## الزَّواجر عن اقتراف الكبائر للإمام ابن حجر المكي الهيتمي

تحقيق القدس للدراسات والتحقيق

الجزء الثاني

الناشر دار البيان العربي



And the control of th

الزَّوَاجر

### حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى ١٤٢٦هـ/ ٢٠٠٥م

رقم الإيداع ١٥٠٩٠ / ٢٠٠٤

الناشر

دار البيان العربي

١٨ درب الأتراك– خلف الجامع الأزهر

## كتاب النكاح

## الكَبِيرَةُ الحَادِيَةُ وَالْأَرْبَعُونَ بَعْدَ المَائْتَيْنِ:

التَّبَتُّلُ: أَيْ تَرْكُ التَّزَوُّجِ

وَعَدُّ هَذَا كَبِيرَةً هُوَ صَرِيحُ كَلاَمِ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ ؟ لأَنَّهُمْ ذَكَرُوا أَنَّ مِنْ إِمَارَاتِ الكَبِيرَةِ: اللَّهْنَ، وَذَكَرَ هَذَا الإِمَامُ فِي بَابِ عَقَدَهُ لَمَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقَوْلُونَ لاَ تَتَرَوَّجُ، وَالْمُتَبِتَّلَاتَ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِينَ يَقُولُونَ لاَ يَتَوَوَّجُ، وَالْمُتَبِتَّلَاتَ اللَّتِي يَقُلُنَ ذَلِكَ "(1)، وَلَكِنَّ هَذَا لاَ يَأْتِي عَلَى قَوَاعِدنَا إِذْ لاَ يُتَصَوَّرُ عِنْدَنَا عَلَى الأَصَحِّ اللَّتِي يَقُلُنَ ذَلِكَ "(1)، وَلكِنَّ هَذَا لاَ يَأْتِي عَلَى قَوَاعِدنَا إِذْ لاَ يُتَصَوَّرُ عِنْدَنَا عَلَى الأَصَحِّ وَجُوبُ النَّكَاحِ إلاَّ بِالنَّذْرِ، وَأَمَّا عِنْدَ مَنْ قَالَ بُوجُوبِهُ فِي بَعْضِ الحَالاَتِ كَأَنْ ظَنَّ مِنْ نَفْسِهِ الوُقُوعَ فِي الزِّنَا وَنَحْوِهِ إِنْ لَمْ يَتَزَوَّجُ فَلاَ يُعَدُّ فِي عَدِّ الثَّبُلُ لَهُ كَبِيرَةً عَلَى هَذَا وَنَحْوِهِ إِنْ لَمْ يَتَزَوَّجُ فَلا يُعَلِّ مِنْ نَفْسِهِ الزِّنَا أَوْ نَحْوِهِ إِنْ لَمْ يَتَزَوَّجُ فَي كُونِهِ كَبِيرَةً مِنْ نَفْسِهِ الزِّنَا أَوْ نَحْوِهِ إِنْ لَمْ يَتَرَوَّجُ فَي كُونِهِ كَبِيرَةً.

١) أخرجه مسلم (٢٨٩/٥) من حديث أبي هريرة.

# الكَبِيرَةُ الثَّانِيةُ إلى الرَّابِعَةِ وَالأَرْبَعِينَ بَعْدَ المَائتَيْنِ: نَظَرُ الأَجْنَبِيَّة بِشَهْوَة مَعَ حَوْفِ فِتْنَة، وَلمْسُهَا كَذَلكَ وَكَذَا الْحَلوَةُ بِهَا بَأَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمَا مَحْرَمٌ لأَحَدهما يَحْتَشمُهُ

وَلوِ اَمْرَأَةٌ كَذَلكَ وَلا زَوْجَ لِتلكَ الأَجْنَبَيَّة

أَخْرَجَ النَّنْيَخَانِ وَغَيْرُهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: "كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنَا مُدْرِكُ ذَلكَ لاَ مَحَالَةَ؛ العَيْنَانِ زِنَاهُماَ النَّظُرُ، وَالأَذْنَانِ زِنَاهُما الاسْتِمَاعُ، وَاللَّسَانُ زِنَاهُ الكَلاَمُ، وَاليَّدُ زِنَاهَا البَطْشُ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْجَطْشُ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْجَطْشُ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْجَطْشُ، وَالرِّجْلانِ تَوْنِيانِ فَوْنَاهُمَا المَشْيُ، وَالفَمُ رِوَايَةً مُسْلَمٍ: "وَالْيَدَانِ تَوْنِيَانِ فَوْنَاهُمَا المَشْيُ، وَالفَرْجُ رَوَايَةً صَحِيحَةً: "العَيْنَانِ تَوْنِيَانِ، وَالرِّجْلاَنِ تَوْنِيَانِ، وَاللَّهُ اللَّهُ مُنَانِ تَوْنِيَانِ، وَاللَّهُ اللَّهُ ا

وَالطَّبْرَانِيُّ بِسَنَد صَحِيحٍ: "لأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدَكُمْ بِمِخْيَطَ- أَيْ بِنَحْوِ إِبْرَة أَوْ
مِسَلَّة وَهُوَ بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ ثَالِثه مِنْ حَديد خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُسَّ اهْرَأَةً لاَ تَحُلُّ لَهُ اللَّهُ وَالطَّبْرَانِيُّ: "إِيَّاكُمْ وَالْحَلُوةَ بِالنِّسَاءِ، وَاللَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ مَا خَلاَ رَجُلَّ بِاهْرَأَةً إِلاَّ لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْحَلُونَ عَرَجُكُمْ أَوْ لَيَكْشُفَنَ اللَّهُ وَجُوهَكُمْ "(١). وَالطَّبْرَانِيُّ: "لَتَغُضُّنَ أَبْصَارَكُمْ وَلَتَحْفَظُنَّ فُرُوجَكُمْ أَوْ لَيَكْشَفَنَ اللَّهُ وَجُوهَكُمْ "(١). وَالتَّرْمِذِيُّ وَقَال حَسَنَ اللَّهُ وَجُوهَكُمْ "(١). وَالتَّرْمِذِيُّ وَقَال حَسَنَ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِنَّ لَكَ كُنْزًا فِي الْجَنَّةِ وَإِنَّكَ ذُو قَوْنَيْهَا، أَيْ مَالِكٌ طَرَفَيْهَا السَّالِكُ فِي عَرِيبٌ: "يَا عَلَيُّ إِنَّ لِكَ كُنْزًا فِي الْجَنَّةِ وَإِنَّكَ ذُو قَوْنَيْهَا، أَيْ مَالِكٌ طَرَفَيْهَا السَّالِكُ فِي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١/ح٣٤٣/ فتح) ومسلم (٢٠٤٧/٤) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٠٤٧/٤) وأحمد (٣٤٣/٢) وأبو داود (٢١٥٣) من حديث ابي هريرة.

<sup>(</sup>٣) ذكره الهيثمي في المجمع (٢٥٦/٦) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى وزاد "واليدان تزنيان" والبزار والطبران وإسنادهما حيد.

<sup>(</sup>٤) ذكره الهيثمي في المجمع (٣٢٦/٢) وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح من حديث معقل بن يسار.

<sup>(</sup>٥) ذكره الهيثمي في المجمع (٣٢٦/٤) وقال: رواه الطبراني، وفيه علي بن يزيد الأَلْماني وهو ضعيف جدًّا.

<sup>(</sup>٦) ذكره الهيشمي في المجمع (٦٣/٨) وقال: رواه الطبراني، وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو متروك من حديث أبي أمامة.

جَميع نَوَاحيهَا تَشْبيهًا بذي القَرْنَيْن، فَإِنَّهُ قيل إِنَّمَا سُمِّي بذَلكَ لقَطْعه الأَرْضَ وَبُلُوغه قَرْنَى الشَّمْسِ شَرْقًا وَغَرْبًا. فَلاَ تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّمَا لك الأولى وَليْسَتْ لك الآخَرَةُ"(٧). وَالطَّبَرَانيُّ وَالحَاكمُ وَصَحَّحَهُ وَاعْتُرضَ بأنَّ فيه وَاهيًا عَن ابْن مَسْعُود رَضيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: قَال رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ، يَعْني عَنْ رَبِّه عَزَّ وَجَلّ: "التَّظْرَةُ سَهُمٌ مَسْمُومٌ منْ سهَام إِبْليسَ مَنْ تَرَكَهَا منْ مَخَافَتِي أَبْدَلتِه إِيمَانًا يَجِدُ حَلاَوتَهُ في قَلبه"(^). وَأَحْمَدُ: "مَا مَنْ مُسْلَم يَنْظُوُ إلى مَحَاسِن امْرَأَة ثُمَّ يَغُضُّ بَصَرَهُ إلاَّ أَحْدَثَ اللَّهُ لَهُ عَبَادَةً يَجِدُ حَلاَوْتَهَا في قُلبه" (٩). قَال البَّيْهَقَىُّ: إِنَّمًا أَرَادَ إِنْ صَحَّ- وَاللَّهُ أَعْلمُ-أَنْ يَقَعَ بَصَرُهُ عَلَيْهَا منْ غَيْر قَصْد فَيَصْرْفُ بَصَرَهُ عَنْهَا تَوَرُّعًا. وَالْأَصْبَهَانيّ: "كُلُّ عَيْن بَاكيَةٌ يَوْمُ القَيَامَة إلاَّ عَيْنًا غَضَّتُ عَنْ مَحَارِم اللَّه وَعَيْنًا سَهِرَتْ في سَبيل اللَّه، وَعَيْنًا خَرَجَ منْهَا مَثْلُ رَأْس الدُّبَاب منْ خَشْيَة اللَّهُ "(١٠). وَالطَّبَرَانَيُّ بسَنَد صَحيح إلاَّ أنَّ فيه مَحْهُولاً: "ثَلَاثَةٌ لاَ تَرَى أَعْيُنُهُمُ النَّارَ عَيْنٌ حَرَسَتْ في سَبيل اللَّهِ، وَعَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَة اللَّه، وَعَيْنٌ كَفَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّه"(١١). وَصَحَّ عنْدَ الحَاكم، وَاعْتُرضَ بأَنْ فيه انْقطَاعًا: "َاضْمَنُوا لِي ستًّا منْ أَنْفُسكُمْ أَضْمَنُ لكُمُ الجَنَّةَ: أُصْدُقُوا إذَا حَدَّثُتُمْ، وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ، وَأَدُّوا إِذَا انْتُمنْتُمْ، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ "(١٢). وَمُسْلُمٌ وَغَيْرُهُ عَنْ جَرير: سَأَلت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَليْه وَسَلَّمَ عَنْ نَظَر الفَحْأَة فَقَال: "اصْرِفْ بَصَرَك"(١٣٠). وَصَحَّ: "مَا منْ صَبَاحِ إلاَّ وَمَلكَانِ يُنَادِيَانِ: وَيُلَّ للرِّجَالَ منَ النِّسَاءَ، وَوَيْلٌ للنِّسَاء منَ الرِّجَال"(١٤٠). وَالطُّبِّرَانِيُّ: "مَنْ كَانَ يُؤْمنُ باَللَّه

<sup>(</sup>٧) أخرجه الترمذي (٥/ح٢٧٧٧) من حديث بريدة، وقال الألباني: (حسن).

 <sup>(</sup>٨) أخرجه الحاكم (٣١٤/٤) وقال: صحيح الإسناد و لم يخرجاه، وقال الذهبي: إسحاق واه، وعبد الرحمن هو الواسطي ضعفوه، وذكره الهيثمي في المجمع (٨٣/٨) وقال: رواه الطبراني، وفيه عبد الله بن إسحاق الواسطي، وهو ضعيف.

 <sup>(</sup>٩) أخرجه أحمد (٢٦٤/٥) من حديث أبي أمامة، وذكره الألباني في ضعيف الجامع (٥٢٢٥) وقال: ضعيف، الضعيفة
 (١٠٦٤).

<sup>(</sup>١٠) ذكره السيوطي في جمع الجوامع (٦٢٥) وعزاه إلى ابن النجار من حديث ابن عمر.

 <sup>(</sup>١١) ذكره الهيثمي في المجمع (٢٨٨/٥) وقال: رواه الطبراني وفيه أبو حبيب العنقزي ويقال القنوي و لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات من حديث معاوية بن حيدة.

<sup>(</sup>١٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>١٣) أخرجه مسلم (١٣٩٩/٣) وأحمد (٣٥٨/٤) من حديث جرير بن عبد الله.

<sup>(</sup>١٤) أخرجه ابن ماجه (٢/ح٣٩٩٩) والحاكم (١٥٩/٢) وقال الألباني: ضعيف جدًّا، الضعيفة (ح١٦٩٥).

وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَخْلُونَ بِامْرَأَة لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مَحْرَمٌ" (١٥٠). وَالشَّيْخَانِ: "إِيَّاكُمْ وَاللَّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ. فَقَالَ رَجُّلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّه أَفَرَأَيْتِ الحَمْوَ؟ - أَيْ بِوَاوٍ وَهَمْزَة أَوْ تَرْكِهِمَا: أَبُو الزَّوْجَ أَوِ الزَّوْجَة وَمَنْ أَدْلَى بِهِ وَقِيلَ الأَوَّلُ فَقَطْ وَهُوَ الْمَرَادُ هُنَا، وَقِيلَ النَّانِي فَقَطْ - قَال: الحَمْوُ المَوْتُ "(١٦٠). قَالَ أَبُو عَبَيْدَ: يَعْنِي فَلْيَمُتْ وَلاَ يَفْعَلَنَّ هَنَا، وَقِيلَ النَّانِي فَقَطْ - قَال: الحَمْوُ المَوْتُ "(١٦٠). قَالَ أَبُو عَبَيْدَ: يَعْنِي فَلْيَمُتْ وَلاَ يَفْعَلَنَّ وَلاَ يَفْعَلَنَّ وَلاَ يَنْعَلَنَ عَلَيْهُ مِنْ مَا اللَّوْجِ وَهُوَ مَحْرَمٌ فَكَيْفَ بِالغَرِيْبِ.

التَّنْهِيهِةًا؛ عَدُّ هَذِهِ النَّلاَئَةِ مِنَ الكَّبَائِرِ هُوَ مَا جَرَى عَلَيْهِ غَيْرُ وَاحِد وَكَأَنَّهُمْ أَخَذُوهُ مِنَ الحَديثِ الأَوَّل وَمَا بَعْدَهُ، لَكِنَّ الَّذِي جَرَى عَلَيْهِ الشَّيْخَانَ وَغَيْرُهُمَا أَنَّ مُقَدَّمَاتِ الزِّنَا لِيَسَتْ كَبَائِرَ، وَيُمْكِنُ الجَمْعُ بَحَمْلَ هَذَا عَلَى مَا إِذَا انْتَفَتَ الشَّهْوَةُ، وَخَوْفُ الْفَتْنَة، وَالأَوَّلُ عَلَى مَا إِذَا وَتُعَلِّى مَا إِذَا وَمُحِدَّنَا فَمِنْ ثَمَّ قَيَّدْتِ بِهِمَا الأَوَّل حَتَّى يَكُونَ لَهُ نَوْعُ اتِّجَاهٍ، وَأَمَّا إِطْلَاقُ الكَبِيرَة وَلَوْ مَعَ انْتَفَاء ذَيْنِكَ فَبَعِيدٌ جَدًّا.

الكَبِيرَةُ الحَامِسَةُ وَالسَّادِسَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالأَرْبَعُونَ بَعْدَ المَاتَتَيْنِ: فِعْلُ هَذِهِ الثَّلاَثَةِ مَعَ الأَمْرَدِ الجَمِيل مَعَ الشَّهْوَةِ وَخَوْفِ الفِتْنَةِ

وَعَدُّ هَذِهِ الثَّلاَئَةِ مِنَ الكَبَائِرِ بِنَاءً عَلَى طَرِيقَةِ العَادِّينَ الثَّلاَئَةِ قَبْلَهَا ظَاهِرٌ؛ لأَنَّ الفَنْنَةُ بِالأَمْرَدِ أَقْرَبُ وَأَقْبِحُ، وَيُؤيِّدُهُ مَا يَأْتِي مِنْ عَدِّ الزِّنَا وَاللَّواطِ كَبِيرَتَيْنِ مُخْتَلفَتَيْنِ فَكَذَا مُقَدَّمَاتُهُمَا. ثُمَّ رَأَيْتِ الأَذْرَعِيَّ قَالَ: أَقَرَّ الشَّيْخَانِ صَاحِبَ العُدَّةِ عَلَى أَشْيَاءَ عَدَّهَا صَعَائِرَ: مِنْهَا النَّظُرُ إلى هَا لاَ يَجُوزُ النَّظُرُ إليْهِ مِنْ أَجْنَبِيَّةَ وَأَهْرَدَ، فَقَدْ أَطْلَقَ المَاوَرْدِيُ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ إِنْ تَعَمَّدَهُ بِشَهْوَةٍ لَغَيْرٍ حَاجَةٍ فَسَقَ وَرُدَّتُ شَهَادتُهُ، وَكَذَا لوْ عَاوِدَهُ عَبَثًا لاَ لِشَهْوَة فِهِ، قَالَ الأَذْرَعِيُّ: وَالمُخْتَارُ أَنَّهُ لاَ يَفْسُقُ بِذَلكَ بِمُحَرَّدِهِ إِذَا غَلَبَتْ طَاعَاتُهُ كَمَا لِشَهُوةً فِهِ، قَالَ الأَذْرَعِيُّ: وَالمُخْتَارُ أَنَّهُ لاَ يَفْسُقُ بِذَلكَ بِمُحَرَّدِهِ إِذَا غَلَبَتْ طَاعَاتُهُ كَمَا لَوْتَنَةُ ثُمَّ افْتَحَمَ النَّظَرَ فَيَظُهَرُ فَيَظُهُرُ فَرَانُهُ فَلَا يَكُونُ ذَلكَ كَبِيرَةٌ تُخْرِجُ مِنَ العَدَالَةِ نَعَمْ لَوْ ظَنَّ الفِتْنَةَ ثُمَّ افْتَحَمَ النَّظَرَ فَيَظُهَرُ فَيَالُهُ كَبِيرَةً. الْتُهَى.

وَمَا ذَكَرُهُ آخِرًا مُوَافِقٌ لَمَا بَحَنْتُه وَجَمَعْت بِه بَيْنَ القَوْل بَأَنَّ ذَلكَ كَبِيرَةٌ، وَالقَوْلُ بِأَنَّهُ غَيْرُ كَبِيرَةٍ فَتَأَمَّلَ ذَلكَ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ، وَإِنَّمَا قَيَّدْتَ هَنَا وَفِيمَا مَرَّ بِالشَّهْوَةِ وَحَوْفِ الفِئْنَةِ

<sup>(</sup>١٥) ذكره الهيثمي في المجمع (٢٧٩/١) وقال: رواه الطبراني في الكبير، وفيه يجيى بن أبي سليمان المدني، ضعفه البخاري، م حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>١٦) أخرجه البخاري (٩/ح٢٣٢٥/ فتح) ومسلم (١٧١١/٤) من حديث عقبة بن عامر.

ليَقْرُبَ عَدُّ تِلْكَ السُّتَّةِ مِنَ الكَّبَائِرِ كَمَا مَرَّ لاَ لكَوْن الحُرْمَة مُقَيَّدَةٌ بذَلكَ، فَإِنَّ الأَصَحَّ حُرْمَةُ هَذِهِ كُلُّهَا مَعَ الْمَرْأَةِ وَالْأَمْرَدُ وَلَوْ بِلاَ شَهْوَة وَإِنْ أَمِنَ الْفِتْنَةَ حَسَّمًا لَمَادَّةَ الفَسَاد مَا أَمْكَنَ، إذْ لَوْ جَازَ نَحْوُ النَّظَرِ وَلَوْ مَعَ الأَمْنِ لِحَرَّ إلى الفَاحشَة، وَأَدَّى إلى الفَسَادِ، فَكَانَ اللَّاثَقُ بِمَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ الإِعْرَاضَ عَنْ تَفَاصِيلِ الأَحْوَالِ وَسَدٍّ بَابِ الفتَّنة وَمَا يُؤَدِّي إليُّهَا مُطْلَقًا، وَمِنْ ثُمَّ حَرَّمُ أَنمَّتُنَا النَّظَوَ لَقُلاَمَة ظُفُر المَوْأَة المُنْفَصلة وَلوْ مَعَ يَدِهَا بِنَاءً عَلى الأَصَحِّ منْ حُرْمَة نَظَر الْيَدَيْن وَالوَحْه؛ لأَتَّهُمَا عَوْرَةٌ في النَّظَر من المَرْأَة وَلوْ أُمَةً عَلى الأَصَحِّ وَإِنْ كَانَا لَيْسَا عَوْرَةً مَنَ الحُرَّةَ في الصَّلاَة، وَكَذَلكَ يَحْرُمُ سَائرُ مَا انْفَصَل منْهَا؛ لأَنَّ رُؤْيَةَ البَعْض رُبَّمَا حَرَّ إِلَى رُؤْيَة الكُلِّ فَكَانَ اللَّائِقُ حُرْمَةَ نَظَره مُطْلقًا أَيْضًا، وَكَمَا يَحْرُمُ ذَلكَ عَلَى الرَّجُل للمَرْأَة كَذَلكَ يَحْرُمُ عَليْهَا أَنْ تَرَى شَيْئًا مَنْهُ وَلَوْ بلاَ شَهْوَة وَلاَ خَوْف فَتْنَة، نَعَمْ إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مَحْرَميَّةٌ بنَسَب أَوْ رضَاع أَوْ مُصَاهَرَة نَظَرَ كُلِّ إِلَى مَا عَدَا مَا بَيْنَ سُرَّةِ الآخَرِ وَرُكْبَتَهُ وَحَلَّتَ الْخَلُوةُ لاَنْتَفَاء مَطْلَنَّة الْفَسَاد حينَئذً، وَكَذَا لوْ كَانَ الذَّكَرُ مَمْسُوحًا بأنْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ منْ ذَكَره وَلاَ بَقَيَتْ فيه شَهْوَةٌ وَمَيْلٌ للنِّسَاء، وَكَذَا لوْ كَانَ عَبْدُهَا وَهِيَ وَهُوَ تُقَتَان عَدْلاَنَ وَلاَ يَكُفِي كُوْنُهُمَا عَنيفَيْن عَنِ الزُّنَا فَقَطْ بَل لاَ بُدّ منْ وُجُودِ صِفَة العَدَالة فِي كُلِّ مِنْهُمَا، وَليْسَ الشَّيْخُ الفَانِي وَالمَريضُ وَالعَنِّينُ وَالخَصيُّ وَالْمَجْبُوبُ كَذَلَكَ فَيَحْرُمُ عَلَى كُلِّ مِنْ هَؤُلاءَ نَظَرُهَا وَعَلَيْهَا نَظَرُهُ مُطْلَقًا كَالفَحْل وَعَلَى وَلَّى الْمُرَاهِقِ وَالْمُرَاهِقَة مَنْعُهُمَا مَمَّا يُمْنَعُ مِنْهُ الْبَالْغُ وَالْبَالْغَةُ. وَعَلَى النِّسَاء الاحْتجَابُ منْهُ، كَمَا يَجبُ عَلَى الْمُسْلَمَة أَنْ تَحْتَجِبَ منَ الذِّمِّيَّة لئلاَّ تَصفَهَا إلى فَاسق أَوْ كَافر تُفْتَتَنُ به، وَمَثْلُهَا في ذَلكَ الفَاسَقَةُ بزِنًا أَوْ سحَاق فَيَجبُ عَلى العَفيفَة الاحْتَجَابُ منْهَا ۗ لئلاً تَجُرُهَما إلى مِثْلَ قَبَائحِهَا، وَإِذَا اصْمُطَرَّت المَوْأَةُ إلى مُدَاوَاة أَوْ شَهَادَة أَوْ تَعْليم أَوْ أَبيْع أَوْ نَحْو ذَلكَ جَازَ نَظَرُهَا بقَدْر الضَّرُورَة بَتَفَاصيل ذَلكَ المُنْسُوطَة في كُتُب الفقُّه، وَقَدْ قَدَّمْت َعَن الأَذْرَعيِّ أَنَّهُ نَقَلَ عَنِ المَاوَرْدِيُّ مَا يُصَرِّحُ بِمَا ذَكَرَتْهُ فِي تِلكَ السِّتِّ حَيْثُ قَال أَقَرَّ الشَّيْخَانِ صَاحِبَ العُدَّةِ عَلَى عِدَّة أَشْيَاءَ مِنَ الصَّغَائِرِ، وَفِيهَا نَظَرٌ: مِنْهَا النَّظَرُ إلى مَا لاَ يَخُوزُ النَّظَرُ إليْهِ مِنْ أَجْنَبَيَّة أَوْ أَمْرَدَ، وَفيه نَظَرٌ فَقَدْ أَطْلقَ المَاوَرْديُّ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ إِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ بِشَهْوَة لغَيْر حَاجَة فَسَقَ وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ وَكَذَا لوْ عَاوَدَهُ عَبَثًا لاَ لشَهْوَة فيه.

قَالَ الأَذْرَعَيُّ: وَالمُخْتَارُ أَنَّهُ لاَ يَفْسُقُ بِذَلكَ بِمُجَرَّده إِذَا غَلَبَتْ طَاعَاتُهُ فَلاَ يَكُونُ ذَلكَ كَبيرَةً تُخْرِجُ عَن العَدَالة. نَعَمْ لوْ ظَنَّ الفتْنَةَ ثُمَّ اقْتَحَمَ النَّظَرَ فَيَظْهَرُ كَوْنُهُ كَبيرَةً. انْتَهَى. وَرَأَيْت بَعْضَ الْمُتَأَخِّرينَ أَشَارَ لَمَا ذَكَرْته أَيْضًا حَيْثُ قَال: وَالنَّظُورُ بِشَهْوَة إلى المَوْأَة وَالْأَهْرَدِ زِنًا لَمَا صَحَّ عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: "َزِنَا العَيْن النَّظَرُ، وَزَنَا اللَّسَانِ النُّطْقُ، وَزَنَا اليَد البَطْشُ، وَزَنَا الرِّجْلِ الْخُطَا وَالنَّفْسُ تَتَمَنَّى وَتَشْتَهِى". وَلاَّحْل ذَلكَ بَالغَ الصَّالحُونَ فِي الإعْرَاضِ عَنِ الْمُرْدِ وَعَنِ النَّظَرِ إِليْهِمْ وَعَنْ مُخَالطَّتهمْ وَمُحَالسَتِهِمْ. قَالِ الحَسَنُ بْنُ ذَكُوانَ: لاَ تُحَالسُوا أَوْلاَدَ الأَغْنيَاءَ فَإِنَّ لَهُمْ صُورًا كَصُور العَذَارَى وَهُمْ أَشَدُّ فَتْنَةً منَ النِّسَاء وَقَال بَعْضُ التَّابِعِينَ: مَا أَنَا بِأَخْوَفَ عَلى الشَّابِّ النَّاسك منْ سَبُع ضَار منَ الغُلاَم الأَمْرَد يَقْعُدُ إليْه وَكَانَ يَقُولُ: لاَ يَبِيتَنَّ رَجُلٌ مَعَ أَمْرَدَ في مَكَانَ وَاحدً، وَخَرَّمَ بَعْضُ العُلمَاء الخَلوَةَ مَعَ الأَهْرَد في بَيْت أَوْ حَانُوت أَوْ حَمَّام قِيَاسًا عَلَى الْمُرْأَةَ؛ لأَنَّ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَليْه وَسَلَّمَ قَال: "َهَا خَلاَّ رَجُلٌ باهْرَأَةً إلاَّ كَانُّ ثَالثَهُمَا الشَّيْطَانُ"، وَفِي المُرْدِ مَنْ يَفُوقُ النِّسَاءَ بحُسْنه فَالفتْنَةُ به أَعْظَمُ وَلأَنَّهُ يُمْكُنُ في حَقُّه منَ الشُّرِّ مَا لاَ يُمْكنُ في حَقِّ النِّسَاءِ وَيَسْهُلُ فِي حَقِّهِ مِنْ طُرُقِ الرِّيبَةِ وَالشَّرِّ مَا لاَ يَسْهُلُ في حَقِّ المَرْأَة فَهُوَ بالتَّحْرِيم أُولَى. وَأَقَاوِيلُ السَّلف في التَّنْفيرِ مِنْهُمْ وَالتَّحْذيرِ مِنْ رُؤْيَتِهِمْ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَرَ وَسَمُّوهُمُ الأَنْتَانَ؛ لأَنَّهُمْ مُسْتَقْذَرُونَ شَرْعًا، وَسَوَاءٌ فَي كُلّ مَا ذَكُوْنَاهُ نَظَرُ الْمُنْسُوبِ إلى الصَّلاَحِ وَغَيْرِه. وَدَخَل سُفْيَانُ النُّوْرِيُّ الحَمَّامَ فَدَخَل عَليْه صَبِيٌّ حَسَنُ الوَحْهِ فَقَال: أَخْرِجُوهُ عَنِّي فَإِنِّي أَرَى مَعَ كُلِّ امْرَأَة شَيْطَانًا وَمَعَ كُلِّ أَمْرَدَ سَبْعَةَ عَشَرَ شَيْطَانًا. وَجَاءَ رَجُلٌ إلى الإمَام أَحْمَدَ وَمَعَةُ صَبِيٌّ حَسَنُ الوَجْه فَقَال لَهُ: مَنْ هَذَا مِنْك؟ فَقَال ابْنُ أُحْتِي. قَال: لاَ تَجيءَ به إليَّنَا مَرَّةً أُخْرَى، وَلاَ تَمْش مَعَهُ بطريق لئلاّ أَيْظُنُّ بِكَ مَنْ لاَ يَعْرِفُك وَيَعْرِفُهُ سُوءًا. وَرُويَ لكنْ بِسَنَد ضَعيف كَمَا عَبَّرَ بِه بَعْضُهُمْ بَل وَاه كُمَا عَبَّرَ بِهِ شَيْخُ الإسْلاَم العَسْقَلاَنيُّ: "أَنَّ وَفْدَ عَبْدَ القَيْس لِّما قَدمُوا عَلَى النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ كَانَ فيهَمْ أَمْرُدُ حَسَنٌ فَأَحْلسَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ خَلفَ ظَهْرَه وَقَال: إِلَّمَا كَانَتْ فِتْنَةُ دَاوُد مِنَ النَّظَر". وَكَانَ يُقَالُ النَّظَرُ بَرِيدُ الزِّنَا. وَيُؤَيِّدُهُ الحَديثُ السَّابقُ أَنَّهُ سَهُمْ مَسْمُومٌ مِنْ سِهَامِ إِبْليسَ.

### الكَبِيرَةُ الثَّامِنَةُ وَالتَّاسِعَةُ وَالأَرْبَعُونَ بَعْدَ المَائْتَيْنِ:

العيبَةُ وَالسُّكُوتُ عَليْهَا رضًا وَتَقْريرًا

قَال - تَعَالى -: ﴿ إِنَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلاَ نساءٌ مِنْ نساء عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلاَ تَلمزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُوا بِالأَلقَابِ بِنُسَ الاَسْمُ الفُسُوقَ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبُ فَأُولئكَ هُمُ الظَّالُونَ \* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجَنْنَبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِنْ بَعْضَا أَيْحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُول خَيْرًا مَنْكَ أَنْ يَكُونَ عَنْدَ اللَّهِ خَيْرًا مِنْك وَأَفْضَل اللَّه عَلَى اللَّه خَيْرًا مِنْك وَأَفْضَل اللَّه خَيْرًا مَنْك وَأَفْضَل وَأَقْتَ اللَّه خَيْرًا مَنْك وَأَقْتَ اللَّه خَيْرًا مَنْك وَأَفْضَل وَأَقْتَ اللَّه اللَه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه الللللَه اللَّه اللَه اللَّه اللَّه اللللللَه اللَه اللللللللْمُ اللَّه الللَه الللْمُ اللللللْمُ اللَه اللللللْمُ اللَّه الللللْمُ الللللْمُ الللْم

"رُبَّ أَشْعَثُ أَغْبَرَ ذِي طَمْرِيْنِ لاَ يُؤْبُهُ لَهُ وَلَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لاَّبَرَّهُ" (أ). وَقَد احْتَقَرَ إِبْلِيسُ اللَّعِينُ آدَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيَّنَا وَعَلَيْه – فَبَاءَ بِالخَسَارِ الأَبْدِيِّ وَفَازَ آدَم بالعِزِّ الأَبْدِيِّ، وَشَتَّانَ مَا بَيْنَهُمَا، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمَرَادُ بِعَسَى يَصِيرُ: أَيْ لاَ تَحْتَقِرْ غَيْرَك فَإِنَّهُ رَبَّمَا صَارَ وَشَتَّانَ مَا بَيْنَهُمَا، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِعَسَى يَصِيرُ: أَيْ لاَ تَحْتَقِرْ غَيْرَك فَإِنَّهُ رَبَّمَا صَارَ

عَزِيزًا وَصِرْت ذَليلاً فَيَنْتَقِمُ مِنْك:

لاَ تُسهَنُ الفَّهُ تَلْمَوُوا الْفُسَكُمْ اللَّهُ أَيْ لاَ يَعِبْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ، وَالشَّدُ وَاللَّمْزُ بِاللَّسَانِ. اللَّمْوَ وَالشَّدُ وَاللَّمْزُ بِاللَّسَانِ. بَالفَوْل وَغَيْرِه، وَالْمَمْزُ بِاللَّسَانِ. وَالشَّدُ وَاللَّمْزُ وَالشَّدُ وَاللَّمْزُ وَالشَّدُ وَاللَّمْزُ وَالشَّدُ وَاللَّمْزُ وَالشَّدُ وَاللَّمْزُ وَالشَّدُ وَاللَّمْزَ وَالشَّدُ وَاللَّمْزَ وَالشَّدُ وَاللَّمْزَ وَالشَّدُ وَاللَّمْزَ وَالشَّدُ وَاللَّمْزَ وَاللَّمْزَ وَالشَّدُ وَاللَّمْزَ وَالشَّدُ وَاللَّمْزَ وَالشَّدُ وَاللَّمْزَ وَالشَّدُ وَاللَّمْزَ وَاللَّمْزُ وَاللَّمْزُ وَاللَّمَا وَاللَّمْزُ وَاللَّمَ وَاللَّمْزَ وَاللَّمْزَ وَاللَّمْزُ وَاللَّمْزُ وَاللَّمْزُ وَاللَّمْزُ وَاللَّمْزُ وَاللَّمْزُ وَاللَّمَانُ وَاللَّمْزُ وَاللَّمْزُ وَاللَّمْزُ وَاللَّمْزُ وَاللَّمْزُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُونُ وَاللَّمُ وَالَعُوا اللَّمُ وَاللَّمُ وَالْكُمْ وَاللَّمُ وَاللَمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَّمُ وَاللَمُ وَاللَمُ وَاللَمُ وَاللَّمُ وَاللَمُ وَاللَّهُ وَاللَمُ وَا اللَّهُ وَاللَمُ وَ

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٥/٤/٥) من حديث أبي هريرة، وقال الألباني: صحيح.

الشُّتُكَى بَعْضُهُ الشَّكَى كُلُّهُ. فَمَنْ عَابَ غَيْرَهُ فَفي الحَقيقَة إِنَّمَا عَابَ نَفْسَهُ نَظَرًا لذَلكَ، وأَيْضًا فَتَعْيِيبُهُ للغَيْرُ تَسَبُّبٌ إلى تَعْييب الغَيْرِ لهُ فَكَأَنَّهُ الَّذي عَابَ نَفْسَهُ فَهُوَ عَلى حَدِّ الحَبَرِ الآتي: "لاَ ﴿ سُبَّنَّ أَحَدُكُمْ أَبَاهُ، قَالُوا: وَكَيْفَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَاهُ يَا رَسُولِ اللَّه؟ قَال: يَسُبُّ أَبَا الرَّجُل فَيَسُبُّ أَبَاهُ"<sup>(٢)</sup> وَعَلَى حَدٍّ فَوْله تَعَالى: **﴿وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾** وَغَايَرَ بَيْنَ صيغَتَىْ تَلمزُوا أَ وَتَنَابَرُوا؛ لأَنَّ المَلمُوزَ قَدْ لاَ يَقْدرُ في الحَال عَلى عَيْب يَلمزُ به لاَمزَهُ فَيَحْتَاجُ إلىَ تَتَبُع أَحْوَاله حَتَّى يَظْفَرَ بَبَعْض عُيُوبه بحلاَف النَّبْز، فَإِنَّ مَنْ لُقِّبَ بَمَا يَكْرُهُ قَادرٌ عَلَى تَلقيب الآخُر بَنظير ذَلكَ حَالاً فَوَقَعَ التَّفَاعُلُ، وَمَعْنَى ﴿ لِبِئْسَ الاسْمُ ۗ إِلَّٰ: أَنَّ مَنْ فَعَلَ إِحْدَى الثَّلاَئَةَ اسْتَحَقَّ اسْ الفسْق وَهُوَ غَايَةُ النَّقْص بَعْدَ أَنْ كَانَ كَاملاً بالإيمَان. وَضَمَّ تَعَالى إلى هَذَا الوَعيدَ الشَّديد قَوْلهُ: ` ﴿ وَمَنْ لَمْ يَتُبُ ۚ فَأُولِئِكَ هُمُ الظَّالُمُونَ﴾ للإشارَة إلى عَظَمَة إثْم كُلِّ وَاحد منْ تَلكَ الثَّلاَّثَة، ثُمَّ عَقَّبَ تَعَالَى بأَمْرِه بَاحْتَنَابِ الظَّنِّ وَعَلَّل ذَلكَ بَأَنَّ بَعْضَ الظَّنَّ إِثْمٌ وَهُوَ مَّا تَخيَّلت وُقُوعَهُ منْ غَيْرِك منْ غَيْرَ مُسَتَّنَد يَقينيٌّ لك عَليْه وَقَدْ صَمَّمَ عَليْه قَلْبُك أَوْ تَكَلَّمَ به لسَائك منْ غَيْر مُسَوِّغَ ۖ ۖ إِلَّا شَرْعَيُّ، وَمَنْ ثَمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظِّنَّ أكْذَبُ الحَديث"(٣). ﴿ إِنَّ فَالعَاقَلُ إِذَا وَقَفَ أَمْرُهُ عَلَى اليَقين قُلَّمَا يَتَيَقُّنُ في أَحَد عَيْبًا يَلمزُهُ بَه؛ لأَنَّ الشَّيْءَ قَدْ يَصُحُّ ظَاهرًا لاَ بَاطْنَا وَعَكْسُهُ فَلاَ يَنْبَغي حَينَتُد التَّعْويلُ عَلَى الظَّنِّ، وَبَعْضُ الْظَّنِّ لِيْسَ بِإثْم بَل مَنْهُ مَا هُوَ لَٰ وَاجِبُ كَظُنُون الْمُحْتَهدينَ في الْفُرُوع الْمُتَرَبِّبة عَلى الأَدلَّة الشَّرْعَيَّة فيَلزَمُهُمُ الْأَخْذُ بهَا. وَمَنْهُ مَا الْأَلْ هُوَ ۚ مَنْدُوبٌ وَمَنْهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ظُنُّوا ۚ بِٱلْمَوْمِنَ خَيْرًا"('')، وَمَا هُوَ ۚ مُبَاحٌ، وَقَدْ ۖ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ظُنُّوا ۚ بِٱلْمَوْمِنَ خَيْرًا"('')، وَمَا هُوَ ۚ مُبَاحٌ، وَقَدْ ۖ ﴿ اللَّهُ يَكُونُ هُوَ الحَرْمَ وَالرَّأْيَ، وَهُوَ مَحْمَلُ خَبَرِ: "إِنَّ مِنَ ا**لحَزْمِ سُوءَ الظَّنِّ"<sup>(٥)</sup> أَيْ** بأَنْ يُقَدَّرَ الْمُتَوَهَّمُ وَاقعًا كَمَطْل مُعَامِله الَّذي يَحْهَلُ حَتَّى يُسْلمَ بِسَبَبِ ذَلكَ مِنْ أَنْ يَلحَقَهُ أَذًى منْ عَيْره أَوْ 🕌 حَديعَةٌ، فَتَتيحَةُ هَذَا الظُّنِّ ليْسَ إِلحَاقُ النَّقْصِ بالغَيْرِ بَلِ الْمُبَالغَةُ في حفْظ النَّفْس وَآثَارِهَا عَلى أَنْ الْجَا يَلحَقَهَا سُوءٌ. وَالتَّتِجَسُّسُ: التَّتَبُّعُ، وَمَنْهُ اَلْجَاسُوسُ وَالْمَرَادُ تَتَبُّعُ عُيُوب النَّاس، وَالتَّحَسُّسُ بالْمُهْمَلة الإحْسَاسُ وَالإِدْرَاكُ، وَمَنْهُ الْحَوَاسُّ الظَّاهِرَةُ وَالبَاطِنَةُ، وَقُرئَ شَاذًا بِالْمُهْمَلةَ فَقيل مُتَّحدَان ﴿ إِلَّا وَمَعْنَاهُمَا ۖ طَلبُ مَعْرَفَةً ۚ الْأَخْبَارَ. وَقيلَ مُخْتَلفَانَ فَالأَوَّلُ تَنْبُعُ الطَّوَاهِرِ، وَالثَّانِي تَنَبُّعُ البَوَاطِنِ. ﴿ وَمَعْنَاهُمَا ۚ طَلبُ مَعْرَفَةً ۚ الْأَوْلَانِ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنِ الْأَوْلُ تَنْبُعُ الطَّوْاهِرِ، وَالثَّانِي تَنَبُّعُ البَوَاطِنِ. ﴿ إِنَّا الْمُؤْمِنِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْقُالَةُ اللَّهُ اللّ وَقِيل: الأَوَّلُ الشَّرُّ وَالثَّاني الحَيْرُ وَفِيهَ نَظَرٌ، وَبفَرْض صحَّته هُوَ غَيْرُ مُرَاد هُناَ، وقيل الأَوَّلُ أَنْ تَفُّحَصَ عَن الغَيْرِ بغَيْرِكَ. وَالثَّانِي أَنْ تَفْحَصَ عَنْهُ بَنَفْسَكَ؟َ وَعَلَى كُلِّ فَفَى الآية النَّهْيُ الأكيدُ ﴿

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٩٢/١) من حديث عمرو بن العاص، والترمذي (٤/ح٢٠) وأحمد (١٦٤/٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٠/ح٢٠٦/ فتح) ومسلم (١٩٨٥/٤) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) لم نحده.

<sup>(°)</sup> ذكره العجلوني في كشف الخفا (١/ح١١٩) وعزاه إلى الديلمي في مسنده عن علي، وقال: ضعيف، وذكره الألباني في ضعيف الجامع (ح٢٧٨) وفي الضعيفة (ح١٥١١) وقال: ضعيف جدًّا.

إَعَنِ البَحْثِ عَنْ أَمُورِ النَّاسِ المَسْتُورَةِ وَتَتَبُّع عَوْرَاتِهِمْ. قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: "لاَ تَجَسَّسُوا ُوِّلاً تَنَافَسُوا وَلاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَكُونُوا عَبَادَ اللَّه إخْوَانًا كَمَا أُمَرَكُمْ "(٦"). وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بلسَانِهِ وَلَمْ يَفض الْإيمَانُ إلى قَلْبه: إِلَّا تَعْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ وَلاَ تَتَبَّعُوا عَوْرَاتهمْ فَإِنَّ مَنْ يَتَّبعْ عَوْرَاتَ الْمَسْلِمينَ يَتَّبعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ ﴾ لِتَتَبع اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُهُ وَلُو ْ فِي جَوَّفَ رَحْله" (٧). وَقيل لابْنَ مَسْعُودَ رَضَيَّ اللَّهُ عَنْهُ: هَل لكُ إِلَيْ َ التَّحَسُّس فَإِنْ يُطَيِّنُهُ تَقْطُرُ خَمْرًا؟ فَقَال: إَنَّمَا نُهينَا عَنِ التَّحَسُّس فَإِنْ يُظْهِرْ لنَا شَيْئًا أَخَذْنَاهُ ﴾ إِنَّهُ. وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ﴾ أَيْ لاَ يَتَكَلَّمُ أَحَدٌ مِنْكُمْ فِي حَقّ أَحَدُ فِي غَيْبَتِهِ بِمَا هُوَ ﴾ فيه مِمَّا يَكُرَهُهُ، وَأَلْحَقَ بِهِ مَا عَلَمَ مِمَّا مَرَّ فِي الآيةِ السَّابِقَةِ فِي التَّكَلُّم فِي حَضَّرَتِه بِذَلكَ بَل هُو ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: ۖ "أَتَلَازُونَ مَا الْغَيَبَةُ؟ قَالُواً: اَللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَال: ﴿ لَا كُورُكَ أَخَاكَ بَمَا يَكُورُهُ، قيل: أَفَرَأَيْت إِنْ كَانَ في أخي مَا أَقُولُ؟ قَال: إِنْ كَانَ فيه مَا تَقُولُ أَفْقَد اغْتَيْتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَيه مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّهُ"ُ ۚ رَوَّاهُ مُسْلَمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالتَّرْمُدَيُّ وَالنَّسَاتَيُّ ﴿ وَعُرُهُمْ وَطُرُقُهُ كَنْيَرَةٌ عَنْ جَمَاعَة منَ الصَّحَابَة - رضْوَانُ اللَّه عَلَيْهِمْ أَجْمَعينَ وَحَكْمَةُ تَحْرِيمَهَا الْهُمَعَ أَنَّهَا صَدْقٌ الْمُبَالَعَةُ في حَفْظ عُرْضَ الْمُؤْمَن، وَالْإِشَارَةُ إِلى عَظِيمَ تَأَكُّد خُرْمَتِه وَحُقُوقِه، وَزَادَ ﴿ لَهُ عَالَى ذَلَكَ تَأْكِيدًا وَتَحْقَيقًا بَتَشْبِيه عَرْضه بَلَحْمه وَدَمه مَعَ الْبَالغَة فِي ذَلَكَ أَيْضًا بِالتَّغْبير فيه إَلَهَا لَأَخِ، فَقَالَ ۚ عَزَّ قَائلًا ۚ : ﴿ لَيُحَبُّ أَخَذَكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَّحْمَ أَخَيَهُ مَيْتًا ﴾ وَوَحْهُ اَلتَّمْنُبِيهُ أَنْ ﴿ إِلاِنْسَانَ يَتَأَلَّمُ قَلْبُهُ مِنْ قَرْضٍ عَرْضَهِ، كَمَا يَتَأَلَّمُ بَدَنُهُ مِنْ قَطْعِ لَحْمَهُ لَأَكْلُهِ بَل أَبْلُغُ؛ لأَنَّ عَرْضَ الْعَاقل عنْدَهُ أَشْرَفُ مَنْ لْحْمَهُ وَدَمَهَ. وَكَمَا أَنَّهُ لاَ يَحْسُنُ مِنَ الْعَاقلَ أَكْلُ لُحُومِ النَّاسِ لاَ يَحْسُنُ إَمْنُهُ قَرْضُ عِرْضِهِمْ بِالطَّرِيقِ الأَوْلَى؛ لأَنَّهُ آلمْ، وَوَجْهُ الآكَدَّيَّةِ فِي لحْم أخيه أَنَّ الأَخَ لاَ يُمْكُنُهُ الْ أَمَضْعُ لَحْمٍ أَخِيهِ فَضَلًا عَنْ أَكْلُهِ بِخِلاَفِ العَدُوِّ فَإِنَّهُ يَأْكُلُ لَخْمَ عَدُوَّهِ مِنْ غَيْرِ تَوَقَّفٍ مِنْهُ فَي ﴿ إِذَٰكَ، وَانْدَفَعَ بَمَيَّتًا الحَالُ منْ لَحْمَ أَوْ أَخِيه مَا قَدْ يُقَالُ إِنَّمَا تَحْرُمُ الغيبَةُ في الوَحْه؛ لأَنَّهَا الَّتِّي لُّمُو لَمُ حينَنذ بَحَلَافَهَا في الغَيبَة فَإِنَّهُ لاَ اطَّلاَّعَ للمُغْتَابِ عَليْهَا، وَوَحْهُ انْدفَا ع هَذَا أَنَّ أَكُل خُم ﴿ لَأَحْ، وَهُوَّ مَيِّتٌ لَا يُؤْلُمُ أَيْضًا، وَمَعَ ذَلكَ هَٰوَ فِي غَايَةِ القُبْحِ كَمَا أَنَّهُ لَوْ فُرَضَ الاطَّلاَعُ لتَأَلَّمَ إِلَهِ، فَإِنَّ الْمَيْتَ لَوْ أَحَسَّ بَأَكُل لحْمه لآلَهُ فَكَذَا الغَيبَةُ تَحْرُمُ في الغَيْبَة؛ لأنَّ المُغْتَابَ لو اطَّلعَ عَليْهَا ﴾ لَتَأَلُّمَ وَأَيْضًا فَفَى العرْضَ حَقٌّ مُؤَكَّدٌ للَّه تَعَالَى. فَلَوْ فُرضَ ۚ أَنَّ الغَيبَةَ وَقَعَتْ بحَيْثُ لاَّ يُمْكُنُ الْمُغْتَابُ العلمَ بَهَا حَرُّمَتْ أَيْضًا رعَايَةً لحَقِّ اللَّه تَعَالَى وَفَطْمًا للنَّاسَ عَنِ الأَعْرَاضِ وَالحَوْضِ فيهَا

أَرْ ٦) تقدم تخريجه برقم (٣) بنفس الكبيرة.

<sup>(</sup>۷) أخرجه الترمذي (٤/ح٢٠٣) من حديث ابن عمر وقال الألباني: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم (٢٠٠١/٤) والترمذي (٢٩٠/٤) من حديث أبي هريرة.

بوَحْه منَ الوُحُوه اللَّهُمَّ إلاَّ للأَمسَّاب الآتيَة؛ لأَنَّهَا مَحَلُّ ضَرُورَة فَتَبَاحُ حينَفذ؛ لأجْل الضَّرُورَة كَمَا أُشَارَت الآيَةُ إلى ذَلكَ أَيْضًا بذَكْر ﴿ فَهَيْتًا ﴾، إذْ لحْمُ النِّيت إنَّمَا يَحلُّ للضُّرُورَة إلحَاقُهُ حَتَّىٰ لوْ وَجَدَ الْمُضْطَرُ مَيْنَةً أُخْرَى مَعَ مَيُّتَةِ الأَدَمِيِّ لَمْ تَحِلُّ لَهُ مَيْنَةُ الْآدَمِيِّ بِعَجلافٍ مَا لَوْ لَمْ يَجدْ إلاَّ مَيْتَةَ الآدَميِّ. وقَوْله تَعَالى: ﴿فَكَرَهْتُمُوهُ﴾ تَقْديرُهُ فَقَدْ كَرَهْتُمْ ذَلَكَ الْأَكْلِ أَوَ اللَّحْمَ فَلاَ تَفْعُلُواْ مَا هُوَ شَبَيةٌ به، وَإِلَى هَذَا يُؤَوَّلُ قُولُ مُحَاهِدَ لَّما قيل لهُمْ: ﴿ أَلَيْحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُل لحْمَ أَخيهُ مَيْنًا﴾ قَالُوا لَاً، قيل: ﴿فَكُرهْتُمُوهُ﴾ أيْ فَكُمَا كَرهْتُمْ هَذَا فَاحْتَنبُوا ذَكْرَهُ بالسُّوء. لاَ يُحبُّ أَحَدُكُمْ أَكُل ذَلَكَ إِذَا هَمَزَهُ أَيُحبُّ للإِنْكَارِ فَكَرِهْتُمُوهُ إِذًا فَأَكْرَهُوا هَذَا كَذَلكَ، وَقَيل اللهِ المَعْطُوفُ عَلَيْه فَكَرِهْتُمُوهُ مَحْذُوفٌ أَيْ عُرِضَ عَلَيْكُمْ ذَلكَ فَكَرِهْتُمُوهُ أَيْ يُعْرَضُ عَلَيْكُمْ فَتَكْرَهُونَهُ، وَيَصَحُّ أَنْ يَكُونَ ضَميرَ فَكَرهْتُمُوةُ للمَيِّت وَكَأَلَّهُ صفَةٌ لَهُ، فَحينَنذ يُفيدُ زيادَةَ مُبَالغَة فى التَّحْذير أيْ: ۚ أَنَّ المَيْتَةَ، وَإِنْ أَكلتْ فَى النُّدْرَة لكَنَّهَا إِذَا ٱلْتَنَتْ كَرِهَهَا كُلُّ أَحَدَ وَيَفرُ مُنْهَلًا بُحَيْثُ يَبْغُذُ عَنْ مَحَلُّهَا، وَلاَ يَسْتَطيعُ دُخُولُهُ فَكَيْفَ يَقْرَبُهُ بِحَيْثُ يَأْكُلُهُ. فَكَذَا حَالُ الغيبَةَ يَنْبَغي الْمُبَاعَدَةُ عَنْهَا كَنَهْي عَن المَيْتَة المُتَغَيَّرَة؛ فَتَأَمَّل مَا أَفَادَتْهُ هَذهَ الآيَةُ، وَالَّتِي قَبْلهَا وَأَمْعِنْ فَكْرَك فَيَهَۖ ﴿ تَعْنَمْ وَتَسْلَمْ وَاللَّهُ تُعَالَى بحَقَائق تَنْزيله أعْلمُ؛ وَتَأَمَّل أَيْضًا أَنَّهُ تَعَالَى خَتَمَ كُلًّا منَ الآيَتَيْن بذكْرٍّ التَّوْبُة رَحْمَةً بَعْبَاده وَتَعَطُّفًا عَلَيْهَمْ، لَكَنْ لَّا بُدئت الأولى بالنَّهْي خُتمَتْ بالنَّفْي ﴿وَمَنْ لَمْ يَشُبُ﴾ ﴿ لتَقَارُبَهِمَا، وَلَّمَا بُدَئَتِ النَّانِيَةُ بِالإِنْبَاتِ بِالأَمْرِ فِي اجْتَنْبُوا خُتِمَتْ بِهِ فِي إِنَّ اللَّهَ إِلحْ وَكَأَنَّ حَكْمَةً ۗ ذَلكَ التَّهْديدُ الشَّديدُ في الأُولَى فَقَطُّ بَقَوْلهُ تَعَالى: ﴿وَوَمَنْ لَمْ يُتُبُّ فَأُولئكَ هُمُ الطَّالمُونَ﴾ أَنَّ مَأَلَمْ فِيهَا أَفْحَشُ﴾؛ لأَنَّهُ إِيذَاءٌ فِي الحَضْرَةِ بالسُّحْرَيَةِ أَوِ اللَّمْزِ أَوِ النَّبْزِ بِحِلاَفهَ فِي الآية النَّانيَة فَإِنَّهُ بأَمْر خَفِيٍّ إِذْ كُلٌّ مِنَ الظَّنِّ وَالتَّحَسُّس وَالْغيبَة يَقْتَضَيَّ الإخْفَاءَ وَعَدَمَ العَلمَ بَه غَالبًا.

ُ وَإِذَا انْتَهَى الكَلاَمُ عَلَى بَعْضِ هَاتَيْنِ الْآيَتِيْنِ الْمُشْتَماتِيْنِ عَلَى َآدَابِ وَأَحْكَامٍ وَحَكَمْ إِلَّا وَتَشْديدَات وَتَهْديدَاتٍ لاَ يُحْصِيهَا إِلاَّ مُنْزِلُهَا، فَلَنَذْكُرْ بَعْضَ الأَحَادِيثِ الوَارِدَةِ فِي الْغِيبَةِ مَنْءَاتَّةَاةًا

أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ عَنْ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالِ فِي خُطْبَةِ الوَدَاعِ: "إِنَّ دَمَاءَكُمْ وَأَمْوَالكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَة يَوْمكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلدكُمْ هَذَا، أَلاَ هَل بَلَّغْتِ" (1). ومُسْلَمٌ: "كُلُّ المُسْلَمِ عَلَى الْمُسْلَمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَعِرْضُهُ وَمَالُهُ " (1). وَالبَرَّارُ بِسَنَدِ قَوِيٍّ: "مِنْ أَرْبَى الرُّبَا اسْتِطَالُةُ المَرْءِ فِي عِرْضِ أَخِيهِ " (1)

<sup>(</sup>٩) أخرجه البخاري (٣/ح١٧٤/ فتح) ومسلم (١٣٠٥/٣) من حديث أبي بكرة.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه مسلم (١٩٨٦/٤) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>١١) ذكره الهيثمي في المجمع (٧٣/٨) وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير طاهر بن خالد أبن فزار، وهو تقة، وفيه لين، من حديث قيس بن سعد.

وَٰهُوَ في بَعْض نُسَخ أَبي دَاوُد إِلاَّ أَنَّهُ قَال: "إِنَّ منَ الكَبَائرِ اسْتطَالَةَ الرَّجُل في عرْض رَجُل ُؤْسُلُمُ بَغَيْرِ حَقِّ"<sup>(17)</sup> اَلَحَديثَ. وَابْنُ أَبِي الدُّنْيَا: "َ**الرَّبَا سَبْغُوَنَ حُوبًا-** أَيْ بِضَمِّ الْمُهْمَلةَ إِنْمًا-ً ُ إِلَّا السَّرُهَا كَنكَاحِ الرَّجُل أُمَّهُ وَأَرْبَى الرَّبَا عَرْضُ الرَّجُل المُسْلَم" (١٣). وَأَبُو يَعْلَى بسَنَد صَحيح: إِّْأَتَكْدُرُونَ أَرْبَى الْرَّبَا عَنْدَ اللَّه? قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَال: فَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عَنْدَ اللَّه ٱسْتَخْلَأْلُ الهُوْضِ امْدِئ مُسْلم، ثُمَّ قَرَأً رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُوْمَنِينَ إِ ٱلْمُؤْمِنَاتَ بِغَيْرٍ مَا الْكُتُسَبُوا فَقَد احْتَمَلُواَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾"(١٤). وَأَبُو دَاوُد: "إنَّ منْ أَرْبَى إلرَّبَا الاسْتَطَالَةَ في عرْض المُسْلَم بغيْر حَقٌّ "(١٥). وَابْنُ أَبِي الدُّنْيَا عَنْ أَنَس رَضي اللَّهُ عَنْهُ قَال: ﴿ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَمْرَ الرِّبَا وَعَظَّمَ شَأَنُهُ وَقَالً: إنَّ الدَّرْهَمَ يُصيبُهُ إِلرَّجُلُ مِنَ الرِّبَا أَعْظُمُ عِنْدَ اللَّهِ فِي الْحَطِينَةِ مِنْ سِتٌّ وَثَلاَثِينَ زَلْيَةً يَوْنِيهَا الرَّجُلُ، وَإِنَّ أَرْبَى ﴿ إِلَّ إِنَّا عَرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلَمِ" (١٦) . وَالطَّبَرَانَيُّ: "الرَّبَا اثْنَانِ وَسَبْعُونَ بَابًا أَذَنَاهَا مِثْلُ إِثْنَانِ الرَّجُلِ [ الْمَلَهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرُّبُا اسْتِطَالَةُ الرَّجُلَ فِي عِرْضِ أَحِيهِ" (١٧). وَابْنُ أَبِي الدُّنْيَا وَالطَّبَرَانِيُّ ﴿ إِلَّهُ مَنْ أَنَّ الرُّبَا نَيُّفٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَهْوَلَهُنَّ بَابًا مِنَ الرِّبَا مِثْلُ مَنْ أَتَى أُمَّهُ فِي الإِسْلاَمِ، | الْوَدرْهَمُ رَبًّا أَشَدُّ منْ خَمْس وَثَلاَثِينَ زَلْيَةً، وَأَشَدُّ الرِّبَا وَأَرْبَى الرَّبَا وَأَخْبَثُ الرِّبَا الْمَتْهَاكُ عَرْضَ ﴿ لِمُسْلِمُ وَائْتِهَاكُ خُوْمَتِه" ( أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمَذِيُّ وَقَالَ حَديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ وَالبِّيهَقيُّ عَنْ إَعَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "قُلَت للنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسْبُكُ مِنْ صَفَيَّةً كَذَا وَكَذَا-ِ ۚ قَالَ بَعْضُ الرُّوَاة تَعْني قَصيرَةً فَقَال: لقَدْ قُلت كَلمَةً لَوْ مُزجَتْ بِمَاء الْبَحْرِ لَمَزَجَتُهُ (<sup>19)</sup> أَيْ لْأَلْتَنَتْهُ وَغَيَّرَتْ رَجَعُهُ قَالتَ: وَحَكَيْت لهُ إِنْسَانًا فَقَال: "مَا أُحبُّ أَنِّي حَكَيْتَ إِنْسَانًا وَإِنَّ لِي

(١٢) أخرجه أبو داود (٤/ح٤٨٧٧) من حديث أبي هريرة.

((۱۵) أخرجه أبو داود (٤/ح٤٨٧) من حديث سعيد بن زيد.

(١٧) ذكره الهيثمي في الجمع (١١٧/٤) وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمر بن راشد وثقه العجلي وضعفه جمهور الأئمة من حديث البراء بن عازب.

(١٩) أخرجه الترمذي (٤/ح٢٠.٢٥) وقال الألباني: صحيح، وأبو داود (٤٨٧٥/٤) والبيهقي في الشعب من حديث

<sup>(</sup>١٣) أخرجه ابن أبي الدنيا (١٧٥) في الصمت، وقال العراقي: إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>١٤) ذكره المنذري في الترغيب (٥٠٤/٣)، ٥٠٥) وقال: رواه أبو يعلى ورواته رواة الصحيح من حديث عائشة.

<sup>(</sup>١٦) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الغيبة والنميمة (١١٥/ح٣٦) وذكره السيوطي في اللآلئ المصنوعة (١٥٠/٢) من حديث أنس بن مالك.

<sup>(</sup>١٨) أخرجه البيهقي في الشعب (٥/ح١٧١٥) من حديث ابن عباس وذكره الهيثمي في المجمع (١١٧/٤) بلفظ "الربا اثنان وسبعون بابًا أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربا الربا استطالة الرجل في عرض أعيه" وقال: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عمر بن راشد، وثقه العجلي، وضعفه جمهور الأئمة.

كَذَا وَكَذَا"(٢٠). وَأَبُو دَاوُد عَنْ سُمَيَّةَ عَنْهَا وَسُمَيَّةُ لَمْ تُنْسَبْ أَنَّهُ اعْتَلَّ بَعيرٌ لصَفيَّةَ بنْت خُييَّ وَعَنْدَ زَيْنَبَ فَضْلُ ظَهْرِ "فَقَال رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَليْه وَسَلَّمَ لزَيْنَب: أَعْطيهَا بَعيرًا. فَقَالتْ: أَنَا ۚ أَعْطَى تلكَ اليَهُوديَّةُ؟ فَغَضبَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَليْه وَسَلَّمَ فَهَجَرَهَا ذَا الحَجَّة وَالمُحَرَّمَٰ وَبَعْضَ َصَفَر "(٢١). وَاَبْنُ أَبِي اَلدُّنْيَا عَنْهَا قَالتَّ: "قُلت لامْرَأَةَ مَرَّةً وَأَنَا عنْدَ النَّبيِّ صَلَّى َاللَّهُ عَليْهُ وَسَلَّمَ: إِنَّ هَٰذِه لِطُويِلةُ الذَّيْلَ، فَقَال: الفظي الفظي أي ارْمِيَّ مَا فِي فِيكَ– فَلَفَظَتْ بُضْعَةً– أَيُّ قِطْعَةٌ مِنْ لِحْمَ الْآ<sup>۲۷</sup>). وَأَبُو دَاوُد وَالطَّيَالسَيُّ وَابْنُ أَبِي الدُّنْيَا وَالبَّيْهَةِيُّ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: "أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَقَال: لاَ يُفْطِرَنَّ أَحَدٌ مُنْكُمْ حَتَّى آذَنَا ۖ إِلَّا لُهُ، فَصَامَ النَّاسُ حَتَّى إِذَا أَمْسَوُ ا فَجَعَلِ الرَّجُلُ يَجِيءٌ فَيَقُولُ: يَا رَسُولِ اللَّهِ إِنِّي ظَللت صَائِمًا ﴿ فَأَذَنْ لِي فَأَفْطِرُ فَيَأْذَنُ لَهُ وَالرَّجُلُ حَتَّى جَاءَ رَجُلُّ فَقَال: يَا رَسُول اللَّه فَتَاتَان منْ أَهْلك ظَلَّتُهُ صَائمَتَيْنَ وَإِنَّهُمَا يَسْتَحْيَيَانَ أَنْ يَأْتَيَاكَ فَأْذَنْ لَهُمَا فَلَيُفْطِرَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمٌّ عَاوَدَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَقَالَ: ۚ إِنَّهُمَا كُمْ يَصُومَا، وَكَيْفَ صَامَ مَنْ ظَلَّ هَذَا اليَوْمَ يَأْكُلُ كُمْ النَّاسِ ۖ ۚ إِ اذْهَبْ فَمُرْهُمَا إِنْ كَانَتَا صَائِمَتَيْنِ فَلتَتَقَيَّآ فَرَجَعَ إليْهِمَا فَأَخْبَرَهُمَا فَاسْتَقَاءَتَا فَقَاءَتْ كُلُّهِمَا وَاحِدَة عَلَقَةً مِنْ دَم، فَرَحَعَ إِلَى النَّبَيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَال: وَٱلَّذِي نَفْسي بيَده ۗ ۖ لُوْ بَقِيَتًا فِي بُطُونِهِمًا لأَكُلَّتُهُمَا النَّارُ"(٢٣). وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ أَبِي الدُّنْيَا وَالبَيْهَقِيُّ أَيْضًا مَنْ ﴿ رِوَايَةَ رَحُلَ لَمْ يُسَمَّ عَنْ عُبَيْد مَوْلى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بنَحْوه إلاّ أنَّ أَحْمَدَ قَالَ: ﴿ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بنَحْوه إلاّ أنَّ أَحْمَدَ قَالَ: ﴿ إِلَّا فَقَالَ لِإحْدًاهُمَا "قيمي فَقَاءَتْ قَيْحًا وَدَمًا وَصَديدًا وَلحْمًا حَتَّى مَلأَتْ نصُّفَ القَدَح. ثُمُّ قَالَ أَنْ للْأُخْرَى: قِينِي فَقَاءَتْ مِنْ قَيْحٍ وَدَمِ وَصَدِيدٍ وَلَهْم عَبِيطٍ وَغَيْرِهِ حَتَّى مَلأَتِ القَدَحَ. ثُمَّ قَال: إنَّ ال هَاتَيْنِ صَامَتَا عَمَّا أَحَلَّ اللَّهُ لِّهُمَا وَأَفْطَرَتَا عَلَى مَّا حَرُّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا، جَلسَت إحْدَاهُمَا إلى الْأُخْرَى فَجَعَلْتَا تَأْكُلَانَ مِنْ لُحُومِ النَّاسِ"(٢٤). وَأَبُو يَعْلَى عَنْ أَبِيَ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: ﴿ إِلَّا "كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالُوا: يَا رَسُول اللَّهِ مَا أَغْجَزَ أَوْ قَالُوا مَا ﴿

(٢٠) أخرجه الترمذي (٤/ح٢٠٠٢) ، وأبو داود (٤٨٧٥/٤) والبيهقي في الشعب من حديث عائشة، وقال الألباني: المناف

(٢١)أخرجه أبو داود (٤/ح٢٠٢) من حديث عائشة.

(٢٢) أخرجه ابن أبي الدنيا (٤٢٦/٣) وابن مردويه في التفسير، وفي إسناده امرأة لا أعرفها، رسالة ذم الغيبة والنميمة (٢٣٣).

(۲۳) أخرجه ابن أبي الدنيا (۱۷۰) في الصمت، وفيه يزيد الرقاشي، ضعيف، رسالة ذم الغيبة والنميمة ص(٣١/١١١) والبيهةي (٥/ح٢٢/٢) من حديث أنس.

(٢٤) أخرجه أحمد (٤٣١/٥) وابن أبي الدنيا في كتاب ذم الغيبة (١١٣/ح٣٢) والبيهقي في الشعب (٥/ح٣٧٢٢) وذكره الألباني في الضعيفة (٥١٩) وقال الألباني: هذا سند ضعيف لسبب الرجل الذي لم يسم، وقال الحافظ العراقي: متروك.

أَضْعَفَ فُلاَنًا. فَقَال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: اغْتَبْتُمْ صَاحِبَكُمْ وَأَكَلَتُمْ لَحْمَهُ" (٢٥). والطَّبَرَانيُّ: "أَنَّ رَجُلاً قَامَ منْ عنْد النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَرَأُواْ فَي قَيَامِه عَجْزًا، فَقَالُوا: مَا أَعْجَزَ فُلاَّنَّا، فَقَال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: أ**َكُلتُمْ أَخَاكُمْ وَاغْتَبْتُمُوهُ"<sup>(٢٩)</sup>. وَالْأُصْبُهَانِيّ بسَنَد حَسَن: "ذَكَرُوا** عنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً فَقَالُوا: لاَ يَأْكُلُ حَتَّى يُطْعَمَ وَلَا يَرْحَلُ حَتَّى يُرحَلُ لهُ، فَقَالِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَليْهَ وَسَلَّمَ: اغْتَبْتُمُوهُ، قَالُوا: يَا رَسُولِ اللَّه إِنَّمَا حَدَّثَنَا بِمَا فيه"(٢٧). وَابْنُ أبي شَيْبَةَ وَالطَّبْرَانيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ وَرُوَاتُهُ رُواةُ الصَّحيح عَن ابْن مَسْعُود رَضيَ اَللَّهُ عَنْهُ قَال: "كُنَّا عَنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ رَجُلٌ، فَوَقَعَ فِيهَ رَجُلٌ مَنْ بَعْده، فَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَليْه وَسَلَّمَ: تَخَلَّل. فَقَال: وَمَمَّ أَتَخَلَّلُ؟ مَا أَكَلت لَحْمًا. قَال: إِنَّك أَكَلَت لَحْمَ أَخيك"(٢٨). وَابْنُ أَبِي الدُّنْيَا وَالطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادَيْنِ وَأَبُو نُعَيْم: "أَرْبَعَةٌ يُؤذُونَ أَهْلِ النَّارِ عَلَى مَا بَهِمْ منَ الأَذَى يَسْعَوْنَ مَا بَيْنَ الحَميمَ وَالجَحَيم يَدْعُونً بالوَيْل وَالنُّبُورِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ النَّارَ لَبَعْضَ مَا بَالُ هَؤُلاَء قَدْ آذَوْنَا عَلَى مَا بِنَا مِنَ الأَذَى. قَال: فَرَجُلَّ مُعْلَقٌ عَلَيْه تَابُوتٌ مِنْ جَمْر، وَرَجُلَّ يَجُرُّ أَمْعَاءَهُ، وَرَجُلٌ يَسيلُ فُوهُ قَيْحًا وَدَمًا، وَرَجُلٌ يَأْكُلُ حُمَّهُ. فَيُقَالُ لصَاحَبِ التّأبُوت: مَا بَالُ الأَبْعَد قَدْ آذَانَا عَلَى مَا بِنَا مِنَ الأَذَى، فَيَقُولُ: إِنَّ الأَبْعَدَ قَدْ مَاتَ وَفَى عُنُقه أَمْوَالَ النَّاسِ. ثُمَّ يُقَالُ للَّذي يَجُرُّ أَمْعَاءًهُ: مَا بَالُ الأَبْعَد قَدْ آذَانَا عَلَى مَا بِنَا مِنَ الأَذْى. فَيَقُولُ: إنَّ الأَبْعَد كَانَ لاَ يُبَالَى أَيْنَ أَصَابَ البَوْل منْهُ. ثُمَّ يُقَالُ للَّذي يَسيلُ فُوهُ قَيْحًا وَدَمًا: مَا بَالَ الأَبْعَد قُدْ آذَانَا عَلَى مَا بِنَا مِنَ الأَذَى؟ فَيَقُولُ: إِنَّ الأَبْعَدَ كَانَ يَنْظُرُ إِلَى كَلْمَة فَيَسْتَلْذَهَا كَمَا يَسْتَلْذً الرَّفَثَ. ثُمَّ يُقَالُ للَّذي يَأْكُلُ حُمَّهُ: مَا بَالُ الأَبْعَد قَدْ آذَانَا عَلَى مَا بِنَا مِنَ الأَذَى. فَيَقُولُ: إنّ الأَبْعَدَ كَانَ يَأْكُلُ لُحُومَ النَّاسِ بالغيبَة وَيَمْشيَ بالنَّميمَة"(٢٩). وَأَبُو يَعْلَى وَالطَّبَرَانيُّ وَأَبُو الشَّيْخ: "مَنْ أَكَل خْمَ أَخيه في الدُّنْيَا قُرَّبَ إِليَّهَ يَوْمَ الْقَيَامَة. فَيَقَالُ لهُ: كُلهُ مَيَّنا كَمَا أَكَلته حَيًّا. فَيَأْكُلُهُ وَيَكْلحُ أَيْ يَعْبَسُ وَيَقْبِضُ وَجْهَهُ مَنَ الكَرَاهَةَ وَيَضجُّ(٣٠) أَيْ بالمُعْجَمَة وَالجيم،

<sup>(</sup>٢٥) ذكره الهيثمي في المجمع (٩٤/٨) وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط، وفي إسنادهما محمد بن أبي حميد ويقال له: حماد، وهو ضعيف جدًّا من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢٦) انظر تخريج الحديث السابق.

<sup>(</sup>٢٧) أخرجه المنذري في الترغيب (٥٠٦/٣) وقال: رواه الأصبهاني بإسناد حسن، من حديث عمرو بن شعيب.

<sup>(</sup>٢٨) ذكره الهيثمي في المجمع (٩٤/٨) وقال: رواه الطيراني وفيه علميّ بن عاصم، وهو ضعيف، من حديث عبد الله بن مسعود.

<sup>(</sup>٢٩) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة (١٢٣) وذكره الهيثمي في المجمع (٢٠٨/١) وقال: رواه الطبراني في الكبير، وهو هكذا في الأصل المسموع، ورجاله موثقون من حديث شفي بن ماتع الأصبحي.

<sup>(</sup>٣٠) ذكره الهيثمي في المجمع (٩٢/٨) وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن إسحاق وهو مدلس، ومن لم أعرفه من حديث أبي هريرة.

وَفَى رُوَايَة: "وَيَصِيحُ" وَهُمَا مُتَقَارِبَتَان وَالأُولَى أَبْلُغُ لِإشْعَارِهَا بزيَادَة الفَزَع وَالقَلق. وَأَبُو الشَّيْخ وَغَيْرُهُ عَنْ عَمْرُو ۚ بْنِ العَاصِ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ "ۚ أَنَّهُ مَرَّ عَلى بَغْل مَيِّتَ فَقَال لَبَعْضَ أَصْحَابه: لأَنْ يَأْكُل الرَّجُلُ مَنْ هَٰذَا حَتَّى يَمْلاً بَطْنَهُ خَيْرٌ لَهُ منْ أَنْ يَأْكُل لحْمَّ رَجُلً مُسْلم"<sup>(٣١</sup>). وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: "َجَاءَ الأَسْلَمِيُّ إِلَى رَسُول اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ يَشْهَدُ عَلَى نَفْسَه بالرِّنَا أَرْبَعَ شَهَادَات يَقُولُ: أَتَيْت امْرَأَةً حَرَامًا، وَفِي كُلِّ ذَلكَ يُعْرِضُ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" فَذَكُرَ الحَديثَ إِلَى أَنْ قَال: "فَمَا تُريدُ بِهَذَا القُوْل؟ قَال: أُريدُ أَنْ تُطَهِّرُني، فَأَمَرَ بِه رَسُولُ اللَّه صَلَّىيَ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنْ يُرْحَمَ فَرُحَمَ، فَسَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلين منَ الأَنْصَارِ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لصَاحِبِهِ: ٱنظُرْ إلى هَذَا الَّذي سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْه فَلمْ يَدَعُ نَفْسَهُ حَتَّى رُجَمَ رَجْمَ الكَلب، قَال: فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً فَمَرَّ بحيفَة حَمَار شَائل برجْلَيْه فَقَال: أَيْنَ فُلاَنّ وَفُلاَنّ؟ فَقَالاً: نَحْنُ بِالنَّقَارِ يَا رَسُولِ اللَّه؟ فَقَالِ لَهُمَا: كُلاَّ مَنْ جَيفَةٌ هَٰذَا الْحَمَارِ، فَقَالاً: يَا رَسُولِ اللَّه غَفَرَ اللَّهُ لكَ مَنْ يَأْكُلُ منْ هَذَا؟ فَقَال رَسُولُ اللَّه صَلَّىَ اللَّهُ عَليْه وَسَلَّمَ: هَا نلتُمَا هنْ عرْضَ هَذَا الرَّجُلِ آنفًا أَشَدُّ مَنْ أَكُلِ هَذِه الجِيفَة، فَوَأَلَّذي نَفْسي بِيَده إِنَّهُ الآنَ في أَنْهَار َالجَنَّةَ يَنْغَمِسُ فِيهَا"(٣٤). وَأَحْمَدُ بِسَنَدِ صَحَيِحٍ إِلاَّ مُحْتَلَفًا فَيِهِ وَنَّقَهُ كَيْيَرُونَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضَيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "ليْلةَ أُسْرِيَ بَنَبيِّ اللَّه صَلَّى َاللَّهُ عَليْه وَسَلَّمَ نَظَرَ فَي النَّار فَإِذًا قَوْمٌ يَأْكُلُونَ الجَيَفَ قَال: مَنْ هَوُلاَء يَا جَبْرِيلَ؟ قَال: هَوُلاَء الَّذِينَ يَأْكَلُونَ لَحُومَ النَّاس، وَرَأَى رَجُلاً أَحْمَرَ أَزْرَقَ جدًّا قَالَ: مَنْ هَذَا يَا جُبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا عَاقَرُ النَّاقَة"(٣٣). وَأَبُو دَاوُد: "لَّمَا عُوجَ بي مَرَرْت بقَوْم لَهُمْ أَظْفَارٌ منْ نُحَاس يَخْمُشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ فَقَلت: مَنْ هَوُلاَء يَا جبْريلَ؟ قَال: هَوُلاَء الَّذينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ"(٣٠). وَالبِّيْهَقَيُّ مَوْصُولاً وَمُرْسَلاً: "لَّمَا عُرَجَ بِي مَرَرْت برجَال تُقْرَضُ جُلُودُهُمْ بِمَقَارِيضَ مَنْ نَارِ فَقَلَت: مَنْ هَؤُلاَء يَا جُبْرِيلَ؟ قَالَ: الَّذِينَ يَتَزَيَّتُونَ للزِّينَة، قَالَ: ثُمَّ مَرَرْت بجُبٌّ مُنْتِن الرِّيحَ فَسَمعْت فيه أَصْوَاتًا شَديدَةً فَقُلت: مَنْ هَؤُلاَء يَا جَبْرِيلُ؟ قَال: نسَاءٌ كُنَّ يَتَزَيَّنَّ للزِّينَةُ وَيَفْعَلْنَ مَا لَا يَحَلُّ لَهُنَّ. ثُمَّ مَرَرْت عَلَى نَسَاء وَرَجَال مُعَلِّقِينَ بَنْدْيهِنَّ فَقُلَت: مَنْ هَؤُلاَءَ يَا جَبْرِيلُ؟ فَقَال: هَؤُلاَء

<sup>(</sup>٣١) ذكره المنذري في الترغيب (٥٠٩/٣) وقال: رواه أبو الشيخ ابن حبان وغيره موقوفًا من حديث عمرو بن العاص. (٣٦) أخرجه ابن حبان في صحيحه (١٤٢٢) بلفظ آخر من حديث أبي هريرة وأبو داود بلفظه (٤/ح٤٢٨) من

حديث أبي هريرة، وقال العراقي: أخرجه أبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة بإسناد جيد. (٣٣) أخرجه أحمد (٢٥٧/١) وذكره الهيثمي في المجمع (٩٢/٨) من حديث ابن عباس، وقال: رواه أحمد وفهه قابوس

وهو تقة وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح. (٣٤) أخرجه أحمد (٢٢٤/٣) وأبو داود (٤٨٨٧/٤) من حديث أنس بن مالك، وذكره الألباني في الصحيحة (٣٣٥) من حديث أنس بن مالك.

الهُمَّازُونَ وَاللَّمَّازُونَ وَذَلكَ قَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ وَيُلِّ لَكُلِّ هُمَزَة لَمَزَة لَمَزَة الْمَارُونَ وَلَكَ عَنْ حَابِر بْنِ عَبْد اللّه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: "كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ : أَتَلاَرُونَ مَا هَده الرِّيحُ؟ هَذه ربيحُ اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: أَتَلاَرُونَ مَا هَده الرِّيحُ؟ هَذه ربيحُ اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: أَتَلاَرُونَ مَا هَده الرِّيحُ؟ هَذه وَيَ اللّهُ عَلَيْه وَالنَّيْهَ وَالنَّيْهَ وَالنَّهُ وَالنَّهُ مَنَ الزَّنَا، وَلِي اللّهُ عَلَيْه وَالنَّ صَاحِبُهُ اللّهُ مَنْ الزَّنَا، وَلَا يُعْفَرُ لَهُ عَلَيْه وَإِنَّ صَاحِبُهُ اللّهُ عَلَيْه وَالْ اللّهُ عَلَيْه وَالْ اللّهُ عَلَيْه وَالْ مَسُولَ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ وَهُو الْأَشْبَهُ. وَأَحْمَلُ وَعَيْهُ وَسَلّمَ وَهُو الْمُشْتِهُ اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ وَهُو اللّهُ عَلَى يَسَارِه فَإِذَا نَحْنُ بَقَبْرِينَ أَمَامَنَا فَقَال رَسُولَ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ وَهُو آخَذَ بَيدي وَرَحُلّ عَلَى يَسَاره فَإِذَا نَحْنُ بَقَبْرِينَ أَمَامُنَا فَقَال رَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَليْه وَسَلّمَ وَهُو آلِهُ مَنْ اللّهُ عَلَى يَسَاره فَإِذَا نَحْنُ بَقَبْرِينَ أَمَامَنَا فَقَال رَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ: إِنَّهُمَا لَيُعَمِّرُونَ وَمُ اللّهُ عَلَى ذَا الْقَبْرِ قَطْعَةً وَعَلَى ذَا الْقَبْرَ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَبْوَا لَعَلَى اللّهُ عَلَى فَالَا وَالْعَلَمْ اللّهُ الْعَبْولَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَبْرَالِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا

وَحَدِيثُهُ حَسَنَ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى قَبْرٍ يُعَذَّبُ صَاحِبُهُ فَقَال: إِنَّ هَذَا كَانَ وَحَدِيثُهُ حَسَنَ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى قَبْرٍ يُعَذَّبُ صَاحِبُهُ فَقَال: إِنَّ هَذَا كَانَ يَأْكُلُ لُحُومَ النَّاسِ ثُمَّ دَعَا بَحَرِيدَ وَطُبْهَ فَوضَعَهَا عَلَى القَبْرِ وَقَال: لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُ مَا يَأَكُلُ لُحُومَ النَّاسِ ثُمَّ دَعَا بَحَرِيدً عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: "أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقِيعَ الغَرْقَد فَوَقَفَ عَلَى قَبْرَيْنِ ثَرَيْنِ فَقَال: أَدْفَتُتُم فُلاَنا وَفُلاَنَةَ أَوْ قَالَ فُلائا اللهِ عَلَى وَفُلائا قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولُ اللَّه، قَال فَلائا الله عَلَى قَبْرِيْنِ فَقَال: أَدْفَتُتُم فُلائا وَفُلائنةَ أَوْ قَالَ فُلائا الله عَلَى وَفُلائا قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولُ اللّه، قَال فَقَد قُطْدَ لَقَالَ قَالُوا: يَعْرَبُهُ مَا وَاللّذِي نَفْسِي بَيْده لَقَدْ صَوْبَ خَبُولُهُ لَاللهَ عَلَى اللهَ عَلَى مَرْجَعَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهِ وَلَالِي اللهُ عَلَى اللهُ وَمَا الله وَالله الله عَلَى الله الله عَلَى الله وَالله الله الله الله الله وَالله الله وَالله وَالله قَالَ اللّه وَالله وَاللّه وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللّه وَالله وَاللّه وَالله وَاللّه وَاللّه وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللّه وَل

<sup>(</sup>٣٥) أخرجه البيهقي في الشعب (٥/ح. ٦٧٥) عن راشد بن سعد.

<sup>(</sup>٣٦) أخرجه أحمد (٣٥١/٣) وذكره الهيثمي في المجمع (٩١/٨) من حديث جابر بن عبد الله، وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣٧) أخرجه البيهقي في الشعب (٥/ح١٤١٦) وذكره الهيثمي في المجمع (٩١/٨) من حديث جابر بن عبد الله وأبي سعيد الحدري، وقال: رواه الطبراني ي الأوسط وفيه عباد بن كثير النقفي وهو متروك.

<sup>(</sup>٣٨) أخرجه أحمد (٣٩/٥) من حديث أبي هريرة.

<sup>(ٌ</sup>٣٩) ذكره الهيثمي في المجمّع (٩٣/٨) منَّ حَدَيث يعلى بن سيابة وقال: رواد الطبراني وأحمد في حديث طويل يأتي في علامات النبوة وفيه عاصم بن يمدلة وهو ثقة وفيه ضعف وبقية رحاله ثقات.

فَإِلَّهُ كَانَ لاَ يَسْتَبْرِئُ مِنَ البَوْل، وَأَمَّا فُلاَنٌ أَوْ قَالَ فُلاَئَةُ فَإِنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ لُحُومَ النَّاسِ"(''). وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جَرِيرِ أَحْمَدُ لكنْ بلفْظ آخَرَ يَأْتِي فِي النَّمِيمَة وَزَادَ فِيه: "قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهُ حَتَّى مَتَى هُمَا يُعَذَّبُون؟ قَال: غَيْبٌ لاَ يَغُلُمُهُ إلاَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ". وَطُرُقُ هَذَا الحَديث كثيرةً مَشْهُورَةٌ عَنْ جَمَاعَة مَن الصَّحَابَة رَضَى اللَّهُ عَنْهُمْ فِي الصِّحَاحِ وَغَيْرِهَا. وَقَدَّمْت مِنْهَا طَرَفًا وَائل كتابِ الطَّهَارَة، وَبِتَأَمُّلُهَا يُعْلَمُ أَنَّ القِصَّة مُتَعَدِّدَة، وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا يُوهِمُهُ ظَوَاهِرُهَا مِنَ التَّعَرُضَ. التَّهَ وَرُفِي

ثُمُّ رَأَيْت الحَافظَ النُّذَرِيُّ أَشَارَ لَبَعْضِ ذَلَكَ فَقَالَ أَكْثَرُ الطُّرُقِ أَنَّهُمَا يُعَدَّبُان في النَّميمة وَالبَوْل. وَالظَّهرُ أَنَّهُ اتَفَق مُرُورُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً بَقْرُيْنِ يُعَدَّبُ أَحَدُهُمَا فِي الغيبة وَالآخَرُ في البَوْل. وَمَرَّةً أُخْرَى بِقَبْرِيْنِ يُعَدَّبُ أَحَدُهُمَا فِي الغيبة وَالآخَرُ في البَوْل. وَالأَصْبَهَانِيّ: "الغيبة وَالنَّعيمة وَالتَّعيمة يَحتَّانَ الإيمانَ كَمَا يَعْضِلُهُ الرَّاعِي الشَّيَجَرَةً". وَمُسْلَمٌ وَغَيْرُهُ: "تَدَرُونَ مَنِ المُفْلَسُ؟ قَالُواَ: المُفْلسُ فِينَا مَنْ لا درْهَمَ لهُ وَلاَ مَتَاعَ، فَقال: إنَّ المُفْلسَ مِنْ أُمّتي مَن يُؤْتِي يَوْمَ القيامة بِصَلاَة وَصِيام وَزَكَاة وَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكُل مَال هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، وَصَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مَنْ حَسَنَاته وَهَذَا مَنْ حَسَنَاته فَإِلْ فَيت حَسَنَاته وَهَلَى اللهُ لَقُولُ لَهُ وَصَرَبَ هَذَا، وَصَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مَنْ حَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْه ثُمَّ طُرَحَ فِي النَّارِ "(١٤). وَالطَّبَرَانِيُّ بِاسْنَاد حَيِّد: "مَنْ اللهُ فَي عَرَجِهُ لَعُمِيهُ أَخذَ مَنْ عَلَيْهُ مُعْلَى مَعْمَ اللَّهُ فِي عَلَى وَجُل مَا عَلَيْه بُعَلَى وَجُل مُسْلَم بِكَلَمَة وَهُو مَنْهَا بَرِيَةَ يَشَيْهُ بِهَا فِي اللَّالِ وَقَي وَعْمَ مِنْهَا بَرِيَةٌ يَشَيئُهُ بِهَا فِي اللَّلْيَا وَعَلَى حَقَى يَاتُونُ مَا لَقَيَامَ فِي النَّارِ حَتَّى يَاتِي بَعَقَاد مَا قَال فِيهَ "(٢٤٠). وَالْجَرَاقِ مَا قَال فِيهَ الللهُ لَنْ يُذِيهُ يَوْمُ القَيَامَة فِي النَّارُ حَتَّى يَأْتِي بَعَقَاد مَا قَال فِيهَ "(٤٤٠). وَأَنْ حَقًا عَلى اللهُ أَنْ يُذِيهُ يَهُ عَلَى اللهُ أَنْ يُذِيهُ يَوْمُ القَيَامَة فِي النَّارُ حَتَى يَغُورُ مَ هِمَّا فَل فِيه وَالْ وَلَا وَان وَلَا وَالْ وَلَا وَالْ وَالْ وَالْ وَالْ وَلَا وَالْ وَالْ وَالْ وَالْ وَالْ وَالْ وَلَا وَالْ وَلَا وَالْ وَلَا وَالَا وَالَا وَالَو وَاوَد وَمَن قَال فِي مُسَلَم مَا لَيْسَ فِيهَ أَسَلَمُ عَلَى وَالْمَاعَ وَمُ الْقَالُ وَلَا الللهُ اللهُ الْ فَلُو فَل فِيهُ اللهُ اللهُ وَالْ وَالْ فِيهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَا وَالْعَلْمَا وَالْعَلْمَ وَالُولُولُ اللهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>٤٠) ذكره المنذري في الترغيب (١٣/٣٥) وقال: رواه أبو حرير الطبري عن طريق علي بن يزيد عن القاسم عنه، ورواه من هذا الطريق أحمد بغير هذا اللفظ وزاد فيه (قالوا) يا نبي الله: حتى متى هما يعذبان؟ قال: "غيب لا يعلمه إلا الله" قال الحافظ: قد روي هذا الحديث من طرق كثيرة مشهورة في الصحاح وغيرها عن جماعة من الصحابة ش، وفي أكثرها ألهما يعذبان في الغيبة والبول، والظاهر أنه اتفق مروره فل مرة بقيرين يعذبان أحدهما في النميمة والآخر في البول. البول.

<sup>(</sup>٤١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤٢) ذكره المنذري في الترغيب (٥/٥/٥) من حديث أبي أمامة وعزاه للأصبهاني.

<sup>(</sup>٤٣) ذكرُه الهيشميّ في المجمّع (٢٠١/٤) وقال: رواه كله الطبرانيّ في الكبير، وإسنّاد الأول فيه من لم أعرِفه، ورأحال الثاني ثقات، من حديث أبي الدرداء، وذكره الألباني في ضعيف الجامع (٩٤٥٥) وقال: ضعيف.

<sup>(</sup>٤٤) انظر تخريج الحديث السابق.

الطَّبَرَانيُّ. "وَلَيْسَ بِخَارِج"(\*\*) وَرَدْغَةُ الحَبَال برَاء مَفْتُوحَة فَمُعْجَمَتَيْن سَاكَنَة فَمَفْتُوحَة: عُصَارَةُ أَهْلِ اَلنَّارٍ، كَذَا جَاءَ مُفَسِّرًا مَرْفُوعًا. وَأَحْمَلُ: "خَمْسٌ لَيْسَ لهُنَّ كَفَّارَةٌ: اَلشِّرْكُ بَاللَّه، وَقَتْلُ التَّفْس بَغَيْر حَقٌّ، وَبَهْتُ مُؤْمَن، وَالفرَارُ مِنَ الزَّحْف، وَيَمينٌ صَابِرَةٌ يَقْتَطُعُ بهَا مَالاً بغَيْر حَقِّ"(٢ُ ۚ ۚ ) ۚ وَأَحْمَدُ بِإِسْنَاد حَسَنَ وَجَمَاعَةٌ: "َهَنْ ذَبَّ عَنْ عرَّض أَخيَه بالغيبَةَ كَانَ حَقًّا عَلىَ اللَّه أَنْ يُعْتَقَهُ مِنَ التَّارِ"<sup>(\$4)</sup>. وَالتِّرْمَذيُّ وَحَسَّنَهُ: "مَنْ رَدَّ عَنْ عَرْضَ أَخَيه َرَدَّ اللَّهُ عَنْ وَجْهه النَّارَ يَوْمَ اَلقَيَامَةَ"(^4). وَأَبُو النُّنَّيْخَ: َ "مَنْ ذَبَّ عَنْ عرْضِ أَخيهَ رَدًّ اَللَّهُ عَنْهُ عَذَابَ النَّارِ يَوْمَ القيَامَة، وَتَلاَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَليْه وَسَلَّمَ ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمؤمنينَ﴾"(6<sup>4)</sup>. وَعَنْ أَنْسَ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ حَمَى عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ فِي الدُّنَّيَا بَغَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَلكًا يَوْمَ الْقَيَامَة يَحْميه مَنَ النَّار"<sup>(٥٠)</sup>. وَالأَصْبَهَانيَّ: "مَن أُغْتَيب عَنْدَهُ أَخُوهُ فَاسْتَطَاعَ نُصْرَتَهُ فَنَصَرَهُ نَصَرَهُ اللَّهُ فَيَ اللَّائِيَا وَالآخرَة، وَإِنْ لَمْ يَنْصُرْهُ أَذَلَّهُ اللَّهُ فَي الدُّنْيَا وَالآخِرَة"<sup>(٥١)</sup>. وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ أَبِي الدُّنْيَا وَغَيْرُهُمَا: "مَا مَنَ اهْرَئِ مُسْلم يَخْذُلُ اهْرَأَ ۖ مُّسْلمًا في مَوْضَعَ تُنْتَهَكُ فيه حُرْمَتُهُ وَيُنْتَقَصُ فيه منْ عرْضه إلاَّ خَذَلَهُ اللَّهُ في مُّوطن يُحبُّ فيه نُصْرَتُهُ، وَمَا مَنَ امْرِئِ مُسَلَّم يَنْصُرُ مُسْلمًا فِي مَوْضَع يُنْتَقَصُ فيه مِنْ عَرْضِه وَيُنْتَهَكُ فيه مَنْ حُرْمَته إلاَّ نَصَرَهُ اللَّهُ في مَّوْطن يُحبُّ فيهَ نَصْرَتَهُ ۖ <sup>(٢٥)</sup>. قَالَ قَتَاذَةُ: ذُكرَ لَنَا أَنَّ عَذَابَ الَقَيْرِ ثَلَاَّتُهُ ۚ أَثْلَاكَ: ثُلُكٌ مِنَ الغِيمَةِ، وَتُلْكُ مِنَ البَوْل، وَثُلُكٌ مِنَ النَّميمَة. وَقَالَ الحَسَنُ: وَاللَّه للغيبَّةُ أَسْرَعُ فَسَاَّدًا في دين المَرْءَ منَ الأَكَلةَ في الجَسَد، وَكَانَ يَقُولُ: َابْنُ آدَمَ إنَّك لنْ تَبْلُغَ حَقيقَةَ الإِيمَان حَتَّى لَا تَعَيبَ النَّاسَ بَعَيْب هُوَ فَيك، وَحَتَّى تَبْدَأُ بصَلاَح ذَلكَ العَيْب فَتَصْلحَهُ منَّ نَفْسىكَ، فَإِذَا فَعَلتَ ذَلكَ كَانَ شَغْلُكُ في خَاصَّة نَفْسك. وَأُحَبُّ ٱلْعَبَاد إلى اللَّهَ مَنْ كَانَ هَكَذَا. وَقَال بَعْضُهُمْ: أَدْرَكْنَا السَّلفَ الصَّالَحَ وَهُمْ لاَ يَرَوْنَ العِبَادَةَ فِي الْصَّوْمِ وَلاَ فِي الصَّلاَةِ لَ وَلَكَنْ فِي الْكَفِّ عَنْ أَعْرَاضِ النَّاسِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: إِذَا أَرَدْت أَنْ تَذْكُرَ عُيُوبَ صَاحِبِكُ

<sup>(</sup>٥٤) تقدم تخريجه.

<sup>.</sup> (٤٦) أخرجه أحمد (٣٦٢/٢) من حديث أبي هريرة، والحديث فيه بقية بن الوليد، وهو مدلس، وقد عنعن.

<sup>(</sup>٤٧) أخرجه أحمد (٤٦١/٦) من حديث أسماء بنت يزيد.

<sup>(</sup>٤٨) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤٩) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٥٠) ذكره السيوطي في جمع الجوامع (٧٧٤) وقال: عند أبي الدنيا في ذم الغيبة، والخرائطي في مكارم الأخلاق.

<sup>(</sup>٥١) أخرج ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة (ح٧. ١) وقال: إسناده صحيح، وذكره السيوطي في جمع الجوامع (٧٥٢) وعزاه لابن أبي الدنيا في ذم الغيبة، من حديث أنس.

<sup>(</sup>٥٢) أخرجه أبو داود (٤/ح٤/٨٨٤) وابن أبي الدنيا في كتاب ذم الغيبة (١٨٩ /ح١٠٥) وعزاه إلى البيهقي في السنن الكبرى وأبو داود وقال: هو حديث حسن، من حديث جابر وأبي طلحة.

فَاذْكُرْ عُيُوبَك. وَقَال أَبُو هُرَيْرَةَ: يُبْصِرُ أَحَدُكُمُ القَذَاةَ فِي عَيْنِ أَخِيهِ وَلاَ يُبْصِرُ الجِذْعَ فِي عَيْنِ نَفْسِهِ، وَسَمِعَ عَلَيُّ بْنُ الحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَجُلاَّ يَغْتَابُ آخَرَ فَقَال: إِيَّاكُ وَالغِيبَةَ، فَإِنَّهَا إِدَامُ كَلاَبِ النَّاسِ. وَقَال عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: عَلَيْكُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ، وَإِيَّاكُمْ وَذَكْرَ النَّاسِ فَإِنَّهُ دَاءٌ.

التَّنْهِيهَاتِنَا: مِنْهَا: عَدُّ الغِيبَةِ المُحَرَّمَةِ كَبِيرَةٌ هُوَ مَا حَرَى عَلَيْهِ كَثِيرُونَ وَيَلزَمُ مِنْهُ أَنَّ الشَّكُوتَ عَلَيْهَا وَ لَكَارِ المُنْكَرِ مَعَ القُدْرَةِ عَلَيْهِ مِنَ الشَّكُوتَ عَلَيْهَا مِنَ الْقَدْرَةِ عَلَيْهِ مِنَ السَّكُوتَ عَلَيْهِ مِنَ الْخَبَادِ، وَالغِيبَةُ مِنْ عَظَائَمِ المُنْكَرَاتِ كَمَا يَأْتِي فَظَهَرَ مَا ذَكَرْتِه فِي التَّرْجَمَةِ، ثُمَّ رَأَيْتَ الأَذْرَعِيَّ صَرَّحَ بِهِ حَيْثُ قَال: وَأَمَّا السُّكُوتُ عَلَى الغِيبَةِ وَسُلَّا بِهَا – مَعَ القُدْرَةِ عَلى دَفْعِهَا فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ حَكْمُهُ حُكْمَهَا، نَعَمْ لُو لُمْ يُمكنهُ دَفْعُهَا فَيلزَمُهُ عَلْدَ التَّمَكُونَ مُفَارَقَةُ المُقْتَابِ، وَتَبِعَهُ الزَّرْكَمْتِيُّ فَقَالَ: وَالأَشْبَهُ أَنَّ السَّكُوتَ عَلَى الغِيبَةِ مَعَ القُدْرَةِ عَلى دَفْعِهَا كَبِيرَةً. النَّهَى.

وَأَمَّا تَقْرِيرُ الشَّيْخَيْنِ صَاحِبَ العُدَّة عَلَى أَنَّ الغيَّبَةَ صَغيرَةٌ وَكَذَا السُّكُوتُ عَليْهَا فَاعْتَرَضُوهُ. قَالَ الأَذْرَعِيُّ: إَطْلاَقُ القَوْل بِأَنَّهَا مِنَ الصَّغَائِرِ ضَعِيفٌ أَوْ بَاطِلٌ، وَقَدْ نَقَل القُرْطُبيُّ الْمُفَسِّرُ وَغَيْرُهُ الإِحْمَاعَ عَلَى أَنَّهَا منَ الكَبَائرِ وَيُوافقُهُ كَلاَّمُ جَمَاعَة منْ أَصْحَابنَا كَمَا سَبَقَ فَي حَدِّ الكَبيرَةِ، وَقَدْ غُلِّظَ أَمْرُهَا في الكتَابُ وَالسُّنَّةَ، وَمَنْ تَتَبَّعَ الأُحَاديثَ فيهَا عَلمَ أَنَّهُمَا مَنَ الكَبَائر وَ لَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بأَنَّهَا مَنَ الصَّغَائرَ غَيْرَ الغَزَاليِّ وَصَاحَبَ العُدَّة، وَالْعَجَبُ أَنَّهُ أَطْلَقَ أَنَّ تَرْكَ اَلَنَّهْيَ عَن الْمُنْكَرِ مَنَ الكَبَائِرِ، وَقَضَيَّتُهُ أَنْ يَكُونَ السُّكُوتُ عَنِ النَّهْي عَنْهَا مِنَ الكَبائرِ إذْ هيَ منْ أُفَّبِحِ الْمُنْكَرَاتُ لاَ سيَّمَا غَيبَةُ الأُوليَاء وأَهْلِ الكَرَامَات، وأَقَلُّ الدَّرَجَات أَنَهُ إِنْ لَمْ يَثُّبُتْ إِجْمَاعٌ أَنْ يُفْصَل بَيْنَ غيبَةَ وَغيبَةً، فَإِنَّ مَرَاتَبِهَا وَمَفَاسِدَهَا وَالتَّأَذِّي بِهَا يَحْتَلفُ اخْتَلَافًا كَثْيرًا بحَسَب خفَّتهَا، وَثْقَلَهَا وَإِيذَائهَا، وَقَلْ قَالُوا ۚ إِنَّهَا ذَكْرُ ۖ الإِنْسَان بِمَا فَيه سَوَاءٌ كَانَ فَي دينه أَوْ دُنْيَاهُ أَوْ نَفْسُهُ أَوْ خُلُقه أَوْ مَالَهُ أَوْ وَلده أَوْ زَوْجَته أَوْ خَادِمه أَوْ مَمْلُوكه أَوْ عمامَته أَوْ تَوْبَهَ أَوْ مَشْيه أَوْ حَرَكَته وَبَشَاشَته وَخَلاَعَته وَعُجُوسَته وَطَلاَقَته وَغُيْرَ ذَلكَ ممَّا يَتَعَلَّقُ به. ۖ فَأَمَّا البَدَٰنُ: فَكَفَوُّله أَعْمَى أَغْرَجُ أَعْمَشُ أَقْرَعُ قُصِيرٌ طَويَلٌ أَسْوَدُ أَصْفَرُ. وَأَمَّا الدِّينُ فَكَقَوْلكَ فَاسقٌ سَارِقٌ حَائِنٌ ظَالَمٌ مُتَهَاوَنٌ بِالصَّلاَةِ مُتَسَاهِلٌ فِي النَّحَاسَاتِ ليْسَ بَارًا بِوَالدِيهِ وَغَيْرُ ذَلكَ مِمَّا يَطُولُ ذكْرُهُ؛ وَلاَ شَكَّ أَنَّ ٱلإِيذَاءَ وَالتَّأَذِّيَ يَخْتَلْفُ احْتلاَفًا كَثيرًا باخْتلاَف ٱلغَيبَة بهَذه الأُمُورَ، فَيَقْرُبُ أَنْ يُقَالَ ذِكُرُ الأَعْرَجِ وَالأَعْمَشِ وَالأَصْفَرِ وَالأَسْوَدِ وَعَيْبِ العَمَامَةُ وَاللَّبُوسَ وَالدَّابَّةِ وَنَحْو ذَلكَ منَ الصَّغَائر لخفَّة التَّأَذِّي بالوَصْف بهَا بحلاَف الوَصْف بالفسْق وَالفُجُور وَالظُّلم وَعُقُوق الوَالدَيْنِ وَالتَّهَاوُنِ بِالصَّلاَةِ وَغَيْرِ ذَلكَ مِنْ عَظَائِمِ المَعَاصِيَ، وَيَحُوزُ أَنْ لاَ يُفْصَل سَدًّا للبَابَ كَمَا فَيَ الْخَمْرِ وَيُقَالُ للغيبَةِ حَلاَوَةٌ كَحَلاَوَةٍ ٱلنَّمْرِ وَضَرَاوَةٌ كَضَرَاوَةِ الْحَمْرِ، عَافَانَا اللَّهُ-

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى– منْهَا وَقَضَى عَنَّا حُقُوقَ أَرْبَابِهَا فَلاَ يُحْصيهمْ غَيْرُهُ– سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى– وَلاَ خَفَاءَ أَنَّ الكَلاَمَ حَيْثُ لاَ سَبَبَ يُبِيحُهَا أَوْ يُوحَبُهَا بَل تَفَكُّهُا أَوْ إِيذَاءُ بالمُغْتَاب. النَّهَى كَلاَمُ الأَذْرَعيِّ. وَتَبعَهُ تلميذُهُ في الحَادم فَقَال: الصَّوَابُ أَنَّهَا كَبيرَةٌ وَقَدْ نَصَّ عَلَيْه الشَّافعيُّ رَضيَ اللَّهُ عَنْهُ فَيَمَا نَقَلُهُ الكَّرَابِيسِيُّ فَي كَتَابَهِ المُعْرُوفُ بأَدَبِ القَضَاءَ منَ القَديم، وَاسْتَدَلَّ بَقَوْلُه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: "إِنَّ دَمَاءَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ خَرَامٌ كَخُرَّمَة يَوْمكُمْ هَذَا فَي بَلدكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا" وَحَزَمَ به الأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الإِسْفَرايينيُّ في عَقيدَتَه في الفَصَّل المَعْقُود للكَبَائِرَ، وَكَذَا الجيليُّ في شَرَحَ التَّنبيه وَغَيْرُهُ مَنَ الأَصْحَابَ، وَكَذَا الكَّوَاشَيُّ في تَفْسيره وَهُوَ مَعْدُوذٌ منَ الشَّافَعَيَّةُ وَقَالَ إِنَّهَا منْ أَعْظَم الذُّنُوب، وَقَال بَعْضُهُمْ: إنَّهَا صَغِيرَةٌ وَلمْ يُقَفُّ على هَذَا النَّصِّ. وَالعَمَجَبُ ممَّنْ يَعُدُّ أَكُل المَيْنَة منَ الكَبَائر وَلاَ يَعُدُّ الغيبَةَ كَبيرَةً، وَاللَّهُ تَعَالى أَنْزَلَهَا مَنْزِلةَ أَكُل لحْم الآدَميِّ في حَال كَوْنه مَيِّنًّا، وَقَدْ جَزَمَ الرَّافعيُّ قَبْل هَذَا بأنَّ الوقيعَة في أهل العلم وَحَمَلة القُرْآنَ منَ الكَنَائِر وَفَسَّرُوا الَوَقيعَةَ بالغيبَة. وَالقُرْآنُ وَالأَحَاديثُ مُتَظَافَرَةٌ عَلى ذَلكَ أَيْ كَوْنَهَا كَبِيرَةً مُطْلقًا، وَفَي الصَّحيح: "سَبَابُ ٱلمُسْلَم فُسُوقٌ"(٣٥). وَأَخْرَجَ البَيْهَقَى بإسْنَاد حَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ: "إنَّ منْ أَكْبَرِ الكَبَائرُ السَّتَطَاللَّه الرَّجُلِّ في عَرْض رَجُل مُسَلَّمَ بَغَيْر حَقِّ "(١٤). وَفي الصَّحيحَيْن في خُطْبَة النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَليْه وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةَ الوَدَاعُ: "إِنَّ دَمَاءُكُمْ وَأَمْوَالكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ خَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَة يَوْمكُمْ هَذَا فِي شَهْرُكُمْ هَذَا فَي بَلدَكُمْ هَذَا "(٥٥). وَقَالَ ابْنُ الْمُثَذِر فِي كَتَابِهِ الْمُسَمَّى بأَدَبَ العَبَادَةُ: ﴿ قَدْ حَرَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الغيبَةَ مُودِّعًا بذلك أُمَّتُهُ وَقُرَنَ تَحْريمَهَا إلى تَحْريم الدِّمَاء وَالأَمْوَالَ، ثُمَّ زَادَ تَحْرِيمُ ذَلكَ تَأْكِيدًا بَإِعْلاَمه بأَنَّ تَحْرِيمَ ذَلكَ كَحُرْمَة اَلبَلد الحَرَام فَى الشَّهْرَ الحَرَام. وَقَدْ حَكَى القُرْطُبِيُّ في تَفْسَيره الْإِحْمَاعَ عَلَى أَنَّهَا منَ الكَّبَائر وَأَنَّهُ يَجَبُ التَّوْبَةُ مَنْهَا إلى الله- تَعَالى- وَ لَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بَكَوَّنِهَا صَغيرَةً إلاَّ صَاحِبَ العُدَّةِ وَالغَزَالِيُّ، وَالعَحَبُ منْ سُكُوت الرَّافعيُّ عُليْه. وَقَدْ نَقَل قَبْلَ ذَلكَ أَنَّ الْوَقيعَة في أَهْلَ العلم مَنَ الكَبَائر، وَكَذَا قَوْلُهُ هُنَا إِنَّ السُّكُوتَ عَن الغَيْبَة صَغيرَةٌ، وَقَدْ نُقل فيمَا قَبْلُ أَنَّ السُّكُوتَ عَلَىٰ تَرْكُ المُنْكَرَ كَبيرَةٌ انْتَهَى. وَمَالُ الحَلاَلُ البُلَقينيُّ إلى أَنَّهَا صَغيرَةٌ وَاسْتَدَلُّ لهُ بَعْدَ أَنْ نَقَل بَعْضَ مَا مَرَّ عَنِ الأَذْرَعِيِّ

وَرَدُّهُ، وَحَاصِلُ عَبَارَتُهَ: وَأَمَّا الوَقيعَةُ فَي أَهْلِ العِلْمِ الشَّرِيفِ وَحَمَلَةِ القُرْآنِ العَظِيمِ، فَقَال بَعْضُهُمْ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الغيبَةَ مِنَ الصُّغَاتِرِ يَعْنِي إِذًا قُلْنَا الغِيبَةُ مَنَ الكَبَائرِ فَالاَ خُصُوصَيَّةَ لذَلكَ

<sup>(</sup>٥٣) أخرجه مسلم (٨١/١) من حديث ابن مسعود والترمذي (١٩٨٣/٤).

<sup>(</sup>٤٥) أخرجه أبو داود (٤٨٧٧/٤) وقد تقدم برقم (١٢) من نفس الكبيرة.

<sup>(</sup>٥٥) أخرجه البخاري (١٧٤١/٣) فتح) ومسلم (١٣٠٥/٣) من حديث أبي بكرة.

وَصَاحِبُ العُدَّة يَرَاهَا منَ الصَّغَائر، قَال: وَالقَوْلُ بأَنَّهَا منَ الصَّغَائر ضَعيفٌ أَوْ بَاطِلٌ، وَقَدْ نَقَل القُرْطُبَيُّ الْمُفَسِّرُ وَغَيْرُهُ الإِحْمَاعَ عَلَى أَنَّهَا منَ الكَبَائرِ وَيُوَافِقُهُ كَلاَمُ جَمَاعَة منَ الأصْحَاب، وَقَدْ غُلُظٌ أَمْرُهَا فِي الكَتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَمَنْ تَتَبَّعَ الأَحَاديثُ فِيهَا عَلمَ أَنَّهَا منَ الكَّبَائر قَال: وَلمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِأَنَّهَا مَنَ الصَّغَائِرِ غَيْرَ الغَزَاليِّ وَصَاحبَ العُدَّةَ. والعَجَبُ أَنَّهُ أَطْلقَ أَنَّ تَرْكَ النَّهْي عَن الْمُنْكُر مَنَ الكَّبَائر، وَقَصَيْتُهُ أَنْ يَكُونَ السُّكُوتُ عَنَ النَّهْي عَنْهَا مِنَ الكَّبَائرِ إِذْ هِيَ مِنْ أَقْبَحَ الْمُنْكَرَاتُ انْتَهَى َكَلاَمُهُ. وَٱلَّذي يَظْهَرُ خلاَفُ مَا قَالَهُ فَليْسَت الوَقيعَةُ في َأَهْل العَلمَ وَحَمَلَةَ القُرْآن مِنَ الغِيبَةِ بَل هِيَ دَاحِلَةٌ فِي سَبِّ الْمُسْلِم وَالاسْتَطَالة في عرْض الْمُسْلِم وَقَدْ تَقَدَّمُ الدَّليلُ عَلَى ذَٰلُكَ، وَقَدْ يُحْتَجُّ لذَٰلكَ بِمَا رَوَاهُ البُخارِيُّ مُنْفَرِدًا بِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ قَال: مَنْ آذَى لى وَليًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بالحَوْبِ"(٦٩). ۚ وَالغيبَةُ هيَ أَنْ تَذْكُرَ الإِنْسَانَ بِمَا لاَ يَرْضَى اسْتَمَاعُهُ وَإِنْ كَانَ فيه، وَإِنَّمَا قُلنَا ذَلكَ؛ لَأَنَّ الوَقِيعَةَ لَا بُدًّ أَنْ تَكُونَ بِنَقْصِ وَذَلكَ دَاخِلٌ فِي سَبِّ الْمُسْلَمِ، وَقَدْ رَوَى مُسْلَمٌ: "أَتَكْدُرُونَ مَا الْغَيْبَةُ؟ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَال: ذَكْرُكَ أَخَاك بِمَا يَكْرَهُ" الحَديثَ السَّابقَ. وَجَعْلُ الغيبَة مَنَ الكَبَاثر فيه نَظَرٌ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِنَّمَا شَبَّهَهَا بكَرَاهيَة أكل لحْمَ المُيَّتَة فَقَال: ﴿ أَيُحِبُّ أَحَٰدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ خُمْ أَخِيهَ مَيْتًا﴾ قال بَعْضُ العُلمَاء: قَيل مَعْنَاهُ أَنَّهُمْ لاَ بُدَّ أَنْ يُجيبُوا بَأَنْ يَقُولُوا لاَ أَحَدُ يُحبُّ ذَلكَ، فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ تَعَالى: ﴿فَكَرِهْتُمُوهُ﴾. وَأَمَّا الأَحَاديثُ فَلمْ أَرَ فَيهَا ذْكُرًا للغيبَة وَلاَ وَعيدًا بغَذَاب، وَقَدْ رَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد عَنْ أَنْسَ أَنَّ رَسُولَ اللّه صَلَّى اللّهُ ﴿ إِلَّهُ ۖ إِلَّهُ ۖ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ ۖ إِلَّهُ ۖ إِلَّهُ ۗ إِلَّهُ ۖ إِلَّهُ ۖ إِلَّهُ ۖ إِلَّهُ ۖ إِلَّهُ ۗ إِلَّهُ ۗ إِلَّهُ ۗ إِلَّهُ ۗ إِلَّهُ ۗ إِلَّهُ لَا إِلَّهُ لِللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: اللَّهَ عُوجَ بِي مَرَرْت بِقَوْم لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاس يَخْمُشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصَّلُورَهُمْ فَقُلت: مَنْ هَؤُلَاءَ يَا جِبْرِيلُ؟ قَال َّهَوُلاَءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُخُومَ النَّاس وَيَقَعُونَ في

وَهَذَا لاَ يَدُلُ عَلَى كَوْنِهَا كَبِيرَةً إِنَّمَا يَدُلُ عَلَى تَحْرِيمَهَا وَالتَّنْفِيرِ عَنْهَا وَالرَّحْرِ عَلَيْهَا. انْتَهَى كَلاَمُ الجَلاَل وَقَد اسْتَرْوَحَ فِيهِ رَحِمَهُ اللَّهُ. أَمَّا قَوْلُهُ: وَٱلَّذِي يَظْهَرُ خلافُ مَا قَالَهُ فَلَيْسَت الْوَقِيعَةُ إِخْ، فَيُرَدُّ بَالذَّكْرِ مَعَ ذَكْرِ سَبَّ الْسُلْمِ. فَلَمَ أُفْرِدَتْ بِالذَّكْرِ مَعَ ذَكْرِ سَبَّ الْسُلْمِ. فَمَا أُوْرَدَهُ الأَذْرَعِيُّ عَلَى مَنْ أَفْرَدَهَا عَنِ الغِيبَة فَجَعَلَهَا كَبِيرَةٌ وَالْغِيبَةُ صَغِيرَةٌ يَرَدُّ يَظِيرُهُ عَلَى مَنْ الْوَيقِعَة إِذَا أُرِيدَ بِهَا السَّبُّ فَهِي كَبِيرَةٌ وَلَوْ فِي غَيْرِ العُلْمَاء وَحَمَلة عَلَى مَنْ الْوَقِيعَة إِذَا أُرِيدَ بِهَا السَّبُّ فَهِي كَبِيرَةٌ وَلُوْ فِي غَيْرِ العُلْمَاء وَحَمَلة اللهُ الْجُلالُ لأَنَّ الوَقِيعَة إِذَا أُرِيدَ بِهَا السَّبُّ فَهِي كَبِيرَةٌ وَلُو فِي غَيْرِ العُلْمَاء وَحَمَلة القُرْآنِ، فَكَيْفَ يَسُوغُ التَّخْصَيصُ بِهَا فَالْحَقِّ أَنَّ إِفْرَادَ الوَقِيعَة بَاكُونِهَا كَبِيرَةً مُشَكِلٌ مُطْلَقًا. أَمَّا عَلَى مَنْ يَقُولُ: إِنَّ الغِيبَة صَغِيرَةٌ وَيُولِيدُ بِالوقِيعَةِ الغِيبَة فَوَاضَحٌ إِلاَّ أَنْ يُقَال إِنَّ الْغِيبَة صَغِيرَةٌ وَيُرِيدُ بِالوقِيعَةِ الغِيبَة فَوَاضَحٌ إِلاَّ أَنْ يُقَال إِنَّ الْغِيبَة صَغِيرَةً وَيُهُمُ وَيُولُ وَاللهُ اللَّسَالَ الْقَلْمَةُ الْعَلَى مَنْ يُقُولُ: إِنَّ الغِيبَة صَغِيرَةٌ وَيُولِيدُ بِالوقِيعَةِ الغِيبَة فَوَاضَحَةٌ إِلاَ أَنْ يُقُولُ إِنَّ الْغِيبَة صَعْرَةً وَيُولِيدُ الْمُ

<sup>(</sup>٥٦) أخرجه البخاري (١١/ح٢٠٥/ فتح) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٥٧) أخرجه أحمد (٨٠/٣) وأبو داود (٤/٨٧٨٤) من حديث أنس، وذكره الألباني في الصحيحة (٥٣٣).

اقْتَضَى التَّغْليظَ في أَمْرهمَا؛ ليَنْزَجرَ النَّاسُ عَنْهُ. وأَمَّا عَلى مَنْ يَقُولُ إِنَّ الغيبَةَ كَبيرَةٌ أَوْ يُفَسِّرُ الوَقيعَةَ بالسَّبِّ فَلاَ فَائدَةً لِإِفْرَاد الوَقيعَة بالذِّكْرِ إلاَّ مُجَرَّدَ الاعْتنَاء وَالتَّأْكيد فَى تَعْليَظهَا عَلى أَنَّهُ سَبَقَ عَنِ الزَّرْكَشِيَّ أَنَّهُمْ فَسَّرُوا الوَقيعَةَ بالغيبَة، وَبه يَزيدُ إيضَاحُ رَدٍّ مَا قَالهُ الجَلاَلُ. وَأَمَّا تَنْظيرُهُ في كَوْنَ الغيبَة مَنَ الكَبَائر بمَا ذَكَرَهُ في مَعْنَى الآيَةَ فَيُرَدُّ بمَا قَدَّمْته في مَعْنَاهَا المُفيد لغَايَة الزَّجْر وَالتَّعْليظُ فَى أَمْرُ الغيبَة وَلَكُوْنهَا كَبيرَةً؛ لأَنَّ أَكْل لَحْم المَيَّتَة كَبيرَةٌ فَكَذَا مَا شُبِّهَ بَه بَل هُوَ أَبْلغُ في المُفْسَدَة منْهُ، وَمنْ ثُمَّ قَال الزَّرْكَشيُّ كَمَا مَرَّ عَنْهُ: وَالعَحَبُ ممَّنْ يَعُدُّ أَكْل المَيْتَة كَبيرَةً وَلاَ يُعَدُّ الغيبَةَ كَبُيرَةً وَاللَّهُ تَعَالَى أَنْزَلَهَا مَنْزِلَةَ أَكُل لحْم الآدَميِّ إلى آخر مَا مَرَّ عَنْهُ. وَأَمَّا قَوْلُهُ أَعْنى الجَلاَلُ إِنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِي الْأَحَاديث وَعَيَدٌ عَلَى الغيبَة بَعَذَاب، وَأَنَّ اَلْحَديثَ الَّذي ذَكَرَهُ لاَ يَدُلُّ عَلَى كَوْنَهَا كَبِيرَةً بَل عَلَى تَحْرِيمُهَا وَالزَّجْرِ عَنْهَا فَهُوَ فَى غُايَة العَجَبُ. أَمَّا الثَّاني فَوَاضحٌ إذْ لاَ يَحْفَى أَنَّ هَٰذَا العَذَابَ المَذْكُورَ عَذَابٌ شَدَيدٌ وَقَدْ مَرَّ فَى تَعْرَيف الكَّبِيرَة أَنَّهَا مَا قُرنَ به وَعيدٌ شَديدٌ وَهَذَا وَعِيدٌ شَديدٌ. وَأَمَّا الأُوَّلُ فَوَاصْحٌ أَيْضًا إِذْ مَنْ تَأَمَّلُ الأُحَادَيثُ الَّتي قَدَّمْتُهَا فَيهَا عَلْمَ أَنَّ فيهَا أَعْظَمَ الْعَذَابُ وَأَشَدَّ النَّكَال، فَقَدْ صَحَّ فيهَا أَنَّهَا أَرْبَى الرِّبَا وَأَنَّهَا لوْ مُزحَتْ بمَاء البَحْر أَنْتَنَهُ وَغَيَّرَتْ رِيحَهُ، وَأَنَّ أَهْلَهَا يَأْكُلُونَ الجَيفَ في النَّارِ، وَأَنَّ لَهُمْ رَائحةً مُنتنَةً فيهَا وَأَنَّهُمْ يُعَذَّبُونَ في قُبُورهمْ، وَبَعْضُ هَذه كَافَيَةٌ في الكَبيرَةُ فَكَيْفَ إِذَا اجْتَمَعَتْ، هَٰذَا مَا في الأَحَاديث الصَّحيحَة. وَأَمَّا مَا مَرَّ في غُيْرِهَا فَهُوَ أَعْظُمَ وَأَشَدُّ، فَظَهَرَ أَنَّ الَّذي دَلَّتْ عَليْه الدَّلاَئلُ الكَثيرَةُ الصَّحْيِحَةُ الظَّاهِرَةُ أَنَّهَا كَبِيرَةٌ لَكَنَّهَا تَخْتَلْفُ عِظْمًا وَضدَّهُ بِحَسَبُ اخْتلاف مَفْسَدَتَهَا كَمَا مَرَّ في كَلاَم الأَذْرَعَيِّ، وَظَهَرَ أَيْضًا أَنَّهَا الدَّاءُ الغُضَالُ وَالسَّمُّ الَّذي فَي الأَلسُنَ أَحْليَ منَ الزُّلاَل رَقَدْ حَعَلْهَا مَنْ أُوتِيَ حَوَامَعَ الكُلم عَديلةَ غَصْب المَال وَقَتْل النَّفْس بقَوْله: "كُلَّ المُسْلم عَلى اللُّسُلُم حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرْضُهُ". وَالْغَصْبُ وَالقَتْلُ كَبِيرَتَان إِحْمَاعًا فَكَذَا ثَلَمُ العَرْض، وَفي الحَديثُ السَّابق: "فَإِنَّ أَرْبَىَ الرِّبَا عَنْدَ اللَّه اسْتَحْلاَلُ عَرْضَ امْرِئ مُسْلِم ثُمَّ تَلاَ: ﴿وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمنيَنَ وَالْمُؤْمنات بَغَيْر مَا اكْتَسَبُواَ فَقَدَ احْتَمَلُواَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾" وَأَخْرَجَ البَيْهَقِيُّ ﴿ وَالطَّبَرَانِيُّ وَغَيْرُهُمَا: ۚ "الغَيْبَةُ أَشَدُ منَ الزُّنَا"(٥٩). قَالَ فِي الحَادِمِ: وَهَلَ تُعْطَى غِيبَةُ الصَّبِيِّ ﴿ وَالْمَحْنُونَ حُكْمَ غيبَة الْمُكَلُّف؟ لَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهَا إِلاَّ ابْنَ الفُشْيَرِيِّ في الْمُرشد فَقَال: وَقَدْ أَوْجَبَ الاعْتَذَارَ إِلَى مَن اغْتَابَهُ وَهَذَا الاعْتَذَارُ إِنَّمَا يَحِبُ إِذَا كَانَ الْمَسَاءُ إِلَيْه ممَّنْ يَصِحُّ أَنْ يَعْلَمَ مَوْضعَ الإسَاءَة، فَأَمَّا الطَّفْلُ وَالمَحْنُونُ فَلاَ يَحِبُ الاَعْتِذَارُ إليْهِ وَهَذَا مَحَلَّ التَّأَمُّل، وَالوَحْهُ أَنْ

<sup>(</sup>٥٨) أحرجه البيهقي في الشعب (٥/ح١٧٤١) وذكره الهيثمي في المجمع (٩١/٨) وقال: رواد الطبراني في الأوسط، وفيه عباد بن كثير الثقفي، وهو متروك، من حديث حابر وأبي سعيد الخدري، وذكره الألباني في ضعيف الجامع (٢٠٠٢) بلفظ: "إياكم والغيبة فإن الغيبة أشد من الزنا" وقال: ضعيف، الضعيفة (١٨٤٦).

يُقَالَ يَنْقَى حَقُّ ذَلَكَ الْمُسَاءِ اللهِ وَحَقُّ الْمُطَالَبَة يَوْمَ القَيَامَة وَإِنْ سَقَطَ حَقُّ اللَّه تَعَالَى لَتَحَقَّقِ النَّدَمِ. النَّهَى كَلاَمُ الخَادِمِ. وَمَا أَشَارَ إِللهِ مِنْ أَنَّهُ لاَ يَلزَمُ مِنْ عَدَمٍ وُجُوبِ الاعْتَذَارِ حِلُّ غَيْبَتِهِمَا ظَاهِرٌ جَلِيِّ إِذْ لاَ وَجْهَ لَلتَّلاَزُمِ، فَالوَجْهُ حَرْمَةُ غِيبَتِهِمَا، وَأَمَّا التَّوْبَةُ مِنْهَا فَتَتَوَقَّفُ عَلَى أَرْكَانِهَا الآتِيَةِ حَتَّى الاعْتَذَارِ لكَنَّهُ إِنْ فَاتَ بَنَحْوِ مَوْتَ وَوُجِدَتْ شُرُوطُ التَّوْبَةِ البَاقِيَةِ سَقَطَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى، وَبَقِي حَقُّ الآدَمِيِّ كَمَا يَأْتِي ذَلَكَ مَبْسُوطًا فِي مَبْحَثِ التَّوْبَةِ مِنْ بَابِ الشَّهَادَةِ.

وَمَنْهَا: الأَصْلُ فِي الغِيبَةِ الحُرْمَةُ وَقَدْ تَحِبُ أَوْ تَبَاحُ لَغَرَضِ صَحِيحِ شَرَّعِيٍّ لاَ يُتَوَصَّلُ إليه إلاَّ بِهَا، وَتَنْحَصِرُ فِي صَحَّتِهِ أَبْوَابٌ: الأُوَّلُ: المُتَظَلِّمُ فَلمَنْ ظُلمَ أَنْ يَشْكُو لَمَنْ يَظُنُّ أَنَّ لَهُ قُدْرَةً

عَلَىَ إِزَالَة ظُلَمَهُ أَوْ تَحْفيفُه. ۚ

الثَّانِي: اَلاَسْتَعَانَةُ عَلَى تَغْييرِ الْمُنْكَرِ بِذِكْرِهِ لَمَنْ يَظُنُّ قُدْرَتَهُ عَلَى إِزَالِتِه بِنَحْوِ فُلاَن يَعْمَلُ كَذَا فَارْجُرُهُ عَنْهُ بِقَصْدِ التَّوَصُّلُ إِلَى إِزَّاهَ الْمُنْكَرِ وَإِلاَّ كَانَ غِيبَةً مُحَرَّمَةً مَا لَمْ يَكُنِ الفَاعِلُ مُجَاهِرًا لَمَا يَأْتِي.

َ الثَّالثُّ: الاسْتَفْتَاءُ بَأَنْ يَقُول لُمُفْت ظَلَمَنِي بِكَذَا فُلاَنَّ، فَهَل يَحُوزُ لَهُ وَمَا طَرِيقي فِي خَلاَصِي مِنْهُ أَوْ تَحْصَيل حَقِّي أَوْ نَحْوُ ذَلَكَ، وَالأَفْضَلُ أَنْ يُبْهِمَهُ فَيَقُول مَا تَقُولُ فِي شَخْصَ أَوْ زَوْج كَانَّ مِنْ أَمْرِهِ كَذَا؛ لِحُصُول الغَرَضِ بِه، وَإِنَّمَا جَازَ التَّصْرِيحُ باسْمِه مَعَ ذَلكَ؛ لأَنَّ الْمُفْتَي زَوْج كَانَ مِنْ أَمْرِهِ كَذَا؛ لِحُصُول الغَرَضِ بِه، وَإِنَّمَا جَازَ التَّصْرِيحُ باسْمِه مَعَ ذَلكَ؛ لأَنَّ الْمُفْتَي قَدْ يُكْرِكُ مِنْ تَعْيِينَهِ مَعْنَى لاَ يُدْرِكُهُ مَعَ إِبْهَامِهِ فَكَانَ فِي التَّعْيِينِ نَوْعُ مَصْلَحَةً وَلَمَا يَأْتِي فِي خَبَرِ الْمُ

هنْد زَوْج أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

الوَّابِعُ: تَحْذِيرُ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الشَّرِّ وَنصِيحَتُهُمْ كَجَرْحِ الرُّواةِ وَالشَّهُودِ وَالْمُصَنِّفِينَ وَالْمُتَصَدِّينَ لِإِفْتَاء أَوْ إِفْرَاء مَعَ عَدَمَ أَهْلِيَّة أَوْ مَعَ نَحْوِ فَسْق أَوْ بِذُعَة، وَهُمْ دُعَاة إِلَيْهَا وَلُو سَرًّا فَيَجُوزُ إِحْمَاعًا بَل يَحِبُ وَكَأْنُ يُشِيرَ وَإِنْ لَمْ يُسْتَشَرُ عَلَى مُمُرِيدَ تَزَوُّجِ أَوْ مُخَالِطَة لَغَيْرِه فِي أَمْرِ دِينِيٍّ. أَوْ دُنيُويٍّ، وَقَدْ عَلَمَ فِي ذَلكَ الْغَيْرِ قَبِيحًا مُنَفِّرًا كَفَسْق أَوْ بِدْعَة أَوْ طَمَع أَوْ عَيْرِ ذَلكَ كَفَقْر فِي الزَّوْجِهِ أَوْ مُخَالطَته، ثُمَّ إِن اكْتَفَى بَنحْوِ لاَ يَصُلُحُ لِك لَمْ يَرِدْ عَلَيْهِ وَإِنْ تَوقَفْ عَلَى ذَكْرِ عَيْبَ ذَكْرَهُ، وَلاَ تَحُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْه أَوْ عَيْبِينِ لاَ يَصُلُكُ لِك لَمْ يَعْدُورُ الزِّيَادَةُ عَلَيْه أَوْ عَيْبَيْنِ الْوَيَّقُومِ مَا يَعْفَلُ الإِنْسَانُ عَنْ ذَلكَ كَإِبَاحَة المَيْتَة للمُصْطَرِّ فَلاَ يَحُوزُ تَنَاوُلُ شَيْء مِنْهَا إِلاَ بِقَدْرِ وَكُثِيرًا مَا يَغْفُلُ الإِنْسَانُ عَنْ ذَلكَ كَإِبَاحَة المَيْتَقَلَقُلُ وَيَحْمِلُهُ عَلَى التَّكُلُمِ بِهِ حَيْنَة لاَ يُصَعْلُونَ وَيَحْمِلُهُ عَلَى التَّكُلُمِ بِهِ حَيْنَة لاَ يُصَعْفُونَ وَكُونَ عَظُ آوَ تَعْفُلُ فَيَجِبُ وَكُونَ مَعْذَا أَن يَعْفَلُ فَيَجِبُ وَكُونَ مَعْفَا لِمُعْمَا وَهُ كَفُسْقِ أَوْ تَغَفُّلُ فَيَجِبُ وَيُولِيَة عَلَى النَّكُلُمِ بِهِ حَيْنَة لَا يُعْلَى الْنَكُلُمِ بِهِ حَيْنَة لَا يُعَلِي وَلَيْه وَيَوْلِي عَيْدِ وَكَوْلَ وَلَيْكُ عَلَى الْاسْتَقَامَة .

الْحَامِسُ: أَنْ يَتَجَاهَرَ بفسْقُه أَوْ بَدْعَتَهَ كَالمَكَّاسينَ وَنَشَرَبَهَ الْخَمْر ظَاهرًا وَذُوي الولاَيات

البَاطلة، فَيَحُوزُ ذَكْرُهُمْ بِمَا تَحَاهَرُوا بِهِ دُونَ غَيْرِهِ فَيَحْرُمُ ذَكْرُهُمْ بِعَيْبِ آخَرَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ سَبَبٌ آخِرُ مِمَّا مَرَّ. قَالَ الأَذْرَعِيُّ: وَفَي أَذْكَارِ النَّوَوِيِّ مِمَّا يُبَاحُ مَنَ الْغِيبَةِ أَنْ يَكُونَ مُحَاهِرًا بِفِسْقَه أَوْ بِدُعَتِه كَالْمُحَاهَرَةِ بِشُرْبِ الْخَمْرِ وَمُصَادَرَة النَّاسِ وَأَخْذِ الْمَكْسِ وَجَبَايَة الأَمْوال ظُلْمًا، فَيَحُوزُ ذَكْرُهُ بِمَا تَحَاهَرَ بِهَ وَيَحْرُمُ ذَكْرُهُ بَغَيْرِهِ مِنَ الْعُيُوبِ. النَّهَي. وَهُوَ مُتَابِعٌ فِي ذَلكَ للغَزَالِيَّ فَي الْمَوالِ لَلْعَرَالِيَّ يَكُونَ الْجَوْرِ لاَ لَغَرَضِ شَرَّعِيٍّ وَإِطْلاَقُ كَثِيرِينَ يَأْبَاهُ النَّهَى. وَسَيَأْتِي كَلاَمُ الْقَفَّالَ فِي ذَلكَ بِمَا فَي

السَّادسُ: التَّمْرِيفُ بِنَحْوِ لَقَب كَالأَعْوَرِ وَالأَعْمَشِ وَالأَصَمِّ وَالأَقْرَعِ فَيَحُوزُ وَإِنْ أَمْكَنَ تَعْرِيفُهُ بِغَيْرِهِ تَعْرِيفُهُ بِغَيْرِهِ إِنْ سَهُل، وَأَكْثَرُ هَذِهِ التَّنْقِيصِ وَالأَوْلى بِغَيْرِهِ إِنْ سَهُل، وَأَكْثَرُ هَذِهِ التَّنْقِيصِ وَالأَوْلى بِغَيْرِهِ إِنْ سَهُل، وَأَكْثَرُ هَذِهِ اللَّسَّبَّةِ السَّنَّةِ أَحَادِيثُ صَحِيحةٌ مَشْهُورَةٌ كَالَّذِي اسْتَأَذْنَ عَليْهِ وَسَلَّمَ فَقَال: "الْذَكُوا لَهُ بِئْسَ أَخُو الْعَشْيَرَةِ" ( وَأَنْ اللهُ عَلَيْهِ احْتَجَّ بِهِ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَال: "الْذَكُوا لَهُ بِئْسَ أَخُو الْعَشْيَرَةِ" ( وَأَنْ اللهُ عَلَيْهِ الْحَتَجَ بِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

وَرَوَى البُخَارِيُّ خَبَرَ: "مَا أَظُنُّ فُلاَنًا وَفُلاَنًا يَعْرِفَانِ مِنْ دِيننَا شَيْئًا"('``)، قَالِ اللَّيْثُ: كَانَا ﴿ مُنَافَقَيْنِ هُمَا مَخْرَمَةُ بْنُ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ القُرَشِيُّ وَعُيْيَنَةُ بْنُ حِصْنِ الفَرَارِيّ. قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: "أَتَيْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتَ يَا رَسُولِ اللَّهِ: إِنَّ أَبَا حَهْمٍ وَمُعَاوِيَةً فَصُعْلُوكٌ لاَ مَالِ لهُ، وَأَمَّا وَمُعَاوِيَةً فَصُعْلُوكٌ لاَ مَالِ لهُ، وَأَمَّا أَبُو الْجَهْمِ فَلاَ يَضَعُ العَصَا عَنْ عَاتِقِهِ" (١٦) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رَوَايَة لَمُسْلَم: "وَأَمَّا أَبُو َ الجَهْمِ فَضَرَّابٌ للنِّسَاء"(٢٢)، وَبِهِ يُرَدُّ تَفْسِيرُ الأُوَّل بِأَنَّهُ كَتَايَةٌ عَنْ كَثْرَة أَسْفَارِه. وَلَمَّا قَال عَبْدُ اللَّه بْنُ أَبِيِّ الْمُنَافِقُ اللَّعِينُ فِي سَفَرِ أَصَابَ النَّاسَ فِيه شَدَّةٌ وَلَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عَنْدَ رَسُولِ اللَّه حَتَّى يَنْفُضُوا ﴾. وَقَالَ: ﴿ لَكِنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدينَة لَيُحْرِجَنَّ اللَّهُ عَنْهُ رَسُولِ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْبَرَهُ اللَّهُ عَنْهُ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْبَرَهُ بِذَكَ، فَأَرْسَل إِلَى ابْنِ أَبِي فَاجْتَهَدَ فِي اليَمِينِ أَنَّهُ مَا فَعَل فَقَالُوا كَذَبَ زَيْدٌ يَا رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَدًّ عَلَيْه حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَلَى تَصْدِيقَهُ فِي سُورَةِ الْمُنَافِقِينَ ثُمَّ دَعَاهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَدًّ عَلَيْه حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَلَى تَصْدِيقَهُ فِي سُورَةِ الْمُنَافِقِينَ ثُمَّ دَعَاهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَدًّ عَلَيْه حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَلَى تَصْدِيقَهُ فِي سُورَةِ الْمُنَافِقِينَ ثُمَّ دَعَاهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشَتَدًّ عَلَيْه حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسَتَتْفُورَ لُهُمْ فَلَوَّوا رُءُوسَهُمْ " (٢٣) مُتَّفَقَ عَلَيْهِ.

18.31

<sup>(</sup>٩٥) أخرجه البخاري (١٠/ح١٣٦/ فتح) ومسلم (٢٠٠٢/٤) من حديث عمرو بن الزبير.

<sup>(</sup>٦٠) أخرجه البخاري (١٠/ح٢٠٦/ فتح) من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٦٦) أخرجه مسلم (١١١٤/٢) وأبو داود (١٤٨٠/٢) والترمذي (٣/ح١١٣) وابن ماجه (١/ح١٨٦٩) والنسائي [ (٣/٦) من حديث فاطمة بنت قيس.

<sup>(</sup>٦٢) أخرجه مسلم (١١١٩/٢) من حديث فاطمة بنت قيس.

<sup>(</sup>٦٣) أخرجه البخاري (٨/ح٤٠/٣) فتح) ومسلم (٢١٤٠/٤) من حديث زيد بن أرقم.

وَقَالَتْ هِنْدُ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا للنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: "إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطَيِني مَا يَكْفَيني وَوَلدِي إِلاَّ مَا أَخَذْت مِنْهُ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ، قَال: خُذِي هَا يَكُفيك وَوَلدَك بِالْمَعْرُوفَ ((15) مُتَّقِقٌ عَلَيْه.

وَمُنْهَا: عُلَمَ منْ خَبَر مُسْلم السَّابقَ مَعَ مَا صَرَّحَ به الأَئمَّةُ أَنَّ الغيبَةَ أَنْ تَذْكُرَ مُسْلمًا أَوْ ذمِّيًّا عَلَىٰ مَا يَأْتِي مُعِينًا للسَّامع حَيًّا أَوْ مَيِّتًا بِمَا يَكْرَهُ أَنْ يُذَّكَرَ بِه ممَّا هُوَ فيه بحَضْرَته أَوْ غَيْبته، وَالتَّعْبِيرُ بالأَخ فَى الْخَبَر كَالآيَةَ للعَطْف وَالتَّذْكير بالسَّبَب البَاعثُ عَلى أَنَّ التَّرْكَ مُتَأَكَّدٌ في خَقً الْمُسْلَمُ أَكْثُرُ؛ لَأَنَّهُ أَشْرَفُ وَأَعْظُمُ حُرْمَةً، وَسَوَأَءٌ فَي ذَلكَ مَمَّا يَكُرُهُهُ في بَدَنه كَأَحْوَل أَوْ قَصير أَوْ أَسْوَدَ أَوْ صِدَّهَا، أَوْ فِي نَسَبه كَأَبُوهُ هنْديِّ أَوْ إَسْكَافَ أَوْ نَحْوهمَا مَمَّا يَكُرْهُهُ كَيْفَ كَانَ،" أَوْ خُلُقه كَسَيْء الخُلُق عَاجزَ صَعيف. أَوْ فعْله الدِّينيِّ كَكَذَّابَ أَوْ مُتَهَاوِن بالصَّلاَة أَوْ لاَ يُحْسنُهَا، أَوْ عَافَّ لوَالدَّيْه، أَوُّ لاَ يُعْطُى الزَّكَاةَ أَوْ لاَ يُؤَدِّيهَا لمُسْتَحقِّيهَا. أو الدُّثْيُويِّ كَقَليل ُالأَدَبَ، أَوْ لاَ يَرَى لأَحَدَ حَقًّا عَلَى نَفْسه، أَوْ كَثير الأَكْل أَو النَّوْمَ. أَوْ ثَوْبِه كَطَوِيل الذَّيْل قَصيرهُ وَسَخه. أَوْ دَاره كُقَليلة المَرَافق أَوْ دَابَّته كَخَمُوح، أَوْ وَلده كَقَليل النَّرْبيَة، أَوْ زَوْجَته كَكَثيرَة الخُرُوجِ أَوْ عَجُوزِ أَوْ تَحْكُمُ عَليْه أَوْ قَليلة النَّظَافَةُ، أَوْ حَادَمُه كَآبق. أَوْ غَيْر ذَلكَ مَنْ كُلُّ مَا يُعْلَمُ أَنَّهُ يَكْرَهُهُ لوْ بَلغَهُ. وَقَال قَوْمٌ: لاَ غيبَةً في الدِّين؛ لأَنَّهُ ذَهُّ مَنْ ذَمُّهُ اللَّهُ تَعَالى. وَلاَّنَهُ "صَلَّى اللَّهُ عَليْه وَسَلَّمَ ذُكرَ لهُ كَثْرَةُ عَبَادَة امْرَأَةَ وَأَنَّهَا تُؤذي حِيرَانَهَا فَقَال: هي في النّار"(٢٠٠)، وَعَن امْرَأَة أَنَّهَا َبَحِيلةٌ فَقَالَ: "فَمَا خَيْرُهَا إَذَّا". قُال الغَزَاليُّ فِي الإِحْيَاءِ وَهَذَا فَاسِدٌ؛ لأَنَّهُمْ كَانُوا يَذْكُرُونَ ذَلكَ لَحَاجَتهمْ إلى مَعْرَفَة الأَحْكَام بالسُّؤَال، وَلمْ يَكُنْ عَرَضُهُمُ التَّنْقيصَ، وَلاَ يُحْتَاجُ إِلَى ذَلكَ فِي غَيْرٍ مَحَلُّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ، وَالدَّليلُ عَليْه إِحْمَاعُ الأُمَّة أَنَّ مَنْ ذَكَرَ غَيْرَهُ بِمَا يَكْرَهُهُ فَهُوَ مُغْتَابٌ؛ لَأَنَّهُ دَاخلٌ فيمَا ذَكَرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ في حَدِّ الغيبَة، وَمَرَّ في الأَحَاديث أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَليْه وَسَلَّمَ قَال لَمَنْ قَال عَن امْرَأَة إِنَّهَا قَصِيرَةٌ، وَعَنْ رَجُل َمَا أَعْجَزَهُ: إِنَّ ذَلَكَ عَيبَةٌ، قَالَ الحَسَنُ: وَذَكْرُ الغَيْرِ عَيبَةٌ أَوْ بُهْتَانٌ أَوْ إِفْكٌ، وَكُلُّ ذَلكَ في كتاب الله-تَّعَالى–. فَالَغيبَةُ أَنْ تَقُول مَا فيه، وَالبُهْتَانُ مَا لَيْسَ فيه، وَالإفْكُ أَنْ تَقُول مَا بَلغَكَ. ۗ

11 11

1131

Employed Company

وَمِنْهَا: مَا تَقَرَّرَ مِنْ أَلَّهُ لَا فَرْقَ فِي الغِيبَة بَيْنَ أَنْ تَكُونَ فِي غَيْبَة الْمُغْتَابِ أَوْ بِحَضْرَتِه هُوَ الْمُعْتَمَدُ. وَفِي الخَيبَة كَمَا يَقَتَضيه المُعْتَمَدُ. وَفِي الخَيبَة كَمَا يَقَتَضيه اللهُهَا، أَوْ لاَ فَرْقَ بَيْنَ الْغِيبَةِ وَالْحُضُورِ، وَقَدْ دَارَ هَذَا السَّوَالُ بَيْنَ جَمَاعَة، ثُمَّ رَأَيْت أَبَا فُورَكَ اللهُ وَرُكَ

<sup>(</sup>٦٤) أخرجه البخاري (٩/ح٣٦٤/ فنح) ومسلم (١٣٣٨/٣) وأبو داود (٣/ح٣٥٣) وابن ماجه (٢/ح٣٢٣) من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٦٥) أخرجه أحمد (٤٤٠/٢) وذكره الهيثمي في المجمع (١٦٨/٨) ١٦٩) وقال: رواه أحمد والبزار ورجاله ثقات، من حديث أبي هريرة.

ذَكَرَ فِي مُشْكِلِ القُرْآنِ فِي تَفْسيرِ الحُجُرَاتِ ضَابِطًا حَسَنًا فَقَال: الغِيبَةُ ذِكْرُ الغَيْرِ بِظَهْرِ الغَيْبِ. وَكَذَا قَالَ سُلَيْمُ الرَّازِيَّ فِي تَفْسِيرِ الغِيبَةِ أَنْ تَذْكُرَ الإِنْسَانَ مِنْ خُلُقِهِ بِسُوءٍ وَإِنْ كَانَ فِيهِ.

وَفِي الْمُحْكَمِ: لاَ تَكُونُ إِلاَّ منْ وَرَائِه، وَوَجَدْت بِخَطِّ الإِمَامِ تَقِيِّ اللَّيْنِ بْنِ دَقِيقِ العِيد أَنَّهُ رَوَى بِسَنَده إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: "مَا كُوهْت أَنْ تُوَاجِهَ بِه أَخَاكَ فَهُو غَيْهٌ" (17)، وَخَصَّصَهَا القَفَّالُ فِي فَتَاوِيهِ بِالصَّفَات الَّتِي تُذَمُّ شُرْعًا بِخِلَاف نَحْوَ الزَّنَا فَيَحُوزُ خَيْهُ لَوْله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: "أَذْكُووا الفَاسَقَ بِمَا فِيه يَحْذَرُهُ التَّاسُ (17) غَيْرَ أَنْ ذَكُرُهُ لَقُولُه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: "أَذْكُووا الفَاسَقَ بِمَا فِيه يَحْذَرُهُ التَّاسُ (17) غَيْرَ أَنْ ذَكُرهُ النَّاسُ (17) غَيْر أَنْ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: "أَذْكُوهُ القَاسَقَ عَليْه وَاللَّهُ فَيَارَهُ بِيَانُهُ. النَّهَى. وَمَا ذَكَرَهُ مَنْ الْجَوَازِ فِي الأُولُ لاَ لَغَرَضِ شَرْعِيِّ ضَعِيفٌ لاَ يُوافَقُ عَلَيْه، وَالْحَدِثُ المَذْكُورُ ضَعِيفٌ وَقَال مَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عُورُهِ أَوْ يَأْتِي فَعَ الْعَدِيثُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عُورُهِ أَوْ يَأْتِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْلُولُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

بِسههده و من يستعد . وَهَذَا الَّذِي حَمَلُهُ النَّيْهِ فَي عَلَيْهِ مُتَعَيَّنٌ، وَنَقَلَ عَنْ شَيْخِهُ الحَاكِمِ أَنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ. وَأَوْرَدُهُ بلفظ: "ليْسَ لَلفَاسِقِ غيبَةٌ" وَيَقْضِي عَلَيْه عُمُومُ خَبَرِ مُسْلَمٍ فَيهِ حَدُّ الغِيبَة بِأَنَّهَا ذَكُرُكُ أَخَاكُ مَا يَكُرُهُ وَحَدَّهَا فِي الْإِحْيَاء بِمَا مَرَّ عَنْهُ، وَقَدْ أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّهَا ذِكْرُهُ بِمَا يَكُرَهُ، وَبهِ حَاءَ الحَديثُ، وَهَذَا كُلُّهُ يُرِدُ مَا قَالُهُ القَفَّالُ.

11 11

أغيا

وَمَمَّا يُبِيحُ الغيبَةَ: أَنْ يَكُونَ مُتَحَاهِرًا بِالفَسْقِ بِحَيْثُ لاَ يَسْتَنْكُفُ أَنْ يُذْكَرَ بِهِ كَالْمُخَنْثُ وَالْمَكَّاسِ وَمُصَادِرِ النَّاسِ فَلاَ إِثْمَ بِذِكْرِ مَا يَتَظَاهَرُ بِهِ للخَبْرِ بِسَنَد ضَعِف: "مَنْ أَلَقَى جَلَبَابَ الْحَيَّاءِ فَلاَ غِيبَةَ لَهُ" (١٨٠). قَال ابْنُ النَّنْدر: ويُشْبهُ أَنْ يَكُونَ الإِيمَاءُ إِلَى الإِنْسَان بِالنَّنْقِيصِ لهُ يَقُومُ مَقَامَ القَوْل فَيه، ثُمَّ ذَكَرَ حَديثَ عَائِشَةً لَمَّا أَشَارَتْ إِلَى الْمَرْأَةِ أَنَّهَا قَصِيرَةٌ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَليْهِ مَقَامَ القَوْل فَيه، ثُمَّ ذَكرَ حَديثَ عَائِشَةً لَمَّا أَشَارَتْ إِلَى الْمَرْأَةِ أَنَّهَا قَصِيرَةٌ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ: "قَد اعْتَبْتِيها قُومِي فَتَحَلَّلِيها" انْتَهَى كَلاَمُ الخَادِمِ مُلتَحَصًّا. وَأَخِذَ مَا يَتَعَلَّقُ بِمَا مَرَّ عَنِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَالَةُ لاَ لَغَرَضٍ شَرْعِيٍّ ضَعِيفٌ بِمَرَّةً وَالْحَدِيثُ الْقَقَالُ لاَ لَغَرَضٍ شَرْعِيٍّ ضَعِيفٌ بِمَرَّةً وَالْحَدِيثُ اللَّذَى وَالْحَدِيثُ اللَّهُ عَلَى حَالةِ الْحَاجَةِ. وَقَال فِي التَّوسُطُ: وَالْحَدِيثُ اللَّذُكُورُ أَيْ فِي كَلاَمُ اللَّهُ عَلْهُ عَلَى حَالةِ الْحَاجَةِ. وَقَال فِي التَّوسُطُ: وَالْحَدِيثُ اللَّهُ أَلْ لا لَعْرَضٍ شَرْعِيُّ ضَعِيفٌ بِمَرَّةً وَالْحَدِيثُ اللّهُ اللهُ أَصُل لَهُ يُرْجَعُ إِلَيْهِ.

<sup>(</sup>٦٦) ذكره السيوطي في جمع الجوامع (٧٠٩) وعزاه لابن عساكر من حديث أنس وذكره الألباني في ضعيف الجامع ( (٥١٣١) وعزاه إلى ابن عساكر وقال: ضعيف انظر الضعيفة (١٩٥٤).

<sup>(</sup>١٠٠١) وحرس بن سب مر وحل. حصور المستخدم و المستخدم المست

س ----. (٦٨) ذكره الألباني في ضعيف الجامع (٩٤٦) من حديث أنس وعزاه إلى البيهةي في سننه والخطيب وغيرهما وقال: ضعيف حدًّا، انظر الضعيفة (٥٨٥).

وَسُئُلُ الغَزَالِيُّ فِي فَتَاوِيهِ عَنْ غِيبَةِ الكَافِرِ. فَقَال: هِيَ فِي حَقِّ الْمُسْلَمِ مَحْدُورَةٌ لَتُلَاثِ عَلَل: الإِيذَاءُ وَتَفْيِيعُ الوَقْتِ بِمَا لاَ يُعْنِي. قَال: وَالْأُولِى تَقْتَضِي التَّحْرِيمُ، وَالثَّانِيَةُ الكَرَاهَةُ، وَالثَّالَثَةُ حَلَافُ الأُولِى. وَأَمَّا النَّمِّيُ فَكَالُسَلَمِ فِيمَا وَالأُولِى تَقْتَضِي التَّحْرِيمُ، وَالثَّانِيَةُ الكَرَاهَةُ، وَالثَّالَثَةُ حَلَافُ الأَوْلِى. وَأَمَّا النَّمْيُ فَكَالُمَسِلَمِ فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى النَّيْعِ مِنَ الإِيدَاء،؛ لأَنَّ الشَّرْعَ عَصَمَ عرْضَةُ وَدَمَةُ وَمَالهُ. قَال فِي الحَادمِ: وَالأُولِى هِي الصَّوَابُ. وَقَدْ رَوَى النَّ وَبَانَ فِي صَحيحِهِ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ سَمَّعَ لَيْسَ بِمُحَرَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّالُولَ وَيُكُرَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالنَّالُولَةِ وَالنَّالَةُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ: وَأَمَّا الْبُولِي وَيُكُرَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّالُولَةِ وَالنَّالُولَةُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالنَّالُولَةُ وَاللَّالُهُ وَاللَّيْعَ وَالنَّالُولَةُ وَلَا الْمَوْلُولُ وَلَيْكُولُ وَقَالُ الْمُولِ وَيُكُولُولُ وَلَيْكُولَ الْمَالُولِيقُولُولَ وَلَكُولُولُ وَلَيْكُولُولُولُ وَلِيكُونَ عَلَيْسَ مِكْرُوهُ هَا وَلَاللَهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَيْهِ وَالنَّالِيَّةُ وَاللَّالُولُ الْمَلُولُ اللَّلُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ أَخُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَلَيْكُونُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَلَولَا لَلْمُولُولُ وَلَيْكُولُولُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُولُ الللَّهُ الْ

175

16.3

وَمِنْهَا: قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْ حَدِّهِمِ السَّابِقِ للغِيبَةَ أَنَّهَا تَخْتَصُّ بِاللَّسَانِ وَلِيْسَ كَذَلك؛ لأَنَّ عِلَّةَ تَخْرِيمِهَا الإِيذَاءُ بِتَفْهِيمِ الغَيْرِ تُقْصَانَ الْمُغْتَابِ، وَهَذَا مَوْجُودٌ حَيْثُ أَفْهَمْتِ الغَيْرِ مَا يَكْرَهُهُ الْمُعْتَابِ وَهَذَا مَوْجُودٌ حَيْثُ أَفْهَمْتِ الغَيْرِ مَا يَكُرَهُهُ اللَّعْتَابِ وَلَوْ بِالتَّغْرِيضِ أَوِ الفَعْلُ أَوِ الإِيمَاءِ أَو الإَعْمَوْ أَو العَمْرِ أَو الكَتَابَةِ. قَال النَّوْوِيُ بِلاَ يَحَوْفُ وَكَذَا سَائِرُ مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى فَهُمِ المُقْصُودِ كَأَنْ يَمْشَى مِنْيَتَهُ فَهُو عَيِبَةً بَلِ هُو أَعْظَمُ مِنَ الغِيبَةُ كَمَا قَالَ الغَرَاكِيُّ لأَنَّهُ أَبْلِغُ فِي التَّصْوِيرِ وَالتَّفْهِيمِ وَأَنْكَى للقلبِ. وَذِكْرُ المُصَنِّفُ مَنَ الغَيْمَ فَي التَّصْوِيرِ وَالتَّفْهِيمِ وَأَنْكَى للقلبِ. وَذِكْرُ المُصَنِّفُ شَخْصًا مُعَيَّنًا وَرَدُّ كَلاَمِهِ غَيْبَةً إِلاَّ أَنْ يَقْتُرَنَ بِهِ أَحَدُ الْأَسْبَابِ السَّيَّةِ الْمُبِيعَةِ هَا وَقَدْ مَرَّتْ، وَكَذَا اللَّهُ مَنْ مَرَّ بِنَا اليَوْمَ إِذَا فَهِمَ مِنْهُ المُخَاطِّبُ مُعَيَّنًا وَلَوْ بِقَرِينَةٍ خَفِيَّةٍ وَإِلاَ لَمْ يَتَعْرِفُ كَمَا فَى الإَحْيَاءِ وَغَيْره.

فَإِنْ قُلْتَ: يُنَافِيهِ قَوْلُهُمْ تَحْرُمُ الغِيبَةُ بِالقَلْبِ أَيْضًا فَلاَ عِبْرَةَ بِفَهْمِ المُحَاطَب.

قُلَت: الغيبَةُ بِاَلقَلبِ هِيَ أَنْ تَظُنَّ بِهِ السَّوءَ، وتُصَمِّمَ عَلَيْه بَقَلبِكُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَستَندَ في ذَلكَ إلى مُسَوِّغ شَرْعِيِّ، فَهذَا هُوَ الَّذي يَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ مُرَادَهُمْ بَالغِيبَة بِالقَلبِ وَأَمَّا مُحَرَّدُ الحَكايَة مِنْ مُبْهَمٍ مُخْطَبِك، وَلكَنَّة مُعَيَّنٌ عِنْدَكَ فَليْس فيه ذَلكَ الاعْتَقَادُ وَالتَّصْمِيمُ فَافْتَرَقَا، ثُمَّ الحَكَايَة مِنْ مُبْهَمٍ مُخْطَبِك، وَلكَنَّة مُعَيِّنٌ عِنْدَكَ فَليْس فيه ذَلكَ الاعْتَقَادُ وَالتَّصْمِيمُ فَافْتَرَقَا، ثُمَّ رَأَيْت مَا سَأَذْكُرُهُ عَنِ الْإِحْيَاءِ الغِيبَةُ بِالقَلبِ وَهُو صَرِيحٌ فَيمَا ذَكَرْته، وَآنَهُ يَتَعَيَّنُ حَمْلُ كَلامِهِمْ مَلْقُلُودِ بِطَرِيقَةِ الصَّالِحِينَ إِظْهَارًا للتَّعَفُّف عَنْهَا، عَلْهِ؛ وَمِنْ أَخْبُثِ أَنُواعِ الغِيبَةِ غِيبَةُ مَنْ يُفْهِمُ المَقْصُودَ بِطَرِيقَةِ الصَّالِحِينَ إِظْهَارًا للتَّعَفُّف عَنْهَا،

(٦٩) أخرج ابن حبان (٧/ح٤٨٦) من حديث أبي موسى.

وَلاَ يَدْرِي بِجَهْلِه أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ فَاحشَتَى الرِّيَّاء وَالغيبَة، كَمَا يَقَعُ لَبَعْضِ الْمَرَائينَ أَنَّهُ يُذْكَرُ عَنْدَةً إِنْسَانٌ فَيَقُولُ الحَمْدُ للَّه الَّذي مَا ابْتَلاَنَا بَقلَّة اَلحَيَاءَ أَوْ بالدُّخُول عَلَى السَّلاَطَين، وَليْسَ قَصْدُهُ بِدُعَائِهِ إِلاَّ أَنْ يُفْهِمَ عَيْبَ الْغَيْرِ. وَقَدْ يَزِيدُ خَبْثُهُ فَيْقَدِّمُ مَدْحَهُ حَتَّى يُظْهِرَ تَنَصَّلَهُ مَنَ الغيبَةَ فَيَقُولُأَ كَانَ مُجْتَهِدًا فِيَ العِبَادَة أَوِ اَلعِلم لكَّنَّهُ فَتَرَ وَالبُّتْلِيَ بِمَا ٱلثَّلِينَا بِه كُلُّنَا وَهُوَ قَلَّةُ الصَّبْرَ فَيَذْكُرُ نَفْسَهُ، وَمَقْصُودُهُ ذَمُّ غَيْرِهِ ۗ وَالتَّمَدُّ حُ بِالتَّشَبُّهِ بِالصَّاخِينَ فِي ذَمَّ نَفُوسِهِمْ، فَيَحْمَعُ بَيْنَ ثَلَاثٍ فَوَاحشَ: الغيَبَةُ وَالرُّيَاءُ وَتَوَكَّيَةُ النَّفْسَ بَل أَرْبَعَةٌ؛ لأَنَّهُ يَظُنُّ بجَهْله أَنَّهُ مَعَ ذَلكَ مَنَ الصَّالحينَ ﴿ الْمُتَعَفِّفِينَ عَنَ الغيبَة وَمَنْشَأُ ذَلَكَ الجَهْلَ، فَإِنَّ مَنْ تَعَبَّدَ عَلى جَهْلَ لعبَ به النَّيْطَانُ وَضَحكَ عَليْهِ وَسَخَرَ بِهِ، فَأَخَبَطَ عَمَلُهُ وَضَيَّعَ تَعَبَهُ وَأَرْدَاهُ إِلَى دَرَجَاتِ البَوَارُ وَالضَّلَآل؛ وَمنْ ذَلكَ أَنْ يَقُولَ سَاءَنَى مَا وَقَعَ لصَديقنَا منْ كَذَا، فَنَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُثِّبَتُهُ وَهُوَ كَاذَبٌ فِي ذَلكَ. وَمَا دَرَى الجَاهِلُ أَنَّ اللَّهَ مُطَّلَّمٌ عَلَى خُبُّتْ ضَميره، وَأَلَّهُ قَدْ تَعَرَّضَ بذَلكَ لَقْت اللَّه أُغْظَمَ ممَّا يَتَعَرَّضُ الجُهَّالُ إِذَا جَاهَرُوا، وَمَنْ ذَلِكَ الإَصْغَاءُ لَلَمُغْتَابِ عَلَى جَهَةَ التَّعَجُّبِ؛ لَيَزْدَادَ نَشَاطُهُ في الغيبَة، وَمَا دَرَى الجَاهلُ أَنَّ التَّصْديقَ بالْغيبَة غيبَةٌ، بَلَ السَّاكتُ عَليْهَا شَريَكُ المُغْتَابِ كَمَا َفي خَبَر: "المُستَتَعَعُ **أَحَدُ الْمُغْتَابِينَ**"، فَلاَ يَخْرُجُ عَنَ الشَّركَة إلاَّ أَنْ يُنْكرَ بلسَانَه وَلوْ بأَنْ يَخُوضَ في كَلاَم آخَرَ فَإِنَّ عَجَزَ فَبَقَلَبَه، وَيَلزَمُهُ مُفَارَقَةُ المَجْلسَ إلاَّ لضَرُورَة، وَلاَّ يَنْفَغُهُ أَنْ يَقُول بلسَانه ٱسْكُتْ وَقَلَبُهُ مُشْتَهُ لاسْتَمْرَارِهَ، وَلاَ أَنْ يُشيرَ بنَحْو يَدهَ وَلوْ عَظُمَ الْإِنْكَارُ بلسَانه لأَفَادَ، وَمَرَّ فَي الحَديث: "إنْ مَنْ اُغْتيبَ عَنْدَهُ أَخُوهُ الْمُسْلَمُ فَاسْتَطَاعَ نَصْرَهُ فَنَصَرَهُ نَصَرَهُ اللَّهَ في الدُّنْيَا وَالآعرَة، وَإِنَّ لَمْ يَنْصُرْهُ أَذَلَّهُ اللَّهُ فَنِي الدُّنْيَا وَالآخِرَة" وَمَرَّتْ أَخْبَارٌ أُخَرُ بنَحْو ذَلكَ. وَفَي حَديث: "مَنْ ذَبَّ عَنْ عوْضُ أَخِيهِ بِالغِيبَةِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ".

فُلاَنَا شَرِيكَهُ فيه وَهُوَ قَبِيخٌ أَيْضًا، وَإِمَّا التَّصَنُّتُهُ وَإِرَادَةُ رَفْعَة نَفْسه وَخَفْض غَيْره كَفُلاَن جَاهل أَوْ فَهْمُهُ رَكِيكٌ تَدْرِيجًا إلى إظْهَار فَضْل نَفْسه بسَلاَمَته عَنْ تلكُ النَّقَائص. وَإِمَّا الحَسَّدُ لثَنَاءَ النَّاس عَليْه وَمَحَبَّتهِمْ لهُ، فَيُريدُ أَنْ يُثْنِيَهُمْ عَنْهُ بَالقَدَحَ فيه حَتَّى تَزُولَ عَنْهُ نعْمَةُ ثَنَاء النَّاس وَمَحَنَّتُهُمْ، وَإِمَّا اللَّعبُ وَالهَزْلُ فَيَذْكُرُ عَنْ غَيْرِه مَا يَضْحَكُ ٱلنَّاسُ بِه. وَإِمَّا السُّخْرِيَةُ وَالاَسْتَهْزَاءً به في غَيْبَته كَهُوَ فِي حَضْرَته تَحْقيرًا لهُ، هَذَه هيَ الأُسْبَابُ العَامَّةُ. وَبَقيَ أُسْبَابٌ خَاصَّةٌ هيَ أَشَرُ ۚ وَٱخْبَتُ كَأَنْ يَتَعَجَّبَ ذُو دينَ منْ مُنْكَرَ فَيَقُولُ: مَا أَعْجَبَ مَا رَأَيْتَ منْ فُلاَن، فَهُو وَإِنَّ صَدَقَ في تَعَجُّبه منَ الْمُنْكُر لكنَّ كَانَ حَقَّهُ أَنْ لاَ يُعَيِّنَ فُلاَنَا بذَكُر اسْمه؛ لَأَنَّهُ صَارَ به مُغْتَابًا آئمًا منَّ حَيْثُ لَا يَدْرِي، وَمنَّ ذَلكَ عَجيبٌ منْ فُلاَن كَيْفَ يُحبُّ أَمَتَهُ وَهيَ قَبيحَةٌ، وَكَيْفَ يَقَّرَأُ عَلَى فُلاَنِ الْجَاهِلَ، وَكَأَنْ يَغْتَمَّ مِمَّا أَبْتَلِيَ بَه، فَيَقُولُ مسْكِينٌ فُلاَنٌ سَاءَنيَ بَلوَاهُ بكَذَا. فَهُوَ وَإِنْ صَدَقَ فِي اغْتِمَامِه لهُ، لكنْ كَانَ منْ حَقَّهَ أَنْ لاَ يَذْكُرَ ٱسْمَهُ فَغَمُّهُ وَرَحْمَتُهُ خَيْرٌ، وَلكَنَّهُ سَاقَهُ إِلَى شَرٌّ مَنْ حَيْثُ لاَ يَدْرَي أَنَّ ذَلَكَ مُمْكَنِّ دُونَ ذَكْرِ اسْمِهِ فَهَيَّجَهُ الشَّيْطَانُ عَلَى ذَكْر اسْمه؛ ليُبْطل بَه تُوَابَ اغْتَمَامه ُ وَتَرَحُّمه، وَكَأَنْ يَغْضَبَ للَّه مَنْ أَجْلَ مُقَارَفَة غَيْره لمُنْكَر فَيَظْهَرَ غَضْبُهُ وَيَذَّكُرُ ٱسْمَهُ، وَكَانَ ٱلْوَاحِبُ أَنْ يُظْهِرَ غَضَبَهُ عَليْهَ بَالأَمْرِ بِالْمَعْرُوفَ وَلَا يُظْهِرَهُ عَلى غَيْرِه أَوْ يَسْتُرَ اسْمَهُ وَلاَ يَذْكُرَهُ بالسُّوء. فَهَذهَ النَّلاَّنَةُ ممَّا يَغْمُضُ ذَرْكُهَا عَنِ العُلمَاءِ فَضْلاً عَن العَوَّامَ، لظَنِّهمْ أَنَّ التَّعَجُّبَ وَالرَّحْمَةَ وَالغَضَبَ إِذَا كَانَ للَّه كَانَ عُذْرًا في ذِكْرِ الاسْم وَهُوَ خَطَأً، بَل الْمُرَخِّصُ في الغيبَة الأَعْذَارُ السَّابقَةُ فَقَطْ، وَالفَرْضُ أَنَّهُ لاَ شَيْءَ منْهَا هُنَا. َ

101

وَمِنْهَا: يَتَعَيَّنُ عَلَيْكَ مَعْرِفَةُ عِلاَجِ الَغِيبَةِ، وَهُوَ إِمَّا إِحْمَالِيَّ بِأَنْ يَعْلَمَ أَنَكَ قَدْ تَعَرَّضَتْ بِهَا لَسَخَطَ اللَّه تَعَالَى وَعُقُوبَتِه كَمَا ذَلَّتُ عَلَيْهِ الآيَةُ وَالأَخْبَارُ الَّتِيَ قَدَّمْنَاهَا، وَأَيْضًا فَهِيَ تُحْبَطُ حَسَنَاتُكُ لِلَّهِ تَعَالَى مَرَّ فَي مَسْلَمِ فِي المُفْلَسِ مِنْ أَنَّهُ تُؤْخَذُ حَسَنَاتُهُ إِلَى أَنْ تَفْنَى، فَإِنْ بَقِيَ عَلَيْهِ مَنْ سَيِّئَاتِ حَصْمَه.

وَمِنَ المَعْلُومَ أَنَّ مَنْ زَادَتْ حَسَنَاتُهُ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّة أَوْ سَيِّنَاتُهُ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَلَ الْخَدَرْ أَنْ تَكُونَ الغيبَةُ سَبَبًا لفنَاء حَسَنَاتِكُ وَزِيَادَة سَيِّئَاتِكُ فَتَكُونَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، عَلَى أَنَّهُ رُويَ: "أَنَّ الغيبَة وَالنَّمِيمَة تَحَتَّانَ الغِيبَة وَالنَّمِيمَة تَحَتَّانَ وَرَيَاتَكُ وَزِيَادَة سَيِّئَاتِكُ فَتَكُونَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، عَلَى أَنَّهُ رُويَ: "أَنَّ الغيبَة وَالنَّمِيمَة تَحَتَّانِ الغِيبَة وَالنَّمِيمَة تَحَتَّانِي. فَقَالَ الإِيمَانَ كَمْ اللَّهِ فَلَيْتِهِ اللَّهُ عَنْدِي أَنِّكُ تَعْتَابُنِي. فَقَالَ مَا بَلغَ فَدْرُكُ عَنْدِي أَنِّكُ تَحَمُّمُكُ في حَسنَاتِي. وَمَنْ آمَنَ بِتلكَ الأَخْبَارِ فَطَمَ نَفْسَهُ عَنِ الغَيْبَة فَطْمًا كُلُيَّا، حَوْفًا مِنْ عِقَابِهَا الْمُرتَّبِ عَلَيْهَا في الأَخْبَارِ. وَمِمَّا يَنْفَعُكُ أَيْضًا أَنَك تَتَدَبَّرُ الغِيمَة فَطْمًا كُلُيَّا، حَوْفًا مِنْ عِقَابِهَا المُرتَّبِ عَلَيْهَا في الأَخْبَارِ. وَمِمَّا يَنْفَعُكُ أَيْضًا أَنَك تَتَدَبَّرُ في عَيْوبِك، وَتَحْتَهِدُ في الطَهْارَة مَنْهَا؛ لَتَلا عَرْتَ مَا رُويَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَليْه وَسَلَمَ: "مَنْ كَاللَّهِ فَلِيلُكِ عَلْمُ وَلَيْكِ عَلَى خَطِينَة لَنَى وَسُولُ اللَّهِ فَلِيسَعْهُ بَيْتُهُ وَلِيَبُكِ عَلى حَطِينَة

وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ نَشْرَ فَضِيلَة طُويَتْ أَتَاحَ لَهَا لِسَانَ حَسُودِ وَفِي قَصْد الْمُبَاهَاة وَتَزْكِيَة النَّفْسِ أَتَك بِمَا ذَكْرْته فِيهِ أَبْطَلْتَ فَضْلَك عنْدَ اللَّهِ، وأَنْتَ لَسْت عَلَى ثَقَة مَنْ اعْتَقَاد النَّاسِ فِيك، بَلْ رُبَّمَا مَقَتُوك إِذَا عَرَفُوك بِثَلْبِ الأعْراضِ وَقُبْح الأَغْرَاض، فَقَدْ بَعْت مَا عَنْدَ اللَّه يَقينًا بِمَا عِنْدَ الْمَخْلُوق الْعَاجز وَهُمَّا، وَفَي

وقبح الاغراض، فقد بعت ما عند الله يفينا بما عند المحلوق العاجز وهمسا، وفسي الاستهزاء أنَّك إذا أُخْرَيْت عَيْرَكَ عِنْدَ اللَّهِ، وَشَتَّانَ مَا بَهُمُمَا وَعَلاجُ بَقَيَّة الْبُوَاعِث ظَاهرٌ مَمَّا تَقَرَّرَ فَلا حَاجَةَ للإطَالَة به.

وَمِنْهَاَ: قَدْ سَبَقَ أَنَّ الْغَيبَةَ بِالْقَلْبِ حَرَامٌ، وَبَيَانُ مَعْنَاهُ، وَيُوَافِّقُهُ قَوْلُ الإِحْيَاءِ بَيَــانُ تَحْرِيمَ الْغَيبَةِ بِالْقَلْبِ.

اعْلَمْ أَنَّ سُوءَ الظَّنِّ حَرَامٌ مثْلُ سُوء الْقَوْل، وَلَسْت أَعْنَى به إلا عَقْدَ الْقَلْب وَحُكْمَهُ عَلَى غَيْرِه بِالسُّوء، فَأَمَّا الْحَوَاطرُ وَحَديثُ النَّفْس فَهُوَ مَعْفُوٌ عَنْهُ، بَلْ الشَّكُ أَيْضًا مَعْفُوٌ عَنْهُ، وَلَكَنَّ الْمَنْهَى عَنْهُ أَنْ تَظُنَّ، وَالظُّنَّ عَبَارَةٌ عَمَّا تَرْكُنُ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَيَمِيلُ إِلَيْهِ الْقَلْبُ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿اجْتَنبُوا كَثيرًا مِنْ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِنْهُ ﴾ وَسَبَبُ تَحْرِيمه أَنَّ أَسْبَابَ الْقُلُوبِ لا يَعْلَمُهَا إلا عَلامُ الْغُيُوبِ، فَلَيْسَ لَك أَنْ تَعْقدَ في غَيْرك سُوءًا إلا إِذَا انْكَشَفَ لَك بعبارة لا تَحْتَملُ التَّأُويلَ. فَعنْدَ ذَلكَ لا يُمْكنُك أَلا تَعْتَقدَ مَا عَلمْتــه وَشَاهَدْتُه وَمَا لَمْ تُشَاهَدُهُ بَعَيْنَكُ وَلَمْ تَسْمَعُهُ بَأُذُنِك ثُمَّ وَقَعَ في قَلْبِك ؛ فَإِنَّ الشَّــيْطَانَ يُلْقيه إِلَيْك، فَيَنْبَغي أَنْ تُكَذِّبُهُ فَإِنَّهُ أَفْسَقُ الْفُسَّاق. وَقَدْ قَالَ تَعَالَى أُوَّلَ سُورَة تلْكَ الآيَة: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسَقٌ بَنَبَأَ فَتَبَيُّنُوا﴾ الآيَةَ. وَلا تَعْتَرُّ بمَخيلَة فَسَاد إذَا احْتَمَلَ خُلافَهَا ؛ لأَنَّ الْفَاسِقَ يَجُوزُ أَنْ يَصْدُقً فِي خَبَرِهِ لَكُنْ لا يَجُوزُ لَكُ تَصْدِيقُهُ ؛ وَمَنْ ثَمَّ لَمْ تَحُدَّ أَتَمَّتَنَا برَائحَة الْخَمْر لإمْكَان أَنَّهَا مَنْ غَيْرُهَا. وَتَأَمَّلْ خَبَرَ: "إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ منْ الْمُسْلِم دَمَهُ وَمَالَهُ، مَالِه مِنْ يَقِينِ مُشَاهَدَةٍ أَوْ بَيُّنَةٍ عَادلَة، وَإِلا فَبَالغْ في دَفْع الظَّنِّ عَنْك مَا أَمْكَنَك لاحْتمَال الْخَيْرُ وَالشُّوِّ، وَأَمَارَةُ سُوءِ الظُّنِّ الْمُحَقَّقَة لَهُ أَنْ يَتَغَيَّرَ قَالُبُك عَلَيْه عَمَّا كَانَ فَتَنْفرَ عَنْـــهُ وَتَسْتَثْقَلَهُ وَتَقَثَّرَ عَنْ مُرَاعَاتِه. وَفِي الْخَبَر: "تَلاثٌ فِي الْمُؤْمِن وَلَكُ مِـنْهُنَّ مَخْـرَجٌ، فَمَحْرَجُهُ منْ سُوء الظَّنِّ أَنْ لا يُحَقِّقَهُ". أَيْ لا يُحَقِّقُ مُقْتَضَاهُ في نَفْسه بعَقْد الْقَلْب

يتغييره إلى النّفْرة والْكَرَاهَة ولا بفعل الْحَوارِح بإعْمَالها بمُوجِه، والشّيَّطانُ قَدْ يُقَرِّرُ عَلَى الْقَلْبِ بأَدْنَى مُحْيَلَة مَسَاءَةَ النَّاسِ، ويُلْقِي إلَيْه أَنَّ هَذَا مِنَ مَزِيد فطْنتك وسُرعَة تَنْهُك، وأَنَّ الْمُؤْمِنَ يَنْظُرُ بُورِ اللَّه وَهُو عَلَى التَّحْقِيقِ نَاظِرٌ بنُورِ النَّيْطَانَ وَظُلْمَته، وإِذَا الْمُخْبَرِ عَنْهُ أَوْ النَّيْطَانَ وَظُلْمَته، وإِذَا الْمُخْبَرِ عَنْهُ أَوْ الْكَذَبِ فِي الْمُخْبِرِ. فَعَلَيْكَ أَنْ تَبْحَثَ هَلْ ثُمَّ تُهْمَةٌ فِي الْمُخْبِرِ بنَحْوِ الْمُخْبِرِ عَنْهُ أَوْ الْكَذَبِ فِي الْمُخْبِرِ عَنْهُ عَلَى مَا كَانَ عَنْدَك مِنْ عَدَمِ طَلَّنَ السُّوء، وَلا تُصْعَلِم أَوْ وَحَدَّمَا اللَّهُ الْكَلامُ فِي النَّاسِ مُطْلَقًا. ويَتَبْخِي لَك إذَا وَرَدَ عَلَيْك خَلَاك اللهُ عَلَى مَا كَانَ عَنْدَك مِنْ عَدَمِ طَلَّنَ السُّوء، وَلا تُصْعَلَم أَنْ تُبُوحَتُ هَلْ الشَّيْطَانَ، وتَقْطَعَ عَنْهُ إلْقَاءَهُ إلَيْك ذَلِكَ السُّوء بمُسْلِم أَنْ تُبَادِرَ بالدُّعَاء لَهُ بالْخَيْرِ ؛ لتَغيظَ الشَيْطَانَ، وتَقْطَعَ عَنْهُ إلْقَاءَهُ إلَيْك ذَلِكَ مَن دُعْالِك لَه. وَإِذَا عَرَفْت هَفُوة مُسلم أَنْ تَنْصَحَهُ سِرًا قاصِدًا تَحْلِيصَهُ مِنْ الإِنْمِ مُظْهِرًا لَكُولانَ عَلَى مَا أَنْ الْ يَقْرَفُ وَالْمَ لِي اللَّلْ التَعْمَع عَنْهُ إلْقَاءَهُ إلَيْك ذَلِكَ لَك عَلَى مَا أَنْ الْمَابَه لَهُ عَلَى مَا أَلْولَى التَعْمَع عَنْهُ إلْقَاءَهُ إلَيْك ذَلِكَ عَلَى مَا أَنْ الْقَلْبَ لا يَقْرَفُ وَالْمَ لِي اللَّلْ الْمَعْلِي وَلَالَع بَعْهُ اللَّقَ لَى عَلَى الظَلْك وَدِينَ فَي مَا لَوْ دَامَ سَتُرُهُ عَنْك كَانَ أَسْلَمَ لِقَلْبِك وَدِينَك عَلَى مَا الظُّنِ فِي آيَة وَاحِدة لَمَا مَنْ التَّلْامُ عَنْك كَانَ أَسْلَمَ لِقَلْبِك وَدِينَك فَلَى الْعَلْقِية سُوء الظُنِّ فِي آيَة وَاحِدة لَمَا بَيْنَهُمَا مَنْ التَّلازُم عَالِيَا مَنْ اللَّهُ لَك وَلَالًا الْعَلْد وَاعَ وَاحِدة لَمَا مَنْ التَّلَسُ مَا اللَّلُولُ وَاعَلَى اللَّلَة وَلَامَ التَعْلَى عَنْك كَانَ أَسْلَمَ لِقَلْبِك وَدِينَاك مَنَ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْمَالِمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمَالِمُ الْعَلْمُ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْكُولُولُ الْعَلْمُ الْعُولُولُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْعَ

وَمِنْهَا: يَجَبُ عَلَى الْمُغْتَابِ أَنْ يُهَادَرَ إِلَى التَّوْبَة بشُرُوطِهَا فَيُقْلِعَ وَيَنْدَمَ خَوْفًا مِنْ اللَّهِ السَّحَانَةُ وَتَعَالَى - لِيُخْرِجَ مِنْ حَقّهُ ثُمَّ يَسْتَحِلَّ الْمُغْتَابَ خَوْفًا أَيْضًا لَيَحلَّهُ فَيَخْرُجَ مَنْ حَقّهُ ثُمَّ يَسْتَحِلَّ الْمُغْتَابَ خَوْفًا أَيْضًا لَيَحلَّهُ فَيَخْرُجَ مَنْ عَقْهِ الاسْتغْفَارُ عَنْ الاستحْلالِ، وَاحْتَجَ بِعَجَرِ: "كَفَّارَةُ مَنْ الْعَنْتُهُ أَنْ تَشْتَغْفِرَ لَهُ". وَقَالَ الْحَسَنُ: كَفَّارَةُ ذَلِكَ أَنْ تُشْنِي عَلَيْهِ وَتَدْعُولَكُ إِسَالُخَيْرِ. وَالأَصَحُّ أَنَّهُ لا بُدَّ مِنْ الاستحلالِ، وَزَعْمُ أَنَّ الْعَرْضَ حَدُّ الْقَذْف. قِيلَ بَلْ فِي الأَحَاديب والطَّحَدِيب المُعْتَلِقُ بَعْ بِعَلَالُ مَنْ الْمُظَلُومِ عَدُّ الْقَذْف. قِيلَ بَلْ فِي الأَحَاديب الصَّحَدِيب السَّعَظُلُلُ مَنْ الْمُظْلُومِ وَلَا دَيْنَازٌ، وَإِنَّمَا هِلَى اللَّعْبُولُ اللَّهُ وَجَبَ فِي الْعِرْضِ حَدُّ الْقَذْف. قِيلَ بَلْ فِي الأَحَاديب الصَّحَدِيب السَّعَظُلالِ مِنْ الْمُظْلُومِ عَلَى الْقَذْف. قِيلَ بَلْ فِي الأَحَاديب الصَّعَلَالُ اللَّهُ وَحَدَلُ للْمُظُلُومِ، وَسَيِّئَاتُ الْمُظْلُومِ مُعْمَ فِيهِ وَلا دينَازٌ، وَإِنَّمَا هِلَى حَمَى الطَّالِمِ فَتَعَيَّنَ الاستعظلالُ، وَهُو خَذُ لَلْمَظْلُومِ، وَسَيِّئَاتُ الْمُظْلُومِ مُعْمَ فِيهِ وَلا دينَازٌ، وَإِنَّمَا هِلَى مَعْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْلُومِ مُعْمَلُ وَاللَّهُ وَالْمُؤَلِلُ وَهُو الْعَلْولُ وَالْمُ أَنْ يُحَلِّلُ وَهُو الْعَفُو أَنْ يُحَلِّلُ وَلَا يَلْزَمُهُ ؛ لأَنْ ذَلِكَ تَبَرُعُ مِنْهُ وَفَضْلٌ، وَكَانَ جَمْعٌ مِلْ التَعْفُو أَنْ يُحَلِّلُ وَلَا يَلْزَمُهُ ؛ لأَنْ ذَلِكَ تَبَرُعْ مِنْهُ وَفَضْلٌ، وَكَانَ جَمْعٌ مِلْ

السَّلَف يَمْتَنعُونَ مِنْ التَّحْلِيلِ، وَيُؤيِّلُهُ الأُوَّلَ حَبَرُ: "أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ كَأَبِي ضَمْضَمٍ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ: إِنِّي تَصَدَّفْت بِعِرْضِي عَلَى النَّساسِ"، وَمَعْنَساهُ لا أَطْلُبُ مَظْلِمَةً مِنْهُ وَلا أُخَاصِمُهُ فِي الْقِيَامَةِ ؛ لأَنَّ الْغِيبَةَ تَصِيرُ حَلالا ؛ لأَنَّ فِيهَا حَقًّا للَّهِ، وَلاَنَّهُ عَفْوٌ، وَإِبَاحَةٌ للنَّيْءَ قَبْلَ وُجُودِه، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَسْقُطْ بِهِ الْحَقُّ فِي الدُّنْيَا. وَقَدَد صَرَّحَ الْفُقَهَاءُ بِأَنَّ مَنْ أَبَاحَ الْقَذْفَ لَمْ يَسْقُطْ حَقَّهُ مِنْ حَدِّه وَمَظْلَمَتِه لا فِي الدُّنْيَا وَلا فِي الآخِرَة، وَسَيَأْتِي لِهَذَا الْمَبْحَثِ بَسْطٌ فِي مَبْحَتِ التَّوْيَةِ مِنْ كَتَابَ الشَّهَادَات.

### الْكَبِيرَةُ الْخَمْسُونَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ [التَّنَابُزُ بِالأَلْقَابِ الْمَكْرُوهَةِ]

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِنْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُب فَأُولَنكَ هُمْ الظَّالْمُونَ﴾.

[تَنْفِيهِ النَّسَامِهَا كَمَا عُلَمَ ممَّا تَقَرَّرَ، وَكَأَنَّهُمْ اَقْتَدُوا بِأُسْلُوبَ الآيَة الْكَرِيمَة فَإِنَّهُ ذُكِرَ مِنْ بَعْضِ أَقْسَامِهَا كَمَّا عُلَمَ ممَّا تَقَرَّرَ، وَكَأَنَّهُمْ اَقْتَدُوا بِأُسْلُوبَ الآيَة الْكَرِيمَة فَإِنَّهُ ذُكِرَ فِيهَا كُلِّ مِنْ التَّنَابُزِ وَالْغِيبَة، فَذَلَّتْ عَلَى أَنْ بَيْنَهُمَا نَوْعَ تَغَايُر إِلاَ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ سَبَبَ إِفْرَادِ التَّنَابُزِ بِالذَّكْرِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَفْرَادِ الْغِيبَةِ الْمَذْكُورَةِ أَيْضًا فَإِنَّهُ مِنْ أَفْحَشِ أَنُواعِهَا، فَقَصَدَ بإفرَادِهِ تَقْبِيحَ شَأَنِهِ مُبَالَعَةً فِي الزَّجْرِ عَنْهُ. وَفِي أَذْكَارِ النَّووِيِّ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى نَحْرِيمٍ تَلْقِيبَ الإِنْسَانِ بِمَا يَكُرَهُهُ سَوَاءٌ كَانَ صِفَةً لَهُ أَوْ لأَبِيهِ أَوْ لأَمِّهِ أَوْ غَيْرِهِمَا مِمَّا يَكُرُهُ.

### الْكَبِيرَةُ الْحَادِيَةُ وَالْخَمْسُونَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ [السُّخْرِيَةُ وَالاسْتَهْزَاءُ بِالْمُسْلِم]

قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَأْيُهُمَا الَّذِينَ آمَنُوا ۚ لا يَسْخَوْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُــوا خَيْــرًا مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ﴾ وَقَدْ مَرَّ الْكَلامُ عَلَى تَفْسِــيرِهَا قَرِيبًا، وَقَدْ مَرَّ الْكَلامُ عَلَى تَعْرِيمٍ ذَلِكَ.

وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقَيُّ: "إِنَّ الْمُسْتَهْزِكِينَ بِالنَّاسِ يُفتَّحُ لأَحَدِهِمْ فِي الآخِرَةِ بَابٌ مِنْ الْحَنَّة فَيُقَالُ لَهُ هَلُمَّ هَلُمَّ فَيَجِيءُ بِكَرْبِهِ وَغَمِّهِ فَإِذَا جَاءَهُ أُغْلِقَ دُونَهُ، نُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَسابٌ آخَسِرُ فَيُقَالُ لَهُ هَلُمَّ هَلُمَّ فَيَجِيءُ بِكَرْبِهِ وَغَمِّهِ فَإِذَا جَاءُهُ أُغْلِقَ دُونَهُ، فَمَا يَزَالُ كَذَلكَ حَتَّى يُفْتَحَ لَهُ الْبَابُ مِنْ أَبُوابِ الْحَثَّةَ فَيُقَالُ لَهُ هَلُمَّ فَمَا يَأْتِيهَ مِنْ الإِيَاسِ". وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ الْفُرْطُبِينَةُ الضَّحِكُ بِحَالَةِ الاسْتَهْزَاءِ. وَقَالَ الْفُرْطُبِينَ فُ فِي أَخْصَاهَا ﴾ الصَّغيرَةُ النَّبَسُّمُ، وَالْكَبِيرَةُ الضَّحِكُ بِحَالَةِ الاسْتَهْزَاءِ. وَقَالَ الْفُرْطُبِينَ فِي فَهُو وَالسَّقِ الْعُلْمِ وَالنَّقَائِسِ يَوْمَ يَضْحَكُ أَنْفُسُوقَ بَعْدَ الإِيمَانَ ﴾ مَنْ لَقَبَ أَخَاهُ وَسَخِرَ بِهِ فَهُو فَاسَقِّ. وَالسَّتِهَانَةُ عَلَى الْعُيُوبِ وَالنَّقَائِسِ يَوْمَ يَضْحَكُ فَاسَقٌ. وَالسَّخْرِيَةُ الاسْتِحْقَارُ وَالاسْتِهَانَةُ ، وَالتَّبْيِهُ عَلَى الْعُيُوبِ وَالنَّقَائِصِ يَوْمَ يَضْحَكُ أَمْ الْفَوْلُ أَوْ الْفَوْلُ أَوْ الإِشَارَةِ أَوْ الإِيمَاءِ أَوْ الطَّسَحِلُ عَلَى عَلَى عَلَى الْعُيوبِ وَالنَّقَائِصِ يَوْمَ يَضْحَكُ كَامِهُ وَقَدْ يَكُونُ بِالْمُحَاكَاةِ بِالْفَعْلِ أَوْ الْقَوْلُ أَوْ الْإِشَارَةِ أَوْ الإِيمَاءِ أَوْ الطَّاسَحِيرَ فَوْلا أَوْ الْمَوْلُ أَوْ الْقَوْلُ أَوْ الْقَوْلُ أَوْ الْإِشَارَةِ أَوْ الْإِيمَاءِ أَوْ الطَّقَالَ فَي الْعَلَى مَنْ عَلَى مَنْعَتَهُ أَوْ فَيَعِ صُورَتِه.

[َ تَتْبِيهٌ]: عَدُّ هَذَا هُوَ مَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُم مَعَ ذَكْرِهِ للْعَيْبَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لاَّنَهُ مِنْ أَفْرَادِهَا كَمَا عُلْمَ مَمَّا مَرَّ فِيهَا، وَكَأْنَهُ إِنَّمَا ذَكَرَهُ اقْتِذَاءً بِأَسْلُوبَ الْقُرْآنَ الْكَرِيمِ فَإِنَّهُ بَعْدَ ذِكْرِهِ ذَكْرِهِ لَعْيَبَة، وَتَنْبِيهًا عَلَى الْمُبَالَغَة في الزَّجْرِ عَنْهُ نَظِيرُ مَا تَقَرَّرَ في الَّذي قَبْلُهُ.

#### الْكَبِيرَةُ الثَّانِيَةُ وَالْخَمْسُونَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ [النَّميمَةُ]

قَالَ تَعَالَى: ﴿ هُمَّازِ مَشَّاء بِنَمِيمٍ ﴾ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ ﴿ عُتُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ رَنسيمٍ ﴾ أَيْ دَعِيّ، وَاسْتَنْبَطَ مِنْهُ ابْنُ الْمُبَارَّكُ أَنَّ وَلَدَ الرِّنَا لا يَكْثُمُ الْحَدِيثَ، فَعَدَمُ كَثْمِهِ الْمُسْتَلْرِمُ لَلْمَشْي بِالنَّمِيمَة دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ فَاعِلَ ذَلِكَ وَلَدُ زِنَا. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ لَكَسَلٌ هُمَسَوَةً لَمُمْ الْحَدَيثَ إِنْ اللَّمَرَةُ النَّمَامُ. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴾ قِيلَ كَانَتْ نَمَّامَة حَمَّالَة لَلْحَديثَ إِفْسَادًا بَيْنَ النَّاسِ، وَسُمِّيتْ النَّمِيمَةُ حَطَبًا؛ لأَنَّهَا تَنْشُرُ الْعَدَاوَةَ بَيْنَ النَّاسِ كَمَا لَلْحَديثَ إِفْسَادًا بَيْنَ النَّاسِ، وَسُمِّيتْ النَّمِيمَةُ حَطَبًا؛ لأَنَّهَا تَنْشُرُ الْعَدَاوَةَ بَيْنَ النَّاسِ كَمَا لَكَ الْحَطَبَ يَنْشُرُ النَّارَ. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَخَالَقَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيا عَنْهُمَا مِنْ اللّه شَيْنًا ﴾ أَيْ؟ لأَنَّ الْمَرَأَةَ نُوحٍ كَانَتْ تَقُولُ عَنْهُ مَجْنُونَ، وَامْرَأَةَ لُوطَ كَانَتْ تُخْرِدُ قَوْمَهَا بَضِيفَانِه حَتَّى لَكُنْ الْمُ الْعَدَابَ الْفَطِيعِ. لأَنَّ الْمَالَ الْعَدَابَ الْفَطِيعِ. وَالْمَرَاقَ لُوطَ كَانَتْ تُحْرِدُ قَوْمَهَا بَضِيفَانِه حَتَّى أَهْلَكُنَّهُمْ اللَّ الْعَلَابُ الْفَطِيعِ. وَالْمَرَاقُ أَنْ الْمَاكِمُ اللَّهُ الْمُنَابُ الْمَامِنَ النَّاسِ كَمَا اللهَ الْمَلَى اللّهُ اللّهُ الْمَالَةِ الْمَالِقُولُ الْمَعْلَى اللّهُ الْمُنَالِقُ الْمَوْنَ عُلْمُونَ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهِ عَلَيْهُمْ وَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ثُمَّ يَبِمُ أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَامُونَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

والنتَّيْخَان والأرْبَعَةُ وَغَيْرُهُمْ: "مَرَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرِيْنِ يُعَذَّبَانِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعْدَبُانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ – أَيْ أَمْرٍ شَاقٌ عَلَيْهِمَا لَوْ فَعَلاهُ بَلْ إِنَّهُ كَبِيرٌ أَيْ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبَ – أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّميمَة، وَأُمَّا الآخِرُ فَكَانَ لا يَسْتَنْزِهُ مِنْ الْغِيبَة وَلَٰلَتُهُ مَلِن النَّهِ مَلِيد الْحَرِيثُ. وَقَدْ تَقَدَّمَتْ طُرُقُهُ فِي مَواضِعَ، وَأَنَّ لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ شَديد الْحَرِّ النَّيْمُ مَن الْبُولِ. وَأَحْمَدُ: "مَرَّ النَّينُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ شَديد الْحَرِّ بَقَيْمِ الْغَرْقَد، فَكَانَ النَّاسُ يَمْشُونَ خَلْفَهُ، فَلَمَّا سَمِع صَوْتَ النِّعَالِ وَقَرَ ذَلِكَ فِي يَوْمَ فَي يَقْمَ مَى الْبُولِ. وَأَمَّا مَسَرَّ بَقِيمِ الْغَرْقَد، فَكَانَ النَّاسُ يَمْشُونَ خَلْفَهُ، فَلَمَّا سَمِع صَوْتَ النِّعَالِ وَقَرَ ذَلِكَ فِي يَفْسِه، فَحَلَسَ حَتَّى قَدَّمَهُمْ أَمَامَهُ لِثَلا يَقَعَ فِي نَفْسِه شَيْءٌ مِنْ الْكِبْرِ، فَلَمَّا مَسَرَّ بَقِيمِ الْغَرْقَد، إِذْ بِقَبْرَيْنِ قَدْ دَفَنُوا فِيهِمَا رَجُلَيْنِ، فَوَقَفَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ دَفَتْمُ الْكُبْرِ، فَلَكَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا عَلانَ وَفُلانَ وَقُلُوا يَا نَبِيَّ اللَّه وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ لَيخَفُقَا عَلَى الْقَبْرَيْنِ قَدْ دَفَنُوا فِيهِمَا رَجُلَيْنِ، فَوَقَفَ صَلَّى اللَّهُ وَلَوْلا تَمَوْنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ مَنْ اللَّهُ وَلَولا تَعْمَ عَلَى الْقَبْرِيْنِ قَلْوبِكُمْ وَتَرَيُّكُمْ فِي اللَّهُ وَلَولا تَمَوْعُ عُلُوا يَا نَبِي اللَّهُ وَلُولا تَمَوْعُ عُلُومِكُمْ وَتَرَيُّكُمْ فِي اللَّهُ عَلَى الْقَبْرِيْنِ قَلَلُوا يَا نَبِي اللَّهُ وَلَولا لَا تُمَوْعُ قَلُومِكُمْ وَتَرَبُّكُمْ وَتَولَاكُمُ وَقَرَيْكُمُ وَلَولا لَعَمُومُ عَلَومِكُمْ وَتَولَاكُمُ وَلَولا لَا مُولِولا اللَّهُ وَلُولا لَا تَمَلُّ عُلُومِكُمْ وَتَرَبُّكُمْ فَى اللَّهُ وَلُولا لَكُومُ عَلَى اللَّهُ وَلَولا لَعَمُومُ مَا أَسُمَعُ اللَّهُ وَلُولا لَعَلَا عَلَى الْقَالِمُ اللَّهُ وَلَولا لَكُومُ اللَّهُ عَلُومِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْقَالِهُ اللَّهُ وَلُولا ا

وَالطَّبَرَانِيُّ: "النَّميمَةُ وَالشَّتيمَةُ وَالْحَمِيَّةُ فِي النَّارِ". وَفِي لَفْظٍ: "النَّميمَةُ وَالْحَقْدُ فِي النَّارِ لا يَحْتَمَعَان في قَلْب مُسْلَم".

وَأَبُو يَعْلَى وَالطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ بِسَنَد فِيهِ مَثْرُوكَانِ مُتَّهَمَانِ بِالْوَضْعِ: "أَلا أَنَّ الْكَذَبِ يُسَوِّدُ الْوَجْهَ، وَالتَّميِمَةَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ".

وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "كُنَّا نَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَرْنَا بِقَبْرَيْنِ فَقَامَ فَقُمْنَا مَعَهُ فَجَعَلَ لَوْنُهُ يَتَغَيَّرُ حَتَّى رَعَدَ كُمُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمُرَرْنَا بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ أَمَا تَسْمَعُونَ مَا أَسْمَعُ، فَقُلْنَا وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّه؟ قَلْنَا مَالَكَ يَا رَسُولَ اللَّه؟ فَقَالَ أَمَا تَسْمَعُونَ مَا أَسْمَعُ، فَقُلْنَا وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ هَذَان رَجُلان يُعَدَّبُان فِي قُبُورِهِمَا عَذَابًا شَدِيدًا فِي ذَنْبِ هَيِّنِ أَيْ فِي ظُنِّهِمَا لِللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ قُلْنَا فِي مَنْ اللَّهُ كَبِيرَةٌ وَهُو مَجَّمَعٌ عَلَيْهِ قُلْنَا فِي ذَلْك؟ قَالَ كَانَ أَحَدُهُمَا لا يَتَنَرَّهُ مِنْ الْبَوْلِ، وَكَانَ الآخَرُ يُؤذي النَّاسَ بِلِسَانِهِ وَيَمْشِي ذَلِك؟ قَالَ كَانَ أَحَدُهُمَا لا يَتَنَرَّهُ مِنْ الْبَوْلِ، وَكَانَ الآخَرُ يُؤذي النَّاسَ بِلِسَانِهِ وَيَمْشِي

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في "مسنده" (٥/٢٦٦).

بَيْنَهُمْ بِالنَّمِيمَةِ، فَدَعَا بِجَرِيدَتَيْنِ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ فَجَعَلَ فِي كُلِّ فَبْرٍ وَاحِدَةً قُلْنَا وَهَـــلْ يَنْفَعُهُمْ ذَلِك؟ قَالَ: نَعَمْ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا دَامَتَا رَطْبَتَيْن".

وَالطَّبْرَانِيُّ: "لَيْسَ منِّي ذُو حَسَد وَلا نَميمَة وَلا كِهَانَةِ وَلا أَنَا مِنْهُ، ثُمَّ تَلا رَسُــولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَوْله تَعَالَى : ﴿ وَاللَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات بغَيْر مَـــا ذُكرَ اللَّهُ، وَشرَارُ عَبَاد اللَّه الْمَشَّاءُونَ بالنَّميمَة، الْمُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْأَحبَّة، الْبَاغُونَ للبُّرآء الْعَيَبِ ۚ ( ) وَفِي رَوَايَةِ لا بْن أَبِي شَيْبَةَ وَابْن أَبِي الدُّنْيَا: الْمُفْسِدُونَ بَيْنَ الأحبَّــة". وَأَبْـــوَ الشَّيْخ: "الْهَمَّازُونَ وَاللَّمَّازُونَ وَالْمَشَّاءُونَ بَالنَّميمَة الْبَاغُونَ للْبُرَآء الْعَيْبَ يَحْشُرُهُمْ اللَّهُ فِي وُجُوهِ الْكِلابِ". وَعَنْ جَابِر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ قَالَ: "منْ أَحَبِّكُمْ إِلَىَّ وَأَقْرَبَكُمْ مَنِّي مَجْلسًا يَوْمَ الْقَيَامَة أَحْسَنُكُمْ أَخْلاقًا (٢). الْحَديثُ رَوَاهُ التِّرْمَذِيُّ. وَفِي رَوَايَة: ۖ "إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَىَّ أَحَاسنُكُمْ أَخْلاقًا الْمُوطُّنُونَ أَكْنَافًا الَّــــَذِينَ يَأْلَفُونَ وَيُوْلَفُونَ، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَى اللَّه الْمَشَّاءُونَ بِالنَّميمَة الْمُفَرِّقُونَ بَـيْنَ الأحبَّـة، الْمُلْتَمسُونَ للْبُرَآء الْعَيْبَ". وَفِي أُخْرَى: "أَلا أُنَبُّكُمْ بَشرَاركُمْ؟ قَالُوا بَلَى إِنْ شئتَ يَـــا رَسُولَ اللَّه، قَالَ: شرَارُكُمْ الَّذي يَنْزِلُ وَحْدَهُ، وَيَحْلَدُ عَبْدَهُ، وَيَمْنَعُ رَفْدَهُ، أَفَلا أُنَبُّنُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالُواً بَلَى إِنْ شَئْت يَا رَسُولَ اللَّه، قَالَ: مَنْ يُبْغضُ النَّاسَ وَيُبْغضُ ــونَهُ. قَالَ: أَفَلا أُنَبُّكُمُ مُ شَرٍّ منْ ذَلكَ؟ قَالُوا بَلَى إِنْ شَنْت يَا رَسُولَ اللَّه، قَــالَ: الَّـــذينَ لا يُقيلُونَ عَثْرَةً، وَلا يَقْبَلُونَ مَعْذَرَةً، وَلا يَغْفَرُونَ ذَئْبًا. قَالَ: أَفَلا أُنَبِّئُكُمْ بشَرِّ منْ ذَلــك؟ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّه، قَالَ: مَنْ لا يُرْجَى خَيْرُهُ وَلا يُؤْمَنُ شَـــرُهُ"، رَوَاهُ الطَّبَرَانـــيُّ وَغَيْرُهُ. وَأَبُو دَاوُد وَالتُّرْمَذِيُّ وَابْنُ حَبَّانَ في صَحيحه: "أَلا أُخْبِرُكُمْ بأَفْضَلَ منْ دَرَجَكَ الصِّيَّام وَالصَّلاة وَالصَّدَقَة؟ قَالُوا بَلَى، قَالَ: إصْلاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، فَإِنَّ إِفْسَادَ ذَاتِ الْبَــيْنَ هِيَ الْحَالِقَةُ ٰ (٣). وَيُرْوَى عَنْ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ۖ اهمَ لَحَالقَةُ لا أَقُولُ

<sup>(</sup>١) "الضعيفة" (١٨٦١).

<sup>(</sup>٢) "الصحيحة" (٧٩١).

<sup>(</sup>٣) "صحيح الجامع" (٢٥٩٥).

تَحْلِقُ الشُّعْرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ (١). وَفِي خَبَر: "أَيُّمَا رَجُل أَشَاعَ عَلَى رَجُـــل مُسْـــلم بكَلْمَة وَهُوَ مَنْهَا ۚ بَرِيءٌ ۚ يَشينُهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّه أَنْ يُذيبَهُ بِهَا يَوَّمَ الْقَيَامَةً في النَّار حَتَّى يَأْتِي بَنَفَاذ مَا قَالَ". وَرَوَى كَعْبْ: أَنَّهُ أَصَابَ بَنسي إسْرَائيلَ قَحْط، فَاسْتَسْقَى مُوسَى - صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْه - مَرَّات فَمَا أُجيبَ، فَأُوْحَى اللَّهُ - تَعَالَى - إِلَيْهِ أَنِّي لا أُسْتَحِيبُ لَكَ وَلا لَمَنْ مَعَكَ وَفيكُمْ نَمَّامٌ قَدْ أُصَرَّ عَلَى النَّميمَة. فَقَالَ مُوسَى يَا رَبِّ مَنْ هُوَ حَتَّى نُحْرِجَهُ منْ بَيْننَا؟ فَقَالَ يَا مُوسَى: أَنْهَاكُمْ عَنْ النَّميمَة وَأَكُونُ نَمَّامًا فَتَابُوا بِأَجْمَعِهِمْ فَسُقُوا. وَزَارَ بَعْضَ السَّلَف أَخُوهُ فَنَمَّ لَهُ عَنْ صَــديقه. فَقَالَ لَهُ يَا أَخِي أَطَلْتُ الْغَيْبَةَ وَجَئْتَني بثَلاث حَنَايَات: بَغَّضْت إِلَيَّ أَخِي، وَشَغَلْت قُلْبي بسَبَبه، وَاتُّهَمْت نَفْسَك الأمينَة. وَقَيلَ مَنْ أُخْبَرَك بشَتُّم غَيْرك لَك فَهُوَ الشَّاتمُ لَـك، وَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلَيٌّ بْنِ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَنَمَّ لَهُ عَنْ شَخْص فَقَالَ ادْهَبْ بنَا إِلَيْه فَذَهَبَ مَعَهُ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ يَنْتَصَرُ لنَفْسه، فَلَمَّا وَصَلَ إِلَيْه قَالَ يَا أَخيُّ إِنْ كَـــانَ مَــــا قُلْت في حَقًّا يَغْفُرُ اللَّهُ لي، وَإِنْ كَانَ مَا قُلْت في بَاطلا يَغْفُرُ اللَّهُ لَك. وَيُقَالُ: عَمَــلُ النَّمَّام أَضَرُّ منْ عَمَل الشَّيْطَان، فَإِنَّ عَمَلَ الشَّيْطَان بالْوَسْوَسَة، وَعَمَلَ النَّمَّام بالْمُوَاجَهَة، وَنُودِيَ عَلَى عَبْد يُرَادُ بَيْعُهُ لَيْسَ به عَيْبٌ إلا أَنَّهُ نَمَّامٌ، فَاشْتَرَاهُ مَنْ اسْتَخَفَّ بهَذَا الْعَيْب فَلَمْ يَمْكُثْ عَنْدَهُ أَيَّامًا حَتَّى نَمَّ لزَوْجَته أَنَّهُ يُريدُ التَّزَوُّجَ أَوْ التَّسَرِّيَ وَأَمَرَهَا أَنْ تَأْخُـــذَ الْمُوسَى وَتَحْلَقَ بِهَا شَعَرَات منْ حَلْقه ليَسْحَرَهُ لَهَا فيهنَّ، فَصَدَّقَتْهُ وَعَزَمَتْ عَلَى ذَلكَ فَجَاءَ إِلَيْهِ وَنَمَّ لَهُ عَنْهَا أَنَّهَا اتَّخَذَتْ لَهَا حَدْنًا أُحَبَّتُهُ وَتُريدُ ذَبْحَك اللَّيْلَةَ فَتَنَاوَمْ لتَسرَى ذَلكَ فَصَدَّقَهُ فَتَنَاوَمَ فَجَاءَتْ لَتَحْلَقَ فَقَالَ صَدَقَ الْغُلامُ، فَلَمَّا هَوَتْ إِلَى حَلْقـــه أُخَـــذَ الْمُوسَى منْهَا وَذَبَحَهَا به، فَجَاءَ أُهْلُهَا فَرَأُوهَا مَقْتُولَةٌ فَقَتَلُوهُ فَوَقَعَ الْقتَالُ بَيْنَ الْفُرريقَيْن ﴿ اللَّهُ مَا ذَلُكَ النَّمَّامِ. وَلَقَدْ أَشَارَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى قُبْح تَصْديق النَّمَّامِ وَعَظيم الشَّرِّ الْمُتَرَبِّب عَلَى ذَلَكَ بِقَوْلِهِ - عَزَّ قَائِلا -: ﴿ يَلَيُّهُمَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسَقٌ بَنَبَأ فَتَبَيُّنُوا ﴾ أَوْ فَتَثَبُّتُوا ﴿أَنْ تُصيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَة فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمينَ ﴾ عَافَانَا اللَّهُ منْ ذَلكَ بمُنِّه وَكُرَمه آمينَ.

<sup>(</sup>١) "صحيح غاية المرام" (٤١٤).

#### [تَنْبِيهَاتٌ]

مِنْهَا: عَدُّ النَّمِيمَةِ مِنْ الْكَبَائِرِ هُوَ مَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ، وَبِهِ صَرَّحَ الْحَسديثُ الصَّحيخ السَّابِقُ بِقَوْلِهِ: " بَلَى إِنَّهُ كَبِيرٌ " كَمَا مَرَّ فِيهِ. قَالَ الْحَافِظُ الْمُنْذرِيُّ: أَجْمَعَتْ الأَمَّةُ عَلَى تَحْرِيمِ النَّمِيمَةِ وَأَنَّهَا مِنْ أَعْظَمِ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ -. انْتَهَى.

وَحَبَرُ: "مَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرِ"، أَجَابُوا عَنْهُ بِأَحْوِبَةِ مِنْهَا فِي كَبِيرِ تَرْكُهُ وَالاحْتـرَازُ عَنْهُ، أَوْ لَيْسَ كَبِيرًا فِي اَعْتَقَادَكُمْ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا ۗ وَهُوَ عَنْكَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴾. أَوْ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَيْسَ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ، وَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ فِي خَبَـرِ البُخَـارِيِّ البُخـارِيِّ السَّابِقِ: " بَلَى إِنَّهُ كَبِيرٌ " كَمَا تَقَرَّرَ.

وَمَنْهَا: عَرَّفُوا النَّمْيمَةَ بِأَنَّهَا نَقْلُ كَلامِ النَّاسِ بَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضِ عَلَى وَجْهِ الإِفْسَادِ بَيْنَهُمْ. وَقَالَ فِي الإِحْيَاءِ هَذَا هُوَ الأَكْثَرُ وَلا يَخْتَصُّ بِذَلكَ بَلْ هِي كَشْفُهُ بَقُول أَوْ كَتَابَة أَوْ كَشْفُهُ سَوَاءٌ أَكْرُهَهُ الْمَنْقُولُ عَنْهُ أَوْ إِلَيْهِ أَوْ ثَالثٌ، وَسَوَاءٌ كَانَ كَشْفُهُ بِقُول أَوْ كَتَابَة أَوْ رَمْزٍ أَوْ إِلَيْهِ أَوْ بَلَاعًة أَوْ عَرْبُهُ فَعُلا أَوْ فَوْلا عَيْبًا أَوْ نَقْصًا فِي الْمَقُولِ عَنْهُ أَوْ عَنْهُ أَوْ غَيْد أَوْ يَعْمُ الْمَثُولِ عَنْهُ أَوْ عَنْهُ أَوْ غَيْره، فَحَقيقَةُ النَّميمَة إِفْشَاءُ السِّرِّ، وَهَتْكُ السَّرِّ عَمَّا يُكْرَهُ كَشْفُهُ، وَحِينَسَد يَبْبَعْمِي السَّكُوتُ عَنْ حَكَايَة كُلِّ شَيْء شُوهِد مِنْ أَحْوَال النَّاسِ إلا مَا فِي حِكَايَتِه نَفْعٌ لمُسلّمِ السَّكُوتُ عَنْ حَكَايَة كُلُ شَيْء شُوهِد مِنْ أَحْوَال النَّاسِ إلا مَا فِي حِكَايَتِه نَفْعٌ لَمُسلّم أَوْ وَقُولًا عَيْهُ أَنْ يَشْهَدَ بَه، بخلافَ مَا لَوْ رَأَى أَلُ وَنُعُ ضُرٌّ، كَمَا لُو وَرَأَى مَنْ يَتَنَاوَلُ مَالَ غَيْرِه فَعَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ بَه، بخلافَ مَا لَوْ رَأَى مَنْ يُتَنَاوَلُ مَالَ غَيْره فَعَلَيْه أَنْ يَشْهُدَ بَه، بخلافَ مَا لَوْ وَيَعْمُ الْوَ عَيْبًا فَي الْمَحْكِي عَنْهُ فَهُو عَيْبًة وَنَعِيمَة وَإِفْشَاء للسِّرِّ، فَإِنْ كَانَ مَا يُثَمَّ بِهِ نَقُصًا أَوْ عَيْبًا في الْمَحْكِي عَنْهُ فَهُو عَيْبَة وَنَعِيمَة وَإِفْشَاء للسِّرِّ، فَإِنْ كَانَ مَا يَنُمُ فَهُو عَيبًا وَنَعِيمَة وَإِفْشَاء أَلِهُ عَيبًا

وَمَا ذَكَرَهُ إِنْ أَرَادَ بَكُوْنِه نَمِيمَةً أَنَّهُ كَبِيرَةً فِي سَائِرِ الأَحْوَالِ الَّتِي ذَكَرَهَ ا فَفِيهِ مِنْ بِإطْلاقه نَظَرٌ ظَاهِرٌ؛ لأَنَّ مَا فَسَرُوا بِهِ النَّمِيمَةَ لاَ يَخْفَى أَنْ وَجْهَ كَوْنِه كَبِيرَةً مَا فِيهِ مِنْ الْمُصَارِ وَالْمَفَاسِد مَا لا يَخْفَى. وَالْحُكْمُ عَلَى مَا هُوَ كَذَلكَ الْإِفْسَادَ الْمُتَرَتِّبُ عَلَيْهِ مِنْ الْمَصَارِ وَالْمَفَاسِد مَا لا يَخْفَى. وَالْحُكْمُ عَلَى مَا هُوَ كَذَلكَ بِأَنَّهُ كَبِيرَةٌ ظَاهِرٌ جَلِيٌ وَلَيْسَ فِي مَعْنَاهُ بَلْ وَلا قَرِيبًا مِنْهُ مُجَرَّدُ الإِخْبَارِ بِشَيْء عَمَّنْ يَكُرَهُ كَثَيْمُةُ مِنْ غَيْر أَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَيْه ضَرَرٌ وَلا هُوَ عَيْبٌ وَلا نَقْصٌ، فَالذي يَتَجَهُ فِي هَذَا أَنَّهُ وَإِنْ سَلَّمَ لَلْعَرَالِي يَتَمْعَةُ فِي هَذَا أَنَّهُ وَإِنْ سَلَّمَ لَلْعَرَالِي يَسَمِيتَهُ نَمِيمَةً لا يَكُونُ كَبِيرَةً، ويُؤيِّدُهُ أَنَّهُ نَفْسُهُ شَرَطَ فِي كَوْنِه غِيبَةً كَوْنَهُ عَيْبًا وَنَقْصًا حَيْثُ قَالَ: فَإِنْ كَانَ مَا يَنُمُ بِهِ نَقْصًا إلَحْ، فَإِذَنْ لَمْ تُوجَدَّ الْغِيبَةُ إَلا مَعَ كُونِهُ غَيْبًا وَنَقْصًا حَيْثُ قَالَ: فَإِنْ كَانَ مَا يَنُمُ بِهِ نَقْصًا إلَحْ، فَإِذَنْ لَمْ تُوجَدُ الْغِيبَةُ إِلا مَعَ

كُونه نَقْصًا، فَالنَّميمَةُ الأَقْبَحُ مِنْ الْغِيبَةِ، يَنْبَغِي أَلا تُوجَدَ بِوَضُفُ كُوْنِهَا كَسْبِرَةً إلا إِذَا كَانَ فَيمَا يَنُمُ بِهِ مَفْسَدَةٌ تُقَارِبُ مَفْسَدَةَ الإِفْسَادِ الَّتِي صَرَّحُوا بِهَا. فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ فَإِنِّي لَمْ أَرْ مَنْ نَبَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا يَنْقُلُونَ كَلامَ الْغَزَالِيِّ وَلاَ يَتَعَرَّضُونَ لِمَا فِيهِ مِمَّا نَبَّهُ تَ عَلَيْهِ. نَعَمْ أَرْ مَنْ نَبَّهُ مَا يَنْقُلُونَ كَلامَ الْغَزَالِيِّ وَلاَ يَتَعَرَّضُونَ لِمَا فِيهِ مِمَّا نَبَّهُ تَ عَلَيْهِ. نَعَمْ مَنْ قَالَ بَأَنَّ الْغَيبَةَ كَبِيرَةٌ مُطْلَقًا يَنْبَغِي أَنَّهُ لا يَشْتَرِطُ فِي النَّميمَةِ إلا أَنْ يَكُونَ فِيهَا مَفْسَدَةً الْإِفْسَادِ بَيْنَ النَّاسِ.

وَمِنْهَا: الْبَاعِثُ عَلَى النَّميمَة منْهُ إِرَادَةُ السُّوء بِالْمَحْكَيِّ عَنْهُ أَوْ الْحَبُّ للْمَحْكيّ لَهُ، أو الْفَرَحُ بِالْخَوْضِ فِي الْفُضُولِ، وَعلاجُهَا بِنَحْوِ مَا مَرَّ فِي الْغِيبَة، ثُمَّ عَلَى مَنْ حُملَتْ إِلَيْهِ النَّميِمَةُ كَفُلانِ قَالَ فِيكَ أَوْ عَمَلَ فِي حَقُّك كَذَا سَتَّةُ أَمُـورَ أَنْ لا يُصَـدَّقَهُ؛ لأنَّ النَّمَّامَ فَاسَقٌ إِحْمَاعًا. وَقَدْ قَالَ - تَعَالَى -: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسَقٌ بَنَبَا﴾ الآيَة. وَأَنْ يَنْهَاهُ عَنْ الْعَوْدِ لَمَثْلُ هَذَا الْقَبِيحِ دَيِنًا وَدُنْيَا، وَأَنْ يُبْغَضَهُ فِي اللَّهِ إِنْ لَمْ يُظْهَرْ لَهُ التَّوْبَةَ، وَأَنْ لا يَظُنَّ بِالْمَنْقُولَ عَنْهُ سُوءًا؛ لأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ أَنَّ مَا نُقلَ إِلَيْه عَنْهُ صُدرَ منْهُ، وَأَنْ لا يَحْملَهُ مَا حُكَى لَهُ عَلَى التَّحَسُّس وَالْبَحْث حَتَّى يَتَحَقَّقَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِسنْ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا﴾ وأَنْ لا يَرْضَى لنَفْسه مَا نَهَى النَّمَّامَ عَنْهُ فَال يَحْكِي نَمِيمَتُهُ، فَيَقُولُ: قَدْ حَكَى لِي فُلانٌ كَذَا فَإِنَّهُ يَكُونُ بِهُ نَمَّامًا وَمُغْتَابًا وَآتيًا بمَا عَنْهُ نَهَى. وَقَدْ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْد الْعَزِيز رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَنْ نَمَّ لَهُ شَيْئًا: إِنْ شَئْت نَظَرَنَا في أُمْرِك، فَإِنْ كَذَبْت فَأَنْتَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الآيَةِ: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأَ﴾ وَإِنْ صَدَقْت فَمنْ أَهْلِ هَذِهِ الآيَة ﴿ مَشَّاء بِنَمِيم ﴾ وَإِنْ شَنْت عَفَوْنَا عَنْك. فَقَالَ الْعَفْوِ يَا أَمِير الْمُؤْمنينَ، لا أَعُودُ إِلَيْهِ أَبَدًا. وَعَاتَبَ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْد الْمَلك مَنْ نَــمَّ عَلَيْــه بحَضْــرة الزُّهْرِيِّ فَأَنْكَرَ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ: مَنْ أَخْبَرَني صَادقٌ. فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: النَّمَّــامُ لَا يَكُـــونُ صَادِقًا فَقَالَ سُلَيْمَانُ صَدَقْت، اذْهَبْ أَيُهَا الرَّجُلُ بِسَلام. وَقَالَ الْحَسَنُ: مَنْ نَمَّ لَك نَمَّ وَالْإِفْسَادِ بَيْنَ النَّاسِ وَالْحَدِيعَةِ، وَهُوَ مِمَّنْ سَعَى فِي قَطْعِ مَا أَمَرَ اللَّـــَةُ بـــَه أَنْ يُوصَـــلَّ وَيُفْسِدُونَ فِي الأرْضِ. قَالَ تَعَالَى. ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلَمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُــونَ

فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۗ وَالنَّمَّامُ مِنْهُمْ. وَمِنْ النَّمِيمَةِ السَّعَايَةُ، وَسَيَأْتِي بَسْطُ الْكَلام فيهَا.

الْكَبِيرَةُ الثَّالِثَةُ وَالْخَمْسُونَ بَعْدَ الْمِانَتَيْنِ [كَلامُ ذِي اللَّسَائَيْنِ وَهُوَ ذُو الْوَجْهَيْنِ الَّذِي لا يَكُونُ عِنْدَ اللَّه وَجِيهًا]

أَخْرَجَ النَّنَيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ: "تَجَدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ حِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ حِيَارُهُمْ فِي الإسْكَامِ إِذَا فَقَهُوا، وَتَجَدُونَ خِيَارَ النَّاسِ فِي هَذَا الشَّأْنِ أَشَدُّهُمْ لَهُ كَرَاهِيَةً، وَتَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الوَّهُوءَ وَهَؤُلاءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلاءِ بِوَجْهٍ ".

وَللْبُخَارِيِّ عَنْ مُحَمَّدُ بَنِ زَيَّد: "أَنَّ نَاسًا قَالُوا لِجَدِّه عَبْد اللَّه بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّــهُ عَنْهُمَا: إِنَّا لَنَدْخُلُ عَلَى سُلْطَانِنَا فَتَقُولُ بِخِلاف مَا نَتَكَلَّمُ إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ فَقَـــالَ: كُتَّا نَعُدُ هَذَا نِفَاقًا عَلَى عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ".

وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ: ۖ "ذُو الْوَجْهَيْنِ فِي الدُّنْيَا يَأْتِي يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَلَهُ وَجْهَانِ مِـــنْ نَارِ".

ُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: "مَنْ كَانَ لَهُ وَجْهَانِ فِي الدُّنْيَا كَانَ لَــهُ يَـــوْمَ الْقَيَامَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَارَ<sup>اً (۱)</sup>.

وَابْنُ أَبِي الدُّنْيَا وَالطَّبَرَانِيُّ وَالأَصْبَهَانِيِّ وَغَيْرُهُمْ: "مَنْ كَانَ ذَا لِسَائَيْنِ جَعَلَ اللَّهُ لَـــهُ يَوْمَ الْقِيَامَة لسَائَيْن منْ نَارِ".

[تَنْبِيهُ]: عَدُّ مَا ذُكِرَ هُوَ صَرِيحُ الْحَدِيثَيْنِ الأُوَّلَيْنِ الصَّحيحَيْنِ، وَكَأَنَّهُمْ إِنَّمَا لَـمْ يُفْرِدُوهُ بِالذِّكْرِ؛ لأَنَّهُمْ رَأُوْا أَنَّهُ دَاخِلٌ فِي النَّميمَةِ، وَفِي إطْلاقه نَظْرٌ. فَقَدْ قَالَ الْغَزَالِيُّ: خُو النَّسَائَيْنِ مَنْ يَتَرَدَّدُ بَيْنَ مُتَعَادِيَيْنِ وَيُكُلِّمُ كُلا بِمَا يُوافِقُهُ، وَقَلَّ مَنْ يَتَرَدَّدُ بَيْنَ مُتَعَادِيَيْنِ ذُو النَّسَائِيْنِ مَنْ يَتَرَدَّدُ بَيْنَ مُتَعَادِيَيْنِ وَيُكُلِّمُ كُلا بِمَا يُوافِقُهُ، وَقَلَّ مَنْ يَتَرَدَّدُ بَيْنَ مُتَعَادِيَيْنِ النِّفَاقِ. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَبَرُ: "تَجدُونَ إِلا وَهُوَ بِهَذِهِ الصَّفَةِ وَهَذَا عَيْنُ النِّفَاقِ. وَعَنْ أَبِي هُؤُلاءِ بِحَديثِ هَـؤُلاء، وَهَـؤُلاء بِحَديثِ هَـؤُلاء، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً رَضِيَ بِحَديثِ هَؤُلاءٍ. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً رَضِيَ بِحَديثِ هَؤُلاءٍ". وَفِي رَوايَةٍ: "يَأْتِي هَؤُلاءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلاءِ بِوَجْهٍ". وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً رَضِيَ بِحَديثٍ هَؤُلاءٍ". وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً رَضِيَ بِحَديثٍ هَؤُلاءٍ". وَقِالَ أَبُو هُرَيْرَةً رَضِيَ

<sup>(</sup>١) "صحيح أبي داود" (٤٨٧٣).

اللَّهُ عَنْهُ: " لا يَنْبَغِي لذي الْوَجْهَيْنِ أَنْ يَكُونَ أَمينًا عَنْدَ اللَّه تَعَالَى ". وَقَالَ ابْنُ مَسْعُود رَضيَ اللَّهُ عَنْهُ: "َ لاَ يَكُنْ أَحَدُكُمُّ إِمَّعَةً. قَالُوا َوَمَا الإِمَّعَةُ؟ قَالَ يَحْرِي مَعَ كُلّ ريح ". قَالَ: أَعْنِي الْغَزَاليَّ: وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مُلاقَاةَ اثْنَيْنِ بِوَجْهَيْنِ نَفَاقًا، وَللنَّفَاق عَلامَاتُ كَتْيَرَةٌ، وَهَذه منْ جُمْلَتِهَا، ثُمَّ قَالَ: فَإِنْ قُلْت: في مَاذَا يَصِيرُ ذَا لسَانَيْن وَمَا حَدُّ ذَلكَ؟ فَأَقُولُ: إِذَا دَخَلَ عَلَى مُتَعَاديِّيْن وَجَامَلَ كُلُّ وَاحد منْهُمَا وَكَانَ صَادقًا فيه لَـمْ يَكُـنْ مُنَافِقًا وَلا ذَا لسَائَيْن، فَإِنَّ الْوَاحِدَ قَدْ يُصَادِقُ مُتَعَاديَيْن وَلَكنَّ صَدَاقَتَهُ ضَعيفةٌ لا تَنْتَهي إِلَى حَدِّ الأَخُوَّة، إِذْ لَوْ تَحَقَّقَتْ الصَّدَاقَةُ لاقْتَضَتْ مُعَادَاةَ الأعْدَاء. نَعَمْ لَوْ نَقَلَ كَلامَ كُلِّ وَاحد إِلَى الْآخَر فَهُوَ ذُو لِسَانَيْن وَذَلِكَ شَرٌّ منْ النَّميمَة؛ لأَنَّهُ يَصِيرُ نَمَّامًا بمُجَرَّد نَقْل ه مِنْ أَحَدِ الْجَانِئِيْنِ، فَإِذَا نَقَلَ مِنْ كُلِّ مِنْهُمَا فَقَدْ زَادَ عَلَى النَّميمَةَ، وَإِنْ لَمْ يَنْقُلْ كَلَامًا، وَلَكِنْ حَسَّنَ لَكُلِّ وَاحد منْهُمَا مَا هُوَ عَلَيْه منْ الْمُعَادَاة مَعَ صَاحِبه فَهُــوَ ذُو لسَــانَيْن أَيْضًا؛ وَكَذَا إِذَا وَعَدَ كُلًا مَنْهُمَا بِأَنَّهُ يَنْصُرُهُ أَوْ أَثْنَى عَلَى كُلِّ فَسَى مُعَادَلَ قَأُو عَلَى أَحَدهما مَعَ ذَمِّه لَهُ إِذَا خَرَجَ منْ عنْده فَهُوَ ذُو لسَائَيْن في كُلِّ ذَلكَ. وَقَدْ مَرَّ عَنْ ابْسن عُمَرَ أَنَّ الثَّنَاءَ عَلَى الأمير في حَضْرُته وَذَمِّه في غَيْبَته نَفَاقٌ، وَمَحَلُّهُ إِنْ اسْــتَغْنَى عَـــنْ الدُّخُول عَلَى الأمير وَالْتُنَاء عَلَيْه، وَلا عَبْرَةَ برَجَائه مَنْهُ مَالا أَوْ جَاهًا، فَإِذَا دَخَلَ لضَرُورَة أَحَدهما وَأَثْنَى فَهُو مُنَافقٌ، وَهَذَا مَعْنَى حَديث. "حُبُّ الْجَاه وَالْمَال يُنْبَتَان النِّفَاقَ فسي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الْبَقْلَ": أَيْ: لأَنَّهُ يُحْوِجُ إِلَى الدُّخُولَ عَلَى الْأَمَرَاء وَمُرَاعَــاتهمْ وَمُرَاءَاتهمْ، فَإِنَّ اضْطَرَّ للدُّخُول لنَحْو تَخْليص ضَعيف لا يُرْجَى خَلاصُهُ بِدُونِ ذَلِكَ وَخَافَ مِنْ عَدَمِ الثَّنَاءِ فَهُوَ مَعْذُورٌ، فَإِنَّ اتُّقَاءَ الشَّرُّ جَائُزٌ. قَالَ أَبُو الدَّرْدَاء: ۚ إِنَّا لَنَكْشُـــرُ أَيْ نَصْحَكُ فِي وَجُوهَ أَقْوَام وَإِنَّ قُلُوبَنَا لَتَلْعَنَّهُمْ، وَمَرَّ خَبَرُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لمُسْتَأْذِن عَلَيْهِ: اثْذَنُوا لَّهُ بئسَ أَخُو الْعَشيرَة، فَسَأَلَتْهُ عَائشَةُ فَقَالَ: إِنَّ شَرَّ النَّـــاس الَّذِيَ يُكْرَمُ اتِّقَاءً لَشَرِّه"، وَلَكَنَّ هَذَا وَرَدَ في الإَّقْبَال وَنَحْو التَّبَسُّم. فَأَمَّا الثَّنَـاءُ فَهُــوَ كَذَبٌّ صَرِيحٌ فَلا يَجُوزُ إِلا لضَرُورَة حَاجَة أَوْ إكْرَاه عَلَيْه بِخُصُوصِه. وَمِنْ النِّفَـــاق أَنْ تَسْمَعَ بَاطِلا فَتُقرَّهُ بِنَحْوِ تَصْديقِ أَوْ تَقْرِيرٍ كَتَحْرِيكُ الرَّأْسِ إظْهَارًا لذَلكَ، بَلْ يَلْزَمُهُ أَنْ يُنْكرَ بيَده ثُمَّ لسَانه ثُمَّ قَلْبه.

### الْكَبِيرَةُ الرَّابِعَةُ وَالْخَمْسُونَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ [الْبُهُتُ]

لمَا في الْحَديث الصَّحِيحِ السَّابِقِ في الْغيبَة: "فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيه فَقَدْ بَهَتَّهُ" بَلْ هُـوَ أَشَدُّ مِنْ الْغِيبَة، إِذْ هُو كَذَبَ فَيَشُقُ عَلَى كُلِّ أَحَد، بخلاف الْغيبَة لا تَشُقُ عَلَى بَعْضِ الْعُقَلاءِ؛ لأَنَّهَا فِيه. وَأَحْرَجَ أَحْمَدُ: "حَمْسٌ لَيْسَ لَهُنَّ كَفَّارَةٌ: الشِّرْكُ بالله، وقَتْلُ النَّفْسِ الْعُقَلاءِ؛ لأَنَّهَا فِيه. وَأَحْرَجَ أَحْمَدُ: "حَمْسٌ لَيْسَ لَهُنَّ كَفَّارَةٌ: الشِّرْكُ بالله، وقَتْلُ النَّفْسِ بغير حَقِّ". بغير حَقِّ، وَبَهْتُ مُؤْمِن، وَالْفِرَارُ مِنْ الزَّحْف، وَيَمِينٌ صَابِرَةٌ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالا بغير حَقِّ". وَالطَّبْرَانِيُّ: "مَنْ ذَكَرَ امْرَأُ بِشَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ لِيَعِيبَهُ بِهَ حَبَسَهُ اللَّهُ فِي نَارٍ حَهَنَّمَ حَتَّى يَأْتِي بَعْفَاذَ مَا قَالَ فِيه ".

[تَنْبِيهُ]: عَدُّ هَذَا هُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ بَعْضُهُمْ مَعَ عَدِّهِ الْكَذِبَ كَبِيرَةً أُخْرَى، وَكَـــأَنَّ وَجْهُهُ أَنَّ هَذَا كَذِبٌ حَاصٌّ فِيهِ هَذَا الْوَعِيدُ الشَّدِيدُ فَلذَا أُفْرِدَ بِالذِّكْرِ.

### الْكَبِيرَةُ الْخَامِسَةُ وَالْخَمْسُونَ بَعْدَ الْمِانَتَيْنِ [عَضْلُ الْوَلِيِّ مُولِّيَتَهُ عَنْ النِّكَاحِ بِأَنْ دَعَتْهُ إِلَى أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ كُفْءٍ لَهَا، وَهَى بَالغَةٌ عَاقلَةٌ فَامْتَنَعَ ]

وَكُوْنُ هَذَا كَبِيرَةً هُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ النَّوَوِيُّ فِي فَتَاوِيهِ فَقَالَ: أَحْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْعَضْلَ كَبِيرَةً، وَأَنَّ كَوْنَدَهُ كَبِيرَةً وَحْهُ ضَعِيفٌ، وَأَنَّ كَوْنَدَهُ كَبِيرَةً وَحْهُ ضَعِيفٌ، بَلْ قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي النِّهَايَةِ: لَا يَحْرُمُ الْعَضْلُ إِذَا كَانَ ثَرَّمَ كَبِيرَةً وَحْهُ وَقَالَ غَيْرُهُ: يَنْبَعِي أَلا يَحْرُمُ مُطْلَقًا إِذَا حَوَّزْنَا التَّحْكِيمَ: أَيْ؛ لأَنَّ الأَمْرَ حينَئذ لَمْ حَاكِمٌ، وَقَالَ غَيْرُهُ: يَنْبَعِي أَلا يَحْرُمُ مُطْلَقًا إِذَا حَوَّزْنَا التَّحْكِيمَ: أَيْ؛ لأَنَّ الأَمْرَ حينَئذ لَمْ يَتْحَصِرْ فِي الْوَلِيِّ. وَإِذَا قُلْنَا صَغِيرَةٌ فَتَكَرَّرَ، فَظَاهِرُ كَلامِ النَّوَوِيِّ وَالرَّافِعِيِّ أَنِّدَ لَمُ يَصَلَى مَرَّاتٍ أَقَلُهَا فِيمَا كَبِيرَةً حَيْرَةً وَلَا عَضَلَ مَرَّاتٍ أَقَلُهَا فِيمَا حَكِيرَةً حَيْرَةً وَلَا عَضَلَ مَرَّاتٍ أَقَلُهَا فِيمَا حَكِي عَنْ بَعْضِهِمْ ثَلاثٌ. اتْتَهَى.

وَرُدَّ عَلَيْهِمَا بِأَنَّ الَّذِي ذَكَرَاهُ فِي كَتَابِ الشَّهَادَاتِ أَنَّ الْمَنْصُوصَ وَقَوْلَ الْجُمْهُورِ أَنَّ الطَّاعَاتِ إِذَا غَلَبَتْ لَا تَضُرُّ الْمُدَاوَمَةُ عَلَى نَوْعٍ وَاحِدٍ مِنْ الْصَّغَائِرِ، وَفِي وَجْ ضَعِيفِ أَنَّ الْمُدَاوَمَةَ عَلَى ذَلكَ فَسْقٌ، وَإِنْ غَلَبَتْ الطَّاعَاتُ.

### الْكَبِيرَةُ السَّادِسَةُ وَالْخَمْسُونَ بَعْدَ الْمِانَتَيْنِ [الْخِطْبَةُ عَلَى الْخِطْبَةِ الْغَيْرِ الْجَائِزَةِ الصَّرِيحَةِ إِذَا أُجِيبَ إِلَيْهَا صَرِيحًا مِمَّنْ تُعْتَبَرُ إِجَابَتُهُ وَلَمْ يَاذَنْ وَلاَ أَعْرَضَ هُوَ وَلا هُمْ]

ُذكْرُ هَذَا فِي الْكَبَائِرِ هُوَ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ مِنْ الشِّرَاءِ عَلَى شِرَاءِ الْغَيْرِ فَيَأْتِي هُنَا جَمِيعُ مَا قَدَّمْتُه نَمَّ.

> الْكَبِيرَةُ السَّالِعَةُ وَالثَّامِنَةُ وَالْخَمْسُونَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ [تَخْبِيبُ الْمَرْأَةِ عَلَى زُوْجِهَا : أَيْ إِفْسَادِهَا عَلَيْهِ، وَالزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ]

أَخْرَجَ أَحْمَدُ بِسَنَد صَحِيح، وَاللَّفْظُ لَهُ وَالْبَرَّارُ وَابْنُ حَبَّانَ فَي صَحِيحه عَنْ بُرَيْكَة وَصَلَّمَ: الْيُسَ مِنَّا مَنْ حَلَفَ بِالأَمَانَة، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْيُسَ مِنَّا مَنْ حَلَفَ بِالأَمَانَة، وَمَنْ خَبَّبَ عَلَى امْرِئ زَوْجَهَا أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّده اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّسَائِيُّ: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّده اللَّهُ عَلَى رَوْجِهَا فَلَيْسَ مِنَا". وَرَوَاهُ بِنَحْوِهِ خَبَّدَا عَلَى أَمْرُأَةً عَلَى زَوْجِهَا فَلَيْسَ مِنَا". وَرَوَاهُ بِنَحْوِهِ خَبَّدَا عَلَى أَمْرُأَةً عَلَى زَوْجِهَا فَلَيْسَ مِنَا". وَرَوَاهُ بِنَحْوِهِ خَبَالَا عَلَى أَمْرُأَة أَعْظَمُهُمْ وَغَيْرُهُ: "إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشُكُ عَرْشُكُ عَلَى الْمَاء ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مَّنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فَتَنَةً يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْت كَلَا الْمَاء ثُمَّ يَيْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مَّنَهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فَتَنَةً يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْت كَلَى الْمَاء ثُمَّ يَتَعْدُ مَا مَنْ مَا شَرَالَةً أَعْظُمُهُمْ فَيْقُولُ مَا تَرَكُته حَتَّى فَرَقُولُ فَعَلْت كَلَالَ وَكَذَا هُمْ أَنْتَ فَيْلُولُ مَا تَرَكُته حَتَّى فَرَقُولُ فَعَلْت كَلَالَهُ فَلَالَهُمْ أَنْهُ وَيَقُولُ فَعَلْ لَكَ فَيْقُولُ مَا تَرَكُته حَتَّى فَرَقُولُ مَا لَا تَرَكُته حَتَّى فَرَقُولُ فَعَلْت وَيُقُولُ مَا لَا تَرَكُته حَتَّى فَرَقُولُ مَا لَا تَرَكُته حَتَّى فَرَقُولُ مَا لَا تَرَكُته حَتَّى فَلَوْلُ مَا تَرَكُته وَلُولُ مَا تَرَكُته وَلَوْلُ مَا تَرَكُته وَلَوْلُ مَا تَرَكُته وَلَوْلُ مَا تَرَكُته وَلَوْلُ مَا تَرَكُته وَلَهُ مَا لَا تَرَكُنُهُ اللَّهُ وَلَوْلُ مَا تَرَكُته وَلَولُ مَا تَرَكُتُهُ الْمَاء لَولُولُ مَا تَرَكُتُهُ وَلُولُ مَا تَرَكُتُهُ اللَّهُ وَلَيْكُولُ مَا تَرَكُتُهُ وَلَا تَرَكُنَاهُمُ اللَّهُ وَلَولُولُولُ مَا تَرَكُمُ اللَّهُ الْعُمُهُمُ اللَّهُ عَلَى الْمَاتُ وَلَا تَلَالُولُ عَلَى الْمَاتُولُ فَالْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

[تَنْدِيَهُ]: عَدُّ الْأُولَى كَبِيرَةً هُو مَا جَرَى عَلَيْه جَمْعٌ وَرَوَوْا فِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَيُؤيِّدُهُ الأَحَادِيثُ الَّتِي ذَكَرْهَا، وَالثَّانِيَةُ كَالأُولَى كَمَا هُوَ ظَاهِرٍ وَإِنْ أَمْكُنَ الْفُرْقُ بِأَنَّ الرَّحُلَ يُمْكُنُهُ أَنَّ يَجْمَعَ بَيْنَ الْمُفْسِدَ لَهُ وَزَوْجَتِه بِحِلافِ الْمَرْأَة؛ لَأَنَّ إِفْسَادَ الْمَرْأَة عَلَى زَوْجَهَا وَالرَّحُلِ عَلَى زَوْجَتِه أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَنْ الرَّحُلِ الْمَرْأَة مَعَ إِرَادَة تَرْوِيجٍ أَوْ تَرَوَّجٍ أَوْ لا مَعَ إِرَادَة شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) "الصحيحة" (٣٢٥)

<sup>(</sup>٢) "الصحيحة" (٣٢٤).

# الْكَبِيرَةُ التَّاسِعَةُ وَالْخَمْسُونَ بَعْدَ الْمَانَتِيْنِ [عَقْدُ الرَّجُل عَلَى مَحْرَمِهِ بِنَسَبِ أَوْ رَضَاع أَوْ مُصَاهَرَةٍ، وَإِنْ لَمْ يَطَأْ].

وَعَدُّ هَذَا كَبِيرَةً هُوَ مَا وَقَعَ فِي كَلامِ بَعْضِ الْمُتَأْخِرِينَ لَكَنَّهُ لَمْ يُعَمِّمْ الْمَحْرِرَمَ وَلا ذَكَرَهُ وَإِنْ لَمْ يَطَأْ وَذَلِكَ مُرَادُهُ بِلا شَكِّ، ثُمَّ لِمَا ذَكَرَهُ نَوْعُ اتِّجَاه؛ لأَنَّ إِفْدَامَهُ عَلَى عَقْدِ النِّكَاحِ عَلَى مَحْرَمِهِ مَبْنِيٌّ عَلَى خَرْقِهِ سِيَاجَ الشَّرِيعَةِ الْغَرَّاءِ مِنْ أَصْلِهِ وَأَنَّهُ لا مُبَالاةَ عَنْدَهُ بِحُدُودِهَا سِيَّمَا مَا اتَّفَقَتْ الْعُقُولُ الصَّجِيحَةُ عَلَى قُبْحِهِ، وَأَنَّهُ لا يَصَدُرُ مِمَّنْ لَـهُ أَذْنَى مِسْكَةٍ مِنْ مُرُوءَة فَضْلا عَنْ دين.

الْكَبِيرَةُ السِّتُّونَ وَالْحَادِّيةُ وَالثَّانِيَةُ وَالسِّتُّونَ بَعْدَ الْمِانَتَيْنِ [رِضَا الْمُطَلِّقُ بِالتَّحْلِيلِ وَطَوَاعِيَةُ الْمَرْأَةِ الْمُطَلِّقَةِ عَلَيْهِ وَرِضَا الرَّوْجِ الْمُحَلِّل لَهُ]

أَخْرَجَ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمَا بِسَنَد صَحِيحٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُود رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ" (١). وَابْنُ مَاجَهِ بِإِسْنَاد صَحِيحٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَلا أَخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّه، قَالَ هُوَ الْمُحَلِّلُ. لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلِّلَ وَالْمُوكِ وَالْمُعَلِّلُونَ وَالْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلِّلِ وَقَلَ لَاهُ عَنْهُمْ وَهُو قَلَولًا اللَّهُ عَنْهُمْ وَهُو قَلَى اللَّهُ عَنْهُمْ وَاللَّهُ عَنْهُمْ وَاللَّهُ عَنْهُمْ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُحَلِّلِ؟ فَقَالَ لا، إلا نكاح رَغْبَة لا نكاح رَغْبَة وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُحَلِّلِ؟ فَقَالَ لا، إلا نكاح رَغْبَة لا نكاح وَلَى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لا، إلا نكاح رَغْبَة لا نكاح وَلا الله عَلَى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لا اللهُ عَلْهُ وَاللهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ لَهُ الْمُ وَلَا الله صَلَّى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَسُئلَ عَنْ تَحْلُو اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ، وَسُئلَ عَنْ تَحْلِي الْمُولُونَ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسُئلَ عَنْ تَحْلِي الْمُرَادِ أَنْ تَوْرُجَهَا فَقَالَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُو وَرَغِبَ فِيهَا، فَأَرَادَ أَنْ يَتَوْجُهَا وَعَنْ رَجُلٍ طَلَقَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَعْلَ عَنْ الْمُؤْنِى وَلَمْ وَالْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَمْ وَرَغِبَ فِيهَا، فَأَرَادَ أَنْ يَرَوَّجَهَا وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَهُ مَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ وَمُؤْمِلُ عَنْهُ اللهُ عَلَهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَعْمَ وَالْعَلْ عَلْهُ أَلُولُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ

<sup>(</sup>۱) "صحيح ابن ماحه" (۷۲ ۱).

لِيُحلَّهَا لَهُ فَقَالَ كلاهُمَا زَانَ، وَإِنْ مَكَثَا عِشْرِينَ سَنَةً أَوْ نَحْوِهَا إِذَا كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يُريـــــُدُ أَنْ يُحِلَّهَا". وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَمَّنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا ثُمَّ نَدَمَ فَقَالَ هُـــوَ عَصَى اللَّهَ فَأَنْدَمَهُ، وَأَطَاعَ الشَّيْطَانَ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. قِيلَ لَهُ: فَكَيْفَ تَــرَى فِـــي رَجُلُ يُحِلِّهَا؟ فَقَالَ مَنْ يُخَادِعُ اللَّهَ يَخْدَعْهُ.

[تَنْبِيهُ]: عَدُّ هَذَا كَبِيرَةٌ هُوَ صَرِيحُ مَا فِي الْحَدِيثَيْنِ الأُوَّلَيْنِ مِنْ اللَّعْنِ، وَهُمَا مُحْمُولانَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى مَا إِذَا شَرَطَ فِي صُلْبِ نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ أَنَّهُ مُطْلِّقُ بَعْدَ أَنْ يَطَأَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنْ الشُّرُوطِ الْمُفْسِدَة لِلنِّكَاحِ، وَحِينَنَذِ التَّحَلُّلُ كَسِيرةٌ فَيَكُونُ كُلِّ مِنْ الْمُطَلِّقِ وَالْمُحَلِّلِ وَالْمَرْأَة فَاسَقًا لِإِقْدَامَهُمْ عَلَى هَذِهِ الْفَاحِشَة، وَعَلَى فَيَكُونُ كُلِّ مِنْ الْمُطَلِّقِ وَالْمُحَلِّلِ وَالْمَرْأَة فَاسَقًا لِإِقْدَامَهُمْ عَلَى هَذِهِ الْفَاحِشَة، وَعَلَى ذَلِكَ مَكُونِهُ كَبِيرةً وَاحِد مِنْ الشَّافِعِيّة أَنْ التَّحْلِيلَ كَبِيرةٌ إِذْ هُوَ بِدُونَ ذَلِكَ مَكُرُوهُ لَا عَبْرَامُ مَلْ اللَّهُ وَلا بِالشَّرُوطِ السَّابِقَة عَلَى الْعَقْد، لا حَرَامٌ فَضَالا فَ الْحَدِيثَيْنِ فَحَرَّمُوا التَّحَلُّلَ مُطْلَقًا مِنْهُمْ مَنْ ذَكَرْنَاهُ مِنْ الْمُعَقِدِة وَالتَّابِعِينَ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ فَقَالَ: إِذَا هُمَّ أَحَدُ الثَّلاثَة الزَّوْجُ الأَوَّلُ أَوْ الزَّوْجُ الآوَّلُ فَقَالَ: إِذَا كَانَتْ نَيَّةُ أَحَد الثَّلاثَة الزَّوْجُ الأَوَّلُ وَالتَّحَلِيلَ فَيَعَلَى الْعَقْدَ، وَالتَّحَلِيلَ فَيَعَلَى الْعَقْلَ: إِذَا هُمَّ أَحَدُ الثَّلاثَة الزَّوْجُ الأَوْلُ وَلَا التَّحَلِيلُ فَقَالَ: إِذَا كَانَتْ نَيَّةُ أَحَد الثَّلاثَة الزَّوْجُ الأَوْلُ وَلَا الْوَقْ مُ اللَّوْرِيُ وَالْمَرْأَةُ الْمُسَلِّ فَقَالَ: هُولِي تَعْلَى فَعَرَالُ وَلَا الْمُعْقَالُ: فَدَالَ فَقَالَ: هُمُ مَا اللَّوْلُ وَلَمْ تَعْلَمُ هُويَ الْمُولُ وَلَمْ تَعْلَمُ هُويَ بِذَلِكَ فَقَالَ: هُمُ اللَّا عَمَّنَ تَوْقَ جَ الْمُرَأَةُ وَفِي نَفْسَهُ أَنْ يُحَلِّهُ اللَّوْلُ وَلَمْ تَعْلَمْ هُويَ بِذَلِكَ فَقَالَ: هُمُ اللَّهُ وَالْ اللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالَوْلُ وَلَمْ تَعْلَمُ هُو يَ بِذَلِكَ فَقَالَ: هُمَا اللَّهُ وَلَا أَوْلُ وَلَمْ تَعْلَمُ هُو يَ بِذَلِكَ فَقَالَ: هُمَا الْعُولُ وَلَمْ تَعْلَمُ هُو يَ بِذَلِكَ فَقَالَ: هُو مُنْ اللَّعُونَ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ الْمُعَلِّلُ وَالْمُ اللَّالَا اللَّهُ وَالْمُحَلِّلُ فَاللَا اللَّولُ وَلَا أَوْلُ وَلَا أَوْلُ وَلَا أَوْلُ وَلَا أَوْلُولُ وَلَا أَوْلُولُ وَلَا أَوْل

### الْكَبِيرَةُ الثَّالِثَةُ وَالرَّابِعَةُ وَالسِّتُونَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ [إِفْشَاءُ الرَّجُلِ سِرَّ زَوْجَتِهِ وَهِيَ سِرَّهُ بِأَنْ تَذْكُرَ مَا يَقَعُ بَيْنَهُمَا مِنْ تَفَاصِيلِ الْجَمَاعِ وَنَحْوِهَا مِمَّا يَخْفَى]

أَخْرَجَ مُسْلَمٌ وَأَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُمَا عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقَيَامَةِ الرَّجُلُ لَكُهُمَا سِرَّ صَاحِبِهِ". وَفِي رِواَيَةً لَهُمْ: "مِنْ يُفْضِي إِلَيْه ثُمَّ يَنْشُرُ أَحَدُهُمَا سِرَّ صَاحِبِهِ". وَفِي رِواَيَةً لَهُمْ: "مِنْ أَعْضَى إِلَى امْرَأَتِه وَتُفْضِي إِلَيْه ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا".

In Payenge

وَأَحْمَدُ عَنْ "أَسْمَاءَ بنْت يَزيدَ أَنَّهَا كَانَتْ عَنْدَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّــهُ عَلَيْـــه وَسَـــلَّمَ وَالرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ قُعُودٌ عَنْدَهُ فَقَالَ: لَعَلَّ رَجُلا يَقُولُ مَا فَعَلَ بأَهْله، وَلَعَلَّ امْرَأَةً تُخْبُرُ مَا فَعَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا فَأَرَمَّ الْقَوْمُ – أَيْ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَتَشْديد الْميم: سَكَتُوا، وَقيلَ سَكَتُوا منْ حَوْف وَنَحْوه - فَقُلْت: إي وَاللَّه يَا رَسُولَ اللَّه إِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ وَإِنَّهُنَّ لَيَفْعَلْنَ، قَــالَ لا تَفْعَلُوا ۚ فَإِنَّمَا مَثْلُ فَلَكَ مَثْلُ شَيْطَانَ لَقِيَ شَيْطَانَةَ فَعَشْيَهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ". وَالْبَرَّارُ وَلَــهُ شَوَاهِدُ تُقَوِّيهُ وَأَبُو َدَاوُدَ مُطَوَّلًا بِنَحْوِهِ بِسَنَدِ فِيهِ مَنْ لَمْ يُسَمَّ: "أَلَّا عَسَى أَحَــدُكُمْ أَنْ يَخْلُو ۚ بِأَهْلِهِ يَغْلِقُ بَابًا ثُمَّ يُرْخِي سَتْرًا ثُمَّ يَقْضَي حَاجَتَهُ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ حَدَّثَ أَصْــحَابَهُ بذَلكَ، أَلا عَسَى إحْدَاكُنَّ أَنْ تُعْلَقَ بَابَهَا وَتُرْحيَ سَتْرَهَا، فَإِذَا قَضَتْ حَاجَتَهَا حَــدَّثَتْ صَوَاحِبَهَا فَقَالَتْ امْرَأَةٌ سَفْعَاءُ الْحَدَّيْنِ وَاللَّهِ إِنَّهُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيَفْعَلْنَ وَإِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ، ﴿ إِلَّهُ قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا فَإِنَّمَا مِثْلُ ذَلِكَ مِثْلُ شَيْطَانٍ لَقِيَ شَيْطَانَةَ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيسِقِ فَقَضَّى اللَّهِ حَاجَتُهُ مِنْهَا ثُمَّ انْصَرَفَ وَتَرَكَهَا". وَأَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى وَالْبَيْهَقِيُّ كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيق رَوَاحِ عَنْ أَبِي الْهَيْشَمِ وَقَدْ صَحَّحَهَا غَيْرُ وَاحد أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: "السِّبَاعُ حَرَامٌ" ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "السِّبَاعُ حَرَامٌ" قَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ يَعْنِي بِهِ الَّذِي يَفْتَحرُ بِالْحِمَاعِ: أَيْ بِمَا فِيهِ هَتْكُ سِتْرِ لا مُطْلَقًا كَمَا هُوَ اللَّهِ ظَاهِرٌ، وَهُوَ بِالْمُهْمَلَةِ الْمَكْسُورَةِ فَالْمُوحَّدَةِ وَقِيلَ بِالْمُعْجَمَةِ وَأَبُــو دَاوُد بسَــند فيــه مَحْهُولٌ: "الْمَحَالِسُ بِالأَمَانَةِ إلا تُلاثَةَ مَحَالِسَ؛ سَفْكُ دَمِ حَرَامٍ، أَوْ فَــرْجٌ حَــرَامٌ، أَوْ اقْتطَاعُ مَال بغَيْر حَقِّ".

[تَنْبِيهُ]: عَدُّ هَذَيْنِ كَبِيرَتَيْنِ لَمْ أَرَهُ لَكَنَّهُ صَرِيحُ مَا فِي هَذه الأَحَاديثِ الصَّحيحة، وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لَمَا فيه مِنْ إِيذَاء الْمَحْكِيِّ عَنْهُ وَغِيبَه، وَهَنْكُ مَا أَجْمَعَتْ الْعُقَلَاهُ عَلَى وَهُو ظَاهِرٌ؛ لَمَا فيه مِنْ إِيذَاء الْمَحْكِيِّ عَنْهُ وَغِيبَه، وَهَنْكُ مَا أَجْمَعَتْ الْعُقَادَات، وَأَنَّ كَلامَ لَأَكُد سِتْرِه، وَفَبْحِ نَشْرِه، وَسَيَأْتِي لَهَذَا الْمَحَلِّ بَسُطْ فِي كَتَابِ الشَّهَادَات، وَأَنَّ كَلامَ النَّوَوِيِّ احْتَلَفَ فِي كَتَابِ الشَّهَادَات، وَأَنَّ كَلامَ النَّوَوِيِّ احْتَلَفَ فِي كَرَاهَة ذَلِكَ وَحُرْمَتِهِ فَإِنَّهُ ذَكَرَ فِي كَتَابِ النَّكَاحِ أَنَّهُ يُكْرَهُ، وَجَرِزَمَ فِي اللَّهُ فَكَرَ فِي كَتَابِ النَّكَاحِ أَنَّهُ يُكْرَهُ، وَجَرِزَمَ فَي اللَّهُ فَي عَلَى اللَّهُ وَحُرْمَتِهُ فَإِنَّهُ وَكُرَ فِي كَتَابِ النَّكَاحِ اللَّهُ يُكْرَهُ، وَجَرِزَمَ فِي عَلَى اللَّهُ وَحُرْمَة فِيمَا إِذَا ذَكَرَ مَعْلَا إِذَا فَكَرَ مَا لا يَحْفَى كَالأَحْوَالِ النَّتِي تَقَعُ بَيْنَهُمَا عَنْدَ الْحِمَاعِ وَالْخَلُوة، وَالْكَرَاهَةُ فِيمَا إِذَا فَكَرَ بَعْضِهِمْ ذَكُرَ مَا لا يَحْفَى مُرُوءَةً. وَمَنْهُ ذِكْرُ مُحَرَّدِ الْحَمَاعِ لَغَيْرِ فَائِدَة، ثُمَّ رَأَيْت ذِكْرَ بَعْضِهِمْ مَا يُوافِقُ مَا ذَكُرْته فِي التَّرْجَمَة.

## الْكَبِيرَةُ الْخَامِسَةُ وَالسَّتُّونَ بَعْدَ الْمِائَةِ [إِتْيَانُ الزَّوْجَةِ أَوْ السُّرِّيَّةِ فِي دُبُرهَا]

أَخْرَجْ التّرْمذيُّ وَالنَّسَائيُّ وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ۚ أَنْ ۚ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إلَى رَجُل أَتَى رَجُلا أَوْ المْرَأَةُ في دُبُرهَا"(١). وَالطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَط بسَنَدِ رِجَالُهُ تُقَاتٌ: "مَنْ أَتَى النّسَاءَ في jُغْخَازُهُنَّ فَقَدْ كَفَرَ". وَابْنُ مَاحَهُ وَالْبَيْهَقِيُّ: "لا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُل حَامَعَ امْرَأَةً فـي دُبُرِهَا"(``). وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد: "مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً في دُبُرِهَا"(``). وَأَحْمَدُ وَالتّرْمذيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ بِسَنَد فيه مَحْهُولٌ وَانْقَطَاعٌ: "مَنْ أَتَى حَائضًا أَوْ امْرَأَةً في دُبُرهَا أَوْ كَاهِنَا فَصَدَّقَهُ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ"( عَ). وَكَذَا أَبُو ذَاوُد إِلاَ أَنَّهُ قَالَ: "فَقَدْ بَرِئَ ممَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ". وَأَحْمَدُ وَالْبَرَّارُ وَرِجَالُهُمَا رِجَالُ الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّـــهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَالَ "هِيَ اللُّوطِيَّةُ الصُّعْرَى": يَعْني الرَّجُلَ يَأْتِي امْرَأَتَهُ في دُبُرهَا (``. وَأَبُــو يَعْلَى بإسْنَاد: "اسْتَحْيُوا فَإِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيي منْ الْحَقِّ، لا تَأْتُوا النِّسَاءَ في أَدْبَــارهنَّ". وَابْنُ مَاجَهُ وَاللَّفْظُ لَهُ وَالنَّسَائيُّ بأَسَانيدَ أَحَدُهَا صَحيحٌ عَنْ خُزَيْمَةَ بْن ثَابت رَضي اللَّهُ عْنَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيي منْ الْحَقِّ تُسلاتَ مَرَّات، لا تَأْتُوا النِّسَاءَ في أَدْبَارهنَّ "(٢). وَالطَّبَرَانيُّ في الأوْسَط بسَنَد رِجَالُهُ نَقَاتٌ عَنْ جَابِر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صِلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَــنْ مَحَــاشِّ النِّسَــاءِ". وَالدَّارَقُطْنيِّ: "اسْتَحْيُوا منْ اللَّه فَإِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَخْيي مِنْ الْحَقِّ، لا يَحلُّ مَأْتَاك النِّسَاءَ في

<sup>(</sup>١) "الترمذي" (١١٨٢).

<sup>(</sup>٢) "صحيح ابن ماجه" (١٥٦٠).

<sup>(</sup>٣) "صحيح أي داود" (١٨٩٤).

<sup>(</sup>٤) "صحيح ابن ماجه" (٥٢٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في "مسنده" (١٨٢/٢)، وصححه الشيخ أحمد شاكر (٦٧٠٦).

<sup>(</sup>٦) "صحيح ابن ماجه" (١٥٦١).

حُشُوشِهِنَّ". وَالطَّبَرَانِيُّ: "لَعَنَ اللَّهُ الَّذِينَ يَأْتُونَ النِّسَاءَ فِي مَحَاشِّهِنَّ" وَهِيَ بِمِيمٍ مَفْتُوحَة فَمُهُمْلَةً ثُمَّ مُعْجَمَةٍ مُشْلَدَة جَمْعُ مَحَشَّة بِفَتْحِ أُوَّلِهِ وَكُسْرِهِ: وَهِيَ السَّدُبُرُ. وَأَحْمَسَدُّ وَالنَّسَاءِيُّ وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحَهِ: "لا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَسْتَاهِهِنَّ فَإِنَّ وَالنَّهُ لا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ "(١).

[تُنْهِيهُ]: عَدَا هَذَا هُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ غَيْرُ وَاحِد وَهُوَ ظَاهِرٌ لِمَا عَلَمْت مِسنْ هَسَدُهِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ أَنَّهُ كُفْرٌ، وأَنَّ اللَّهَ لا يَنْظُرُ لَفَاْعِلهِ، وَأَنَّهُ اللَّوَاطِيَّةُ الصَّعْرَى، وَهَسَذَا الْأَحَادِيثِ الصَّعْرَى، وَهَسَذَا مِنْ أَقْبَحِ الْوَعِيد وَأَشَدِّه. فَقَوْلُ الْحَلالِ الْبُلْقِينِيِّ فِي عَدِّ ذَلِكَ كَبِيرَةً فِيهِ نَظَرٌ، وَقَدْ صَرَّحَ شَيْخُ الْإِسْلامِ الْعَلامِيُّ بَأَنَّ ذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يُلْحَقَ بِاللّوَاطِ؛ لأَنَّهُ تَبْتَ فِي الْحَدِيثِ لَعْسَنُ فَاعِله.

# الْكَبِيرَةُ السَّادِسَةُ وَالسِّتُّونَ بَعْدَ الْمِانَتَيْنِ [أَنْ يُجَامِعَ حَلِيلَتَهُ بِحَضْرَةِ امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ أَوْ رَجُل أَجْنَبِيٍّ]

وَعَدُّ هَذَا كَبِيرَةً وَاضِحٌ لِدَلالَتِهِ عَلَى قَلَّةِ اكْترَاتِ مُرْتَكِبِهِ بِالدِّينِ وَرِقَّةِ الدَّيْانَةِ؛ وَلاَّلَهُ يُؤَدِّي ظَنَّنَا بَلْ قَطْعًا إِلَى إِفْسَادِهِ بِالاَجْنَبِيَّةِ أَوْ إِفْسَادِ الاَجْنَبِيِّ بِحَلِيلَتِهِ، وَمَنْ عَدَّ نَحْوَ النَّظَرِ كَبِيرَةً كَمَا مَرَّ بِمَا فِيهِ فَالأُوْلَى أَنْ يُعَدَّ هَذَا؛ لأَنَّهُ أَقْبَحُ وَأَعْظَمُ مَفْسَدَةً.

(١) أحمد في "مسنده" (١/٦٨).

### بَابُ الصَّدَاقِ الْكَبِيرَةُ السَّابِعَةُ وَالسِّتُّونَ بَعْدَ الْمِانَتَيْنِ [ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَفِي عَزْمِهِ أَلا يُوَفِّيَهَا صَدَاقَهَا لَوْطَلَبَتْهُ ]

أَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَد رُواتُهُ ثَقَاتَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ الْمُرَأَةُ عَلَى مَا قَلَّ مِنْ الْمَهْرِ أَوْ كُثُرَ وَلَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّي إِلَيْهَا حَقَّهَا حَدَعَهَا فَمَاتَ وَلَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا حَقَّهَا لَقِي اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُو زَانَ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ اسْتَذَانَ دَيْنَا وَهُوَ لا يُرِيدُ أَنْ يُؤَدِّي إِلَى صَاحِبِهِ حَقَّهُ حَدَعَهُ حَتَّى أَخَذَ مَالَهُ لَقِي اللَّهَ وَهُوَ سَارِقَ". وَالْبَيْهَقِيُّ "مَنْ أَصْدَقَ امْرَأَةً صَدَاقًا وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنّهُ لا يُرِيدُ أَذَاءَهُ إِلَيْهَا فَعَرَّهَا بِاللَّهِ وَاسْتَحَلَّ فَرْحَهَا أَلُهُ لا يُرِيدُ أَذَاءَهُ إِلَيْهَا فَعَرَّهَا بِاللَّهِ وَاسْتَحَلَّ فَرْحَهَا الذَّنُوبِ إِللَّهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَهُو زَانَ". وَفِي رِوَايَة أُخْرَى لَهُ أَيْضًا: "إِنَّ أَعْظَمَ الذَّنُوبِ بِالْبَاطِلِ لَقِي اللَّهَ يَوْمَ الْقَيَامَة وَهُو زَان". وَفِي رِوَايَة أُخْرَى لَهُ أَيْضًا: "إِنَّ أَعْظَمَ الذَّنُوبِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ رَجُلٌ تَرَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا طَلَقَهَا وَذَهَبَ بِمَهْرِهَا، وَرُحُلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رَجُلً قَلَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقَيَامَة وَهُو زَان". وَأَخَرُ يَقْتُلُ دَابَّةً عَبَقًا". وَالطَّبَرَانِيُّ بِسَسند فِيبِهُ مَرُولَةً: "أَيُّمَا رَجُلٍ تَرَوَّجَ امْرَأَةً يَنُويَ أَنْ لا يُعْطِيَهَا مِنْ صَدَاقِهَا شَيْئًا مَاتَ يَوْمَ يُمُوتُ مَوْلَانً".

[ تَنْفِيهِ قَالَ عَبُر بِقُولِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُوفِيَهَا الصَّدَاقَ وَعَدَلَّتَ عَنْسَهُ فِي لَكُنّهُ عَبَّر بِقُولِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُوفِيَهَا الصَّدَاقَ وَعَدَلَّتَ عَنْسَهُ فِي لَكُنّهُ عَبَّر بِقُولِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَا مَنْعُ لا حُرْمَسةَ التَّرْجَمَة إِلَى مَا عَبَرْت بِهِ لِمَا هُو وَاضِحٌ أَنَّ مَنْ لَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَدَاءٌ وَلا مَنْعُ لا حُرْمَسةَ عَلَيْهِ فَضُلا عَنْ كَوْنِ ذَلِكَ كَبِيرةً اللّذي أَفْهِمَتْهُ هَذه الْعَبَارَةُ، لَكُنَّ قَائِلَهَا اغْتَسر بَّ بِطَاهِرِ الْحَديث الأوَّل، وَلَمْ يَنْظُر إلَى آخِرِهِ وَلا إلَى الرِّواَيَةِ الَّتِي بَعْدَهُ، وَهِي – وَاللّهُ يَعْلَسُمُ – اللّهُ لا يُريدُ أَذَاءُهُ إلَيْهَا وَلَوْ نَظِرَ لذَلكَ لَعَبَّر بِمَا عَبَّرْت بِه، وَوَجْهُ كُونِ ذَلِكَ كَسِيرةً لَا تَقَمَّمُنّهُ لَنَلاث كَبَائرَ: الْعَدْرُ وَالظُّلْمُ وَاسْتِيفَاءُ مَنَافِعِ الْحُرِّ بِعوضٍ ثُمَّ مَنْعُهُ مَنْسَهُ، وَإِلَيْ اللّهُ لا يُورَدِهُ لا يُورِي ذَلكَ إِنْهُ فَضَلا لَوْ كَانَ فِي عَرْمِهِ أَنَّهُ لا يُؤَدِّيهِ إلَيْهَا وَلَوْ طَلَبَتُهُ لا حُتَرَز بِهِ عَمَّا لَوْ كَانَ فِي عَرْمِهِ أَنَّهُ لا يُورَدِهِ إِلَى الْمُهْرِ؛ وَعَدَمَ الْمُطَالَبَةِ بِهِ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَقْضِ ذَلِكَ إِنْمُهُ فَصْلا عَنْ فَسْفَه.

### بَابُ الْوَلِيمَةِ ۚ الْكَبِيرَةُ الثَّامِنَةُ وَالِسِّتُونَ بَعْدَ الْمِانَتَيْنِ

[ تَصْوِيرُ ذِي رُوحٍ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ كَانَ مِنْ مُعَظَّم أَوْ مُمْتَهَنَ بِأَرْضِ أَوْ غَيْرِهَا وَلَوْ صُورَةً لا نَظِيرَ لَهَا كَفَرَسَ لَهَا أَجْنِحَةٌ ]

قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمْ اللَّهُ في الدُّنْيَا وَالآخرَة وَأَعَـــدًّ لَهُمْ عَذَابًا مُهينًا﴾ قَالَ عَكْرَمَةُ: هُمْ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ الصُّوَرَ. وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "نَّ الَّذينَ يَصْنَعُونَ هَذه الصُّورَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقَيَامَة يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ" وَرَوَيَا عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ: "قَدمَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ منْ سَفَر وَقَدْ سَتَرْت سَهْوَةً لي" - بفَتْح الْمُهْمَلَة قيلَ الطَّاقُ في الْحَاتِط يُوضَعُ فيه الشَّــيُّءُ، وَقيـــلَ الصُّفَّةُ، وَقِيلَ الْمَحْدَعُ بَيْنَ الْبَيِّتَيْنِ، وَقِيلَ بَيْتُ صَغيرٌ كَالْحَزَانَة الصَّغيرَة – بقــرَام – أيْ اللَّهِ ستْر وَقَافُهُ مَكْسُورَةٌ – "فيه تَمَاثيلُ. فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ تَلَــوَّنَ ﴿ الْمُ وَحْهُهُ وَقَالَ: يَا عَاتِشَةُ أَشَدُ النَّاسِ عَذَابًا عَنْدَ اللَّه تَعَالَى يَوْمَ الْقَيَامَة الَّذينَ يُضَاهُونَ بِحَلْق اللَّه تَعَالَى قَالَتْ فَقَطَّعْنَاهُ، فَجَعَلْنَا مَنْهُ وَسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ". وَفِي رَوَايَةٍ لَهُمَا: "دَخَــلَ اللَّه عَلَيَّ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَفِي الْبَيْت قَرَامٌ فِيه صُورٌ فَتَلُوَّنَ وَجْهُهُ، ثُمَّ تَنَاوَلَ السُّتْرَ فَهَتَكُهُ وَقَالَ: منْ أَشَدٌ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقَيَامَةِ الَّذِينَ يُصَوِّرُونَ هَذه الضُّورَةَ". وَفِي أُخْرَى لَهُمَا أَيْضًا: "أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً – أَيْ مَخَدَّةً وَهُوَ بَضَـــمٌ أَوَّلـــه وَتَالثـــه وَكَسْرِهِمَا وَبِضَمِّ ثُمَّ بِفَتْحٍ – فيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلُ، فَعَرَفْت في وَجْهِهِ الْكَرَاهَةَ فَقُلْت يَا رَّسُولَ اللَّه أَثُوبُ إِلَىكِي إِلَا اللَّه وَإِلَى رَسُوله مَاذَا أَدْنَبْت؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مَسا بَسالُ هَسَدُه التُّمْرُقَة؟ فَقُلْت اشْتَرَيْتِهَا لَك لتَقَعُدَ عَلَيْهَا وَتَتَوَسَّدَهَا فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَــلَّمَ: إنَّ أَصْحَابَ هَذه الصُّورَ يُعَذُّبُونَ يَوْمَ الْقَيَامَة، فَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ. وَقَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذي فِيه الصُّورُ لا تَدْخُلُهُ الْمَلائكَةُ". وَرَوَيَا أَيْضًا: أَنَّ "ابْنَ عَبَّاس رَضيَ اللَّهُ عَنْهُمَـــا حَاْءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ أُصَوِّرُ هَذه الصُّورَةَ فَأَفْتني فيهَا. فَقَالَ لَهُ ٱدْنُ منِّي فَدَنَا منْهُ، ئُمَّ قَالَ أَدْنُ مِنِّي فَدَنَا مِنْهُ حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسه. وَقَالَ أُنْبَنَك بِمَا سَسمعْت من

رَسُولَ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّ مُصَوِّرَ في النَّار يُجْعَلُ لَهُ بَكُلِّ صُورَةً صَوَّرَهَا نَفْسًا تُعَذَّبُهُ فِي جَهَّنَمَ". قَالَ ابْنُ عَبَّاس: فَإِنْ كُنْتُ لا بُدَّ فَاعلا فَاصَّنَعْ الشَّجَرُّ وَمَا لا نَفْسَ لَهُ. وَفي روَايَة للْبُحَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَهُ: إِنَّهَا مَعِيشَتِي منْ صَنْعَة يَدي وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذه التَّصَاوِيرَ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاس: لا أُحَدِّثُك إلا مَا سَمَعْت منْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ، سَمَعْته يَقُولُ: "مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنّ اللَّهَ تَعَالَى يُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بنَافخ فيهَا أَبَدًا، فَرَبَا الرَّجُلُ رَبْوَةً شَديدَةً - أَيْ النَّفَخَ غَيْظًا أَوْ كَبْرًا - فَقَالَ وَيْحَك إِنْ أَبَيْتُ إِلا أَنْ تَصْنَعَ، فَعَلَيْك بهذه الشَّحَرَة وَكُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ". وَرَوَيَا أَيْضًا عَنْ ابْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَــمِعْت رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إنَّ أَشَدَّ النَّاسَ عَذَابًا يَوْمَ الْقَيَامَة الْمُصَوِّرُونَ". وَرُويَ أَيْضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمعْت رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّــهُ عَلَيْـــه وَسَلَّمَ يَقُولُ: "قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَمَنْ أَظْلَمُ ممَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقَى فَلْيَخْلُقُــوا ذَرَّةً أَوْ لَيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً". وَالتّرْمذيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ: "يَخْرُجُ عُنُتِقّ مَنْ النَّارِ يَوْمُ الْقَيَامَة لَهُ عَيْنَانَ يُبْصِرُ بهمَا وَأَذْنَان تَسْمَعَان وَلسَّانٌ يَنْطقُ وَيَقُولُ: إنِّسي وُكُلْت بثلاثَة: بمَنْ حَعَلَ مَعَ اللَّه إِلَهًا آخَرَ، وَبكُلِّ حَبَّار عَنيـــد، وَبالْمُصَــوِّرينَ"(١). وَمُسْلَمٌ عَنْ الْعَمْرَانَ بْن حُصَيْن قَالَ: قَالَ لي عَليٌّ رَضيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَلا أَبْعَتَك عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لا تَدَعَ صُورَةً إلا طَمَسْتُهَا، وَلا قَبْــرًا مُشْرِفًا إِلا سَوَّيْتَهُ". وَأَحْمَدُ بِسَنَد جَيِّد عَنْ عَليٍّ - كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ - قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حَنَّازَة فَقَالَ: أَيُّكُمْ يَنْطَلقُ إِلَى الْمَدينَة فَلا يَدَعُ بهَا وَنَنَّا إِلا كَسَرَهُ، وَلا قَبْرًا إِلا سَوَّاهُ، وَلا صُورَةً إِلا لَطَّخَهَا. فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّـــه قَــــالَ فَهَابَ أَهْلُ الْمَدينَة قَالَ فَانْطَلَقَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّه لَمْ أَدَعْ بِهَا وَنَتَا إلا كَسَرْته، وَلا قَبْرًا إلا سَوَّيْتَهُ، وَلا صُورَةً إلا لَطَّخْتَهَا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَــلَّمَ: مَنْ عَادَ إِلَى صَنْعَة شَيْء منْ هَذَا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّد صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـه

<sup>(</sup>١) "الصحيحة" (١٢٥).

وَسَلَّمَ"(١). وَالشَّيْخَان وَغَيْرُهُمَا: "لا تَدْخُلُ الْمَلائكَةُ بَيْتًا فيه كَلْبٌ وَلا صُورَةٌ". وَفـــي رِوَايَةِ لِمُسْلِمِ بَدَلَ وَلا صُورَةٌ: "وَلا تَمَاثيلُ". وَرَوَيَا: "وَاعَدَ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَ سَلَّمُ حَبْرِيَلُ أَنْ يَأْتَيَهُ فَرَاتَ عَلَيْهِ - أَيْ بِمُثَلَّثَة غَيْر مَهْمُوزِ أَبْطَأً حَتَّى اشْتَدَّ عَلَى رَسُولِ اللَّه صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَخَرَجَ فَلَقيَهُ حَبْريلُ عَلَيْهُ السَّلامُ فَشَكَا إِلَيْه فَقَالَ: إنَّا لا نَدْخُلُ بَيْتًا فيه كَلْبٌ وَلا صُورَةٌ". وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائيُّ وَابْنُ حَبَّانَ في صَحيحه كُلُّهُمْ مِنْ رِوَايَة مَنْ نَظَرَ فيه الْبُخَارِيُّ: "لا تَدْخُلُ الْمَلائكَةُ بَيْتًا فيه صُورَةٌ وَلَا جُنُبٌ وَلَا كَلْبٌ"(٢٠). وَأَبُو دَاوُد وَالتُّرْمَدْيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالنَّسَائيُّ وَابْنُ حَبَّانَ في صَصحيحَيْهمَا: "أَتَساني حِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ، فَقَالَ لي: أَتَيْتُك الْبَارِحَةَ فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكُونَ دَحَلْتَ إلا أَنَّهُ كَانَ عَلَى الْبَابِ تَمَاثِيلُ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قَرَامُ سِتْر فِيه تَمَاثِيلُ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْـــبّ فَمُـــرْ برَأْس التِّمْثَال الَّذي في الْبَيْت يُقْطَعْ فَيَصيرُ كَهَيْئَة شَجَرَة؛ وَمُرْ بالسِّتْر فَيُقْطَعُ فَيُجْعَــلُ وَ سَادَتَيْن مَنْبُودَتَيْنَ تُوطَآن وَمُرْ بِالْكَلْبِ فَيُخرَجْ" (<sup>٣)</sup>. وَلَفْظُ التِّرْمِذَيِّ: "أَتَــانَى جبْريـــلُ فَقَالَ إِنِّي كُنْتَ أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكُونَ دَخَلْتِ عَلَيْكِ الْبَيْتَ الَّذِي كُنْــت فيه إلا أَنَّهُ كَانَ في بَابِ الْبَيْتِ تَمْثَالٌ لرَجُل، وَكَانَ في الْبَيْتِ قرَامُ سَتْرِ فيـــه تَمَاتْيـــلُ، وَكَانَ فِي الْبَيْتَ كَلْبٌ فَمُرْ بِرَأْسَ التِّمْثَالِ الَّذِي فِي الْبَابِ فَلْيُقْطَعْ فَيَصِيرُ كَهَيْئة السَّجَرَة وَمُرْ بِالسِّنْرِ فَلْيُقْطَعْ وَيَجْعَلْ مَنْهُ وَسَادَتَانَ مَنْبُوذَتَانَ تُوطَآنَ، وَمُرْ بِالْكَلِّب فَيُخْرَجْ فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ ذَلكَ الْكَلْبُ حِرْوًا للْحَسَن أَوْ للْحُسَيْن بجنْب نَضَد لَهُ - أَيْ بِنُونِ مَفْتُوحَةِ فَمُعْجَمَة سَرِيرٌ - فَأَمْرَ بِهِ فَأُخْرِجَ". وَأَحْمَدُ بِسَنَدِ صَحِيح وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ آخِرُونَ بَأَلْفَاظُ مُتَقَارِبَةً: عَنْ "أُسَامَةَ بْنَ زَيْد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَــاً قَـــالَ: دَخَلْت عَلَى رَسُول اللَّهَ صَلَّىً اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَعَلَيْه الْكَآبَةُ فَسَأَلْتُه فَقَالَ: لَــمْ يَــأتنى حَبْرِيلُ مُثَنَّدُ ثَلاث فَإِذَا حَرْوُ كَلْب بَيْنَ يَدَيْه فَأَمَرَ به فَقُتلَ، فَبَدَا لَهُ حَبْرِيلُ عَلَيْه السَّلهُ فَهَشَّ إَلَيْه رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ مَالَكَ لَمْ تَأْتَنِي؟ فَقَالَ: إِنَّا لا نَدْخُلُ بَيْتًا

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٨٧/١)، وحسن إسناده الشيخ أحمد شاكر (٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) "ضعيف الجامع" (٦٢١٦).

<sup>(</sup>٣) "صحيح أبي داود" (٣٥٠٤).

فيه كُلْبٌ وَلا تَصَاوِيرُ". وَمُسْلِمٌ عَنْ عَائِسَتُهَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: "وَاعَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ في سَاعَة أَنْ يَأْتِيهُ فَجَاءَتْ تلْكَ السَّاعَةُ وَلَـهْ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَصَّا فَطَرَحَهَا وَهُو يَقُولُ: مَّا يُخْلَفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلا رُسُلَهُ، تُسمَّ الْتَقَلَتَ فَإِذَا جَرْوُ كُلْبُ تَحْتَ سَرِيرٍ فَقَالَ مَتَى دَخَلَ هَذَا الْكَلْبُ؟ فَقُلْت وَاللَّهِ مَا دَرَيْت الْتَقَلَتَ فَإِذَا جَرْوُ كُلْبُ تَحْتَ سَرِيرٍ فَقَالَ مَتَى دَخَلَ هَذَا اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَأَمْرَ بِهِ فَأُخْرِجَ، فَحَاءًهُ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَعَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَعَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَعَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَعَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا صُورَةً".

[تَنْبِيه]؛ عَدُّ مَا ذُكرَ كَبِيرَةً هُوَ صَرِيحُ هَذِهِ الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ، وَمِنْ ثَمَّ حَـزَمَ به جَمَاعَةٌ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَجَرَى عَلَيْهِ في شَرْحٍ مُسْلِم؛ وَتَعْمِيمي في التَّرْجَمَةِ الْحُرْمَةَ بَسلْ وَالْكَبِيرَةُ لِتلْكَ الأَقْسَامِ الَّتِي أَشَرْتِ إِلَيْهَا ظَاهِرٌ أَيْضًا فَإِنَّ الْمَلْحَظَ في الْكُلِّ وَاحدٌ، وَلا يُنافيه قَوْلُ الْفُقَهَاء، وَيَجُوزُ مَا عَلَى الأرْضِ وَالْبسَاطُ وَنَحْوُهُمَا مِنْ كُلِّ مُمْــتَهَنِ؛ لأنّ الْمُرَادَ بذَلكَ أَنَّهُ يَجُوزُ بَقَاؤُهُ وَلا يَجِبُ إِثْلافُهُ، وَإِذَا كَانَ في مَحَلِّ وَليمَسة لا يَمْنَسعُ وُجُوبَ الْحُضُورِ فيه. وَأَمَّا فعْلُ التَّصْويرِ لذي الرُّوحِ فَهُو حَرَامٌ مُطْلَقًا، وَإِنَّ أَغْفِلَ مِنْ الصُّورَة أَعْضَاؤُهَا البَّاطنَةُ أَوْ بَعْضُ الظَّاهرَة مَمَّا تُوجَدُ الْحَيَاةُ مَعَ فَقْده، تُمَّ رأيت فسي شَرْح مُسْلم مَا يُصَرِّحُ بِمَا ذَكَرْته حَيْثُ قَالَ مَا حَاصلُهُ: تَصْوِيرُ صُورَة الْحَيَوان حَــرَامٌ منْ الْكَبَائر للْوَعيد الشَّديد سَوَاء صَنَعَهُ لمَا يُمْتَهَن أَوْ لغَيْره إذْ فيه مُضَاهَاة لخَلْق اللَّه، وَسَوَاءٌ كَانَ ببسَاط أَوْ تُوْب أَوْ درْهَم أَوْ دينَار أَوْ فَلْس أَوْ إِنَاء أَوْ حَائطٍ أَوْ مِخَــدَّةِ أَوْ نَحْوهَا. وَأَمَّا تَصْويرُ صُور الشَّجَر وَنَحْوها ممَّا لَيْسَ بَحَيَوان فَلَـيْسَ بَحَـرَام. وَأَمَّـا الْمُصَوِّرُ صُورَةَ الْحَيَوَان فَإِنْ كَانَ مُعَلَّقًا عَلَى حَائط أَوْ مَلْبُوسًا كَتَــوْب أَوْ عمامَــة أَوْ نَحْوهَا ممَّا لا يُعَدُّ مُمَّتَهَنَّا فَحَرَامٌ، أَوْ مُمَّتَهَنَّا كَبِسَاط يُدَاسُ وَمَخَدَّة وَوسَادَة وَنَحْوهَا فَلا يَحْرُمُ لَكَنْ هَلْ يَمْنَعُ دُخُولَ مَلائكَة الرَّحْمَةَ ذَلكً الْبَيْت؟ الْأَظْهَرُ أَنَّهُ عَامٌّ في كُـــلّ صُورَة لِإطْلاَق قَوْله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: "لا تَدْخُلُ الْمَلائكَةُ بَيْتًا فيه كَلْهِ وَلا صُورَةً"، وَلا فَرْقَ بَيْنَ مَا لَهُ ظلٌّ وَمَا لا ظلُّ لَهُ، هَذَا تَلْحيصُ مَذْهَبٍ جُمْهُورِ عُلَمَاءِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ كَالشَّافِعِيِّ وَمَالِكِ وَالتَّوْرِيِّ وَأَبِي حَنِيفَــةَ وَغَيْــرِهِمْ،

وَأَجْمَعُوا عَلَى وُجُوبِ تَغْييرِ مَا لَهُ ظِلِّ. قَالَ الْقَاضِي: إلا مَا وَرَدَ فِي لَعِـبْ الْبَنَــاتِ إ الصَّغَارِ مِنْ الرُّحْصَةِ، وَلَكِنْ كَرِهَ مَالِكٌ شِرَاءَ الرَّجُلِ ذَلِكَ لِبِنْتِهِ، وَادَّعَـــَى بَعْضُـــهُمْ أَنَّ : إبَاحَةَ اللَّعِبِ لَهُنَّ بِهَا مَنْسُوخٌ بِمَا مَرَّ.

[فَائِدَةً]: قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْرُهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تَدْخُلُ الْمَلائكَةُ بَيْتًا فيه كَلْبٌ وَلا صُورَةٌ وَلا جُنُبُ". الْمُرَادُ بالْفَلانكَةِ فَيْهُ مَلانكَةُ الْبُرَكَة وَالرَّحْمَــَة دُونَ الْحَفَظَة فَإِنَّهُمْ لا يَمْتَنعُونَ لأَجْل ذَلكَ. قيلَ وَلَيْسَ الْبُمْرَادُ بَالْجُنُب مَنْ يُؤَخِّرُ الْغُسْلَ إِلَى حُضُورِ الصَّالاةِ فَيَغْتَسلُ، بَلْ مَنْ يَتَهَاوَنُ بِالْغُسْلِ وَيُتَّبِعِنُهُ ذَلَكَ عَادَةً فَإِنَّهُ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَطُوفُ عَلَى نَسَائَه بَغُسُلُ وَآخِد، فَفَيْه تَأْخِيرُ الْأَغْتَسَالُ عَـــنْ أُوَّل وَقْـــت وُجُوبِه، بَلْ قَالَتْ عَائشَةُ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهَا: "كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ وَلا يَمَسُّ مَاءً"، وَالْمُرَادُ بالصُّورَة كُلُّ مُصَوَّرَ مِنْ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ سَوَاءٌ كَانَتْ أَشْحَاصًا مُنْتَصِبَةً أَوْ كَانَتْ مَنْقُوشَةً وَفي سَقْف أَوْ جِدَار أَوْ مَنْسُوجَة في ثَوْبِ أَوْ غَيْــر ذَلِــك، وَالْمُرَادُ بِالْكَلْبِ الَّذِي لا تَدْخُلُ الْمَلائكَةُ لأَجْله، وَيَنْقُصُ بِسَبَبِ اقْتَنَائه مــنْ عَمَــل الْمُقْتَنِي لَهُ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ كَمَا في الأحَاديثُ الصَّحيحَة غَيْرُ كَلْبُ الْصَّيْد وَالْحرَاسَةَ المستعلى قَاصِرٌ، فَإِنَّ ذَلِكَ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي نَفْسِ تِلْكَ الأَحَادِيثِ. أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ: كَذَا قِيلَ وَهُوَ قَاصِرٌ، فَإِنَّ ذَلِكَ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي نَفْسِ تِلْكَ الأَحَادِيثِ. أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ: "مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلاَ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ فَإِنَّهُ يُنْقَصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلُّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ". وَفِي رِوَايَة لَهُمَا: "مِنْ عَمَله". وَفي أُخْرَى لَهُمَا: "كُلُّ يَوْم قَيرَاطٌ إِلَا كُلْبَ حُرْس أَوْ مَاشيَةً". وَرِوَاٰيَةُ الْقَيْرَاطَيْنِ فِيهَا زِيَادَةُ عَلْم فَهِيَ مُقَدَّمَةٌ. وَفِي أُخْرَى لمُسْلم: "مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلا مَاشِيَة وَلا أَرْضِ فَإِنَّهُ يُنقَصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَان كُلَّ يَوْم". وَالتّرْمـــذيُّ وَحَسَّنَهُ: "لَوَّلا أَنَّ الْكَلَّابَ أُمَّةٌ مَنْ الأَمَمِ لأَمَرْتَ بِفَتْلِهَا فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِ لَهِمْ إِنَّا فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِ لَهِمْ وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتِ يَرْتَبِطُونَ كَلْبًا إلا نَقَصَ مَنْ عَمَلهمْ كُلَّ يَوْم فَيَرَاطٌ إلا كَلْبَ صَيْد أُوْ كَلْبَ حَرْس أَوْ كُلْبَ غَنَم"(١).

<sup>(</sup>١) "ضعيف" أخرجه الترمذي (١٤٨٦) وضعفه الشيخ الألباني في "ضعيف سنن الترمذي".

### الْكَبِيرَةُ التَّاسِعَةُ وَالسَّتُونَ وَالسَّبْعُونَ وَالْحَادِيَةُ وَالثَّانِيَةُ وَالسَّبْعُونَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ [التَّطَفُّلُ]

وَهُوَ الدُّحُولُ عَلَى طَعَامِ الْغَيْرِ؛ لِيَأْكُلَ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ إِذْنِهِ وَلا رِضَاهُ وَأَكُلُ الصَّيْفِ
زَائِدًا عَلَى الشَّبَعِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَ رَضَا الْمُضِيفَ بِذَلِكَ وَإِكْثَارُ الْإِنْسَانِ الأَكْلَ مِنْ
مَالَ نَفْسِهِ بِحَيْثُ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَضُوّهُ ضَوَرًا بَيِّنَا وَالتَّوَسُّعُ فِي الْمَآكِلِ وَالْمَشَارِبِ شَرَمًا
وَبَطَرًا.

أَخْرَجَ ابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِه عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ. وَالشَّيْخَانَ أَنَّهُ صَلَّى مِنْهُ". قَالَ ذَلِكَ لِنندَّة مَا حَرَّمَ الله مِنْ مَالَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ. وَالشَّيْخَانَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِه فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: "إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَة يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدكُمْ هَذَا، أَلا هَلْ بَلَّغْت". وَأَبُو دَاوُد: "مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُحِبْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولُهُ. وَمَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ وَالْكَاوُرُ يَأْكُلُ فِي مِعْي وَاحِد، وَالْمُسُلِمُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةَ أَمْعَاء". وَمُسْلِمَ: "أَضَافَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَيْفًا كَاوِرُا، وَالشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا: "الْمُسْلَمُ يَأْكُلُ فِي مَعَى وَاحِد، وَالْمَافَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَيْفًا كَاوِرُا، فَأَمْرَ لَهُ أَعْرَى فَشَرِبَ حِلابَهَا، ثُمَّ أَخْرَى فَلَمْ يَسْتَتَمَّهُ. فَقَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاهَ فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حِلابَهَا ثُمَّ أَخْرَى فَلَمْ يَسْتَتَمَّهُ. فَقَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاهَ فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حِلابَهَا ثُمَّ أَنْحَرَى فَلَمْ يَسْتَتَمَّهُ. فَقَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاهَ فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حِلابَهَا ثُمَّ أَنْحَرَى فَلَمْ يَسْتَتَمَّهُ. فَقَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنُ لَيَشْرَبُ فِي مَعَى وَاحِدٍ وَإِنَّ الْكَافِرَ لَيَشْرَبُ فِي سَبَعَةٍ وَسَلَّمَ بِنَ الْمُؤْمِ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِ لَيْعَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِ لَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَى

وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَابْنُ مَاحَهُ وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: "مَا مَلاَّ ابْنُ آدَمَ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنِهِ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أَكْلاتٍ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لا مَحَالَةً (٢) وَفِي رِوَايَةِ ابْسِنِ

<sup>(</sup>١) "ضعيف" أخرجه أبو داود (٣٧٤١) وضعفه الشيخ الألباني في "ضعيف أبي داود".

<sup>(</sup>٢) "الصحيحة" (٢٢٦٥).

مَاجَهُ: "فَإِنْ غَلَبَتْ الآدَمِيَّ نَفْسُهُ فَثُلُتْ لِطَعَامِهِ وَثُلُتْ لِشَرَابِهِ وَثُلُتْ لِنَفَسِهِ"(١). وَالْبَرَّالُهُ الْحَدِهِمَا ثَقَاتُ: "فَإِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ شَبِعًا فِي اللَّانِيَّا أَكْثَرُهُمْ جُوعَا يَوْمَ الْقَيَامَةِ"، قَالَهُ لأبِي جُحَيْفَةَ لَمَّا تَحَشَّا فَمَا أَكُلَ أَبُو جُحَيْفَةَ مِلْءَ بَطْنِهِ حَتَّى فَارَقَ اللَّنْيَا، وَلَقَيْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي اللَّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْجُوعِ غَدًا فِي الآخِرَةِ". زَادَ الْبَيْهَقِيُّ: "اللَّنْيَا سِحْنُ الْمُوعِ عَدًا فِي الآخِرَةِ". زَادَ الْبَيْهَقِيُّ: "اللَّنْيَا سِحْنُ الْمُوعِ عَدًا فِي الآخِرَةِ". زَادَ الْبَيْهَقِيُّ: "اللَّذِينَا سِحْنُ الْمُوعِ عَدًا فِي الآخِرَةِ". زَادَ الْبَيْهَقِيُّ: "اللَّذِينَا سِحْنُ الْمُوعِ عَدًا فِي الآخِرَةِ". زَادَ الْبَيْهَقِيُّ: "اللَّذِينَا سَحْنُ الْمُوعِ عَدًا فِي اللَّهُ عِلْدِهُ وَالْمَيْمِ وَالْبَيْهَقِيُّ وَاللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلا عَظِيمَ الْبَطْنِ فَقَالَ بَأَصْبُعِهُ لَوْ كَانَ هَذَا فِي غَيْرِ هَذَا لَكَانَ حَيْسِرًا لَكُ اللَّهُ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلا عَظِيمَ الْبُطْنِ فَقَالَ بَأَصْبُعِهُ لَوْ كَانَ هَذَا فِي غَيْرِ هَذَا لَكَانَ حَيْسِرًا لَكُ لَكَانَ عَيْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَلْفَعُلُ لَهُ وَالشَيْخَانِ بِاخْتِصَارِ وَالْمَانِيَّةُ يَوْمَ الْقَيَامَةُ بِالْعَظِيمِ الطَّولِ لِللَّكُولُ النَّيْمُ وَاللَّيْعِقِيُّ وَاللَّيْعِ مَا لَكُنَا عَنْدَاللَهُ حَنَاحَ بَعُوضَةَ اقْرُءُوا إِنْ شَئْتُمْ الْقَلَلَمَ بَالْعَظِيمِ الطَّولِ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابَهُ جُوعٌ يَوْمًا فَعَمَدَ إِلَى الْلَّيَامَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابَهُ جُوعٌ يَوْمًا فَعَمَدَ إِلَى الْقَيَامَةُ عَلَيْهِ وَاللَّيْنَا جَائِعَةً عَارِيَّة يَوْمَ لَهَا مُهِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُو لَهَا مُعْرَدً اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُو لَهَا مُهِينَ الْقَامِةُ فَي النَّيْلِ الْمُعَلِمُ وَهُو لَهَا مُهِينَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَهُو لَهَا مُهُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَلُولُوا لَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْمِ لَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْلِقُولُ الْعُولُولُ

وَصَحَ حَبَرٌ: "مِنْ أَلاَسُرَاف أَنْ تَأْكُلَ كُلُّ مَا اشْتَهَيْتَ "( ْ ) وَالْبَيْهَقِيُّ بِسَنَد فِيه ابْسن لَهِيعَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: "رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهَا وَسَلَّمَ وَقَدْ أَكَلْت فِي الْيُومِ مَرَّتَيْنِ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ اللَّهُ عَنْهَا أَنْ يَكُونَ لَك شُعْلٌ إِلا جَوْفَك الأَكُلُ فِي الْيُومِ مَرَّتَيْنِ مِنْ الإِسْرَاف وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ". وَصَحَّ خَبَرٌ: "كُلُّوا وَاشْرَبُوا الْيُومِ مَرَّتَيْنِ مِنْ الإِسْرَاف وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ". وَصَحَّ خَبَرٌ: "كُلُّوا وَاشْرَبُوا وَاشْرَبُوا وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ". وَالْبَرَّالُ بِإِسْنَاد صَحِيحٍ إِلا مُخْتَلَف فِيهِ وَتَصَدَّقُوا مَا لَمْ يُخَالِطُهُ إِسْرَاف وَلا مَحِيلَة " ( وَ الْبَرَّالُ بِإِسْنَاد صَحِيحٍ إِلا مُخْتَلَف فِيهِ حَمْعٌ وَحَمَاعَة أَجِلاء يُوتَّقُونَهُ: "إِنَّ شِرَارَ أُمَّتِي الذِينَ غُلُونَ بُوا بِالنَّعِيمِ وَبَبَتَ مَ عَلَيْسَهُ خَمْعٌ وَحَمَاعَة أَجِلاء يُوتَقُونَهُ: "إِنَّ شِرَارَ أُمَّتِي الدِينَ غُلِنَ الْمَالِق اللَّهُ عَلَى اللَّه اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَي الْكَبِيرِ وَالأَوْسَط: السَيْكُونُ رَجَالٌ مِنْ أُمْتِي الْكَلِيمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّهُ الللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) "الصحيحة" (٢٢٦٥).

<sup>(</sup>٢) "موضوع"، وانظر: "الضعيفة" (٢٤١).

<sup>(</sup>٣) "صحيح ابن ماجه" (٢٩٠٤).

وَصَحَّ بِسَنَد فِيهِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ: "يَا ضَحَّاكُ مَا طَعَامُك؟ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّــهِ اللَّحْــمُ وَاللَّبَنُ. قَالَ ثُمَّ يَصَيرُ إِلَى مَاذَا؟ قَالَ إِلَى مَا عَلِمْت قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ضَرَبَ مَا يَخْرُجُ مِنْ ابْنِ آدَمَ مَثَلا للدُّثِيَا" (١).

[تَنْهِيهُ]: عَدُّ التَّلانَة الأوَل منْ الْكَبَائر ظَاهِرٌ، أَمَّا الأَوَّلان فَلاَّنَّهُمَا منْ أَكُل أَمْوَال النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، وَخَبَرُ أَبُو دَاوُد السَّابِقُ صَريحٌ في الأوَّل لِلتَّعْبِيرِ فيه بِقَوْله: "دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغيرًا"؛ وَلَمْ يُضَعِّفُهُ أَبُو دَاوُد فَهُوَ صَالحٌ للاحْتحَاجِ به عَنْدَهُ، لَكَنْ قَالَ غَيْرُهُ إِنَّ فيه مَحْهُولا وَمُحْتَلْفًا في تَوْتْيقه، وَالْجُمْهُورُ عَلَى تَضْعيفه، وَأَمَّا النَّالَثُ فَلاَّنَّهُ منْ إضْرَار النَّفْس وَهُوَ كَبِيرَةٌ كَإِضْرَارِ الْغَيْرِ وَكَذَا عَدُّ الرَّابِعَةِ قَيَاسًا عَلَى مَا مَرَّ في اللَّبَاس بمَا فيـــه مِنْ أَنَّ تَطْوِيلَ الإِزَارِ لِلْحُيَلاءِ كَبيرَةٌ بحَامِعِ أَنَّ كُلا مِنْهُمَا يُنْبئُ عَنْ الْعُجْــبَ وَالزَّهْــوَ وَالْكَبْرِ، وَعَلَى هَذَا السُّبِّعُ الْمُضَرُّ أَوْ مَنْ مَالِ الْغَيْرِ يُحْمَلُ مَا فِي هَذِهِ الأحَادِيثِ مِنْ الْوَعَيد، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُ الْحَلِيمِيِّ فِي قَوْلِه تَعَالَى: ﴿ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونَ﴾ الآيَةَ. هَذَا الْوَعيدُ منْ اللَّه تَعَــالَى، وَإِنْ كَانَ للْكُفَّارِ الَّذِينَ يُقْدَمُونَ عَلَى الطُّيِّبَاتِ الْمَحْظُورَةِ وَلذَلكَ قَالَ تَعَــالَى: ﴿فَــالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ﴾ فَقَدْ يُحْشَى مثْلُهُ عَلَى الْمُنْهَمكِينَ في الطَّيّبَات الْمُبَاحَة؛ لأنّ مَنْ تَعَوَّدَهَا مَالَتْ نَفْسُهُ إِلَى الدُّنْيَا فَلَمْ يَأْمَنْ أَنْ يَرْتَكَبَ فِي الشَّهَوَاتِ وَالْمَلاذِ كُلَّمَا أَحَابَ نَفْسَهُ إِلَى وَاحد منْهَا دَعَتْهُ إِلَى غَيْرِه فَيَصيرُ إِلَى أَنْ لا يُمْكَنَهُ عَصْيَانُ نَفْسه في هَــوًى قَطُّ، وَيَنْسَدُّ بَابُ الْعَبَادَة دُونَهُ فَإِذَا آلَ الأَمْرُ إِلَى هَذَا لَمْ يَبْعُدْ أَنْ يُقَالَ لَــهُ: ﴿أَذْهَبْــتُمْ طَيِّبَاتكُمْ في حَيَاتكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُون﴾ فَلا يَنْبَغى أَنْ تُعَوَّدَ النَّفْسُ بِمَا تَميلُ به إِلَى الشَّرَه فَيَصْعُبُ تَدَارُكُهَا وَلْتَرْضَ مِنْ أَوَّلِ الأَمْرِ عَلَى السَّلَاد فَإِنَّ ذَلِكَ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تَدِبُّ عَلَى الْفَسَادِ ثُمَّ يَجْتَهِدُ فِي إِعَادَتِهَا إِلَى الصَّلاحِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. ائْتَهَى.

مُ عَنَّ رَأَيْت فِي كَلامِ الأَذْرَعِيِّ وَالزَّرْكَشِيِّ مَا يُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْته فِي التَّطَفُّلِ؛ وَذَلِكَ أَنَّــهُ لَمَّا حَكَى قَوْلَ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الأُمِّ: مَنْ يَغْشَى الدَّعْوَةَ بِغَيْرِ دُعَاءٍ مِنْ غَيْــرِ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في "مسنده" (٤٥٢/٣)، وحسن إسناده الشيخ أ!مد شاكر (١٥٦٨٨).

ضَرُورَةٍ وَلا يَسْتَحِلُّ صَاحِبُ الطَّعَامِ فَتَتَابَعَ ذَلكَ مَنْهُ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ؛ لأَنَّهُ يَأْكُلُ مُحَرَّمَا إِذَا كَانَتْ الدَّعْوَةُ دَعْوَةً رَجُلٍ بِعَيْنه، فَأَمَّا إِذَا كَانَ طَعَامُ سُلْطَانٍ أَوْ رَجُلٍ يَتَشَبَّهُ بِسُلْطَانٍ فَوَدَا كَانَتْ الدَّعْوَةُ دَعْوَةً رَجُلٍ بِعَيْنه، فَأَمَّا إِذَا كَانَ طَعَامُ سُلْطَانٍ أَوْ رَجُلٍ يَتَشَبَّهُ بِسُلْطَانٍ فَهَذَا طَعَامُ عَامَّةٍ وَلا بَأْسَ به. اثْتَهَى بلَفْظه.

قَالَ: وَفِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْشَّامِلِ إِنَّمَا الشَّتَرَطَ تَكْرَارَ ذَلِكَ مِنْهُ؛ لأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لَهُ شُبْهَةٌ حَتَّى يَمْنَعَهُ صَاحِبُ الطَّعَامِ، فَإِذَا تَكَرَّرَ صَارَ دَنَاءَةٌ وَقَلَةَ مُرُوءَةَ انْتَهَى.

ثُمَّ قَالَ مَا نَقَلُهُ عَنْ ابْنِ الصَّبَاعِ مِنْ أَنَّ الشَّافِعِيُّ إِنَّمَا اشْتَرَطَ التَّكْرَارَ فِي حُضُورِ اللَّعْوَةِ؛ لأَنَّهُ يَصِيرُ دَنَاءَةً وَقِلَّةً مُرُوءَة بِخلافِ مَا يَقْتَضِيه كَلامُ الشَّافِعِيِّ فَإِنَّهُ عَلَى الصَّغِيرَةِ فَإِنَّهَا بِأَنَّهُ يَأْكُلُ مُحَرَّمًا. وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْعَلَّةَ فِي الرَّدِّ مِنْ جَهَة إصْرَارِهِ عَلَى الصَّغِيرَةِ فَإِنَّهَا بَلَّهُ يَأْكُلُ مُحَرَّمًا. وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْعَلَّةَ فِي الرَّدِّ مِنْ جَهَة إصْرَارِهِ عَلَى الصَّغِيرَةِ فَإِنَّهَا لَا تَقْتَضِي التَّحْرِيمَ، وَلا شَكَّ أَنَّهُ مُشْتَمِلٌ عَلَى الأَمْرِيّنِ، وَهَذَا فِي الأَكْلِ المُحَرَّدِ، أَمَّا لَوْ انْضَمَّ إِلَى ذَلِكَ انْتِهَابُ الطَّعَامِ مُشْتَمِلٌ عَلَى الأَمْرِيْنِ، وَهَذَا فِي الأَكْلِ المُعَرَّدِ، أَمَّا لَوْ انْضَمَّ إِلَى ذَلِكَ انْتِهَابُ الطَّعَامِ النَّهُسِ وَالْحُلُو أَوْ حَمْلِه كَمَا يَفْعَلُهُ السَّفَلَةُ وَيَشُقُّ ذَلِكَ عَلَى الْحَاصِرِينَ وَيَغُضُّونَ عَنْسَهُ النَّهُ مِن وَلَا يُعْتَمِرُ التَّكُورَةِ وَإِلْقَاءٌ لِجِلْبَابِ الْحَيَاءِ، فَيَكُفِي فِي رَدِّ الشَّسَهَادَةِ بِسِهِ الْمَسَرَّةُ وَلا يُعْتَبَرُ التَّكُورَارُ. اثْنَهَى.

 قَالَ الأَذْرَعيُّ: وَهَذَا فِي الأَكْلِ الْمُحَرَّدِ دُونَ النَّهْبِ كَمَا بَيَّنَاهُ ائْتَهَى.

[خَاتِهُ قُلْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً مَوْقُوفًا عَلَيْهِ: " شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيْهَا الأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولُهُ ". وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مَرْفُوعًا إِلَى النّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَفْظ: "شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يَمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مِنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّعْوَةَ فَقَدَدْ عَصَدى اللَّهِ وَرَسُولَهُ". وَالشَّيْخَان: "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْولِيمَة فَلْيَأْتِهَا". وَفِي رَوَايَة لِمُسْلِمٍ: "إِذَا دُعَي أَحَدُكُمْ إِلَى الْولِيمَة فَلْيَأْتِهَا". وَفِي رَوَايَة لِمُسْلِمٍ: "إِذَا دُعَيْتُمْ إِلَى كَرَاعٍ وَرَسُولَهُ". وَفَي أُخْرَى لَهُ: إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى كَرَاعٍ حَمَّلَى الْولِيمَة فَلْيَأْتِهَا". وَفِي أَخْرَى لَهُ: إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى كَرَاعٍ حَمَّلَى الْولِيمَة فَلْيَاتُهَا". وَفِي رَوَايَة لِمُسْلِمٍ: "إِذَا دُعَيْتُمْ إِلَى كَرَاعٍ وَمَا مَكُنُ أَوْ نَحْوَهُ". وَفِي أُخْرَى لَهُ: إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى كَرَاعٍ وَمَعَلَّ إِنْ شَاءَ طَعَم وَإِنْ شَاءَ طَعَم وَإِنْ شَاءَ تَرَكُ". وَأَبُو دَاوُد: "نَهَى صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَم عَنْ طَعَام اللهُ عَلَيْه وَسَلَم عَنْ طَعَام اللهُ عَلَي إِنْ شَاءَ عَلَى إِنْ شَاءَ تَرَكُ". وَأَبُو دَاوُد: "نَهَى صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَم عَنْ طَعَام اللهُ عَلَى إِنْ شَاءَ رَاهُ يُوتُكَلُ" (أَنْ وَأَكُنُرُ الرُّواةِ عَلَى إِنْ سَالِهِ.

وَالْحَاصِلُ عَنْدَنَا أَنَّ الإِحَابَةَ لَوَلِيمَة الْعُرْسِ وَاحِبَةٌ بِشُرُوطِهَا الْمُقَرَّرَة في مَحَلِّهَا وَلَسَائِرِ الْوَلَائِمِ غَيْرِهَا مُسْتَحَبَّةٌ. وَأَخْرَجَ مُسْلَمٌ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَر بِلَعْتِ وَلَسَائِرِ الْوَلَائِمِ عَلَيْ مُسَلِّمٌ: "إِذَا وَقَعَتْ الْأَصَابِعِ وَالصَّفْحَة، وَقَالَ إِنَّكُمْ لا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمْ الْبَرَكَةُ". وَمُسْلِمٌ: "إِذَا وَقَعَتْ لَقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذُهَا فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى وَلْيَأْكُلُهَا وَلا يَدَعُهَا للشَّيْطَانِ وَلا يَدَعُهَا للشَّيْطَانِ وَلا يَدْعُهُ الشَّيْطَانَ وَلا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ". وَمُسْلِمٌ: النَّيْطَانَ فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ". وَمُسْلِمٌ: للشَّيْطَانِ فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ" وَلَا يَسَدَّعُهَا للشَّيْطَانِ فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةَ" وَمُسْلِمٌ وَالتَرْمُذِيُّ: "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فِي أَي طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ " وَفِي رُوايَة لابْنِ طَعَامِهُ الْبَرَكَةُ " وَمُسْلِمٌ وَالتَرْمُذِيُّ: "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ طَعَامُهُ الْبَرِكَةُ " وَمُسْلِمٌ وَالتَّرْمُذَيُّ: "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ طَعَامُ فَلَا يَدُو وَابْنُ مَاجَهُ: "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَيْلُعَقْ أَصَابِعَهُ طَعَامُ فَلَا يَدُو وَابْنُ مَاجَهُ: "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَيْلُعَقْ أَصَابِعَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعَقَهَا أَوْ يُلْعَقَهَا أَوْ يُعْمَلُونَ وَابُو وَابُنُ مَاجَهُ: "وَلَا يَكُمُ طَعَامًا فَخَاءَ أَعْرَابِيَّ كَأَنْمَا عَلَيْهُ وَسَلَمْ طَعَامًا فَحَاءَ أَعْرَابِيُّ كَأَنَّمَا وَلَا مُعَلَّا وَاللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَعَامًا فَحَاءَ أَعْرَافِي كَانَّمَا لَعَهُ طَعَامًا فَحَاءَ أَعْرَابِيٍّ كَأَنْمَا وَلَا مُعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَهُ عَلَيْهُ وَلَالَهُ عَلَيْهُ وَلَالَهُ عَلَيْهُ وَلَالَهُ عَلَيْهُ وَلَالَهُ عَلَيْهُ و

<sup>(</sup>١) "صحيح أي داود" (٣١٣٩).

يَدْفَعُ فَذَهَبَ لِيَضَعَ يَدَهُ فِي الطَّعَامِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِه، تُسمَّ حَاءَتْ حَارِيَةٌ كَأَنَّهَا تَدْفَعُ فَذَهَبَتْ لَتَضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه، وَإِنَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بِيَدِهَا وَقَالَ: إِنَّ النَّيْطَانَ لَيَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ الَّذِي لَمْ يُذْكُرْ اسْمُ اللَّه عَلَيْه، وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذَهِ الْخَرَابِيِّ يَسْتَحِلُّ بِهِ فَأَخَذْت بِيَده، وَجَاءَ بِهَذَهِ الْجَارِيَةِ يَسْتَحِلُّ بِهَا فَأَخَذْت بِيدهِ، وَجَاءَ بِهَذَهِ الْجَارِيَةِ يَسْتَحِلُّ بِهَا فَأَخَذْت بِيدهِ، وَبَعَاء بَهَذَهِ الْجَارِيَةِ يَسْتَحِلُّ بِهَا فَأَخَذْت بِيدهِ، وَبَعَاء بَهَذَهِ الْجَارِيَةِ يَسْتَحِلُ بِهَا فَأَخَذْت بِيدهِ، وَبَعَاء بَهَذَهِ الْحَارِيَةِ يَسْتَحِلُّ بِهَا فَأَخَذْت بِيدها، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ يَدُهُ لَفِي يَدِي مَعَ أَيْدِيهِمَا".

وَصَحَّ: "أَنْ رَجُلا أَكُلَ وَالنِّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَلَمْ يُسَمِّ حَتَّى كَانَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْظُرُ إِلَيْهِ فَلَمْ يُسَمِّ حَتَّى سَمَّى فَمَا بَقِيَ فِي بَطْيَه شَيْء إِلا قَاءَه "(). وَرَوَى الطّبَرَانِسِيُّ: السّيْطَانُ يَاكُلُ مَعَهُ حَتَّى سَمَّى فَمَا بَقِي فِي بَطْيَه شَيْء إِلا قَاءَه "(). وَرَوَى الطّبَرَانِسِيُّ: الْمَنْ سَرَّهُ أَنْ لا يَجِدَ الشَّيْطَانُ عَنْدَهُ طَعَامًا وَلا مَقِيلا وَلا مَبِينًا فَلْيُسَلِّم إِذَا دَحَلَ بَيْنَهُ وَلَيْسَمٌ عَلَى طَعَامِه ". وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهُ وَالتَّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَديثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ عَسَنْ مُعَادَ بْنِ أَنسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ فَالَ: "مَنْ أَكُلَ طَعَامًا ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لَيْهِ اللّه اللّه عَلَيْه وَسَلّمَ فَالَ: "مَنْ أَكُلَ طَعَامًا ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لَلِهُ اللّه اللّه عَلَيْه وَسَلّمَ فَالَ: "مَنْ أَكُلَ طَعَامًا ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ وَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ، وَأَخْرَتِه بِمَا قَرَاته فِي التَّسوْرَة بَعَدَهُ، فَذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيهِ مَنْ سَلْمَانَ قَالَ: "قَرَأْت فِي التَّسوْرَة بِمَا قَرَات فِي اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ، وَأَخْرَتُه بِمَا قَرَات فِي اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ، وَأَبُو دَاوُد وَالتَرْمُدِيُّ وَسَلّمَ أَيْ وَكُذَ صَاحِبُنَا النتَّافِعِيُّ اسَتَحَبُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَتِي بِالطَّعَامِ فَقِيلَ لَهُ أَلا تَتَوَسَّ أَنِ مَا عَلَى السَّدَ وَالْمُ فَيَلُهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَيْمٍ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ أَوْرَالُونُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمَالَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمَلْونَ عَلَى اللّهُ عَلْمَ أَوْلُولُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ

<sup>(</sup>١) "ضعيف" أخرجه أبو داود (٣٧٦٨) وضعفه الشيخ الألباني في " ضعيف أبي داود".

<sup>(</sup>٢) "حسن"، وانظر: "صحيح أبي داود" (٢٦٥٦).

<sup>(</sup>٣) "ضعيف" أخرجه أبو داود (٣٧٦١) وضعفه الشيخ الألباني في " ضعيف أبي داود".

<sup>(</sup>٤) "ضعيف ابن ماجه" (٧٠٢).

<sup>(</sup>٥) "صحيح أبي داود" (٣١٩٧).

صَحيحه: "مَنْ نَامَ وَفِي يَدهِ غَمَرً" - أَيْ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَالْمِيمِ بَعْدَهَا رَاءٌ: رِيحُ اللَّحْمِ وَرُهُومَتَهِ - "لَمْ يَعْسَلُهُ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلا يَلُومَنَّ إِلا نَفْسَهُ "(١) وَاخْتُلِفَ فِي سَنده. وَرُهُومَتَهِ - "لَمْ يَعْسَلُهُ فَأَصَابَهُ رُويَ شَطْرُهُ النَّانِي مِنْ طَرِيقِ صَحيحٍ وَمِنْ طَرِيقٍ حَسَنٍ إِلا أَنَّ فِيهَ: "فَأَصَابَهُ وَضَحٌ - أَيْ بَرَصٌ - فَلا يَلُومَنَّ إِلا نَفْسَهُ".

وَصَحَّ: "الْبَرَكَةُ تَنْزِلُ وَسَطَ الطَّعَامِ فَكُلُوا مِنْ حَافَّتِه وَلا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهِ" (٢٠. وَصَحَّ أَيْضًا: إِذَا أَكُلُ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلا يَأْكُلُ مِنْ أَعْلَى الصَّحْفَةِ وَلَكِنْ لِيَأْكُ لَ مَنْ أَعْلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ أَهْنَا فَإِنَّهُ أَهْنَا فَإِنَّهُ أَهْنَا فَإِنَّهُ مَنْ سَجَرَةٍ مُبَارَكَةً". وَفِي رِوَايَةٍ: "فَإِنَّهُ طَيِّبٌ مُبَارَكٌ، وَانْهَشُوا اللَّحْمَ نَهْشًا فَإِنَّهُ أَهْنَا فَإِنَّهُ مَنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكُ، وانْهَشُوا اللَّحْمَ نَهْشًا فَإِنَّهُ أَهْنَا وَأَنْهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ الْمَالُونَ اللَّهُ الْمَالُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ الْمَالُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّعْلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْانِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُلْكُلُونَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلُونَا اللَّهُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَا اللَّهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُونُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللَّالِمُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ ال

وَصَحَّ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَزَّ مِنْ كَتَفِ شَاةً فَأَكُلَ ثُمَّ صَلَّى". وأَمَّا حَبَسرُ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي مَعْشَرِ: "لا تَقْطَعُوا اللَّحْمَ بِالسِّكِينِ فَإِنَّهُ مِنْ صَنِيعِ الأَعَلَجِمِ وَانْهَشُوهُ نَهْشًا فَإِنَّهُ أَهْنَا وَأَمْرَأً"(٥)، فَأَبُو مَعْشَرِ وَإِنْ لَمْ يُتْرَكُ لَكِنَّ هَذَا الْحَديثَ مَمَّا أَنْكُرُ عَلَيْهِ. وَرَوَى أَبُو يَعْلَى وَالطَّبَرَانِيُّ وَأَبُو النَّيْخِ: "إِنَّ أَحَبَّ الطَّعَامِ إِلَى اللَّهِ مَا كَثُرَتْ عَلَيْهِ الأَيْدِي". وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاحَةٌ وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِه: "قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَمُ لَكُمْ وَلِهُ لَلْهِ إِنَّا الْحَيْمِعُونَ عَلَى طَعَامِكُمْ أَوْ تَتَفَرَّقُونَ؟ قَالُوا نَتَفَرَّقُ قَالَ احْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ أَوْ تَتَفَرَّقُونَ؟ قَالُوا نَتَفَرَّقُ قَالَ احْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ وَاذْ كُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ يُبَارَكُ لَكُمْ فِيهِ"(١).

على على على على وَالْمُ وَالْمُ اللهِ مَا يَمِينِهِ، وَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، وَلْيَأْخُذْ بِيَمِينِهِ، وَلْيَعْط بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ وَصَحَّ: "لِيَأْكُلُ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ، وَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، وَلِيَعْطِ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَعْطِي بِشِمَالِهِ، وَيُعْطِي بِشِمَالِهِ، وَيَأْخُذُ بِشِمَالِهِ" (٧).

<sup>(</sup>١) "صحيح أبي داود" (٣٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) "صحيح ابن ماجه" (٢٦٥٠).

<sup>(</sup>٣) "صحيح أبي داود" (٣٢٠٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٣/٠٠٤).

 <sup>(</sup>٥) "ضعيف" أخرجه أبو داود (٣٧٧٨) وضعفه الشيخ الألباني في " ضعيف أبي داود".

<sup>(</sup>٦) "الصحيحة" (٦٦٤).

<sup>(</sup>٧) "صحيح ابن ماجه" (٢٦٤٣)٠

وَصَحَّ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نَهَى عَنْ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ. فَقَالَ رَجُلُ الْقَـــذَاةُ أَرَاهَا فِي الإِنَّاءِ فَقَالَ أَهْرِقْهَا قَالَ: فَإِنِّي لا أُرْوَى مِنْ نَفَسٍ وَاحِد قَالَ فَأَبِنْ الْقَدَحَ إِذًا عَنْ فِيكَ" (١). وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: "نَهَى رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْــه وَسَلَّمَ عَنْ الشَّرَابِ" (١). وَالتَّرْمُذِيُّ وَحَسَّنَهُ "نَهَى وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْفَخَ فِي الشَّرَابِ" (١). وَالتِّرْمُذِيُّ وَحَسَّنَهُ "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْتَفَّسَ فِي الإِنَاءِ أَوْ يُنْفَخَ فِيهِ" (٢).

وَصَحَّ "نَهَى رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ مِنْ فِي السِّقَاءِ وَأَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الإِنَاءِ "(٤). وَصَحَّ: "كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَفَّسُ ثَلاثًا "(٤). وَفِي رِوَايَة: "كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ ثَلاثًا وَيَقُولُ هُوَ أَمْرَأُ وَأَرْوَى "(٢). وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ كَانَ يُبِينُ الْقَدَدَحَ عَنْ فِيك قَيْهُ أَنَّهُ كَانَ يُبِينُ الْقَدَدَحَ عَنْ فِيك". وَصَحَّ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعَسَرَ الْفَرَاقُ وَيُقُولُ هُو اللَّهُ عَنْهُ: "نَهَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: "نَهَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْسَرَبُ مَنْ فِي السِّقَاءِ فَخَرَجَتْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْسَرَبُ مِنْ فِي السِّقَاءِ فَخَرَجَتْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُشْرَبُ مِنْ فِي السِّقَاءِ فَخَرَجَتْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُشْرَبُ .

<sup>(</sup>١) "الصحيحة" (٣٨٥).

<sup>(</sup>٢) "الصحيحة" (٣٨٨).

<sup>(</sup>٣) "صحيح أبي داود" (٣١٧١).

<sup>(</sup>٤) "الصحيحة" (٣٩٩).

<sup>(</sup>٥) "صحيح الترمذي" (١٥٣٧).

<sup>(</sup>٦) "صحيح الترمذي" (١٥٣٧).

<sup>(</sup>٧) "صحيح أبي داود" (٣١٦٤).

<sup>(</sup>٨) أخرجه أحمد في "مسنده" (٢٣٠/٢)، وصححه الشيخ أحمد شاكر (٣١٥٣).

### بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ الْكَبِيرَةُ الثَّالِثَةُ وَالسَّبْعُونَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ [ تَرْجِيحُ إِحْدَى الزَّوْجَاتِ عَلَى الأخْرَى ظُلْمًا وَعُدْوَانًا ]

أَخْرَجَ التَّرْمَذِيُّ وَتَكَلَّمَ فِيه وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِهِمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ اهْرَأَتَانَ فَلَمْ يَعْدَلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقَيَامَة وَشَقُّهُ سَاقِطَ" (أ). وَأَبُو دَاوُد: "مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانَ فَمَالَ إلَسَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَة وَشَقُّهُ مَائِلً" (أ). وَالنَّسَائِيُّ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانَ يَمِيلُ إلَسَى إِحْدَاهُمَا عَلَى الأَخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقَيَامَة وَأَحَدُ شَقَّيْهِ مَائِلً". وَفِي رِوَايَة لاَبْنِ مَاحَةٌ وَابْنِ حَبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا: "وَأَحَدُ شَقَّيْهِ سَاقِطَ"، وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ فَمَالَ وَقَوْلُهِ يَمِيلُ، الْمَيْسِلُ جَبَّانُ فِي صَحيحَيْهِمَا: "وَأَحَدُ شَقَّيْهِ سَاقِطَ"، وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ فَمَالَ وَقَوْلُهِ يَمِيلُ، الْمَيْسِلُ الْمَيْسِلُ الْمَيْسُلُ الْقَلْهِي وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسَمُ فَيَعْدَلُ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلا أَمْنُ لَكُ أَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقْسَمُ فَيَعْدَلُ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلُكُ " يَعْنِي الْقَلْبُ (أَلَّهُمَ عَلَى مَنَامِرَ مُنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ السَرَّحَمْنِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَعْمِى الْقَلْكِمْ وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ رُويَ مُرْسَلًا وَهُو أَصَحُر وَكَالَ التَّرْمِذِيُّ رُويَ مُرْسَلًا وَهُو أَصَحُر وَكَالَ التَّرْمَ مَنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ السَرَّحْمَنِ السَرَّعُ وَكُمْ وَلُوا".

َ [تَنْبِيهُ]: عَدُّ هَذَا هُوَ قَضيَّةُ هَذَا الْوَعِيدِ الَّذِي فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرُوهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الإِيذَاءِ الْعَظِيمِ الَّذِي لاَ يُحْتَمَلُ.

<sup>(</sup>۱) "صحيح ابن ماجه" (۱۲۰۳).

<sup>(</sup>٢) "صحيح أبي داود" (١٨٦٧).

<sup>(</sup>٣) "ضعيف ابن ماجه" (٤٢٧).

# الْكَبِيرَةُ الرَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ وَالسَّبْعُونَ بَعْدَ الْمِانَتَيْنِ [مَنْعُ الزَّوْجِ حَقًّا مِنْ حُقُوق زَوْجَتِهِ الْوَاجِبَةِ لَهَا عَلَيْهِ كَالْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ وَمَنْعُهَا حَقًّا لَهُ عَلَيْهَا كَذَلِكَ، كَالتَّمَتُّعِ مِنْ غَيْرِ عُدْرِشَرْعِيٍّ]

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَهُنَّ مثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَللرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾ ذَكَرَهُ تَعَالَى عَقَبَ قَوْلِهِ: ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إصْلاحًا ﴾ لأنَّهُ لَمَّا بَيَّنَ أَنَّ الْمَقْصُودَ منْ الْمُرَاجَعَة إصْلاحُ حَالِهَا لا إيصَالُ الضَّرَرِ إِلَيْهَا بَيَّنَ تَعَـــالَى أَنَّ لكُـــلّ وَاحِدُ مِنْ الزَّوْ خَيْنِ حَقًّا عَلَى الآخَرِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَــا إِنِّــي لأَتــزَّيْنُ لامْرَأْتِي كَمَا تَتَزَيَّنُ لِي لهَذه الآيَة. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَحِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ بحَقَّهَا وَمَصَالحَهَا، وَيَحِبُ عَلَيْهَا الانْقيَادُ وَالطَّاعَةُ لَهُ، وَقيلَ: لَهُنَّ عَلَى الزَّوْجِ إِرَادَةُ الإصْلاح عَنْدَ الْمُرَاجَعَة، وَعَلَيْهِنَّ تَرْكُ الْكَتْمَان فيمَا خَلَقَ اللَّهُ في أَرْحَامهنَّ. وَالأَوْلَى إِبْقَاءُ الآيَة عَلَى الْعُمُوم وَإِنْ كَانَ صَدْرُهَا يُؤَيِّدُ هَذَا الْقَوْلَ، ثُمَّ دَرَجَةُ الرَّجُلُ عَلَيْهَا؛ لكَوْنه أكْمَـــلَ منْهَا فَضْلا وَعَقْلا وَديَةً وَميرَانًا وَغَنيمَةً، وَكَوْنه يَصْلُحُ للإِمَامَة وَالْقَضَاء وَالسَّهَادَة، وَكُوْنه يَتَزَوَّجُ عَلَيْهَا وَيَتَسَرَّى، وَيَقْدرُ عَلَى طَلاقهَا وَرَجْعَتهَا، وَإِنْ أَبَتْ وَلا عَكْــسَ، وَأَيْضًا فَهُوَ أَخَصُّ بِأَنْوَاعٍ مِنْ الرَّحْمَة وَالإصْلاحِ كَالْترَامِ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَة وَالذَّبِّ عَنْهَـــا، وَالْقَيَامِ بِمَصَالِحِهَا، وَمَنْعِهَا منْ مَوَاقعِ الآفَات، فَكَانُ قَيَامُهَا بِخِدْمَته آكَدُ لهَذه الْحُقُوق الزَّائِدَة كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىي بَعْض وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَهْوَالهم ﴾. وَمنْ تَمَّ قَالَ الْمُفَسِّرُونَ في تَفْسير هَذه الآية: تَفْضيلُ الرِّجَال عَلَيْهِنَّ مِنْ وُجُوه كَثيرَة حَقيقيَّة وَشَرْعيَّة: فَمِنْ الأُوَّل: أَنَّ عُقُولَهُمْ وَعُلُــومَهُمْ أَكْثَرُ وَقُلُوبَهُمْ عَلَى الأَعْمَالِ الشَّاقَّةِ أَصْبَرُ وَكَذَلِكَ الْقُوَّةُ وَالْكَتَابَةُ غَالبَ الْأَفْرُوسَيَّةُ وَالرَّمْيُ، وَفِيهِمْ الْعُلَمَاءُ وَالإِمَامَةُ الْكُبْرَى وَالصُّغْرَى وَالْحِهَادُ وَالأَذَانُ وَالْحُطْبَةُ وَالْجُمُعَةُ الْتُ وَالاعْتَكَافُ وَالشُّهَادَةُ فِي الْحُدُودِ وَالْقصَاصُ وَالأَنْكَحَةُ وَنَحْوُهَا، وَزَيَادَةُ الْمـــبرَاث، وَالتَّغْصِيبُ وَتَحَمُّلُ الدُّيَّةِ، وَولايَةُ النِّكَاحِ وَالطَّلاقِ، وَالرَّجْعَةُ وَعَدَدُ الأزْوَاجِ وَإِلَسيْهِمْ الائتسَابُ وَمَنْ التَّاني: عَطيَّةُ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَة وَنَحْوهمَا، وَفي الْحَديث: "لَوْ كُنْت آمـــرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَد لأَمَرْت النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدُنَ لأَزْوَاجِهِنَّ لَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنّ

منْ الْحَقِّ"، فَحِينَتْذِ الْمَرْأَةُ كَالأسِيرِ الْعَاجِرِ فِي يَدِ الرَّجُلِ، وَلِهَذَا أَمْرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَصِيَّة بِهِنَّ خَيْرًا فَقَالَ: "وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاء خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عنْدَكُمْ". أَيْ أُسيرَاتً ('). وَوَالَ : "اتَّقُوا اللَّهَ في الضَّعيفَيْنِ الْمَمْلُوكِ وَالْمَرْأَة". وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَعَاشُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ قَالَ الزَّجَّاجُ: هُوَ النَّصَفَةُ في النَّفَقَة وَالْبَيْت، وَالإحْمَالُ في الْقَوْل، وَقِيلَ: هُوَ أَنْ يَتَصَنَّعَ لَهَا كَمَا تَتَصَنَّعُ لَهُ. وَنَقَلَ الْقُرْطُبيُّ عَنْ عُلَمَــائِهمْ أَنَّهُـــمْ اسْتَدَلُّوا بِهَذَا عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا لَمْ يَكْفِهَا إِلا أَكْثَرُ مِنْ خَادِمٍ وَحَبَ، ثُمَّ غَلَّطَ الشَّافعيُّ أَبًا حَنيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا في قَوْلهمَا: لا يَجبُ لَهَا إِلَّا خَادمٌ وَاحدٌ إذْ مَا مُسنْ امْرَأَة في الْعَالَم إلا وَيَكْفيهَا حَادمٌ وَاحدٌ بأنَّ بَنَات الْمُلُوك اللاتي لَهُنَّ شَأْنٌ كَسبيرٌ لا يَكْفَي الْوَاحِدَةَ مَنْهُنَّ حَادمٌ وَاحِدٌ لطَبْحِهَا وَغَسْل ثَيَابِهَا، وَيُرَدُّ بَأَنَّ تَعْليظَ الأئمَّة بمُحَرَّد هَذَا الْخَيَالَ هُوَ عَيْنُ الْخَبَالِ، لأَنَّ الْكَلامَ إِنَّمَا هُوَ فيمَا يَحِبُ عَلَى الزَّوْجِ مــنْ حَيْــثُ الزَّوْحَيَّةُ. وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْوَاحِبَ عَلَيْه منْ تلْكَ الْحَيْثَيَّة إِنَّمَا هُوَ مَا تَحْتَاجُهُ الْمَرْأَةُ في ذَاتهَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا وَلا شَكَّ أَنَّ هَذَا يَكُفِّي لَتَحْصيله خَادمٌ وَاحِدٌ. وَأَمَّا احْتِيَاجُهَا لِلزِّيَادَةِ عَلَى ذَلكَ فَإِنْ كَانَ لَأُمُور تَتَعَلَقُ بِهَا خَارِجَة عَنْ الرَّوْجَيَّة فَكَفَايَتُهَا عَلَيْهَا أَوْ تَتَعَلَّقُ بسه كَذَلكَ فَكَفَايَتُهَا عَلَيْهَ لا مِّنْ حَيْثُ الزَّوْجَيَّةُ فَظَهَرَ صحَّةُ مَا قَالَهُ الإمَامَان وَاتَّضَحَ تَغْليطُ مَنْ عَلْطَهُمَا، وَعَلَى كُلِّ حَال فَالتَّأَدُّبُ مَعَ الأَئمَّة هُوَ الْخَيْرُ كُلُّهُ. وَجَاءَ عَنْهُ صَلَّى اللَّــهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فِي ذَلَكَ أَحَادِيثُ: أَخْرَجَ الطَّبَرَانيُّ فِي الصَّغِيرِ وَالأَوْسَطِ بِسَنَدِ رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَيُّمَا رَجُل تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مَا قَلَّ منْ الْمَهْر أَوْ كَتُسرَ لِّيْسَ في نَفْسه أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهَا حَقَّهَا خَدَعَهَا فَمَاتَ وَلَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا حَقَّهَا لَقيَ اللَّهَ يَـــوْمَ الْقيَامَة وَهُوَ زَان" الْحَديثَ.

وَالشَّيْخَانَ: "كُلُكُمُ رَاعِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَـنْ رَعِيَّتـهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ فِي بَيْت زَوْجَهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِها، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه وَكُلُكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَـنْ رَعِيَّتِه وَكُلُكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَـنْ رَعِيَّته وَكُلُكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَـنْ رَعِيَّته وَكُلُكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَـنْ رَعِيَّته وَكُلُكُمْ دَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَـنْ رَعِيَّتُهُ وَعَلَيْ وَجِيارُكُمْ خِيارُكُمْ وَيَامُ كُمْ خِيارُكُمْ وَيَامُ كُمْ خِيارُكُمْ وَالْكُولُولُ عَنْ رَعِيَّتُهُ وَاللَّهُ وَمِسْئُولُ عَلَى اللّهُ وَمَسْئُولُ عَالَى اللّهُ وَالْتَهُ وَمَسْئُولُ عَلَى اللّهُ وَمَسْئُولُ عَلَى اللّهُ وَمَسْئُولُ عَنْ رَعِيَّتُهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَمَسْئُولُ عَنْ رَعِيَّةُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَمَسْئُولُ عَـنْ رَعِيَّةُ وَالْعَلْمُ وَالْعَالَا وَمِسْئُولُ عَنْ رَعِيَّةُ وَلَيْلًا عَنْ وَعَيْتُهُ وَالْعَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ وَلَاللّهُ وَلَا عَلَالُولُولُ عَلَى اللّهُ اللّهِ وَمَسْئُولُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَمِسْئُولُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَيْكُولُ عَلَى اللّهُ وَلِهُ عَلَيْلًا اللّهُ وَلَا عَلَالًا اللّهُ وَلَا لَالْهُ وَلَا عَلَيْلًا اللّهُ وَلَا عَلَالًا اللّهُ وَلَا لَهُ عَلَالًا اللّهُ وَلَا عَلَالًا اللّهُ وَلَا عَلَالِهُ وَلَالِهُ اللّهُ وَلَا عَلَاللّهُ وَلَا عَلَاللّهُ وَلَا عَلَالًا لَالْمُؤْلِقِيلًا اللّهُ وَلِهُ عَلَاللّهُ وَلَا عَلَالِهُ وَلَا عَلَالًا وَالْعَلَالَ عَلَالَا اللّهُ عَلَالَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَالَالْمُ وَلَا عَلَالًا اللّهُ وَلَا عَلَالَاللّهُ وَالْعَلَالَ عَلَالِهُ وَلَا لَالْعَلَالُولُولُولُ عَلْمُ عَلَالِهِ وَاللّهُ وَلَا عَلَاللّهُ وَلَا عَلَالِهُ وَاللّهُ عَلَالَاللّهُ وَلَا عَلَالِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ عَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَاللّهُ وَل

<sup>(</sup>۱) "صحيح ابن ماجه" (۸۵۰۱).

لِنسَائِهِمْ" (١) وَصَحَّ أَيْضًا: "إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنَهُمْ خُلُقًا وَأَلْطَفَهُمْ بِأَهْله". وَضَيَ وَايَة لِلنَّسَائِيِّ: "وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلُه"، وَفَي رِوَايَة لِلنَّسَائِيِّ: "وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلُه"، وَفَي رِوَايَة لِلنَّسَائِيِّ: "وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلُه"، وَرَوَى ابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِه: "إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلَقَتْ مِنْ ضَلْعٍ أَعْوَجَ فَإِنْ أَقْمَتُهَا كَسَرَّتُهَا فَي الضَّيْخَانَ وَغَيْرُهُمَا: "اسْتَوْصُوا بالنِّسَاء فَإِنَّ الْمَرْأَة خُلقَتْ مِنْ ضَلَعِ أَعْوَجَ وَإِنَّ أَعْوَجَ مَا فِي الضَّلَعِ أَعْلاهُ فَإِنْ ذَهَبْت تُقِيمُهُ كَسَرْتُه وَإِنْ تَرَكَّته لَمْ يَرَلُ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاء ".

وَمُسْلِمٌ: "إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعِ" - أَيْ بِكَسْرٍ وَهُوَ أَفْصَحُ أَوْ فَتْحٍ فَسُكُون - لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةَ، "فَإِنْ اسْتَمَعْت بِهَا اسْتَمْتَعْت بِهَا وَفِيهَا عَوَجٌ وَإِنْ ذَهَبْت تُقْيِمُهَا كَسَرْهَا وَكِيهَا عَوْجٌ وَإِنْ ذَهَبْت بَقِيمُهَا كَسَرْهَا وَكَسْرُهَا طَلاقُهَا". وَالْعَوْجُ بِكَسْرٍ فَفَتْحٍ، وَقِيلَ هَذَا فِي غَيْرِ الْمُنْتَصِب كَالدِّينِ وَالْحُلُقِ وَالأَرْضِ وَإِلا كَالْعَصَا فَهُو بِفَتْحِهِمَا. وَمُسْلِمٌ: "لا يَفْرَكْ" - أَيْ بِفَتْحِ فَسُكُون فَفَتْحٍ وَشَدَّ الضَّمُّ يَنْغُضُ - "مُؤْمِن مُؤْمِنةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ أَوْ كَمَ قَالً غَيْرُهُ".

وأَبُو دَاوُد وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِه: "يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَة أَحَدَنَا عَلَيْه؟ قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْت، وتَكُسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْت، وَلا تَضْرِبْ الْوَجْة وَلا تُقَلِّبَعْ أَيْ لا تُسْمِعْهَا مَكْرُوهًا كَقَبَّحَكِ اللَّهُ وَلا تَهْجُرْ إِلا فِي الْبَيْت "(٢). وَالتَّرْمَذِيُّ وَقَلَالُ حَسَنَ تُسْمِعْهَا مَكْرُوهًا كَقَبَّحَكِ اللَّهُ وَلا تَهْجُرْ إِلا فِي الْبَيْت "(٢). وَالتَّرْمَذِيُّ وَقَلَالُ حَسَنَ صَحَيِحٌ غَرِيبٌ وَابْنُ مَاجَهُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي حَجَّة الْوَدَاعِ بَعْدَ أَنْ صَحَيحٌ غَرِيبٌ وَابْنُ مَاجَهُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ فِي حَجَّة الْوَدَاعِ بَعْدَ أَنْ حَمَالَ حَمَدَ اللَّه تَعَالَى وَأَنْنَى عَلَيْه وَوَعَظَ: أَلا فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاء خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانَ عَوَانَ عَلَيْكُمْ لَيْسَ تَمْلَكُونَ مِنْهُنَّ شَيْنًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَة مُبَيِّنَدِة فَلَا تَبْغُوا عَلَى يَعْلَىنَ عَلَيْكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَى فَعَلْنَ وَعَلَى اللَّهُ عُلَى الْمُصَاحِع وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرَبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَى يَسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًا؛ فَحَقُكُمْ غَلَى نَصَاقِعُ أَنْ لا اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًا وَلِنسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ خَقًا؛ فَحَقُكُمْ غَلَى نَسَائِكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ عَلَى عَلَيْكُمْ خَقًا؛ فَحَقُكُمْ عَلَى نَسَائِكُمْ حَقًا وَلِنسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ خَقًا؛ فَحَقُكُمْ عَلَى عَلَى يَسَائِكُمْ عَلَى الْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ الْعُنْ الْعَلَى الْمَعْلِي اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِي عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ الْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى عَلَى عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ الْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُتَلِقُ الْمُتَلِقُ الْمُ الْعُلْمَالَمُ اللَّهُ اللَ

<sup>(</sup>١) "حسن صحيح"، وانظر: "صحيح الترمذي" (٩٢٨).

<sup>(</sup>٢) "حسن صحيح"، وانظر: "صحيح أبي داود" (١٨٧٥).

يُوطِئنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ. أَلا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسَنُوا إِلَيْهِنَّ في كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ"(١).

وَابْنُ مَاجَهُ وَالتِّرْمَذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ: "أَيَّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاض دَخَلَتْ الْجَنَّةَ"(^).

وَّاابْنُ حَبَّانَ فِي صَحيحه: "إِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَت بَعْلَهَا دَخَلَتْ مَنْ أَيِّ أَبْوَابَ الْجَنَّة شَاءَت ".

وَأَحْمَدُ بِسَنَد رُواتُهُ رُوَاهُ الصَّحِيحِ إلا ابْنَ لَهِيعَةَ وَحَديثُهُ حَسَنٌ فِي الْمُتَابَعَات: "إِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفظَتُ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا اُدْخُلَى الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبُوابِ الْجَنَّةِ شِئْت "(٣).

وَصَحَّ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُزَوَّجَةٍ: فَأَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ؟ قَالَتْ مَا آلُوهُ – أَيْ مَا أُقَصِّرُ فِي حَدْمَته إلا مَا عَجَزْت عَنْهُ – قَالَ فَكَيْفَ أَنْتِ لَهُ فَإِنَّهُ جَنَّتُك وَنَارُك"(<sup>٤)</sup>.

وَالْبُزَّارُ بِسَنَدَ حَسَنِ عَنْ "عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلْت رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: زَوْجُهَا، قُلْت فَأْيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الرَّجُلِ؟ قَالَ أَمُهُ".

وَالْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ: "أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا وَافِدَةُ النِّسَاءِ اللَّك ثُمَّ ذَكَرَتْ مَا للرِّجَالِ فِي الْجَهَادِ مِنْ الأَجْرِ وَالْغَنِيمَة ثُمَّ قَالَتْ فَمَا لَنَا مِنْ ذَلِك؟ فَقَالَ صَلَّى اللَّه لللهِ مَا للرِّجَالِ فِي الْجَهَادِ مِنْ الأَجْرِ وَالْغَنِيمَة ثُمَّ قَالَتْ فَمَا لَنَا مِنْ ذَلِك؟ فَقَالَ صَلَّى اللَّه للَّه اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ أَبْلِغِي مَنْ لَقِيتِ مِنْ النِّسَاءِ أَنَّ طَاعَةَ الزَّوْجِ وَاعْتِرَافًا بِحَقِّهِ يَعْدِلُ ذَلِك وَقَلِيلٌ مَنْ يَفْعَلُهُ".

وَالْبَزَّارُ بِسَنَد رُوَاتُهُ ثَقَاتٌ مَشْهُورُونَ وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: "أَتَى رَجُلٌ بِابْنَتِهِ إِلَى رَبُلُ بِابْنَتِهِ إِلَى رَبُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ ابْنَتِي هَذِهِ أَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ، فَقَالَ لَهَا صَلَّى اللَّهُ

<sup>(</sup>١) "حسن"، وانظر: "صحيح ابن ماجه" (١٥٠١).

<sup>(</sup>٢) "الضعيفة" (١٤٢٦).

<sup>(</sup>٣) "صحيح الحامع" (٢٦١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في "مسنده" (٢٤١/٤).

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَطِيعِي أَبَاك، فَقَالَتْ وَالَّذِي بَعَنَك بِالْحَقِّ لا أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَــقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ لَوْ كَانَتْ بِهِ قُرْحَةٌ فَلَحَسَنَّهَا أَوْ انْتَشَرَ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ لَوْ كَانَتْ بِهِ قُرْحَةٌ فَلَحَسَنَّهَا أَوْ انْتَشَرَ مَنْخَرَاهُ صَدِيدًا وَدَمَّا ثُمَّ ابْتَلَعَتُهُ مَا أَذَّتْ حَقَّهُ، قَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ لا أَتْرَوَّجُ أَبِدًا، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تُنْكَحُوهُنَّ إلا بإذْبِهنَّ".

وَالْحَاكُمُ وَصَحَّحَهُ وَاعْتُرضَ بَأَنَّ فيه وَاهيَّا: ۖ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ للنَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـــه وَسَلَّمَ أَنَا فُلاَنَةُ بنْتُ فُلان، قَالَ قَدْ عَرَفْتُك فَمَا حَاجَتُك؟ قَالَتْ حَاجَتي إِلَى ابْنِ عَمِّسي فُلان الْعَابِد، قَالَ قَدْ عَرَفْتِه، قَالَ يَخْطُبُني فَأَخْبِرْني مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَة؟ فَـــإنْ كَانَّ شَيْئًا أَطْيِقُهُ تَزَوَّجْتِه، قَالَ منْ حَقُّهُ أَنْ لَوْ سَالَ مَنْخَرَاهُ دَمَّا وَقَيْحًا فَلَحَسَتُهُ بلسَانَهَا مَا أَدَّت ْ حَقُّهُ. لَوْ كَانَ يَنْبَغي لَبَشَرِ أَنْ يَسْجُدَ لَبَشَر لأَمَرْت الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا إِذَا دَحَلَ عَلَيْهَا لَمَا فَضَّلَهُ اللَّهُ عَلَيْهَا، قَالَتْ وَٱلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لا أَتَزَوَّجُ مَا بَقيَتْ الدُّنْيَا". وَأَحْمَدُ بِإِسْنَادِ جَيِّدِ وَرُوَاتُهُ ثَقَاتٌ مَشْهُورُونَ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "كَـــانَ أَهْلُ الْبَيْتِ مِنْ الأَنْصَارِ لَهُمْ جَمَلٌ يَسْنُونَ عَلَيْهِ - أَيْ يَسْقُونَ عَلَيْهِ الْمَاءَ مِنْ الْبَئْرِ - وَأَنَّهُ ٱسْتُصْعِبَ عَلَيْهِمْ فَمَنَعَهُمْ ظَهْرَهُ وَأَنَّ الأَنْصَارَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّـــهُ عَلَيْـــه وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّهُ كَانَ لَنَا جَمَلٌ نَسْنَى عَلَيْه وَإِنَّهُ ٱسْتُصْعِبَ عَلَيْنَا وَمَنَعَنَا ظَهْرَهُ وَقَدْ عَطشَ الزَّرْعُ وَالنَّحْلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لأَصْحَابِه قُومُوا فَقَامُوا فَدَخَلُوا الْحَائَطَ، وَالْجَمَلُ في نَاحِيَة فَمَشَى النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ نَحْوَهُ، فَقَالَتْ الأنْصَارُ يَا رَسُولَ اللَّه قَدْ صَارَ مثْلَ الْكَلْبِ وَنَحَافُ عَلَيْكِ صَوْلَتَهُ، قَالَ لَيْسَ عَلَيَّ منْهُ بَأْسٌ فَلَمَّـــا نَظَرَ الْجَمَلُ إِلَى رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَقْبَلَ نَحْوَهُ حَتَّى خَرَّ سَاجدًا بَيْنَ يَدَيْه فَأَحَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَاصِيَتِهِ أَذَلُّ مَا كَانَتْ قَطُّ حَتَّى أَدْخَلَهُ في الْعَمَلَ فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ يَا رَسُولَ اللَّه هَذَا بَهيمَةٌ لا يَعْقَلُ يَسْجُدُ لَك وَنَحْنُ نَعْقَلُ فَنَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَك، قَالَ: لا يَصْلُحُ لِبَشَرِ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرِ وَلَوْ صَلُحَ لِبَشَرِ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَـرِ لْأَمَرْت الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا لِعَظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا، لَوْ كَانَ مِنْ قَدَمُه إلَى مَفْرقَ رَأْسهُ قُرْحَةٌ تَنْبَحِسُ – أَيْ تَتَفَحَّرُ – بِالْقَيْحِ وَالصَّدِيدِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْهُ فَلَحَسَتْهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ" (١)

<sup>(</sup>١) "صحيح الإرواء" (١٩٩٨).

وَأَبُو دَاوُد بِسَنَد صَحِيح: "لَوْ كُنْت آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَد لأَمَرْت النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدُنَ لأَزْوَاجَهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِ مِنْ الْحَقِّ. قَالَهُ لَمَّا قَالَ قَيْسُ بْنُ سَعْد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَأَى أَهْلُ الْحِيرَةِ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبُانِ لَهُمْ فَأَنْتَ أَحَقُ أَنْ يُسْجَدَ لَك "(١). اللَّهُ عَنْهُمَا رَأَى أَهْلُ الْحِيرَةِ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبُانِ لَهُمْ فَأَنْتَ أَحَقُ أَنْ يُسْجَدَ لَك "(١).

وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحَيحَه عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى رَضَيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "لَمَّا قَدَمَ مُعَاذُ بْسنُ جَبَلٍ مِنْ الشَّامِ سَجَدَ للنَّبِيِّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَلَا يَا رَسُولَ اللَّه قَدَمْتَ الشَّامَ فَرَأَيْتِهِمْ يَسْجُدُونَ لِبَطَارِقَتِهِمْ وَأَسَاقَفَتِهِمْ فَلَرَدْت أَنْ أَنْ يَسَجُدُ لَشَيْءَ لَا مَرْت الْمَرْأَةَ أَنْ أَنْ يَسْجُدَ لَشِيءَ لَا مَرْت الْمَرْأَةُ أَنْ يَسْجُدُ لَرَوْجَهَا، وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَده لا تُؤدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤدِّي حَقَّ رَوْجِهَا".

وَالْحَاكَمُ مِنْ حَدَيثِ مُعَاّذَ مَرْفُوعًا: "لَوْ أَمَرْت أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَد لأَمَرْت الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لَرَوْجَهَا مِنْ عَظَمٍ حَقِّه عَلَيْهَا، وَلا تَجدُ امْرَأَةٌ حَلاوَةَ الإِيمَانِ حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهيَ عَلَى ظَهْرِ قَتَبِ".

وَالَّحَاكَمُ وَصَحَّحَهُ: "لا يَحلُ لامْرَأَة تُؤْمِنُ بِاَللَه أَنْ تَأْذَنَ فِي بَيْت زَوْجِهَا وَهُــوَ كَارِةٌ وَلاَ تَحْرُبُ وَهُو كَارِةٌ وَلاَ تَطيعُ فِيه أَحَدًا وَلاَ تَعْتَزِلُ فِرَاشَهُ وَلاَ تَضُرُّ بِهِ فَإِنْ كَانَ كَارَةٌ وَلاَ تَطيعُ فَيه أَحَدًا وَلاَ تَعْتَزِلُ فِرَاشَهُ وَلاَ تَضُرُّ بِهِ فَإِنْ كَانَ هُوَ أَظْلَمَ فَلْتَأْتِه حَتَّى تُرْضِيَهُ فَإِنْ قَبَلَ مِنْهَا فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَقَبَلَ اللَّهُ عُذْرَهَا وَأَقْلَجَ حُجَّتَهَا هُوَ أَظْلَمَ فَلْتُأْتِه حَتَّى تُرْضَ فَقَدْ أَبْلَغَتْ عِنْدَ اللَّهِ عَلَيْهَا وَإِنْ هُو لَمْ يَرْضَ فَقَدْ أَبْلَغَتْ عِنْدَ اللَّهِ عَلَيْهَا وَإِنْ هُو لَمْ يَرْضَ فَقَدْ أَبْلَغَتْ عِنْدَ اللَّهِ عَلْمُهَا وَأَنْ هُو لَمْ يَرْضَ فَقَدْ أَبْلَغَتْ عِنْدَ اللَّهِ عَلْمُ هَا اللَّهُ عَلْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا وَإِنْ هُو لَمْ يَرْضَ فَقَدْ أَبْلَغَتْ عِنْدَ اللَّهِ عَنْدَ اللَّهِ عَلَيْهَا وَإِنْ هُو لَمْ يَرْضَ فَقَدْ أَبْلَغَتْ عَنْدَ اللَّهِ عَلْمُ إِلَّا إِنْهُ هُو لَمْ يَرْضَ فَقَدْ أَبْلَغَتْ عَنْدَ اللَّهِ عَلْمُ وَلَهُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهَا وَإِنْ هُو لَمْ يَرْضَ فَقَدْ أَبْلَغَتْ عَنْدَ اللَّهُ عَنْرُونَ فَلَا أَنْ فَاللّهُ عَلَيْهَا وَلِا إِنْهُ هُو لَمْ يَا اللّهُ عَلَيْهُا وَلِونَا هُو اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُا وَلِونَا لَهُ عَلَى إِلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُا وَلِي اللّهُ عَلَيْهُا لَمْ يَرْضَ فَقَدْ أَبْلَغَتْ عَنْدَ اللّهُ عَلَيْهُا وَلَوْ يَعْمَى الْمُعْرَاقِهُ اللّهُ عَلَيْمُ الْعَلَقَالَ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْدَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمْ عَلَى اللّهُ ا

وَالطَّبَرَانِيُّ: "إِنَّ حَقَّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ إِنْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ قَتَبِ أَنْ لا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا، وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ لا تَصُومَ تَطَوُّعًا إلا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَــتْ

<sup>(</sup>١) "صحيح أبي داود" (١٨٧٣).

جَاعَتْ وَعَطِشَتْ وَلَا تُقْبَلُ مِنْهَا، وَلا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا إِلا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنتْهَا مَلائِكَةُ السَّمَاءِ وَمَلائِكَةُ الأرْضِ وَمَلائِكَةُ الرَّحْمَة وَمَلائكَةُ الْعَذَابِ حَتَّى تَرْجِعَ".

وَالطَّبَرَانِيُّ بِسَنَد جَيِّد: "الْمَرْأَةُ لا نُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ عَلَيْهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا كُلَّهُ لَوْ سَأَلَهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرٌ فَتَب لَمْ تَمْنَعْهُ نَفْسَهَا".

وَصَحَّ: الا يَنْظُرُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إلَى امْرَأَةٍ لا تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا وَهِيَ لا تَسْـــتَغْنِي عَنْهُ".

وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ: "لا تُؤذِي المُرَأَةُ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إلا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنْ الْحُــورِ الْعِينِ لا تُؤْذِيهِ قَاتَلَك اللَّهُ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَك دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَك إلَيْنَا"(').

وَصَحَّ: "إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لَحَاجَته فَلْتَأْتِه وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ".وَالشَّيْخَانِ: "إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأْتُهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَــةُ حَتَّـــى تُصْبحَ".

وَرَوَيَا: "وَٱلَّذِي نَفْسي بِيَدهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتُهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلا كَانَ اللَّذِي فِي السَّمَاءِ – أَيْ أَمْرُهُ وَسُلْطَانُهُ – سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا" أَيْ زَوْجُهَا. وَرَوَيَا "إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجَهَا لَعَنَتْهَا الْمَلائكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ".

وَمَرَّ فِي حَدِيث صَحِيحٍ: "نَلائَةٌ لا تُرْفَعُ صَلاتُهُمْ فَوْقَ رُءُوسِهِمْ شِبْرًا، وَعَدَّ مِــنْهُمْ ا المُرَأَةُ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخطٌ".

وَفِي حَدِيثِ صَحِيحٍ: "ثَلاثَةٌ لا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلاةٌ وَلا يَصْعَدُ لَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ حَسَــنَةٌ وَعَدَّ مِنْهُمْ الْمَرْأَةُ السَّاخِطَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى يَرْضَى".

وَفِي حَدِيثِ سَنَدُهُ صَحِيحٌ إِلا أَنَّ فِيهِ وَسَاحِدًا مُخْتَلَفًا فِيهِ: "إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِهَا وَزَوْجُهًا كَارِهْ لَعَنَهَا كُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ وَكُلُّ شَيْءٍ مَرَّتْ عَلَيْهِ غَيْرَ الْجِسِنِّ وَالإِنْسَ حَتَّى تَرْجِعً".

[تَنْبِيهُ]: عَدُّ هَذَيْنِ هُوَ صَرِيحُ مَا فِي أُوَّلِ الأَحَادِيثِ إِذْ فِيهِ: "لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقَيَامَة وَهُوَ زَانٍ"، وَهَذَا غَايَةُ الْوَعِيدِ وَأَشَدُّهُ، وَآخِرُهَا إِذْ فِيهَا لَعْنَتُهَا مِنْ اللَّهِ وَمَلائكَتِهِ وَجَميعَ

<sup>(</sup>١) "صحيح الترمذي" (٩٣٧).

خَلْقه غَيْرِ التَّقَلَيْنِ، وَهَذَا غَايَةٌ فِي شَدَّة الْوَعِيد أَيْضًا، فَاتَّضَحَ بِذَلِكَ كُوْنُ هَذَيْنِ كَبِيرَتَيْنِ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحُوا بِذَلِكَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذَي ذَكَرْته فِي التَّرْجَمَةِ.

الْكَبِيرَةُ السَّادِسَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالتَّامِنَةُ وَالسَّبْعُونَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ [التَّهَاجُرُبِأَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فَوْقَ ثَلاثَة أَيَّامِ لِغَيْرِ غَرَضٍ شَرْعِيٍّ وَالتَّدَابُرُ وَهُوَ الإِعْرَاضُ عَنْ الْمُسْلِم بِأَنْ يَلْقَاهُ فَيُعْرِضُ عَنْهُ بِوَجْهِهِ وَالتَّشَاحُنُ وَهُو تَغَيِّرُ الْقُلُوبِ الْمُؤَدِّي إِلَى أَحَدِ ذَيْنِكِ ]

أَخْرَجُ أَحْمَدُ بِسَنَدَ صَحِيحٍ وَأَبُو يَعْلَى وَالطَّبْرَانِيُّ: "لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلاثَ لَيَالَ فَإِنَّهُمَّا نَاكِبَانُ عَنْ الْحَقِّ" - أَيْ مَائلان عَنْهُ مَا دَامَا عَلَى صرَامِهِمَا - وَأَوَّلُهُمَا فَيْنًا - أَيْ رُخُوعًا إِلَى الصُّلْحِ، يَكُونُ سَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَةً لَهُ وَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ وَأَوَّلُهُمَا فَيْنًا - أَيْ رُجُوعًا إِلَى الصُّلْحِ، يَكُونُ سَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَةً لَهُ وَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبُلُ وَلَمْ يَرُدُ عَلَيْهِ سَلامَهُ رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلائِكَةُ وَيَرُدُ عَلَى الآخِرِ الشَّيْطَانُ، فَإِنْ مَاتًا عَلَى يَقْبُلُ وَلَمْ يَدْخُلا الْجَنَّةَ جَمِيعًا أَبْدًا (').

وَفِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ: "لَمْ يَدْخُلا الْجَنَّةَ وَلَمْ يَحْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ".

وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: "لا يَحِلُّ أَنْ يَصْطَرِمَا فَوْقَ ثَلاثَ فَإِنْ اصْطَرَمَا فَوْقَ ثَــــــــــــــــ يَحْتَمعَا فِي الْحَنَّةِ أَبْدًا، وَأَيُّهُمَا بَدَأَ صَاحِبَهُ كُفِّرَتْ ذُنُوبُهُ فَإِنْ هُوَ سَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ وَلَمْ وَمَايَقْبَلْ سَلامَهُ رَدَّ عَلَيْهِ الْمَلائِكَةُ وَرَدَّ عَلَى ذَلِكَ الشَّيْطَانُ".

وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لا تَحَلُّ الْهِجْرَةُ فَوْقَ ثَلاَثَة أَيَّامٍ فَإِنْ الْتَقَيَّا فَسَلَّمَ أَحَسَدُهُمَا أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لا تَحَلُّ الْهِجْرَةُ فَوْقَ ثَلاَثَة أَيَّامٍ فَإِنْ الْتَقَيَّا فَسَلَّمَ أَحَسَدُهُ الْفَرَدُ الآخِرُ الشَّتَرَكَا فِي الأَجْرِ، وَإِنَّ لَمْ يَرُدُّ بَرِئَ هَذَا مِنْ الإِثْمِ وَبَاءَ بِهِ الاَخْرُ"، وَأَحْسَبُهُ أَفُولَ عَلَى الْجَنَّةِ".

وَالطَّبَرَانِيُّ: "لا تَدَابَرُوا وَلا تَقَاطَعُوا وَكُونُوا عَبَادَ اللَّه إِخْوَانًا، هَجْرُ الْمُؤْمِنِينَ ثَلاثً الْفَإِنْ تَكَلَّمَا وَإِلا أَعْرَضَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ عَنْهُمَا حَتَّى يَتَكَلَّمَا".

وَالطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ: "مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثٍ فَهُوَ فِي النَّارِ إِلا أَنْ يَتَدَارَكَهُ اللَّهُ برَحْمَتِهِ".

<sup>(</sup>١) "صحيح الإرواء" (٢٠٢٩).

وَأَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ: "مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِـهِ"(١). وَمُسْـلِمِّ: "إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَثِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ": أَيْ الإِغْرَاءِ وَتَغْيِيرِ الْقُلُوبِ وَالتَّقَاطُعِ.

وَالطَّبَرَانِيُّ عَنْ ابْنِ مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَوْقُوفًا بِسَنَد جَيِّد: " لا يَتَهَاجَرُ الرَّجُلان قَدْ دَحَلا فِي الإِسْلامِ الا خَرَجَ أَحَدُهُمَا مِنْهُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَا خَرَجَ مِنْهُ وَرُجُوعُهُ أَنْ يَأْتِيَهُ فَيُسَلِّمَ عَلَيْهِ ".

وَالْبَزَّارُ بِسَنَد صَحِيحٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ أَنَّ رَجُلَسِيْنِ دَحَلا فِي الإِسْلامِ فَاهْتَجَرَا لَكَانَ أَحَدُهُمَا خَارِجًا عَنْ الإِسْلامِ حَتَّى يَرْجِعَ"، يَعْنِي الظَّالِمَ مِنْهُمَا. وَالْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ: "لا تَقَاطَعُوا وَلا تَدَابَرُوا وَلا تَبَاغَضُوا وَلا تَجَاسَدُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، وَلا يَحلُ لِمُسْلَمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاتْ". زَادَ الطَّبَرَانِيُّ: "يَلْتَقِيَسَانِ اللَّهِ إِخْوَانًا، وَلا يَحلُ لِمُسْلَمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاتْ". زَادَ الطَّبَرَانِيُّ: "يَلْتَقِيَسَانِ

فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَٱلَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلامِ يَسْبِقُ إِلَى الْحَنَّـة". قَـالَ مَالِـكَّ: وَلاَ أَحْسَبُ التَّذَابُرَ إِلاَ الإعْرَاضَ عَنْ الْمُسْلَمِ يُدْبِرُ عَنْهُ بوَجْهِهِ. وَالنَّنَّيْحَان: "لا يَحِلُّ لَمُسْلَمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالًا يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَيَعْرِضُ هَذَا وَيَعْرِضُ هَذَا وَحَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْــذَأُ بالسَّلام".

وَأَخَذَ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ أَنَّ السَّلامَ يَرْفَعُ إِنَّمَ الْهَجْرِ.

وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ بِإِسْنَاد عَلَى شُرْط الشَّيْخَيْنِ: "لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثِ، فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلاثِ، فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلاثِ،

وَأَبُو دَاوُد: "لا يَحلُّ لِمُؤْمنِ أَنَّ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلاث فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلاثٌ فَلْيَلْقَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهَ السَّلامَ فَقَدْ اشْتَرَكَا فِي الأَجْرِ، وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ فَقَدْ بَاءَ بِسَالإِتْمِ وَخَرَجَ الْمُسَلِّمُ مَنْ الْهَجْرَ "(٣).

<sup>(</sup>١) "الصحيحة" (٩٢٨).

<sup>(</sup>٢) "صحيح أبي داود" (٢١٠٦).

<sup>(</sup>٣) "ضعيف الجامع" (٦٣٥٠).

وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ: "تُعْرَضُ الأَعْمَالُ فِي كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ فَيَغْفُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِسي ذَلِكَ الْيَوْمِ لِكُلِّ امْرِئَ لا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إلا امْرَأً كَانَتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيَقُولُ: أَتُرُكُوا هَذَيْنَ حَتَّى يَصَّطَلِحَا".

وَفِي رِوَايَة لِمُسْلَمٍ: النَّفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الانْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَيَغْفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ عَبْد لا يُشْرِكُ بَاللَّهُ شَيْئًا إِلا رَجُلا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّـى يَصْطَلِحَا". يَصْطَلَحَا، أَنْظَرُوا هَذَيْن حَتَّى يَصْطُلحَا أَنْظَرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا".

وَالطَّبَرَانِيُّ: "تُنْسَخُ دَوَاوِينُ أَهْلِ الأَرْضِ فِي دَوَاوِينِ أَهْلِ السَّمَاءِ فِي كُــلِّ اثْنَــيْنِ وَخَمِيسٍ فَيُغْفُرُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ لا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إلا رَجُلا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِيهِ شَحْنَاءُ".

وَالطَّبْرَانِيُّ فَي الأوْسَطَّ بِسَنَدَ رُواَتُهُ تُقَاتً: "تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الاَثْنَيْنِ وَالْخَميسِ فَمِنْ مُسْتَغْفَرٍ فَيَغْفَرُ لَهُ وَمِنْ تَائِبً فَيُتَابُ عَلَيْهِ وَيُرَدُّ أَهْلُ الضَّعَائِنِ لِضَعَائِنِهِمْ - أَيْ أَحْقَادهمْ - حَتَّى يُتُوبُوا".

وَالطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْبَيَّهُقِيُّ: "يَطَّلِعُ اللَّهُ إِلَى جَمِيعِ خَلْقِـهِ لَيْلَــةَ النِّصْف منْ شَعْبَانَ فَيَغْفُرُ لجَميع خَلْقهُ إِلا لِمُشْرِكِ أَوْ مُشَاحِنٍ".

وَالْبَزَّارُ وَالْبَيْهَقِيُّ بِنَحْوِهِ بِإِسْنَادِ لا بَأْسَ بِهِ.

وَالْبَيْهِ قِي ُ عَنْ الْعَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَحَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَوَضَعَ عَنْهُ تَوْبَيْهِ ثُمَّ لَمْ يَسْتَتَمَّ أَنْ قَامَ فَلَبِسَهُمَا فَأَخَذَنْنِي غَيْرَةٌ شَدَيدَةٌ ظَنَنْت أَنَّ فَي مَا عَنْ مَوَيْحِبَاتِي فَخَرَجْت أَثْبَعُهُ فَأَدْرَكْته بِالْبَقِيعِ الْغَرْقَ لِنْ مَسْتَغْفِرُ لِلْمُ وَمنينَ وَالشُّهُ مَنَات وَالشُّهَدَاء فَقُلْت بأبي أَنْت وَأُمِّي أَنْتَ فِي حَاجَة رَبِّكُ وَأَنَا فِي حَاجَة اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ فَالْمُورَفَ فَدَخَلْت حُجْرَتِي وَلَي نَفَسٌ عَال وَلَحقَنِي رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ فَقَالَ: مَا هَذَا النَّفُسُ يَا عَائِشَةً ؟ فَقُلْت: بأبي أَنْتَ وَأُمِّي أَنْتَ وَأُمِّي أَنْتَ وَأُمِّي أَنْتَ وَأُمِّي أَنْتَ وَاللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ فَقَالَ: مَا هَذَا النَّفُسُ يَا عَائِشَةً ؟ فَقُلْت: بأبي أَنْتَ وَأُمِّي أَنْتَ أَنْكَ تَأْتِي بَعْضَ صُويَحبَاتِي، فَقَالَ: مَا هَذَا النَّفَسُ مُن قَالَتُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ النَّسِ مَعْضَ صُويَحبَاتِي، عَنْ مَعْضَ صُويَحبَاتِي، عَيْرَة شَديدَة فَقَالَ يَا عَائِشَة أَنْ فَلْكَ تَأْتِي بَعْضَ صُويَحبَاتِي، عَنْ مَا لَعَنْعُ مَا تَصْنَعُ مَا تَصْنَعُ فَقَالَ يَا عَائِشَة أَنْ فَلَكُ اللَّهُ فَيْهَا إِلَى مُشْرَكِ وَلا إِلَى مُشَوَانَ وَلا إِلَى مُشَاحِنٍ وَلا عَتَمَا عَمْ اللَّه وَيَهَا إِلَى مُشْرَكُ وَلا إِلَى مُشَاحِنٍ وَلا اللَّه عَلَى اللَّهُ فَيْهَا إِلَى مُشْرَكُ وَلا إِلَى مُشَاحِنٍ وَلا

إِلَى قَاطِعِ رَحِمْ وَلا إِلَى مُسْبِلِ - أَيْ إِزَارَهُ - وَلا إِلَى عَاقٌ لِوَالدَيْهِ وَلا إِلَى مُدْمَنِ حَمْرٍ قَالَتْ: ثُمَّ وَضَعَ عَنْهُ تَوْبَيْهِ فَقَالَ لِي يَا عَائشَةُ أَتَأْذَيْنَ لِي فِي قَيَامٍ هَذَهِ اللَّيْلَةِ؟ قُلْت: نَعَمُّ بَأْبِي أَنْتَ وَأُمِّي فَقَامَ فَسَجَدَ طُويلا حَتَّى ظَنَنْتَ أَنَّهُ قَدْ قُبِضَ فَقُمْتَ أَلْتَمِسُهُ وَوَضَعْت بِلَّي أَنْتَ وَأُمِّي فَقَامَ فَسَجَدَ طُويلا حَتَّى ظَنَنْتِ أَنَّهُ قَدْ قُبِضَ فَقُمْت أَلْتَمِسُهُ وَوَضَعْت يَدِي عَلَى بَاطِنِ قَدَمَيْهِ فَتَحَرَّكَ فَفَرِحْت وَسَمَعْته يَقُولُ فِي سُجُودِه: أَعُوذُ بِعَفُوكِ مِنْ يَدِي عَلَى بَاطِنِ قَدَمَيْهِ فَتَحَرَّكَ فَفَرِحْت وَسَمَعْته يَقُولُ فِي سُجُودِه: أَعُوذُ بِعَفُوكِ مِنْ عَقَابِك، وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِك، وَأَعُوذُ بِكَ مَنْكَ جَلَّ وَجُهَكُ، لا أَحْصِي تَنَاءً عَلَيْك أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْت عَلَى نَفْسِكَ فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكَرْقَىٰ لَهُ قَالَ: يَا عَائِشَاهُ تَعَلِّمِ يَهُولُ وَعَلَيْهِنَّ وَأَمْرَنِي أَنْ أَرَدِّهُنَّ فِي السَّجُودِ".

وَأَحْمَدُ بِإِسْنَادِ لَيْنِ: "يَطَّلِعُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَىَ خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصَْفِ مِنْ شَعَبَانَ فَيَغْفِ رُ لعبَاده إلا اثْنَيْن: مُشَاحِنٌ وَقَاتَلُ نَفْس".

وَالْبَيْهُمْتِيُّ وَقَالَ مُرْسَلٌ جَيِّدٌ: "فِي لَيْلَةِ النِّصْف مِنْ شَعْبَانَ يَغْفُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لأَهْلِ الأَرْضِ إلا لِمُشْرِك أَوْ مُشَاحِنِ". وَالطِّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهُقِيُّ عَنْ مَكْحُولَ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ رَضِيَ الأَرْضِ إلا لِمُشْرِك أَوْ مُشَاحِنِ". وَالطِّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهُقِيُّ عَنْ مَكْحُولَ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَطُلِعُ اللَّهُ إِلَى عَبَادِه لَيْلَةَ النَّصْف مِنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: "يَطُلِعُ اللَّهُ إِلَى عَبَادِه لَيْلَةَ النَّصْف مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ وَيُمْهُلُ الْكَافِرِينَ وَيَدَعُ أَهْلَ الْحَقَّد بحقَّدَهُمْ حَتَّى يَدْعُوهُ".

وَالطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأُوْسَطُ مِنْ رِوَايَة لَيْتْ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ. وَاخْتُلفَ فِي تَوْثِيقِــه وَمَعَ ذَلِكَ حَدَّثَ عَنْهُ النَّاسُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَلاثٌ مَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ لَهُ مَا سِوَى ذَلِــكَ لِمَنْ يَشَاءُ: مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَمْ يَكُنْ سَاحِرًا يَتَّبُعُ السَّحَرَةَ، وَلَمْ يَحْقِـــدْ عَلَى أَخِيه".

وَالْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ مُرْسَلٌ جَيِّدٌ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "قَامَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّيْلِ فَصَلَّى فَأَطَالَ السُّجُودَ حَتَّى ظَنَنْت أَنَّهُ قَدْ قُبِضَ، فَلَمَّا رَأَيْست ذَلِكَ قُمْت حَتَّى حَرَّكْت إِبْهَامَهُ فَتَحَرَّكَ فَرَجَعْت، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ وَفَرَزَغَ فَرَجَعْت، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ وَفَرَزَغَ مَنْ صَلاتِهِ قَالَ: يَا عَائِشَةُ أَوْ يَا حُمَيْرًاءُ ظَنَنْت أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَدْ حَاسَ مَنْ صَلاتِه قَالَ: لا وَاللَّه يَا رَسُولَ اللَّه صَلَّى ظَنَنْت أَنَّكَ قَدْ فَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى طَلْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: هَذِه لَيْلَةُ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَطَّلِعُ عَلَى عِبَادِهِ فِي لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِلْمُسْتَغْفِرَيْنِ وَيَرْحَمُ الْمُسْتَرْحِمِينَ وَيُؤَخِّرُ أَهْلَ الْحِقْدِ كَمَا هُمْ".

ُ وَابْنُ مَاجَهْ: "ثَلاثَةٌ لا تُرْفَعُ صَلاتُهُمْ فَوْقَ رُءُوسِهِمْ شَبْرًا: رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَــهُ كَارِهُونَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَأَخَوَانِ مُتَصَارِمَانِ".

وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِه: "ثَلاثَةٌ لا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلاَةً" وَذَكَرَ نَحُوهُ، وَمَرَّ فِي مَبْحَثِ الْحَسَد أُوَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مِنْ الْحَسَد أُوَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مِنْ الْحَسَد أُوَّلَ اللَّهُ عَلْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مِنْ أَهُ مِنْ أَهْلِ اللَّهِ عَنْهُمَا لِيَنْظُرَ عَمَلَهُ فَلَمْ يَرَ لَهُ كَبِيرَ أَهُ كَبِيرَ أَهُ كَبِيرَ فَقَالَ لَهُ: مَا اللَّهِ عِنْهُ اللَّهِ بْنُ عُمَر رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا لِيَنْظُرَ عَمَلَهُ فَلَمْ يَرَ لَهُ كَبِيرَ عَمَلَ فَقَالَ لَهُ: مَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ ال

[تَنْبِيهُ]: عَدُّ هَذِهِ التَّلاَثَةِ هُوَ صَرِيَحُ مَا فِي هَذِهِ الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ مِنْ الْوَعِيدِ السَّدِيدِ، أَلا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ فِي أَوَّلِ الأَحَادِيثِ وَمَا بَعْدَهُ: "لَمْ يَدُخُلا الْجَنَّةَ جَمِيعًا أَبَدًا"، وَقَوْلُهُ: "خَارِجًا مِنْ الإِسْلامِ حَتَّى وَقَوْلُهُ: "خَارِجًا مِنْ الإِسْلامِ حَتَّى يَرْجِعِ". وَقَوْلُهُ: "خَارِجًا مِنْ الإِسْلامِ حَتَّى يَرْجِعِ". وَقَوْلُهُ: "خَارِجًا النَّارِ" وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا مَرَّ؛ وأَمَّا قَوْلُ صَاحِبِ الْعُدَّةِ: إِنَّ يَرْجِعِ". وَقَوْلُهُ: الْمُسْلِمِ فَوْقَ تَلاثِ صَغِيرَةٌ فَهُو بَعِيدٌ جَدًّا وَإِنْ سَكَتَ عَلَيْهِ الشَّيْخَانَ، ثُمَّ رَأَيْتِ وَلَمْ يَلْتَفِ إِلَى مَقَالَـةِ صَاحِبِ الْعُدَّةِ وَالشَّيْخَانَ، عُمْ رَأَيْتِ وَلَمْ يَلْتَفِ إِلَى مَقَالَـةِ صَاحِبِ الْعُدَّةِ وَالشَّيْخَانَ، فَمْ رَأَيْتِ السَّعَائِرِ فِيهِ نَظَرٌ، وَالمَّ مُوْقَ ثَلاثَة أَيَّامٍ مِنْ الصَّغَائِرِ فِيهِ نَظَرٌ، وَالمَّ الْإِلِيدَاءِ وَالْفَسَادِ إِلا أَنْ يُقَالَ مَحِيءُ ذَلِكَ مِنْ التَقَاطُعِ وَالإِيذَاءِ وَالْفَسَادِ إِلا أَنْ يُقَالَ مَحِيءُ ذَلِكَ مِنْ التَقَاطُعِ وَالإِيذَاءِ وَالْفَسَادِ إِلا أَنْ يُقَالَ مَحِيءُ ذَلِكَ مِنْ الْكَارِ فِيهِ مَنْ التَقَاطُعِ وَالإِيذَاءِ وَالْفَسَادِ إِلا أَنْ يُقَالَ مَحِيءُ ذَلِكَ مِنْ اللَّعَامُ وَالإِيذَاءِ وَالْفَسَادِ إِلا أَنْ يُقَالَ مَحِيءُ ذَلِكَ مِنْ

ُ وَقَوْلُهُ " إِلا " إِلَحْ فِيهِ نَظَر"، وَلَئِنْ سَلَّمْنَاهُ فَهُوَ لا يُنَافِي مَا قُلْنَاهُ إِذْ غَايَــةُ الأَمْــرِ أَنَّ مَعْنَى كَوْن ذَلكَ كَبِيرَةً هَلَ هُو مَا فِيه ممَّا ذُكرَ أَوْ الإِصْرَارُ عَلَيْهِ فِي مُدَّةِ النَّلاَئَةِ أَيَّــامٍ، مَعْنَى كَوْن ذَلكَ كَبِيرةً هَلَ هُو مَا فِيه ممَّا ذُكرَ أَوْ الإِصْرَارُ عَلَيْهِ فِي مُدَّةِ النَّلاَئَةِ أَيَّــامٍ، وَالْوَحْهُ الأَوَّلُ إِذْ النَّلاَئَةُ قَيْدٌ لأَصْلِ الْحُرْمَةِ؛ لأَنَّ بِمُضِيِّهَا يَتَحَقَّقُ الإِفْسَــادُ وَالتَّقَــاطُعُ بِخلافِه قَبْلَهَا فَلا إِصْرَارَ هُنَا.

وَيُسْتَثْنَى مِنْ تَحْرِيمِ الْهَحْرِ كَمَا أَشَرْت إِلَيْهِ فِي التَّرْجَمَةِ مَسَائِلُ ذَكَرَهَا الأئِمَّـةُ، وَحَاصِلُهَا أَنَّهُ مَتَى عَادَ إِلَى صَلاحِ دِينِ الْهَاجِرِ وَالْمَهْجُورِ جَازَ وَإِلا فَلا.

الْكَبِيرَةُ التَّاسِعَةُ وَالسَّبْعُونَ بَعْدَ الْمِانَتَيْنِ [خُرُوجُ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِهَا مُتَعَطِّرةٌ مُتَزَيِّنَةٌ وَلَوْ بِإِذْنَ الزَّوْجِ]

أَخْرَجَ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: "كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا" يَعْنِي زَانِيَةَ(١).

وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ خُرَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا: "أَيُّمَا امْرَأَةِ اسْتَعْطَرَتْ فَمَــرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيْحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ وَكُلُّ عَيْنِ زَانِيَةٌ" (٢).

وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ. وَصَحَّعَهُ. وَصَحَّعَهُ فَقَالَ لَهَا أَيْنَ تُريدينَ يَا أَمَةَ الْجَبَّارِ؟ قَالَتْ إِلَى الْمَسْجِد؛ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَرِيحُهَا يَعْصِفُ فَقَالَ لَهَا أَيْنَ تُريدينَ يَا أَمَةَ الْجَبَّارِ؟ قَالَتْ إِلَى الْمَسْجِد؛ قَالَ وَتَطَيَّبُت لَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: فَارْجِعِي فَاغْتَسلِي فَإِنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لا يَمْبَلُ اللَّهُ مِنْ آمْرَأَة خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِد لصَلة وَرِيحُهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لا يَمْبَلُ اللَّهُ مِنْ آمْرَأَة خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِد لصَلة وَرِيحُهَا اللَّهُ صَلّ يَعْصِفُ حَتَّى تَرْجِعَ فَتَعْتَسلَ "("). وَاحْتَجَ بِهِ أَبْنُ خُرِيْهَةَ إِنْ صَحَّ. وَقَدْ عَلمْت أَنَّهُ صَبَّ عَلَيْهِ إِلَيْ اللهُ سَلّ عَلَيْهَا وَنَفْي قَبُولِ صَلاَتِهَا إِنْ صَلَّتْ قَبْلَ أَنْ تَعْتَسِلَ، وَلَيْسَ الْمُسرَادُ خُصُوصَ الْغُسْلِ عَلَيْهَا وَنَفْي قَبُولِ صَلاَتِهَا إِنْ صَلَّتْ قَبْلَ أَنْ تَعْتَسِلَ، وَلَيْسَ الْمُسرَادُ خُصُوصَ الْغُسْل بَلْ إِذْهَابُ رَائِحَتِهَا.

وَابْنُ مَاحَةُ: "بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ دَحَلَـتْ الْمُرَأَةٌ مِنْ مُزَيْنَةَ تَرْفُلُ فِي زِينَة لَهَا فِي الْمَسْجِد، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ انْهَوْا نِسَاءَكُمْ عَنْ لُبْسِ الرِّينَة وَالتَّبَحْتُرِ فِي الْمَسْجِدِ، فَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ يُلْعَنُـوا حَتَّى لَبِسَ نِسَاؤُهُمْ الزِّينَة وَتَبَحْتَرْنَ فِي الْمَسْجِدِ" (٤).

<sup>(</sup>١) "حسن"، وانظر: "صحيح أبي داود" (٣٥١٦).

<sup>(</sup>٢) "حسن"، وانظر: "صحيح النسائي" (٤٧٣٧).

<sup>(</sup>٣) "صحيح أبي داود" (٣٥١٧).

<sup>(</sup>٤) "ضعيف ابن ماجه" (٨٦٦).

[تَنْبِيهٌ]: عَدُّ هَذَا هُوَ صَرِيحُ هَذهِ الأحَادِيثِ، وَيَنْبَغِي حَمْلُهُ لِيُوافِقَ قَوَاعِدَنَا عَلَى مَا إِذَا تَحَقَّقُتْ الْفِتْنَةُ، أَمَّا مَعَ مُحَرَّدِ خَشْيَتِهَا فَهُوَ مَكْرُوهٌ أَوْ مَعَ ظُنَّهَا فَهُوَ حَرَامٌ غَيْرُ كَبِيرَةٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.

## الْكَبِيرَةُ الثَّمَانُونَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ [نُشُوزُ الْمَرْأَةِ بِنَحْوِ خُرُوجِهَا مِنْ مَنْزِلِهَا بِغَيْرِ إِذْن زَوْجِهَا وَرِضَاهُ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ شَرْعِيَّةٍ كَاسْتَفْتَاء لَمْ يَكُفْهَا إِيَّاهُ أَوْ خَشْيَة كَأَنْ خَشْيَتْ فَجَرَةً أَوَّ نَحْوَ الْهِدَامِ مَنْزِلْهَا]

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافَظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفظَ اللَّهُ وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعَظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ أَطَعْنَكُمْ فَللا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَليًّا كَبِيرًا ﴾.

لَمَّا تَكُلَّمَ النِّسَاءُ فِي تَفْضيلِ الرِّجَالُ عَلَيْهِنَّ فِي الْمِيرَاتُ وَغَيْرِهِ وَأُجِبْنَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى - في هَده ﴿ وَلا تَتَمَّوُا مَا فَضَلَّهُمْ عَلَيْهِنَّ فِي الْمُعْضَهُ الْخَدْ. بَيْنَ اللَّهُ - تَعَالَى - في هَده الآية أَنَّهُ إِنَّمَا فَضَلَّهُمْ عَلَيْهِنَّ فِي ذَلكَ لاَّتُهُمْ قَوَّامُونَ عَلَيْهِنَّ، فَالْجَمِيعُ وَإِنْ اشْتَرَكُوا فِي النَّية أَنَهُ إِنَّهُمْ وَالْقَدَّمُ بِكَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - أَمَرَ الرَّجَالَ بالْقيَامِ عَلَى النَّسَاء بإصلاحهِنَّ وَالْديهِنَّ وَدَفْعِ التَّفَقَةُ وَالْمَهْرِ إِليْهِنَّ. إِذْ الْقَوَّامُ الأَبْلَغُ مِنْ الْقَيْمِ هُوَ الْقَاتِمُ بِلَامْتُهِ بَنِ الرَّبِيعِ أَحَد نُقَبَاء وَالتَّوْقِي مِنْ الآفَات، نَزَلَتْ فِي "سَعْد بْنِ الرَّبِيعِ أَحَد نُقَبَاء وَالتَّادِيبِ وَالاهْتَمَامِ بالْحَفْظُ وَالتَّوقِي مِنْ الآفَات، نَزَلَتْ فِي "سَعْد بْنِ الرَّبِيعِ أَحَد نُقَبَاء وَالتَّوْقِي مِنْ الآفَات، نَزَلَتْ فِي "سَعْد بْنِ الرَّبِيعِ أَحَد نُقبَاء النَّيْقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : الْأَنْصَارِ، نَشَرَت وَوْجَتُهُ فَلَطَمَهَا وَإِنْ أَنْمُ الطَّمَهَا فَعَالَ لَهَا النَّيقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ أَنُ فَعَلَى النَّيقُ مَا النَّيقُ عَلْكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ فِي الآبِيقُ مَلُود اللهُ خَيْرِ"، فَعُلَمَ أَنَّ فِي الآبِسَة وَسَلَّمَ أَنْ فِي الآبِسَة وَاللهُ عَلَى الْفَقُوا مِنْ أَمُوالهُمْ وَلَالهُمْ وَالْمَامُ الْوَالْمُ الْمَعْفُود الْذِي شُرَعَ لَكُ النَّافِي وَوْلُهُ تَعَلَى النَّهُ عَنْهُمْ لِرَوالِ الْمَقْصُود الذي شُرَعَ لَهُ النَّكَ النَّافَعِي وَوْلُكُوا اللهُ عَلْمَ الْفَقُوا مَنْ أَمُوالهُمْ وَوْلُكَ النَّافِي وَوْلُولُ النَّهُ عَلْهُمْ وَلُولُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَامُ أَنَّ فَعَلْ النَّهُ عَلْهُمْ وَلُولُ اللهُ الْمُقُولُ مِنْ أَلْوَلُولُ الْمُعْلَى وَوَلُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ النَّكَ الْمُعْلَمُ أَنَّ وَوَلُولُ اللّهُ عَلْهُمْ وَلُولُ الْمُقُولُ وَلُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّه

تَعَالَى: ﴿ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٌ ﴾ عَامٌّ مَخْصُوصٌ بِذَلِكَ وَغَيْرِهِ، وَلَفْظُ الْقُنُوتِ يُفيدُ الطَّاعَةَ لِلَّهِ - تَعَالَى - وَلِلأَرْوَاجِ بُطَوَاعِيَتِهِمْ فِي حُضُورِهِمْ وَحِفْظَهِمْ عِنْدَ غَيْبَتِهِمْ فِي مَـالِهِمْ وَمَثْرِلهِمْ وَأَبْضَاعِهِنَّ عَنْ الزِّنَا لئلا يَلْتَحقَ به الْعَارُ أَوْ وَلَدُ غَيْرِهِ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: دَلَالَةٌ تَكُونُ بِالْقَوْلِ كَأَنَّ كَانَتْ تُلَيِّسِه إِذَا دَعَاهَا وَتَخْضَعُ لَهُ بِالْقَوْلِ إِذَا حَاطَبَهَا ثُمَّ تَغَيَّرَتْ، وَبِالْفَعْلِ كَأَنْ كَانَتْ تَقُومُ لَهُ إِذَا دَخَلَ إِلَيْهَا وَتُحْضَعُ لَهُ بِالْقَوْلِ إِذَا حَاطَبَهَا ثُمَّ تَغَيَّرَتْ، وَبِالْفَعْلِ كَأَنْ كَانَتْ تَقُومُ لَهُ إِذَا دَخَلَ إِلَيْهَا وَتُسَارِعُ إِلَى أَمْرِهِ وَتُبَادِرُ إِلَى فِرَاشِهِ بِاسْتِبْشَارٍ إِذَا لَمَسَهَا ثُمَّ تَغَيَّرَتْ فَهَلِده مُقَلِده مُقَلِده مُقَلِم وَتُسَارِعُ إِلَى النَّسُورِ عَلَيْهِ مَعْصِيةٌ وَمُخَالَفَةٌ، مِنْ نَشَزَ إِذَا ارْتَفَسِعَ اللَّهُ وَكُنْ مَعْمِيةٌ وَمُخَالَفَةٌ، مِنْ نَشَزَ إِذَا ارْتَفَسِعَ اللَّهُ وَكُنْ اللَّهُ وَلَهُ مَا اللَّهُ مَا حَقِيقَةً النَّسُورِ فَهِي مَعْصِيةٌ وَمُخَالَفَةٌ، مِنْ نَشَزَ إِذَا ارْتَفَسِعَ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِقُولُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّا اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَقَالَ عَطَاءٌ: هُو أَنْ لا تَتَعَطَّرَ لَهُ وَتَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَتَتَغَيَّرَ عَمَّا كَانَسَتْ تَفْعَلُهُ مِنْ الطُواعِية، وَالْوَعْظِ النَّعْوِيفِ بِالْعُواقِبِ كَأَنْ يَقُولَ لَهَا اتَّقِي اللَّهُ فِي حَقِّي الْوَاجِبِ عَلَيْك وَاحْشِ سَطُووَ الْتَقَامِهِ، وَلَهُ أَنْ يَهْجُرُهَا فِي الْمَضْجَعِ بِأَنْ يُولِيها ظَهْرَهُ فِي الْفِرَاشِ وَلا يُكلِّمُهَا قَالَهُ ابْنُ عَبَّسٍ أَوْ يَعْتَزِلُ عَنْهَا فِي فِراشٍ آخَرَ كَمَا قَالَهُ عَيْرُهُ وَالْكُلُ صَحِيحٌ، وَالتَّانِي أَبْلَغُ فِي الرَّحْرِ وَذَلِكَ لَاَنَهَا إِنْ أَجَبَّتُهُ شَقَّ عَلَيْهَا هَجْرُهُ فَتَرْجِعُ عَنْ التَّسُورِ أَوْ كَوَالتَّانِي أَبْلَغُ فِي الرَّحْرِ وَذَلكَ لاَنَهَا إِنْ أَجَبَّتُهُ شَقَّ عَلَيْهَا هَجُرُهُ فَتَرْجِعُ عَنْ التَشُورِ أَوْ كَوَالتَّانِي أَبْلَغُ فِي الرَّحْرِ وَذَلكَ لاَنَهَا إِنْ أَجَبَّتُهُ شَقَّ عَلَيْهَا هَجُرُهُ فَتَرْجِعُ عَنْ التَشُورِ أَوْ كَاللَّهُ كَلَيْهِ الْمَعْرَ وَقِيلَ أَهْجُرُوهُنَّ مِنْ الْهَجْرِ بِضَمِّ الْهَاء وَعَلَيْهِ الْمَحْرُوهُنَّ مِنْ الْهَجْرِ بَضَمِّ الْهَاء وَعَلَيْهِنَ فِي الْقَوْلِ وَضَاجِرُوهُنَّ لِلْجَمَاعِ وَغَيْرِهِ، وَقِيلَ الْمُحَاعِ وَهُو حَبْلٌ يُشَدُّ بِهِ الْمُعْرَ وَقَاقًا فِي بُيُوتِهِنَّ مِنْ هَجَرَ الْبَعِيرَ أَيْ رَبَطَهُ بِالْهِجَارِ وَهُو حَبْلٌ يُشَدُّ بِهِ الْمُعْرِ وَ وَلِنْ الْعَيْرَ أَيْ وَاللَّهُ مُولِ وَعَالَ الْمُحِيرُ وَهُولَ وَهُو مَنْ الْقَوْلُ فِي غَايَةِ الْبُعْرُ وَ وَالشَّذُوذِ وَإِنْ الْعَتَارَهُ ابْنُ جَرِيرِ الطَّبَرِيُّ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْمُعَرِ وَالْمُ الْمُعَرِ وَالْمَالِي الْلَهُ عَلَى الْعَرِقُ وَالْمَالَةُ اللْهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ الْقَوْلُ وَعَلَ الْمَاتِهُ فَي الْمُعْرَاقِهُ وَاللَّهُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعِيرَا الْقَرْلُولُ وَالْمَا عَلَى الْمَتَعْمُ اللْعَلَيْهِ عَلَى الْمُعَرِقُولُ وَالْمَالِقُولُ الْمُعَلِّقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْمِ الْفَاقِي عَلَى الْمُعْتَرَاقُهُ اللْفَوْدُ وَالْمَالَعُولُ الْمُؤْمِ الْمُعْرَاقِ الْمُؤْمِولُولُ الْمُؤْمِ الْمُعْتَرَاقُ الْمُعْرَاقُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنَ وَالْمَالِمُ الْمُؤْمِولُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعَلِي الْمُؤْمِلُولُولُ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولُ الْمُعَلِي الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ

<sup>(</sup>١) "ضعيف ابن ماجه" (٤٠٨).

أَبُو بَكْرٍ بْنُ الْعَرَبِيِّ: لَهَا مِنْ هَفْوَةِ عَالِمٍ بِالْكَتَابِ وَالسُّنَّةِ، لَكِنَّ الْحَامِلَ لَهُ عَلَسَى هَلَذَا التَّأْوِيلِ حَدِيثٌ غَرِيبٌ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِّيقِ امْرَأَةِ الزُّبْيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: وَهَذَا الْهَجْرُ غَايَتُهُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ شَهْرٌ كَمَا فَعَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَسَرَّ إِلَى حَفْصَةَ حَدِيثًا أَيْ تَحْرِيمَ مَارِيَةَ أَمَتِهِ النَّازِلُ فِيهَا: ﴿إِيَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَك﴾ فَأَفْنَتْتُهُ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. ا هـ..

وَكَأَنَّهُ أَرَادَ عُلَمَاءَ مَذْهَبِهِ. أَمَّا عُلَمَاؤُنَا فَعِنْدَهُ مَا أَنَّهُ لا غَايَةً لَهُ لاَنَّهُ لحَاجَة صَلاحِهَا،
فَمَتَى لَمْ تَصْلُحْ تُهْجَرُ، وَإِنَّ بَلَغَ سِنِنَ وَمَتَى صَلُحَتْ فَلا هَجْرَ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَكَالَى: ﴿ فَكَالَى اللَّهُ الْفَكُمُ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا ﴾ ورفي إمَّا ظَرْف على بَابِهِ مُتَعَلِّقٌ بِاهْجُرُوهُنَّ: أَيْ الطَّعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا ﴾ ورفي إمَّا ظَرْف على بَابِهِ مُتَعَلِّقٌ بِاهْجُرُوهُنَّ أَيْ النَّوْمَ مَعَهُنَّ أَوْ للسَّبَيَّةِ أَيْ الْمُضَاجَعة مَعَكُمْ ، قِيلَ: وَهَذَا مُتَعَيَّنَ ؟ لأَنَّ فِي الْمَضَاجِعِ لَيْسَ ظَرَفًا لِلْهَجْرِ وَإِنَّمَا هُونَ المُضَاجَعَة مَعَكُمْ ، قِيلَ: وَهَذَا مُتَعَيَّنَ ؟ لأَنَّ فِي الْمَضَاجِعِ لَيْسَ ظَرَفًا لِلْهَجْرِ وَإِنَّمَا هُونَ سَيَالًا لَهُ أَوْلُ لِللَّهُ وَالْمَصَاجَعَة مَعَكُمْ ، قيلَ: وَهَذَا مُتَعَيِّنَ ؟ لأَنَّ فِي الْمَضَاجِعِ لَيْسَ ظَرَفًا لِلْهَجْرِ وَإِنَّمَا هُونَ

وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الطَّرْفِيَّةُ هُنَا صَحِيحَةٌ، وَالْهَجْرُ وَاقِعٌ فِيهَا، وَقِيلَ هُو مُتَعَلِّتَ بِنَشُوزِهِنَّ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا مَرَّ وَلاَ صَنَاعَةً؛ لأَنْ فَيهِ الْفَصْلَ بَيْنَ الْمَصْدَرِ وَمَعْمُولِهِ بَأَجْنِينِّ، وَقِيلَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا مَرَّ وَلاَ صَنَاعَةً؛ لأَنْ فَيهِ الْفَصْلَ بَيْنَ الْمَصْدَرِ وَمَعْمُولِهِ بَأَجْنِينِّ، وقِيلَ يُقَدَّرُ مَحْذُوفَ بَعْدَ نُشُوزِهِنَّ: أَيْ وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ وَنَشَزْنَ وَإِنَّمَا يَهُرُّ لِللَّكَ مَنْ لا يُحَوِّذُ الإِقْدَامَ عَلَى الْوَعْظِ وَالْهَجْرِ بِمُحَرَّدِ الْخَوْفِ وَمَذْهُبَنَا حِلاَفُهُ، عَلَى أَنَّهُ قِيلَ مَنْ لا يُحَوِّفُ هُنَا بِمَعْنَى الْيَقِينِ وَنُقِلَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَقِيلَ عَلَيهُ الطَّسَنِّ لَا اللهِ وَقِيلَ عَلَيهُ الطَّسَنِّ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَقِيلَ عَلَيهُ الطَّسَنَّ كَافَيةٌ فِي ذَلِكَ وَاضْرِبُوهُنَّ أَيْ صَرَّبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلا شَائِنٍ. قَالَ ابْنُ عَبَّسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَقِيلَ عَلَيهُ الطَّسَنِّ عَنْهُمَا، وَقِيلَ عَلَيهُ الطَّسَنِ عَنْهُمَا، وَقِيلَ عَلَيهُ الطَّسَنَ عَنْهُمَا، وَقِيلَ عَلَيهُ الطَّسَنِ عَنْهُمَا، وَقِيلَ عَلَيهُ الطَّسَنَ عَنْهُمَا، وَقِيلَ عَلَيهُ الطَّسَنَ عَنْهُمَا، وَقِيلَ عَلَيهُ الطَّسِنَ عَبُولُ عَنْهُمَا، وَقِيلَ عَلَيهُ الطَّسَنَ عَنْهُمَا، وَقِيلَ عَلَيهُ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَقِيلَ عَلَيهُ اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَا، وَقِيلَ عَلَيْهُ وَلَا شَائِنِ. قَالَ السَّافِعِيُّ : يَكُونُ دُونَ الأَرْبَعِينَ لأَنَّهَا أَقَلُ حُدُودَ الْحُرِّ وَقَالَ عَيْرُهُ وَلَا لَا عَنْهُمَ وَيْ الْحَدُودُ الْحُرْبُ وَقِيلَ عَيْمُ مَلَى اللَّهُ وَلَا لَوْ الْعَنْ وَيُعْرِقُهُمَا عَلَى بَدَنِهَا وَلا يُوالِيهِ وَقَالَ عَيْرُهُ وَلَا اللْعُولِ وَلَا الْقَلْ وَيُعَلِّ وَلَا الْمَالِ فِي حَقِّ الْقِنِ وَيُقَلِّ وَيُعَلِّ عَلَى بَدُنِهَا وَلا يُولِلِكُ وَلَا اللَّهُ وَلا يُولِلُونَ الْأَرْوَةُ وَلا يُولِلُونَ الْأَوْنُ وَلَا الْمُؤْرِقُ وَلَا الللَّهُ عَلْ الْمُلْوِلِ الْعَلْ وَلا يُولِلُونَ الْأُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللْعَلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُ

<sup>(</sup>١) "حسن صحيح"، وانظر: "صحيح أبي داود" (١٨٧٥).

فِي مَوْضِعِ لِثَلا يَعْظُمَ ضَرَرُهُ وَيَتَّقِي الْوَجْهَ وَالْمَقَاتِلَ. قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاء: يَكُونُ بِمِنْديلٍ مَلْوِيٍّ أَوْ بَيْدِهِ لا بِسَوْط وَلا بِعَصَّا، وَكَأَنَّ قَائلَ ذَلكَ أَخَذَهُ مِمَّا مَرَّ عَنْ عَطَاء.

وَبِالْجُمْلَةِ: فَالتَّحْفيفُ يُرَاعَى فِي هَذَا الْبَابِ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

تَرْكُ الطَّرْبِ بِالْكُلِّيَةِ أَفْضَلُ. وَاخْتَلَفُوا فِي هَذه الثَّلاَّنَة هَلْ هِيَ عَلَى التَّرْتِيبِ أَمْ لا؟ قَالَ عَلِيٌّ – كَرَّمَ اللَّهُ وَجُهَهُ –: يَعِظُهَا بِلسَانِه فَإِنْ أَبِتْ هَجَرَهَا فِي الْمَضْحَعِ فَ إِنْ أَبِسَتْ ضَرَبَهَا فَإِنْ لَمْ تَتَّعِظْ بِالضَّرْبِ بَعِثَ الْحَكَمَ. وَقَالَ آخَرُونَ: هَذَا التَرْتِيبُ مُرَاعَى عند خَوْف التَّشُوزِ، أَمَّا عَنْدَ تَحَقَّقُه فَلا بَلْسَ الْحَمْعُ بَيْنَ الْكُلِّ، وَمَعْنَى " لا تَبْعُ وا " أَيْ لا تَطْلُبُوا عَلَيْهِنَّ سَيلا أَيْ لا تُكَلِّفُوهُنَّ مَحَنَّدَكُمْ فَإِنَّ الْقَلْبَ لَيْسَ بِأَيْدِيهِنَّ، قَالَ ابْنُ عُيْيَتَةً، وَالأُولُوا عَنْهُنَّ مَا لا يَلْزَمُهُنَّ شَرْعًا بَلْ الْرُكُمُ وَلَى الْفَلْبِ لَيْسَ بِأَيْدِيهِنَّ، قَالَ ابْنُ عُيْيَتَةً، وَالأُولُوا عَنْهُنَّ مَا لا يَلْزَمُهُنَّ شَرْعًا بَلْ الْرُكُمُ وَالْ الْفَلْبَ لَيْسَ بِأَيْدِيهِنَّ، قَالَ ابْنُ عُيْيَتَةً، وَالأُولُولَى تَفْسِيرُهُ بَاعَمَّ مِنْ ذَلِكَ: أَيْ لا تَطْلُبُوا مِنْهُنَّ مَا لا يَلْزَمُهُنَّ شَرْعًا بَلْ الْرُكُمُ وَلَى الْمَنْ الْعَلْبَ لَكُمْ مَا لا يَلْزَمُهُنَّ شَرَعًا بَلْ الْتُلْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا الْمَنَاهُمَا اللَّهُ عَلَى التَبَرَّعُ عِلَى التَبَرَّعُ عِلَى الْقَلْبُ مَا الْمُنَاهُمَا أَنَّهُ وَ عَلَى الْمَنْعَلَى الْمُعَلَّى عَلَى الْمَاسَقِهِ إلْأَنَّ مَعْنَاهُمَا أَنَّهُ وَ تَعَلَى الْمَعْفَى عَلَى الْوَلَالَةُ عَلَى الْمَاسَلِهِ أَيْ مُنْ مُنْ اللَّهُ عَلَى الْمَالَةُ عَلَى وَالْمَالُولُولُ وَيَعَلَى الْمَالِكُولُ وَالْمَعُنُ عَنْ دُفْعِ اللّهُ عَلَيْ كَبِيرٌ فَادِرٌ يَنْتَصَفُ لَهُنَّ مَنْكُمْ.

وَمَرَّ آنفًا فِي الأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةِ الْوَعِيدُ الشَّدِيدُ عَلَى بَعْضِ صُورِ التَّشُوزِ، ويُقَاسُ بِه بَاقِيهَا، فَمَنْ ذَلِكَ حَدِيثُ الصَّحِيحَيْنِ: "إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فَرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَتَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحً". وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا وَلِلنَّسَائِيُّ: "إِذَا بَاتَتْ الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحً". الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَتَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحً".

وَفِي رِوَايَة لِلْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ: "مَا مِنْ رَجُلِ يَدْعُو امْرَأَتُهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى إِلا كَانَ اللَّهِيَّ وَمُسْلِمٍ: "مَا مِنْ رَجُلِ يَدْعُو امْرَأَتُهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى إِلا كَانَ اللَّهِيَّ وَيِ السَّمَّاءِ – أَيْ أَمْرُهُ وَسُلْطَانُهُ – سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا ازَوْجُهَا لا تُقْبَلُ صَلاتُهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا.

وَجَاءَ عَنْ "الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: حَدَّنَنِي مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُــولُ: أُوَّلُ مَا تُسْأَلُ الْمَرْأَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ صَلاتِهَا وَعَنْ بَعْلَهَا". وَمَرَّ فِي خَبَرِ للْبُخَارِيِّ أَنَّهُ لا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ إِلا بِإِذْنِهِ، وَلا تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ إِلا بِإِذْنَهِ. وَمَحَلُّهُ فـــي صَوْمٍ تَطَوُّعٍ أَوْ فَرْضِ مُوسَعٌ فَلا تَصُومُهُ وَهُوَ حَاضِرٌ بِالْبُلْدَةِ، وَإِنْ كَانَ لَهَا ضَرَّةٌ وَهُــوَ عَنْدَ ضَرَّتِهَا يُوْمَهَا كَمَا شَمِلَهُ كَلامُهُمْ لاحْتِمَال أَنْ تَأْذَنَ لَهُ فِي الْمَجِيءِ إلَــى عنْــدَهَا لِلتَّمَتُّعِ بِهَا حَتَّى يَأْذَنَ لَهَا أَوْ تَعْلَمَ رِضَاهُ،؛ لَأَنَّهُ قَدْ يُرِيدُ التَّمَتُّعَ بِهَا فَيَمَتَّنَعُ مِنْــهُ لَأَجْـلِ صَوْمِهَا، وَلا نَظَرَ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ وَطُؤُهَا وَإِفْسَادُهُ؛ لأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ الإِنْسَـانَ يَهَـابُ إِفْسَادُهُ؛ لأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ الإِنْسَـانَ يَهَـابُ إِفْسَادَةً.

وَمَرَّ مِنْ الأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ فِي وُجُوبِ طَاعَتِهِ "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَمَرَ إِ أَحَدًا بِالسُّجُودِ لأَحَد لأَمَرَ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لزَوْجِهَا لَعظَم حَقِّه عَلَيْهَا".

"وَٰذَكَرَتْ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ؟ فَإِنَّـــهُ جَنَّتُك وَنَارُك" أَخْرَجَهُ النَّسَائيُّ.

وَمَرَّ خَبَرُ: "إِنَّ اللَّهَ لا يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَة لا تَشْكُرُ لزَوْجِهَا وَهِيَ لا تَسْتَغْني عَنْهُ".

وَجَاءَ فِي الْحَدِيثِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ امْرَأَةً مَنْ خَثْعَمَ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ فَإِنِّي امْرَأَةٌ أَيِّهِ فَإِنْ اسْتَطَعْت وَإِلا جَلَسْت أَيِّمًا؟ قَالَ: فَإِنَّ حَقَّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ إِنْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا فَإِنْ اسْتَطَعْت وَإِلا جَلَسْت أَيْمًا؟ قَالَ: فَإِنَّ حَقَّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ لا تَصُومَ وَهِي عَلَى ظَهْرِ فَتَب أَنْ لا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا، وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ لا تَصُومَ تَطُوتُ عَلَى الْمَوْتُ عَلَى الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ لا تَصُومَ لَيْكَ أَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْتِعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْعَلَى

فَعُلَمَ أَنَّهُ يَجِبُ وُجُوبًا مُتَأَكَّدًا عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَتَحَرَّى رِضَا زَوْجِهَا وَتَجْتَنبَ سَخَطَهُ مَا أَمْكَنَ. وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهَا لا تَمْنَعُهُ مِنْ تَمَتُّعِ مُبَاحٍ بِخلاف غَيْرِ الْمُبَاحِ كَوَطْءَ حَائض أَوْ لَمُ الْمُسَاءَ قَبْلَ الْفُسْلَ وَلَوْ بَعْدَ الْقَطَاعِ الدَّمِ عَنْدَ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ. وَيَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَعُرفَ أَنَّهَا كَالْمَمْلُوكِ للزَّوْجَ فَلا تَتَصَرَّفُ فِي شَيْءَ مِنْ مَالِهِ إلا بإِذْنه، بَلَى قَالَ جَمَاعَةُ مِنْ الْعُلَمَاء إنَّهَا لا تَتَصَرَّفُ أَيْضًا فِي مَالِهَا إلا بإِذْنه كَالْمَخْجُورَة لَهُ، وَيَلْزَمُهَا أَنْ تُقَدِّمَ حُقُوقَ فَقُهُ عَلَى حُقُوق أَقْربها بَلْ وَعَلَى خُقُوق نَفْسَهَا فِي بَعْضِ الصَّـور، وَأَنْ تَكُـونَ خَمُونَا فَي بَعْضِ الصَّـور، وَأَنْ تَكُـونَ

قَالَ الأَصْمَعِيُّ: " دَحَلْت الْبَادِيَةَ فَإِذَا امْرَأَةٌ حَسْنَاءُ لَهَا بَعْلٌ قَبِيحٌ، فَقُلْت لَهَا كَيْــفَ تَرْضِينَ لِنَفْسِكَ أَنْ تَكُونِي تَحْتَ هَذَا؟ قَالَتْ اسْمَعْ يَا هَذَا: لَعَلَّهُ أَحْسَنَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَالَقِهِ فَجَعَلَنِي نُوَابَهُ، وَلَعَلِّي أَسَأْت فَجَعَلَهُ عُقُوبَتِي ". وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ لَوْ تَعْلَمْنَ بِحَقِّ أَزْوَاحِكُنَّ عَلَيْكُنَّ لَجَعَلَتْ الْمَرْأَةَ مَنْكُنَّ تَمْسَحُ الْغُبَارِ عَنْ قَلَمَيْ زَوْجِهَا بِحُرِّ وَجْهِهَا.

وَفِي حَديثُ: "أَلا أُخْبِرُكُمْ بِنسَائِكُمْ فِي الْحَنَّةِ؟ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ كُــلُّ وَدُودٍ وَلُودٍ إِذَا أُغْضَبَتْ أَوْ أُسِيءَ إِلَيْهَا أَوْ غَضِبَ زَوْجُهَا قَالَتْ هَذِهِ يَدِي فِي يَــدِك لا أَكْتَحِلُ بِغَمَّضِ حَتَّى تَرْضَى".

قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: وَيَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ دَوَامُ الْحَيَاءِ مِنْ زَوْجِهَا وَغَضُّ طَرْفَهَا قُدَّامَهُ أَلَا وَالطَّاعَةُ لأَمْرِهِ وَالسُّكُوتُ عَنْدَ كَلامِهِ، وَالْقَيَامُ عِنْدَ قُدُومِهِ وَعِنْدَ خُرُوجِهِ وَعَرْضُ نَفْسَهَا عَلَيْهِ عِنْدَ النَّوْمُ وَتَرْكُ الْحِيَانَةَ لَهُ عِنْدَ غَيْبَتِهِ فِي فِرَاسِهِ أَوْ مَالَهِ، وَطِيبُ الرَّائِحَةِ لَهُ، وَتَعَاهُدُ اللَّهُ عِنْدَ النَّوْمُ وَتَرْكُ الْحِيَانَةَ لَهُ عِنْدَ غَيْبَتِهِ فِي فِرَاسِهِ أَوْ مَالَهِ، وَطِيبُ الرَّائِحَةِ لَهُ، وَتَعَاهُدُ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ وَالطِّيبِ، وَدَوَامُ الزِّينَةِ بِحَضْرَتِهِ، وَتَرَّكُهَا فِي غَيْبَتَهِ، وَإِكْرَامُ أَهْلِهِ وَأَقَارِبِهِ وَتَرَكَ الْقَلِيلَ مَنْهُ كَثِيرًا. ا هـــ.

قَالَ: وَيَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ الْخَائِفَةِ مِنْ اللَّهِ - تَعَالَى - أَنْ تَحْتَهِدَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَــة ﴿ الْوَالَهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّمَــاً ﴿ وَوَالِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّمَــاً ﴿ وَالْحَبَّةَ الْمَرَأَةِ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضِ دَخَلَتْ الْحَنَّةَ".

وَفِي الْحَدِيثِ أَيْضًا: "إِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا أُدْخُلِي الْجَنَّةَ منْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّة شئت".

قَالَ: وَرُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَنَّهُ قَالَ: "يَسَّتْغَفَرُ لِلْمَرْأَةِ الْمُطيعَة لزَوْجِهَا الطَّيْرُ فِي الْهَوَاءِ وَالْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ وَالْمَلائِكَةُ فِي السَّمَاءِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ مَا دَامَتْ فِي رضًا زَوْجِهَا، وَأَيُّمَا اَمْرَأَةٍ عَصَتْ زَوْجَهَا فَعَلَيْهَا لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ،

وَأَيُّمَا امْرَأَةً كَلَحَتْ فِي وَجْهِ زَوْجِهَا فَهِيَ فِي سَخَطِ اللَّهِ إِلَى أَنْ تُضَاحِكَهُ وَتَسْتَرْضِيَهُ، وَأَيُّمَا امْرَأَةً خَرَجَتْ مَنْ دَارِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجَعَ".

وَجَاءً عَنْ رَسُولَ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَيْضًا أَنَّهُ قَالَ: "أَرْبَعَةٌ مِنْ النّسَاء في الْحَنَّة وَأَرْبَعَةٌ فِي النّارِ، وَذَكَرَ مِنْ الأَرْبَعَةَ اللّوَاتِي فِي الْحَنَّة امْرَأَةً عَفِيفَةً طَابُعَةً لَلْكَ وَلِوْوَجَهَا وَلَوَوْجَهَا وَلُووْجَهَا وَلَوَوْجَهَا وَلَهُ عَنْهُ، وَالْمَرَأَةُ مَاتَ عَنْهَا وَوْجُهَا وَلَهَا وَلَهَا وَلَهُا وَلَوْدَهُا وَمَلْمَ نَفْسَهَا وَمَالُهُ، وَإِنْ حَضَرَ أَهْسَكَتْ لِسَانَهَا عَنْهُ، وَالْمَرَأَةُ مَاتَ عَنْها وَوْجُها وَلَهَا وَلَهَا وَلَادٌ صَغَارٌ فَحَبَسَتْ نَفْسَهَا وَمَالُهُ، وَإِنْ حَضَرَ أَهْسَكَتْ لِسَانَهَا عَنْهُ، وَالْمَرْأَةُ مَاتَ عَنْها وَلَهَا وَلَهَا وَلَهَا وَلَهَا عَنْهُ وَأَحْسَنَتْ إلَيْهِمْ وَلَمْ تَتَرَوَّجْ خَشْيَةً أَنْ يَضِيعُوا. وَأَمَّا الأَرْبَعَةُ اللّوَاتِي فِي النّارِ فَامْرَأَةٌ لَكَلْفُ رَوْجَهَا مَا لا يُطِيقُ، وَامْرَأَةٌ لا تَسْتُرُ يَصُنُ نَفْسَهَا وَإِنْ حَضَرَ آذَنَّهُ بِلَسَانِهَا، وَامْرَأَةٌ لَكَلْفُ رَوْجَهَا مَا لا يُطِيقُ، وَامْرَأَةٌ لا تَسْتُرُ وَسَعُوا مَنْ اللّهُ مَنْ اللّه وَلا في طَاعَة رَوْجَهَا مَا لا يُطِيقُ مَوْلَةً مِنْ أَهْ اللّهُ وَلا في طَاعَة رَسُولِه صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلا في طَاعَة رَوْجَهَا". فَالْمَرْأَةُ إِذَا كَانَتْ بَهَذِه الصّفَة كَانَتْ مَلْعُونَة مِنْ أَهْلِ النّالِ فَرَأَيْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلا في طَاعَة رَوْجِهَا". فَالْمَرْأَةُ إِذَا كَانَتْ بَهَذِه الصّفَة كَانَتْ مَلْعُونَة مِنْ أَهْلُ النّاسِ فَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلا في طَاعَة رَوْجِهَا". فَالْمَرْأَةُ إِذَا كَانَتْ بَهَذِه الصّفَة كَانَتْ مَلْعُونَة مِنْ أَهْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلا في النّارِ فَرَأَيْتُ مَنْ عَلَيْهِ وَلَاكُولُكُ وَالسَّمْ وَلا في النّارِ فَرَأَوْبُولُهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلا وَلَوْمَ مِنْ أَلْعُلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاكُولُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاكُولُكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُولُولُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَالْمُولَةُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ

وَلِهَذَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا اسْتَشْرَفَهَا الشَيْطَانُ وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ مِنْ اللَّه - تَعَالَى - إِذَا كَانَتْ فِي بَيْتِهَا اللَّا .

وَفِي الْحَدَيْثِ أَيْضًا: "الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَأَحْبِسُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فَإِنَّ الْمَرْأَةُ إِذَا خَرَجَــتْ للطَّرِيقِ قَالَ لَهَا أَهْنَهُ أَيْنَ تُرِيدِينَ؟ قَالَتْ أَعُودُ مَرِيضًا أَشَيِّعُ جَنَازَةً فَلا يَزَالُ بِهَا الشَّيْطَانُ حَتَّى تُخْرِجَ ذِرَاعَهَا، وَمَا الْتَمَسَتْ الْمَرْأَةُ وَحْهَ الله بِمثْلِ أَنْ تَقْعُدَ فِي بَيْتِهَا وَتَعْبُدَ رَبَّهَا وَتُعْبَدَ رَبَّهَا وَتُعْبَدَ رَبَّهَا اللهُ عَنْهُ لزَوْجَتِهِ فَاطَمَةَ بنت سَيِّد الْمُرْسَلِينَ صَلَّى اللهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ وَرَضَى الله عَلَيْ رَضِي الله عَنْهُ لزَوْجَتِهِ فَاطَمَةَ بنت سَيِّد الْمُرْسَلِينَ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَرَضَى الله عَنْهَا: مَا خَيْرُ للْمَرْأَة؟ قَالَتْ أَنْ لا تَرَى الرِّجَالَ وَلا يَرَوْهَا.

<sup>(</sup>١) "صحيح الترمذي" (٩٣٦).

وَكَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: أَلا تَسْتَحُونَ أَلا تَغَارُونَ؟ يَتْرُكُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَــهُ تَخْرُجُ بَيْنَ الرِّجَالِ تَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهَا.

"وَكَانَتْ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ جَالِسَتَيْنِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَحَلَ ابْنُ أُمِّ مَكُنُومٍ الأَعْمَى فَأَمَرَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالاحْتَجَابِ مِنْهُ، فَقَالَتَا: إِنَّهُ أَعْمَى لا يُبْصِرُنَا وَلا يَعْرِفُنَا فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِ" (١)، فَكَمَا يَجِبُ عَلَى وَلا يَعْرِفُنَا فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِ" (١)، فَكَمَا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَغُضَّ طَرْفَهَا عَنْ الرِّجَالِ. الرَّجُلِ أَنْ يَغُضَّ طَرْفَهَا عَنْ الرِّجَالِ.

وَإِذَا اصْطَرَّتْ امْرَأَةٌ لِلْخُرُوجِ لِزِيَارَةِ وَالد أَوْ حَمَّامٍ خَرَجَتْ بِإِذْن زَوْجِهَا غَيْسِرَ مُتَبَهْرِجَةٍ فِي مِلْحَفَة وَثِيَابٍ بَذْلَةٍ وَتَغُضُّ طَرْفَهَا فِي مِشْيَتِهَا وَلا تَنْظُرُ يَمِينًا وَلا شِسمَالا وَإِلا كَانَتْ عَاصِيَةً.

وَمَاتَتْ مُتَبَهْرِجَةٌ فَرَآهَا بَعْضُ أَهْلَهَا فِي النَّوْمِ وَقَدْ عُرِضَتْ عَلَى اللَّه فِي نِيَابِ رِقَاقِ فَهَبَّتْ رِيحٌ فَكَشَفَتْهَا فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَقَالَ خُدُوا بِهَا ذَاتَ الشَّمَالِ إِلَى النَّارِ فَإِنَّهَا كَانَتْ مَنْ الْمُتَبَهْرِجَاتِ فِي الدُّنْيَا. "وَقَالَ عَلَيْ – كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ –: دَخَلْت عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَفَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَوَجَدْنَاهُ يَبْكِي بُكَاءٌ شَدِيدًا، فَقُلْت: فِدَاك اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَفَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَوَجَدْنَاهُ يَبْكِي بُكَاءٌ شَدِيدًا، فَقُلْت: فِدَاك أَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهُ مَا الذِي أَبْكَاكِ؟ قَالَ: يَا عَلِيُّ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي إِلَى السَّمَاء رَأَيْتُ الْمُرَأَةُ بَسِاء مِنْ أُمْتِي يُعَلِي دَمَاغُهَا، وَرَأَيْتَ الْمُرَأَةُ بُكِيْتِ لِمَا رَأَيْت مِنْ شِيَّةً عَذَابِهِنَّ، رَأَيْتُ الْمُرَأَةُ مُعَلَّقَةٌ بِلسَانِهَا وَالْحَمِيمُ يُصَبُّ فِي حَلْقِهَا، وَرَأَيْتَ الْمُرَأَةُ بَلْكَيْهِ الْمَعْلَقَةُ بِلَكَ الْمَالَقَةُ وَلَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ تَعْلَى صُورَةً الْكَهُ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرُبُونَ رَأَسُهَا بِمَقَامِعَ مِنْ نَالِ وَالْتَهُ وَالْتَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ تَعَلَى عَنْها وَقَالَ النَّيْ صُلَّالًا بِمَقَامِعَ مِنْ نَالِهُ عَلَيْهِ اللَّهُ تَعَلَى عَنْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَالَالًا الْمُعَلِّقَةُ بِسَعْرِهَا فَإِنَّهَا كَانَتْ لا تُغَلِّي شَعْرَهَا مِنْ الرِّجَالِ، وَأَمَّ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ: يَا بُنِيَّكُ أَنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَيْه وَسَلَمَ: يَا بُنِيَّكُ أَلُولُ الْمُعَلِقَةُ بِلسَانِهَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه وَلَكُمْ وَسَلَمَ: يَا بُنَيْكُ وَاللَّهُ الْمُعَلِّقَةُ بِللسَانِهَا الْمُعَلِقَةُ بِللسَانِهَا الْمُعَلِقَةُ اللَّهُ الْقَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى وَسَلَمَ عَلَى اللَّه وَلَاللَّهُ الْمُعَلِقَةُ اللَّهُ الْمُعَلِقَةُ اللْعَلَقِ اللَّهُ الْمُلِعَلُومَ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِقَةُ اللَّهُ الْم

<sup>(</sup>١) "ضعيف" الإرواء (١٨٠٦).

فَإِنَّهَا كَانَتْ تُؤْذِي زَوْجَهَا، وَأَمَّا الْمُعَلَّقَةُ بِثَدَّيْهَا فَإِنَّهَا كَانَتْ تُؤْذِي فِرَاشَ زَوْجَهَا، وَأَمَّا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهِ عَلَيْهَا اللَّهِ وَالْعَقَارِبَ فَإِنَّهَا كَانَتْ لا تَعْتَسلُ مِنْ الْحَنَابَةِ وَالْحَيْضِ وَتَسْتَهْزِئُ بالصَّلاة، وأَمَّا الَّتِي وَالْعَقَارِبَ فَإِنَّهَا كَانَتْ نَمَّامَةً كَذَّابَةً، وَأَمَّا الَّتِي عَلَى صُورَة الْكَلْبِ وَالنَّارُ تَذْخُلُ مِنْ فِيهَا وَتَخْرُحُ مِنْ دُبُرِهَا فَإِنَّهَا كَانَتْ مَثَانَةً حَسَّادَةً. يَا بُنيَّةُ الْوَيْلُ الْمَامُ وَالْعُهْدَةُ عَلَيْه. لا يُنَّعُ الْوَيْلُ لا يَعْصَى زَوْجَهَا". ا هـ. مَا ذَكَرَهُ ذَلَكَ الإمَامُ وَالْعُهْدَةُ عَلَيْه.

وَإِذَا أُمْرَتْ الزَّوْجَةُ بَبَدْل تَمَامِ الطَّاعَة وَالاسْتَرْضَاء لِزَوْجِهَا فَهُ وَ مَا أُمُورٌ أَيْضًا بِالإِحْسَانَ إَلَيْهَا بِإِيصَالِهَا حَقَّهَا نَفَقَةً وَمُؤْنَةً وَكِسُونَةً بِرِضًا وَطِيبِ نَفْسٍ وَلِسِينِ قَوْلٍ وَبَالْصَبَّرْ عَلَى نَحُو سُوء خُلُقهَا.

وَمَرَّ فِي الْحَديث الأَمْرُ بِالْوَصِيَّة بِهِنَّ وَأَنَّهُنَّ عَوَانٌ أُحِدْنَ بَأَمَانَةِ اللَّهِ جَمْعُ عَانِية وَهِيَ الأسيرَةُ، شَبَّهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ الْمَرَّأَةَ فِي دُخُولِهَا تَحْتَ حُكْمِ الرَّحُلِ وَقَهْرِهِ بِالْأَسِيرِ. وَمَرَّ فِي الْحَديث: "خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْله".

وَفَى رَوَايَة: "أَلْطَفُكُمْ بأَهْله".

وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَديدَ اللَّطْف بِالنِّسَاء، قَالَ ذَلِكَ الإِمَامُ بَعْدَ ذَكْرِهِ نَحْوَ وَكَانَ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّمَا رَجُلِ صَبَرَ عَلَى سُوء خُلُقِ امْرَأَتِه أَعْطَاهُ اللَّهُ مَنْ الأَجْرِ مِنْ مَثْلِ مَا أَعْطَى أَيُّوبَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى بَلاتِه، وَأَيُّمَا امْرَأَةَ صَسَبَرَتْ عَلَى سُوء خُلُق زَوْجَهَا أَعْطَاهَا اللَّهُ مِنْ الأَجْرِ مَا أَعْطَى آسِيَةَ بَنْتَ مُزَاحِم امْرَأَةَ فَرْعَوْنَ".

وَرُوِيَ أَنَّ رَجُلاَ جَاءَ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِيَشْكُو إِلَيْهِ خُلُقَ رَوْجَتِهِ فَوَقَفَ بِبَابِهِ يَشْطُرُهُ فَسَمِعَ امْرَأَتُهُ تَسْتَطِيلُ عَلَيْهِ بِلِسَانِهَا وَهُوَ سَاكِتْ لا يَرُدُّ عَلَيْهَا فَانْصَرَفَ قَائِلاً: إِذَا كَانَ هَذَا حَالَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَكَيْفَ حَالِي، فَخَرَجَ عُمَرُ فَرَآهُ مُولِّيًا فَنَادَاهُ مَا حَاجَتُك؟ كَانَ هَذَا حَالَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ جَنْت أَشْكُو إِلَيْك خُلُقَ زَوْجَتِي وَاسْتَطَالَتَهَا عَلَى قَضَدَى فَسَمِعْت وَوْجَتَك كَذَلِكَ فَرَجَعْت وَقُلْت: إِذَا كَانَ هَذَا حَالَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ زَوْجَتِه فَكَيْفَ فَلْ وَرُجْتَك كَذَلِكَ فَرَجَعْت وَقُلْت: إِذَا كَانَ هَذَا حَالَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ زَوْجَتِه فَكَيْفَ عَلَيْ وَالْعِلْ فَقُوق لَهَا عَلَيَّ، إِنَّهَا طَبَاجَةٌ لَطَعَامِي حَلَيْك؟ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا أَحِي إِنِّي احْتَمَلْتُهَا لِحُقُوق لَهَا عَلَيَّ، إِنَّهَا طَبَاجَةٌ لَطَعَامِي خَبَّازَةٌ لِخُبْرِي غَسَّالَةٌ لِثَيَابِي مُرْضِعَةٌ لِولَدِي وَلَيْسَ ذَلِكَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهَا وَيَسْكُنُ قَلْبِي بِهَا

عَنْ الْحَرَامِ فَأَنَا أَحْتَمِلُهَا لِذَلِكَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا أَمِيرَ الْمُومِنِينَ وَكَذَلِكَ زَوْ حَتِي قَــالَ: فَاحْتَمْلُهَا يَا أَحِي فَإِنَّمَا هِيَ مُدَّةٌ يَسيرَةً.

وَكَانَ لَبُعْضِ الصَّالِحِينَ أَخْ صَالِحْ يَزُورُهُ كُلُّ سَنَة مَرَّةً، فَجَاءَ مَرَّةً لِزِيَارَتِه فَطَرَقَ بَابَهُ لَقَالَتْ زَوْجَتُهُ: مَنْ ؟ فَقَالَ: أَخُو زَوْجِكَ فِي اللَّه جَاءً لِزِيَارَتِه فَقَالَتْ ذَهَبَ يَحْتَطِبُ لا رَقَّهُ اللَّهُ وَبَالَغَتْ فِي شَتْمِه وَسَبِّه، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلَكَ وَإِذَا بِأَخِيه قَدْ حَمَّلَ الأسَدَ خُرْمَــةَ حَطَّبٍ وَهُوَ مُقْبِلٌ بِه، فَلَمَّا وَصَلَ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَرَحَّبَ بِهِ، ثُمَّ أَنْزَلَ الْحَطَبَ عَـن ظَهِرِ وَقَالَ لَهُ: اذْهَبَ بَارَكَ اللَّهُ فِيك ثُمَّ أَدْخَلَ أَخَاهُ وَهِي تَسَبُّهُ فَلا يُحِيبُها فَأَطْعَمَهُ ثُمَّ الْاَسَدِ وَقَالَ لَهُ: اذْهَبَ عَلَيْهِ التَّعَجُّبِ مِنْ صَبْرِهِ عَلَيْهِا ثُمَّ جَاءَ فِي الْعَامِ النَّانِي فَدَقَ الْبَابَ فَقَالَتْ الْمَرَأَةُ: مَنْ ؟ قَالَ أَخُوهُ وَالْحَطَبُ عَلَى ظَهْرِهِ فَأَدْخَلَهُ وَأَطْعَمَهُ وَهِي تُسَبُّهُ فَلا يُحِيبُها فَأَطْعَمَهُ ثُمَّ وَمَعْ النَّانِي فَدَقَ الْبَابَ فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ: مَنْ ؟ قَالَ أَخُوهُ وَالْحَطَبُ عَلَى ظَهْرِهِ فَأَدْخَلَهُ وَأَطْعَمَهُ وَهِي تُبَالِغُ فِي النَّنَاءِ وَأَمْرَتُهُ بِالنَّظَارِه، فَحَاءَ أَخُوهُ وَالْحَطَبُ عَلَى ظَهْرِهِ فَأَدْخَلَهُ وَأَطْعَمَهُ وَهِي تُبَالِغُ فِي النَّنَاء عَلَيْهِمَا فَلَكَ الْبَدْيَةِ اللّسَارِهُ الْمَعْمَةُ وَمَنْ عَلَى الْمُوافِقَةُ اللّسَادِ الْقَلِيلَةِ الإِحْسَانُ، وَحَمَّلُهُ لَهُ عَلَى ظَهْرِهِ وَمُنْ هَذِه وَمِنْ هَذِه وَمِنْ هَلَا السَّيْسَةِ اللَّسَد وَلَيْهُ مِنَا السَّيْسَةُ وَلَا فِي رَاحَة مَعَهَا فَانْقَطَعَ عَنِّي الْأَسَدُ فَاحْتَحْتَ أَنْ أَحْمِلَ عَلَى شُؤُهُمُ السَّرِي عَلَيْهَا، ثُمَّ عَلَى الْأَسَدُ وَالْعَلَعَ عَنِّي الْأَسَدُ فَاحْتَحْتَ أَنْ أُحْمِلَ عَلَى الْمَالِحَة وَأَلُوا فِي رَاحَة مَعَهَا فَانْقَطَعَ عَنِّي الْأَسَدُ فَاحْتَحْتَ أَنْ أَنْ أَحْمَلِ عَلَى عَلَى الْمُولِعَ عَلَى الْأَسَدُ وَالْمَالُونَ وَالْمَلَعَ عَلَى الْمُؤْمِلَعَ عَنِّي الْأَسَدُ فَاحْتَحْتَ أَنْ أَوْمَ عَمَلَ عَلَى عَلَى الْمُعْمَا عَلَى الْمَالِعَلَعَ عَلَى الْمُؤْمِلَعَ عَنِّي الْأَسَدُ فَاحْتَحْتَ أَنْ أَنْ أَوْمَ عَمَا فَاحْتَحْتَ أَنْ أَنْ عَلَى الْعَلَعَ عَلَى الْمُولِعَ عَلَى الْمُوالِعَلَعُ عَلَى الْعَلَمَ عَلَى الْمُؤْ

[تَنْبِيهُ]: عَدُّ النُّشُوزِ كَبِيرَةً هُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ وَلَمْ يُرِدْ الشَّــيْخَانِ بِقَوْلِهِمَــا: امْتَنَاعُ الْمَرْأَةِ مِنْ زَوْجِهَا بِلا سَبَبِ كَبِيرَةٌ خُصُوصَةً، بَلْ نَبَّهَا بِهِ عَلَى سَائِرِ صَورَ النُّشُوزِ وَقَدَّمْت مَا يَشْمَلُهُ، لَكَنْ لَمَا فِي هَذَا مَمَّا بَسَطْته فِيه أَفْرَدْتُهُ بِالذَّكْرِ.

وَمَرَّ أَنَّ فِيهِ وَعِيدًا شَدَيدًا كَلَعْنِ الْمَلَائِكَةِ لَهَا إِذَا أَبَتْ مِنْ زَوْجِهَا بلا عُذْرِ شَرْعِيِّ. قَالَ الْبَلْقِينِيُّ: وَكَانَ شَيْخُ الإِسْلامِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَحْتَجُّ بِحَديث لَعْنِ الْمَلائِكَةِ الْحَلالُ الْبُلْقِينِيُّ: وَكَانَ شَيْخُ الإِسْلامِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَحْتَجُ بِحَديث لَعْنِ الْمَلائِكَة عَلَى جَوَازِ لَعْنِ الْعَاصِي الْمُعَيَّنِ وَبَحَثْت مَعَهُ فِي ذَلِكَ باحْتَمَالِ أَنْ يَكُونَ لَعْنَهُمْ لَهَا لَــيْسَ عَلَى جَوَازِ لَعْنِ الْعُمُومِ بِأَنْ يُقَالَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ بَاتَتْ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا.

# بَابُ الطَّلاقِ الْكَبِيرَةُ الْحَادِيَةُ وَالثَّمَانُونَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ: [سُؤَالُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا الطَّلاقَ مِنْ غَيْر بَأْس]

أَخْرَجَ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَابْنَا خُزَيْمَةَ وَحَبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا، عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَـــأَلَتْ زَوْجَهَـــا الطَّلاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ"(١).

وَالْبَيْهُمَيُّ فَي حَديثٌ قَالَ: "وَإِنَّ الْمُخْتَلِعَاتَ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ، وَمَا مِنْ امْرَأَةٍ تَسْسَأَلُ زَوْجَهَا الطَّلاقَ مِنْ غَيْرٍ بَّأْسِ فَتَجدُ رِيحَ الْجَنَّةِ أَوْ قَالَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ".

[تَنْهِيهُ]: عَدُّ هَذَا كَبِيرَةً هُوَ صَرِيحُ هَذَا الْحَديث الصَّحيح لمَا فيه مِنْ هَذَا الْوَعِيدِ الشَّديد، لَكَنَّهُ مُسْكُلٌ عَلَى قَوَاعِد مَذْهَبِنَا الْمُؤَيَّدَةَ بِقَوْلِهِ - تَعَالَى -: ﴿ فَفُ لِل جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ وَالشَّرْطُ قَبْلَهُ لَيْسَ لِلْجَوَازِ بَلْ لَنَفْي كَرَاهِيةِ الطَّلاق، وَبقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خُذْ الْحَديقَة وَطلِّقَهَا تَطليقةً"، وَقَدْ يُحَابُ بَحَمْلِ الْحَديثَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: الخُدْ الْحَديقة وَطلِّقها تَطليقةً"، وَقَدْ يُحَابُ بَحَمْلِ الْحَديثَ اللَّالِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَبِيرة عَلَى مَا إِذَا أَلْحَأَتُهُ إِلَى الطَّلاق بأَنْ تَفْعَلَ مَعَهُ مَا يُحْمَلُ عَلَيْه عُرْفًا كَأَنْ أَلْحَتَ عَلَيْهِ فِي طَلَيهِ مَعَ عِلْمِهَا بِتَأَذِّيهِ بِهِ تَأَذِّيا شَدِيدًا، وَلَيْسَ لَهَا عُذْرٌ شَرْعِيُّ فَي طَلْبِهِ مَعَ عِلْمِهَا بِتَأَذِّيهِ بِهِ تَأَذِّيا شَدِيدًا، وَلَيْسَ لَهَا عُذْرٌ شَرْعِيُّ فَي طَلْبِهِ مَعَ عِلْمِهَا بِتَأَذِّيهِ بِهِ تَأَذِيا شَدِيدًا، وَلَيْسَ لَهَا عُذْرٌ شَرْعِيُّ فَي طَلْبِهِ مَعَ عِلْمِهَا بِتَأَذِّيهِ بِهِ تَأَذِّيا شَدِيدًا، وَلَيْسَ لَهَا عُذْرٌ شَرْعِيُّ فَي طَلْبِهِ مَعَ عِلْمِهَا بِتَأَذِّيهِ بِهِ تَأَذِيا شَدِيدًا، وَلَيْسَ لَهَا عُذْرٌ شَرْعِيُّ فَي طَلْبِهِ مَع عِلْمِها بِتَأَذِيهِ بِهِ تَأَذِيا شَدِيدًا، وَلَيْسَ لَهَا عُذْرٌ شَرْعِيُّ فَي طَلْبِهِ مَعَ عِلْمِها بِتَأَذِيهِ بِهِ عَلْمَها بِعَادُى اللَّهُ عَلَيْهَ وَلَقْهَا عَلْمُها اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ عَلْمُ هَا عَلْمَا اللَّهُ الْعَلَيْهِ الْمُؤْلِقَةُ اللْعَلَقَةُ اللَّهُ الْعَلَيْةُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ الْمَالِهِ الْعَلَيْةُ اللَّهُ الْعَلَيْلِ الْعَلَقَةُ الْعَلَاقِيْهِ الْعَلَيْهِ الْمُؤْلِقَةُ الْعُلْفَالِهُ الْعَلَيْلُولُولُ الْعُلُولُ الْعَلَالُولُولُولُ الْمُؤْلِقَةُ الْمَلْفِي الْعَلْمِهِ اللْعَلْقُولُ الْعَلْقُولُ الْعَلَالُهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمَالِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِلْمُ الْعُلْمُ اللّهِ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهِ الْعَلْمُ اللّهُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ الْمُؤْلِقُ اللْعَلْمُ اللّهُ اللْعَلْمُ الْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ ال

## الْكَبِيرَةُ الثَّانِيَةُ وَالثَّمَانُونَ وَالثَّائِثَةُ وَالثَّمَانُونَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ [ الدِّيَاثَةُ وَالْقَيَادَةُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ أَوْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُرْدِ]

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "ثَلاَئَةٌ لا يَدْخُلُونَ الْحَنَّةَ: الْعَاقُ لُواَلدَيْهِ وَالدَّيُوثُ، وَالرَّجُلَةُ مِنْ النِّسَاءِ" رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ مِسْنَ طَرِيقَيْنِ: إحْدَاهُمُمَا هَذِهِ، وَالثَّانِيَةُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَصَحَّحَ الثَّانِيَةَ، قَالَ: وَالْقَلْبُ إِلَى الأَولَى أَمْيَلُ، وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: إَسْنَادُ الْحَديثِ صَالحٌ.

وَرَوَى أَحْمَدُ بَسَنَد فيه مَحْهُولَ عَنْ عَبْد اللَّه بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: "ثَلاَثَةٌ حَرَّمَ اللَّهُ - تَعَالَى - عَلَيْهِمْ الْجَنَّــةَ:

(١) "صحيح" الإرواء (٢٠٣٥).

1000

مُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَالْعَاقُ لُوَالدَيْهِ، وَالدَّيُّونُ الَّذِي يُقِرُ الْخَبَثَ فِي أَهْله". وَالنَّسَائِيُ عَنْهُ أَيْضًا بِسَنَد مُتَّصِلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "ثَلاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ اللَّهُ إِلَسِيْهِمْ يَسِوْمَ الْقَيَامَةِ: الْعَاقُ لُوَالدَيْهِ، وَمُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَالْمَثَانُ عَطَاءَهُ، وَنَلاَثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَثَّةُ: الْعَاقُ لُوَالدَيْهِ، وَالدَّيْهِمُ الْجَنَّةُ: الْعَاقُ لُوَالدَيْهِ، وَالدَّيْهِ مُ النِّسْنَادِ: "ثَلاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ تَبْارِكُ وَتَعَالَى عَلَيْهِمْ الْجَثَّةُ: الْعَاقُ الْحَمْرِ، وَالْعَاقُ لُوَالدَيْهِ، وَالدَّيْهِ مُ النِّسْنَادِ: "ثَلائَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ الْخَبَثَ". وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ: "ثَلائَةٌ لا يَدْخُلُونَ الْحَبْرِ، وَالْعَاقُ لُوَالدَيْهِ، وَالدَّيْهِ مُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْعَاقُ لُوَالدَيْهِ، وَالدَّيْهِ مُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْعَاقُ لُوالدَيْهِ، وَالدَّيْوِثُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ: الْعَاقُ لُوالدَيْه، وَالدَّيْوِثُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ: الْعَاقُ لُوالدَيْه، وَالدَّيْوِثُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْعَامَةُ الْمَثَرَّجَلَاهُ لَامُنَانُ مِنَا أَعْطَى ". وَالطَّبَرَانِيُّ بِسَنَد، وَالدَيْهِ، وَالدَّيْهِ مُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ: الْعَلَامُ الْمُعَلِى ". وَالطَّبَرَانِيُّ بِسَنَد، وَالدَّيْوِنُ أَلْهُ الْمُعْرَاقِ لَوْلاَيْقُ لَوْ الدَّيْوِنُ اللَّهُ إِلَيْهُ مُ الْقَيَامَةِ: الْعَامُ اللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَمُ الْقَيْونُ مُ وَالْمَ اللَّيْونَ وَالْمَسَاءِ، وَمُدْمِنُ الْحَمْرِ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَمَّا مُدْمِنُ الْحَمْرِ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ فَمَا الدَّيُونُ اللَّهِ وَالْدَي لا يُبَالِي مَنْ دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ، قِيلًا: فَمَا الرَّحُمْرُ النِسَاءِ وَالْدَى لا يُبَالِي مَنْ دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ، قِيلَا: فَمَا الرَّحُمْرُ النِسَاءِ؟ قَالَ: النَّيْونَ الْمُعْمَلِ اللَّهُ عَلَاهُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ عَلَاهُ مَنْ النَّسَاءِ وَالْمَالِهُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمَاللَّهُ الْمُعْمَلِ اللَّهُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمَا اللَّهُ اللَّ

[تَنْهِيهُ]: عَدُّ هَذَيْنِ هُوَ مَا جَرَى عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا، وَقَالَ الْعُلَمَاءُ: الدَّيُوثُ الَّذِي لا غَيْرَةَ لَهُ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَفِي الْجَوَاهِرِ: الدَّيَانَةُ هِيَ الْجَمْعُ بَيْنَ النَّاسِ وَاسْتَمَاعُ الْمَكْرُوهِ وَالْبَاطلِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إذَا كَانَ شَخْصٌ لا يَعْرِفُ الْعَنَاءَ وَإِنَّمَا الْمَكْرُوهِ وَالْبَاطلِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إذَا كَانَ شَخْصٌ لا يَعْرِفُ الْعَنَاءَ وَإِنَّمَا مَعَهُ مَنْ يُغَنِّي نُمَّ يَمْضِي بِهِ إَلَى النَّاسِ فَهُو فَاسِقٌ وَهَذِه دِيَائَةٌ. النَّهَى كَلامُ الْجَواهِرِ، وَحَدُّهُ لِلدِّيَاثَةَ بِمَا ذَكَرَ غَيْرُ مَعْرُوف وَإِنَّمَا الْمَعْرُوفُ مَا مَرَّ عَـنْ الْعُلَمَـاء الْمُوافِـتَى للحَديثِ الصَّحَيحِ الْمَذْكُورِ آنِفًا. وَأَمَّا كَلامُ الشَّافِعِيِّ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْحَالَةَ لَلْحَديثِ الصَّحَيحِ الْمَذْكُورِ آنِفًا. وَأَمَّا كَلامُ الشَّافِعِيِّ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْحَالَةَ لَالِمَالِكُورِ أَنْفًا. وَأَمَّا كَلامُ الشَّافِعِيِّ فَهُو مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْمَعَالُ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْمَعَارُ عَلَى أَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْرُفُونُ اللَّهُ وَاللَّذِي لا يَعَارُ عَلَى أَنْ الْمُعَالِقُونُ الْقَوَّادُ عَلَى أَهْلِهِ وَاللَّذِي لا يَعَارُ عَلَى أَهْلِهِ وَالتَدْشِثُ الْقَيَادَةُ.

وَعَنِي الْمُحْكَمِ: الدَّيُوثُ الَّذِي يَدْخُلُ الرِّحَالُ عَلَى حَرَمِه بِحَيْثُ يَرَاهُمْ، وَقَالَ ثَعْلَبُ: هُوَ الَّذِي يُؤْنَى أَهْلُهُ وَهُوَ يَعْلَمُ وَأَصْلُ الْحَرْفِ بِالسُّرْيَانِيَّة وَعُرَّبَ. النَّهَى. أَيْ فَعَلَى هَذَا هُوَ سُرْيَانِيٌّ مُعَرَّبٌ ثُمَّ عَلَى مَا قَالَهُ صَاحِبُ لِسَانِ الْعَرَبِ ثَانِيًا تَشْمَلُ الدِّيَاثَةُ الْقَيَادَةَ وَهِيَ الْجَمْعُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَأَمَّا مَا قَالَهُ أَوَّلا فَخَصَّ فِيهِ الدِّيَاثَتَةَ الدِّيَاثَةُ الْقَيَادَةَ عَلَى الأَهْلِ، وَالَّذِي جَرَى عَلَيْهُ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ الْمُغَايَرَةُ بَيْنَهُمَا وَتَبعْتَهُمْ فِسِي بِالْقَيَادَة عَلَى الأَهْلِ، وَالَّذِي جَرَى عَلَيْهُ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ الْمُغَايِرَةُ بَيْنَهُمَا وَتَبعْتَهُمْ فِي اللَّيَاثَةُ الْقَوَّادُ مَنْ يَحْمِلُ الرِّجَالَ إِلَى أَهْلِهِ وَيُخلِّسِ بِاللَّهْلِ، بَلْ هُوَ اللَّذِي يَحْمَعُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْحَرَامِ، ثُمَّ حَكَى عَنْ التَّتَمَّة أَنَّ الدَّيُوثَ مَنْ لا يَمْنَعُ النَّاسَ الدُّحُولَ عَلَسَى وَالنِّسَاء فِي الْحَرَامِ، ثُمَّ حَكَى عَنْ التَّتَمَّة أَنَّ الدَّيُوثَ مَنْ لا يَمْنَعُ النَّاسَ الدُّحُولَ عَلَسَى وَوْجَتَه، وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ الْعَبَّادِيِّ أَنَّهُ الَّذِي يَشْتَرَي جَارِيَةً نُغَنِّي للنَّاسِ انْنَهَتْ.

وَقَضَيْتُهَا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَرْقَ مَا بَيْنَ الْعَامِّ وَالْخَاصِّ. وَقَالَ الزَّرْكَشِيتِيُّ: الدِّيَائَسةُ اسْتحْسانُ الرَّجُل عَلَى أَهْله، وَالْقيَادَةُ اسْتحْسانُهُ عَلَى أَجْنَبَيَّة. النَّهَى.

وَالْحَاصِلُ: أَنَّ الاسْمَ إَنْ شَمَلَهُمَا لِتَرَادُفهِمَا فَالأَحَادِيثُ السَّابِقَةُ نَصِّ فِيهِمَا، وَإِنْ لَمْ يَشْمَلْهُمَا، فَالْقَيَادَةُ مِنْ خَوَارِمِ الْمُرُوءَةَ لِطُهُورِ قلَّة اكْتَرَاثِ مُتَعَاطِيهَا بِمُرُوءَته؛ لأَنَّ حفظَ اللَّسْمَابِ مَطْلُوبٌ شَرْعًا، وَفِي الطِّبَاعَ الْبَشْرَيَّةَ مَا يَقْتَضِيهِ فَفَاعِلُ ذَلَكَ مُخَالِفٌ لِلشَّرْعِ وَالطَّبْعِ وَفِيهَا إِعَانَةٌ عَلَى الْحَرَامِ. قَالَ الْجَلالُ الْبُلْقِينِيُّ بَعْدَ ذِكْرِهِ ذَلَكَ: فَهَذِهِ كَبِيرَةٌ بِلا وَالطَّبْعِ وَفِيهَا إِعَانَةٌ عَلَى الْحَرَامِ. قَالَ الْجَلالُ الْبُلْقِينِيُّ بَعْدَ ذِكْرِهِ ذَلَكَ: فَهَذِه كَبِيرَةٌ بِلا نِزاعٍ وَمَفْسَدُتُهَا عَظِيمَةٌ، قَالَ بَعْضُهُمْ: وَلا حَاجَةً إِلَى التَّقْبِيدِ بِكُوْنِهَا بَسِيْنَ الرِّحَالِ وَالنِّسَاءِ بَلْ هِيَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْمُرْدِ أَقْبَحُ.

# بَابُ الرَّجْفَةِ الْكَبِيرَةُ الرَّابِعَةُ وَالثَّمَانُونَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ [وَطْءُ الرَّجْفِيَّةِ قَبْلَ ارْتِجَاعِهَا مِمَّنْ يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَهُ]

وَعَدُّ هَذَا كَبِيرَةً إِذَا صَدَرَ مِنْ مُعْتَقد تَحْرِيمَهُ غَيْرُ بَعِيد وَإِنْ لَمْ يَجِبْ فِيه حَدِّ،؛ لأَنْ عَدَمَ وُجُوبِهِ لِمَعْنَى هُوَ الشُّبْهَةُ وَهِيَ لِكَوْنِ الْحُدُودِ مَبْنَيَّةً عَلَى الدَّرْءَ مَا أَمْكَنَ تُسْقِطُ الْحَدَّ وَلا تَقْتَضِي خِفَّةَ الْحُرْمَة، أَلا تَرَى أَنَّ وَطْءَ الأَمَةَ الْمُشْتَرَكَة كَبِيرَةٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَلا يَظَرَ لِكُونَ شُبْهَة الْمُلْكِ الَّذِي لَهُ فِيهَا مُسْقِطَةً للْحَدِّ. فَإِنْ قُلْت: جَرَى فِي وَطْء الرَّجْعِيَّة خِلافٌ فِي الْحِلِّ فَكَيْفَ يَكُونُ مَعَ ذَلِكَ كَبِيرَةٌ؟. قُلْت: لَيْسَ ذَلِكَ بَعَرِيبِ فَإِنَّ النَّبِيذَ جَرَى فِيمَا لا يُسْكِرُ مِنْهُ خِلافٌ وَمَعَ ذَلَكَ هُو كَبِيرَةٌ عَنْدَنَا كَمَا يَأْتَى.

بَابُ الإِيلاءِ

الْكَبِيرَةُ الْخَامِسَةُ وَالثَّمَانُونَ بَعْدَ الْمائتَيْن

[ الإيلاءُ مِنْ الزَّوْجَةِ بِأَنْ يَحْلِفَ لَيَمْتَنِعَنَّ مِنْ وَطْنِهَا أَكْثَرَ مِنْ أَرْبِعَة أَشْهُر ]

وَعَدِّي لِهَذَا كَبِيرَةً غَيْرُ بَعِيد، وَإِنْ لَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهُ كَالَّذِي قَبْلَهُ؛ لأَنْ فِيهُ مُضَارَةً عَظيمةً للزَّوْجَة؛ لأَنَّ صَبْرَهَا عَنْ الرَّجُلِ يَفْنَى بَعْدَ الأرْبَعَة أَشْهُر كَمَا قَالَتْهُ حَفْصَة أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ لأَبِيهَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَأَمَرَ أَنْ لا يَغِيبَ أَحَدٌ عَنْ زَوْجَتِه ذَلِك، وَلِعَظِيمِ الْمُؤْمِنِينَ لأَبِيهَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَأَمَرَ أَنْ لا يَغِيبَ أَحَدٌ عَنْ زَوْجَتِه ذَلِك، وَلِعَظِيمِ هَذَهِ الْمُؤْمِنِينَ لأَبِيهَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَأَمْرَ أَنْ لا يَغِيبَ أَحَدٌ عَنْ زَوْجَتِه، وَلَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً؟ طَلْقَةً وَلا يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلَ أَتَمَتَنَا: لا يَجبُ عَلَى الرَّجُلِ وَطْءُ زَوْجَتِه، وَلَوْ مَرَّةً وَاحدَةً؟ لأَنْهُمْ اكْتَفُوا فِي ذَلِكَ بَدَاعِيَةِ الطَّبْعِ إِذْ الْمَرْأَةُ مَا ذَامَ لَمْ يَقَعْ حَلْفَ هَيَ تَتَرَجَّى الْوَطْءَ فَالِنَ الْمَرْأَةُ مَا ذَامَ لَمْ يَقَعْ حَلْفَ هَيَ تَتَرَجَّى الْوَطْءَ فَإِنْ الْمَالَقُ عَلَيْهِ بِشَرْط، وَمَكَن الْقَاضِي هُنَا مِنْ الطَّلاقِ عَلَيْهِ بِشَـرُطِهِ وَمُكَن الْقَاضِي هُنَا مِنْ الطَّلاقِ عَلَيْهِ بِشَـرُطِهِ وَفُعًا لِذَلِكَ الضَّرَرِ الْعَظِيمِ عَنْهَا فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ.

# بَابُ الظُّهَارِ الْكَبِيرَةُ السَّادِسَةُ وَالثَّمَانُونَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ [ الظَّهَارُ]

قَالَ - تَعَالَى -: ﴿ اللَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مَنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أَمْهَاتُهُمْ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكُرًا مِنْ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللّهَ لَعَفُو عَفُورَ ﴾ . وَحَكْمَةُ ﴿ الْمَنْكُمْ ﴾ تَوْبِيخُ الْعَرَبِ وَتَهَجُّنُ عَادَتِهِمْ فِي الظّهَارِ؛ لأَنّهُ كَانَ مِنْ أَيْمَانِ الْمَا الْمَالَّةُ مَا الْمَالُوهُمْ بِأَمَّهَ اللّهِمْ حَتَّى الْحَاهِلَيَّةِ خَاصَّةً دُونَ سَائِرِ الأَمَمِ ﴿ أَمَّ الْمَهَاتُهُمْ ﴾ أَيْ مَا السَّاوُهُمْ بِأَمَّهَ اللهِمْ حَتَّى يُشَبِّهُونَهُمْ إِلَى اللّهَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أَمِّي أَيْفُولُونَ مَنْكُرًا مِنْ الْقَوْلُ وَزُورَا ﴾ أَيْ شَيْءٌ مِنْ الْقَوْلُ اللّهُ مِنْ الْقَوْلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ الْقَوْلُ الْمُنْكَرِ وَالرَّورُ الْكَذَبُ ﴿ وَرُورَا فِيهِ ؟ وَالرُّورُ الْكَذَبُ ﴿ وَرُورَا فِيهُ اللّهُ مَنْ اللّهَ وَكُورًا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَعْلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ الْلُهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ الْكُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ الْكُهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ الْكُهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ الْكُهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ الْكُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ ا

# بَابُ اللَّعَانِ الْكَبِيرَةُ السَّابِعَةُ وَالثَّامِنَةُ وَالثَّمَانُونَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ [ قَدْفُ الْمُحْصَن أَوْ الْمُحْصَنَةِ بِرْنًا أَوْ لِوَاطٍ وَالسُّكُوتُ عَلَى ذَيْكَ ]

قَالَ - تَعَالَى -: ﴿ وَاللَّهُ مَوْنَ الْمُحْصَنَات ثُمَّ لَــمْ يَــاْتُوا بِأَرْبَعَــة شَــهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ إلا الَّذِينَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ إلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْد ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾. وَقَالَ - تَعَالَى -: ﴿إِنَّ اللَّهُ يَنُ اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾. وَقَالَ - تَعَالَى -: ﴿إِنَّ اللَّهُ عَظَيمٌ يَوْمُونَ الْمُومُونَ الْمُومُونَ الْمُومُ مَنَات لُعنُوا فِي الدُّئِيَا وَالآخِرَة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظَيمٌ يَوْمُ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسَنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يَوْمَنِذ يُوفِيهِمْ اللَّهُ هُو الْحَقُ الْمُبِينُ ﴾.

أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ الرَّمْيُ فِي الآيَةِ الرَّمْيُ بِالزِّنَا وَهُوَ يَشْمَلُ الرَّمْـيَ اللَّوْاطِ كَيَا زَانِيَةُ أَوْ بَعْيَّةُ أَوْ قَحْبَةُ، أَوْ لِزَوْجَهَا كَيَا زَوْجَ الْقَحْبَةِ، أَوْ لِوَلَدهَا كَيَا وَلَــدَ اللَّوَاطِ كَيَا زَانِيَةُ أَوْ بَعْيَّةُ أَوْ فَحْبَةُ، أَوْ لِرَجُلٍ يَا زَانِي أَوْ مَنْكُــوحُ. الْقَحْبَةِ، أَوْ لِرَجُلٍ يَا زَانِي أَوْ مَنْكُــوحُ. فَاللَّهُ مَا عَلْقُ. انْتَهَى.

وَكَأَنَّهُ أَخَذَ ذَلِكَ مِنْ شُهْرَةِ اسْتَعْمَالُ ذَلِكَ فِي الْقَذْفِ وَالشَّهْرَةُ تُوجِبُ الصَّسرَاحَةَ عَلَى مَا قَالَهُ جَمْعٌ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ خِلَافُهُ، فَالَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّ ذَلِكَ كَنَايَةٌ. وقَوْلُه تَعَالَى: وَالْمُحْصَنِينَ الْمُحْصَنِاتُ أَيْ أَيْ الْأَنْهُ اللَّهُ عَيْنِ فِي الْقَذْفِ، وَالْمُرَادُ بِالإَحْصَانَ هَنَا الْحُرِيَّةُ لَلِإِحْمَاعِ عَلَى اسْتَوَاءِ حُكْمِ النَّوْعَيْنِ فِي الْقَذْفِ، وَالْمُرَادُ بِالإَحْصَانَ هَنَا الْحُرِيَّةُ وَالْإِحْمَاعِ عَلَى اسْتَوَاء حُكْمِ النَّوْعَيْنِ فِي الْقَذْف، وَالْمُرَادُ بِالإَحْصَانَ هَلَوْكَة فِي وَالْإِحْمَاعِ عَلَى السِّوَاءِ حُكْمِ النَّوْعَيْنِ فِي الْقَذْف، وَالْمُرَادُ بِالإَحْصَانَ هَلُوكَة فِي وَالْإِحْمَاءِ وَالْمُوعُ وَالْعَقْلُ وَالْعَقَّةُ عَنْ وَطْءَ يُحَدُّ بِهِ، وَعَنْ وَطْء زَوْجَة أَوْ مَمْلُوكَة فِي وَالْإِحْمَةُ وَالْمُورُقَ الْمُرَادُ الْمُرَادُ بِالإَلْمُ الْمُ يَحِدُ عَلَى رَامِيهِ بِالرِّنَا حَدُّ لَيْ الْمُورِي وَالْمُ الْمُورُقِيقِهُ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُورُقُومُ لَا يَلْتَعْمُ حَرَقُهُ أَبُدَا، نَعَمْ قَذْفُ لَا يُلْقَدُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُورُقِقَةُ اللَّهُ لَمْ يَرَقُ وَلَا تَعَمْ مَنْ قَوْلُه تَعَالَى: ﴿ وَمَالُونَ الْمُورُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُ لَمْ وَالْمُ الْمُ الْمُورُ الْمُورُ الْمُ الْمُورُ الْمُورُ وَعُلْمَ مَنْ قَوْلُهُ تَعَلَى: الْأَنْمُ الْمُ لَمْ يَرُونُ فَرَدُونَ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ لَمْ يَرْنُ فَرَدُونَ الْمُ الْمُورُ اللَّولِ الْمُورُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ لَمْ يَرْنُ فَرَدَّهَا اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ لَمْ يَرْنُ فَرَدَّهُ اللَّهُ الْمُورُ الْمُورُقُ الْمُ الْمُ اللَّهُ لَمْ يَرْنُ فَرَدُهُ اللَّهُ الْمُ لَمُ الْمُورُ الْمُورُ وَاللَّ الْمُولِ الْمُؤْلُولُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْمِولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

عَلَى الْقَادَفِ فَحَلَفَ لا حَدَّ عَلَيْه، وَشَرْطُ الْحُرْمَة وَالْحَدِّ أَنْ يَصْدُرَ الْقَذْفُ مِنْ بَالِغِ عَاقِلٍ وَلا يَتَكَرَّرُ الْقَذْفِ مِرَارًا، وَإِنَّ احْتَلَفَتْ كَزَنَيْت بِفُلائَةَ ثُمَّ قَالَ زَنَيْت بِفُلائَة ثُمَّ قَالَ زَنَيْت بِفُلائَة ثُمَّ قَالَ زَنَيْت بِفُلائَة لاَنَّة حَقُّ بِأُخْرَى وَهَكَذَا، نَعَمْ إِنْ حُدَّ فَقَذَفَهُ بَعْدُ عُزِّرَ وَقِيلَ يَتَعَدَّدُ الْحَدُّ بِالتَّعَدُّدِ مُطْلَقًا؛ لأَنَّهُ حَقُّ آدَمي فَلا يَتَدَاخلُ كَالدُّيُون، وَإِذَا اخْتَلَّ شَرْطٌ مَنْ شُرُوطِ الإِحْصَانِ السَّابِقَة وَجَسِبَ التَّعْزِيرُ. وَأَمَّا الْكَبِيرَةُ فَهِي بَاقَيَةٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ نَظِيرُ مَا مَرَّ.

ُ وَيُشْتَرَطُ فِي َ شُهُودَ الزِّنَا تَعَرُّضُهُمْ لِلزَّانِي وَالْمَزْنِيِّ بِهِ، إِذْ قَدْ يَرَى عَلَى أُمِّهِ ابْنَهُ فَيَظُنُّ أَنَّهُ زِنًا وَكَكُوْن ذَكَره فَي فَرْجَهَا وَيُنْذَبُ.

وَقَالَ حَمَاعَةٌ يَحَبُ أَنْ يَقُولُوا رَأْيْنَا ذَكَرَهُ يَدْخُلُ فِي فَرْجَهَا دُخُولَ الْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَة، فَلا يَكْفِي قَوْلُهُمْ زَنَى فَقَطْ بِخلاف الْقَادَف يُحَدُّ بِقَوْلِهِ لِغَيْسِرِهِ زَنَيْتَ وَلا الْمُكْحُلَة، فَلا يَكْفِي قَوْلُهُمْ زَنَى فَقَطْ بِخلاف الْقَادَف يُحَدُّ بِقَوْلِهِ لِغَيْسِرِهِ زَنَيْتَ وَلا يَحِبُ اسْتَفْسَارُهُ كَالشَّهُود، وقيلَ لا يَحِبُ كَمَا فِي الْقَدْف، وَالأُوَّلُ هُوَ الْأَصَحُّ عَنْدَنَا، وَفَارَقَ الْقَدْف عَمَلا بِالاَحْتَيَاطِ فِيهِمَا إِذْ هُوَ فِي حَدِّ الْقَدْف عَمَلا بِالاَحْتَيَاط فِيهِمَا إِذْ هُوَ فَي طَنْهُ عَلَى اسْتَفْسَارِ مُبَالَغَةً فِي الرَّجْرِ عَنْهُ لِللَّوْتِهُ حَقَّ آدَمِي، وَلا فِي مَنْهُ عَلَى اسْتَفْسَارِ مُبَالَغَةً فِي الرَّجْرِ عَنْهُ لِللَّوْنِهِ حَقَّ آدَمِي، وَفِي الإِقْرَارِ تَوَقَّفُهُ عَلَيْهِ مُبَالَغَةً فِي سَتْرِ هَذِه الْقَاحِشَة الَّتِي هِي حَقُّ اللَّهَ – تَعَالَى –، ولا فَرْقَ عِنْدَنَا بَيْنَ شَهَادَتِهِمْ مُحْتَمَعِينَ أَوْ مُتَفَرَّقِينَ وَكَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاء.

وَقَالَ أَبُو حَنيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنْ تَفَرَّقُوا لَغَتْ شَهَادَتُهُمْ وَحُدُّواً، حُجَّةُ الأَوَّلَيْنِ أَنَّ التَّهْرِيقَ أَبْعَدُ فِي التَّهْمَةُ وَأَبْلَغُ فِي ظُهُورِ الصِّدْق لائتفاء احْتمال تَلَقَّف بَعْضَهُمْ مَنْ التَّهْمَ، وَأَيْضًا فَالتَّهْرِيقُ لا بُدَّ مَنْ لَهُ عُضَ الْمَعْض، وَمِنْ ثَمَّ إِذَا ارْتَابَ الْقَاضِي فِي شُهُود فَرَّقَ بَيْنَهُمْ، وَأَيْضًا فَالتَّهْرِيقُ لا بُدَّ مَنْ لهُ لاَئُهُمْ وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَنْدَ الْقَاضِي أَوْ نَائِبهِ تَقَدَّمُوا وَاحِدًا فَوَاحِدًا لِتَعَسُّرِ شَهَادَتِهِمْ مَعًا. لاَنَّهُمْ وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَنْدَ الْقَاضِي أَوْ نَائِبهِ تَقَدَّمُوا وَاحِدًا فَوَاحِدًا لِتَعَسُّرِ شَهَادَتِهِمْ مَعًا. وَحُجَّتُهُ أَنَّ مَنْ شَهِدَ أَوَّلا ثُمَّ تَانيا، وَهَكَذَا يَصْدُقُ عَلَى كُلِّ مِنْهُمَ أَنَّهُ فَذَفَ وَلَمْ يَاللهُ عَنْهُ شَهِدَاءَ فَيُحَدُّ لِلاَيَة وَلا أَرْبَعُ فَانَى وَالْكَ مَنْهُمَ اللهُ عَنْهُ شَهِدَ عَلَيْهِ بِالرِّنَا أَرْبَعَةً عِنْدَ عُمَرَ اللهُ عَنْهُ شَهِدَ عَلَيْهِ بِالرِّنَا أَرْبَعَةً عِنْدَ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ شَهِدَ عَلَيْهِ بِالرِّنَا أَرْبَعَةً عِنْدَ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ شَهِدَ عَلَيْهِ بِالرِّنَا أَرْبَعَةً عِنْدَ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ شَهِدَ عَلَيْهِ بِالرِّنَا أَرْبَعَةً عَنْهُ مَنْ أَنْهُ مَنْ أَنُوعَ وَرَجُلاهَا عَلَى عَاتِقَيْهِ كَأَذُنِي حَمَارٍ وَلا أَدْرِي مَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَحَدَّ عُمَرُ الْتُوعَ وَرَجُلاهَا عَلَى عَاتِقَيْهِ كَأَذُنِي حَمَارٍ وَلا أَدْرِي مَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَحَدً عُمَرُ الْتُلاثَةَ وَلَمْ يَسْأَلُ هُلَ هَلْ مُعَدًم شَاهِدَ وَلِعُ لَقَوْ قَبِلَ بَعِدُ ذَلِكَ شَهَادَةً غَيْهِ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَحَدً عُمَرُ الثَلاثَةَ وَلَمْ يَسْأَلُ هُلْ مَعْهُمْ شَاهِدٌ رَابِعٌ فَلَوْ قَبِلَ بَعْدُ ذَلِكَ شَهَادَةً عَيْرِهِمْ لَتَوقَدَ فَى أَلَالُكَ شَهَادَةً غَيْرِهُمْ لَتَوقً فَلَا فَالَ اللّهُ عَنْهُ فَوْدُ فَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ وَرَجُلاهُ عَنْهُ مُنْ وَرَاءً فَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ وَرَجُلاهُ عَلْهُ وَرَجُلاهُ عَلْهُ وَلِهُ عَنْهُ اللْهُ عَلْهُ اللْهُ اللّهُ عَنْهُ الْهُولُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ ا

 جَميع مَا تَأْخَرَ مِنْهَا، بَلْ قَالَ جَمْعٌ مِنْ أَثَمَّتِنَا وَغَيْرِهِمْ لَوْ تَوَسَّطَتْ رَجَعَتْ إِلَى الْكُلِّ أَيْضًا؛ لأَنْهَا بِالنِّسْبَةِ لِمَا قَبْلَهَا مُتَأْخِرَةٌ وَلِمَا بَعْدَهَا مُتَقَدِّمَةٌ، فَكَانَ الْقَيَاسُ في الآية عَوْدَهُ أَيْضًا؛ لأَنْهَا بِالنِّسْبَةِ لِمَا قَبْلَهَا مُتَأْخِرَةٌ وَلِمَا بَعْدَهَا مُتَقَدِّمَةً، فَكَانَ الْقَيَاسُ في الآية عَوْدَهُ إِلَى الْحُمَلِ النَّلاَثَة. لَكِنْ مَنَعَ مِنْ عَوْدِه إِلَى الأُولَى وَهِيَ ﴿ فَاجْلِدُوهُمْ ﴾ مَانِعٌ هُو عَلَمُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ إِلَى الْاَعْرَيَيْنِ، وَهُمَا رَدُّ الشَّهَامَة وَالْفَسْقُ، وَمِنْ ثَمَّ جَاءَ عَنْ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ في قصَّة الْمُغيرَة السَّابِقَة: مَلْ أَكْذَبَ نَفْسَهُمَا فَكَانَ يَقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا عَلَى أَنْ الشَّعْمِيَّ قَالَ بُرُجُوعِه إِلَى الأُولَى أَيْضًا. فَقَالَ: إِذَا تَابَ الْقَاذِفُ سَقَطَ الْحَدُ عَنْهُ.

[تَنْهِيهٌ]: مَنْ قَذَفَ آخَرَ بَيْنَ يَدَيْ حَاكِم لَزِمَهُ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْه وَيُخْبِرَهُ بِهِ لِيُطَالِبَ بِهِ إِنْ شَاءَ كَمَا لَوْ ثَبَتَ عِنْدَهُ مَالٌ عَلَى آخَرَ وَهُو لا يَعْلَمُ يَلْزَمُهُ إِعْلاَمُهُ بِهِ، وَلَيْسَ للإِمَامِ وَنَائِيهِ إِذَا رُمِي رَجُلٌ بِزِنَا أَنْ يُرْسِلَ يَسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ. وقَوْله تَعَالَى: ﴿ الْفَعافلات ﴾ أَيْ عَنْ الْفَاحَسْتَة بأَنْ لا يَقَعَ مَثْلُهَا مِنْهُنَّ فَهُو كَنَايَةٌ عَنْ مَزِيد عِفْتِهِنَّ وَطَهَارَتِهِنَّ، وَهَذَهِ الآيسةُ عَامَّةٌ وَإِنْ نَزِلَتْ فِي عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا. قَالَتْ: "رُمِيت وَأَنَا عَافلَةٌ وَإِنَّمَا بَلغَني عَلَمَ مَثْلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدي إِذْ أُوحِيَ إِلَيْهِ فَقَالَ أَبْشِرِي وَقَرَأُ عَذَهُ الآيَةُ الْإِلَى مُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدي إِذْ أُوحِيَ إِلَيْهِ فَقَالَ أَبْشِرِي وَقَرَأُ هَذَهُ الْآيَةُ الْوَلِي دُونَ هَذِهُ فَلا تُوبَةَ فِيهَا لَقُولُه تَعَالَى: ﴿ لَهُونُونَ الْمَنَافِقِ بَلْ كَافَرَ لَقُولُه تَعَالَى: ﴿ الْعَنُوا فِي الدُّنِيَّ وَالآخِرَة ﴾ وَهَذَا إِنَّمَ اللّهُ عَلَى يَكُونُ لُهُمُنَاقً فَي اللّهُ إِلَى اللّهِ اللّهُ إِلَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

الأيْدي بِمَا عَمِلَتْ فِي الدُّنْيَا. وَقِيلَ: تَشْهَدُ أَلْسِنَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، وَمَعْنَى دِيــنَهُمْ الْحُقَّ جَزَاؤُهُمْ الْوَاحِبُ.

وَقِيلَ حِسَابُهُمْ الْعَدْلُ ﴿ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُ ﴾ أَيْ الْمَوْجُودُ وُجُودًا حَقيقيَّا لا يَقْبَلُ زَوَالا وَلا الْتِقَالا وَلا الْبَتَدَاءُ وَلا الْتِهَاءُ، وَعِبَادَتُهُ هِيَ الْحَقُّ دُونَ عِبَادَة غَيْرِهِ لا يَقْبَلُ زَوَالا وَلا الْتِقَالا وَلا الْبَتَدَاءُ وَلا الْتِهَاءُ، وَعَبَادَتُهُ هِيَ الْحَقُّ دُونَ عَبَادَة غَيْرِهِ ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا يَتَرَبَّ بُ عَلَيْهِ ثَوَابًا وَعِقَابًا، وَسَيَأْتِي فِي الْكَبِيرَةِ الآتِيةِ الأَحَادِيثُ الشَّاملَةُ لهَذه الْكَبِيرَة أَيْضًا.

رَوَى الشَّيْخَانِ: "مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالرِّنَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ".

وَالْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحُ الإِسْنَادِ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ فِيهِ مَثْرُوكًا: "أَيُّمَا عَبْد أَوْ امْرَأَة قَــالَ أَوْ قَالَتْ لِوَلِيدَتَهَا يَا زَانِيَةُ وَلَمْ تَطَّلِعْ مِنْهَا عَلَى زِنَّا جَلَدَنْهَا وَلِيدَتُهَا يَوْمَ الْقَيَامَةِ".؛ لَأَنَّهُ لا حَدَّ لَهُنَّ فِي الدُّنْيَا.

وَالشَّيْخَانِ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَاللَّفْظُ لَهُ: "مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزِّنَا يُقَامُ عَلَيْه الْحَدُّ يَوْمَ الْقَيَامَةَ إِلا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ".

قَالَ بَعْضُهُمْ: ُومَا عَمَّتْ به الْبَلُوى قَوْلُ الإِنْسَان لقِنَّه يَا مُحَنَّثُ أَوْ يَا قَحْبَةُ، وَللصَّغِيرِ يَا ابْنَ الْقَحْبَةِ يَا وَلَدَ الزِّنَا، وَكُلُّ ذَلِكَ مِنْ الْكَبَائِرِ الْمُوجَبَة للْعُقُوبَة في الدُّنْيَا وَالآخَرَة.

وَرَوَى ابْنُ مَرْدُوَيْهِ فِي تَفْسيرِهُ بِسَنَد فِيهِ ضَعَيفٌ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كَتَابًا فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالدِّيَاتُ وَبَعَثَ بِهِ عَمْرَو بْنَ حَرْمٍ رَضِيَ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كَتَابًا فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالدِّيَاتُ وَبَعَثَ بِهِ عَمْرَو بْنَ حَرْمٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَكَانَ فِي الْكَتَابِ: وَإِنَّ أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ عِنْدَ اللَّه يَوْمَ الْقيامَة الإشْرَاكُ بِاللَّهِ وَقَتْلُ اللَّهُ يَوْمَ النَّهُسِ الْمُؤْمَنَة بِغَيْرِ الْحَقِّ، وَالْفَرَارُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَوْمَ الزَّحْفَ، وَعُقُوقَ الْوَالدَيْنِ، وَوَتَّلُ النَّهُ السَّحْرِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالَ الْيَتِيمِ".

وَحَاءَ فِي أَحَادِيثَ أُخَرَ عَنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيرَةِ وَغَيْرَهِ مِنْ عِدَّةِ طُرُقِ وَأَبِي الْقَاسِمِ الْبَغَوِيِّ وَعَبْدِ الرَّزَّاقَ فِيهَا التَّصْرِيحُ بأَنَّ قَدْفَ الْمُحْصَنَةِ مِنْ الْكَبَائِرَ.

ُ وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ: َ "أَنَّ جَمَاعَةٌ مَنْ الصَّحَابَة رِضْوَانُ اللَّه عَلَيْهِمْ عَدُّوا بِحَضْرَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَذْفَ الْمُحْصَنَة منْ الْكَبَائر وَأَقَرَّهُمْ عَلَى ذَلَكَ". وَرَوَى الْبَرَّارُ بِسَنَد فِيهِ مَنْ وَثَقَهُ ابْنُ حَبَانَ وَغَيْرُهُ، وَإِنْ ضَعَّفَهُ شُعْبَةُ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَلْكَبَائِرُ أَوْلُهُنَّ الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْر حَقَّهَا، وَأَكْلُ الرَّبَا، وَأَكْلُ مَالِ النَّقْسِ بِغَيْر حَقَّهَا، وَأَكْلُ الرَّبَا، وَأَكْلُ مَالِ النَّيْمِ، وَفِرَارُ يَوْمِ الزَّحْفِ، وَرَمْيُ الْمُحْصَنَاتِ، وَالاَنْتِقَالُ إِلَى الأَعْرَابِ بِعْد هَدْ يَهِ".

وَعَنْ عُبَيْد بْنِ عُمَيْرِ اللَّيْشِيِّ عَنْ أَبِيهِ: "أَنَّ رَجُلا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: وَكَمْ الْكَبانُرُ؟ قَالَ تَسْعُ أَعْظَمْهُنَّ الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَقَتْلُ الْمُؤْمِنِ بِغَيْرِ حَقِّ، وَالْفِرَارُ مِنْ الرَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَة، وَالسِّحْرُ، وَأَكْلُ مَالَ الْيَتِيمِ وَأَكْلُ الرِّبَا" الْحَديث.

وَرَوَى اللّهِ حَارِيُّ وَمُسْلَمٌ فَي عَدَّةً أَمَاكِنَ مِنْ صَحِيحِهِمَا، وَأَبُو ذَاوُد وَالنَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اجْتَنبُ والسَّبْع الْمُوبِقَات، قِيلَ يَا رَسُولَ اللّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ الإِشْرَاكُ بِاللّهِ، وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِسِي حَرَّمَ اللّهُ قَتْلَهَا إلا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكُلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّولِي يوْمَ الزَحْفِ، وَقَدْف عُلْمَ عُصَنَاتِ الْقَافِلاتِ الْمُؤْمِنَات!".

وَرَوَى ابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِه: "إِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ عَنْدَ اللَّه يَوْمَ الْقِبَامَةِ الإِنْتُرَاكُ بِاللَّهِ، وَقَتُلُ النَّفْسِ النَّمْوْمَنَةِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وَالْفِرَارُ فِي سَبِيلِ اللَّه يَوْمَ الرِّحْف، وغَفُوقُ الْوالِلَّذِيْن وَرَمْيُ الْمُحْصَنَة، وَتَعَلَّمُ السِّحْرِ" الْحَديث.

[تنبيه]: عَدُ الْقَدْفِ هُوَ مَا النَّفَقُوا عَلَيْه لِمَا عَلَمْت مِنَ النَّصَّ فِي الْآَيْيْنِ الْكَرِيْمَيْنِ عَلَى ذَلِكَ صَرَيْنًا فِي الأُولَى للنَّصَّ فِيها عَلَى أَنَّ ذَلِكَ فِسْنَ، وَصِحْسَا فَحِي النَّائِيَةِ لِلنَّصِّ فِيها عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مِسْنَا، وَصِحْسَا فَحِي النَّائِيَةِ لِلنَّصِّ فِيها عَلَى أَنَّ ذَلِكَ يَلْعَنُ اللَّهُ فَاعِلَهُ فِي الدُّنِيَا وَالآخِرَةِ، وَهَذَا مِنْ أَقْسَبِح الْوَعَيدَ وَأَشَدَه، وَعَدُّ السُّكُوت عَلَيْه هُو مَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ وَهُو قِياسُ مَا مرَّ فِي السُّكُوت عَلَيْه هُو مَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ وَهُو قِياسُ مَا مرَّ فِي السُّكُوت عَلَيْه هُو مَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ وَهُو قِياسُ مَا مرَّ فِي السُّكُوت عَلَى الْغَيْمَ بَلُ أَوْلَى وَتَقْيِيدي فِي التَّرْجَمَة بِقُولِي بِرِنَا أَوْ لُواط هُو وَإِنْ ذَكَرَهُ أَبُو زُرْعَة عَلَى الْغَيْمَ بَلُ أَوْلَى وَتَقْيِيدي فِي التَّرْجَمَة بِقُولِي بِرِنَا أَوْ لُواط هُو وَإِنْ ذَكَرَهُ أَبُو زُرْعَة فِي شَرْحَة لِكَاهِ مَنْ عَظُهُورِه، لَكَنَّ الظَّهرَ أَنِّ فَي شَرْحَة لِيَّا أَوْ لُواط هُو وَإِنْ ذَكَرَهُ أَنِي وَنَا عَيْرُهُ فِي مَوْضِعِ آخَرَ لَيْ فَلَ شُرَعْظًا لَلْكَبِيرَة بَلْ لَكَ مَنْ اللَّهُ فَي مُوسُعِ آخَرَه لِلنَّا أَوْلُ هُو وَعَيْرُهُ فِي مَوْضِعِ آخَرَ اللَّهُ وَاللَّاهِ وَاللَّهُ الْمُعَالِيْ وَاللَّهُ لِلْ لِلْوَاطِ، وَقَالَ هُو زُواطٍ هُو وَعَيْرُهُ فِي مَوْضِعِ آخَرَا لَو اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَو وَعَيْرُهُ فِي مُوضِعِ آخَرَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُ وَاللَّهُ فَو وَعَيْرُهُ فِي مُوضِعِ آخَرَا

وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ، وَبَعْضُهُمَا يَقُولُ وَقَذْفُ الْمُحْصَنِ وَالْكُلُّ صَحِيحٌ لِمَا مَــرَّ أَنَّهُــمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لاَ فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالأَنْثَى.

وَفِي قَوَاعِد ابْنِ عَبْد السَّلامِ: الظَّاهِرُ أَنَّ مَنْ قَذَفَ مُحْصَنًا فِي حَلَوْتِهِ بِحَيْسِتُ لا يَسْمَعُهُ إلا اللَّهُ وَالْحَفَظَةُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِكَبِيرَة مُوجِبَة للْحَدِّ؛ لائتفاء الْمَفْسَدَة وَلا يُعَاقَبُ عَلَيْهَا فِي الآخِرَة عِقَابَ الْمُجَاهِرِ بِذَلِكَ فِي وَجْهِ الْمَقْذُوفِ أَوْ فِي مَلَإٍ مِنْ النَّاسِ بَسِلْ يُعَاقَبُ عِقَابَ الْمُفْتَرِينَ غَيْرَ الْمُفْتَرِينَ.

قَالَ الأَذْرُعِيُّ فِي قُوَّتِه: وَمَا قَالَهُ مُحْتَمَلٌ إِذَا كَانَ صَادَقًا، فَإِنْ كَانَ كَاذَا فَفِيه نَظَرٌ للْحُرْأَةِ عَلَى اللَّه – سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى – بِالْفُجُورِ. وَقَالَ فِي تَوَسُّطِه: وَقَدْ يُفْهَمُ مِنْ كَلامِه للْجُرْأَةِ عَلَى اللَّه صَادَقًا فِي قَذْفه فِي الْحَلْوَة: إِنَّهُ لاَ يُعَاقَبُ عَلَيْه لِصَدْقه وَهُو بَعِيدٌ، ثُمَّ أُوْرَدَ كُلَى نَفْسِه أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَبْلُغُ الْمَقْدُوفُ الْقَذْف الّذِي جَهَرَ بِه لَزِمَهُ الْحَلُوة، ثُمَّ قَالَ: وَأَمَّا قَذْفُهُ التَّأَذِي. وَأَجَابَ بِأَنَّهُ لَوْ بَلَغَهُ لَكَانَ أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنْ الْقَذْف فِي الْحَلُوة، ثُمَّ قَالَ: وَأَمَّا قَذْفُهُ فِي الْحَلُوة فَلا فَرْقَ بَيْنَ إِحْرَائِه عَلَى لسَانِه وَبَيْنَ إِحْرَائِه عَلَى قَلْهِ. ا هـ..

وَالْمُتَحَاوَزُ عَنْهُ بِنَصِّ السُّنَةَ حَدِيثُ النَّفْسِ دُونَ النَّطْقِ بِاللَّسَانِ، وَقَدَّمْت فِي الْكَلامِ عَلَى الْكَلامِ عَلَى اللَّيَةِ أَنَّ قَدْفَ عَلَى اللَّهَ أَنَّ قَدْفُ عَلَى اللَّهَ أَنَّ قَدْفُ الصَّغِيرَ وَالرَّقِيقِ كَبِيرَةٌ فِيمَا يَظْهَرُ ثُمَّ رَأَيْتَ الْحَلِيمِيَّ قَالَ: قَدْفُ الْمُحْصَنَةَ كَبِيرَةٌ، فَإِنْ كَانَتْ أَمَّا أَوْ بِنَتًا أَوْ امْرَأَةَ أَبِيهِ كَانَ فَاحِشَةً، وَقَدَّفُ الصَّغِيرَةِ وَالْمَمْلُوكَةِ وَالْحُرَّةِ الْمُنَهَةَكَةِ مِنْ الصَّغَائِر. ا هـ..

قَالَ الْحَلالُ الْبَلْقِينِيُّ: وَاعْتُرِضَ عَلَيْهَ بِأَنَّ قَذْفَ الصَّغيرَة إِنَّمَا يَكُونُ صَغيرَةً إِنْ لَـمْ تَحْتَملْ الْجَمَاعَ بِحَيْثُ يُقْطَعُ بِكَذِبِ قَادَفَهَا، وَأَمَّا الْمَمْلُوكَةُ فَفِي كَوْن قَذْفَهَا صَـغيرَةً مُطْلَقًا وَقْفَةً، وَلا سَيَّمَا أُمَّهَاتُ الأَوْلاَدِ لَمَا فِيهِ مِنْ إِيذَاءِ الأَمَةِ وَسَيِّدِهَا وَوَلَدَهَا وَأَهْلِهَا لا سِيَّمَا إِنْ كَانَ سَيِّدُهَا أَحَدَ أُصُولِهِ. ا هـ ـ.

وَالْمُعْتَرِضُ الَّذِي أَبْهَمَهُ الْجَلَالُ هُوَ الأَذْرَعِيُّ قَالَ: وَتَخْصِيصُهُ الْقَذْفَ بِكَوْنِه مِنْ الْكَبَائِرِ بِقَذْفِ الْمُخْصَنِينَ أَيْضَا كَبِيرَةٌ، الْكَبَائِرِ بِقَذْفِ الْمُخْصَنِينَ أَيْضَا كَبِيرَةٌ، وَالْحَدَيثُ وَإِنَّ كَانَ فِيهِ ذَلِكَ إِلا أَنَّهُ نَبَّهَ عَلَى غَيْرِهِنَّ إِذْ لا قَائِلَ بِالْفَرْقِ فَهُو كَذَكْرِهِ الْعَبْدَ فِي السِّرَايَةِ. ا هـ.

وَمَرَّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالرِّنَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَـوْمَ الْقَيَامَةِ إِلا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ"، وَكَثيرُونَ مِنْ الْجُهَّالِ وَاقِعُونَ فِي هَذَا الْكَلامِ الْقَبِيحِ الْقَيَامَةِ إِلا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ"، وَكثيرُونَ مِنْ أَمَّ جَاءَ فِي حَدَيثِ الصَّحِيحَيْنِ: "إِنَّ الْعَبْدَ الْمُوجَبِ لَلْعُقُوبَةِ فِي الدُّنْيَا وَالآخرَةِ، وَمِنْ ثَمَّ جَاءَ فِي حَدَيثِ الصَّحيحَيْنِ: "إِنَّ الْعَبْدِ الْعَلْمَ بَالْكَلَمْ بَالْكَلَمَةُ مَا يَبْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَعْرِب، وَقَالَ لَهُ مُعَاذًّذَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَإِنَّا لَمُؤَاخِذُونَ بَمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، قَالَ ثَكَلَتْكَ أُمُّكُ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وَجُوهِهِمْ أَوْ قَالَ عَلَى مَنَاحِرِهِمْ إلا حَصَائِدُ أَلْسَنَهِمْ".

وَفِي الْحَدِيَثَ: "أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَيْسَرَ الْعِبَادَةِ وَأَهْوَنِهَا عَلَى الْبَدَنِ الصَّمْتُ وَحُسْنُ الْخُلُقِ"، قَالَ - تَعَالَى -: "مَا يَلْفَظُ مِنْ قَوْلَ إِلَا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَييدٌ" "وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِر مَا النَّجَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَمْسِكُ عَلَيْكُ لِسَائَكُ وَلْيَسَعْكُ بَيْتُكُ وَالْبَكِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ خَطَئَتِكِ" (١٠).

وَرَوَى التَّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ: "لا تُكْثِرْ الْكَلامِ بغَيْرِ ذَكْرِ اللَّه قَسْوَةُ الْقَلْبِ وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْ اللَّهِ - بغَيْرِ ذَكْرِ اللَّه قَسْوَةُ الْقَلْبِ وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْ اللَّهِ - بغَيْرَ ذَكْرِ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا مِنْ شَيْءَ أَثْقَلَ فِي مِيزَانِ تَعَالَى وَ الْقَلْبُ الْقَاسِي "(٢). وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا مِنْ شَيْءَ أَثْقَلَ فِي مِيزَانِ الْمُعْجَمَةَ النَّاسِ مِنْ اللَّهُ يَبْغَضُ الْفَاحِشِ الْبَذَّاءَ "(٢)، بالذَّالِ الْمُعْجَمَةَ مَنْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ يَبْغَضُ الْفَاحِشِ الْبَذَّاءَ "(٢)، بالذَّالِ الْمُعْجَمَة مَدْوُدًا هُوَ الْمُتَكَلِّمُ بالْفُحْشِ وَرَديءَ الْكَلامِ.

الْكَبِيرَةُ التَّاسُعَةُ وَالثَّمَانُونَ وَالتَّسْعُونَ وَالْحَادِيَةُ وَالتِّسْعُونَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ [سَبُّ الْمُسْلِمِ وَالاسْتِطَالَةُ فِي عِرْضِهِ وَتَسَبُّبُ الإِنْسَانِ فِي لَعْنِ أَوْ شَتْمِ وَالِدَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَسُبُّهُمَا وَلَعْنُهُ مُسْلِمًا ]

قَالَ - تَعَالَى -: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَـبُوا فَقَــدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾.

<sup>(</sup>١) "الصحيحة" (٨٩٠).

<sup>(</sup>٢) "الضعيفة" (٩٢٠).

<sup>(</sup>٣) "الصحيحة" (٨٧٦).

وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانَ وَالتِّرْمَذَيُّ وَالنَّسَائيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. عَنْ ابْن مَسْعُود رَضيَ اللَّهُ عَنْــهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: "سَبَابُ الْمُسْلَم فَسْقٌ وَقَتَالُهُ كُفْرٌ". وَمُسْلَمُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمَذِيُّ: "الْمُتَسَابَّان مَا قَالا فَعَلَى الْبَادئ مِنْهُمَا حَتَّى يَتَعَدَّى الْمَظْلُـومُ". وَالْبُزَّارُ بِسَنَد جَيِّد: "سَبَابُ الْمُسْلَم كَالْمُشْرِف عَلَى الْهَلَكَة". وَابْنُ حَبَّانَ في صَحيحه عَنْ "ابْن عَبَّاس رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّه الرَّجُلُ يَشْتُمُني وَهُوَ دُوني أُعَلَىَّ مَنْهُ بَأْسٌ أَنْ أَنْتَصِرَ مَنْهُ؟ قَالَ: الْمُتَسَابًان شَيْطَانَان يَتَهَاتَرَان وَيَتَكَاذَبَان". وَأَبُو دَاوُد وَاللَّفْظُ لَهُ وَالتِّرْمْذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَابْنُ حَبَّانَ في صَحيحه عَنْ "جَابر بْن سُلَيْم رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: رَأَيْت رَجُلا يَصْدُرُ النَّاسُ عَنْ رَأْيِه لا يَقُولُ شَيْئًا إلا صَدَرُوا عَنْهُ. قُلْت: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا لَى رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ. قُلْت: عَلَيْك السَّلامُ يَا رَسُولَ اللَّه، قَالَ لا تَقُلْ عَلَيْك السَّلامُ، عَلَيْك السَّلامُ تَحيَّةُ الْمَوْتَى أَوْ الْمَيِّت. قُلْ السَّلامُ عَلَيْك، قَالَ: قُلْت أَنْتَ رَسُولُ اللَّه؛ قَالَ: أَنَا رَسُولُ اللَّه الَّذي إذَا أَصَابَك ضُرٌّ فَدَعَوْنه كَشْفَهُ عَنْك، وَإِذَا أَصَابَك عَامُ سَنَة - أَيْ قَحْطٌ - فدَعَوْته أَثْبَتَهَا لَك، وَإِذَا كُنْت بأرْض قَفْرَاءَ وَفَلاةً فَضَلَّتْ رَاحَلَتُكَ فَدَعَوْتِه رَدَّهَا عَلَيْك، قَالَ: قُلْت اعْهَدْ إِلَيَّ، قَالَ: لا تُسُبِّنَّ أَحَدًا، فَمَا سَبَيْت بَعْدَهُ حُرًّا وَلا عَبْدًا وَلا بَعيرًا وَلا شَاةً، قَالَ: وَلا تَحْقَرَنَّ شَــيْنَا مـــنْ الْمَعْرُوف، وَأَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسطٌ إِلَيْهِ وَجَهُكَ إِنَّ ذَلكَ مِنْ الْمَعْرُوف، وَارْفَسعْ إِزَارَكَ إِلَى نَصْفُ السَّاقَ فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الإِزَارِ فَإِنَّهَا منْ الْمَحيلَة - أَيْ الْكَبْرِ وَاحْتَقَارِ الْغَيْرِ - وَإِنَّ اللَّهَ لا يُحبُّ الْمَحْيِلَةَ، وَإِنَّ امْرُؤٌ شَتَمَك أَوْ عَيَّرك بِمَا يَعْلَمُ فيك فَلا تُعَيِّرُهُ بِمَا تَعْلَمُ فيه فَإِنَّمَا وَبَالُ ذَلكَ عَلَيْه "(١). وَفي رَوَايَة لابْن حَبَّانَ نَحْوُهُ وَقَالَ فيه: "وَإِنْ امْرُؤْ عَيَّرَك بشَّيْء يَعْلَمُهُ فيك فَلا تُعَيِّرُهُ بِشَيْء تَعْلَمُهُ فيه وَدَعْهُ يَكُونُ وَبَالُهُ عَلَيْهِ وَأَجْرُهُ لَك، فَلا تَسْبَّنَّ شَيْئًا قَالَ فَمَا سَبَبْت بَعْدَهُ دَابَّةً وَلا إنْسَائًا".

وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالدَيْهِ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالدَيْهِ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْمُبُ أَمَّا الرَّجُلِ فَيَسُبُ أَبَاهُ وَيَسُبُ أَمَّهُ فَيَسُبُ أُمَّةً اللَّهُ وَيَسُبُ أَمَّهُ فَيَسُبُ أُمَّهُ".

<sup>(</sup>١) "صحيح أبي داود" (٣٤٤٢).

وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا عَنْ ثَابِت بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ بِمِلَّةً غَيْرِ الإسْلامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُـوَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ بِمِلَّةً غَيْرِ الإسْلامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُـوَ كَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَـا لا كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذَّبٍ بِهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ، وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَـا لا يَعْلُكُ، وَلَعْنُ الْمُؤْمِن كَقَتْلُهُ".

وَالطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادَ جَيِّدَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "كُنَّا إِذَا رَأَيْنَا الرَّجُلَ يَلْعَنُ أَخَاهُ رَأَيْنَا أَنْ قَدْ أَتَى بَابًا مِنْ الْكَبَائِرِ ".

وَأَبُو دَاوُد: "إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئًا صَعدَتُ اللَّعْنَةُ إِلَى السَّمَاءِ فَتُعْلَقُ أَبُوابُ السَّمَاءِ دُونَهَا ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَى الأَرْضِ فَتُعْلَقُ أَبُوابُهَا ثُمَّ تَأْخُذُ يَمِينًا وَشمَالا، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مَسَاغًا رَجَعَتْ إِلَى قَائلهَا"(١).

وَأَحْمَدُ بِسَنَد جَيِّد: َ"إِنَّ اللَّعْنَةَ إِذَا وُجِّهَتْ إِلَى مَنْ وُجِّهَتْ إِلَيْهِ فَإِنْ أَصَابَتْ عَلَيْهِ مِسْلِكًا وَإِلا قَالَتْ: يَا رَبِّ وُجِّهْت إِلَى فُلانٍ فَلَمْ أَجِدْ فِيهِ مَسْلَكًا وَلِلا قَالَتْ: يَا رَبِّ وُجِّهْت إِلَى فُلانٍ فَلَمْ أَجِدْ فِيهِ مَسْلَكًا وَلَمْ أَجِدْ فِيهِ مَسْلَكًا وَلَمْ أَجِدْ فِيهِ مَسْلَكًا وَلَمْ أَجِدْ فِيهِ مَسْلَكًا

وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ. وَقَالَ حَسَنَ صَحِيحٌ. وَالْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحُ الإِسْــنَادِ: "لا وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ. وَقَالَ صَحِيحُ الإِسْــنَادِ: "لا يَكِنُوا بِلَعْنُوا بِلَعْنَةِ اللَّهِ وَلاَ بِالنَّارِ".

وَمُسْلَمْ: "لا يَكُونُ اللَّعَّانُونَ شُفَعَاءَ وَلا شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقَيَامَة".

وَالتِّرْمَذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ: "لا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ لَعَّانًا"(") وَفِي رِوَايَة لَـهُ وَقَـالَ حَديثٌ حَسَنٌ: "لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلا بِاللَّعَانِ وَلا بِالْفَاحِشِ وَلا بِالْبَـدِيِّ"(1) أَيْ الْمُتَكَلِّم بِالْفُحْشِ وَالْكَلامِ الْقَبِيحِ.

<sup>(</sup>١) "صحيح أبي داود" (٤٠٩٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/٨٠١)، وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر (٣٨٧٦).

<sup>(</sup>٣) "صحيح الترمذي" (١٦٤٣).

<sup>(</sup>٤) "الصحيحة" (٣٢٠).

وَالْبَيْهُ قَيُّ عَنْ عَائِشَةَ: "مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأَبِي بَكْرٍ وَهُوَ يَلْعَنُ بَعْضَ رَقِيقِهِ فَالْتَفَتَ إلَيْهِ وَقَالَ لَعَّانِينَ وَصِدِّيقِينَ كَلا وَرَبِّ الْكَغْبَةَ، فَعَتَقَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ بَعْضَ رَقِيقِهِ ثُمَّ جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لا أَعُودُ".

وَمُسْلِمٌ: "لا يَنْبَغِي لِصِدِّيقِ أَنْ يَكُونَ لَعَّانًا".

وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ: "لا يَحْتَمِعُ أَنْ تَكُونُوا لَعَّانِينَ صدِّيقينَ".

وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ: عَنْ "عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ، قَالَ عَمْرَانُ فَكَأَنِّي أَرَاهَا الآنَ تَمْشَي في النَّاسِ مَا يَعْرِضُ لَهَا أَحَدٌ"(١).

وَأَبُو يَعْلَى وَغَيْرُهُ بِسَنَد جَيِّد عَنْ أَنَسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "سَارَ رَجُلٌّ مَـــغَ النَّبِــيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَعَنَّ بَعِيرَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تَثْبَعْنَا أَوْ قَالَ يَــــا عَبْدَ اللَّهِ لا تَسَرْ مَعَنَا عَلَى بَعِيرِ مَلْعُون".

وَأَحْمَدُ بِإِسْنَادِ جَيِّدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ يَسِيرُ فَلَعَنَ رَجُلِّ نَاقَتَهُ فَقَالَ أَيْنَ صَاحِبُ النَّافَةِ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَــا، فَقَالَ أَخِرْهَا فَقَدْ أُجَبْتَ فِيهَا".

وَأَبُو دَاوُد: "لا تَسُبُّوا الدِّيكَ فَإِنَّهُ يَدْعُو لِلصَّلاةِ"، وَوَرَدَ: "فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلاةِ"(٢). وَالْبَزَّارُ بِسَنَدُ لا بَأْسَ به: "صَرَخَ ديك عَنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَبَّهُ رَجُلٌ فَنَهَى عَنْ سَبَّ الدِّيكِ"، وَفِي رِوَايَةٍ لِلطَّبْرَانِيِّ: "لا تَلْعَنْهُ وَلا تَسُبَّهُ فَإِنَّهُ يَدْعُو للطَّبْرَانِيِّ: "لا تَلْعَنْهُ وَلا تَسُبَّهُ فَإِنَّهُ يَدْعُو للطَّلْرَانِيِّ: "لا تَلْعَنْهُ وَلا تَسُبَّهُ فَإِنَّهُ يَدْعُو للطَّلَاةِ".

وَالْبَزَّارُ بِسَنَدِ رُوَاتُهُ رُوَاةُ الصَّحِيحِ إلا عَبَّادَ بْنَ مَنْصُورٍ ضَعَّفَهُ كَثِيرُونَ وَحَسَّنَ لَــهُ النَّرْمِذِيُّ غَيْرَ مَا حَدِيثٍ: "أَنَّ دِيكًا صَرَخَ قَرِيبًا مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَـــالَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في "مسنده" (٤٢٨/٤).

<sup>(</sup>٢) "صحيح أبي داود" (٢٥٤).

رَجُلٌ اللَّهُمَّ الْعَنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَهْ كَلا إِنَّـــهُ يَـــدْعُو إِلَـــى الصَّلاة".

وَأَبُو يَعْلَى: "أَنَّ بُرْغُوثًا لَدَغَتْ رَجُلا فَلَعَنَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ: لا تَلْعَنْهَا فَإِنَّهَا نَبَّهَتْ نَبِيًّا مِنْ الأنْبِيَاء لِلصَّلاةِ".

وَفِيَّ رِوَايَة لِلْبَرَّارِ: "لا تَسُبَّهُ فَإِنَّهُ أَيْقَظَ نَبِيًّا مِنْ الأنْبِيَاءِ لِصَلاةِ الصَّبْحِ". وَالطَّبَرَانِيُّ عَنْ "عَلِيٍّ - كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ - قَالَ: نَزَلْنَا مَنْزِلاً فَآذَتْنَا الْبَرَاغِيثُ فَسَبَبْنَاهَا فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ تُعلِيًّ وَسَلَّمَ: لا تَسُبُّوهَا فَنعْمَتْ الدَّابَّةُ فَإِنَّهَا أَيْقَظَتْكُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ - تَعَالَى - ".

ُ وَصَحَّ "أَنَّ رَجُلاً لَعَنَ الرِّيحَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لا تَلْعَـــنْ الرِّيحَ فَإِنَّهَا مَأْمُورَةً، مَنْ لَعَنَ شَيْئًا كَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتْ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ" (١).

[تُنْهِيهِ]: عَدُّ هَذِهِ النَّلاَنَةِ هُوَ صَرِيحُ هَذِهُ الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ للْحُكْمِ فِيهِ عَلَى سَبَابِ الْمُسْلَمِ بِأَنَّهُ فَسَقَّ. وَأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى الْهَلَكَةِ وَأَنَّ فَاعَلَهُ شَيْطَانَّ وَغَيْرُ ذَلِكَ، وَعَلَى لَغْنِ الْوَالِدَيْنِ بِأَنَّهُ مِنْ أَحْبَرِ الْكَبَائِرِ وَلِذَا أَفْرَدْتِه بِالذَّكْرِ وَإِنْ دَحَلَ فِي سَبَابِ الْمُسْلَمِ أَوْ لَعْنِي الْوَالِدَيْنِ بِأَنَّهُ مِنْ أَكْبَائِرِ وَلِذَا أَفْرَدْتِه بِالذَّكْرِ وَإِنْ دَحَلَ فِي سَبَابِ الْمُسْلَمِ أَوْ لَعْنِي الْوَالِدِيْنِ بِأَنَّهُ مِنْ أَكْبَائِرِ وَعَلَى أَنَّ اللَّعَانَ لَا يَكُونُ الْمَسْلَمِ الْكَبَائِرِ، وَعَلَى أَنَّ اللَّعَانَ لَا يَكُونُ شَصِفِعًا وَلا شَصِهِيدًا وَلا اللَّعْنَةُ وَهِ إِلَّوْ صَرَّحَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَنْمَتَنَا لَكَنَّ الْمُعْتَمَدَ عِنْدَ أَكُنْ مِنْ عَدِّ هَدِهِ التَلاثَدِيدِ، فَظَهَرَ بِهِ مَا ذَكَرْتِه مِنْ عَدِّ هَدِهِ التَلاثَدِيد، وَعَلَى أَنَّ اللَّعْنَ الْمُعْتَمَدَ عِنْدَ أَكُنْ مِعْ وَلا شَصِع عَلَيْ وَاللَّهُ وَمَلَوْنَ الْمُسْلَمِ عَلَيْهُ الْمُسْلَمِ عَلَيْهُ وَمَاعَةً مِنْ أَنْمَتَنَا لَكَنَّ الْمُعْتَمَدَ عِنْدَ أَكُنْ مِعْ وَاللَّلْفِي وَعَلَى الْمُسْلَمِ عَلَيْهُ مَا إِذَا تَكَرَّرَ مِنْهُ بِعِيْثُ يَعْلَى وَالسَّفِيدَ وَمَعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ الْمُسْلَمِ فَي الْمُسْلَمِ عَلَيْهُ مَلَامٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ لَمَنْ لَعَنَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ لَمَنْ لَعَنَدَ وَاللَّهُ مَا النَّلَاثُ وَي الْمُعْمَلِي الْمُعْرَةُ وَي الْمُونَةُ وَلَا مَا عَلَيْهَا مُلْعُونَةً ، وَحَدِيثَ: "لا تُصَاحِبْنَا نَافَةً بَعْدَ ذَكْرُه حَدِيثَ: "لا تُصَاحِبْنَا نَافَةً اللَّهُ وَقَالًا اللَّلَاثُونِ وَقَالًا اللَّهُ وَلَا اللَّلْمُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُعُونَةُ الْمُسَلَمِ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالُهُ الْمُعْوِلَةُ الْمُسْلَمِ وَلَا اللَّهُ وَلَالَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُعْولِةُ الْمُعْلِقُ الْمُعْولِةُ الْمُعْلِقُ اللْمُ الْمُعْولَةُ الْمُعْمَالَةُ اللْمُ اللَّهُ الْمُعْولَةُ الْمُو

<sup>(</sup>١) "الصحيحة" (٥٢٨).

عَلَيْهَا لَعْنَةً". قَدْ يُسْتَشْكُلُ مَعْنَاهُ وَلا إِشْكَالَ فِيه، بَلْ الْمُرَادُ النَّهْيُ لَنْ تُصَاحِبْهُمْ تلْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّاقَةُ وَلَيْسَ فِيه نَهْيٌ عَنْ يَيْعِهَا وَذَبْحِهَا وَرُكُوبِهَا فِي غَيْرِ صُحْبَة النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَلْ كُلُّ ذَلِكَ وَمَا سَوَاهُ مِنْ التَّصَرُّفَات جَائِزٌ لا مَنْعَ مِنْهُ إِلَا مِنْ مُصَاحَبَتِه صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا؛ لأَنَّ هَذَهِ التَّصَرُّفَاتِ كُلَّهَا كَانَتْ جَائِزَةٌ فَمَنَعَ بَعْضٌ مِنْهَ الْهَ عَنْ مُقَامِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا؛ لأَنَّ هَذَهِ التَّصَرُّفَاتِ كُلَّهَا كَانَتْ جَائِزَةٌ فَمَنَعَ بَعْضٌ مِنْهُ الْهَ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضٌ مِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنَ مَا كَانَ. ا هـ.

تُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ صَرَّحَ بِأَنَّ لَعْنَ الدَّابَّة وَالذِّمِّيِّ الْمُعَيَّنَيْنِ كَبِيرَةً، وَقَيَّدَ حُرْمَةَ لَعْنِ الْمُسْلِم بِغَيْرِ سَبَبِ شَرْعِيٍّ وَفِيمَا ذَكَرَهُ وَقَيَّدَ بِهِ نَظَرٌ. أَمَّا الأُوَّلُ فَٱلَّذِي يُتَّجَهُ مَا ذَكَرْتِــه منْ أَنَّ لَغْنَ الدَّابَّةِ صَغيرَةٌ لمَا ذَكَرْته، وأَمَّا لَعْنُ الذِّمِّيِّ الْمُعَيَّنِ فَيُحْتَمَــلُ أَنَّــهُ كَــبيرَةٌ؛ ﴿ لاسْتُوائِهِ مَعَ الْمُسْلِم فِي خُرْمَة الإِيذَاءِ، وَأَمَّا تَقْبِيدُهُ فَغَيْرُ صَحِيحٍ إِذْ لَيْسَ لَنَا غَرَضٌ شَرْعَيٌّ يَجُوزُ لَعْنُ الْمُسْلِمِ أَصْلا ثُمَّ مَحَلُّ حُرْمَةِ اللَّعْنِ إِنْ كَانَ لَمُعَيَّن فَالْمُعَيَّنُ لا يَجُوزُ الْ لَعْنُهُ وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا، كَيْزِيدَ بْنُ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْ دَمِّيًّا حَيًّا أَوْ مَيِّنًا وَلَمْ يُعْلَــــمْ ۖ أَأَلَّا مَوْتُهُ عَلَى الْكُفْرِ لاحْتَمَال أَنَّهُ يُخْتَمُ لَهُ أَوْ خُتَمَ لَهُ بالإسْلام بخلاف مَنْ عُلمَ مَوْتُهُ عَلَى إِلَا الْكُفْرِ كَفَرْعَوْنَ وَأَبِي جَهْلِ وَأَبِي لَهَبِ وَنُظَرَائِهِمْ، وَأَمَّا مَا وَقَعَ لِبَعْضِهِمْ مِنْ لَعْن يَزيــــدَ [[] فَهُوَ تَهَوُّرٌ بَنَاءً عَلَى الْقَوْل بإسْلامه وَهُوَ الظَّاهِرُ، وَدَعْوَى جَمْعِ أَنَّهُ كَافِرٌ لَمْ يَثْبُتْ مَـــا يَدُلُّ عَلَيْهَا بَلْ أَمْرُهُ بِقَتْلِ الْحُسَيْنِ لَمْ يَثْبُتْ أَيْضًا وَلِهَذَا أَفْتَى الْغَزَاليُّ بِحُرْمَة لَعْنــــه: أَيْ ﴿ السِّرَاجِ الْبُلْقِينِيِّ عَلَى جَوَازِ لَعْنِ الْعَاصِي اَلْمُعَيَّنِ بِحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ: "إِذَا دَعَا الرَّجُـلُ امْرَأَتُهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهِمَا لَعَنتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ". وَفِي رَوَايَةً لَهُمَا وَلِلنَّسَائِيِّ: "إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلائكَــةُ حَتَّـــى رُوبِيهُ لَهُمْ رِحْدَى مِنْ ثُمَّ قَالَ وَلَدُهُ شَيْخُ الْإِسْلامِ الْجَلالُ الْبُلْقِينِيُّ: بَحَثْت مَعَهُ فِي الْمُ تُصْبِحُ " فَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ وَمِنْ ثُمَّ قَالَ وَلَدُهُ شَيْخُ الْإِسْلامِ الْجَلالُ الْبُلْقِينِيُّ: بَحَثْت مَعَهُ فِي الْمُ ذَلكَ باحْتَمَالَ أَنْ يَكُونَ لَعْنُ الْمَلائكَةِ لَهَا لَيْسَ بِالْخُصُوصِ بَلْ بِالْعُمُومِ بِأَنْ يَقُولُوا: لَعَنَ اللُّهُ مَنْ بَاتَتْ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا، وَأَقُولُ: لَوْ اسْتَدَلُّ لذَلكَ بِخَبَر مُسْلم: "أَنَّهُ صَــلَّى ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِحِمَارِ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ: لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا" لَكَانَ أَظْهَرَ إِذْ

الإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ هَذَا صَرِيْحَةٌ فِي لَعْنِ مُعَيَّنٍ إِلا أَنْ يُؤَوَّلَ بِأَنَّ الْمُرَادَ حِنْسُ فَاعِلِ ذَلِكَ لا هَذَا الْمُعَيَّنُ، وَفِيهِ مَا فِيهِ.

أُمَّا لَعْنُ غَيْرَ الْمُعَيَّنَ بِالشَّحْصِ وَإِنَّمَا عُيِّنَ بِالْوَصْفِ بِنَحْوِ لَعَنَ اللَّهُ الْكَاذِبَ فَحَائِزً إِحْمَاعًا. قَالَ - تَعَالَى - (أَثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَا اللَّه عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ - (أَثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَا اللَّه عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ - (أَثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَا اللَّهُ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ وسَيَأْتِي عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيرٌ مِنْ هَذَا النَّوْعِ.

[فَائدَةً]: لَعَنَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ جَمَاعَةً بِالْوَصْف مِنْ غَيْسر تَعْسيين ﴿ إِلَّا وَجَمَاعَةً بِالتَّعْيِينِ وَالْأُوَّلُ أَكْثَرُ، وَقَدْ ذَكَرَ غَيْرُ وَاحد منْ أَنْمَّتنَا منْهُ جُمْلَةً مُسْتَكْثَرَةً منْ غَيْرِ سَنْد فَلا بَأْسَ بذكْره كَذَلكَ لمَا فيه منْ الْفَوَائد. فَنَقُولُ: " لَعَنَ رَسُولُ اللَّه صَــلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ آكلَ الرِّبَا وَمُوكلَهُ وَشَاهدَيْه وَكَاتَبَهُ وَالْمُصَوِّرينَ، وَمَــنْ غَيَّــرَ مَنَـــارَ لِلَّا الأَرْضِ: أَيْ حُدُودَهَا كَأَلَّذِي يَأْخُذُ قَطْعَةً مِنْ الشَّارِعِ أَوْ الْمَسْجِدِ فَيُـــدْحُلُهَا بَيَّتَــهُ أَوْ يَأْخُذُ مَكَانًا مَوْقُوفًا فَيُعِيدُهُ مَمْلُوكًا، وَمَنْ كَمَّهَ أَعْمَى عَنْ الطَّرِيقِ: أَيْ دَلَّهُ عَلَى غَيْرِهَا وَأَلْحِقَ بِهِ الْبَصِيرُ الْجَاهِلُ، وَمَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَة، وَمَنْ عَملَ عَمَلَ فَوْم لُوط، وَمَنْ أَتَى كَاهِنَا أَوْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، وَمَنْ أَتَى حَائضًا، وَالنَّائِحَةَ وَمَنْ حَوْلَهَا، وَمَنْ أَمَّ قَوْمُك وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَامْرَأَةً بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخطٌ أَوْ هَاجرَةً فَرَاشَهُ، وَمَنْ ذَبَحَ لغَيْر اللَّه، وَالسَّارِقَ، وَمَنْ سَبَّ الصَّحَابَةَ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَالْمُخَنَّثَ منْ الرِّجَال، وَرَجُلَــةَ النِّسَاء، وَالْمُتَشَّبِّهِينَ منْ الرِّجَالِ بالنِّسَاء وَمنْ النِّسَاء بالرِّجَالِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْ بَسُ لبْسَــةَ الرَّجُل، وَالرَّجُلَ يَلْبَسُ لبْسَةَ الْمَرْأَة، وَمَنْ سَلَّ سَخيمَتَهُ: أَيْ تَغَوَّطَ عَلَى الطَّريق، وَالْمَرْأَةَ السُّلْتَاءَ: أَيْ الَّتِي لا تُخَصِّبُ يَدَهَا، وَالْمَرْهَاءَ: أَيْ الَّتِي لا تَكْتَحلُ، وَمَنْ خَبَّـبَ: أَيْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجَهَا أَوْ مَمْلُوكًا عَلَى سَيِّده، وَمَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيه بَجَدَيْدَة. وَمَسانعَ الزَّكَاة، وَمَنْ انْتَسَبَ إَلَى غَيْر أبيه أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَاليه، وَمَنْ وَسَمَ في الْوَجْه، وَالشَّافَعَ [] وَالْمُشَفِّعَ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ - تَعَالَى - إِذَا بَلَغَ الْحَاكِمَ، وَالْمَرْأَةَ إِذَا خَرَجَتْ مــنْ دَارِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا، وَمَنْ تَرَكَ الأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنْ الْمُنْكَـــرِ إِذَا أَمْكَنَــهُ، وَالْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَالْمُشْتَرَاةَ لَهُ وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَاملَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَآكِلَ تَمَنهَا وَالدَّالُّ عَلَيْهَا، وَالزَّاني بحَليلَة حَارِه، وَالنَّاكَحَ يَدَهُ، وَنَاكَحَ

الأمِّ وَبنْتَهَا، وَالرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ، وَالرَّائشَ: أَيْ السَّاعِي بَيْنَهُمَا، وَكَاتَمَ الْعَلْم وَالْمُحْتَكَرَ، وَمَنْ حَقَّرَ مُسْلَمًا: أَيْ حَلَلَهُ وَلَمْ يَنْصُرْهُ، وَالْوَالِي إِذَا لَمْ يَكُنْ فيه رَحْمَــةً، وَالْمُتَبَتِّلِينَ وَالْمُتَبَتِّلات: أَيْ تَارِكي النِّكَاحِ وَرَاكبَ الْفَلاةِ وَحْدَهُ، وَمَــنْ جَعَــلَ ذَاتَ الرُّوحِ غَرَضًا يَرْمِي إِلَيْه، وَمَنْ أَحْدَثَ في الدِّين حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا، وَمَنْ أَوْقَدَ سراجًا عَلَى الْقُبُورِ، وَمَنْ بَنَى مَسْحِدًا بِالْمَقْبَرَةِ وَزَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالصَّالْقَةَ: أَيْ الرَّافعَةَ لصَوْتَهَا بِالْبُكَاءِ، وَالْحَالَقَةَ لشَعْرِهَا، وَالشَّاقَّةَ لَنُوبِهَا عَنْدَ الْمُصيبَة، وَٱلَّذِينَ يُتَقَّفُونَ الْكَلامَ تَنْقيفَ الشُّعْرِ. وَمَنْ أَفْسَدَ في الأرْضِ وَالْبلاد، وَمَنْ النَّنْفَى منْ أَبيه أَوْ النَّسَبَ إِلَى غَيْرِه، وَمَــنْ قَذَفَ الْمُحْصَنَةَ، وَمَنْ لَعَنَ أَصْحَابَهُ، وَمَنْ قَطَعَ رَحمَهُ، وَمَنْ كَتَمَ الْقُرْآنَ، وَمَنْ لَعَسن أَبُوَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا، وَمَنْ مَكَرَ بمُسْلِم أَوْ ضَارَّهُ، وَالْمُغَنَّى لَهُ، وَالشَّيْخَ الزَّانيَ، وَمَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا، وَالْمُغَنِّي بَيْنَ الْأَخِ وَأَخِيهِ، وَمَنْ جَلَسَ وَسَطَ الْحَلَقَةِ، وَمَنْ سَسمِعَ حَيَّ عَلَى الصَّلاة وَلَمْ يُحبْ. وَقَاطعَ السِّدْر – قَالَ أَبُو الدَّرْدَاء: هَذَا في السِّدْر الَّـــذي فِي الطُّرُفَاتِ وَفِي الْبَوَادِي يَسْتَظلُّ بِهَا الْمَارَّةُ - وَقَالَ: "إِنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَالأرضينَ السُّبْعَ وَالْحِبَالَ لَيَلْعَنَّ الشَّيْخَ الزَّانِيَ". "وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ يَلْعَبُ بِالشِّطْرَنْجِ. وَمَـــنْ مَشَـــى بقَميص رَقيق بغَيْر إزَار بَادي الْعَوْرَة لَعَنَتْهُ الْمَلائكَةُ حَتَّى يَرْجعَ إِلَى مَنْزِله أَوْ يُتُـــوبَ". ُّ وَإِذَا ظُهَرَتٌ الْبِدَعُ وَسُبَّتْ أَصْحَابِي فَعَلَى الْعَالِمِ أَنْ يُظْهِرَ عَلْمَهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَعَلَيْـــه لَعْنَهُ اللَّهِ وَالْمَلائكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ". "إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اخْتَارَنِي وَاخْتَارَ لي أَصْـــحَابًا فَجَعَلَ مِنْهُمْ وُزَرَاءَ وَأَنْصَارًا وَأَصْهَارًا، فَمَنْ سَبَّهُمْ فَعَلَيْه لَعْنَةُ اللَّه وَالْمَلائكَــة وَالنَّــاس أَجْمَعِينَ لا يَقْبَلُ اللَّهُ منْهُ يَوْمَ الْقَيَامَة صَرْفًا وَلا عَدْلا". "سَبْغَةٌ لا يَنْظُرُ اللَّهُ إلَيْهِمْ يَـــوْمَ الْقَيَامَة وَلا يُزَكِّيهِمْ وَيَقُولُ لَهُمْ أَدْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاحِلينَ: الْفَاعِلُ وَالْمَفْعُولُ به، وَنَاكِحُ يَده، وَنَاكِحُ الْبَهِيمَة، وَنَاكِحُ الْمَرْأَةِ في دُبُرهَا، وَجَامِعٌ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَبِنْتَهَـــا، وَالزَّانـــي بِحَلِيلَةِ جَارِه، وَالْمُؤْذِي لِجَارِه، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَلَمْ يَرْحَمْهُمْ فَعَلَيْه بَهْلَــةُ اللَّه قَالُوا وَمَا بَهْلَةُ اللَّه؟ قَالَ لَعْنَةُ اللَّه".

"وَمَنْ أَحْدَثَ فِي الْمَدينَة حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّــاسِ أَحْمَعِينَ لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقيَامَة صَرْفًا وَلا عَدْلا". "وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِــينَ". "وَالْهَــاجِرَةُ لِفرَاشِ زَوْجَهَا تَلْعُنُهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ فَإِنَّ حَقَّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ إِنْ سَأَلُهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرٍ قَتَبِ أَنْ لا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا".

"وَمِنْ حَقَّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَة أَنْ لا تَصُومَ نَطَوُّعًا إِلا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ جَاعَتْ جَاعَتْ وَعَطِشَتْ وَلا يُشْبَلُ مِنْهَا وَلا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا إِلا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا مَلائكَةُ الرَّحْمَة وَعَطِشَتْ وَلا يُشْبَلُ مِنْهَا وَلا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا إِلا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا مَلائكَةُ الرَّحْمَة وَمَلاَئكَةُ الْعَدَيدَةِ مَلْعُونٌ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ مِنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَديدَةٍ مَلْعُونٌ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ مِنْ أَبِيهِ وَأَمِّهِ". "لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْسِلَةً وَالْوَاشِمَةُ، وَالْمُسْتَوْشِمَةً وَالنَّامِصَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةً".

"ستَّةٌ لَعَنَتْهُمْ"، وَفِي رِوَايَة: "لَعَنَهُمْ اللَّهُ وَكُلُّ نَبِيٍّ مُجَابُ الدَّعْوَة الْمُحَرِّفُ لِكَتَابِ اللَّهِ وَالْمُكَذِّبُ بِقَدَرِ اللَّهِ وَالْمُتَسَلَّطُ بِالْجَبَرُوتِ لِيُعِزَّ اللَّهِ وَالْمُسَلَّطُ بِالْجَبَرُوتِ لِيُعِزَّ مَنْ أَذَلُ اللَّهُ وَيُذِلِّ مَنْ أَعَزَّ اللَّهُ، وَالْمُسْتَحِلُّ حُرْمَةَ اللَّهِ، وَالْمُسْتَحِلُّ حُرْمَةَ اللَّهِ، وَالْمُسْتَحِلُ مِنْ عِثْرَتِي وَالتَّارِكُ لَلْهُ لَيْدًا لَهُ وَيُذِلِّ مَنْ أَعَزَّ اللَّهُ، وَالْمُسْتَحِلُّ حُرْمَةَ اللَّهِ، وَالْمُسْتَحِلُ مِنْ عِثْرَتِي وَالتَّارِكُ لَللَّهُ لَيْدًا لِللَّهِ اللَّهُ وَيُذِلِّ مَنْ أَعَزَّ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

وَأَمَّا الَّذِينَ لَعَنَهُمْ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَأَعْيَانِهِمْ فَهُمْ مَا تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: "اللَّهُمَّ الْعَنْ رَعْلا وَذَكُوانَ وَعُصَيَّةً عَصَوْا اللَّهَ وَرَسُولَهُ" فَهَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَمْ مَوْتَهُمْ أَوْ مَوْتَ لَلاَّ فَبَائِلِ الْعَرْبِ، لَكِنْ يَجُوزُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَمَ مَوْتَهُمْ أَوْ مَوْتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْكُعْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَمْ مَوْتَهُمْ أَوْ مَوْتَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّعْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّعْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ وَمَحْوَ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَذْمُومٍ، وَلَعْنُ جَمِيعِ الْحَيَوانَاتِ وَالْجَمَادَاتِ كُلَّهُ مَذْمُومٌ، اللَّهُ وَنَحْوَ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَذْمُومٍ، وَلَعْنُ جَمِيعِ الْحَيَوانَاتِ وَالْجَمَادَاتِ كُلَّهُ مَذْمُومٌ، وَلَعْنُ جَمِيعِ الْحَيَوانَاتِ وَالْجَمْرِ وَالنَّامِ فِي ذَلِكَ الْأُسْرَقِيقَ أَوْ كَانَ صَادِعَ الْعَلْمُ الْعَلْمَ لِنَفْسَهِ يَا ظَالَمَ نَفْسِهُ وَلَكُ مَنَّا لَيْسَ فِيهِ كَذَبٌ وَلا قَذْفٌ صَرِيحٌ أَوْ كَنَايَةٌ أَوْ كَنَاعَة أَوْ كَانَ صَادِقًا وَلَكَ مَمَّا لَيْسُ فِيهِ كَذَبٌ وَلا قَذْفٌ صَرِيحٌ أَوْ كَنَايَةٌ أَوْ كَنَامِهُ وَلَكُ مَنْ كُولُكُ كُولُكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُ وَلِكُ وَلَكُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

الْكَبِيرَةُ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ وَالتَّسْفُونَ بَعْدَ الْمِانَتَيْنِ [تَبَرُّوُ الإِنْسَانِ مِنْ نَسَبِهِ أَوْ مِنْ وَالِدِهِ وَانْتِسَابُهُ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ مَعَ عِلْمِهِ بِبُطْلان دَّلكَ]

أَخْرَجَ الشَّيْخَانَ وَأَبُو دَاوُد عَنْ سَعْد بْنِ أَبِي وَقَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامً".
وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حَبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "قَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: لَمَّا نَوْلَتْ آيَةُ الْمُلاعَنَة أَيْمَا امْرَأَة أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: لَمَّا نَوْلَتْ آيَةُ الْمُلاعَنَة أَيْمَا امْرَأَة أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّه فِي شَيْء وَلَنْ يُدْخِلُهَا جَنَّتُهُ، وَأَيْمِا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُو يَنْظُرُنُ وَالْآخِرِينَ "(١).

وَالشَّيْخَان: "لَيْسَ مِنْ رَجُلِ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ إِلَا كَفَرَ، وَمَنْ ادَّعَى مَنْ لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلْيَتَبُوّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ، وَمَنْ دَعَا رَجُلا بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوُّ اللّهِ وَلَـــيْسَ كَذَلِكَ إِلا حَارَ عَلَيْهِ" بِالْمُهْمَلَةِ: أَيْ رَجَعَ.

وَالشَّيْخَانَ: "مَنْ ادَّعَى إلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْنَمَى إلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْــهِ لَعْنَــةُ اللَّــهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقَيَامَة صَرْفًا وَلاَ عَدْلا".

وَالْبُحَارِيُّ: "لا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَقَدْ كَفَرَ". وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغيرِ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَفَرَ مَنْ تَبَرَّأَ أَوْ كَفَرَ بِاللَّهِ مَنْ تَبَرَّأُ مِينْ نَسَبِ أَوْ رِقٌ أَوْ ادَّعَى نَسَبًا لا يُعْرَفُ" (٢).

وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ: "مَنْ ادَّعَى نَسَبًا لا يُعْرَفُ كَفَرَ بِاَللَّهِ أَوْ انْتَفَسى مِسنْ نَسَبِ وَإِنْ دَقَّ كَفَرَ بَاللَّه".

وَأَحْمَدُ: "مَنْ ادَّعَى إلَى غَيْرِ أَبِيهِ لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ قَـــدْرِ سَبْعِينَ عَامًا أَوْ مَسيرَة سَبْعِينَ عَامًا"<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) "ضعيف النسائي" (٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في "مسنده" (١٥/٢)، وحسن إسناده الشيخ أحمد شاكر (٧٠١٩).

<sup>(</sup>٣) "الصحيحة" (٧٣٠٧).

وَفِي رَوَايَة لاَبْنِ مَاجَةٌ وَرِجَالُهَا رِجَالُ الصَّحِيحِ: "أَلَا وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَة خَمْسِمَاتُةَ عَامٍ "(١). وَكَأَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتَلافِ الْمُدْرِكِينَ، فَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشُسُمُهُ مِنْ مَسِيرَة خَمْسِماتُة عَام، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشُمُّهُ مِنْ مَسِيرَةٍ سَبْعِينَ سَنَةً.

﴾ ۚ وَأَبُو دَاوُدَ: "َمَنْ أَدَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ ائْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ الْمُتَتَابِعَةُ إِلَى يَوْم الْقَيَامَة"(٢).

[تُنْبِيهُ]: عَدُّ هَذَيْنِ هُوَ صَرِيحُ هَذه الأَحَاديثِ الصَّحِيحَةِ، وَهُوَ وَاضِحٌ جَليٌّ، وَإِنْ لَمُ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِهِ، وَالْكُفْرُ فِيهِ بَمَعْنَى أَنَّ ذَلكَ يُؤَدِّي إِلَيْهِ أَوْ اسْتَحَلَّ أَوْ كَفَرَ النَّعْمَةَ.

الْكَبِيرَةُ الرَّابِعَةُ وَالتِّسْعُونَ بَعْدَ الْمِانَتَيْنِ [الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ الثَّابِتِ فِي ظَاهِرِ الشَّرْعِ]

َ قَالَ - تَعَالَى -: ﴿ وَاللَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِاتَ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَــُبُوا فَقَــــُدْ { احْتَمَلُوا بُهْتَانَا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾.

وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّيَاحَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اثْنَتَانِ فِي النَّسابِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ". وَسَلَّمَ: "اثْنَتَانِ فِي النَّسابِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ". [تَنْبِيهُ]: عَدُّ هَذَا هُو صَرِيحُ هَذَا الْحَدِيثِ وَهُو ظَاهِرٌ وَإِنْ لَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهُ.

الْكَبِيرَةُ الْخَامِسَةُ وَالتِّسْعُونَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ [ أَنْ تُدْخِلَ الْمَرْأَةُ عَلَى قَوْم مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ بِزِنًا أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ ]

أَخْرَجَ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حَبَّانً وَالْبَيْهَقِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ "أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الْمُلاعَنَةِ: أَيُّمَا الْمَرَأَةِ أَدْخَلَتِ "أَنَّهُ الْمُلاعَنَةِ: أَيُّمَا الْمَرَأَةِ أَدْخَلَتِ " عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتَ مِنْ اللَّهِ فِي شَيْء وَلَنْ يُدْخِلَهَا جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَنْ يُدْخِلَهَا جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَذَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْخَلائِتِ قِ مِنْ الأُولِينَ وَالآخِرِينَ".

اً (١) "ضعيف ابن ماجه" (٩٦٩).

<sup>(</sup>٢) "صحيح أبي داود" (٢٦٨٤).

# كِتَابُ الْعِدَدِ. الْكَبِيرَةُ السَّادِسَةُ وَالتِّسْعُونَ بَعْدَ الْمِائتَيْنِ [ الْخِيَانَةُ فِي اثْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ]

وَذِكْرُ هَٰذَا مِنْ الْكَبَائِرِ غَيْرُ بَعِيدِ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ تَسَلُّطِ الأَحْنَبِيِّ عَلَى بَعْضِهَا بِغَيْرِ حَقٍّ وَفِي ذَلِكَ مِنْ عَظيمِ الضَّرَرُ وَالْمَفَاسِدِ مَا لاَ يُحْصَى.

الْكَبِيرَةُ السَّابِعَةُ وَالتِّسْعُونَ بَعْدَ الْمِائتَيْن

[خُرُوجُ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ الْمَسْكَنِ الَّذِي يَلْزَمُهَا مُلازَمَتُهُ إِلَى انْقَضَاءِ الْعِدَّةِ بِفَيْر عُنْرِ شَرْعِيً ]

وَذِكْرُ هَذَا غَيْرُ بَعِيد أَيْضًا قِيَاسًا عَلَى خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بَغَيْرِ إِذْنُهِ، بَلَّ هَذَا أَوْلَى فِي الْمُعْتَدَّةِ عَنْ وَفَاّةٍ؛ لأَنَّ فِي مُلازَمَتِهَا الْمَسْكَنَ حَقًّا مُؤَكَّدًا لِلَّهِ – تَعَالَى – مِنْ حَفْظ النَّسَبِ وَغَيْرِه.

الْكَبِيرَةُ الثَّامِنَةُ وَالتَّسْفُونَ بَعْدَ الْمِائتَيْنِ [ عَدَمُ إحْدَادِ الْمُتَوَفِّى عَنْهَا زَوْجُهَا]

وَذِكْرُ هَذَا غَيْرُ بَعِيد لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْه مِنْ الْمَفَاسِد الْكَنيرَةِ. الْكبِيرَةُ التَّاسِعَةُ وَالتَّسْعُونَ بَعْدَ الْمِائتَيْن

[وَطْءُ الأمَةِ قَبْلَ اسْتِبْرَانِهَا]

وَذِكْرُ هَذَا غَيْرُ بَعِيد أَيْضًا؛ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ اخْتِلاطِ الْمِيَاهِ وَضَيَاعِ الأَنْسَـــابِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْمَفَاسَد.

ثُمَّ رَأَيْت حَبَرَ مُسْلَمِ الصَّرِيحَ فيه إنْ كَانَتْ حَاملا. وَسَبَهُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِامْرَأَة حَامِلِ عَلَى بَابِ فُسْطَاط فَسَأَلَ عَنْهَا، فَقَالُوا هَذه أَمَةٌ لفُلان، فَقَالَ أَلَمَّ بِهَا؟ قَالُوا: نَعَمْ. فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: لَقَدْ هَمَمْت أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ، بِهَا؟ قَالُوا: نَعَمْ. فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: لَقَدْ هَمَمْت أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ، كَيْفَ يُورِثُهُ وَهُو لا يَحِلُّ لَهُ؟ كَيْفَ يَسْتَخْدُمُهُ وَهُو لا يَحِلُّ لَهُ؟ لأَنْ أَمْرَ الْوَلَسِد مُشْكِلٌ إذْ يُحْتَمَلُ أَنَهُ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ، فَإِنْ كَانَ وَلَذَهُ لَمْ يَحِلُّ لَهُ نَفْيُهُ وَاسْتِرْقَاقُهُ وَاسْتِرْفَاقُهُ وَاسْتِحْدَامُهُ، وَإِنْ كَانَ وَلَذَهُ لَمْ يَحِلُّ لَهُ اسْتِلْحَاقُهُ وَتَوْرِيثُهُ.

#### كِتَابُ النَّفَقَاتِ عَلَى الزَّوْجَاتِ وَالْاَقَارِبِ وَالْمَمَالِيكِ مِنْ الرَّقِيقِ وَالدَّوَابِّ وَمَا يَتَعَلَّىُ بِذَٰلِكَ الْكَبِيرَةُ الثَّلاثُمِائَةِ لَا لَكُبِيرَةُ الثَّلاثُمِائَةِ

[مَنْعُ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ أَوْكِسْوَتِهَا مِنْ غَيْر مُسَوِّغ شَرْعِيٌّ]

وَذِكْرُ هَذَا ظَاهِرٌ نَظِيرَ مَا يَأْتِي فِي الظَّلْمِ؛ لأَنَّ هَذَا مِنْ أَقْبَحِهِ، وَيَأْتِي فِي الَّتِي بَعْـــدَ هَذه مَا لَهُ تَعَلُّقٌ تَامٌّ بِهَا.

### الْكَبِيرَةُ الْحَادِيَةُ بَعْدَ الثَّلاثِمِائَةِ [إضَاعَةُ عِيَالِهِ كَأَوْلادِهِ الصِّفَار]

أَخْرَجَ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ عَنْ عَبْد اللَّه بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: "كَفَى بالْمَرْء إِنْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ"(١).

رَوَاهُ الْحَاكُمُ وَصَحَّحَهُ. إلا أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ يَعُولُ".

وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِهِ "إِنَّ اللَّهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ أَحَفِظَ أَمْ ضَيَّعَ حَتَّى يَسْأَلَ الرَّجُلَ عَنْ أَهْل بَيْتَه".

وَالشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا: "كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه، الإمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَـنْ رَعِيَّتِه، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِـي بَيْــت زَوْجِهَــا رَعِيَّتِه، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِـي بَيْــت زَوْجِهَــا وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه، وَكُلُّكُــمْ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدَهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه، وَكُلُّكُــمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه، وَكُلُّكُــمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه، وَكُلُّكُــمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه،

[تَنْهِيهُ]: ذِكْرُ هَذَا ظَاهِرٌ كَالَّذِي قَبْلَهُ؛ لأَنَّهُ أَيْضًا مِنْ أَقْبَحِ الظُّلْمِ وَأَفْحَشه.

[فَائِدَةً]: فِي ذَكْرِ مَا وَرَدَ مِنْ الْحَثِّ عَلَى الإحْسَانَ إِلَى الزَّوْجَةَ وَالْعِيَالِ سَيَّمَا الْبَنَاتُ. أَخْرَجَ مُسْلَمٌ: "دِينَارٌ أَنْفَقْتُهُ فِي سَبِيلِ اللَّه، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتُهُ فِي رَقَبَه، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتُهُ عَلَى أَهْلِكُ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتُ عَلَى عَلَى أَهْلِكُ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتُ هُ عَلَى عَلَى أَهْلِكُ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتُ هُ عَلَى عَلَى أَهْلِكُ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتُ هُ عَلَى أَهْلِكُ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتُ هُ عَلَى أَهْلِكُ أَعْظَمُهَا أَجْرًا اللّذِي أَنْفَقَتُ اللّذَاتِ اللّذَاتِ اللّذَاتِ اللّذِي أَنْفَقَتُ اللّذَاتِ اللّذَاتِ اللّذِي أَنْفَقَتُ اللّذَاتِ الللّذَاتِ اللّذَاتِ اللّذَاتِ اللّذَاتِ الْفَلْتُ اللّذَاتِ الللّذَاتِ الللّذَاتِ اللّذَاتِ الللّذَاتِ اللّذَاتِ اللّذَاتِ الللّذَاتِ الللّذِي اللّذَاتِ الللّذَاتِ الللّذَاتِ الللّذَاتِ اللّذَاتِ الللّذَاتِ الْفَلْتُ الللّذَاتِ الللّذَاتِ الْحَلْمُ الْفَاتُ الْفَلْتُ اللّذَاتِ الللّذَاتِ الللّذَاتِ الللّذَاتِ الللّذَاتِ الللّذَاتِ الللّذَاتِ الللّذَاتِ الْفَلْتُلُولُ الللّذِي الْفَلْلِي الْفَالْذَاتِ الْفَلْمُ اللّذَاتِ الللّذِي الْفَلْلَذِي الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفَالْفُلْلُولُ الْفَالِلْفُولُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفَالْفُولُ الْفَلْمُ الْفَالَاتُ الللّذَاتِ الللّذَاتِ الللّذِي الْفَلْمُ الْفَلْمُ الْفَلْمُ

١) "حسن"، وانظر: "صحيح أبي داود" (١٤٨٤).

-115-

وَمُسْلِمٌ وَالتَّرْمِذِيُّ: "أَفْضَلُ دِينَار يُنْفَقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفَقُهُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِينَارٌ يُنْفَقُهُ عَلَى دَابَّتِهَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ".

قَالَ أَبُو قلابَةَ: بَدَأَ بالْعِيَالِ، وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالِ صِغَارٍ يُعْفَهُمْ اللَّهُ أَوْ يَنْفَعُهُمْ اللَّهُ لَهُ وَيُعْنِيهِمْ.

وَابْنُ خُزِيْمَةَ فِي صَحِيحِه، وَكُذَا التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حَبَانَ بِنَحْوِهِ: "عُرِضَ عَلَى ۚ أُوَّلُ ثَلاثَة يَدْخُلُونَ الْحَنَّةَ، وَأُوَّلُ ثَلاثَة يَدْخُلُونَ الْعَنَّةَ، وَأُوَّلُ ثَلاثَة يَدْخُلُونَ الْحَنَّىةَ؛ فَالشَّهِيدُ، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عَيَادَةً رَبِّهِ وَنَصَحَ لِسَيِّدِهِ، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عَيَالٍ. وَأُمَّا أُوَّلُ ثَلاثَة يَدْخُلُونَ النَّارَ فَأُمِيرٌ مُسَلِّطً، وَذُو ثَرُّوةٍ مِنْ مَالٍ لا يُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ مِنْ مَالٍ لا يُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ مِنْ مَالًه، وَفَعَيْ فَخُورٌ".

َ وَالشَّيْخَانَ مِنْ جُمْلَة حَديث طَويلٍ لِسَعْد بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ: "وَإِنَّك لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَــةً تَبْتَغِي بهَا وَجْهَ اللَّه إلا أُجَرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ".

وَأَحْمَدُ بِإِسْنَادَ جَيِّد: أَ مَا أَطْعَمْت نَفْسَك فَهُو لَك صَدَقَةً" - أَيْ إِنْ كَانَ مَا لا بُدَّ مِنْ بَقَصْد التَّقَوِّي بَه عَلَى الطَّاعَة كَمَا هُو مَعْلُومٌ مِنْ الْقَوَاعد الشَّرْعِيَّة - "وَمَا أَطْعَمْت وَلَا مَنْ فَهُو لَك صَدَقَةً وَمَا أَطْعَمْت حَادِمَك فَهُو لَك صَدَقَةً" وَمَا أَطْعَمْت خَادِمَك فَهُو لَك صَدَقَةً وَمَا أَطْعَمْت خَادِمَك فَهُو اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَالْتَعَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الطّاعَة لَا اللّهُ وَاللّهُ وَالل

وَالطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَاد حَسَنِ: "مَنْ أَنْفَقَ عَلَى نَفْسه نَفَقَةٌ يَسْتَعَفُّ بِهَا فَهِيَ صَدَقَةٌ. مَــنْ أَنْفَقَ عَلَى امْرَأَتُهَ وَوَلَده وأهْل بَيْته فَهِيَ صَدَقَةٌ"، وَهَذَا مُفَسِّرٌ لِمَا قَبْلَهُ.

وَالطَّبَرَانِيُّ بَإِسْنَادَ حَسَنِ وَالشَّيْخَانِ بِنَحْوِهِ: "الْيَدُ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأَ بِمَنْ تَعُولُ أَمَّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَك وَأَخَاكَ وَأَدْنَاكَ فَأَدْنَاك".

وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحيحه أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمًا لأَصْحَابِهِ: "تَصَـــدَّقُوا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهَ عَنْدي دينَارٌ قَالَ أَنْفَقَّهُ عَلَى نَفْسك، قَالَ إِنَّ عَنْدي آخَرَ قَالَ أَنْفَقَّهُ عَلَى وَلَدك، قَالَ إِنَّ عَنْدي آخَرَ قَالَ أَنْفَقْهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَادمك، قَالَ إِنَّ عَنْدي آخَرَ قَالَ أَنْتَ أَبْصَرُ به".

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في "مسنده" (١٣١/٤)، وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر (١٧١٣).

وَالطَّبْرَانِيُّ بِسَنَد رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ: "أَنَّ رَجُلا مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ فَرَأُواْ مِنْ جَلَده وَنَشَاطه، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّه لَوْ كَانَ هَذَا فِي سَسِيلِ اللَّه، فَقَالُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى وَلَده صِغَارَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّه، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى وَلِده صِغَارَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّه، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَبُويْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُو فِي سَبِيلِ اللَّه، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى رَيَاءً وَمُفَاخَرَةً خَرَجَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِه يُعِفُهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّه، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى رَيَاءً وَمُفَاخَرَةً فَهُو فِي سَبِيلِ اللَّه، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى رَيَاءً وَمُفَاخَرَةً فَهُو فِي سَبِيلِ اللَّه، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى رَيَاءً وَمُفَاخَرَةً فَهُو فِي سَبِيلِ اللَّه، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى رَيَاءً وَمُفَاخَرَةً فَهُو فِي سَبِيلِ اللَّه، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى رَيَاءً وَمُفَاخَرَةً فَهُو فِي سَبِيلِ اللَّه بَعِلْ النَّيَّ طَانِ".

وَالدَّارَفُطْنَيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَ إِسْنَادَهُ: "كُلُّ مَعْرُوف صَدَقَةٌ، وَمَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِه كُتب لَهُ بَه صَدَقَةٌ، وَمَا أَنْفَقَ الْمُوْمِنُ مِنْ أَهْلَه كُتب لَهُ بَه صَدَقَةٌ، وَمَا أَنْفَقَ الْمُوْمِنُ مِنْ نَفَقَةَ فَإِنَّ حَلَفَهَا عَلَى اللَّه وَاللَّهُ ضَامِنٌ إلا مَا كَانَ فِي بُنْيَانِ أَوْ مَعْصِيَة"، وَفُسِّرَتْ وقَايَةُ الْعَرْضِ بِمَا يُعْطَى للشَّاعِرِ وَذِي اللِّسَانِ الْمُتَّقَى. وَالْبَرَّارُ بِسَنَد رُواتُهُ مُحْتَجِّ بِهِمِ مِ فِي اللَّسَانِ الْمُتَّقَى. وَالْبَرَّارُ بِسَنَد رُواتُهُ مُحْتَجِّ بِهِمَ فِي كَلامٍ مُريب. قَالَ الْحَافِظُ الْمُنْذريُ بَعْدَ ذِكْسَرِهِ ذَلَك الصَّبَرِ وَنِي اللَّهُ عَلَى قَدْرِ الْمُؤْنَةِ، وَإِنَّ الصَّبْرَ يَالَتِي مَنْ اللَّه عَلَى قَدْرِ الْمُؤْنَةِ، وَإِنَّ الصَّبْرَ يَالِّي مَنْ اللَّه عَلَى قَدْرِ الْمُؤْنَةِ، وَإِنَّ الصَّبْرَ يَالِّي مَنْ اللَّه عَلَى قَدْرِ الْمُؤْنَةِ، وَإِنَّ الصَّبْرَ يَالِي مَنْ اللَّه عَلَى قَدْرِ الْمُؤْنَةِ، وَإِنَّ الصَّبْرَ يَالَتِي مَنْ اللَّه عَلَى قَدْرِ الْمُؤْنَةِ، وَإِنَّ الصَّبْرَ يَالِي مَعْدَلِكُ عَلَى الْأَوْسَطِ: "أَوَّلُ مَا يُوضَعُ فِي مِيزَانِ الْعَبْدِ نَفَقَتُهُ عَلَى عَلَى الْمُؤْنَة. أَوْلُولُ مَا يُوضَعُ فِي مِيزَانِ الْعَبْدِ نَفَقَتُهُ عَلَى الْقُلْهُ. .

وَالطَّبَرَانِيُّ بِسَنَد صَحِيحٍ: "كُلُّ مَا صَنَعْت إِلَى أَهْلَـكَ فَهُـوَ صَـدَقَةٌ عَلَـيْهِمْ". وَالطَّبَرَانِيُّ بِسَنَد صَحِيحٍ: "كُلُّ مَا صَنَعْت إِلَى أَهْلِـكَ فَهُـو صَـدَقَةٌ عَلَـيْهِمْ". وَالشَّيْخَانِ: "أَنَّ امْرَأَةٌ دَخَلَتْ تَسْأَلُ عَائِشَةَ وَمَعَهَا بِثَتَاهَا فَلَمْ تَجِدُ إِلا تَمْـرَةٌ فَأَعْظَتُهَا إِيَّاهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ بِنْتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلُ مِنْهَا، فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ ٱبْتِلِيَ مِنْ هَذِهِ ٱلْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إَلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا أَوْ حِجَابًا عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ ٱبْتِلِيَ مِنْ هَذِهِ ٱلْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إَلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا أَوْ حِجَابًا مَنْ النَّارِ".

وَمُسْلَمْ: "إِنَّ مِسْكِينَةً جَاءَتُهَا بِبِنْتَيْهَا فَأَعْطَتْهَا تَلاثَ تَمْرَات، فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحسَدَة مِنْهُمَا تَمْرَةً، وَرَفَعَتْ إِلَى فِيهَا تَمْرَةً لِتَأْكُلَهَا فَاسْتَطْعَمَتْهَا ابْنَتَاهَا فَشَقَّتْ التَّمْسِرَةَ الَّتِسِيَ كَانَتْ تُرِيدُ أَنْ تَأْكُلَهَا بَيْنَهُمَا فَأَعْجَبَهَا شَأْنُهَا فَلَاكُرَتُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا الْجَنَّةَ أَوْ أَعْتَقَهَا بِهَا مِنْ النَّارَ".

وَمُسْلَمٌ: "مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْن حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ وَضَمَّ أَصَابِعَهُ".

وَالتَّرْمِذِيُّ وَلَفْظُهُ: "مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ دَخَلْت أَنَا وَهُوَ الْجَنَّـةَ كَهَـاتَيْنِ وَأَشَــارَ أُصْبُعَيْهِ"(١).

وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَلَفْظُهُ: "مَنْ عَالَ ابْنَتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا أَوْ أُخْتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا حَتَّـــى يَنْنِينَ أَوْ يَمُوتَ عَنْهُنَّ كُنْتَ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ وَأَشَارَ بِأُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَٱلْتِـــي تَلْيهَا".

وَفِي أُخْرَى صَحَّحَهَا جَمَاعَةٌ: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ لَهُ ابْنَتَانِ فَيُحْسِنُ اِلَيْهِمَا مَا صَحِبَتَاهُ أَوْ صَحبَهُمَا إِلاَ أَدْخَلَتَاهُ الْجَنَّةَ".

ُ وَفِي أُخْرَى شَوَاهِدُهَا كَثيرَةٌ: "مَا مِنْ مُسْلَمٍ لَهُ ثَلاثُ بَنَاتٍ فَيُنْفِقُ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَبْنِينَ أَوْ يَمُثُنَ إِلا كُنَّ لَهُ حَجَابًا مِنْ النَّارِ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ أَوْ بِنْتَان؟ فَقَالَ وَبِنْتَان".

وَفِي أُخْرَى لِلتِّرْمُدِيِّ: "فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ وَاتَّقَى اللَّهَ فيهَنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ"(٢٠).

وَفِي أُخْرَى لأَبِي دَاوُد: "فَأَدَّبَهُنَّ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ وَزَوَّجَهُنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ"(٣).

وَأَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ أُنْشَى فَلَمْ يَئِدْهَا – أَيْ يَدْفِنْهَا حَيَّــةً عَلَى عَادَةِ الْحَاهِلِيَّةِ – وَلَمْ يُهِنْهَا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ يَعْنِي الذَّكَرَ عَلَيْهَا أَدْخَلَهُ اللَّهُ اَلْجَنَّةَ"( أَ). وَأَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ: "مَنْ أَنْفَقَ عَلَى ابْنَتْيْنِ أَوْ أُخْتَيْنِ أَوْ ذَوَاتَيْ قَرَابَة يَحْتَسبُ النَّفَقَــةَ

عَلَيْهِمَا حَتَّى يُغْنِيَهُمَا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ أَوْ يَكْفيَهُمَا كَانَتَا لَّهُ سَتْرًا مَنْ النَّار اللهِ

وَأَحْمَدُ بِإِسْنَادَ جَيِّد عَنْ جَابِر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْــه وَسَلَّمَ: "مَنْ كُنَّ لَهُ ثَلاَّتُ بَنَاتَ يُؤْوِيهِنَّ وَيَرْحَمُهُنَّ وَيَكُفُلُهُنَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ أَلْبَتَةَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَتَا انْنَتَيْنِ؟ قَالَ وَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ. قَالَ فَرَأَى بَعْضُ الْقَوْمِ أَنْ لَوْ قَالَ واحِدَةً لَقَالَ وَاحِدَةً"<sup>(7)</sup>. وَرَوَاهُ الْبَرَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ: وَزَادَ "وَيُزَوِّجُهُنَّ".

<sup>(</sup>١) "الصحيحة" (٢٩٧).

<sup>(</sup>٢) "ضعيف الجامع" (٨٠٨٥).

<sup>(</sup>٣) "ضعيف" أخرجه أبو داود (٥١٤٧) وضعفه الشيخ الألباني في "ضعيف أبي داود".

<sup>(</sup>٤) "ضعيف" أخرجه أبو داود (٥١٤٦) وضعفه الشيخ الألباني في " ضعيف أبي داود".

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في "مسنده" (٢٩٣/٦).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد في "مسنده" (٣٠٣/٣).

وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ: "مَنْ كَانَ لَهُ ثَلاثُ بَنَات يَصْبِرُ عَلَى لَــاْوَائِهِنَّ وَضَــرَّائِهِنَّ وَسَرَّائِهِنَّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ إِيَّاهُنَّ. فَقَالَ رَّجُلِّ: وَابْنَتَانِ يَا رَسُولَ اللَّــهِ؟ قَـــالَ وَابْنَتَانَ، قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّه وَوَاحدَةً".

### الْكَبِيرَةُ الثَّانِيَةُ بَعْدَ الثَّلاثِمِانَةِ [عُقُوقُ الْوَالِدَيْنَ أَوْ أَحَدِهِمَا وَإِنْ عَلا وَلَوْمَعَ وُجُودِ أَقْرَبَ مِنْهُ ]

قَالَ - تَعَالَى -: ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهُ وَلا تُشُوكُوا بِهِ شَيْنًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يُرِيدُ الْبَرَّ بِهِمَا مَعَ اللَّطْف وَلِينِ الْجَانِب، فَلا يُعْلِظُ لَهُمَا فِي الْجَوَاب، وَلا يُحِدُّ النَّظَرَ إِلَيْهِمَا، وَلا يُحِدُّ السَّيِّدِ النَّظَرَ إِلَيْهِمَا، وَلا يَرْفَعُ صَوْتَهُ عَلَيْهِمَا، بَلَى يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْهِمَا مِثْلَ الْعَبْدِ بَيْنَ يَدَيْ السَّيِّدِ تَنْ لَكُونُ بَيْنَ يَدَيْهِمَا مِثْلَ الْعَبْدِ بَيْنَ يَدَيْ السَّيِّدِ تَذَلَّا لَهُمَا.

وَقَالَ - تَعَالَى -: ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلا بَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عَنْدَكَ الْكَبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كَلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفِّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِّ مِنْ الرَّحْمَة وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴾ أَمَـرَ اللَّهُ - تَعَالَى - بالإحْسَانِ إِلَيْهِمَا، وَهُوَ الْبرُّ وَالشَّفَقَةُ وَالْعَطْفُ وَالتَّوَدُّدُ وَإِيثَارُ رِضَاهُمَا. وَهُوَ الْبرُّ وَالشَّفَقَةُ وَالْعَطْفُ وَالتَّوَدُّدُ وَإِيثَارُ رِضَاهُمَا. وَنَهَى عَنْ أَنْ يُقَالَ لَهُمَا أُفِّ، إِذْ هُوَ كَنَايَةٌ عَنْ الإِيذَاء بأَيِّ نَوْعٍ كَانَ حَتَّى بِأَقَلَ أَنُواعِه، وَمَنْ نَمَّ وَرَدَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: "لَوْ عَلمَ اللَّهُ شَيْئًا أَدْنَى مِنْ أُفَّ لَنَهَى عَنْهُ، وَمِنْ نَمْ وَرَدَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: "لَوْ عَلمَ اللَّهُ شَيْئًا أَدْنَى مِنْ أُفَّ لَيَهَى عَنْهُ، وَمِنْ نَمَّ وَرَدَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: "لَوْ عَلمَ اللَّهُ شَيْئًا أَدْنَى مِنْ أُفَّ لَيَهَى عَنْهُ، وَلَيْعُمَلُ الْبَارُ مَا شَاءَ أَنْ يَعْمَلَ فَلَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، وَلْيَعْمَلُ الْبَارُ مَا شَاءَ أَنْ يَعْمَلَ فَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ الْمَارُ مَا شَاءَ أَنْ يَعْمَلَ فَلَى اللّهُ الْمَارُ الْبَارُ مَا شَاءَ أَنْ يَعْمَلَ فَلَى اللّهُ الْمَالُونُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الم

ثُمَّ أَمَرَ بِأَنْ يُقَالَ لَهُمَا الْقَوْلُ الْكَرِيمُ: أَيْ اللَّيْنُ اللَّطِيفُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى الْعَطْفِ وَالاسْتِمَالَةَ وَمُوافَقَة مُرَادِهِمَا وَمَيْلِهِمَا وَمَطْلُوبِهِمَا مَا أَمْكُنَ سِيَّمَا عَنْدَ الْكَبَرِ، فَإِنَّ الْكَبِيرَ يَصِيرُ كَحَال الطِّفْلِ وَأَرْذَلَ؛ لِمَا يَغْلَبُ عَلَيْه مِنْ الْخَرَف وَفَسَادِ التَّصَوُّرِ، فَيَرَى الْقَبِيعَ حَسَنًا وَالْحَسَنَ قَبِيحًا، فَإِذَا طَلَبْت رَعَايَتُهُ وَغَايَةَ التَّلَطُفَ بِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَأَنْ يَتَقَرَّبَ إِنْهُ بِمَا يُنَاسِبُ عَقْلَهُ إِلَى أَنْ يَرْضَى فَفي غَيْر هذه الْحَالَة أَوْلَى.

َ ثُمَّ أَمَرَ - تَعَالَى - بَعْدَ الْقَوْلِ الْكَرِيمِ بِأَنْ يَخْفَضَ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنْ الْقَوْلِ بِأَنْ لا يُكِلِّمَهُمَا إلا مَعَ الاسْتَكَانَة وَالذُّلُّ وَالْخُضُوعِ وَإِظْهَارِ ذَلِكَ لَهُمَا، وَاحْتِمَالِ مَا يَصْــــدُرُ

مِنْهُمَا، وَيُرِيهِمَا أَنَّهُ فِي غَايَة التَّقْصِيرِ فِي حَقِّهِمَا وَبِرِّهِمَا، وَأَنَّهُ مِنْ أَجُلِ ذَلَكَ ذَلِكَ أَنْ يُتُلِّجَ حَاطِرَهُمَا، ويُبَرِّدَ قَلْبَهُمَا عَلَيْه، فَيَنعَطَفَ عَلَيْه بِالرِّضَا وَالدُّعَاء؛ وَمِنْ ثَمَّ طَلَبَ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَدْعُو لَهُمَا؛ لأَنْ مَا سَبَقَ يَقْتَضِي عَلَيْه بِالرِّضَا وَالدُّعَاء؛ وَمِنْ ثَمَّ طَلَبَ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَدْعُو لَهُمَا؛ لأَنْ مَا سَبَقَ يَقْتَضِي عَلَيْه بِالرِّضَا وَالدُّعَاء؛ وَمِنْ ثَمَّ طَلَبَ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَدْعُو لَهُمَا؛ لأَنْ مَا سَبَقَ يَقْتَضِي دُعَاءَهُمَا أَنْ فَرضَتْ مُسَاوَاةٌ، وَإِلا فَتَنَقَانَ مَا بَيْنَ الْمَسرُّ بَيْتَكِ، وَأَيْتَقُونَ وَكَلُكُ وَعَظِيمَ الْمَشَقَّة فِي تَرْبَيَتِكَ، وَأَيْتَ إِنْ حَمَلَت شَيْئًا مِسْ وَعَلَيْهَ الإِحْسَانِ إِلَيْك، رَاحِينَ حَيَائك، مُؤمَّلِينَ سَعَادَتُك، وَأَنْتَ إِنْ حَمَلَ لِذَلِكَ وَأَصْبَرَ وَعَلَيْهُ مَنْ مَلْ وَطَلِي وَلِادَة وَرَضَل عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَوْتَكُهُمُ المُسَاوَاةُ، وَقَلْ يَوْ وَلاَدَة وَرَضَل عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَعْ أَنَّ عَنَاءَهَا أَكْثَرُ وَالنَّحَسِ، وَتَحَتَّبُ لِلتَّظَافَة وَالتَّرَفُّه حَضَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ مَعَا أَنَّ عَنَاءَهَا أَعْظَمُ مِنْ حَمْلٍ وَاللَّهُ مَنْ عَمْلُ وَلَكُونَ الأَمْ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْه وَسَلَمَ مَعْ أَنْ عَنَاءَهَا أَكْثُونَ اللَّهُ مَنْ عَمْلُ وَلَكُونَ اللَّمُ عَلَيْه وَسَلَمَ عَلَيْه وَسَلَمَ مَعْ أَنْ عَنَاءَهَا أَكْتُ مَوْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ وَالتَرَفَّةُ وَالتَرَفَّةُ وَلَا أَمُك، قَالَ ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ ثُمَّ الْقُونُ بُنُ وَلَا أَمُك ، قَالَ ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ أَمُك ، قَالَ ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ أَمُك ، قَالَ أَمُك ، قَالَ أَمُ

وَقَدْ رَأَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَجُلا يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ حَامِلا أُمَّهُ عَلَى رَقَبَت وَاللَّهُ فَقَالَ: يَا ابْنَ عُمَرَ أَتْرَى أَنِّي جَزَيْتهَا؟ قَالَ: لا وَلا بِطَلْقَةَ وَاحِدَة وَلَكَنَّك أَحْسَنْت وَاللَّهُ يُثِيبُك عَلَى الْقَلِلِ كَنِيرًا. "وَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاء فَقَالَ: يَا أَبَا الدَّرْدَاء إِنَّ لِي الْمِرَأَةُ يُثِيبُك عَلَى الْقَلْوِي كَنِيرًا. "وَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاء فَقَالَ: يَا أَبَا الدَّرْدَاء إِنَّ لِي الْمِرَأَةُ وَإِنَّ أُمِّي تَلْمُونِي بِطَلَاقِهَا فَقَالَ سَمعْت رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْوَالِدَةُ أُوسَطُ أَبُوابِ الْجَابُ أَوْ احْفَظُهُ "(١).

وَقَالَ - تَعَالَى -: ﴿ أَنْ اُشْكُو ۚ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ﴾ فَانْظُرْ - وَفَّقَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكَ - كَيْفَ قَرَنَ شُكْرَهُمَا بشُكْره.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ثَلاثُ آيَات نَزَلَتْ مَقْرُونَةً بِثَلاث لَمْ تُقْبَلْ مِنْهَا وَاحِدَةٌ بِغَيْرِ قَرِينَتِهَا. إحْدَاهَا: قَوْله تَعَالَى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّسُولَ﴾ فَمَنْ أَطَاعَ اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّسُولَ﴾ فَمَنْ أَطَاعَ اللَّهَ وَلَمْ يُطعُ رَسُولَهُ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ.

<sup>(</sup>١) "الصحيحة" (٩١٤).

وَالتَّانِيَةُ قَوْله تَعَالَى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ فَمَنْ صَلَّى وَلَمْ يُزَكِّ لَمْ يُقْبَلْ أه.

التَّالِثَةُ قَوْله تَعَالَى: ﴿أَنْ أُشْكُو ْلِي وَلِوَالدَيْكَ﴾ فَمَنْ شَكَرَ اللَّهَ وَلَمْ يَشْكُرْ وَالدَيْهِ لَمْ يُقْبُلْ مِنْهُ، وَلِذَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "رِضَا اللَّهِ فِي رِضَا الْوَالِدَيْنِ وَسَخَطُ اللَّهِ فِي سَخَطُ اللَّهِ فِي سَخَطُ اللَّهِ أَيْنِ وَسَخَطُ اللَّهِ فِي سَخَطُ الْوَالدَيْنِ".

وَصَحَّ "أَنَّ رَجُلا جَاءَ يَسْتَأْذِنُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجِهَادِ مَعَهُ، فَقَالَ أَخْهُمَا فَجَاهِدً". فَالْظُرْ كَيْفَ فَضَّلَ بِرَّ الْوَالدَيْنِ وَحِدْمَتَهُمَا عَلَى الْجَهَادِ مَعَهُ، وَسَيَأْتِي فِي حَديثِ الصَّحيحيْنِ: "أَلا أَنَّبُكُمْ بِأَكْبِرِ الْكَبَاتِرِ؟ الإِشْرَاكُ بَاللَّه، وَعَقُوقُ الْوَالدَيْنِ". فَالْظُرْ كَيْفَ قَرَنَ الإِسَاءَةَ إِلَيْهِمَا وَعَدَمَ الْبِرِّ وَالإِحْسَانِ إِلَيْهِمَا بَاللَّه، وَعَقُوقُ الْوَالدَيْنِ". فَانْظُرْ كَيْفَ قَرَنَ الإِسَاءَةَ إِلَيْهِمَا وَعَدَمَ الْبِرِّ وَالإِحْسَانِ إِلَيْهِمَا بِالإِشْرَاكُ بِاللَّه، وَعَقَلَى -، وَأَكَدَ ذَلِكَ بِأَمْرِهِ بِمُصَاحَبَتِهِمَا بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ كَانَا إِلَيْهِمَا وَعَدَمُ الْبِرِقُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

وَقَدْ جَاءَ فِي السُّنَّةِ مِنْ التَّأْكِيدِ فِي ذَلِكَ مَا لا تُحْصَى كَثْرَتُهُ وَلا تُحَدُّ غَايَتُهُ.

فَمِنْ ذَلِكَ أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا عَنْ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَلَا أُنَبِّنُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلاَثًا؟ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ الإَشْرَاكُ بِاللَّه، وَعُقُوقُ الْوَالدَيْنِ، وَكَانَ مُتَّكَنًا فَحَلَسَ فَقَالَ أَلا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ، فَمَا زَالَ يُكرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ".

وَالْبُخَارِيُّ: "الْكَبَائِرُ الإشْرَاكُ بِاللَّه، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْــلُ الــنَّفْسِ، وَالْــيَمِينُ الْغَمُوسُ". وَالشَّيْخَانَ عَنْ أَنَسِ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّمَ الْكَبَـــاثِرَ فَقَالَ: "الشِّرْكُ بِاللَّه، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ". وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ فِي كَتَابِهِ الَّذِي كَتَبَهُ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ وَبَعَثَ بِهِ عَمْرَوَ بْنَ حَزْمٍ: وَإِنَّ أَكْبُسرَ الْمَهُ مَنَة بِغَيْرِ حَقٍّ وَالْفَرَارُ فِي الْكَبَائِرِ عِنْدَ اللَّه يَوْمَ الْقَيَامَة الإِشْرَاكُ بِاللَّه، وَقَتْلُ النَّفْسِ الْمُوْمِنَة بِغَيْرِ حَقٍّ وَالْفَرَارُ فِي الْكَبَائِرِ عِنْدَ اللَّه يَوْمَ الْقَيَامَة الإِشْرَاكُ بِاللَّه، وَقَتْلُ النَّفْسِ الْمُحْصَنَةِ، وَتَعَلَّمُ السِّحْرِ، وَأَكُلُ الرِّبَا، سَبِيلِ اللَّه يَوْمَ الزَّحْفِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَرَمْيُ الْمُحْصَنَةِ، وَتَعَلَّمُ السِّحْرِ، وَأَكُلُ الرِّبَا، وَأَكُلُ مَالَ الْيَتِيمِ" الْحَديثَ.

وَالشَّيْخَانِ: "إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالدَيْه، قيلَ: يَا رَسُولَ اللَّه وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالدَيْه؛ قيلَ: يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَاهُ". وَفِي رِوَايَة لَهُمَا: "مِنْ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلُ وَالدَيْهِ؟ قَالَ: يَع رَسُولَ اللَّه وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: نَعَم الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: يَع رَسُولَ اللَّه وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: نَعَم مُن يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلُ فَيَسُبُ أَمَّهُ فَيَسُبُ أَمَّهُ فَيَسُبُ أَمَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَيَسُبُ أَمَّهُ فَيَسُبُ أَمَّهُ اللَّهُ وَيَسُبُ أَمَّهُ اللَّهُ وَيَسُبُ أَمَّهُ اللَّهُ وَيَسُبُ أَمَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَيَسُبُ أَمَّهُ اللَّهُ وَيَسُلُوا اللَّهُ وَيَسُبُ أَمَّهُ اللَّهُ وَيَسُبُ أَمَّهُ اللَّهُ وَيَسُبُ أَمَّهُ اللَّهُ وَيَسُلُوا اللَّهُ وَيَسُبُ أَمَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَيَسُلُوا اللَّهُ وَيَسُلُكُ أَمِّهُ اللَّهُ وَيَسُلُوا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَيَسُلُوا اللَّهُ وَيَسُلُوا اللَّهُ وَيَسُلُوا اللَّهُ وَيَسُلُوا اللَّهُ وَيَعِلَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَيَسُلُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَيَعْلُوا اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ اللْعُلِمُ اللْمُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَاللَهُ وَلَا لَا لَاللَّهُ وَلَا لَا لَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا لَاللَّهُ وَلَا لَا لَال

وَالْمُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ: "إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأَمَّهَاتِ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ وَمَنْعًا وَهَاتِ، وَكَرَهَ لَكُمْ قَيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَال وَإِضَاعَةَ الْمَالِ".

وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَرَّارُ وَاللَّفْظُ لَهُ بِإِسَّنَادَيْنِ جَيِّدَيْنِ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ: "ثَلاَئَةٌ لا يَنْظُرُهُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ الْعَاقُ لوَالدَيْهِ، وَمُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَالْمَثَّانُ عَطَاءَهُ. وَثَلاثَةٌ لا يَدْخُلُونَ الْحَنَّةَ: الْعَاقُ لوَالدَيْهِ وَالدَّيُّوثُ وَالرَّحِلَةُ مِنْ النِّسَاءَ "(٢)، وَالرَّحِلَةُ بِفَتْحٍ فَكَسْرِ الْمُتَرَجِّلَةُ، الْحَنَّةِ: الْعَاقُ لوَالدَيْهِ وَالدَّيُوثُ وَاللَّهُ لَهُ وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَرَّارُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحُهُ: "ثَلاثَةٌ أَيْ الْمُتَسَبِّهَةُ بَالرِّجَالِ. وَأَحْمَدُ وَاللَّهُ لَهُ وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَرَّارُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحُهُ: "ثَلاثَةٌ حَرَّمَ اللَّهُ – تَبَارَكَ وَتَعَالَى – عَلَيْهِمْ الْجَنَّةَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَالْعَاقُ لُوَالدَيْه، وَالسَدَّيُّوثُ حَرَّمَ اللَّهُ – تَبَارَكَ وَتَعَالَى – عَلَيْهِمْ الْجَنَّةَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَالْعَاقُ لُوَالدَيْه، وَالسَدَّيُوثُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَي الْمَعْفِيرِ: "ثَيْرَاحُ رِيسِحُ اللَّهِي فَيْ الْمُعْرَادِي وَعَلْمَ الْمَعْرَادِي وَلَا عَلَقٌ وَلا مُدْمِنُ وَلا عَلَقٌ وَلا مُدْمِنُ عَمْراً.

وَابْنُ أَبِيَ عَاصِمٍ بِإِسْنَادَ حَسَنِ: "ثَلاَئَةٌ لا يَقْبَلُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُمْ صَرْفًا وَلا عَدْلا عَاقٌ وَمَنَّانٌ وَمُكَذِّبٌ بَقَدْرِ". وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ: "أَرْبَعْ حَقَّ عَلَى اللّهِ أَنْ لا يُـــدْحلَهُمْ الْحَنَّةَ وَلا يُذيقَهُمْ نَعِيمَهَا: مُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَآكِلُ الرِّبَا، وَآكِلُ مَال الْيَتيم بغَيْـــر حَـــقّ،

<sup>(</sup>١) "صحيح الترمذي" (٥٥١).

<sup>(</sup>٢) "الصحيحة" (٢٧٤).

وَالْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ". وَالطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ: "ثَلاثَةٌ لا يَنْفَعُ مَعَهُنَّ عَمَــلْ: الشِّــرْكُ بِاللَّـهِ، وَعُقُوقُ الْوَالدَيْنِ، وَالْفَرَارُ مِنْ الزَّحْفِ".

وأَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادَيْنِ أَحَدُهُمَا صَحِيحٌ، وَابْنَا خُزَيْمَةَ وَحَبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا بِاخْتَصَارِ: "جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَهِدْتَ أَنْ لا إِلَّهَ أَلا اللَّهُ وَأَنَّك رَسُولُ اللَّه وَصَلَّيْت الْحَمْسَ وَأَدَّيْت زَكَاةَ مَالِي وَصُمْت رَمَضَانَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: مَنْ مَاتَ عَلَى هَذَا كَانَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالطَيْهِ مَا لَمْ يَعُقَ وَالِدَيْهِ".

وَأَحْمَدُ وَغَيْرُهُ عَنْ "مُعَاذَ بْنِ جَبَلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَوْصَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَشْرِ كَلَمَات، قَالَ: لا تُشْرِكُ بَاللَّهِ شَيْعًا وَإِنْ قَتَلْت وَحَرَقْت، وَلا تَعُقَّنَ وَالدَّيْك وَإِنَّ أَمَرَاك أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلك وَمَالك" الْحَديث. وَمَرَّ أَوَائِلَ كَتَابِ الصَّلاة. وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَط عَنْ "جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَط عَنْ "جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ مُحْتَمِعُونَ، فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلمينَ: اتَّقُوا اللَّه وَصلُوا اللَّه وَصلُوا أَرْحَامَكُمْ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ ثَوَابِ أَسْرَعَ مِنْ صِلَة الرَّحِمِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْبَغْيَ فَإِنَّهُ لَسِيسَ مِنْ عَقُوبَة بَعْي، وَإِيَّاكُمْ وَعُقُوقَ الْوَالَدَيْنِ فَإِنَّ رِيحَ الْجَنَّة يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَة أَلْف عَامٍ وَإِنَّهُ لَا يَجِدُ رَجَهَا عَاقٌ وَلا قَاطعُ رَحِم وَلا شَيْخ زَان وَلا جَارٌ إِزَارَهُ خُيلاء، إِنَّا الْكَبْرِيَاءُ لله رَبِ الْعَالَمِين، وَالْكَذَبُ كُلَّهُ إِنْمَ إِلا مَا نَفَعْت بَه مُؤْمِنًا وَدَفَعْت بِهِ عَنْ أَلْف عَلَى الْجَنَّة لَسُوقًا مَا يُبَاعُ فِيهَا وَلا يُشْتَرَى لَيْسَ فِيهَا إِلاَ الصَّورُ فَمَنْ أَحَدِينٍ وَإِنَّ فِي الْجَلُو فَمَنْ أَحْلَ فِيهَا وَلا يُشْتَرَى لَيْسَ فِيهَا إِلاَ الصَّورُ فَمَنْ أَحَد لَلْ فَيهَا وَلا يُشْتَرَى لَيْسَ فِيهَا إِلاَ الصَّورُ فَمَنْ أَحَد لَى فِيهَا ".

وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَاعْتُرِضَ بَأَنَّ فِيهِ مَثْرُوكًا: "أَرْبَعٌ حَقَّ عَلَى اللَّهِ أَنْ لا يُسـدْخلَهُمْ الْحَقَّةَ وَلا يُذيقَهُمْ نَعِيمَهَا: مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَآكِلُ الرَّبَا، وَآكِلُ مَالِ الْيَتِيمِ بِغَيْرِ حَقِّ، وَالْعَاقُ لوَالدَيْهِ". وَأَحْمَدُ: "لا يَلِجُ حَظِيرَةَ الْقُدْسِ مُدْمِنُ خَمْرٍ وَلا الْعَاقُ وَلا الْمَثَانُ عَطَاءَهُ" (١). \* وَرَوَاهُ الْبَرَّارُ إِلا أَنَّهُ قَالَ: "لا يَلِجُ حِنَانَ الْفِرْدُوسِ".

اخرجه أحمد في "مسنده" (٢٢٦/٣).

وَالطَّبْرَانِيُّ بِسَنَد رُواتُهُ ثَقَاتُ: "لا يَدْخُلُ الْحَنَّةَ مُدْمِنُ حَمْرٍ وَلا عَاقٌ وَلا مَثَانً". قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَشَقَ ذَلِكَ عَلَيَّ؛ لأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يُصِيبُونَ ذُنُوبًا حَتَّى وَجَدْت ذَلِكَ في كَتَابِ اللَّهِ عَرَّ وَجَلَّ في الْعَاقِ: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمُ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا اللَّهِ عَرَّ وَجَلَّ فِي الْعَاقِ: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمُ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا اللَّهِ عَرَّ وَجَلَّ فِي الْمَنَّ وَالأَذَى ﴾ الآيــة. وَفِي الْمَثَانِ: ﴿ لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِ وَالأَذَى ﴾ الآيــة. وَفِي الْمَثَانِ ﴾ الآيــة. وفي الْمَثَانِ ﴾ الآيلة المُحَمْرِ: ﴿ إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَرْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ﴾ الآية. وَسَيَأْتِي فِي مَبْحَثِ الْخَمْرِ.

وَالطَّبْرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ: "لَعَنَ اللَّهُ سَبْعَةً مِنْ فَوْق سَبْعِ سَمَوَاتِه وَرَدَّدَ اللَّعْنَـةَ عَلَى وَاحِد مِنْهُمْ ثَلاثًا، وَلَعَنَ كُلُّ وَاحِد مِنْهُمْ لَعَنَةٌ تَكْفِيه، قَالَ: مَلْعُونٌ مَنْ عَملَ عَملَ عَمَلَ قَوْمٍ لُوط، مَلْعُونٌ مَنْ عَملَ عَملَ قَوْمٍ لُوط، مَلْعُونٌ مَنْ عَملَ عَملَ قَوْمٍ لُوط، مَلْعُونٌ مَنْ خَبَرَ لَغَيْرِ اللَّه، مَلْعُونٌ مَنْ عَقَ وَالدَيْهِ". وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحَيحِه: "لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّه، مَلْعُونٌ مَنْ عَتَّ وَالدَيْهِ". وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحَيحِه: "لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّه، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَيْرَ تُحُومَ الأَرْض، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَبَّ الدِّيَةَ" الْحَديث.

وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ الأصْبَهَانِيُّ: َ"كُلُّ الذُّنُوبِ يُؤَخِّرُ اللَّهُ مِنْهَا مَا شَاءَ إِلَـــى يَـــوْمِ الْقِيَامَةِ إِلا عُقُوقَ الْوَالدَيْنِ فَإِنَّ اللَّهَ يُعَجِّلُهُ لِصَاحِبه في الْحَيَاة قَبْلَ الْمَمَاتِ".

وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّلَائِلِ، وَالطَّبْرَانِيُّ فِي الأَوْسَطَ وَالصَّغير بَسَنَد فِيه مَنْ لَا يُعْرَفُ عَسَنْ جَابِرِ: "جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذْهَبْ فَأْتِنِي بِأَبِيك، فَنَزَلَ جَبْرِيلُ عَلَى النَّبِسِيِّ مَلَى، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذْهَبْ فَأْتِنِي بِأَبِيك، فَنَزَلَ جَبْرِيلُ عَلَى النَّبِسِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ لَسَك: إِذَا جَسَاءَك السَّيَّيْخُ فَسَلَّهُ عَنْ شَيْء قَالَهُ فِي نَفْسِه مَا سَمَعَتْهُ أَذْنَاهُ، فَلَمَّا جَاءَ الشَّيْخُ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَيَقُولُ لَسَلْهُ عَنْ شَيْء قَالَهُ فِي نَفْسِه مَا سَمَعَتْهُ أَذْنَاهُ، فَلَمَّا جَاءَ الشَّيْخُ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَمَّاتِه وَخَالِاتِهِ أَوْ عَلَى نَفْسِي؟. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: إِيه، أَنْفَقْتِه إلا عَلَى عَمَّاتِه وَخَالِاتِه أَوْ عَلَى نَفْسِي؟. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: إِيه، أَنْفَقْتُه إلا عَلَى عَمَّاتِه وَخَالاتِه أَوْ عَلَى نَفْسِي؟. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: إِيه وَسَلَّمَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَاللَّهُ يَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَمَّالَ السَّعَيْهُ أَذُنَاك، فَقَالَ الشَّيْعُ أَوْاللَه يَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَمْ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَل

غَذُّوتُكَ مَوْلُــودًا وَمُنتُــكَ يَافعُــا تَــرَاهُ مُعــدًّا للْحــلاف كَأَنّــهُ

تَغُـلُّ بمَا أَحْني عَلَيْك وَتَنْهَـلُ إِذَا لَيْلَةً ضَاقَتْك بالسَّقَم لَـمْ أَبِـت لسَـقَمك إلا سَـاهرًا أَتَمَلْمَـلُ كَأَنِّي أَنَا الْمَطْرُوقُ دُونَك بَأَلْدَي طُرقْت بــه دُونــي فَعَيْنــي تَهْمــلُ تَخَافُ الرَّدَى نَفْسِي عَلَيْك وَإِنَّهَـا لَــتَعْلَمُ أَنَّ الْمَــوْتَ وَقْـــتّْ مُؤَجَّــلَّ فَلَمَّا بَلَغْتِ السِّسَنَّ وَالْغَايَــةَ الَّتــي ۚ إَلَيْهَا مَدَى مَــا كُنْــت فيهَــا أُؤَمِّــلُ جَعَلْت جَزَائِسي غَلْظَـةً وَفَظَاظَـةً كَأَنَّـك أَنْـتَ الْمُـنْعَمُ الْمُتَّفَضِّـلُ فَلَيْنَكَ إِذْ لَمْ تَــرْغَ حَــقَ أَبُــوَّتِي فَعَلْت كَمَا الْجَــارُ الْمُحَــاوِرُ يَفْعــلُ يَرُدُّ عَلَى أَهْلِ الصَّوَابِ مُوَكَّلُ

قَالَ: فَحِينَتِذَ أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَلابِيبِ ابْنِهِ وَقَالَ: أَنْــتَ وَمَالُــك لأبيك". وَهُوَ فِي سُورَة الإِسْرَاء مِنْ الْكَشَّافِ بَلَفْظ: "شَكَا رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّـــهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَاهُ وَأَنَّهُ يَأْخُذُ مَالَهُ فَدَعَا بِهِ فَإِذَا هُوَ شَيْخٌ يَتُوَكَّأُ عَلَى عَصًا، فَسَأَلَهُ فقَالَ: إنَّهُ كَانَ ضَعيفًا وَأَنَا قُويٌّ وَفَقيرًا وَأَنَا غَنيٌّ فَكُنْت لا أَمْنَعُهُ شَيْنًا منْ مَالِي، والْيَوْمَ أَنَا ضعيفً وَهُوَ قَوِيٌّ وَأَنَا فَقيرٌ وَهُوَ غَنيٌّ، وَهُوَ يَيْخَلُ عَلَيَّ بمَاله، فَبَكَى عَلَيْه الصَّـــلاةُ وَالسَّـــلامُ وَقَالَ: مَا مِنْ حَجَرِ وَلا مَدَرِ يَسْمَعُ هَذَا إِلا بَكَى، ثُمَّ قَالَ للْوَلَد: أَنْتَ وِمَالُك لأبيك". قَالَ مُخْرِجُ أَحَادِيثَهُ لَمْ أَجدُهُ.

وَأَخْرَجَ أَبُو يَعْلَى غَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهِ وِسَلَّم يَسْتَعْدي عَلَى وَالده فَقَالَ: إِنَّهُ أَخَذَ مِنِّي مَالي، فَقَالَ لَهُ رَسُولٌ اللَّهِ صَلَّى النَّهُ عَنيت وَسَلَّمَ: أَمَا عَلَمْت أَنَّك وَمَالَك منْ كَسَّب أبيك".

وَابْنُ مَاجَهٌ قَالَ: "جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي يَخْتَسَاخُ مَالَى، قَالَ أَنْتَ وَمَالُك لأَبِيك، إِنَّ أَوْلادَكُمْ مِنْ أَطْيَب كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ أَمُوالكُمْ "الك وَالطَّبَرَانِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ وَأَحْمَدُ مُخْتَصَرًا عَنْ "عَبْد اللَّه بْن أَبِي أُوْفَى رَضَي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا عَنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ آت فَقَالَ: شَابٌّ يَجُودُ بنَفْسه قيلَ لَهُ قُلْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ، فَقَالَ أَكَانَ يُصَلَّى؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَنَهَضَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَهَضْنَا مَعَهُ فَدَخَلَ عَلَى الشَّابِ فَقَالَ لَهُ: قُلْ لا إِلَّهِ إِلا اللَّهُ، فَقَالَ لا أَسْتَطِيعُ، قَالَ: لَمَ؟ فِيلَ كَانَ يَعُقُ وَالدَّنَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَيَّةٌ وَالدَّنُهُ؟ قَالُوا نَعَمْ، قَالَ أَدْعُوهَا فَدَعَوْهَا فَحَاءَتْ، فَقَالَ هَذَا ابْنُك؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ لَهَا أَرَأَيْتِ قَالُوا نَعَمْ، قَالَ أَدْعُوهَا فَدَعَوْهَا فَحَاءَتْ، فَقَالَ هَذَا ابْنُك؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ لَهَا أَرَأَيْت لَوْ أَحَجْت نَارًا ضَخَمَةً فَقِيلَ لَك إِنْ شَفَعْت لَهُ خَلَيْنَا عَنْهُ وَإِلا أَحْرَقْنَاهُ بِهِذِهِ النَّارِ أَكُنْت نَشْفَعِينَ لَهُ؟ قَالَت يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَنْ أَشْفَعُ، قَالَ فَأَشْهِدِي اللَّهَ وَأَشْهِدينِي أَنِّكُ فَك أَنْ اللَّهُ وَأَشْهِدينِي أَلَّكُ فَك أَنْ اللَّهُ وَمُدَّالًا لَهُ وَأَشْهِدُ رَسُولُك أَنِّي قَدْ رَضِيتُ عَنْ ابْنِي، فَقَالَ لَهُ رَصِيتُ عَنْهُ، قَالَت اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا غُلامُ قُلْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهِدُ لِلهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا غُلامُ قُلْ لا إِلَه إللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّحَمْدُ للَّهِ الذِي رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ فَقَالَهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَمْدُ للّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَمْدُ للّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَمْدُ لللهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَمْدُ لللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَمْدُ لللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَمْدُ لللهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلْمُهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ اللّهُه

وَرُويَتْ هَذِهِ الْقَصَّةُ بِأَبْسَطَ مِنْ هَذَا، وَهِي: "أَنَّ ذَلِكَ الشَّابَّ اسْمُهُ عَلْقَمَةُ وَأَلَّهُ فَأَنْ كَتْيَرَ الاجْتَهَادِ فِي الطَّاعَةِ مِنْ الصَّلاةِ وَالصَّوْمِ وَالصَّدَقَةِ، فَمَرِضَ وَاسْسَتَدَّ مَرَضُهُ فَأَرْسَلَتْ امْرَأَتُهُ إِلَي رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ زَوْجِي عَلْقَمَةَ فِي النَّزْعِ فَأَرَدْت فَأَرْسَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّارًا وَبِلالا وَصُهِينًا وَقَالَ: امْضُوا إلَيْهِ وَلَقَنُوهُ الشَّهَادَة، فَعَرَاءُوا إلَيْهِ فَوَجَدُوهُ فِي النَّرْعِ فَجَعَلُوا يُلقَّنُوهُ لا إِللهَ إِلاَ اللَّهُ وَلَسَانُهُ لا يَبْطِقُ بِهَا، فَأَرْسَلَ اللَّهِ مَوْجَدُوهُ فِي النَّرْعِ فَجَعَلُوا يُلقَدُوهُ السَّقَادَة، فَحَاءُوا إلَيْهِ فَوَجَدُوهُ فِي النَّرْعِ فَجَعَلُوا يُلقَدُوهُ اللَّهَ يَللاً إِللهَ اللَّهُ وَلَسَلْهُ لا يَبْطِقُ بِهَا، فَأَرْسَلُوا إِلَى رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَيْكُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْتُ إِلَيْهَا رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْتُ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا لَهُا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَاكَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَاكَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَاكَ عَلَيْهُ وَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَلْكَ عَلَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَتَ عَلَى اللَهُ عَلَيْهُ وَالَتَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا ا

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في "مسنده" (٣٨٢/٤).

قَالَ: وَلَمَ؟ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّه كَانَ يُؤْثَرُ زَوْجَتَهُ وَيَعْصيني، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ سَخَطَ أُمِّ عَلْقَمَةَ حَجَبَ لسَانَ عَلْقَمَةَ عَنْ الشَّهَادَة ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللَّــهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا بِلالُ انْطَلِقْ وَاجْمَعْ لي حَطَبًا كَثيرًا، قَالَتْ وَمَا تَصْنَعُ به يَا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ أُحْرَقُهُ بِالنَّارِ، قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّه وَلَدي لا يَحْتَملُ قَلْبي أَنْ تُحْرَقُهُ بالنَّار بَيْنَ يَدي، قَالَ: يَا أُمَّ عَلْقَمَةً فَعَذَابُ اللَّه أَشَدُّ وَأَبْقَى، فَإِنْ سَرَّك أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ فَارْضي عَنْهُ فَوَالَّذي نَفْسي بيَده لا يَنْتَفعُ عَلْقَمَةُ بصَلاته وَلا بصيَامه وَلا بصَدَقَته مَا دُمْت عَلَيْـــه سَـــاحطَةً، فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّه فَإِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ - تَعَالَى - وَمَلائكَتَهُ وَمَنْ حَضَرَني مَنْ الْمُسْلَمينَ أَنِّي قَدْ رَضيت عَنْ وَلَدي عَلْقَمَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: الْطَلَقْ إلَيْه يَا بلالُ فَانْظُرْ هَلْ يَسْتَطيعُ أَنْ يَقُولَ لا إِلَهَ إلا اللَّهُ أَمْ لا؟ فَلَعَلَّ أُمَّ عَلْقَمَةَ تَكَلَّمَتْ بمَا لَيْسَ فَى قَلْبِهَا حَيَاءً منِّي، فَانْطَلَقَ بِلالٌ فَسَمِعَ عَلْقَمَةَ يَقُولُ مِنْ دَاخِلِ الدَّارِ لا إلَـــة إلا اللَّــة فَدَخَلُ بِلالٌ فَقَالَ يَا هَؤُلاء إِنَّ سَخَطَ أُمِّ عَلْقَمَةَ حَجَبَ لسَانَهُ عَنْ الشَّهَادَة وَإِنَّ رضَاهَا أَطْلَقَ لَسَانَهُ ثُمَّ مَاتَ عَلْقَمَةُ منْ يَوْمه. فَحَضَرَهُ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بغُسْله وَتَكْفينه ثُمَّ صَلَّى عَلَيْه وَحَضَرَ دَفْنَهُ، ثُمَّ قَامَ عَلَى شَفير قَبْره وَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجرينَ وَالْأَنْصَارِ مَنْ فَضَّلَ زَوْجَتَهُ عَلَى أُمِّه فَعَلَيْه لَعْنَةُ اللَّه وَالْمَلائكَة وَالنَّاس أَجْمَعينَ لا يَقْبَــلُ اللَّهُ منْهُ صَرْفًا وَلا عَدْلا إلا أَنْ يَتُوبَ إِلَى اللَّه عَزَّ وَجَلَّ وَيُحْسنَ إِلَيْهَا وَيَطْلُبَ رضَاهَا فَرضَا اللَّه عَزَّ وَجَلَّ في رضَاهَا وَسَخَطُ اللَّه جَلَّ جَلالُهُ في سَخَطَهَا".

وَرَوَى الأَصْبَهَانِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَدْ حَدَّتَ بِه أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ بِمَشْهَد مِنْ الْحُفَّاظِ فَلَمْ يُنْكُرُوهُ أَنَّ الْعَوَّامَ بْنَ حَوْشَبَ قَالَ: نَزَلْت مَرَّةً حَيًّا وَإِلَى جَانِب ذَلِكَ الْحَيِّ مَقْبَرَةً، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ الْعَصْرِ النَّسَقَ مَنْهَا قَبْرٌ فَخَرَجَ رَجُلٌ رَأْسُهُ رَأْسُ حَمَارٍ وَجَسَدُهُ جَسَدُ إِنْسَان فَنَهَقَ ثَلاثَ نَهْقَات ثُمَّ الْطَبُق عَلَيه الْقَبْرُ، فَإِذَا عَجُوزٌ تَعْزِلُ شَعْرًا أَوْ صُوفًا فَقَالَت الْمُرَأَةُ: فَنَهَق ثَلاثَ نَهْقَات ثُمَّ الْطَبُق عَلَيه الْقَبْرُ، فَإِذَا عَجُوزٌ تَعْزِلُ شَعْرًا أَوْ صُوفًا فَقَالَت الْمُرَأَةُ: يَكُونَ مَنَى تَلْكَ أَمُّ هَذَا، قُلْت وَمَا كَانَ قَضَيَّتُهُ ؟ قَالَت كَانَ مَنْ رَبُ الْخَمْر وَالِّذَا رَاحَ تَقُولُ لَهُ أُمِّهُ: يَا بُنِيَّ اتَّقِ اللَّهَ إِلَى مَتَى تَشْرَبُ هَـلَا الْخَمْر، قَالَت فَهُولُ لَهُ أُمِّهُ: يَا بُنِيَّ اتَّقِ اللَّهَ إِلَى مَتَى تَشْرَبُ هَـلَا الْخَمْر، قَالَت فَهُ الْعَرْبُ هَلَا الْعَمْر، قَالَت فَهُولُ لَهُ أُمَّهُ: يَا بُنِيَّ اتَّقِ اللَّهَ إِلَى مَتَى تَشْرَبُ هُ عَلَى الْعَمْر، قَالَت فَهُولُ لَهُ أُمَّهُ: يَا بُنِيَّ الْحَمَارُ ؛ قَالَت فَمَاتَ بَعْدَ الْعَصْر، قَالَت فَهُولُ لَهُ أَنْ الْتَعْرُفُ عَلَى الْعَمْر، قَالَت الْعَصْر، قَالَت فَهُولُ لَهُ أَمَّهُ عَلَى الْحَمَارُ ؛ قَالَت فَمَاتَ بَعْدَ الْعَصْر، قَالَت فَهُولُ لَهُ أَمْهُ أَلُاثُ نَهُ قَاتٍ ثُمَّ يَنْطَبِقُ عَلَيْهُ الْقَبْرُ بَعْدَ الْعَصْر، قَالَت عَمْ الْقَبْرُ الْعَمْر، قَالَت عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُولُولُ عَلَيْهُ الْقَبْرُ الْعَمْر، فَالْتَ الْعَمْر، فَالْتَ الْعَمْر، فَالْتَ الْعَرْلُ الْعَالَ عَلَى الْعَمْر الْتَعْمُ الْعَالِي اللّهُ الْعَلَى الْعَمْر، فَالْت الْتَعْمُ الْعَلْق عَلْمَ اللّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَمْر الْعَلْمُ اللّهُ الْفَالِلُهُ الْمُ اللّهُ الْقَالِقُ الْعَلَاقُ عَلْمَ اللّهُ الْمُلْكُ الْمُلْعِلَى الْعَلَى اللّهُ الْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُعْرِقُ اللّهُ الْمُعْرِقُ الْمُلْعُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْتِلُ الْعُلْمُ اللّهُ الْمُولُولُ اللّهُ الْمُولِلُهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْرِقُ اللّهُ الْمُلِلْمُ اللّهُ اللّهُ ال

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثَلاثُ دَعَوَات مُسْتَجَابَاتٌ لا شَكَّ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْوَالِد عَلَى وَلَده"(١). وَجَاءَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُطُّلُومِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْوَالِد عَلَى وَلَده"(١). وَجَاءَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ "قَالَ: لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي رَأَيْتَ أَقْوَامًا فِي النَّارِ مُعَلَّقِينَ فِي جُذُوعٍ مِنْ نَارٍ فَقُلْت مَسنْ هَوَلَاءِ يَا جَبْرِيلُ؟ قَالَ الَّذِينَ يَشْتُمُونَ آبَاءَهُمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ فِي الدُّنْيَا".

وَرُويَ "أَنَّهُ مَنْ شَتَمَ وَالِدَيْهِ يَنْزِلُ عَلَيْهِ فِي قَبْرِهِ جَمْرٌ مِنْ النَّارِ بَعْدَ كُلِّ قَطْرِ يَنْزِلُ مِنْ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ". وَرُويَ: "أَنَّهُ إِذَا دُفَنَ عَاقٌ وَالدَيْهِ عَصَرَهُ الْقَبْرُ حَتَّى تَحْتَلَهُ فَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ". وَوَقُولِيَ: "أَنَّهُ إِذَا دُفَنَ عَاقٌ وَالدَيْهِ عَصَرَهُ الْقَبْرُ حَتَّى تَحْتَلَهُ لَيُعَمِّلُ اللَّهَ لَيُعَمِّلُ هَلاكَ الْعَبْدِ إِذَا كَانَ عَاقًا لِوَالدَيْهِ لِيُعَمِّلُ أَصْلاعُهُ الْعَبْدِ إِذَا كَانَ عَاقًا لِوَالدَيْهِ لِيُعَمِّلُ لَهُ الْعَدَابَ وَإِنَّ اللَّهَ لَيَزِيدَهُ بِرَّا وَخَيْرًا. وَسَسْئِلَ لَهُ الْعَذَابَ وَإِنَّ اللَّهَ لَيَزِيدُهُ فِي عُمْرِ الْقَبْدِ إِذَا كَانَ بَارًا بِوَالدَيْهِ لِيَزِيدَهُ بِرَّا وَخَيْرًا. وَسَسْئِلَ فَي عُمْرِ الْقَبْدِ إِذَا كَانَ بَارًا بِوَالدَيْهِ لَيْرِيدَهُ بِرَّا وَخَيْرًا. وَسَسْئِلَ عَنْ عُقُوقِ الْوَالدَيْنِ مَا هُو؟ قَالَ: إِذَا أَقْسَمَهُ عَلَيْهِ أَبُوهُ أَوْ أَمَّهُ لَمْ يَبَرَّ قَسَمَهُ، وَإِذَا أَمْرَهُ بِأَمْ لِللّهُ عَلَى عَلَيْهِ وَعَنْ وَهِب بْنِ مُنَبِّهُ قَالَ: أَوْحَى اللّهُ حَتَالَى وَالدَيْهِ مَدَدْت لَمْ اللّهُ عَلَى نَبِينًا وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيَّ وَالدَيْكِ فَوَالدَيْكَ فَإِنَّهُ مَنْ وَقَرَ وَالدَيْكَ فَإِنَّهُ مَنْ وَقَرَّ وَالدَيْهِ مَدَدْت فَى عُمْرَهُ وَوَهَبْتَ لَهُ وَلَدًا يَعْقُدُ.

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ: قَرَأْت فِي التَّوْرَاة أَنَّ مَنْ يَضْرِبُ أَبَاهُ يُقْتَلُ.

وَقَالَ وَهّبٌ: فِي التَّوْرَاةِ عَلَى مَنْ صَكَّ وَالدَيْهِ الرَّحْمُ. وَقَالَ بِشْرٌ: أَيُّمَا رَجُلِ يَقْرَبُ مِنْ أُمِّهِ بِحَيْثُ يَسْمَعُ كَلامَهَا أَفْضَلُ مِنْ الَّذِي يَضْرِبُ بِسَيِّفِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالتَّظْرُ إليُّهَا أَفْضَلُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.

"وَجَاءَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتَصِمَانِ فِي صَبِي لَهُمَا، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَلَدِي خَرَجَ مِنْ صُلَّبِي، وَقَالَتْ الْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللَّهَ حَمَّلَهُ خَفَّا وَوَضَعَهُ شَهْوَةً وَحَمَلْتِه كَرُهُا وَوَضَعْتُه كَرُهُا وَأَرْضَعْتُه حَوْلَيْنِ فَقَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلأُمِّ".

وَمَا أَحْسَنَ قَوْلَ بَعْضِهِمْ إغْرَاءً عَلَى الْبِرِّ وَتَحْذِيرًا عَنْ الْعُقُوقِ وَوَبَالِهِ وَإِعْلامًا بِمَا يُدْحِضُ الْعَاقَ إِلَى حَضِيضِ سَفَالِهِ وَيَحُطُّهُ عَنْ كَمَالِهِ: أَيُّهَا الْمُضَيِّعُ لأَوْكَدَ الْحُقُّوقِ النَّاسِي لِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْغَافِلُ عَمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ، بِرُّ الْوَالِدَيْنَ الْمُعْتَاضُ عَنَ الْبِرِّ بِالْغُقُوقِ النَّاسِي لِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْغَافِلُ عَمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ، بِرُّ الْوَالِدَيْنَ

<sup>(</sup>١) "صحيح أي داود" (١٣٥٩).

عَلَيْكُ دَيْنٌ وَأَنْتَ تَتَعَاطَاهُ بِالبَّاعِ الشَّيْنِ، تَطْلُبُ الْحَنَّةَ بِزَعْمِكُ وَهِي تَحْتَ أَقْدَامٍ أُمِّكُ، حَمَّجٍ وَكَابَدَتْ عِنْدَ وَضْعِكُ مَا يُسذيبُ حَمَّجٍ وَكَابَدَتْ عِنْدَ وَضْعِكُ مَا يُسذيبُ الْمُهَجَ، وَأَرْضَعَنْكُ مِنْ نَوْيها لَبَنَا وَأَطَارَتْ لأَجْلكُ وَسَنَا، وَغَسَلَتْ بِيَمِينِها عَنْكُ الأَذَى وَآئَرُ تُكُ عَلَى نَفْسِها بِالْغَذَاء، وَصَيَّرَتْ حِحْرَهَا لَكُ مَهْدًا وَأَنَالَتْكُ إِحْسَانًا وَرَفْدًا، فَالِنْ وَآوَرُتُكُ مَرَضٌ أَوْ شَكَايَةً أَظُهَرَتْ مِنْ الأَسفِ فَوْقَ النَّهايَة، وَأَطَالَتْ الْحُزْنَ وَالنَّحِيبِ وَبَلَلَتْ مَالُها للطبيب، ولَوْ خَيِّرَتْ بَيْنَ حَيَاتِكُ وَمَوْتِها لَآثَرَتْ حَيَاتَكُ بِأَعْلَى صَوْتِها، وَبَلْلَتْ مَالُها للطبيب، ولَوْ خَيِّرَتْ بَيْنَ حَيَاتِكُ وَمَوْتِها لَآثَرَتْ حَيَاتَكُ بأَعْلَى صَوْتِها، هَذَا وَكُمْ عَامَلْتُها بِسُوءِ الْخُلُقِ مِرَارًا فَذَعَتْ لَكَ بِالتَّوْفِيقِ سِرًّا وَجَهارًا، فَلَمَّا احْتَاجَتْ هَذَا الْكَبَرِ إِلَيْكَ جَعَلْتِها مِنْ أَهْوَنَ الأَشْيَاءِ عَلَيْك، فَشَبِعْتَ وَهِي جَاتِعَة وَرُويت وَهِي عَلْدَ الْكَبَرِ إِلَيْكَ جَعَلْتِها أَهْلَكُ وَأُولَادَكُ فِي الإحْسَانِ وَقَابَلْتَ أَيَادِيها بِالنَّسْيَانِ، وَصَعْبَ عَلْدُ الْكَبَرِ إِلَيْكَ جَعَلْتِها أَهْلَكُ وَأُولَادَكُ فِي الإحْسَانِ وَقَابَلْتَ أَيَادِيها بِالنَّسْيَانِ، وَصَعْبَ لَكَ مُلَاعًا وَهُو يَسِيرٌ وَطَالَ عَلَيْك عُمُرُها وَهُو قَصَيرٌ، وَهَجَرِيّما لَعْلَى مَا لَيْ اللَّه يَلِي مُنْ يُعْدَى مَنْ رَبِ الْعَالَمِينَ يُنَادِيك بِلِسَانِ التَّوْبِيخِ وَالتَهُ لَيْسَ بِظُلامٍ لِلْعَيدًا.

لأُمَّكُ حَـقٌ لَـوْ عَلَمْتُ كَـبِرُ لَحَيْرُكُ يَـا هَـذَا لَدَيْهِ يَسِيرُ لَكُمْ لَيْلَة بَاتَـتْ بِثَقَلَـك تَشْتَكِي لَهَا مِسْ خُواهَا أَلَّةٌ وَزَفِي بِهُ فَي الْوَضْعِ لَوْ تَدْرِي عَلَيْهَا مَشَـقَةٌ فَمِنْ غُصَـصٍ مِنْهَا الْفُوَادُ يَطِيرُ وَفِي الْوَضْعِ لَوْ تَدْرِي عَلَيْهَا مَشَـقَةٌ فَمِنْ غُصَـصٍ مِنْهَا الْفُووَادُ يَطِيرُ وَكَمْ غَسَلَتْ عَنْك الأَذَى بِيمِينِهَا وَمِنْ تَحَدِيهَا شُـرْبُ لَـدَيْك سَرِيرُ وَكَمْ غَسَلَتْ عَنْك الأَذَى بِيمِينِهَا وَمِنْ تَحَدِيهَا شُـرْبُ لَـدَيْك نَمِيرُ وَتَقْدِيك مَمَّا تَشْـتَكِيه بِنَفْسَـهَا وَمِنْ تَحَدِيهَا شُـرْبُ لَـدَيْك نَمِيرُ وَتَقْهَا خَلْتُكَ تُوتَهَا خُرُاهُ وَإِشْـفَاقًا وَأَنْتَ صَعَيرُ وَكُمْ مَرَّةً جَاعَتْ وَأَعْطَنْكَ قُوتَهَا خُلُو وَإِشْـفَاقًا وَأَنْتَ صَعَيرُ فَاهُا لِذِي عَقَـلٍ وَيَثْبَعُ الْهَـوى وَآهًا لأَعْمَى الْقَلْب وَهُـو بَصِيرُ فَلَاكُ فَارْغَبْ فِي عَمِيمِ دُعَاتِهَا فَأَنْتَ لِمَا تَـدْعُو إِلْيْهِ فَقَرِيرُ.

[تُنْبِيهٌ]: عَدُّ الْعَقُوقِ مِنْ الْكَبَائِرِ هُوَ مَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ، وَظَاهِرُ كَلامٍ أَئِمَّتَنَا بَلْ صَرِيْحُهُ أَنَّهُ لا فَرْقَ بَيْنَ الْكَافِرَيْنِ وَالْمُسْلِمَيْنِ لا يُقَالُ يُشْكِلُ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ الْحَسَنُ الآتي فِسي مَبْحَتْ الْفِرَارِ مِنْ الزَّحْفِ إِذْ فِيهِ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْكَبَائِرِ فَقَالَ تِسْعٌ أَعْظَمُهُنَّ الإِشْرَاكُ بِاللَّه، وَقَتْلُ الْمُؤْمِنِ بِغَيْرِ حَقِّ، وَالْفِرَارُ مِنْ الزَّحْف، وَقَدْفُ الْمُحْصَنَة، وَالسِّحْرُ، وأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وأَكْلُ الرَّبَا، وعُقُوقُ الْوَالدَيْنِ الْمُسْلَمَيْنِ" الْحَديثَ. لأنّ لَقُولُ التَّقْبِيدُ بِالْمُسْلَمَيْنِ إِمَّا بِأَنَّ عُقُوفَهُمَا أَقْبَحُ وَالْكَلامُ هُنَا فِي ذَكْرِ الأَعْظَمِ عَلَى أَحَد التَّقْدِيرَيْنِ فِي عَطْفَ وَقَتْلِ الْمُؤْمِنِ وَمَا بَعْدُهُ، وَإِمَّا؛ لأَنْهُمَا ذُكْرَا للْقَالِب كَمَا فِي نَظَائِرَ التَّقْدِيرَيْنِ فِي عَطْفَ وَقَتْلِ الْمُؤْمِنِ وَمَا بَعْدُهُ، وَإِمَّا؛ لأَنْهُمَا ذُكْرَا للْقَالِب كَمَا فِي نَظَائِرَ أَخْرَ. وَللْحَلِيمِيِّ هُنَا تَفْصِيلُ مَنْيُّ عَلَى رَأْي لَهُ ضَعِيف مَرَّ أَوَّلَ الْكَتَاب، وَهُو أَنَّ الْعُقُوقَ كَيْرَةٌ فَإِنْ كَانَ مَعُهُ نَحْوُ سَبِّ فَفَاحِشَةٌ، وَإِنْ كَانَ عُقُوفَهُ هُوَ اسْتِنْقَالُهُ لأَمْرِهِمَا وَالتَّبَرُّمُ بِهِمَا مَعْ بَذْلُ الطَّاعَة وَلُرُومِ الصَّمْت فَصَغِيرَةً، وَإِنْ كَانَ كَانَ مُنْ ذَلِكَ يُشْجَهُمَا إِلَى أَنْ يَنْقَبِضَا فَيَتُرُكَا أَمْرَهُ وَنَهُيهُ وَيَلْحَقُهُمَا مِنْ ذَلِكَ يُلْحَلُهُمَا إِلَى أَنْ يَنْقَبِضَا فَيَتُرُكَا أَمْرَهُ وَنَهُيهُ وَيَلْحَقُهُمَا مِنْ ذَلِكَ يُشْجَعُهُمَا مِنْ ذَلِكَ يُسْتَقَلُهُ وَلَاكُ مَسَرَدٌ لَى فَعَلَى رَأَنِ يَتَقْبَضَا فَيَتُرُكَا أَمْرَهُ وَنَهُيهُ وَيَلْحَقُهُمَا مِنْ ذَلِكَ يُلْحَلُكُ ضَصَرَرٌ فَي وَنُوهِ وَلَاكُ مُعَلَى وَلَيْ الْتَقْوَقُ فَي فَي وَفِيه نَظَرٌ.

وَالْوَحْهُ الَّذِي دَلُ عَلَيْهِ كَلامُهُمْ أَنَّ ذَلِكَ كَبِيرَةٌ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ ضَابِطِ الْعُقُوقِ الَّذِي هُوَ كَبِيرَةٌ، وَهُوَ أَنْ يَحْصُلَ مِنْهُ لَهُمَا أَوْ لَأَحَدهِمَا إِيذَاءٌ لَيْسَ بِالْهَيْنِ أَيْ عُرْفًا، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْعَبْرَةَ بِالْمُنْاذَّقِي، وَلَكِنْ لَوْ كَانَ فِي غَايَةِ الْبَحْمِقِ أَوْ سَفَاهَةِ الْعَقْلِ فَأَمْرَ أَوْ نَهَى وَلَدَهُ بِمَا لَا يُعَدُّ مُخَالَفَتَهُ فِيهِ فِي الْعُرْفِ عُقُوقًا لا يَفْسُقُ وَلَدُهُ بِمُخَالَفَتِه حِينَذِ لَعُدْرِه، وَعَلَيْهِ فَلَوْ كَانَ مُتَزَوِّخَا بِمَنْ يُحِبُّهَا فَأَمْرَهُ بِطَلاقِهَا وَلَوْ لِعَدَم عِفْتَهَا فَلَمْ يَمْتَوَلَ أَمْرَهُ لا إِنْمَ عَلَيْهِ فَلَوْ كَانَ مُتَزَوِّخَا بِمَنْ يُجِبُّهَا فَأَمْرَهُ بِطَلاقِهَا وَلَوْ لِعَدَم عِفْتَهَا فَلَمْ يَمْتَوَلَ أَمْرَهُ لا إِنْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَمْتَلُ الْمُورَا اللهُ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، لَكَنَّهُ أَشَارَ إِلَى أَنَّ الأَفْضَلَ طَلاقُهَا الْمُعْهَا لاَلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمْرَهُ بِطَلاقِهِا". وَكَذَا الْمُخَلِقُهُ وَالِده، وَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَأَمْرَهُ بِطَلاقِهُا". وَكَذَا الْمُخَلِقُهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمْرَهُ بِطَلاقِهُا". وَكَذَا الْمُخَلُومُ وَالِده، وَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَامْرَهُ بِطَلاقِهِا". وَكَذَا الْمُعَلَمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمْرَهُ بِطَلاقِهُا الْمُعَلَى النَّاسُ بِهَا وَاحْمَهُ وَلَا لَيْسَ بِعْرَفُ وَعَيْرِي فَلَكُ وَهُ الْمُؤْدُ وَعُرَامُهُمْ عَلَيْهُ وَلِي الْمُعْرَامُ الْمُعْلَى النَّاسُ بِعَلَى النَّاسُ بِعَرَافُ عُرَافَهُمْ عَلَى أَنْ يَحْعُلُوا مَا لَيْسَ بِعْرَف عُرُفًا. الْمُعْرَف عُرْف عُرُق عُرُق الله وَلَي تَعْمُولُ الْمَا لا لا مُنْ يَحْمُلُومُ اللهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَى أَنْ يَحْعُلُوا مَا لَيْسَ بِعْرَف عُرَفًا وَاللّهُ عَلْولُ عَلَى أَنْ يَحْعَلُوا مَا لَيْسَ بِعْرَف عُرَقًا الْمُعَلَى الْمُ اللهُ عَلْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ عَلَى أَنْ يَحْعُلُوا مَا لَيْسَ بِعْرَف عُرُقًا.

لا سيَّمَا إِنْ كَانَ قَصْدُهُمْ تَنْقِيصَ شَخْصِ أَوْ أَذَاهُ، فَلا بُدَّ مِنْ مَثَال يُنْسَجُ عَلَى مَنْوَالِهِ، وَهُوَ أَنَّهُ مَثَلا لَوْ كَانَ لَهُ عَلَى أَبِيه حَقِّ شَرْعِيٌّ فَاخْتَارَ أَنْ يَرْفَعَهُ إِلَى الْحَاكِمِ لِيَأْخُذَ حَقَّهُ مِنْهُ فَلَوْ حَبَسَهُ فَهَلْ يَكُونُ ذَلِكَ عَقُوقًا أَمْ لا؟ أَجَابَ: هَذَا الْمَوْضِعُ قَالَ فِيه بَعْضُ الْعُلَمَاءِ الْأَكَابِرِ إِنَّهُ يَعْسُرُ ضَبْطُهُ. وَقَدْ فَتَحَ اللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - بِضَابِط أَرْجُو مِنْ فَضَـلِ الْفَتَاحِ الْعَلِيمِ أَنْ يَكُونَ حَسَنَا. فَأَقُولُ: الْعُقُوقُ لأَحَد الْوَالدَيْنِ هُوَ أَنْ يُؤْذِي الْوَلَدُ أَحَدَ الْوَالدَيْنِ هُو أَنْ يُؤْذِي الْوَلَدُ أَحَدَ الْوَالدَيْنِ هُو أَنْ يُؤْذِي الْوَلَدُ أَحَدَ الْوَالدَيْنِ إِلَى الْكَبَائِرِ أَوْ يُخَالِفُ أَمْرَهُ أَوْ يَهِيّهُ فِيمَا يَدْخُلُ فِيهِ الْحَوْفُ عَلَى الْكَبَائِرِ أَوْ يُخَالِفُ أَمْرَهُ أَوْ يَهِيّهُ فِيمَا يَدْخُلُ فِيهِ الْحَوْفُ عَلَى الْكَبَائِرِ أَوْ يُخَالِفُ أَمْرَهُ أَوْ يَهَيّهُ فِيمَا يَدْخُلُ فِيهِ الْحَوْفُ عَلَى الْكَبَائِرِ أَوْ يُخَالِفُ أَوْ يُهِيّهُ فِيمَا يَدْخُلُ فِيهَ الْحَوْفُ عَلَى الْكَبَائِرِ أَوْ يُخَالِفُ أَوْ يُهَيّهُ فِيمَا يَدْخُلُ فِي وَلَاكَ أَوْ أَنْ يُخَالِفُهُ فِي سَفَر يَشُقُ فَوَاتَ نَفْهِ وَقَيْعَةٌ فِي الْوَلِدَ وَلَيْسَ بِعِلْمٍ نَافِعٍ وَلا كَسْبِ عَلَى الْوَلِدَ وَلَيْسَ بِعِلْمٍ نَافِعٍ وَلا كَسْبِ عَلَى الْوَلِدَ وَلَوْسَ لَهُ وَلَاكَ أَوْ فِي غَيْبَةٍ طُويلَةً فِيمَا لَيْسَ بِعِلْمٍ نَافِعٍ وَلا كَسْبِ عَلَى الْوَلْدَ فَى الْعُرْضُ لَهَا وَقْحٌ.

وَبَيَانُ هَذَا الصَّابِطِ أَنَّ قَوْلَنَا أَنْ يُؤْدِي الْولَدُ أَحَد وَالدَيْه بِمَا لَوْ فَعَلَهُ مَعَ غَيْرِ وَالدَيْه وَالمَدْ كُورُ إِذَا فَعَلَهُ الْولَدُ مِعَ أَحَد وَالدَيْه مَعَ أَحَد وَالدَيْه مَعَ أَحَد وَالدَيْه كَبِيرَةً ، وَحَسرَجَ الْى الْكَبِيرَة فَإِنَّا أَنْ يُؤْذِي مَا لَوْ أَحَدَ فَلْسًا أَوْ شَيْعًا يَسِيرًا مِنْ مَال وَالدَيْه اللَّهُ لَا يَكُونُ كَبِيرَةً وَإِنْ بَقَوْلَنَا أَنْ يُؤْذِي مَا لَوْ أَحَدَ فَلْسًا أَوْ شَيْعًا يَسِيرًا مِنْ مَال وَالدَيْه اللَّهُ لَا يَكُونُ كَبِيرَة وَإِنْ الْمَاخُوذُ مَنْه مَنْ غَيْرِ الْوالدَيْنِ بِذَلكَ فَإِنَّهُ يَكُونُ كَبِيرَة فِي حَقِّ الأَجْنَبِيّ، فَكَذَلكَ يَكُونُ كَبِيرَة هُنَا، وَإِنَّمَا الصَّابِطُ فِيما يَكُونُ حَرَامًا صَغِيرَةً بِالنَّسِيّة إِلَى غَيْرِ الْوالدَيْنِ بَدَلكَ فَإِنَّهُ يَكُونُ كَبِيرَة هُنِى حَقِّ الأَجْنَبِيّ، فَكَذَلكَ يَكُونُ بَقَوْلَ فَإِنَّهُ اللهَ عَيْرِ الْوالدَيْنِ بَدَلكَ عَلِيهُ فَإِنَّهُ لِكَكُونُ كَبِيرَة هُنَا، وَإِنَّمَا الصَّابِطُ فِيما يَكُونُ حَرَامًا صَغِيرَةً بِالنِّسَيّة إِلَى غَيْرِ الْوالدَيْنِ وَحَسرَجَ اللّهَ عُلُوقَ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمَوْعُود هُود هُنَا فَافَهُمْ ذَلكَ فَإِنَّهُ لا يَكُونُ مِنْ الْعُقُوقَ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمَوْجُود هُنَا فَافَهَمْ ذَلكَ فَإِنَّهُ مَنْ الْعَقُوقَ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمَوْجُود هُنَا فَافَهَمْ ذَلكَ فَإِنَّهُ مِنْ الْعَقُوقَ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمَوْجُود هُنَا فَافَهَمْ ذَلكَ فَإِنَّهُ مَنْ الْعَقُوقَ فَإِنَّهُ لَكُسَ بِمَوْجُود هُنَا فَافَهُمْ ذَلكَ فَإِنَّهُ مَنْ الْعَقُوقَ فَإِنَّهُ لَكُسَ بِعَرَامٍ فِي حَقَّ الْمُصَحِّمُ عَنْدَ آخِرِينَ، فَإِنْ الْحَبْسُ فَإِنْ الْحَاكِمَ إِذَا كَانَ مُحَرَّمًا عَلَى مُؤَوق وَإِنْ فَرَعْنَا عَلَى مَنْعُ عَبْسِه كَمَا هُو الْمُصَحَّعُ عَنْدَ آخِرِينَ، فَإِنَّ الْحَاكِمَ إِذَا كَانَ مُعَمْوقَ وَإِنْ فَرَعْنَا عَلَى مَنْعُ عَنْدَ آخِرِينَ، فَإِنْ الْحَاكِمَ إِذَا كَانَ عَلَى مَا عُلَى مُلْكَ عَلَى الْحَاكِمَ إِذَا كَانَ الْحَاكِمَ إِلَا لَا لَالْعَلَى مَا لَوْ فَالْمُ الْمُعَلِقُ فَقُولُ وَالْمُ الْمُعَلِقُ فَالْمُ الْمُعَلِقُ فَي عَلْدَا عَلَيْ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِقُ فَا الْمُعَالِي الْمُعَالِقُ الْمُعَلِقُ فَا عَلْلَ الْمُعْرَاقُ وَال

مُعْتَقَدُهُ ذَلِكَ لا يُحِيبُهُ إِلَيْهِ وَلا يَكُونُ الْوَلَدُ الَّذِي يَطْلُبُ ذَلِكَ عَاقًا إِذَا كَانَ مُعْتَقَدَهُ الْوَجْهَ الْأُوَّلَ لا يُجُوزُ حَبْسُهُ الْوَجْهَ الْأُوَّلَ عَلَيْهِ كَانَ كَمَا لَوْ طَلَبَ حَبْسَ مَنْ لا يَجُوزُ حَبْسُهُ الْوَجْهَ الْأَوَّلَ وَاعْتِقَادُهُ الْمَنْعُ كَانَ عَاقًا؛ لأَنَّهُ لَوْ فَعَلَهُ مِنْ الأَجَانِبِ لإعْسَارٍ وَنَحْوِهِ، فَإِذَا حَبْسَهُ الْوَلَدُ وَاعْتِقَادُهُ الْمَنْعُ كَانَ عَاقًا؛ لأَنَّهُ لَوْ فَعَلَهُ مَنْ الأَجَانِبِ لإعْسَارٍ وَنَحْوِهِ، فَإِذَا حَبَسَهُ الْوَلَدُ وَاعْتِقَادُهُ الْمَنْعُ كَانَ عَاقًا؛ لأَنَّهُ لَوْ فَعَلَهُ مَنْ الْأَجَانِبِ لإعْسَارٍ وَلَحُوهُ، فَإِذَا حَرَامًا. وَأَمَّا مُحَرَّدُ الشَّكُوكَى الْجَائِزَةِ وَالطَّلَبِ مَعْ غَيْرٍ وَالدَّيْهِ حَيْثُ لا يَحُوزُ كَانَ حَرَامًا. وَأَمَّا مُحَرَّدُ الشَّكُوكَى الْجَائِزَةِ وَالطَّلَبِ الْحَائِزِ فَلَيْسَ مِنْ الْعُقُوقِ فِي شَيْءٍ.

وَقَدْ حَاءَ وَلَدُ بَعْضِ الصَّحَابَةِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَحْعَلْ رَسُولُ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَحْعَلْ رَسُولُ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَحْعَلْ رَسُولُ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مُحَرَّمًا كَانَ فِي حَقِي إِذَا نَهْرَ الْوَلَدُ أَحَدَ وَالدَيْهِ فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ مَعَ غَيْرٍ وَالدَيْهِ وَكَانَ مُحَرَّمًا كَانَ فِي حَقِي إِذَا نَهْرَ الْوَلَدُ أَحْدَ وَالدَيْهِ وَإِنَّ لَمْ يَكُنْ مُحرَّمًا، وَكَذَا أَفَ فَإِنَّ ذَلِكَ يَكُونُ صَغِيرَةً فِي حَقِي الْوَلَدِ الْوَالدَيْنِ كَبِيرَةً، وَإِنَّ لَمْ يَكُنْ مُحرَّمًا، وَكَذَا أَفَ فَإِنَّ ذَلِكَ يَكُونُ صَغِيرَةً فِي حَقِي الْوَلَدِ الْوَالدَيْنِ كَبِيرَةً فِي حَقِي الْوَلَدِ الْوَلَدِ الْمَالَ مَلْ الْكَبَارِ، وَقَوْلُنَا أَنْ الْمَالَ اللَّهُ عَنِي الْوَلَدِ الْعَلَى الْوَلَدِ الْعَلَى الْوَلَدِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَ اللَّهِ عَلَى الْوَلَدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَعَمْ مُنْ وَالدَيْكَ عَلَى الْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَعَمْ مَنْ وَالدَيْكَ أَحَدُ وَلَيْكِ فَأَدْ وَلَا لَهُ عَلَى الْمُحْرَةُ وَالْدَيْكَ عَلَى الْهِ عَلَى الْهُ مَنْ وَالدَيْكَ أَو اللَّهِ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَ

وَفِي رِوَايَة: "جِنْت أَبَايِعُك عَلَى الْهِجْرَةِ وَتَرَكْت أَبُوَيَّ يَبْكَيَان، فَقَالَ ارْجِعْ إلَيْهِمَا فَأَضْحِكُهُمَا كُمَا أَبْكَيْتهمَا اللهُ وَفِي إسْنَادِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ لَكِنْ مِنْ رِوَايَةٍ سُلْفَيانَ عَنْهُ.

<sup>(</sup>١) "صحيح أبي داود" (٢٢٠٥).

وَرَوَى أَبُو سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ: "أَنَّ رَجُلا منْ أَهْلِ الْيَمَنِ هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَـــلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّه قَدْ هَاجَرْت، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: هَلْ لَكِ أَحَدٌ بِالْيَمَنِ؟ قَالَ: أَبُوايَ. قَالَ: أَذَنَا لَكِ؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَاسْتَأْذَنَّهُمَا فَإِنْ أَذَنَا لَك فَجَاهِدٌ وَإِلا فَبرَّهُمَا"<sup>(١)</sup>. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد في إسْنَاده دَرَّاجُ أَبُو السَّمْحَ الْمصْرِيُّ عَبْدُ اللَّه بْنُ سَمْعَانَ ضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِم وَغَيْرُهُ وَوَنَّقَهُ يَحْيَى. وَقَوْلُنَا مَا لَمْ يُّتَّهَمْ الْوَالدُ في ذَلكَ أَخْرَجْنَا به مَا لَوْ كَانَ الْوَالدُ كَافِرًا فَإِنَّهُ لا يَحْتَاجُ الْوَلَدُ إِلَى إذْنـــه فِي الْجِهَادِ وَنَحْوه، وَحَيْثُ اعْتَبَرْنَا إِذْنَ الْوَالدِ فَلا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ حُــرًّا أَوْ عَبْـــدًا. وَقَوْلُنَا أَوْ أَنْ يُخَالِفَهُ فِي سَفَرِ إِلَحْ أَرَدْنَا بِهِ السَّفَرَ لِحَجِّ التَّطَوُّعِ حَيْثُ كَانَ فِيهِ مَشَـــقَّةٌ إُ وَأَخْرَجْنَا بِذَلِكَ حَجَّ الْفَرْضَ، وَإِذَا كَانَ فَيه رُكُوبُ بَحْر بِحَيْثُ يَجِبُ رُكُوبُهُ عَنْدَ غَلَبَة السَّلامَة، فَظَاهِرُ الْفَقْه يَقْتُضِي أَنَّهُ لا يَجِبُ الاسْتَثْذَانُ، وَلَوْ قيلَ بوُجُوبِه لمَا عَنْدَ الْوَالد منْ الْخَوْف في رُكُوب وَلَده الْبَحْرَ وَإِنْ غَلَبَتْ السَّلامَةُ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا. وَأَمَّا سَفَرُهُ للْعلْمَ الْمُتَكَيِّنِ أَوْ لَفَرْضِ الْكَفَايَةِ؛ فَلا مَنْعَ منْهُ، وَإِنْ كَانَ يُمْكُنُهُ التَّعَلُّمُ في بَلَده خلافًا لمَــنْ اشْتَرَطَ ذَلِكَ؛ لأَنَّهُ قَدْ يَتَوَقَّعُ في السَّفَر فَرَاغَ الْقَلْبِ أَوْ إِرْشَادَ أُسْتَاذَ وَنَحْوَ ذَلَكَ، فَإِنْ لَمْ إِنَّ يَتُوفَّعْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ احْتَاجَ إِلَى الاسْتَثْذَان وَحَيْثُ وَحَبَتْ النَّفَقَةُ لِلْوَالد عَلَى الْوَلَد وَكَانَ فِي سَفَرِهِ تَضْيِيعٌ لِلْوَاحِبِ، فَلِلْوَالِدِ الْمَنْعُ كَصَاحِبِ الدَّيْنِ الْحَالُ بِالنِّسْبَة إلَى يَوْمَ السَّفَر وَبِالنِّسْبَةِ إِلَى غَيْرِهِ فِيهِ تَضْيِيعُ مَا تَقُومُ بِهِ الْكَفَايَةُ وَلا كَذَلَكَ فِي الدَّيْنِ. وَأَمَّا إِذَا كَــانَ الْوَلَدُ بِسَفَرِه يَحْصُلُ وَقَيْعَةٌ فِي الْعَرْضِ لَهَا وَقْعٌ بِأَنْ يَكُونَ أَمْرَدَ وَيَحَافُ منْ سَفَره تُهْمَةً فَإِنَّهُ يَمْنَعُ منْ ذَلكَ، وَذَلكَ في الأَنْتَى أَوْلَى. وَأَمَّا مُخَالَفَةُ أَمْرِه أَوْ نَهْيه فيمَا لا يَـــدْخُلُ عَلَى الْوَلَدِ فِيهِ ضَرَرٌ بِالْكُلِّيَّةِ، وَإِنَّمَا هُوَ مُجَرَّدُ إِرْشَادِ للْوَلَدِ، فَإِذَا فَعَلَ مَا يُخَالفُ ذَلكَ لَمْ إِلَّا يَكُنْ عُقُوقًا وَعَدَمُ مُحَالَفَة الْوَالد أُوْلَى. ائْتَهَتْ عَبَارَةٌ فَتَاوَى الْبُلْقينيُ. وَتَخْصيصُهُ الْعُقُوقَ بفعْله الْمُحَرَّم الصَّغيرَة بالنِّسْبَة للْغَيْر فيه وَقْفَةٌ، بَلْ يَنْبَغي أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى مَا قَدَّمْته منْ أَنَّهُ لُوْ فَعَلَ مَعَهُ مَا يَتَأَذَّى به تَأَذَّيًا لَيْسَ بالْهَيِّن عُرْفًا كَانَ كَبيرَةً، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحَرَّمًا لَوْ فَعَلَ مَعَ الْغَيْرِ كَأَنْ يَلْقَاهُ فَيَقْطِبُ في وَجْهِه أَوْ يَقْدُمُ عَلَيْه فِي مَلَأَ فَلا يَقُومُ لَهُ وَلا يَعْبَأُ بِـهِ،

(١) "صحيح أبي داود" (٢٢٠٧).

وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا يَقْضِي أَهْلُ الْعَقْلِ وَالْمُرُوءَة مِنْ أَهْلِ الْعُرْف بِأَنَّهُ مُؤْذ تَأَذِّيَا عَظِيمًا، وَسَيَأْتِي فِي قَطِيعَة الرَّحِمِ مَا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ. وَقَوْلُهُ: أَوْ أَنْ يُخَالِفَ أَمْرَهُ أَوْ أَنْهَهُ إِلَخْ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ صَرِيحُ كَلامِهِمْ فِي مَوَاضِعَ جُمِعَ ذَلِكَ مِنْهَا، وَإِنَّمَا الَّذِي الْفَرَدَ بِهِ ضَــبْطُهُ الأُوَّلَ بِفَعْلِ الْمُحَرَّمُ وَقَدْ عَلَمْت مَا فِيه.

[فَائِدَةٌ]: فِي أَحَادِيثَ أُخَرَ فِي فَصْلِ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ وَصِلَتِهِمَا وَتَأْكِيــــدُ طَاعَتِهِمَـــا وَالإِحْسَانِ إِلَيْهِمَا وَبِرِّ أَصْدَقَائهمَا منْ بَعْدهما

أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ عَنْ "ابْنِ مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْت رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّه تَعَالَى؟ قَالَ الصَّلاةُ لِوَقْتِهَا، قُلْت ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: بِرُّ الْوَالِدَيْنِ، قُلْت ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: الْحِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّه".

وَمُسْلَمٌ وَغَيْرُهُ: "لا يَحْزِي وَلَدٌ وَالْدَهُ إِلَّا أَنْ يَجدَهُ مَمْلُو كًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتقَهُ".

وَمُسْلَمٌ: "أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَة وَالْحِهَادِ لِيَبْتَغِيَ الأَجْرَ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى، قَالَ فَهَلْ مِنْ وَالدَيْك أَحَدٌ حَيِّ؟ قَالَ: نَعَمْ بَـلْ كلاهُمَا حَيٌّ. قَالَ فَتَبْتَغِي الأَجْرَ مِنْ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْك فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا".

وَأَبُو يَعْلَى وَالطَّبَرَانِيُّ بِسَنَد جَيِّد: "أَتَّى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَشْتَهِي الْجَهَادَ وَلاَ أَفَّدرُ عَلَيْه، قَالَ: هَلْ بَقِيَ مِنْ وَالدَيْك أَحَدٌ؟ قَالَ: أُمِّي. قَالَ فَاسْأَلْ اللَّهَ فِي بَرِّهَا، فَإِذَا فَعَلْت ذَلَكَ فَأَنْتَ حَاجٌ مُعْتَمرٌ وَمُجَاهِدٌ".

وَالطَّبَرَانِيُّ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ الْجَهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. قَالَ: أُمُّك حَيَّةٌ؟ قَــالَ: نَعَمْ. قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْزَمْ رِحْلَهَا فَثَمَّ الْجَنَّةُ".

وَابْنُ مَاحَهْ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى وَلَدِهِمَا؟ قَــالَ: هُمَــا جَنَّتُــك وَنَارُكُ"(١). وَابْنُ مَاحَهُ وَالنَّسَائِيُّ وَاللَّهْ ظُ لَهُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَحَهُ: "يَا رَسُولَ اللَّه أَرَدْت أَنْ أُغْرُو وَقَدْ جِئْت أَسْتَشِيرُك، فَقَالَ: هَلْ لَك مِنْ أُمِّ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ الْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ

(١) "ضعيف ابن ماجه" (٧٩٩).

عِنْدَ رِجْلَيْهَا"(١). وَفِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ: "أَلَك وَالِدَانِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: الْزَمْهُمَا فَإِنَّ الْحَنَّةَ تَحْتَ أَرْجُلهمَا".

وَالتِّرْمَذَيُّ وَصَحَّحَهُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "أَنَّ رَجُلا أَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ لِسِي المُرْأَةُ وَإِنَّ أَمِّي تَأْمُرُنِي بِطَلاقِهَا، فَقَالَ: سَمعْت رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْوَالدُ أَوْسَطُ أَبُوابَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: الْوَالدُ أَوْسَطُ أَبُوابَ الْمَجَنَّةِ، فَإِنْ شَئْت فَأَضَعْ ذَلكَ الْبَابَ أَوْ احْفَظُهُ" (٢). وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَرُبَّمَا قَالَ إِنَّ أَمِّي وَرُبَّمَا قَالَ إِنَّ أَبِي.

وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: "أَنَّ رَجُلا أَتِي أَبَا الدَّرْدَاءِ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي لَمْ يَزَلْ بِي حَتَّى زَوَّجَنِي وَإِنَّهُ الآنَ يَأْمُرُنِي بِطَلاقِهَا. قَالَ: مَا أَنَا بِأَلَّذِي آمُرُكُ أَنْ تَعُقَّ وَالدَيْك، وَلا بِأَلَّذِي آمُرُكُ أَنْ تُطُلِّق زَوْجَتَك، غَيْرَ أَتَك إِنْ شئت حَدَّثَتُك بِمَا سَمِعْت مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَمِعْته يَقُولُ: الْوَالدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَحَافِظْ عَلَى ذَلِكَ إِنْ شَئْت أَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَمِعْته يَقُولُ: الْوَالدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَحَافِظْ عَلَى ذَلِكَ إِنْ شَئْت أَوْالدُ أَوْسَطُ أَبُوابِ الْجَنَّةِ فَحَافِظْ عَلَى ذَلِكَ إِنْ شَئْت أَوْسَالًا لَهُ اللّهِ مَا لَيْ اللّهِ عَلَى قَلْل وَأَحْدَلُكُ إِنْ شَئْت

وَأَصْحَابُ السُّنَنِ الأَرْبَعَةُ وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِهِ. وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ حَدِيثٌ حَسَـنٌ صَحِيحٍ عَنْ "ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ أُحَبُّهَا وَكَـانَ عُمَـرُ مُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ يَكْرَهُهَا فَقَالَ لِي طَلِّقْهَا فَأَبَيْت فَأَتَى عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلِّقْهَا" (٣).

َ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَاللَّهْظُ لَهُ وَالْحَاكِمُ وَصَـحَّحَهُ: "إِنَّ الرَّجُــلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بالذَّبْبِ يُصِيبُهُ، وَلا يَرُدُّ الْقَدْرَ إِلا الدُّعَاءُ، وَلا يَزِيدُ الْعُمُرَ إِلا الْبِرُّ (<sup>(2)</sup>.

Tarana and the same of the sam

<sup>(</sup>١) "صحيح ابن ماحه" (٢٢٤١).

<sup>(</sup>٢) "الصحيحة" (٩١٤).

<sup>(</sup>٣) "الصحيحة" (٩١٩).

<sup>(</sup>٤) "حسن"، وانظر: "الصحيحة" (١٥٤) دون الشطر الأول منه.

وَفِي رِوَايَة للتِّرْمِذِيِّ وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ: "لا يَرُدُّ الْقَضَاءَ إلا الدُّعَاءُ وَلا يَزِيدُ فِسي الْعُمُر إلا الْبُرُّ "( ُ ).

وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ: "عِفُّوا عَنْ نِسَاءِ النَّاسِ تَعِفَّ نِسَاؤُكُمْ وَبِرُّوا آبَاءَكُمْ تَبَــرُّكُمْ أَبْنَاؤُكُمْ، وَمَنْ أَتَاهُ أَخُوهُ مُتَنَصِّلًا فَلْيَقْبَلْ ذَلِكَ مُحِقًّا كَانَ أَوْ مُبْطِلًا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ لَمْ يَرِدْ عَلَى الْحَوْضِ".

وَالطَّبْرَانِيُّ بِإِسْنَادِ حَسَنِ: "برُّوا آبَاءَكُمْ قَبَرُّكُمْ أَبْنَاؤُكُمْ، وَعِفُّوا تَعِفَّ نِسَاؤُكُمْ". وَمُسْلِمْ: "رَغِمَ أَنَّفُهُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ - أَيْ لَصِقَ بِالرِّغَامِ وَهُوَ التُّرَابُ مِنْ الذُّلِّ - قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَوْ أَحَدَهُمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلْ الْجَنَّةَ أَوْ لا يُدْخلانه الْجَنَّةَ".

وَالطَّبْرَانِيُّ بِأُسَانِيدَ أَحَدُهَا حَسَنِّ: "صَعدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ الْمِيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مَنْ أَدْرِكَ أَحِدَ أَبَوِيْهِ أَمْ يَبَرَّهُمَا فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ قُلْ آمِينَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مَنْ أَدْرِكَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَمَاتَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَأَدْخِلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ قُلْ آمِينَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مَنْ أَدْرِكَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَمَاتَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَأَدْخِلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ قُلْ آمِينَ فَقُلْت آمِينَ أَدْرِكُ أَبُويْهِ أَوْ أَحَدَهُما فَلَمْ وَعَيْدُونُ اللَّهُ وَالْمَالُ فَي آخِرُهُ اللَّهُ وَالْمَالُ فَي آخِرُهُ اللَّهُ وَالْمَالَ فَا اللَّهُ وَالْمَعْمَا فَلَمْ وَعَلَى اللَّهُ وَالْمَالُ اللَّهُ وَالْمَعَقَهُ قُلْت آمِينَ". وَرَواهُ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَأُسْحَقَهُ قُلْت آمِينَ " مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يُرَاكُ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَأَسْحَقَهُ قُلْت آمِينَ ".

وَأَحْمَدُ مِنْ طُرُق أَحَدُهَا حَسَنٌ: "مَنْ أَعْتَقَ رَفَبَةً مُسْلِمَةً فَهِيَ فِدَاؤُهُ مِنْ النَّارِ، وَمَنْ أَدْرَكَ أَحَدَ وَالِدَيْهِ ثُمَّ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ". زَادَ فِي رِوَايَةٍ "وَأَسْحَقَهُ".

وَالشَّيْخَانَ: "َيَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسَّنِ صَحَّابَتِي؟ قَالَ أُمُّك، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُمُّك، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُمُّك، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أَبُوك".

<sup>(</sup>١) "الصحيحة" (١٥٤).

وَالشَّيْخَانِ عَنْ "أَسْمَاءَ بنْت أبي بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: قَدَمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْد رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَيْت رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ، فَقُلْت قَدَمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَيْ عَنْ الإِسْلامِ أَوْ فِيمَا عِنْدِي أَفَأَصِلُ أُمِّي؟ قَالَ: نَعَمْ، صلى أُمَّك".

وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْط مُسْلَمٍ: "رِضَا اللَّهِ فِي رِضَا الْوَالِد أَوْ قَالَ الْوَالِد يَنِ، التَّرْمِذِيُّ وَمَعْصَيتُهُ فِي مَعْصَية الْوَالِد أَوْ قَالَ الْوَالِد أَوْ وَيَعَ لِلطَّبَرَانِيِّ: "طَاعَةُ اللَّه فِي طَاعَة الْوَالِد أَوْ قَالَ الْوَالِد يَنِ، وَمَعْصَيتُهُ فِي مَعْصَية الْوَالِد أَوْ اللَّهُ فِي مَعْصَية الْوَالِد أَنْ وَتَعَالَى فِي سَخَطِ الْوَالِديْنِ". الْوَالِديُّنِ".

وَالتِّرْمِذِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحَهُ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا: "أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَّ فَقَالَ: إِنِّي أَذْنَبْت ذَبْبًا عَظِيمًا فَهَلْ لِي شَرْطِهِمَا: "أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلُّ فَقَالَ: إِنِّي أَذْنَبْت ذَبْبًا عَظِيمًا فَهَلْ لِي مِنْ تَوَبَّةٍ؟ قَالَ: هَلْ لَك مِنْ خَالَةٍ؟ قَالَ: نَعَمَّم، قَالَ فَهَلْ لَك مِنْ خَالَةٍ؟ قَالَ:

وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهُ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ بَقِيَ مِنْ بِرِّ أَبُوِيَّ شَيْءٌ أَبَرُهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا؟ قَالَ: نَعَمْ الصَّلاةُ عَلَيْهِمَا: أَيْ الدُّعَاءُ لَهُمَا وَالاسْتِغْفَارُ لَهُمَا، وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مَنْ بَعْدِهمَا، وَصَلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إلا بِهِمَا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا".

وَرَوَاهُ ابْنُ حَبَّانَ فِي صَحَيْحِهِ بِزِيَادَةٍ: "قَالَ الرَّجُلُ: مَا أَكْثَرُ هَذَا يَا رَسُــولَ اللَّــهِ وَأَطْيَتُهُ؟ قَالَ فَاعْمَلْ به".

وَمُسْلَمْ: "أَنَّ عَبْدَ اللَّه بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَقِيَهُ رَجُلٌ مِنْ الأَعْسَرَابِ بَطَرِيتِ مَكَّةً، فَسَلَّمْ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّه بْنُ عُمَرَ وَحَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ كَانَ يَرْكُبُهُ وَأَعْطَاهُ عِمَامَةً كَانَتْ عَلَى رَأْسِهِ. قَالَ ابْنُ دِينَارٍ: فَقُلْنَا أَصْلَحَك اللَّهُ إِنَّهُمْ الأَعْرَابُ وَهُمْ يَرْضَوْنَ بِالْيَسِيرِ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّه بَنُ عُمَرَ: إِنَّ أَبَا هَذَا كَانَ وَدُودًا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَإِنِّي سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ أَبَا هَذَا كَانَ وَدُودًا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَإِنِّي سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ أَبَرَ الْبِرِّ صِلَةُ الْوَلَدِ أَهْلَ وُدًّ أَبِيهِ".

<sup>(</sup>۱) "ضعيف اير ماجه" (۸۰۰).

وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ "أَبِي بُرْدَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَدَمْت الْمَدينَةَ فَأَتَانِي عَبْدُ اللَّه بْنُ عُمَرَ فَقَالَ: أَتَدَرِي لِمَ أَتَيْتُك؟ قُلْتَ: لا، قَالَ: فَإِنِّي سَمَعْت رَسُولَ اللَّهِ مَنَّ عُمْرَ فَقَالَ: أَتَدُرِي لِمَ أَتَيْتُك؟ قُلْتَ: لا، قَالَ: فَإِنِّي سَمَعْت رَسُولَ اللَّهِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ أَحَبُ أَنْ يَصِلَ أَبَاهُ فِي قَبْرِهِ فَلْيُصِلُ إِخْوَانَ أَبِيهِ بَعْدَهُ وَإِنَّهُ كَانَ بَيْنَ أَبِي عُمْرَ وَبَيْنَ أَبِيك إِخَاءٌ وَوُدِّ فَأَحْبَبْت أَنْ أَصِلَ ذَلَكَ".

وَفِي حَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا الْمَشْهُورُ بِرِوَايَاتِ مُتَعَدِّدَةِ: "أَنَّ ثَلاَثَةَ نَفَر ممَّــنْ كَانَ قَبْلُنَا خَرَجُوا يَتَمَاشُونَ وَيَرْتَادُونَ لأَهْلِيهِمْ فَأَخَذَهُمْ الْمَطَرُ حُتَّى أَوَوْا إِلَى غَارَ في الْجَبَل فَانْحَدَرَتْ عَلَى فَمه صَخْرَةٌ فَسَدَّتْهُ فَقَالُوا إِنَّهُ لا يُنْحِيكُمْ منْ هَذه الصَّخْرَة إلا أَنْ تَدْعُوا بِصَالِحٍ أَعْمَالِكُمْ". وَفِي رِوَايَة: "فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ أَنْظُرُوا أَعْمَالًا عَمَلْتُمُوهَا للَّه عَزَّ وَجَلَّ صَالِحَةً فَادْعُوا اللَّهَ بِهَا لَعَلَّهُ يُفَرِّجُهَا". وَفي أُخْرَى: "فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَبَعْض عَفَا الْأَثْرُ، وَوَقَعَ الْحَجَرُ، وَلا يَعْلَمُ بِمَكَانِكُمْ إلا اللَّهُ فَادْعُوا اللَّهَ بَأُوْنَق أَعْمَ الكُمْ، فَقَلْ اللَّهُ أَحَدُهُمْ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي أَبُوَان شَيْخَان كَبيرَان، وَكُنْت لا أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلا وَلا مَالا فَنَأَى بِي طَلَبُ شَحَرِ يَوْمًا فَلَمْ أَرحْ عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامَا فَحَلَنْت لَهُمَا غَبُوقَهُمَا فَوَجَدْهَمَا نَائِمَيْنَ، فَكَرِهْت أَنْ أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلا أَوْ مَالا فَلَبَتْت وَالْقَــدَحُ عَلَــي يَــدي أَنْتَظــرُ اسْتيقَاظَهُمَا حَتَّى بَرِقَ الْفَحْرُ فَاسْتَيْقَظَا فَشَرِبَا غَبُوقَهُمَا. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْت فَعَلْت ذَلَكَ ابْتَغَاءَ وَحْهِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فيه منْ هَذَه الصَّحْرَة فَفُرجَتْ شَـــيْنًا لا يَســ تَطَيعُونَ الْخُرُوجَ". وَفِي رِوَايَة: "وَلَي صَبْيَةٌ صَغَارٌ كُنْتَ أَرْعَى فَإِذَا رُحْتَ عَلَيْهِمْ فَحَلَبْتَ بَدَأْت بِوَالدَيُّ أُسْقِيهِمَا قَبْلَ وَلَدِي وَإِنَّهُ نَأَى بِي طَلَبُ شَجَرَة يَوْمًا فَمَا أَتَيْت حَتَّمي أَمْسَيْت فَوَجَدْهُمَا قَدْ نَامَا فَحَلَبْت كَمَا كُنْت أَحْلُبُ فَحَنْت بَالْحلاب فَقُمْت عنْدَ رُءُوسهما أَكْرَهُ أَنْ أُوقظَهُمَا مِنْ نَوْمهمَا وَأَكْرَهُ أَنْ أَبْدَأَ بِالصِّبْيَةِ فَتْلَهُمَا وَالصِّبْيَةُ يَتَضَـاغَوْنَ عَنْـلَدَ قَدَمِي، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَأْبِي وَدَأْبِهُمَا حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَإِنْ كُنْت تَعْلَمُ أَنِّي قَدْ فَعَلْت ذَلكَ ابْتَغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرَجْ لَنَا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ، فَفَرَّجَ اللَّهُ لَهُمْ حَتَّى يَسرَوْنَ مِنْهَا السَّمَاءَ، فَفَرَّجَ اللَّهُ لَهُمْ حَتَّى يَسرَوْنَ مِنْهَا ا السَّمَاءَ، وَذَكَرَ الآخَرُ عَفَّتَهُ عَنْ الزِّنَا بابْنَة عَمِّه، وَالآخَرُ تَنْميَتَهُ لَمَال أَجيرِه فَانْفَرَجَــتْ عَنْهُمْ كُلُّهَا وَخَرَجُوا يَتَمَاشُونَ".

## الْكَبِيرَةُ الثَّالِثَةُ بَعْدَ الثَّلاثِمِائَةِ [قَطْعُ الرَّحِم]

قَالَ - تَعَالَى -: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءُلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ ﴾: أَيْ وَاتَّقُوا الأَرْحَامَ أَنْ تَقْطَعُوهَا، وَقَالَ - تَعَالَى -: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وتُقطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمْ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ﴾.

وَقَالَ - تَعَالَىٰ -: ﴿ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهُ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأرْضِ أُولَئِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ﴾.

ُ وَقَالَ - تَعَالَى - ﴿ ﴿ اللَّهِ مِنْ مَنْ مَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمْ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴾.

وَالتِّرْمَذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَابْنُ مَاجَهٌ وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ صَحِيحُ الإِسْنَادِ. عَنْ أَبِي بَكْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا مِنْ ذَبْبِ أَجْدَرُ - أَيْ أَحَقُ - أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ فِي الآخِرَةِ مِنْ الْبُغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ".

وَالشَّيْحَانَ: اللا يَدُخُلُ الْحَنَّةَ قَاطِعٌ". قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي قَاطِعَ رَحِمٍ. وَأَحْمَدُ بِسَنَد رُوَاتُهُ ثَقَاتٌ: "إِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ تُعْرَضُ كُلَّ خَمِيسٍ وَلَيْلَةَ جُمُعَةٍ فَلا يُقْبُلُ عَمَلُ قَاطِعٍ رَحِمٍ"(١).

.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في "مسنده" (٤٨٤/٢)، صحح إسناده الشيخ أحمد شاكر (١٠٢٢١).

وَالْبَيْهَقِيُّ: "إِنَّهُ أَتَانِي جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ فَقَالَ: هَذِهِ لَيْلَةُ النِّصْف مِنْ شَعْبَانَ وَللَّهِ فِيهَا عُتَقَاءُ مِنْ النَّارِ بِعَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْب لا يَنْظُرُ اللَّهُ فَيِهَا إِلَى مُشْرِكَ وَلا إِلَى مُشَاحِنٍ وَلا إِلَى مُشَاحِنٍ وَلا إِلَى قَاطِعِ رَحِمٍ وَلا إِلَى مُسْبِلٍ - أَيُّ إِزَارَهُ خُيلاءً - وَلا إِلَى عَاقٌ لِوَالِدَيْهِ وَلا إِلَى مُدْمِنِ خَمْرً" الْحَديث.

وَاَبْنُ حَبَّانَ وَغَيْرُهُ: "ثَلاثَةٌ لا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَقَاطِعُ الرَّحِمِ وَمُصَـــدُقّ السِّحْرِ"<sup>(١)</sup>.

وَأَحْمَدُ مُخْتَصَرًا وَابْنُ أَبِي الدُّنَيَا وَالْبَيْهَقِيُّ: "يَبِيتُ قَوْمٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ عَلَى طُعْمِ وَشُرْبِ وَلَهْوٍ وَلَعِبِ فَيُصْبِحُوا قَدْ مُسخُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ وَلَيُصِيبَنَّهُمْ خَسْفٌ وَقَدْفٌ حَتَّى يُصْبِحَ النَّاسُ فَيَقُولُونَ خُسفَ اللَّيْلَةَ بَسِدَارٍ فُسلان خَواصَّ، يُصْبِحَ النَّاسُ فَيقُولُونَ خُسفَ اللَّيْلَةَ بَسِدَارٍ فُسلان خَواصَّ، وَلَتُرْسَلَنَّ عَلَيْهِمْ حِجَارَةٌ مِنْ السَّمَاءَ كَمَا أُرْسِلَتْ عَلَى قَوْمٍ لُوط عَلَى قَبَائِلً فِيهَا وَعَلَى دُورٍ وَلَتُرْسَلَنَّ عَلَيْهِمْ الرِّيحُ الْعَقِيمُ الَّتِي أَهْلَكُتْ عَادًا عَلَى قَبَائِلً فِيهَا وَعَلَى دُورٍ بِشُرْبِهِمْ الْخَمْرَ وَلُبْسِهِمْ الرِّيحُ الْعَقِيمُ الَّتِي أَهْلَكُتْ عَادًا عَلَى قَبَائِلً فِيهَا وَعَلَى كُورٍ بِشُرْبِهِمْ الْخَمْرَ وَلُبْسِهِمْ الْحَرِيرَ وَإِتِّخَاذِهِمْ الْقَيْنَاتِ وَأَكْلِهِمْ الرِّبُا وَقَطِيعَتِهِمْ السَرَّحِمَ وَحُصَلْةً نَسِيهَا جَعْفَرْ وَلَا

وَالطَّبْرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ: عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ مُحْتَمِعُونَ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ التَّقُوا اللَّهَ وَصلُوا أَرْحَامَكُمْ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عُقُوبَة أَسْرَعَ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عُقُوبَة أَسْرَعَ مِنْ صلَة الرَّحِمِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْبَغْيَ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عُقُوبَة أَسْرَعَ مِنْ عَلَهِ الرَّحِمِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْبَغْيَ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عُقُوبَة أَسْرَعَ مِنْ عُقُوبَة أَسْرَعَ مِنْ عُقُوبَة أَسْرَعَ مِنْ عُقُوبَة أَلْفَ عَلَم مِنْ عُقُوبَة بَعْي، وَإِيَّاكُمْ وَعُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ فَإِنَّ رِيحَ الْحَثَّة يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَة أَلْفَ عَلَم وَاللَّه لا يَجِدُهَا عَاقَ وَلا قَاطِعُ رَحِمٍ وَلا شَيْخٌ زَانٍ وَلا جَارٌ إِزَارَهُ خُيلاءَ إِنَّمَا الْكَبْرِيَاءُ لللهِ رَبِّ الْعَلَمَةِ الْمَالَمِينَ".

وَالأَصْبَهَانِيِّ: "كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لا يُجَالِسْنَا الْيُومَ قَاطِعُ رَحِمٍ، فَقَامَ فَتَى مِنْ الْحَلْقَةِ فَأَتَى خَالَةً لَهُ قَدْ كَانَ بَيْنَهُمَا بَعْـضُ الشَّـيْء فَاسْتَغْفَرَ لَهَا فَاسْتَغْفَرَتْ لَهُ ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمَحْلِسِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ إِنَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في "مسنده" (٤٨٤/٢) بنحوه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد بنحوه (٥/٥٥).

الرَّحْمَةَ لا تَنْزِلُ عَلَى قَوْمِ فِيهِمْ قَاطِعُ رَحِمٍ"، وَهَذَا مُؤَيِّدٌ لِمَا رُويَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "أُحَرِّجُ عَلَى كُللَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "أُحَرِّجُ عَلَى كُللَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ شَابٌ إِلَى عَمَّةً لَهُ قَدْ صَارَمَهَا مُنْذُ سَنِينَ فَصَالَحَهَا فَسَالُحُهَا فَسَالُتُهُ عَنْ السَّبَبِ فَذَكَرَهُ لَهَا، فَقَامَ شَابٌ إلى عَمَّة لَهُ قَدْ صَارَمَهَا مُنْذُ سَنِينَ فَصَالَحَهَا فَسَالُهُ عَنْ السَّبَبِ فَذَكَرَهُ لَهَا، فَقَالَ الْأَنِي فَسَالُهُ لِمَ ذَاكَ؟ فَرَجَعَ فَسَأَلُهُ، فَقَالَ لأَنِي سَمَعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الرَّحْمَةَ لا تَنْزِلُ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ قَاطِحُ مَدَ

وَ الطَّبَرَانِيُّ: "إِنَّ الْمَلائِكَةَ لا تَنْزِلُ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ قَاطِعُ رَحِمٍ". الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَد صَحيحِ عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ: "كَانَ ابْنُ مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَالِسًا بَعْدَ الصَّبْحِ فِي صَحيَّ حَلْقَةً فَقَالَ: أَنْشُدُ اللَّهُ قَاطِعَ رَحِمٍ لَمَا قَامَ عَنْهُ فَإِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَدْعُو رَبَّنَا وَإِنَّ أَبُوابَ السَّمَاءِ مُرْتَجَةً - أَيْ بِضَمِّ فَقَتْح وَالْجِيمُ مُخَفَّفَةً - مُغْلَقَةً دُونَ قَاطِع رَحِمٍ ".

وَالشَّيْخَانَ: "الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ: مَنْ وَصَلَنِي ۖ وَصَلَنِي ۗ وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ .

وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمَذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَاعْتُرِضَ تَصْحِيحُهُ بِأَنَّهُ مُتْقَطِعٌ، وَرَوَايَةُ وَصْلُه قَالَ الْبُخَارِيُّ حَطَاً عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْف رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ اللَّهُ عَنْه وَسَلَّمَ يَقُولُ: "قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا اللَّهُ وَأَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا اللَّهُ وَأَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "قَالَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ: أَنَا اللَّهُ وَأَنَا اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ: أَنَا اللَّهُ وَأَنَا الرَّحْمَنُ وَصَلَها وَصَلْتِه وَمَنْ قَطَعَها الرَّحْمَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَها وَصَلْتِه وَمَنْ قَطَعَها فَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَ مَنْ قَطَعَهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمِ بَعْيْرِ حَقِّ، وَإِنَّ هَذِهِ الرَّحِمَ شِجْنَةٌ مِنْ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَنْ قَطَعَهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمِ بَعْيْرِ حَقِّ، وَإِنَّ هَذِهِ الرَّحِمَ شِجْنَةٌ مِنْ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلً فَمَنْ قَطَعَهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ الْأَنْ اللَّالَةُ الْمَثَلِمُ الْمُسْلِمِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ الْأَالِيَالِمُ الْمُسْلِمِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَثَلِمُ الْمُسْلِمِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَثَلُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْمَا عَرَالَ الْمُسْلِمِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَثَلُومُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْمَا عَلَى اللَّهُ الْمُنْ عَلَيْهِ الْمَعْلَ عَلَيْهِ الْمَالِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمِ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمَالِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمِ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْمِلَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمَا عَلَيْهُ

وَأَحْمَدُ بِإِسْنَاد جَيِّد قَوِيٌ وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: "إِنَّ الرَّحِمَ شِجْنَةٌ مِنْ الرَّحْمَنِ وَأَخْمَلُ بِإِسْنَاد جَيِّد قَوِيٌ وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: "إِنَّ الرَّحِمَ شِجْنَةٌ مِنْ الرَّحْمَنِ تَقُولُ يَا رَبِّ إِنِّي ظُلِمْت، يَا رَبِّ يَا رَبِّ إِنِّي ظُلِمْت، يَا رَبِّ يَا رَبِّ إِنِي ظُلِمْت، يَا رَبِّ إِنِّي طُلِمْت، يَا رَبِّ إِنِّي طُلْمَت، يَا رَبِّ إِنِي طُلِمَتْ مِنْ وَطَعَلَى؟"(٢٠) وَالشِّجْنَةُ بِكَسْرِ أَوَّلِهِ عَلَى مِنْ فَطَعَك؟"(٢٠) وَالشِّجْنَةُ بِكُسْرِ أَوَّلِهِ إِنِي طُلْمَت، عَلَى مَنْ فَطَعَلُ؟

<sup>(</sup>١) "صحيح أبي داود" (٤٠٨١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في "مسنده" (٣٨٣/٢)، وصححه الشيخ أحمد شاكر (٨٩٥٤).

الْمُعْجَمِ وَضَمَّه وَإِسْكَانِ الْجِيمِ: الْقَرَابَةُ الْمُشْتَبِكَةُ كَاشْتَبَاكِ الْعُسرُوق، وَمَعْنَسى مِنْ الرَّحْمَنِ: أَيْ مُشْتَقُ لَفْظَهَا مِنْ لَفْظِ اسْمِهِ الرَّحْمَنِ كَمَا يَأْتِي فِي الْحَدِيثِ عَلَى الأَثْرِ. وَالْبَزَّارُ بِإِسْنَادِ حَسَنٍ: "الرَّحِمُ حُحْنَةٌ مُتَمَسِّكَةٌ بِالْعَرْشِ تَتَكَلَّمُ بِلَسَانِ ذَلْقِ: اللَّهُ مَ وَالْبَوْرُ وَاللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى: أَنَا الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ وَإِنِّي صِلْ مَنْ وَصَلَتِي وَاقْطَعْ مَنْ قَطَعَنِي، فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى: أَنَا الرَّحْمَ مِنْ الرَّحِيمُ وَإِنِّي صِلْ مَنْ وَصَلَتِه وَمَنْ بَتَكَهَا بَتَكُنّهُ"، الْحَجْنَةُ بِفَتْحِ الْحَسَاء المُعْزَلِ: أَيْ الْحَدِيدَةُ الْعَقْفَاءُ الَّتِي يُعَلِّقُ بِهَا الْحُهْمَلَة وَالْحِيمِ وَتَحْفِيفِ التُونِ: صَنَّارَةُ الْمِعْزَلِ: أَيْ الْحَدِيدَةُ الْعَقْفَاءُ الَّتِي يُعَلِّقُ بِهَا

وَالْبَرَّارُ: "ثَلاثٌ مُتَعَلِّفَاتٌ بِالْعَرْشِ: الرَّحِمُ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي بِك فَلا أَقْطَعُ، وَالأَمَانَـــةُ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي بِك فَلا أُخَانُ، وَالنِّعْمَةُ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي بِك فَلا أَكْفَرُ".

وَالْبَزَّارُ وَاللَّفُظُ لَهُ وَالْبَيْهَقِيُّ: "الطَّابَعُ مُعَلَّقٌ بِقَائِمَةِ الْغَرْشِ فَإِذَا اشْتَكَتْ الرَّحِمُ وَعُمِلَ بِالْمَعَاصِي وَاجْتُرِئَ عَلَى اللَّهِ - تَعَالَى - بَعَثَ اللَّهُ الطَّابَعَ فَيَطْبَعُ عَلَى قُلْبِهِ فَلا يَعْقِلُ بَعْدَ ذَلكَ شَيْئًا".

[تَنْبِيه]: عَدُّ هَذَا هُوَ صَرِيحُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الْكَثْيَرَةِ الصَّحِيحَةِ بَلْ الْمُتَّفَقُ عَلَى صَحَّة كَثْيِرٍ مِنْهَا، وَبِهَذَا يُرَدُّ تَوَقَّفُ الرَّافِعِيِّ فِي قَوْلُ صَاحَبِ الشَّامِلَ إِنَّهُ مِنْ الْكَبَائِرِ، وَكَذَا تَقْرِيرُ النَّووِيِّ لَهُ عَلَى تَوَقَّفُهِ هَذَا فَإِنَّهُ اعْتَرَضَ تَوَقَّفُهُ فِي غَيْرِهِ وَلَمْ يَعْتَرِضْ تَوَقَّفَهُ هَذَا وَكُذَا تَقْرِيحٍ هَذِهِ الأَحَادِيثِ وَمَعَ هَذَا وَهُوَ أَجْدَرُ وَأَحَقُ بِالرَّدِّ، وَكَيْفَ يَتَوَقَّفُ فِي ذَلِكَ مَعَ تَصْرِيحٍ هَذِهِ الأَحَادِيثِ وَمَعَ مَا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا فِي أَوَّلِ الأَحَادِيثِ وَمَعَ الْمَذْكُورَةِ عَلَى قَطِيعَةِ اللَّه لِقَاطِعِ الرَّحِمِ، وَقَوْلُهُ: إِنَّ الْقَاطِعَ لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، وَإِنَّهُ مَا مِنْ ذَبْهِ، وَإِنَّهُ لا يُقْرَفُ فَي ذَلِكَ مَمَّا مَرَّ، فَحِينَذَ لا الْمَذْكُورَةِ عَلَى لَعْمَعَ لللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا فِي ذَلِكَ مَمَّا مَرَّ، فَحِينَذَ لا الْمَذْكُورَةِ عَلَى قَطِيعَةِ اللّهِ لَقَاطِعِ الرَّحِمِ، وَقَوْلُهُ: إِنَّ الْقَاطِعَ لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ ، وَإِنَّهُ مَا مِنْ ذَبْهِ، وَإِنَّهُ لا يُقْبَلُ عَمَلُهُ وَعَيْرُ ذَلِكَ مَمَّا مَرَّ، فَحَيْنَذَ لا الْمَاعِقُ اللهُ عَلَى التَوْقُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ فِي ذَلِكَ مَعَ السَّنَّعَ فَاعِلَهِ الْمُؤْلِقُ فِي قَلْهُ وَلا فِي كَتَابِ اللّهَ فِي ثَلَائَةَ مَوَاضِعَ وَذَكَرَ وَاللّهُ مَا مَلْ النَّالِثُ وَاللّهَ فِي ثَلَائَةً مَوَاضِعَ وَذَكَرَ النَّالِاثَ النَّلُاثُ السَّابِقَةَ، آيَةَ الْقَتَالِ وَاللَّعْنُ فِيهَا صَرِيحٌ، وَالرَّعْدَ وَاللَّعْنُ فِيهَا عَرِيحٌ وَاللَّعْنُ فِيهَا عَرِيحٌ وَاللَّعْنُ فَيهَا عَلَى اللَّهُ فَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى السَّابِقَةَ، آيَةَ الْقَتَالِ وَاللَّعْنُ فِيهَا صَرِيحٌ، وَالرَّعْدَ وَاللَّعْنُ فِيهَا عَرَالَ عَلَى وَاللَّعْنُ فِيهَا عَرِيحٌ وَاللَّعْنُ فَي اللَّهُ وَاللَّعْنُ فَيهَا عَلَى اللَّعْنُ وَاللَّعْنُ وَاللَّعْنُ وَاللَّعْنُ وَاللَّعْنُ فَيهَا عَلَيْهُ وَاللَّعْنُ وَاللَّعْنُ وَاللَّعْنُ وَاللَّعْنُ وَاللَّعْنُ وَاللَّعْنُ وَالْعَالُوعَ الْعَلَاقُ وَاللَّعْنُ وَاللَّعْنُ وَاللَّعْنُ وَاللَّعْنُ وَاللَّعْنُ وَاللَّعْنُ وَاللَّعْنُ وَاللَّعْنُ وَاللَّعْن

الْعُمُومِ؛ لأَنَّ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ يَشْمَلُ الأرْحَامَ وَغَيْرَهَا، وَالْبَقَرَةَ وَاللَّعْنُ فِيهَا بِطَرِيقِ الاسْتُلْزَام إذْ هُوَ منْ لَوَازَمَ الْخُسْرَانِ.

وَقَدْ نَقَلَ الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسيرِهِ اتَّفَاقَ الأُمَّةِ عَلَى وُجُوبِ صِلَةِ الرَّحِمِ وَحُرْمَة قَطْعِهَا. ثُمَّ الْمُرَادُ بِقَطِيعَةِ الرَّحِمِ مَاذَا؟ فِيهِ اخْتِلافَّ؛ فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ الْوَلِيُّ بْنُ الْعِرَاقِيِّ: يَنْبَغِي أَنْ يَتَعَدَّى إِلَى الْمُرَادُ بِقَطِيعَةِ الرَّحِمِ مَاذَا؟ فِيهِ اخْتِلافَ ؛ فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ الْوَلِيُّ بْنُ الْعِرَاقِيِّ: يَنْبَغِي أَنْ يَتَعَدَّى إلَى الْنَ يَخْتَصَّ بِالإِسَاءَة. وَقَالَ عَيْرُهُ: لا يَنْبَغِي اخْتَصَاصُهُ بِذَلِكَ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَتَعَدَّى إلَى اللَّهُ الْعَلَيْةِ وَلا وَاسَطَةَ بَيْنَهُمَا، تَرْكُ الإِحْسَانَ؟ لأَنَّ الأَحَادِيثَ آمِرَةٌ بِالصَّلَةَ نَاهِيَةٌ عَنْ الْقَطِيعَةِ وَلا وَاسِطَةَ بَيْنَهُمَا، وَالصَلِّلَةُ أَيْمُ وَاحِدٍ فَالْقَطِيعَةُ ضِدُهَا فِلَاكَ عَيْرُ وَاحِدٍ فَالْقَطِيعَةُ ضِدُهَا وَهِي تَرْكُ الإحْسَانَ. الهد.

وَلَكَ أَنْ تَقُولَ فِي كُلِّ مِنْ هَذَيْنِ نَظَرٌ، أَمَّا الأُوَّلُ؛ فَلأَنَّهُ إِنْ أُرِيدَ بالإِسَاءَة مَا يَشْمَلُ ﴿ اللَّهُ عَلَ الْمَكْرُوهِ وَالْمُحَرَّمُ أَوْ مَا يَخْتَصُّ بِالْمُحَرَّمِ وَلَوْ صَغيرَةً نَافَى مَا مَرَّ عَــنْ الْبُلْقينــيِّ وَغَيْرِه في ضَابِطِ الْعُقُوقِ منْ أَنَّهُ إِنْ يَفْعَلْ مَعَ أَحَد وَالدَّيْهِ مَا لَوْ فَعَلَهُ مَعَ أَجْنَبَيِّ كَـــانَ مُحَرَّمًا صَغيرَةً فَيَنْتَقَلُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَحَدهمَا كَبيرَةً، فَإِذَا كَانَ هَذَا هُوَ ضَابطَ الْعُقُــوق. وَمَعْلُومٌ أَنَّ حَقَّ الْوَالدَيْنِ آكَدُ منْ حَقِّ بَقيَّة الأقَارِب، وَأَنَّ الْعُقُوقَ غَيْرُ قَطيعَة الـرَّحْم ﴿ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلامُهُمْ، وَمَنْهُ تَوَقُّفُ الرَّافعيِّ في النَّاني دُونَ الأوَّل وَحَبَ أَنْ يَكُــونَ الْمُرَادُ بِقَطْعِ الرَّحِمِ الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ كَبِيرَةٌ مَا هُوَ أَشَدُّ فِي الإِيذَاءَ مِنْ الْعُقُوق؛ ليَظْهَرَ مَزِيَّةُ الْوَالدَيْنِ، وَمَا قَالَهُ أَبُو زُرْعَةَ يَلْزَمُ عَلَيْه اتِّحَادُهُمَا بَلْ إِنَّ الْقَطيعَةَ يُرَاعَى فيهَا مَا هُوَ أَدْنَى في الإيذَاء منْ الْعُقُوق بنَاءً عَلَى أَنَّ الإسَاءَةَ في كَلامه تَشْمَلُ فعْلَهُ فَيَتَمَيَّــزُ بَقيَّــةُ الْأَقَارِبِ عَلَى الْأَبُونِينِ حَيْثُ جُعلَ مُطْلَقُ الإِيذَاء في حَقِّهمْ كَبِيرَةً. وَالْأَبُوَان لَمْ يُجْعَــلْ الإِيذَاءُ في حَفِّهمْ كَذَلكَ وَهَذَا مُنَاف لصَريح كَلامهمْ، فَوَجَبَ رَدُّ كَلام أَبي زُرْعَةَ لئلا يَلْزَمَ عَلَيْه مَا ذُكرَ. وَإِذَا عُلمَ أَنَّ كَلامَهُمْ في الْعُقُوق يَرُدُّ مَا ذَكَرَهُ فَمَا ذَكَرَهُ غَيْرُهُ مــنْ أَنَّ قَطْعَ الرَّحم عَدَمُ فعْل الإحْسَان كَلامُهُمْ يَرُدُّهُ بِالأُولَى، وَحينَتْذ فَالَّذي يُتَّحَهُ ليُوافــقَ كَلامَهُمْ وَفَرْقَهُمْ بَيْنَ الْعُقُوقِ وَقَطْعِ الرَّحِمِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالأَوَّلِ مَا قَدَّمْتِه فيه دُونَ مَا مَرَّ عَنْ الْبُلْقينيِّ لمَا يَلْزَمُ عَلَيْه أَيْضًا منْ اتِّحَادهمَا، وَبالنَّاني قَطْعُ مَا أَلفَ الْقَريْبُ منْهُ منْ سَابق الْوُصْلَة وَالإحْسَان لغَيْر عُدْر شَرْعيِّ؛ لأَنَّ قَطْعَ ذَلكَ يُؤَدِّي إِلَى إِيْحَاشِ الْقُلُوبِ وَنُفْرَتِهَا

وَتَأْذَيهَا، وَيَصْدُقُ عَلَيْهِ حِينَدْ أَنَّهُ قَطَعَ وُصْلَةَ رَحِمِهِ وَمَا يَنْبَغِي لَهَا مِنْ عَظِيمِ الرِّعَايَّـة، وَلَوْ فُرِضَ أَنَّ قَرِيبَهُ لَمْ يَصُلُ إلَيْهِ مِنْهُ إِحْسَانٌ وَلا إِسَاءَةٌ قَطُّ لَمْ يَفْسُقُ بِذَلكَ؛ لأَنَّ الأَبُوئِنَ أَوَا فُرِضَ ذَلكَ فِي حَقِّهِمَا مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَفْعَلَ مَعَهُمَا مَا يَقْتَضِي التَّأَذِي الْعَظِيمَ لِعَنَاهُمَ لَا الْأَبُوئِنَ مَثَلا لَمْ يَكُنْ كَبِيرَةٌ فَأُولَى بَقِيَّةُ الأَقَارِبِ. وَلَوْ فُرِضَ أَنَّ الإِنْسَانَ لَمْ يَقْطَعْ عَنْ قَرَيبِهِ مَا اللهُ مُنَا لاَ يُسَانَ لَمْ يَقُطعُ عَنْ قَرَيبِهِ مَا اللهُ مُنَا لاَ يُسَانَ لَمْ يَكُنْ دَلِكَ فَسَقًا، بِخلافِه مَعَ أَحَد الْوَالدَيْنِ؛ لأَنَّ تَأْكُد حَقِّهِمَا اقْتَضَى مَلَا أَوْ لَا عَبَأَ بِهِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فَسْقًا، بِخلافِه مَعَ أَحَد الْوَالدَيْنِ؛ لأَنَّ تَأْكُد حَقِّهِمَا اقْتَضَى مَلًا وَلا عَبَأَ بِهِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فَسْقًا، بِخلافِه مَعَ أَحَد الْوَالدَيْنِ؛ لأَنَّ تَأْكُد حَقِّهِمَا اقْتَضَى أَنَّ يَتُمَيَّزَا عَلَى بَقِيَّةِ الأَقَارِبِ بِمَا لا يُوجَدُ نَظِيرُهُ فِيهِمْ، وَعَلَى ضَبَّطِ التَّانِي بِمَا ذَكَرْتِه فَلا أَنْ يَتُمَيَّزَا عَلَى بَقِيَّةِ الأَقَارِبِ بِمَا لا يُوجَدُّ نَظِيرُهُ فِيهِمْ، وَعَلَى ضَبَّطِ التَّانِي بِمَا ذَكُرْتُهُ أَوْ وَيَارَةً أَوْ وَيَارَةً أَوْ فَرَالَكَ كُلُكَ كُلِّهِ بَعْدَ فَعُلُهُ مَنْهُ قَرِيبُهُ مَالا أَوْ مُكَاتَبَةً أَوْ مُرَاسَلَةً أَوْ زِيَارَةً أَوْ وَيَارَةً أَوْ وَيَكَنَ فَقُطْعُ ذَلِكَ كُلِّهُ مَعْلَى فَيْعُ فَالْأَوْلُ كَبُيرًا عَلَى مَا فَقَطْعُ ذَلِكَ كُلِّهِ مَعْلَ فَعْلَو عَلْمُ كَبِيرًا عَلَى مَا اللّهُ وَلَا لَعْلَا لَعْلَمْ عَلْهُ مَنْ عُلْكَ مُواللّهُ وَلِيلًا عَلَى مَا اللّهُ وَلِلْكَ كُلُكَ كُلّهُ لَعْلًا وَلَاللّهُ عَلْمُ عَلْكُولُ عَلْهُمَالِهُ وَلَى عَلْكَ عَلَى عَلْكَ عَلْكَ عَلْكَ عَلْكُ وَلِكَ عَلْمُ اللْعُلُولُ وَلَعِلَا أَوْلِلْ لَا أَوْلُ لَلْكُولُ وَلَوْلُ لَعُلْكَ عَلْكَ عَلْكَ عَلْهُ لَوْلُولُ وَلَوْلِكَ عَلْكُولُ وَلِلْكُ عَلْمُ عَلْولِ أَوْلِقُ لَلْكُولُ وَلَلْكَ عَلْكُ وَلَوْلُ لَلْكَ عَلْكُ عَلْكَ عَلْكَ عَلْكَ الْفَقُولُ فَلِلْكُ وَلِلْكُ وَلِيلًا فَيْهُمُ اللْعَلَى اللّهُ اللّهُ وَلِيلًا عَلَوْلُ لَال

فَإِنْ قُلْت: فَمَا الْمُرَادُ بِالْعُذْرِ فِي الْمَالِ وَفِي نَحْوِ الزِّيَارَةِ وَالْمُكَاتَبَةِ؟

قُلْت: يَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ بِالْعُدْرِ فِي الْمَالَ فَقَدُ مَا كَانَ يَصِلُهُ بِهِ أَوْ تَجَدُّدُ احْتَيَاجِهِ إِلَيْهِ اَوْ أَنْ يَنْدُبَهُ الشَّارِعُ إِلَى تَقْدِيمِ غَيْرِ الْقَرِيبِ عَلَيْهِ لِكَوْنِ الْأَجْنَبِيِّ أَحْوَجَ أَوْ أَصْلَحَ فَعَدَمُ إِلَى الْأَنْ يَعْدُ الْفَسْقَ، وَإِنْ الْقَطَعَ بِسَسَبِ اللَّحْسَانِ إِلَيْهِ أَوْ تَقْدِيمُ الْأَنْهُ إِنَّمَا رَاعَى أَمْرَ الشَّارِعِ بِتَقْدِيمِ الأَجْنَبِيِّ عَلَى الْقَرِيب. لَأَنَّهُ إِنَّمَا رَاعَى أَمْرَ الشَّارِعِ بِتَقْدِيمِ الأَجْنَبِيِّ عَلَى الْقَرِيب. وَوَاضِحُ أَنَّ الْقَرِيب لَوْ أَلْفَ مِنْهُ قَدْرًا مُعَيَّنَا مِنْ الْمَالِ يُعْطِيهِ إِيَّاهُ كُلَّ سَنَةٍ مَثَلا فَنَقَصَهُ لا وَوَاضِحٌ أَنَّ الْقَرِيبَ لَوْ أَلْفَ مِنْهُ قَدْرًا مُعَيَّنَا مِنْ الْمَالِ يُعْطِيهِ إِيَّاهُ كُلَّ سَنَةٍ مَثَلا فَنَقَصَهُ لا إِلَيْ الْمَالِ يَعْطِيهِ إِيَّاهُ كُلَّ سَنَةٍ مَثَلا فَنَقَصَهُ لا إِلَيْهُ الْمَالِ يَعْطِيهِ إِيَّاهُ كُلُّ سَنَةٍ مَثَلا فَنَقَصَهُ لا إِلَيْ الْقَرْبِ لَوْ أَلْفَ مِنْ أَصْلُه لَغَيْرِ عُذْر.

فَإِنْ قُلْت: يَلْزَمُ عَلَى ذَلكَ امْتَنَاعُ الْقَرِيبِ مِنْ الإِحْسَانِ إِلَى قَرِيبِهِ أَصْلا خَشْيَةَ أَنَّهُ إِذَا إِلَيْ أَحْسَنَ إِلَيْهِ يَلْزَمُهُ الاسْتِمْرَارُ عَلَى ذَلكَ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَفْسُقَ لَوْ قَطَعَهُ، وَهَذَا خِلافُ مُرَادِ الشَّارِعِ مِنْ الْحَثِّ عَلَى الإِحْسَانِ إِلَى الأَقَارِبِ.

قُلْت: لا يَلْزَمُ ذَلكَ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لا يَلْزَمُهُ أَنْ يَجْرِيَ عَلَى تَمَامِ الْقَدْرِ الَّذِي أَلْفَهُ مِنْهُ اللّهِ بَلْ اللّازِمُ لَهُ أَنْ لا يَقْطَعَ ذَلكَ مِنْ أَصْلِه، وَغَالبُ النَّاسِ يَحْمِلُهُمْ شَفْقَةُ الْقَرَابَةِ وَرَعَايَدَةُ اللّهُ اللّازِمُ لَهُ أَنْ لا يَقْطَعَ ذَلكَ مِنْ أَصْلِه، وَغَالبُ النَّاسِ يَحْمِلُهُمْ شَفْقَةُ الْقَرَابَةِ وَرَعَايَدَةُ الرَّحِمِ عَلَى وصْلَتِهَا فَلَيْسَ فِي أَمْرِهِمْ بِمُدَاوَمَتِهِمْ عَلَى أَصْلٍ مَا أَلْفُوهُ مِنْهُمْ تَنْفَيرٌ عَنْ فِعْلهِ الرَّحِمِ عَلَى وصْلَتِهَا فَكَيْ وَصُلُومِ فَيْلُهُ إِنَّهُ إِذَا أَلِفَ مَنْهُ شَدِينًا بِخُصُومِ مَا لَكَ لَوْ قَلْنَا: إِنَّهُ إِذَا أَلِفَ مَنْهُ شَدِينًا بِخُصُومِ مَا لِمُ اللّهُ وَالْعَلَمُ اللّهَ اللّهَ وَيَعْ وَلَكَ الشّرَعِيِّ، وَنَحْنُ لَيْ يَلْوَمُهُ الْحَرْيَانُ عَلَى ذَوَامِ لَكَ الشّرَعِيِّ، والْمَحْصُومِ ذَائِمًا وَلُوْ مَعَ قِيَامِ الْعُذْرِ السَّرَعِيِّ، وَنَحْنُ

َلَمْ نَقَلَ ذَلِكَ. وَأَمَّا عُذْرُ الزِّيَارَةِ: فَيَنْبَغِي ضَبْطُهُ بِعُذْرِ الْجُمُعَةِ بِجَامِعِ أَنَّ كُلا فَرْضُ عَيْنٍ وَتَرْكُهُ كَبِيرَةً.

وَأَمَّا عَٰذْرُ تَرْكِ الْمُكَاتَبَةِ وَالْمُرَاسَلَةِ: فَهُو أَنْ لا يَجِدَ مَنْ يَثْقُ بِهِ فِي أَذَاءِ مَا يُرْسِلُهُ أَمَّهُ إِذَا تَرَكَ الزِّيَارَةَ الَّتِي أَلِفَتْ مِنْهُ فِي وَقَّتِ مَخْصُوصَ لِعُلَّذُر لا يَلْزَمُسهُ لَا يَعْدَدُهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إِذَا تَرَكَ الزِّيَارَةَ الَّتِي أَلِفَتْ مِنْهُ فِي وَقَّتِ مَخْصُوصَ لِعُلَّذُر لا يَلْزَمُسهُ لَا فَقَرَّتُه وَاسْتَفِدْهُ فَإِنِّي لَمْ أَرَّ مَنْ نَبَّهَ عَلَى فَا قَرَّتُه وَاسْتَفِدْهُ فَإِنِّي لَمْ أَرَّ مَنْ نَبَّهَ عَلَى فَا فَرَّرَتُه وَاسْتَفِدُهُ فَإِنِّي لَمْ أَرَّ مَنْ نَبَّهَ عَلَى فَيَعْمُومُ الْبَلُوكِ بِهُ وَكَثَرَة الاحْتِيَاجِ إِلَى ضَبْطِهِ.

وَانْ قُلْتَ: يُؤِيِّدُ التَّفْسَيرَ السَّابِقَ الْمُقَابِلَ لَكَلامٍ أَبِي زُرْعَةَ قَوْلُ بَعْضِهِمْ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعْ" أَيْ قَاطِعُ رَحِم، فَمَنْ قَطَعَ أَقَارِبَهُ الضَّعَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعْ" أَيْ قَاطِع وَكَانُ غَيْبًا وَهُمْ فُقَرَاءُ فَهُو دَاحِلٌ فِي وَهَجْرَهُمْ وَتَكَبَّرَ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَصِلْهُمْ بِبرِّهِ وَإِحْسَانِهِ وَكَانُ غَيْبًا وَهُمْ فُقَرَاءُ فَهُو دَاحِلٌ فِي هَذَا الْوَعِيد مَحْرُومٌ دُخُولَ الْجَنَّةِ إلا أَنْ يَتُوبَ إلَى اللَّه - عَزَّ وَجَلَّ - وَيُحْسِنَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وَقَدْ رُويَ فَي حَديث عَنْ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ كَانَ لَهُ أَقَارِبُ وَقَدْ رُويَ فَي حَديث عَنْ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ كَانَ لَهُ أَقَارِبُ ضَعَفَاءُ وَلَمْ يُعْفِلْ اللَّهُ صَدَقَتَهُ وَلا يَنْظُرْ إلَيْهِ

يَوْمَ الْقَيَامَةِ"، وَإِنْ كَانَ فَقيرًا وَصَلَهُمْ بِزِيَارَتِهِمْ وَالتَّفَقُّدِ لأَحْوَالِهِمْ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: "صَلُوا أَرْحَامَكُمْ وَلَوْ بالسَّلام".ا هـــ.

فُلْت: مَا قَالَهُ هَذَا الْقَائِلُ مِنْ الْهَجْرِ وَالتَّكَبُّرِ عَلَيْهِمْ وَاضِحْ، وَأَمَّا قَوْلُهُ وَلَمْ يَصِلْهُمْ الْحَ فَهُوَ بِإِطْلاقِهِ مَمْنُوعٌ أَيْضًا وَكَفَى فِي مَنْعِه وَرَدِّه تَصْرِيحُ أَنْهَتَنَا بِأَنَّ الإِنْفَاقَ إَنَّمَا يَجِبُ لِلْوَالِدَيْنِ وَإِنْ عَلَوْا وَالأَوْلادِ وَإِنْ سَفُلُوا دُونَ بَقِيَّة الأَقَارِب، وَبِأَنَّ الصَّدَقَة عَلَى يَجِبُ لِلْوَالِدَيْنِ وَإِنْ عَلَوْا وَالأَوْلادِ وَإِنْ سَفُلُوا دُونَ بَقِيَّة الأَقَارِب، وَبِأَنَّ الصَّدَقَة عَلَى الأَقَارِب وَالأَرْحَامِ سُنَّة لا وَاحِبَة فَلَوْ كَانَ تَرْكُ الإِحْسَان إلَيْهِمْ بِالْمَالُ كَبِيرَةً لَمْ يَسَعِ الْمُوفِقِ الْفَاقِ الْمُونِي وَأَيْضًا فَتَعْبِرُهُمْ بِالْقَطْعِ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ كَانَ ثَمَّ شَيْءٌ فَقُطع، الْمُوفِقِ وَبِهُ يَتَأَيَّدُ مَا قَدَّمْتِهُ وَقَرَّرْتِه فِي مَعْنَى قَطْعِ الرَّحِمِ مُخَالِفًا فِيهِ كُلا مِنْ تَفْسِير أَبِي زُرْعَاةً وَمُ وَمُقَالِم وَمُعَلِقًا فَيهِ كُلا مِنْ تَفْسِير أَبِي زُرْعَاقَ وَمُ مَعْنَى قَطْعِ الرَّحِمِ مُخَالِفًا فِيه كُلا مِنْ تَفْسِير أَبِي زُرْعَاقٍ وَمُ فَيْ الْمُوفِقِ وَمُقَالِم وَوَقَعَ المُوسَان إلَى أَقَارِبِه لِمَا يَأْتِي قَوْيَا مِن الْمُوفِقِ الْمُوسَاقِ الْمُوسَان إلَى أَقَارِبِه لِمَا يَأْتِي قَوْيَا مِن الْمُوسَقِيقِ اللّهُ وَلَو اللّهُ الْمَوافِقِ اللّهُ عَلَى صَحَّة سَنَدهِمَا، نَعَمْ يَبْبَغِي للْمُوفَقِ الْمُوسَان إلَى أَقَارِبِه لِمَا يَأْتِي قَوْيَبًا مِن الْحَدِيثِ الْكَثِيرَةِ الْمُؤْلِق وَلَى وَالدَّالَة عَلَى عَظِيمٍ فَضْلِه وَرَفْعَة مَحَلُه .

وَقُدْ حُكِي َ أَنَّ رَجُلا غَنِيًّا حَجَّ فَأُودَعَ آخِرَ مَوْسُومًا بِالأَمَانَةَ وَالصَّلاحِ أَلْفَ دينا وَحَدَهُ قَدْ مَاتَ، فَسَأَلَ ذُرَيَّتَهُ عَنْ الْمَالِ فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ بِهُ عَلْمٌ، فَسَأَلَ عُلَمْ فَسَأَلَ عُلَمْ عَكُةً عَنْ قَضِيَّهِ فَقَالُوا لَهُ: إِذَا كَانَ نَصْفُ اللَّيْلِ فَأْتَ زَمْزَمَ فَانْظُرْ فِيهَا وَنَادَي فَيها وَنَادَيا فُلانُ بِاسْمِه، فَإِذَا كَانَ مَنْ أَهْلِ الْخَيْرِ فَيجيبكُ مِنْ أُوّل مَرَّة، فَذَهَبَ وَنَادَى فَيها فَلَمْ يُحِبْهُ أَحَلَى فَلَمْ يُحبِهُ أَحَلَى فَلْ النَّارِ اذْهَبْ إِلَى أَرْضِ الْيَمَنِ فَفَيها بَقْرَ تُسَمَّى بَغْرَ بَرَهُوتَ يُقَالُ إِنَّهُ عَلَى فَلَم الْمُونَ فَعَيها بَقْرَ تُسَمَّى بَغْرَ بَرَهُوتَ يُقَالُ إِنَّهُ عَلَى فَلَم مَنْ أَهْلِ النَّارِ اذْهَبِ بِاللَّيْلِ وَنَادَى فِيها بَقْرَ تُسَمَّى بَغْرَ بَرَهُوتَ يُقَالُ إِنَّهُ عَلَى فَلَم مَنْ أَهُلُ النَّارِ اذْهَبِ بِاللَّيْلِ وَنَادَى فَيها بَقْرَ تُسَمَّى بَغْرَ بَرَهُوتَ يُقَالُ إِنَّهُ عَلَى فَلَم فَعَلَى مَنْ أَهُلُوا لَكُ الْمَنْ فَيْعَا، فَقَالُ أَيْنَ ذَهِبِي الْمَالَ عَنْ الْبُعْلِ فَعَلَى مَنْ دَارِي وَلَمْ الْتَمَن عَلَيْهِ وَلَدى فَأَجَابُهُ، فَقَالَ أَيْنَ ذَهِبِي الْمَوْتَ يُقَالَ دَفَيْتُه فَي الْمَوْضِعِ الْفُلانِيِّ مِنْ دَارِي وَلَمْ الْتَمَن عَلَيْهِ وَلَدى فَأَتُهِمْ وَلَدى فَأَتُهِمْ وَلَدى فَأَلُو الْمَنْ لِكَ أَنْكُولُ وَمَوْتَ يُقَالَ دَفَيْتُهُ وَلَدى فَاللَّهُ وَلَدى فَلَانُ كَانَ لَى أَخْدُهُ وَلَدى أَلُونُ الْمُؤْلِقَ وَتَعْدِيقُ ذَلِكَ لَى الْمَوْتِ وَلَقَالِي وَلَدى فَلَكَ لَكَ الْمُؤْلِقَ، وتَصَديقُ ذَلِكَ وَكُذَى اللهُ وَكُذَى اللهُ وَلَكَ عَلَى الْمَوْلِقُ الْمَعْرَافِهُ وَلَدى الْمَوْلِقُ الْمُعُ رَحِمِهِ وَأَقَلِيهِ وَلَمْ اللّهُ وَتُعْلَى اللّهُ وَلَدى الْمُؤْلِقَ، وتَصَديقُ ذَلِكَ الْمَدْيِقُ وَلَكَ الْمُعْرَافِهُ وَالْمَعُ رَحِمِهِ وَأَقَارِهِ السَابِقِ: "لا يَدْخُلُ الْجَنَّةُ قَاطِعٌ" أَيْ قَاطِعُ رَحِمهِ وَأَقَارِهِ وَاللّهُ وَلَالَهُ وَلِلْهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِمُ وَلَالَهُ وَلَالُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الللّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَال

[فَائِدَة]: فِي ذِكْرِ أَحَادِيثَ فِيهَا الْحَثُّ الأَكِيدُ وَالتَّأْكِيدُ الشَّدِيدُ عَلَى صِلَةِ

أُخْرَجَ الشَّيْخَانِ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْـــرًا أَوْ لَيَصْمُتْ".

وَأَخْرَجَ أَيْضًا: "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأً" - أَيْ يُؤَخَّرُ وَهُوَ بِضَمِّ أُوَّلِهِ وَتَشْديد ثَالته الْمُهْمَل وَبِالْهَمْزِ - "لَهُ فِي أَثَرُه: أَيْ أَجَله - فَلْيَصلْ رَحمَهُ".

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمعْت رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْسهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُسْطَ لَهُ في رِزْقه أَوْ يُنْسَأَ لَهُ في أَنْسِرِه فَلْيَصِلْ رَحِمَسهُ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَالتَّرْمِذِيُّ وَلَفْظُهُ: "قَالَ تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصَلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي اللَّمْلِ مَثْرَاةٌ فِي الْمَالِ مِنْسَأَةٌ فِي الْأَثْرِ": أَيْ بِهَا الزِّيَادَةُ فِي الْعُمْسِرِ. وَعَبْدُ اللّه بْنُ الإمَامِ أَحْمَدَ فِي زَوَائِد الْمُسْنَد وَالْبَرَّارُ بإِسْنَاد جَيِّد وَالْحَاكُمُ: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُمَدَّ لَلهُ فِي عُمُرهِ وَيُوسَّعَ لَهُ فِي رَزْقِهِ وَيُدْفَعَ عَنْهُ مَيْتَةُ السُّوءِ فَلْيَتَسقِ اللَّهَ وَالْمَامِ أَلْكَ وَلُيْصِلْ

وَالْبَزَّارُ بِإِسْنَادِ لا بَأْسَ بِهِ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَــالَ: "مَكْتُوبٌ فَي التَّوْرَاة مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَادَ في عُمْرِه وَفي رزْقه فَلْيَصِلْ رَحَمَهُ".

وَأَبُو يَعْلَى: "إِنَّ الصَّدَقَةَ وَصِلَةَ الرَّحِمِ يَزِيدُ اللَّهُ بِهِمَا فِي الْعُمُرِ وَيَدْفَعُ بِهِمَا مِيتَــةَ السُّوء وَيَدْفَعُ بِهِمَـا الْمَكْرُوهَ وَالْمَحْذُورَ".

وَأَبُو يَعْلَى بَإِسْنَاد جَيِّد عَنْ رَجُلٍ مِنْ خَتْعَمَ قَالَ: "أَتَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي نَفَر مِنْ أَصْحَابِهِ فَقُلْت: أَنْتَ الَّذِي تَزْعُمُ أَنَّك رَسُولُ اللَّه؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّه ثُمَّ مَاذَا؟ رَسُولَ اللَّه ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ثُمَّ صَلَةُ الرَّحِمِ. قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّه ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ثُمَّ صَلَةُ الرَّحِمِ. قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّه ثُمَّ مَاذَا؟ فَالَ قَطِيعَةُ الرَّحِمِ، قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّه ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ قَطيعَةُ الرَّحِمِ، قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّه ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ قَطيعَةُ الرَّحِمِ، قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّه ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ قَطيعَةُ الرَّحِمِ، قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّه ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ . ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ .

1. 6. Kar 1. San 1. San

وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلَمٌ وَاللَّفْظُ لَهُ: "عَرَضَ أَعْرَابِيٌّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ فَأَخَذَ بِخِطَامٍ نَاقَتِهِ أَوْ بِرِمَامِهَا ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهَ أَوْ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي بِمَا فِي سَفَرٍ فَأَخَذَ بِخِطَامٍ نَاقَتِهِ أَوْ بِرِمَامِهَا ثُمَّ قَالَ يَلْ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَظَرَرُ فِي يَقَلِّ بِهِ مَنْ الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي عَنْ النَّارِ ؟ فَكَفَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَظَرَرُ فِي النَّارِ ؟ فَكَفَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِي مَنْ الْجَنَّةُ وَيُبَاعِدُنِي عَنْ النَّهَ لا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُوسِلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعْبُدُ اللَّهَ لا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُوسِلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ الرَّحِمَ، ذَعْ النَّاقَةَ " وَفِي رَوايَة: "وَتَصِلُ ذَا رَحِمِكُ فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ تَمَسَّكَ بِمَا أَمُرْتِهِ بِهِ دَحَلَ الْجَنَّةَ".

وَالطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادِ حَسَنِ: "إِنَّ اللَّهَ لَيُعَمِّرُ بِالْقَوْمِ الدِّيَارَ وَيُنَمِّي لَهُمْ الأَمْوَالَ وَمَا نَظَرَ اللَّهِ؟ فَالَ بِصلَتِهِمْ أَرْحَامَهُمْ". إلَيْهِمْ مُنْذُ خَلَقَهُمْ بُغْضًا لَهُمْ. قيلَ وَكَيْفَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ بِصلَتِهِمْ أَرْحَامَهُمْ".

وَأَحْمَدُ بِسَنَدُ رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ إِلاَ أَنَّ فِيهِ الْقَطَاعًا: "إِنَّهُ مَنْ أَعْطِيَ الرِّفْقَ فَقَدْ أَعْطِي حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ وَحُسَنُ الْجِوَارِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ يُعَمِّــرْنَ الْــدِّيَارَ وَحُسْنُ الْخُلُقِ يُعَمِّــرْنَ الْــدِّيَارَ وَيُرَدْنَ فِي الأَعْمَارِ"(١).

وَأَبُو الشَّيْخِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ "يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ خَيْرُ النَّاسِ؟ قَالَ أَثْقَاهُمْ لِلرَّبِّ وَأَوْصَلُهُمْ للرَّحَم، وَآمَرُهُمْ بالْمَعْرُوف وَأَنْهَاهُمْ عَنْ الْمُنْكَرِ".

وَالشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا: "عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّهَا أَعْنَقَتْ وَلِيدَةً لَهَا وَلَـمْ تَسْتَأْذِنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فِيــهِ قَالَــتْ:

the second of th

<sup>(</sup>١) "الصحيحة" (١٩٥).

أَشَعَرْت يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنِّي أَعْتَقْت وَلِيدَتِي؟ قَالَ أُوفَعَلْت؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكَ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِك ".

وَابْنُ حَبَّانَ وَالْحَاكِمُ: "أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي أَذْنَبْت ذَنَبُا عَظِيمًا فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَهَ ؟ قَالَ هَلْ لَك مِنْ أُمِّ؟ قَالَ: لا، قَالَ وَهَلْ لَك مِنْ خَالَةٍ؟ قَــالَ نَعَمْ، قَالَ فَبَرَّهَا".

وَالْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ: "لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا".

وَمُسْلَمٌ: "يَا رَسُولَ اللَّه: إنَّ لِي فَرَابَةً أَصِلُ وَيَقْطَعُونَنِي وَأَحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِينُونَ إِلَيَّ وَأَحْلُمُ عَلَيْهِمْ وَيَحْهَلُونَ عَلَيَّ، فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسفَّهُمُ الْمَــلَّ – أَيْ بِفَتْحِ وَتَشْدِيدِ الرَّمَادُ الْحَارُ – وَلا يَزَالُ مَعَك مِنْ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْت عَلَى ذَلِكَ".

وَالطَّبْرَانِيُّ وَابْنُ حُرَيْمَةً فِي صَحِيحِه وَالْحَاكِمُ. وَقَالَ صَحِيَحْ عَلَى شَرْط مُسْلِمِ: "أَفْضَلُ الصَّدَقَة صَدَقَةٌ عَلَى ذَي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ" أَيْ الَّذِي يُضْمِرُ عَدَاوَةً فِي كَشْحِه: الْفَضَلُ الصَّدَقَة صَدَقَةٌ عَلَى ذَي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ" أَيْ الَّذِي يُضْمِرُ عَدَاوَةً فِي كَشْحِه. أَيْ خَصْرِهِ كَنَايَةٌ عَنْ بَاطِنِه وَهُوَ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَتَصلُ مَلْ مَنْ قَطَعَك". وَالْبَرَّانِيُّ وَالْحَاكِمُ وصَحَّحَهُ. وَاعْتُرضَ بِأَنَّ فِيهِ وَاهِيًا: "ثَلَاثٌ مِنْ كُنَّ فَطَعَك". وَالْبَرَّارُ وَالطَّبْرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ وصَحَّحَهُ. وَاعْتُرضَ بِأَنَّ فِيهِ وَاهِيًا: "ثَلَاثٌ مِنْ كُنَّ فِيهِ حَاسَبَهُ اللَّهُ حِسَابًا يَسَيرًا وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ برَحْمَتِه قَالُوا: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَل فِيهِ عَلْمَك؛ فَإِذَا فَعَلْت ذَلِكَ يُسَدِّحِلُك بُعُظِي مَنْ حَرَمَك، وَتَصِلُ مَنْ قَطَعَك، وتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَك؛ فَإِذَا فَعَلْت ذَلِكَ يُسَدِّحِلُك الْحَنَّةَ الْمَنْ عَرَمَكُ

وَأَحْمَدُ بِإِسْنَادَيْنِ أَحَدُهُمَا رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ. عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْسَهُ قَالَ: "لَقيت رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَأَخَذْت بِيَدِهِ فَقُلْت يَا رَسُولَ اللَّسِهِ أَخْبِرْنِسي

<sup>(</sup>١) "ضعيف الجامع" (٦٢٨٥).

بِفُواضِلِ الأَعْمَالِ؟ فَقَالَ يَا عُفْبَةُ صِلْ مَنْ قَطَعَك، وَأَعْط مَنْ حَرَمَك، وَاعْــفُ عَمَّــنْ ظَلَمَكَ<sup>"(۱)</sup>. زَادَ الْحَاكِمُ: "أَلا وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُمَدَّ فِي عُمُرِهِ وَيُبْسَطَ فِي رِزْقِـــهِ فَلْيَصِـــلْ رَحَمَهُ".

ُ وَالطَّبَرَانِيُّ بِسَنَد مُحْتَجٌ بِهِ: "أَلا أَدُلُك عَلَى أَكْرَمِ أَخْلاقِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ: أَنْ تَصِــلَ مَنْ قَطَعَك، وَتُعْطَى مَنْ حَرَمَك، وأَنْ تَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَك".

وَالطَّبَرَانِيُّ: "إِنَّ أَفْضَلَ الْفَضَائِلِ: أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَك، وَتُعْطِيَ مَنْ حَرَمَك، وَتَصْفَحَ عَمَّنْ شَتَمَك".

وَالْبَرَّارُ: "أَلا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَرْفَعُ اللَّهُ بِهِ الدَّرَجَات".

وَفِي رِوَايَةِ الطَّبَرَانِيِّ: "أَلا أُنْبِئَكُمْ بِمَا يُشْرِفُ اللَّهُ بِهِ الْبُنْيَانَ وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالَ أَنْبَا قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ تَحْلُمُ عَلَى مَنْ جَهِلَ عَلَيْك، وَتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَك، وَتُعْطِي مَنْ حَرَمَك، وتَصِلُ مَنْ قَطَعَك".

وَابْنُ مَاجَهْ: "أَسْرَعُ الْخَيْرِ ثَوَابًا الْبِرُّ وَصِلَةُ الرَّحِمِ، وأَسْرَعُ الشَّرِّ عُقُوبَــةً الْبَغْــيُ وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ"<sup>(۲)</sup>.

وَالطَّبَرَانِيُّ: "مَا مِنْ ذَنْبِ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّثْيَا مَـعَ مَــا يَدَّحِرُ لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ قَطِيعَةِ الرَّحِمِ وَالْخِيَانَةِ وَالْكَذَبِ، وَإِنَّ أَعْجَلَ الْبِرِّ ثَوَابًا لَصِــلَةُ أَلِلَاً الرَّحِمِ حَتَّى إِنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ لَيَكُونُونَ فَجَرَةً فَتَنْمُو أَمْوَالُهُمْ وَيَكْثُرُ عَدَدُهُمْ إِذَا تَوَاصَلُواً".

#### الْكَبِيرَةُ الرَّابِعَةُ بَعْدَ الثَّلاثِمِائَةِ [ تَوَلِّي الإِنْسَان غَيْرَ مَوَالِيهِ ]

10

Ø

أَحْرَجَ الشَّيْخَانِ مِنْ جُمْلَةِ حَدِيثٍ: "وَمَنْ اُدُّعِيَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ ائْتَمَى إِلَـــى غَيْـــرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً".

وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: "مَنْ تَوَلِّي إِلَى غَيْر مَوَالِيه فَلْيَتَبُوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ".

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في "مسنده" (٤٨/٤).

<sup>(</sup>٢) "ضعيف حدًّا"، وانظر: "ضعيف الجامع" (٩٤٠).

وَأَبُو دَاوُد: "مَنْ اُدُّعِيَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ الْمُتَنَابِعَةُ إِلَى يَوْم الْقَيَامَةِ".

[تَنْبِيهُ]: عَدُّ هَذَا هُوَ صَرِيحُ هَذِهِ الأَحَادِيثِ وَهُوَ ظَاهِرٌ.

# الْكَٰبِيرَةُ الْخَامِسَةُ بَعْدَ اَلثَّلاثَّمِائَةَ [ إِفْسَادُ الْقَنِّ عَلَى سَيِّدِهِ ]

أَخْرَجَ أَحْمَدُ بِإِسْنَاد صَحِيحٍ وَاللَّفْظُ لَهُ وَالْبَرَّارُ وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ بُرَيْكَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَمَنْ حَبَّبَ عَلَى المُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَمَنْ حَبَّبَ عَلَى المُوحَدَةِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَمَنْ حَبَّبَ عَلَى المُوحَدَةِ اللَّهُ عَنْكَ الْمُوحَدَةِ الأُولَى مَعْنَاهُ وَجَدَهُ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا"، وَخَبَّبَ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ الْمُوحَدَةِ الأُولَى مَعْنَاهُ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا"، وَخَبَّبَ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ الْمُوحَدَّدَةِ الأُولَى مَعْنَاهُ أَنْسَدَ وَخَدَعَ.

وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةَ عَلَى زَوْجَهَا أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّده". وَأَبُو يَعْلَى بِسَنَد رُواتُهُ ثَقَاتٌ وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: "مَنْ خَبَّبَ عَبْدًا عَلَى أَهْلِهِ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ أَفْسَد امْرَأَةً عَلَى زَوْجَهَا فَلَيْسَ مِنَّا".

[تَنْبِيهُ]: عَدُّ هَذَا هُوَ قَضِيَّةُ الأحَادِيثِ، إذْ نَهْيُ الإسْلامِ وَعِيدٌ شَديدٌ كَمَا صَــرَّحَ إِنَّ الدُّرْعِيُّ وَغَيْرُهُ فِي نَظِيرِ ذَلِكَ، ثُمَّ رَأَيْتَ بَعْضَهُمْ صَرَّحَ بِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ الْكَبَائِرِ.

#### الْكَبِيرَةُ السَّادِسَةُ بَعْدَ الثَّلاثِمِائَةِ [إبَاقُ الْعَبْد مِنْ سَيِّدِه]

أَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنْ جَرِيرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّمَا عَبْد أَبْقَ فَقَدْ بَرِئَتْ مَنْهُ الذَّمَّةُ".

وَأَخْرَجَ أَيْضًا: "إَذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ".

وَفِي رَوَايَةً لَهُ: "فَقَدْ كَفَرَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ".

وَالْطَلَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَاد جَيِّد وَالْحَاكِمُ: "أَثْنَان لَا تُحَاوِزُ صَلاَتُهُمَا رُءُوسَهُمَا: عَبْدٌ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيه حَتَّى يَرْجَعَ، وَامْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا حَتَّى تَرْجِعَ". وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنْ غَرِيبٌ: "ثَلاثَةٌ لا تُجَاوِرُ صَلاَتُهُمْ آذَانَهُمْ، الْعَبْدُ الآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ"(١).

وَالطُّبَرَانِيُّ: "أَيُّمَا عَبْد مَاتَ في إِبَاقِه دَخَلَ النَّارَ وَإِنَّ قُتلَ في سَبْيِلِ اللَّه".

وَالطَّبَرَانِيُّ وَابْنَا خُرِيْمَةَ وَحَبَّانُ فِي صَحِيحَيْهِمَا: "ثَلاَثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ.لَهُمْ صَلاةً وَلا يَصْعَدُ لَهُمْ إَلَى السَّمَاءِ حَسَنَةٌ: السَّكْرَانُ حَثَّى يَصْحُو، وَالْمَرْأَةُ السَّاخِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا، وَالْعَبْدُ الآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ فَيَضَعَ يَدَهُ فِي يَد مَوَاليه".

وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِه: "ثَلاَئُةٌ لا تَسْأَلُ عَنْهُمْ: رَجُلٌ فَارَقَ الْحَمَاعَةَ وَعَصَى إِمَامَهُ، وَعَبْدٌ أَبَقَ مِنْ سَيِّده فِهَمَاتَ مَاتَ عَاصِيًا، وَامْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ كَفَّاهَا مُسؤَنَ الدُّنْيَا فَحَائَتُهُ بَعْدَهُ. وَثَلاَئَةٌ لا تَسْأَلُ عَنْهُمْ: رَجُلٌ نَازَعَ اللَّهَ رِدَاءَهُ فَإِنَّ رِدَاءَهُ الْكَبْرُ وَإِزَارَهُ الدُّنْيَا فَحَائَتُهُ بَعْدَهُ. وَثَلاَئَةٌ لا تَسْأَلُ عَنْهُمْ: رَجُلٌ نَازَعَ اللَّه رِدَاءَهُ فَإِنَّ رِدَاءَهُ الْكَبْرُ وَإِزَارَهُ الْعَزُ، وَرَجُلٌ فِي شَكْ مِنْ أَمْرِ اللَّه، وَالْقَانِطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّه ". وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ الْعَزُهُ بَدَلُ فَخَائَتُهُ، وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ: "وَأَمَةٌ وَعَبْدٌ شَعْرُهُ الْاَوْلَ. وَعَنْدَ الْحَاكِمِ فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ بَدَلُ فَخَائَتُهُ، وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ: "وَأَمَةٌ وَعَبْدٌ أَبُقَ مِنْ سَيِّده" وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ: "وَأَمَةٌ وَعَبْدٌ أَبُقَ مِنْ سَيِّده" وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ: "وَأَمَةٌ وَعَبْدٌ

[تَنْبِيهُ]: عَدُّ هَذَا هُوَ صَريحُ هَذه الأحاديث الْكَثيرَة الصَّحيحَة وَهُوَ ظَاهرٌ.

# الْكَبِيرَةُ السَّالِعَةُ بَعْدَ الثَّلاثَمائَةِ [اسْتخْدَامُ الْحُرِّ وَجَعْلُهُ رَقَيقًا]

أَخْرَجَ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهُ عَنْ عَبْد اللَّه بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "نَلائَةٌ لا يَقْبَلُ اللَّهُ مَنْهُمْ صَلاَةً: مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُـــمْ لَــهُ كَارِهُونَ، وَرَجُلٌ أَتَى الصَّلاةَ دِبَارًا - وَالدِّبَارُ أَنْ يَأْتِيهَا بَعْدَ أَنْ تَفُوتَهُ - وَرَجُلٌ اعْتَبَــدَ مُحَرَّرًا"(٢).

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: اعْتَبَادُ الْمُحَرَّرِ إِمَّا أَنْ يُعْتَقَهُ ثُمَّ يَكُنُمَ عِنْقَهُ أَوْ يُنْكِرَهُ، وَهَذَا أَشَرُّ مِمَّا بَعْدُهُ، وَإِمَّا أَنْ يُعْتَقِلُهُ بَعْدَ الْعِثْقِ فَيَسْتَحْدِمَهُ كُرْهَا. انْتَهَى.

وَبَقِيَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَخْدِمَ عَتِيقَ غَيْرِهِ أَوْ يَسْتَرِقُّهُ كُرْهًا.

<sup>(</sup>١) "حسن"، وانظر: "صحيح الترمذي" (٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) "ضعيف ابن ماجه" (٢٠٥)، وقال: "ضعيف إلا الجملة الأولى منه فصحيحة".

[تَنْبِيه]: عَدُّ هَذَا هُوَ صَرِيحُ هَذَا الْحَدِيثِ وَهُوَ ظَاهِرٌ.

الْكَبِيرَةُ الثَّامِنَةُ وَالتَّاسِعَةُ وَالْعَاشِرَةُ وَالْحَادِيَةَ عَشْرةَ وَالثَّانِيَةَ عَشْرَةَ بَعْدَ الثَّلاثِمِائَةِ

[امْتِنَاعُ الْقِنِّ مِمَّا يَلْزُمُهُ مِنْ خِدْمَةِ سَيِّدِهِ، وَامْتِنَاعُ السَّيِّدِ مِمَّا يَلْزَمُهُ مِنْ مُؤْنَةٍ قِنَّهِ وَتَكْلِيفُهُ

إيَّاهُ عَمَلا لا يُطِيقُهُ وَضَرْبُهُ عَلَى الدَّوَامِ، وَتَعْدِيبُ الْقِنَّ بِالْخِصَاءِ وَلَوْصَغِيرًا أَوْ بِغَيْرِهِ أَوْ

الدَّابَةُ وَغَيْرِهِمَا بِغَيْرِهِ شَرِّعِي وَالتَّعْرِيشُ بَيْنَ الْبَهَائِم]

أَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطُ وَالصَّغِيرِ. عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَقُولُ اللَّهُ اشْتَدَّ غَضَبِي عَلَى مَنْ ظَلَمَ مَنْ لا يَجِدُ لَــهُ نَاصِــرًا عَيْرِي".

وَأَبُو الشَّيْخِ وَابْنُ حَبَّانَ: "أُمرَ بِعَبْدِ مِنْ عَبَادِ اللَّهِ يُضْرَبُ فِي قَبْرِهِ مِائَةَ جَلْدَةَ فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُ وَيَدْعُو حَتَّى صَارَتْ جَلْدَةٌ وَاحَدَةٌ فَامَثْلاً قَبْرُهُ عَلَيْهِ نَارًا فَلَمَّا ارْتَفَعَ عَنْهُ وَأَفَ اقَ يَسْأَلُ وَيَدْعُو حَتَّى صَارَتْ عَلَى مَظْلُومٍ فَلَ مَ عَلَيْهِ بَعْيْرِ طُهُورٍ وَمَرَرْت عَلَى مَظْلُومٍ فَلَ مَ تَصْدُهُ".

وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ: عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "كُنْت أَضْرِبُ عُلامًا لِي بِالسَّوْطِ فَسَمعْت صَوْتًا مِنْ خَلْفِي: اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودِ فَلَمْ أَفْهَمْ الصَّوْتَ مِنْ الْغَضَبِ فَلَمَّا دَنَا مِنِّي إِذَا هُو رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَإِذَا هُو يَقُولُ: اعْلَمْ أَيَا مَسْعُود فَلَمَّا دَنَا مِنِّي إِذَا هُو يَقُولُ: اعْلَمْ أَيَا مَسْعُود أَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - أَقْلَرُ عَلَيْك مِنْك عَلَى هَذَا الْغُلامِ، فَقُلْت لا أَضْرِبُ مَمْلُوكًا بَعْدهُ أَنْ اللَّه

وَفِي رِوَايَةٍ: "فَقُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ حُرُّ لِوَجْهِ اللَّهِ - تَعَالَى - فَقَالَ: أَمَا لَوْ لَـمْ تَفْعَلْ لَلَفَحَتْكَ النَّارُ أَوْ لَمَسَتْك النَّارُ".

وَأَبُو دَاوُد عَنْ زَاذَانَ وَهُوَ الْكَنْدِيُّ مَوْلاهُمْ الْكُوفِيُّ قَالَ: "أَتَيْت ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَقَدْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ فَأَخِذَ مَنْ الأَرْضِ عُودًا أَوْ شَيْئًا فَقَالَ: مَا لِي فِيه مِنْ الأَجْرِ مَا يَسُوكَى هَذَا، سَمَعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكًا لَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكُفَّارُتُهُ أَنْ يُعْتَقَهُ".

وَمُسْلِمٌ: "مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوكًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتَفُهُ".

وَالطَّبَرَانِيُّ بِسَنَد رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ: "مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوكَهُ ظُلْمًا أَقِيدَ مِنْهُ يَسُوْمَ الْقَيَامَــةِ". وَالشَّيْخَانِ وَالتِّرْمِذِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ: "مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بَرِيئًا مِمَّا قَالَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَ أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ".

وَأَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهُ عَنْ أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهِ أَلَيْسَ أَخْبَرْتَنَا أَنَّ هَذِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّئُ الْمَلَكَة، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه أَلَيْسَ أَخْبَرْتَنَا أَنَّ هَذِهِ الأَمَّةَ أَكْثِرُ الأَمَمِ مَمْلُوكِينَ وَيَتَامَى؟ قَالَ نَعَمْ فَأَكْرِمُوهُمْ كَرَامَةَ أَوْلادكُمْ وَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا اللَّهَ قَالُوا فَمَا يَنْفَعُنَا مِنْ الدُّنْيَا؟ قَالَ فَرَسٌ تَرْتَبِطُهُ ثُقَاتِلُ عَلَيْهِ فَهِي سَسِيلِ اللَّهِ وَمَمْلُوكُكُ يَكُفِيكَ فَإِذَا صَلَّى فَهُو أَخُوكَ "(١) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةٌ وَالتِّرْمِذِيُّ مُقْتَصِرًا عَلَى قَوْلِهِ: "لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّئُ الْمَلَكَةِ"، وَقَالَ حَسَنَ غَرِيبٌ. قَالَ أَهْلُ اللَّهَةِ: سَسِيئُ المَلكَةِ هُوَ اللّهِ مَمَاليكه.

وَأَبُو دَاوُدَ: "أَنْ أَبَا ذَرِ أَلْبَسَ غُلامَهُ مَشْلَهُ وَأَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ سَبَبَ ذَلِكَ أَنَّهُ عَيَّرَ رَجُلا بِأُمِّهِ لِكَوْنِهَا أَعْحَمِيَّةً: أَيْ وَذَلِكَ الرَّجُلُ بِلالُ بَنُ رَبَاحٍ مُؤذِّنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرِّ إِنَّكَ امْسرُؤُ فِيكَ حَاهِلَيَّةٌ، فَقَالَ إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ فَضَّلَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَمَنْ لَمْ يُلائِمْكُمْ فَبِيعُوهُ وَلا تُعَلِيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَمَنْ لَمْ يُلائِمْكُمْ فَبِيعُوهُ وَلا تُعَلِيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَمَنْ لَمْ يُلائِمْكُمْ فَبِيعُوهُ وَلا تُعَلِيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ فَالُوا فِيهِ: "هُمْ إِخْوَانُكُمْ خَعَلَ اللَّهُ أَخَاهُ تَحْتَ يَده فَلُيطُعُمْهُ مَمَّا يَأْكُلُ وَلَيْلِسِهُ عَلَى اللَّهُ أَخَاهُ تَحْتَ يَده فَلْيُطُعُمْهُ مَمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْسِهُ فَا يَعْلَبُهُ فَإِنْ كُلْفَهُ مَا يَعْلَبُهُ فَإِنْ كُلْفَهُ مَا يَعْلَبُهُ فَإِنْ كُلْفَهُ مَا يَعْلَبُهُ فَالْمُعْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ ".

وَفِي رِوَايَة لِلتِّرْمُذِيِّ: "إِخْوَالُكُمْ جَعَلَهُمْ اللَّهُ فَتْيَةً تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُـــوهُ تَحْتَ يَدِه فَلْيُطْعَمْهُ مَنْ طَعَامِهِ وَلَيُلْبِسْهُ مِنْ لِبَاسِهِ وَلا يُكَلِّفُهُ مِنْ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ، فَـــإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْه".

<sup>(</sup>١) "ضعيف ابن ماجه" (٨٠٦).

<sup>(</sup>٢) "صحيح أبي داود" (٢٩٦).

وَفِي أُخْرَى لأَبِي دَاوُد: "مَنْ لاءَمَكُمْ مِنْ مَمَالِيكِكُمْ فَالْعِمُوهُمْ مِمَّا تَا كُلُونَ وَاكْسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ، وَمَنْ لَمْ يُلائِمْكُمْ مِنْهُمْ فَبِيعُوهُ وَلا تُعَذَّبُوا خَلْقَ اللَّهِ"(١).

وَأَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ رِوَايَةٍ مَنْ صَحَّعَ لَهُ التِّرَّمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـــه وَسَلَّمَ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: أَرِقَاؤُكُمْ أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَاكْسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُــونَ فَإِنْ جَاءَ بِذَيْبِ لا تُرَيدُوا أَنْ تَغْفَرُوهُ فَبِيعُوا عَبَادَ اللَّه وَلا تُعَذِّبُوهُمْ "(٢).

وَالتِّرْمَذِيُّ "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْعَبِيدِ: إِنْ أَحْسَنُوا فَاقْبَلُوا، وَإِنْ أَسَاءُوا فَاغْهُرُوا، وَإِنْ غَلَبُوكُمْ فَبِيعُوا".

وَالأَصْبَهَانِيّ: "الْغَنَمُ بَرَكَةٌ عَلَى أَهْلِهَا، وَالإِبلُ عِزٌّ لأَهْلِهَا، وَالْخَيْلُ مَعْقُــودٌ فِـــي نَوَاصيهَا الْخَيْرُ، وَالْعَبْدُ أَخُوكَ فَأَحْسِنْ إَلَيْهِ فَإِنْ رَأَيْتِه مَغْلُوبًا فَأَعِنْهُ".

وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِه وَمُسْلِمٌ بِاخْتَصَارِ "للْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَكَسْوَتُهُ وَلا يُكَلَّفُ إِلا مَا يُطِيقُ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ وَلا تُعَذَّبُوا عِبَادَ اللَّهِ خَلْقًا أَمْثَالَكُمْ".

وَأَبُو يَعْلَى وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا: "مَا خَفَّفْت عَنْ خَادَمِك مِنْ عَمَلِهِ كَانَ لَك أَجْرًا في مَوَازينك".

وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ قَالَ: "كَانَ آخِرُ كَلامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْــهِ وَسَلَّمَ الصَّلاةَ الصَّلاةَ التَّقُوا اللَّهَ فيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ"<sup>(٣)</sup>.

وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِلَفْظ: "الصَّلاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ". وَبِلَفْظ: "كَانَ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُونُفِّيَ فِيهِ الصَّلاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى مَا يَفِيضُ لِسَانُهُ" (٤٠٠).

وَمُسْلَمٌ: الْكَفِّي بِالْمَرْءِ إِنَّمًا أَنْ تَحْبِسَ عَمَّنْ تَمْلِكُ قُوتَهُمْ".

وَالطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدَ لَا بَأْسَ بِهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِخَمْسِ لَيَالِ قَالَ: "لَــمْ يَكُنْ نَبِيٍّ إِلا وَلَهُ خَلِيلٌ مِنْ أُمَّتِهِ وَإِنَّ خَلِيلِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي قُحَافَةً، وَإِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ صَاحِبَكُمْ

<sup>(</sup>١) "الصحيحة" (٧٣٩).

<sup>(</sup>٢) "الصحيحة" (٧٤٠).

<sup>(</sup>٣) "الصحيحة" (٨٦٨).

<sup>(</sup>٤) انظر الذي قبله.

حَلِيلاً أَلا وَإِنَّ الأَمَمَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّحذُونَ قُبُورَ أَنْبِياتِهِمْ مَسَاجِدَ وَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلَــكَ. اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْت ثَلاثَ مَرَّاتَ. وَأُغْمِيَ عَلَيْهِ هُنْيْهَةً ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ ثَلاثَ مَرَّاتَ. وَأُغْمِيَ عَلَيْهِ هُنْيْهَةً ثُمَّ قَالَ اللَّهُ اللَّهَ فِيمَا مَلَكْت أَيْمَانُكُمْ أَشْبِعُوا بُطُونَهُمْ وَاكْسُوا ظُهُورَهُمْ وَأَلِينُوا الْقَوْلَ لَهُمْ".

وَأَبُو ۚ دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ حَسَنٌ صَــَحِيحٌ: "يَـــا رَسُولَ اللَّهِ كَمْ أَعْفُو عَنْ الْخَادِمِ قَالَ كُلَّ يَوْم سَبْعِينَ مَرَّةً".

وَفِي رِوَايَة: سَنَدُهَا جَيِّدٌ: "إِنَّ خَادِمِي يُسِّيءُ وَيَظْلِمُ أَفَأْضْرِبُهُ؟ قَالَ: تَعْفُو عَنْهُ كُـــلَّ يَوْم سَبْعينَ مَرَّةً".

وَأَحْمَدُ بِسَنَدِ صَحِيحِ احْتَجَ بِرُواتِهِ البُخَارِيُّ، فَقَوْلُ التَّرْمِذِيِّ إِنَّهُ غَرِيبٌ مَمْنُوعٌ. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: "أَنَّ رَجُلاً قَعَدَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ لِي مَمْلُوكِينَ يَكْذَبُونَنِي وَيَعْصُونِنِي وَأَشْتُمهُمْ وَأَصْرِبُهُمْ فَكَيْفَ أَنَا مِنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقيَامَة يُحْسَبُ مَا خَانُوكَ وَعَصَوْكَ وَعَصَوْكَ وَكَذَبُوكَ وَعَقَابَكَ إِيَّاهُمْ، فَإِنْ كَانَ عَقَابُك بِقَدْرِ ذُنُوبِهِمْ كَانَ كَفَافًا لا لَك وَلا عَلَيْك، وَكَذَبُوكَ وَعَقَابَك إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوبِهِمْ أُفْتُصَّ لَهُمْ مِنْكَ الْفَصْلُ فَتَنَحَّى الرَّجُلُ وَهِ عَلَيْك، وَإِنْ كَانَ عَقَابُك بِقَدْرٍ ذُنُوبِهِمْ مَنْكَ الْفَصْلُ فَتَنَحَّى الرَّجُلُ وَلا عَلَيْك، وَإِنْ كَانَ عَقَابُك بِقَدْمُ أَفْضُلُ فَتَنَحَّى الرَّجُلُ وَعَمَلِك يَهُمْ مَنْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا تَقْرَأُ قَوْلَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: أَمَا تَقْرَأُ قَوْلَ اللَّهِ مَنْكَ الْفَعْلُ وَيُوبَ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ: أَمَا تَقْرَأُ قَوْلَ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَشَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ: أَمَا تَقْرَأُ قَوْلَ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَيُعَلِي وَلِهَوْلُاءِ وَلَا اللَّهُ مَا أَعْمَلُونُ اللَّهِ مَا أَعْمَلُ مَنْهُمُ أَحْرًارٌ".

وَالطَّبْرَانِيُّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ: "مَنْ ضَرَبَ سَوْطًا ظُلْمًا أُقْتُصَّ منْهُ يَوْمَ الْقيَامَة".

وَأَبُو يَعْلَى بِأَسَانِيدَ أَحَدُهَا جَيِّدٌ "عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتَ": كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي وَكَانَ بِيده سواكْ فَدَعَا وَصِيفَةٌ لَهُ أَوْ لَهَا حَتَّى اسْتَبَانَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ وَحَرَجَتْ أُمُّ سَلَمَةَ إِلَى الْخُجُرَاتِ فَوَجَدَتْ الْوَصِيفَةُ وَهِي تَلْعَسِبُ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ وَحَرَجَتْ أُمُّ سَلَمَةَ إِلَى الْخُجُرَاتِ فَوَجَدَتْ الْوَصِيفَةُ وَهِي تَلْعَسِبُ بَهِيمة فَقَالَتْ أَرَاكُ تَلْعَبِينَ بِهِذِهِ الْبَهِيمَة وَرَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْعُسِنُ بَهُذِهِ الْبَهِيمَة وَرَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْلا خَتْسُةُ الْقَوَدِ لَأَوْجَعَتْكَ بِهَذَا السِّواكِ"، وَفِي رِوَايَةٍ: "لَضَرَبْتُكَ بِهَذَا السِّواك".

وَالشَّيْخَان: "مَنْ لا يَرْحَمُ لا يُرْحَمُ". وَالبُّخَارِيُّ وَغَيْرُهُ: "دَحَلَتْ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هرَّة رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطُعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ حَسَّنَاشِ الأرْضِ"، وَفِي رِوَايَة: "عُذِّبَتْ امْرَأَةً فِي هرَّة سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ لا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ هِي حَبَسَتْهَا وَلا هِي تَرَكَتُهَا تَأْكُلُ مَنْ خَشَاشِ الأرْضِ". زَادَ أَحْمَدُ: "فَوَجَبَتْ لَهَا النَّارُ بِذَلكَ".

وَحَشَاشُ الأَرْضِ بِمُعْجَمَات: حَشَرَاتُهَا وَنَحْوُ عَصَافِيرِهَا مُثَلَّنَةُ الْخَاء. وَابْنُ حَبَّانَ فِ ص صحيحه: "دَخَلْت الْجَنَّةَ فَرَأَيْت أَكْثَرَ أَهْلَهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْت فِي النَّارِ فَرَأَيْت أَكْثَرَ أَهْلَهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْت فِي النَّارِ فَرَأَيْت أَكْثَرَ أَهْلَهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْت فِي النَّارِ فَرَأَيْت أَكْثُرَ أَهْلَهَا وَلَا اللَّسَاءَ وَرَأَيْت فِيهَا تَلْا تُعْمَلُها وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمْ وَمُقَلِها وَدُبُرَهَا، وَرَأَيْت فِيها أَخَا بَنِي دَعْدَع اللَّذِي كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَّ بِمحْجَنه فَإِذَا فَطِنَ لَهُ قَالَ إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمحْجَنسي، وَاللَّه لَكُ اللَّهُ عَلَيْه وَسُلُمَ " وَفِي رَوايَة لَهُ ذَكَرَ فِيهَا الْكُسُوفَ قَالَ اللَّهُ سَرَق بَدَنتَيْ رَسُولِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ " وَفِي رَوايَة لَهُ ذَكَرَ فِيهَا الْكُسُوفَ قَالَ اللَّهُ سَرَق بَدَنتَيْ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ " وَفِي رَوايَة لَهُ ذَكَرَ فِيهَا الْكُسُوفَ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ " وَفِي رَوايَة لَهُ ذَكَرَ فِيهَا الْكُسُوفَ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَنِي دَفَعْتها عَلْكُمْ الْعَشْيَتُكُمْ، وَرَأَيْت فيها ثَلَاثُ فَهَى إِذَا أَقْبَلَتْ بُهُ الْمُعْتَقَها فَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ حَشَاشِ الأَرْضِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَوْبَلَتْها وَإِذَا أَوْبَرَتْ نَهُ شَتْهَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُدِيثَ.

َ الْمِحْجَنُ بِكَسْرِ ٱلْمِيمِ وَسُكُونِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ بَعْدَهُمَا جِيمٌ مَفْتُوحَةٌ: هِــيَ عَصّــا حُنَّةُ النَّالِينِ

وَالْبُخَارِيُّ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَّةً صَلَاةً الْكُسُوف فَقَالَ: دَنَتْ النَّارُ مِنِّي حَتَّى قُلْت أَيْ رَبِّ وَأَنَا مَعَهُمْ فَإِذَا امْرَأَةٌ حَسَبَتْ اللَّهُ عَلَيْه وَاللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ مَاتَست جُوعً الله الله عَنْ مُجَاهِد وَقَالَ فِي الْمُرْسَلِ هُوَ أَصَحُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ وَالتَّرْمِذَيُّ مُتَّصَلًا وَمُرْسَلًا عَنْ مُجَاهِد وَقَالَ فِي الْمُرْسَلِ هُوَ أَصَحُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ التَّحْرِيش بَيْنَ الْبَهَاءُم".

[تَنْهِيهُ]: عَدُّ الأُولَى مِنْ هَذِهِ الْحَمْسِ ظَاهِرٌ؛ لأَنَّهُ ظُلْمٌ لِلسَّيِّدِ، بَلْ أَحَادِيثُ الإِبَاقِ السَّابِقَةُ تَشْمَلُهُ؛ لأَنَّ الامْتِنَاعَ مِنْ حِدْمَةِ السَّيِّدِ الْوَاحِبَةِ وَالتَّقْصِيرَ فِيهَا كَالإِبَاقِ فَسِي السَّابِقَةُ تَشْمَلُهُ؛ وَعَدُّ الأَرْبَعَةِ الْبَاقِيَةِ هُوَ صَرِيحُ الأَحَادِيثِ الْمُعْنَى، وَسَيَأْتِي فِي أَحَادِيثِ الظَّلْمِ مَا يَشْمَلُهُ، وَعَدُّ الأَرْبَعَةِ الْبَاقِيَةِ هُوَ صَرِيحُ الأَحَادِيثِ

<sup>(</sup>١) "ضعيف الجامع" (٦٠٤٩).

الَّتِي ذَكَرْهَمَا وَهُوَ ظَاهِرٌ حَتَّى فِي التَّحْرِيشِ، إِذْ هُوَ جُمْلَةُ التَّعْذيبِ: وَقَدْ قَالَ الأَذْرَعِيُّ: وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ قَتْلُ الْهِرِّ الَّذِي لَيْسَ بِمُؤْذَ عَمْدًا مِنْ الْكَبَاتِرِ؛ لَأَنَّ اَمْرَأَةً دَحَلَتْ النَّارَ فِي هِرَّةِ. الْحَديثَ، وَيَلْحَقُ بِهَا مَا فِي مَعْنَاهَا ائْتَهَى.

وَالْقَتْلُ لَيْسَ بِشَرْطِ بَلْ الإِيذَاءُ الشَّديدُ كَالضَّرْبِ الْمُؤْلِمِ كَذَلِكَ، ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ صَرَّحَ بِأَنَّ تَعْذيبَ الْحَيَوانِ مِنْ غَيْرِ مُوجب وَحصاءَ الْعَبْد وَتَعْذيبَهُ ظُلْمًا أَوْ بَغْيُسا مِسْنُ الْكَبَائِرِ وَيُقَاسُ بِالْعَبْد غَيْرُهُ، نَعَمْ الْحَيَوانُ الْمَذْكُورُ يَجُوزُ حِصَاءُ صَغيرِهِ لِمَصْلَحَةِ سَمْنِهِ الْكَبَائِرِ وَيُقَاسُ بِالْعَبْدِ غَيْرُهُ، نَعَمْ الْحَيَوانُ الْمَذْكُورُ يَجُوزُ حِصَاءُ صَغيرِهِ لِمَصْلَحَةِ سَمْنِهِ وَطِيبِ لَحْمِهِ، وَبِأَنَّ سُوءَ الْمَلَكَة للرَّقيق وَالْبَهَائِم مِنْ الْكَبَائِرِ أَيْضًا.

وَلَمَّا فَرَغْت مِنْ هَذَا الْمَبْحَثِ رَأَيْت بَعْضَهُمْ أَطَالَ فِيه، فَأَحْبَبْت تَلْخيصَ مَا زَادَ بِهِ عَلَى مَا قَدَّمْتِه وَإِنْ كَانَ فِي خلالهِ شَيْءٌ مِمَّا قَدَّمْتِه. قَالَ: الْكَبِيرَةُ الْحَادِيَةُ وَالْحَمْسُونَ الاسْتَطَالَةُ عَلَى الْطَعْيفِ وَالْمَمْلُوكِ وَالْجَارِيَةِ وَالزَّوْجَة وَالدَّابَةِ، لأَنَّ اللَّهَ – تَعَالَى – قَدْ أَمَرَ بِالإِحْسَانِ إَيْهِمْ بِقَوْلِهِ – تَعَالَى – : ﴿ وَالْحَارِيَة وَالزَّوْجَة وَالدَّابَةِ، لأَنَّ اللَّهَ وَ لا تُشْوِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالدَيْنِ أَمْرَ بِالإِحْسَانِ إِيَّهِمْ مَقَوْلِهِ – تَعَالَى – : ﴿ وَالْحَارِ ذِي الْقُرْبَكِ وَالْجَسُرِ كُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالدَيْنِ وَالْحَارِ ذِي الْقُرْبَكِ وَالْجَسُرِ الْجَنُبِ وَمَسْحِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَالْمَكْمُ إِلَّ اللَّهُ لا يُحِبُ مَسْ كَانَ اللَّهُ لا يُحِبُ مَسْ كَانَ اللَّهُ لا يُحِبُ مَسْ كَانَ اللَّهُ لا يُحِبُ مَسَاكِينِ بِإِعْطَاءِ الْيَسْيِرِ أَوْ الرَّدِّ الْحَمْيلِ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى هُوَ مَنْ بَيْنَكُ مُ وَالْحَلَامُ الْمُعْلِي وَالْمَعْلِي وَالْمَعْلِي وَالْمَعْرِيقِ وَالتَّقْرِيبِ وَمَسْحِ وَالْمَسْكِينِ بِإِعْطَاءِ الْيُسْيِرِ أَوْ الرَّدِّ الْحَمْيلِ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى هُو مَنْ بَيْنَكُ وَاللَّهُ فَعَلَى الْمُعْرَادِ وَ وَالْمَعْلِي وَالْمَعْلِي وَالْمَعْلِي وَالْمَعْلِي وَالْمَعْلِي وَالْمَعْلِي وَالْحَقِيقُ فِي السَّفَرِ فَلَهُ حَقَّ الْحَمْرِيقِ وَالْمَعْنِ فَوَ مَنْ بَيْنَكُمْ وَالْمَعْلُولِ يُحْسَنُ رِزْفَةُ وَيَعْفُو عَنْهُ فِيمَا الْحَارِ وَحَقُ الطَّعْرِيقِ فَي السَّفَرِ فَلَهُ حَقُ اللَّهُ وَالْمَعْلُولُ يُحْسَنُ رِزْفَةُ وَيَعْفُو عَنْهُ فِيمَا الْحَوْرِ وَحَقُ الْمَعْرِيقِ فَي السَّفَرِ فَلَهُ وَمُن ثُمَّ رَفِعُ وَالْمُولُولُ يُحْسَنُ رِزْفَة وَيَعْفُو عَنْهُ فِيمَا الْحَوْلِ وَعَلَى أَمْهَ لَكُ رَجِيّة ثُمَّ اللَّهُ لَوْمَ اللَّهُ مُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْتَى أَوْمُ اللَّهُ الْمُ الْعُلَى أَمْهَ لَكُ وَلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْعُلَى الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَ

"وَجَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّه: إِنِّسِ قُلْست لأَمْتِي يَا زَانِيَةُ. قَالَ: وَهَلْ رَأَيْت عَلَيْهَا ذَلكَ؟ قَالَتْ: لا، قَالَ: أَمَا إِنَّهَا سَتُقِيدُ مَنْك يَوْمَ الْقَيَامَة، فَرَجَعَتْ الْمَرْأَةُ إِلَى جَارِيَتِهَا فَأَعْظَتْهَا سَوْطًا وَقَالَتْ اجْلدينِي فَأَبَستَ الْجَارِيَسةُ الْعَارِيَسةُ فَأَعْتَقَتْهَا، ثُمَّ رَجَعَتْ الْمَرْأَةُ إِلَى رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَنَّهُ بعَتْقَهَا فَقَالَ عَسَى"

أَيْ عَسَى أَنْ يُكَفِّرَ عِتْقُك إِيَّاهَا مَا قَذَفْتِهَا بِهِ، وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوصِي بِهِمْ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنْ الدُّنِيَّا كَمَا مَرَّتْ أَحَادِيتُهُ، ثُمَّ يَقُولُ: "وَلا تُعَذَّبُوا خَلْقَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهِ مَلَّكَكُمْ إِيَّاهُمْ وَلَوْ شَاءَ لَمَلَّكَهُمْ إِيَّاكُمْ".

وَدَخَلَ جَمَاعَةٌ عَلَى سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْمَدَائِنِ فَوَجَدُوهُ يَعْجِنُ عَجِينَ أَهْلِهِ، فَقَالُوا: أَلا تَتْرُكُ الْجَارِيَةَ تَعْجِنُ؟ فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّا أَرْسَلْنَاهَا فِي عَمَلٍ فَكَرِهْنَا أَنْ نُجْمِعَ عَلَيْهَا عَمَلا آخَرَ. قَالَ بَعْضُ السَّلَفَ: لا تَضْرِبْ الْمَمْلُ وكَ فِي عَمَلٍ فَكَرِهْنَا أَنْ نُجْمِعَ عَلَيْهَا عَمَلا آخَرَ. قَالَ بَعْضُ السَّلَفَ: لا تَضْرِبْ الْمَمْلُ وكَ فَي كُلِّ ذَنْبٍ وَلَكِنْ احْفَظْ لَهُ ذَلِكَ، فَإِذَا عَصَى اللَّهَ - تَعَالَى - فَاضْرِبْهُ عَلَى مَعْصِيةِ اللَّه، وَذَكَرُهُ الذُّهُوبَ الَّتِي بَيْنَكُ وَبَيْنَهُ.

ُ وَمَنْ أَعْظَمِ الإِسَاءَة عَلَى الْجَارِيَة أَوْ الْعَبْدِ أَوْ الدَّابَّةِ أَنْ تُجَوِّعَهُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ إِ وَسَلَّمَ: "كَفَى بِالْمَرْء إِنَّمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلَكُ قُوتَهُ".

وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يَضْرِبَ الدَّابَّةَ ضَرْبًا وَجِيعًا أَوْ يَحْسِمَهَا أَوْ لا يَقُومَ بِكَفَايَتِهَا أَوْ يُحَمِّلَهَا فَوْقَ الطَّاقَةَ. فَقَدْ رُويَ فِي تَفْسِيرِ - قَوْله تَعَالَى -: ﴿ وَمَا مِنْ ذَابَة فِي الأَرْضِ وَلا طَائرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلا أَمَمٌ أَمَّقَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكَتَابِ مِنْ شَسِيْءً ثُلَمَ إِلَا أَمَمٌ أَمَقالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكَتَابِ مِنْ شَسِيْءً ثُلَمَ إِلَى وَرَدَ فِي السُّنَةِ: "يُؤْتَى بِهِمْ وَالنَّاسُ وُقُوفَ يُومَ الْقَيَامَة فَيُقْضَى يَعُرَفُونَ إِنَّهُ يُقْتَصُّ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنْ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ حَتَّى يُقَادَ مِنْ اللَّرَّةِ لللَّرِّةِ، ثُلَمَ يُقَالَ كُونُوا تُرَابًا؛ فَهُنَاكَ يَقُولُ الْكَافِرُ: ﴿ إِنَا لَيْتَنِي كُنْتَ تُوابًا ﴾ " فَهَذَا مِنْ اللَّرِيلِ عَلَى اللَّي يُقَولُ الْكَافِرُ: ﴿ إِنَا لَيْتَنِي كُنْتَ تُوابًا ﴾ " فَهَذَا مِنْ اللَّلِيلِ عَلَى اللَّي عَلَى اللَّي اللْهُ اللَّي الللَّي اللَّي اللَّي اللَّي الللَّي اللِي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّ

وَفِي الصَّحيَحِ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى الْمَوْأَةَ مُعَلَّقَةً فِي النَّارِ وَالْهِرَّةُ تَخْدَشُهَا فِي الدُّنْيَا بِالْحَبْسِ وَالْجُوعِ". وَهَذَا عَلَّمْ فِي الدُّنْيَا بِالْحَبْسِ وَالْجُوعِ". وَهَذَا عَامٌ فِي سَائِرِ الْحَيَوَانَات، وكَذَلك إِذَا حَمَّلَهَا فَوْقَ طَاقَتِهَا تَقْتَصُّ مِنْهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ لَعَامٌ فِي سَائِرِ الْحَيَوَانَات، وكَذَلك إِذَا حَمَّلَهَا فَوْقَ طَاقَتِهَا تَقْتَصُّ مِنْهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ لَعَامِهَا لَعَدَيثِ الصَّحيحَيْنِ: "بَيْنَمَا رَجُلُ يَسُوقُ بَقَرَةً إِذْ رَكِبَهَا فَضَرَبَهَا فَقَالَتْ إِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لَلهَ لِهَا لَهُ فِي الدُّنْيَا تُدَافِعُ عَنْ نَفْسِهَا بِأَنَّهَا لا لَهُ فِي الدُّنْيَا تُدَافِعُ عَنْ نَفْسِهَا بِأَنَّهَا لا

تُؤْذَى وَلا تُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرٍ مَا خُلِقَتْ لَهُ، فَمَنْ كَلَّفَهَا فَوْقَ طَاقَتِهَا أَوْ ضَرَبَهَا بِغَيْرِ حَقِّ، فَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقْتَصُّ مِنْهُ بِقَدْرٍ ضَرْبُهِ وَتَعْذيبه".

قَالُ أَبُو سُلَيْمَانَ الدَّارَانِيُّ: رَكَبْت مَرَّةً حِمَارًا فَضَرَبْته مَرَّيْنِ أَوْ ثَلاثًا، فَرَفَعَ رَأْسُــهُ وَنَظَرَ إِلَيَّ وَقَالَ: يَا أَبَا سُلَيْمَانَ هُوَ الْقصَاصُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ فَإِنْ شِئْت فَأَقْلِلْ وَإِنْ شِــئْت فَأَكْثَرْ، قَالَ فَقُلْت لا أَضْرُبُهُ شَيْئًا بَعْدَهُ أَبَدًا.

وَمَرَّ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِصِبْيَانِ مِنْ قُرَيْشِ قَدْ نَصَبُوا طَائِرًا وَهُمْ يَرْمُونَهُ وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِيهِ كُلَّ خَاطِئَة مِنْ نَبْلِهِمْ، فَلَمَّا رَأُوا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَنْ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ لَعَنَ مَنْ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنْ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا أَيْ هَدَفًا يُرْمَى إلَيْه.

وَنَهَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصَبَّرَ الْبَهَائِمُ: أَيْ أَنْ تُحْبَسَ لِلْقَتْلِ، فَإِنْ كَانَتْ ممَّا نُدبَ قَتْلُهُ كَالْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ قُتلَتُ دُفْعَةً مِنْ غَيْرِ تَعْذيبِ لِلْحَديثِ: "إِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسَنُوا الْقَتْلَةَ"، وَكَذَا لا يُحَرِّقُهَا بِالنَّارِ لِلْحَديثِ الصَّحِيحِ: "إِنِّي كُنْتَ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحَرِّقُوا فُلاَنَا وَفُلانَا بِالنَّارِ وَإِنَّ النَّارَ لا يُعَذِّبُ بَهَا إِلا اللَّهُ فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا".

"فَالَ ابْنُ مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِــي سَـــفَر فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِه، فَرَأْيَنَا حُمَّرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ فَأْخَذْنَا فَرْخَيْهَا فَجَاءَتْ الْحُمَّرَةُ فَجَعَلَتْ تُرَفْرِفُ فَحَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ فَجَعَ هَذه بوَلَدَيْهَا رُدُّوا عَلَيْهَا وَلَدَيْهَا (١).

وَرَأَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرْيَةَ نَمْلٍ - أَيْ مَكَانَهُ - قَدْ حَرَّقْنَاهَا. فَقَالَ مَنْ حَرَّقَ هَذه؟ قُلْنَا نَحْنُ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ لا يَنْبَغِي أَنْ يُعَـــذِّبَ بِالنَّـــارِ إلا رَبُّ النَّارِ "(۲)، وَفِيهِ النَّهْيُ عَنْ التَّعْذِيبِ بِالنَّارِ حَتَّى فِي النَّمْلِ وَالْبُرْغُوثِ.

<sup>(</sup>١) "صحيح أبي داود" (٢٣٢٩).

<sup>(</sup>٢) انظر الذي قبله.

## كِتَابُ الْجِنَايَاتِ الْكَبِيرَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ بَعْدَ الثَّلاثِمِائَةِ [قَتْلُ الْمُسْلِمِ أَوْ الذِّمِّيِّ الْمَعْصُومِ عَمْدًا أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ]

قَالَ - تَعَالَى -:﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ﴾ أَيْ قَتْلَ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلا بالْحَقِّ وَمَا بَعْدَهُ وَمَا قَبْلَهُ ﴿ يُلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقَيَامَة وَيَخْلُدْ فيه مُهَانَا إلا مَـنْ تَابَ﴾ وَقَالَ - تَعَالَى -: ﴿ مَنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْوَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَـــا النَّاسَ جَمِّيعًا﴾ اخْتَلَفُوا فِي مُتَعَلَّقِ " مِنْ أَجْلِ " وَالأَظْهَرُ أَنَّهُ " كَتَبْنَا " وَذَلِكَ إِشَارَةٌ إِلَى قَتْلِ ابْنِ آدَمَ لأَحِيهِ، وَالأَجْلُ فِي الأَصْلِ الْجَنَايَةُ، يُقَالُ أَجَلَ الأَمْرَ أَجْلا وَإِجْـــلا بفَـــتْح الْهَمْزَةِ وَكَسْرِهَا: إِذَا حَنَاهُ وَحْدَهُ، فَمَعْنَى فَعَلْته منْ أَجَلك أَوْ لأَجْلُك: أَيْ بسَـ بَبك لِأَنِّكَ جَنَيْتَ فَعْلَهُ وَأَوْجَنْتِه، وَكَذَا فَعَلْته منْ جَرَّاك وَجَرَّائك: أَيْ منْ أَنْ جَرَرْته ثُمَّ صَارَ يُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى السَّبَبِ. وَمَنْهُ الْحَديثُ: "منْ جَرَّايَ منْ أَجْلِي" وَمِنْ لابْتِدَاءِ الْغَايَةِ: أَيْ نَشَأَ الْكَتْبُ وَالْبَتْدِئَ مِنْ حِنَايَةِ الْقَتْلِ. وَوَجْهُ الْمُنَاسَبَة بَيْنَ مَا بَعْدَ مَنْ أَجْلَ وَهُوَ كَتَّـب الْقصَاصِ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَمَا قَبْلَهَا وَهُوَ قَصَّةُ قَابِيلَ وَهَابِيلَ مَا قَالَهُ الْحَسَنُ وَالضَّحَّاكُ أَنَّهُمَا منْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا وَلَدُ آدَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَصُلْبِهِ. وَعَلَى الأصَحِّ أَنَّهُمَا وَلَدَاهُ لِصُلْبِه، فَالإِشَارَةُ لَيْسَتْ لِمُحَرَّدِ قَتْلِ قَابِيلَ لِهَابِيلَ بَلْ لِمَا تَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ الْمَفَاسِدِ الْحَاصِلَةِ بِسَبَبِ الْقَتْلِ الْمُحَرَّمِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَأَصْبَحَ مِنْ الْخَاسِرِينَ ﴾ أيْ حَصَلَ لَهُ خَسَارَةُ الدِّينِ وَالدُّنْيَا، قَوْله تَعَالَى: ﴿فَأَصْبَحَ مِنْ النَّادِمِينَ﴾ أيْ حَصَـلَ لَـهُ أَنْوَاعُ النَّدَمِ وَالْحَسْرَةِ وَالْحُزْنِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَجِدَ دَافِعًا لِشَيْءِ مِنْ ذَلِكَ عَنْهُ وَهَكَذَا كُـــلُّ قَاتِلِ ظُلْمًا فَيَحْصُلُ لَهُ ذَلِكَ الْحَسَارُ وَالنَّدَمُ الَّذِي لا دَافعَ لَهُ، وَإِنَّمَا خُصَّ الْكَتْبُ سَنسي إِسْرَائِيلَ مَعَ أَنَّهُ حَارٍ فِي أَكْثَرِ الْأَمَمِ تَعْلِيظًا عَلَى الْيَهُودِ وَبَيَانًا لِحَسَارِهِمْ الأكْبَرِ؛ لأَنَّهُمْ مَعَ عِلْمِهِمْ بِمَا وَقَعَ لِقَابِيلَ مِنْ الْخَسَارِ وَالنَّدَمِ مَعَ أَنَّ أَخَاهُ الْمَقْتُولَ لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا أَقْدَمُوا عَلَى قَتْلِ الأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ، وَذَلكَ يَدُلُّ عَلَى غَايَة قَسَاوَة قُلُوبِهِمْ وَبُعْدِهَا عَنْ طَاعَة اللَّه -تَعَالَى -. وَأَيْضًا فَالْغَرَضُ مِنْ ذِكْرِ هَذِهِ الْقِصَصِ تَسْلِيَةُ نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا

وَقَعَ مِنْهُمْ مِنْ الْعَزْمِ عَلَى الْفَتْكِ بِهِ وَبِأَصْحَابِهِ فَخُصُّوا بِالذِّكْرِ لِذَلِكَ، ثُمَّ قَوْله تَعَسالَى: ﴿ وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ اسْتَدَلُّ به الْقَائِلُونَ بِالْقَيَاسِ عَلَى أَنَّ أَفْعَالَهُ -تَعَالَى - قَدْ تُعَلَّلُ. وَالْمُعْتَزِلَةُ عَلَى أَنَّ أَفْعَالَهُ - تَعَالَى - مُعَلَّلَةٌ بِمَصَالِحِ الْعِبَادِ، فَيَمْتَنِكُ حَلْقُهُ لِلْكُفْرِ وَالْقَبَائِحِ فِيهِمْ وَإِرَادَتُهُ وُقُوعَهَا مِنْهُمْ، لأَنَّــهُ حينئــــذ لا يَكُـــونُ مُرَاعيّـــا لمَصَالحهمْ. وَأَجَابَ الْقَائِلُونَ باسْتِحَالَة تَعْلِيلِ أَحْكَامِهِ - تَعَالَى - بأَنَّ الْعِلَّةَ إِنْ كَانَتْ قَدِيمَةُ لَزِمَ قِدَمُ الْمَعْلُولِ أَوْ مُحْدَثَةً لَزِمَ تَعْلِيلُهَا بِعِلَّةٍ أُخْرَى وَلَزِمَ التَّسَلْسُلُ وَبِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ ﴿ مُعَلَّلَةً بِعِلَّةٍ فَوُجُودُ تِلْكَ الْعِلَّةِ وَعَدَمُهَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى اللَّهِ - تَعَالَى - إِنْ كَانَ سَوَاءٌ امْتَنَـعَ كُوْنُهُ عِلَّةً أَوْ غَيْرَ سَوَاءٍ فَأَحَدُهُمَا بِهِ أَوْلَى، وَذَلِكَ يَفْتَضِي كُوْنَهُ مُسْتَفِيدًا تِلْكَ الأَوْلُوِيَّةَ مِنْ ذَلِكَ الْفِعْلِ عَلَى الدَّوَاعِي وَيَمْتَنِعُ وُقُوعُ التَّسَلْسُلِ في الدَّوَاعِي بَلَى يَحبُ انْتَهَاؤُهَا إِلَى الدَّاعِيَةِ الأُولَى الَّتِي حَدَثَتْ فِي الْعَبْدِ لا مِنْهُ بَلْ مِنْ اللَّهِ – تَعَالَى –، وَحينَذِ فَالْكُلُّ مِنْهُ فَيَمْتَنِعُ تَعْلِيلُ أَحْكَامِهِ – تَعَالَى – وَأَفْعَالُهُ بِرِعَايَةِ الْمَصَالِح، فَظَاهرُ هَذِه الآيَةُ غَيْــرُ مُرَادِ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ حِكْمَةُ شَرْعِ هَذَا الْحُكْمِ لَهُمْ: وَقَدْ قَالَ - تَعَالَى -:﴿ قُلُ فَمَنْ يَمْلِكُ مَنْ اللَّهَ شَيْئًا إَنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَوْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الأَرْضِ جَمِيعًا ﴿ فَهَذَا نَصٌّ فِي أَنَّهُ يَحْسُنُ مِنْ اللَّهِ كُلُّ شَيْءٍ لا يَتَوَقَّفُ خَلْقُهُ وَحُكْمُهُ عَلَى رِعَايَةِ الْمَصـالِح َّ الْبَيَّةَ، وَقَوْله تَعَالَى:﴿ أَوْ فَسَادٍ﴾ هُوَ بِالْحَرِّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ عَطْفًا عَلَى نَفْسٍ: أَيْ أَوْ بِغَيْرِ . ﴿ اللَّهُ مُهُورٍ عَطْفًا عَلَى نَفْسٍ: أَيْ أَوْ بِغَيْرِ . ﴿ اللَّهُ مُهُورٍ عَطْفًا عَلَى نَفْسٍ: أَيْ أَوْ بِغَيْرِ . ﴿ اللَّهُ مُهُورٍ عَطْفًا عَلَى نَفْسٍ: أَيْ أَوْ بِغَيْرِ . ﴿ إِنَّا اللَّهُ مُنْهُ وَاللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مُنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ مُنْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّلْمُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل فَسَادِ احْتِرَازًا مِنْ الْقَتْلِ لِلْفَسَاَّدِ كَالْقَوَدِ وَالْكُفْرِ وَالزِّنَا بَعْدَ الإِحْصَانِ وَقَطْسَعِ الطَّرِيـــقِ

وَجُعِلَ قَتْلُ النَّفْسِ الْوَاحِدَة كَفَتْلِ جَمِيعِ النَّاسِ مُبَالَغَةً في تَعْظِيمِ أَمْرِ الْفَتْلِ الظُّلْمِ وَتَفْخِيمًا لِلشَّأَنِهِ: أَيْ كَمَا أَنَّ قَتْلَ جَمِيعِ النَّاسِ أَمْرٌ عَظِيمُ الْقَبْحِ عِنْدَ كُلِّ أَحَد فَكَ ذَلِكَ قَتْلُ الْوَاحِد يَجَبُ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ، فَالْمُرَادُ مُشَارَكَتُهُمَا فِي أَصْلِ الاسْتَعْظَامِ لا فِسي قَتْلُ الْوَجُوهِ، وَأَيْضَا فَي أَصْلِ الاسْتَعْظَامِ لا فِسي قَدْرِهِ، إِذْ تَشْبِيهُ أَحَد النَّظِيرَيْنِ بِالآخِرِ لا يَقْتَضِي مُساواتَهُمَا مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ، وَأَيْضَا فَاللَّاسُ لَوْ عَلَمُوا مِنْ إِنْسَانَ أَنَّهُ يُرِيدُ فَتْلَهُمْ جَدُّوا في دَفْعِهِ وَقَتْلَه، فَكَذَا يَلْزَمُهُمْ إِذَا عَلَمُوا مِنْ إِنْسَانَ أَنَّهُ يُرِيدُ فَتْلَهُمْ جَدُّوا في دَفْعِهِ، وَأَيْضًا مَنْ فَعَلَ قَتْلا ظُلْمًا رَجَّحَ مِنْ السَّانَ أَنَّهُ يُرِيدُ فَتْلَ الْحَرِ طَلْمًا أَنْ يَحِدُّوا في دَفْعِهِ، وَأَيْضًا مَنْ فَعَلَ قَتْلا ظُلْمًا رَجَّحَ مِنْ السَّانَ أَنَّهُ يُرِيدُ فَتْل الْحَرِ طَلْمًا أَنْ يَحِدُوا في دَفْعِهِ، وَأَيْضًا مَنْ فَعَلَ قَتْلا ظُلْمًا رَجَّحَ مَنْ هُو كَذَلِكَ يَكُونُ بِحَيْثُ لَوهُ مِنْ هُو كَذَلِكَ يَكُونُ بِحَيْثُ لَوهُ وَاللّمَا مَنْ يُحَدِّي الطَّاعَةِ، وَمَنْ هُو كَذَلِكَ يَكُونُ بِحَيْثُ لَوهُ فَي اللّهَ يَكُونُ بِحَيْثُ لَكَ يَكُونُ الْوَلَعَيْمَ اللّهُ الْمَا وَعَيْدَ اللّهُ الْمُوا مِنْ يُولِيهُ مَا لَيْ اللّهُ الْعَيْمَ اللّهُ الْمَا لَلْ الْعُولَةِ وَلَا عَلْمُ لَا عَلَى دَاعِيَةَ الطَّاعَةِ، وَمَنْ هُو كَذَلِكَ يَكُونُ بِحَيْثُ لَلْكَ يَكُونُ بِحَيْثُ لَلْكَ يَكُونُ الْهُمُ الْمُولِ

نَازَعَهُ كُلُّ إِنْسَان فِي مَطْلُوبهِ وَقَدَرَ عَلَى فَتْلِهِ فَتَلَهُ، وَنِيَّةُ الْمُؤْمِنِ فِي الْخَيْرَات خَيْرٌ مِسْ عَمَلِهِ كَمَا وَرَدَ، فَكَذَلِكَ نَيَّتُهُ فِي الشَّرِّ شَرِّ مَنْ عَمَلِهِ، فَمَنْ قَتَلَ إِنْسَانًا ظُلْمًا فَكَأَنَّماً قَتَلَ جَمَيعَ النَّاسِ بِهَذَا الاغْتَبَارِ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ فَتَلَ نَبِيًّا أَوْ إِمَامَ عَدْلٍ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، وَمَـنْ شَــدُّ عَضُدَ أَحَد فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُحَرَّمَةً يَصْلَى النَّارَ بِقَتْلِهَا كَمَا يَصْلاهَا لَوْ قَتَلَ النَّاسَ جَميعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا: أَيْ مَنْ سَلَمَ مِنْ قَتْلَهَا فَكَأَنَّمَا سَلَمَ مَنْ قَتْل النَّاسِ جَميعًا.

وَقَالَ فَتَادَةُ: أَعْظَمَ اللَّهُ أَجْرَهَا وَأَعْظَمَ وِزْرَهَا: أَيْ مَنْ قَتَلَ مُسْلِمًا ظُلْمًا فَكَأَتُمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا فِي الإِنْمِ؛ لأَنَّهُمْ لا يَسْلَمُونَ مِنْهُ، وَمَنْ أَحْيَاهَا وَتَوَرَّعَ عَنْ قَتْلِهَا فَكَأَنَّمَا النَّاسَ جَمِيعًا فِي الإِنْمِ؛ لأَنَّهُمْ لا يَسْلَمُونَ مِنْهُ،

وَقَالَ الْحَسَنُ: فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، أَيْ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ الْقِصَاصِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ لَوْ قَتَلَ الْكُلَّ، وَمَنْ أَحْيَاهَا أَيْ عَفَا عَمَّنْ لَهُ عَلَيْهِ قَوَدٌ فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ عَلِيٍّ لِلْحَسَنِ: يَا أَبَا سَعِيد أَهِيَ لَنَا كَمَا كَانَتْ لَبْنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: وَاللَّذِي لا إِلَهَ غَيْرُهُ مَا كَانَتْ دَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مَنْ دِمَائِنَا. وَمَنْ أَخْيَا النَّفْسَ بِتَخْلِيصِهَا مِنْ الْمُهْلِكَاتِ كَالْحَرْقِ وَالْغَرَقِ وَالْجُوعِ الْمُفْرِطِ وَالْحَسِرِ وَالْبَسِرْدِ الْمُفْرِطَيْنَ. المُهْلِكَاتِ كَالْحَرْقِ وَالْغَرَقِ وَالْجُوعِ الْمُفْرِطِ وَالْحَسِرِ وَالْبَسِرْدِ

وَقَالَ - تَعَالَى -:﴿ وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْه وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظيمًا ﴾.

اعْلَمْ أَنَّ الْقَتْلَ لَهُ أَحْكَامٌ كَالْقَوَد وَالدَّيَة، وَقَدْ ذُكِرَا فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي آية : الْإِيَّا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتبَ عَلَيْكُمْ الْقصاصُ وَاقْتُصَرَ فِي هَذِهِ الإِثْمَ وَالْوَعِيدَ اعْتَنَاءً بِشَأَنْهِمَا، وَبَيَانًا لِعَظِيمٍ خَطَّبِهِمَا، وَمُبَالغَةً فِي الزَّحْرِ عَنْ سَبَبِهِمَا. وَسَبَبُ نُزُولِهَا "أَنَّ قَسِيْسَ بُسنَ ضَبَابَةَ الْكَنَانِيَّ أَسْلَمَ هُوَ وَأَخُوهُ هِشَامٌ فَوَجَدَ هِشَامًا قَتِيلا فِي بَنِي النَّجَّارِ فَأَتَى رَسُولَ ضَبَابَةَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلكَ لَهُ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ رَجُلا مِنْ بَنِي فِهْرٍ إِلَى بَنِي النَّجَّارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَكُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ رَجُلا مِنْ بَنِي فِهْرٍ إِلَى بَنِي النَّجَّارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَكُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ

قَاتِلَ هِشَامِ بْنِ ضَبَابَةَ أَنْ تَدْفَعُوهُ إِلَى قَيْسٍ فَيَقْتُصَّ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوهُ أَنْ تَدْفَعُوا إِلَيْهِ دَيْتَهُ، فَأَبْلَعَهُمْ الْفَهْرِيُّ ذَلِكَ فَقَالُوا سَمْعًا وَطَاعَةً لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا نَعْلَمُ لَهُ قَساتِلا وَلَكنَّا نُوْدِي دَيْتَهُ، فَأَعْطُوهُ مَائَةً مِنْ الإِبلِ ثُمَّ الْصَرَفَا رَاجَعَيْنِ إِلَى الْمَدينَة، فَأَتَى النَّيْطَانُ قَيْسًا نُورِسُوسُ إِلَيْهِ فَقَالَ تَقْبَلُ دَيَةً أَخْدِيكَ فَتَكُونُ عَلَيْكَ مَسَبَّةٌ أَقْتُلْ الَّذَي مَعَك فَتَكُونُ نَفْسًا مَكَانَ نَفْسٍ، وَتَفْضُلُ الدِّيَةُ، فَقَتَلَ الْفَهْرِيَّ، فَرَمَاهُ بِصَحْرَة فَشَدَخَهُ، ثُمَّ رَكِبَ بَعِيرًا مِنْهَا وَسَاقَ بَقَيْتُهُ النَّيْقَ مَلَا الدِّيَةُ وَقَتَلَ الْفَهْرِيَّ، فَرَمَاهُ بِصَحْرَة فَشَدَخَهُ، ثُمَّ رَكِبَ بَعِيرًا مِنْهَا وَسَاقَ بَقِيْتُهُ وَسَاقَ بَقَيْتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُومُ وَارْتَدَادِهِ، وَهُو الَّذِي اسْتَثَنَاهُ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُومُ فَعُنِهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُومُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعْمَهُ وَأَعَدُ وَأَعْمَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَعْمَهُ وَأَعْمَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُومُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَعْمَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَعْمَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَعْمَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَعْمَهُ وَالْعَمَالُ وَهُو مُنَّا مُ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَعْمَهُ وَاعْمَلُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَعْمَهُ وَأَعْمَلُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَعْمَهُ وَاعْمَلُ وَلَعْمَهُ وَاعْمَلُولُ وَعَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَعْمَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَعْمَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَعْمَهُ وَلَعْمَهُ وَلَعْمَهُ وَاعْمَلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَعْمَهُ وَاعْمَلُهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَاقُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَعْمَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَاقُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَال

وَذَكَرَ - تَعَالَى - الْعَمْدَ فِي هَذِهِ الآية وَالْخَطَأَ فِي الَّتِي قَبْلَهَا وَلَمْ يَذْكُرْ فِي كَتَابِ هِ شَبْهَ الْعَمْدِ، فَلِذَا اخْتَلَفَ الأَنْمَّةُ فِي إَثْبَاتَهِ؛ فَأَنْبَتَهُ الشَّافِعِيُّ كَالأَكْثَرِينَ، وَنَفَ اهُ مَالَ كُ وَفِيهِ وَجَمَاعَةٌ وَقَالُوا فِيمَنْ قُتِلَ بِمَا لا يَقْتُلُ غَالِبًا كَعَضَّة وَلَطْمَة وَضَرْبَة بِسَوْط إِنَّهُ عَمْدٌ وَفِيهِ الْقَوَدُ أَيْضًا. وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ دِيَة الْعَمْدَ فِي مَالِ الْجَانِي وَدِيَةَ الْخَطَأْ عَلَى الْعَاقلَة. وَاخْتَلَفُوا فِي دِيَةِ شَبْهِ الْعَمْدِ فَقَالَ جَمْعٌ إِنَّهَا عَلَى الْجَانِي وَالأَكْثَرُونَ أَنَّهَا عَلَى الْعَاقلَة.

وَاعْلَمْ أَنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ هَذِهِ الآية. فَرُويَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:
"أَنَّ قَاتِلَ الْمُؤْمِنِ عَمْدًا لا تَوْبَةَ لَهُ، فَقَيلَ لَهُ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى - فِي سُورَةِ الْفُرْقَانِ: ﴿ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلا بِالْحَقِيُ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلَكَ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلَكَ يَلْقَ أَتَامًا ﴾ ثُمَّ قَالَ - تَعَالَى -: ﴿ إِلا مَنْ ثَابَ ﴾ فَقَالَ: كَانَ ذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّة، وَذَلِكَ أَنُوا قَتَلُوا وَزَنُوا ، فَأَتُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَقَالُوا إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَقَالُوا إِنَّ اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَقَالُوا إِنَّ اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَقَالُوا إِنَّ اللّهِ عَلَيْهِ وَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّهُ كَفَارَةً فَنَوْلَ: ﴿ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَقَالُوا إِنَّ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّةً عَلَيْهِ وَسُلَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَامً وَسُرَائِعَهُ ثُمَّ قَتَلَ فَجَزَاؤُهُ اللّهُ إِلَهُ اللّهُ إِلَهُ اللّهُ إِلَهُ اللّهُ إِلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسُرًا أَنَّ لَمَا عَمْلَنَاهُ كَفَارَةً فَقَالُوا اللّهُ إِلَهُ اللّهُ إِلَهُ اللّهُ إِلْهُ اللّهُ إِلَهُ اللّهُ إِلَهُ اللّهُ إِلَهُ اللّهُ إِلَهُ اللّهُ إِلَاهُ عَرَاهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ إِلّهُ عَلَى اللّهُ إِلّهُ عَلَى اللّهُ إِلّهُ اللّهُ إِلَاهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَاهُ عَرَاهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ إِلّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ إِلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلْهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَمَّا نَزَلَتْ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ: أَيْ وَهِيَ الْمَذْكُورَةُ عَجِبْنَا مِنْ لِينِهَا، فَلَبِثْنَا سَبْعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ نَزَلَتْ الْغَلِيظَةُ: أَيْ آيَةُ النِّسَاءِ بَعْدَ اللَّيِّنَةِ فَنُسِخَتْ اللَّيْنَةُ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آيَةُ الْفُرْقَانِ آيَةٌ مَكِّيَّةٌ وَهَذِهِ مَدَنَيَّةٌ نَزَلَتْ وَلَمْ يَنْسَحْهَا شَمِيْءٌ، وَذَهَبَ أَهْلُ السُّنَة إِلَى قَبُولِ تَوْبَة الْقَاتِلِ مُطْلَقًا لِقَوْلِه تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَعْفُرُ أَنْ يُشْرَكُ بِهِ وَيَعْفُرُ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالَحًا ثُمَّ اهْتَدَى ﴾ وقَوْله تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَعْفُرُ أَنْ يُشُركُ بِهِ وَيَعْفُرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لَمَنْ يَشَاءُ ﴾ وأحابُوا عَمَّا رُويَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِأَنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ صَحَّتِه عَنْهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ الْمُبَالَغَةَ وَالرَّحْرَ وَالتَّنْفِيرَ عَنْ الْقَتْلِ، وَلَيْسَ فِي الآيَة دَلِيلٌ لِلْمُعْتَزِلَة وَنَحْوِهِمْ مَمَّنْ يَقُولُ بَتَحْلِيد مُرْتَكِ الْكَبِيرَةَ فِي النَّارِ؛ لأَنَّهَا نَزَلَتْ فِي قَاتِلِ كَافِرٍ كَمَا مَرَّ، وَعَلَى النَّارِ؛ لأَنَّهَا نَزَلَتْ فِي قَاتِلِ كَافِرٍ كَمَا مَرَّ، وَعَلَى السَّنَولِ اللَّهَ لِلْ المُعْتَزِلَةِ وَنَحْوِهِمْ اللَّيَتَرُّلُ لِمَا يَأْتِي فَهِي فِيمَنْ قَتَلَ مُسْتَحِلا لِلْقَتْلِ الْمُحَرَّمِ بِالإِحْمَاعِ الْمَعْلُومِ مِنْ السَّدُ اللَّيْقِلِ الْمُحَرَّمِ بِالإِحْمَاعِ الْمَعْلُومِ مِنْ السَّدِينِ الطَشَّرُورَة وَاسْتِحْلالُ ذَلِكَ كُفُرْ كَمَا مَرَّ أَوائِلَ الْكَتَابِ.

قيلَ جَاءَ عَمْرُو بْنُ عُبَيْد إِلَى أَبِي عَمْرِو بَنِ الْعَلاءِ فَقَالَ هَلْ يُخْلِفُ اللَّــهُ وَعْــدَهُ؟ فَقَالَ: لا. فَقَالَ أَلَيْسَ قَدْ قَالً - تَعَالَى -: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا ﴾ إِلَحْ فَقَالَ لَهُ مِنْ الْعُجْمَة أَتَيْت يَا أَبَا عُثْمَانَ، إِنَّ الْعَرَبَ لا تُعِدُّ الإِخْلافَ فِي الْوَعِيدِ خَلْفًا وَذَمَّا وَإِنَّمَا تُعِدُّ إِلْخِلافَ فِي الْوَعِيدِ خَلْفًا وَذَمَّا وَإِنَّمَا تُعِدُّ إِلْخِلافَ فِي الْوَعِيدِ خَلْفًا وَذَمَّا وَإِنَّمَا تُعِدُّ إِلْخِلافَ فِي الْوَعِيدِ خَلْفًا وَأَنْشَدَ:

وَإِنِّ مَوْعِدِي وَإِنْ أَوْعَدْته أَوْ وَعَدْته أَوْ وَعَدْته لَمُخْلِفٌ إِيعَادِي وَمُنْجِزٌ مَوْعِدِي وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ غَيْرَ الشِّرْكِ لا يُوجِبُ التَّخْليدَ فِي النَّارِ - قَوْله تَعَالَى - َ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَعْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ ﴾ الآية. وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: "مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ بَاللَّه شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَإِنْ زَئِي وَإِنْ سَرَقَ" الْحَديثَ.

وَفِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَايَعَ أَصْحَابَهُ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ عَلَى أَنْ لا يُشْرِكُوا بَاللَّهِ شَيْئًا وَلا يَسْرِقُوا وَلا يَرْنُوا وَأَشْيَاءَ أَخَرَ، ثُمَّ قَالَ: فَمَنْ وَقَدى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنِيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَده، وَمَدَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنِيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَده، وَمَدن أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَهُو اللهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ فَبَايَعُوهُ عَلَى ذَلِكَ اللهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ فَبَايَعُوهُ عَلَى اللهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ فَبَايَعُوهُ عَلَى فَلَكَ اللهِ إِنْ شَاءَ عَلَى اللهِ إِنْ شَاءً عَلَى اللهُ إِنْ شَاءً عَلَى اللّهُ إِنْ شَاءً عَلَى اللّهُ إِنْ شَاءً عَلَى اللّهِ إِنْ شَاءً عَلَى اللّهُ إِنْ شَاءً عَلَى اللّهِ إِنْ شَاءً عَلَى اللّهُ إِنْ شَاءً عَلَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءً عَالِمُ اللّهُ إِنْ شَاءًا عَلَيْ اللّهُ إِنْ شَاءً عَلَى اللّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ شَاءً عَلَى اللّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

أَرْتَضِي شَيْئًا منْهَا؛ لأَنَّ مَا ذَكَرُوهُ إمَّا تَخْصيصٌ وَإِمَّا مُعَارَضَةٌ وَإِمَّا إِضْمَارٌ، وَاللَّفْ ظُ لا يَدُلُّ عَلَى شَيْء منْ ذَلكَ، قَالَ: وَٱلَّذِي أَعْتَمدُهُ وَجْهَان: الأُوَّلُ: إِجْمَاعُ الْمُفَسِّرينَ عَلَى أَنَّ الآيَةَ نَرَلَتْ فَي كَافر قَتَلَ مُؤْمِنًا ثُمَّ ذَكَرَ الْقصَّةَ. وَالثَّاني: أَنَّ قَوْله تَعَالَى: ﴿فَجَــزَاؤُهُ ۚ جَهَنَّمُ﴾ مَعْنَاهُ الاسْتَقْبَالُ وَالتَّقْديرُ أَنَّهُ سَيُحْزَى بِجَهَنَّمَ وَهَذَا وَعِيدٌ وَخَلْفُ الْوَعيد كَرَمٌ. وَضَعَّفَ الْفَخْرُ الرَّازِيِّ أَوَّلَ وَحْهَيْهِ بأَنَّ الْعَبْرَةَ بَعُمُومِ اللَّفْظِ لا بِخُصُــوصِ السَّــبَــ وَبِالْقَاعِدَةِ الْمُقَرَّرَةِ فِي أُصُولِ الْفَقْهِ أَنَّ تَرْتَيبَ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ الْمُنَاسِبِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلَكَ الْوَصْفَ عَلْةً لِذَلِكَ الْحُكْمِ كَقَوْلِهِ -تَعَالَى-: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا إِلَا أَيْدِيَهُمَا ﴾ ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحد مِنْهُمَا ﴾ فَكَمَا دَلَّ عَلَــي أَنَّ سَــبَبَ الْقَطْعِ وَالْجَلْدِ هُوَ السَّرْقَةُ وَالزُّنَا، فَكَذَا هُنَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُوحِبَ لهَذَا الْوَعيد هُوَ الْقَتْلُ الْعَمْدُ؛ لأَنَّهُ الْوَصْفُ الْمُنَاسِبُ للْحُكْمِ وَإِذَا كَانَ كَذَلكَ لَمْ يَيْقَ لكَوْنِ الآيَة مَخْصُوصَةً بالْكَافر، وَجْهٌ أَيْضًا، فَالْمُوحِبُ إِنْ كَانَ الْكُفْرُ لَمْ يَبْقَ للْقَتْلِ الْعَمْدِ أَثَرٌ ٱلْبَتَّةَ فَسي هَـــذَا الْوَعيد الشَّديد وَهُوَ بَاطلٌ، وَإِنْ كَانَ هُوَ الْقَتْلَ الْعَمْدَ لَزِمَ أَنَّهُ مَتَى حَصَلَ حَصَلَ هَـــذَا اللَّهِ الْوَعيدُ فَوَحْهُهُ هَذَا لَيْسَ بشَيْء. وَأَمَّا وَجْهُهُ النَّاني فَهُوَ في غَايَة الْفَسَـــاد أَيْضُــــا؛ لأنَّ الْوَعيدَ قسْمٌ منْ أَقْسَامِ الْخَبَرِ فَإِذَا جَوَّزْنَا الْخَلْفَ فيه عَلَى اللَّه - تَعَالَى - فَقَدْ جَوَّزْنَـــا الْكَذَبَ عَلَى اللَّه، وَهَذَا خَطَأً عَظيمٌ بَلْ يَقْرَبُ مِنْ الْكُفْرِ لِإِجْمَاعِ الْعُقَلاءِ عَلَى أَئـــهُ – تَعَالَى - مُنزَّةٌ عَنْ الْكَذب. ا هـ حَاصِلُ كَلامِ الرَّازِيِّ. وَوَجْهُ الْوَاحِدِيِّ الثَّانِي لَمْ يَنْفَرِدْ به بَلْ سَبَقَهُ إِلَيْه مَنْ هُوَ أَخَلُّ مِنْهُ كَأْبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلاءِ كَمَا مَرَّ عَنْهُ وَغَيْرِهِ فَيَتَعَيَّنُ تَأْوِيلُ إِلَىٰ ذَلِكَ لِيَسْلَمَ قَاتِلُوهُ الْأَنْمَةُ مِنْ هَذَا الشَّنبِعِ الْعَظيمِ بَأَنْ يُقَالَ: لَمْ يُريدُوا بــذَلك وُقُــوعَ ﴿ خُلْفَ فِي الْخَبَرِ إِنَّمَا مُرَادُهُمْ أَنَّ التَّقْدِيرَ سَيُحَازِيهِ بِجَهَنَّمَ إِنْ لَمْ يَحْلُمْ عَلَيْهِ وَيَغْفِرْ لَهُ أَوْ إِنْ لَمْ يَتُبْ أَوْ يُقْتَصَّ مَنْهُ أَوْ يُعْفَ عَنْهُ، وَالدَّليلُ عَلَى ذَلكَ ظَاهرٌ. أَمَّا الأوَّلُ فَهُوَ قَطْعيُ الصِّدْق، وَأَمَّا الثَّلانَةُ بَعْدَهُ فَالسُّنَّةُ قَاضِيَةٌ بِهَا، وَلَيْسَ فِي تَقْرِيرِ الأُوَّلِ مَا يُخْرِجُ الآيَةَ عَنْ الْوَعيد، إذْ لَوْ قَالَ السَّيِّدُ لعَبْده لا عَافَبْتُك عَلَى كَذَا إلا إنْ حَلَمْت عَلَيْك أَوْ فَعَلْت مَـــا يُكَفِّرُ إِنْمَكَ أَوْ يَشْفَعُ فِيكَ كَانَ وَعِيدًا، ثُمَّ الْخَلْفُ فِي الآيَةِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ حَيْثُ إِنَّ تِلْكَ

التَّقْديرَات لَيْسَتْ فيهَا لَفْظًا وَإِنْ كَانَتْ مُضْمَرَةً فَهُو خَلْفٌ باعْتَبَار الظَّاهر، وَفي الْحَقَيقَة لَا خَلْفَ فَاسْتَفدْ ذَلكَ لتَعْلَمَ به الْجَوَابَ عَمَّا شَنَّعَ به الإمَامُ الرَّازِيّ عَلَى قَائلي تُلْكَ الْمُقَالَة وَمَا أَلْزَمَهُمْ به مَمَّا لَمْ يَقُولُوهُ وَلا خَطَرَ ببَالهمْ إلَّا غَايَةُ التَّنْزيه عَنْــهُ. تُـــمَّ رَّأَيْتِ الْقَفَّالَ حَكَى في تَفْسيره وَجْهًا آخَرَ في الْجَوَابِ غَيْرَ مَا ذَكَرْته كَمَــا يُعْـــرَفُ بِالتَّأَمُّلِ فَقَالَ: الآيَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ جَزَاءَ الْقَتْلِ هُوَ مَا ذُكِرَ لَكَنْ لَيْسَ فيهَا أَنَّهُ - تَعَالَى -يُوصلُ هَذَا الْحَزَاءَ إِلَيْهِ أَمْ لا؟ وَقَدْ يَقُولُ الرَّجُلُ لَعَبْده جَزَاؤُك أَنْ أَفْعَلَ بك كَذَا إلا أَنِّي لَمْ أَفْعَلْهُ. وَضَعُفَ أَيْضًا بِأَنَّهُ ثَبَتَ بِهَذِهِ الآيةِ أَنَّ جَزَاءَ الْقَتْلِ الْعَمْدِ هُوَ مَا ذُكرَ وَتَسِتَ بسَائِرِ الآيَاتِ أَنَّهُ -تَعَالَى- يُوصِلُ الْحَزَاءَ إِلَى الْمُسْتَحَقِّينَ. قَالَ -تَعَالَى-: ﴿ هُمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ وَقَالَ:﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةِ شَرًّا يَرَهُ﴾ وَيَرُدُّ بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ – قَوْلـــه تَعَالَى-: ﴿ يُعِثْنَ بِهِ ﴾ وَقُولُهُ: ﴿ يَرَهُ ﴾ مَا لَمْ يَقَعْ عَفُو بدليل ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلــكَ لمَــنْ يَشَاءُ﴾ فَحَرَاءُ الشَّرْط في " يُحْزَ " وَ " يَرَهُ " الْمُرَادُ بَه أَنَّ هَٰذَا مُتَرَثِّبٌ عَلَى شَرْطُه وَلا يَلْزَمُ مِنْ التَّرَثُّبِ الْوُقُوعُ، وَكَذَا فِي الآيَة الْمُرَادُ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالدًا فِيهَا مُتَرَثَّبًا عَلَى الْقَتْلِ الْعَمْد، وَلا يَلْزَمُ مِنْ التَّرَبُّ الْوُقُوعُ أَلا تَرَى أَنَّكَ لَوْ قُلْت: إَنْ جَنْتني أَكْرَمْتُك لَمْ تَّكُنْ مَرِيدًا به إلا أَنَّ الإكْرَامَ مُتَرِّئُبٌ عَلَى الْمَحِيء فَإِذَا حَصَلَ الْمَحِيءُ فَقَدْ يَقَعُ الإكْرَامُ وَقَدْ لا، وَهَذَا لكُوْنِهِ قَرِيبًا مِمَّا أَجَبْتِ بِهِ أَيْضًا أَوَّلا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ حَوَابًا عَــنْ مَقَالَــة الْوَاحِدِيِّ وَغَيْرُهُ السَّابَقَةَ، وَيَكُونُ مَعْنَى الْخَلْفِ أَنَّ ذَلْكَ التَّرْتِيبَ الَّذي دَلَّتْ عَلَيْهِ الآيَةُ قَدْ يَحْصُلُ إِنْ لَمْ يَقَعْ عَفْوٌ وَنَحْوُهُ، وَقَدْ لا إِنْ وَقَعَ ذَلكَ فَلَمْ يَكُنْ فِي الْحَلْف بهَذَا الْمَعْنَى خَلْفٌ في الْخَبَر، وَلا يُوهمُ دُخُولَ الْخَلْف في خَبَر اللَّه - تَعَالَى -. ثُمَّ رَأَيــت الْفَخْرَ الرَّازِيُّ أَجَابَ بِمَا يَرْجِعُ لَمَا ذَكَرْتُه أُوَّلًا وَهُوَ أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ مَخْصُوصَــةٌ فـــى مَوْضَعَيْن: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ الْقَتْلُ الْعَمْدُ غَيْرَ عُدْوَان كَالْقَصَاصِ فَإِنَّهُ لا يَحْصُلُ في هَذَا الْوَعِيدُ أَلْبَتَّةَ. وَالثَّانِي: الْقَتْلُ الْعَمْدُ الْعُدْوَانُ إِذَا تَابُّ منْهُ لا يَحْصُلُ فيه هَذَا الْوَعَيـــــدُ وَإِذَا دَخَلَهُ التَّخْصِيصُ في هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ فَيَدْخُلُهُ التَّخْصِيصُ فيمَا إِذَا حَصَلَ الْعَفْوُ عَنْهُ بدَليل قَوْله تَعَالَى: ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَ لَمَنْ يَشَاءُ ﴾. فَإِنْ قُلْت: مَا ذَكَرُوهُ هُوَ مَحَلّ النَّزَاعِ وَهُوَ أَنَّ الْقَاتِلَ هَلْ لَهُ تَوْبَةٌ أَمْ لاً؟ وَهَلْ يَعْفُو اللَّهُ عَنْهُ أَمْ لاً؟ فَكَيْفَ صَـحَّ لَــهُ

الْجَوَابُ بِذَلِكَ؟ قُلْت: لأَنَّ السُّنَّةَ لَمَّا صَرَّحَتْ بِذَلِكَ وَجَبَ حَمْلُ الآيَةِ عَلَيْهِ وَلَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى الْمُخَالِفِينَ فِي ذَلِكَ لِضَعْف شُبْهَتهمْ وَسَفْسَاف طَرِيقَتهمْ.

وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "احْتَنْبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ - أَيْ الْمُهْلِكَاتِ - قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَــالَ: الإِشْرَاكُ بِاَللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبِا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْف، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ".

وَأَخْرَجَا أَيْضًا عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:َ "ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَبَائِرَ فَقَالَ: الشِّرْكُ بِاَللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ". الْحَديثَ.

وَأَخْرَجَا أَيْضًا عَنْ "ابْنِ مَسْعُود رَضَيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نَدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الذَّبُ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ - تَعَالَى -؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نَدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قُلْتَ: ثُسَمَّ قُلْتَ: إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ، قُلْت: ثُسمَّ أَيُّ؟ قَالَ: أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ، قُلْت: ثُسمً أَيُّ؟ قَالَ: أَنْ تُوَانِيَ حَليلَةَ جَارِك".

وَالْبُخَارِيُّ: "الْكَبَائِرُ الإِشْرَاكُ بِاَللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ". وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمَا: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْكَبَـائِرِ، قَـــالَ: الإِشْرَاكُ بِاَللَّهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ الْمُسْلَمَة وَالْفرَارُ يَوْمَ الزَّحْف" (١).

ُ وَالْبَرَّارُ بِسَنَد فِيهِ مُخْتَلَفٌ فِي تَوْثِيقِهِ: "الْكَبَائِرُ أَوَّلُهُنَّ الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا" الْحَديثَ.

وَالطَّبَرَانِيُّ بِسَنَد فَيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ: "احْتَنِبُوا الْكَبَائِرَ السَّبْعَ: الشِّرْكَ بِاَللَّهِ وَقَتْلَ الـــنَّفْسِ وَالْفَرَارَ مِنْ الزَّحْفُ"ُ الْحَديثَ.

وَالطَّبْرَانِيُّ عَنْ عَمْرُو بَّنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَذْكُرُ الْكَبَاثِرَ: عُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ وَالشِّرْكَ بِاللَّهِ وَقَثْلَ النَّفْسِ وَقَذْفَ الْمُحْصَـــنَاتِ" الْحَديثَ.

<sup>(</sup>١) "صحيح" الإرواء (١٢٠٢).

وَالطَّبَرَانِيُّ: "الْكَبَائِرُ سَبْغْ: الإِشْرَاكُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرََّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَقَــــذْفُ الْمُحْصَنَة" الْحَديثَ.

وَفِيَ كَتَابِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ: "وَإِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَاثِرِ عِنْدَ اللَّهِ يَـــوْمَ الْقَيَامَةَ الإِشْرَاكُ بَاللَّه وَقَتْلُ النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ بِغَيْرِ الْحَقِّ" الْحَدِيثَ وَقَدْ تَقَدَّمَ.

وَالَّذِخَارِيُّ وَغَيْرُهُ: "لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَة مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا". قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَاوِيهِ: مِنْ وَرْطَاتِ الأَمُورِ الَّتِي لا مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا سَفْكُ اللَّمِ الْحَرَام بغَيْر حلّه وَهِيَ جَمْعُ وَرْطَة بِسُكُونَ الرَّاءِ: الْهَلَكَةُ وَكُلُّ أَمْرٍ يَعْسُرُ النَّجَاةُ مِنْهُ.

وَاَبْنُ حَبَّانَ بَإِسْنَادَ حَسَنِ: "لَزَّوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَلُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنِ بِغَيْرِ حَقِّ"(١٠. زَادَ الْبَيْهَقِيُّ وَالأَصْبَهَانِيِّ: "وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ سَمَوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ اشْتَرَكُوا فِسَي دَمِ مُسؤْمِنٍ لأَذْخَلَهُمْ النَّارَ".

> وَالْبَيْهَقِيُّ: "لَزَوَالُ الدُّنْيَا جَمِيعًا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ دَمٍ سُفِكَ بِغَيْرِ حَقِّ". وَمُسْلَمٌ وَغَيْرُهُ: "لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلِ مُسْلِمٍ".

وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ: "قَتْلُ مُؤْمِن أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ زَوَالِ الدُّيَّيَا"(١). وَابْنُ مَاجَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "رَأَيْت رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةَ وَيَقُولُ: مَا أَطْيَبَك وَمَا أَطْيَبَ رِيحَك، مَا أَعْظَمَك وَمَا أَعْظَمَ حُرْمَتَك، وَٱلسَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيده لَحُرْمَةُ الْمُؤْمِن عِنْدَ اللَّه أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَتك مَاله وَدَمه" أَنْ .

﴿ وَالتَّرْمِذَيُّ وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيَبٌ: "لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْسَّمَاءِ وَأَهْلَ الْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِسي دَمِ اللَّهُ في النَّارِ" ﴿ ﴾ مُؤْمن لأَكَبَّهُمُ اللَّهُ في النَّارِ" ﴿ ﴾ .

وَّالْبَيْهَقِيُّ: "قُتِلَ بَالْمَديَنَة قَتِيلٌ عَلَى عَهْد رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لَمْ يُعْلَمُ مَنْ قَتَلَهُ، فَصَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ يُقْتَلُ قَتِيلٌ وَأَنَا فِيكُمْ

<sup>(</sup>١) "صحيح الجامع" (٥٠٧٨).

<sup>(</sup>٢) "صحيح الجامع" (٤٣٦١).

<sup>(</sup>٣) "ضعيف الجامع" (٥٠٠٦).

<sup>(</sup>٤) "صحيح الجامع" (٥٢٤٧).

وَلا يُعْلَمُ مَنْ قَتَلَهُ، لَوْ احْتَمَعَ أَهْلُ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ عَلَى قَتْلِ امْرِئِ مُؤْمِنِ لَعَذَّبَهُمْ اللَّهُ إِلا أَنْ يَفْعَلَ مَا يَشَاءُ". وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِلَفْظِ: "لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ لَكَبَّهُمْ اللَّهُ جَمِيعًا عَلَى وُجُوهِهِمْ فِي النَّارِ".

وَابْنُ مَاجَهْ وَالأَصْبُهَانِيّ: "مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنِ وَلَوْ شَطْرَ كَلَمَــة لَقِـــيَ اللَّــةَ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ"(١). زَادَ الأَصْبُهَانِيُّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَيْيَنَةَ هُوَ أَنْ يَقُولَ: أَقْ، يَعْنِي لا يُتِمُّ كَلِمَةَ أَقْتُلْ.

وَالْبَيْهَقِيُّ: َ "مَنْ أَعَانَ عَلَى دَمِ الْمَرِئِ مُسْلِمٍ وَلَوْ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ كُتِبَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ يَـــوْمَ الْقِيَامَةِ آيِسٌ مِنْ رَحْمَة اللَّه".

وَالطَّبَرَانِيُّ بِسَنَد رُوَاتُهُ نَقَاتٌ: "مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لا يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَنَّة مِلْءُ كَفَّ مِنْ دَمِ الْمَرِئُ مِسْلَمٍ أَنْ يُهْرِيقَهُ كَمَا يَذْبُحُ دَجَاجَةً كُلَّمَا تَعَرَّضَ لِبَابٍ مِنْ أَبْوَوَابِ كَفَّ مِنْ دَمِ الْمَرِئُ مُسْلَمٍ أَنْ يُهْرِيقَهُ كَمَا يَذْبُحُ دَجَاجَةً كُلَّمَا تَعَرَّضَ لِبَابٍ مِنْ أَبْوَلُ وَاللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لا يَجْعَلَ فِي بَطْنِهِ إِلا طَيْبَا فَسِإِنَّ أَوَّلَ الْجَنَّةِ حَالَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لا يَجْعَلَ فِي بَطْنِهِ إِلا طَيْبَا فَسِإِنَّ أَوَّلَ مَا يُشْهُ وَمَنْ الْبَيْهُ مِنْ فَبَلِ الرَّأْنِي. وَالشَّيْخَان: "لا تُقْتَسلُ أَيْ وَمَعَ ذَلِكَ لَهُ حُكْمُ الْمَرْفُوعِ إِذْ مِثْلُهُ لا يُقَالُ مِنْ قَبَلِ الرَّأْنِي. وَالشَّيْخَان: "لا تُقْتَسلُ أَيْ فَاللَّمَ وَاللَّهُ لَا يُقَالُ مِنْ دَمِهَا لاَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتَلَ".

وَالشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا: "أُوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقَيَامَة في الدِّمَاء".

وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ: "كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلاَ الرَّجُلَ يَمُــوتُ كَافِرًا أَوْ الرَّجُلَ يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا"(٣).

<sup>(</sup>١) "الضعيفة" (٥٠٣).

<sup>(</sup>٢) "الصحيحة" (١٧٤٨).

<sup>(</sup>٣) "الصحيحة" (١١٥)

وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالطَّبَرَانِيُّ بِسَنَد رُوَاتُهُ رُوَاةُ الصَّحِيحِ: "أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سَأَلَهُ سَائِلٌ فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ هَلْ للْقَاتِلِ مِنْ تَوْبَة؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَالْمُتَعَجِّبِ مِنْ شَأْنِه: مَاذَا تَقُولُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا؟ قَسَالَ ابْسِنُ عَبَّاسٍ عَلَيْهِ مَسَّأَلَتَهُ فَقَالَ: مَاذَا تَقُولُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا؟ قَسَالَ ابْسِنُ عَبَّاسٍ: سَمِعْت نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَأْتِي الْمَقْتُولُ مُعَلَّقًا رَأْسُهُ بإِحْدَى عَبْسِ مَعْت نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَأْتِي الْمَقْتُولُ مُعَلَّقًا رَأْسُهُ بإِحْدَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَأْتِي بِهِ الْعَرْشَ فَيَقُولُ الْمَقْتُولُ الْمَقْتُولُ الْمَقْتُولُ اللَّهُ للْقَاتِل: تَعِسْت وَيُذْهَبُ بِهِ إِلَى النَّارِ"(١).

وَالطَّبَرَانِيُّ: "يَحِيَءُ الْمَقْتُولُ آخِذًا قَاتَلَهُ وَأُوْدَاحُهُ تَشْخَبُ دَمَّا عِنْدَ دَى الْعِزَّة فَيَقُولُ: يَا رَبِّ سَلْ هَذَا فِيمَ قَتَلَنِي فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: فِيمَ قَتَلْته؟ قَالَ فَتَلْته لِتَكُـونَ الْعِـزَّةُ لِهُلان، قبلَ هِي للَّهِ"(٢).

وَاْبْنُ حَبَّانَ فَي صَحِيحِهِ: "إِذَا أَصْبَحَ إِبْلِيسُ بَثَّ جُنُودَهُ فَيَقُولُ: مَنْ حَسَدَلَ الْيَــوْمَ مُسْلَمًا أُلْبِسُهُ التَّاجَ قَالَ فَيَجِيءُ هَذَا فَيَقُولُ لَمْ أَزَلِ بِهِ حَتَّى طَلَقَ الْمَرْأَتَهُ فَيَقُولُ يُوسُكُ أَنْ يَتَزَوَّجَ؛ وَيَجِيءُ هَذَا فَيَقُولُ لَمْ أَزَلِ بِهِ حَتَّى عَقَّ وَالدَيْهِ، فَيَقُولُ يُوسُكُ أَنْ يَبَرَّهُمَــا؛ وَيَجِيءُ هَذَا فَيَقُولُ لَمْ أَزَلِ بِهِ حَتَّى أَشْرَكَ فَيَقُولُ أَنْتَ وَيُعِيءُ هَذَا فَيَقُولُ لَمْ أَزلِ

وَأَبُو دَاوُد: "مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا فَاغْتَبَطَ بِقَتْلِهِ لَمْ يَقْبُلْ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلا عَــدْلا"('')، أَيْ فَرْضًا وَلا عَلَى الْمَتْلَةِ أَنْ يَقْتُلُهُ فِي فَرْضًا وَلا نَفْلا، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ، ثُمَّ لُقِلَ عَنْ الْغَسَّانِيِّ أَنَّ مَعْنَى اغْتَبَطَ بِقَتْلِهِ أَنْ يَقْتُلُهُ فِي الْفَتْنَةِ ظَانًا أَنَّهُ عَلَى هُدًى فَلَا يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ. وَأَحْمَدُ: "يَحْرُجُ عُنُقٌ مِنْ النَّارِ يَتَكَلَّمُ يَقُولُ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ حَقِّلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ حَقِّلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ حَقِّلًى مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ حَقِّلَ مَعْ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ حَقِّلًى مَعْ اللَّهِ اللَّهُ اللّهِ اللّهُ ا

<sup>(</sup>١) "الصحيحة" (٢٦٩٧).

<sup>(</sup>٢) "صحيح الجامع" (٨٠٣١).

<sup>(</sup>٣) "الصحيحة" (١٢٨٠).

<sup>(</sup>٤) "صحيح الجامع" (١٤٥٤).

<sup>(</sup>٥) "الصحيحة" (٥١٢).

وَالْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادَيْنِ أَحَدُهُمَا صَحِيحٌ: "يَخْرُجُ عُنُقٌ مِنْ النَّارِ يَتَكَلَّمُ بِلسَان طَلْقٍ ذَلْقِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَتَكَلَّمُ بِهِ فَيَقُولُ إِنِّي أُمِرْتَ بِمَنْ جَعَلَ مَعَ اللهِ إِلَهًا الْخَرَ وَبِكُلِّ جَبَّارِ عَنِيدٍ وَبِمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ حَقِّ، فَيَنْطَلِقُ بِهِ مَ قَبْلُ سَائِرِ النَّسَاسِ بِخَمْسمائة عَام "(١).

وَالْبُخَارِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ: "مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ" -أَيْ بِفَتْحِ الرَّاءِ لَمْ يَجَدْ وَلَمْ يَشُمَّ —"رَائِحَةَ الْجَنَّةِ – وَإِنَّ رِيْحَهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا"، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ بَلَفْظ: "مَنْ أَنَّ وَتَتَلَ مُعَاهَدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ أَيْ وَقْتِهِ الَّـذِي قَتَلَ مُعَاهَدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ أَيْ وَقْتِهِ اللَّـذِي يَحُوزُ قَتْلُهُ فِيهِ حِينَ لا عَهْدَ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ". زَادَ النَّسَائِيُّ "أَنْ يَشُمَّ رِخِهَا".

وَالنَّسَائِيُّ: "مَنْ قَتَلَ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الَّذَمَّةِ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسيرَة سَبْعِينَ عَامًا"(٢).

وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: "مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حَقِّهَا لَمْ يَرَحْ رَاتِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَ الْجَنَّةِ لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمائَةِ عَامٍ"، وَيُحْمَعُ بَسِيْنَ أَرْبَعِينَ وَسَـبْعِينَ وَسَـبْعِينَ وَحَمْسِمِائَةِ أَلْفٍ فِي رِوَايَةٍ مَرَّتْ بِاخْتِلافِ وُجْدَانِ رِيْحِهَا بِاخْتِلافِ النَّاسِ وَمَرَاتِبِهِمْ.

وَالنِّرْمِذَيُّ وَصَحَّحَهُ: "أَلَا مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً لَهَا ذَمَّةُ اللَّه وَذَمَّةُ رَسُولِه فَقَدْ أَخْفَرَ ذَمَّةَ اللَّه وَلاَ يَرَحْ رَائِحَةَ الْحَنَّة وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسيرَة أُرْبَعِينَ خَرِيفًا" أَا فَإِذَا كَانَ عَلَا اللَّهِ وَلاَ يَرَحْ رَائِحَةَ الْحَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسيرَة أُرْبَعِينَ خَرِيفًا "أَنَّ فَإِذَا كَانَ عَلَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ مُعَاهَدٍ وَهُوَ الْكَافِرُ الْمُؤَمَّنُ إِلَى مُدَّةٍ فِي دَارِ الْإِسْلامِ فَمَا ظَنْسَكَ بِقَاتِسلِ اللهُ اللهُ اللهُ مُعَاهَدٍ وَهُوَ الْكَافِرُ الْمُؤَمَّنُ إِلَى مُدَّةٍ فِي دَارِ الْإِسْلامِ فَمَا ظَنْسَك بِقَاتِسلِ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا يَعْلَى اللهَ اللهُ وَلَا يَعْلَى اللهُ وَلَا يَعْلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلا يَعْلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

[تَنْدِيهُ]: عَدُّ هَذَا هُوَ مَا صَرَّحَتْ بِهِ الأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ كَمَا عَلَمْت، وَمِنْ ثَمَّ أَحْمَعُوا عَلَيْهِ فِي الْقَتْلِ الْعَمْد. وَاخْتَلَفُوا فِي أَكْبَرِ الْكَبَاتِرِ بَعْدَ الشِّرْكِ، وَالصَّحِيحُ الْمُنْصُوصُ أَنَّ أَكْبَرَهَم بِنْ عَدِّ شِبْهِ الْعَمْد هُوَ الْمُنْصُوصُ أَنَّ أَكْبَرَهَا بَعْدَ الشِّرْكِ الْقَتْلُ. وَقِيلَ الزِّنَا. وَمَا ذَكَرْته مِنْ عَدِّ شِبْهِ الْعَمْد هُوَ الْمُنْصُوصُ أَنَّ أَكْبَرَهَا بَعْدَ الشِّرْكِ الْقَتْلُ. وَقِيلَ الزِّنَا. وَمَا ذَكَرْته مِنْ عَدِّ شِبْهِ الْعَمْد هُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ الْهَرَوِيُّ وَشُرَيْحٌ الرُّويَانِيُّ، وَعِبَارَةُ الأَوَّلِ وَتَبْعَهُ الثَّانِي: وَحَدُّ الْكَبَيرَةَ أَرْبَعَدَ أَ

<sup>(</sup>١) "الصحيحة" (١٢٥).

<sup>(</sup>٢) "صحيح الجامع" (٦٤٤٨).

<sup>(</sup>٣) "ضعيف الجامع" (٢١٧٨).

أَشْيَاءَ: أَحَدُهَا مَا يُوجِبُ حَدًّا أَوْ قَتْلا أَوْ قَدْرَةً مِنْ الْفَعْلِ وَالْعُقُوبَةُ سَاقِطَةٌ لِلشَّبْهَةَ وَهُوَ عَامِدٌ. ثُمَّ قَالَ الْحَلالُ البُلْقينِيُّ: قَوْلُهُ أَوْ قَتْلا يَعْنِي قَتْلَ الْقَصَاصِ فَإِنَّهُ لاَ يُسَمَّى حَدًّا إلا قَتْلَ قَاطِعِ الطَّرِيقِ فَإِنَّ فِي الْمُعَلَّبِ فِيهِ خلافًا، هَلْ هُوَ مَعْنَى الْقَصَاصِ أَوْ مَعْنَى الْحَدِن، وَيَخْتَلفُ الْحُكْمُ بِحَسْبِ مَا يُقوِّي النَّظَرَ فِيه، وَقَوْلُهُ أَوْ قُدْرَةٌ إِلَخْ يُشِيرُ بِهِ إِلَى أَنَّ شِبْهَ الْعَمْدَ يَدْخُلُ الْفِعْلُ فِيهِ بَحَسَبِ اسْمِ الْكَبِيرَةَ لَقُدْرَتِه عَلَى الْفَعْلِ بِخَلَافُ الْخَطَأَ فَإِنَّهُ لَمْ الْعَمْدَ يَدْخُلُ الْفِعْلُ فِيهِ بَحَسَبِ اسْمِ الْكَبِيرَةَ لَقُدْرَتِه عَلَى الْفَعْلِ بِخَلَافُ الْخَطَأَ فَإِنَّهُ لَمْ يَفْعَلُ الْخَيْلُ فَا الْخَطَا فَإِنَّهُ لَمْ يَفْعَلُ الْمُعَلِّ فَإِلَى مَا سَقَطَ الْقَصَاصُ فَيه للشَّبْهَةَ كَبِيرَةً، وَإِنَّمَا سَقَطَ الْقَصَاصُ لَيْ لَمْ يَعِبْ الْمَعْلُ وَإِنْ لَمْ يَجِبُ الْحَدُّ فِيهِ لِلمَّامِ الْمُعَلِّ وَإِنْ لَمْ يَجِبُ الْحَدِّ فَيَهِ لَلْمُ وَيُ الْعَدُلُ وَإِنَّ لَمْ يَجِبُ الْحَدُّ فِيهَا لَلْمُعْلُ وَإِنْ لَمْ يَجِبُ الْحَدُّ فِيهِ لَلْمُ الْمُؤْوقِ وَالْفَقِلُ عَمْدُ وَقَلْ أَنْهُ لَمْ الْمُوسِلُولُ وَالْفَعْلُ وَالِنَ لَمْ يَجِبُ الْحَدُّ فِيهِ لَلْمُ الْمُؤْلُ وَإِلَّ لَمْ يَجِبُ الْحَدُ فِيهِ لَلْمُ الْمُؤْلُ وَإِنْ لَمْ يَجِبُ الْحَدُّ فِيهَا لَاسَرِقَة وَالزِّمَا وَقَطَع الطَّرِيقِ أَوْ قُدْرَةً مِنْ الْفِعْلِ وَإِنْ لَمْ يَجِبُ الْحَدُّ فِيهِا لَكُلُكُ اللَّهُ الْمَارَ الرَّافِحِي أَوْ شُبْهَ عَمْدٍ. وَقَدْ أَشَارَ الرَّافِحِي أَوْ عُيْرِو.

قَالُ الْخَطَّابِيُّ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا الْتَقَى الْمُسْلَمَان بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهَ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولُ ؟ قَالَ: إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبه": هَذَا إِنَّمَا يَكُونُ كَذَلَكَ إِذَا لَمْ يَتَقَاتُلا بِتَأْوِيلٍ بَلْ بِعَدَاوَة أَوْ عُصَبَة أَوْ طَلَب دُنْيَا أَوْ نَحْوِهَا؛ فَأَمَّا مَنْ قَاتَلَ أَهْلَ الْبَعْي بِالصِّفَة الَّتِي يَجِبُ قَتَالُهُمْ عَلَيْهَا فَقَتَلَ أَوْ دَفَعَ عَنْ نَفْسِه وَحَرِيمِه فَإِنَّهُ لا يَدْخُلُ فِي هَذَا الْوَعِيد؛ لاَنَّهُ مَأْمُورً بِالْقَتَالِ للذَّبِ عَنْ نَفْسِه عَيْرُ قَاصِدَ بَهِ قَتْلَ صَاحِبِه، أَلا تَرَاهُ يَقُولُ: "إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِه إِنَّهُ لا يَحْرِصُ عَلَى قَتْله إِنَّهُ عَنْ نَفْسِه فَإِنْ انْتَهَى صَاحِبِه كَفَّ عَنْ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ لا يَحْرِصُ عَلَى قَتْله إِنَّهُ لَا يَدْرِضُ عَلَى قَتْله إِنَّهُ لَا يَدْرِضُ عَلَى قَتْله إِنَّهُ مَا الْمَدِيثُ لَمْ يَرِدْ فِي أَهْلِ هَذِهِ الصَّفَة فَلا يَدْخُونُ فَيه بخلاف مَنْ كَانَ عَلَى غَيْر هَذِه الصَّفَة فَإِنَّهُمْ الْمُرَادُونَ مِنْهُ.

# الْكَبِيرَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ بَعْدَ الثَّلاثِمِائَةِ [قَتْلُ الإنْسَان لِنَفْسِهِ]

قَالَ - تَعَالَى -:﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلــكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْليه نَارًا وَكَانَ ذَلكَ عَلَى اللَّه يَسيرَاۚ﴾ أَيْ لا يَقْتُلُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَإِنَّمَا قَالَ أَنْفُسَكُمْ لِقُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْمُؤْمْنُونَ كَنَفْس وَاحدَة"؛ وَلأَنَّ الْعَرَبَ يَقُولُونَ: قُتلْنَا وَرَبِّ الْكَعْبَة إِذَا قُتلَ بَعْضُهُمْ؛ لأَنَّ قَتْلَ بَعْضِهِمْ يَحْسِري مَحْسِرَى قَتْلهمْ؛ أَوْ الْمُرَادُ النَّهْيُ عَنْ قَتْل الإِنْسَان لنَفْسه حَقيقَةً وَهُوَ الظَّاهِرُ وَإِنْ كَانَ الأوَّلُ هُوَ الْمَثْقُولَ عَنْ ابْن عَبَّاس وَالأَكْتُرِينَ، ثُمَّ رَأَيْتَ مَا يُصَرِّحُ بالنَّاني وَهُوَ أَنَّ "عَمْـــرَو بْـــنَ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ احْتَلَمَ فِي غَزْوَة ذَات السَّلاسل فَحَافَ الْهَلاكَ مــن الْبَــرْد إنْ اغْتُسَلَّ فَتَيَمَّمُ وَصَلَّى بأَصْحَابِهُ الصُّبْحَ ثُمَّ ذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: صَلَّيْت بأصْحَابِك وَأَنْتَ جُنُبٌ فَأَخْبَرَهُ بِعُذْرِه ثُمَّ اسْتَدَلَّ وَقَالَ: إنِّي سَمَعْت اللَّهَ يَقُول: ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ فَضَحكَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـــه وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا"(١)، فَدَلَ هَذَا الْحَديثُ عَلَى أَنَّ عَمْرًا تَأُوَّلَ فِي هَذِه الآيَة قَتْلَ نَفْسهَ لا نَفْس غَيْره وَلَمْ يُنْكُرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ. قيلَ: الْمُؤْمنُ مَعَ إِيمَانه لا يَجُوزُ أَنْ يُنْهَى عَنْ قَتْلِ نَفْسَيهِ لأَنَّهُ مَلْحَاً إِلَى أَنْ لا يَقْتُلَهَا لِوُجُودِ الصَّارِفِ وَهُوَ شِدَّةُ الأَلَمِ وَعِظَمُ الذَّمِّ، فَحِينَتُذَ لا فَائِدَةَ لِلنَّهْيِ عَنْهُ. وَإِنَّمَا يَكُونُ هَذَا النَّهْيُ فِيمَنْ يَعْتَقَدُ في قَتْل نَفْسه مَا يَعْتَقَدُهُ أَهْلُ الْهِنْدُ وَذَلِكَ لا يَتَأَنَّى فِي الْمُؤْمِنِ، وَحَوَائِهُ مَنْعُ مَا ذُكرَ مِنْ الإِلْجَاء بَلْ الْمُؤْمِنُ مَعَ إيمَانه وَعَلْمه بقُبْح ذَلكَ وَعَظَم أَلَمه قَدْ يَلْحَقُهُ منْ الْغَمِّ وَالأذيَّة مَا يُسَهِّلُ قَتْلَـــهُ نَفْسَـــهُ بِالنُّسْبَةِ إِلَيْهِ، وَلِذَلِكَ تَرَى كَثِيرًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَقْتُلُونَ نُفُوسَهُمْ. أَوْ الْمُرَادُ لا تَفْعَلُوا مَا يُوحبُ الْقَتْلَ كَالزُّنَا بَعْدَ الإحْصَانَ وَالرِّدَّة، ثُمَّ بَيَّنَ – تَعَالَى – أَنَّهُ رَحيمٌ بهَــــذه الأمَّـــة وَلَأَحْلِ رَحْمَتِهِ نَهَاهُمْ عَنْ كُلِّ مَا يَلْحَقُّهُمْ به مَشَقَّةٌ أَوْ محْنَةٌ وَلَمْ يُكَلِّفُهُمْ بالتَّكَـــاليف وَالآصَارِ الَّتِي ۚ كَلُّفَ بِهَا مَنْ قَبْلَهُمْ، فَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِقَتْلِهِمْ نُفُوسَهُمْ إِنْ عَصَوْهُ تَوْبَةً لَهُ مَ كَمَا فَعَلَ بَبَني إِسْرَائِيلَ حَيْثُ أَمَرَهُمْ بِقَتْلِ نُفُوسِهِمْ فِي التَّوْبَةِ بِقَوْلِهِ تَبَـــارَكَ وَتَعَـــالَى:

<sup>(</sup>١) "صحيح الإرواء" (١٥٤).

"فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقَتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئُكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُو وَالْقَالُوا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ" فَفَعَلُوا ذَلِكَ حَتَّى قُتِلَ مِنْهُمْ فِي سَاعَة وَاحِدَة نَحْوُ سَبْعِينَ أَلْفُ التَّوَّابُ الرَّعْفِ هَذَا الْوَعِيدُ الشَّدِيدُ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَقِيلَ: يَعُودُ إِلَى أَكُلِ الْمَالِ بَالْبَاطِلِ أَيْضًا لذكْرِهِمَا فِي آية وَاحِدَة. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَعُودُ إِلَى كُلِّ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ مِنْ أُوَّلِ السَّورَة إِلَى هَذَا الْمَوْضِعِ. وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ: يَعُودُ إِلَى كُلِّ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ مِنْ أُوَّلِ السَّورَة؛ لأَنَّ كُلُّ كُلُّ كُلُ كُلِّ كُلُ كُلِّ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ مِنْ أُوَّلِ السَّورَة؛ لأَنَّ كُلُّ كُلُ كُلُ كُلِّ كَلُمْ أَنْ يَوْلُوا النَّسَاءَ كُوهُا إِلَى هُذَا السَّهُو وَالْعَلْمُ، وَلَٰكِهُ اللَّهُ لا وَعِيدٌ، بَلْ مِنْ قَوْلِهِ: إِلَى هُذَا، وَقَيْد الْوَعِيدُ بذَكْرِ الْعُدُوانِ وَالظُّلْمِ؛ لِيَخْرُجَ مِنْهُ فَعْلُ السَّهُو وَالْعَلَطِ، وَالْحَهْلُ السَّهُو وَالْعَلَطِ، وَالْحَهْلُ السَّهُو وَالْعَلَطُ، وَالْحَهْلُ السَّهُو وَالْعَلَطِ، وَالْحَهْلُ السَّهُو وَالْعَلَطِ، وَالْحَهْلُ السَّهُو وَالْعَلَطِ، وَالْحَهْلُ السَّهُو وَالْعَلَطِ، وَالْحَهْلُ السَّهُو وَالْعَلْمِ، وَلَيْهُ اللّهُ عَلَى نَبِينًا وَعَلَيْهِ وَعَلَى بَيْهِ وَالْبَابُهِ وَسَلَّمَ — ": ﴿ إِلَيْهَا أَشْكُو بَشَى وَخُونِي إِلَى اللّهُ عَلَى نَبِينًا وَعَلَيْهِ وَعَلَى بَيْهِ وَالْبَابُهِ وَسَلَّمَ — ": ﴿ إِلَّهُمَا أَشْكُو بَشَى وَخُونِي إِلَى اللّهُ عَلَى نَبِينَا وَعَلَيْهِ وَعَلَى بَيْهِ وَالْمَالُمُ وَسَلَّمَ اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى نَبِينًا وَعَلَيْهِ وَعَلَى بَيْهِ وَالْبَالِهُ وَسَلَّمَ — ": ﴿ إِلْهُمَا أَشْكُو بَشَى وَخُونِي إِلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى نَبِينَا وَعَلَى بَيْهِ وَالْمَا أَسْكُو بَشَى وَكُولُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلْمِ الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْ

وَأَلْفَى قَوْلَهَا كَذِبًا وَمَيْنَا

وَالْعُدُوانُ بِالضَّمِّ وَقُرِّئَ بِالْكَسْرِ: مُجَاوِزَةُ الْحَدِّ. وَالظُّلْمُ: وَضْعُ النَّيْءِ فِي غَيْسِ مَحَلِّه. وَنُصْلِيهِ نَارًا: نُدْخِلُهُ إِيَّاهَا وَنَمَسُهُ حَرَّهَا. وَقَرَأَ الْجُمْهُورُ بِضَمِّ أُوَّلِهِ مِنْ أُصْلِي، وَقُرِئَ بِالْيَاءِ أَيْ اللَّهُ، وَتَنْكِيرُ نَارًا لِلتَّعْظِيمِ، وَقُرِئَ بِالْيَاءِ أَيْ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ: قَالَ وَيَسِيرًا أَيْ هَيْنَا. وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانَ وَغَيْرُهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُو فِي نَارِ جَهَا أَبِدًا، وَمَنْ تَحَسَّى سُمَّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّهُ فَى نَارِ جَهَا أَبِدًا، وَمَنْ تَحَسَّى سُمَّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فَي نَارِ جَهَا أَبِدًا،

وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَة فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِه يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبِدًا". وَتَرَدَّى: أَيْ رَمَى نَفْسَهُ مِنْ عَالَ كَجَبَلِ فَهَلَكَ. وَيَتَوَجَّأُ بِالْهَمْزِ. أَيْ يَضْرِبُ بِهَا نَفْسَهُ. وَالْبُحَارِيُّ: "الَّذِي يَخْتُقُ نَفْسَهُ يَخْتُقُهَا فِي النَّارِ، وَاللَّذِي يَطْعَنُ نَفْسَهُ يَطْعَنُهَا فِي النَّارِ، وَاللَّذِي يَطْعَنُ نَفْسَهُ يَطْعَنُهَا فِي النَّارِ، وَاللَّذِي يَقْتَحِمُ فِي النَّارِ". وَالشَّيْخَانِ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ: حَــدَّنَنَا النَّارِ". وَالشَّيْخَانِ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ: حَــدَّنَنَا جَنْدُبُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ فَمَا نَسِينَا مِنْهُ حَدِيثًا وَمَا نَحَافُ أَنْ يَكُونَ جُنْدُبٌ

كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "كَانَ رَجُلٌ بِهِ حِرَاحٌ فَقَتَلَ نَفْسَــهُ، فَقَالَ اللَّهُ: بِدَرَنِي عَبْدي بنَفْسه فَحَرَّمْت عَلَيْهِ الْحَنَّةَ".

وَفِي رِوَايَة: "كَانَ فِيمَنْ كَانَ فَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ فَحَرِعَ فَأَخَذَ سَكِّينًا فَحَزَّ بِهَــا يَدَهُ فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ اللَّهُ - تَعَالَى َ -: بَادَرَنِي عَبْدي بِنَفْسَه". وَلَفْظُ رِوايَة مُسْلِمٍ قَالَ: "إِنَّ رَجُلا كَانَ مِمَّنْ قَبْلَكُمْ خَرَجَتْ بِوَجْهِهِ قُوْحَةٌ، فَلَمَّا آذَنَّهُ النَّزَعَ سَهْمًا مِنْ كَنَائِتهِ - أَيْ بِكَسْرِ أُوَّلِهِ جَعْبَةُ النَّشَّابِ - فَنَكَأَهَا - بِالْهَمْزِ: أَيْ نَحَسَهَا وَفَجَّرَهَا -فَلَمْ يَرْقَأْ الدَّمُ - أَيْ يَسْكُنُ - حَتَّى مَاتَ، قَالَ رَبُّكُمْ: قَدْ حَرَّمَتْ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ".

وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ "أَنَّ رَجُلا كَانَتْ به جرَاحَةٌ فَأَتَى قَرَنًا لَهُ – أَيْ بِفَتْحَتَــيْنِ جَعْبَةُ النُّشَّابِ – فَأَخَذَ مِشْقَصًا – أَيْ بِكَسْرٍ فَسُكُون لِلْمُعْجَمَة فَفَتْحِ الْقَافِ سَهْمٌ فِيهِ نَصْلٌ عَرِيضٌ – فَذَبَحَ بِهِ نَفْسَهُ، فَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".

وَالشَّيْخَانِ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُوَ كَمَا قَـــالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذَّبَ بِهِ يَوْمَ الْقَيَامَةَ، وَلَيْسَ عَلَى رَجُلِ نَذْرٌ فِيمَا لا يَمْلكُ، وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذَّبَ بِهِ يَوْمَ الْقَيَامَة".

وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ: "لَيْسَ عَلَى رَحُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لا يَمْلكُ وَلاعِنُ الْمُؤْمِنِ كَقَاتِلِهِ، وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُو كَقَاتِلِهِ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عَذَّبَهُ اللَّهُ بِمَا قَتَلَ بِهِ نَفْسَهُ يَوْمَ الْقَيَامَة".

وَالشَّيْخَانِ "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَقَى هُوّ وَالْمُشْرِكُونَ فَاقْتَتُلُوا فَلَمَّا مَالَ إِلَى عَسْكَرِهِ مَ وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رَجُلَّ لَا يَدَعُ لَهُمْ شَاذَّةٌ وَلَا فَاذَّةً - أَيْ وَهُمَا بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَالْفَاءِ وَتَشْديد السَدَّالِ رَجُلَّ لَا يَدَعُ لَهُمْ شَاذَّةً وَلا فَاذَّةً - أَيْ وَهُمَا بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَالْفَاءِ وَتَشْديد السَدَّالِ السَّيْفِهِ، فَقَالُوا: مَا أَحْزَأُ مِنَّا الْيُومَ أَحَـــدُ لَا الْمُعْجَمَة فِيهِمَا مَا انْفَرَدَ عَنْ إِلا النَّبَعَهَا يَضْرُبُهَا بِسَيْفِهِ، فَقَالُوا: مَا أَحْزَأُ مِنَّا الْيُومَ أَحَــدُ كَمَا أَحْزَأَ فُلانٌ، فَقَالَ رَحُلٌ مِنْ أَهْلِ النَّارِ". وَفِي كَمَا أَخْزَأَ فُلانٌ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ أَنَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ". وَفِي رَوَايَة: "فَقَالُوا: أَيْنَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ". وَفِي رَوَايَة: "فَقَالُوا: أَيْنَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ ". وَفِي صَاحِبُهُ أَبْدًا، قَالَ: فَخَرَجَ مَعَهُ كُلُمًا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ وَإِذَا أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ قَالَ: فَحُرِحَ

الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيدًا فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ؛ فَوَضَعَ سَيْفَهُ بِالأَرْضِ وَذُبَابُهُ بَيْنَ تَدْيَيْهِ أَسَمَ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَقَتَلَ تَفْسَهُ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ: أَشُهِدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: الرَّجُلُ الَّذَي ذَكَرْت آنِفًا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذَلِكَ فَقُلْت: أَنَا لَكُمْ بِهِ فَخَرَجْت فِي طَلَبِهِ حَتَّى جُرِحَ جُرْحًا شَدِيدًا فَاسَتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ تُدَيِّيهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ فَاسَتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ تُدَيِّيهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّامِ وَهُو مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُو مِنْ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُو مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُو مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُو مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُو مَنْ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُو مَنْ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُو مَنْ أَهْلِ النَّارِ فَلَا النَّارِ فَلَا النَّارِ فَيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُو مَنْ أَهْلِ النَّارِ فَلَا النَّارِ فَلَا الْمَالِمُ النَّارِ فَيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُو مَنْ أَهْلُ النَّارِ فَيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَلَيْهِ فَقَالَ مَا لَا اللَّهُ الْمَوْلِ النَّاسِ وَلَا لَا لَعْمَلُ عَلَى الْوَلِهُ اللَّهُ الْمَلْ الْمَالِقُ الْمَالِ النَّامِ اللَّهُ الْمَالِ النَّامِ اللَّهُ الْمَالِ النَّامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْهُ الْمُعَمِلُ الْمَالِ النَّامِ الْمَالِ الْمَالِلَالَ اللَّهُ الْمَالِولُ الْمَالِ الْمَالِ اللَّهُ الْمَالِ النَّامِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَلْ الْمَالِ النَّامِ الْمَالِلُولُ اللَّهُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَا

[تَنْبِيهٌ]: عَدُّ ذَلِكَ هُوَ صَرِيحُ الآية وَالأَحَاديثِ الَّتِي بَعْدَهَا، وَهُوَ ظَاهِرٌ لَمْ أَرَ مَنْ الْوَعِيدِ قَتْلُ الْمُهْدَرِ لِنَفْسِهِ: وَعَيمَا يَتَرَثَّبُ عَلَيْهِ مِنْ الْوَعِيدِ قَتْلُ الْمُهْدَرِ لِنَفْسِهِ: كَالزَّانِي الْمُحْصَنِ وَقَاطِعِ الطَّرِيقِ الْمُتَحَتِّمِ قَتْلُهُ لأَنَّ الإِنْسَانَ وَإِنْ أَهْدِرَ دَمُهُ لا يُبَاحُ لَهُ كَالزَّانِي الْمُحْصَنِ وَقَاطِعِ الطَّرِيقِ الْمُتَحَتِّمِ قَتْلُهُ لأَنَّ الإِنْسَانَ وَإِنْ أَهْدِرَ دَمُهُ لا يُبَاحُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا حُكِمَ بِالْكَفَّارَةِ هُوَ إِرَاقَتُهُ، بَلْ لَوْ أَرَاقَهُ لا يَكُونُ كَفَّارَةً لَهُ لاَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا حُكِمَ بِالْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ عُوقِبَ بِذَبْهِ، وَأَمَّا مَنْ عَاقَبَ نَفْسَهُ فَهُو لَيْسَ فِي مَعْنَى مَنْ عُوقِبَ..

الْكَبِيرَةُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ وَالسَّادِسَةَ عَشْرَةَ بِغْدَ الثَّلاثِمِانَةِ [الإِعَانَةُ عَلَى الْقَتْلِ الْمُحَرَّمِ أَوْ مُقَدِّمَاتِهِ وَحُضُورُهُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى دَفْعِهِ فَلَمْ يَدْفَعْهُ ]

أَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهُ وَالأَصْبَهَانِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ وَلَوْ بِشَطْرِ كَلِمَة لَقِسِيَ اللَّهَ وَهُسِوَ أَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَمُرَّ هَذَا الْحَدِيثُ قَرِيبًا مَعَ بَيَانِ مَعْنَاهُ.

وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهُقَيُّ بِإِسْنَادِ حَسَنِ: "لا يَقَفَنَّ أَحَدُكُمْ مَوْقِفًا يُقْتَلُ فِيهِ رَجُلٌ ظُلْمًا فَإِنَّ اللَّعْنَةَ تَنْزِلُ عَلَى مَنْ حَضَرَهُ حَيْنَ لَمْ يَدْفَعُوا عَنْهُ".

وَالطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادِ جَيِّد: "مَنْ جَرَحَ ظَهْرَ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقِّ لَقِيَ اللَّــةَ وَهُـــوَ عَلَيْـــه غَضْبَانُ"، وَفِي رَوَايَةً لَهُ: "ظَهْرُ الْمُؤْمِنِ حِمَّى إلا بِحَقِّهِ"(٢). وَأَحْمَدُ بِسَنَدٍ رِجَالُهُ رِجَالُ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) "ضعيف الجامع" (٣٦٦٥).

الصَّحِيحِ إلا ابْنَ لَهِيعَةَ: "لا يَشْهَدُ أَحَدُكُمْ قَتِيلا لَعَلَّــهُ أَنْ يَكُـــونَ مَظْلُومًــا فَتُصِــيبُهُ السَّحْطَةُ"(١).

وَالطَّبَرَانِيُّ بِسَنَد رِجَالِه كَذَلكَ: "لا يَشْهَدُ أَحَدُكُمْ قَتِيلا فَعَسَى أَنْ يُقْتَلَ مَظْلُومَا فَتَنْزِلَ السَّخْطَةُ عَلَيْهِمْ فَتُصِيبَهُ مَعَهُمْ "(٢).

[تَنْبِيهُ]: عَدُّ الأولَى منْ هَذَيْن هُوَ صَريحُ الْحَديث الأوَّل، وَالنَّانيَة هُـــوَ صَـــريحُ الْحَديث التَّاني وَمَا بَعْدَهُ وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لذَلكَ، ثُمَّ رَأَيْت الْحَليميُّ ذَكَرَ مَا يُخَالَفُ ذَلكَ فَقَالَ: " إِذَا دَلُّ عَلَى مَطْلُوبِ لِيُقْتَلَ ظُلْمًا أَوْ أَحْضَرَ لمُريد الْقَتَّل سكّينًا فَهَذَا كُلُّهُ مُحَرَّمٌ لدُخُولِه في قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلا تَعَاوِئُوا عَلَى الإثْم وَالْعُدْوَانِ﴾ لَكنَّهَا صَغَائرُ؛ لأنَّ النَّهْيَ عَنْهَا لَيْسَ لأَنْفُسهَا بَلْ لكَوْنهَا ذَرَائعَ إِلَى التَّمْكِينِ مِنْ ظُلْمِه فَأَكْثَرُ مَا في إعَانَــة الْقَاتِل بِهَا أَنَّ الْمُعِينَ يَصِيرُ مُشَارِكًا لَهُ فِي الْقَصْد، وَالْقَصْدُ إِذَا خَلَا عَنْ الْفعْلَ لا يَكُونُ كَبِيرَةً وَكَذَلكَ سُؤَالُ الرَّجُل غَيْرَهُ الَّذي لا يَلْزَمُهُ طَاعَتُهُ أَنْ يَقْتُلَ آخَرَ لَيْسَ مَنْ الْكَبَائر لأَنَّهُ لَيْسَ فيه إلا إرَادَةُ هَلاكه منْ غَيْر أَنْ يَكُونَ مَعَهُ فعْلٌ النَّنهَى. وَهُـــوَ مَبْنـــيٌّ عَلـــى اصْطلاحه الْغَريب الآتي عَلَى الأثر، وَالْمُوَافق لكَلامهمْ وَالأَحَاديث مَا ذَكَرْتـــه، وَإِنْ ۗ [[ سَلَّمْنَا أَنَّ أَوَّلَهَا ضَعيفٌ وَهُوَ: "مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْل مُؤْمن"، إلَخْ. ثُمَّ رَأَيْست الأَذْرَعـــيَّ اعْتَرَضَ الْحَليميُّ فَقَالَ مَا ذَكَرَهُ منْ أَنَّ الدَّلالَةَ عَلَى الْقَتْلَ منْ الصَّغَاءر مُشْكلٌ لا يَسْمَحُ لل الأصْحَابُ بِمُوافَقَتِه عَلَيْه، وَقَدْ عَدُّوا منْ الْكَبَائر السُّعَايَةَ إِلَى السُّلْطَانَ، وَالدَّلالَةُ عَلَـــى قَتْل الْمَعْصُوم ظُلْمًا أَقْبَحُهَا. وَفي الْحَديثِ الْمَشْهُورِ: "مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْل مُسْلم وَلَــوْ بشَطْر كَلمَة لَقيَ اللَّهَ مَكْتُوبًا بَيْنَ عَيْنَيْهِ آيسٌ منْ رَحْمَة اللَّه"، وَمَا ذَكَرَهُ فِي سُؤَال مَنْ لَا تَلْزَمُهُ طَاعَتُهُ فيه نَظَرٌ سَيَّمَا إِذَا عُلمَ أَوْ ظُنَّ أَنَّهُ يُطيعُهُ وَيُبَادِرُ إِلَى امْتَثَال أَمْرِه. انْتَهَى. وَهُوَ ظَاهِرٌ، فَالْوَجْهُ بَلْ الصَّوَابُ مَا ذَكَرْته.

<sup>(</sup>١) "ضعيف الجامع" (١٠٥).

<sup>(</sup>٢) انظر الذي قبله.

## الْكَبِيرَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ بَعْدَ الثَّلاثِمِائَةِ [ضَرْبُ الْمُسْلِم أَوْ الذِّمِّيِّ بِغَيْر مُسَوَّغٍ شَرْعِيٍّ]

أَخْرَجَ الطَّبْرَانِيُّ بِسَنَد جَيِّد عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ جَرََح ظَهْرَ مُسْلِم بِغَيْر حَقِّ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ "(١)، وَرُويَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَهُرُ اللَّهَ يُعَذَّبُ الَّذِينَ يُعَذَّبُونَ النَّاسَ أَيْضًا: "ظَهْرُ الْمُؤْمِنِ حِمَّى إلا بِحَقِّهِ "(٢). وَمُسْلِمٌ: "إنَّ اللَّهَ يُعَذَّبُ الَّذِينَ يُعَذَّبُونَ النَّاسَ في الدُّينا".

وَفِي رِوَايَة: "الَّذِينَ يَقْذَفُونَ النَّاسَ" وَالأُولَى أَعَمُّ. وَرُوِيَ: "وَلا يَقِفَنَّ أَحَدُكُمْ مَوْفِفًا يُضْرَبُ فِيهِ رَجُّلٌ ظُلْمًا فَإِنَّ اللَّعْنَةَ تُنْزِلُ عَلَى مَنْ حَضَرَهُ حِينَ لَمْ يَدْفَعُوا عَنْهُ".

[َتَنْهِيهُ]: عَدُّ هَذَا هُوَ مَا جَرَى عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا وَهُوَ ظَاهِرٌ لِهَذَا الْوَعِيـــدِ الشَّديدِ الَّذِي فِيهِ لَكَنَّهُمَا فَيَّدَاهُ بِالْمُسْلِمِ، وَاعْتَرَضَهُ جَمْعٌ مُتَأْخِرُونَ بِأَنَّ الْوَجْهَ أَتَـــهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الذِّمِّيِّ.

وَعِبَارَةُ الأَذْرَعِيِّ فِي تَوَسُّطِهِ فِي التَّقْيِيدِ بِالْمُسْلِمِ نَظَرٌ وَلا سَيَّمَا إِذَا كَانَ الْمَضْرُوبُ ذَا رَحِمٍ، وَلا حَفَاءَ أَنَّ الْكَلامَ فَيَمَنْ لَهُ ذَمَّةٌ أَوْ عَهْدٌ مُعْتَبَرٌ، وَأَطْلَقَ الْحَليمِيُّ أَنَّ الْحَدْشَةَ وَالضَّرْبَةُ وَالضَّرْبُوبِ وَمَضْرُوبٍ وَمَضْرُوبٍ مِنْ حَيْثُ الْقُوَّةِ وَصَدِّهَا، وَمَنْ حَيْثُ الشَّرَف وَالدَّنَاءَة النَّهَتَ.

وَقَالَ فِي الْخَادِمِ بَعْدَ إِيرَادِ كَلامِ الْحَلِيمِيِّ إِلا أَنْ يُحْمَلَ كَلامُ الْعُدَّةِ: أَيْ الْمُطْلَقُ لِلكَوْنِ الضَّرْبِ كَبِيرَةً وَأَقَرَّهُ الشَّيْخَانِ عَلَى الزَّائِدِ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ إِنَّ التَّقْيِيدَ بِالْمُسْلِمِ لا لَكُوْنِ الضَّرْبِ كَبِيرَةً وَأَقَرَّهُ الشَّيْخَانِ عَلَى الزَّائِدِ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ إِنَّ التَّقْيِيدَ بِالْمُسْلِمِ لا مَفْهُومَ لَهُ فَالذَّمِّيُّ كَذَلِكَ الْتَهَى. وَمَا ذُكِرَ عَنْ الْحَلِيمِيِّ هُوَ مَا ذَكَرَهُ أُوَّلَ كَلامِهِ فَسِي مَنْهَاجِهِ، وَذَكَرَهُ فِي آخِرِهِ عَلَى وَجْهِ أَشْكُلَ مِنْ الأَوَّلِ فَقَالَ: وَإِنْ تَرَكَ الْقَتْلَ إِلَى شَيْء مَنْهُ اللهُ مِنْ إِيلامٍ بِضَرْبِ غَيْرٍ مُثْنَقِكَ أَوْ جُرْحٍ لا يُنقِصُ مِنْ الْمَحْرُوحِ عُضُوّا وَلا يُعَطِّلُ لَا يُعَلِّ مِنْ الْمَحْرُوحِ عُضُوّا وَلا يُعَطِّلُ عَلَيْهِ مِنْ مَنَافِعَ بَدَنِهِ مَنْفُعَةً لَمْ يَكُنُّ كَبِيرَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِأَبِ أَوْ أُمِّ أَوْ ذِي رَحِمِ أَوْ فَعَلَ ذَلِكَ بِأَبِ أَوْ السَّيْعُلاءً عَلَيْهِ فَذَلِكَ كَبِيرَةً. الْتَهَلَى الْمُعْدَلِي عَلَيْهِ فَذَلِكَ كَبِيرَةً. الْتَهَلَى فَعَلَ ذَلِكَ بَأَبِ فَعَلَ ذَلِكَ بَابِ أَوْ أُمِّ أَوْ ذِي رَحِمِ أَوْ المُتَوْقِ فَقَالَ فَعَلَ فَلَكَ بَابُ فَعَلَ ذَلِكَ بَابِ أَوْ أُمِّ أَوْ ذِي رَحِمِ اللْعَلَامُ فَعَلَ فَلَكُ مَنْ المُعْرُوحِ عُصْوا وَلا يُعَلِّ فَعَلَ فَلَكَ بَالِهِ فَعَلَ فَلَكَ بَوْنَ فَعَلَ ذَلِكَ بَاللَّهُ عَلَى فَذَلِكَ كَبِيرَةً. النَّهُ المُسْلِمِ أَوْ السَّيْعُلَاءُ عَلَيْهِ فَذَلِكَ كَبِيرَةً. النَّهُ مَن عَرَبُهُ فَي حَرَمُ أَوْ فَي مَرَامٍ أَوْ السَيْعَلَاءُ عَلَيْهِ فَذَلِكَ كَبِيرَةً.

<sup>(</sup>١) "ضعيف الجامع" (٤٣٥٥).

<sup>(</sup>٢) "ضعيف الجامع" (٣٦٦٥).

#### الْكَبِيرَةُ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ وَالتَّاسِعَةَ عَشْرَةَ بَعْدَ الثَّلاثِمِائَةِ [تَرْويعُ الْمُسْلِم وَالإشَارَةُ إلَيْهِ بسلاح أَوْ نَحْوه]

أَخْرَجَ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَأَبُو الشَّيْخِ اَبْنِ حَبَّانَ عَنْ عَامِّرِ بْنِ رَبِيعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:
"أَنَّ رَجُلا أَخَذَ نَعْلَ رَجُلِ فَغَيَّبَهَا وَهُوَ يَمْزَحُ فَذُكُورَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تُرَوِّعُوا الْمُسْلِمَ فَإِنَّ رَوْعَةَ الْمُسْلِمِ ظُلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تُرَوِّعُوا الْمُسْلِمَ فَإِنَّ رَوْعَةَ الْمُسْلِمِ ظُلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تُرَوِّعُوا الْمُسْلِمَ فَإِنَّ رَوْعَةَ الْمُسْلِمِ ظُلْمَ

ُ وَالطَّبَرَانِيُّ: "مَنْ أَخَافَ مُؤْمِنًا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ لا يُؤَمِّنَهُ مِــنْ أَفْــزَاع يَـــوْمِ الْقَيَامَةِ"(٢). وَالطَّبَرَانِيُّ وَأَبُو الشَّيْخِ:"مَنْ نَظَرَ إِلَى مُسْلِمٍ نَظْرَةً يُخِيفُهُ فِيهَا بِغَيْرِ حَقٍّ أَخَافَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقَيَامَة"(٣).

وَأَبُو دَاوُدَ وَالطَّبَرَانِيُّ بِسَنَد رُوَاتُهُ ثَقَاتٌ: "لا يَحِلُّ لَمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا"(<sup>1)</sup>، قَالَهُ لَمَّا رُوِّعَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ بِأَخْذ حَبْلٍ مَعَهُ وَهُوَ نَائِمٌ فَانْتَبَهَ فَفُزِعَ. وَأَبُو دَاوُد وَالتَّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ: "لا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيه لاعبًا وَلا جَادًّا"(°).

<sup>(</sup>١) "ضعيف الجامع" (٦٢١١).

<sup>(</sup>٢) "ضعيف الجامع" (٥٣٦٢).

<sup>(</sup>٣) "ضعيف"، وانظر: "الضعيفة" (٢٢٧٩).

<sup>(</sup>٤) "صحيح الجامع" (٧٦٥٨).

<sup>(</sup>٥) "حسن" أخرجه الترمذي (٢١٦٠) وانظر "صحيح الترمذي".

وَمُسْلَمٌ: "مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ تَلْعُنُهُ حَتَّى يَنْتَهِيَ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأبيه وأُمِّهُ".

وَالشَّيْحَانِ: "إِذَا تَوَجَّهَ الْمُسْلَمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ في النَّارِ".

وَفِي رِوَايَة لَهُمَا: "إِذَا الْمُسْلِمَانِ حَمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى أَخِيهِ السِّلاحَ فَهُمَا عَلَى حَرْفِ جَهَنَّمَ فَإِذَا قَتَلَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ دَخَلاهَا جَمِيعًا، قَالَ فَقُلْنَا أَوْ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَـــذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ إَنَّهُ كَانَ أَرَادَ قَثْلَ صَاحِبه".

وَالنَّيْخَان: "لا يُشُرْ أَحَدُكُمْ إِلَى أَحِيهِ بِالسِّلاحِ فَإِنَّهُ لا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْسَزِعُ في يَدهِ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةً مِنْ النَّارِ" وَيَنْزعُ بَالْمُهُمْلَةِ وَكَسْرِ الزَّايِ يَرْمِي أَوْ بِالْمُعْحَمَةِ مَعَ فَتْحِ الزَّايِ وَمَعْنَاهُ يَرْمِي وَيَفْسُدُ وَأَصْلُ النَّزْعِ الطَّعْنُ وَالْفَسَادُ.

[َتُنْهِيهُ]: عَدُّ هَذَيْنِ هُوَ صَرِيحُ حَديثِ الْغَضَبِ وَغَيْرِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلأَوَّلِ وَاللَّعْنِ وَغَيْرِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلأَوَّلِ وَاللَّعْنِ وَغَيْرِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْثَانِي، وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُ الْحُرْمَةِ فِي الأَوَّلِ عَلَى مَا إِذَا عُلَمَ أَنَّ التَّرْوِيعَ يُحَصِّلُ خَوْفًا يَشْتُ تُحَمِّلُهُ عَادَةً، وَالْكَبِيرَةُ فِيهِ عَلَى مَا إِذَا عُلَمَ أَنَّ ذَلِكَ الْخَوْفَ يُؤَدِّي بِهِ إِلَى ضَرَرٍ فِي بَدِينَةً فَيه عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى أَنْ ذَلِكَ الْخَوْفَ يُؤَدِّي بِهِ إِلَى ضَرَرٍ فِي بَدِينَةً أَنْ ذَلِكَ الْخَوْفَ يُؤَدِّي بِهِ إِلَى ضَرَرٍ فِي بَدِينَةً أَنْ ذَلِكَ الْخَوْفَ لَنَالِكَ.

## الْكَبِيرَةُ الْعِشْرُونَ وَالْحَادِيَةُ وَالثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ وَالْعِشْرُونَ بِعْدَ الثَّلاثِمِائَةِ [ السِّحْرُ الَّذِي لا كُفْرَ فِيهِ وَتَعْلِيمُهُ كَتَعَلَّمِهِ، وَطَلَبُ عَمَلِهِ ]

قَالَ - تَعَالَى -: ﴿ وَالْبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكَ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمُونَ مِنْ أَحَدَ حَتَّى يَقُولًا إِلَّمَا نَحْنُ فَتْنَةٌ فَلَا تَكْفُو ْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءَ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِيّنَ بِهِ مِنْ أَحَدِ إِلّا بِإِذْنِ اللّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءَ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِيّنَ بِهِ مِنْ أَحَد إلا بإذْنِ اللّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يُفَرِقُونَ بِهِ يَشْنَ الْمَرْءَ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِيّنَ بِهِ مِنْ أَحَد إلا بإذْنِ اللّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَفُرُونَ مَا يَضُرُهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلَمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ وَلَبِنْسَ مَا شَوَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾.

فِيَ هَذِهِ الآيَاتِ دَلالاتٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى قُبْحِ السِّحْرِ وَأَنَّهُ إِمَّا كُفْرٌ أَوْ كَبِيرَةٌ كَمَا يَأْتِي فِي الْأَحَادِيَثُ. وَقَدْ وَسَّعَ الْمُفَسِّرُونَ الْكَلامَ عَلَى هَذِهِ الآياتِ وَأَرَدْتِ تَلْخيصَهُ لِكَثْرَرَة فَوَائِدِهِ وَعَظِيمٍ حَدْوَاهُ. قَوْله تَعَالَى: ﴿ وَالتَّبَعُوا ﴾ مَعْطُوف عَلَى جُمْلَة " وَلَمَّا جَاءَهُمْ " إِلَّخَ. وَزَعْمُ خِلافِهِ فَاسِدٌ " وَمَا " مَوْصُولَةٌ وَزَعْمُ أَنَّهَا نَافِيَةٌ غَلَطٌ " وَتَتْلُوا " بِمَعْنَسَى تَلَسِتْ وَرَعْمُ أَنَّهَا نَافِيَةٌ غَلَطٌ " وَتَتُلُوا " بِمَعْنَسَى تَلَسِتْ وَ" عَلَى " بِمَعْنَى فِي: أَيْ فِي زَمَنِ مُلْكِهِ: أَيْ شَرْعِهِ أَوْ تَتْلُوا مُضَمَّنٌ تَتَقَوَّلُ: أَيْ مَا تَتَقَوَّلُهُ وَالْمَلْوَ وَتَعْمُ وَتَعْلُوا مُضَمَّنٌ تَتَقَوَّلُ: أَيْ مَا تَتَقَوَّلُهُ وَالْمُلْلِمُ وَتَعْمُ اللّهُ عَلَى مَنْهُ فِسِي الْحُرُونِ وَ وَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْمُلْلِمُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُلْلِمُ وَالْمُلْلِمُ وَالْمُولِمُ وَعَنْهُ إِذَا صَدَقَ فَإِنْ أَطْلِقَ جَازَ اللّهُ مُرَانٍ.

قَالَ الْفَخْرُ الرَّازِيِّ: وَلا يَمْتَنِعُ أَنَّ الَّذِي كَانُوا يُخْبِرُونَ بِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ مَا يُتْلَى وَيُقْرَأُ، فَتَحْتَمِعُ كُلُّ الأوْصَافِ وَالتِّلاوَةُ الاتِّبَاعُ أَوْ الْقِرَاءَةُ وَهَذَا فِي الْيَهُودِ، قِيلَ الَّـــذِينَ كَانُوا فِي زَمَنِ نَبِيْنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقِيلَ: الَّذِي كَانُوا فِي زَمَنِ سُـــلَيْمَانَ مِــنْ السَّحَرَةِ؛ لأَنَّ أَكْثَرَ الْيَهُودِ يُنْكِرُونَ لُبُوَّتَهُ وَيَعُدُّونَهُ مِنْ جُمْلَةِ مُلُوكِ الدُّنْيَا وَيَعْتَقِـــدُونَ أَنَّ مُلْكَهُ نَشَأً عَنْ السِّحْر، وَالأَوْلَى أَنَّهُ يَتِنَاوَلُ الْفِرْقَيْنِ.

قَالَ السُّدِّيُّ: عَارَضُوا نَبِيَّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّوْرَاةِ فَوَافَقَتْ الْقُرْآنَ فَفَرُّوا إِلَى السَّحْرِ الْمَثْقُولِ عَنْ آصَفَ وَهَارُوتَ وَمَارُوتَ فَهَذَا هُوَ قَوْلُه تَعَالَى: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ ۚ إِلَّا السِّحْرِ الْمَثْقُولِ عَنْ آصَفَ وَهَارُوتَ وَمَارُوتَ فَهَذَا هُو قَوْلُه تَعَالَى: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ لَلَا اللّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُولِ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّ

وَالسَّنَيَاطَينُ هُنَا مَرَدَةُ الْجِنِّ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَرِفُونَ السَّمْعَ مِنْ السَّمَاءِ وَيَضُمُّونَ إلَيْهِ أَكَاذِيبَ يُلْقُونَهَا إلَى الْكَهَنَة فَدَوَّنُوهَا فِي كُتُب، وَعَلَّمُوهَا النَّاسَ، وَفَشَا ذَلكَ فِي زَمَنِ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلامُ وَقَالُوا إِنَّ الْجِنَّ تَعْلَمُ الْغَيْبَ وَكَانُوا يَقُولُونَ هَذَا عِلْمُ سَلَيْمَانَ وَمَا شَيْمَانَ وَمَا سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلامُ وَقَالُوا إِنَّ الْجِنَّ تَعْلَمُ الْغَيْبَ وَكَانُوا يَقُولُونَ هَذَا عِلْمُ سَلَيْمَانَ وَمَا تَمَّ مُلْكُهُ إِلاَ بِهِ وَسَحَرَ الْجِنَّ وَالإِنْسَ وَالطَّيْرَ وَالرِّيحَ الَّتِي تَحْرِي بِأَمْرِهِ وَمَرَدَةَ الْجِنِّ؛ لِمَا رُويَ أَنَّ سُلَيْمَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِينَا وَعَلَيْهِ كَانَ قَدْ دَفَنَ كَثِيرًا مِنْ الْعُلُومِ الَّتِي خَصَّــهُ اللَّهُ الْعَلُومِ يَتَقَى اللَّهُ عَلَى نَبِينَا وَعَلَيْهِ كَانَ قَدْ دَفَنَ كَثِيرًا مِنْ الْعُلُومِ الَّتِي خَصَّــهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

تُنَاسِبُ تِلْكَ الأشْيَاءَ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ ثُمَّ بَعْدَ مَوْتِهِ وَاطَّلاعِ النَّاسِ عَلَى تِلْكَ الْكُتُـــبِ أَوْهَمُوا النَّاسَ أَنَّهُ مِنْ عَمَل سُلَيْمَانَ وَأَنَّهُ مَا وَصَلَ إِلَى مَا وَصَلَ إِلا بِهِ.

ثُمَّ إضَافَتُهُمْ السَّحْرَ لَسُلَيْمَانَ إِمَّا لِتَفْحِيمِ شَأْنِ السِّحْرِ لِتَقْبَلَهُ النَّاسُ، وَإِمَّا لِقَبُولِ الْيَهُودِ إِنَّهُ مَا وُجِدَ ذَلِكَ الْمُلْكُ إِلا بِالسِّحْرِ، وَإِمَّا لَأَنَّهُ لَمَّا سَخِّرَ لَهُ مَا مَرَّ كَالْجِنِّ وَكَانَ لَيُهُودِ إِنَّهُ مَا وُجِدَ ذَلِكَ الْمُلْكُ إِلا بِالسِّحْرِ، وَإِمَّا لَأَنَّهُ لَمَّا سَخِّرَ لَهُ مَا مَرَّ كَالْجِنِّ وَكَانَ يُخَالِطُهُمْ وَيَسْتَفِيدُ مِنْهُمْ وَذَلِكَ السِّحْرُ كُفْرٌ فَلذَلِكَ بَرَّأَهُ اللَّهُ - تَعَالَى - بِقَوْلِهِ: ذَلِكَ السِّحْرُ مَنْهُمْ وَذَلِكَ السِّحْرُ كُفْرٌ فَلذَلِكَ بَرَّأَهُ اللَّهُ - تَعَالَى - بِقَوْلِهِ: ﴿ وَمَا كَفُرَ سُلَيْمَانُ ﴾ الدَّالِ عَلَى أَنَّهُمْ نَسَبُوهُ لِلْكُفْرِ كَمَا رُوي عَنْ بَعْضِ أَجْبَارِ الْيَهُودِ الْيَهُودِ اللّهَ اللهُ عَجْبُونَ مِنْ مُحَمَّد يَزْعُمُ أَنَّ سُلَيْمَانَ كَانَ نَبِيًّا وَمَا كَانَ سَاحِرًا.

وَرُوِيَ أَنَّ سَحَرَةَ الْيَهُودِ زَعَمُّوا أَنَّهُمْ أَخَذُوا السِّحْرَ عَنْ سُلَيْمَانَ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ وَبَيَّنَ أَنَّ ذَلِكَ الْكَهُمْ الْقَبِيحَ إِنَّمَا هُوَ لاحِقٌ بِهِمْ بِقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا ﴾.

وَالسِّحْرُ: لُغَةً كُلُّ مَا لَطَفَ وَدَقَّ، مِنْ سَحَرَهُ إِذَا أَبْدَى لُهُ أَمْرًا فَدَقَ عَلَيْهِ وَخَفِيَ وَمَنْهُ: ﴿ فَلَمَا الْقَوْا سَحَرُوا أَعْيَنَ النَّاسِ ﴾ وَهُو مَصْدَرٌ شَاذٌ إِذْ لَمْ يَأْت مَصْدَرٌ لَفَعْلِ وَمِنْهُ فَيْهِ مَا عَلَى فَعْلِ بِكَسْرٍ فَسُكُونِ إِلا هَذَا وَفَعْلَ وَالسَّحْرُ بِفَتْح أُولِهِ الْغَذَاءُ لِخَفَاتُهُ وَالرِّنَةُ وَمَا تَعَلَّقَ بِالْحَلَقُومِ وَهُو يَرْجِعُ لَمَعْنَى الْحَفَاء أَيْضًا، وَمِنْهُ قَوْلُ عَائِشَدَ لَخَفَاتُهُ وَاللَّهُ عَنْهَا: "تُوفِي رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَنْها وَسَلَّمَ بَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي"، وقَوْله تَعَالَى: ﴿ إِلَيْهَا أَلْتَ إِلا بَشَرٌ مَثْلُنا ﴾ أَيْ وَمَا أَلْتَ إِلا يَوْسَى اللَّهُ عَنْهَ وَسَعْرٍ مِثْلُنَا. وَشَرْعًا يَحْتَصُّ بَكُلًّ أَمْر يَحْفَى سَبَبُهُ وَعُملَ عَلَى غَيْرٍ حَقيقَتِه، وَيَحْرِي مَحْرَى النَّمْوِيهِ وَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَيْرِ حَقيقَتِه، وَيَحْرِي مَحْرَى النَّمْويه وَلَكُمْ اللَّهُ عَلَى عَيْرِ حَقيقَتِه، وَيَحْرِي مَحْرَى النَّمْويه وَالْحَدَاع، وَلَلْقُولُ اللَّهُ عَلَى عَيْرِ حَقيقَتِه، وَيَحْرِي مَحْرَى النَّمْويه وَالْحِداع، وَمَنْهُ مَوْلُهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَيْرٍ حَقيقَتِه، ويَحْرِي مَحْرَى النَّمْويه وَالْمُومُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْه وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعُمْ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللَّهُ وَلَوْلُهُ اللَّهُ عَلَيْه وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسُولُولُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ

الْمُتَفَيْهِ قُونَ الْآُلُ التَّرْثَرَةُ: كَثْرَةُ الْكَلامِ وَتَرْدِيدُهُ، يُقَالُ ثُرْثَرَ الرَّجُلُ فَهُو تَرْثَارًا مِهْ فَالَ هَلَانٌ يَتَفَيْهَ فَي كَلامِه إِذَا تَوسَّعَ وَتَنَطَّعَ، نَعَمْ. نُقِلَ هَلَا الْقَوْلُ أَعْنِي أَنَّ ذَلِكَ ذَمِّ عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ رَاوِي الْحَديثِ وَصَعْصَعَةَ بْنِ صُوحَانَ فَقَالَ: الْقَوْلُ أَعْنِي أَنَّ ذَلِكَ ذَمِّ عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ رَاوِي الْحَديثِ وَصَعْصَعَةَ بْنِ صُوحَانَ فَقَالَ: أَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ مِنْ الْبَيَانِ لَسِحْرًا"، فَالرَّجُلُ يَكُونُ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَهُو اللَّمَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْإِنَّ مِنْ الْبَيَانِ لَسِحْرًا"، فَالرَّجُلُ يَكُونُ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَهُو اللَّهَ الْحَقِّ وَهُو عَلَيْهِ الْحَقِّ فَيَسْحَرُ الْقَوْمُ بَيَيَانِهِ فَيَذْهَبُ بِالْحَقِّ وَهُو عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا الْمُعَنِّ الْعَقْلُ اللَّوْلُ أَعْنِي أَنَّ ذَلِكَ مَدْ تَلْفَصَاحَة الْمُبَيِّةِ للْحَقِّ الْمَعْمَلُ الْقُلُوبِ مَنْ هَذَا الْوَجْهِ وَالْسَلَانَ مَا يُوضِحُ الْحَقَّ سِحْرًا وَهُو إِنَّمَا قُصَدَ بِهِ إِظْهَارُ الْحَقَّ اللَّولِ اللَّهُ وَاللَّهُ السَّحْرِ وَلَوْ اللَّولُ الْمُعَلَّى اللَّهُ السَّعْرَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ السَّعْرَ عَلَى الْقَادُرُ عَلَى الْبَيْنِ الْفَلُوبِ مَنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَأَيْضَا فَالْقَادِرُ عَلَى الْبَيْنِ الْمُعْمَلِ الْقَوْدِ وَتَعْبِعِ وَالْحَسَنِ فَأَشْبَهُ السَّحْرَ مِنْ هَلَا الْوَجْهِ. وَأَيْضَا فَاللَّهُ وَاللَّهُ الْوَحْهِ فَاللَّهُ الْوَحْدِ فَوْلُونَ عَالِنَا قَادِرًا عَلَى تَحْسِينِ الْقَبْيِحِ وَتَقْبِيحِ الْحَسَنِ فَأَشْبَهُ السِّحْرَ مِنْ هَلَا الْوَحْدِ مِنْ هَلَا اللَّومَ عَالِنَا قَادِرًا عَلَى تَحْسِينِ الْقَبِيحِ وَتَقْبِيحِ الْحَسَنِ فَأَشْبَهُ السِّحْرَ مِنْ هَلَا الْوَحْدِ الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَلْعَلَى الْقَوْدُ الْعَلَى الْمَلْولِ عَلَى الْمَقْولُ الْمَالِمُ الْمَالِقُولُ الْمَالِمُ الْمَالِقُولُ الْمَالِمُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِعُ الْمَالِمُ الْمُؤْلُولُ الْمَقْولُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِمُ الْمُؤَلِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ ال

وَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِلَى خَيْبَرَ لِيَحْرُصَ ثَمَرَهَـــا فَسَـــحَرَهُ الْيَهُــودُ فَانْكَتَفَتْ يَدُهُ فَأَجْلاهُمْ عُمَرُ.

<sup>(</sup>١) "الصحيحة" (٧٩١).

وَجَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مَا عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا عَقَلَتْ بَعِيرَهَا؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ وَلَمْ تَفْهَمْ مُرَادَهَا: لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي عَقَلْت زَوْجِي عَنْ النِّسَاء، فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أُخْرِجُوا عَنِّي هَذِهِ السَّاحِرَةَ.

وَالْجَوَابُ عَنْ الآيَةِ أَنَّا لا نَمْنَعُ أَنَّ مِنْ السِّحْرِ مَا هُوَ تَخْيِيلٌ بَلْ مِنْهُ ذَلِكَ وَمَا لَـــهُ حَقيقَةٌ.

وَإِنَّمَا أَثَّرَ السِّحْرُ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ قَوْلُه تَعَالَى: ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ قَوْلُه تَعَالَى: ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسِ ﴾ إمَّا لأَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ عصْمَةُ الْقَلْب، وَالإِيمَان دُونَ عَصْمَةَ الْجَسَدِ عَمَّا يَرِدُ عَلَيْهِ مِنْ النَّاسِ ﴾ إمَّا لأَنَّ اللَّمَوَادِث الدُّنْيُويَّة، وَمِنْ ثَمَّ سُحِرَ وَشُجَّ وَجُهُةً وَكُسِرَتْ رُبَاعِيَّتُهُ وَرُمِي عَلَيْهِ الْكَرِشُ وَالتُّرَابُ وَآذَاهُ جَمَاعَةٌ مِنْ قُرِيْشٍ، وَإِمَّا لأَنَّ الْمُرَادَ عَصْمَةُ النَّفْسِ عَنْ اللَّفْتِلات دُونَ الْعَوَارِضِ الَّتِي تَعْرِضُ للْبَدَن مَعَ سَلامَة النَّفْسِ. وَهَذَا أَوْلَسَى بَلْ هُسوَ الطَّوَابُ لأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحْرَسُ فَلَمَّا نَزَلَتْ الآيَةُ أَمْرَ بِتَرْكِ الْحَرْسِ.

ثُمَّ السِّحْرُ عَلَى أَقْسَام:

أُوَّلُهَا: سِحْرُ الْكَسَدَانَيِّينَ الَّذِينَ كَانُوا فِي قَدِيمِ الدَّهْرِ يَعْبُدُونَ الْكَوَاكِبَ وَيَرْعُمُونَ الْمُدَبِّرَةُ لِلْعَالَمِ، وَمِنْهَا يَصْدُرُ كُلُّ مَظْهَر حَيْر وَشَرِّ وَهُمْ الْمَبْعُوثُ إِلَيْهِمْ إِبْسَرَاهِيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ وَعَلَى آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ وَسَلَّمَ مُبْطِلا مَقَالَتَهُمْ وَرَادًّا عَلَيْهِمْ.

وَهُمْ ثَلاثُ فِرَقِ:

الأولَى: الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّ الأَفْلاكَ وَالْكَوَاكِبَ وَاحِبَةُ الْوُجُودِ لِذَوَاتِهَا غَنَيَّــةٌ عَـــنْ مُوجد وَمُدَبِّر وَخَالق وَهيَ الْمُدَبِّرَةُ لِعَالَم الْكَوْنَ وَالْفَسَادِ وَهُمْ الصَّابَقَةُ الدَّهْرِيَّةُ.

وَالنَّانِيَةُ: أَلْقَائِلُونَ بِإِلَهِيَّةِ الأَفْلاكُ زَعَمُوا أَنَّهَا هِيَ الْمُؤَثِّرَةُ لِلْحَــوَادِثِ بِاسْــتَدَارَتِهَا وَتَحَرُّكُهَا فَعَبَدُوهَا وَعَظَّمُوهَا وَآتَخَذُوا لِكُلِّ وَاحِدُ مِنْهَا هَيْكَلَا مَخْصُوصًا وَصَنَمًا مُعَيَّنًا وَتَشَعَّا مُعَيَّنًا وَالثَّخَذُوا لِكُلِّ وَاحِدُ مِنْهَا هَيْكَلَا مَخْصُوصًا وَصَنَمًا مُعَيَّنًا وَالثَّرُّكُةُ وَاللَّوْنَانَ.

وَالنَّالِثَةُ: أَنْبَتُوا لَهَذِهِ النُّنَجُومِ وَالأَفْلاكُ فَاعِلا مُخْتَارًا أَوْجَدَهَا بَعْدَ الْعَدَمِ إلا أَنَّـهُ - تَعَالَى - أَعْطَاهَا قُوَّةً غَالَبَةً نَافِذَةً فِي هَذَا الْعَالَمِ وَفَوَّضَ تَدْبِيرَهُ إِلَيْهَا.

النَّوْعُ النَّانِي: سِحْرُ أَصْحَابِ الأوْهَامِ وَالنُّفُوسِ الْقَوِيَّةِ.

التَّالثُ: الاسْتعَانَةُ بالأرْوَاحِ الأرْضيَّة.

وَاعْلَمْ أَنَّ الْقَوْلَ بِالَّجِنِّ مِمَّا أَنْكَرَهُ بَعْضُ مُتَأَخِّرِي الْفَلاسِفَةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ، وَأَمَّا أَكَلَهِ الْفَلاسِفَةِ فَلَمْ يُنْكِرُوهُ ۚ إِلا أَنَّهُمْ سَمَّوْهُمْ الأرْوَاحَ الأرْضِيَّةَ وَهِيَ فِي نَفْسَهِا مُخْتَلِفَةٌ، مَنْهَا خَيِّرَةٌ وَهُمْ مُؤْمِنُوهُمْ وَشرِّيرَةٌ وَهُمْ كُفَّارُهُمْ.

الرَّابِعُ: التَّخْييلاتُ وَالأَخْذُ بِالْغُيُونِ، وَذَلِكَ لأَنَّ أَخْلاطَ الْبَصَرِ كَنْيَرَةٌ، فَإِنَّ رَاكِب السَّفينَة يَنْظُرُهَا وَاقِفَةً وَالشَّطَّ مُتَحَرِّكًا وَالْمُتَحَرِّكُ يُرَى سَاكِنًا، وَالْقَطْرَةُ النَّازِلَــــُهُ ثَـــرَى خَطًّا مُسْتَقيمًا، وَالدُّبَالَةُ تُدَارُ بسُرْعَة تُرَى دَائِرَةً وَأَمْثَالُ ذَلِكَ.

الْخَامِسُ: الأَعْمَالُ الْعَجِيبَةُ الَّتِي تَظْهَرُ مَنْ تَرْكِيبُ الْآلاتِ عَلَى النِّسَبِ الْهَبْدَسِيَّةِ مِثْلَ صُورَةِ فَرُسِ فِي يَدِهِ بُوقَ فَإِذَا مَضَتْ سَاعَةٌ مِنْ النَّهَارِ صَوَّتَ الْبُوقُ مِنْ غَيْسَرَ أَنْ يَمَسَّهُ أَحَدٌ، وَمِثْلُ تَصَاوِيرِ الرُّومِ عَلَى اخْتلافِ أَخْوَالِ الصُّورِ مِنْ كَوْنِهَا ضَاحِكَةً وَبَاكِيةً حَتَّى يُفَرَّقَ بَيْنَ ضَحِكِ السُّرُورِ وَضَحِكِ الْخَجَلِ وَضَحِكِ الشَّامَتِ وَكَانَ سَحْرُ وَبَاكِيةً حَتَّى يُفَرَّقَ بَيْنَ ضَحِكِ السُّرُورِ وَضَحِكِ الْخَجَلِ وَضَحِكِ الشَّامَتِ وَكَانَ سَحْرُ وَبَاكِيةً سَحَرة فِرْعُونَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ؛ وَيَنْدَرِجُ فِي هَذَا عَلْمُ جَرِّ الأَنْقَالِ وَهُو أَنْ يَحُرُّ شَيْئًا تَقيلا غَطِيمًا بَاللَّهُ مَنْ بَابِ السِّحْرِ؛ لأَنْ لَهَا عَلَيْهَا فَدَرَ عَلَيْهَا لا يَنْبَغِي أَنْ يُعَدَّ مِنْ بَابِ السِّحْرِ؛ لأَنَّ لَهَا أَسَبَابًا مَعْلُومَةً يَقِينَيَّةً مَنْ اطَّلَعَ عَلَيْهَا قَدَرَ عَلَيْهَا.

السَّادسُ: الاسْتَعَانَةُ بِخَوَاصِّ الأَدْوِيَةِ الْمُبَلِّدَةِ وَالْمُزِيلَةِ للْعَقْلِ وَنَحْوِهَا.

السَّابِعُ: تَعْلِيقُ الْقَلْبُ وَهُوَ أَنْ يَدَّعِيَ إِنْسَانٌ أَنَّهُ يَعْرِفُ الاَسْمَ الأَعْظَمَ، وَأَنَّ الْحَـنَّ تُطِيعُهُ وَيَنْقَادُونَ لَهُ، فَإِذَا كَانَ السَّامِعُ ضَعِيفَ الْعَقْلِ قَلِيلَ التَّمْيِيزِ اعْتَقَدَ أَنَّهُ حَقِّ وَتَعَلَّــقَ تُطْيعُهُ وَيَنْقَادُونَ لَهُ، فَإِذَا كَانَ السَّامِعُ ضَعِيفَ الْعَقْلِ قَلِيلَ التَّمْيِيزِ اعْتَقَدَ أَنَّهُ حَقِّ وَتَعَلَّــقَ قَلْبُهُ بِذَلِكَ وَحَصَلَ فِي نَفْسِهِ نَوْعٌ مِنْ الرُّعْبِ وَالْخَوْفِ، فَحِينَئِذٍ يَتَمَكَّنُ السَّاحِرُ مِنْ أَنْ يَفْعَلَ فِيهِ مَا شَاءَ.

وَخُكِيَ عَنْ النَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: السَّحْرُ يُخْبِلُ وَيُمْرِضُ وَيَقْتُلُ، وَأَوْجَبَ الْقَصَاصَ عَلَى مَنْ قَتَلَ بِهِ فَهُوَ مِنْ عَمَلِ النَّيْطَانِ يَتَلَقَّاهُ السَّاحِرُ مِنْهُ بِتَعْلِيمِهِ إِيَّاهُ فَاإِذَا تَلَقَّاهُ مِنْهُ اسْتَعْمَلَهُ فِي غَيْرِهِ. وَقِيلَ: إِنَّهُ يُؤَثِّرُ فِي قَلْبِ الأَعْيَانِ، وَقِيلَ؛ الأَصَحُ أَنَّهُ تَخْيِيلٌ لَكَنَّهُ مُؤْتُنُ فِي الأَبْدَانِ بِالأَمْرَاضِ وَالْمَوْتِ وَالْجُنُونِ؛ وَلِلْكَلامِ تَأْثِيرٌ فِي الطَّبَاعِ وَالنَّفُوسِ لَكَنَّهُ مُؤْتُنُ

قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: قَالَ عُلَمَاؤُنَا: لا يُنْكُرُ أَنْ يَظْهَرَ عَلَى يَدِ السَّاحِرِ خَرْقُ الْعَادَاتِ بِمَا لَيْسَ فِي مَقْدُورِ الْبَشَرِ مِنْ مَرَضٍ وَتَفْرِيقٍ وَزَوَالِ عَقْلٍ وَتَعْوِيجِ عَضُدُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى اسْتَحَالَة كَوْنِهِ مِنْ مَقْدُورَاتِ الْعَبَادِ. قَالُوا: وَلا يَبْعُدُ فِي السِّحْرِ أَنْ يُسْتَدَقَّ جِسْمُ السَّاحِرِ حَتَّى يَتَوَلَّجَ فِي الْكُوَّاتِ وَالاَنْتِصَابِ عَلَى رَأْسِ قَصَبَةٍ، وَالْجَرْبُ فِي الْكُوَّاتِ وَالاَنْتِصَابِ عَلَى رَأْسِ قَصَبَةٍ، وَالْجَرْبُ عَلَى عَلَى السَّحْرُ عَلَّهُ لَذَلِكَ وَلا مُوجِبًا لَهُ وَإِنَّمَا يَخْلُقُ اللَّهُ - تَعَالَى الْمَاءِ، وَلاَنْمَانِيَاءَ عَنْدَ وُجُودِ السِّحْرُ كَمَا يَخْلُقُ الشَّبَعَ عَنْدَ الأَكْلِ وَالرَّيَّ عَنْدَ شُرْبِ الْمَاءِ.

وَرَوَى سُفْيَانُ عَنْ عَامر الذَّهبِيِّ أَنَّ سَاحِرًا كَانَ عَنْدَ الْوَلِيد بَنِ عُقْبَةَ يَمْشَي عَلَى الْحَبْلِ وَيَدْخُلُ فِي اسْت الْحَمَارِ وَيَخْرُجُ مِنْ فِيهِ فَاشْتَمَلَ جُنْدُبٌ عَلَى سَيْفه وَقَتَلَهُ بِهِ، الْحَبْلِ وَيَدْخُلُ بْنُ كَعْب الأَرْدِيُّ وَيُقَالُ الْبَحَلَيُّ، وَهُوَ الَّذِي قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فِي حَقِّه: "يَكُونُ فِي أَمَّتِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ جُنْدُبٌ يَضْرِبُ ضَرَّبَةً بِالسَّيْفِ يُفَرِّقُ بِهَا وَسَلَّمَ فِي حَقِّه: "يَكُونُ فِي أَمَّتِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ جُنْدُبٌ يَضْرِبُ ضَرَّبَةً بِالسَّيْفِ يُفَرِّقُ بِهَا بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ" فَكَانُوا يَرَوْنَهُ جُنْدُبًا هَذَا قَاتِلَ السَّاحِرِ.

قَالَ عَلَيُّ بْنُ الْمَدينِيِّ: رَوَى عَنْهُ حَارِئَةُ بْنُ مُصْرِفَ، وَأَنْكُرَ الْمُعْتَزِلَةُ الأَنْوَاعَ النَّلاَنَةَ الأُولَ، قِيلَ وَلَعَلَّهُمْ كَفَرُوا مَنْ قَالَ بِهَا وَبِوُجُودَهَا: وَأَمَّا أَهْلُ السُّنَةِ فَحَـوَّرُوا الْكُـلُ، وَقَدْرَةُ السَّاحِرِ عَلَى أَنْ يَطِيرَ فِي الْهَوَاءِ وَأَنْ يَقْلَبَ الإِنْسَانَ حِمَارًا وَالْحِمَـارَ إِنْسَـانًا، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الشَّعْبَدَةَ إِلا أَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ - تَعَالَى: الْإِنْمَانَ حَمَارًا وَالْحِمَـارَ إِنْسَـانًا، وَغَيْرِ ذَلِكَ مَنْ أَنْوَاعِ الشَّعْبَدَةِ إِلا أَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ - تَعَالَى: الْأَوْمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِسْنَ أَنُواعِ الشَّعْبَدَةِ وَيَدُلُّ لِذَلِكَ قَوْلِه تَعَالَى: الْمُومَّالِي لَهُمْ مِضَارِينَ بِهِ مِسْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُحِرَ وَعُمِلَ فِيهِ السِّحْرُ حَتَّى قَالِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُحِرَ وَعُمِلَ فِيهِ السِّحْرُ حَتَّى قَالِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُحِرَ وَعُمِلَ فِيهِ السِّحْرُ حَتَّى قَالِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيدُ بُنُ الأَعْصَمِ وَبَنَاتُهُ حَعَلُوا تِلْكَ الْعُقْدَةَ الَّتِي نَفَشْ عَلَيْهِا فِي مُشْطَ وَمُشَاعِلَةً وَسَلَّمَ لِيدُ بُنُ الأَعْصَمِ وَبَنَاتُهُ حَعَلُوا تِلْكَ الْعُقْدَةَ الَّتِي نَفَشْ عَلَيْهِا فِي مُشْطَ وَمُشَاطَ وَمُشَاطَةً وَاللهَ فَأَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيدُ بُنُ الْأَعْصَمِ وَبَنَاتُهُ حَعَلُوا تِلْكَ الْعُقْدَةَ الَّتِي نَفَشَ عَلَيْهِ فَالْمَرَ فِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلاَ عَرْدَامَ ذَلِكَ حَتَّى رَأَى مَلَكَيْنِ فِي النَّوْمِ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِلاَحْرَدِ مَا مَرَصُ الرَّحُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالْمَ وَدَامَ ذَلِكَ حَتَّى مَا مَرَصُ الرَّحُودِ مَا مَرَصُ الرَّحُودِ مَا مَرَالُ اللهُ الْمَالِ الْعَلَى اللهُ الْمَولُ الْعَلَى الْمُولُ الْمُؤْلِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِقُ وَلَالُ الْمَالِولَا عَلَى الْمَالِولُولُ الْمَالِلَةُ وَالْمَالِ الْمَالِولُولُ اللْمَالِقُولُ الْمَالِولُولُ الْمَالِلَ الْمُعْلِقُ الْمَالِقُولُ اللْمَالِ الْمَالَالُ الْمَعْمِلُ الْمُولُ الْمَالِقُولُ اللْمَالِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِقُولُ الْمُعْمِلُ الْمَالَةُ الْمَالِقُولُ اللْمُعْلِقُولُ الْمُولُولُ الْمَالِقُو

فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ مَطْبُوبٌ: أَيْ مَسْحُورٌ، قَالَ مَنْ طَبَهُ؟ قَالَ لَبِيدُ بْنُ الأَعْصَمِ قَالَ فِيمَ ذَا؟ قَالَ فِي مُشْطَ وَمُشَاطَة وَجُفَّ طَلْعِ نَحْلَة. قَالَ فَأَيْنَ هُو؟ قَالَ فِي بَثْرِ ذِي أَرْوَانَ". رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَلَفْظُهُمَا عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: "يَا عَائِشَةُ: أَشَعَرْتَ أَنَّ اللَّهُ أَفْتَانِي فِيمَا الشَّفْتَيْتَه فِيه؟ جَاءَنِي رَجُلانَ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالآخِرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رَأْسِي مَا وَجَعُ الرَّجُلِ إِنَّ اللَّهُ عَنْدَ رَجْلَيَّ لَلْذِي عِنْدَ رَأْسِي مَا وَجَعُ الرَّجُلِ إِنَّ اللَّهُ عَنْدَ رَجْلَيَّ، أَوْ الَّذِي عِنْدَ رَجْلَيَّ للَّذِي عِنْدَ رَأْسِي مَا وَجَعُ الرَّجُلِ إِنَّ اللَّهُ وَالَّذِي عَنْدَ رَأْسِي مَا وَجَعُ الرَّجُلِ إِنَّ اللَّهُ وَمُشَاطَة وَجُفَّ طَلْعَة ذَكَرِ عَالَى أَيْنَ هُو؟ قَالَ فِي بَثْرِ ذِي أَرْوَانَ، وَلَمَّ الْحَبْرَ صَلَّى اللَّهُ وَمُشَاطَة وَجُفَّ طَلْعَة ذَكِر. قَالَ فَلْ الْبُعْرَ ، فَأَلْ اللَّهُ عَلَى السَّفَة الَّتِي نُعتَ لُهُ، وَمُشَاطَة وَجُفَ طَلْعَة ذَكِر. قَالَ الْبَعْرَ ، فَأَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُشَاطِة وَجُفَ مَاوُهُمَا حَتَّى صَارَ كَنُقَاعَة الْحَتَّاء وَطَلَعَ النَّخُلُ الَّذِي حَوْلَهَا حَتَّى صَارَ كَرُعُوسٍ وَمُسْتَعَ مَاوُهُمَا حَتَّى صَارَ كَنُقَاعَة الْحَتَّاء وَطَلَعَ النَّاعُ شَفَاءً لَهُ وَلَأُمَّتِه مِنْ السَّفَة مَنْ السَّيَاطِينِ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْمُعَوِّذَيِّينِ فَكَائِتَا شِفَاءً لَهُ وَلَأُمَّتِه مِنْ السَّغُورُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْمُعَوِّذَيِّينِ فَكَائِتَا شِفَاءً لَهُ وَلَأُمَّتِه مِنْ السَّغُورُ اللَّهُ عَبَارَكَ وَتَعَالَى الْمُعَوِّذَيْنِ فَكَائِتَا شِفَاءً لَهُ وَلَأُمَتِه مِنْ السَّعْرِالَ

وَرُوكِي: " أَنَّ امْرَأَةُ اَتَتْ عَاتِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَتْ إِنِّي سَاحَرَةٌ هَلْ لِي مَنْ تَوْبَة؟ قَالَتْ: وَمَا سِحْرُك؟ فَقَالَتْ: سَرْت إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي فِيهِ هَارُوتُ وَمَارُوتُ أَطْلُبُ عَلَّمَ اللّهِ لا تَخْتَارِي عَذَابَ الآخِرَةَ بِأَمْرِ اللَّذِي فَلَيْت، فَقَالا لِي: اذْهَبِي فَغُلِم فَغُلْت مَا رَأَيْت، فَقَالا لِي: اذْهَبِي فَنُولِي عَلَى ذَلِكَ الرَّمَاد، فَذَهْبِت لأَبُولَ عَلَيْهِ فَفَكَرُّت فِي نَفْسِي فَقُلْت لا فَعَلْت وَجَمْت الشَّهِما فَقُلْت مَا رَأَيْت شَيْئًا، فَقَالا لِي: الْهَبِي فَالْعَلِي فَلَيْت، فَقَالا لِي: الْهَبِي فَالْعَلِي فَأَيْتِت، فَقَالا لِي: مَا رَأَيْت لَمَا فَعَلْت مَا رَأَيْت شَيْئًا، فَقَالا لِي: الْهَبِي فَافْعَلِي فَلَدَّت مَا رَأَيْت شَيْئًا، فَقَالا لِي: كَمَا رَأَيْت لَمَا فَعُلْت مَا رَأَيْت شَيْئًا، فَقَالا لِي: الْهَبِي فَالْعَلِي فَلَدْت وَمَا هُو؟ قَالا لا تُرَرِي فَعَلْت، فَرَأَيْت اللهُ وَلَمْ تَفْعَلِي فَأَيْتِت، فَقَالا لِي: الْهَبِي فَافْعَلِي فَلَدْت وَمَا هُو؟ قَالا لا تُربِين كَانًى فَقَالا لِي: ذَاكَ إِيمَائُكَ قَدْ خَرَجَ مِنْ سَاعِتِه سُنْبُلا، فَقُلْت السَّحْرَ. قُلْت وَمَا هُو؟ قَالا لا تُربِين فَقَلْت الزَرَعَ فَانْزَرَعَ، فَخَرَجَ مِنْ سَاعِتِه سُنْبُلا، فَقُلْت الطَّحِنْ فَالطَحَنْ مَانِطَحَنَ مَسَ سَ سَاعتِه سُنْبُلا، فَقُلْت الْطَحِنْ فَالْطَحَنْ مَسَنْ لَكَ يُسَلِي السَّمَاء وَالْمَالِي الْمَالِلَة وَلَمْ أَنْ اللهِ أَرْرَعَ فَالْا لا أُرِيدُ مَنْ مَاعِتِه سُنْبُلا، فَقُلْت الْطَحِنْ قَائِشَة لَيْسَ لَك تَوْتُورُهُ فِي نَفْسِي إلا حَصَلَ. فَقَالَتْ عَائِشَة لَيْسَ لَك تَوْتُورَة فَي مَا مَا عَلَى السَّمَاء فَالْتُ عَائِسَة لَيْسَ لَك تَوْتُور مَا عَنْ مَا مَا لَا أُولِهُ لا أَرْدَعَ مَا لَا لا أُرِيدُ شَيْئًا أُصَوِّرُهُ فِي نَفْسِي إلا حَصَلَ. فَقَالَتْ عَائِسَة لَيْسَ لَك تَوْتُولَ الله أَوْلَا لا أُولِه لا أُولِهُ مُنْ اللهُ الْمَالِد الْمُؤْرِدُ مَا مَا اللهُ الْمَالِد اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَالِد اللهُ اللهُ الْمُؤْرِدُ اللهُ الْمُؤْرَا أَلَا اللهُ الْمُؤْرَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْرَا اللهُ اللهُ الْمُؤْلِلُهُ اللهُ الْمُؤْرَا اللهُ الْمُؤْلِدُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤَ

وَالْفَرْقُ بَيْنَ السِّحْرِ وَالْمُعْجِزَة أَنَّ السِّحْرَ يَأْتِي بِهِ السَّاحِرُ وَغَيْرُهُ أَيْ مِنْ كُلِّ مَــنْ تَعَلَّمَ طَرِيقَةً وَقَدْ يَكُونُ جَمَاعَةٌ يُعَلِّمُونَهُ وَيَأْتُونَ بِهِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، وَأَمَّا الْمُعْجِزَةُ فَـــلا يُمكِّنُ اللَّهُ - تَعَالَى - أَنْ يَأْتِيَ بِمِثْلُهَا وَمُعَارَضَتَهَا.

قَالَ الْفَخْرُ: وَاتُّفَقَ الْمُحُقَّقُونَ عَلَى أَنَّ الْعلْمَ بالسِّحْر لَيْسَ بقَبيح وَلا مَحْظُورِ؛ لأَنّ الْعَلْمَ لَذَاتِه شَرِيفٌ لَعُمُوم قَوْله تَعَالَى: ﴿ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ﴾ وَلَوْ لَمْ يُعَلَمْ السِّحْرُ لَمَا أَمْكَنَ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُعْجَزَة، وَالْعَلْمُ بكَوْنَ الْمُعْجَز مُعْجِزًا وَاحِبٌ، وَمَا يَتَوَقَّفُ الْوَاحِبُ عَلَيْهِ فَهُوَ وَاحِبٌ، فَهَذَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ تَحْصيلُ الْعلْم بالسِّحْر وَاجبًا، وَمَا يَكُونُ وَاجبًا يَكُونُ حَرَامًا وَقَبِيحًا. وَنَقَلَ بَعْضُهُمْ وُجُوبَ تَعَلَّمــه عَلَى الْمُفْتِي حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَقْتُلُ مَنْهُ وَمَا لا يَقْتُلُ فَيُفْتِي به في وُجُوبِ الْقِصَاصِ. ائْنَهَى. وَمَا قَالَهُ فيه نَظَرٌ، وَبَتَسْليمه فَهُوَ لا يُنَافي مَا قَدَّمْنَاهُ في التَّرْجَمَة مِـنْ أَنَّ تَعَلَّمَــهُ وَتَعْلِيمَهُ كَبِيرَتَانِ؛ لأَنَّ الْكَلامَ لَيْسَ فيهمَا، وَإِنَّمَا هُوَ في شَخْص تَعَلَّمَهُ جَاهلا بحُرْمَته أَوْ تَعَلَّمَهُ عَالَمًا بِهَا ثُمَّ تَابَ، فَمَا عَنْدَهُ الآنَ منْ علْم السِّحْر الَّذي لا كُفْرَ فيه هَلْ هُوَ فَبيحْ في ذَاته، وَظَاهِرْ أَنَّهُ لَيْسَ قَبِيحًا لذَاته، وَإِنَّمَا قُبْحُهُ لَمَا يَتَرَثَّبُ عَلَيْه؛ وَمَا نُقُلَ عَنْ بَعْضَهمْ ﴿ غَيْرُ صَحيح؛ لأَنَّ إفْتَاءَهُ بوُجُوبِ الْقَوَدِ أَوْ عَدَمه لا يَسْتَلْزُمُ مَعْرِفَتَهُ عِلْمَ السِّحْرِ؛ لأَنَّ صُورَةً إِفْتَائُهُ إِنْ شَهِدَ عَدْلان عَرَفَا السِّحْرَ وَتَابَا منْهُ أَنَّهُ يَقْتُلُ غَالبًا قَتْلَ السَّاحر، وَإلا فَلا، وَكَذَا الْعَلْمُ بِالْمُعْجِزَة لا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْعَلْمِ بالسِّحْر؛ لأَنَّ أَكْثَرَ الْعُلَمَاء أَوْ كُلَّهُمْ إلا النَّادرَ عَرَفُوا الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَعْرِفُوا عَلْمَ السِّحْرَ، وَكَفَى فَارقًا بَيْنَهُمَــا أَنَّ الْمُعْجــزَةَ تَكُونُ مَقْرُونَةً بالتَّحَدِّي بخلاف السِّحْر، فَبَطَلَ قَوْلُ الْفَحْر لَمَّا أَمْكَنَ الْفَرْقُ إلَخْ. وأَمَّا كَوْنُهُ خَارِقًا؛ فَهُوَ أَمْرٌ يَشْتَرِكُ فيه السِّحْرُ وَالْمُعْجزَةُ، وَإِنَّمَا يَفْتَرَقَان باقْترَابها بالتَّحَــدِّي بخلافه فَإِنَّهُ لا يُمْكُنُ ظُهُورُهُ عَلَى يَد مُدَّعى نُبُوَّة كَاذبًا كَمَا جَرَتْ به عَادَةُ اللَّه عَــزّ وَجَلُّ الْمُسْتَمرَّةُ صَوَّنًا لهَذَا الْمَنْصِبِ الْحَليل عَنْ أَنْ يَتَسَوَّرَ حَمَاهُ الْكَذَّابُونَ. وَقَدْ مَسرّ عَنْ الْقُرْطُبِيِّ أَنَّ الْمُسْلَمِينَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ في السِّحْرِ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ عِنْدَهُ إِنْــزَالَ الْجَرَادِ وَغَيْرِهِ مِمَّا سَبَقَ، فَهَذَا وَنَحْوُهُ مِمَّا يَجِبُ الْفَطْعُ بِأَنَّهُ لا يَكُونُ وَلا يَفْعَلُهُ اللَّهُ عَنْدَ إرَادَة السَّاحر.

قَالَ الْقَاضِي الْبَاقِلانِيُّ: وَإِنَّمَا مَنعْنَا ذَلِكَ لِلإِجْمَاعِ وَلَوْلاَهُ لأَجَزْنَاهُ؛ انْتَهَى.

وَأُوْرَدَ عَلَيْهِ الْقُرْطُبِيُّ قَوْلُه تَعَالَى عَنْ حِبَالِ سَحَرَةٍ فِرْعَوْنَ: ﴿ وَعَصِيُّهُمْ يُحَيَّلُ إِلَيْهِهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَلَهَا تَسْعَى ﴾ فَأَحْبَرَ عَنْ الْعِصِيِّ وَالْحِبَالِ بِأَنَّهَا حَيَّاتٌ، وَلَيْسَ هَذَا الإِيرَادُ بِصَحِيحٍ ﴾ لأَنَّ الْمُحْمَعَ عَلَيْهِ نَفْيُ الانْقِلابِ حَقِيقَةً وَهَذَا تَخْيِلٌ. أَلا تَرَى إِلَسَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ الْيُحَيِّلُ إِلَيْهِ ﴾.

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي السَّاحِرِ هَلْ يَكْفُرُ أَوْ لاَ؟ وَلَيْسَ مِنْ مَحَلِّ الْخلاف النَّوْعَانِ الأَوَّلانِ مِنْ أَنُواعِ السَّحَرِ السَّابِقَة إِذْ لا نِزَاعَ فِي كُفْرِ مَنْ اعْتَقَدَ أَنَّ الْكَوَاكِبَ مُسؤثِّرَةً لَهُ الأَوَّلانِ مِنْ أَنُواعِ السَّحَرِ السَّابِقَة إِذْ لا نِزَاعَ فِي كُفْرِ مَنْ اعْتَقَدَ أَنَّ الْكَوَاكِبَ مُسؤثِّرَةً فِي إِيجَادِ حِسْمٍ أَوْ لَهَذَا الْعَالَمِ، أَوْ أَنَّ الإِنْسَانَ يَصِلُ بِالتَّصْفيَة إِلَى أَنْ يَعْتَقَدَ السَّاحِرُ أَنَّهُ بَلَغَ فِي إِيجَادِ حِسْمٍ أَوْ حَيَاةً أَوْ تَغْيِيرِ شَكْلٍ. وَأَمَّا النَّوْعُ النَّالِثُ وَهُو أَنْ يَعْتَقَدَ السَّاحِرُ أَنَّهُ بَلَغَ فِي التَّصْفيَة وَالسَّكُلِ، وَأَمَّا النَّوْعُ النَّالِثُ وَهُو أَنْ يَعْتَقَدَ السَّاحِرُ أَنَّهُ بَلَغَ فِي النَّاتِ عُلْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى أَنْ الْحِنَّ تُطِيعُهُ فِي تَغْسِيرِ الْبِنْيَسَةِ وَالشَّكُلِ، وَأَمَّا النَّوْعِيَةِ إِلَى أَنْ الْحِنَّ تُطِيعُهُ فِي تَغْسِيرِ الْبِنْيَسَةِ وَالشَّكُلِ، فَأَلْمُعْتَزِلَةُ يُقِرُّونَهُ وَتَدْخِينِ بَعْضِ الأَدْوِيَة إِلَى أَنْ الْحِنَّ تُطِيعُهُ فِي تَغْسِيرِ الْبِنْيَسَةِ وَالشَّكُلُ.

وَأَمَّا بَقِيَّةُ أَنْوَاعِهِ: فَقَالَ حَمَاعَةٌ إِنَّهَا كُفْرٌ مُطْلَقًا؛ لأنَّ الْيَهُودَ لَمَّا أَضَافُوا السِّحْرَ لَسُلَيْمَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيْنَا وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ – تَعَالَى – تَنْزِيهَا لَهُ عَنْهُ: ﴿ وَهَا كَفَسُو السُّنِيمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ﴾ فَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُمْ إِنَّمَا كَفَرُوا بِتَعْلِيمِهِمْ السِّحْرَ، لأنَّ تَرْتِيبَ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ الْمُنَاسِبِ يُشْعَرُ بِعَلَيْتِهِ، وَتَعْلِيمُ مَا لا يَعْلِيمِهِمْ السِّحْرَ عَلَى الإطلاق كَفْرُا لا يُوجِبُ الْكُفْرَ. وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ السِّحْرَ عَلَى الإطلاق كَفْلَونَ وَكَلَا يَقْتَضِي أَنَّ السِّحْرَ عَلَى الإطلاق كَفْلَونَ وَكَلَا اللهِ تَعْلَى الإطلاق كَفْلُول إلَيْمَا نَحْنُ فَتْنَةً يَقْتَضِي ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى عَنْ الْمَلَكَيْنِ: ﴿ وَهَذَا يُقَلِّمُونَ الْمُقَالِمُ مِنْ أَحَدِ حَتَّى يَقُولُا إِلَمَا نَحْنُ فَتْنَةً فَلا تَكُفُونَ ﴾.

وَأَجَابَ الْقَائِلُونَ بِعَدَمِ الْكُفْرِ كَالشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَصْحَابِهِ بِأَنَّ حِكَايَةَ الْجَالِ
يَكْفِي فِي صِدْقِهَا صُورَةٌ وَاحِدَةٌ، فَيُحْمَلُ عَلَى سَحْرِ مَنْ اعْتَقَدَ إِلَهِيَّةَ النَّجُومِ، وَأَيْضًا فَلاَ
يُكْفِي فِي صِدْقِهَا صُورَةٌ وَاحِدَةٌ، فَيُحْمَلُ عَلَى وَصْف يَقْتَضِي إِشْعَارَهُ بِالْعَلِيَّةِ، لأَنَّ الْمَعْنَى أَنَّهُمُ مُ نَسَلَّمُ أَنَّ ذَلِكَ فِيهِ مَرْتِيبُ حُكْمٍ عَلَى وَصْف يَقْتَضِي إِشْعَارَهُ بِالْعَلِيَّةِ، لأَنَّ الْمَعْنَى أَنَّهُمُ مُ لَلَّالَةُ وَلَكَ يَعْلَمُونَ السِّحْرَ. وَاخْتَلَفُوا هَلْ تُقْبَلُ تُوْبَةُ السَّاحِرِ؟ فَأَمَّا النَّوْعَان لَكَ وَلَا قَتِلَ. وَقَالَ مَالِكَ وَأَبُو حَنِيفَةَ لاَ لَا تُوْبَعُهُمَا مُرْتَدُّ، فَإِنْ تَابَ فَذَاكَ وَإِلا قُتِلَ. وَقَالَ مَالِكَ وَأَبُو حَنِيفَةَ لاَ لَا تُوبَعُهُمَا.

وَأَمَّا النَّوْعُ النَّالَثُ وَمَا بَعْدَهُ: فَإِنْ اعْتَقَدَ أَنَّ فِعْلَهُ مُبَاحٌ قُتِلَ لِكُفْسِرِهِ لأَنَّ تَحْلِيلًا الْمُحَرَّمِ الْمُحْرَّمِ الْمُحْرَّمِ الْمُعْلُومِ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ كُفْرٌ كُمَا مَرَّ، وَإِنْ اعْتَقَدَ أَنَّهُ الْمُحَرَّمِ الْمُعْلُومِ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ كُفْرٌ كُمَا مَرَّ، وَإِنْ اعْتَقَدَ أَنَّهُ حَرَامٌ؛ فَعَنْدَ الشَّافِعيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ جَنَايَةٌ فَإِذَا فَعَلَهُ بِالْغَيْرِ وَأَقَرَّ أَنَّهُ يَقْتُلُ غَالِبًا قُتِلَ بِهِ لِأَنَّهُ عَمْدً أَوْ أَخْطَأَ مِنْ اسْمِ غَيْرِهِ إلَيْهِ فَهُو خَطَأً، وَالدَّيَةُ فِيهِمَا عَلَى الْعَقْلَة إِنْ لا يُقْبَلُ إِقْرَارُهُ عَلَيْهِمْ.

وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ السَّاحِرَ يُقْتَلُ مُطْلَقًا إِذَا عُلمَ أَنَّهُ سَاحِرٌ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بَبَيْنَة تَشْـهَدُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ سَاحِرٌ وَيَصِفُونَهُ بِصِفَة تُعْلَمُ أَنَّهُ سَاحِرٌ، وَلا يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَثْرُكُ السَّحْرَ وَأَتُــوبُ عَنْهُ، فَإِنْ أَقَرَّ بَأَنِّي كُنَّتَ أَسْحَرُ مُدَّةً وَقَدْ تَرَكْتَ ذَلِكَ مُنْذُ زَمَانٍ قُبِلَ مِنْهُ ولَمْ يُقْتَلْ.

وَسَعُلَ أَبُو حَنيفَةَ لِمَ لَمْ يَكُنْ السَّاحِرُ بِمَنْزِلَةِ الْمُرْتَدِّ حَتَّى تُقْبَلَ تَوْبَتُهُ؟ فَقَالَ: لأَنَّهُ جَمَعَ مَعَ كُفْرِهِ السَّعْيَ فِي الأَرْضِ بِالْفَسَادِ وَمَنْ هُوَ كَذَلِكَ يُقْتَلُ مُطْلَقًا. وَرُدَّ مَا قَالَهُ بَاللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْتُلُ الْيُهُودِيُّ الَّذِي سَحَرَهُ، فَالْمُؤْمِنُ مِثْلُهُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْتُلُ الْيُهُودِيُّ الَّذِي سَحَرَهُ، فَالْمُؤْمِنُ مِثْلُهُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَهُمْ مَا للمُسلمين وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسلمين "(١).

وَاحْتَجُ أَبُو حَنِيفَةَ بِمَا رُويَ أَنَّ جَارِيَةً لِحَفْصَةَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سَحَرَتْهَا فَأَخَذُوهَا فَاعْتَرَفَتُ بِذَلِكَ فَأَمَرَتْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْد فَقَتَلَهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْد فَقَتَلَهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْد فَقَتَلَهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَمْرَ فَأَخْبَرَهُ بِأَمْرِهَا، وَكَأَنَّ عُثْمَانَ إِنَّمَا أَنْكُرَ ذَلِسَكَ لأَنْهَسَا فَتُنْهَا بِغَيْرِ إِذْنه.

وَبِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: اُقْتُلُوا كُلُّ سَاحِر وَسَاحِرَةٍ، فَقَتَلُوا لَا ثَلاثَ سَوَاحِرَ. وَأَجَابَ أَصْحَابُنَا عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ هَذَيْنِ عَلَى تَقْديرٌ ثُبُوتِهِمَا يُحْتَمَـلُ أَنَّ الْكَثَلُ فِيهِمَا بِكُفْرِ السَّاحِرِ لِوُجُودٍ أَحَد النَّوْعَيْنِ الأُوَّلَيْنِ فِيه وَذَلِكَ لَـيْسَ مِسنْ مَحَـلٌ الْعَلَى فَيهِ وَذَلِكَ لَـيْسَ مِسنْ مَحَـلٌ الْحِلافِ كَمَا مَرَّ، وَأَيُّ ذَلِيلٍ قَامَ عَلَى أَنَّهُ مِنْ بَقِيَّةِ الأَنْوَاعِ التَّخُويِفِ وَالتَّقْرِيعِ وَالْوَهُمِ. كَالشَّعْبَذَة وَالآلاتِ الْعَجِيبَةِ الْمَبْتِيَّةِ عَلَى الْهَنْدَسَة وَأَنُواعِ التَّخُويِفِ وَالتَّقْرِيعِ وَالْوَهُمِ.

[تَنْهِيَهُ]: قَالَ الْقُرْطَبِيُّ: هَلَ يُسْأَلُ السَّاحِرُ حِلْ السَّحْرِ عَـنْ الْمَسَـحُورِ؟ قَـالَ البَّحَارِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قِيلَ يَجُوزُ، وَإِلَيْهِ مَـالَ الْمَـازِرِيُّ،

<sup>(</sup>۱) "الصحيحة" (۳۰۳).

وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لا بَأْسَ بالنُّشْرَة. قَالَ: ابْنُ بَطَّال: وَفي كتَاب وَهْبِ بْنِ مُنَبِّه: أَنْ يَأْخُذَ سَبْعَ وَرَقَات منْ سدْر أَخْضَرَ فَيَدُقُّهُ بَيْنَ حَجَرَيْنَ ثُمَّ يَضـــربَهُ بِالْمَاءُ وَيَقْرُأُ عَلَيْهِ آيَةَ الْكُرْسِيِّ ثُمَّ يَحْسُو َ مِنْهُ ثَلاَّتُ حَسَوَات وَيَغْتَسلَ بِهِ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ عَنْهُ مَا بِهِ إِنْ شَاءَ - تَعَالَى - وَهُوَ جَيِّدٌ للرَّجُلِ إِذْ حُبِسَ عَنْ أَهْلُهِ.

قَوْله تَعَالَى: ﴿ وَمَا أُنْوَلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ ﴾ فيها أَرْبَعَةُ أَقْوَال: أَظْهَرُهَا أَنَّهَا مَوْصُـولَةٌ عَطْفًا عَلَى السِّحْر: أَيْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السَّحْرَ وَالْمُنزَّلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ، وَقِيلَ نَافِيَـــةٌ: أَيْ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ إِبَاحَةُ السِّحْرِ، وَقِيلَ مَوْصُولَةٌ مَحَلُّهَا جُرَّ عَطْفًا عَلَـــي مُلْـــك سُلَيْمَانَ؛ لأَنَّ عَطْفَهَا عَلَى السِّحْر يَقْتَضي أَنَّ السِّحْرَ نَازِلٌ عَلَيْهِمَا، فَيَكُونُ مُنْزِلُهُ هُــوَ اللَّهُ، وَذَلِكَ غَيْرُ حَائِرٍ، وَكَمَا لا يَحُوزُ في الأنْبيَاء أَنْ يُبْعَثُوا لتَعْليم السِّحْر فَالْمَلائكَــةُ أُوْلَى، وَكَيْفَ يُضَافُ إِلَى اللَّه مَا هُوَ كُفْرٌ؟ وَإِنَّمَا يُضَافُ للْمَرَدَةَ وَالْكَفَرَة، وَإِنَّمَا الْمَعْنَى أَنَّ الشَّيَاطِينَ نَسَبُوا السُّحْرَ إِلَى مُلْك سُلَيْمَانَ وَالْمُنَزَّل عَلَى الْمَلَكَ لِين مَسعَ أَنَّ مُلْكَ له وَالْمُنزَّلَ عَلَيْهِمَا بَرِيثَانِ مِنْ السِّحْرِ بَلْ الْمُنزَّلُ عَلَيْهِمَا هُوَ الشَّرْعُ وَالدِّينُ. وَكَانَا يُعَلِّمَان النَّاسَ قَبُولَهُ وَالتَّمَسُّكَ بِهِ، فَكَانَتْ طَائِفَةٌ تَتَمَسَّكُ وَأُخْرَى تُحَالفُ. انْتَهَى.

Total design

وَاعْتَرَضَهُ الْفَحْرُ بَأَنَّ عَطْفَهُ عَلَى ۚ مُلْك " بَعيدٌ فَلا بُدَّ لَهُ منْ دَليل. وَزَعَمَ أَنَّهُ لَــوْ كَانَ نَازِلًا عَلَيْهِمَا لَكَانَ مُنْزِلُهُ هُوَ اللَّهُ لا يَضُرُّ؛ لأَنَّ تَعْرِيفَ صِفَةِ الشَّيْءِ قَدْ يَكُونُ لأَحْلِ التَّرْغيب فيه حَتَّى يُوجدَهُ الْمُكَلِّفُ، وَقَدْ يَكُونُ لأَجْلِ التَّنْفيرِ عَنْهُ حَتَّى يُحْتَرَزُ عَنْهُ كَمَا قيلَ: عَرَفْت الشَّرَّ لا للشَّرِّ بَلْ لَتَوَقِّيه. وَزَعَمَ أَنَّهُ لا يَحُوزُ بَعْثَةُ الأَنْبِيَاء لتَعْليمه لا يُــــؤَثُّرُ أَيْضًا؛ لأَنَّ الْمُرَادَ هُنَا تَعْلِيمُ فَسَاده وَإِبْطَاله، وَزَعْمُ أَنَّ تَعْلِيمَهُ كُفْرٌ مَمْنُوعٌ، وَبَتَسْليمه هيَ وَاقَعَةُ حَالَ يَكْفي في صدْقَهَا صُورَةٌ وَاحدَةٌ، وَزَعْمُ أَنَّهُ إِنَّمَا يُضَافُ للْمَرَدَة وَالْكَفَرَة إِنَّمَا يَصحُّ إِنْ أُرِيدَ به الْعَمَلُ لا التَّعْلِيمُ لحَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ مَنْهِيًّا عَنْهُ وَتَعْلِيمُهُ لغَرَض التَّنْبيه عَلَى فَسَاده مَأْمُورٌ به.

وَمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُمَا مَلَكَانَ هُوَ الأَصَحُّ الَّذِي عَلَيْهِ الأَكْثَرُونَ. وَقُرِئَ شَاذًا بِكَسْرِ السلامِ فَيَكُونَان إِنْسَيَّنْ وَسَيَأْتِي مَا فيه، وَالْبَاءُ في بَابِلَ مَعْنَى فِي، سُمِّيَتْ بذَلكَ قيلَ لتَبَلُبُ ل أَلْسَنَةِ الْحَلْقِ بِهَا؛ لأَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - أَمَرَ رِيْحًا فَحَشَرَتْهُمْ بِهَذِهِ الأرْض فَلَمْ يَدْر أَحَدُهُمْ مَا يَقُولُ الآخَرُ، ثُمَّ فَرَّقَهُمْ الرِّيحُ فِي الْبِلادِ فَتَكَلَّمَ كُلُّ وَاحد بِلُغَة، وَالْبَلْبَلَــةُ: التَّفْرِقَــةُ، وَقِيلَ لِلْآبَلَبَ السَّمِ أَصْـحابِ وَقِيلَ لَمَّا أَرْسَتْ سَفِينَةُ نُوحِ بِالْجُودِيِّ نَزَلَ فَبَنَى قَرْيَةً وَسَمَّاهَا ثَمَانِينَ بِاسْمِ أَصْـحابِ السَّفِينَةِ فَأَصْبَحَ ذَاتَ يَوْمٍ وَقَدْ تَبَلْبَلَتْ أَلْسَتْهُمْ عَلَى ثَمَانِينَ لُغَةً، وقِيلَ لِتَبَلَّبُلِ أَلْسِنَةِ الْحَلْقِ السَّفْينَةِ فَأَصْبَحَ ذَاتَ يَوْمٍ وَقَدْ تَبَلَّبُلِ أَلْسِنَةُ مُ عَلَى ثَمَانِينَ لُغَةً، وقِيلَ لِتَبَلَّبُلِ أَلْسِنَةِ الْحَلْقِ بِهِا عَنْدَ سُقُوطٍ صَرْحٍ نُمْرُوذَ، وهِي بَالِلُ الْعِرَاقِ.

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُود: بَابِلُ أَرْضُ الْكُوفَةِ.

وَالْجُمْهُورُ عَلَى فَتْحِ تَاءِ هَارُوتَ وَمَارُونَ وَهُمَا بِنَاءً عَلَى فَتْحِ لامِ الْمَلَكَيْنِ بَدَلُ مِنْهُمَا، وَقِيلَ مِنْ الشَّسِيَاطِينِ، وَقِيلَ اللَّهُمَا، وَقِيلَ مَنْ الشَّسِيَاطِينِ، وَقِيلَ اللَّهُمَا عَلَى الذَّمِّ: أَيْ أَذُمُ هَارُوتَ وَمَارُوتَ مِنْ بَيْنِ الشَّيَاطِينِ كُلَّهَا، وَمَنْ كَسَرَ لاَمَهُمَا أَحْرَى فِيهِمَا مَا ذُكْرَ، نَعَمْ إِنْ فُسِّرَ الْمَلَكَانِ بِدَاوُد وَسُلْيْمَانَ كَمَا ذَكْرَهُ بَعْضُ الْمُفَسِرِينَ أَجْرَى فِيهِمَا مَا ذُكْرَ، نَعَمْ إِنْ فُسِّرَ الْمَلَكَانِ بِدَاوُد وَسُلْيْمَانَ كَمَا ذَكْرَهُ بَعْضُ الْمُفَسِرِينَ وَجَبَ فِي هَارُوتَ وَمَارُوتَ أَنْ يَكُونَا بَدَلا مِنْ الشَّيَاطِينِ أَوْ النَّاسِ وَعَلَى فَتْحِ اللامِ قِيلَ هُمَا مَلَكَانِ مِنْ السَّمَاءِ اسْمُهُمَا هَارُوتُ وَمَارُوتُ وَمَارُوتُ وَهُوَ الصَّحِيحُ لِلتَّصْرِيحِ بِهِ فَسِي الْحَديثِ الصَّحيحِ الآتِي فِي بَحْثِ الْخَمْرِ، وقيلَ هُمَا جَبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِيثِ الصَّحيحِ الآتِي فِي بَحْثِ الْخَمْر، وقيلَ هُمَا جَبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِيقِ مَا وَعَلَى كَسْرِهَا قِيلَ هُمَا عَبْلِينَانِ مِنْ الْجَنِّ وَقِيلَ وَعِيلَ وَعِيلَ وَعِيلَ مَنْ النَّعْرِيلُ وَعِيلَ وَعِيلَ مَاكُولُ مَاكُولُ مَاكُولُ مَالَيْ اللَّهُمَانِ النَّاسَ وَقِيلَ رَجُلانِ صَالِحَانِ وَقِيلَ رَجُلانِ صَالِحَانِ وَقِيلَ وَعَلَى عَلْمَانِ النَّاسَ وَقِيلَ رَجُلانُ مِنْ أَعْلَمَ إِذْ الْهَمْ فَرَابِي وَلِلْكُونَ لِللَّهُمْ إِذْ الْهَمْ مَا ذَلُولُ وَسُلَكُمَانِ السِّحْرَ إِنَّمَا يُعْلَمَانِ بِقُبْحِهِ. وَمِمَّنْ حَكَى أَنْ يُعَلِّمُ بِمَعْنَى الْمُالِي الْمُأْتُونِ الْمُعْرَابِي وَالْأَنْبَارِيِّ وَالْأَنْبَارِيِّ وَالْأَنْبَارِي وَالْأَنْبَارِي وَالْمُانِ السِّحْرَ إِلَّمَا لِي الْعَرَابِي وَالْمُانِ اللْمَالِي الْمَالِ اللَّمَالِ اللَّهُمَانِ اللْمُونَ الْمُولُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُعْرَابِي وَالْمُرَانِ السَّحْرَ إِلَّهُمَا لِهُ مُلْمَانِ الْمُعْرَافِي الْمُؤْمِ الْمُعْمَانِ السَّعْرَامِ الْمُلْمَانِ الْمُعْرَامِ مُعْمَى أَنْ يُعْلَمُ الْمَالِ الْمُعْرَامِ الْمُعْرَامِ فَلَامُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُلْمُانِ الْمُلْمُ لَالِهُمُ الْمُعَلِي الْمُعْرَامِ وَالْمُعْرَامِ الْمُعْرَام

لَيْسَ كَذَلِكَ فَلا مَحْذُورَ فِي كُوْنِ الْمَلَكِ عَلَى غَيْرِ صُورَةِ الرَّجُلِ. وَعَنْ النَّالِسِ بِأَنْسَا فَحْتَارُ أَنَّهُمَا لَيْسَا فِي صُورَتَيْ رَجُلَيْنِ وَلا مُنَافَاةً بَيْنَ ذَلِكَ وَتلْكَ الآيَة كَمَا بَيَّنَاهُ، وَعَلَى أَنَّهُمَا فِي صُورَةِ رَجُلٍ فَإِنَّمَا يَجُوزُ الْحُكْمُ عَلَى كُلِّ ذَات بِأَنَّهُمَا مَلَكُ فِي زَمَنِ يَجُورُ أَلْهُمَا فِي عَلَى كُلِّ ذَات بِأَنَّهُمَا مَلَكُ فِي زَمَنِ يَجُورُ الْحُكْمُ عَلَى كُلِّ ذَات بِأَنَّهُمَا مَلَكُ فِي زَمَنِ يَجُورُ فِيهَا فِيهِ إِنْزَالُ الْمَلائِكَةِ، كَمَا أَنَّ صُورَةَ دِحْيَةً مَنْ كَانَ يَرَاهَا بَعْدَ عِلْمِهِ أَنَّ جَبْرِيلَ يَنْزِلُ فِيهَا لا يَعْظَعُ بِأَنَّهَا صُورَةُ دِحْيَةَ لاحْتِمَالُ أَنَّهَا حِبْرِيلُ، وَقَدْ أَجَابَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ عَنْ تَلْكَ الْحُجْمِ بِمَا لا يُحْدِي بَلْ بِمَا فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ.

وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُفَسِّرِينَ ذَكَرُوا لهَذَيْنِ الْمَلَكَيْنِ قَصَّةً عَظِيمَــةً طَوِيلَــةً. حَاصــلُهَا أنّ الْمَلائكَةَ لَمَّا اعْتَرَضُوا بقَوْلهمْ ﴿أَتَجْعَلُ فيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾ وَمَدَحُوا أَنْفُسَهُمْ بِقَوْلُهِمْ: ﴿ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنَقَدُّسُ لَك ﴾ أَرَاهُمْ اللَّهُ - تَعَالَى - مَا يَدْفَعُ دَعْوَاهُمْ، فَرَكَّبَ فِي هَارُوتَ وَمَارُوتَ مِنْهُمْ شَهْوَةً، وَأَنْزَلَهُمَا حَساكِمَيْنِ فِي الأرْضِ فَافْتَتَنَا بِالزَّهْرُةِ مُثْلَتْ لَهُمَا مِنْ أَحْمَلِ النِّسَاءِ فَلَمَّا وَقَعَا بِهَا خُيِّرًا بَــيْنَ عَـــذَابَىْ الــــدُثْيَا الْأَ وَالآخرَةِ، فَاخْتَارَا عَذَابَ الدُّنْيَا فَهُمَا يُعَذُّبَانِ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ. وَنَازَعَ حَمَاعَةٌ في أَصْــــلِ نُبُوت هَذه الْقَصَّة، وَلَيْسَ كَمَا زَعَمُوا لُورُود الْحَديث بَلْ صحَّتُهُ بِهَا، وَسَيَأْتِي لَفْظُهُ في مَبْحَث الْخَمْر، وَمنْ جُمْلَته أَنَّهَا لَمَّا مُثَّلَتْ لَهُمَا وَرَاوَدَاهَا عَنْ نَفْسَهَا أَمَرْتُهُمَا بالشِّرْك فَامْتَنَعَا، ثُمَّ بِالْقَتْلِ فَامْتَنَعَا ثُمَّ بِشُرْبِ الْحَمْرِ فَشَرِبَاهَا ثُمَّ وَقَعَا بِهَا وَقُتِلا، ثُمَّ أَحْبَرَتْهُمَـــا ﴿ بِمَا فَعَلَتَاهُ فَخُيِّرًا كَمَا ذُكرَ. وَمَنْ الْمُنَازَعِينَ الْفَخْرُ قَالَ: هَذِهِ الْقَصَّةُ رِوَايَــةٌ فَاسِــدَةٌ مَرْدُودَةٌ لَيْسَ في كتاب الله مَا يَدُلُّ عَلَيْهَا بَلْ فِيه مَا يُبْطِلُهَا مِنْ وُجُوهِ: الأَوَّلُ: عِصْمَةُ الْمَلائكَة منْ كُلِّ ذَنْبٍ. وَيُجَابُ بِأَنَّ مَحَلَّ الْعَصْمَة مَا دَامُوا بِوَصْفِ الْمَلائكَة، أَمَّا إِذَا ائْتَقَلُوا إِلَى وَصْفِ الإِنْسَانِ فَلا. عَلَى أَنَّهُ يُعْلَمُ مِنْ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ أَنَّ مَا وَقَعَ لَهُمَـــا إِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ التَّمْثِيلِ لا الْحَقيقَة؛ لأَنَّ الزَّهْرَةَ تَمَثَّلَتْ لَهُمَا امْرَأَةً وَفَعَلَتْ بهمَا مَا مَرَّ دَفْعًا لِقَوْلُهِمْ: ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَـبِّحُ بِحَمْــدك وْنْقَلُّسُ لَكُ ﴾ كَمَا يَأْتِي ذَكْرُ ذَلكَ في الْحَديث الْمَذْكُور. النَّاني: زَعْمُ أَنَّهُمَا خُيِّرًا بَيْنَ الْعَذَابَيْنِ فَاسَدٌ، بَلْ كَانَ الأُوْلَى أَنْ يُخَيَّرَا بَيْنَ التَّوْبَة وَالْعَذَابِ لأَنَّ اللَّهَ خَيَّرَ بَيْنَهُمَا مِسَنْ أَشْرَكَ طَوَالَ عُمُرِهِ فَهَذَانِ أُولَى. وَيُحَابُ بِأَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا فُعلَ تَعْلَيظًا في الْعُقُوبَة عَلَيْهِمَا، وَلا يُقَاسَانَ بِمَنْ أَشْرَكَ؛ لأَنَّ الأَمُورَ التَّوْقِيعِيَّةَ لا مَحَالَ فِيهَا. النَّالِثُ: مِنْ أَعْجَبْ الأَمُورِ التَّوْقِيعِيَّةَ لا مَحَالَ فِيهَا. النَّالِثُ: مِنْ أَعْجَبْ الأَمُورِ التَّوْقِيعِيَّةَ لا يَعَلَّمَانَ السِّحْرَ فِي حَالَ كَوْنِهِمَا يُعَدَّبَانِ وَيَدْعُوانَ إلَيْهِ وَهُمَا يُعَاقَبَانِ، وَيُحَابُ بِأَنَّهُ لا عَجَبَ فِي ذَلِكَ. إِذْ لا مَانِعَ أَنَّ الْعَذَابَ يَفْتُرُ عَنَّهُمَا فِي سَاعَاتَ فَيُعَلِّمَانِ فَيُعَالَمُانِ مِنْهُمَا أَنْزِلا فِنْنَةً عَلَيْهِمَا لِمَا وَقَعَ لَهُمَا مِمَّا ذُكِرَ وَعَلَى النَّاسِ لِسَعَلَّمِهِمْ مِنْهُمَا السَّحْرَ.

قَالَ بَعْضُهُمْ: وَالْحِكْمَةُ فِي إِنْزَالِهِمَا أُمُورٌ.

أَحَدُهَا: أَنَّ السَّحَرَةَ كَثْرَتْ فِي ذَٰلِكَ الزَّمَنِ وَاسْتَنْبَطَتْ أَنْوَاعًا عَجِيبَةً غَرِيبَـةً فِ النُّبُوَّة، وَكَانُوا يَدْعُونَهَا وَيَتَّحِدُونَ النَّاسَ بِهَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْمَلَكَيْنِ؛ لِيُعَلِّمَا النَّاسَ السَّحْرَ حَتَّى يَتَمَكَّنُوا مِنْ مُعَارَضَةَ أُولَئكَ السَّحَرَةَ الْمُدَّعِينَ للنُّبُوَّة كَذَبًا وَهَذَا غَرَضٌ ظَاهِرٌ.

تَّانِيهَا: أَنَّ الْعَلْمَ بِأَنَّ اَلْمُعْجَزَ مُخَالِفٌ لِلسِّحْرِ يَتَوَقَّفُ عَلَى عِلْمِ مَاهِيَّتِهِمَا وَالنَّاسُ كَانُوا جَاهِلِينَ مَاهِيَّةَ السِّحْرِ فَتَعَدَّرَتْ عَلَيْهِمْ مَعْرِفَةُ حَقِيقَةِ السِّحْرِ، فَبَعَثَ اللَّهُ هَلَدَيْنِ الْمَلَكَيْنِ لتَغْريف مَاهِيَّة السِّحْرِ لأجْل هَذَا الْغَرَضِ.

ثَالِتُهَا: لَا يَمْتَنعُ أَنَّ السِّحْرَ الَّذي يُوقعُ الْفُرْقَةَ بَيْنَ أَعْدَاءِ اللَّهِ، وَالأَلْفَةَ بَيْنَ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ كَانَ مُبَاحًا عِنْدَهُمْ أَوْ مَنْدُوبًا فَبَعَنَهُمَا اللَّهُ لَتَعْلِيمِهِ لِهَذَا الْعَرَضِ، فَتَعَلَّمَ الْقَوْمُ ذَلِكَ مِنْهُمَا وَاسْتَعْمَلُوهُ فَي الشَّرِّ وَإِيقَاعِ الْفُرْقَةِ بَيْنَ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ وَالأَلْفَةِ بَيْنَ أَعْدَاءِ اللَّهِ.

رَابِعُهَا: تَحْصِيلُ الْعَلْمِ بَكُلِّ شَيْءٍ حَسَنٍ، وَلَمَّا كَانَ السِّحْرُ مَنْهِيًّا عَنْهُ وَجَــبَ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا مُتَصَوَّرًا وَإِلا لَمْ يُنْهَ عَنْهُ.

خَامِسُهَا: لَعَلَّ الْحِنَّ كَانَ عِنْدَهُمْ أَنْوَاعٌ مِنْ السَّحْرِ لَمْ يَقْدَرْ الْبَشَرُ عَلَـــى الإِنْيـــانِ بمثْلهَا فَبَعَنَهُمَا اللَّهُ - تَعَالَى - ليُعَلِّمَا الْبَشَرَ أُمُورًا يَقْدِرُونَ بِهَا عَلَى مُعَارَضَةِ الْجِنِّ.

َ سَادِسُهَا: أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ تَتَشْدِيدًا فِي التَّكَالِيفِ مَنْ حَيْثُ إِنَّهُ إِذَا عُلْمَ مَا يُمَكِّنُهُ أَنْ يَتُوصَّلَ بِهِ إِلَى اللَّذَّاتِ الْعَاجِلَةِ ثُمَّ مَنَعَهُ مِنْ اسْتَعْمَالِهَا كَانَ ذَلِكَ فِي نِهايَــةِ الْمَشَــقَةِ يَتُوصَّلَ بِهِ إِلَى اللَّذَّاتِ الْعَاجِلَةِ ثُمَّ مَنَعَهُ مِنْ اسْتَعْمَالِهَا كَانَ ذَلِكَ فِي نِهايَــةِ الْمَشَــقَةِ يَسْتَوْجِبُ بِهِ الثُّوَابِ الزَّائِدَ؟ فَنَبَتَ بِهذِهِ الْوُجُوهِ أَنَّهُ لا يَبْعُدُ مِنْ اللَّهِ – تَعَالَى – إِنْــزَالُ الْمَلَكَيْنِ لِتَعْلِيمِ السِّحْرِ. قَالَ بَعْضُهُمْ: وَهَذِهِ الْوَاقِعَةُ كَانَتْ زَمَنَ إِذْرِيسَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ الْمَحْبَّةُ الَّتِي

يَتَمَيَّزُ بِهَا الْحَقُّ مِنْ الْبَاطِلِ وَالْمُطِيعُ مِنْ الْعَاصِي، وَإِنَّمَا قَالا: ﴿ إِلَّمَا نَحْنُ فَتْنَةً ﴾ إِلَحْ بَدُلا للنَّصِيحَةِ قَبْلَ التَّعْلِيمِ، أَيْ هَذَا الَّذِي نَصْفُهُ لَكَ وَإِنْ كَانَ الْعَرَضُ مِنْهُ تَمْيِيزَ السَّحْرِ مِنْ الْمُعْجِزِ وَلَكِنَّهُ يُمْكُنُك أَنْ تَتَوَصَّلَ بِهِ إِلَى الْمَفَاسِدِ وَالْمُعَاصِي، فَإِيَّاكَ أَنْ تَسْتَعْمَلُهُ فِيمَا لَمُعْيَت عَنْهُ. وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُرَادِ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمَرْءَ وَزَوْجِهِ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿ فَيَعَلَّمُونَ لَهُ مِنْهُ مَا يُفُولُونَ بِهِ بَيْنَ الْمُرَادِ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُرَادُ أَنَّ هَذَا التَّفْرِيقَ إِنَّمَا يَكُونُ إِنْ الْمُرَادُ أَنَّ هَذَا اللَّهْ لِيقَ إِنَّمَا يَكُونُ إِنْ الْمُورِيقِ وَزَوْجِهِ ﴾ فقيل: الْمُرَادُ أَنَّ هَذَا التَّفْرِيقَ إِنَّمَا يَكُونُ إِنْ الْمُورِيقِ وَالْحَيلِ، وَذَكَرَ التَّفْرِيقَ دُونَ سَائِرٍ مَا يَتَعَلَّمُونَهُ تَنْبِيهًا عَلَى الْبَاقِي، فَقِلَ الْمُورِيقِ وَالْحَيلِ، وَذَكَرَ التَّفْرِيقَ دُونَ سَائِرٍ مَا يَتَعَلَّمُونَهُ تَنْبِها عَلَى الْبَاقِي، فَإِنَّ لَكُونَ الإِنْسَانَ إِلَى هَذَا الْأَمْرِ وَاللّهُ لا يَأْمُونُ الللّهُ لا يَقَعْرُهُ أَوْلَى مَوْدَةً قَرِيهِ وَالْاهُ لا يَأْمُونِهِ اللّهُ لا يَأْمُونُ اللّهُ وَفِيهُ وَلَاهُ وَفِيهُ وَلَاهُ الْمُورِيقِ فَلَا اللّهُ لا يَأْمُونِ اللّهُ لا يَأْمُونُ اللّهُ وَفِيهُ وَجُودٌ . وَالْإِذْ لَا اللّهُ لا يَأْمُونُ اللّهُ لا يَأْمُونُ اللّهُ لا يَأْمُونُ اللّهُ لا يَأْمُونُ اللّهُ لا يَأْمُونَ اللّهُ وَفِيهُ وَجُودٌ . وَلَوْدَ اللّهُ لا يَأْمُونُ اللّهُ لا يَأْمُ وَلِهُ وَوُحُودٌ . وَلَا لا يَأْمُونُ اللّهُ لا يَأْمُونَ اللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ لا يَأْمُونُ اللّهُ لا يَأْمُونُ اللّهُ لا يَأْمُ وَلَاهُ الْهُ وَمُ وَلَاهُ الْمُؤْدُ وَاللّهُ لا يَأْمُونُ اللّهُ لا يَأْمُونُ اللّهُ الْمَالِقُ الْمُؤْدُ اللّهُ الْمُؤْدُ اللّهُ الْمُؤْدُ اللّهُ الْمُؤْدُ اللّهُ الْمَا الْمُؤْدُ الللّهُ لا يَأْمُونُ الللّهُ اللّهُ الْمُؤْدُ الللهُ الْمُؤْدُ الللهُ الْمُؤْدُ اللله

أَحَدُهَا: قَالَ الْحَسَنُ: الْمُرَادُ مِنْهُ التَّحْلِيَةُ، يَعْنِي إِذَا سُحِرَ الإِنْسَانُ فَإِنَّ شَاءَ اللَّهُ مَنَعَهُ مِنْهُ، وَإِنْ شَاءَ خَلِّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ ضَرَر السِّحْر.

تَانِيهَا: قَالَ الأصَمُّ: إلا بِعِلْمِ اللَّهِ إذْ الأَذَانُ وَالإِذْنُ الإعْلامُ.

 لأنَّ الْعِلْمَ مِنْ ثَمَرَتِهِ، فَلَمَّا ائْتَفَى الأصْلُ ائْتَفَتْ ثَمَرَتُهُ فَصَارَ وُجُودُ الْعِلْمِ كَالْعَدَمِ حَيْثُ لَمْ يَنْتَفَعُوا بَه، كَمَا سَمَّى اللَّهُ - تَعَالَى - الْكُفَّارَ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمَّا إِذْ لَسَمْ يَنْتَفَعُسوا بِحَوَاسِّهِمْ، أَوْ تَعَايَرَ بَيْنَ مُتَعَلِّقِ الْعِلْمَيْنِ: أَيْ عَلِمُوا ضَرَرَهُ فِي الآخِرَةِ وَلَمْ يَعْلَمُوا نَفْعَهُ فِي اللَّاتِيَا، هَذَا كُلُهُ إِنْ كَانَ فَاعِلُ عَلَمُوا وَيَعْلَمُونَ وَاحِدًا كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ، فَإِنْ قُسِدِّرَ فَي اللَّاتِيَا، هَذَا كُلُهُ إِنْ كَانَ فَاعِلُ عَلَمُوا " وَيَعْلَمُونَ وَاحِدًا كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ، فَإِنْ قُسِدِرَ مُخْتَلِفًا كَأَنْ يُحْعَلَ الضَّمِيرُ " عَلَمُوا " لِلْمَلَكَيْنِ أَوْ الشَّيَاطِينِ، وَضَمِيرُ " شَرَوا " وَمَسَا بَعْدَهُ لِلْيَهُودِ فَلا إِنْتَكَالَ. وَبِمَا تَقَرَّرَ فِي هَذِهِ الآيَةِ عُلِمَ أَصُلُ السِّحْرِ وَمُنْشَؤُهُ وَحَقِيقَتُهُ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ فَلا يَنْتَحِلُهُ إِلا كُلُّ شَيْطَانٍ مَريد أَوْ جَبَّارِ عَنيد.

وَجَاءَ في السُّنَّةَ أَحَادِيثُ كَثيرَةٌ في ذَمِّه أَيْضًا.

أَخْرَجَ الشَّيْخَانَ وَغَيْرُهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا هُنَّ؟ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "اجْتَنبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ: أَيْ الْمُهْلِكَاتِ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّه، وَالسِّحْرُ، وقَتْلُ النَّهْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكُلُ مَال الْيَتِيم، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْف، وَقَدْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْعُافِلاتِ".

وَابْنُ مَرْدُونَهِ بِسَنَد فِيهِ ضَعَيْفٌ وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِهُ أَنَّهُ "صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كَتَابًا فِيهِ الْفُرَائِضُ وَالسَّنُنُ وَالدِّيَاتُ وَالزَّكَاةُ وَكَانَ فِيهِ: إِنَّ أَكْبَسرَ الْكَبَائِرِ عِنْدَ اللَّهِ - تَعَالَى -، وَقَتْلُ النَّفْسِ الْمُؤْمَنَةَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، الْكَبَائِرِ عِنْدَ اللَّهِ - تَعَالَى -، وَقَتْلُ النَّفْسِ الْمُؤْمَنَةَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وَالْفَرَارُ فِي سَيلِ اللَّهِ يَوْمَ الزَّحْف، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَرَمْسِيُ الْمُحْصَنَاتَ، وَتَعَلَّمُ السَّحْر، وَأَكْلُ الرِّبًا، وأَكْلُ مَال الْيَتِيمِ".

وَالطَّبْرَانِيُّ: "أَنَّ رَجُلا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّه وَكُمْ الْكَبَائِرُ؟ قَـالَ: تَسْعٌ أَعْظَمُهُ لَنَّ الإشْرَاكُ بِاللَّه، وَقَتْلُ الْمُؤْمِنِ بِغَيْرِ حَقِّ، وَالْفَرَارُ مِنْ الزَّحْـف، وَقَـنْفُ الْمُحْصَـنَة، وَالسِّحْرُ، وَأَكُلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأَكُلُ الرِّبَا" الْحَديثُ. وَالنَّسَائِيُّ بَسَنَد عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَمْ يُسْمَعْ مِنْهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ: "مَنْ عَقَدَ عُقَدَةً ثُمَّ نَفَتَ فيها فَقَدْ سَحَرَ وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَعَلَّقَ بِشَيْء وُكُلَ إِلَيْهِ"('): أَيْ مَنْ يُعَلِّقُ عَلَى نَفْسِه الْحُرُوزَ وَالْعُوذَ يُوكُلُ إِلَيْهَا. وَأَحْمَدُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْد عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِسِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وَاحْتُلُفَ فِي سَمَاعِ الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ قَالَ: سَمَعْت رَسُولَ اللَّه الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وَاحْتُلُفَ فِي سَمَاعِ الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ قَالَ: سَمَعْت رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَسَا آلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَسَا آلَ اللَّهُ عَلَيْه اللَّهُ عَلَيْه إِلَّا لَمَاحِر أَوْ عَاشِرِ" ('). دَاوُد قُومُوا فَصَلُّوا فَإِنَّ هَذِهِ السَّاعَة يَسْتَجِيبُ اللَّهُ فِيهَا اللَّهُ عَلَيْه إِلاَ لَسَاحِر أَوْ عَاشِرِ" ('').

وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالأَوْسَطِ بِسَنَدَ فِيهِ مُحْتَلَف فِيهِ: "ثَلاثٌ مَنْ لَمْ تَكُـــنَّ فِيــه وَاحَدَةٌ مِنْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ لَهُ مَا سَوَى ذَٰلكَ لِمَنْ يَشَاءُ: مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْتًا، وَلَمْ يَحْقَدْ عَلَى أَحِيه" (٣).

وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: "لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمَنِ خَمْرٍ، وَلا مُؤْمِنَ بِسِحْرٍ، وَلا قَاطِعُ حم"(٤).

وَأَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ: "نَلاثَةٌ لا يَدْخُلُونَ الْحَنَّةَ: مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَقَاطِعُ الرَّحِم، وَمُصَدِّقٌ بَالسِّحْرِ" (٥) الْحَديثَ.

[تَنْبِيهُ]: عَدُّ هَذه الأرْبَعَة الَّتِي جَرَيْت عَلَيْه كَشَيْخ الإسْلامِ الْجَلالِ الْبُلْقِينِيِّ وَغَيْرِه هُوَ صَرِيحُ الآية في بَعْضَهَا وَالأَحَادِيث في بَعْضَهَا وَهُوَ ظَاهِرٌ لَمَا مَرَّ أَنَّ فِيهَا قَوْلا قَالَ هُو صَرِيحُ الآية في بَعْضَها وَهُو ظَاهِرٌ لَمَا مَرَّ أَنَّ فِيهَا مِنْ الْوَعِيد بِهِ كَثْيَرُونَ إِنَّهَا كُلْمِ مَنْ مَوْنَهَا كَبِيرَةً لا سَيَّمَا مَعَ مَا وَرَدَ فِيهَا مِنْ الْوَعِيد الشَّديد وَالزَّحْرِ الْغَلِيظ الأكيد كَمَا قَدَّمْته في الْكَلامِ عَلَى الآية الْكَرِيمَة وَكَمَا عُلِمَ مِنْ اللَّهُ مِنْ غَضَه وَمَعَاصِيه بِمَنِّه وَكَرَمِه آمِينَ.

)

14

<sup>(</sup>١) "ضعيف الجامع" (٥٧٠٢).

<sup>(</sup>٢) "ضعيف"، وانظر: "الضعيفة" (١٩٦٢).

<sup>(</sup>٣) "ضعيف الجامع" (٢٥٥١).

<sup>(</sup>٤) "الصحيحة" (٦٧٨).

<sup>(</sup>٥) "ضعيف"، وانظر: "الضعيفة" (١٤٦٣).

الْكَبِيرَةُ الرَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ وَالسَّادِسَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالتَّامِنَةُ وَالتَّاسِعَةُ وَالْعِشْرُونَ وَالتَّلاَثُونَ، وَالْحَادِيَةُ وَالثَّانِيَةُ وَالثَّائِثَةُ وَالرَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ وَالثَّلاثُونَ بَعْدَ الثَّلاثِمِائَةِ [الْكِهَانَةُ وَالْعِرَافَةُ وَالطَّيرَةُ وَالطَّرْقُ وَالتَّنْجِيمُ وَالْعِيَافَةُ، وَإِثْيَانُ كَاهِنِ وَإِثْيَانُ عَرَّافٍ، وَإِثْيَانُ طَارِقَ، وَإِثْيَانُ مُنَجَّم، وَإِثْيَانُ ذِي طِيَرَةٍ يَتَطَيَّرَ لَهُ، أَوْذِي عِيَافَةٍ لِيَخُطَّ لَهُ ]

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَك بِهِ عِلْمٌ آَنَ السَّمْعَ وَالْبَصَوَ وَالْفُوادَ كُلُ لُو الْمُواكِ اللَّهُ وَالْبَصَوَ وَالْفُوادَ كُلُ الْمُواكِ اللَّهُ وَمُنْ وَلَا يَقُلُ فِي شَيْء مِنْ الأَشْيَاء مَا لَيْسَ لَك بِه عِلْمٌ فَالِ أُولَئك كَانَ عَنْهُ مَسْنُولَةٌ عَنْ ذَلِك. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ عَالَمُ الْغَيْبِ هُو اللَّهُ وَحْدَهُ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا الله مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ ﴾ أَيْ عَالِمُ الْغَيْبِ هُو اللَّهُ وَحْدَهُ فَلا يُطْلِعُ عَلَيْه أَحَدًا مِنْ خَلْقِه مَنْ ارْتَضَاهُ للرِّسَالَة فَإِنَّهُ مُطْلَعُهُ عَلَى مَا يَشَاءُ مِنْ غَيْبِهِ وَقِيلَ هُو مَنْقَطِعٌ: أَيْ لَكِنْ مَنْ الْأَن اللّهُ تَعَالَى اللّهُ مَا لَكُ مِنْ يَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْقِهِ رَصَدًا. وَالصَّحِيحُ هُو الأَوَّلُ لأَنَّ اللّهَ تَعَالَى الْمُو مُنْقَطِعٌ: إِلَى اللّهُ تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعَيِّبَاتِ عَلَى الْإِطْلَاقَ كُلّيْهَا وَجُزْنِيَّهَا دُونَ غَيْرِهِ.

وَأَخْرَجَ الْبَزَّارُ بِإِسْنَادَ جَيِّدَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ مَنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطُيِّرَ لَهُ أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ أَوْ سَحَرَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ مَنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطُيِّرَ لَهُ أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ أَوْ سَحَرَ أَوْ سَحَرَ لَهُ، وَمَنْ أَتَى كَاهِنَا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدِ" (١).

وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدَيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ دُونَ قَوْلِهِ " وَمَنْ أَتَى " إِلَخْ بِإِسْنَادَ حَسَنِ. وَالْبَرَّارُ بِإِسْنَادَ جَيِّد قَوِيٍّ. اَمَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا قَالَ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".

وَالطَّبْرَانِيُّ: "مَنْ أَتَى كَاهِنَا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّـــدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنْ أَتَاهُ غَيْرَ مُصَدِّقِ لَهُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً".

وَالطَّبَرَانِيُّ: "مَنْ أَتَى كَاهِنَا فَسَأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ حُجِبَتْ عَنْهُ التَّوْبَةُ أَرْبَعِينَ لَيْلَــةً فَـــإِنْ صَدَّقَهُ بِمَا قَالَ فَقَدْ كَفَرَ "(٢).

<sup>(</sup>١) "الصحيحة" (٢١٩٥).

<sup>(</sup>٢) "ضعيف جدًّا"، وانظر: "ضعيف الجامع" (٥٣٢٦).

وَالطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادَيْنِ أَحَدُهُمَا ثِقَاتٌ: "لَنْ يَنَالَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَـــى مِـــنْ تَكَهَّــنَ أَوْ السَّتَقْسَمَ أَوْ رَجَعَ منْ سَفَر تَطَيُّرًا" (١).

وَمُسْلِمٌ: "مَنْ أَتَى عَرَّأَفَا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْء فَصَدَّقَهُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعينَ يَوْمًا".

وَالْأَرْبَعَةُ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ: "مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنَـــا فَصَدَّقَ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"(٢).

وَالْبَزَّارُ وَأَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادَ جَيِّدً مَوْقُوفِ عَلَى ابْنِ مَسْعُودِ قَالَ: "مَنْ أَتَى عَرَّافَ اأَوْ كَاهِنَا أَوْ سَاحِرًا فَسَأَلَهُ فَصَدَّقَ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".

وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ بِسَنَد رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ: "مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ سَاحِرًا أَوْ كَاهِنًا يُــؤْمِنُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُثْرَلَ عَلَى مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ"(").

وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهُ: "مَنْ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنْ النَّجُومِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنْ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ"(٤).

وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: "الْعَيَافَةُ وَالطَّيْــرَةُ وَالطَّــرْقُ مِـــنْ اللَّهَ الْحَبْتِ"(°) وَهُوَ بِكَسْرِ الْجِيمِ كُلُّ مَا عُبِدَ منْ دُونَ اللَّه.

[تَنْدِيهُ]: عَدُّ هَذَهِ الْمَذْكُورَاتِ هُوَ وَإِنْ لَمْ أَرَهُ كَذَلِكَ صَرِيحُ هَذِهِ الأَحَادِيثِ فِي أَكْثَرِهَا وَقِيَاسًا فِي الْبَقِيَّةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لأَنَّ الْمَلْحَظَ فِي الْكُلِّ وَاحَدٌ، وَالْكَاهِنُ هُوَ الَّذَي يُخْرِهُ وَقِيَاسًا فِي الْبَقِيَّةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لأَنَّ الْمَلْحَظَ فِي الْكُلِّ وَاحَدٌ، وَالْكَاهِنُ هُوَ الَّذَي يُخْرِهُ يُخْرِهُ وَيَرْعُمُ أَنَّ الْجَنَّ تُخْرِسُرُهُ يُخْرِهُ عَنْ بَعْضِ الْمُضْمَرَاتِ فَيُصِيبُ بَعْضَهَا وَيُخْطِئُ أَكْثَرَهَا وَيَزَّعُمُ أَنَّ الْجَنَّ تُخْرِسُرُهُ بِذَكِنَ. بَذَكِنَ.

وَفَسَّرَ بَعْضُهُمْ الْكَهَانَةَ بِمَا يَرْجِعُ لِذَلِكَ فَقَالَ: هِيَ تَعَاطِي الإِخْبَارِ عَنْ الْمُغَيَّبَاتِ فِي مُسْتَقْبَلِ الزَّمَانِ وَادِّعَاءُ عِلْمِ الْغَيْبِ وَزَعْمُ أَنَّ الْجِنَّ تُخْبِرُهُ بِذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) "الصحيحة" (٢١٦١).

<sup>(</sup>٢) "صحيح الجامع" (٩٣٩٥).

<sup>(</sup>٣) انظر الذي قبله.

<sup>(</sup>٤) "الصحيحة" (٧٩٣).

<sup>(</sup>٥) "ضعيف الجامع" (٣٩٠٠).

وَالْعَرَّافُ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَة وَتَشْديد الرَّاء قيلَ الْكَاهِنُ، وَيَرُدُهُ الْحَديثُ السَّابِقُ: عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا، وَقِيلَ السَّاحِرُ. وَقَالَ الْبَغَوِيَّ: هُوَ الَّذِي يَدَّعِي مَعْرِفَةَ الأُمُورِ بِمُقَدِّمَاتِ أَسْبَابِ يَسْتَدَلُّ بِهَا عَلَى مَوَاقِعِهَا كَالْمَسْرُوقِ مِنْ الَّذِي سَرَقَهُ وَمَعْرِفَةِ مَكَانِ الضَّالَّةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُسَمِّي الْمُنَجِّمَ كَاهِنًا.

قَالَ أَبُو دَاوُد: وَالطَّرْقُ، أَيْ بِفَتْحٍ فَسُكُون الرَّحْرُ: أَيْ رَحْرُ الطَّيْرِ لِيَبَيْمَنَ أَوْ يَتَشَاءَمَ بِطَيَرَانِهِ فَإِنْ طَارَ إِلَى جَهَة الْيَمِينِ تَيَمَّنَ أَوْ إِلَى جَهَة الشِّمَالِ تَشَاءَمَ. وَقَالَ ابْنُ فَسَارِسَ: الْضَرْبُ بِالْحَصَى وَهُوَ نَوْعٌ مَنْ التَّكْهِينِ. وَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ مِنْ عِلْمِ النَّجُومِ هُوَ مَا يَدَّعِيهِ الْطَرْبُ بِالْحَصَى وَهُوَ نَوْعٌ مَنْ التَّكُهِينِ. وَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ مِنْ عِلْمِ النَّجُومِ هُوَ مَا يَدَّعِيهِ أَهْلُهَا مِنْ مَعْرِفَة الْحَوَادِث الآتِيَة فِي مُسْتَقْبُلِ الزَّمَانِ كَمَجِيءِ الْمَطَرِ وَوُقُومِ هُوَ مَا يَدَّعِيهِ أَهْلُهُا مِنْ مَعْرِفَة الْحَوَادِث الآتِيَة فِي مُسْتَقْبُلِ الزَّمَانِ كَمَجِيءِ الْمَطَرِ وَوُقُومِ عَلَا السَّلَّةِ السَّيَّالِ الرَّمَانِ كَمَجِيء الْمَطَرِ وَوُقُومِ عَ السَّلَّةِ السَّيَّالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ بِهِ لا وَقَدْ يَتَخَلُّفُ فَهُو فَاسَقُ بَلْ رُبَّمَا يُؤَدِّي بِهِ ذَلِكَ إِلَى الْكَفْر؛ يَعْمُونَ أَلَّهُ مَا اللَّهُ عَلامَةً بَمُقَتَّضَى مَا اطَّرَدَتْ يَعْلَمُهُ أَحَدُ نَقُولُ؛ إِنَّ الاقْتِرَانَ وَالاَفْتِرَاقَ الَّذِي هُو كَذَا حَعَلَهُ اللَّهُ عَلامَة بِمَقْتَضَى مَا اطَرَدَتُ عَلَى وَقُوعِ كَذَا وَقَدْ يَتَخَلَّفُ فَإِلَى الْكَفَّ بِهِ اللهُ عَلامَة بِلَالِكَ وَعَلَى الْكَفَرِ وَلَى الْكَفَر؛ وَلَى الْكَوْرِقِ عَلَى وَلَوْعِ كَذَا وَقَدْ يَتَخَلِّفُ فَإِنَّهُ لا إِثْمَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ مَ وَكَا الإِخْبِيلُ وَكَمْ الْإِنْهِيَّةُ عَلَى وَقُوعِ عَكَذَا وَقَدْ يَتَخَلِّفُ فَإِنَّهُ لا إِثْمَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ مَ الْمَقَى مَنْ الْوَقْتَ وَلَكَ الْإِنْمَ عَلَيْهِ بِنَالُكَ مَلْ الْوَقِي عَلَى الْكَالِمُ وَالْمَالُولُ وَجِهَة الْقِبْلُو وَكُمْ الْمَالِي وَالْمُسَاهِ لَوْ وَالْمَالُولُ الْمُسْتَقِيلُو وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُولُولُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ اللْمُ الْمُولِ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالُولُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمَالُولُ الْمَالُولُولُ الْمُقَالِقُ الْمَالُولُ وَحُومُ الْمَلْكَ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ مَا الْمُؤْمِلُولُ الْمَالُولُولُ اللْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ

وَفِي حَدِيَثُ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ زَيْد بْنِ خَالد الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ صَلَاةً الصَّبُّحَ فِي أَثَرِ سَمَاء - أَيْ مَطَر - كَانَتْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ صَلَاةً الصَّبُّحَ فِي أَثَر سَمَاء - أَيْ مَطَر - كَانَتْ مِنْ اللَّيْلِ فَلَمَّا اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّيْلِ فَلَمَّا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ .

قَالَ: قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنْ بِي وَكَافِرْ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطرْنَا بِفَضْ لِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ. وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطرْنَا بِنَوْءِ كَذَا - أَيْ وَقْتِ النَّحْمَ الْفُلانَيِّ - فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ".

قَالَ الْعُلَمَاءُ: مَنْ قَالَ ذَلِكَ مُرِيدًا أَنَّ النَّوْءَ هُوَ الْمُحْدِثُ وَالْمُوجِدُ فَهُوَ كَافِرٌ أَوْ أَنَّهُ عَلامَةٌ عَلَى نُزُولِ الْمَطَرِ وَمُنْزِلُهُ هُوَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَمْ يَكْفُرْ، وَيُكْرَهُ لَهُ قَوْلُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مِــنْ أَلْفَاظ الْكُفْر.

وَرَوَى اَلشَّيْخَانِ: "أَنَّ نَاسًا سَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْكَاهِنِ أَوْ الْكُهَّانِ فَقَالَ: لَيْسُوا بِشَيْء، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ يُحَدِّنُونَا أَحْيَانَا بِشَيْء أَوْ بِالشَّيْء فَيكُونَ حَقَّا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تِلْكَ الْكَلْمَةُ مِنْ الْوَحْيِّ يَخْطَفُهَا الْحِنِّيِّ فَيُقِرُّهَا - أَيْ يُلْقِيهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ - فَيَخْلِطُ مَعَهَا مِائَةَ كَذِبَةً".

وَالْبُخَارِيُّ: "إِنَّ الْمَلائِكَةَ تَنْزِلُ مِنْ الْعَنَانِ وَهُوَ السَّحَابُ فَتَذْكُرُ الأَمْرَ قُضِي فِي السَّمَاءِ فَيَسْتَرِقُ الشَّيْطَانُ السَّمْعَ فَيَسْمَعُهُ فَيُوَجَّهُ إِلَى الْكُهَّانِ فَيَكْذِبُونَ مَعَهَا مِائَةَ كَذِبَةٍ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ".

### بَابُ الْبُغَاةِ الْكَبِيرَةُ السَّادِسَةُ وَالثَّلاثُونَ بَعْدَ الثَّلاثِمِائَةِ

[الْبَغْيُ أَيْ الْخُرُوجُ عَلَى الإمَام وَلَوْجَائِرًا بِلا تَأْوِيلٍ أَوْمَعَ تَأْوِيلٍ يُقْطَعُ بِبُطْلانِهِ]

قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِلَّمَا السَّبِيلُ عَلَى اللَّذِينَ يَظْلَمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فَيِ الأَرْضِ بِغَيْسِ الْحَقِّ أُولَئكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾. وأخرَجَ مُسْلِمٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ".

وَالتِّرْمَذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَابْنُ مَاجَهٌ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحُ الإِسْنَادِ عَنْ أَبِي وَالتَّرْمَذِيُّ وَقَالَ صَحِيحُ الإِسْنَادِ عَنْ أَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا مِنْ ذَنْبِ أَجْدَرُ - بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا مِنْ ذَنْبِ أَجْدَرُ - بَكْرَةً وَسَلَّمَ: "مَا مِنْ ذَنْبِ أَجْدَرُ وَ مِنْ أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ الْعَقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ الْعَقُوبَة فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ النَّهُ يَعْمَلُ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ الْعَقُوبَة فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَطِيعَةَ الرَّحِمِ" (١).

وَفِي حَدَيثِ الْبَيْهَقِيِّ الآتِي فِي الْيَمِينِ الْغَمُوسِ: "لَيْسَ شَيْءٌ مِمَّا عُصِيَ اللَّهُ بِهِ هُــوَ أَعْدَلُ عَقَابًا مِنْ الْبَغْيِ" (٢).

وَفِي الْأَثَرِ: "لَوْ بَغَى جَبَلٌ عَلَى جَبَلٍ لَجَعَلَ اللَّهُ الْبَاغِي مِنْهُمَا دَكَّا" وَقَدْ خَسَـفَ وَفِي الْأَثُو: "لَوْ بَغَى جَبَلٌ عَلَى جَبَلٍ لَجَعَلَ اللَّهُ الْبَاغِي مِنْهُمَا دَكَّا" وَقَدْ خَسَـفَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِقَوْلِهِ عَزَّ اللَّهُ تَعَالَى بِقَالَى عَنْهُ بِقَوْلِهِ عَزَّ قَالُهُ تَعَالَى بِقَالَى عَنْهُ بِقَوْلِهِ عَزَّ قَالُونَ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ قَوْلِهِ: ﴿ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ قَائِلًا لَهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مِنْ بَغْيِهِ أَنْ جَعَلَ لَبَغَيَّة جُعْلا عَلَى أَنْ تَقْذَفَ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَى لَبَيْنَا وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُبَرَّأُ مِنْ كُلِّ سُوء بَنَفْسَهَا فَفَعَلَتْ، فَاسْتَحْلَفَهَا مُوسَى عَلَى مَا قَالَتْ نَبِينَا وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُبَرَّالُهُ بِأَنَّ قَارُونَ هُوَ الْمُغْرِي لَهَا عَلَى ذَلَكَ فَعَضِبَ مُوسَى فَدَعَا عَلَيْهِ، فَأَوْحَى اللَّهُ فَأَخْبَرَتُهُ بِأَنَّ قَارُونَ هُوَ الْمُغْرِي لَهَا عَلَى ذَلَكَ فَعَضِبَ مُوسَى فَدَعَا عَلَيْه، فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ: إِنِّي قَدْ أَمَرْت الأَرْضَ تُطيعُك فَمُرْهَا، فَقَالَ مُوسَى: يَا أَرْضُ خُذِيهِ فَأَخَذَنُهُ حَتَى غَيَبَتْ سَرِيرَهُ، فَلَمَّا رَأَى قَارُونُ ذَلِكَ نَاشَدَ مُوسَى بِالرَّحِمِ فَقَالَ: بَا أَرْضُ خُذِيهِ حَتَّى غَيَبَتْ سَرِيرَهُ، فَلَمَّا رَأَى قَارُونُ ذَلِكَ نَاشَدَ مُوسَى بِالرَّحِمِ فَقَالَ: بَا أَرْضُ خُذِيهِ

<sup>(</sup>١) "الصحيحة" (٩١٨).

<sup>(</sup>٢) "الصحيحة" (٩٧٨).

<sup>(</sup>٣) "الضعيفة" (١٩٤٨).

فَأَخَذَنَّهُ حَتَّى غَيَّبَتْ قَدَمَيْهِ، فَمَا زَالَ مُوسَى يَقُولُ يَا أَرْضُ خُذيه حَتَّى غَيَّبَتْهُ، فَكَ فَاوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: يَا مُوسَى وَعَزِّتِي وَجَلالِي لَوْ اسْتَغَاثَ بِي لأَغيشَنَهُ، فَخُسفَتْ بِهِ الأَرْضُ إِلَـــى الأَرْضِ السُّفْلَى. وَقَالَ سَمُرَةُ: يُخْسَفُ بِهِ كُلَّ يَوْمٍ قَامَةٌ. وَلَمَّا خُسفَ بِهَ قِيلَ إِنَّمَا أَهْلَكَهُ الأَرْضِ السُّفْلَى. وَقَالَ سَمُرَةُ: يُخْسَفُ بِهِ كُلَّ يَوْمٍ قَامَةٌ. وَلَمَّا خُسفَ بِهَ قِيلَ إِنَّمَا أَهْلَكَهُ مُوسَى لِيَأْخُذَ مَالَهُ وَدَارَهُ، فَخَسَفَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِمَا بَعْدَ ثَلاثَة أَيَّامٍ، وَقِيلَ: بَعْيَهُ: كَبْـــرُهُ، وَقِيلَ كَفُرُهُ، وَقِيلَ زِيَادَتُهُ فِي طُولِ ثِيَابِهِ شِبْرًا، وَقِيلَ إِنَّهُ كَانَ يَخَدُمُ فِرْعَوْنَ فَتَعَدَّى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَظَلَمَهُمْ.

[تَنْدِيهُ]: عَدُّ هَذَا هُو مَا صَرَّحَ به بَعْضُهُمْ، لَكَنَّهُ أَطْلَقَ فَقَالَ الْكَبِيرَةُ الْخَمْسُونَ الْبَعْيُ، وَهُو مُشْكِلٌ فَقَدْ قَالَ أَنْمَتْنَا: إِنَّ الْبَعْيَ لَيْسَ بِاَسْمِ ذَمِّ إِذْ الْبُغَاةُ لَيْسُوا فَسَقَةً، فَمِنْ نَمَّ قَيْدُته فِي التَّرْحَمَة بِأَنْ يَكُونَ بِلا تَأْوِيلِ أَوْ بِتَأْوِيلٍ قَطْعِيِّ الْبُطْلان، وحينئلذ اتُّجة كَوْنُهُ كَبِيرَةٌ لِمَا يَتَرَثَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ الْمَفَاسِدُ الَّتِي لا يُحْصَى ضَرَرُهَا وَلا يَنْطَفِئُ شَرَرُهَا مَعَ كَبِيرَةً لِمَا يَتَرَثَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ الْمَفَاسِدُ الَّتِي لا يُحْصَى ضَرَرُهَا وَلا يَنْطَفِئُ شَرَرُهَا مَعَ عَدْمٍ عُدْرِ الْحَارِحِينَ حينئذ، بحلاف الْخَارِحِ بِتَأْوِيلٍ ظَنِّيٍّ الْبُطْلانِ فَإِنَّ لَهُمْ نَوْعَ عُذْرٍ، وَلَمْ يُقْتَلْ مُدَبَّرُهُمْ.

## الْكَبِيرَةُ السَّابِعَةُ وَالثَّلاثُونَ بَعْدَ الثَّلاثِمائَةِ [ [نَكْثُ بَيْعَةِ الإمَام لِفُوَاتِ غَرَض دُنْيَوِيً

أَخْرَجَ النَّيْخَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثَلاَئَةٌ لا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمْ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاء بِالْفَلاةِ يَمْنَعُهُ ابْنَ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلا سَلْعَةٌ بَعْدَ الْعَصْرِ وَحَلَّ بَايَعُ رَجُلا سَلْعَةً بَعْد نَا الْعَصْرِ فَحَلَفَ بَاللّهِ لأَخَذَهَا بَكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ وَهُوَ عَلَى غَيْرٍ ذَلكَ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لا يُبَايِعُهُ وَحَلَفَ بَاللّهِ لأَخْذَهَا بُكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ وَهُوَ عَلَى غَيْرٍ ذَلكَ، وَرَجُلُّ بَايَعَ إِمَامًا لا يُبَايِعُهُ إلا لِلدُنْيَا، فَإِنْ أَعْطِهُ مَنْهَا لَمْ يَفْ".

ُ وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ: "الْكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بِاللَّه، وَقَسْلُ النَّفْسِ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَقَدْفُ الْمُحْصَنَةِ، وَالْفِرَارُ مِنْ الزَّحْف، وَالتَّعَرُبُ بَعْدَ الْيَقِيمِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَفِرَاقُ الْجَمَاعَةِ، وَنَكْثُ الْبَيْعَةِ" (١). الْهِجْرَةِ، وَالسِّحْرُ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَفِرَاقُ الْجَمَاعَةِ، وَنَكْثُ الْبَيْعَةِ " (١).

(١) تقدم تخريجه.

[تَنْبِيهُ]: عَدُّ هَذَا هُوَ صَرِيحُ الْحَديثِ وَالأَثْرِ الْمَذْكُورَيْنِ، وَبِهِ صَرَّحَ غَيْرُ وَاحِـــدٍ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ وَهُوَ قَرِيبٌ لِمَا يَتَرَثَّبُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُفَاسِدِ الْكَثِيرَةِ الَّتِي لا نِهَايَةَ لَهَا.

يَابُ الإمَامَة الْعُظْمَى

الْكَبِيرَةُ الثَّامِنَةُ وَالتَّاسِعَةُ وَالثَّلاثُونَ وَالأَرْبَعُونَ بَعْدَ الثَّلاثِمِائَةِ:

[ تَوَلِّي الإِمَامَةِ أَوْ الْإِمَارَةِ مَعَ عِلْمِهِ بِخِيَانَة نَفْسِهِ أَوْ عَزْمِهِ عَلَيْهَا وَسُؤَالُ ذَٰلِكَ وَبَنْلُ مَالٍ عَلَيْهِ مَعَ الْعِلْم أَوْ الْعَزْم الْمَذْكُورَيْن]

أُخْرَجَ الْبَرَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرَ بِسَنَد رُوَاتُهُ رُوَاةُ الصَّحِيحِ عَنْ عَوْف بْنِ مَالـــك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ اللَّهُ عَنْ الْإِمَارَةِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ اللَّهُ عَنْ الْإِمَارَةِّ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ شِنْتُمْ أَنْبَأْتُكُمْ عَنْ الْإِمَارَةِّ وَصَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ شِنْتُمْ أَنْبَأْتُكُمْ عَنْ الْإِمَارَةِ وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟

ُ قَالَ: أَوَّلُهَا مَلاَمَةً، وَتَانِيهَا لَدَامَةٌ، وَثَالِيُهَا عَذَابٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلا مَنْ عَدَلَ، وَكَيْسَفَ اللهِ عَذَابٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلا مَنْ عَدَلَ، وَكَيْسَفَ اللهِ يَعْدِلُ مَعَ أَقْرَبِيهِ"(١).

وَأَحْمَدُ بَسَنَد رُوَاتُهُ ثَقَاتٌ إِلا يَزِيدَ بْنَ أَبِي مَالك: "مَا مِنْ رَجُلٍ يَلِي أَمْرَ عَشَرَة فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلاَ أَتَى اللَّهَ تَعَالَى مَغْلُولا يَوْمَ الْقَيَامَة يَدَاهُ ۚ إِلَى عُنْقِه، فَكَّهُ بِرُّهُ، أَوْ أَوْنَقَهُ إِنَّمُهُ. إِنَّ أُوَّلُهَا مَلامَةٌ، وَأَوْسَطُهَا نَدَامَةٌ، وَآخِرُهَا خِزْيٌّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"(٢).

وَمُسْلَمٌ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلا تَسْتَعْمِلُنِي؟

قَالَ فَضَرَبَ بَيْدَه عَلَى مَنْكَبَيَّ ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا ذَرِّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا إِمَارَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقَيَامَة خِرْيٌ وَنَدَامَةٌ إلا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْه فِيهَا". وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَالْحَاكُمُ وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا عَنْهُ: "إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا أَبَا وَالْحَاكُمُ وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا عَنْهُ: "إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا أَبَا ذَرِّ إِنِّي أَرِكُ ضَعِيفًا وَإِنِّي أُحِبُ لَكُ مَا أُحِبُ لِنَفْسِي، لا تَأَمَّرَنَّ عَلَى الْنَبْنِ، وَلا تَلِسَينَ مَالُ عَلَى الإِمَارَةِ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ مَالَ يَتِيمٍ". وَالبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ: "إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإِمَارَةِ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقَيَامَة، فَنغْمَتْ الْمُرْضِعَةُ وَبِعْسَتِ الْفَاطِمَةُ".

<sup>(</sup>١) "الصحيحة" (١٢٥١).

<sup>(</sup>٢) "الصحيحة" (٣٤٩).

وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْحَاكِمُ وَاللَّفْظُ لَهُ وَقَالَ صَحِيحُ الإِسْنَاد: "وَيْلٌ للأَمَرَاء، وَيْلٌ لِلْعُرَفَاء، وَيْلٌ لِلأَمْنَاءِ لَيَتَمَنَّيَنَّ أَقْوَامٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ ذَوَائِبَهُمْ مُعَلَّقَةٌ بِالتُّرَيَّا يُدْلُونَ بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ وَأَنَّهُمْ لَمْ يَلُوا عَمَلا"(١).

وَالْحَاكِمُ وَصَحَّعَ إِسْنَادَهُ: "لَيُوشِكَنَّ رَجُلٌ أَنْ يَتَمَنَّى أَنَّهُ خَرَّ مِنْ التُّرَيَّا وَلَمْ يَلِ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْفًا"<sup>(۲)</sup>.

وَالشَّيْخَانِ: "يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَمُرَةَ لا تَسَلْ الإِمَارَةَ فَإِنَّك إِنْ أَعْطِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَكِلْتَ إِلَيْهَا". أُعِنْت عَلَيْهَا، وَإِنْ أَعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةِ وُكِلْتَ إِلَيْهَا".

وَأَحْمَدُ بِسَنَد رُواَتُهُ ثَقَاتًا إِلا ابْنَ لَهِيعَةَ: "جَاءَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْد الْمُطَّلِب إِلَى رَسُول اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اجْعَلْنِي عَلَى شَيْءَ أَعِيشُ بِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اجْعَلْنِي عَلَى شَيْءَ أَعِيشُ بِهِ فَقَالَ: يَا حَمْزَةُ نَفْسٌ تُحْيِيهَا أَحَبُ إِلَيْكَ أَمْ نَفْسٌ تُميتُهَا؟
وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا حَمْزَةُ نَفْسٌ تُحْيِيهَا أَحَبُ إِلَيْكَ أَمْ نَفْسٌ تُميتُهَا؟
قَالَ نَفْسٌ أَحْيِيهَا، قَالَ عَلَيْكَ نَفْسُكَ".

وَأَبُو دَاوُد بِسَنَد فِي رُواتِهِ كَلامٌ قَرِيبٌ لا يَقْدَحُ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْــه وَسَلَّمَ ضَرَبَ عَلَى مَنْكِبِ الْمَقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ ثُمَّ قَالَ: أَفْلَحْت يَا قَدِيمُ إِنْ مِتَّ وَلَمْ تَكُنْ أُمِيرًا، وَلا كَاتِبًا وَلا عَرِيفًا"(٣).

وَالطَّبْرَانِيُّ بِسَنَدُ حَسَنٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ شَرِيكٌ لا أَدْرِي أَرْفَعَهُ أَمْ لا قَالَ: "الإِمَارَةُ أُوَّلُهَا نَدَامَةٌ، وَأَوْسَطُهَا غَرَامَةٌ، وَآخِرُهَا عَدَابٌ يَسوْمَ الْقيَامَةِ". وَالطَّبْرَانِيُّ: "أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَعْمَلَ بِشْرَ بْنَ عَاصِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى صَدَقَاتِ هَوَازِنَ فَتَخَلَّفَ بِشُرٌ فَلَقِيهُ عُمْرُ، فَقَالَ مَا خَلَفَك؟ أَمَا لَنَا سَمْعًا وَطَاعَةً عَالَ: مَنْ وَلَيَ شَيْئًا مِسنْ أَمْسِ بَلَى وَلَكِنْ سَمِعْت رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ وَلِيَ شَيْئًا مِسنْ أَمْسِ الْمُسْلِمِينَ أَتِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَة حَتَّى يُوقَفَ عَلَى جسر جَهَنَّمَ، فَإِنْ كَانَ مُحْسَنًا نَجَا، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا انْخَرَقَ بِهِ الْجَسْرُ فَهَوَى فِيهِ سَبْعِينَ خَرِيفًا". فَخَرَجَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) "الصحيحة" (٢٦٢٠).

<sup>(</sup>٣) "ضعيف"، وانظر: "الضعيفة" (١١٣٣).

وَأَحْمَدُ بِسَنَد فِيهِ مَحْهُولٌ: "سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مَشَارِقُ الأَرْضِ وَمَغَارِبُهَا وَإِنَّ عُمَّالَهَا فِي النَّارِ إِلا مَنْ اتَّقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَدَّى الأَمَانَةَ". وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُمَا عَنْ فِي النَّارِ إِلا مَنْ اتَّقَى اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ عَدِيٍّ بْنِ عَمِيرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمْنَا مَحْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقَامَ اللَّهِ ارْجُلٌ أَسُودُ مِنْ الأَنْصَارِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَيْهِ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْبَلْ عَنِي عَمَلَك، قالَ إلَيْهِ رَجُلٌ أَسُودُ مِنْ الاَنْصَارِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَيْه، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْبَلْ عَنِي عَمَلَك، قالَ وَمَا لُهِي عَنْهُ الآنَ: مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَل فَلْيَحِيْ بِقَلِيلَهُ وَكَثِيرِه، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخِذَ، وَمَا نُهِي عَنْهُ النَّهَى".

وَالشَّيْخَانَ وَغَيْرُهُمَا: "اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلا مِنْ الأَرْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللَّبَيَّةِ – عَلَى الصَّدَقَة، فَلَمَّا يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللَّبَيَّةِ – عَلَى الصَّدَقَة، فَلَمَّا قَدَمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أَهْدِيَ إِلَيَّ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَنْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلانِي اللَّهُ فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ إِلَيَّ، أَفَلا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ

<sup>(</sup>١) "الضعيفة" (٢٢٦٩).

كَانَ صَادِقًا؟ وَاَللَّهِ لا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إلا لَقِيَ اللَّهَ يَحْمُلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". الْحَديثَ.

وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِه عَنْ أَبِي رَافِعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَبْد الأَشْهَلِ، فَيَتَحَدَّثُ عِنْدَهُمْ حَتَّى يَنْحَدِرَ لِلْمَغْرِبِ. قَالَ أَبُو رَافِعِ: فَبَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْرِعًا إِلَى حَتَّى يَنْحَدِرَ لِلْمَغْرِبِ. قَالَ أُفِ رَافِعِ: فَبَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْرِعًا إِلَى الْمَغْرِبِ مَرَرْنَا بِالْبَقِيعِ فَقَالَ أُفِ لَكُ أُفِ لَكَ أُفِ لَكَ، فَكُبُر ذَلِكَ فِي رَوْعِي . فَاسْتَأْخَرْت وَظَنَنْتَ أَنَّهُ يُرِيدُنِي. فَقَالَ أُفِ لَكُ أُفِ لَكَ أُفِ لَكَ أُخَدُثْت حَدَثًا؟ قَالَ وَمَالَك قَالَ أَفْفُ ــت وَظَنَنْتَ أَنَّهُ يُرِيدُنِي. فَقَالَ أَفْلَ الْمَشِ، فَقُلْت أَحْدُثْت حَدَثًا؟ قَالَ وَمَالَك قَالَ أَفْفُ ــت يَعْدَلُك عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَلَ نَمِرَةً فَلُرِّعَ مِثْلُهَ المَدِن بَعْتُه سَاعًا إِلَى بَنِي فُلان فَعَلَّ نَمِرَةً فَلُرِّعَ مِثْلُهَ المِن النَّي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ مُوف مُخَطَّط.

[ْتَنْبِيهُ]: عَدُّ هَذه الثَّلاَئَة هُو صَرِيحُ هَذه الأَحاديتُ الصَّحيحَة، وَهُو ظَاهِرٌ وَلَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهُ، وَهِيَ وَإِنْ كَانَتْ مُطْلَقَةً إِلا أَنَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ بِقَرَائِنَ وَأَحَادِيـــتَ أَخْرَ.

# الْكَبِيرَةُ الْحَادِيَةُ وَالأَرْبَعُونَ بَعْدَ الثَّلاثِمائَةِ [ تَوْلِيَةُ جَائِر أَوْ فَاسِقَ أَمْرًا مِنْ أُمُور الْمُسْلَمينَ ]

أَخْرَجَ الْحَاكِمُ أَيْ لَكِنْ فِيهِ مَنْ وَئَقَهُ ابْنُ مَعِين فِي رَوَايَةٍ وَوَهَّاهُ غَيْرُهُ.

وَأَحْمَدُ بِاحْتَصَارِ وَفِيهِ رَجُلٌ لَمْ يُسَمَّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: "قَالَ لِي أَبُو بَكْرِ الصَّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَينَ بَعَثَنِي إِلَى الشَّامِ يَا يَزِيدُ إِنَّ لَك قَرَابَةً عَسَيْت أَنْ تُـــؤَثْرَهُمْ بِالإِمَارَةِ، وَذَلِكَ أَكْثَرُ مَا أَخَافُ عَلَيْك بَعْدَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَلِي مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَحَدًا مُحَابَاةً فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْـــهُ وَسَرُّفًا وَلا عَدْلا حَثَّى يُدْخَلَهُ جَهَيَّمَ".

وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ: أَيْ لَكِنْ فِيهِ وَاهِ إِلاَ أَنَّ ابْنَ نُمَيْرٍ وَنُّقَهُ وَحَسَّنَ لَهُ التِّرْمِذِيُّ غَيْرَ مَا حَديث.

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي (٨٦٢) وقال الشيخ الألباني في "صحيح النسائي" : "حسن الإسناد".

قَالَ الْحَافِظُ الْمُنْذِرِيُّ بَعْدَ ذِكْرِهِ ذَلِكَ وَصَحَّعَ لَهُ الْحَاكِمُ وَلا يَضُرُّ فِي الْمُتَابَعَاتِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ: "مَــنْ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً مِنْ عِصَابَةٍ وَفِيهِمْ مَنْ هُوَ أَرْضَى لِلَّهِ مِنْهُ فَقَـــدْ خَــانَ اللَّــة وَرَسُــولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ "(١).

[تَنْبِيه]: عَدُّ هَذَا هُوَ صَرِيحُ الْحَديثِ الأُوَّلِ لِلتَّصْرِيحِ فِيه بِاللَّعْنِ، وَظَاهِرُ الْحَديثِ التَّانِي وَهُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ لَمْ أَرَهُ، وَأَشَرْتَ كَمَا ذَكَرْتَه فِي التَّرْجَمَة إِلَى أَنَّهُ يَبْبَغِي حَمْلُ الْتَدَيْنِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ لَمْ أَرَهُ، وأَشَرْتَ كَمَا ذَكَرْتَه فِي التَّرْجَمَة إِلَى أَنَّهُ يَبْبَغِي حَمْلُلُ الْحَديثِيْنِ عَلَيْه، وَإِلا فَظَاهِرُهُمَا مُشْكِلٌ جِدًّا، ثُمَّ رَأَيْتَ بَعْضَهُمْ صَرَّحَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ أَنْ يُولِي الْقَاضِي أَوْ الإِمَامُ مَنْ لا يَصْلُحُ لِقَرَابَتِهِ أَوْ صُحْبَتِهِ.

#### الْكَبِيرَةُ الثَّانِيَةُ وَالأَرْبِعُونَ بَعْدَ الثَّلاثِمِائَةِ [عَزْلُ الصَّالِحِ وَتَوْلِيَةُ مَنْ هُوَ دُونَهُ]

وَذَكَرَ هَذَا أَشَارَ إِلَيْهِ بَعْضُهُمْ، وَيُسْتَدَلُّ لَهُ بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ "فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَحَــدًا مُحَابَاةً فَعَلَيْه لَعْنَةُ اللَّه"(٢) إِلَحْ.

## الْكَبِيرَةُ الثَّالِثَةُ وَالرَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ وَالأَرْبِعُونَ بَعْدَ الثَّلاثِمِائَةِ [جَوْرُ الإِمَامِ أَوْ الأميرِ أَوْ الْقَاضِي وَغِشُّهُ لِرَعِيَّتِهِ وَاحْتِجَابُهُ عَنْ قَضَاءِ حَوَائِجِهِمْ الْمُهَمَّةِ الْمُضْطَرِّينَ اليَّهَا بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبِهِ ]

أَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَد رُوْالُهُ ثَقَاتٌ إلا وَاحِدًا مِنْهُمْ فَمُحْتَلَفٌ فِيهِ، وَفِي الصَّحِيحِ بَعْضُهُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودَ رَضِّيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقَيَامَةِ مَنْ قَتَلَ نَبِيًّا أَوْ قَتَلَهُ نَبِيٌّ وَإِمَامٌ جَائِزً".

وَرَوَاهُ الْبَرَّارُ بإسْنَاد جَيِّد إلا أَنَّهُ قَالَ: "وَإِمَامُ ضَلالَةٍ"("".

وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: "أَرْبَعَةٌ يُبْغِضُهُمٌّ اللَّهُ: الْبَيَّاعُ الْحَلافُ، وَالْفَقِيمُ الْمُخْتَالُ، وَالشَّيْخُ الزَّانِي، وَالإِمَامُ الْجَائِرُ"( عَلَى اللَّهُ اللَّهُ بِنَحْوِهِ إِلا أَنَّهُ قَالَ: "وَمَلِكٌ

<sup>(</sup>١) "ضعيف الجامع" (٥٤٠١).

<sup>(</sup>۲) تقدم قریبًا.

<sup>(</sup>٣) "الصحيحة" (٢٨١).

<sup>(</sup>٤) "الصحيحة" (٣٦٣).

كَذَّابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكُبْرٌ". وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ، وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ فِيهِ وَاهِيًا مُبْهَمًا عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "أَلا أَيُّهَا النَّاسُ لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ جَائِر".

والطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ: "ثَلاَئَةٌ لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُمْ شَهَادَةَ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، فَسذَكَرَ مِنْهُمْ الإِمَامَ الْجَائِرَ". وَابْنُ مَاجَهُ وَالْبَزَّارُ وَاللَّفْظُ لَهُ: "السُّلْطَانُ ظِلُ اللَّه تَعَالَى فِي الأَرْضِ يَلُوكِ إِلَيْهِ كُلُّ مَظْلُومٍ مِنْ عِبَادِه، فَإِنْ عَدَلَ كَانَ لَهُ الأَجْرُ، وَكَانَ عَلَى الرَّعِيَّةِ الشُّسكُرُ، وَلَاهُ وَالْمَسْكُرُ، وَإِذَا خَلَ مَظْلُومٍ مِنْ عِبَادِه، فَإِنْ عَدَلَ كَانَ لَهُ الأَجْرُ، وَكَانَ عَلَى الرَّعِيَّةِ الصَّبْرُ، وَإِذَا جَسارَتُ الْسُولُاةُ وَإِنْ جَارَ أَوْ حَافَ أَوْ ظَلَمَ كَانَ عَلَيْهِ الْوِزْرُ وَعَلَى الرَّعِيَّةِ الصَّبْرُ، وَإِذَا جَسارَتُ الْسُولُاةُ وَلَا خَطَتَ السَّمَاءُ وَإِذَا مَنْعَتْ الزَّكَاةُ هَلَكَتْ الْمَوَاشِي، وَإِذَا ظَهَرَ الزِّنْسَا ظَهَسَرَ الْفَقْسِرُ وَالْمَسْكَنَةُ، وَإِذَا أَخْفَرَتْ الذَّمَّةُ أُدِيلَ الْكُفَّارُ أَوْ كَلَمَةً يَحُوهَا"(١).

وَالْبَيْهَقِيُّ وَاللَّفُظُ لَهُ وَالْحَاكُمُ بِنَحْوِهِ وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْط مُسْلَمٍ عَنْ ابْنِ عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "كُنَّا عِنْدَ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا وَقَعَ فِيكُمْ خَمْسٌ وَأَعُوذُ بِاللَّهَ أَنْ تَكُونَ فِيكُمْ أَوْ تُدْرِكُوهُمْ: مَا ظَهَرَتْ الْفَاحِشَةُ فِي وَقَعَ فِيكُمْ خَمْسٌ وَأَعُوذُ بِاللَّهَ أَنْ تَكُونَ فِيكُمْ أَوْ تُدْرِكُوهُمْ: مَا ظَهَرَتْ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُ يُعْمَلُ بِهَا فِيهِمْ عَلَانِيَةً إلا ظَهَرَ فِيهِمْ الطَّاعُونُ وَالأَوْجَاعُ النِّيهَ لَمْ يُحَلِّوا، وَمَا أَسْلافِهِمْ، وَمَا مَنَعَ قُومٌ الزَّكَاةَ إلا مُنعُوا الْقَطْرَ مِنْ السَّمَاءِ وَلَوْلا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، وَمَا بَخَسَ قَوْمٌ الْمَكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إلا أُخِذُوا بِالسِّينَ وَشِدَّةِ الْمُؤْنَةِ وَجَوْرِ السُّلَافُهُمْ فَاسْتَنْفَدُوا بَعْضَ مَا بَخَسَ قَوْمٌ الْمُكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إلا أُخِذُوا بِالسِّينَ وَشِدَّةِ الْمُؤْنَةِ وَجَوْمُ السُّلَالُهُ بَاللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوهُمْ فَاسْتَنْفَدُوا بَعْضَ مَا حَكَمَ أَمْرَاؤُهُمْ فَاسْتَنْفَدُوا بَعْضَ مَا شَعْ أَلُوا كَتَابَ اللَّهُ وَسُنَّةَ نَبِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا جَعَلَ اللَّهُ بَأَسَهُمْ فَي أَيْدِيهِمْ، وَمَا عَطَلُوا كَتَابَ اللَّه وَسُنَّةَ نَبِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا جَعَلَ اللَّهُ بَأَسَهُمْ وَيَهُمْ وَاللَّهُ بَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا جَعَلَ اللَّهُ بَأَسُهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا جَعَلَ اللَّهُ بَأَسُهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ بَالْمُ وَلَيْهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا جَعَلَ اللَّهُ بَأَسُهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَلَاهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُوا الْمُعَلِّ اللَّهُ الْمَالَقُوا الْمَلَاهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَةً وَلَاهُ عَلَيْهِ وَسُلَامً الْمُؤْمِولَ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ ال

وَأَحْمَدُ بِإِسْنَادِ جَيِّد وَاللَّفْظُ لَهُ وَأَبُو يَعْلَى وَالطَّبَرَانِيُّ عَنْ بُكَيْرِ بْنُ وَهْبِ قَالَ: "قَالَ لَكَا لِي أَنَسٌ أَحَدُّنُك حَدِيثًا مَا أَحَدِّنُهُ كُلَّ أَحَد: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَــامَ عَلَى بَابِ الْبَيْتِ وَنَحْنُ فِيهِ، فَقَالَ: الأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشِ إِنَّ لِي عَلَيْكُمْ حَقًّا وَإِنَّ لَهُمْ عَلَيْكُمْ

<sup>(</sup>١) "موضوع"، وانظر: "الضعيفة" (٦٠٤).

<sup>(</sup>٢) "الصحيحة" (١٠٦).

حَقًّا مثْلَ ذَلكَ مَا إِنْ ٱسْتُرْحِمُوا رَحِمُوا، وَإِنْ عَاهَدُوا وَقُوا، وَإِنْ حَكَمُوا عَدَلُوا، فَمَــنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلَكَ منْهُمْ فَعَلَيْه لَعَنَهُ اللَّه وَالْمَلائكَة وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ"(١).

وَفِي رَوَايَة صَحْيحَة : "إِنَّ هَذَا الأَمْرَ فِي قُرَيْشَ مَا إِذَا أُسْتُرْحِمُوا رَحِمُــوا، وَإِذَا حَكَمُوا عَدَلُوا، وَإِذَا حَكَمُوا عَدَلُوا، وَإِذَا قَسَمُوا أَقْسَمُوا، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعَنْهُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبُلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلا عَدْلا "(٢).

وَالطَّبَرَانِيُّ عَنْ مُعَاوِيَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ بِإِسْنَاد رُوَاتُهُ ثَقَاتٌ. وَعَنْ ابْسنِ مَسْعُود وَ الطَّبَرَانِيُّ عَنْهُ بِإِسْنَاد جَيِّد قَالا: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: "لا يُقَدِّسُ اللَّهُ أُمَّةً لا يُقْضَى فيهَا بِالْحَقِّ، وَيَأْخُذُ الضَّعيفُ حَقَّهُ مَنْ الْقَوِيِّ غَيْرَ مُتَعْتَع"(").

وَالأَصْبُهَانَيِّ: "َيَا أَبَا هُرَيْرَةَ عَدْلُ سَاعَة خَيْرٌ مَنْ عَبَادَة سَتِّينَ سَنَةً، قِيَامُ لَيْلِهَا، وَصِيَامُ نَهَارِهَا؛ وَيَا أَبَا هُرَيْرَةَ: جَوْرُ سَاعَةٍ فِي حُكَّمٍ أَشَدُّ وَأَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ مَعَاصِي سَتِّينَ سَنَةً".

وَفِي رَوَايَة: "عَدْلُ يَوْمٍ وَاحِدٍ أَفْضَلُ مِنْ عَبَادَةِ سَتِّينَ سَنَةً". وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بإِسْنَادِ حَسَنَ بِلَفْظَ: "يَوْمٌ مِنْ إِمَامٍ عَادِلً أَفْضَلُ مِنْ عَبَادَةِ سَتِّينَ سَنَةً، وَحَدٌّ يُقَامُ فِي الْأَرْضِ بَحَقّه أَزْكَى فِيهَا مِنْ مَطْرِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا "(٤). وَالطَّبَرَانِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ: "أَحَبِبُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى النَّاسِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَأَبْعَدُهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ عَادِلٌ، وَأَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَأَبْعَدُهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ جَائِرٌ"(٥).

وَالطَّبَرَانِيُّ بِسَنَد فِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَحَديثُهُ حَسَنٌ فِي الْمُتَابَعَاتِ: "أَفْضَلُ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقَيَامَةِ إِمَامٌ عَادلٌ رَفِيقٌ، وَشَرُّ عِبَادِ اللَّهِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقَيَامَةِ إِمَامٌ جَائِرٌ خَرَقٌ"(1). وَالتِّرْمَذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَابْنُ مَاجَةٌ وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْحَاكُمُ

<sup>(</sup>١) "صحيح الجامع" (٢٧٥٨).

<sup>(</sup>٢) "الصحيحة" (٢٨٥٨).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) "الضعيفة" (١٥٩٥).

<sup>(</sup>٥) "الضعيفة" (١١٥٦).

<sup>(</sup>٦) "الضعيفة" (١١٥٧).

وَصَحَّحَهُ وَلَمْ يُبَالَ بِتَضْعِيفِ بَعْضِهِمْ بَعْضَ رُوَاتِهِ؛ لأَنَّ الأَكْثَرِينَ عَلَى تَوْثِيقِهِ: "إنَّ اللَّــهَ مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَحُرْ فَإِذَا جَارَ تَخَلَّى عَنْهُ وَلَزِمَهُ الشَّيْطَانُ". وَرِوَايَةُ الْحَاكَمِ: "فَإِذَا جَارَ تَبَرُّأُ اللَّهُ مَنْهُ"(١).

وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ وَاللَّفْظُ لَهُ: "يُؤتّى بِالْقَاضِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُوقَفُ لِلْحِسَابِ عَلَـــى شَفير جَهَنَّمَ فَإِنْ أُمرَ به دُفعَ فَهَوَى فيهَا سَبْعِينَ خَريفًا"(٢).

وَابْنُ أَبِي الدُّنْيَا وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ بِشْرَ بْنَ عَاصِمٍ حَدَّثَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لا يَلِي أَحَدٌ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْنًا إلا وَقَفَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى جَسْرِ جَهَنَّمَ فَيُزلُّزِلُ بِهِ الْجِسْرُ زَلْزَلَةٌ فَنَاجٍ أَوْ غَيْرُ نَاجٍ فَلا يَبْقَى اللهُ عَظْمٌ إلا فَارَقَ صَاحِبَهُ فَإِنْ هُوَ لَمْ يَنْجُ ذَهَبَ بِهِ فِي جُبِّ مُظْلَمٍ كَالْقَبْرِ فِي جَهَنَّمَ مَنْ رَسُولِ يَبْلُغُ قَعْرُهُ سَبْعِينَ خَرِيفًا، وَإِنَّ عُمَرَ سَأَلَ سَلْمَانَ وَأَبَا ذَرِّ هَلْ سَمِعْتُمَا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَالطَّبَرَانِيُّ "مَنْ وَلِيَ أُمَّةً مِنْ أُمَّتِي قَلَّتْ أَوْ كُثْرَتْ فَلَمْ يَعْدِلْ فِيهِمْ كَبَّهُ اللَّهُ تَعَــالَى عَلَى وَجْهه في النَّارِ"(٣).

وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ: "مَا مِنْ أَحَدٍ يَكُونُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ هَذِهِ الأَمَّةِ فَلا يَعْـــدِلُ فِيهِمْ إلا كَبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ "(<sup>؛)</sup>.

وَالطَّبَرَانِيُّ بِسَنَد حَسَنٍ وَأَبُو يَعْلَى وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ: "إِنَّ فِي جَهَنَّمَ وَادِيًا وَفِسي الْوَادِي بِثْرٌ يُقَالُ لَهُ هَبْهَبُ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُسْكِنَهُ كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدَ"(٥).

<sup>(</sup>١) "حسن"، وانظر: "صحيح الجامع" (١٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البزار في " مسنده " (١٩٣٩) وذكره الهيثمي في " المجمع" (١٩٣/٤) وقال :" رواه ابن ماجه إلا أنه

قال أربعين خريفا رواه البزار وفيه بحالد بن سعيد وثقه النسائي وضعفه جماعة" اهــــ

<sup>(</sup>٣) "الضعيفة" (٢٠٣٣).

<sup>(</sup>٤) "ضعيف الجامع" (٤٤٥).

<sup>(</sup>٥) "صعيف الجامع" (٤٠١١).

وَأَحْمَدُ بِسَنَد جَيِّد وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ: "مَا مِنْ أَمِيرِ عَشَرَةٍ إِلا يُؤْتَى بِهِ يَـــوْمَ الْقيَامَة مَغْلُولًا لا يَفُكُّهُ إِلا الْعَدْلُ"(١).

وَفِي رَوَايَة صَحِيحَة لَهُ أَيْضًا: "مَا مِنْ أَمِيرِ عَشَرَةٍ إِلا يُؤْتَى يَوْمَ الْقَيَامَةِ مَغْلُــولا لا يَفُكُّهُ مَنْ ذَلكَ الْغُلِّ إِلا الْعَدْلُ".

وَفِي أُخْرَى صَحِيحَة أَيْضًا "مَا مِنْ أَمِيرِ عَشَرَةٍ إِلا يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ مَعْلُولا حَتّى يَفُكَّهُ الْعَدْلُ أَوْ يُوثقَهُ الْجَوْرُ".

وَفِي رِوَايَة لِلطَّبَرَانِيِّ: "وَإِنْ كَانَ مُسيئًا زِيدَ غُلا إِلَى غُلَّه"، وَالطَّبَرَانِيُّ بِسَنَد صَحِيح: "مَا مِنْ رَجُلٍ وَلَيَ عَشَرَةً إِلا أَتِيَ بِهِ يَوْمَ الْقَيَامَة مَعْلُولَةً يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ حَتَّى يَقْضَي بَيْنَــُهُ وَبَيْنَهُمْ". وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: "مَا مِنْ وَالِّي ثَلائَةٍ إِلا لَقِيَ اللَّهَ مَعْلُولَةً يَمِينُهُ فَكَـــهُ عَدْلُهُ أَوْ غَلَّهُ جَوْرُهُ".

وَابْنَا خُزَيْمَةَ وَحَبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا: "غُرِضَ عَلَيَّ أُوَّلُ ثَلاَثَة يَدْخُلُونَ النَّارَ: أَمِيرٌ مُسلَّطٌ، وَذُو تَرْوَة مِنْ مَالَ لا يُؤَدِّي حَقَّ اللَّه فِيه، وَفَقِيرٌ فَخُورٌ"( ثَّ. وَالْبَرَّارُ وَالطَّبَرَانِ فِي بَسْنَد رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ إِلَا وَاحَدًا أُخْتَلفَ فِي تَوْثِيقَهَ وَاحْتَجَ بِهِ التِّرْمِذِيُّ. وَأَخْرَجَ لَسهُ ابْسنُ خُزَيْمَة فِي صَحِيحِهِ: "إِنِّي أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي مَنْ أَعْمَالَ ثَلاَثَة، قَالُوا وَمَا هِي يَا رَسُولَ لَخُزَيْمَة فِي صَحِيحِهِ: "إِنِّي أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي مَنْ أَعْمَالُ ثَلاَثَة، قَالُوا وَمَا هِي يَا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ: زِلَّةُ عَالَم، وَحُكْمُ جَائِر، وَهُوكَى مُتَبَعً". وَمُسْلِّمٌ: "اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرٍ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَ عَلَيْهِمْ فَارْفُقْ بِهِ". وَرَوَاهُ شَيْئًا فَشَقَ عَلَيْهِمْ فَعَلَيْهِ بَهُلَةُ اللَّهِ، وَمُنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرٍ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَ عَلَيْهِمْ فَعَلَيْهِ بَهُلَةُ اللَّهِ، وَمُنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرٍ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَ عَلَيْهِمْ فَعَلَيْهِ بَهُلَةُ اللَّهِ، وَمَانَ وَلِيَ مَنْ وَلِيَ مَنْهُمْ شَيْئًا فَشَقَ عَلَيْهِمْ فَعَلَيْهِ بَهُلَةُ اللَّهِ وَاللَّ فَيْدَ ! وَلَوَلُ لَكُونَ وَلَيَ مَنْهُمْ شَيْئًا فَشَقَ عَلَيْهِمْ فَعَلَيْهِ بَهُلَةُ اللَّهِ، وَمَا بَهْلَةُ اللَّهُ إِلَى مَنْ وَلِي مَنْهُمْ شَيْئًا فَشَقَ عَلَيْهِمْ فَعَلَيْهِ بَهُلَةُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَى أَلَاهُ اللَّه وَلَا لَقَعْدُ اللَّهُ وَمَا بَهْلَةُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَاللَهُ وَمَا بَهْلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَكُونَا لَكُولُوا يَا رَسُولَ اللَّهُ وَمَا بَهْلُهُ اللَّهُ وَلَا لَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَاللَهُ وَاللَّهُ وَلَى الْمُنْعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَاللَهُ وَلَا لَوْلُهُ اللَّهُ وَلَا لَعْنَاهُ اللَّهُ وَلَا لَقُوا اللَّهُ وَالْولَا وَلَا لَعْنَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَولَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَعْنَا لَا لَلْهُ وَلَا لَعْنَاهُ وَلَا لَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَاللَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَالطَّبَرَانِيُّ: "مَا مِنْ أُمَّتِي أُحَدٌ وَلِيَ مِنْ أُمْرِ النَّاسِ شَيْئًا لَمْ يَحْفَظْهُمْ بِمَا يَحْفَظُ بِــهِ نَفْسَهُ إِلا لَمْ يَحدْ رَائِحَةَ الْجَنَّة".

<sup>(</sup>١) "الصحيحة" (٢٦٢١).

<sup>(</sup>٢) "ضعيف حدًّا"، وانظر: "ضعيف الجامع" (٣٧٠٣).

وَالشَّيْخَانِ: "مَا مِنْ عَبْد يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةٌ يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ رَعَيَّتَهُ إِلا حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ الْحَنَّةَ"، وَفِي رَوَايَةٍ لَهُمَا: "فَلَمْ يُحِطْهَا بِنُصْحِهِ لَمْ يَسرَحْ رَاثِحَسةَ الْحَنَّة".

وَمُسْلِمٌ: "مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أُمُورَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لا يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ لَهُـــمْ إلا لَـــمْ يَدْخُلُ مَعَهُمْ الْجَنَّةَ".

وَرَوَاهُ الطَّبَرَانيُّ وَزَادَ: "كَنُصْحه وَجَهْده لنَفْسه".

وَالطَّبَرَانِيُّ بِسَنَد رُوَاتُهُ ثَقَاتٌ إِلَا وَاحِدًا أُخْتُلفَ فِيه: "مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلمِينَ شَيْئًا فَعَشَّهُمْ فَهُوَ فِي النَّارِ"، وَالطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَاد حَسَنٍ: "مَا مِنْ إِمَامٍ وَلا وَال بَاتَ لَيْلَــةً سَوْدَاءَ غَاشًا لرَعِيَّته إلا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْه الْجَنَّة"(أ).

وَفِي رَوَايَةً لَهُ: "مَا مِنْ إِمَامٍ يَبِيتُ غَاشًا لِرَعِيَّتِهِ إِلا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، وَعَرْفُهَا يُوجَدُ يَوْمَ الْقَيَامَة مِنْ مَسيرَة سَبْعِينَ عَامًا".

وَالطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدُ رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ إلا وَاحِدًا اخْتَلَفَ فِيه: "مَنْ وَلِيَ شَيْئًا مِـنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَنْظُرُ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ حَتَّى يَنْظُرَ فِي حَوَائِجِهِمْ الْآ).

وَأَبُو دَاوُد عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَمُعَاوِيَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: سَــمعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ وَلاهُ اللَّهُ شَيْئًا مَــنْ أُمُــورِ الْمُسْــلَمِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ وَلاهُ اللَّهُ شَيْئًا مَــنْ أُمُــورِ الْمُسْــلَمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِ يَــوْمَ لَكُهُ لَا اللَّهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِ يَــوْمَ اللَّهُ لَهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهُ وَفَقْرِهِ يَــوْمَ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ وَنَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهُ وَفَقْرِهِ يَــوْمَ الْمُسْلِمِينَ"(٣).

وَالْحَاكِمُ بِنَحْو ذَلِكَ وَصَحَّحَهُ.

وَالتِّرْمِذِيُّ بِلَفْظِ: "مَا مِنْ إِمَامٍ يُغْلِقُ بَابَهُ دُونَ ذَوِي الْحَاجَةِ وَالْخُلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ الا أُغْلَقَ اللَّهُ تَعَالَى أَبْوَابَ السَّمَاء دُونَ خَلَّته وَحَاجَته وَمَسْكَنته"<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) "ضعيف الجامع" (١٤٩٥).

<sup>(</sup>٢) "ضعيف جدًّا"، وانظر ضعيف الجامع" (٥٨٨٢).

<sup>(</sup>٣) "صحيح أبي داود" (٢٦١٤).

<sup>(</sup>٤) "الصحيحة" (٦٢٩).

وَأَحْمَدُ بِسَنَد جَيِّد: "مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَاحْتَجَبَ عَنْ أُولِي الضَّعْفِ وَالْحَاجَة احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقَيَامَة".

وَعَنْ أَبِي الشَّمَّاخِ الأَرْدِيِّ عَنْ ابْنِ عَمِّ لَهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ أَثُهُ أَتَى مُعَاوِيَةَ فَلَاخِلَ عَلَيْهِ فَقَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ وَلِي مِنْ أَهْرِ النَّاسِ شَيْئًا ثُمَّ أَغْلَقَ بَابَهُ دُونَ الْمسْكينِ وَالْمَظْلُومِ وَذِي الْحَاجَة أَغْلَقَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَبُوابَ رَحْمَته دُونَ حَاجَتِه وَفَقْرَهِ أَفْقَرَ مَا يَكُونُ إِلَيْهَا". وَالطَّبَرَانِيُّ بِسَنَد رُواتُهُ ثَقَاتٌ إلا شَيْخَهُ جَبْرُونَ ، قَالَ الْحَافِظُ الْمُنْذرِيُّ: لَمْ أَقَفْ فيه عَلَى جَرْح وَلا تَعْديلٍ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ: "أَنْ مُعَاوِيَة بْنَ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ضَرَبَ عَلَى النَّساسِ بَعْثًا فَخَرَجُوا فَرَجَعَ أَبُو الدَّحْدَاحِ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَة ؛ أَلَمْ تَكُنْ خَرَجْت؟ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ الْمَعْمَ عَنْدَك مَحَافَةَ أَنْ لا بَعْثَ مِنْ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدِيثًا أَحْبَيْت أَنْ أَضَعَهُ عَنْدَك مَحَافَة أَنْ لا سَعْت رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ وَلِيَ عَلَيْكُمْ عَمَارَتِهَا النَّاسُ مَنْ وَلِيَ عَلَيْكُمْ عَمَارَتِهَا النَّاسُ مَنْ وَلِيَ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ جَوَارِي فَإِنِّي بُعِثْت بِخَرَابِ الدُّنْيَا وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ جَوَارِي فَإِنِّي بُعِثْت بِخَرَابِ الدُّنْيَا وَلَى الْهُ عَلَيْه جَوَارِي فَإِنِّي بُعِثْت بِخَرَابِ الدُّنْيَا وَلَى أَبْعَتُهُ وَمَارَتَهَا وَلَى الْمُعْمَ بِعَمَارَتِهَا النَّاسُ أَلَاهُ عَلَيْه جَوَارِي فَإِنِّي فَإِنِّي بُعِثْت بِخَرَابِ الدُنْيَا وَلَى أَنْ يَلِحَ بَابِ

[تَنْفِيهُ]: عَدُّ هَذِهِ النَّلاَئَةِ هُوَ صَرِيحُ هَذِهِ الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ لَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهُ، وَقُيِّدَتُ الْحَوَائِجُ بِمَا قَدَّمْتِه فِي التَّرْجَمَةَ لَمَا هُوَ وَاضِحٌ أَنَهُ الْمُسرَادُ مِسنْ الْحَوَائِجِ الْمُطْلَقَةِ فِي الأَحَادِيثِ، لَكِنْ أُشيرُ إِلَى ذَلِكَ التَّقْييد بالتَّعْبير فِي بَعْضِ الأَحَادِيثِ الْمَسْكَيْنِ وَالْمُظْلُومِ، ثُمَّ رَأَيْتَ الْجَلالَ الْبُلْقينِيُّ صَرَّحَ بِمَا ذَكَرْتِه فِي الْغِصَيِّ فَقَالَدَ: الْمُسَكَيْنِ وَالْمُظْلُومِ، ثُمَّ رَأَيْتَ الْجَلالَ الْبُلْقينِيُّ صَرَّحَ بِمَا ذَكَرْتِه فِي الْغِصَيِّ فَقَالَدَ: الْمُكَبِرَةُ السَّتُونَ عَشُّ الْوُلاةِ الرَّعِيَّةِ لِحَديثِ النَّيْحَيْنِ: "مَا مِنْ عَبْد يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً الْكَرَبِيقِ اللَّهُ رَعِيَّةً إِلَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ". وَرَأَيْت غَيْرَهُ ذَكَرَ جَوْرَ عَوْلَ الْحُكَامِ وَغِشَّهُمْ لِرَعِيَّتِهِمْ وَاحْبَحَابَهُمْ عَنْ أُولِي الْحَاجَاتِ وَالْمَسْكَنَةِ.

<sup>(</sup>١) "ضعيف"، وانظر: "الضعيفة" (١٢٦٣).

الْكَبِيرَةُ السَّادِسَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالتَّامِنَةُ وَالتَّاسِعَةُ وَالاَرْبِعُونَ وَالْخَمْسُونَ بَعْدَ الثَّلاثِمِانَةِ [ ظُلْمُ السَّلاطِينِ وَالاَمْرَاءِ وَالْقُصَاةِ وَغَيْرِهِمْ مُسْلِمًا أَوْذِفَيًّا بِنَحْو أَكُلِ مَالٍ أَوْضَرْبِ أَوْشَتْمَ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَخِذْلانُ الْمَظْلُومِ مَعَ الْقُلْرَةِ عَلَى نُصْرَتِهِ، وَالدُّخُولُ عَلَى الظَّلْمَةِ مَعَ الرِّضَا بِظُلْمِهِمْ وَإِعَانَتُهُمْ عَلَى الظَّلْمِ وَالسِّعَايَةُ إِثْيَهُمْ بِبَاطِلِ]

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلا تَحْسَبَنَ اللّه غَافِلا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُسؤخُرُهُمْ لِيَسومُ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ﴾. وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَب يَنْقَلبُونَ﴾، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونَ اللّهِ مِنْ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونَ اللّهِ مِنْ أَوْلِكَاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ﴾ وَالرُّكُونُ إِلَى الشَّيْءِ السُّكُونُ وَالْمَيْلُ إِلَيْهِ بِالْمَحَبَّةِ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْمُنْكُونُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا فِي الآيَةِ: " لا تَميلُوا إِلَيْهِمْ كُلُّ الْمَيْلِ فِي الْمَحَبَّةِ وَلِسِينِ الْكَلامِ وَالْمَوْدَةُ ".

وَقَالَ السُّدِّيُّ وَابْنُ زَيْد: لا تُدَاهِنُوهُمْ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ: لا تُطيعُوهُمْ وَتَوَدُّوهُمْ، وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: لا تَرْضَوْا بِأَعْمَالُهِمْ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَلكَ كُلَّهُ مُرَاذٌ مِنْ الآيَة.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿أَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ﴾ أَيْ أَشْبَاهَهُمْ وَأَتْبَاعَهُمْ.

وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّــهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ "الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقَيَامَة".

وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ: "اتَّقُوا الظَّلْمَ فَإِنَّ الظَّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقَيَامَة، وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ فَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُوا مَحَارِمَهُمْ". وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ قَالَ: " يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتِ الظَّلْمَ عَلَى نَفْسَى وَجَعَلْته بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلا تَظَّلَمُوا" الْحَديثَ.

وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحَهُ وَالْحَاكِمُ: "إِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ هُوَ الظُّلْمَ اللَّ يَسوْمَ الْقَيَامَة، وَإِيَّاكُمْ وَالشَّعَ الْقَيَامَة، وَإِيَّاكُمْ وَالشَّعَ الْقَيَامَة، وَإِيَّاكُمْ وَالشَّعَ الْقَاحَشَ وَالْمُتَفَحِّشَ، وَإِيَّاكُمْ وَالشَّعَ فَإِنَّ الشَّحَ دَعَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَسَفَكُوا دَمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ".

وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالأَوْسَطِ وَلَهُ شُوَاهِدُ كَثِيرَةٌ: "إِيَّاكُمْ وَالْخِيَانَةَ فَإِنَّهَا بِـنْسَ الْبِطَانَةُ، وَإِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ مَنْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ الشُّحُّ حَتَّى سَفَكُوا دَمَاءَهُمْ وَقَطَعُوا أَرْحَامَهُمْ".

وَالطَّبَرَانِيُّ: "لا تَظَّالَمُوا فَتَدْعُوا فَلا يُسْتَجَابُ لَكُمْ وَتَسْتَسْفُوا فَلا تُسْقَوْا وَتَسْتَنْصِرُوا فَلا تُنْصَرُوا".

وَالطَّبَرَانِيُّ بِسَنَد رِجَالُهُ ثِقَاتٌ: "صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَنْ تَنَالَهُمَا شَفَاعَتِي: إمَامٌ ظُلُــومٌ غَشُومٌ، وَكُلُّ غَال مَارِق"(١).

وَأَحْمَدُ بِسَنَدَ حَسَنَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: "الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لا يَظْلَمُهُ وَلا يَخْذُلُهُ وَيَقُولُ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَده مَا تَوَادَّ اثْنَان فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إلا بِلَا بِلَا بِلَا بِلَامُهُ وَلا يَخْذُلُهُ وَيَقُولُ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَده مَا تَوَادَّ اثْنَان فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إلا بِلا بِلَا بِلَا بِلَالُهُ يُخْدُنُهُ أَحَدُهُمَا "(٢) وَالشَّيْخَانَ وَغَيْرُهُمَا: أَإِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِي للطَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتُهُ ثُمَّ مَنْ اللَّهُ لَيُمْلِي للطَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتُهُ ثُمْ اللَّهُ لَكُمْ لِي لَلْقُولِي وَهِي ظَالَمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾".

وَأَبُو يَعْلَى وَاللَّفْظُ لَهُ بِسَنَد فِيهِ مُخْتَلَفٌ فِي تَوْثِيقِهِ وَقَدْ أَخْرَجَ لَهُ ابْنُ خُرَيْمَةَ وَحِبَّانَ في صَحيحَيْهِمَا أَحَاديثَ عَامَّتُهَا مُسْتَقيمَةٌ.

وَأَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ بِسَنَد حَسَنِ نَحْوَهُ بِاخْتَصَارِ: "الشَّيْطَانُ قَدْ يَئِسَ أَنْ تُعْبَدَ الأَصْنَامُ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ وَلَكَنَّهُ سَيَرْضَى مَنْكُمْ بِدُونَ ذَلِكَ بِالْمُحَقَّرَات: وَهِيَ الْمُوبِقَاتُ يَسِوْمَ الْقَيَامَة: اتَّقُوا الظَّلْمَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّ الْعَبْدَ يَجِيءُ يَوْمَ الْقَيَامَة بَالْحَسَنَات يَسَرَى أَنَّهَا الْقَيَامَة وَمَا زَالَ عَبْدٌ يَقُومُ يَقُولُ يَا رَبِّ ظَلَمَنِي عَبْدُكُ مَظَلَمَةً فَيَقُولُ أُمْحُوا مِنْ حَسَنَاتِهِ سَتُنْجِيهُ فَمَا زَالَ عَبْدٌ يَقُومُ يَقُولُ يَا رَبِّ ظَلَمَنِي عَبْدُكُ مَظْلَمَةً فَيقُولُ أُمْحُوا مِنْ حَسَنَاتِه فَمَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى مَا يَنْقَى بِهِ حَسَنَةٌ مِنْ الذُّنُوبِ - أَيْ مِنْ أَجْلَهَا - وَإِنَّ مِثْلَ ذَلِكَ كَسَفْرِ نَرَلُوا بَفَلاة مِنْ الأَرْضِ لَيْسَ مَعَهُمْ حَطَبٌ فَتَفَرَّقَ الْقَوْمُ لِيَحْتَطِبُوا فَلَمْ يَلْبَئُولَ الذَّنُوبِ اللَّهُومُ اللَّوْمُ اللَّهُ يَلْبَشُوا اللَّهُ وَا مَا أَرَادُوا وَكَذَلِكَ الذَّنُوبِ اللَّهُومُ اللَّهُ مِنْ الْجَنْظُمُوا اللَّمُ وَاللَّهُ مَنْ الْمُعَلِّدُولَ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ مِنْ الْمَنْعَلَى الذَّنُوبِ اللَّهُ وَمُ لَيَحْتَطِبُوا فَلَمْ يَلْبَشُوا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالَى اللَّهُ مِنْ الْمُلْعَلَقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَقُولُ الْمَالَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَعْمُ وَا اللَّالُونِ الْمَالَةُ وَلَالَ اللَّيْوَا اللَّهُ وَالَالَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّلُولُولُ اللَّولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ الْمَالَالُولُولُولُ اللَّهُ وَلَالَعُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعَلِّمُ اللْمَلُولُولُولُ اللَّهُ الْمُلْعِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ اللَّذَلُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلَى اللْمَالَةُ اللْمُلْكُونُ اللَّهُ الْمُوالَّالَ اللْمُلَالَ اللَّهُ وَالْمُوا الْمَلْعُولُولُ اللَّهُ الْمُولَالَ اللْمُولَالَ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُولِ اللْمُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُوالَولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَالْبُحَارِيُّ: "مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لأَخِيهِ مِنْ عَرَضٍ أَوْ مِنْ شَيْءِ فَلْيَتَحَلَّلُهُ مِنْــهُ الْيَوْمَ مِنْ قَبْلِ أَنْ لا يَكُونَ دِينَارٌ وَلا دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِــــُذَ مِنْـــهُ بِقَـــدْرِ

<sup>(</sup>١) "الصحيحة" (٤٧٠).

<sup>(</sup>٢) "صحيح الجامع" (٥٦٠٣).

مَطْلَمَتِهِ لأَخِيهِ مِنْ عَرْضٍ أَوْ مِنْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلُهُ مِنْهُ الْيَوْمَ مِنْ قَبْلِ أَنْ لا يَكُونَ دينَارٌ وَلا دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَات صَاحِبه فَحُملَ عَلَيْهِ".

وَمُسْلَمٌ وَغَيْرُهُ: "أَتَدْرُونَ مَنْ الْمُفْلِسُ؟ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لا درْهَمَ لَهُ وَلا مَتَاعَ، فَقَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقَيَامَة بِصَلاةً وَصَيَامٍ وَزَكَاةً وَيَأْتِي وَقَدْ شَــتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكُلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَّبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَــنَاتِه وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ أُخِـــذَ مِــنْ خَطَايَـاهُمْ فَطُرحَتْ عَلَيْهِ أُخِــذَ مِــنْ خَطَايَـاهُمْ فَطُرحَتْ عَلَيْه ثُمَّ طُرحَ فَى النّار".

ُ وَالشَّيْخَانُ وَغَيْرُهُمَا أَنَّهُ "صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُعَاذٍ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: اتَّــقِ دَعُوَةَ الْمَظْلُومَ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّه حَجَابٌ".

وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمَذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَابْنُ مَاجَهُ وَابْنَا خُزَيْمَةَ وَحَبَّانَ في صَحيحَيْهِمَا: "نَلائَةٌ لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ، وَالإِمَامُ الْعَادِلُ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا اللَّهُ فَــوْقَ الْعَمَامِ وَتُفَتَّحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاء وَيَقُولُ الرَّبُّ: وَعَزَّتِي لأَنْصُرَنَّكُ وَلَوْ بَعْدَ حين"(١).

وَ الْبُزَّارُ: "ثَلاَثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّه أَنْ لا يَرُدَّ لَهُمْ دَعْوَةً: الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ، وَالْمَظْلُـومُ حَتَّى يَنتَصرَ، وَالْمُسَافرُ حَتَّى يَرْجَعَ"(٢).

وَالتِّرْمَدِيُّ وَحَسَّنَهُ: "ثَلاثُ دَعُواتٍ لا شَكَّ فِي إِجَابَتِهِنَّ: دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْــوَةُ الْمُسَافِر، وَدَعْوَةُ الْوَالِد عَلَى الْوَلَد"(٣).

وَالْحَاكِمُ وَقَالَ رُوْاتُهُ مُتَّفَقٌ عَلَى الاحْتَحَاجِ بِهِمْ إِلا عَاصِمَ بْنَ كُلَيْبِ فَاحْتَجَّ بِـهِ مُسْلِمٌ وَحْدَهُ: "اتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا تَصْعَدُ إِلَى السَّمَاء كَأَنَّهَا شَرَارَةً" (أ وَالطَّبَرَانِيُّ بِسَنَد صَحِيح: "أَلاثٌ تُسْتَجَابُ دَعْوَتُهُمْ: الْوَلَدُ وَالْمُسَافِرُ وَالْمَظْلُومُ".

<sup>(</sup>١) "الضعيفة" (١٣٥٨).

<sup>(</sup>٢) "ضعيف الجامع" (١٥٢٢).

<sup>(</sup>٣) "حسن"، وانظر: "صحيح الجامع" (٣٠٣١).

<sup>(</sup>٤) "صحيح الجامع" (١١٨).

وَأَحْمَدُ بِسَنَدٍ حَسَنٍ: "دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا فَفُجُــورُهُ عَلَــى أَفُسه"(١).

وَالطَّبَرَانِيُّ بِسَنَد لَهُ شَوَاهِدُ كَثِيرَةٌ: "دَعْوَتَانِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ: دَعْـــوَةُ الْمَظْلُوم، وَدَعْوَةُ الْمَرْء لأَخِيهُ بِظَهْرِ الْغَيْبِ"(٢).

وَالطَّبَرَانِيُّ بَسَنَدَ لاَ بَأْسَ بَهَ فِي الْمُتَابَعَات: "اتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا تُحْمَلُ عَلَسَى الْغَمَامِ، يَقُولُ اللَّهُ - عَزَّ وَحَلَّ -: وَعَزَّتِي وَجَلالِي لأَنْصُرُنَّك وَلَوْ بَعْدَ حِينِ" ("). وَأَحْمَدُ بَسَنَد رِجَالُهُ مُحْتَجٌ بِهِمْ إلا وَاحِدًا، قَالَ الْمُنْذرِيُّ: لَمْ أَقِفْ فِيهِ عَلَى جَرْحٍ وَلا تَعْديلٍ: " وَعُولُهُ الْمُنْذُرِيُّ: لَمْ أَقِفْ فِيهِ عَلَى جَرْحٍ وَلا تَعْديلٍ: " وَعُولُهُ الْمُنْذِرِيُّ: لَمْ أَقِفْ فِيهِ عَلَى جَرْحٍ وَلا تَعْديلٍ: " وَعُولُهُ الْمَظْلُومِ وَلَوْ كَانَ كَافِرًا لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ ".

وَالطَّبْرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ وَالأَوْسَطِ: "يَقُولُ اللَّهُ اشْتَدَّ غَضَبِي عَلَى مَنْ ظَلَمَ مَنْ لا يَجدُ لَهُ نَاصرًا غَيْرِي "(٤).

وَمُسْلِمٌ: "الْمُسْلِمُ أَنحُو الْمُسْلِمِ لا يَظْلِمُهُ وَلا يَخْذُلُهُ وَلا يَخْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا التَّقْوَى هَاهُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ بِحَسْبِ الْمُرئِ مِنْ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ التَّقُوى هَاهُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ بِحَسْبِ الْمُرئِ مِنْ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ المُسْلِم عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَعَرْضُهُ وَمَالُهُ".

وَابُّنُ حَبَّانَ فِي صَحيحه وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَانَتْ صَحَحْهُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ؟ قَالَ: كَانَتْ أَمْنَالا كُلُّهَا: أَيُّهَا الْمَلكُ الْمُسَلَّطُ الْمُبتَلَى الْمَغْرُورُ لَمْ أَبْعَنْك لَتَجْمَعَ الدُّنْيَا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضَ وَلَكِنِّ يَ الْمَلكُ الْمُسَلَّطُ الْمُبتَلَى الْمَغْرُورُ لَمْ أَبْعَنْك لَتَجْمَعَ الدُّنْيَا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضَ وَلَكِنِّ مِ وَلَكِنِّ فَيَا لَهُ الْمُعْلَورِ وَعَلَى الْعَاقِلِ مَا لَمْ يَكُونَ لَهُ سَاعَاتٌ: سَاعَةٌ يُنَاجِي فِيهَا رَبَّهُ، وَسَاعَةٌ يُحَاسِبُ فِيهَا نَهْسَهُ، وَسَاعَةٌ يَتَعَلَّ فِيهَا لِحَاجَتِهِ مِنْ الْمَطْعَسِ وَالْمَشْرَب. وَعَلَى الْعَاقِلِ أَنْ لا يَكُونَ ظَاعِنًا إلا لِثَلاثِ: تَرَوُّدٍ لِمَعَادٍ أَوْ مَرَمَّةٍ لِمَعَاشٍ أَوْ

<sup>(</sup>١) "صحيح الجامع" (٣٣٨٢).

<sup>(</sup>٢) "ضعيف الجامع" (٢٩٨٦).

<sup>(</sup>٣) "صحيح الجامع" (١١٧).

<sup>(</sup>٤) "ضعيف الجامع" (٩٦١).

لَذَّة فِي غَيْرِ مُحَرَّم وَعَلَى الْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ بَصِيرًا بزَمَانِه مُقْبِلا عَلَى شَأْنِه حَافظًا للسَانِه وَمَنْ حَسَبَ كَلامَهُ منْ عَمَله قَلَّ كَلامُهُ إلا فيمَا يَعْنيه. قُلْت يَا رَسُولَ اللَّه فَمَا كَانَــتْ صُحُفُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ؟ قَالَ كَانَتْ عَبَرًا كُلَّهَا: عَجَبْت لَمَنْ أَيْقَنَ بِالْمَوْت كَيْــفَ هُوَ ثُمَّ يَفْرَحُ، عَجَبْت لَمَنْ أَيْقَنَ بِالنَّارِ ثُمَّ هُوَ يَضْحَكُ عَجَبْتَ لَمَنْ أَيْقَنَ بِالْقَدَرِ ثُمَّ هُوَ يَنْصَبُ، عَجبْت لمَنْ يَرَى الدُّنْيَا وَتَقَلَّبَهَا بِأَهْلِهَا ثُمَّ اطْمَأَنَّ إِلَيْهَا، عَجبْت لمَـن أَيْقَـن بالْحسَابِ غَدًا ثُمَّ لا يَعْمَلُ قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي، قَالَ: أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ فَإِنَّهَا رَأْسُ الأَمْرِ كُلِّه. قُلْت يَا رَسُولَ اللَّه زِدْني، قَالَ عَلَيْك بتلاوَة الْقُرْآن وَذَكْرِ اللَّه تَعَـــالَى فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الأَرْضِ وَذَكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاء. قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهَ زَدْنَى، قَالَ: إيّـــاكَ وَكُثْرَةَ الضَّحك فَإِنَّهُ يُميتُ الْقَلْبَ وَيَذْهَبُ بنُورِ الْوَجْهِ. قُلْت يَا رَسُولَ اللَّه زدْني، قَالَ: عَلَيْك بِالْجِهَادِ فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَّةُ أُمَّتِي. قُلْت يَا رَسُولَ اللَّه زِدْنِي، قَالَ: أُحـبُّ الْمُسَـاكينَ وَجَالسَّهُمْ. قُلْت يَا رَسُولَ اللَّه زِدْني، قَالَ: أَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ تَحْتَك وَلا تَنْظُرُ إِلَى مَــنْ هُوَ فَوْقَكَ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لا تَزْدَرِيَ نَعْمَةَ اللَّه عَنْدَك. قُلْت يَا رَسُولَ اللَّه زِدْني، قَالَ: قُلْ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا. قُلْت يَا رَسُولَ اللَّه زِدْنِي، قَالَ: لا يَرُدُّك عَنْ النَّاسِ مَا تَعْلَمُهُ عَــنْ نَفْسك وَلا تَجدْ عَلَيْهِمْ فيمَا تَأْتي، وَكَفَى بك عَيْبًا أَنْ تَعْرِفَ منْ النَّاسَ مَا تَجْهَلَهُ مــنْ نَفْسِك وَتَحِدَ عَلَيْهِمْ فِيمَا تَأْتِيَ ثُمَّ ضَرَبَ بِيَده عَلَى صَدْرِي وَقَالَ: يَا أَبَا ذَرِّ لا عَقْلَ كَالتَّدْبير، وَلا وَرَغَ كَالْكَفِّ، وَلا حُسْنَ كَحُسْن الْخُلُق"(١) رَوَاهُ ابْنُ حَبَّانَ في صَحيحه وَاللَّهْظُ لَهُ وَالْحَاكُمُ وَقَالَ صَحيحُ الإسْنَاد. قَالَ الْحَافظُ الْمُنْذرِيُّ عَقبَ ذكْرِه هَـــذَا الْحَدِيثَ: انْفَرَدَ به إبْرَاهيمُ بْنُ هشَام بْن يَحْيَى الْغَسَّانيُّ عَنْ أَبِيه وَهُوَ حَديثٌ طُويلٌ في أُوَّله ذكْرُ الأنْبيَاء عَلَيْه الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ذَكَرْت منْهُ هَذه الْقطْعَةَ لمَا فيهَا مــنْ الْحكَــم الْعَظيمَة وَالْمَوَاعظ الْجَسيمَة، وَرَوَاهُ الْحَاكُمُ أَيْضًا منْ طَريقه وَالْبَيْهَقيُّ كلاهُمَا عَــنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ السُّدِّيِّ الْبَصْرِيِّ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الْمَلك بْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ عَنْ عُبَيْدِ بْسِن ا عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي ذَرِّ بِنَحْوِهِ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدِ فِيهِ كَلامْ، وَالْحَدَيثُ مُنْكَرٌّ مِنْ هَذَا الطَّريق وَحَدِيثُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هِشَامِ هُوَ الْمَشْهُورُ. انْتَهَى.

<sup>(</sup>١) "ضعيف الجامع" (٢١٢).

وَأَبُو دَاوُد: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَخْذُلُ امْرَأَ مُسْلِمًا فِي مَوْضِعِ تُنْتَهَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ وَيُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عَرْضِهِ إِلا خَذَلَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتُهُ، وَمَا مِنْ امْرِئُ مُسْلَمٍ يَنْصُرُ امْرَأَ مُسْلَمًا فِي مَوْضِعِ يُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عَرْضِهِ وَيُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلا نَصَرَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحبُّ فيه نُصْرَتُهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحبُّ فيه نُصْرَتَهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحبُّ فيه نُصْرَتَهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُعْتَقَلَ أَنْ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُعْتَقَلُ فِيهِ مِنْ عَرْضِهِ إِلَيْنَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُعْتَقِلُ فَيهِ مِنْ عَرْضِهِ إِلَا يَصَرَّونُهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُعْتَقِلُ لَهُ إِلَّهُ إِلَيْهِ مِنْ عَرْضِهِ إِلَيْ يَعْمُ لَهُ إِلَيْ يَعْمُ لَهُ إِلَيْهِ مِنْ عَرْضِهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلْمُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَّهُ إِلَا يَصَرِّونُ مُسْلِمٍ إِلَيْهُ إِلَا يُصَرِّعُهُ إِلَيْهِ مِنْ عَرْضِهِ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ مِنْ عَرْضِهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَيْهِ مِنْ عَرَامُهُ إِلَيْهُ إِلَيْ عَمْلُمْ إِلَيْهُ إِلَا لَمُعْلَمُ أَنْهُ إِلَا لَعْمَلُونُ إِلَيْهِ مِنْ عَرْضِهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ مِنْ عَرْمَتِهِ إِلَا يَصَرَّونُهُ إِلَيْهِ مِنْ عَرِضَا إِلَيْهُ إِلَّهُ إِلَا يُعْمِلُونُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَا يُعْمِلُونُ إِلَيْهِ مِنْ عَرِيْهِ إِلَّهُ إِلَّا لِمُعْلِمِ إِلَّا لِللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّا لِمُعْلَقِهُ إِلَّا لِللَّهُ إِلَّا لِمُ اللَّهُ إِلَّا لِمُ الللَّهُ أَلِيلًا لِلْمُ اللَّهُ إِلَّا لِلْمُ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا لِمُ الللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلْمُ إِلَيْهِ إِلَا الللّهُ إِلَا الللّهُ أَلَالِهُ إِلْمُ إِلْ

وَأَبُو الشَّيْخِ وَابْنُ حَبَّانَ: "أَمَرَ بِعَبْدِ مِنْ عَبَادِ اللَّهِ تَعَالَى يُضْرَبُ فِي قَبْرِهِ مِائَةَ جَلْدَةً فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُ اللَّهَ وَيَدْعُو حَتَّى صَارَتْ جَلْدَةً وَاحِدَةً فَامْتَلاً فَبْرُهُ عَلَيْهِ نَارًا فَلَمَّا ارْتَفَسِعَ عَنْهُ وَأَفَاقَ قَالَ: عَلامَ جَلَدْتُمُونِي؟ قَالُوا إِنَّكَ صَلَّيْت صَلاةً بِغَيْرٍ طَهُورٍ وَمَرَرْت عَلَسى مَظْلُوم فَلَمْ تَنْصُرْهُ "(١).

وَأَبُو النَّيَّخِ أَيْضًا، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: "وَعَرَّتِي وَجَلالِي لأَنْتَقَمَنَّ مِنْ الظَّالِمِ فِي عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، وَلأَنْتَقَمَنَّ مِمَّنْ رَأَى مَظْلُومًا فَقَدَرَ أَنْ يَنْصُرَهُ وَلَمْ يَفْعَلْ" كَ. وَالْبُخَارِيُّ وَالتَّرْمَذِيُّ: "َأَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا، فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا وَالتَّرْمَذِيُّ أَوْ تَمْنَعُهُ عَنْ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ مَظْلُومًا، فَقَالَ تَحْجِزُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ عَنْ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ مَطْلُومًا،

وَمُسْلِمٌ: "وَلْيَنْصُرْ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا إِنْ كَانَ ظَالِمًا فَلْيَنْهَهُ فَإِنَّهُ لَهُ نُصْرَةٌ فَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا فَلْيَنْصُرْهُ".

وَأَبُو دَاوُد: "مَنْ حَمَى مُؤْمِنًا مِنْ مُنَافِقٍ، أَرَاهُ قَالَ بَعَثَ اللَّهُ مَلَكًا يَحْمِي لَحْمَهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ" (") الْحَدِيثَ.

ُ وَأَحْمَدُ بِإِسْنَادَيْنِ: أَحَدُهُمَا صَحِيحٌ: "مَنْ بَدَا جَفَا، وَمَنْ تَبِعَ الصَّيْدَ غَفَلَ، وَمَنْ أَتَى أَبُوَابَ السُّلْطَانَ اُفْتُتِنَ، وَمَا ازْدَادَ عَبْدٌ مِنْ السُّلْطَان قُرْبًا إلا ازْدَادَ مِنْ اللَّهِ بُعْدًا"<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) "الصحيحة" (٢٧٧٤).

<sup>(</sup>٢) ذكره الهيثمي في "المجمع" (٢٦٧/٧)، وقال: "رواه الطبراني في "الكبير"، و"الأوسط"، وفيه من لم أعرفهم".

<sup>(</sup>٣) "ضعيف الجامع" (٥٦٤).

<sup>(</sup>٤) "الصحيحة" (١٢٧٢).

وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمَذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالنَّسَائِيُّ: "مَنْ بَدَا جَفَا، وَمَنْ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ، وَمَنْ أَتُبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ، وَمَنْ أَتُبَع الصَّيْدَ غَفَلَ، وَمَنْ أَتُتِي السُّلْطَانَ أُفْتُتِنَ "(١).

وَأَحْمَدُ وَاللَّفُظُ لَهُ وَالْبَرَّارُ وَرُوَاتُهُمَا مُحْتَجٌّ بِهِمْ فِي الصَّحيحِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا "أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: أَعَادُكَ اللَّهُ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ؟ قَالَ أَمْرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدِي لا يَهْتَدُونَ اللَّهُ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ؟ قَالَ أَمْرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدِي لا يَهْتَادُونَ اللَّهُ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ؟ قَالَ أَمْرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدي لا يَهْتَادُونَ بِهَدْيِي وَلا يَسْتَنُونَ بِسُنَتِي، فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذَبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَأُولُئِكَ لَيْسُوا مِنْ يَعْدَى وَرَسُى، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقُهُمْ بِكَذَبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى مَوْضَى، يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ: الصَيَّامُ جُنَّةُ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْحَطِيئَةَ وَالصَّلَاةُ قُرْبَانَ أَوْ قَالَ بُرْهَانَ. يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ: النَّاسُ عُدَيْنَ الْحَيْانِ فَمُبْتَاعٌ نَفْسَهُ فَمُوبِقُهَا أَوْ بَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُوبِقُهَا"(٢).

ُ وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيَحِهِ "سَتَكُونُ أَمَرَاءُ مَنْ دَحَلَ عَلَيْهِمْ فَأَعَانَهُمْ عَلَـــى ظُلْمِهِــمْ وَصَدَّقَهُمْ بِكَذَبِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْت مِنْهُ وَلَنْ يَرِدَ عَلَى الْحَوْضِ، وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذَبِهِمْ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَسَيَرِدُ عَلَى الْحَوْضِ الْ الْحَديثَ.

وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُحْرَةَ: "أَعِيدُك يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ مِسَنْ أَمْرَاءَ يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِي فَمَنْ غَشِيَ أَبُوابَهُمْ فَصَدَّقَهُمْ فِي كَذِيهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَدَّهِمْ فَصَدَّقَهُمْ فِي كَذِيهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مَنِّي وَلَسْت مِنْهُ وَلا يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضُ ")، وَمَنْ غَشِي أَبُوابَهُمْ أَوْ لَمْ يَعْشَ فَلَسَمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْت مِنْهُ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَسَيَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضُ " يُصَدِّقُهُمْ فِي وَاللَّهُ فَلَا لَيْتُرْمُذي يَّا لَكُومُ مَنِي وَاللَّهُ فَلَا لَيْتُرْمُذي يَّا لَهُ وَلَيْ مِنْهُ مَا عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُو مَنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَسَيَرِدُ عَلَيَ الْحَوْثُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ مَا لَكُومُ مِنْ فَالْمَا لَيْ وَاللَّهُ فَلَا لَا لَهُ وَلَالَهُ عَلَى الْمُعْلِمُ فَهُو مَنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَسَيَرِدُ عَلَي الْحَوْثُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْعَلْدُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُلْعِلَ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُلْكِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللِهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُلِي اللْمُؤْلِقُ اللْمُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُ الْمُؤْلِقُ اللْمُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُهُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْل

<sup>(</sup>١) "صحيح الجامع" (٦١٢٤).

<sup>(</sup>٢) ذكره الهيثمي في "المجمع" (٣٤٧٥)، وقال: "رواه أحمد والبزار، ورجالهما رجال الصحيح"، وفي (١٠.٧٠)، وقال: "رواه أبو يعلي، ورجاله رجال الصحيح، غير إسحاق بن أبي إسرائيل وهو ثقة مأمون".

<sup>(</sup>٣) "صحيح" أخرجه الترمذي (٣٢٥٩) وصححه الشيخ الألباني في "صحيح الترمذي".

وَفِي رِوَايَة لَهُ أَيْضًا عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: "خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ تَسْعَةٌ وَخَمْسَةٌ وَأَرْبَعَةٌ أَحَدُ الْعَدَدَيْنِ مِنْ الْعَرَبِ وَالآخِرُ مِنْ الْعَجَمِ فَقَالَ: وَسَلَّمَ وَنَحْنُ تَسْعَةٌ وَخَمْسَةٌ وَأَرْبَعَةٌ أَحَدُ الْعَدَدَيْنِ مِنْ الْعَرَبِ وَالآخِرُ مِنْ الْعَجَمِ فَقَالَ: اسْمَعُوا هَلْ سَمِعْتُمْ أَنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي أَمْرَاءُ؟ فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَلَّقَهُمْ بِكَدَبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْت مِنْهُ وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَيَّ الْحَوْضَ وَمَنْ لَمْ يَدَّخُلْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُعنَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَلَمْ يُصَدِّقُهُمْ بِكَذَبِهِمْ فَهُو مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَهُو وَارِدٌ عَلَيَّ الْحَوْضَ وَارِدٌ عَلَيَ الْحَوْضَ وَارِدٌ عَلَيَ الْحَوْضَ وَارِدٌ عَلَيَ الْحَوْضَ وَارِدٌ عَلَيَ الْحَوْضَ وَارِدٌ عَلَي عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُعْدَى مُنْهُ وَهُو وَارِدٌ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى طُلْمِهِمْ وَلَمْ يُعْدَى عَلَيْهُمْ وَلَمْ يَعَنَّهُ مَا لَاللَّهُ عَلَى عَلَيْهُمْ وَلَمْ يَعْمَعُ وَالْمَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُمْ وَلَمْ يُعْمَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُمْ وَلَوْمَ وَالِودُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِمْ وَلَوْمَ وَالِهُ عَلَى عَلَيْهِمْ وَلَمْ مِنْهُ وَالْمَعْمُ وَلَوْمَ وَالِدُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُمْ وَلَوْمَ وَالِودُ عَلَى عَلَيْهُمْ وَلَوْمَ وَالْمَالَعُولُومُ وَالْمَعْمُ وَلَا مِنْهُ وَهُو وَالِكُومُ مُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلْمُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهِمْ وَلَوْلَامِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلْمُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُمْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عُلَالَ الللَّ

وَأَحْمَدُ بِسَنَد رُواللهُ مُحْتَجٌ بِهِمْ فِي الصَّحِيحِ إِلا رَاوِيًا لَمْ يُسَمَّ. عَنْ التُّعْمَان بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُمَا قَالَ: "خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي الْمَسْجَد بَعْدَ صَلاة الْعَشَاء فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاء ثُمَّ خَفَض حَتَّى ظَنَتَا أَنَّهُ حَدَثَ فِي السَّمَاء أَمْرٌ فَقَالَ: أَلا إِنَّهُ سَتَكُونُ بَعْدي أُمْرَاهُ يَظْلُمُونَ وَيَكْذَبُونَ فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذَبِهِمْ وَمَا لَأَهُمُ عَلَى ظُلْمِهِمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنَى وَلا أَنَا مِنْهُ، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقُهُمْ بِكَذَبِهِمْ وَلَمْ يُمَالنَّهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُو مَنِّى وَأَنَا مِنْهُ اللَّهُ مَنْ السَّعَلَة فَهُمْ بِكَذَبِهِمْ وَلَمْ يُمَالِنَّهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُو مَنِّى وَأَنَا مِنْهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ الْمَعِمْ فَلَوْ مَنْ لَمْ يُصَدِّقُهُمْ بِكَذَبِهِمْ وَلَمْ يُمَالْنُهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَى مَنْ صَدَّقَهُمْ وَلَمْ يُمَالِنُهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَى مَنْ اللهُ عَنْهُ وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقُهُمْ بِكَذَبِهِمْ وَلَمْ يُمَالِئُهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَى مَنْ وَلَا أَنَا مِنْهُ وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقُهُمْ بِكَذَبِهِمْ وَلَمْ يُمَالِئُهُمْ عَلَى ظُلْمُومِ مَنْ وَاللَّهُ مَنْ وَاللْمَالِهُ مَا لَعْهُ وَاللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ وَلَا أَنَا مِنْهُ الْمُ عَنْ لَمْ يُصَدِّقُهُمْ وَلَمْ مَنْ وَاللَّهُ مَا لَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ مَنْ وَأَنَا مِنْهُ الْمُعْ مُ اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ الْمُعْمِمُ وَلَا مَنْهُ اللَّهُ مَالِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَالِ اللَّهُ الْمُعْمِمُ الْمُعْمِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْعُمْ اللَّهُ عَلَى الْمُعْ مِنْ الْمُ الْمُ الْمُعْلَقُومُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْمُ الْمُعْمَالِهُ اللْمُعْمَالِهُ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمِلُهُمْ الْمُعْلَمِ الْمُعْمِلُ مِنْ اللْمُعِلَمُ الْمُعْلَقِلْفَا الللْعُلُولُومُ اللْمُ الْمُعْمِلَ الْمُعْمِلُومُ اللْمُعُلِمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلَقِهُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِمُ الْمُ

وَالطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِه وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "كُنَّا قُعُودًا عَلَى بَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اللَّهُ عَلَى بَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَرَجَ عَلَيْنَا فَقُلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عُلْمِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذَبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذَبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذَبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذَبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ لَمْ يَرِدْ عَلَى الْحَوْضِ".

وَأَحْمَدُ: "يَكُونُ أَمْرَاءُ تَغْشَاهُمْ غَوَاشِ أَوْ حَوَاشِ مِنْ النَّاسِ يَكْذَبُونَ وَيَظْلِمُونَ، فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْت مِنْهُ، وَمَنْ لَسِمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُصَدِّفُهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ". وَفِي يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُعِنَّهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُو مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ". وَفِي رَوَايَةً لأَبِي يَعْلَى وَابْنِ حَبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، "فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَأَنَا مِنْهُ بَرِي "".

<sup>(</sup>١) "صحيح" انظر الذي قبله.

وَابْنُ مَاجَهْ سَنَد رُواتُهُ تَقَاتٌ: "إِنَّ نَاسًا مِنْ أُمَّتِي سَيَتَفَقَّهُونَ فِي السَدِّينِ يَقْسِرَءُونَ الْقُرْآنَ يَقُولُونَ نَأْتِي الْأَمَرَاءَ فَنُصِيبُ مِنْ دُنْيَاهُمْ وَنَعْتَزِلُهُمْ بدينِنَا وَلاَ يَكُونُ ذَلِكَ، كَمَا لا يُخْتَنَى مِنْ الْقَتَادِ إِلاَ الشَّوْكُ كَذَلِكَ لا يُخْتَنَى مِنْ قُرْبِهِمْ إِلاَّا. قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ: كَأَنَّسهُ يَعْنِي الْخَطَايَا (١).

وَالطَّبْرَانِيُّ بِسَنَد رُواَتُهُ ثِقَاتٌ عَنْ تُوبْهَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا لِأَهْلِهِ، فَذَكَرَ عَلَيًّا وَفَاطِمَةَ وَغَيْرَهُمَا، فَقُلْت يَــا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا لِأَهْلِهِ، فَذَكَرَ عَلَيًّا وَفَاطِمَةَ وَغَيْرَهُمَا، فَقُلْت يَــا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ؟ قَالَ نَعَمْ مَا لَمْ تَقُمْ عَلَى بَابِ سَــدَّةٍ - أَيْ سُـــلْطَانٍ أَوْ رَسُولَ اللَّهِ أَنَا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ؟ قَالَ نَعَمْ مَا لَمْ تَقُمْ عَلَى بَابِ سَــدَّةٍ - أَيْ سُــلْطَانٍ أَوْ يَعْمُ مَا لَمْ تَقُمْ عَلَى بَابِ سَــدَّةٍ - أَيْ سُــلْطَانٍ أَوْ يَعْمُ مَا لَمْ يَقُمْ عَلَى بَابِ سَــدَّةٍ - أَيْ سُــلْطَانٍ أَق

وَاثِنَا مَاجَهُ وَحَبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا: "أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَاصٍ مَرَّ بِرَجُلٍ لَهُ شَرَفٌ مِن أَهْلِ الْمَدِينَة، فَقَالَ لَهُ إِنَّ لَكَ حُرْمَةً وَحَقًّا، وَإِنِّي رَأَيْتُكَ تَدْخُلُ عَلَى هَـوُلاءِ الأَمَـرَاءِ فَتَكَلَّمُ عَنْدَهُمْ، وَإِنِّي سَمِعْت بِلالَ بْنَ الْحَارِثِ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَة مِن وَسَلَّمَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَة مِن رضُوانِ اللهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغُ مَا بَلَغَتْ فَيَكُتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا رِضُوانَهُ إِلَى يَوْمٍ يَلْقَاهُ وَإِنَّ اللَّهُ لَهُ بِهَا رَضُوانَهُ إِلَى يَوْمٍ يَلْقَاهُ وَإِنَّ اللَّهُ لَلهُ بَهِ اللَّهُ مَا بَلَغَتْ فَيَكُتُبُ اللَّهُ لَـهُ بِهَا اللهُ لَلهُ لَهُ بِهَا رَضُوانَهُ إِلَى يَوْمٍ يَلْقَدَاهُ، وَإِنَّ اللهِ مَا يَظُنُ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكُتُبُ اللَّهُ لَـهُ بِهَا مِسْوَانَهُ إِلَى يَوْمٍ اللَّهُ لَـهُ بِهَا اللهُ مَا يَظُنُ أَنْ تَبْلُغُ مَا بَلَعَتْ فَيَكُتُ مُ اللَّهُ لَلهُ بَقِ اللهُ مَا يَطُنُ أَنْ تَبُلُغَ مَا بَلَعَتْ فَيَكُتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا لِكُ مَنْ اللهُ مَا يَطُولُ وَمَا تَكَلَّمُ بِهِ؟ فَرُبَّ كَلَمْ فَدْ مَنَعَيْهِ مَا اللهُ مَا يَطُولُ وَمَا تَكَلَّمُ بِهِ؟ فَرُبَّ كَلَمْ فَدْ مَنَعَيْهِ مَا اللهُ مَا يَكُلُمُ اللهِ بَنَ الْمَالُ بْنِ الْحَارِثِ " (٢٠).

وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ الْمَرْفُوعَ مِنْهُ وَصَحَّحَاهُ وَرَوَاهُ الأَصْبَهَانِيُّ إِلا أَنَّهُ قَالَ: عَنْ بِلالِ بْنِ الْحَارِثَ أَنَّهُ قَالَ لَبَنِيهِ: "إِذَا حَضَرْتُمْ عِنْدَ ذِي سُلْطَانٍ فَأَحْسِنُوا الْمَحْضَرَ، فَإِنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: فَذَكَرَهُ".

وَابْنُ الأثيرِ فِي نِهَايَتِهِ: السَّاعِي مُثَلِّكٌ: أَيْ مُهْلكٌ بِسِعَايَتِه نَفْسَهُ وَالْمَسْعِيَّ بِهِ وَإِلَيْهِ. [تَنْبِيهُ]: عَدُّ هَذِهِ الْخَمْسَةِ هُوَ صَرِيحُ هَذِهِ الآيَاتِ وَالأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةَ وَهُـــوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ لَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَ غَيْرَ الأُولَى وَالأَخِيرَةِ، ثُمَّ رَأَيْتَ بَعْضَهُمْ ذَكَرَ الرَّابِعَةَ وَعَبَّـــرَ

<sup>(</sup>١) "ضعيف الجامع" (١٨١٨).

<sup>(</sup>٢) "الصحيحة" (٨٨٨).

عَنْهَا بِقَوْلِهِ: " وَالدُّخُولُ عَلَى الظُّلَمَة بِغَيْرِ قَصْد صَحِيحٍ بَلْ إِعَانَةً أَوْ تَوْقِيرًا أَوْ مَحَبَّةً ". قَالَ الْأَذْرَعَيُّ: فَإِطْلاقُ كَوْن السِّعَايَةَ كَبِيرَةً مُشْكَلٌ إِذَا كَانَ مَا يَنْشَأُ عَنْهَا صَغيرَةً إلا أَنْ يُقَالَ تَصِيرُ كَبِيرَةً بِمَا يَنْضَمُّ لذَلكَ منْ الرُّعْبِ للْمَسْعِيِّ عَلَيْهِ أَوْ خَوْفُ أَهْله أَوْ تَرْويعُهُمْ بِطَلَبِ السُّلْطَانِ، ثُمَّ ذَكَرَ كَلامَ الْحَليميِّ السَّابق في إعَانَة الْقَاتِل وَدَلاَلَتُهُ عَلَى مَنْ يُريدُ إِنَّ قَتْلَهُ وَقَالَ: لا شَكَّ أَنَّهُ لا يَقْتَضي أَنَّ السِّعَايَةَ لَيْسَتْ كَبِيرَةً. النَّهَي.

وَمَرَّ أَنَّ كَلامَ الْحَليميِّ هَذَا مَرْدُودٌ لا مُعَوِّلَ عَلَيْه فَلا نَظَرَ لَمَا اقْتَضَاهُ، فَالْوَجْهُ بَــلْ الصَّوَابُ أَنَّهَا كَبِيرَةٌ لأَنَّهَا نَمِيمَةٌ بَلْ هِيَ أَقْبُحُ أَنْوَاعِ النَّمِيمَة، وَقَدْ نَبتَ في الْحَديث الصَّحيح تَسْميَةُ النَّميمَة كَبيرَةً، تُمَّ الْمُرَادُ كَمَا ذَكَرْته في التَّرْجَمَة السَّعْيُ إِلَى السُّلْطَان أَوْ غَيْرِه منْ الْوُلاة بالْبَريء؛ فَأَمَّا مَا جَازَتْ فيه شَهَادَةُ الْحسْبَة فَلَيْسَ منْ ذَلِكَ بَلْ يَحبُ

الرَّفْعُ فيه إلا لعُذْر.

وَقَدْ قَالَ الْقَمُوليُّ في الْحَوَاهر في النَّميمَة: قَالَ النَّوَويُّ فَلَوْ دَعَتْ إِلَــى النَّميمَـــة حَاجَةٌ فَلا مَنْعَ منْهَا، كَمَا إِذَا أَخْبَرَهُ أَنَّ إِنْسَانًا يُرِيدُ الْفَتْكَ بِه أَوْ بأَهْله أَوْ بمَاله، أَوْ أَخْبَرَ الإمَامَ أَوْ مَنْ لَهُ ولايَةٌ بأَنَّ فُلائًا يَسْعَى بمَا فيه مَفْسَدَةٌ، وَيَحبُ عَلَى الْمُتَوَلِّي الْكَشْــفُ عَنْ ذَلِكَ وَإِزَالَتُهُ، وَكَذَا مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَكُلُّهُ لا حُرْمَةَ فيه بَلْ قَدْ يَجِبُ تَـــارَةً وَيُشْـــدَبُ أُخْرَى بِحَسَبِ الْمَوَاطنِ. وَقَوْلي في التَّرْجَمَة في الأخيرَة ببَاطل هُوَ مَا صَرَّحُوا به وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ: السِّعَايَةُ بِمَا يَضُرُّ الْمُسْلِمَ كَبِيرَةٌ وَإِنْ كَانَ صَادقًا وَهُوَ مُحْتَمَلٌ بَــلْ يَجِبُ الْجَزْمُ به إِذَا اشْتَدَّ الضَّرَرُ به.

وَاعْلَمْ أَنَّ مَنْ يَعْتَادُ الدُّحُولَ عَلَى الظَّلَمَة قَدْ يَحْتَجُّ بأَنَّ قَصْدَهُ نُصْــرَةُ مَظْلُــوم، أَوْ مُسَاعِدَةُ ضَعِيف، أَوْ رَدُّ ظَلامَة، أَوْ التَّسَبُّبُ فِي مَعْرُوفٍ؛ وَجَوَابُهُ أَنَّهُ مَتَى تَنَاوَلَ مِسنْ مَطْعَمهم، أوْ شَارَكَهُمْ في مَقاصدهم، أوْ في شَيْء منْ أَمْوَالهمْ الْمُحَرَّمَة، أوْ دَاهَنَهُمْ في مُنْكَرٍ، فَهَذَا لا يَحْتَاجُ النَّظَرُ في سُوء حَاله إِلَى دَلَيل؛ لأَنَّ كُلَّ ذي بَصيرَة يَشْهَدُ أَئَــهُ ضَالٌ عَنْ سَوَاء السَّبيل، وَأَنَّهُ عَبْدُ بَطْنه وَهَوَاهُ، فَهُوَ مَمَّنْ أَضَلَّهُ اللَّهُ وَأَرْدَاهُ، فَهُوَ مـــنْ الأُخْسَرِينَ أَعْمَالِا الَّذينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ في الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُــمْ يُحْســنُونَ 

يَشْغُرُونَ ﴾ وَمَتَى تَنَزَّهُ عَنْ ذَلِكَ كُلِّه فَهُو مَحَلَّ اشْبَاه، وَلِحَالِه مِيزَانٌ يَقْضِي بِكَمَاله تَارَةً وَنَقْصِهِ أُخْرَى، فَمَتَى رَأَى أَنَّهُ كُمُكْرَه فِي دُخُولِهِ عَلَيْهِمْ، وَيَوَدُّ أَنَّهُ لَوْ كُفِسَي بَغَيْسِهِهِ وَانْتَصَرَ الْمَظْلُومُ بِسَوَاهُ وَلا يَتَبَحَّحُ بِصُحْبَتِهِمْ، فَلا يَجْرِي فِي فَلَتَات لسَانه قُلْت لَي للسُّلْطَان مَثَلا وَلا انْتَصَرَ بِي فَلانٌ وَنَحْوَهُ، وَلَوْ قَدَّمَ السُّلْطَانُ عَلَيْهِ أَحَدًا وَقَرَّبَهُ وَاعْتَقَدَهُ وَقَامَ بِمَا كَانَ قَائِمًا بِهِ لَمَا شَقَّ عَلَيْهِ بَلْ يَجِدُ لَهُ الشَّرَاحًا إِذْ أَجَارَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ هَده وَقَامَ بِمَا كَانَ قَائِمًا بِهِ لَمَا شَقَّ عَلَيْهِ بَلْ يَجِدُ لَهُ الشَّرَاحًا إِذْ أَجَارَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ هَده لَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَعَالَى مِنْ هَده وَقَامَ بِمَا كَانَ قَائِمًا بِهِ لَمَا شَقَّ عَلَيْهِ بَلْ يَجِدُ لَهُ الشَّرَاحًا إِذْ أَجَارَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ هَده وَعَلَى مَنْ هَده وَعَلَى مَنْ هَاللهُ اللهُ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَا اللهُ اللهُ

وَلْنَتَمَّمَ هَذَا الْمَبْحَثَ بِذِكْرِ أَحَادِيثَ وَآثَارِ أُخْرَى ذَكَرَهَا بَعْضُهُمْ وَعُهْدَةُ أَكْثَرِهَا عَلَيْهِ، كَحَدِيث: "إِنَّ رِجَالاً يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِقَيْرِ حَقِّ فَلَهُمْ النَّالُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". وَفِي وَحَدِيث: "مَنْ ظَلَمَ شَبْرًا مِنْ أَرْضٍ طَوَّقَهُ اللَّهُ مَنْ سَبْعِ أَرَضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". وَفِي وَحَدِيث: "مَنْ ظَلَمَ شَبْرًا مِنْ أَرْضٍ طَوَّقَهُ اللَّهُ مَنْ شَلْمَ مَنْ لا يَجِدُدُ لَكُ نَاصِرًا بَعْضَهِمْ: عَلَى مَنْ ظَلَمَ مَنْ لا يَجِدُدُ لَدَهُ نَاصِرًا غَيْرِي "(۲). وَمَا أَحْسَنَ قَوْلَ بَعْضَهِمْ:

لا تَظْلِمَ نَ إِذَا مَا كُنْتَ مُقْتَ دِرًا فَالظُّلْمُ تَرْجِعُ عُقْبَاهُ إِلَى النَّدَمِ تَنْامُ عَيْنَاكُ وَعَلَيْنُ اللَّهِ لَمْ تَنْبِ فَ يَدْعُو عَلَيْكُ وَعَلَيْنُ اللَّهِ لَمْ تَلِمْ وَقَوْلُ الآخر:

إذَا مَا الظَّلُومُ اسْتَوْطاً الأرْضَ مَرْكَبُ وَلَحَ عُلُواً فِي قَبِيحِ اكْتسَابِهِ فَكُلْ مَا الطُّلُومُ الشَّوْطاً الأرْضَ مَرْكَبُ وَلَكَ سَيُبْدِي لَهُ مَا لَمْ يَكُسنْ فِي حِسَابِهِ وَعَلَا لَهُ يَكُسنْ فِي حِسَابِهِ وَقَالَ بَعْضُ السَّلَف: لا تَظْلَمَنَّ الضُّعَفَاءَ فَتَكُنْ مَنْ شرَارِ الأَقْوِيَاء.

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّ الْحُبَارَى لَتَمُوتُ هَوْلا فِي وَكْرِهَا مِــنْ ظُلْــمِ الظَّالِمِ. وَقِيلَ مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ: يُنَادِي مُنَادٍ مِنْ وَرَاءِ الْحِسْرِ يَعْنِي الصِّرَاطَ يَا مَعْشَــرَ

<sup>(</sup>١) "صحيح الجامع" (٦٣٨٥).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

الْجَبَابِرَةِ الطُّغَاَةِ، وَيَا مَعَّشَرَ الْمُتْرَفِينَ الأَسْقِيَاءِ، إِنَّ اللَّهَ يَحْلِفُ بِعِزَّتِهِ أَنْ لا يُجَاوِزَ هَـــذَا الْحَسَرَ الْيَوْمَ ظُلَّمُ ظَالِم.

وَعَنْ حَابِر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "لَمَّا رَجَعَتْ مُهَاجِرَةُ الْحَبَشَةِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَثْمَةِ فِي أَرْضِ الْحَبَشَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَوْمًا لا يُوْحِدُ مَنْ شَديدهمْ لضَعيفهمْ "" (١).

وَرُوِيَ عَنْ رَسُولَ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنّهُ قَالَ: "حَمْسَةٌ غَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِمْ إِنْ شَاءَ أَمْضَى غَضَبَهُ عَلَيْهِمْ فِي اللّاَتِيَا وَإِلا تَوْى بِهِمْ فِي الآخرة إِلَى النّار: أَمِيرُ قَوْمٍ يَأْخُذُ حَقَّهُ مِنْ رَعَيّتِهِ وَلا يُنْصَفُهُمْ مِنْ نَفْسِهِ وَلا يَدْفَعُ الظُّلْمَ عَنْهُمْ، وَرَعِيمُ قَوْمٍ يُطَيعُونَ فَ وَلا يُسَوِّي بَيْنَ الْقَوَي بَيْنَ الْقَوَي بَيْنَ الْقَوَي بَيْنَ الْقَوَي بَيْنَ اللّهَ وَلا يَتَكَلَّمُ بِالْهُوى، وَرَجُلٌ لا يَأْمُرُ أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ بِطَاعَةِ اللّهِ وَلا يُعلّمُهُمْ أَمْرَ دينِهِمْ، وَرَجُلَّ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَعْمَلُهُ وَلَمْ يُوفِّهِ أَجْرَهُ، وَرَجُلٌ ظَلَمَ السَّاعَةِ اللّهِ وَلا يَعلَمُهُمْ أَمْرَ دينِهِمْ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَعْمَلُهُ وَلَمْ يُوفِّهِ أَجْرَهُ، وَرَجُلٌ ظَلَمَ السَّامَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنّهُ قَالَ: إِنَّ اللّهَ تَعَالَى لَمَّا خَلْتِقَ فِي صَدَاقِهَا". وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سَلامٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنّهُ قَالَ: إِنَّ اللّهَ تَعَالَى لَمَّا خَلْتِقَ الْخَلْقَ وَاسْتَوَوْ اعلَى أَقْدَامِهِمْ رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ إِلَى اللّهِ وَقَالُوا يَا رَبِّ مَعَ مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ مَعَ مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ مَعَ الْفَرَامُ وَتَى يُؤَدِّى وَالْمُوا يَا رَبِّ مَعَ مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ مَعَ الْمَطْلُوم حَتَّى يُؤَدِّى إِلَيْهِ حَقَّهُ.

وَعَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: بَنَى جَبَّارٌ مِنْ الْجَبَابِرَةَ قَصْرًا وَشَيَدَهُ فَجَاءَتْ عَجُوزٌ فَقِيرَةٌ فَقِيرَةٌ فَقِيرَةٌ فَقِيرَةٌ فَقِيرَةٌ فَقِيرَةً فَقِيرَةً فَقِيرَةً تَأْوِي إلَيْهِ، فَرَكَبَ الْجَبَّارُ يَوْمًا وَطَافَ حَوْلَ الْقَصْرِ فَرَأَى بِنَاءَهَا، فَقَالَ لِمَنْ هَذَا؟ فَقِيلَ: لامْرَأَة فَقيرَة تَأْوِي إلَيْهِ فَأَمَرَ بِهَدْمِهِ فَهُدَمَ فَجَاءَتْ الْعَجُوزُ وَرَأَتُهُ مَهْدُومًا، فَقَالَتْ: مَنْ هَدَمَهُ؟ فَقَيلً لَهَا الْمَلْكُ رَآهُ فَهَدَمَهُ، فَرَفَعَتْ الْعَجُوزُ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

رَأْسَهَا إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَتْ يَا رَبِّ أَنَا لَمْ أَكُنْ حَاضِرَةٌ فَأَنْتَ أَيْنَ كُنْت؟ قَالَ: فَأَمَرَ اللَّـــهُ عَزَّ وَجَلَّ حِبْرِيلَ أَنْ يَقْلبَ الْقَصْرَ عَلَى مَنْ فِيهِ فَقَلَبَهُ.

وَقِيلَ لَمَّا حُبِسَ بَعْضُ الْبَرَامِكَةَ وَوَلَدُهُ قَالَ: يَا أَبَتِ بَعْدَ الْعِزِّ صِــرْنَا فِــي الْقَيْـــد وَالْحَبْسِ. فَقَالَ: يَا بُنَيَّ دَعْوَةُ مَظْلُومٍ سَرَتْ بِلَيْلٍ غَفَلْنَا عَنْهَا وَلَمْ يَغْفُلْ اللَّهُ عَزَّ وَجَـــلَّ عَنْهَا.

وَكَانَ يَزِيدُ بْنُ حَكِيمٍ يَقُولُ: مَا هَبْت أَحَدًا قَطُّ هَيْبَتِي رَجُلا ظَلَمْته وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ لا نَاصِرَ لَهُ إلا اللَّهُ يَقُولُ لِي حَسْبِي اللَّهُ، اللَّهُ بَيْني وَبَيْنَك.

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: يَحِيءُ الظَّالِمُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ حَتَّى إِذَا كَانَ عَلَـــى جَسْرِ جَهَنَّمَ فَلَقِيَهُ الْمَظْلُومُ وَعَرَفَ مَا ظَلَمَهُ فَمَا يَشْرَحُ الَّذِينَ ظُلِمُوا بِٱلَّذِينَ ظَلَمُوا حَتَّى يَثْرِعُوا مَا بِأَيْدِيهِمْ مِنْ الْحَسَنَاتِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا لَهُمْ حَسَنَاتِ حَمَلُـــوا عَلَـــيْهِمْ مِـــنْ يَشْؤُوهُمْ، حَتَّى يَرِدُوا الدَّرْكَ الأَسْفَلَ مِنْ النَّارِ.

وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أُنْيْسِ قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَقُـولُ: "يُحْشَرُ الْعِبَادُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلا بُهْمًا، فَيُنَادِيهِمْ مُنَاد بِصَوْت يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قُرُبَ: أَنَا الْمَلكُ الدَّيَّالُ لا يَنْبَغِي لأَحَد مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّة وَأَحَد مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَطلُّبُهُ بِمَظْلَمَة حَتَّى اللَّطْمَة فَمَا فَوْقَهَا، وَلا يَنْبَغِي لَأَحَد مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَطلُّبُهُ بِمَظْلَمَةً حَتَّى اللَّطْمَة فَمَا فَوْقَهَا (أَولا يَظْلِمُ رَبُّك أَحَدًا) قُلْنَا النَّارِ فَعْذَهُ مَظْلَمَةً حَتَّى اللَّطْمَة فَمَا فَوْقَهَا (أَولا يَظْلِمُ رَبُّك أَحَدًا) قُلْنَا وَعَنْدَهُ مَظْلَمَةً عُرَاةً غُرُلا بُهْمًا؟ قَالَ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيْئَاتِ جَزَاءً وَفَاقًا (أَولا يَظْلِمُ رَبُّك أَحَدًا) ((١).

وَعَنْهُ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ ضَرَبَ سَوْطًا ظُلْمًا أُقْتُصَّ مِنْهُ يَوْمَ الْقَيَامَة"(٢).

وَمُمَّا ذُكِرَ أَنَّ كَسْرَى اتَّخَذَ مُؤَدِّبًا لِوَلَدِه يُعَلِّمُهُ وَيُؤَدِّبُهُ، فَلَمَّا بَلَغَ الْوَلَدُ الْغَايَةَ فِـــي الْفَصْلِ وَالأَدَبِ اسْتَخْضَرَهُ الْمُؤَدِّبُ يَوْمًا وَضَرَبَهُ ضَرَّبًا وَجِيعًا مِنْ غَيْرٍ جُرْمٍ وَلا سَبَبٍ،

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في "مسنده" (٣/٩٥/٥).

<sup>(</sup>٢) "حسن"، وانظر: "الصحيحة" (٢٣٥٢).

فَحَقَدَ الْوَلَدُ عَلَى الْمُعَلِّمِ إِلَى أَنْ كَبِرَ وَمَاتَ أَبُوهُ، فَتَوَلَّى الْمُلْكَ بَعْدَهُ، فَاسْتَحْضَرَ الْمُعَلِّمَ وَقَالَ لَهُ: مَا حَمَلَك عَلَى أَنْ ضَرَبْتني فِي يَوْمِ كَذَا ضَرْبًا وَجِيعًا مِنْ غَيْرِ جُرْمٍ وَلا سَبَبِ؟ فَقَالَ لَهُ الْمُعَلِّمُ؟ اعْلَمْ أَيُّهَا الْمَلكُ أَنَّكَ لَمَّا بَلَعْت الْعَايَةَ فِي الْفَضْلِ وَالأَدَب، عَلَمْت أَنَّك فَقَالَ لَهُ الْمُمْكِلُ بَعْدَ أَبِيك، فَأَرَدْتَ أَنْ أُذِيقَك طَعْمَ الضَّرْبِ وَأَلَمَ الظُّلْمِ حَتَّى لا تَظْلِمَ أَحَدًا بَعْدُ، فَقَالَ لَهُ: جَزَاك اللَّهُ خَيْرًا ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِجَائِزَة وَصَرَفَهُ.

وَمِنْ الظُّلْمِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا قَدَّمْتِه فِي الْتَرْجَمَّةِ الْمَكْسُ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَمَرَّ الْكَلامُ عَلَيْهِمَا مُسْتَوْفًى، وَالْمُمَاطَلَةُ بِحَقِّ عَلَيْهِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى وَفَائِهِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ: "مَطْلُ الْغَنيِّ ظُلْمً".

وَفِي رِوَايَة: "لَيُّ الْوَاحِدِ ظُلْمٌ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ": أَيْ شِكَايَتَهُ وَتَعْزِيرَهُ بِالْحَبْسِ وَالضَّرْبِ كَمَا مَرَّ أَيْضًا.

وَمَنْ أَبْنِ مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: يُوْخَذُ بِيَد الْعَبْد أَوْ الأَمة يَوْمَ الْقَيَامَة فَيُنَادَى بِهِ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: يُوْخَذُ بِيَد الْعَبْد أَوْ الأَمة يَوْمَ الْقَيَامَة فَيُنَادَى بِهِ عَلَى رُءُوسِ الْخَلاتِي هَذَا فُلانُ بْنُ فُلانِ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ حَتَّ فَلْيَات إِلَى حَقّه قَالَنَ بَعْفر مُ الْمَرْأَةُ أَنْ يَكُونَ لَهَا حَقِّ عَلَى ابْنِها أَوْ أَخِيها أَوْ زَوْجِها ثُمَّ قَرَأً: الْإَفَلا أَلْسَاب بَيْنَهُمْ يَوْمُنَذ وَلا يَعْفر مُ مِنْ حُقِّه مَا شَاءَ، وَلا يَعْفر مُ مِنْ حُقُولًا اللَّه النَّاسِ شَيْنًا فَيْتُولُ اللَّهُ مِنْ حَقّه مَا شَاءَ، وَلا يَعْفر مُ مِنْ حُقُولًا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لأَصْحَابِ الْحُقُوقَة الْآلُوا إللَّه عَنَّ وَجَلُ لأَصْحَابِ الْحُقُوقَة الْلَه عَنَّ وَجَلُ لأَصْحَاب الْحُقُوقَة اللَّه اللَّه عَنَّ وَجَلًا لأَصْحَابِ الْحُقُوقَة لُولا اللَّه عَنَّ وَجَلًا لأَصْحَابِ الْحُقُولُ اللَّه عَنَّ وَمَعَل اللَّه عَنَّ وَجَلًا لأَصْعَابِ الْمُعْدَلِ الْمَالِية مُ مَعْولُ اللَّه عَنَّ وَجَلًا لأَصْعَابُ الْعَلْقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ حَقِّى يَدْخُلُهُ الْجَنَّة بَهُ الْمَنَا لَكُ مُ مُتَقُولُ اللَّه مَعْ مَعْولُ اللَّه تَعَالَى لَهُ حَقِّى يَدْخُلُه الْجَنَّة بَهُ الْمَالِك مُ كَانَ عَبْدًا وَلَيْ للله وَفَضَلُ لَهُ مُشَقًالُ ذَرَّة ضَاعَفَها اللَّهُ تَعَالَى لَهُ حَتَّى يَدْخُلُهُ الْجَنَّة بَهُ الْمَلائِكَة وَبَقِي طَالُونَ، وَيَعْمُلُ لَكُ مُنْقُولُ اللَّه عَنَّ وَجَلًا فَيَت حَسَاتُه وَبَقِي طَالُونَ، وَيَقُولُ اللَّه عَنَّ وَجَلًا عَمْ مُعَلِّه الْمُعْتَى اللَّه عَنَّ وَجَلًا عَلَى اللَّه عَنَّ وَجَلًا بَعْمَلُ اللَّه عَنَّ وَجَلًا اللَه عَنَّ وَجَلًا عَنْ مَعْمُلُ لَهُ مَنْ أَنْفِيقُولُ اللَّه عَنَّ وَجَلًا فَيَت حَسَانَهُ وَبَقِي طَالُونَ اللَّه عَنَّ وَجَلًا عَلَى اللَّه عَنَّ وَجَلًا الْعَلَى اللَّه عَنَّ وَجَلًا اللَّهُ عَنَّ وَجَلًا اللَّه عَنَّ وَالْمَالِقُولُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى الْمُولُولُولُ اللَّه

وَيُوَيِّدُ ذَلِكَ الْحَبَرُ السَّابِقُ: "أَتَدْرُونَ مَنْ الْمُفْلِسُ؟" فَذَكَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِهِ مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاةٍ وَزَكَاةٍ وَصِيَامٍ وَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَ هَذَا وَضَرَبَ

هَذَا وَأَخَذَ مَالَ هَذَا، فَيَأْخُذُ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرحَتَ عَلَيْه ثُمَّ طُرحَ فَيَ النَّارِ".

وَمِنْ الظَّلْمِ أَيْضًا: عَدَمُ إيفَاءِ الأجيرِ حَقَّهُ كَمَا مَرَّ بدَلِيلَهَ وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـــهِ وَسَلَّمَ: "يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلِّ: تَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ: رَجُلِّ أَعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلُّ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلُ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ الْعَمَلَ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ".

وَمَنْهُ أَنْ يَظْلَمَ يَهُوديَّا أَوْ نَصْرَانِيًّا بِنَحْوِ أَخْذَ مَالِهِ تَعَدِّيًا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"مَنْ ظَلَمَ ذَمِّيًّا فَأَنَا حَصْمُهُ يَوْمَ الْقَيَامَةَ وَأَنْ يَقْتَطِعَ حَقَّ غَيْرِهَ بِسَيَمِينِ فَساجِرَة" لِخَبَسِرِ
الصَّحيحَيْنِ: "مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئَ مُسْلَمٍ بِيمِينه فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرََّمَ عَلَيْسِهِ
الصَّحيحَيْنِ: "مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئَ مُسْلَمٍ بِيمِينه فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْسِهِ
الْحَنَّةَ، قيلَ يَا رَسُولَ اللَّه وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسْيَرًا؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاك".

وَرُويَ: "إِنَّهُ لاَ أَكْرَهُ إِلَى الْعَبْد يَوْمَ الْقَيَامَة مِنْ أَنْ يَرَى مَنْ يَعْرُفُهُ خَشْيَةَ أَنْ يُطَالِبَهُ مَنْ مَنْ يَعْرُفُهُ خَشْيَةَ أَنْ يُطَالِبَهُ مَطْلَمَةً طَلَمَهُ طَلَمَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا" كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقَيَّامَة حَتَّى يُقَادَ للشَّاة الْجَلْحَاء مِنْ الشَّاة الْقَرْنَاءَ".

وَجَاءَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنَّ كَانَتَ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لأَخيه مِنْ عرْضه أَوْ اللَّهُ مَنْ شَيْء فَلْيَتَحَلَّلْ مِنْهُ الْيُوْمَ قَبْلَ أَنْ لا يَكُونَ دِينَارٌ وَلا دَرْهَمٌ، إِنَّ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَلَالِحُ أَخَدُ مِنْ شَيْء فَلْيَتَحَلَّلْ مِنْهُ الْيُومَ قَبْلَ أَنْ لا يَكُونَ دِينَارٌ وَلا دَرْهَمٌ، إِنَّ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَلَاحِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ فَأَخَذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ فَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَعُمِلَ عَلَيْهِ فَمُ عَلَيْهِ فَمُ مَلْ عَلَيْهِ فَعُمِلَ عَلَيْهِ فَمُ عَلَيْهِ النَّارِ".

وَرَوَى عَبْدُ اللَّه بْنُ أَبِي الدُّنْيَا بِسَنَده إِلَى أَبِي أَيُوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَوَّلُ مَنْ يَخْتَصِمُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ وَاللَّهِ مَا يَتَكَلَّمُ لِسَانُهَا وَلَكِنْ يَدَاهَا وَرِجْلاهَا يَشْهَدَانِ عَلَيْهَا بِمَا كَانَتْ تُعَنِّتُ لِرَوْجِهَا فِسِي الدُّنْيَا، وَيَشْهَدُ عَلَى الرَّجُلِ يَدَاهُ وَرِجْلاهُ بِمَا كَانَ يُولِي زَوْجَتَهُ مِنْ خَيْرِ أَوْ شَرِّ ثُمَّ يُدْعَى الدُّنْيَا، وَيَشْهَدُ عَلَى الرَّجُلِ يَدَاهُ وَرِجْلاهُ بِمَا كَانَ يُولِي زَوْجَتَهُ مِنْ خَيْرِ أَوْ شَرِّ ثُمَّ يُدْعَى اللَّالِمِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ خَلَى الطَّالِمِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ عَلَى الطَّالِمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّوْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّ

The County of th

وَرُوِيَ: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْد خَيْرًا سَلَّطَ عَلَيْهِ مَنْ ظَلَمَهُ دَحَلَ طَاوُسٌ الْيَمَانِيُّ عَلَى عَلَى هَشَامِ بْنِ عَبِّد الْمَلَك فَقَالَ لَهُ: اتَّقِ يَوْمَ الأَذَانَ؟ قَالَ هِشَامٌ. وَمَا يَوْمُ الأَذَان؟ قَالَ: وقَوْله تَعَالَى: ﴿ فَاَ ذَنُ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ فَصَعِقَ هِشَامٌ، فَقَالَ طَاوُسٌ: هَذَا ذُلُ الصِّفَة فَكَنْف الْمُعَايَّنَةُ؟

وَمَرَّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَرَّأُ مَمَّنْ أَعَانَ الظَّالمَ.

وْجَاءَ حَيَّاظٌ إِلَى سَفُيْكَ التُّوْرِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فَقَالَ: إِنِّي أَخِيطُ ثَيَابُ السِّسَلَطَانَ أَفَتَرَانِي مِنْ أَعْوَانِ الظَّلَمَةُ؟ فَقَالَ لَهُ سُفْيَانُ: بَلْ أَنْتَ مِنْ الظَّلَمَةُ أَبُّفُسِهِمْ، وَلَكَنْ أَعْوَانُ الظَّلَمَة مَنْ يَبِيعُ مِنْكِ الإِبْرَةَ وَالْحُيُوطَ.

وَرُويَ عَنْ النّبِيِّ ضَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "أَوَّلُ مَنْ يَذِخُلُ النَّازَ يَوْمَ الْقَيَامَــة السِّوَّاطُونَ ٱلنّنِينَ يَكُونَكُ بَعَهُمْ الأَسْوَاطُ يَضْرِبُونَ بِهَا النّاسَ بَيْنَ يَدَيْ الظَّلَمَةِ." وَعَنْ ابْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: الْحَلاوِزَةُ، أَيْ أَعْوَانُ الظَّلَمَةِ، وَالشُّرَطُ أَيْ بِضَمِّ الْمُعْجَمَةِ وَقَتْحِ الرَّاءِ: وُلاهُ الشَّرْطَةِ وَهُمْ أَعْوَانُ الْوُلاةِ وَالظَّلَمَةِ، الْوَاحِدُ مِنْهُمْ شُرْطِيِّ: بِضَمِّ فَقَتْحٍ - كلابُ النّار يَوْمَ الْقَيَامَة.

وَرُويَ: إِنَّ اللَّهَ تَغَالَى أَوْحَى إِلَى مُوسَى صَلَّى عَلَى نَبِيَّنَا وَعَلَيْهِ وَعَلَى سَائِرِ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْشِلَيْنِ أَقْضَلُ الْصَّلَاةَ وَالسِّلَامِ: "أَنْ مُرْ ظَلَمَةَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُقِلُّوا مِنْ ذِكْرِي، فَإِنِّي أَوْكُو بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُقَوِّرُنِي وَإِنَّ ذِكْرِي إِيَّاهُمْ أَنْ أَلْعَنَهُمْ اللهِ اللهِ اللهِ ال

<sup>(</sup>١) "صحيح الجامع" (٥٤٥٣).

وَفِي رِوَايَة: "فَإِنِّي أَذْكُرُ مَنْ ذَكَرَنِي مِنْهُمْ بِاللَّعْنَةِ". وَجَاءَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "لا يَقِفَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مَوْقِفٍ يُضْرَبُ فِيهِ رَجُلٌ ظُلْمًا فَإِنَّ اللَّعْنَة تَنْزِلُ عَلَى مَنْ حَضَرَهُ حينَ لَمْ يَدْفَعُوا عَنْهُ" (١).

وَحَاءَ كَمَا مَرَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أُمِرَ بِعَبْدِ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ يُضْرَبُ فِي قَبْرِهِ مِائَةَ جَلْدَة، فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَدْعُو حَتَّى صَارَتْ جَلَّدَةً وَاحِدَةً فَامْتَلاً وَيُدْعُو حَتَّى صَارَتْ جَلَدَةً وَاحِدَةً فَامْتَلاً وَيُدْعُو عَلَيْهِ نَارًا، فَلَمَّ الرَّفَعَ عَنْهُ وَأَفَاقَ قَالَ: عَلامَ جَلَدَتُمُونِي؟ قِيلَ: إنَّك صَلَّيْت بِغَيْسِرِ طَهُورٍ، وَمَرَرْت عَلَى مَظْلُومٍ فَلَمْ تَنْصُرُهُ" فَهَذَا حَالُ مَنْ لَمْ يَنْصُرُ الْمَظْلُومَ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى نَصْرُهِ فَكَيْفَ حَالُ الظَّالِم؟ (٢).

قَالَ بَعْضُهُمْ: رَأَيْت فِي الْمَنَامِ رَجُلا مِمَّنْ كَانَ يَخْدُمُ الظَّلَمَةَ وَالْمَكَّاسِينَ بَعْدَ مَوْتِهِ وَهُوَ فِي حَالَة قَبِيحَة فَقُلْت لَهُ: مَا حَالُك؟ فَقَالَ شَرُّ حَال، فَقُلْت لَهُ: إِلَى أَيْنَ صِرْت؟ فَقَالَ إِلَى عَذَاب اللَّه، قُلْت: فَمَا حَالُ الظَّلَمَة عِنْدَ رَبِّهِمْ؟ قَالَ شَرُّ حَالٍ، أَمَا سَمِعْت فَقَالَ إِلَى عَذَاب اللَّه، قُلْت: فَمَا حَالُ الظَّلَمَة عِنْدَ رَبِّهِمْ؟ قَالَ شَرُّ حَالٍ، أَمَا سَمِعْت قَوْلَ الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَسَيَعْلَمُ الّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَب يَنْقَلَمُونَ﴾.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: رَأَيْت رَجُلا مَقْطُوعَ الْيَدِ مِنْ الْكَتْفُ وَهُوَ يُنَادِي مَنْ رَآنِسِي فَسلا يَظْلَمَنَ أَحَدًا، فَتَقَدَّمْت إلَيْهِ وَقُلْت لَهُ: يَا أَخِي مَا قِصَّتُك؟ فَقَالَ يَا أَخِي قِصَّتِي عَجِيبَةً، وَذَلَك أَنِّي كُنْت مِنْ أَعْوَانِ الظَّلَمَة، فَرَأَيْت يَوْمًا صَيَّادًا قَدْ اصْطَادَ سَمَكَةً كَسِيرَةً فَأَعْجَنَنْي، فَجِئْت إلَيْه فَقُلْت: أَعْطِني هَذِهِ السَّمَكَة، فَقَالَ لا أَعْطِيكَهَا أَنَا آخُذُ بِنَمَنِهَا فَوَتًا لِعِيَالِي، فَضَرَبْته وَأَحَدْهَا مِنْهُ قَهْرًا وَمَضَيْت بِهَا، قَالَ: فَبَيْنَمَا أَنَا مَاشٍ بِهَا حَامِلَهَا إِذْ فَوَتًا لِعِيَالِي، فَضَرَبْته وَأَحَدْهَا مِنْهُ قَهْرًا وَمَضَيْت بِهَا، قَالَ: فَبَيْنَمَا أَنَا مَاشٍ بِهَا حَامِلَهَا إِذْ فَوَتًا لِعِيَالِي، فَضَرَبْته وَأَحَدْهَا مِنْهُ قَهْرًا وَمَضَيْت بِهَا إِلَى بَيْتِي وَأَلْقَيْتِهَا مِنْ يَدِي ضَرَبَتُ عَلَيَّ عَلَى إِبْهَامِي عَضَّةً قَوِيَّةً فَلَمًّا جَنْت بِهَا إِلَى بَيْتِي وَأَلْقَيْتِهَا مِنْ يَدِي ضَرَبَتُ عَلَيً وَعَشَّتُ عَلَى إِبْهَامِي وَآلَمَتْنِي أَلَمًا شَدِيدًا حَتَّى لَمْ أَنُمْ مِنْ شِدَّة الْوَجَعِ وَوَرِمَتْ يَدِي فَلَمَّا أَصَى صَرَبَتُ عَلَى إِبْهَامِي وَآلَمَتْنِي أَلَمًا شَدِيدًا حَتَّى لَمْ أَنُمْ مِنْ شِدَّة الْوَجَعِ وَوَرِمَتْ يَدِي فَلَمَّا أَصَابُ وَتُعَلَى اللَّهِ الْأَلَمَ فَقَالَ: هَذِهِ بُدُو أَلَكَلَة اقْطَعْهَا وَإِلا تَلفَتْ يَدُكُ كُلُهَا لَاكُمُ فَقَالَ: هَذِهِ بُدُو أَلَكَةَ اقْطَعْهَا وَإِلا تَلفَتْ يَدُكُونَ وَالْمَعِي وَالْمَاتُ يَلُونُ الطَّبِيبَ وَشَكَوْت إِلَيْهِ الأَلَمَ فَقَالَ: هَذِهِ بُدُو أَلْكَلَة اقْطَعْهَا وَإِلا تَلفَتْ يَدُى لَكُولَا لَلْهَا لَالَمَ فَقَالَ:

 <sup>(</sup>١) ذكره الهيشمي في "المجمع" (٢٨٤/٦): "رواه الطبراني وفيه أسد بن عطاء الأزدي بجهول، ومندل وثقة أبو حاتم وغيره، وضعفه أحمد وغيره، وبقية رحاله ثقات".

<sup>(</sup>٢) "الصحيحة" (٢٧٧٤).

فَقَطَعْت إِبْهَامِي ثُمَّ ضَرَبَتْ يَدي فَلَمْ أُطقُ النَّوْمَ وَلا الْقَرَارَ منْ شدَّة الأَلَم، فَقيلَ لي اقْطَعْ كَفُّك فَقَطَعْتهَا وَانْتَشَرَ الأَلَمُ إِلَى السَّاعد وَآلَمَني أَلَمًا شَديدًا وَلَمْ أَطقْ النَّوْمَ وَلا الْقَرَارَ وَجَعَلْتِ أُسْتَغِيثُ مِنْ شدَّة الأَلَم، فَقيلَ لي: اقْطَعْهَا مِنْ الْمِرْفَقِ فَانْتَشَرَ الأَلَمُ إِلَى الْعَضُد وَضَرَبَتْ عَلَيَّ عَضُدي أَشَدُّ مِنْ الأَلَمِ فَقِيلَ لِي: اقْطَعْ يَدَكُ مِنْ كَتَفْكُ وَإِلَّا سَرَى إلَّسى حَسَدك كُلِّه فَقَطَعْتِهَا فَقَالَ لِي بَعْضُ النَّاسِ: مَا سَبَبُ أَلَمك فَذَكَرْت لَهُ قصَّةَ السَّمَكَة، فَقَالَ لِي: لَوْ كُنْت رَجَعْت منْ أُوَّل مَا أَصَابَك الأَلَمُ إِلَى صَاحِب السَّمَكَة فَاسْتَحْلَلْت منهُ واسْتَرْضَيْته وَلا قَطَعْت يَدَك، فَاذْهَبْ الآنَ إلَيْه وَاطْلُبْ رِضَاهُ قَبْلَ أَنْ يَصلَ الألَمُ إلَى بَدَنك. قَالَ: فَلَمْ أَزَلْ أَطْلُبُهُ في الْبَلَد حَتَّى وَجَدْته فَوَقَعْت عَلَى رِجْلَيْه أُقبِّلُهُمَا وأَبْكسى وَقُلْت: يَا سَيِّدي سَأَلْتُك بَاللَّه إلا مَا عَفَوْت عَنِّي، فَقَالَ لي: وَمَنْ أَنْتَ؟ فَقُلْت أَنَا الَّذي أَحَذْت منْك السَّمَكَة غَصْبًا، وَذَكَرْت لَهُ مَا جَرَى وَأَرَيْته يَدي فَبَكَى حينَ رَآهَا ثُلَّم قَالَ: يَا أَخِي قَدْ حَالَلُتُكَ مِنْهَا لَمَا قَدْ رَأَيْت بك مِنْ هَذَا الْبَلاء، فَقُلْت لَهُ: بَاللَّسه يَا سَيِّدي هَلْ كُنْت دَعَوْت عَلَىَّ لَمَّا أَحَذْهَا مِنْك؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْت: اللَّهُمَّ هَذَا تَقَوَّى عَلَىَّ بِقُوَّتِه عَلَى ضَعْفي وَأَحَذَ منِّي مَا رَزَقْتَني ظُلْمًا فَأَرني فيه قُدْرَتَك، فَقُلْت لَهُ: يَا سَسيِّدي قَدْ أُرَاك اللَّهُ قُدْرَتَهُ في وَأَنَا تَائِبٌ إِلَى اللَّه عَزَّ وَجَلَّ عَمَّا كُنْت عَلَيْه منْ حدْمَة الظَّلَمَة وَلا عُدْت أَقفُ لَهُمْ عَلَى بَابٍ وَلا أَكُونُ مِنْ أَعْوَانِهِمْ مَا دُمْت حَيًّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَبِاَللَّهِ التَّوْفيقُ.

الْكَهِيرَةُ الْحَادِيَةُ وَالْخَمْسُونَ بِعْدَ الثَّلَاثِمِائَةِ [إيوَاءُ الْمُحْدِثِينَ أَيْ مَنْعُهُمْ مِمَّنْ يُرِيدُ اسْتِيفَاءَ الْحَقِّ مِنْهُمْ وَالْمُرَادُ بِهِمْ مَنْ يَتَعَاطَى مَفْسَدَةً يُلْزَمُهُ بِسَبِهَا أَمْرٌ شَرْعيًّ]

وَعَدُّ هَذَا هُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ الْجَلالُ الْبُلْقِينِيُّ وَهُوَ صَرِيحُ خَبَرِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ عَنْ عَلِيًّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ قَالَ: "حَدَّنَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتِ، قُلْت مَا هُنَّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، لَعَنْ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ".

## كتَابُ الرِّدَّة الْكَبِيرَةُ الثَّانِيَةُ وَالثَّالثَّةُ وَالْخَمْسُونَ بَعْدَ الثَّلاثمائة [ قَوْلُ إِنْسَانِ لِمُسْلِمِ: يَا كَافِرُ أَوْ يَا عَدُوَّ اللَّهِ حَيْثُ لَمْ يُكَفِّرُهُ بِهِ بِأَنْ لَمْ يُرِدْ بِه تَ الإسْلام كُفْرًا وَإِنَّمَا أَرَادَ مُجَرَّدَ السَّبِّ]

أَحْرَجَ الشَّيْخَانِ فِي جُمْلَةِ حَدِيث: "وَمَنْ دَعَا رَجُلا بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوُّ اللَّه وَلَيْسَ كَذَلكَ إلا حَارَ عَلَيْه" أَيْ رَجَعَ عَلَيْه مَا قَالَهُ.

وَفِي رِوَايَة لَهُمَا: "مَنْ رَمَى مُؤْمنًا بكُفْر فَهُوَ كَقَتْله".

[تَنْبِيهُ]: هَذَا وَعِيدٌ شَدِيدٌ وَهُوَ رُحُوعُ الْكُفْرِ عَلَيْه أَوْ عَدَاوَةُ اللَّه لَهُ، وَكَوْنُهُ كَإِنَّم الْقَتْل فَلذَلكَ كَانَتْ إحْدَى هَاتَيْن اللَّفْظَتَيْن إمَّا كُفْرًا بأَنْ يُسَمَّى الْمُسْلَمُ كَافِرًا أَوْ عَدُوّ اللَّه منْ جهَة وَصْفه بالإِسْلام، فَيَكُونُ قَدْ سَمَّى الإِسْلامَ كُفْرًا وَمُقْتَضِيًا لَعَدَاوَة اللَّه وَهَدَا كُفْرٌ، وَإِمَّا كَبِيرَةً بأَنْ لا يَقْصِدَ ذَلكَ فَرُجُوعُ ذَلكَ إَلَيْهِ حِينَنْذَ كَنَايَةٌ عَنْ شدَّة الْعَـــذَاب وَالإِنَّم عَلَيْه وَهَذَا مِنْ أَمَارَاتِ الْكَبِيرَةِ، فَلِذَا اتَّضَحَ عَدُّ هَذَيْن مِنْ الْكَبَانِر وَإِنْ لَمْ أَرَ مَنْ ۗ ۗ ۗ ۗ ۗ ذَكَرَهُ، ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ عَدَّ منْ الْكَبَائر رَمْيَ الْمُسْلم بِالْكُفْر، وَلَوْ قَالَ لمُسْلم: سَلَّبَهُ اللَّهُ الإيمَانَ أَوْ نَحْوَهُ كَفَرَ عَلَى مَا رَجَّحَهُ بَعْضُ الْمُتَأْخِّرينَ وَمَرَّ أَوَّلَ الْكَتَابِ حلافُهُ.

6)

## كِتَابُ الْحُدُودِ الْكَبِيرَةُ الرَّابِعَةُ وَالْخَمْسُونَ بَعْدَ الثَّلاثِمِائَةِ [الشَّفَاعَةُ فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى]

أَخْرَجَ أَبُو دَاوُد وَاللَّفْظُ لَهُ وَالطَّبْرَانِيُّ بِسَنَد جَيِّد عَنْ ابْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: السَمِعَتْ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَـدٌ مِـنْ خُدُود اللَّه تَعَالَى فَقَدْ ضَادَّ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ، وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُو يَعْلَمُ لَمْ يَزَلُ فِي خُدُود اللَّه حَتَّى يَنْزِغ، وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللَّهُ رَدْغَةَ الْحَبَالِ حَتَّـى يَخْرُجُ مِمَّا قَالَ". زَادَ الطَّبْرَانِيُّ: "وَلَيْسَ بِخَارِجِ"('). وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مُخْتَصَرًا وَمُطَوقًا بَعْرُو وَقَالَ وَفِي كُلِّ مِنْهُمَا صَحِيحُ الإِسْنَادِ، وَلَفْظُ الْمُخْتَصَرِ: "مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَة بِغَيْرِ وَقَالَ وَفِي كُلِّ مِنْهُمَا صَحِيحُ الإِسْنَادِ، وَلَفْظُ الْمُخْتَصَرِ: "مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَة بِغَيْرِ حَقِّ كَانَ فِي سَخَطِ اللَّه حَتَّى يَنْزِعَ". وَفِي رَوَايَة لأَبِي دَاوُد: "مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَة بِغَيْرِ عَقَى حُصُومَة بِغَيْرِ عَلَى مُلْمُ وَقَدْ بَاءَ بِقَضَبَ اللَّه "(') الرَّدْغَةُ - بِفَتْحِ الْسِرَّاءِ وَسُكُونِ الْمُهُمَلَة وَفَتْحِهَـا وَقَالُ وَعَرَوْهُمُ مُ كَمَا جَاءَ مُفَسَرًا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ.

وَالطَّبْرَانِيُّ: "أَيُّمَا رَجُلٍ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ ذُونَ حَدٌ مِنْ خُدُودِ اللَّه لَمْ يَزِلْ فِي غَضَبِ اللَّه حَتَّى يَنْزِعَ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ شَدَّ غَضَبًا عَلَى مُسْلِم فِي خُصُومَة لا عِلْمَ لهُ بِهَا فَقَدْ عَائَدَ اللَّه حَقَّهُ وَحَرَضَ عَلَى سَخَطِهِ وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّه تَتَابَعُ إلَى يَوْمِ الْقَيَامَة، وَأَيُّمَا رَجُلِ أَشَاعَ اللَّهَ حَقَّهُ وَحَرَضَ عَلَى سَخَطِهِ وَعَلَيْه لَعْنَةُ اللَّه تَتَابُعُ إلَى يَوْمِ الْقَيَامَة، وَأَيُّمَا رَجُلِ أَشَاعَ عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِكَلَمَة وَهُوَ مَنْهَا بَرِيَّ يَشْئِهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا كَانَ حَقَّا عَلَى اللَّهِ أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَة فَي النَّارِ حَتَّى يَثْفَاذِ مَا قَالَ"(٣).

وَالطَّبْرَانِيُّ: الْمَنْ حَالَٰتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدُّ مَنْ حُدُودِ اللَّه تَعَالَى فَقَدْ ضَادَّ اللَّه فِسي مُلْكه، وَمَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةِ لا يَعْلَمُ أَفِي حَقِّ أَوْ بَاطِلٍ فَهُوَ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى

<sup>(</sup>١) "الصحيحة" (٢٣٨).

<sup>(</sup>٢) "ضعيف" الإرواء (٧/٥٠٠).

<sup>(</sup>٣) "ضعيف الجامع" (٢٢٣٦).

يُنْزِعَ، وَمَنْ مَشَى مَعَ قَوْمٍ يَرَى أَنَّهُ شَاهِدٌ وَلَيْسَ بِشَاهِدِ فَهُوَ كَشَاهِد زُورٍ، وَمَنْ تَحَلَّمَ كَاذِبًا كُلَّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ طَرَفَيْ شَعِيرَةٍ، وَسِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفُرً".

[تَنْهِيهُ]: عَدُّ هَذَا هُوَ صَرِيحُ الْحَديثُ الأوَّلِ وَمَا بَعْدَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ لَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهُ؛ لأَنَّ فِي تَرْكُ إِقَامَة حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهَ تَعَالَى مَفْسَدَةً عَظِيمَةً جِدًّا، وَمِنْ ثَمَّ مَرَّ فِي الْحَديثِ الْحَسَنِ: "وَحَدُّ يُقَامُ فِي الأرْضِ بِحَقّه أَرْكَى فِيهَا مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ صَسَبَاحًا". وَمَرَّ فِي اللّٰهِ عَنْ الْجَلالِ مَا يُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْته هُنَا ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ صَرَّحَ بِمَسَا ذَكَرْته هُنَا ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ صَرَّحَ بِمَسَا ذَكَرْته.

الْكَبِيرَةُ الْخَامِسَةُ وَالْخَمْسُونَ بَعْدَ الثَّلاثِمِانَةِ [هَتْكُ الْمُسْلِمِ وَتَتَبِّعُ عَوْرَاتِهِ حَتَّى يَفْضَحَهُ وَيُدِنِّلُهُ بِهَابِيْنَ النَّاسِ]

أَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهُ بِسَنَدَ حَسَنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ قَالَ: "مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَحِيهِ الْمُسْلِمِ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ، وَمَسِنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَحِيهِ الْمُسْلِمِ كَشَفَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ بِهَا فِي بَيْتِهِ"(١). وَالتَّرْمَذِيُّ عَنْ ابْنِ عُمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَسِلَمَ الْمِنْبَرِ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَفِضْ الإِيمَانُ إِلَى قَلْبِهِ لا تُؤْدُوا فَنَادَى بِصَوْتَ رَفِيعٍ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَفِضْ الإِيمَانُ إِلَى قَلْبِهِ لا تُؤْدُوا الْمُسْلِمِينَ وَلا تَتَبَعْوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَعْ عَوْرَةَ أَحِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَعْ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، وَمَسِنْ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يُوسُكُ أَنْ يَفْضَحَهُ وَلَوْ فِي جَوْف رَحْلَه"(١).

وَنَظَرَ ابْنُ عُمَرَ يَوْمًا إِلَى الْكَعْبَةِ فَقَالَ: مَا أَعْظَمَكَ وَمَا أَعْظَمَ حُرْمَتك، وَالْمُـؤَمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً عِنْدَ اللَّهِ مِنْك<sup>(٣)</sup>. وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ إِلاَ أَنَّهُ قَالَ فِيهِ: "يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلُ الإِيمَانُ قَلْبَهُ لا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ وَلا تُعَيِّرُوهُمْ وَلا تَطْلُبُـوا عَثَرَاتِهِمْ"، الْحَدَيثَ.

<sup>(</sup>١) "ضعيف الجامع" (٥٦٣٥).

<sup>(</sup>٢) "صحيح الجامع" (٧٩٨٥).

<sup>(</sup>٣) "حسن صحيح"، وانظر: "المشكاة" (٤٤.٥).

وَأَبُو دَاوُد وَأَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادِ حَسَنِ: "يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلُ الإِيمَـــانُ قَلْبَهُ لا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّ مَنْ تَتَبَّعْ عَوْرَاتِهِمْ تَتَبَعْ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ تَتَبَعْ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُهُ فِي بَيْتِهِ "(1).

وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّكَ إِنْ اتَّبَعْت عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدُهُمْ أَوْ كِدْت تُفْسَدُهُمْ "(۲).

وَأَبُو دَاوُد: "إِنَّ الأَمِيرَ إِذَا ابْتَغَى الرِّيبَةَ فِي النَّاسِ فْسَلَهُمْ "".

وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَاللَّفْظُ لَهُ وَالتَّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالتَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاحَهُ: "مَنْ نَفْسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقَيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقَيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلَمٍ سَتَرَهُ اللَّهُ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ في عَوْنِ الْعَبْد مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَحِيهِ".

وَأَبُو دَاوُد وَاللَّفُظُ لَهُ وَالتَّرْمَدَيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ: "الْمُسْلَمُ أَخُو الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لا يَظْلِمُهُ وَلا يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَة أَحِيه كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِه، وَمَنْ فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمَ الْقِيَامَة، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَة، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَة" اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَة " فَا اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَة " فَا اللَّهُ يَوْمَ الْقَيَامَة " فَا اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَة اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَة الْقَيَامَة اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَة اللَّهُ يَوْمَ الْقَيَامَة اللَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقَيَامَة اللَّهُ يَوْمَ الْقَيَامَة اللَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقَيَامَة اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَة اللَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقَيَامَة اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَوْمَ الْقِيَامَة اللَّهُ لَمُهُ الْمُ لَا اللَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَة اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ لَعُلُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَة الْقِيَامَة اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعِلَمُ اللَّهُ لَعْمَ اللَّهُ لَعْمَ اللَّهُ لَعْمَ اللَّهُ لَا لِيْهُ اللَّهُ لَعْمَ اللَّهُ لَعْلَمْ لَا لِمُ لَعْلَمْ لَا لِللَّهُ لَعْمَ الْعَلَامِ لَا لِللْهُ لَعْمَ اللَّهُ لَعْمَ اللَّهُ لَعْمَ الْمَالِمُ لَعْمَ اللَّهُ لَعْمَ الْمُعْلِمُ لَعْمَ الْمَالِمُ لَعْمَ اللْعَلَامَة لَعْمَ لَا اللَّهُ لَعْمَ لَا لَعْمَ لَا لَعْلَامُ لَعْمَ لَا لَعْلَامُ لَا لَعْمَ لَا لَعْلَامِ لَا لَعْلَامُ لَعْمَ لَا لَالْعَلَامُ لَعْلَامُ لَعْلَامُ لَعْمَ لَا لَعْلَامُ لَعْمَ لَا لَعْلَامُ لَعْلَامُ لَعْلَامُ لَعْلَامُ لَعْلَامُ لَعْلَالْمُ لَعْلَامُ لَعْلَامُ لَعْلَامُ لَا لَالْعَامِ لَعْلَامُ لَعْ

وَمُسْلَمَّ: "لا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إلا سَنَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ وَالصَّغِيرِ: "لا يَرَى مُؤْمِنٌ مِنْ أَخِيهِ عَوْرَةً فَيَسْتُرُهَا عَلَيْـــهِ إلا أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْحَنَّةَ"(°).

وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَاللَّفْظُ لَهُ وَالْحَاكِمُ وَقَــالَ صَـحيحُ الإِسْنَادِ أَنَّ كَاتِبَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قُلْت لِعُقْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْــهُ: " إِنَّ لَنَــا جِيرَانُـــا

<sup>(</sup>١) "صحيح الجامع" (٧٩٨٤).

<sup>(</sup>٢) "صحيح الجامع" (٢٢٩٥).

<sup>(</sup>٣) "صحيح الجامع" (١٥٨٥).

<sup>(</sup>٤) "صحيح الجامع" (٦٧٠٧)، و"الصحيحة" (٤٠٥).

 <sup>(</sup>٥) قال العراقي في "المغنى عن حمل الأسفار" (١٨٩٣): "رواه الطبراني في "الأوسط"، و"الصغير"، والخرائطسي في "مكارم الأعلاق"، واللفظ له بسند ضعيف".

يَشْرَبُونَ الْحَمْرَ وَأَنَا دَاعِ الشُّرَطَ، أَيْ جَمْعُ شُرْطِيٌّ - بِضَمِّ فَفَتْحِ فِيهِمَا - وَهُمْ أَعُوانُ الْوُلَاةَ وَالظَّلْمَةِ لِيَأْخُذُوهُمْ، فَقَالَ عُقْبَةُ: لا تَفْعَلْ وَعِظْهُمْ وَهَدِّدْهُمْ، قَالَ: إِنِّي نَهَيْتُهمْ فَلَمْ يَتَنَهُوا وَأَنَا دَاعٍ الشُّرَطَ لِيَأْخُذُوهُمْ، قَالَ عُقْبَةُ: وَيْحَكُ لا تَفْعَلْ، فَإِنِّي سَمعْت رَسُولَ يَتَنَهُوا وَأَنَا دَاعٍ الشُّرَطَ لِيَأْخُذُوهُمْ، قَالَ عُقْبَةُ: وَيْحَكُ لا تَفْعَلْ، فَإِنِّي سَمعْت رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّى اللّهِ مَا لَيْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ سَتَرَ عَوْرَةً فِيكَأَنَّمَا أَحْيًا مَوْءُودَةً فِي قَيْرِهَا" (١).

وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ أَبِيهِ "أَنَّ مَاعِزًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتَى النَّبِيِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَرْبَعَ مَرَّاتِ فَأَمَرَ بَرِجْمِهِ وَقَالَ لِهَرَّالِ: لَوْ سَتَرْته بِتُوْبِكِ لَكَانَ حَيْرًا لَكَ" ؟ وَنُعَيْمُ الرَّاوِي هُوَ آبْنُ هَزَّالٍ، قِيلَ لاَ صُحْبَةً لَهُ وَإِنَّمَا هِي لاَبِيهِ، وَسَبَّ قَوْلُهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهَرَّالٍ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ "أَنَّ هَرَّالاً أَمَـرَ

وَرُوِيَ فِي مَوْضِعِ آخَرَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ هَزَّالِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "كَانَ مَاعِزُ بْـــنُ مَالِكَ يَتِيمًا فِي حَجْرٍ أَبِي فَأَصَابَ جَارِيَةً مِنْ الْحَيِّ، فَقَاّلَ لَهُ أَبِيَ: اثْت رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبِرْهُ بِمَا صَنَعْت لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ لَك". وَذَكِرَ الْحَديثَ فِي قِصَّةِ رَجْمِهِ وَاسْمُ الَّتِي زَنَى بِهَا مَاعِزٌ فَاطِمَةُ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ وَكَانَتْ أَمَةً لِهَزَّالَ.

وَالطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدِ رِحَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ: "مَنْ عَلَمَ مِنْ أَحِيهَ سَيِّفًةٌ فَسَتَرَهَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَمَ عَلَمَ مِنْ أَحِيهَ سَيِّفًةٌ فَسَتَرَهَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَى مُسْلِمَ عَوْرَةً فَكَأَتَمَا أَحْيًا مَوْءُودَةً".

[تَنْبِيهُ]: عَدُّ هَذَا هُو ظَاهِرُ الْحَدَيْثِ الأَوَّلِ وَمَا بَعْدَهُ؛ لأَنَّ كَشْهِ فَ الْعَوْرَةِ وَالاَفْتَضَاحَ فِيهِمَا مِنْ الْوَعِيدُ مَا لَا يَخْفَى وَهُوَ مَحْمُولًا عَلَى مَا قَرَّرْتِه فِي التَّرْجَمَة حَتَّى لا يُنَافِيَ ذَلِكَ كَلامَ أَصْحَابِنَا، فَإِنَّهُمْ قَالُوا: يُسْتَحَبُّ للزَّانِي وَكُلُّ مَنْ ارَّتَكَبَ مَعْصَيَةً الْحَقُّ فِيهَا للّهِ تَعَالَى أَنْ يَسُتُرَ عَلَى نَفْسِهُ بأَنْ لا يُظْهِرَهَا لَيْحَدَّ أَوْ لَيُعَزَّرَ. لَحَبَرِ الْحَاكِمِ الْحَقَّ فِيهَا للّه تَعَالَى أَنْ يَسُتُرُ عَلَى نَفْسِهُ بأَنْ لا يُظْهِرَهَا لَيْحَدَّ أَوْ لَيُعَزَّرَ. لَحَبَرِ الْحَاكِمِ الْحَقَّ فِيهَا لله تَعَالَى أَنْ يَسُتُرُ عَلَى نَفْسِهُ بأَنْ لا يُظْهِرَهَا لَيْحَدَّ أَوْ لَيُعَزَّرَ. لَحَبَرِ الْحَاكِمِ وَالْبَيْهُمِي إِسَنَّاد جَيِّد: "مَنْ أَتَى شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْقَادُورَاتِ فَلْيَسْتَتُو بَسَتْر اللّهَ تَعَالَى"، فَإِنَّ وَوَالْبَيْهُمَى لَيْ اللّهُ تَعَالَى"، فَإِنَّ مَوْ الْمَادُورَاتِ فَلْيَسْتَتُو بَسِنَّر اللّهَ تَعَالَى"، فَإِنَّ مَنْ قَتَلَ أَوْ قَذَفَ فَإِنَّهُ مِنْ أَنْ يُقَرَّ بَهِ الْحَدَّرَا عَلَيْهِ الْحَدَّرَا عَنْ فَيَ الْمَوْدَ وَالْعَنْ فَا فَا فَا عَلَيْهِ الْحَدَّاتُ بَعْلَى أَنْ يُقَوْ بَهِ الْحَدَّرَاتُ عَلَيْهِ الْحَدَّرَاتُ عَلَيْهِ الْحَدَّرَاتُ عَنْ فَلَكُ أَوْ فَلَا عَلَيْهُ الْمَالُولُهُ فَلَوا عَلَى اللّهُ لَوْلَالِهُ لَوْمَا عَلَيْهِ الْحَدَّرَاتُ بَعْلَى أَوْ قَلَوْلَ فَإِنَّا عَلَيْهِ الْحَدَّرَاتُ اللّهُ لَوْلَالِهُ لَهُ الْعَلْمُ لَوْلَالُهُ لَعْرَالُولُولَ اللّهُ لَا عَلَيْهُ الْعَلْمَ الْعَالَقُولُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْقُولُ الْعَلَالُولُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْتَلُولُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْدُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ عَلَيْهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَقِيْرُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ اللْعَلَالَ الْعَلَالَةُ اللْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُولُولُولُولُولُولُولُ الْعَلْمُ اللْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَالِمُ

<sup>(</sup>١) "ضعيف الجامع" (١٥٩٠).

<sup>(</sup>٢) "صحيح الجامع" (٧٩٩٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: "إروا، الغليل" (٣٦٣/٧).

ليَسْتَوْفِي مَنْهُ لَمَا فِي حُقُوق الآدَمِيِّ مِنْ التَّضْيِيقِ، وَبِخلافِ التَّحَدُّثِ بِالْمَعْصَيَة تَفَكُهَا أَوْ مُحَاهَرَةً فَإِنَّهُ حَرَامٌ قَطْعًا لِلأَخْبَارِ الصَّحيحة فِيه، وَكَذَا يُسَنُّ لِلشَّاهِدَ السَّتْرُ بَأَنْ يَتْسَرُكُ الشَّهَادَةَ بِهَا إِنْ رَآهُ مَصْلَحَةً، فَإِنْ رَأَى الْمَصْلَجَةَ فِي الشَّهَادَة بِهَا شَهِدَ، فَإِنْ لَسَمْ يَسَرُ مَصْلَحَةً فِي شَيْء فَالأَقْرَبُ أَنَّهُ لا يَشْهَدُ، وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ حُملَ إطْلاَقُهُمْ فِي مَوْضِعٍ مَصْلَحَةً فِي شَيْء فَالأَقْرَبُ أَنَّهُ لا يَشْهَدُ، وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ حُملَ إطْلاَقُهُمْ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ عَدَمَ نَدْب تَرَّكُ الشَّهَادَة ثُمَّ حُملَ نَدْبُ تَرْكَهَا إِذَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بَتَرْكَهَا إِنْجَابُ حَدِّ عَلَى الثَّيْقُ بَوْلاً مُنْ اللَّهُ الْأَدَاءُ.

وَأَمَّا قَوْلُ إِمَامَ الْحَرَمَيْنِ: مَا اَتَّفَقَ عَلَيْهَ الأصْحَابُ مِنْ أَنَّ مَنْ ارْتَكَبَ مَا يُوجِبُ الْحَدَّ يَلْزَمُهُ أَنْ يُقِرَّ بِهِ حَتَّى يَجِدَ فِيهِ احْتَمَالا بِنَاءً عَلَى الْقَوْلَ الضَّعِيف: إِنَّ الْحَدَّ لا يَسْفَطُ بِللَّوْبَةِ عَلَى الْقَوْلِ الضَّعِيف: إِنَّ الْحَدَّ بِالتَّوْبَةِ عَلَى بِالتَّوْبَةِ عَلَى بِالتَّوْبَةِ عَلَى الْقَوْلُ الضَّعِيف فِي بَأْنَ الصَّوَابَ أَنَّهُ لا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَإِنَّمَا لَا يَسْقُطُ الْحَدُّ بِالتَّوْبَةِ عَلَى ذَلِكَ الْقَوْلُ الضَّعِيف في الظَّاهر، وَأَمَّا في الْبَاطِن فَالتَّوْبَةُ تُسْقِطُ الْمَعْصِيةَ. ا هـــ ذَلك الْقَوْلُ الضَّعِيف في الظَّاهر، وَأَمَّا في الْبَاطِن فَالتَّوْبَةُ تُسْقِطُ الْمَعْصِيةَ. ا

## الْكَبِيرَةُ السَّادسَةُ وَالْخَمْسُونَ بَغْدَ الثَّلاثِمِائَةِ

[ إِظْهَا رُدِيِّ الصَّالِحِينَ فِي الْمَلَا وَاثْتِهَا كُ الْمَحَارِهَ وَلَوْ صَغَائِزَ فِي الْخَلُوّةِ ]

أَخْرَجَ الْبُ مَاجَةٌ بِسَنَدَ رُوالَّهُ ثَقَاتٌ عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّنِيِّ صِلَّى اللَّهِ عَنْهُ عَنْ النَّنِيِّ صِلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "لَأَعْلَمُنَ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ بِأَعْمَالَ أَمْثَالُ حَسِالِ تَهَامَةَ بَيْضَاءَ فَيَجْعُلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْتُورًا. قَالَ ثَوْبَانُ صِفْهُمْ لَنَا يَا رَسُولَ اللَّه أَوْ جَلَّهِمْ لَنَا يَا رَسُولَ اللَّه أَوْ جَلَّهِمْ لَنَا يَا رَسُولَ اللَّه أَوْ جَلَّهِمْ لَنَا لَيَا رَسُولَ اللَّه أَوْ جَلَهِمْ لَنَا يَعْمَلُ مَعْمُ وَمَنْ جِلْدَتَكُمْ وَمَنْ جِلْدَتَكُمْ وَيَأْخُذُونَ مِسَنَّ اللَّهِ النَّهَ كُونَ مَنْ جَلْدَتَكُمْ وَيَؤُخُونَ مَلْ اللَّهُ النَّهُ كُونَ مَنْ جَلْدَتَكُمْ وَيَؤُخُونَ مَلْ اللَّهِ النَّهُ مَا اللَّهِ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ كُوهَا" (١).

وَالْبَزَّارُ وَالْبَيْهَةِيُّ وَاللَّفُظُ لَهُ: "الطَّابِعُ مُعَلَّقٌ بِقَائِمَةِ عَرْشِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا الثَّهِكَتْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بَعَثَ اللَّهُ الطَّابِعَ فَيَطْبُعُ عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بَعَثَ اللَّهُ الطَّابِعَ فَيَطْبُعُ عَلَى قَلْبِهِ فَلا يَعْقَلُ بَعْدَ ذَلكَ شَيْئًا"(٢).

َ وَالتِّرْمِذَيُّ وَحَسَّنَهُ: "إِنَّ اللَّهَ ضَرَبَ مَثْلا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا عَلَى كَتِفَيْ الصِّرَاطِ - أَيْ جَانَبَيْه - دَارَان لَهُمَا أَبُوَابٌ مُفَتَّحَةٌ عَلَى الأَبْوَابِ سُتُورٌ وَدَاعٍ يَدْعُو فَوْقَهُ "وَاللَّهُ يَـــدْعُو

١١) "الصيحيحة" (٥٠٥).

<sup>(</sup>٢) "موضوع"، وانظر: "الضعيفة" (١٢٧٠).

إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ" وَالأَبْوَابُ الَّتِسِي عَلَسِي كَتَفَسِيْ الصِّرَاطِ حُدُودُ اللَّهِ حَتَّى يُكْشَفَ السَّتْرُ، وَالَّذِي يَدْعُو مِنْ فَوْقِهِ وَاعِظُ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ"(١).

وَرَذِينْ: "ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا صِرَاطًا مُسْتَقيمًا وَعَنْ جَنْبَتَيْ الصِّرَاطِ سُورَانِ فِيهِمَا أَبُوابٌ مُفْتَحةٌ، وَعَلَى الأَبُوابِ سُتُورٌ مُرْخَاةٌ وَعِنْدَ رَأْسِ الصِّرَاطِ دَاعٍ يَقُولُ اسْتَقيمُوا عَلَى الصَّرَاطِ وَلا تَعْوَجُوا، وَفَوْقَ ذَلِكَ دَاعٍ يَدْعُو كُلَّمَا هَمَّ عَبْدٌ أَنْ يَفْتَحَ شَيْنًا مَنْ تِلْكِ أَنْ تَلْعَدُهُ تَلِجَهُ". ثُمَّ فَسَرَهُ فَأَخْبَرَ أَنَّ الصِّرَاطَ هُو الأَبُوابِ قَالَ وَيْحَكُ لا تَفْتَحةٌ فَإِنَّكَ إِنْ تَفْتَحهُ تَلِجَهُ". ثُمَّ فَسَرَهُ فَأَخْبَرَ أَنَّ الصِّرَاطَ هُو الله، الإسلام، وأن الأَبُوابِ المُمُقَحَة مَحَارِمُ الله جَلُّ وَعَلا، وأَنَّ السَّتُورَ المُرْخَاة حُدُودُ الله، وَالسَّالُومُ وَأَنَّ السَّتُورَ المُرْخَاة حُدُودُ الله، وَاللهَ عَلَى رَأْسِ الصَّرَاطِ هُوَ الْقُرْآنُ، وَالدَّاعِي مِنْ فَوْقِهِ هُو وَاعِظُ الله فِي قَلْبِ كُلِّ وَالدَّاعِي عَلَى رَأْسِ الصَّرَاطِ هُوَ الْقُرْآنُ، وَالدَّاعِي مِنْ فَوْقِهِ هُو وَاعِظُ الله فِي قَلْبِ كُلِّ وَالدَّاعِي عَلَى رَأْسِ الصَّرَاطِ هُوَ الْقُرْآنُ، وَالدَّاعِي مِنْ فَوْقِهِ هُو وَاعِظُ الله فِي قَلْبِ كُلِّ وَالدَّاعِي عَلَى رَأْسِ الصَّرَاطِ هُوَ الْقُرْآنُ، وَالدَّاعِي مِنْ فَوْقِهِ هُو وَاعِظُ الله فِي قَلْبِ كُلِّ وَالدَّامِ وَالْمَاتُ فَيَعْمَلُ بِهِنَ أَوْ يُعَلِّمُ مَنْ مُؤْمِنِ وَالْمَرُونَ وَلَابُ أَنَا يَا رَسُولَ الله فَأَخَذَ بِيدَيَّ وَعَدَّ خَمْسًا قَالَ: اتَّتِ قِ الْمَعْرَابُ مَعْرَبُ وَالْمَاسِ، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللّهُ لَكَ تَكُنْ أَعْنَى النَّاسِ، وَأَحْسَنُ إَلَى السَّعَلِكُ فَإِنْ الضَّحِكُ ثَمُن مُسْلِمًا، وَلَا تُكْثِرُ الضَّعِكُ فَإِنْ الضَّحِكُ فَإِنْ الضَّعَالُ الْمَالِمُ اللهُ اللهُ لَكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، وَلَا تُكْثِرُ الضَّعَدِكُ فَإِنْ الضَّعَالِلهُ اللهُ اللهُ لَكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، وَلَا تُكْثِرُ الضَّعَلِ فَإِنْ السَّعَامِ الْمَاسِ مَا تُحِبُ لِنَفْسِكُ تَكُنْ مُسْلِمًا، وَاحِبُ النَّاسِ مَا تُحِبُ لِنَفْسِكُ تَكُنْ مُسْلِمًا، وَلَا تُكْثِرُ الضَّعَامُ الْمَاسِ مَا لَتَعِي اللهُ اللهُ فَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْرَاقُ اللهُ اللهُ الْمُعْرَاقُ اللهُ اللهُ

وَالْبَزَّارُ: "أَنَا آخُذُ بِحُحَرِكُمْ أَقُولُ إِيَّاكُمْ وَجَهَنَّمَ إِيَّاكُمْ وَالْحُدُودَ إِيَّاكُمْ وَجَهَ نَّمَ إِيَّاكُمْ وَالْحُدُودَ إِيَّاكُمْ وَجَهَ نَّمَ إِيَّاكُمْ وَالْخَدُودَ اللَّحَوْضِ فَمَنْ وَرَدَ إِيَّاكُمْ وَالْخَدُودَ تَلاثَ مَرَّاتٍ، فَإِذَا أَنَا مِتُ تَرَكَتْكُمْ وَأَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ فَمَنْ وَرَدَ أَفْلَحَ "(٤) الْحَديثَ.

وَالشَّيْخَانِ: "إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْه".

<sup>(</sup>١) "صحيح المشكاة" (١٩١، ١٩٢).

<sup>(</sup>٢) "صحيح الجامع" (٣٨٨٧).

<sup>(</sup>٣) "الصحيحة" (٩٣٠).

<sup>(</sup>٤) "الصحيحة" (٢٨٦٥).

[تَنْبِيهُ]: عَدُّ هَذَا هُوَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ الأُوَّلِ وَلَيْسَ بَبَعِيدِ وَإِنْ لَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهُ؛ لأَنَّ مَنْ كَانَ دَأَبُهُ إِظْهَارَ الْحَسَنِ وَإِسْرَارَ الْقَبِيَحِ يَعْظُمُ ضَرَرُهُ وَإِغْوَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ؛ لانْحِلالِ رَبْقَةَ التَّقْوَى وَالْحَوْفِ مِنْ عُنُقِهِ.

الْكَبِيرَةُ السَّابِعَةُ وَالْخَمْسُونَ بَعْدَ الثَّلَاثِمِائَةِ [الْمُدَاهَنَةُ فِي إِقَامَةِ حَدِّمِنْ الْحُدُودِ]

أَخْرَجَ النَّسَائِيُّ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَحَدُّ يُقَامُ فِي الأَرْضِ خَيْرٌ لأَهْلِ الأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا تَلاثِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَحَدُّ يُقَامُ فِي الأَرْضِ خَيْرٌ لأَهْلِ الأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا تَلاثِينَ صَبَاحًا".

ُ وَفِي رِوَايَة: "إِقَامَةُ حَدٍّ فِي الأَرْضِ خَيْرٌ لأَهْلِهَا مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةَ"('). وَابْنُ مَاجَةُ: "حَدِّ يُعْمَلُ بِهِ فِي الأَرْضِ خَيْرٌ لأَهْلِ الأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا أَرْبَعِــينَ صَبَاحًا".

وَأَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: "إِقَامَةُ حَدِّ بِأَرْضٍ خَيْرٌ لأَهْلِهَا مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِسِينَ صَيَاحًا"(٢).

وَابْنُ مَاجَهُ: "إِفَامَةُ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فِي بِلادِ اللَّهِ"". وَالطَّبَرَانِيُّ بِسَنَد حَسَنٍ: "يَوْمٌ مِنْ إِمَامٍ عَادِل أَفْضَلُ مِنْ عَبَادَةٍ سِتِّينَ سَنَةً، وَحَدِّ يُقَامُ في الأَرْض بَحَقَّه أَزْكَى فيهَا مِنْ مَطَر أَرْبَعِينَ عَامًا"(<sup>1)</sup>.

َ وَابْنُ مَاجَهُ بَسَنَد رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ: "أَقِيمُوا حُدُودَ اللَّهِ فِي الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ وَلا تَأْخُذُكُمْ في اللَّه لَوْمَةُ لائم "(°).

وَالْشَيَّخَانَ وَالْأَرْبَعَةُ: "إِنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَحْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا مَــنْ يُكَلِّمُ فيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاَ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ

<sup>(</sup>١) "الصحيحة" (٢٣١).

<sup>(</sup>٢) انظر ما قبله.

<sup>(</sup>٣) "حسن"، وانظر: "صحيح الجامع" (١١٣٩).

<sup>(</sup>٤) "ضعيف"، وانظر: "الضعيفة" (٩٨٩).

<sup>(</sup>٥) "حسن"، "المشكاة" (٣٥٨٧)، وانظر: "الصحيحة" (٦٧٠).

حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكُلَّمَهُ أَسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسهِ وَسَلَّمَ: وَاللَّهِ تَعَالَىٰ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَلَيْسه وَسَلَّمَ: يَا أُسَامَةُ أَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَىٰ اللَّهُ قَامَ فَخَطَبَ فَقَالَ: إِنَّمَا أَهْلَكَ اللَّهَ عَلَىٰ اللَّهُ عَالَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَسرَقَ فَسِهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَسرَقَ فَسِهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَسرَقَ فَسِهِمْ الشَّعَيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطَمَةَ بَنْتَ مُحَمَّد سَرَقَتُ لَقَطَعْتُ يَدَهَا".

وَالْبُحَارِيُّ وَغَيْرُهُ: "مَثَلُ الْقَائِمِ فَي خُدُود اللَّهِ وَالرَّاتِعِ فِيهَا كَمَثُلِ قَوْمِ السِّتَهَمُوا عَلَي سَفِينَة فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِي فِي أَسْفَلَهَا إِذَّا اسْتَقُوا مُنْسَنَّ الْمَاءَ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا حَرَقْنَا فِي نَصِيبنَا حَرْفًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا حَمِيعًا، وَإِنْ أَجَدُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَسَلَمُوا جَمِيعًا".

[تَنْبِيهُ]: عَدُّ هَذَا هُوَ ظَاهِرُ الْحَدَيثِ الأَحْيِرِ وَمَا قَبَّلُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ لَمْ أَرَ مَسِنْ 
ذَكَرَهُ، وَإِذَا سَبَقَ فِي الشَّفَاعَةِ فِي الْجَدُّ مَا مَرَّ فَكَيْفَ بِالْحَاكِمِ إِذَا تَرَكَّهُ مُدَاهَنَهُ أَوْ 
تَسَاهُلا.

## َ الْكَبِيرَةُ الثَّامِنَةُ وَالْخَمْسُونَ بَعْدَ الثَّلاثِمِائَةِ [الزِّنَا أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ ]

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلا تَقْرُبُوا الزِّنا إِنَّهُ كَانَ فَاحشَةً وَسَاءَ سَبِيلا﴾.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نَسَانِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَ أَرْبَعَةُ مَنْكُمْ فَاللَّهَ لَهُنَّ اللَّهُ لَهُنَّ سَسِيلًا فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي اللَّيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَسِيلًا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّالِهَ وَحَيمًا ﴾.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ إلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَــانَ فَاحشَةٌ وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلاً ﴾.

وَصَفَ تَعَالَى النَّكَاحَ الَّذِي هُوَ زِنَّا فِي الآية الأخيرة بأُوْصَاف ثَلاثَة، وَالرِّنَا فِي الآية الأولَى بوصَفَيْنِ فَفَطْ؛ لأَنَّ النَّانِيَ أَفْحَشُ وَأَقْبَحُ؛ لأَنَّ زَوْجَةَ الأبُ تُشْبِهُ الأمَّ فَكَانَــتْ مُبَاشَرَتُهَا مِنْ أَفْبَحِ الأشْــيَاءِ حَتَّــى عِنْـــلَ مُبَاشَرَتُهَا مِنْ أَفْبَحِ الأشْــيَاءِ حَتَّــى عِنْــلَ الْجَاهِلِيَّةِ الْحُهَلاءِ. فَالْفَاحِشَةُ أَفْبَحُ الْمَعَاصِي.

ُ وَالْمَقْتُ بُغْضٌ مَقْرُونٌ بِاسْتحْقَارِ فَهُو أَخْصُ مِنْ الْفَاحِشَةِ وَهُوَ مِنْ اللَّهِ عَزَّـوَجَلَّ فِي حَقِّ الْعَبْدِ يَدُلُ عَلَى غَلَية الْجَرْي وَالْخَسَارِ، وَإِنَّمَا قِيلَ فِيهِ ذَلِكَ مَعَ قَوْله تَعَالَى: ﴿ وَسَاءَ سَبِيلا ﴾ لأَنَّ ذَلِكَ قَبْلَ النَّهْي عَنْهُ كَانَ مُنْكُرًا فِي قُلُوبِهِمْ مَمْقُوتًا عِنْدَهُمْ، وَكَانُوا يَقُولُونَ لِوَلَدِ الرَّجُلِ مِنْ امْرَأَة أَبِيهِ مَقَيتٌ، وكَانَ فِي الْعَرَبِ قَبَائِلُ اعْتَادَتْ أَنْ يَخْلُفَ الرَّجُلُ عَلَى الْوَلَدِ الرَّجُلِ مِنْ امْرَأَة أَبِيهِ مَقَيتٌ، وكَانَ فِي الْعَرَبِ قَبَائِلُ اعْتَادَتْ أَنْ يَخْلُفَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَرْأَة أَبِيهِ وَكَانَتْ هَذَهِ السِّيرَةُ فِي الْأَنْصَارِ لازِمَةً وَفِي قُرْيْشِ مُبَاحَةً مَعَ التَّرَاضِي.

وَاعْلَمْ أَنَّ مَرَاتِبَ الْقُبْحِ ثَلاتَةٌ: عَقْلِيٌّ وَشَرْعِيٌّ وَعَادِيٌّ؛ ﴿فَاحِشَةَ﴾ إِشَارَةٌ لِللْوَّلِ، ﴿وَمَقْتًا﴾ إِشَارَةٌ لِلتَّالِثِ، وَمَنْ احْتَمَعَتْ فِيهِ هَذِهِ الْوُجُوهُ فَقَدْ بَلَغَ الْعَايَةَ فِي الْقُبْحِ.

وَالاسْتَثْنَاءُ فِي " إِلا مَا قَدْ سَلَفَ " قِيلَ مُنْقَطِعٌ إِذْ الْمَاضِي لا يُحَامِعُ الاسْتَقْبَالَ: أَيْ لَكِنْ مَا سَلَفَ فَلا إِنْمَ فِيه، وَقِيلَ الْمُرَادُ بِالنِّكَاحِ الْعَقْدُ الصَّحِيحُ وَبِالاسْتَثْنَاء مَا كَانَ بَعْضُهُمْ يَتَعَاطَاهُ مِنْ الزِّنَا؟ فَالْمَعْنَى وَلا تَعْقَدُوا عَلَى مَنْ عَقَدَ عَلَيْهِ آبَاؤُكُمْ فِي الْحَاهِلِيَّةِ إلا مَا قَدْ سَلَفَ مَنْ زِنَاهُمْ فَإِنَّهُ لا يَحْرُمُ عَلَيْكُمْ مَنْ زَنَوْا بهنَّ.

وَقِيلَ مُتَّصِلٌ بَحَمُّلِ النِّكَاحِ عَلَى الْوَطْء: أَيْ لا تَطْنُوا مَا وَطِيَ آبَاؤُكُمْ وَطْنَا مُبَاحًا بالتَّرْوِيجِ إلا مَنْ كَانَ وَطْؤُهَا فِيمَا مَضَى وَطْءَ زِنًا في الْجَاهِليَّة.

وَقِيلَ (مَا) مَصْدَرِيَّة؛ وَالْمَغْنَى وَلا تَنْكَحُوا مَثْلَ نَكَاحِ آبَائِكُمْ فِي الْجَاهِلَيَّة إلا مَا قَدْ تَقَدَّمَ مَنْكُمْ مِنْ تلْكَ الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ فَمُبَاحٌ لَكُمْ الإِقَامَةُ عَلَيْهَا فِي الإِسْلامِ إِذَا كَانَــتْ مَمَّا يُقَدُّ عَلَيْهِ فِي الإِسْلامِ. وَحَاصِلُ كَلامِ الزَّمَحْشَرِيِّ أَنَّهُ مُتَّصَلُ، وَأَنَّ الْمَعْنَــى وَلا تَنْكَحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ إلا اللاتِي مَضَيْنَ وَفَنِينَ وَكَوْنُ هَذَا مُحَالا لا يَمْنَــعُ صِـحَةَ الاَسْتِشْنَاءِ وَلا يُخْرِجُهُ عَنْ الاَتْصَالِ.

وَقِيلَ إِلا بِمَعْنَى بَعْدَ نَحْوُ ﴿إِلا الْمَوْتَةَ الأولَى ﴾.

وَقَيلَ ﴿ إِلاَ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ قَبْلَ نُزُولِ آيَة التَّحْرِيمِ فَإِنَّهُ مُقَرَّرٌ عَلَيْهِ لأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَرَّهُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَرَّهُمْ بِمُفَارَقَتَهِنَّ لِيَكُونَ إِخْرَاجُهُمْ عَنْ الْعَادَة الرَّدِينَة عَلَى وَسَلَّمَ أَقَرَّهُمْ عَنْ الْعَادَة الرَّدِينَة عَلَى سَبِيلِ التَّدْرِيجِ. وَرُدَّ بِأَنَّهُ لَمْ يُقِرَّ أَحَدًّا عَلَى نِكَاحِ امْرَأَة أَبِيهِ مُطْلَقًا؛ بَلْ قَالَ الْبَرَاءُ بُسنُ عَارِبِ: "مَرَّ بِي خَالِي أَبُو بُرْدَةً بْنُ نِيَارٍ وَمَعَهُ لِوَاءٌ، قُلْتَ أَيْنَ تَذْهَبُ؟ قَالَ بَعَنْنِي رَسُولُ عَارِبِ: "مَرَّ بِي خَالِي أَبُو بُرْدَةً بْنُ نِيَارٍ وَمَعَهُ لِوَاءٌ، قُلْتَ أَيْنَ تَذْهَبُ؟ قَالَ بَعَنْنِي رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلِ تَرَوَّجَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ آتِيهِ بِرَأْسِهِ وَآخُذُ مَالُهُ"، وَفِي الرَّدِّ بِذَلِكَ نَظَرٌ لأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بَعْدَ الأَمْرِ بِمُفَارَقَتِهِنَّ فَلاَ دَلِيلَ فِيهِ عَلَى نَفْي ذَلِكَ الْمُدَّعَى. وَأَحْسَنُ مَا يُرَدُّ بِهِ عَلَى قَائِلِ ذَلِكَ أَنَّهُ يُطَالَبُ بِإِثْبَاتِ مَا قَالَهُ مِنْ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَرَّهُمْ مُدَّةً ثُمَّ أَمْرَهُمْ بِمُفَارَقَتَهِنَّ.

وَ"كَانَ فِيَ" إِنَّهُ كَانَ "لا تَدُلُّ هُنَا عَلَى الْمَاضِيَ فَقَطْ لأَنَهَا بِمَعْنَى لَمْ يَزَلْ فِي عَلْمِهِ وَحُكْمِهِ مَوْصُوفًا بِهِذَا الْوَصْفِ، قِيلَ وَهَذَا الْمَعْنَى هُوَ الَّذِي أَلْجَأَ الْمُبَرِّدَ إِلَسِى ادِّعَلَاءَ وَكُمْمِهِ مَوْصُوفًا بِهِذَا الْوَصْفِ، قِيلَ وَهَذَا الْمَعْنَى هُوَ الَّذِي أَلْجَأَ الْمُبَرِّدَ إِلَسِى ادِّعَلَاءَ مِنْ زِيَادَتِهَا مَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى الْمَاضِي فَقَطْ وَإِلا فَشَرْطُ الرَّائِدَةِ مِنْ عَدَمَ ذِكْرِ الْخَبَرَ غَيْرُ مَوْجُودِ هُنَا.

وَوَجْهُ انْتَظَامِ الآية النَّانِيَّة بِمَا قَبْلَهَا أَنَّهُ تَعَالَى لَمَّا أَمَرَ فِي الآيات الْمُتَقَدِّمَة بِالإحْسَانَ إِلَى النِّسَاءِ أَمَرَ فِي هَذَهِ الآية بِالتَّعْلِيظِ عَلَيْهِنَّ فِيمَا يَأْتِينَهُ مِنْ الْفَاحِشَة فَإِنَّ ذَلَكَ إَحْسَانَ إِلَيْهِنَّ فِي النِّعْلِيظِ عَلَيْهِنَّ فِيمَا يَأْتِينَهُ مِنْ الْفَاحِشَة فَإِنَّ ذَلَكَ إَحْسَانَ إِلَيْهِنَّ فِي الْحَقِيقَة، وَأَيْضًا فَهُو تَعَالَى كَمَا يَسْتُوفِي لِخَلْقِهِ يَسْتُوفِي عَلَيْهِنَّ إِذْ لَيْسَ فِي الْمُعَالَى مُحَابَاة، وَأَيْضًا فَلْقَلا يُجْعَلَ أَمْرُ اللَّهِ بِالإحْسَانِ إِلَيْهِنَّ سَبَبًا لِتَوْكِ إِقَامَـةِ الْحُكُودِ عَلَيْهِنَّ فَيكُونُ ذَلِكَ سَبَبًا لُوتُوعِهنَّ فِي أَنُواعَ الْمَفَاسَد.

وَأَجْمَعُواْ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْفَاحِشَةَ هُنَا الزِّنَا كَذَا قِيلَ، وَيُنَافِيهِ مَا يَأْتِي عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ إلا أَنْ يُقَالَ لا يُعْتَدُّ بِخِلافِهِ، وَأُطْلِقَتْ عَلَيْهِ لِزِيَادَتِهِ فِي الْقُبْحِ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ الْقَبَائِحِ.

لا يُقَالُ الْكُفْرُ أَقْبَحُ مِنْهُ وَكَذَا الْقَتْلُ وَلا يُسَمَّى أَحَدُهُمَا فَاحِشَةً. لَأَنَّا نَقُولُ مَمْنُوعٌ عَدَمُ تَسْمِيَةً كُلِّ مِنْهَا فَاحِشَةً وَإِنَّمَا الصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ وَلَمْ تَرِدْ تَسْمِيَتُهُمَا بِذَلِكَ. وَجَوَابُهُ حِينَقَدُ أَنَّ الْكُفْرَ لا يَسْتَقْبِحُهُ الْكَافِرُ مِنْ نَفْسِهِ وَلا يَعْتَقَدُهُ فَبِيحًا بَلْ صَوَابًا وَكَذَلِكَ الْقَتْلُ وَيَفَتُلُهُ وَيَغْتَدُهُ فَبِيحًا بَلْ صَوَابًا وَكَذَلِكَ الْقَتْلُ وَيَغُدُهُ فَحُشًا وَقَبِيحًا وَعَارًا فَيَ الْفَاتِلُ وَيَعُدُهُ شَجَاعَةً، وَأَمَّا الزِّنَا فَكُلُّ فَاعِلٍ لَهُ يَعْتَقِدُهُ فُحْشًا وَقَبِيحًا وَعَارًا فَيَ الْفَاتِلُ وَيَعُدُّهُ شَجَاعَةً، وَأَمَّا الزِّنَا فَكُلُّ فَاعِلٍ لَهُ يَعْتَقِدُهُ فُحْشًا وَقَبِيحًا وَعَارًا فَيَ الْفَاتِلُ وَيَعُدُّهُ مَا اللهُ الْفَيْلَةُ فَاعِلٍ لَهُ يَعْتَقِدُهُ فُحْشًا وَقَبِيحًا وَعَارًا فَا اللَّهُ اللَّهُ الْفَاتِلُ وَيَعُدُهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

وَأَيْضًا فَالْقُوَى الْمُدَبِّرَةُ لِقُوَى الإِنْسَانِ ثَلائَةٌ نَاطَقَةٌ وَغَضَبَيَّةٌ وَشَهْوَانَيَّةٌ، فَفَسَادُ الأُولَى بِالْكُفْرِ وَالْبِدَعِ وَنَحْوِهَا، وَالْثَانِيَةُ بِالْقَتْلِ وَنَحْوِهِ، وَأَخَسُّ هَذَهِ الْقُوَى الثَّلاَئَةِ الشَّسَهُوانِيَّةُ فَلا حَرَمَ كَانَ فَسَادُهَا أَخَسَّ أَنُواعِ الْفَسَادِ، فَلِهَذَا السَّبَبِ خُصَّ هَــذَا الْفِعْــلُ بِاسْــمِ الْفَاحِشَة.

"وَمَنْكُمْ" أَيْ الْمُسْلِمِينَ وَإِنَّمَا جَعَلَ تَعَالَى الشَّهَادَةَ عَلَى الزِّنَا أَرْبَعَةً دُونَ غَيْرِهِ تَعْلَيظًا عَلَى الْمُدَّعِي وَسَتْرًا عَلَى الْعَبَاد، وَهَذَا الْحُكْمُ ثَابِتٌ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ أَيْضًا كَذَلِكَ.

وَقَالَ قَوْمٌ: إِنَّمَا كَانَ الشُّهُودُ فِي الرِّنَا أَرَّبَعَةً لِيَكُونَ عَلَى كُلِّ وَاحِد مِنْ السِزَّانِيْنِ شَاهِدَان كَسَائِرِ الْحُقُوقِ إِذْ هُوَ حَقِّ يُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ مِنْهُمَا. وَرُدَّ بِأَنَّ الْيَّمِينَ لا مَدْخَلَ لَهَا هُنَا فَلَيْسَ هُوَ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ.

قَالَ جُمْهُورُ الْمُفَسِّرِينَ: وَالْمُرَادُ مِنْ هَذِهِ الآيَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا نُسِبَتْ إِلَى الزِّنَا. فَسِإِنْ شَهِدَ عَلَيْهَا أَرْبَعَةُ رِجَالَ أَحْرَارٍ عُدُولَ أَنَّهَا زَنَتْ أُمْسِكَتْ فِي بَيْتٍ مَحْبُوسَةً إِلَسَى أَنْ تَمُوتَ، أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهَّا سَبِيلاً.

وَقَالَ أَبُو مُسْلَمٍ: الْمُرَادُ مَنْ الْفَاحِشَة هُنَا السِّحَاقُ وَحَدُّ فَاعِلَتِهِ الْحَبْسُ إِلَى الْمَوْتِ. وَمِنْ قَوْلُه تَعَالَى: ﴿ وَاللَّذَانِ يَأْتِيانَهَا مِنْكُمْ ﴾ أهْلُ اللّواط وَحَدُّهُ هُمَا الأذَى بِالْقَوْلِ وَالْفَعْلِ. وَالْمُرَادُ بِآيَةِ النُّورِ الرِّنَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَحَدُّهُ فِي الْبِكْرِ الْجَلْدُ، وَفِي وَالْفَعْلِ. وَالْمُرَادُ بِآيَةِ النُّورِ الرِّنَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَحَدُّهُ فِي الْبِكْرِ الْجَلْدُ، وَفِي الْمُدَحْمِنِ الرَّحْمُ. وَاحْتَجَّ لذَلكَ بِأَنَّ اللاتِي لِلنِّسَاءِ وَاللَّذَانِ لِلْمُذَكِّرَيْنِ. وَلا يُقَالُ عَلَّسِبَ الْمُدَكِّرِ؛ لأَنَّ إِفْرَادَ النِّسَاءَ مَنْ قَبْلُ يُرُدُّ ذَلكَ، وَبِأَلَّهُ حِينَدُ لا نَسْحَ فِي شَيْء مِنْ الآيَاتِ، وَعَلَى خلافِه يَلْزَمُ النَّسَخُ فِي هَاتَيْنِ الآيَتِيْنِ وَالنَّسْخُ خِلافُ الأَصْلِ، وَبِأَنَّهُ يَلَّرَمُ النَّيْمُ وَالْمَالِ بَالْحَلْ الْوَاحِد مَرَّيِّيْنِ وَأَنَّهُ قَبِيحٌ، وَبَأَنَّ الْقَائِلِينَ بَأَنْ خَلْكَ، وَبَالَّهُ مَعَلَى وَالنَّسُخُ فِي الْمَعَلِ الْوَاحِد مَرَّيِّيْنِ وَأَنَّهُ قَبِيحٌ، وَبَأَنَّهُ الْقَائِلِينَ بَأَنْ فَسَرُوا السَّبِيلَ بِالْجَلْدُ وَالتَّغْرِيبِ وَالرَّحْمِ، وَهَذِهِ الْأَنْا فَسَرُوا السَّبِيلَ بِالْجَلْدُ وَالتَّغْرِيبِ وَالرَّحْمِ، وَهَذِهِ الْأَنْدُاهُ الْقَائِلِينَ بَأَنْ

<sup>(</sup>١) "صحيح" أخرجه أبو داود (٤٤٥٢) وصححه الشيخ الألباني في " صحيح أبي داود".

وَأَمَّا نَحْنُ فَنُفَسِّرُ بَسْهيل اللَّه لَهَا قَضَاءَ الشَّهْوَة بطَريق النِّكَاحِ. قَالَ: وَيَدُلُ لَمَا ذَكَرْنَاهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ "إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلُ فَهُمَا زَانيَانَ، وَإِذَا أَتَتْ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ فَهُمَا زَانَيْتَان<sup>"(١)</sup> وَرَدُّوا عَلَيْه بأَنَّ مَا قَالَهُ لَمْ يَقُلْ به أَحَدٌ منْ مُتَقَدِّمي الْمُفَسِّرينَ، وَبأَلَّـــهُ حَاءَ فِي حَدِيثِ تَفْسيرُ السَّبيل برَحْم الثَّيْبِ وَجَلْد الْبكْرِ فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الآيَةَ في حَـــقٍّ أَإِ الزِّنَا. وَبَأَنَّ الصَّحَابَةَ اخْتَلَفُوا فَي حُكْم اللَّوَاط وَلَمْ يَتَمَسَّكْ أَحَدٌ منْهُمْ بهذه الآية، فَعَدَمُ تَمَسُّكهمْ بهَا مَعَ شدَّة احْتيَاجهمْ إلَى نَصٌّ يَدُلُ عَلَى أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ منْ أَقْوَى الدَّلائل إَأَ عَلَى أَنَّ هَذَه الآيَةَ لَيْسَتْ في اللَّوَاط. وَأَجَابَ أَبُو مُسْلَم بأَنَّ مُجَاهِدًا قَالَ بذَلكَ وَهُـــوَ الْخ منْ أَكَابِر مُتَقَدِّمي الْمُفَسِّرينَ وَبَأَنَّهُ ثَبَتَ في أُصُولِ الْفَقَّهِ أَنَّ اسْتَنْبَاطَ تَأْوِيلِ حَديد فِــي [آ] الآيَة لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُفَسِّرُونَ حَائِزٌ، وَبِأَنَّ مَا ذَكَرُوهُ يُفْضِي إِلَى نَسْخِ الْقُرْآنِ بِحَبَرِ الْوَاحِدِ [5] وَهُوَ مَمْنُوعٌ، وَبَأَنَّ مَطْلُوبَ الصَّحَابَة أَنَّهُ هَلْ يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى اللَّوطيِّ وَلَيْسَ في الآيَـــة ﴿ ذَلِكَ فَلَمْ يَرْجِعُوا اِلَيْهَا. وَيُرَدُّ بِأَنَّ الَّذِي يَأْتِي عَنْ مُجَاهِد خلافُ ذَلِكَ وَبَأَنَّهُ لا مَحْذُورَ أَلَاكَ في نَسْخِ الْقُرْآنِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ؛ لأَنَّ النَّسْخَ إِنَّمَا هُوَ في الدَّلاَلَة وَهيَ ظُنَّيَّةٌ فيهمَا، عَلَى أَنَّهُ الْمَ سَيَأْتِي أَنَّ التَّحْقيقَ أَنَّهُ لا نَسْخَ في ذَلكَ، وَزَعْمُهُ أَنَّ تَفْسيرَ السَّبيل بالْجَلْد أَوْ الــرَّجْم ۗ ۗ ۖ عَلَيْهَا لا لَهَا مَرْدُودٌ فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَسَّرَ السَّبيلَ بذَلكَ كَمَا مَرَّ، فَقَالَ: "خُذُوا أَكُلُّ عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبيلا، الثَّيِّبُ بالثَّيِّبِ جَلْدُ مائَة وَرَجْمٌ بالْحجَارَة وَالْبكْرُ بالْبكْرِ [[[ حَلْدُ مائَة وَتَغْرِيبُ عَامٍ". وَبَغْدَ أَنْ فَسَّرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ السَّبيلَ بذَلكَ يَجبُ قَبُولُهُ إ عَلَى أَنَّ وَجَّهَهُ ظَاهِرٌ لُغَةً أَيْضًا لأَنَّ الْمَحْلَصَ منْ الشَّيْء سَبِيلٌ لَهُ سَوَاءٌ كَانَ أَخَـفَّ أَمْ أَتّْقَلَ. وَالْمُرَادُ بنسَائكُمْ فيهَا الزَّوْجَاتُ وَقيلَ التُّبَّيَاتُ.

وَحكْمَةُ إِنْجَابَ الْحَبْسِ أَوَّلا أَنَّ الْمَرْأَةَ إِنَّمَا تَقَعُ فِي الزِّنَا عِنْدَ الْخُرُوجِ وَالْبُرُوزِ. فَإِذَا لَكُا خُبِسَتْ فِي الْبَيْتِ. لَمْ تَقْدرْ عَلَى الزِّنَا.

قَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتَ وَالْحَسَنُ وَمُحَاهِدٌ: كَانَ هَذَا فِي ابْتِدَاءِ الإِسْلامِ حَتَّى نُسِخَ بِالأَذَى الَّذِي بَعْدَهُ ثُمَّ نُسَخَ ذَلِكَ بِالرَّحْمِ في الثَّيِّبِ.

وَقيلَ كَانَ الإيذَاءُ أَوَّلا ثُمَّ نُسخَ بالإمْسَاكُ وَلَكنْ التِّلاوَةُ أُخِّرَتْ.

<sup>(</sup>١) "ضعيف" وانظر: "الإرواء" (٣٣٤٩).

قَالَ ابْنُ فُورَك: وَهَذَا الإِمْسَاكُ وَالْحَبْسُ فِي الْبُيُوتِ كَانَ فِي صَدْرِ الإِسْلامِ قَبْلَ أَنْ يَكْثُرُ الْحَنَا فَلَمَّا كَثَّرُوا وَخُشَى قُوَّتُهُمْ ٱتُّخذَ لَهُمْ سَجْنٌ.

وَمَعْنَى ﴿ لَيَتَوَقَّاهُنَّ الْمَوْتَ ﴾ يَأْخُذُهُنَّ أَوْ يَتَوَقَّاهُنَّ مَلا ُكُتُهُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ السَّدِينَ تَتَوَقَّاهُمْ الْمَلاَئِكَةُ طَيِّبِينَ ﴾ وَأَوْ فِي (أَوْ يَجْعَلَ) إمَّا عَاطِفَةٌ فَالْجَعْلُ غَايَسةٌ لِإِمْسَاكِهِنَ أَبْضًا، أَوْ بِمَعْنَى إلا فَلَيْسَ غَايَةً.

وَعَنْ عَلِيٌ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ: أَنَّهُ جَلَدَ شُرَاحَةَ الْهَمْدَانِيَّةَ يَوْمَ الْخَمِيسِ مَانَةً، ثُمَّ رَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةَ وَقَالَ: جَلَدْهُمَا بِكَتَابِ اللَّه، وَرَجَمْتهمَا بِسُنَّة رَسُولِ اللَّه. وَعَامَّةُ الْعُلَمَاء عَلَى يَوْمَ الْجُمُعَةَ وَقَالَ: جَلَدْهُمَ الْجُلُمَاء عَلَى أَنْ الْجُمُعَةُ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ مَاعِزًا وَالْغَامِدِيَّـةَ وَلَــمْ أَنَّ الْجَلْدُ فِي الرَّجْمِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ مَاعِزًا وَالْغَامِدِيَّـةَ وَلَــمْ يَحْلِدُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ رَجَمَ مَاعِزًا وَالْغَامِدِيِّـةَ وَلَــمْ يَحْلِدُهُمَا. وَقَالَ لِأَنْفُونَ الْمُضَ إِلَى امْرَأَةٍ هَلَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا وَلَمْ يَأْمُرُهُ بِالْحَلْدِ".

وَعَنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ التَّغْرِيبَ مَنْسُوخٌ فِي حَقِّ الْبِكْرِ، وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى نُبُوتِهِ لَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَكَذَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّـهُ عَنْهُمَا.

وَاخْتَلْفُوا فِي الْجَبْسِ فِي الْبَيْتِ، فَقِيلَ كَانَ تَوَعُدًا بِالْحَدِّ لا حَدَّا.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنُ: إِنَّهُ حَدُّ، زَادَ ابْنُ زَيْدِ وَأَنَّهُنَّ مُنعْنَ مِنْ النِّكَاحِ حَتَّى يَمُتْنَ عُقُوبَةً لَهُنَّ حِينَ طَلَبْنَ النِّكَاحِ مِنْ غَيْرِ وَجْهِهِ، وَهُوَ يَدُلُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ حَدًّا بَلْ أَشَدُّ غَيْرَ وَجْهِهِ، وَهُوَ يَدُلُلُّ عَلَى النَّا عَلَى أَنَّهُ كَانَ حَدًّا بَلْ أَشَدُّ غَيْرَ وَجُهِهِ، وَهُوَ يَدُلُلُ عَلَى اخْتِلافِ التَّالُويلَيْنِ السَّابِقَيْنِ، أَنَّهُ حَدُّ إِلَى غَايَة هِي الْآيَة الأَخْرَى عَلَى اخْتِلافِ التَّالُّو وَيَلَيْنِ السَّابِقَيْنِ، وَكَلاهُمَا مَمْدُودٌ إِلَى غَايَة هِي الْآيَة هِي الْحَدُّدُ أَوْ الرَّجْمُ كَمَا بَيْنَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ: "خُذُوا عَنِي " إِلَخْ. وَحِينَئِذَ فَلا نَسْخَ فِي الآيَة عِنْدَ الْمُحَقِّقِينِ مَنْ الْحَدِيثِ السَّابِقِ: "خُذُوا عَنِي " إِلَخْ. وَحِينَئِذَ فَلا نَسْخَ فِي الآيَة عِنْدَ الْمُحَقِّقِينِ مَنْ الْمُحَدِيثِ السَّابِقِ: "خُذُوا عَنِي " إِلَخْ. وَحِينَئِذَ فَلا نَسْخَ فِي الآيَة عِنْدَ الْمُحَقِّقِينِ مَنْ الْمُعَلِي اللَّيْلِ " فِيه يَرْتَفِعُ حُكُمُ الصَّيَامِ لائتِهَا عَلَى حَدِّ "ثُمَّ أَتِمُوا الصَّيَّامُ إِلَى اللَّيْلِ" فِيه يَرْتَفِعُ حُكُمُ الصَّيَامِ لائتِهَا عَلَى حَدِّ النَّمُ أَتِي اللَّيْلِ " فِيه يَرْتَفِعُ مُكْمُ الصَّيَامِ لائتِهَا عَلَى عَدَدُ اللَّهُ عَلَى اللَّيْلِ " فِيه يَرْتَفِعُ مُكْمُ مُمْكُنَ بَيْنَ الْحَسِيمِ وَالْتَقَدِّمِينَ النَّسَعْحُ هُمَا الْتَحْرُقُ مُنَا الْحَدِيثُ الْمُعُهُ مُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّقُ اللَّهُمُ مُمْكُنَ بَيْنَ الْحَلَيْنَ الْمَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُعْتَى الْمُعْتَى اللَّهُ الْمُعْتَلِقُ اللَّهُ ا

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الأذَى وَالتَّعْرِيبُ بَافِيَانَ مَعَ الْجَلْد لأَتَّهُمَا لا يَتَعَارَضَان بَلْ يُحْمَــلانِ عَلَى شَخْصٍ وَاحِدٍ. وَأَمَّا الْحَبْسُ فَمَنْشُوخٌ بِالإِجْمَاعِ: أَيْ عَلَى مَا فِيهِ كَمَا عُرِفَ مِمَّا تَقَرَّرَ. وَاخْتَلَفُوا فِي وَجْهِ تَكْرِيرِ اللَّذَانِ إِلَخْ. فَقَالَ مُجَاهِدٌ: الأُولَى فِي النِّسَاءِ وَهَذِهِ فِسي الرِّجَالِ، وَخُصَّ الإِينَدَاءُ بِهِمْ لأَنَّ الْمَرَّأَةَ إِنَّمَا تَقَعُ فِي الزِّنَا عِنْدَ الْخُرُوجِ غَالِبًا فَبِحَبَّسِهَا تَنْقَطِعُ مَادَّةُ ذَلِكَ، وَالرَّجُلُ يَتَعَذَّرُ حَبْسُهُ لاضْطِرَارِهِ إِلَى الْخُرُوجِ لِإِصْلاحِ مَعَاشه.

ُ وَقِيلَ كَانَ الإِيذَاءُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا وَالْحَبْسُ مُخْتَصًّا بِالْمَرْأَةِ. وَقَالَ السَّدُّيُّ: َهَذِهِ فِي الْبِكْرِ مِنْهُمَا وَالْأُولَى فِي النَّيِّبِ.

ُ قَالَ عَطَاءٌ وَقَتَادَةُ: فَآذُوهُمَا عَيْرُوهُمَا بِاللّسَانِ أَمَا حِفْتِ اللَّهَ وَنَحْوُهُ، وَقَالَ مُحَاهِدٌ: ﴿ فَاللَّهُ مُنَا فَحَرْتُمَا وَفَسَقَتُمَا. سَبُّوهُمَا وَاشْتُمُوهُمَا، وَقَيلَ قُولُوا لَهُمَا فَحَرْتُمَا وَفَسَقَتُمَا.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آذُوهُمَا بِالتَّعْيِيرِ وَاضْرِبُوهُمَا بِالنِّعَالِ. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَالَّــــذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَوَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَوَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فيه مُهَانًا إِلا مَنْ تَابَ﴾

سَبَبُ نُزُولِهَا أَنَّ نَاسًا مِنْ الْمُشْرِكِينَ أَكْثَرُوا مِنْ الْقَثْلِ وَالزَّنَا، فَقَالُوا يَا مُحَمَّدُ مَا تَدْعُو إِلَيْهِ حَسَنٌ لَوْ تُخْبِرُنَا أَنَّ لِمَا عَمِلَنَاهُ كَفَارَةً فَنَزَلَتْ وَنَزَلَ: ﴿ قُلْ يَا عِبَادِي الّسنينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَة الله إِنَّ اللّهَ يَغْفُرُ الذَّنُوبَ جَمَيعًا ﴾.

Company of the Compan

"وَجَاءَ أَنْ رَجُلَا قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عَنْدَ اللّه، قَالَ أَنْ تَجْعَلَ للّه لَيْ اللّهُ عَنْدَ اللّه، قَالَ أَنْ تَجْعَلَ للله عَلَمَ اللّهُ عَنْدَ اللّه، قَالَ إِنْ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ، قَالَ ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ أَنْ تَقَتُلَ وَلَدَك مَحَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَك، قَالَ ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ أَنْ تُوَانِيَ حَلِيلَةَ حَارِك" فَأَنْزَلَ اللّهُ تَعَالَى تَصْدِيقَ ذَلِكَ هَالَ هَاللهُ عَالَى تَصْدِيقَ ذَلِكَ هَالَ هَا لَكُهُ مَعَلَى عَالَى عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَالَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وَذَلِكَ إِشَارَةٌ إِلَى حَمِيعِ مَا قَبَّلَهُ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى مَا ذُكرَ فَلذَلكَ حَدٌّ.

وَالْأَنَامُ: الْعُقُوبَةُ، وَقِيلَ الإِثْمُ نَفْسُهُ؟ أَيْ مُلاق جَزَاءَ إِثْمٍ، وَقَالَ الْحَسَنُ: هُوَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ جَهَنَّمَ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ اسْمُ وَادِ فِي جَهَنَّمَ: وَقِيلَ بِئْرٌ فِيهَا.

وَيُضَاعَفُ وَيَخْلُدُ بِالرَّفْعِ حَالاً أَوْ اَسْتِئْنَافًا وَبِالْجَزْمِ بَدَلٌ مِنْ يَلْقَ بَدَلُ اشْتِمَالٍ وَمُهَانًا مِنْ أَهَانَهُ أَذَلْهُ وَأَذَاقَهُ الْهَوَانَ.

وَفِيهِ أَيْ الْعَذَابِ أَوْ التَّعْذيبِ أَوْ تَضْعِيفهِ، وَسَبَبُ هَذَا التَّضْعِيفِ أَنَّ الْمُشْرِكَ ضَـــمَّ تِلْكَ الْمُعَاصِيَ إِلَى شِرْكِهِ فَعُوقبَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهَا.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلْ وَاحِد مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمُ الْآخِوِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائفَةً مِنْ الْمُوْمِنِينَ ﴾ الْجَلْدُ الضَّرْبُ وَأُوثِرَ لِيُفْهَمَ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ أَنْ يُبَرِّحَ وَلا يَبْلُغَ اللَّحْسَمَ، وَالرَّأْفَةُ الرَّحْمَةُ وَالرِّقَةُ وَسَبَبُ النَّهْيِ ارْتِكَابُ فَاعِلِهِ لِهَذِهِ الْكَبِيرَةِ الْفَاحِئَةِ بَلْ هِيَ أَكْبَرُ الْكَبَائِر بَعْدَ الْقَتْلِ فِي الآيةِ السَّابِقَةِ.

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا مَعْشَرَ النَّاسِ التَّقُوا الرِّنَا فَإِنَّ فِيهِ سَتَّ حَصَالِ ثَلاثٌ فِي الدُّنْيَا وَثَلاثٌ فِي الآنْيَا وَثَلاثٌ فِي الآنْيَا وَثَلاثٌ فِي الآنْيَا وَثَلاثٌ فِي الآنَيَا وَثَلاثٌ فِي الآخِرَةِ أَمَّا الَّتِي فِي الدُّنْيَا: فَيُذْهِبُ الْبَهَاءَ وَيُورِثُ الْفَقْرَ وَيَسَنْقُصُ الْعُمُرَ؛ وَأَمَّا النَّبِي فِي الآخِرَةَ فَسَنَحَطُ اللَّه وَسُوءُ الْحِسَابِ وَعَذَابُ النَّارِ"، قَالَ مُجَاهِلَدٌ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَئِمَةً عَصْرِهِ ﴿ وَلا تَقيمُوهَ اللَّهُ وَسُوءُ الْحَسَابِ وَعَذَابُ النَّارِ"، قَالَ مُجَاهِلًا وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَئِمَةً عَصْرِهِ ﴿ وَلا تَقيمُوهَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللّهُ الللهُ اللللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ

جَلَدَ أَبْنُ عُمْرَ أَمَةً لَهُ زَنَتْ فَقَالَ لِلْجَلادِ اضْرِبْ ظَهْرَهَا وَرِجْلَيْهَا فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ: ﴿ وَلا تَأْخُدُكُمْ بِهِمَا وَأَفَةً فِي دِينِ اللّه ﴾ فَقَالَ يَا بَنَيَّ إِنَّ اللّه تَعَالَى لَمْ يَأْمُرْنِي بِقَتْلِهَا وَقَدْ ثَمْرَبُ هُنَا وَفِي بَقِيَّة الْحُدُودِ بِسَوْطَ مُعْتَدِلًا لا ضَرَبْت فَأُوجَعْت. وَمِنْ نَمَّ قَالَ أَتُمَّتُنَا يَضْرِبُ هُنَا وَفِي بَقِيَّة الْحُدُودِ بِسَوْطَ مُعْتَدِلًا لا حَديد يَحْرَحُ وَلا خَلَقٍ لا يُؤلِمُ وَلا يُمَدُّ وَلا يُرْبَطُ بَلْ يُتْرَكُ وَإِنْ النَّقَى بِيدَيْهِ، ويُصْرِبُ الله الرَّجُلُ قَائِمًا وَلا يُحَرِّدُ إلا مِمَّا يَمْنَعُ وصُولَ الأَلْمِ إلَيْهِ، وَالْمَرْأَةُ حَالِسَةً وَتُرْبَطُ عَلَيْهَا فِي مَوْضِعِ بَيْاتُهَا حَتَى لا يَبْدُو مِنْهَا شَيْءٌ، وَتُفَرَّقُ السَّيَاطُ عَلَى أَعْضَائِهِ وَلا يَحْمَعُهَا فِي مَوْضِعِ وَالجَهْ وَالْبَعْنِ وَالْفَرْجِ.

وَاخْتُلْفَ فِي الطَّائِفَة هُنَا: فَقَيلَ وَاحِدٌ وَقِيلَ اثْنَان وَقِيلَ ثَلاَئةٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَرْبَعَةٌ عَدَدُ شُهُودِ الزِّنَا وَهُوَ الأَصَحُّ وَقِيلَ عَشَرَةٌ، وَظَاهِرُ " وَلْيَشْهَدْ " وُجُوبُ الْحُضُورِ، وَلَمْ يَقُلْ بِهِ الْفُقَهَاءُ بَلْ حَمَلُوهُ عَلَى النَّدْبِ؛ لأَنَّ الْقَصْدَ إعْلانُ إقَامَةِ الْحَدِّ لِمَا فِيهِ مِنْ الرَّدْعِ، يَقُلْ بِهِ النَّقَهَمَة، وقِيلَ الْمُرَادُ بِالطَّائِفَة الشَّهُودُ يُسْتَحَبُّ حُضُورُهُمْ لِيُعْلَمَ بَقَالَوُهُمْ عَلَى النَّهَادَة. وَقَالَ أَبُو حَنيفَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إنْ تَبْتَ الزَّنَا بِالْبَيِّنَةِ لَزِمَ السُّهُودَ أَنْ يَسْدَءُوا بِالرَّمْي ثَمَّ الرَّان بِالْبَيِّنَةِ لَزِمَ السُّهُودَ أَنْ يَسْدَءُوا بِالرَّمْي ثَلَّا الإِمْامُ ثُمَّ النَّاسُ.

وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَمَرَ برَجْمٍ مَاعِزٍ وَالْغَامِدِيَّةِ وَلَمْ يَحْضُرُ"، ثُمَّ مَا ذُكِرَ مِنْ الْحَلْد بَيَّنَتْ السُّنَّةُ أَنَّهُ فِي غَيْرِ الْمُحْصَنِ، وَأَمَّا الْمُحْصَنُ وَهُوَ الْحُرُّ الْمُكَلِّفُ الَّذِي وَطِئَ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ وَلَوْ مَرَّةً فِي عُمْرِهِ فَحَدَدُهُ الْمُحْصَنَ وَهُوَ الْحُرُ الْمُكَلِّفُ الَّذِي وَطِئَ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ وَلَوْ مَرَّةً فِي عُمْرِهِ فَحَدَدُهُ الرَّحْمُ بِالْحِجَارَةِ إِلَى أَنْ يَمُوتَ.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَمَنْ مَاتَ مِنْ غَيْرِ حَدٍّ وَلا تَوْبَهَ عُذِّبَ فِي النَّارِ بِسِيَاطِ مِنْ نَارٍ، كَمَا وَرَدَ أَنَّ فِي النَّارِ وَيُضْرَبُونَ عَلَيْهَا بِسِيَاطِ وَرَدَ أَنَّ فِي النَّارِ وَيُضْرَبُونَ عَلَيْهَا بِسِيَاطِ مِنْ حَدِيدٍ فَإِذَا اسْتَغَاثَ أَحَدُهُمْ مِنْ الضَّرْبِ نَادَتْهُ الزَّبَانِيَةُ أَيْنَ كَانَ هَذَا الصَّوْتُ وَأَنْتَ تَصْحَكُ وَتَفْرَحُ وَلا تُرَاقِبُ اللَّهَ جَلَّ وَعَلا وَلا تَسْتَحِي مِنْهُ.

وَجَاءَ فِي السُّنَّةِ تَعْلِيظٌ عَظِيمٌ فِي الزَّانِي لا سِيَّمَا بِجَلِيلَةِ ٱلْجَارِ وَٱلَّتِي غَابَ عَنْهَا وْجُهَا.

أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ فِي التَّفْسِيرِ وَالأَدَبِ وَالتَّوْحِيدِ وَالدِّيَاتِ وَالْمُحَارِينِ، وَمُسْلِمٌ فِي الإِيمَانِ وَأَحْمَدُ وَالتَّرْمَدِيُّ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: "سَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الدَّنْبِ أَعْظَمُ عَنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ للَّهِ نَدًّا وَهُو رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ؟ قَالَ: أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَك مَحَافَة أَنْ يَطْعَمَ مَعَك، حَلَقَك: قُلْت ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَك مَحَافَة أَنْ يَطْعَمَ مَعَك، فَلْت ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: أَنْ تَقْتُلُ وَالتَّرْمِدِيُ فِي رَوايَةِ: "وَلَىلا فَلْتَ ثُمَّ أَيُّ؟ وَالنَّرِعْدِي وَاللَّهُ إِلا فَلْتَ ثُمَّ أَيُّ؟ وَلا يَقْتُلُونَ التَّقُسَ اللَّهِ إِللهِ إِلهَا آخِرَ وَلا يَقْتُلُونَ التَّقُسَ اللَّهِ عَرَّمَ اللَّهُ إِلا فَلْ اللَّهُ إِلا يَعْتُلُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَيَخْلُك.

الْحَلِيلَةُ بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ: الزَّوْحَةُ". وَمُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ: "ثَلَاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزكِّيهِمْ وَلا يُزكِّيهِمْ وَلَا يُرَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِسَيمٌ: شَسَيْخٌ زَانِ، وَمَلِسِكُّ كَذَّابٌ، وَعَائِلٌ - أَيْ فَقيرٌ - مُسْتَكُمْرٌ".

وَالطَّبَرَانِيُّ: "لا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقَيَامَة إلَى الشَّيْخِ الزَّانِي وَلا إلَى الْعَجُــوزِ الزَّانِيــة". وَالتَّسَائِيُّ وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِه: "أَرْبَعَةُ يُبْغِضُهُمْ اللَّهُ: الْبَيَّـاعُ الْحَـــلافُ، وَالْفَقَــيرُ

الْمُخْتَالُ، وَالشَّيْخُ الزَّانِي، وَالإِمَامُ الْحَاثِرُ"(١). وَالْبَزَّارُ بإِسْنَادٍ جَيِّدٍ: "ثَلاَنَةٌ لا يَـــدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: الشَّيْخُ الزَّانِي، وَالإِمَامُ الْكَذَّابُ، وَالْعَائِلُ الْمَزْهُوَّ".

وَفِي حَدِيثَ صَحِيحٍ. "التَّلاَنَةُ الَّذِينَ يُبْغِضُهُمْ اللَّهُ: الشَّيْخُ الزَّانِي، وَالْفَقِيرُ الْمُخْتَالُ وَالْغَنَيُّ الظَّلُومُ"(٢٠).

وَالطَّبَرَانِيُّ بِسَنَد رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ إلا ابْنَ لَهِيعَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ فِي الْمُتَابَعَاتِ: "لا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى الأشَيْمط الزَّانِي، وَالْعَائِل الْمَرْهُوِّ"(").

وَالْاشَيْمِطُ تَصْغِيرُ أَشْمَطَ: وَهُوَ مَنْ اخْتَلَطَ شَعْرُ رَأْسِهِ الْأَسْوَدُ بِالأَبْيَضِ.

وَالتَّنَيْخَانِ وَأَبُو َ ذَاوُد وَالتَّرْمَذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ: "لا يَرْنِي الرَّانِي حَينَ يَرْنِي وَهُو مُؤْمِنٌ، وَلا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْـرَبُهَا وَهُـو وَلا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْـرَبُهَا وَهُـو مُؤْمِنٌ، وَلا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْـرَبُهَا وَهُـو مُؤْمِنٌ، وَلا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْـرَبُهَا وَهُـو مَوْمَنٌ عَنْهَا وَهُـو مُؤْمِنٌ، وَلا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْـرَبُهَا وَهُـو مُؤْمِنٌ، وَلا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْـرَبُهَا وَهُـو مُؤْمِنٌ، وَلا يَشْرَبُ الْخَمْرِ مِنْ عَنْقِهِ فَإِنْ تَابَ تَـابَ مُؤْمِنٌ، وَاللّهُ عَلَيْهِ إِنْ تَلْكَ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلامِ مِنْ عَنْقِهِ فَإِنْ تَابَ تَـابَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَا اللّهُ عَلَاهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَاهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلْمُ عَلَاهُ عَلَا اللّهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلْمُ عَلَا اللّهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا اللّهُ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَاهُ عَلْمُ عَلَاهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَاهُ عَلْمُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلْمُ عَلّهُ عَلَاهُ عَلْمُ عَلَاهُ ع

وَالْبَزَّارُ: "لا يَسْرِقُ السَّارِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، الإِيمَانُ أَكْرَمُ علَى اللَّه منْ ذَلَكَ".

وَالشَّيَّخَانَ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمَذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ: "لا يَحِلُّ دَمُ امْرِيْ مُسْلِم يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهُ إِلاَ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلا بِإِحْدَى تَلاثٍ: الثَّيْبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِاللَّفْسِ، وَالتَّارِكُ للينه الْمُفَارِقُ للْجَمَاعَة".

وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ: "لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئ مُسْلِم يَشْهَدُ أَنْ لا إسلَهَ إلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّه إلا اللَّه وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّه إلا في إحْدَى تَلاث: زِنًا بَعْدَ إِحْصَان فَإِنَّهُ يُرْجَمُ، وَرَجُلِ خَرَجَ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّه إلا في إحْدَى ثَلاثًا أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنْ الأَرْضِ، أَوْ يَقْتُلُ نَفْسَا فَيُقْتَلُ لَيْ يَعْلَلُ عَلْمَا اللَّهِ وَرَسُولُهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنْ الأَرْضِ، أَوْ يَقْتُلُ نَفْسَا فَيُقْتَلُ بَهَا اللهِ عَلَى اللهُ وَرَسُولُهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنْ الأَرْضِ، أَوْ يَقْتُلُ نَفْسَا فَيُقْتَلُ

<sup>(</sup>١) تقلمتم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) "ضعيف الجامع" (٢٦١٠).

<sup>(</sup>٣) تقدم نغریجه.

<sup>(</sup>٤) "الصحيحة" (٣٠٠٠).

<sup>(</sup>د) "صحيح الجامع" (٧٦٤٢).

وَالطَّبْرَانِيُّ بِإِسْنَادَيْنِ أَحَدُهُمَا صَحِيحٌ: "يَا بَغَايَا الْعَرَبِ إِنَّ مِنْ أَخْوَفِ مَـــا أَخَـــافُ عَلَيْكُمْ الرِّنَا وَالشَّهْوَةُ الْحَفِيَّةُ"، وَضَبَطَهُ بَعْضُ الْحُفَّاظِ بِالرَّاء وَالتَّحْتيَّة.

وَأَحْمَدُ وَالطَّبْرَانِيُّ وَاللَّفُطُ لَهُ: "تُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ نِصْفَ اللَّيْلِ فَيْنَادِي مُنَاد هَلْ مِنْ دَاعِ فَيُسْتَحَابُ لَهُ؟ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَيُعْطَى؟ هَلْ مِنْ مَكْرُوبِ فَيُفَرَّجُ عَنْهُ؟ فَلاِ يَبْقَى مُسْلِمٌ يَدْعُو دَعْوَةً إِلاَ اسْتَحَابَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ إِلا زَانِيَةٌ تَسْعَى بِفَرْجِهَا أَوْ عَشَّارًا"(١).

وَأَحْمَدُ وَالطَّبْرَانِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ: "إنَّ اللَّهَ يَدْنُو َ مِنْ خَلَقِهِ ۖ – أَيْ بِلُطْفِ ِ وَرَحْمَتِ ِ – فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَسْتَغْفِرُ إِلَا لِبَغِيِّ بِفَرْجِهَا أَوْ عَشَّارِ".

وَالطَّبْرَانِيُّ: "َإِنَّ الزُّنَاةَ تَشْتَعِلُ وُجُوهُهُمْ نَارًا"(٢).

وَالْبَيْهُقِيُّ: "الزِّنَا يُورِثُ الْفَقْرَ"(٣).

وَالْبُخَارِيُّ وَتَقَدَّمَ بِطُولِهِ فِي بَرْكِ الصَّلاةِ: "رَأَيْتِ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَة فَذَكَرَ الْحَدَيْثَ إِلَى أَنْ قَالَ: فَانْطَلَقْنَا إِلَى نَقْب مِثْلِ التَّنُّورِ أَعْلاهُ ضَسيِّق وأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ يَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَارٌ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ ارْتَفَعُوا حَتَّسى كَسَادُوا أَنْ يَخْرُجُسوا وَإِذَا حَمَدَتْ رَجَعُوا فِيهَا، وَفِيهَا رِجَالٌ وَنسَاءً عُرَاةً" الْحَديثَ.

وَفِي رِوَايَةِ "فَانْطَلَقْنَا إِلَى مَثْلِ التَّنُّورِ، قَالَ فَأَحْسَبُ أَنَّهُ كَانَ يَفُرُلُ فَإِذَا فِيهِ لَغَطْ وَأَصْوَاتٌ، قَالَ فَاطْلَعْنَا فِيهِ فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مَنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ صَوْضَوْا - أَيْ صَاحُوا" الْحَديثَ. وَفِي آخِرِهِ: "وَأَمَّالَ مِنْهُمْ فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوْا - أَيْ صَاحُوا" الْحَديثَ. وَفِي آخِرِهِ: "وَأَمَّالَ الرِّجَالُ وَالنِّوَانِيَّا.

وَاثِنَا خُزِيْمَةَ وَحَبَّانَ فِي صَحَيَحَيْهِمَا: قَالَ الْمُنْذَرِيُّ وَلا عَلَّةَ لَهُ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "بَيْنَمَا أَنَا نَسائِمٌ أَنَسانِي رَجُلانَ فَأَخَذَا بِضَبْعَيَّ فَأَتَيَا بِي جَبَلا وَعْرًا، فَقَالا اصْعَدْ، فَقُلْت إِنِّي لا أُطِيقُهُ فَقَالا إِنَّسَا سَنْسَهُلَّهُ لَك فَصَعِدْت حَتَّى إِذَا كُنْت فِي سَوَاءِ الْجَبَلِ فَإِذَا أَنَا بِأَصْوَاتِ شَدِيدَة، فَقُلْت

<sup>(</sup>١) "الصحيحة" (١٠٧٣).

<sup>(</sup>٢) "ضعيف الجامع" (١٤٦٥).

<sup>(</sup>٣) "باطل"، وانظر: "الضعيفة" (١٤٠).

مَا هَذِهِ الأصْوَاتُ؟ قَالُوا هَذَا عُوَاءُ أَهْلِ النَّارِ، ثُمَّ الْطَلَقَ بِي فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِينَ بَغُواقِيبَهِمْ مُشْقَقَةً أَشْدَاقُهُمْ تَسِيلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمَا، قَالَ: قُلْت مَنْ هَوُلاءِ؟ قِيلَ هَوُلاءِ اللَّذِينَ يَفْطُرُونَ قَبْلَ تَحِلَّة صَوْمِهِمْ، فَقَالَ حَابَتُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى" قَالَ سُلَيْمٌ: مَا أَدْرِي أَسَمِعَهُ ابُو أَمَامَةَ مِنْ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ شَيْءٌ مِنْ رَأْيِهِ "لَمُّ الْطَلَق بِي فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ أَشَدُّ شَيْء النَّفَاحًا وَأَلْتَنُ رِيحًا وَأَسُوأً مَنْظُرًا، فَقُلْت مَنْ هَوُلاءِ فَقَالَ هَوُلاءِ فَتُلَك اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ شَيْءٌ مِنْ رَأِيهِ النَّمَ الْطَلَق بِي فَإِذَا أَنَا بَعَوْمٍ أَشَدُ شَيْء النَّفَاحًا وَأَلْتَنُ رَيْحًا وَأَسُوأُ مَنْظُرًا، فَقُلْت مَنْ هَوُلاءِ فَقَالَ هَوُلاءِ فَتُلْك اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ شَيْء النَّفَاحًا وَأَلْتَنُ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ شَيْء النَّفَاحًا وَأَلْتَنَكُ وَيَعَلَى اللَّهُ وَلاءٍ فَتَلَك مَنْ هَوُلاءِ وَالنَّفَاحِ وَأَلْتَنَ مِنْ عَمْ وَلَاءً وَالْتَفَعُ فَا الْمَوْلاءِ وَالْتَفَعُ وَالْتَقَلَقُ بِي فَإِذَا أَنَا بِعَلْمَان يَلْعُبُونَ بَيْنَ فَوْلاءِ الرَّانُونَ وَالرَّوانِي، ثُمَّ الْطَلَقَ بِي فَإِذَا أَنَا بِعَلْمَان يَلْعَبُونَ بَيْنَ فَهُولاءٍ قَلْكَ مَنْ عَلَى الْمَوْلاءِ وَالنَّعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مَنْ عَمْر لَهُمْ وَلُوهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ ا

وَأَبُو دَاوُد وَاللَّفْظُ لَهُ وَالتَّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ: "إِذَا زَنَى الرَّجُلُ أُخْرِجَ مِنْهُ الإِيمَانُ وَكَانَ ﴿ عَلَيْه كَالظَّلَة فَإِذَا أَقْلَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الإِيمَانُ"(١).

وَالْحَاكِمُ: "مَنْ زَنَى أَوْ شَرَبُ الْخَمْرَ نَزَعَ اللَّهُ مِنْهُ الإِيمَانَ كَمَا يَخْلَـــُعُ الإِنْسَــــانُ الْقَميصَ مَنْ رَأْسه"(٢).

وَالْبَيْهَقَيُّ: "إِنَّ الإِيمَانَ سِرْبَالٌ يُسَرِّبِلُهُ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ فَإِذَا زَنَى الْعَبْدُ نُزِعَ مسِنْهُ سِرْبَالُ الإيمَان فَإِنَّ تَابَ رُدَّ عَلَيْه<sup>(٣)</sup>.

وَرَزِينَ: "أَتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ، فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللَّهِ فَمَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ وَقَرَأً رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ:

<sup>(</sup>١) "الصحيحة" (٥٠٩).

<sup>(</sup>٢) "الضعيفة" (١٢٧٤).

٣) "ضعيف حدًّا"، وانظر: "الضعيفة" (١٥٨٤).

﴿ وَٱللَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾، وقَالَ: قُرِنَ الزِّنَا مَعَ الشِّرْكِ. وَقَالَ: لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمَنَ".

وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تَعَبَّدَ عَابِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَعَبَدَ اللَّهَ فِي صَوْمَعَتِهِ سَتِّينَ عَامًا فَأَمْطَرَتْ الأَرْضُ فَاخْضَرَّتْ فَأَشْرُفَ الرَّاهِ سِبُ مِسَنَ صَوْمَعَتِهِ فَقَالَ لَوْ نَرَلَّتَ فَذَكَرْت اللَّهَ فَارْدَدْت خَيْرًا، فَنزَلَ وَمَعَهُ رَغِيفٌ أَوْ رَغِيفَان فَبَيْنَمَا هُوَ فِي الأَرْضِ لَقَيَّهُ امْرَأَةٌ فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُهَا وَتُكَلِّمُهُ حَتَّى غَشَيَهَا ثُمَّ أُغْمِي عَلَيْهِ فَنَسِزَلَ هُوَ فِي الأَرْضِ لَقَيَّهُ امْرَأَةٌ فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُهُا وَتُكَلِّمُهُ حَتَّى غَشَيَهَا ثُمَّ أُغْمِي عَلَيْهِ فَنَسِزَلَ الْعَدِيرَ لِيَسْتَحَمَّ فَحَاءَ سَائِلٌ فَأُومً اللَّهِ أَنْ يَأْخُذَ الرَّغِيفَيْنِ، ثُمَّ مَاتُ فَوْرَئِتْ عَبَادَهُ سِتِينَ سَنَةً بِحَسَنَاتِهِ، ثُمَّ وُضِعَ الرَّغِيفُ أَوْ الرَّغِيفَانِ مَعْ حَسَسَنَاتِهِ، ثُمَّ وُضِعَ الرَّغِيفُ أَوْ الرَّغِيفَانِ مَعْ حَسَنَاتِهِ، فَرَجَحَتْ حَسَنَاتُهُ فَغُفِرَ لَهُ".

وَالطَّبْرَانِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الصَّبَّاحِ بْنِ خَالِد عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُوَاتُهُ إِلَى الصَّبَّاحِ ثِقَاتٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مسْكِينٌ مُسْتَكْبرٌ وَلا شَيْخُ زَان وَلا مَثَانٌ عَلَى اللَّه بِعَمَلِهِ".

وَالطَّبَرَانِيُّ غَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْد اللَّه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "َخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ مَعْهُمَا قَالَ: "َخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَخْوُنُ مُحْتَبِعُونَ فَقَالَ فَذَكِرَ الْجِيْدِيْتَ إِلَى أَنْ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَعَقُوقَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَقُوقَ الْوَالدَيْنِ فَإِنَّ رَبِيحَ الْجَنَّةِ يُوجِّدُ مِنْ مُسِيرَةً أَلْفَ عَامٍ وَاللَّهُ لَا يَحِدُهَا عَاقَمٌ وَالاَّ قَاظَعُ رَحِمٍ الْوَالدَيْنِ فَإِنَّ رَانَ وَلا جَارٌ إِزَارَهُ خَيلًا وَ إِنَّمَا الْكَبْرِيَاءُ لللّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ".

ُ وَالْبَرَّارُ: "إِنَّ السِبَّمَوَاتُ السَّبَّعَ وَالأَرْضِينَ السَّبَّعَ لَيلْعَنَّ الشَّيْخَ الرَّانِيَ وَإِنَّ فُرُوجَ الزُّنَاةِ \* لَيُؤْدِي أَهْلُ النَّارِ يَتَنُّ رِيحِهَا "(').

ُ وَابْنُ مَأْبِيَ الدُّنْيَا وَالْجَزِ الطِيُّ وَعَيْرُهُمَا عَنْ عَلَيْ كَرَّمَ اللَّهُ وَجُهَهُ قَبِهِ لَكَ يُرْسَلُ عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ رَبِيخُ مُنْتِنَةٌ فَيَتَأَدَّىٰ مِنْهَا كُلُّ مَرٌ وَفَاجِرِ حَتَّى إِذَا بَلَعَتْ مِنْهُمْ كُلُّ مَبْلَغِ نَادَاهُمْ مُنَادٍ يُسْمِعُهُمْ الصَّوْتَ وَيَقُولُ لَهُمْ: هَلُّ تَدْرُونَ هَذَهُ الرَّيْخُ الَّتِي قَلَّ الدَّنْكُمْ؟ فَيَقُولُونَ لا نَدْرِي وَاللَّهِ أَلا إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مِنَّا كُلَّ مَبْلَغِ، فَيُقَالُ أَلا إِنَّهَا رِيحُ فُرُوجِ الرُّنَاة

<sup>(</sup>١) "ضعيف الجامع" (١٤٦٩).

الَّذِينَ لَقُوا اللَّهَ بِزِنَاهُمْ وَلَمْ يَتُوبُوا مِنْهُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ بِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ عِنْدَ الصَّرْفِ بِهِمْ حَنَّةً وَلَا نَارًا.

وَسَيَأْتِي فِي شُرْبِ الْخَمْرِ حَدِيثُ أَبِي مُوسَى وَفِيهِ: وَمَنْ مَاتَ مُدْمِنَ الْخَمْرِ سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ نَهْرِ الْغَوْطَةِ، قَيلَ وَمَا نَهْرُ الْغَوْطَةِ؟ قَالَ نَهْرٌ يَجْرِي مِنْ فُرُوجِ الْمُومِسَاتِ - اللَّهُ مِنْ نَهْرُ الْغَوْدَةِ اللَّهُ مِنْ الْزَانِيَاتِ - يُؤَذِي أَهْلَ النَّارِ رِيحُ فُرُوجِهِنْ "(١).

وَالْخَرَائِطَيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْمُقيمُ عَلَى الزِّنَا كَعَابِدِ وَثَنِ" (٢٠. وَيُؤَيِّدُهُ مَا صَحَّ أَنَّ مُدْمِنَ الْخَمْرِ إِذَا مَاتَ لَقِيَ اللَّهَ كَعَابِدِ وَثَنِ (٢٠)، ولا شَكَّ أَنَّ الزِّنَا أَشَدُّ وَأَعْظَمُ عَنْدَ اللَّه مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ.

وَالْبَيْهَقِيُّ: الْمَّا عُرَجَ بِي مَرَرْت بِرِجَالِ تُقْرَضُ جُلُودُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ نَارٍ، فَقُلْت مَنْ هَؤُلاء يَا جَبْرِيلُ؟ قَالَ الَّذِينَ يَتَزَيَّنُونَ لِلزِّينَة، قَالَ ثُمَّ مَرَرْت بِجُبِ مُنْ سَنَّ مُنْ اللِّينَة فَالَ ثُمَّ مَرَرْت بِجُبِ مُنْ سَنَّ مُنْ اللِّينَة فَلْت مَنْ هَؤُلاء يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ نِسَاءٌ كُنَّ يَتَزَيَّنَّ لِلزِّينَة فَسَمَعْت قَيه أَصُوالُ لَهُنَّا .

وَأَحْمَدُ بِسَنَدَ حَسَنِ "لا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَفْشُ فِيهِمْ الزَّنَا فَإِذَا فَشَا فِيهِمْ الزِّنَا إِنَّ فَأُوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ".

وَأَبُو يَعْلَى: "لَا تَزَالُ أُمَّتِي بَخَيْرٍ مُتَمَاسِكُ أَمْرُهَا مَا لَمْ يَظْهَرْ فِيهِمْ وَلَدُ الزِّنَا". وَالْبَزَّارُ: "إِذَا ظَهِرَ الزِّنَا ظَهَرَ الْفَقْرُ وَالْمَسْكَنَةُ".

وَأَبُو يَعْلَى بِسَنَدٍ حَسَنٍ: "مَا ظَهَرَ فِي قَوْمٍ الزِّنَا وَالرِّبَا إِلاَ أَحَلُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَـــذَابَ اللَّه".

وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـــهُ "أَنَّـــهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حَينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُلاعَنَـــة: أَيُّمَـــا امْــرَأَةَ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنْ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا

<sup>(</sup>١) "ضعف"، وانظر: "الضعيفة" (١٤٦٣).

رِّ } (٢) "ضعيف الجامع" (٩٤٤).

<sup>(</sup>٣) "الصحيحة" (٦٧٧).

رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفَضَـــحَهُ عَلَـــى رُءُوسِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ"(١).

وَأَحْمَدُ بِسَنَد رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأَصْحَابِهِ: "مَا تَقُولُونَ فِي الزِّنَا؟ قَالُوا حَرَامٌ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَيْبُهِ وَرَسُولُهُ، فَهُوَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْبُهِ فَا الزِّنَا؟ قَالُوا حَرَامٌ اللَّهُ عَلَيْبُ مِنْ أَنْ يَرْنِيَ بِامْرَأَة جَارِه" (٢). وَسَلَّمَ لأَصْحَابِهِ: لأَنْ يَرْنِيَ المَّرَأَة جَارِه" (٢).

وَابْنُ أَبِي اَلدُّنْيَا وَالْخَرَائِطِيُّ وَغَيْرُهُمَا: "الزَّانِي بِحَلِيلَةَ جَارِهِ لا يَنْظُرُ اللَّهُ إلَيْهِ يَـــوْمَ الْقَيَامَةِ وَلا يُزكِّيهِ وَيَقُولُ لَهُ اُذْخُلْ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلينَ".

ُ وَالْطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسُطِ وَالْكَبِيرِ: "مَنْ قَعَدَ عَلَى فِرَاشِ مُغِيبَة" – أَيْ بِضَمِّ فَكَسْرٍ أَوْ فَسُكُونٍ فَكَسْرٍ مَنْ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا – "قَيَّضَ اللَّهُ لَهُ تُعْبَانًا يَوْمَ الْقَيَامَة".

وَالطَّبْرَانِيُّ بِسَنَد رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ: "مَثَلُ الَّذِي يَحْلِسُ عَلَى فِرَاشِ الْمُغيِيةَ مَثَـــلُ الَّـــذِي يَنْهَشُهُ أَسْوَدُ مِنْ أَسَاوِدِ" أَيْ حَيَّات يَوْم الْقَيَامَة.

وَمُسْلِمْ: "حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَة أُمَّهَاتِهِمْ، مَا مِنْ رَجُلِ مِنْ الْقَاعِدِينَ يَخُلُفُ رَجُلًا مِنْ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ فَيَخُونُهُ فِيهِمْ إِلا وَقَفَ لَهُ يَوْمَ الْتَيَامَـةِ الْقَاعِدِينَ فِي أَهْلِهِ فَيَخُونُهُ فِيهِمْ إِلا وَقَفَ لَهُ يَوْمَ الْتَيَامَـةِ فَيَأْخُذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شَاءَ حَتَّى يَرْضَى ثُمَّ التَّفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَيلَ هَذَا فَقَالَ: فَمَا ظَنْكُمْ؟ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد إِلا أَنَّهُ قَالَ فِيهِ: "إِلا نُصِّبَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقِيلَ هَذَا خَلَفُكُ فِي أَهْلِكُ فَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شَفْت".

وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ كَأْبِي دَاوُد وَزَادَ: "أَتَرَوْنَهُ يَدَعُ لَهُ مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْئًا؟".

[تَنْبِيه ]: عَدُّ الزِّنَا هُوَ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ بَلْ مَرَّ فِي الْحَدِيثَ الصَّحِيحِ أَنَّهُ بِحَلِيلَةِ الْحَارِ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ، وَقِيلَ الزِّنَا مُطْلَقًا أَكْبَرُ مِنْ الْقَتْلِ، فَهُوَ الَّسَدِي يَلِسِي الشِّسِرْكَ وَالْحَرْ مِنْ الْقَتْلِ، فَهُوَ الَّسِدِي يَلِسِي الشِّسِرْكَ وَالْحَرْ مِنْ الْقَتْلُ ثُمَّ الزِّنَا؛ وَأَفْحَشُ أَتُواعِهِ الزِّنَا بِحَلِيلَةِ الْجَارِ، قَالَ وَالْاصَحُ أَنَّ النَّهِ مِنْ الْجَانِيْنِ فَيَكُثُرُ وُقُوعُهُ فِي الإِحْيَاءِ: وَالزِّنَا أَكْبَرُ مِنْ اللوَاط، لأَنَّ الشَّهُوةَ دَاعِيةٌ إليه مِنْ الْجَانِيْنِ فَيكُثُرُ وُقُوعُهُ فَي الإِحْيَاءِ: وَالزِّنَا أَكْبَرُ مِنْ اللوَاط، لأَنَّ الشَّهُوةَ دَاعِيةٌ إليه مِنْ الْجَانِيْنِ فَيكُثُرُ وُقُوعُهُ مَا يَأْتِي أَنَّ وَيَعْلُمُ الضَّرَرُ بِكُثْرَتِهِ أَيْ وَلَائَلُهُ يَتَرَبَّبُ عَلَيْهَا اخْتِلاطُ الأَنْسَابِ وَقَدْ يُعَارِضُهُ مَا يَأْتِي أَنَّ الْمَالِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنُ وَلَائَهُ يَتَرَبَّبُ عَلَيْهَا اخْتِلاطُ الأَنْسَابِ وَقَدْ يُعَارِضُهُ مَا يَأْتِي أَنْ

<sup>(</sup>١) "ضعيف"، وانظر: "الضعيفة" (١٤٢٧).

<sup>(</sup>٢) تقدم.

حَدَّهُ أَغْلَظُ بِدَلِيلِ قَوْلِ مَالِكُ وَأَحْمَدَ وَاحَرِينَ بِرَجْمِ اللُّوطِيِّ وَلَوْ غَيْرَ مُحْصَنِ بِحِلافِ الرَّانِي، وَبِدَلِيلِ مَا يَأْتِي أَيْضًا أَنَّ جَمَاعَةً آخرِينَ شَدَّدُوا فِي حَدِّ اللُّوطِيِّ مَا لَمْ يُشَدِّدُوا بِهِ الرَّانِي، وَبِدَلِيلِ مَا يَأْتِي أَيْضًا أَنَّ جَمَاعَةً آخرِينَ شَدَّدُوا فِي حَدِّ اللُّوطِيِّ مَا لَمْ يُشَدِّدُوا بِهِ فِي حَدِّ الرِّنَا، وَقَدْ يُحَابُ بِأَنَّ الْمَفْضُولَ قَدْ يَكُونُ فِيهِ مَزِيَّةٌ وَفِيهِ مَا فِيهِ، وَلِلْحَلِيمِ يَّ كَلامٌ هُنَا مَرَّ عَنْهُ نَظَائِرُهُ، وَهُو مَنْنِيٌّ عَلَى رَأْي لَهُ وَالأَصْحَابُ عَلَى خلافِه . وَعَبَارَةُ مَنْهَاجِهِ: وَالرِّنَا كَبِيرَةٌ وَإِنْ كَانَ بِحَلِيلَةِ الْحَارِ أَوْ بِذَاتِ رَحِمٍ أَوْ بِأَجْنَبِيَّةٍ لَكِنْ فِي شَهِمِ مَنْ الصَّغَائِرِ مَضَانَ أَوْ فِي الْبَلَدَ الْحَرَامِ فَهُو فَاحَشَةً؛ وَأَمَّا دُونَ الرِّنَا الْمُوجِبِ للْحَدِّ فَإِنَّهُ مِنْ الصَّغَائِرِ مَصَانَ أَوْ فِي الْبَلَدَ الْحَرَامِ فَهُو فَاحَشَةً؛ وَأَمَّا دُونَ الرِّنَا الْمُوجِبِ للْحَدِّ فَإِنَّهُ مِنْ الصَّغَائِرِ مَا اللَّكُونَ مَعَ امْرَأَةِ الأَبِ أَوْ حَلِيلَةِ الأَبْنِ أَوْ مَعَ أَجْنَبِيَّةٍ عَلَى سَبِيلِ الْقَهْرِ وَالإِكْرَاهِ كَانَ مَعَ امْرَأَةً الأَب أَوْ حَلِيلَةِ الأَبْنِ أَوْ مَعَ أَجْنَبِيَّةٍ عَلَى سَبِيلِ الْقَهْرِ وَالإِكْرَاهِ كَانَ مَعَ امْرَأَةً الأَب أَوْ حَلِيلَةِ الأَبْنِ أَوْ مَعَ أَجْنَبِيَّةٍ عَلَى سَبِيلِ الْقَهْرِ وَالإِكْرَاهِ كَانَ عَلَى الْمَدَادُ الْمُؤْمَادِهُ الْمَقَوْلِ وَلَالْكُونُ مَعَ أَنْتَهُمْ وَالْإِكْرَاهِ كَالْهُ لِلْعَلْمِ وَالْعِثِيلَةِ الْمَاثِيلِ الْمُؤْمِدِيلِ الْمُؤْمِنِيلِ الْقَاهُمِ وَالْإِكْرَاهِ كَانَ مَعَ امْرَأَةً الأَب أَنْ أَنْ الْمُؤْمِدِيلَةٍ الْمُؤْمِ وَالْمِؤْمِ وَالْمِلْكُونَ اللْعَالِقُولُ وَالْمَالِ الْمُؤْمِ وَالْمَلِيلَةُ الْمَالِ فَي الْمَلْفِيلُ الْمَالِقُ الْمُؤْمِقِيلِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِ فَلْهُ وَالْمُهُ وَالْمَا مُؤْمُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ

وَرَدَّهُ الأَذْرَعِيُّ بِأَنَّ الزِّنَا فَاحِشَةٌ مُطْلَقًا كَمَا أَفَادَهُ قَوْله تَعَالَى: ﴿ وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةٌ ﴾ فَقَصْرُهُ تَسْمِيَتَهُ فَاحِشَةً عَلَى الزِّنَا بِحَلِيلَةِ الْجَارِ وَمَا ذَكَرَهُ مَعَهُ مَمْنُ وعٌ، كَانَ فَاحِشَةٌ ﴾ فَقَصْرُهُ تَسْمِيَتَهُ فَاحِشَةً عَلَى الزِّنَا بِحَلِيلَةِ الْجَارِ وَمَا ذَكَرَهُ مَعَهُ مَمْنُ وعٌ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ هُنَا أُمُورًا عُهْدَتُهَا عَلَيْهِ، وَهِيَ عَنْ عَطَاء فِي تَفْسِيرِ قَوْله تَعَالَى عَنْ جَهَنَّمَ: ﴿ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ هُنَا أُمُورًا عُهْدَتُهَا عَلَيْهِ، وَهِيَ عَنْ عَطَاء فِي تَفْسِيرِ قَوْله تَعَالَى عَنْ جَهَنَّمَ: ﴿ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ هُنَا أُمُورًا عُهْدَتُهَا وَكَرْبًا وَحَرَّا وَأَنْتَنَهَا رِيحًا لِلزُّنَاةِ.

وَقَالَ ابْنُ زَيْد أَحَدُ أَئِمَة التَّفْسِيرِ: إِنَّهُ لَيُؤْذِي أَهْلَ النَّارِ رِيحُ فُرُوجِ الرُّنَاةِ، فَفِي الْعَشْرِ الآيَاتِ الَّتِي كَتَبَهَا اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ لِمُوسَى عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلاةِ وَالسَّلامِ: وَلا الآيَاتِ الَّتِي كَتَبَهَا اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ لِمُوسَى عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلاةِ وَالسَّلامِ: وَلا تَسْرِقُ وَلا تَرْنِ فَأَحْجُبْ وَجْهِي عَنْكَ فَإِذَا كَانَ هَذَا الْحِطَابُ لِنَجِيِّهِ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَيْفَ بِغَيْرِهِ؟.

إِبْلِيسُ نِعْمَ مَا فَعَلْت، فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَضَعُ التَّاجَ عَلَى رَأْسِهِ نَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ شَرِّ الشَّــيْطَانِ وَجُنُودهَ".

وَجَاءَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ قَالَ: "مَا مِنْ ذَنْبِ بَعْدَ الشِّرْكِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ نُطْفَة وَضَعَهَا رَجُلٌ فِي رَحِمٍ لا يَحِلُّ لَهُ". وَعَنَّهُ أَنَّهُ قَالَ: "فِي جَهَنَّمَ وَاد فِيه حَيَّاتٌ كُلُّ حَيَّةٌ أَنْهُ قَالَ: "فِي جَهَنَّمَ وَاد فِيه حَيَّاتٌ كُلُّ حَيَّةٌ أَنْهُ فَالَ: "فِي جَسْمِه سَبْعِينَ سَنَةً تُسمَّ كُلُّ حَيَّةً أَنْهُ مَا لِكَ الصَّلاة فَيَعْلِي سُمُّهَا فِي جَسْمِه سَبْعِينَ سَنَةً تُسمَّ يَتَهَرَّأُ لَحْمُهُ، وَإِنَّ فِي جَهَنَّمَ وَادِيًا اسْمُهُ جُبُّ الْحُرْنِ، فِيه حَيَّاتٌ وَعَقَارِبُ كُلُّ عَقْرَبِ لَيَّهُمَ وَادِيًا اسْمُهُ جُبُّ الْحُرْنِ، فِيه حَيَّاتٌ وَعَقَارِبُ كُلُ عَقْرَبِ مِنْهَا بِقَدْرِ الْبَعْلِ لَهَا سَبْعُونَ شَوْحَةً فِي كُلِّ شَوْكَة زَاوِيَةً سُمِّ تَضْرِبُ الزَّانِي وَتُفَسِرٌ عُ سُمَّةً اللّهَ سَنَة ثُمَّ يَتَهَرَّأُ لَحْمُهُ وَيَسِيلُ مِنْ فَرْجِهِ الْقَسِيحُ والصَّدِيدُ".

وَوَرَدَ أَيْضًا: "إِنَّ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةً مُتَزَوِّجَة كَانَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهَا فِي الْقَبْرِ نصْفُ عَذَابِ هَذَهِ الأُمَّةِ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقَيَامَةِ يُحَكِّمُ اللَّهُ تَعَالَى زَوْجَهَا فِي حَسَنَاتِه، هَذَا إِذَا كَــانَ بِغَيْرِ عَلْمِهِ، فَإِذَا كَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ؛ لأَنَّ اللَّهُ تَعَالَى كَتَبَ عَلَى بَابِهَا أَنْتِ خَرَامٌ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ؛ لأَنَّ اللَّهُ تَعَالَى كَتَبَ عَلَى بَابِهَا أَنْتِ خَرَامٌ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَالَى اللَّهُ قَالَى كَتَبَ عَلَى بَابِهَا أَنْتِ خَرَامٌ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْقَامِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْتَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَ

وَوَرَدَ أَيْضًا: "إِنَّهُ مَنْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى امْرَأَة لا تَحِلُّ لَهُ بِشَهْوَة جَاءَ يَوْمَ الْقَيَامَة مَعْلُولَة يَدُهُ إِلَى عُنْقِهِ فَإِنْ قَبَلَهَا قُرِضَتْ شَفَتَاهُ فِي النَّارِ، فَإِنْ رَنَى بِها نَطَقَتْ فَخِذُهُ وَشَهِدَتْ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقَيَامَة وَقَالَتْ أَنَا للْحَرَامِ رَكِبْت، فَيَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ بَعَيْنِ الْعَضَبِ فَيَقَعُ لَحْمُ وَجْهِهِ عَلَيْهِ يَوْمُ الْقَيَامَة وَقَالَتْ أَنَا للْحَرَامِ رَكِبْت، فَيَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ بَعَيْنِ الْعَضَبِ فَيَقَعُ لَحْمُ وَجْهِهِ فَيُكَابِرُ وَيَقُولُ مَا فَعَلْت فَيشْهِدُ عَلَيْهِ لَسَائِهُ وَيَقُولُ أَنَا بِمَا لَا يَحِلُّ لِي نَطَقْت وَتَقُولُ يَلنَاهُ أَنَا للْحَرَامِ تَظُورْت، وَتَقُولُ رَجْلُهُ أَنَا لَمَا لا يَحلُّ لِي مَشْيَت، وَيَقُولُ عَيْنُهُ أَنَا لَلْحَرَامِ عَظْرْت، وَتَقُولُ رَجْلُهُ أَنَا لَمَا لا يَحلُّ لِي مَشْيَت، وَيَقُولُ عَيْنَهُ أَنَا لَكَوْرَامِ عَظْرٌت، وَتَقُولُ مَنْ الْمَلائِكَة وَأَنَا سَمعْت، وَيَقُولُ لِيكَ مَشْيَت، ويَقُولُ اللَّهُ تَعَلَى وَأَنَا اطَلَعْت وَسَتَرْت، ثُمَّ يَقُولُ يَا مَلائكَتي مَنْ قَلْ حَيَاؤُهُ مِنْ عَذَابِي أَذِيقُوهُ فَقَدْ النَّنَدَ عَضِبِي عَلَى مَنْ قَلَّ حَيَاؤُهُ مِنْ يَقُولُ مَنَى اللَّهُ مَنْ الْمَلائِكُ الْأَنْ مِنَا عَذَابِي أَذِيقُوهُ فَقَدْ النَّنَدَ عَضِبِي عَلَى مَنْ قَلَّ حَيَاؤُهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى مَنْ قَلَّ حَيَاؤُهُ مِنْ عَذَابِي أَوْهُ مَقَدْ النَّنَدَة عَضِبِي عَلَى مَنْ قَلَّ حَيَاؤُهُ مِنْ عَذَابِي اللَّه عَزَّ وَجَلَا فَا عَلْتَهُمْ وَأَلْهُ الْمُعْتِهُمْ وَأَلْهِ مِعْ وَأَوْمُ وَمُنْ عَذَابِي اللَّه عَزَّ وَجَلَد الْمَالِكُ الْعَلْمَ وَالْعَلِي عَلَى مَنْ قَلْ حَيَاؤُهُ مِنْ عَذَالِي وَالْمِنْ الْمُعْلَى الْمَقْلُولُ عَلَيْهُ مَنْ عَلَى مَنْ قَلْ حَيَالُوا اللَّهُ عَزَقُولُ اللَّهُ عَرَقُولُ الْمَالِقُولُ عَلَيْهُ مَنْ عَلَى مَنْ قَلْ عَلَى مَنْ قَلْ حَيْقُولُ اللَّهُ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ الْعَلَى وَالْعَلِقُولُ الْمَلَالُكُوا الْفَالِمُ الْعَلَقُولُ الْمُعْمُ عَلَيْهُ الْمَلْعُلُولُهُ الْعَلَقُولُ الْعَلَقُولُ الْعُرْتُمُ الْعَلْمُ الْعَلَيْكُولُولُهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُولُولُو

يَعْمَلُونَ﴾ وأَعْظَمُ الزِّنَا عَلَى الإطْلاقِ الزِّنَا بِالْمَحَارِمِ فَقَدْ صَحَّحَ الْحَاكِمُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّـــهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ"(١) آهـــ.

وَعُلْمَ ممَّا ذُكرَ وَغَيْرَهِ أَنَّ الزِّنَا لَهُ تَمَرَاتُ قَبِيحَةً.

منها أنّه يُوردُ النّارَ وَالْعَذَابَ الشّديدَ، وَأَنّه يُورِثُ الْفَقْرَ وَأَنّه يُؤخَذَ بِعَثْلَه مِنْ دُرّيَّتُهُ الزّانِي، وَلَمّا قَيلَ لَبَعْضِ الْمُلُوكُ ذَلَكَ أَرَاقَ تَحْرُبَتُهُ بِاللّهُ لَهُ وَكَانَتْ غَايَةً فَسَيْ الْبَحْتُ الْرَيْفِ اللّهُ وَكَانَتْ غَايَةً فَسَيْ الْبَحْتُ الْرَلَهَا مَعَ امْرَأَة فَقَيرَة وَأَمْرَهَا أَنْ لا تَمْنَعَ أَحَدًا أَرَادَ التَّعْرُضَ لَهَا بِأَيِّ شَيْءَ شَاءً ثُمَّ أَمْرَهَا أَنْ لا تَمْنَعَ أَحَدًا أَرَادَ التَّعْرُضَ لَهَا بِأَيِّ شَيْءَ شَاءً ثُمَّ أَمْرَهَا أَنْ لا تَمْنَعَ أَحَدًا أَرَادَ التَّعْرُضَ لَهَا بِأَي شَيْءَ شَاءً ثُمَّ أَمْرَهَا وَأَلْمُ بِكُمْ وَاللّهُ عَنْهَا حَيَاءً وَخَجَلانَ فَلَيّنَا طَافَتُ بِهَا الْمَدِينَة كُلّها وَلَمْ يَمُدُّ أَحَدٌ نَظَرَرُهُ وَقَالَ إِللّهِ اللّهُ عَلَيْهَا عَلَى الْمَلِكُ فَسَالُكُ لِلْرِيدَ اللّهُ لا قَبْلَةُ لامْرَاقً وَقَدْ قُوصِصِتْ بِهَا .

[خَاتِمَةً]: فيمَا جَاءَ في حفْظ الْفَرْج.

أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ: "مِنْ السَّبْعَةِ الَّذِينَ يُظلُّهُمْ اللَّهُ تَعَالَى فِي ظَلِّه يَوْمَ لا ظلَّ إلا ظلُّهُ: رَجُلُّ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِب وَجَمَالَ، فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ".

وَالتَّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْجَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَدِّثُ حَدِيثًا لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّه وَسَلَّمَ وُسَلَّمَ وَرَّتُنِ حَتَّى عَدَّ سَبْعَ مَرَّات وَلَكِنْ سَمِعْته أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، سَمِعْت رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُهُ "كَانَ الْكَفْلُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَانَ لا يَتَوَرَّعُ مِنْ ذَلْب عَمَلَ مَنْ فَرْسَب عَملَهُ، فَأَتَنْهُ امْرَأَةٌ فَأَعْطَاهَا سَتِّينَ دِينَارًا عَلَى أَنْ يَطَأَهَا فَلَمَّا قَعَدَ مِنْهَا مَقْعَدَ الرَّجُلِ مِسَنَّ

<sup>(</sup>١) "ضعيف الجامع" (١٩٩٠).

امْرَأَتِهِ ارْتَعَدَتْ وَبَكَتْ، فَقَالَ مَا يُبْكِيك؟ أَكْرَهْتُك؛ قَالَتْ لا وَلَكَنَّهُ عَمَلٌ مَا عَمَلْته قَطُّ وَمَا حَمَلَنِي عَلَيْهِ إلا الْحَاجَةُ، فَقَالَ تَفْعَلِينَ أَنْتِ هَذَا مِنْ مَخَافَة اللَّهِ فَأَنَا أَحْرَى، اذْهَبِي وَمَا حَمَلَنِي عَلَيْهِ إلا الْحَاجَةُ، فَقَالَ تَفْعَلِينَ أَنْتِ هَذَا مِنْ مَخَافَة اللَّهِ فَأَنَا أَحْرَى، اذْهَبِي فَلَكَ مَا أَعْطَيْتُكُ وَوَاللَّهِ لا أَعْصِيهِ بَعْدَهَا أَبْدًا، فَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ فَأَصْبَحَ مَكْتُوبًا عَلَى بَابِهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِلْكِفْلِ، فَعَجبَ النَّاسُ مَنْ ذَلكَ"(١).

وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطُهِمَا وَالْبَيْهَقِيُّ: "يَا شَبَابَ قُرَيْشِ احْفَظُوا فُرُوجَكُمْ لا تَرْنُوا أَلا مَنْ حَفظَ فَرْجَهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ".

وَفِي رِوَايَة لِلْبَيْهَقِيِّ: "يَا فَتْيَانَ قُرَيْشِ لا تَرْنُوا فَإِنَّهُ مَنْ سَلَمَ لَهُ شَبَابُهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ". وَابْنُ حَبَّانً فِي صَحيحِه: "إِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَـــتْ بَعْلَهَا دَخَلَتْ مَنْ أَيِّ أَبُوابَ الْجَنَّة شَاءَتْ".

وَالْبُخَارِيُّ: "مَنْ يَضْمَنُ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ – أَيْ لِسَانَهُ – وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَيْ فَرْجَهُ– ضَمَنْتَ لَهُ الْجَنَّةَ".

ُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ. "مَنْ وَقَاهُ اللَّهُ شَرَّ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَشَرَّ مَا بَـــيْنَ رِحْلَيْــــهِ دَخــــلَ الْحَنَّةَ"(٢).

<sup>(</sup>١) "ضعيف الجامع" (١٥٠).

<sup>(</sup>٢) "الصحيحة" (١٠٥).

وَالطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ: "مَنْ حَفِظَ لِي مَا بَيْنَ فَقْمَيْهِ – أَيْ بِسُكُونِ الْقَافِ لَحْيَيْهِ – وَفَخذَيْه دَخَلَ الْجَنَّةَ".

وَفِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ: "مَا بَيْنَ فَقْمَيْهِ وَفَرْجِهِ".

وَأَحْمَدُ وَابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ. وَاعْتُسرِضَ بأنَّ فِيهِ انْقَطَاعًا: "اضْمَنُوا لِي ستًّا مِنْ أَنْفُسكُمْ أَضْمَنْ لَكُمْ الْجَنَّةَ: اُصْدُقُوا إِذَا حَدَّنْتُمْ، وَأُونُوا إِذَا وَعَدْتُمْ، وَأَدُّوا إِذَا أُوْتُمِنْتُمْ، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، وَكُفُّوا أَيْدِيكُمْ "(١).

وَعَشْقَ بَعْضُ الْعَرَبِ امْرَأَةً وَأَنْفَقَ عَلَيْهَا أَمْوَالا كَثْيَرَةً حَتَّى مَكَّنَتُهُ مِنْ نَفْسِهَا فَلَمَّا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَتَيْهَا وَأَرَادَ الْفِعْلَ أَلْهِمَ التَّوْفِيقَ فَفَكَّرَ ثُمَّ أَرَادَ الْقِيَامَ عَنْهَا، فَقَالَتْ لَهُ مَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَتَيْهَا وَأَرَادَ الْفِعْلَ أَلْهِمَ التَّوْفِيقَ فَفَكَّرَ ثُمَّ أَرَادَ الْقِيَامَ عَنْهَا، فَقَالَتْ لَهُ مَا شَأَنُك؟ فَقَالَ إِنَّ مَنْ يَبِيعُ جَنَّةً عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ بِقَدْرِ فِتْسِرٍ لَقَلِيلُ الْحِبْسِرَةِ بِالْمُسَاحَة ثُمَّ تَرَكَهَا وَذَهَبَ.

وَوَقَعَ لِبَعْضِ الصَّالِحِينَ أَنَّ نَفْسَهُ حَدَّنَتُهُ بِفَاحِسَةَ وَكَانَ عِنْدَهُ فَتِيلَةٌ، فَقَالَ لِنَفْسِهِ يَا نَفْسُ إِنِّي أَدْحِلُ أُصْبُعِي فِي هَذِهِ الْفَتِيلَةِ فَإِنْ صَبَرْتَ عَلَى حَرِّهَا مَكَّنْتُك مِمَّا تُرِيدِينَ، ثُمَّ أَدْخِلَ أُصْبُعَهُ فِي نَارِ الْفَتِيلَةِ حَتَّى أَحَسَّتْ نَفْسُهُ أَنَّ الرُّوحَ كَادَتْ تَرْهَقُ مِنْهُ مِنْ شِلَةً وَمُو يَتَحَلَّدُ عَلَى ذَلِكَ وَيَقُولُ لِنَفْسِهِ هَلْ تَصْبِرِين؟ وَإِذَا لَمْ تَصْبِرِي عَلَى حَرِّهَا فِي قَلْبِهِ وَهُو يَتَحَلَّدُ عَلَى ذَلِكَ وَيَقُولُ لِنَفْسِهِ هَلْ تَصْبِرِين؟ وَإِذَا لَمْ تَصْبِرِي عَلَى هَدَهِ النَّارِ الْيُسِيرَةِ اللَّي طَفَيَتْ بِالْمَاءِ سَبْعِينَ مَرَّةً حَتَّى قَدَرَ أَهْلُ اللَّيْيَا عَلَى مَ مُقَابَلَتِهَا عَلَى هَدِهِ النَّارِ الْيُسِيرَةِ اللَّي طَفَيْت بِالْمَاءِ سَبْعِينَ مَرَّةً حَتَّى قَدَرَ أَهْلُ اللَّيْيَا عَلَى هَلَ مَعْدَدِهِ سَنْعِينَ ضِعْفًا؟ فَكَنَ تَصْبُرِينَ عَلَى حَرِّ لَهُ كَالِ الْعَنْظُورُ وَلَمْ يَخْطُرْ لَهَا بَعْدُ.

(15V1) "in---all" (1)

الْكَبِيرَةُ التَّاسِعَةُ وَالْخُمْسُونَ وَالسِّتُونَ وَالْحَادِيَةُ وَالسِّتُّونَ بَعْدَ الثَّلاثِمِائَةِ [ اللّوَاطُ وَإِثْيَانُ الْبَهِيمَةِ ، وَالْمَرْأَةِ الاُجْنَبِيَّةِ فِي دُبُرهَا ]

أَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمُذِيُّ وَقَالَ حَسَنَّ غَرِيبٌ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَنْ جَابِرِ بْسِنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ أَخْوَفَ مَــا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمٍ لُوطِ"(١).

وَالْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْط مُسْلَمٍ: "مَا نَقَضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ إِلا كَـانَ الْقَتْـلُ بَيْنَهُمْ، وَلا طَهَرَتْ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ إِلا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الْمَوْتَ، وَلا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ إِلا حَبَسَ اللَّهُ عَنْهُمْ الْفَوْعَةُ الْقَالِمَةُ الْقَبْلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ الله فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ حَمْسُ خِصَالٍ إِذَا ٱبْتُلِيتُمْ بِهِنَّ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ، لَمْ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ حَمْسُ خِصَالٍ إِذَا ٱبْتُلِيتُمْ بِهِنَّ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ، لَمْ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ حَمْسُ خِصَالٍ إِذَا ٱبْتُلِيتُمْ بِهِنَّ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ، لَمْ تَظْهَرْ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلا فَشَا فِيهِمْ الطَّاعُونُ وَالأَوْجَاعُ الَّتِي لَـمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلافِهِمْ الَّذِينَ مَضَوْا"(٢) الْحَديثَ.

وَالطَّبَرَانِيُّ: "إِذَا ظُلَمَ أَهْلُ الذَّمَّة كَانَتْ الدَّوْلَةُ دَوْلَةَ الْعَدُوِّ، وَإِذَا كُثْرَ الرِّنَا كَثُــرَ السَّبَاءُ، وَإِذَا كُثْرَ اللَّوطَيَّةُ رَفَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَدَهُ عَنْ الْحَلْقِ فَــلا يُبَــالِي فِــي أَيِّ وَادٍ السَّبَاءُ، وَإِذَا كُثْرَ اللَّوطَيَّةُ رَفَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَدَهُ عَنْ الْحَلْقِ فَــلا يُبَــالِي فِــي أَيِّ وَادٍ السَّبَاءُ، وَإِذَا كُثْرَ اللَّوطَيَّةُ رَفَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَدَهُ عَنْ الْحَلْقِ فَــلا يُبَــالِي فِــي أَيِّ وَادٍ السَّبَاءُ، وَإِذَا كُثْرَ اللَّهُ عَنْ الْعَدُواْ.

وَالطَّبْرَانِيُّ فِي الْأُوْسَطِ بِسَنَد رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلا مُحْرِزًا بِالرَّاءِ وَالزَّايِ وَفَدْ حَسَّنَ لَهُ التِّرْمُذِيُّ وَمَشَّاهُ بَعْضُهُمْ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَة أَحِي مُحْسِرِزٍ وَصَحَّحَهُ، كَا التَّرْمُذِيُّ وَمَشَّاهُ بَعْضُهُمْ، وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ رَوَايَة أَحِي مُحْسِرِزٍ وَصَحَّحَهُ، وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ وَاه كَأْحِيهِ لَكِنْ أَخُوهُ أَصْلُحُ حَالًا مِنْهُ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ اللَّهُ سَبْعَةً مِنْ خَلْقِهِ مِنْ فَوْقِ سِبْعِ سَمَواتِه، رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ سَبْعَةً مِنْ خَلْقِهِ مِنْ فَوْقِ سِبْعِ سَمَواتِه، وَرَدَّدَ اللَّعْنَةَ عَلَى وَاحِد مِنْهُمْ ثَلاثًا وَلَعَنَ كُلُّ وَاحِد مِنْهُمْ لَعْنَةً تَكُفِيهِ، قَالَ: مَلْعُونَ مَنْ عَملَ عَملَ قَوْمٍ لُوط، عَملَ قَوْمٍ لُوط، عَملَ قَوْمٍ لُوط، عَملَ عَملَ عَملَ عَملَ عَملَ عَملَ قَوْمٍ لُوط، مَلْعُونَ مَنْ عَملَ مَنْ عَملَ مَنْ عَملَ مَنْ عَملَ مَنْ عَملَ عَملَ عَملَ عَملَ عَملَ عَملَ عَملَ عَملَ مَنْ عَلَى وَالِدَيْدِ.

<sup>(</sup>١) "صحيح الجامع" (١٥٥٢).

۲۱) تقدم

مَّلْعُونٌ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا، مَلْعُونٌ مَنْ غَيَّرَ حُلُودَ الأرْضِ، مَلْعُونٌ مَنْ اُدُّعِيَ إلَى غَيْر مَوَالِيه".

وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ: "لَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ تُخُومَ الأَرْضِ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَيَّرَ تُخُومَ الأَرْضِ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ كَمَهَ أَعْمَى عَنْ اللَّهُ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ تَولَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَملَ قَوْمٍ لُوطٍ فَقَطْ".

وَالنَّسَائِيُّ: "لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمٍ لُوط!، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمٍ لُوط، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَملَ عَملَ قَوْمٍ لُوط!. وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ: "أَرْبَعَةٌ يُصْبَحُونَ فِي غَضَبِ لَعَنَ اللَّه مَنْ عَملَ عَملَ عَملَ قَوْمٍ لُوط!. وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ: "أَرْبَعَةٌ يُصْبَحُونَ فِي غَضَبِ اللَّه تَعَالَى وَيُمْسُونَ فِي سَخَط اللَّه؟ قُلْت: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ: الْمُتَشِبِّهُونَ مِنْ اللَّه تَعَالَى وَيُمْسُونَ فِي سَخَط اللَّه؟ قُلْت: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ: الْمُتَشَبِّهُونَ مِنْ اللَّه تَعَالَى وَيُلْذِي يَالِيهِ اللَّهُ عَالَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى ا

وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمَذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ بِسَنَد صَحِيحٍ لَكِنْ أَنْكِرَ عَلَى بَعْضِ رُوَاةِ هَذَا الْحَديث: "مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْم لُوطً فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ" (١).

وَأَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ بِالإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ: "مَنْ أَتَى َبهِيمَةً فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوهَ ا مَغَــهُ"(``. وَالطَّبَرَانِيُّ: "ثَلاَتَةٌ لا تُقَبَّلُ لَهُمْ شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ: الرَّاكِبُ وَالْمَرْكُوبُ، وَالرَّاكِبَةُ وَالْمَرْكُوبُ، وَالرَّاكِبَةُ وَالْمَرْكُوبَةُ، وَالإِمَامُ الْحَائِرُ".

وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: "لا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ إِلَى رَحُلٍ أَتَى رَحُلا أَوْ اَمْرَأَةً فِي دُبُرِهَا"(٣).

وَأَحْمَدُ وَالْبَرَّ إِبُ بِسَبَدٍ صَحِيحٍ قَالَ: هِيَ اللَّوطِيَّةُ الصُّغْرَى، يَعْنِي الرَّجُلَ يَأْتِي امْرَأَتَـــهُ في دُبُرهَا.

ُ وَأَبُو يَعْلَى بِإِسْنَاد جَبِّد: "اسْتَحْيُوا فَإِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي منْ الْحَقِّ، وَلا تَأْتُوا النِّسَاءَ في أَدْبَارِهِنَّ".

<sup>(</sup>١) "صحيح"، وانظر: "الإرواء" (٢٣٥٠).

<sup>(</sup>٢) "صحيح"، وانظر: "الإرواء" (٢٣٤٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١٨٢/٢).

وَابْنُ مَاجَهْ وَاللَّفْظُ لَهُ وَالنَّسَائِيُّ بِأَسَانِيدَ أَحَدُهَا جَيِّدٌ: "إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ تَلاثَ مَرَّاتٍ لا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ".

وَالطَّبْرَانِيُّ بِسَنَد رُوَاتُهُ ثِفَاتٌ: أَنَّهُ "صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مَحَاشِّ النِّسَاءِ". وَالدَّارَقُطْنِيُّ: "اسْتَحْثُوا مِنْ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ لا يَحِلُّ مَأْتَاك النِّسَاءَ وَكُشُوشِهِنَّ".

وَالطَّبَرَانِيُّ: "لَعَنَ اللَّهُ الَّذِينَ يَأْتُونَ النِّسَاءَ فِي مَحَاشِّهِنَّ": أَيْ جَمْعُ مِحَنثَةٍ بِفَـــتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِهَا فَمُهْمَلَةِ فَمُعْجَمَةٍ وَهِيَ الدُّبُرُ.

وَالطَّبَرَانِيُّ بِسَنَد رُوَّاتُهُ نِقَاتٌ: "مَنْ أَتَى النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ فَقَدْ كَفَرَ". وَابْنُ مَاجَهُ وَالْبَيُّهَقِيُّ: "َلا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا"<sup>(١)</sup>. وَأَحْمَدُ: "مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا".

وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالتَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاحَةُ: "مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنَا فَصَدَّقَهُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ"(٢).

وَأَبُو دَاوُد: "مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنَّا فَصَدَّقَهُ فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"(٣).

وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ: "لا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَسْتَاهِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي مِــنْ الْحَقِّ"( ٤). رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِه بِمَعْنَاهُ.

[تَنْهِيهُ]: عَدُّ هَذِهِ النَّلاَئَةَ هُوَ مَا أَحْمَعُوا عَلَيْهِ فِي الأَوَّلِ وَقَدْ سَمَّاهُ اللَّهُ فَاحِشَـةً وَخَيِيثَةً كَمَا يَأْتِي وَذَكَرَ عُقُوبَةً قَوْمٍ عَلَيْهِ مِنْ الأَمَمِ السَّالِفَةِ، وَهُوَ دَاخِلٌ تَحْتَ اسْمِ الرِّنَا عَلَى الْمَسْهُورِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ ثَبُوتُ اللَّغَةَ قِيَاسًا وَفِيهِ الْحَدُّ عَنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَـاءِ كَمَـا عَلَى الْمَسْهُورِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ ثَبُوتُ اللَّغَةَ قِيَاسًا وَفِيهِ الْحَدُّ عَنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَـاءِ كَمَـا يَأْتِي، وَذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَئِمَّتِنَا فِي النَّانِي وَالنَّالِثَ كَالأَوَّلِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ جَلَيٌّ، وَهُــو

<sup>(</sup>١) "صحيح الجامع" (٥٨٨٩).

<sup>(</sup>٢) "صحيح" أخرجه الترمذي (١٣٥) وصححه الشيخ الألباني في "صحيح الترمذي".

<sup>(</sup>٣) "صحيح الجامع" (٩٤٢٥).

<sup>(</sup>٤) "صحيح"، وانظر: "الإرواء" (٢٠٠٥).

مِنْ فِعْلِ قَوْمِ لُوطِ أَيْضًا، وَقَدْ قَصَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْنَا فِي كَتَابِهِ الْعَزِيزِ قَصَّتَهُمْ تَحْدِيرًا لَنَا مَنْ أَنْ نَسْلُكَ سَبِيلَهُمْ فَيُصِيبَنَا مَا أَصَابَهُمْ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ. قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلَمَّا جَسَاءَ الْمَرُنَا جَعَلْنَا عَالِيهَا سَافِلَهَا ﴾ أَيْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى جَبْرِيلَ بِأَنْ يَقْلَعَ قُرَاهُمْ مِسَنْ أَصْلِهَا فَاقْتَلَعَهَا وَصَعَدَ بِهَا عَلَى خَافِقَة مِنْ جَنَاحِهِ إِلَى أَنْ سَمِعَ أَهْلُ سَمَاءِ السَدُنْيَا أَصْوَاتَ حَيُوانَاتِهِمْ ثُمَّ قَلَبَهَا بِهِمْ. ﴿ وَأَمْطَرَكَا عَلَيْهَا جِجَارَةٌ مِنْ سَجِيلٍ ﴾ أَيْ مِنْ طِين مُحَرَّقِ حَيُوانَاتِهِمْ ثُمَّ قَلَبَهَا بِهِمْ. ﴿ وَأَمْطَرَكَا عَلَيْهَا جَجَارَةٌ مِنْ سَجِيلٍ ﴾ أَيْ مَنْ طِين مُحَرَّقِ بِالنَّارِ ﴿ وَمَنْطُودٍ ﴾ أَيْ مُنْ عَلَيْهَا بِهِمْ . فَوَمَّ مَعْمُلُهُ بَعْضًا ﴿ وَمَا أَيْهَا لَيْسَتْ مِنْ حَجَارَةِ الدُّنْيَا ﴿ عَلَى كُلُّ مَنْهَا اسْمَ مَنْ يُصِيلُهُ أَوْ مُعَلِّمَةً بِعَلامَةً بِعَلامَة بِعَلَمُ بِهَا أَنْهَا لَيْسَتْ مِنْ حَجَارَةِ الدُّنْيَا فَعْلَمُ بَعِيدَ ﴾ أَيْ مَنْ الطَّالِمِينَ بَعِيدَ ﴾ أَيْ مَنْ الطَّالِمِينَ بَعِيدَ ﴾ أَيْ وَمَا أَصْدَابُ مَنْ يُعِيدُ أَنْ يَعِلُكُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ الْعَلَامُ مِنَ الْعَلَامُ مِنَ الْعَلَامُ مِنَ الْطَالِمِينَ بَعِيدَ ﴾ أَيْ وَمَا أَصَلَى مَنْ الْعَلَمُ مَنْ الْعَلَمُ مَنْ الطَّالِمِينَ بَعِيدَ ﴾ أَيْ وَمَا أَوْمُ لُوطٍ وَلَعَمْ مَنْ فَعَلَ فِعْلَهُمْ ثَلَانًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَمَا أَوْطٍ وَلَعَنَ مَنْ فَعَلَ فِعْلَهُمْ ثَلَانًا ".

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ الْتَاتُتُونَ الذُّكْرَانَ مَنْ الْقَالَمِينَ وَتَلذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُــمْ مِــنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ﴾ أيْ مُتَعَدُّونَ مُجَاوِزُونَ الْحَلالَ إِلَى الْحَرَامِ.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَنَجَيْنَاهُ ﴾ أَيْ لُوطًا ﴿ مِنْ الْقَرْيَةُ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُ مَ كَانُوا قَوْمَ سَوْء فَاسِقِينَ ﴾ فَأَعْظَمُ خَبَائِتِهِمْ إِنْيَانُ الذُّكُورِ فِي أَدْبَارِهِمْ بِحَضْرَةَ بَعْضِهِمْ. وَمَنْهَا أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَضَارَطُونَ فِي مَجَالِسِهِمْ وَيَمْشُونَ وَيَحْلِسُونَ كَاشِفِي عَوْرَاتِهِمْ كَمَا يَأْتِي، وَكَانُوا يُتَحَدَّوْنَ وَيَتَزَيَّنُونَ كَالنِّسَاءَ وَكَانُوا يَفْعُلُونَ خَبَائِثِ مَ فَرَاتِهِمْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِنْ خَبَائِتِهِمْ عَشْرٌ تَصْفِيفُ الشَّعْرِ، وَحَلُ الإِزَارِ، وَرَمْسِيُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِنْ خَبَائِتِهِمْ عَشْرٌ تَصْفِيفُ الشَّعْرِ، وَحَلُ الإِزَارِ، وَرَمْسِي

الْبُنْدُق، وَالْحَذْفُ بِالْحَصَى، وَاللَّعِبُ بِالْحَمَامِ الطَّيَّارَة، وَالصَّفِيرُ بِالْأَصَــابِعِ، وَفَرْقَعَــةُ الْعلْكُ، وَإِسْبَالُ الإِزَارِ: أَيْ إِذَا لَبِسُوهُ وَحَلُّ أَزْرَارَ الأَقْبِيَةِ، وَإِدْمَانُ شُرْبِ الْخَمْرِ وَإِثْيَانُ الذَّكُهُ.

قَالَ: وَسَتَزِيدُ عَلَيْهَا هَذِهِ الأُمَّةُ مُسَاحَقَةُ النِّسَاءِ النِّسَاءَ.

وَرُويَ: إِنَّ مِنْ أَعْمَالِهِمْ أَيْضًا اللَّعِبَ بِالنَّرِّدِ، وَالْمُهَارِسَةُ شِنَ الكلابِ، وَالْمُنَاطَحَـةَ بِالْكَبَاشِ، وَالْمُنَافَرَةَ بِالدُّيُوكِ، وَدُخُولَ الْحَمَّامِ بِلا مِثْرَرٍ، وَنَقْصَ الْمَكْيَالِ وَالْمِيزَانِ وَيْلَ لَمَنْ فَعَلَهَا.

وَفِي الْحَبَرِةِ الْمَنْ لَكُفَيْتُ بِالْحَمَّامِ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَدُوقَ أَلَمَ الْفَقْرِ"، وَلَمْ يَحْمَعُ اللّهِ تَعَلَى عَلَى عَلَى أَمْةٍ مَنْ الْعَذَافِ مَا حَمَعَ عَلَى قَوْمِ لُوط؛ فَإِنّهُ طَمَهِ الْبَصَارَهُمْ وَسَوَدَ وَخُوهِهُمْ وَأَمْرَ جَبْرِيلَ بِقَلْعِ قُرَاهُمْ مِنْ أَصْلِهَا ثُمَّ بِقَلْبِهَا لِيَصِيرَ عَالِيَهَا سَافِلَهَا ثُمَّ حَسَفَ وَخُوهِهُمْ وَأَمْرَ جَبْرِيلَ بِقَلْعِ قُرَاهُمْ مِنْ أَصْلِهَا ثُمَّ بَقَلْبِهَا لِيَصِيرَ عَالِيهَا سَافِلَهَا ثُمَّ حَسَفَ بِهِمْ ثُمَّ أَمْطَرَ عَلَيْهِمَ جَبْرِيلَ بِقَلْعِ قَتْلِ فَاعِلِ بِهِمْ ثُمَّ أَمْطَرَ عَلَيْهِمَ جُبُورَةً مِنْ السَّمَاءِ مِنْ سَجِيلٍ؛ وَأَجْمَعَتُ الصَّحَابَةُ عَلَى قَتْلِ فَاعِلِ فَذَكَ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهَا الْحَبْلُوطِيّ إِذَا مَاتَ مِنْ اللّهُ عَنْهُمَا: إِنَّ اللّهُ طِي إِذَا مَاتَ مِنْ عَيْسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: إِنَّ اللّهُ طِي إِذَا مَاتَ مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ مُسْخَ فِي قَبْرِهِ خِعْزِيراً.

وَقِيلَ: فِي هَذُهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يُقَالُ لَهُمْ اللَّوطِيَّةُ وَهُمْ ثَلاثَةُ أَصْنَافٍ: صِنْفٌ ينْظُـــرُونَ، وَصِنْفٌ يُصَافِحُونَ، وَصَنْفٌ يَعْمَلُونَ ذَلكَ الْعَمَلَ الْحَبِيثَ.

قَالَ بَعْضُهُمْ: وَالنَّظُرُ بِالشَّهُوةَ إِلَى الْمَرْأَةِ وَالأَمْرَدَ زِنَا كَمَا صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ الْمَانِ النَّطْقُ، وَزِنَا اللّسَانِ النَّعْلَى الْفَرْجُ أَوْ يُكَذَّبُهُ". وَلاَجْلِ ذَلِكَ اللّهَ عَلَى الْفَرْجُ أَوْ يُكَذَّبُهُ". وَلاَجْلِ ذَلِكَ النَّطْرَ إِلَيْهِمْ وَعَنْ مُخَالَطَتِهِمْ وَمُحَالَسَتِهِمْ. اللّهَ الْفَرْجُ النَّعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللمُ الللللمُ الللللمُ اللللمُ الللهُ اللللمُ اللللمُ اللللمُ اللللمُ اللللمُ اللللمُ الللهُ الللهُ الللمُ اللللمُ اللللمُ اللللمُ اللللمُ اللللمُ الللمُ اللللمُ الللهُ الللمُ الللمُ الللمُ الللمُ اللللمُ الللمُ الللمُ الللمُ الللمُ

وَقَالَ بَعْضُ التَّابِعِينَ: مَا أَنَا بِأَخْوَفَ عَلَى الشَّابِّ النَّاسِكِ مِنْ سَبُعٍ صَارٍ مِنْ الْغُلامِ النَّاسِكِ مِنْ سَبُعٍ صَارٍ مِنْ الْغُلامِ النَّاسِكِ مِنْ سَبُعٍ صَارٍ مِنْ الْغُلامِ الْأَمْرَد يَقْعُدُ إِلَيْهِ.

وَحَرَّمَ كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ الْحَلْوَةَ بِالأَمْرُدِ فِي نَحْوَ بَيْتَ أَوْ دُكَانِ كَالْمَرْأَةِ؛ لقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا يَخَلا رَجُلٌ بِامْرَأَةِ إِلا دَجَلُ الشَّيْطَانُ بَيْنَهُمَا" بَلْ فِي الْمَرْدَ مَنَ يَفُوقُ أُللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا يَخَلا رَجُلٌ بِامْرَأَةِ إِلا دَجَلُ الشَّيْطَانُ بَيْنَهُمَا" بَلْ فِي الْمَرْدَ مِنْ يَفُوقُ أُللَّسَاءَ بَحُسُنَهُ فَالْفَتْنَةُ بِهِ أَعْظُمُ وَلاَنَّهُ يُمْكِنُ فِي حَقِّهِ مِنْ الشَّهْرَةِ مَا لاَ يُمْكِنُ فِي حَقِّهِ النَّعْرِيمِ النِّسَاءِ وَيُتَيَمَّهُ لَلْ فِي حَقِّ الْمَرْأَةَ فَهُو بِالتَّحْرِيمِ النِّسَاءِ وَيَتَيَمَّهُ لَلْ فِي حَقِّ الْمَرْأَة فَهُو بِالتَّحْرِيمِ النِّسَاءِ وَيَتَيَمَّهُ لَلْ فِي حَقَّ الْمَرْأَة فَهُو بِالتَّحْرِيمِ

أُوْلَى، وَأَقَاوِيلُ السَّلَفِ فِي التَّنْفيرِ عَنْهُمْ وَالتَّحْذِيرِ مِنْ رُوْيَتِهِمْ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَر، وَسَمُّوهُمْ الْأَنْتَانَ؛ لأَنَّهُمْ مُسْتَقْذَرُونَ شَرْعًا وَسَوَاءٌ فِي كُلِّ مَا ذُكرَ نَظُرُ الْمَنْسُوبِ إِلَى الصَّلاحِ وَغَيْرِهِ؛ وَمَا قِيلَ إِنَّ النَّظَرَ إِلَيْهِمْ اعْتِبَارًا لا مَحْنُورَ فِيهِ فَدَسِيسَةٌ شَعْطَانيَّةً، وَإِنْ الصَّلاحِ وَغَيْرِهِ؛ وَمَا قِيلَ إِنَّ النَّظَرَ إِلَيْهِمْ اعْتِبَارًا لا مَحْنُورَ فِيهِ فَدَسَيسَةٌ شَعْطَانيَّةً، وَإِنْ إِلَّ بِهَا قَلَمُ بَعْضَهِمْ، وَلَوْ قَطْرَ الشَّارِعُ اللَّذِي هُو أَعْلَمُ بِالنَّاسِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ إِلَى مَصَّا هُو لَلْ لَا فَرْقَ، وَالْمُعْتَبَرَاتُ غَيْرُ ذَلِكَ مَصَّا هُو الْمُعْتَبِرَاتُ غَيْرُ ذَلِكَ مَصَّا هُو اللَّيْرَةِ عَلَى مَنْهُ كَثِيرَةً، وَلَكنْ مَنْ خَبْثَتُ لُفُوسُهُمْ وَفَسَدَتْ عُقُولُهُمْ وَأَدْيَانُهُمْ وَلَمْ يَقَيَّ لُوا اللَّيْرَةِ عَلَى اللَّيْعِيلَ اللَّيْمَ وَلَكن مَنْ خَبْثَتُ لُفُوسُهُمْ وَفَسَدَتْ عُقُولُهُمْ وَأَدْيَالُهُمْ وَلَمْ يَقَيَّ لُوا اللَّيْرَةِ وَلَا مُنْ عَيْرَةً الْقَاصِرِينَ الأَغْنِياءَ الْحَاهِلِينَ، وَمَنْ فَتَحَ عَلَى نَفْسِه أَدْنَى مَعْمَلِ الللَّيْمُ اللَّيْقِيلَ السَّيْعَانَ المَّتَقَانَ بَهِ وَاسْتُرَدِ اللَّيْعِيلَ الْمَالِينَ، وَمَنْ فَتَحَ عَلَى نَفْسِهُ اللَّهُ اللَّيْ اللَّيْ اللَّهُ وَلَسُولِلاتِهِ وَتُعْمُ الشَّرِعُ فَعَلَى الللَّيْسِ عَلَى اللَّيْ الْمَالِينَ اللَّيْقِ اللَّيْ اللَّيْقِ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْقِ اللَّيْ اللَّهُ اللَّيْقِ اللَّيْ اللَّيْقِ اللَّيْ اللَّيْ اللَّيْقِ اللَّيْقِ اللَّهُ اللَّيْ اللَّيْقِ اللَّيْ الْوَلِمُ اللَّيْ الْعُلُولُ اللَّيْ الْمُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّيْ الْمَ الْمُولِ اللْعُولُ اللَّيْ الْمُقَلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّيْ الْمُ الْمُ الْمُولِ اللَّيْ الْمُ الْمُولِ اللَّيْ الْمُولُ اللَّيْ الْمُ الْمُولِ اللَّيْكُ وَالْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُولُ اللَّذِيلُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُولُ اللَّيْ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّيْ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَل

دَخَلَ سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ - وَنَاهِيك بِهِ مَعْرِفَةً وَعِلْمًا وَزُهْدًا وَتَقَدُّمًا - الْحَمَّامَ فَكَخَلَ عَلَيْهِ صَبِيٌّ حَسَنُ الْوَجْهِ فَقَالَ أَخْرِجُوهُ عَنِّي أَخْرِجُوهُ عَنِّي فَإِنِّي أَرَى مَعَ كُلِّ امْسِرَأَةٍ شَيْطَانًا وَمَعَ كُلِّ صَبِيٍّ بَضْعَةَ عَشَرَ شَيْطَانًا.

وَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَمَعَهُ صَبِيٌّ حَسَنُ الْوَجْهِ فَقَــالَ لَــهُ الْإِمَامُ: مَنْ هَذَا مِنْك؟ قَالَ ابْنُ أُخْتِي، قَالَ: لا تَجِئْ بِهِ إِلَيْنَا مَرَّةً أُخْرَى، وَلا تَمْشِ مَعَهُ في طَرِيق لنَلا يَظُنَ بِك مَنْ لا يَعْرِفُك وَيَعْرِفُهُ سُوءًا.

وَرَوْوِيَ "أَنَّ وَفْدَ عَبْد الْقَيْسِ لَمَّا قَدمُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِيهِمِّ أَمْرُدُ حَسَنُ الْوَحْهِ، فَأَحْلَسَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَ ظَهْرِهِ وَقَالَ إِنَّمَا كَانَستْ فَتْنَةُ دَاوُد مِنْ النَّظَرِ"(١)، وأَنْشَلُوا:

<sup>(</sup>١) "موضوع"، وانظر: "الضعيفة" (٣١٣).

كُلُّ الْحَوَادِثِ مَبْدَؤُهَا مِنْ النَّظَرِ وَمُعْظَمُ النَّارِ مِنْ مُسْتَصْعَرِ الشَّرَرِ وَالْمَدْءُ مَا الْمَعْنِ مَوْقُوفٌ عَلَى الْخَطَرِ وَالْمَسْرُءُ مَا دَامَ ذَا عَدْنِ يُقَلِّبُهَا فِي أَعْيُنِ الْعَيْنِ مَوْقُوفٌ عَلَى الْخَطَرِ كَمْ نَظْرَةٍ فَعَلَتْ فِي قَلْبِ صَاحِبِهَا فِعْلَ السِّهَامِ بِللا قَوْسٍ وَلا وَتَسرِ يَسُرُّ نَطِرُهُ مَا ضَرَّ خَساطِرُهُ لَا مَرْجَبَّا بِسُرُورٍ عَسادَ بِالضَّرَرِ وَكَانَ يُقَالُ: النَّظُرُ بَرِيدُ الزِّنَا.

وَفِي الْحَدِيثِ: "النَّطْرَةُ سَهْمٌ مَسْمُومٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ، مَنْ تَرَكَهَا مِـــنْ مَخـــافَتِي أَأَ أَبْدَلْتِه إِيمَانًا يَجِدُ حَلاوَتَهُ فِي قَلْبِهِ".

وَمِمَّا رُوِيَ: "أَنَّ عِيسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِينًا وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ فِي سَيَاحَتِه عَلَى نَارًا، تَتَوَقَّدُ عَلَى رَجُلٍ فَأَخذَ مَاءً لِيُطْفِئِهَا عَنْهُ فَاتْقَلَبَتْ النَّارُ صَبِيًّا وَاتْقَلَبَ الرَّجُلِ فَأَخذَ مَاءً لِيُطْفِئِهَا عَنْهُ فَاتْقَلَبَتْ النَّارُ صَبِيًّا وَاتْقَلَبَ الرَّبِ الرَّجُلُ نَا رَبِّ رُدَّهُمَا إِلَى حَالِهِمَا فِي الدُّنْيَا لأَسْالَهُمَا عَسن فَتَعَجَّبَ عِيسَى مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ يَا رَبِّ رُدَّهُمَا إِلَى حَالِهِمَا فِي الدُّنْيَا لأَسْالَهُمَا عَسن حَلَى فَإِذَا هُمَا رَجُلٌ وصَبِيِّ، فَقَالَ لَهُمَا عِيسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَى عَلِي فَإِذَا هُمَا رَجُلٌ وصَبِيِّ، فَقَالَ لَهُمَا عِيسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَى عَلَى فَإِذَا هُمَا رَجُلٌ وصَبِيِّ، فَقَالَ لَهُمَا عِيسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَى فَإِذَا هُمَا رَجُلٌ وصَبِيِّ، فَقَالَ لَهُمَا عِيسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَى فَإِذَا هُمَا رَجُلٌ وَصَبِيِّ، فَقَالَ الرَّجُلُ : يَا رُوحَ اللَّه إِنِّي كُنْتُ فِي اللَّيْنِ النَّاعُ وَمَا أَمْرُ كُمَا وَمَا أَمْرُكُمَا وَمَا أَمْرُكُمَا وَمَا أَمْرُكُمَا وَمَا أَمْرُكُما وَمَا أَمْرُولُونِ وَلَاللَهُ الْعَامِيْةَ وَاللَّهُ الْعَلَى بَحُبٌ هَذَا الصَّبِيِّ فَارًا يُحْرِقُنِي مَرَّةً وَصَيَّرَنِي نَارًا أَحْرُقُهُ أَخْرَى فَهَذَا عَذَابُهَا إِلَى يَوْمِ اللَّهُ الْعَافِيةَ وَالتَّوْفِيقَ لَمَوْضَاتِه.

[تَنْبِيهُ ثُـانِ]: مَرَّ الْحَديثُ فِي مَنْ أَتَى الْبَهِيمَةَ أَنَّهَا تُقْتُلُ مَعَهُ، قَالَ الْحَطَّابِيُّ: قَـــدْ عَارَضَ هَذَا الْحَديثُ "نَهْيَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الْحَيَوَانِ" وَمَا قَالَهُ صَحِيحٌ فَلا تُقْتَلُ غَيْرُ الْمَأْكُولَة وَلا تُذْبَحُ الْمَأْكُولَةُ حَلَافًا لَمَنْ زَعَمَهُ.

وَمَرَّ أَيْضًا في الْحَديث قَتْلُ اللائط وَٱلْمُلُوطَ به.

وَرَوَى الْبَيْهَٰقِيُّ وَغَيْرُهُ: "اُقْتُلُوا الْفَاعلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ وَٱلَّذِي يَأْتِي الْبَهيمَةَ".

قَالَ الْبَغَوِيّ: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعَلْمِ فِي حَدِّ اللَّوطِيِّ، فَلَنَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ حَدَّ الْفَاعلِ حَدُّ الزِّنَا وَإِنْ كَانَ مُحْصَنَّا يُحْلَدُ مِائَةً، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُسَسِيِّبِ الزِّنَا وَإِنْ كَانَ مُحْصَنَّا يُحْلَدُ مِائَةً، وَهُو قَوْلُ ابْنِ الْمُسَسِيِّبِ وَعَطَاءٍ وَالْحَسَنِ وَقَتَادَةً وَالنَّخَعِيِّ، وَبِهِ قَالَ التَّوْرِيُّ وَالأُوْزَاعِيُّ وَهُــو أَظْهَــرُ قَــوْلَيْ أَلِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، وَعَلَى الْمَفْعُولِ بِهِ عِنْسَدَ الشَّافِعِيِّ، وَيُحْكَى أَيْضًا عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، وَعَلَى الْمَفْعُولِ بِهِ عِنْسَدَ

الشَّافعيِّ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ رَجُلا كَانَ أَوْ امْرَأَةً مُحْصَنَا كَـــانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنِ.

وَذَهَبَ أَقُومٌ إِلَى أَنَّ اللَّوطِيَّ يُرْجَمُ وَلَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ، رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَمُحَاهِدٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ.

وَرُوِيَ عَنْ الشَّعْبِيِّ وَبِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ إِبْرَاهَيمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ يَعْنِي النَّخَعِيَّ قَالَ: لَوْ كَانَ أَحَدٌ يَسْـــتَقيمُ أَنْ يُرْجَمَ مَرَّتَيْن لَرُجمَ اللُّوطيُّ.

وَالْقَوْلُ الْآخِرُ لَلشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يُقْتَلُ الْفَاعِلُ وَالْمَفْعُولُ بِهِ كَمَا جَاءَ فِي الْحَديثِ. ا هـ.. قَالَ الْحَافِظُ الْمُنْذَرِيُّ: حَرَّقَ اللَّوطَيَّةَ بِالنَّارِ أَرْبَعَةٌ مِنْ الْخُلَفَاءِ أَبُو بَكْرٍ وَعَلِيٌّ وَعَبْدُ اللَّه بْنُ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَهِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلكِ.

وَرَوَى الْبَنُ أَبِي الدُّنِيَا وَمِنْ طَرِيقِهِ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادَ جَيِّد، عَنْ مُحَمَّد بْنِ الْمُنْكَدِرِ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّسَهُ وَجَلَا بَنَ الْوَلِيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّسَهُ وَجَلَا فِي بَعْضِ ضَوَاحِي الْعَرَبِ يُنْكَحُ كَمَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ، فَجَمَعَ لِللَّهُ عَنْهُ أَنَّسِهِ بِكُرِ الصِّدِيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنِسِ فَاللَّهُ وَسَلَّمَ فِيهِمْ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِب، فَقَالَ إِنَّ هَذَا ذَنْبُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِب، فَقَالَ إِنَّ هَذَا ذَنْبُ لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ فَفَعَلَ اللَّهُ بِهِمْ مَا قَدْ عَلَمْ تَمْ أَرَى أَنْ نُحَرِّقَ بِالنَّارِ، فَأَمَّ بِهِ أَبُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُحَرَّقَ بِالنَّارِ، فَأَمَرَ بِهِ أَبُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُحَرَّقَ بِالنَّارِ، فَأَمَرَ بِهِ أَبُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُحَرَّقَ بِالنَّارِ، فَأَمَرَ بِهِ أَبُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُحَرَّقَ بِالنَّارِ، فَأَمَر بِهِ أَبُدِ بَكُرُ أَنْ يُحَرَّقَ بِالنَّارِ، فَحَرَّقَهُ خَالِدٌ.

وَقَالَ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ: مَنْ أَمْكُنَ مِنْ نَفْسِهِ طَائِعًا حَتَّى يُنْكَعَ أَلْقَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَعَتْ الأَمَّةُ عَلَى أَنَّ مَنْ فَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَعَتْ الأَمَّةُ عَلَى أَنَّ مَنْ فَعَلَ اللَّهِ مَعَتْ الأَمَّةُ عَلَى أَنَّ مَنْ فَعَلَ اللَّهِ مَعْتَ الأَمَّةُ عَلَى أَنَّ مَنْ فَعَلَ اللَّهِ ثُمَّ عَلَيْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ وَالْمَالُوكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، وَقَدْ فَشَا ذَلكَ فِي التُّجَارِ وَالْمَثْرَفِينَ، فَاتَّخَذُوا حَسَانَ الْمَمَالِيكَ سُودًا وَبِيضًا لِذَلكَ فَعَلَيْهِمْ أَشَدُّ اللَّعْنَةِ الدَّائِمَةِ الطَّاهِرَة، وَأَعْظَمُ الْحَرْي وَالْبَوَارِ وَالْعَذَابِ فِي اللَّيْيَا وَالآخِرَةِ مَا دَامُوا عَلَى هَذِهِ الْقَبَائِحِ الشَّيْعَة الْمَوْطِيعَة الْمُوجِبَة لِلْفَقْرِ وَهَلاكِ الأَمْوَالِ وَانْمِحَاقِ الْبَرَكَاتِ وَالْجَرَةِ فَي

الْمُعَامَلات وَالْأَمَانَات. وَلَذَلكَ تَجدُ أَكْثَرَهُمْ قَدْ افْتَقَرَ مِنْ سُوءِ مَا جَنَاهُ وَقَبِيحِ مُعَامَلَتِهِ لَمَنْ أَنْعَمَ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ، وَلَمْ يَرْجعُ إِلَى بَارِئِهِ وَخَالقِهِ وَمُوجدِهِ وَرَازِقِهِ بَلْ بَارِزَهُ بِهَدَهُ لَمُنَارَزَةِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى خَلْعِ جلْبَابِ الْحَيَاءِ وَالْمُرُوءَةَ وَالتَّخَلِّي عَنْ سَائِرَ صِفَات أَهْلَ لَوَ الشَّهَامَة وَالْفَتُوَّةِ وَالتَّحلِّي بِصَفَاتِ الْبَهَائِمِ، بَلْ بِأَقْبَحِ وَأَفْظَعِ صِفَةٍ وَخُلَّهُ، إِذْ لاَ يَجدُدُ حَيْوانًا ذَكرًا يَنْكُحُ مِثْلَهُ، فَنَاهِيكَ بَرَذيلَة تَعَفَّفَتْ عَنْهَا الْحَميرُ فَكَيَّفَ يَلِيقُ فِعْلُهَا بِمَنْ هُو حَيَوانًا ذَكرًا يَنْكُحُ مِثْلَهُ، فَنَاهِيكَ بَرَذيلَة تَعَفَّفَتْ عَنْهَا الْحَميرُ فَكَيَّفَ يَلِيقُ فِعْلُهَا بِمَنْ هُو فَي صَورة رئيسٍ أَوْ كَبِيرٍ، كَلا بَلْ هُو أَسْفَلُ مِنْ قَذَرِهِ وَأَشْتَمُ مِنْ خَبَرِهِ وَأَشْتَى مِنْ اللّهِ وَمَا لَهُ عَنْدَهُ اللّهِ وَمَا لَهُ عَنْدَهُ اللّهِ وَمَا لَهُ عَنْدَهُ مِنْ الْأَمَانَةِ فَبُعْدَا لَهُ وَسُحْقًا وَهَلَاكًا فِي جَهَنَّمَ وَحَرْقًا.

## الْكَبِيرَةُ التَّانِيَةُ وَالسَّتُونَ بَعْدَ الثَّلاثِمِائَةِ [مُسَاحَقَةُ النِّسَاءِ وَهُوَ أَنْ تَفْعَلَ الْمَرْأَةُ بِالْمَرْأَةِ مِثْلَ صُورَةٍ مَا يَفْعَلُ بِهَا الرَّجُلُ]

كَذَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ وَاسْتَدَلَّ لَهُ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "السِّحَاقُ زِنَا النِّسَاء بَيْنَهُنَّ" وَقَوْلُهُ: "ثَلاَثَةٌ لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُمْ شَهَادَةَ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَ اللَّهُ: الرَّاكِبُ وَالْمَرْ كُوبُ، وَالرَّاكِبَةُ وَالْمَرْ كُوبَةُ، وَالإِمَامُ الْجَائِرُ".

الْكَبِيرَةُ الثَّالِثَةُ وَالرَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ وَالسَّادِسَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالثَّامِنَةُ وَالسَّتُونَ بَعْدَ الثَّلاثِمِانَةِ [ وَطْءُ الشَّرِيكِ لِلاَمَةِ الْمُشْتَرِكَةِ، وَالزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ الْمَيَّتَةِ، وَالْوَطْءُ فِي نِكَاحٍ بِلاوَلِيُّ وَلا شُهُودِ وَفِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَوَطْءُ الْمُشْتَأْجَرَةِ وَإِمْسَاكُ امْرَأَةٍ لِمَنْ يَرْنِي بِهَا]

وَعَدُّ هَذِهِ الْحَمْسَةَ لَمْ أَرَهُ وَلَكَنَّهُ ظَاهِرٌ وَإِنْ سُلَّمَ أَنَّهُ لا يُسَمَّى زِنَا إِذْ لا يُوجِبُ الْحَلْدَ وَلا الرَّحْمَ عِنْدَ بَعْضِ الأَئمَّةَ: كَالشَّافِعِيَّة فِي الأُولَيْيْنِ وَالرَّابِعَة وَكَفَيْسِرِهِمْ فِسِي الْحَلْدَ وَلا الرَّبَعَة وَكَفَيْسِرِهِمْ فِسِي الْبَاقِي. وَالْحَاصِلُ: أَنَّ كُلَّ شُبْهَةَ لَمْ تَقْتَضِ الإِبَاحَةَ لا تُفيدُ إلا رَفْعَ الْحَسِدِ ذُونَ زَوَالِ الْبَاقِي. وَالْحَاصِلُ: أَنَّ كُلَّ شُبْهَةَ لَمْ تَقْتَضِ الإِبَاحَةَ لا تُفيدُ إلا رَفْعَ الْحَسِدِ ذُونَ زَوَالِ السَّمِ الْكَبِيرَةِ؛ لأَنَّ ذَلِكَ فِي الْمَعْنَى كَالزِّنَا مِنْ حَيْثُ الْحُرَمَةُ الْمُغَلَّظَةُ، لِمَا يَتَرَثَّبُ عَلَيْسِهِ مِنْ الْفُحْشِ الشَّيعِ وَاخْتَلاطِ الأَنْسَابِ.

وَأَمَّا عَدُّ السَّادِسَةِ فَهُو مَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلامِ، فَقَالَ: مَنْ أَمْسَكَ امْرَأَةً مُحْصَـنَةً لِمَنْ يَزْنِي بِهَا، أَوْ أَمْسَكَ مُسْلِمًا لِمَنْ قَتَلَهُ فَلا شَكَّ أَنَّ مَفْسَدَتَهُ أَعْظَمُ مِنْ مَفْسَدَةٍ أَكْلِ لِمَنْ يَزْنِي بِهَا، أَوْ أَمْسَكَ مُسْلِمًا لِمَنْ قَتَلَهُ فَلا شَكَّ أَنَّ مَفْسَدَتَهُ أَعْظَمُ مِنْ مَفْسَدَةٍ أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ. ا هـــ.

والظَّاهِرُ؛ أَنَّ التَّقْيِيدَ بِالْمُحْصَنَة غَيْرُ مُرَاد، فَلَذَا حَذَفْتُهُ إِذْ الْمَفْسَدَةُ الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا لا تَتَقَيَّدُ بِالْمُحْصَنَة. وَاعْلَمْ أَنَّ أَصْحَابَنَا صَرَّحُوا بِأَنَّ الرِّنَا لا يُبَاحُ بِالإِكْرَاهِ وَإِنْ تُصُوِّرَ فِيهِ، وَتَقَيَّدُ بِالْمُحْصَنَة. وَاعْلَمْ أَنَّ أَصْحَابَنَا صَرَّحُوا بِأَنَّ الرِّنَا لَا يُبَاحُ بِالإِكْرَاهِ وَإِنْ تُصُوِّرَ فِيهِ، إِذْ الانْتَشَارُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْمُشْتَهِي أَمْرٌ طَبِيعِيُّ لا يَتَوَقَّفُ عَلَى دَاعِيةِ الاَحْتَيَارِ، وَصَـرَّحُوا إِنْ لَمْ يُبِحْ الرِّنَا لَكَنَّهُ شُبْهَةٌ يَسْقُطُ بِهَا الْحَدُّ، وَحِيئَذَ فَهَلْ هُو شُبْهَةٌ يَسْقُطُ بِهَا الْحَدُّ، وَحِيئَذَ فَهَلْ هُو شُبْهَةً يَسْقُطُ بِهَا الْحَدُّ، وَحِيئَذَ فَهَلْ هُو شُبْهَةً لَي يَسْقُطُ بِهَا الْحَدُّ، وَحِيئَذَ فَهَلْ هُو شُبْهَةً مَن يَسْقُطُ بِهَا الْحَدُّ، وَحِيئَذَ فَهَلْ هُو شُبْهَةً مَن الرَّنَا كَبِيرَةً بَاقَ بِحَالِهِ وَإِثْمِه، وَلَوْ مَعَ الإِكْرَاهِ لَا لَهُ مَلْ أَرَ مَنْ سَعْرَةً حَيْرَةً حَيْرَةً وَيَالِمُ وَالنَّقُر فِيهِ مَحَالٌ، وَلا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالً إِنَّهُ صَغِيرَةً حَيْدَة لاَنَّهُ لَمْ يَفْعُلُ لَهُ اللهُ لَيْهُ لَمْ يَقْعُدُ اللهُ لَلْهُ مَا يَنْهُمَا فَرُقَ مَا بَيْنَهُمَا. اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُرَاء وَلَيْسَ كَالْقَتْلِ إِكْرَاهًا لاَنَّا يُبَاحُ بِهِ، فَعَلِمْنَا فَرْقَ مَا بَيْنَهُمَا.

· فَإِنْ قُلْتُ: لَمَ آثَرْتَ الشُّبْهَةَ هُنَا وَلَمْ تُؤْثِرْ فِي الصُّورِ الْخَمْسِ الْمَذْكُورَةِ؟

فُلَّت: يُفَرَّقُ بِأَنَّ السُّبْهَةَ ثُمَّ لا قَائِلَ بِأَنَّهَا عُذَّرٌ مُفْضَيَةٌ للْحلِّ، أَمَّا الأُولَيَانِ وَالْحَامِسَةُ فَظُهْرِ". وَأَمَّا الثَّالِيَةُ وَالرَّابِعَةُ فَلَأَنَّ الْقَائِلِ بِإِبَاحَتِهِمَا يَشْتَرِطُ تَقْلِيدَ الْقَائِلِ بِالإِبَاحَة، أَمَّا الْمُقَلِّدُ لِلْقَائِلِ بِالإِبَاحَة، أَمَّا الْمُقَلِّدُ لِلْقَائِلِ بِالْجَرْمَة فَلَا يُبَاحَ لَهُ ذَلَكَ إَجْمَاعًا. وَالْكَلامُ إِنَّمَا هُوَ فِي الْمُقَلِّدِ لِلْقَائِلِ بِالْجَرْرَة فَلَا يُبَاحَ لَهُ ذَلَكَ إَجْمَاعًا. وَالْكَلامُ إِنَّمَا هُو فِي الْمُقَلِّدِ لِلْقَائِلِ بِالْمُرْقِ مَنَّ اللهُ لَلْكَامِرَة بَلْ فَسَي سَائِل كَثِيرَة بَلْ فَسَي سَائِل كَثِيرَة بَلْ فَسَي سَائِل الشَّوْطُ اللهِ ثُم فِي مَسَائِلَ كَثِيرَة بَلْ فَسَي سَائِل الصُّورِ إِلَى الزِّنَا وَالْقَتْلِ فَلَمْ يَتْعُدُ أَنْ يَكُونَ عُذْرًا مُسْقِطًا لِلْكَبِيرَة هُنَا، وَإِنْ لَمْ يُسْعِطُ اللهِ ثُمَ لَا يُعْتَفَرُ فِي الْأَمْرِ الْمَقْصُودِ وَهُ وَ أَصْل الإِنْمَ لَلْكَبِيرَة وَهُ بِكُونِ عَلْمَ التَّابِعِ مَا لا يُعْتَفَرُ فِي الْأَمْرِ الْمَقْصُودِ وَهُ وَالْمَ لَا لَكُونَ عُنْرًا وَالْقَائِلِ بَكُونَ عُنَوالًا لِلْكُونِ عَلَى الْأَمْرِ الْمَقْطُلُولُ الْمُرْمِ الْمُقْطِلُ لِلْكَبِيرَة فَي الْأَمْرِ الْمُقَالِ فِي الْأَمْرِ فَي الأَمْرِ فَي الأَمْرِ فَي الأَمْرِ التَّابِعِ مَا لا يُعْتَفَرُ فِي الْأَمْرِ الْمَقْطُ وَصُفُهُ بِكُونِهِ كَبِيرَةً أَوْ صَغِيرَةً فَأَمْرٌ تَابِعْ لَهُ.

## ٱلْكَبِيرَةُ التَّاسِعَةُ وَالسَّتُونَ بَعْدَ الثَّلاثِمِائَةِ [السَّرقَةُ]

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْلِيهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنْ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ قَالَ ابْنُ شَهَاب: نَكَّلَ اللّهُ تَعَالَى بِالْقَطْعِ فِي السَّرِقَة مِنْ أَمْسُوالِ اللّهُ تَعَالَى بِالْقَطْعِ فِي السَّرِقَة مِنْ أَمْسُوالِ النَّاسِ ﴿ وَاللّهُ عَزِيزٌ ﴾ : أَيْ فِيمَا أَوْجَبَهُ مِنْ قَطْعِ النَّاسِ ﴿ وَاللّهُ عَزِيزٌ ﴾ : أَيْ فِيمَا أَوْجَبَهُ مِنْ قَطْعِ النَّاسِ ﴿ وَاللّهُ عَزِيزٌ ﴾ : أَيْ فِيمَا أَوْجَبَهُ مِنْ قَطْعِ يَدُه ، وَمَرَّ قَرِيبًا فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيجِ : "لا يَرْنِي الزَّانِي حِينَ يَرْنِي وَهُسُو مُسؤمِنٌ ، وَلا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُو مُؤْمِنٌ . وَوَايَةٍ وَأَبُو رَوَايَةً وَأَبُو رَوَايَةً وَأَبُو

دَاوُد بَعْدَ قَوْلِهِ: "وَلا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَكِنَّ التَّوْبَـــةَ مَعْرُوضَـــةٌ بَعْدُ".

وَفِي رِوَايَة لِلنَّسَائِيِّ: "فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلامِ مِنْ عُنُقِهِ، فَإِنْ تَسابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ". وَمَرَّ أَيْضًا خَبَرُ الْبَزَّارِ: "لا يَسْرِقُ سَارِقٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَزْنِي الزَّانِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، الإِيمَانُ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ". وَفِي رِوَايَة: "لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِسِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَكَنَّ التَّوْبَةَ مَعْرُوضَةً".

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسَرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْسِرِقُ الْمَا الْحَبْلُ طَائُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ الْحَبْلُ فَتُقْطَعُ يَدُهُ" قَالَ الأعْمَشُ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ أَيْضُ الْحَدِيدِ وَالْحَبْلُ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ يُسَاوِي ثَمَنُهُ ثَلاَئَةً ذَرَاهِمَ.

[تَنْبِيهُ]: عَدُّ السَّرْقَة هُو مَا اتَّفَقُوا عَلَيْه وَهُو صَرِيحُ هَذه الأحاديث، والظَّاهِرُ آلَهُ لا فَرْقَ فِي كَوْنِهَا كَبِيرَةَ بَيْنَ الْمُوجِبَةِ لِلْقَطْعِ وَعَدَمِ الْمُوجِبَةِ لَهُ لشُبْهَةَ لا نَقْتَضِي حَلَّ الأَخْذِ كَأَنْ سَرَقَ حُصْرَ مَسْجِد أَوْ نَحْوِهَا أَوْ لَعَدَمِ حِرْزِ؛ ثُمَّ رَأَيْتِ الْهَرَوِيَّ مِنْ أَثَمَّةَ الأَخْذِ كَأَنْ سَرَقَ حُصْرَ مَسْجِد أَوْ نَحْوِهَا أَوْ لَعَدَمِ حِرْزِ؛ ثُمَّ رَأَيْتِ الْهَرَوِيَّ مِنْ أَثَمَّةَ أَصْحَابِنَا صَرَّحَ بِذَلِكَ، فَقَالَ وَتَبْعَهُ شُرَيْحٌ الرُّويَانِيُّ فِي رَوْضَتِه. وَحَدُّ الْكَسِيرَةَ أَرْبَعَةُ وَهُو أَشْيَاءَ: أَحَدُهَا مَا يُوجِبُ حَدًّا أَوْ قَتْلا أَوْ قُدْرَةً مِنْ الْفِعْلِ وَالْعَقُوبَةُ سَاقِطَةٌ لِلشَّبَهَةِ وَهُو عَامِدٌ آثَمٌ.

قَالَ الْجَلالُ الْبُلْقينِيُّ. قَوْلُهُ: أَوْ قُدْرَةً اِلَحْ يُشِيرُ بِهِ إِلَى أَنَّ سَرَقَةَ مَا لا يُوجِبِ الْقَطْعَ لِكَوْنِهِ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ أَوْ لِشُبْهَةَ فَإِنَّهُ كَبِيرَةٌ وَلَكِنْ سَقَطَتْ الْعُقُوبَةُ لِمَانِعٍ؛ وَذَلِكَ لاَّتُهُ قَالَ قَبْلَ لَكُوْنِهِ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ أَوْ لِشُبْهَةَ فَإِنَّهُ كَبِيرَةٌ وَلَكِنْ سَقَطَتْ الْعُقُوبَةُ لِمَانِعٍ؛ وَذَلِكَ لاَّتُهُ قَالَ قَبْلَ ذَلِكَ إِنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْعَدُل أَنْ لاَ يَقْتَرِفَ الْكَبَائِرَ الْمُوجِبَاتِ للْحُدُودِ مِثْلَ السَّسِرِقَة وَالزِّنَا لَوَالْ لَمْ يَحِبْ الْحَدُّ فِيهَا لشَبْهَةَ أَوْ عَدَم حرْزٍ. ١ هــ.

قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلامِ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ غَصْبَ الْحَبَّةِ وَسَرِقَتَهَا كَبِيرَةً، وَاعْتُرِضَ بأَنَّ هَذِهِ دَعْوَى لا تَصِحُ، فَقَدْ اعْتَبَرَ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ فِي الْمَالَ الْمَغْصُوبِ أَنْ يَبْلُغَ رُبُعَ دينَارٍ، هَذِهِ دَعْوَى لا تَصِحُ، فَقَدْ اعْتَبَرَ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ فِي الْمَالَ الْمَغْصُوبِ أَنْ يَبْلُغُ رُبُعَ دينَارٍ، وَمُقَّتَضَاهُ اشْتِرَاطُهُ فِي السَّرِقَة. وَمَرَّ فِي مَبْحَثِ الْغَصْبِ زِيَادَةُ بَسْطِ فِي ذَلِكَ فَرَاجِعْهُ. وَقَالَ الْحَلِيمِيُّ: وَالسَّرِقَةُ كَبِيرَةٌ وَأَخْذُ الْمَالِ فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ فَاحِشَةٌ وَالْقَتْلُ فِي قَطْعِ عَلَيْ

الطَّرِيقِ فَاحِشَةٌ وَسَرِقَةُ الشَّيْءِ التَّافِهِ صَغِيرَةٌ، فَإِنْ كَانَ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ مِسْكِينًا لا غِنَى بِهِ عَمَّا أُخِذَ مَنْهُ فَذَلكَ كَبِيرَةٌ وَإِنْ لَمْ يَجِبُ الْحَدُّ. اثْتَهَى.

وَقَوْلُهُ مَسْكِينًا لا غَنى به عَنْهُ فِيه َ نَظَرٌ بَلْ لَوْ كَانَ غَنيًا لا غَنى به عَنْهُ كَمَائِه أَوْ رَغِيفه بِمَفَازَة لا يَجِدُ غَيْرَهُ كَانَ كَبِيرَةً أَيْضًا، قَالَ: وَأَخْذُ أَمْوَالِ النَّاسِ بغَيْرِ حَقِّ كَبِيرَةً، وَغِيفه بِمَفَازَة لاَ يَجِدُ غَيْرَهُ كَانَ كَبِيرَةً أَيْضًا، قَالَ: وَأَخْذُ أَمْوَالِ النَّاسِ بغَيْرِ حَقِّ كَبِيرَةً، فَإِنْ كَانَ اللّهَ فَقِيرًا أَوْ أَصْلًا لِلآخِذ أَوْ أَحَذَ بِالْكُرْهِ وَالْقَهْرِ مِنْهُ فَهُوَ فَاحِشَةً، وَكَذَا إِذَا كَانَ عَلَى سَبِيلِ الْقَمَارِ، فَإِنْ كَانَ الْمَأْخُوذُ شَيْئًا تَافِهًا وَالْمَأْخُوذُ مِنْهُ غَنِيًّا لا يَتَهَى عَلَيْه مِنْ ضَرَر فَذَلَكَ صَغيرَةً، الْتَهَى.

وَيُوافَقُهُ مَا مَرَّ فَي الْغَصْبِ وَغَيْرِهِ، وَالْمُعْتَمَدُ حلافُ ذَلكَ.

[فَائِدَةً]: حَاءَ فِي رِوَايَةً: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَطَعَ فِيمَا ثَمَنُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمً"، وَفِي أُخْرَى: "قَطَعَ فِي رُبُع دِينَارٍ فَصَاعِدًا لا أَقَلَّ"، وَلا تَنَافِيَ؛ لَأَنَّ رُبُعَ الدِّينَارِ كَـــانَ يَوْمَئَذ ثَلائَةَ دَرَاهِمَ، وَكَانَ الدِّينَارُ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا.

وَّعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ، قَالَ سَأَلْنَا فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدِ عَنْ تَعْلِيقِ الْيَدِ في عُنُسقِ السَّارِقِ أَمْنَ السَّبَّةِ؟ فَقَالَ: "أَتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَارِقٍ فَقُطِعَتْ يَدُهُ ثُمَّ أَمْرَ بَهَا فَعُلِّقَتْ في عُنُقه (١).

فَالَ الْعُلَمَاءُ رَحَمَهُمُ اللَّهُ: وَلا يَنْفَعُ السَّارِقَ وَالْغَاصِبَ وَغَيْرَهُمَا مِنْ كُلِّ مَنْ أَحَــذَ مَالا بِغَيْرِ وَجْهِهِ تَوْبَةٌ إِلا أَنْ يَرُدَّ مَا أَخَذَهُ كَمَا يَأْتِي فِي مَبْحَثِ التَّوْبَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

الْكَبِيرَةُ السَّبْعُونَ بَعْدَ الثَّلاثِمِائَةِ

[ قَطْعُ الطَّرِيقَ أَيْ إِخَافَتُهَا وَإِنْ لَمْ يَقْتُلْ نَفْسًا وَلا أَخَذَ مَا لا ]

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِسِي الأَرْضِ
فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفُوْا مِنْ الأَرْضِ
ذَلَكَ لَهُمْ خِزْيٌّ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَقْدُرُوا عَلَيْهِمْ فَاعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾.

<sup>(</sup>١) "ضعيف"، وانظر: "المشكاة" (٣٦٠٥) التحقيق الثاني.

لَمَّا ذَكَرَ تَعَالَى تَعْلِيظَ الإِنْمِ فِي قَثْلِ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقِّ وَالإِفْسَادِ فِي الأَرْضِ أَتْبَعَهُ بِيَيَانَ وَعِ مِنْ أَنْوَاعِ الْفَسَادِ فِي الأَرْضِ، فَقَالَ ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُـولَهُ﴾ أَوْلَيَاءَهُ كَذَا قَرَّرَهُ الْجُمْهُورُ.

وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: يُحَارِبُونَ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَمُحَارَبَةُ الْمُسْلمينَ ﴿ في حُكْم مُحَارَبَته، يَعْني أَنَّ الْقَصْدَ مُحَارَبَةُ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّه تَعَالَى تَعْظيمًا لمُحَارَبَة رَسُوله نَحْوُ: ﴿إِنَّ الَّذينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ﴾ وَلَك ۖ أَنْ تَحْملَ الْمُحَارَبَةَ عَلَى مُخَالَفَة الأَمْرِ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَحْكَامَ اللَّه وَأَحْكَامَ رَسُوله. ﴿وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا﴾ الْفَتْلُ أَوْ الصَّلْبُ أَوْ قَطْعُ الأَيْدي وَالأَرْجُل ﴿مَنْ أَلْ خلاف﴾ أَوْ النَّفْيُ مِنْ الأرْضِ وَإِنْ تَحَمَّلَهَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى اللَّه تَعَالَى عَلَى ذَلِكَ، وَبِالنِّسْبَة إِلَى رَسُولُه وَخُلَفَائِه عَلَى الْمُقَاتَلَة وَيَسْعَوْنَ في الأرْض فَسَادًا: أَيْ بِالْقَتْلِ أَوْ أَخْذ الْمَال أَوْ إِخَافَة السَّبِيل، فَكُلُّ مَنْ شَهَرَ السِّلاحَ عَلَى الْمُسْلمينَ كَانَ مُحَارِبًا للَّهُ وَرَسُوله، قيلَ نَزَلَتْ في قَوْم منْ أَهْلِ الْكَتَابِ نَقَضُوا عَهْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَطَعُ وا إِلَيْهِ السَّبيلَ وَأَفْسَدُوا، وَقيلَ في "قَوْم هلال الأسْلَميِّ: وَادَعَهُ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّــهُ عَلَيْـــه وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ لا يُعينَهُ وَلا يُعينَ عَلَيْه وَمَنْ مَرَّ به إلَيْه فَهُوَ آمَنٌ، فَمَرَّ بقَوْمه في غَيْبَته قَوْمٌ منْ كَنَانَةَ يُريدُونَ الإسْلامَ فَقَتَلَهُمْ قَوْمُهُ وَأَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ"، فَنَزَلَ جَبْريلُ عَلَيْه السَّــــلامُ ۗ ۖ ۖ ۖ ۖ بِالْقَصَّةِ، وَقِيلَ فِي "قَوْم مِنْ عُرَيْنَةَ وَعُكُلِ أَتَوْا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَايَعُوهُ عَلَى الإِسْلامِ وَهُمْ كَذَبَةٌ، فَاسْتَوْخَمُوا الْمَدينَةُ، فَبَعَنَهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى إبل الصَّادَقَة لِيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا فَارْتَدُّوا وَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا الإبلَ، فَبَعَثَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـــةٍ وَسَلَّمَ الْيَهِمْ مَنْ رَدَّهُمْ وَأَمَرَ بِقَطْعِ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلهمْ وَكَحْل أَعْيُنهمْ بِمَسَاميرَ مُحْمَــــاةً ﴾ بالنَّار وَطَرَحَهُمْ في الْحرَّة يَسْتَسْقُونَ فَلا يُسْقَوْنَ حَتَّى مَاتُوا". قَالَ أَبُو قلاَبَةَ: فَهَــؤُلاءَ ۗ ۗ ۖ فَتَلُوا وَسَرَقُوا: أَيْ أَخَذُوا الْمَالَ وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَسَعَوْا في الأرْض فَسَادًا فَنزَلَتْ هَذه الآيةُ نَاسِخَةً لفعْله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَهُوَ مِنْ نَسْخِ السُّنَّة بِالْقُرْآنِ. وَمَنْ مَنَعَــهُ قَالَ إِنَّمَا نَسَخَ السُّنَّةَ سُنَّةً أُخْرَى، وَهَذه الآيَةُ مُطَابِقَةٌ للسُّنَّة النَّاسِخَة ثُمَّ الْمَنْسُوخُ إِنَّمَـــا هُوَ كَحْلُ الأعْيُن وَالْمُثْلَةُ وَأَمَّا الْقَتْلُ فَبَاق. وَعَنْ ابْنِ سيرينَ: أَنَّ ذَلكَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الْحُدُودُ.

قَالَ أَبُو اَلزِّنَادَ: لَمَّا فَعَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ بِهِمْ أَنْزَلَ اللَّهُ الْحُدُودَ وَنَهَاهُ عَنْ الْمُثْلَة.

فَالَ قَتَادَةُ: بَلَغَنَا "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ يَحُتُّ عَلَى الصَّدَفَةِ وَيَنْهَى عَنْ الْمُثْلَة".

وَعَنْ أَنْسٍ: إِنَّمَا سَمَلَ أَعْيِنَهُمْ؛ لأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيِنَ الرُّعَاةِ، فَإِنْ صَحَّ فَسلا نَسْخَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ، فَقَدْ قَالَ اللَّيْتُ بْنُ سَعْد: نَزَلَتْ هَذَه الآيَةُ مُعَاتَبَةً لَهُ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَعْظِيمًا لَهُ بِعُقُوبَتِهِمْ، فَقَالَ إِنَّمَا جَزَاؤُهُمْ هَذَا لَا الْمُثْلَةُ وَلِذَلِكَ مَا قَامَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا إِلَا نَهِى عَنْ الْمُثْلَة، وقِيلَ نَزَلَتْ فِي قُطَّاعِ الطَّرِيقِ مِنْ الْمُسْلمِينَ، اللّهُ عَلَيْهِ أَكْتُرُ الْفُقَهَاء، قَالُوا: وَمِمَّا يَدُلُ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ حَمْلُ الآيَةِ عَلَى الْمُرْتَدِينَ أَنَّ وَعَلَيْهِ أَكْرُ النَّهَ عَلَى الْمُرْتَدِينَ أَنَّ وَعَلَيْهِ أَكْدُ لا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْمُرْتَدِينَ أَنَّ الْفُسَادِ فِي ذَارِئَك، وَلا يَجُوزُ وَمُلْ الآيَةِ عَلَى الْمُرْتَدِينَ أَنَّ الْفُسَادِ فِي وَالْ يَكُولُ عَلَى الْمُرْتَدِينَ أَنَّ اللّهُ يَتُولُونَ فَعْ عَلَى الْمُحْارِبَةِ، وَلا عَلَى إظْهَارِ الْفَسَادِ فِي ذَارِئَك، وَلا يَجُوزُ وَمُ اللّهُ سَادِ فِي ذَارِئِك مَا الْقُسَدُرَةِ، وَأَنَّهُ يَسْقُطُ قَتْلُهُ بِالتَّوْبَةِ، وَلَوْ بَعْدَ الْقُسَدْرَةِ، وَأَنَّ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ وَاللّهُ يَسْقُطُ قَتْلُهُ بِالتَّوْبَةِ، وَلَوْ بَعْدَ الْقُسَدُرَةِ، وَأَنْ اللّهُ عَلَى عَقْهُ فَي حَقِّه.

ثُمَّ الْمُحَارِبُونَ هُمْ الَّذِينَ يَجْتَمِعُونَ وَلَهُمْ مَنَعَةٌ لأَخْذَ مَالِ أَوْ نَحْوِهِ. فَإِنْ كَانُوا فِي الصَّحْرَاءِ فَقُطَّاعٌ اتَّفَاقًا أَوْ فِي الْبَلَدَ فَكَذَلكَ عِنْدَ الأَوْزَاعِيِّ وَمَالِك وَاللَّيْتُ وَالشَّافِعِيِّ إِنَّ لَمَّ يَلْحَقْهُمْ غَوْتٌ وَاحْتَجُوا بِأَنَّهُمْ فِي الْمُدُنِ أَعْظَمُ ذَنْبًا وَبِأَنَّ الْأَيْةَ عَامَّةٌ وَبِأَنَّ هَذَا حَدِّ فَلا يَخْتَلفُ بِالْمَكَانِ كَسَائِر الْحُدُود.

 فِي كَيْفِيَّةِ الْقَتْلِ وَالصَّلْبِ، فَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ: يُقْتَلُ وَيُعَسَّلُ وَيُكَفَّنُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصْلَبُ عَلَى حَشْبَةٍ مُعْتَرِضَةً ثَلاَنَةَ أَيَّامٍ زَجْرًا وَتَنْكِيلا عَنْ مِثْلِ فِعْلِهِ ثُمَّ يُدْفَنُ، وَقِيلَ يُصْلَبُ حَيَّا ثُمَّ يُدُونُ وَقِيلَ يُصْلَبُ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ حَيًّا ثُمَّ يُنْزَلُ وَيُقْتَلُ وَقِيلَ يُصْلَبُ ثُلَاثَةً أَيَّامٍ حَيًّا ثُمَّ يُنْزَلُ وَيُقْتَلُ وَقِيلَ يُفُطّعُ مِنْ حلاف فَتَقْطَعُ يَدُهُ النَّيْمَنَى ثُمَّ تُحْسَمُ ثُمَّ رِجْلُهُ الْيُسْرَى ثُمَّ تُحْسَمُ.

وَاخْتَلَفُوا فِي النَّفْي؛ فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَعُمْرُ بْنُ عَبْد الْعَزِيزِ: يَطْلَبُهُ الإِمَامُ فَكُلُ مَحَلٌ وَجَدَهُ فِيهِ نَفَاهُ عَنْهُ. وقِيلَ يَطْلُبُهُ لِيُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا: هُو أَنْ يُهْدِرَ الإِمَامُ دَمَهُ فَيَقُولُ مَنْ لَقِيهُ فَلْيَقْتُلُهُ هَذَا فِيمَنْ لَمْ يَقْدُرْ عَلَيْهِ فَمَنْ قَدَرَ عَنْهُمَا: هُو أَنْ يُهْدِرَ الإِمَامُ دَمَهُ فَيَقُولُ مَنْ لَقِيهُ فَلْيَقْتُلُهُ هَذَا فِيمَنْ لَمْ يَقْدُرْ عَلَيْهِ فَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ فَنَفْيُهُ حَبْسُهُ، وَقِيلَ النَّفْيُ الْحَبْسُ وَهُو اخْتِيارُ أَكْثَرِ أَهْلِ اللَّفَةِ: قَالُوا: لأَنَّهُ إِنْ أُرِيدَ النَّهُي النَّهُ عَنْ اللَّهُ يَوْدُ حَمْلٌ لَهُ عَلَى الرِّذَةِ فَلَمْ يَبْسِقَ إِلا أَنْكُ لَكُمُ عَلَى الرِّذَةِ فَلَمْ يَبْسِقَ إِلا أَنَّكُ لَكُو اللهُ اللَّهُ لَا يَنْتَفِعُ بِشَيْء مَنْ طَيَبَاتِ السَدُّيَا وَلَا اللَّهُ لَا يَنْتَفِعُ بِشَيْء مِنْ طَيَبَاتِ السَدُّيَا وَلَا اللَّهُ لَا يَتَنْفِعُ بِشَيْء مَنْ طَيَبَاتِ السَدُّيَا وَلَكُوا كَالَمَنْفِيِّ حَمْلًا لَكُولُ كَالُمَ لَوْلُ لَلْكُولُ كَاللَّهُ لَا يَنْتَفِعُ بِشَيْء مَنْ طَيَبَاتِ السَدُّيَا وَلَا اللَّهُ لَا يَتَنْفِعُ بِشَيْء مَنْ طَيَبَعُوا صَالِحَ وَلَالَة وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ لَا يَعْتَفِعُ بِشَيْء مَنْ طَيَبَاتِ السَدُّيَة فَى اللَّهُ لَاللَّهُ لَا يَنْتَفِعُ بِشَيْء مَنْ طَيَبَاتِهِ وَالْمَالِهِ وَأَحَبُّوهِ فَكَانَ كَالْمَنْفِيِّ حَقِيقَةً وَلِي اللَّهُ لَا يَعْتَعُ مِنْ طَيْدُ الْقُدُوسِ عَلَى تُهُمْ الْوَلِهِ وَأَحْدُولُ عَلَى اللَّهُ لَا يَعْتَعُولُ اللَّهُ لُولِ اللَّهُ وَقِلَ اللَّهُ الْمَنْفِي عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللْعُلُولُ اللَّهُ الْوَلِي اللَّهُ الْعَلِيلُ اللْعُلُولُ الْعَلَى الْمُعْلِقُ وَاللَّهُ الْفَالِهِ وَأَحْدُولُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقِيلُ اللْعَلَى الْمُؤْلِقِ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُ

خَرَجْنَا مِنْ الدُّتِيَا وَنَحْنُ مِنْ أَهْلِهَا فَلَسْنَا مِنْ الْمَوْتَى عَلَيْهَا وَلَا الْاحْيَاءِ إِذْ جَاءَنَا السَّحَقَانُ يَوْمُا لِحَاجَه عَجْبَنَا وَقُلْنَا جَاءَ هَالَمَ مِنْ السَّدُنْيَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَهَوَانٌ وَعَانَا وَعَالَا اللَّهُ عَنْهُمْ كَمَا دَلَّتُ عَلَيْهِ أَلْ اللَّهُ عَنْهُمْ كَمَا دَلَّتُ عَلَيْهِ أَدْلِهُ أَيْ اللَّهُ عَنْهُمْ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ أَدْلِهُ أَيْ اللَّهُ عَنْهُمْ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ أَدْلِهِ أَنْ اللَّهُ عَنْهُمْ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ أَدْلِهُ أَنْ اللَّهُ عَنْهُمْ كَمَا دَلَّتُ عَلَيْهِ أَدْلِهُ أَنْ اللَّهُ عَنْهُمْ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ أَدْلِهُ أَنْ اللَّهُ عَنْهُمْ كَمَا دَلِّتُ عَلَيْهِ أَدْلَةٍ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ اللَّهُ عَفُوبَةً أَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَرُدُهُ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَرُدُهُ لِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ الْمَالُ بِعَيْنِهِ فَيَرُدُهُ لِصَاحِبِهِ وَقِيلَ كُلُّ عُقُوبَةً وَحَقَى لللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَيَا لُكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

[ْتَنْهِيهُ]: عَدُّ هَذَا هُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ لَكِنْ بِدُونِ الْغَايَةِ الَّتِي ذَكَرَّتُهَا فِي التَّرْجَمَةِ وَمَا ذَكَرَّتُهُ فِيهَا ظَاهِرٌ وَالآيَةُ نَاصَّةٌ عَلَيْهِ، لأَنَّهُ تَعَالَى حَكَمَ عَلَى كُلِّ نَوْعٍ مِنْ الأَنْسُواعِ السَّابِقَةِ مِنْ الْمُخِيفِ لِلطَّرِيقِ فَقَطْ وَمَا قَبْلَهُ بِالْخِزْيِ فِي الدُّنْيَا وَالْعَذَابِ الْعَظِيمِ فِي السَّابِقَةِ مِنْ الْمُخِيفِ لِلطَّرِيقِ فَقَطْ وَمَا قَبْلَهُ بِالْخِزْيِ فِي الدُّنْيَا وَالْعَذَابِ الْعَظِيمِ فِي السَّابِقَةِ مِنْ الْمُخَيِّفِ لِلطَّرِيقِ فَقَطْ وَمَا قَبْلَهُ بِالْخِزْيِ فِي الدُّنْيَا وَالْعَذَابِ الْعَظِيمِ فِي السَّابِقَةِ مِنْ الْمُ

الآخرة وَهَذَا وَعِيدٌ شَدِيدٌ جدًّا، ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ صَرَّحَ بِهِ حَيْثُ قَالَ بَعْدَ ذِكْرِهِ الآيسةَ السَّابِقَةَ: فَبِمُجَرَّدَ قَطْعَ الطَّرِيقِ وَإِخَافَةِ السَّبِيلِ قَدْ ارْتَكُبَ الْكَبِيرَةَ فَكَيْفَ إِذَا أَخَذَ الْمَالَ أَوْ خَرَحَ أَوْ قَتَلَ أَوْ فَعَلَ عِدَّةً كَبَائِرَ مَعَ غَالِبِ الْقُطَّاعِ عَلَيْهِ مِنْ تَرْكِ الصَّلاةِ وَإِنْفَاقِ مَسَا أَوْ خُرَحَ أَوْ قَتَلَ أَوْ فَعَلَ عِدَّةً كَبَائِرَ مَعَ غَالِبِ الْقُطَّاعِ عَلَيْهِ مِنْ تَرْكِ الصَّلاةِ وَإِنْفَاقِ مَسَا غَلْهُ فِي الْخَمْرِ وَالزِّنَا وَغَيْرِ ذَلِكَ النَّهَى.

فَهَذِهِ اثْنَتَا عَشْرَةَ فِي الْحَمْرِ وَمَثْلُهَا فِي الْمُسْكِرِ مِنْ غَيْرِهَا وَمَحْمُوعُ ذَلِكَ مَا ذُكِرَ.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَيُسْأَلُونِكُ عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِوِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّسَاسِ وَإِنْهُهُمَا أَكْبُو مِنْ نَفْعِهِمَا ﴾ أَيْ يَسْأَلُونَكُ عَنْ خُكْمِهِمَا، وَالْحَمْرُ الْمُعْتَصَرُ مِنْ الْعِنَسِبِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبُو مِنْ نَفْعِهِمَا ﴾ أَيْ يَسْأَلُونَكُ عَنْ خُكْمِهِمَا، وَالْحَمْرُ الْمُعَتَّصَرُ مِنْ الْعِنَسِبِ الْمُصَرِّحَة بِذَلِكَ، أَوْ عَلَى الأَصَحِّ أَنَّ اللَّغَةَ تَثَبُّتُ بِالْقَيَاسِ عَلَى مَا عَلَى وَقَذَفَ بِالرَّبَدِ مِنْ الْمُصَرِّحَة بِذَلِكَ، أَوْ عَلَى الأَصَحِّ أَنَّ اللَّغَةَ تَثَبُّتُ بِالْقَيَاسِ عَلَى مَا عَلَى وَقَذَفَ بِالرَّبَدِ مِنْ عَيْرِ الْعِنَبِ؛ وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا تَحْمُرُ الْعَقْلَ: أَيْ تَسْتُرُهُ وَمِنْهُ حِمَارُ الْمَسِرُأَةَ وَالْمَعْوِلِ الْعَقْلَ: أَيْ تَسْتُرُهُ وَمِنْهُ حَمَّارُ الْمَسِرُأَةَ وَالْمَعْوِلِ الْعَقْلَ، وَمِنْهُ: خَالِمُ الْعَقْلَ، وَمِنْهُ عَلَى مَا عَلَى وَمِنْهُ وَمِنْ فَعَلَى مَا عَلَى الْعَقْلِ وَمِنْ مَالِكُمْ وَمِنْ مَا عَمْ مَا الْحَمْرُ وَالْمُؤْفِقِ وَالْمَعُولِ وَالْمُونُ وَالْمَعْوِلِ وَالْمَعْولِ وَالْمُونُ وَالْمَوْلِ وَالْمَعْولِ وَالْمُونُ وَالْمَوْلِ وَالْمَعْولِ وَالْمُونِ وَالْمُولِ وَالْمَوْلِ وَالْمَوْلِ وَالْمَوْلُ وَالْمَوْلُ وَالْمَوْلِ وَالْمَالُولُ الْمَلْوَلِ وَلَى وَالْمُولُ وَالْمُولِ وَالْمَوْلِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالِ وَالْمُولُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ و

وَحَديثُ الصَّحَيحَيْنِ عَنْ عُمَرَ رَضَيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ وَسَلَّمَ: أَلا إِنَّ الْحَمْرُ قَدْ حُرِّمَتْ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ مِنْ الْعِنَبِ وَالتَّمْسِرِ وَالْعَسَسِلِ وَالْحَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ، وَهَذَانِ صَرِيحًانِ فِي أَنَّ تَحْرِيمَهَا يَتَنَاوَلُ تَحْرِيمَ

هَذِهِ الأَنْوَاعِ: أَمَّا الأَوَّلُ فَظَاهِرٌ. وَأَمَّا التَّانِي فَلأَنَّ عُمَرَ عَالِمٌ بِاللَّغَة يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِيهَا، وَقَدْ قَالَ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ سِيَّمَا وَقَدْ وَافَقَ حَدِيثَ أَبِي دَاوُد الْمَذْكُورَ. وَرَوَى أَبُو قَالَ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ سِيَّمَا وَقَدْ وَافَقَ حَدِيثَ أَبِي دَاوُد الْمَذْكُورَ. وَرَوَى أَبُو مَا اللَّهُ عَلَيْهِ دَاوُد أَيْضًا حَدِيثَ: "إِنَّ مِنْ الْعَسَلِ خَمْرًا وَإِنَّ مِنْ التَّمْرِ خَمْرًا وَإِنَّ مِنْ الْعَسَلِ خَمْرًا ('')، وَوَدَ أَيْضًا فِي دُخُولِ هَذِهِ الأَشْيَاءِ فِي تَحْرِيمِ الْخَمْرِ فَإِنَّ الشَّارِعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهَذَا صَرِيحٌ أَيْضًا فِي دُخُولِ هَذِهِ الأَشْيَاءِ فِي تَحْرِيمِ الْخَمْرِ فَإِنَّ الشَّارِعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مَقْصُودُهُ تَعْلِيمَ اللَّهَاتَ وَإِنَّمَا مُرَادُهُ بَيَانُ أَنَّ الْحُكْمَ التَّابِتَ فِي الْخَمْرِ تَابِتُ فِي كُلِّ مُسْكِرٍ.

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَتَخْصِيصُ الْخَمْرِ بِهَذِهِ الْخَمْسِ لَيْسَ إِلَا لأَجْلِ أَنَّهَا الْمَعْهُودَةُ فِي فَلْكَ الزَّمَانِ لاَتِّخَاذِ الْخَمْرِ مِنْهَا فَكُلُّ مَا فَي مَعْنَاهَا كَذَلك، كَمَا أَنَّ تَخْصِيصَ الأَشْيَاءِ السَّتَّةِ بِالذِّكْرِ فِي خَبَرِ الرِّبَا: أَيْ السَّابِقِ فِيهُ لا يَمْنَعُ مِنْ ثُبُوتِ حُكْمِ الرِّبًا فِي غَيْرِهَا. وَرَوَى الشَّيْخَانِ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ: "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ السَّائِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى السَّوْدِ وَالتَّرْمِذِي أَو وَالتَّرْمِذِي أَو النَّسَائِقُ : "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِمِ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِمٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِمٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِمٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِمٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِمِ اللَّهُ الْعَلَى الْمُسْتَعِلَ الْعَلَامُ الْمَعْمُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّيْعَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمِ اللْعَلَيْمُ الْعَلَيْمِ اللْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِي الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْ

وَأَبُو دَاوُد: "وَكُلُّ مُسْكر خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْر حَرَامٌ"<sup>(٢)</sup>. وَأَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى: "أَلاَ فَكُلُّ مُسْكر خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْر حَرَامٌ"<sup>(٣)</sup>.

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهً وَسَلَّمَ "سُثِلَ عَنَّ الْبِتْعِ أَيْ نَبِيدَ الْعَسَلِ؟ فَقَالَ: كُلُّ شَرَابِ أَسْكَرَ فَهُو حَرَامٌ". قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَالدَّلَالَةُ فِيهِ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الآيَةَ لَمَّا ذَيَّاتِ أَسْكَاهَا مَجْهُولاً لِلْقَوْمِ حَسُنَ لِلشَّارِعِ أَنْ يَقُولَ الآيَةَ لَمَّا ذَيَّالَى مِنْ هَذِهِ اللَّهُظَة هَذَا وَيَكُونُ عَلَى سَبِيلِ إِحْدَاثُ لُغَة كَمَا فِي الصَّلَة مُرَادُ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ هَذِهِ اللَّهُظَة هَذَا وَيَكُونُ عَلَى سَبِيلِ إِحْدَاثُ لُغَة كَمَا فِي الصَّلاة وَالصَّوْمِ. وَالْوَجْهُ الآخَرُ: أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ كَالْخَمْرِ فِي الْحُرْمَةَ لأَنَّ قَوْلُهُ هَذَا خَمْسِرٌ، وَالصَّوْمِ. وَالْوَجْهُ الآخَرُ: أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ كَالْخَمْرِ فِي الْحُرْمَةَ لأَنَّ قَوْلُهُ هَذَا خَمْسِرٌ، إِنْ كَانَ حَقِيقَةً حَصَلَ الْمُدَّعَى أَوْ مَجَازًا فَكَذَلِكَ فَيَكُونُ حُكْمُهُ كَحُكُمِه لأَنَّا بَيَنَّا أَنَّ اللَّالَا بَيَنَّا أَنَّ اللَّالِمَ عَلَى السَّرَعَ لَيْسَ مَقْصُودُهُ تَعْلِيمَ اللَّقَاتِ بَلْ تَعْلِيمَ اللَّعْلِمَ اللَّعْلِمَ اللَّعْلِمَ اللَّعْلِمَ اللَّعْلِمَ اللَّعْلِمَ اللَّعْبَرِمَ الْمُرْمَةِ وَيُفْسَدُ قَوْلُ مَنْ رَعَمَ حَلَى السَّرِعَ لَيْسَ مَقْصُودُهُ تَعْلِيمَ اللَّعَاتِ بَلْ تَعْلِيمَ الْأَبْدَةَ وَيُفْسَدُ قَوْلُ مَنْ رَعَمَ حَلَّ مَا السَّارِعَ لَيْسَ مَقْصُودُهُ تَعْلِيمَ اللَّعَاتِ بَلْ تَعْلِيمَ اللَّعَاتِ بَلْ تَعْلِيمَ اللَّعْلِمَ الْمُدَّاتِ فَعْلَىمَ الْمُنْكِقِيمَ الْمُنْفِقُولُ لَعَلَى اللَّعْلَةُ وَلَا الْمُنْفَاقُولُونَ بِحلَّ الْأَنْفُونُ الْمُنْ وَعُولًا مَنْ رَعَمَ حلَى مَا الْمَالِعُونَ اللَّهُ الْمَالَالُهُ وَلَ مَعْنَاهُ الْمُ الْعُلْعَلَى اللَّعْلَى اللَّهُ الْمُقَوْلُهُ وَالْمَالُونَ الْمُلْونَ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلْعُلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْنَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ والْمُعْلِقَةُ الْمَلْولُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْ

<sup>(</sup>١) "الصحيحة" (٩٣٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في "مسنده" (١٦/٢).

لا يُسْكُرُ مِنْ الأَنْبِذَةِ لأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ نَوْعِ وَاحِد مِنْ الأَنْبِذَةِ، فَأَجَابَ بَتَحْرِيمِ الْجَنْسِ السَّاملِ للْقَلِلِ وَالْكَثيرِ، وَلَوْ كَانَ ثَمَّ تَفْصِيلٌ فِي شَسَيْءٍ مِسَنْ أَنْوَاعِهِ وَمَقَادِيرِهِ لَذَكَرَهُ وَلَمْ يُهْمِلْهُ وَفِي الْحَديث: "مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَسَراً إِنَّالًا، وَفِي الْحَديث: "مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَسَراً إِنَّالًا، وَفِي الْحَديث: "مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَسَراً إِنَّالًا مِنْهُ فَمِلْءُ حَديثَ آخَرَ: "مَا أَسْكَرَ الْفَرَقُ - أَيْ بِفَتْحِ الرَّاءِ - كَيْلٌ يَسَعُ سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلا مِنْهُ فَمِلْءُ الْكَفَّ مِنْهُ حَرَامٌ" (\*).

<sup>(</sup>١) تقدم.

<sup>(</sup>٢) "صحيح"، وانظر: "الإرواء" (٢٣٧٦).

<sup>(</sup>٣) "ضعيف"، وانظر: "الضعيفة" (٤٧٣٢).

<sup>(</sup>٤) "ضعيف " أخرجه النسائي (٦٩٤٥) وضعفه الشيخ الألباني في " ضعيف سنن النسائي".

لَتَحْذَبَ مُلُوحَتَهُ فَتَغَيَّرَ طَعْمُ الْمَاءِ قَلِيلا إِلَى الْحُمُوضَة وَطَبْعُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِسِي غَايَةَ اللَّطَافَة فَلَمْ يَحْتَمِلُهُ فَقَطَّبَ وَجُهَهُ وَإِنَّمَا صَبَّ الْمَاءَ فِيه إِزَالَة لِتلْكَ الْحُمُوضَة أَوْ الرَّائِحَة، وَبِأَنْ فِيهِ آثَارًا عَنْ الصَّحَابَة رِضُوانُ اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِمْ تَقْتَضَى الْحِلَّ، كَكَيْبِ الرَّائِحَة، وَبِأَنْ فِيهِ آثَارًا عَنْ الصَّحَابَة رِضُوانُ اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِمْ تَقْتَضَى الْحِلَّ، كَكَيْبَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَهُ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ: إِنَّ أَرْزَاقَ الْمُسْلِمِينَ الطَّلاءُ وَهُو مَا ذَهَبَ لَلْنَاهُ، وَشُرْبُ أَبِي عُبَيْدَةَ، وَمُعَاذِ لَهُ مَرْدُودٌ أَيْضًا بَعْدَ فَرْضِ صَحَّتِهَا بِأَنَّهُ قَدْ عَارَضَهَا آثَارِ لَّ عُمَرَ ، فَتَدَافَعَتْ وَسَلَّمَ مِنْ تَحْرِيمِ كُلُّ مُسْكِرٍ قَلْيله وَإِنْ لَمْ يُسْكُرْ وَكَثِيرِه. وَمَرَّ أَنْ أَخْبَارَ حُرْمَة ذَلِكَ صَرَائِحُ لا تَحْتَمِلُ كُلُّ مُسْكِرٍ قَلْيله وَإِنْ لَمْ يُسْكُرْ وَكَثِيرِه. وَمَرَّ أَنْ أَخْبَارَ حُرْمَة ذَلِكَ صَرَائِحُ لا تَحْتَمِل لَا لَتَنَافِيلَ وَلِصَعْفَ شُبُهِ الْحِلِّ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَحُدُّ مُعْتَقَدَهُ وَأَقْبَلُ شَهَادَتُهُ لاَيْهُ لَمْ يَرْتَكِبُ مُضَالًا فَي الْتَعْرَقِ عِ إِلَيْسِهِ لا يُسْكُرُ هُو أَصْلا، فَأَكْثُو أَلْعُلَمَاء عَلَى تَحْرِيمِ وَالْنَ الْعَرْوَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُوا في رَدِّ خلاف ذَلكَ وَتَوْيِيفَه.

أمًّا شُرْبُ مَا يُسْكُرُ بِالْفِعْلِ فَهُوَ حَرَامٌ وَفِسْقَ بِالإِحْمَاعِ، وَكَذَا قَلِيلُ عَصِيرِ الْعَنَبِ أَوْ الرُّطَبِ إِذَا اشْتَدَّ وَغَلاَ مِنْ غَيْرِ عَمَلِ النَّارِ فِيهَ فَهُوَ حَرَامٌ وَنَحِسٌ إِحْمَاعًا يُحَدُّ شَـَارِبُهُ وَيُفَسَّقُ بَلْ وَيُكَفَّرُ إِنْ اسْتَحَلَّهُ، قَالُوا وَنَزَلَ فَي تَحْرِيمِ الْحَمْرِ أَرْبَعُ آيَات بِمَكَّةَ قَوْلَهِ تَعَلَى: ﴿ وَمُعَالَى: ﴿ وَمُعَالَى اللّهِ أَفْتَنَا فِي الْحَمْرِ فَإِنَّهَا مُذْهِبَةٌ لِلْعَقْلِ مُسْلَبَةٌ لِلْمَالِ اللّهَ أَفْتَنَا فِي الْحَمْرِ فَإِنَّهَا مُذْهِبَةٌ لِلْعَقْلِ مُسْلَبَةٌ اللّهَ عَرْبَ وَمُعَاذًا وَآخَرِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ أَفْتَنَا فِي الْحَمْرِ فَإِنَّهَا مُذْهِبَةٌ لِلْعَقْلِ مُسْلَبَةً اللّهَ عَرْبَ وَمُعَاذًا وَآخَرِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ أَفْتَنَا فِي الْحَمْرِ فَإِنَّهَا مُذْهِبَةً لِلْعَقْلِ مُسْلَبَة اللّهَ عَنْزَلَ قَوْلِه تَعَالَى: ﴿ فَهُ لِقَالِ اللّهِ أَفْتَنَا فِي الْحَمْرِ فَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَلَا لَعُمْرَ وَمُعَالَى اللّهُ عَنْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْلُهِ اللّهُ عَنْدُ الرَّحْمَرِ فَمْ لَقُولِهِ فَوْمَ لَقُولُهُ فَلَالَ مِنْ اللّهُ عَمْرُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْكَافِرُونَ اللّهُ حَرَّمَ السُّورَة بِحَذْفَ (لا) فَأَنْزَلَ اللّهُ تَعَالَى ﴿ لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَلْتُمْ سُكَارَى اللّهُ تَعَالَى اللّهُ تَعَالَى وَلَونَ الصَّلاةَ وَأَلْتُهُ مَا تَعْمُولُونَ ﴾ فَحَرَّمَ السُّكُمْ فِي أَوْقَاتِ الصَّلاةِ، وَلَمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الاَيَةُ حَرَّمَهَا لَوْلُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلْمُوا مَا تَقُولُونَ ﴾ فَحَرَّمَ السُّكُمْ فِي أَوْقَاتِ الصَّلاةِ، وَلَمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ حَرَّمَ اللّهُ عَلْهُ وَلَاتُ الصَّلَاقَ وَلَمَا نَزَلَتُ هَذَهِ الآيَةُ حَرَّمَ السَّكُمْ فِي أَوْقَاتِ الصَّلَاةَ، وَلَمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْالَهُ عَلْمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الل

قَوْمٌ وَقَالُوا: لا خَيْرَ في شَيْء يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الصَّلاة وَتَرَكَهَا قَوْمٌ في أَوْقَاتِ الصَّـــلاة فَقَطْ، فَكَانَ أَحَدُهُمْ يَشْرَبُ بَعْدَ صَلاة الْعشَاء فَيُصْبِحُ وَقَدْ زَالَ سُكْرُهُ بَعْدَ صَلاة الصُّبْح فَيَصْحُو إِذَا جَاءَ وَقْتُ الظُّهْرِ. "وَاتَّخَذَ عَتْبَانُ بْنُ مَالك صَنيعًا وَدَعَا رِجَالا منْ الْمُسْلمينَ فيهمْ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ وَكَانَ قَدْ شَوَى لَهُمْ رَأْسَ بَعِيرِ فَأَكُلُوا مِنْهُ وَشَـرِبُوا الْحَمْـرَ حَتَّى أَخَذَتْ منْهُمْ، نُمَّ إِنَّهُمْ افْتَخَرُوا عنْدَ ذَلكَ وَاسْتَبُوا وَتَنَاشَدُوا الأسْعَارَ فَأَنشَد بَعْضُهُمْ قَصِيدَةً فِيهَا هِجَاءُ الأَنْصَارِ وَفَخْرٌ لقَوْمِهِ فَأَخَذَ رَجُلٌ منْ الأَنْصَارِ لَحْيَ الْــبَعير فَضَرَبَ به رَأْسَ سَعْد فَشَجَّهُ مُوضِحَةً، فَانْطَلَقَ سَعْدُ إِلَى رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّـــهُ عَلَيْـــه وَسَلَّمَ وَشَكَا إِلَيْهِ الأَنْصَارِيَّ: فَقَالَ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا رَأْيَكَ فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافيًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ لَيْكَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْوُ وَالْمَيْسُوُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رجْسٌ منْ عَمَل الشَّيْطَان فَاجْتَنبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقــعَ بَيْـــنَكُمْ الْعَــــدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذَكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّــلاة فَهَــلْ أَنْــتُمْ مُنْتَهُونَ﴾". وَذَلِكَ بَعْدَ غَزْوَةِ الأَحْزَابِ بِأَيَّامٍ، فَقَالَ عُمَرُ: انْتَهَيْنَا يَا رَبِّ. قَالَ الْفَحْــرُ الرَّازِيِّ: وَالْحِكْمَةُ فِي وُقُوعِ التَّحْرِيمِ عَلَى هَٰذَا التَّرْتيبِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَلَـمَ أَنَّ الْفَـوْمَ كَانُوا قَدْ أَلَفُوا شُرْبَ الْخَمْرُ وَكَانُ انْتَفَاعُهُمْ بذَلكَ كَثيرًا، فَعَلَمَ أَنَّهُ لَوْ مَــنَعَهُمْ دَفْعَــةً وَاحِدَةً لَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَلا جَرَمَ دَرَّجَهُمْ فِي التَّحْرِيمِ رِفْقًا بِهِمْ، وَمِنْ النَّاسِ مَنْ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ بِهَذِهِ الآيَةِ أَيْ آيَةِ الْبَقَرَةِ، ثُمَّ نَزَلَ قَوْلُهُ: ﴿لا تَقْرَبُوا الصَّــلاةَ وَأَلْتُمْ سُكَارَى﴾ فَاقْتَضَى تَحْرِيمَ شُرْبِهَا أَيْضًا، لأَنَّ شَارِبَهَا تَتَعَذَّرُ عَلَيْه الصَّلاةُ مَعَ السُّكْر فَكَانَ الْمَنْعُ مِنْ ذَلِكَ مَنْعًا مِنْ الشُّرْبِ ضِمْنًا، ثُمَّ نَزَلَتْ آيَةُ الْمَائِدَةِ فَكَانَتْ فِي غَايَـة الْقُوَّة في التَّحْريم.

قَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: حُرِّمَتْ الْحَمْرُ وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذَ لِلْعَرَبِ عَيْشٌ أَعْجَبَ مَنْهَا وَمَا خَرُمَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ أَشَدُ مِنْهَا، وَقَالَ: مَا كَانَ لَنَا خَمْرٌ غَيْرٌ فَضِيحُكُمْ فَسَإِنِّي لَقَسَائِمٌ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةً وَفُلانًا وَفُلانًا، إذَا جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ حُرِّمَتْ الْخَمْرُ قَالُوا أَهْسَرِقْ هَسَذَهِ الْقِلالَ يَا أَنَسُ قَالَ: فَمَا سَأَلُوا عَنْهَا وَلا رَاجَعُوهَا بَعْدَ خَبَرِ الرَّجُلِ.

وَالْمَيْسِرُ الْقِمَارُ، وَسَيَأْتِي الْكَلامُ عَلَيْهِ فِي مَبْحَثِهِ بَابِ الشَّهَادَاتِ.

فِي قَوْلُه تَعَالَى: ﴿ فَيْهِمَا ﴾ أَيْ تَعَاطِيهِمَا ﴿ إِنْهُمْ كَبِيرٌ ﴾ أَيْ بِالْمُوَحَدَة وَالْمُثَلَّنَة، وَالإِنْمُ لَيُوصَفُ بِالْكَبِرِ مُبَالَعَةً فِي تَعْظِيمِ الذَّنْبِ وَمِنْهُ: ﴿ إِلَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴾ ﴿ إِنْ تَعَنْبُوا كَبَانِوَ مَا تُنْهُونَ عَنْهُ ﴾ وَشُرْبُ الْحَمْرِ وَالْقَمَارُ مِنْ الْكَبَائِر: فَنَاسَبَ وَصْفُ إِنْمُهُمَا الْمُهَمَّلِهُ عَلَى اللَّهُ وَقَدْ اتَّفَقَتْ السَّبَعَةُ فِي ﴿ أَكْبُو مِنْ نَفْعِهِمَ ﴾ عَلَى أَنَهُ بِالْمُوحَدة. وَوَحْهُ قَرَاءَة الأَخْوَيْنِ كَثِيرٌ بِالْمُثَلِّنَة أَنَّهُ بِاعْتَبَارِ الآثمينَ مِنْ الشَّارِبِينَ وَالْمُقَامِرِينَ اوْ بِاعْتَبَارِ مَا يَتَرَتَّبُ مَنْ اللَّهُ عَلَى شَرْبَهَا وَاللَّعِبِ بِهِ عَلَى تَعَاطِيهِمَا مِنْ تَوَالِي الْعَقَابِ وَتَضْعِيفُه، أَوْ بِاعْتَبَارِ مَا يَتَرَبَّبُ عَلَى شُرْبَهَا وَاللَّعِبِ بِهِ عَلَى تَعَاطِيهِمَا مِنْ تَوَالِي الْعَقَابِ وَتَضْعِيفُه، أَوْ بِاعْتَبَارِ مَا يَتَرَبَّبُ عَلَى شُرْبَهَا وَاللَّعِبِ بِهِ عَلَى تَعَاطِيهِمَا مِنْ تَوَالِي الْعَقَابِ وَتَضْعِيفُه، أَوْ بِاعْتَبَارِ مَا يَتَرَبَّبُ عَلَى شُرْبَهَا وَاللَّعِبِ بِهِ مَنْ الثَّوْوَالِ السَّيِّيَةُ وَالْأَفْعَالَ الْقَبِيصَةَة، أَوْ بِاعْتَبَارِ مَا يَتَرَبَّبُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْتَعَبُومِةُ وَهُو جَمْعٌ فَنَاسَبِ وَصْدَ مُقَابِلِهِ مَعْمَا عَشْرَةٌ كُمَا سَيَأْتِي فَنَاسَبِ وَصْدِ لَكُنْ الْكَبُومُ وَلَيْ مَلَ مَالُهُمَا إِلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ لِأَنَّ الْكَبْيَرَ كَابَتُ مِنْ عَلَيْهِمَا عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ الصَّغِيرَ حَقِيرٌ وَيَسَيرٌ.

وَمِمَّا يَحِبُ عَلَى الْمُتَكَلِّمِ فِي تَوْجِيهِ الْقَرَاءَاتِ أَنْ يُوجِّهَ كُلا مِنْ غَيْسِرِ تَعَسِرُضِ لَتَضْعِيفِ قَرَاءَة مُتَوَاتِرَة، وَمَا وَقَعَ مِنْ ذَلَكَ لَلزَّمَحْشَرِيِّ وَغَيْرِهِ فِي مَوَاضِعَ فَهُوَ مِنْ زَلَلِهِمْ التَضْعِيفِ قَرَاءَة مُتَوَاتِرَة، وَمَا وَقَعَ مِنْ ذَلَكَ لَلزَّمَحْشَرِيِّ وَغَيْرِهِ فِي مَوَاضِعَ فَهُوَ مِنْ زَلَلِهِمْ وَخَطَنِهِمْ، وَدَلَّ قَوْلُهُ تَبَارَكَ اسْمُهُ ﴿ إِلْهُمْ كَبِيرٌ ﴾ عَلَى تَحْرِيمِ الْخَمْرِ بِدَليلِ قَوْلِهِ تَعَسالَى: ﴿ قُلُهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَل اللّهُ اللّهُ وَمَل اللّهُ اللّهُ وَمَل اللّهُ وَمَل اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَمَل اللّهُ وَمَل اللّهُ وَمَل اللّهُ وَمَل اللّهُ وَمَل اللّهُ وَمَل اللّهُ اللّهُ وَمَل اللّهُ اللّهُ وَمَل اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمَلُكُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُن اللّهُ اللّهُ وَمَل اللّهُ اللّهُ وَمَل اللّهُ اللّهُ وَمِن اللّهُ اللّهُ وَمَلُكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمُن اللّهُ اللّهُ وَمُن اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَلَكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُن اللّهُ اللّهُ عَلَهُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُن اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَمُن اللّهُ اللّهُ وَمِن اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ُ فَإِنْ قِيلَ: هَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ شُرْبَ الْخَمْرِ حَرَامٌ بَلْ عَلَى أَنَّ فِيهِ إِثْمًا، وَهَـبْ أَنَّ ذَلِكَ الإِثْمَ حَرَامٌ فَلِم فَلْمَ فَلْمُ أَنَّ شُرْبَ الْخَمْرِ لَمَّا حَصَلَ فِيهِ ذَلِكَ الإِثْمُ وَجَبَ أَنْ يَكُـونَ حَرَامًا؟

أُجِيبَ: بِأَنَّ السُّوَالَ كَانَ وَاقِعًا عَنْ مُطْلَقِ الْخَمْرِ، فَلَمَّا بَيَّنَ تَعَالَى أَنَّ فِيهِ إِنْمًا كَانَ الْمُرَادُ أَنَّ ذَلِكَ الإِنْمَ لازِمٌ لَهُ عَلَى جَمِيعِ التَّقْديرَاتِ فَكَانَ شُرْبُ الْخَمْرِ مُسْتَلْزِمًا لِهَذِهِ الْمُكرَادُ أَنَّ ذَلَكَ الإِنْمَ لازِمٌ لَهُ عَلَى جَمِيعِ التَّقْديرَاتِ فَكَانَ شُرْبُ الْخَمْرِ مُسْتَلْزِمًا لِهَذِهِ المُمْرَمَةِ الْمُحرَّمَةِ وَمُسْتَلْزِمُ الْمُحرَّمِ مُحَرَّمٌ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الشُّرْبُ مُحَرَّمًا.

فَإِنْ قِيلَ: إِنَّ هَذِهِ الآيَةَ لا تَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيمِ لأَنَّهَا أَثْبَتَتْ فِيهَا مَنَافِعَ وَالْمُحَرَّمُ لَــيْسَ كَذَلِكَ وَلاَّتَهُمْ لَمْ يَقَنَعُوا بِهَا فِي الدَّلاَلَةِ عَلَى الْحُرْمَةِ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمَائِدَةِ وَآيَةُ تَحْرِيمِ الْكَلَّالَةِ، وَلاَّتُهُمْ لَمْ يَقْنَعُوا بِهَا فِي الدَّلاَلَةِ عَلَى الْحُرْمَةِ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمَائِدَةِ وَآيَةُ تَحْرِيمِ الْصَلَّاةِ، وَلِأَنَّهَا أَبْبَتَتْ أَنَّ مِنْ أَوْصَافِهَا أَنَّ فِيهَا إِثْمًا كَبِيرًا، فَلَوْ دَلَّ عَلَى التَّحْرِيمِ لَـــدَلَّ عَلَى التَّحْرِيمِ لَــدَلَّ عَلَى أَنَّهَا لَمْ تَعَلَى التَّعْرِيمِ لَــدَلَّ عَلَى أَنَّهَا لَهُ مَا كَبِيرًا، فَلَوْ دَلَّ عَلَى التَّحْرِيمِ لَــدَلَّ عَلَى التَّعْرِيمِ لَــدَلَّ

وَأَجِيبَ عَنَّ الأَوَّلَ: بأَنَّ حُصُولَ النَّفْعِ فِيهَا غَيْرُ مَانِعِ مِنْ حُرْمَتِهَا لأَنَّ صِدْقَ الْحَاصِّ وَأَجِيبَ عَنَّ الأَوَّلَ بَأَنَّ حَكُيهِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ لَسِنْ يَجْعَلَ لَيُوجِبُ ضَدْقَ الْعَامِّ أَيْ وَلا يَرُدُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ لَسِنْ يَجْعَلَ يَوْجَبُ ضَدْقَ الْعَامِّ أَيْ وَلا يَرُدُ مَ عَلَيْهِمِمْ" لأَنَّ الْمَنَافِعَ أَعَمُّ مِنْ الشِّفَاءِ فَلا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِهِ نَفْيُ مُطْلَقِ الْمَنَافِعِ. الشَّفَاء فَلا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِهِ نَفْيُ مُطْلَقِ الْمَنَافِعِ. الشَّفَاء فَلا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِهِ نَفْيُ مُطْلَقِ

وَعَنْ النَّانِي: بِأَنَّهُ جَاءَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهَا نَزَلَتْ وَحَسرَّمَ الْخَمْسرَ وَالتَّوَقُّفُ الَّذَي ذَكَرُوهُ غَيْرُ مَرْوِيٌ عَنْهُمْ إِنَّمَا كَانَ مِنْ بَعْضِهِمْ، عَلَى أَنَّسهُ يَجُسورُ أَنْ يَطْلُبُ أَكَابِرُ الصَّحَابَةِ مَا هُوَ آكَدُ مِنْ هَذه الآية فِي التَّحْرِيمِ كَمَا الْتَمَسَ إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِينًا وَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ مُشَاهَدةً إَحْيَاء الْمَوْتَى ؛ لَيَزْدَادَ يَقينًا وَطُمَأْنِينَةً.

وَعَنْ الْتَالِثِ: بِأَنَّ قَوْلُه تَعَالَى: ﴿ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِينٌ ﴾ إخْبَارٌ عَنْ الْحَالِ لا عَنْ الْمَاضِي، ﴿ فَعَلَّمَ تَعَالَى أَنَّ شُرْبَ الْخَمْرِ مَفْسَدَةٌ لَهُمْ دُونَ مَنْ قَبْلَهُمْ.

وَمِنْ إِنْمُ الْخَمْرِ الْكَبِيرِ إِزَالَةُ الْعَقْلِ الَّذِي هُوَ أَشْرَفُ صِفَاتِ الإِنْسَان، وَإِذَا كَانَـتْ الْخَمْرُ عَدُوَّةً لِلأَشْرَف لَزِمَ أَنْ تَكُونَ أَحَسُّ الأَمُورِ ؛ لأَنَّ الْعَقْلَ إِنَّمَا سُمِّيَ عَقَـلا لأَنَّـهُ يَعْقِلُ أَيْ يَعْنَعُ صَاخِبَهُ عَنْ الْقَبَائِحِ الَّتِي يَمِيلُ إِلَيْهَا بِطَبْعِه، فَإِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ زَالَ ذَلكَ يَعْقِلُ أَيْ يَعْنَعُ صَاخِبَهُ عَنْ الْقَبَائِحِ وَتَمَكَّنَ إِلْفُهَا وَهُوَ الطَّبْعُ مَنْهَا فَارْتَكَبَهَا وَأَكْثَرَ مِنْهَا حَتَّى يَرْتَدَ الله الله عَقْلُهُ. ذَكَرَ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا: أَنَّهُ مَرَّ بِسَكْرَانَ وَهُوَ يَبُولُ فِي يَدِه وَيَغْسِلُ بِهِ يَدَهُ كَهَيْئَةِ الْمُتَوْضِيَّ وَيَقُولُ الْحَمْرُ الله الَّذِي جَعَلَ الإِسْلامَ نُورًا وَالْمَاءَ طَهُورًا.

وَعْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ: أَنَّهُ قِيلَ لَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لِمَ لا تَشْرَبُ الْحَمْرَ فَإِنَّهَا تَزِيدُ فِي حَزَارَتِك؟ فَقَالَ مَا أَنَا بآخِذٍ جَهْلِي بِيَدِي فَأَدْخِلُهُ فِي جَوْفِي وَلا أَرْضَى أَنْ أُصْبِحُ سَيِّدَ فَوْمِي وَأُمْسِي سَفِيهَهُمْ.

وَمِنْهُ صَدُّهَا عَنْ ذَكِرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلاةِ وَإِيقَاعُهَا الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ كَمَا ذَكَرَهُ اللَّهِ تَعَالَى فِي آيَةِ الْمَائِدَة، وَمِنْهُ أَنَّ هَذِهِ الْمَعْصِيةَ مِنْ خَوَاصِّهَا أَنَّ الإِنْسَانَ إِذَا أَلِفَهَا السَّتَدَّ مَيْلُهُ إِلَيْهَا وَكَادَ أَنْ يَسْتَحِيلَ مُفَارَقَتُهُ لَهَا بِخِلافِ أَكْثَرِ الْمَعَاصِي. وَأَيْضًا فَمُتَعَاطِيهِ الا مَيْلُهُ إِلَيْهَا وَكَادَ أَنْ يَسْتَحِيلَ مُفَارَقَتُهُ لَهَا بِخِلافِ أَكْثِرِ الْمَعَاصِي. وَأَيْضًا فَمُتَعَاطِيهِ الا يَمَلُّ مِنْهَا بِخِلافِ سَائِرِ الْمَعَاصِي، أَلا تَرَى أَنْ الزَّانِي تَفْتُرُ رَغْبَتُهُ مِنْ مَرَّة وَكُلَّمَا زَادَ زَادَ فَتُعَاطِيهِ فَتُورُهُ، وَالشَّارِبُ كُلَّمَا زَادَ زَادَ نَشَاطُهُ وَاسْتَغْرَفَتْهُ اللَّذَةُ الْبَدَنِيَّةُ فَأَعْرَضَ عَسَنْ تَسَذَكُرِ فَتُورُهُ وَالشَّعْرِهِ نَسْيًا مَنْسِيًّا، فَكَانَ مِنْ الَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمُ أَوْلَئُكُمْ أَوْلَتُكُمْ الْفَاسِقُونَ.

وَبِالْجُمْلَةِ؛ إِذَا زَالَ الْعَقْلُ حَصَلَتْ الْحَبَائِثُ بِأَسْرِهَا، وَلِذَلِكَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "احْتَنَبُوا الْحَمْرَ فَإِنَّهَا أَمُّ الْحَبَائِثِ" (١). وَمَنْ مَنَافِعِهَا الْمَذْكُورَةِ فِيهَا أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَعَالُونَ فِيهَا إِذَا جَلَبُوهَا مِنْ النَّوَاحِي، وَكَانَ الْمُشْتَرِي إِذَا تَرَكَ الْمُمَاكَسَةُ فِي شَرَائِهَا عَدُّوهُ فَضِيلَةً لَهُ وَمَكُرُمَةً فَكَانَتْ أَرْبَاحُهُمْ تَكْثُرُ بِسَبَبِ ذَلِكَ؛ وَمِنْهَا أَنْ تُقوِّي الضَّعِيفَ عَدُوهُ فَضِيلَةً لَهُ وَمَكْرُمَةً فَكَانَتْ أَرْبَاحُهُمْ تَكْثُرُ بِسَبَبِ ذَلِكَ؛ وَمِنْهَا أَنْ تُقوِّي الضَّعِيفَ وَتَعْضَمَ الطَّعَامَ وَتُعينَ عَلَى الْبَاهِ وَتُسَلِّى الْمَحْزُونَ وَتُشَجِعَ الْجَبَانَ وَتُصَفِّى اللَّوْنَ وَتُنْعِشَ الْحَرَارَةَ الْغَرِيزِيَّةَ وَتَزِيدَ فِي الْهِمَّةِ وَالاسْتَعْلاءِ؛ ثُمَّ لَمَّا حُرِّمَتْ سَلَبَهَا جَمِيعَ هَذِهِ الْمَنَافِعِ الْحَرَارَةَ الْغَرِيزِيَّةَ وَتَزِيدَ فِي الْهِمَّةِ وَالاسْتَعْلاءِ؛ ثُمَّ لَمَّا حُرِّمَتْ سَلَبَهَا جَمِيعَ هَذِهِ الْمَنَافِعِ وَصَارَتْ ضَرَرًا صِرْفًا وَمُوثًا حَتْفًا أَعَاذَنَا اللَّهُ مَنْ مَعَاصِيه بَمَنِّه وَكُورَهِ.

وَجَاءَ فِي السُّنَّةِ الْغَرَّاءِ تَشْدِيدٌ عَظِيمٌ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ وَبَيْعِهَا وَشِرَائِهَا وَعَصْــرِهَا وَحَمْلِهَا وَأَكْلِ ثَمَنِهَا وَتَرْغَيبٌ عَظِيمٌ فَي نَرْكَ ذَلكَ وَالتَّوْبَةِ مَنْهُ..َ

أَخْرَجَ النَّنْيْخَانَ وَغَيْرُهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسِهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: "لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَسْرِقُ السَّّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ
مُؤْمِنٌ، وَلا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ"، زَادَ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ لَهُ وَأَبُو دَاوُد
آخِرَهُ: "وَلَكَنَّ التَّوْبَةَ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ".

وَفِي رِوَايَةِ لِلنَّسَائِيِّ: قَالَ "لا يَرْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَسْرِقُ السَّـــارِقُ وَهُـــوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَذَكَرَ رَابِعَةٌ فَنَسِيتهَا، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَـــعَ

<sup>(</sup>١) "صحيح الجامع" (٣٣٤٤).

رِبْقَةَ الإِسْلامِ مِنْ عُنُقِهِ، فَإِنْ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ"(١). وَأَبُو دَاوُد: "لَعَنَ اللَّـــهُ الْخَمْــرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَبَائِعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ"(١). وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ: وَزَادَ " وَآكلَ تَمنهَا "(٣).

وَابْنُ مَاجَةٌ وَالتِّرْمِذِيُّ: وَاللَّهُطُ لَهُ، وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ. قَالَ الْحَافِظُ الْمُنْذِرِيُّ رُوَاتُهُ تَقَاتٌ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَمْرِ عَشْرَةً: عَاصِرَهَا وَمُعَتَّصِرَهَا وَسُلَّمَ فِي الْحَمْرِ عَشْرَةً: عَاصِرَهَا وَمُعَتَّصِرَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْرَى لَهُا وَالْمُشْرَى لَهُاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْرَى لَهُا وَالْمُشْرَى لَهُا.

وَأَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ: "إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَتُمَنَهَا وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَنَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَتَمَنَهُ".

وَأَبُو دَاوُد: "لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ ثَلاثًا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَ وَأَكُلُ وا أَنْمَانَهَا، إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمِ أَكُلُ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ"(°).

وَأَبُو دَاوُد: "مَنْ بَاعَ الْحَمْرَ فَلْيُشَقِّصْ الْخَنَازِيرَ" (1). قَالَ الْحَطَّابِيُّ: مَعْنَى هَذَا تَوْكِيدُ التَّحْرِيمِ وَالتَّعْلِيطُ فِيه، يَقُولُ مَنْ اسْتَحَلَّ بَيْعَ الْحَمْرِ فَلْيَسْتَحِلَّ أَكُلَ الْحَنْزِيرِ فَلا تَسْتَحِلُّ ثَمَنَ الْخَمْرِ. الْحُنْزِيرِ فَلا تَسْتَحِلُّ ثَمَنَ الْخَمْرِ. الْحُرْمَةِ وَالإِثْمِ سَوَاءً، فَإِذَا كُنْت لا تَسْتَحِلُّ أَكُلَ لَحْمِ الْجَنْزِيرِ فَلا تَسْتَحِلُّ ثَمَنَ الْخَمْرِ. الْتَهَى.

وَأَحْمَدُ بِسَنَد صَحِيحٍ. وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ: "أَتَانِي جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ فَقَالً يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْخَمْرَ وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَسَاقِيَهَا وَمُسْقَاهَا"(٧).

<sup>(</sup>١) "الصحيحة" (٣٠٠٠).

<sup>(</sup>٢) "صحيح"، وانظر: "الإرواء" (٢٣٨٥).

<sup>(</sup>٣) "صحيح الجامع" (٩١).

<sup>(</sup>٤) "حسن صحيح"، وانظر: "صحيح الترمذي".

<sup>(</sup>٥) "صحيح الجامع" (١٠٧٥).

<sup>(</sup>٦) "ضعيف الجامع" (١٩٩٥).

<sup>(</sup>٧) "الصحيحة" (٨٣٩).

وَأَحْمَدُ مُخْتَصَرًا وَابْنُ أَبِي الدُّنِيَا وَالْبَيْهَقِيُّ: "بِيتُ قَوْمٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّة عَلَى طُعْسِمِ وَلَعُبِ وَلَعُبِ وَلَهُو فَيُصْبِحُوا قَدْ مُسخُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ وَلَيُصِيبَنَّهُمْ خَسْفَ وَقَدْف حَتَى يُصْبِحَ النَّاسُ فَيَّقُولُونَ خُسفَ اللَّيْلَةَ بَسِدَارٍ فُسلان حَسواص، يُصْبِحَ النَّاسُ فَيَقُولُونَ خُسفَ اللَّيْلَةَ بَسِدَارٍ فُسلان حَسواص، وَلَتُرْسَلَنَّ عَلَيْهِمْ حِجَارَةٌ مِنْ السَّمَاء كَمَا أُرْسِلَت عَلَى قَوْمٍ لُوط عَلَى فَبَائِلً فِيهَا وَعَلَى دُورٍ وَلَتُرْسَلَنَّ عَلَيْهِمْ الرِّيحُ الْعَقِيمُ الَّتِي أَهْلَكَت عَادًا عَلَى قَبَائِلً فِيها وَعَلَى دُورٍ بِشُرْبِهِمْ الْخَمْرَ وَلُبْسِهِمْ الرِّيحُ الْعَقِيمُ اللَّي أَهْلَكَت عَادًا عَلَى قَبَائِلً فِيها وَعَلَى دُورٍ بِشُرْبِهِمْ الْخَمْرَ وَلُبْسِهِمْ الرِّيحُ الْعَقِيمُ اللَّيْ عَلَيْهِمْ الرِّبَا وَقَطِيعَتِهِمْ الرَّحِمَّالَ بِشُرَبِهِمْ الْخَرِيرَ وَالتَّخَادِهِمْ الْقَيْنَاتِ وَأَكْلِهِمْ الرِّبَا وَقَطِيعَتِهِمْ الرَّحِمَّالَ بِشُرَبِهِمْ الْخَمْرَ وَلُبْسِهِمْ الرَّحِمُ الْقَوْمِ أَلْقَيْنَاتِ وَأَكُهِمْ الرِّبَا وَقَطِيعَتِهِمْ الرَّحِمَّالَ وَقَطِيعَتِهِمْ الرَّحِمَّالَ فَيها وَعَلَى السَّعْمَةُ مُورَاء وَالْمَعَلَى وَاللَّمَانَةُ مَعْنَمًا، وَاطَعَتِهِمْ اللَّهُ مُورَاء وَلَامَاعَ الرَّحُلُ وَوَجَتَهُ، وَعَقَ أُمَّهُ، وَبَرَّ صَديقَهُ، وَجَهَا أَبَاهُ، وَالْمَعَلَى اللَّهُ مُورَمًا الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعْرَمُ الرَّحُولِ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْعَامُ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعُقُومِ أَرْدَلَهُمْ وَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْمَلِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِلَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِعِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى

وَالْحَاكِمُ: "مَنْ زَنَى أَوْ شَرِبَ الْحَمْرَ نَزَعَ اللَّهُ مِنْهُ الإِيمَانَ كَمَا يَخْلَعُ الإِنْسَانُ أَأَا الْقَميصَ منْ رَأْسه".

وَالطَّبَرَانِيُّ: "َمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَشْرَبْ الْخَمْرَ، مَنْ كَانَ يُــؤْمِنُ إِلَهُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخرِ فَلا يَجْلسُ عَلَى مَاثِلَة يُشْبَرَبُ عَلَيْهَا الْخِمْرُ".

وَالشَّيْخَانِ وَأَبُو دَاوُد وَالتَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِي: "كلِمَسْتَكُمْ جَمْرٌ" وَكُلُّ مُسْتَكُمْ جَسْراً ومنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدَّمِّهُهَا لَمْ يَشْرَبُهَا فِي الْآخِرَةِ". وَالْبَيْهَقِيُّ "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا وَلَمْ يُتُبْ لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الآخِرَةِ وَإِنْ دَخَلَ الْجَنَّةَ".

وَمُسْلِمٌ: "َمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لُمْ يَتُبُ مِنْهَا خُرِمَهَا فِي الآخِرَةِ". قَـــالَ الْخَطَّابِيُّ: قَالَ الْبَعَوِيّ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: وَفِي قَوْلِهِ "حُرِمَهَا فِي الآخِرَةِ" وَعَيدٌ بِأَئـــهُ لا

<sup>-18: (</sup>XX

<sup>(</sup>٢) "ضعيف الإسناد"، وانظر: "الضعيفة" (١١٧٠).

يَدْخُلُ الْجَنَّةَ؛ لأَنَّ شَرَابَ أَهْلِ الْجَنَّةِ خَمْرٌ إلا أَنَّهُمْ لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلا يُنْزِفُونَ، وَمَنْ دَخَلَ الْجَنَّةَ لا يُحْرَمُ شَرَابَهَا. انْتَهَى، وَفيه نَظَرٌ.

وَحَديثُ الْبَيْهَقَىّ الْمَذْكُورِ يَرُدُّهُ؛ للتَّصْريح فيه بأَنَّهُ لا يَشْرُبُهَا وَإِنْ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

وَأَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحَيحُهِ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ: "ثَلاَثَةٌ لا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ ، وَقَاطِعُ الرَّحِمِ، وَمُصَدِّقٌ بالسِّحْرِ، وَمَنْ مَاتَ مُدْمِنُ الْجَمْرِ سَقَاهُ الْجَنَّ وَمَا الْمُو طَةَ. قِيلَ: وَمَا نَهْرُ الْغُوطَةِ؟ قَالَ: نَهْرٌ يَجْرِي مِنْ فُرُوجِهِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلا مِنْ نَهْرٌ يَجْرِي مِنْ فُروجِهِ اللَّهُ مَاتَ مُدُمِنُ النَّوْرَانِي - يُؤْذِي أَهْلَ النَّارِ رِيحُ فُرُوجِهِمْ "(۱).

وَابْنُ حَبَّانَ: "لا يَدْخُلُ الْجَنَّةُ مُدْمنُ خَمْر، وَلا مُؤْمِنْ بِسِحْرٍ، وَلا قَاطِعُ رَحِمٍ".

وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ: وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ فِيهِ مَثَّرُوكَا: "أَرْبَعُ حَقٌ عَلَى اللَّهِ أَلا يُسَدِّحَهُم الْحَقَّةَ وَلا يُذِيقَهُمْ نَعِيمَهَا: مُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَآكِلُ الرِّبَا، وَآكِلُ مَالِ الْيَتِيمِ بِغَيْسرِ حَسِّنَ، وَالْعَاقُ لُولَادَيْهِ "(٢). وَأَحْمَدُ: "لا يَلِجُ حَاتِطَ الْقُدْسِ مُدْمِنُ حَمْرٍ، وَلا الْعَاقُ، وَلا الْمَنَّانُ عَطَاءَهُ "(٣). وَرَواهُ الْبَرَّارُ إِلا أَنَّهُ قَالَ: "لا يَلِجُ جَنَّاتِ الْفَرْدَوْسِ".

ُ وَأَحْمَدُ بِسَنَد رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ: "مُدْمِنُ الْخَمْرِ إِنْ مَاتَ – أَيْ مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ – إِ لَقِيَ اللَّهَ كَعَابِدِ وَتَنْنِ "(<sup>4)</sup>.

وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: "مَنْ لَقِيَ اللَّهَ مُدْمِنَ خَمْرٍ لَقِيَهُ كَعَابِدِ وَتَنْ إِ" ( ).

وَالنَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَهُ كَانَ يَقُولُ: مَا أَبَالِي أَشَرِبْت الْخَمْرَ أَوْ عَبَدْت هَذَهِ السَّارِيَةَ دُونَ اللَّه: أَيْ أَنَّهُمَا فِي الإِنْمِ مُتَقَارِبَانِ، وَكَأَنَّهُ أَخَذَ ذَلكَ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كَعَابِدَ وَتَن "، وَمَمَّا يَأْتِي عَنْ الصَّحَابَةِ أَنَّهَا لَمَّا حُرِّمَتْ مَشَسَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ وَقَالُوا حُرِّمَتْ النَّخَمْرُ وَجُعِلَتْ عِدْلا لِلشِّرْكِ.

<sup>(</sup>١) "ضعيف"، وانظر: "الضعيفة" (١٤٦٣).

<sup>(</sup>٢) "ضعيف الجامع" (٧٤٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٢٢٦/٣)، وانظر: "الصحيحة" (٢٧٣).

<sup>(</sup>٤) تقدم.

<sup>(</sup>٥) تقدم.

وَالطَّبَرَانِيُّ بِسَنَد رُوَاتُهُ نِقَاتٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ وَلا عَاقٌ وَلا مَثَّانٌ".

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَىَّ لأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يُصِيبُونَ ذُنُوبًا حَتَّى وَجَدْت ذَلِكَ فِي كَتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فِي الْعَاقِّ: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلِّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِسِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾ الآيَة. وفِي الْمَنَّانِ: ﴿ لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى ﴾ وفِسي الْحَمْرِ: ﴿ إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِوُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رَجْسٌ مَنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ﴾ .

وَأَحْمَدُ وَاللَّهْطُ لَهُ وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَرَّارُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ: "نَلاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِمْ الْجَنَّةَ: مُدْمِنُ الْحَمْرِ، وَالْعَاقُ، وَالدَّيُّونُ الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْحَبَتَ"(١).

وَالطَّبْرَانِيُّ: "يُرَاحُ رِيحَ الْحَنَّةِ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ وَلَا يَحْدُ رِيَّحَهَا مَنَّانٌ بِعَمَلِهِ [2] وَلا عَاقٌ وَلا مُدْمِنُ خَمْرِ".

وَالطَّبْرَانِيُّ بِسَنَد. قَالً الْحَافِظُ الْمُنْذِرِيُّ: لا أَعْلَمُ فِي رُوَاتِهِ مَجْرُوحًا وَلَهُ شَــوَاهِدُ كَثِيرَةٌ: "نَلائَةٌ لاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ أَبَدًا، الدَّيُّوثُ، وَالرَّجُلَةُ مِنْ النِّسَاء، وَمُدْمِنُ الْخَمْرِ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ فَمَا الدَّيُّوثُ؟ قَالَ: الَّذِي لاَ يُبَالِي مَــنْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَّا مُدْمِنُ الْخَمْرِ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ فَمَا الدَّيُّوثُ؟ قَالَ: الَّذِي لاَ يُبَالِي مَــنْ دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ. قُلْنَا فَمَا الرَّجُلَةُ مِنْ النِّسَاءِ؟ قَالَ: الَّتِي تَشَبَّهُ بِالرِّجَالِ".

وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ: "احْتَنبُوا الْحَمْرَ فَإِنَّهَا مَفْتَاحُ كُلِّ شَرًّ".

وَرَزِينٌ: "الْخَمْرُ حِمَاعُ الإِثْمِ، وَالنَّسَاءُ حَبَائِلُ الشَّيْطَانِ، وَحُبُّ الـــدُّنْيَا رَأْسُ كُـــلّ عَطيئة".

وَأَبْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لا تُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْفًا وَإِنْ قُطِّعْت وَإِنْ حُرِّقْت، وَلا تَشْرُكَ وَلا تَشْرُكَ مَلَا مُثَلِّهُ مَكُنُوبَةً مُنَّاتً كُلِلَّ مُمَّدًا فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذَّمَّةُ، وَلا تَشْرَبَ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِلَّ شَرِّاتُ مَنْ الْبَيْعُ مَلَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالًا صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَنَاسًا حَلْسُوا بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُمَا: "أَنْ أَبًا بَكْرٍ وَعُمْرَ وَنَاسًا حَلْسُوا بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَ

<sup>(</sup>١) "صحيح الجامع" (٣٠٥٢).

<sup>(</sup>٢) "صحيح الجامع" (٧٣٣١).

فَذَكُرُوا أَعْظُمَ الْكَبَائِرِ، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ فِيهَا عِلْمٌ فَأَرْسَلُونِي إِلَى عَبْدِ اللّه بْنِ عَمْسِرُو أَسْأُلُهُ فَأَخْبَرُنِي أَنْ أَعْظُمَ الْكَبَائِرِ شُرْبُ الْخَمْرِ، فَأَتَيْتُهمْ فَأَخْبَرُهُمْ فَأَنْكَرُوا ذَلِكَ وَوَتُبُوا إِلَيْهِ جَمِيعًا حَتَّى أَتُوهُ فِي دَارِهِ فَأَخْبَرَهُمْ أَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: إِنَّ مَلَكَا مِنْ مُلُوك بَنِي إِسْرَائِيلَ أَخَذَ رَجُلا فَخَيَّرَهُ بَيْنَ أَنْ يَشْرَبَ الْخَمْرَ أَوْ يَقْتُلُو نَفْسَا أَوْ يَقْتُلُوهُ، فَاخْتَارَ الْخَمْرَ وَإِنَّهُ لَمَّا شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ يَمْتَنِعْ مِنْ يَرْنِي أَوْ يَقْتُلُوهُ، فَاخْتَارَ الْخَمْرَ وَإِنَّهُ لَمَّا شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ يَمْتَنِعْ مِنْ شَيْءٍ أَرادُوهُ مِنْهُ، وَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ أَحَد يَشْرَبُهَا فَتَقْبَلُ فَتَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ أَحَد يَشْرَبُهَا فَتَقْبَلُ فَعْ شَيْءً أَرَادُوهُ مِنْهُ، وَإِنَّ لَيْلَةً مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً".

وَابُّنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحَهِ وَاللَّفْظُ لَهُ وَالْبَيْهَةِيُّ مَرْفُوعًا مِثْلُهُ وَمَوْقُوفًا وَذَكَرَ أَنَّهُ الْمَحْفُوطُ: "اجْتَنَبُوا أُمَّ الْخَبَائِث، فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ فَبْلَكُمْ يَتَعَبَّدُ وَيَعْتَزِلُ النَّاسَ فَعَلَقَتُهُ امْرَأَةٌ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ خَادِمًا إِنَّا لَذَعُوكَ لِشَهَادَة فَذَخِلَ فَطَفَقَتْ كُلَّمَا دَخَلَ بَابِا فَعَلَقَتُهُ امْرَأَةٌ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ خَادِمًا إِنَّا لَمْعُوكَ لِشَهَادَة وَعَنْدَهَا غُلامٌ وَبَاطِيةٌ فِيهَا حَمْسِرٌ أَغْلَقَتُهُ دُونَهُ حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى امْرَأَة وَضِيئَة جَالِسَة وَعَنْدَهَا غُلامٌ وَبَاطِيةٌ فِيهَا حَمْسِرٌ فَقَالَتْ إِنَّا لَمْ نَدْعُكُ لِشَهَادَة وَلَكِنْ دَعُوثُكُ لِتَقْتُلَ هَذَا الْغُلامَ وَتَقَعَ عَلَسَيَّ أَوْ تَشْسَرَبَ فَقَالَتْ إِنَّا لَمْ نَدْعُلُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ كَاللهُ لا يُحَمِّرُ فَقَالَ زِيدِينِي فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا وَقَعَى عَلَى الْمُعَرِّ فَعَلَى اللّهُ لا يُدَعْرِ فَقَالَ زِيدِينِي فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا وَقَتَلَ النَّفُسَ؟ فَا لَمْ مَنْ الْخَمْرِ فِي صَدْرِ رَجُلِهِ وَقَتَلَ النَّفُسَ؟ فَا لَعْمَر فِي صَدْرِ رَجُلِهُ اللّهُ لا يُحْرِجُ صَاحِبَهُ اللّهُ لا يَحْتَمِعُ إِمَانٌ وَإِدْمَانُ الْخَمْرِ فِي صَدْرِ رَجُلِكُ أَبِدًا لِيُوسَكُنَّ أَحَدُهُمَا يُحْرِجُ صَاحِبَهُ اللّهُ لا يَحْتَمِعُ إِيمَانٌ وَإِدْمَانُ الْخَمْرِ فِي صَدْرِ رَجُلِهِ أَبِدًا لَيُوسَكُنَّ أَحَدُهُمَا يُحْرِجُ صَاحِبَهُ اللّهُ لا يَحْتَمِعُ إِيمَانٌ وَإِدْمَانُ الْخَمْرِ فِي صَدْرِ رَجُلِكُ أَبِدُا لَيُوسَكُنَ أَحَدُهُمَا يُحْرِجُ صَاحِبَهُ الْ

وَأَحْمَدُ وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، وَقِيلَ الصَّحِيحُ وَقْفُهُ عَلَى كَعْبٍ.

عَنْ ابْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَلَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ آدَمَ لَمَّا أُهْبِطَ إِلَى الأَرْضِ قَالَتْ الْمَلائِكَةُ أَيْ رَبِّي ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَسَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَتَحْنُ تُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَتُقَدِّسُ لَك قَالَ إِلِي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ قَالُوا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَتَحْنُ تُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَتُقَدِّسُ لَك قَالَ إلِي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ قَالُوا رَبَّنَا نَحْنُ أَطُووَ مُن بَنِي آدَمَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلائِكَتِهِ هَلُمُوا مُلَكَيْنِ مِنْ الْمَلائِكَةِ فَلَمُوا مُلَكَيْنِ مِنْ الْمَلائِكَةِ فَنَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلائِكَتِهِ هَلُمُوا مُلَكَيْنِ مِنْ الْمَلائِكَةِ فَنَالُوا رَبَّنَا هَارُوتُ وَمَارُوتُ قَالَ فَاهْبِطَا إِلَى الأَرْضِ فَتَمَثّلُتْ لَهُمَا الزَّهْرَةُ امْرَأَةً مِنْ أَحْسَنِ الْبَشَرِ فَحَاءَاهَا فَسَأَلَاهَا نَفْسَهَا فَقَالَتُ لا وَاللَّهِ حَتَّى تَتَكَلَّمَا بِهَذِهِ

الْكَلْمَة مِنْ الإِشْرَاكَ قَالا وَاللَّه لا نُشْرِكُ بِاللَّه أَبَدًا، فَذَهَبَتْ عَنْهُمَا ثُمَّ رَجَعَتْ إلَيْهِمَا وَمَعَهَا صَبِيِّ تَحْمِلُهُ فَسَأَلاهَا نَفْسَهَا، فَقَالَا: لا وَاللَّه حَتَّى تَقْتُلا هَذَا الصَّبِيَّ. فَقَالا: لا وَاللَّه لا نَقْتُلُه أَبَدًا فَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ بِقَدَح خَمْرٍ تَحْمِلُهُ فَسَأَلاهَا نَفْسَهَا، فَقَالَـتْ لا وَاللَّه لا نَقْتُلُه أَبَدًا فَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ بِقَدَح خَمْرٍ تَحْمِلُهُ فَسَأَلاهَا نَفْسَهَا، فَقَالَـتْ لا وَاللَّه حَتَّى تَشْرَبَا هَذِه الْخَمْرَ فَشَرِبَا فَسَكَرًا فَوَقَعًا عَلَيْهَا وَقَتَلا الصَّبِيَّ، فَلَمَّا أَفَاقَا قَالَتْ الْمَرْأَةُ وَاللَّه مَا تَرَكُتُمَا مِنْ شَيْء أَبَيْتُمَا عَلَيَّ إلا فَعَلْتُمَا حِينَ سَكِرُ ثُمَا، فَخُيِّرًا عِنْدَ ذَلِكَ الْمُرْأَةُ وَاللَّه مَا تَرَكُتُمَا مِنْ شَيْء أَبَيْتُمَا عَلَيَّ إلا فَعَلْتُمَا حِينَ سَكِرُ ثُمَا، فَخُيِّرًا عِنْدَ ذَلِكَ بَيْنَ عَذَابِ الدُّيْيَا وَعَذَابِ الآخِيَا وَعَذَابِ الآخِرَةِ فَاخْتَارًا عَذَابَ الدُّيَا"(١).

وَالطَّبَرَانِيُّ بِسَنَد رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحيحِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "لَمَّا حُرِّمَتْ الْخَمْرُ مَشَى أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَقَالُوا حُرِّمَتْ الْخَمْرُ وَجُعلَتْ عدْلا للشِّرْكَ".

وَأَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى كَلاهُمَا عَنْ شَيْخِ مِنْ حَمْيَرَ لَمْ يُسَمِّياً هُ عَنْ أَبِي تَمِيمٍ أَنَّهُ سَمِعً فَيْسَ بْنَ سَعْد بْنِ عُبَادَةَ سَيِّدَ الأَنْصَارِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَهُوَ عَلَى مِصْرَ يَقُولُ: سَمعْت رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ كَذَبَةً مُتَعَمَّدَةً فَلْيَبَوَأُ مَضْجَعًا مِنْ النَّارِ أَوْ بَيْتًا فِي جَهَنَّمَ الْآ). وسَمعْت رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَـن مِنْ النَّارِ أَوْ بَيْتًا فِي جَهَنَّمَ الْآ). وسَمعْت رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَـن شَرب الْخَمْرَ أَتَى عَطْشَانَ يَوْمَ الْقِيَامَة، أَلا فَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُيْرَاءَ "(")، وسَمِعْت عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ مِثْلَهُ لَمْ يَحْتَلِفَا إلا فِي بَيْتٍ أَوْ مَصْحَع.

وَالْطَّبَرَانِيُّ: "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ خَرَجَ نُورُ الإِيمَانِ مِنْ جَوْفِهِ"(٤).

وَالْبَزَّارُ ۗ الْمَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَمِيمٍ جَهَنَّمَ".

وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ: "أَنَّ رَجُلا قَدِمَ مِنْ جَيَشَانَ، وَجَيَشَانُ مِنْ الْيُمْنِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنْ الذُّرَةِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ فَقَالَ رَسُولُ

<sup>(</sup>١) "باطل مرفوع"، وانظر: "الضعيفة" (١٧٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في "مسنده" (٤٣٢/٣).

<sup>(</sup>٣) "ضعيف الجامع" (٦٤٢٥).

<sup>(</sup>٤) "ضعيف الجامع" (٢٢٧٥).

اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوَ مُسْكِرٌ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَإِنَّ عَلَى اللَّهِ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَهَ الْخَبَالِ؟ قَالَ: عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصَـارَةُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصَـارَةُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصَـارَةُ أَهْلِ النَّارِ .

وَالْبَزَّارُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ: "ثَلاَئَةٌ لا تَقْرَبُهُمْ الْمَلائِكَةُ الْجُنُبُ وَالسَّكْرَانُ وَالْمُتَضَمِّخُ الْحَلُوقِ"(١).

وَالطَّبَرَانِيُّ وَابْنَا خُرَيْمَةَ وَحَبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا وَالْبَيْهَقِيُّ: "ثَلاَثُةٌ لا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُـــمْ صَلاةً وَلا تَصْعَدُ لَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ حَسَنَةٌ الْعَبْدُ الآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيهِ فَيَضَعَ يَدَهُ فِي أَيْديهِمْ، وَالْمَرْأَةُ السَّاخِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى يَرْضَى، وَالسَّكْرَانُ حَتَّى يَصْحُوَ"<sup>(۲)</sup>.

وَأَحْمَدُ: "إِنَّ اللَّهَ بَعْنَنِي رَحْمَةً وَهُدُى للْعَالَمِينَ وَأَمْرَنِي أَنْ أَمْحَقَ الْمَارَامِيرَ وَالْكَبَارَاتِ يَعْنِي الْبَرَابِطَ - أَيْ الْعِيدَانَ جَمْعُ بَرْبُطَ بِفَتْحِ الْمُوَجَّدِتَيْنِ وَهُـو الْعُـودُ وَالْمَعَازِفُ وَالْأُوْنَانَ الَّتِي كَانَتْ تُعْبَدُ فِي الْجَاهِلِيَّةً - وَأَقْسَمَ رَبِّي بِعِزَّتِهِ لا يَشْرَبُ عَبْدُ مِنْ عَبِيدي جَرْعَةً مِنْ خَمْرٍ إلا سَقَيْته مَكَانَهَا مِنْ حَمِيمِ جَهَنَّمَ مُعَدَّبًا أَوْ مَعْفُورًا لَهُ، ولا يَدَعُهَا عَبْدٌ مِنْ عَبِيدي مِنْ مَخَافَتي إلا سَقَيْته إيَّاهَا مِنْ حَظِيرَةِ الْقُدْسِ" (٣). وَالْبَرَّارُ بِسَنَدِ حَسَنٍ: "مَنْ تَرَكَ الْخَمْرَ وَهُو يَقْدرُ عَلَيْهِ إلا سَقَيْتُهُ مَنْهُ مِنْ حَظِيرَةِ الْقُدْسِ، وَمَنْ تَـركَ لَا الْخَرِيرَ وَهُو يَقْدرُ عَلَيْهِ إلا سَقَيْتُهُ مَنْهُ مِنْ حَظِيرَةِ الْقُدْسِ، وَمَنْ تَـركَ الْحَرِيرَ وَهُو يَقْدرُ عَلَيْهِ إلا سَقَيْتُهُ مَنْهُ مِنْ حَظِيرَةِ الْقُدْسِ، وَمَنْ تَـركَ الْحَرِيرَ وَهُو يَقْدرُ عَلَيْهِ إلا سَقَيْتُهُ أَنْهُ مِنْ حَظِيرَةِ الْقُدْسِ، وَمَنْ تَـركَ الْمَامِنَ عَلِيهِ إلا كَسَوْتِه إلى سَقَيْتُهُ مَنْهُ مِنْ حَظِيرَةِ الْقُدْسِ، وَمَنْ تَـركَ الْعَدَى مُعَلِيمِ وَلَا اللّهَ عَيْدَهُ فِي خَظِيرَةِ الْقُدْسِ".

وَالطَّبَرَانِيُّ بِسَنَد رُوائُهُ ثَقَاتٌ إِلا شَيْخَهُ، وَقَدْ وُثِّقَ وَلَهُ شَوَاهِدُ: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْقَيَهُ اللَّهُ الْخَمْرَ فِي الآخِرَةِ اللَّهُ الْخَرْرِةِ فِي الآخِرَةِ الْمَالُونُ اللَّهُ الْحَرِيرَ فِي الآخِرَةِ الْمُلْمُ الْخَرْرِةِ فِي الآخِرَةِ فَي اللَّائِيَا، وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكْسُوهُ اللَّهُ الْحَرِيرَ فِي الآخِرَةِ فَي الدُّنْيَا".

1000

processor in the control of the cont

<sup>(</sup>١) "ضعيف جدًّا"، وانظر: "الضعيفة" (١٨٠٤).

<sup>(</sup>٢) "الضعيفة" (١٠٧٥).

<sup>(</sup>٣) "صحيح الجامع" (٥٠٩١).

وَالطَّبَرَانِيُّ: "مَنْ شَرِبَ حَسْوَةً مِنْ خَمْرٍ لَمْ يَقْبَلْ اللَّهُ مِنْهُ ثَلاَئَةَ أَيَّامٍ صَرْفًا وَلا عَدْلا، وَمَنْ شَرِبَ كَأْسًا لَمْ يَقْبَلْ اللَّهُ صَلاتَهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، وَالْمُدْمِنُ الْخَمْرُ حَقَّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيهُ مِنْ نَهْرِ الْخَبَالِ، قَالَ صَديدُ أَهْلِ النَّارِ".

وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الإِمَامِ أَحْمَدَ فِي زِيَادَاتِهِ: "وَٱلَّذِي نَفْسَي بِيَدِهِ لَيَبِيَّتَ أَنَاسٌ مِنْ أَمَّتِسِي عَلَى أَشْرٍ وَبَطَرٍ وَلَعِبٍ وَلَهْوِ فَيُصْبِحُونَ قَرَدَةً وَخَنَازِيرَ بِاسْتِحْلَالِهِمْ الْمَحَارِمَ وَاتِّخَاذِهِمْ الْقَيْنَاتِ وَشُرْبِهِمْ الْخَمْرُ وَأَكْلِهِمْ الرِّبَا وَلُبْسِهِمْ الْحَرِيرَ"( ً).

وَابْنُ مَاجَهُ وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: "يَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْسر اسْمِهَا يُضْرَبُ عَلَى رُءُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفَ وَالْقَيْنَاتِ يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمْ الأرْضَ وَيَجْعَلُ مِنْهُمْ الْقَرَدَةَ وَالْحَنَازِيرَ"(٢).

وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الْقُدُّوسِ وَقَدْ وُنِّقَ وَقَالَ غَرِيبٌ وَقَدْ رَوَى الأَعْمَشُ عَـنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ لِنُسُكَيْهِ مُرْسَلا: "في هذه الأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ، قَالَ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى ذَلِكَ؟ قَالَ: إِذَا ظَهَرَتْ الْقَيْنَاتُ أَوْ الْقِيَـانُ وَالْمَعَـازِفُ وَشُرِبَتْ الْخُمُورُ"("".

وَأَحْمَدُ بِسَنَد رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ: "مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي وَهُوَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِلَا مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي وَهُوَ يَتَحَلَّى الذَّهَبَ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ لِبَاسَــهُ فِــي شُرْبَهَا فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي وَهُوَ يَتَحَلَّى الذَّهَبَ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ لِبَاسَــهُ فِــي الْجَنَّةِ" (فَ).

وَالتِّرْمِذِيُّ: "مَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ"(°).

وَأَبُو دَاوُد وَاللَّفْظُ لَهُ وَابْنُ حَبَّانَ فِيَ صَحِيَحِه بِنَحْوِهِ: "إِذَا شَرِبُوا الْحَمْرَ فَاحْلَدُوهُمْ، ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاقْتُلُوهُمْ". وَأَبُــو ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاقْتُلُوهُمْ". وَأَبُــو ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاقْتُلُوهُمْ". وَأَبُــو

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) "الصحيحة" (١٥).

<sup>(</sup>٣) "الصحيحة" (١٦٠٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في "مسنده" (٢٠٩/٢).

<sup>(</sup>٥) "صحيح الجامع" (٦٣٠٩).

<sup>(</sup>٦) "ضعيف مرسل" أخرجه أبو داود (٤٤٨٢) وانظر "ضعيف أبي داود".

دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاحَةُ: "إِذَا سَكَرَ فَاجْلَدُوهُ ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُــمَّ إِنْ سَــكَرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ"(١)، وَرَوَايَةُ الأخيرِينَ "فَاصْرِبُوا عُنُقَهُ"(٢). وَجَاءَ فَتُلُ شَارِبِ الْخَمْرِ فِي الْمَرَّةِ الرَّابِعَةِ مِنْ غَيْرِ مَا وَجْهٍ صَحِيحٍ، قَالَ الْعُلَمَاءُ وَهُوَ مَنْسُوخْ.

وَالتَّرْمُذَيُّ وَحَسْنَهُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ: "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ اللَّهُ عَلَيْه، فَإِنْ عَادَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ اللَّهُ عَلَيْه، فَإِنْ عَادَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ اللَّهُ عَلَيْه، فَإِنْ عَادَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ لَمْ يَتُبْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعَاهُ مِنْ نَهْسِرِ الْخَبَالِ" اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعَاهُ مِنْ نَهْسِر الْخَبَالِ" اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعَاهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعَاهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعَاهُ مَنْ الْعَبْرِ الْعَمْ الْقَالَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعَاهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعَاهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعَاهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعَاهُ مَنْ الْعَلْمُ النَّارِ النَّارِ عُمْرَ رَاوِيهِ يَا أَبًا عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَا نَهُرُ الْخَبَالِ؟ قَالَ نَهُمْ النَّارِهُ عَلَيْهِ وَسَعَاهُ مَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْتَارِهُ وَالْعَلْمِ النَّامِ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلْمُ الْمُعْمَالِ النَّهُ الْمُنْ الْعَامِ الْنَامِ الْنَامِ لَلْهُ الْمُنْ الْعُلْمُ الْمُعْمِلُولِ الْعَلْمَ الْمُنْ الْعَلْمُ الْمُنْ الْمُعْمِلُولُهُ اللْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلِمُ الْعُلْمُ الْعُمْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُمْ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ الْع

وَالنَّسَائِيُّ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عُمَرَ: "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَلَمْ يَنْتَثُرْ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةً مَا ذَامَ فِي جَوْفِهِ أَوْ عُرُوقِهِ مِنْهَا شَيْءٌ، وَإِنْ مَاتَ مَاتَ كَافِرًا، فَإِنْ الْتَثَرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةً وَابْعَينَ يَوْمًا، وَإِنْ مَاتَ فَيها مَاتَ كَافِرًا". وَالنَّسَائِيُّ: "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَعَلَها فِي بَطْنَهُ لَمْ تُقَبِّلْ مَنْهُ صَلاةٌ سَبْعًا، وَإِنْ مَاتَ فِيها مَاتَ كَافِرًا، فَإِنْ أَذْهَبَتْ عَقْلَهُ عَنْ شَيْء بَطْنَهُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَإِنْ مَاتَ فِيها مَاتَ عَلَمْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَإِنْ مَاتَ فِيها مَاتَ كَافِرًا، لَمُ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَإِنْ مَاتَ فِيها مَاتَ كَافِرًا للنَّعْمَة.

وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِه: "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَسَكَرَ لَمْ تُقْبَلْ لَـهُ صَـلاةٌ أَرْبَعِـينَ صَبَاحًا، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ فَإِنْ تَابَ اللَّهُ عَلَيْه، فَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكَرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْه، فَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكَرَ لَمْ تُقْبَلْ فَصَلاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ فَإِنْ تَابَ اللَّهُ عَلَيْه، فَإِنْ عَادَ فَشَرِبَ فَسَكَرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ فَإِنْ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ،

<sup>(</sup>١) "صحيح الجامع" (٦٠٣).

<sup>(</sup>٢) "حسن صحيح"، وانظر: "الصحيحة" (١٣٦٠).

<sup>(</sup>٣) "صحيح الجامع" (٦٣١٢).

<sup>(</sup>٤) "ضعيف الجامع" (٦٤٣٥).

<sup>(</sup>٥) انظر ما قبله.

فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا طِينَهُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ".

وَالْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا: "لا يَشْرَبُ الْخَمْرَ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي فَتَقْبَلُ لَهُ صَلاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا". وَأَبُو دَاوُد: "كُلُّ مُحَمَّرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ مُسْكِرًا نَجَّسَتْ صَلاتُهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ ثَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ كَانَ مُسْكِرًا نَجَّسَتْ صَلاتُهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ ثَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ كَانَ مَقَّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيهُ مِنْ طِينَة الْحَبَالِ، قِيلَ: وَمَا طِينَةُ الْحَبَالِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ صَقَّا عَلَى اللَّهِ أَنْ صَقَّا عَلَى اللَّهِ أَنْ عَلَيْهِ أَنْ حَرَامِهِ كَانَ حَقًا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقَيهُ مِنْ طَينَة الْحَبَالِ" (١).

وأَحْمَدُ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بِسَنَد حَسَنٍ. وَأَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ عَنْ أَبِسِي ذَرِّ لَلَّهُ عَنْهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَإِنْ مَساتَ مَساتَ مَساتَ كَافِرًا وَإِنْ تَابَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَإِنْ مَساتَ مَساتَ مَساتَ كَافِرًا وَإِنْ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّه أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْحَبَالِ، فَيلَ تَابَ اللَّه عَلَيْه، فَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّه أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْحَبَالِ، فَيلَ تَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا طِينَةُ الْحَبَالِ؟ قَالَ صَديدُ أَهْلِ النَّارِ" (٢٠).

وَالأَصْبَهَانِيّ: الْمَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهَ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا وَمَا يَدْرِيهِ لَعَلَّ مَنيَّتَهُ لَلَّهُ عَلَيْهِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا وَمَا يَدْرِيهِ لَعَلَّ مَنيَّتَهُ لَلَّهُ عَلَيْهِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا وَمَا يَدْرِيهِ لَعَلَّ مَنيَّتَهُ لَلَّهُ عَلَيْهِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَهَذِهِ عَشْرُونَ وَمَائِهِ لَكُونُ فِي تَلْكَ اللَّيَالِي، فَإِنْ عَادَ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَهَذِهِ عَشْرُونَ وَمَائِهِ لَكُونُ فِي تَلْكَ اللَّيَالِي، فَإِنْ عَادَ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَهَذِهِ عَشْرُونَ وَمَائِهِ لَكُونُ فَي تَلْكَ اللَّيَالِي، فَإِنْ عَادَ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَهَذِهِ عَشْرُونَ وَمَائِهِ لَلْكَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَهَذِهِ عَشْرُونَ وَمَائِهِ لَلْكَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا وَمَا يَدُولِهِ لَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ أَرْبُعِينَ صَبَاحًا وَمَا يَدُولِهُ لَلْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ أَرْبُعِينَ صَبَاحًا وَهَا يَدُولُونَ وَمَائِهِ لَلْعَلَالِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ أَرْبُعِينَ صَبَاحًا وَمَا يَدُولُهُ فَيْ وَمَا لَوْلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ أَرْبُعِينَ صَبَاحًا وَمَا يَدُولُونَ وَمَائِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ أَرْبُعِينَ صَبَاحًا وَمَا يَعْرَقُ أَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهَ أَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالَ عَلَالَ عَلَالَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

وَالأَصْبَهَانِيّ: "مَنْ فَارَقَ الدُّنْيَا وَهُوَ سَكْرَانُ دَخَلَ الْقَبْرَ سَكْرَانَ وَبُعِثَ سَكْرَانَ وَأُمِرَ به إلَى النَّارِ سَكْرَانَ إلَى جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ سَكْرَانُ فِيهِ عَيْنٌ يَحْرِي مِنْهَا الْقَيّْخُ وَالدَّمُ وَهُـــوَ طَعَامُهُمْ وَشَرَابُهُمْ مَا دَامَتْ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ".

The same species of the Commence of the first section of the first secti

<sup>(</sup>١) "الصحيحة" (٢٠٣٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في "مسنده" (٦/.٦).

وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ: "مَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ سُكْرًا مَرَّةً وَاحِدَةً فَكَأَنَّمَا كَانَتْ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا فَسُلَبَهَا، وَمَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ أَرْبَعَ مَرَّات سُكْرًا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقَيَهُ مِــنْ طينَة الْخَبَال، قيلَ: وَمَا طينَةُ الْخَبَال؟ قَالَ: عُصَارَةُ أَهْلِ جَهَنَّمَ".

وَأَحْمَدُ بِسَنَد رُواتُهُ تَقَاتٌ: "مَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ سَكْرَانَ مَرَّةٌ وَاحِدَةً فَكَأَنَّمَا كَانَتْ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا فَسُلَبَهَا"(١).

وَالْبَيْهَقِيُّ: "إِذَا اَسْتَحَلَّتْ أُمَّتِي خَمْسًا فَعَلَيْهِمْ الدَّمَارُ: إِذَا ظَهَرَ الـــَّتَلاعُنُ وَشَـــرِبُوا الْحُمُورَ وَلَبَسُوا الْحَرِيرَ وَاتَّخَذُوا الْقِيَانَ وَاكْتَفَى الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ".

[تَنْبِيهُ]: عَدُّ جَميع مَا مَرَّ مِنْ الْكَبَائِرِ هُوَ صَرِيحُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ وَالْآتِيَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ. أَمَّا شُرْبُ الْخَمْرِ وَلَوْ قَطْرَةً مَنْهَا فَكَبِيرَةٌ إِحْمَاعًا وَيَلْحَقُ بِسِذَلِكَ شُسِرْبُ الْمُسْكِرِ مِنْ غَيْرِهَا، وَفِي إِلْحَاقَ غَيْرِ الْمُسْكِرِ خِلَافٌ وَالْأَصَحُ إِلْحَاقَةُ إِنْ كَانَ شَسافِعِيًّا وَقَدْ جَاءَ تَسْمِيةُ الْخَمْرِ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ.

وَرَوَى ابْنُ أَبِي حَاتَمٍ فِي تَفْسيرَه عَنْ عَبْد اللّه بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "سَأَلْتُ رَسُولَ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ الْخَمْرِ فَقَالَ هِيَ أَكْبَرُ الْكَبَانِرِ وَأَمُّ الْفَوَاحِشِ، مَنْ شَرِبَ الْخَمْرِ تَرَكَ الصَّلاةَ وَوَقَعَ عَلَى أُمّه وَخَالَتِه وَعَمَّتِه". وَأَمَّا مَا اَقْتَضَاهُ كَلامُ الرُّويَانِيِّ مِنْ أَنَّ شُرْبَ غَيْرِ الْخَمْرِ إِنَّمَا يَكُونُ كَبِيرَةً إِذَا سَكرَ مَنْهُ فَمَرْدُودَ بِأَنَّ الْقَدْرَ الَّذِي لا يُسْكرُ دَاخِلِّ تَحْتَ الْخَمْرِ عَلَى الْمَشْهُورِ عَنْدَ الشَّافِعَيَّة مِنْ ثُبُوتِ اللَّغَةِ الْقَدْرَ الَّذِي لا يُسْكرُ دَاخِلِّ تَحْتَ الْخَمْرِ عَلَى الْمَشْهُورِ عَنْدَ الشَّافِعَيَّة مِنْ ثُبُوتِ اللَّغَةِ فَيَاسًا وَفِيهِ الْحَدُّ عَنْدَهُمْ أَيْضًا: أَيْ وَالْحَدُّ مِنْ الْعَلامَاتِ الْقَطْعِيَّةِ عَلَى كَدُولُ الشَّافِعِيَّة عَلَى كَدُولُ الشَّاسِيْءَ اللّهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى كَلامِ الرُّويَانِيِّ ضَعَيفٌ وَكَلَاكَ فَولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَيْ اللهُ عَلَى الْمَشْهُور عَنْدَ اللهُ اللهُ عَلَى كَلامِ الرُّويَانِيِّ ضَعَيفٌ وَكَلَالَكَ فَولُلُ الْمُعْرَبُهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمَنْهُ وَ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى الْمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَمْ مَنْ الْعَلامَاتِ الْقَالَعَةِ وَعَلَى الْمَالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ وَعَلَا وَكَلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ مَا اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

وَقَدَّ قَالَ الأَذْرَعِيُّ عَقَبَهُ وَفِيه نَظَرٌ وَلا يَسْمَحُ الأَصْحَابُ بَذَلكَ فِيمَا أَرَاهُ، وَقَدْ قَالُوا إِنَّ شُرْبَ الْقَطْرَةِ مِنْهُ كَبِيرَةٌ وَمَعْلُومٌ أَنَّهَا لا تُؤَثِّرُ، ائْتَهَى، وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَهَذَا فِي حَقِّ مَنْ يَعْتَقَدُ الْحِلَّ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَحُدُّهُ وَأَقْبَلُ شَهَادَتَهُ، وَمُرَّ بَيَانُ ذَلكَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في "مسنده" (١٨٧/٢).

وَمِنْهُ أَنَّهُ لَمْ يَأْتَ كَبِيرَةٌ فِي عَقِيدَتِه، عَلَى أَنَّ مَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الرُّويَانِيِّ ذَكَرَ مِثْلَهُ الْقَاضِي أَبُو سَعِيد الْهَرَوِيُّ وَحَكَى الْخَلافَ وَلَمْ يُرَجِّحْ مِنْهُ شَيْئًا فَقَالَ فِي تَعْدَاد الْكَبَائِرِ وَشُرْبُ الْخَمْرِ وَالْمُسْكِرِ مِنْ غَيْرِهِ وَفِي الْيَسِيرِ مِنْهُ خِلافَ إِذَا كَانَ شَـافِعِيًّا. الْتَهَــي. وَالْأَرْجَحُ مَا ذُكِرَ أَنَّهُ كَبِيرَةٌ أَيْضًا.

وَأَمَّا قَوْلُ الْحَلِيمِيِّ شُرْبُ الْحَمْرِ كَبِيرَةً، فَإِنْ اسْتَكُثْرَ مِنْهُ حَتَّى سَكِرَ أَوْ جَاهَرَ بِهِ فَفَاحِشَةٌ، فَإِنْ مَزَجَ خَمْرًا بِمِثْلُهَا مِنْ الْمَاءِ فَذَهَبَ شَدَّتُهَا وَضَرَرُهَا فَذَلِكَ مِنْ الصَّغَائِرِ فَمَرْدُودٌ أَيْضًا، بَلْ الصَّوَابُ مَا قَالَهُ الْجَلالُ البُلْقِينِيُّ بَأَنَّ الأصْحَابَ لا يَسْمَحُونَ بِمَا قَالَهُ فَمَرْدُودٌ أَيْضًا، بَلْ الصَّوَابُ مَا قَالَهُ وَأَنَّ ذَلِكَ كَبِيرَةٌ لا مَحَالَة. وَمَرَّ أَنَّ ابْسِنَ فِي مَرْجِ الْخَمْرِ بِمِثْلُهَا الْحَرْمُ بِخلافِ مَا قَالَهُ وَأَنَّ ذَلِكَ كَبِيرَةٌ لا مَحَالَة. وَمَرَّ أَنَّ ابْسِنَ عَبْد السَّلامِ اخْتَارَ ضَبْطَ الْكَبِيرَة بَمَا يُشْعِرُ بَهَاوُنِ مُرْتَكِبِهَا بَدِينِهِ إِشْعَارَ أَصْغَرِ الْكَبِيرَة بَمَا يُشْعِرُ الْكَبِيرَة بَمَا يُشْعَلُ مَا أَنْ مَنْ مَنْ الْحَرْمُ مَنْ مَا أَنْ مَا الْتَكُونُ مَنْهُ فَهُو كَبِيرَةً الْتُهَى فَي الْتَهُ مَنْ مَا اقْتُرَنَ بِهِ وَعِيدٌ أَوْ لَعْنَ أَوْ حَدُّ أَوْ كَانَ أَكُنُ مَفْسَدَةً مَا اقْتُرَنَ بِهِ وَعِيدٌ أَوْ لَعْنَ أَوْ حَدُّ أَوْ كَانَ أَكْثَرَ مَفْسَدَةً مَنْهُ فَهُو كَبِيرَةً. النَّهُ يَ

وَفِي الْخَادِمِ: وَأَمَّا النَّبِيدُ الْمُحْتَلَفُ فِيهِ إِذَا شَرِبَ الْيَسِيرَ مِنْهُ مُعْتَقَدًا تَحْرِيمَـــهُ فَفَـــي كَوْنِهِ كَبِيرَةٌ خِلَافٌ مِنْ أَجْلِ اخْتَلَافِ الْعُلَمَاءِ فِيهِ؛ وَقَدْ صَرَّحَ الرَّافِعِيُّ فِيمَا بَعْدُ بِأَلَّــهُ عَلَى وَجْهَيْنِ وَأَنَّ الأَكْتَرِينَ عَلَى الرَّدِّ: أَيْ رَدِّ الشَّهَادَة بِهِ لأَنَهُ فِسْقٌ؛ وَلَـــوْ اُسْتُعْمِلَتْ عَلَى الرَّدِّ: أَيْ رَدِّ الشَّهَادَة بِهِ لأَنَهُ فِسْقٌ؛ وَلَــوْ اُسْتُعْمِلَتْ الْخَمْرُ لِلتَّذَاوِي عَلَى الْقَوْلِ بِالتَّحْرِيمِ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ لَيْسَ بِكَبِيرَةٍ إِذَا قُلْنَا لا يَجِبُ فِيهِ الْحَرْا لَا يَجِبُ فِيهِ الْحَرْا لَا يَحْبَلُ خَلَافُهُ للْحُرْاَة. انْتَهَى.

قَالَ غَيْرُهُ وَالأَوْجَهُ الأَوَّلُ: وَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّ شُرْبَ الْخَمْرِ وَلَوْ قَطْرَةٌ كَبِيرَةٌ وَكَذَا شُرْبُ كُلِّ مُسْكِرٍ وَلَوْ قَطْرَةً أَيْضًا عَلَى مَا تَقَرَّرَ، فَحَاءَ فِي الأَحَادِيثِ لَعْنُ نَحْوِ عَشَــرَةٍ فِـــي الْحَمْرِ وَهِيَ جَارِيَةٌ فِي غَيْرِهَا، إمَّا بِطَرِيقِ النَّصِّ بِنَاءٌ عَلَى الأُصَحِّ السَّابِقِ أَنَّ اللَّغَةَ تُبَنَتْ قيَاسًا وَإِمَّا بِطَرِيقِ الْقيَاسِ لَمَا عُلمَ مَنْ تَسَاوِيهِمَا فِي الأَحْكَامِ.

قَالَ شَيْخُ الْإِسْلامِ الْعَلَائِيُّ: رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَنَّهُ لَعَنَ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً: عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَاملَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ تُمَنهَا وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا وَالْمُشْتَرَى لَهُ"(١) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ا هـ..

قَالَ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ: وَهَذَا الْحَدِيثُ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ لَيْسَ بِهَذَا اللَّفْظِ الَّذِي ذَكَرَهُ، إِنَّمَا رَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَةً عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لُعِنَتْ الْخَمْرُ عَلَى عَشَرَةٍ وُجُوهٍ، لُعِنَتْ الْخَمْرُ عَلَى عَشَرَةٍ وُجُوهٍ، لُعِنَتْ الْخَمْرُ بَعَنِهَا وَشَارِبِهَا وَسَاقِيهَا وَبَائِعِهَا وَمُشْتَرِيهَا وَعَاصِرِهَا وَمُعْتَصِرِهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَة إِلَيْهُ وَآكِلِ ثَمَنِهَا"؛ وَهَذِهِ الرِّوالَيْهُ تَشْتَمِلُ عَلَى ثَمَانِيَةً مِنْ الْمَلْعُونِينَ غَيْرِ السَّارِبِ"، هَذَا لَفُظُ أَحْمَدَ.

وَلَأْبِي دَاوُد وَابْنُ مَاجَهُ: "لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيهَا وَبَائِعَهَا وَمَبْنَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ"، هَذَا لَفْظُ أَبِي دَاوُد. وَلابْنِ مَاجَهْ نَحْوُهُ وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ"، هَذَا لَفْظُ أَبِي دَاوُد. وَلابْنِ مَاجَهْ نَحْوُهُ وَزَادَ: " وَآكِلَ ثَمَنَهَا "، وَهَذِه الرِّوائِيةُ اشْتَمَلَتْ عَلَى ثَمَانِيَةٍ غَيْرِ الشَّارِبِ أَيْضًا.

وَرَوَى التَّرْمِذَيُّ وَقَالَ غَرِيَبٌ وَابْنُ مَاجَهُ عَنْ أَنْسِ قَالٌ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمُحْمُولَة إِلَيْهُ وَبَائِعَهَا وَآكِلَ تَمْنَهَا وَالْمُشْتَرَي لَهُ وَالْمُشْتَرَى لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهَذَه الرِّوَايَةُ مُشْتَمَلَةٌ عَلَى تَسْعَة غَيْرِ الشَّارِبِ. اثْنَهَى.

وَقُدُّمَتْ فِي أُوَائِلِ الْحَدَيْتُ الصَّحِيحِ: الْعَنَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً: عَاصِرَهَا وَمُعَتَّصَرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا وَالْمُشْتَرَى لَهُ". وَالْحَديثُ الصَّحِيحُ أَيْضًا: "أَتَانِي جَبْريلُ عَلَيْهُ السَّلَامُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْخَمْرَ وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا

١٠) "تقدم تخريحه".

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَسَافِيهَا وَمُسْتَقَاهَا". وَفِي رِوَايَة: "يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهِ لَعَنَ الْحَمْرَ وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَبَائِعَهَا وَمُنْتَاعَهَا وَشَارِبَهَا وَآكِلُ ثَمَنهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُوعَ هَذِهِ الْاَحَادِيثِ يُعْلَمُ مِنْهَا مَا ذَكَرْتِه وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ (') وَسَافِيهَا وَمُسْتَقَاهَا". وَبِمَحْمُوعِ هَذِهِ الْاَحَادِيثِ يُعْلَمُ مِنْهَا مَا ذَكَرْتِه فِي التَّرْجَمَة، عَلَى أَنَّ الأصْحَابَ صَرَّحُوا بِأَكْثَرِهِ فَقَدْ قَالَ الصَّلَاحُ الْعَلائِيُّ : نَصَّ الْاَصْحَابُ عَلَى أَنَّ الْاصْحَابُ صَرَّحُوا بِأَكْثَرِهِ فَقَدْ قَالَ الصَّلَاحُ الْعَلائِي : نَصَّ الْاَصْحَابُ عَلَى أَنَّ الْمُحْرِ كَبِيرَةً يُفَسَّقُ مُتَعَاطِيهِ وَكَذَلِكَ يَكُونُ حُكْمُ الشِّرَاءِ وَأَكْلُ النَّرَاءِ وَأَكُلُ الْصَحَابُ عَلَى أَنَّ الشَّرَاءِ وَأَكُلُ الْمُحَرِّ كَبِيرَةً يُقَالُوا لَا يَفْسُقُ بِذَلِكَ، وَيَشَعْمِ أَنْ الْمُعَلَّمِ وَالْعَمْلِ وَالسَّقِيُ ؛ وَأَمَّا عَاصِرُهَا وَمُعْتَصِرُهَا فَقَالُوا لَا يَفْسُقُ بِذَلِكَ، وَيَشَعْمَ أَنْ الْتَعَلَى أَنْ الصَّدَابُ عَلَى أَنْ الصَّعَامِلِهِ وَكَذَلِكَ يَكُونُ وَالسَّقِي ؛ وَأَمَّا عَاصِرُهَا وَمُعْتَصِرُهَا فَقَالُوا لَا يَفْسُقُ بِذَلِكَ، وَيَشَعْمَ أَنْ الْمُعَلِّ الْمُعَمِّرَ وَالْمَعْ فَي الْمُولِ وَالسَّقِي ؛ وَأَمَّا عَاصِرُهَا وَمُعْتَصِرُهَا فَقَالُوا لَا يَفْسُقُ بِذَلِكَ الْمَعْمَ لِيَسَ بَعَبِيرَةً وَيَحُونُ الْمُ الْمُعَلِّ الْعَنْمَ لِي الْمُعَلِّ لِمُعْرَدُ وَلَكَ مَا لِمُعَلِّ لَنَا عَبْرَا عَلَى الْمُعَرَّ وَلَكُ الْمُوالِدُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ لِلْعَلَى الْمُعَلِّ لِلْعَمْرِ لَيْسَ بَعَيْرَةً وَيَعُونَ الْمُعَلِّ لِمُعْرَا لَقَلْمَ الْمُعَلِّ لِلْعُلُوا لِلْعَلَى الْمُعَلِّ لَالْعَلَى الْمُعَلِّ لَنْ مُعَرَّدُ الْمُعَلِّ لَعْمَلِهِ وَيَعُولُ اللْعَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِّ لَلْكُ الْمُعَلِّ لَلْكُ اللَّهُ الْمُعَلِّ لَا الْعَلَى الْمُعْلَى اللْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ اللْمُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُعَلِّ اللَّهُ الْمُعَلِّ اللْعَلَيْ اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِقُ الْمُعْتَلِقُ اللَّهُ الْمُعْتَلِي اللْمُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُعْتَعُولُ الْمُعْرَالِ الْمُعْتَعِلَ

وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: إِنَّ إِمْسَاكَهَا لِذَلِكَ لَمْ يَحْرُمُ وَإِنْ قَصَدَ ادِّحَارَهَا عَلَـــى حَالِهَـــا فَيُفَسَّقُ به، وَهَذَا مُوافقٌ لِمَا أَشَرْنَا إِلَيْهَ مَنْ مَعْنَى الْقَصْد. اثْنَهَى.

قَالَ الْجَلالُ الْبُلْقِينِيُّ: وَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ مِنْ الْقَصْدِ هُوَ الصَّوَابُ أَمَّا الْخَالِي عَنْ الْقَصْدِ أَوْ لِقَصْدِ الْخَلِّ فَلا. انْتَهَى.

وَالْحَاصِلُ؛ أَنَّ تَعَمَّدَ شُرْبِ الْقَلِيلِ مِنْ الْحَمْرِ أَوْ النَّبِيذِ وَلَوْ مَطْبُوخًا مَعَ عِلْمِ التَّحْرِيمِ كَبِيرَةٌ وَكَذَا بَيْعُهَا وَشِرَاؤُهَا لِغَيْرِ حَاجَة كَتَدَاوٍ أَوْ قَصْد تَخَلُّلٍ وَكَذَا عَصْرُهَا وَاعْتَصَارُهَا وَنَحُوهُمُمَا مِمَّا مَرَّ إِنْ قَصَدَ بِهِ شُرْبَهَا أَوْ الإِعَانَةَ عَلَيْهِ بِخِلافِ نَحْوِ إِمْسَاكِهَا لِقَصْدِ تَحْليل أَوْ تَخَلُّل.

[خَاتِمَةً]: ذَكَرَ بَعْضُهُمْ تَتَمَّات لَمَا سَبَقَ فَأَذْكُرُهَا وَإِنْ كَانَ فِي حَلَالِهَا بَعْضُ مَا مَرَّ لِتَبْقَى عُهْدَةُ غَيْرِ مَا سَبَقَ عَلَيْهِ قَالَ مَا حَاصِلُهُ: نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِقَوْلِــه: ﴿إِلَّمَـا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ ﴾ إِلَى قَوْله تَعَالَى ﴿ فَهَلْ أَلْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴾ فِي هَذِهِ الآيَة عَنْ الْخَمْرِ وَحَدَّرَ الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ ﴾ إلى قَوْله تَعَالَى ﴿ فَهَلْ أَلْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴾ فِي هَذِهِ الآيَة عَنْ الْخَمْرِ وَحَدَّرَ مِنْهَا. وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "احْتَنبُوا الْخَمْرَ أُمَّ الْخَبَائِثَ فَمَنْ لَمْ يَحْتَنبُهَا فَقَــدْ عَصَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَحَقَّ الْعَذَابَ بِمَعْصِيةٍ اللَّهِ عَــزَّ عَصَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَحَقَّ الْعَذَابَ بِمَعْصِيةٍ اللَّهِ عَــزَّ

----

<sup>(</sup>١) قد تقدم تخريج هذه الروايات قريبًا.

وَحَلَّ وَرَسُولِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالدًا فيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ ".

وَلَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ مَشَى الصَّحَابَةُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَقَالُوا حُرِّمَــتْ الْخَمْــرُ وَجُعلَتْ عِدْلا للشِّرْك. وَمُدْمنُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ الْوَئْنِ وَإِذَا مَاتَ وَلَمْ يَتُبْ لا يَدْخُلُ الْحَنَّةَ كَمَا مَرَّ فَى أَحَادِيثَ: أَيْ إِنْ اسْتَحَلَّهَا.

وَذَهَبَ عَبْدُ اللّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا إِلَى أَنَّ الْخَمْرَ أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ وَهِـــيَ بِـــــلا رَيْبٍ أُمُّ الْخَبَائِثِ وَقَدْ لُعِنَ شَارِبُهَا وَنَحْوُهُ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ، وَمَرَّ فِي الْخَــــــدِيثِ أَنَّ السَّمَاءِ خَسَنَةٌ. السَّكَرَانَ لا تُقَبِّلُ لَهُ صَلاَةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَلا تُرْفَعُ لَهُ إِلَى السَّمَاءِ حَسَنَةٌ.

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ وَلَمْ يَسْكُرْ أَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، وَمَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ وَسَكِرَ لَمْ يَقْبُلُ اللَّهُ لَهُ صَرْفًا وَلا عَدْلا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَإِنْ مَاتَ لَيْلَةً فَإِنْ مَاتَ كَعَابِدِ وَنَنِ وَكَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا طِينَةُ الْخَبَالَ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا طِينَةُ الْخَبَالَ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا طِينَةُ الْخَبَالَ قِيلَ: يَا مَسُولَ اللَّهِ وَمَا طِينَةُ الْخَبَالَ قِيلَ: يَا مَسُولَ اللَّهِ وَمَا طَينَةُ الْخَبَالَ قِيلَ: عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ الْقَيْحُ وَالدَّمُّ".

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى: مَنْ مَاتَ مُدْمِنَ خَمْرٍ كَعَابِدِ اللاتَ وَالْعُزَّى.

قِيلَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ هُوَ الَّذِي لا يَسْتَفِيقُ مِنْ شُرْبِهَا قَالَ لاَ وَلَكِنْ هُوَ الَّذِي يَشْرُبُهَا إذَا وَجَدَهَا وَلَوْ بَعْدَ سنينَ.

وَفِي الْحَدِيثِ: "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ مُمْسِيًا أَصْبَحَ مُشْرِكًا، وَمَنْ شَرِبَهَا مُصْبِحًا أَمْسَى مُشْرِكًا".

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لا تَعُودُوا شَرَبَةَ الْخَمْرِ إِذَا مَرِضُوا. قَالَ الْبُخَارِيُّ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لا تُسَلِّمُوا عَلَى شَرَبَةِ الْخَمْرِ.

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تُجَالِسُوا شُرَّابَ الْخَمْرِ وَلا تَعُودُوا مَرَضَاهُمْ، وَلا تَشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ، وَإِنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ يَحِيءُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ مُسْوَدًّا وَجْهُهُ مُدْلِعًا لِسَانَهُ عَلَى صَدْره يَسيلُ لُعَابُهُ يُقَذِّرُهُ كُلُّ مَنْ رَآهُ".

قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: وَإِنَّمَا نَهَى عَنْ عِيَادَتِهِمْ وَالسَّلامِ عَلَيْهِمْ؛ لأَنَّ شَـــارِبَ الْحَمْــرِ فَاسِقٌ مَلْعُونٌ قَدْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ كَمَا مَرَّ، فَإِنْ اشْتَرَاهَا وَعَصَرَهَا كَانَ مَلْعُونًا مَرَّتَيْنِ، وَإِنْ سَقَاهَا لِغَيْرِهِ كَانَ مَلْعُونًا ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَلِذَلِكَ نَهَى عَنْ عِيَادَتِهِ وَالسَّلامِ عَلَيْهِ إلا أَنْ يَتُوبَ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ.

وَلا يَحِلُّ التَّدَاوِي بِهَا، فَعَنْ "أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: اشْتَكُتْ بِنْـــتُ لِــي فَنَبَذْت لَهَا فِي كُوزٍ فَدَحَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَعْلَي قَالَ مَا هَذَا ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَا أُمَّ سَلَمَةَ؟ فَذَكَرْتُ لَهُ أَنِّي أُدَاوِي، بِهِ ابْنَتِي فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلْ شَفَاءَ أُمَّتَى فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْهَا".

وَرُوِيَ فِي الْخَمْرِ أَحَادِيثُ مُتَفَرِّقَةٌ: مِنْ ذَلكَ مَا ذَكَرَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "أَتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِيذِ فِي جَرَّةً لَهُ نَشِيشٌ فَقَالَ اضْرِبُوا بِهَذَا الْحَائِطَ فَإِنَّ هَذَا شَرَابُ مَنْ لا يُؤْمنُ بَاللَّه وَالْيَوْمُ الآخرِ"دَ".

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ كَانَ فِي صَدْرِهِ آيَةٌ مِنْ كَتَــابِ اللَّــه وَصَبَّ عَلَيْهِ الْخَدُ بِنَاصِيَتِهِ حَتَّى يُوقِقَهُ بَــيْنَ وَصَبَّ عَلَيْهَا الْخَمْرَ يَجِيءُ كُلُّ حَرْف مِنْ تلك الآيَةِ فَيَأْخُذُ بِنَاصِيَتِهِ حَتَّى يُوقِقَهُ بَــيْنَ يَدَيْ اللَّهِ تَعَالَى فَيُخَاصِمُهُ وَمَنْ خَاصَمَهُ الْقُرْآنُ خُصِمَ، فَالْوَيْلُ لِمَنْ كَانَ الْقُرْآنُ خَصْمَهُ يَوْمَ الْقَيَامَة".

وَجَاءَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "مَا مِنْ قَوْمٍ اجْتَمَعُوا عَلَى مُسْكِرِ فِي النَّارِ فَيُقْبِلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلاوَمُونَ يَقُولُ أَحَدُهُمْ لِلاَّخِرِ مَشْلَ اللَّهُ عَنِّى خَيْرًا فَأَنْتَ الَّذِي أُورَدْتَنِي هَذَا الْمَوْرِدَ فَيَقُولُ لَهُ الآخَرُ مَشْلَ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ قَالَ: "مَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ فِي الدُّنْيَا سَقَاهُ اللَّهُ مَنْ سُمِ الْاسَاوِدِ شَرْبَةً يَتَسَاقَطُ مَنْهَا لَحْمُ وَجْهِهِ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَشْرَبَهَا فَإِذَا شَرِبَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا يَتَسَاقَطُ لَحْمُهُ وَجُهِهِ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَشْرَبَهَا فَإِذَا شَرِبَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَآكِلَ تَمْنَهَا شُرَكَاءُ فِي إِنْهُ اللَّهُ مِنْهُمْ صَلَاةً وَلا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُمْ صَلَاةً وَلا عَرْمَا وَلا حَجَّا حَتَّى يُتُوبُوا فَإِنْ مَاتُوا قَبْلَ التَّوْبَةِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهُ أَنْ يَسْقَيَهُمْ بِكُلِّ وَوَلا حَرَّمَةً شَرِبُوهَا فِي الدُّنْيَا مِنْ صَدِيدِ جَهَنَّمَ، أَلا وَكُلُّ مُسْكِرِ حَرَامٌ وَكُلُّ خَمْر حَرَامٌ".

<sup>(</sup>١) "صحيح ابن ماجه" (٢٧٥٢).

وَرُوِيَ "أَنَّ شَرَبَةَ الْخَمْرِ إِذَا أَتُواْ عَلَى الصِّرَاطِ تَخَطَّفَهُمْ الزَّبَانِيَةُ إِلَى نَهْــرِ الْخَبَــالِ فَيُسْقَوْنَ بِكُلِّ كَأْسٍ شَرِبُوا مِنْ الْخَمْرِ شَرْبَةً مِنْ نَهْرِ الْخَبَالِ، فَلَوْ أَنَّ تِلْكَ الشَّرْبَةَ تُصَبُّ مِنْ السَّمَاء لاحْتَرَفَتْ السَّمَوَاتُ مِنْ حَرِّهَا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا".

وَجَاءَ فِيهَا آثَارٌ عَنْ السَّلَف، فَعَنْ ابْنِ مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِذَا مَاتَ شَارِبُ الْخَمْرِ فَادْفَنُوهُ ثُمَّ اُصْلُبُونِي عَلَى خَشَبَةٍ ثُمَّ الْبُشُواً عَنْهُ قَبْرَهُ فَإِنْ لَوْ تَرَوْا وَجْهَهُ مَصْرُوفًا عَنْهُ قَبْرَهُ فَإِنْ لَوْ تَرَوْا وَجْهَهُ مَصْرُوفًا عَنْ الْقَبْلَة وَإِلا فَاتْرُكُونِي مَصْلُوبًا.

وَعَنْ الْفُضَيْلِ بْنِ عَيَاضِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ حَضَرَ عَنْدَ تَلْمِيذَ لَهُ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَحَعَلَ يُلَقِّنُهُ الشَّهَادَةَ وَلَسَائُهُ لا يَنْطِقُ بِهَا فَكَرَّرَهَا عَلَيْهِ فَقَالَ لا أَقُولُهَا وَأَنَا بَرِيَ مِنْهَا فَحَعَلَ يُلِقِّنُهُ الشَّهَادَةَ وَلَسَائُهُ لا يَنْطِقُ بِهَا فَكَرَّرَهَا عَلَيْهِ فَقَالَ لا أَقُولُها وَأَنَا بَرِي عَنْهَ بَهِ مُعْمَاتَ فَحَرَجَ الْفُضَيْلُ مِنْ عِنْده وَهُو يَبْكِي ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ مُدَّة فِي مَنَامِه وَهُو يُستحبُ بِهِ فِي النَّارِ فَقَالَ لَهُ يَا مسْكِينُ بِمَ نُزِعَتْ مِنْكَ الْمَعْرِفَةُ ؟ فَقَالَ: يَا أُسْتَاذُ كَانَ بِي عَلَّةٌ فَأَتَيْتَ بَعْضَ الأَطبَّاءِ فَقَالَ لَهُ يَا مسكينُ بِمَ نُزِعَتْ مِنْكَ الْمَعْرِفَةُ ؟ فَقَالَ: يَا أُسْتَاذُ كَانَ بِي عَلَّةٌ فَأَتَيْتَ بَعْضَ الأَطبَّاءِ فَقَالَ لَهُ يَعْمُ مُنْ شَرِبَهَا للسَّدَاوِي فَكَلِّ سَنَة قَدَحًا مِنْ الْخَمْرِ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ تَبْتَقَ بِلكَ عَلَى اللَّقَالِينَ وَمُكَنِّ مَنْ عُلِ اللَّذَاوِي فَكَنْ عَلَى اللَّالَقِينَ مَنْ اللَّهُ الْعَلْقِيقَ مِنْ كُلِّ بَلاء وَمِحْنَة. وَسُئلَ بَعْضُ التَّالِينِ عَنْ الْقِبْلَةِ فَسَألَّتُ عَنْ الْقِبْلَةِ فَسَألَّتُ مَنْ عَنْ الْقِبْلَةِ فَسَألَّتُ عَنْ الْقَبْلَةِ فَسَألَتُ مَعْ وَهُ مَنْ عَنْ الْقَبْلَةِ فَسَألَتُهُ مَا مَعْمُ وَقَالُوا كَانُوا يَشْرُبُونَ الْخَمْرَ فِي الدُّيْنَ وَمَاتُوا مِنْ غَيْرِ تَوْبَة.

وَقَالَ بَعْضُ الصَّالِحِينَ: مَاتَ لِي وَلَدٌ فَلَمَّا دَفَنْتُهُ رَأَيْتُهُ بَعْدَ مُدَّةً فِي الْمَنَامِ وَقَدْ شَابَ رَأْسُهُ فَقُلْتُ يَا أَبَتَ لَمَّا دَفَنْتني دُفِنَ إِلَى رَأْسُهُ فَقُلْتُ يَا وَلَدي دَفَنْتني دُفِنَ إِلَى جَانِبِي رَجُلٌ كَانَ يَشْرَبُ الْحَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَزَفَرَتْ النَّارُ لِقُدُومِهِ إِلَى قَبْرِهِ زَفْرَةً لَمْ يَسْقَ مَنْهَا طَفْلٌ إلا شَابَ رَأْسُهُ مَنْ شَدَّةً زَفْرَتها.

وَقَالَ أَيْضًا: وَاعْلَمْ أَنَّ الْحَشْيشَةَ الْمَعْرُوفَةَ حَرَامٌ كَالْخَمْرِ يُحَدُّ آكِلُهَا أَيْ عَلَى قَوْلِ قَالَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ كَمَا يُحَدُّ شَارِبُ الْخَمْرِ وَهِيَ أَخْبَثُ مِنْ الْخَمْرِ مِنْ جهَةً قَالَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُقْلَ وَالْمِزَاجَ: أَيْ إِفْسَادًا عَجِيبًا حَتَّى يَصِيرَ فِي مُتَعَاطِيهَا تَخَدُّسَتْ قَبِيتِ وَهِي أَخْبَثُ مِنْ الْمُرُوءَةِ شَيْءٌ أَلْبَتَّةً وَيُشَاهَدُ مِنْ وَدِيَاتُةٌ عَجِيبَةٌ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْمَفَاسِدِ فَلا يَصِيرُ لَهُ مِنْ الْمُرُوءَةِ شَيْءٌ أَلْبَتَّةً وَيُشَاهَدُ مِنْ أَحْوَاله خَنُونَةُ الطَّبْعِ وَفَسَادُهُ وَانْقِلابُهُ إِلَى أَشَرٌ مِنْ طَبْعِ النِّسَاءِ وَمِنْ الدِّيَاتَةِ عَلَى زَوْجَتِهِ

وأَهْلِهِ فَضْلا عَنْ الأَجَانِبِ مَا يَقْضِي الْعَاقِلُ مِنْهُ بِالْعَجَبِ الْعُجَابِ، وَكَذَا مُتَعَاطِي نَحْوَ الْبَنْجَ وَالْأَفْيُونِ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا مَرَّ قَبْلَ الْبَيْعِ، وَالْخَمْرُ أَخْبَتُ مِنْ جِهَةَ أَنَّهَا تُفْضِي إلَـــي السَّيَالِ عَلَى الْغَيْرِ وَإِلَى الْمُحَاصَمَةِ وَالْمُقَاتَلَةِ وَالْبُطْشِ وَكِلاَهُمَا يَصُدُّ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّيَالِ عَلَى الْغَيْرِ وَإِلَى الْمُحَاصَمَةِ وَالْمُقَاتَلَةِ وَالْبُطْشِ وَكِلاَهُمَا يَصُدُّ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلَاة.

وَرَأَى آخَرُونَ مِنْ الْعُلَمَاءِ تَعْذِيرَ آكِلِهَا كَالْبَنْجِ.

وَمِمَّا يُقَوِّي الْقَوْلَ بِأَنَّهُ يُحَدُّ أَنَّ آكِلَهَا يَنْتَشِي وَيَشْتَهِيهَا كَالْخَمْرِ وَأَكْثَرَ حَتَّــى لا يَصْبِرُ عَنْهَا وَنَصُدُّهُ عَنْ ذَكْرِ اللَّه وَعَنْ الصَّلاة مَعَ مَا فِيهَا مِنْ تلْكَ الْقَبَـــائِح. وَسَــبَبُ اخْتِلاف الْعُلَمَاء فِي الْحَدِّ فِيهَا وَفِي نَجَاسَتِهَا كَوْنُهَا جَامِدَةً مَطْعُومَةً لَيْسَتْ شَرَابًا فَقِيلَ: هِي اَخْتَلاف الْعُلَمَاء فِي الْحَدِّ فِيهَا وَفِي نَجَاسَتِهَا كَوْنُهَا جَامِدَةً مَطْعُومَةً لَيْسَتْ شَرَابًا فَقِيلَ: هِي الْحَدِيمَةُ كَالْخَمْرِ وَهُو الصَّحِيحُ: أَيْ عَنْدَ الْحَنَابِلَة وَبَعْضِ الشَّافِعيَّة. وقيلَ: طَــاهرَةً لِيكُمُودهَا أَيْ وَهُو الصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّة، وقيلَ: الْمَائِعَةُ نَجِسَةٌ وَالْجَامِدَةُ طَاهِرَةٌ. قَالَ لَحُمُودهَا أَيْ وَهُو الصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّة، وقيلَ: الْمَائِعَةُ نَجِسَةٌ وَالْجَامِدَةُ طَاهِرَةٌ. قَالَ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَهِي دَاخِلَةٌ فِيمَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ الْخَمْرِ الْمُسْكِرِ لَفُظًا وَمَعَنَى.

قَالَ أَبُو مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْتَنَا فِي شَرَابَيْنِ كُنَّا نَصْنَعُهُمَا بِالْيَمَنِ الْبَيْعُ وَهُوَ مِنْ الذَّرَةِ وَالشَّعِيرِ يُنْبَذُ حَتَّى يَشْسَتَدَّ وَالْمَوْرُ وَهُوَ مِنْ الذَّرَةِ وَالشَّعِيرِ يُنْبَذُ حَتَّى يَشْسَتَدَّ وَالْمَوْرُ وَهُوَ مِنْ الذَّرَةِ وَالشَّعِيرِ يُنْبَذُ حَتَّى يَشْسَتَدَّ وَالْمَعْنِ وَهُوَ مِنْ الذَّرَةِ وَالشَّعِيرِ يُنْبَذُ حَتَّى يَشْسَتَدَّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدْ أَعْطِي جَوَامِعَ الْكَلَامِ بِحَوَاتِيمِهِ فَقَالَ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ

فَآكِلُهَا وَزَاعِمُهَا حَلالا فَتِلْكَ عَلَى الشَّقِيِّ مُصِيبَتَانِ فَوَاللَّهِ مَا فَرِحَ إِبْليسُ بِمِثْلِ فَرَحِهِ بِالْحَشِيشَةِ لَأَنَّهُ زَيَّنَهَا لِلاَّنْفُسِ الْخَسيسَة.

حُكِيَ عَنْ عَبْد الْمَلكُ بْنِ مَرْوَانَ أَنْ شَابًا جَاءَ إِلَيْهِ بَاكِيًا حَزِينًا فَقَــالَ: يَــا أَمــيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي ارْتَكَبْت ذَنْبًا عَظِيمًا فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: وَمَا ذَنْبُك؟ قَــالَ: ذَنْبَــي

(١) تقدم.

٠٣٠٠-

عَظيمٌ. قَالَ: وَمَا هُوَ فَتُبْ إِلَى اللَّه فَإِنَّهُ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ منْ عبَاده وَيَعْفُو عَنْ السَّيّئات، قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كُنْتُ أَنْبُشُ الْقُبُورَ وَكُنْت أَرَى فِيهَا أَمُورًا عَجيبَةً، قَالَ: مَا رَأَيْت؛ قَالَ: يَا أَميرَ الْمُؤْمنينَ: نَبَشْتُ لَيْلَةً قَبْرًا فَرَأَيْت صَاحِبَهُ قَدْ حُوِّلَ وَحْهُهُ عَنْ الْقَبْلَة فَحفْتُ منهُ وَأَرَدْتُ الْخُرُوجَ وَإِذَا بِقَائِلِ فِي الْقَبْرِ يَقُولُ أَلا تَسْأَلُ عَنْ الْمَيِّتِ لَمَاذَا حُوِّلَ وَجْهُهُ عَنْ الْقَبْلَة؟ فَقُلْتُ: لمَاذًا حُوِّلً؟ قَالَ: لأَنَّهُ كَانَ مُسْتَخفًا بالصَّلاة فَهَلَا جَزَاءُ مثله، تُسمَّ نَبَشْتُ قَبْرًا آخَرَ فَرَأَيْتُ صَاحِبَهُ قَدْ حُوِّلَ حَنْزِيرًا وَقَدْ شُدَّ بالسَّلاسل وَالأَغْلال في عُنْقه ﴿ فَخَفْتُ مَنْهُ وَأَرَدْتِ الْخُرُوجَ وَإِذَا بِقَائِلِ يَقُولُ أَلا تَسْأَلُ عَنْ عَمَلِهِ وَلِمَاذَا يُعَلَّبُ؟ فَقُلْتُ: لَمَاذَا؟ فَقَالَ: كَانَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَمَاتَ مِنْ غَيْرِ تَوْبَة، ثُمَّ نَبَشْتُ قَبْـرًا آخـرَ فَوَجَدْتُ صَاحِبَهُ قَدْ شُدَّ فِي الأرْضِ بأَوْتَاد منْ نَارٍ وَأُخْرِجَ لَسَائُهُ منْ قَفَـاهُ فَخفْـتُ وَرَجَعْتُ وَأَرَدْتُ الْخُرُوجَ فَنُوديتُ أَلَا تَسْأَلُ عَنْ حَالِه لَمَاذَا ٱبْتُلِي؟ فَقُلْـــت: لمَـــاذَا؟ فَقَالَ: كَانَ لا يَتَحَرَّزُ منْ الْبُوْل وَكَانَ يَنْقُلُ الْحَديثَ بَيْنَ النَّاس فَهَذَا جَزَاءُ مثلـــه. تُـــمَّ نَبَشْت قَبْرًا آخَرَ فَوَجَدْتُ صَاحِبَهُ قَدْ اشْتَعَلَ بِالنَّارِ فَخفْتُ وَأَرَدْتُ الْخُرُوجَ فَقيلَ لي ألا تَسْأَلُ عَنْهُ وَعَنْ حَاله؟ فَقُلْتُ: وَمَا حَالُهُ؟ قَالَ: كَانَ تَارِكًا للصَّلاة فَهَذَا جَرَاءُ مثْلُه، ثُمَّ نَبَشْتُ قَبْرًا فَرَأَيْتُهُ قَدْ وُسِّعَ عَلَى مَدِّ الْبَصَر وَفيه نُورٌ سَاطَعٌ وَالْمَيِّتُ نَائِمٌ عَلَى سَريرهَ وَقَدْ أَشْرَقَ نُورُهُ وَعَلَيْهِ ثَيَابٌ حَسَنَةٌ فَأَخَذَنْني مَنْهُ هَيْبَةٌ فَأَرَدْتِ الْخُرُوجَ فَقيلَ لي أَلا تَسْـــأَلُ عَنْ حَالِه لَمَاذَا أُكُرَمَ بِهَذِهِ الْكَرَامَةِ؟ فَقَالَ: لَمَاذَا؟ فَقَيلَ لِي: إِنَّهُ كَانَ شَابًّا طَائعًا نَشَأَ في طَاعَة اللَّه عَزَّ وَجَلُّ وَعَبَادَته. فَقَالَ: عَبْدُ الْمَلك عنْدَ ذَلكَ إِنَّ فِي ذَلكَ لَعَبْرَةً للْعَاصِينَ وَبشَارَةً لَلطَّائِعِينَ، جَعَلَنَا اللَّهُ ممَّنْ أَطَاعَهُ فَرَضِيَ عَنْهُ بِمَنَّهِ وَكَرَمِهِ آمِينَ.

#### بَابُ الصَّيَالِ الْكَبِيرَةُ الثَّالِثَةُ وَالرَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ وَالسَّادِسَةُ وَالثَّمَانُونَ بَعْدَ الثَّلاثِمانَةِ [الصِّيَالُ عَلَى مَعْصُومِ لإرَادَةِ نَحْوِ قَتْلِهِ أَوْ أَخْذِ مَالِهِ أَوْ انْتِهَاكِ حُرْمَةٍ بُضْعِهِ أَوْ لإرَادَة تَرْوِيعه وَتَخْوِيفه ]

أَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَنْتَهِيَ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّه".

وَالشَّيْخَانِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"إِذَا تَوَجَّهَ الْمُسْلَمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقَّتُولُ فِي النَّارِ". وَفِي رِوَايَسة لَهُمَّا: "إِذَا الْمُسْلِمَانِ حَمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى أَخِيهِ السِّلاحَ فَهُمَا عَلَى حَرْفِ جَهَنَّمَ فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا الْمُسْلِمَانِ حَمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى أَخِيهِ السِّلاحَ فَهُمَا عَلَى حَرْفِ جَهَنَّمَ فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبه لللهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ إِنَّهُ قَدْ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبه".

وَأَبُو دَاوُد وَآخَرُونَ بِسَنَد صَحِيحٍ مِنْ طُرُقِ: "لا يَحلُّ لِمُسْلِمٍ أَوْ مُؤْمِنٍ أَنْ يُسرَوِّعَ مُسْلِمًا" ('). قَالهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَمَّا مَزَّحَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ مَعَ بَعْضَهِمْ فَأَخَلَنَ مُسْلِمًا مَنْ كَنَائِتِهِ وَهُوَ نَائِمٌ إِيهَامًا لَهُ أَنْ سُرِقَ" وَفِي طَرِيقٍ أُخْرَى عِنْدَ الْبَرَّارِ وَالطَّبَرَانِيِّ سَهْمًا مِنْ كَنَائِتِهِ وَهُوَ نَائِمٌ إِيهَامًا لَهُ أَنْ سُرِقَ" وَفِي طَرِيقٍ أُخْرَى عِنْدَ الْبَرَّارِ وَالطَّبَرَانِيِّ وَالطَّبَرَانِيِّ وَالطَّبَرَانِيِّ وَالطَّبَرَانِيِّ وَالطَّبَرَانِيِّ وَالطَّبَرَانِيِّ وَالطَّبَرَانِيِّ وَالطَّبَرَانِيِّ وَالطَّبَرَانِيِّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمَنْ فَعَلَ نَظِيرَ ذَلِكَ: "لا تُرَوِّعُتَ الْمُسْلِمِ ظُلْمٌ عَظِيمٌ".

وَالطَّبَرَانِيُّ أَنَّ "رَجُلا قَامَ وَنَسِيَ نَعْلَيْهِ فَأَخَذَهُمَا رَجُلٌ فَوَضَعَهُمَا تَحْتَهُ فَرَجَعَ الرَّجُلُ فَقَالَ نَعْلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَكَيْفَ فَقَالَ نَعْلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَكَيْفَ بِرَوْعَةِ الْمُوْمِنِ؟ فَقَالَ: هُو ذِهِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَكَيْفَ بِرَوْعَةِ الْمُؤْمِنِ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا صَنَعْته لاَعبًا، فَقَالَ فَكَيْفَ بِرَوْعَةِ الْمُؤْمِنِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا صَنَعْته لاَعبًا، فَقَالَ فَكَيْفَ بِرَوْعَةِ الْمُؤْمِنِ فَوَى مَنْ فَرَعِ مَرَّتَيْنِ أَوْ تُلائنًا". وَالطَّبَرَانِيُّ: "مَنْ أَخَافَ مُؤْمِنًا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنَّ لا يُؤَمِّنَهُ مِنْ فَزَعِ يَوْمِ الْقَيَامَةِ".

(١) "صحيح الجامع" (٧٩٥٨).

-4.4-

وَالطَّبَرَانِيُّ وَأَبُو الشَّيْخِ: "مَنْ نَظَرَ إِلَى مُؤْمِنٍ أَوْ مُسْلِمٍ نَظْرَةً يُخِيفُهُ فِيهَا بِغَيْرِ حَــقٌ أَخَافَهُ اللَّهُ فِيهَا يَوْمَ الْقَيَامَة".

[تَنْبِيهُ]: عَدُّ هَذِهِ الْمَدْكُورَاتِ هُوَ فِي الأَحْبِرَةِ صَرِيحُ الْحَديثِ الأَوَّلِ، وَمَا بَعْدَهُ وَفِيمَا قَبْلَهَا مَفْهُومٌ مِنْهُ بِالأَوْلَى وَهُو ظَاهِرٌ وَإِنْ لَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهُ، لَكِنْ يُؤَيِّدُهُ أَنَّ أَنَمَّنَسَا أَهْدَرُوا دَمَ الصَّائِلِ عَلَى شَيْء مِنْ ذَلِكَ فَأَبَاحُوا لِلْمَصُولِ عَلَيْهِ تَارَةً وَأُوْجُبُوا عَلَيْهِ أُخْرَى أَنْ يَدْفَعُهُ وَإِذَا دَفَعَهُ لَزِمَهُ أَنْ يَدُفَعُهُ بِالأَحْفِ فَالأَحْفِ فَالأَحْفِ، فَلا يَثْتَقُلُ لِرُبَّيَةٍ وَهُو يَرَى أَنَّ مَا أَنْ يَدُونَهَا كَاف، فَإِذَا دَفَعَهُ لَزِمَهُ أَنْ يَدُفَعُهُ حِينَئذ إلَى قَتْلِه كَانَ مُهْدَرًا لا قصاصَ فِيهِ وَلا ديَهَ وَلا كَفَّارَة، فَإِهْدَارًا لا قصاصَ فِيهِ وَلا ديه وَلا كَفَّارَة، فَإِهْدَارُهُ صَرِيحٌ ظَاهِرٌ فِي فَسُقُهِ لا لَأَنَّ صَيَالَهُ إِذَا كَانَ مُهْدَرًا للرَّمِهِ فَلَا يَتُكُونَ مُفَسِّقًا لَهُ، وَهَذَا لَوْ لَمْ تَرَدْ تَلْكَ الأَحَاديثُ بِهَذَا فَكَيْفَ وَقَدْ وَرَدَتْ.

ثُمَّ رَأَيْت مَا هُو َ نَصِّ فِي ذَلِكَ وَهُو خَبَرُ مُسْلِمٍ: "يَا رَسُولَ اللَّه أَرَأَيْت إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي؟ قَالَ فَلا تُعْطِهِ مَالَك، قَالَ: أَرَأَيْت إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ: قَاتِلْهُ، قَالَ: أَرَأَيْت إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ فَأَنْتَ شَهِيدٌ قَالَ: أَرَأَيْت إِنْ قَتَلْته؟ قَالَ هُوَ فِي النَّارِ".

وَرَوَى النَّسَائِيُّ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتِ إِنْ عُدِيَ عَلَى مَالِي؟ قَالَ: فَانْشُدْ بِاَللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ أَبُواْ فَإِنْ أَبُواْ عَلَيَّ، قَالَ: فَأَنْشِدْ بِاَللَّهِ، قَالَ: فَإِنْ أَبُواْ عَلَيَّ، قَالَ: فَأَنْشِدْ بِاَللَّهِ، قَالَ: فَإِنْ أَبُواْ عَلَيَّ، قَالَ: فَقَاتِلْ فَإِنْ قُتِلْتَ فَفِي النَّارِ"(١).

وَصَحَّ: "مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دينه فَهُوَ شَهيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ"<sup>(٢)</sup>.

ثُمَّ رَأَيْتَ بَعْضَ الْمُتَأْخِّرِينَ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ صَرَّحَ فِي الأخِيرَةِ بِأَنَّهَا كَبِيرَةٌ فَقَـالَ: وَأَنْ يُشيرَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ أَوْ سِلاحٍ مُرَوِّعًا وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا ذَكَرْته.

<sup>(</sup>١) "صحيح النسائي"، وأحكام الجنائز (٤١).

<sup>(</sup>٢) "صحيح"، وانظر: "الارواء" (٧٠٨).

الْكَبِيرَةُ السَّابِعَةُ وَالثَّمَانُونَ بَعْدَ الثَّلاثِمِائَةِ [ أَنْ يَطَّلِعَ مِنْ نَحْوِ ثُقْبٍ ضَيِّقٍ فِي دَارِغَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ عَلَى حُرَمِهِ ]

أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا عَنْ أَبِي هُرِّيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَتُوا عَيْنَهُ".

وَفِي رَوَايَة أَبِي دَاوُد: "فَفَقَنُوا عَيْنَهُ فَقَدْ هَدَرَتْ "(١). وَالنَّسَائِيُّ: "مَنْ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ
قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَنُوا عَيْنَهُ فَلا دِيَةَ وَلا قِصَاصَ "(٢). وَأَحْمَدُ بِسَنَد رُوَاتُهُ رُوَاةُ الصَّحيحِ
إِلاَ ابْنُ لَهِيعَةَ: وَمَرَّ أَنَّ حَديثَهُ حَسَنَ فِي الْمُتَابَعَات. وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلا ابْنُ لَهِيعَةَ: وَمَرَّ أَنَّ حَديثُهُ حَسَنَ فِي الْمُتَابَعَات. وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إِلا مِنْ حَديث ابْنِ لَهِيعَةَ: "أَيُّمَا رَجُل كَشَفَ سَتْرًا فَأَدْحَلَ بَصَرَهُ قَبْلَ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَقَدْ أَتَى حَدًا لا يَحِلُ لَهُ أَنْ يَأْتِيهُ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلا فَقَا عَيْنَهُ لَهَدَرَتْ، وَلَوْ أَنْ رَجُلا مَرَّ عَلَى بَابٍ لا سِتْرَ لَهُ فَرَأَى عَوْرَةً أَهْلِهِ فَلا خَطِيئَةً عَلَيْهِ إِنَّمَا الْخَطِيئَةُ عَلَى أَهْلِ الْمَنْزِلِ"(٣).

والطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدِ رُوَاتُهُ ثِقَاتُ إِلا أَنَّ فِيهِ انْقَطَاعًا أَنَّ "رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّه عَايْسِهِ وَسَلَّمَ سُئلَ عَنْ الاَسْتَثْذَانِ فِي الْبُيُوت، فَقَالَ: مَنْ دَخَلَتْ عَيْنُهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ وَيُسَلِّمَ فَلا إِذْنَ لَهُ وَقَدْ عَصَى رَبَّهُ". وَالشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا: "أَنَّ رَجُلا اطَّلَعَ مِنْ بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ فَلا إِذْنَ لَهُ وَقَدْ عَصَى رَبَّهُ". وَالشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا: "أَنَّ رَجُلا اطَّلَعَ مِنْ بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِشْقَصٍ أَوْ بِمَشَاقِصَ فَكَأْتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِشْقَصٍ أَوْ بِمَشَاقِصَ فَكَأَنِّي أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِشْقَصٍ أَوْ بِمَشَاقِصَ فَكَأَنِّي أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِشْقَصٍ أَوْ بِمَشَاقِصَ فَكَأَنِّي أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِشْقَصٍ أَوْ بِمَشَاقِصَ فَكَأَنِّي

وَالنَّسَائِيُّ: "أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى بَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَلْقَمَ عَيْنَهُ حَصَاصَةَ الْبَــابِ
فَبَصُرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَخَّاهُ بِحَدِيدَة أَوْ عُود لِيَفْقاً عَيْنَهُ، فَلَمَّــا أَنْ أَبْصَــرهُ الْقَصَعَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا إِنَّكَ لُو ثَبَتَ لَفَقَالْتُ عَيْنَك "(\*)؛ وَالْمِشْـقُصُ الْقَصَعَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا إِنَّكَ لُو ثَبَتَ لَفَقَالْتُ عَيْنَك "(\*)؛ وَالْمِشْـقَصُ بِكَسْرٍ فَسُكُونَ لِلْمُعْجَمَة فَقَتْحِ لِلْقَافِ سَهُمْ لَهُ نَصْلٌ عَرِيضٌ، وقِيلَ طَوِيلٌ، وقِيلَ هُوَ النَّصْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَوْقِيَّةِ يَخْدَعُهُ وَيُراوِغُهُ، وَحَصَاصَــهُ الْبُــابِ الْعَرْيِضُ نَفْسُهُ، وَقِيلَ الطَّوِيلُ، وَيَخْتِلُهُ بِكَسْرِ الْفَوْقِيَّةِ يَخْدَعُهُ وَيُرَاوِغُهُ، وَحَصَاصَــهُ الْبُــاب

<sup>(</sup>١) "صحيح"، وانظر: "الإرواء" (٢٢٢٧).

<sup>(</sup>٢) "صحيح النسائي"، وانظر ما قبله.

<sup>(</sup>٣) "ضعيف الجامع" (٢٢٤٠).

<sup>(</sup>٤) "صحيح الإسناد"، وانظر: "صحيح النسائي".

بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَبِمُهُمَلَتْيْنِ التَّقْبُ والشَّقُوقُ فِيهِ: أَيْ جَعَلَ شَقَّهُ مُحَادِيَ عَيْنَسهُ وَتَوَخَّاهُ بِشَتْحِ الْمُعْجَمَةِ: أَيْ قَصَدَهُ. وَالشَّيْحَانِ وَغَيْرُهُمَا: "أَنَّ رَجُلا اطَّلَعَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ الْمَتِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ النِّيقِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ النِّيقِ مَا لَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ الْمَعْتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا مُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُعَلِيْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللْعَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

وَأَبُو دَاوُد وَاللَّفْظُ لَهُ وَالتَّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ: "ثَلاثٌ لا يَحلُّ لأَحَد أَنْ يَفْعَلَهُنَّ: لا يَوْمُ رَجُلٌ قَوْمًا فَيَخُصُّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءَ دُونَهُمْ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ، وَلا يَّنْظُرُ فِي قَعْرِ بَيْسَتِ قَبْلُ أَنْ يَسْتَأَذْنَ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ دَخَلَ: أَيْ صَارَ كَالَّذِي دَحَلَ بَيْتَ غَيْرِه بِلَا إِذْنِهِ، وَلا يَتْعَلَّ فَعِلَ فَقَدْ دَخَلَ: اللهِ الْمُنْوَتَ يُتَخَفَّفَ" (١). وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ طُرُق أَحَدُهَا جَيِّدٌ: "لا تَأْتُوا الْبَيُوتَ مِنْ طُرُق أَحَدُهَا جَيِّدٌ: "لا تَأْتُوا الْبَيُوتَ مَنْ أَبُوابِهَا وَلَكَنْ اتْتُوهَا مِنْ جَوَانِهَا فَاسْتَأَذْنُوا فَإِنْ أَذِنَ لَكُمْ فَادْخُلُوا وَإِلا فَارْجِعُوا".

[تَنْوِيهُ]: عَدُّ هَذَا هُوَ صَرِيحُ هَذه الأَحَاديثِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ لَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهُ لأَنَّ هَدْرَ الْعَيْنِ صَرِيحٌ فِي أَنَّ ذَلِكَ الْفَعْلَ فَسْقٌ، لأَنَّ قَلْعَهَا كَالْحَدِّ لِنَظْرِهَا، وَالْحَدُّ مِسنْ هَدْرَ الْعَيْنِ صَرِيحٌ فِي أَنَّ ذَلِكَ الْفَعْلَ فَسَقٌ، لأَنَّ لَا مَانِعَ مِنْ تَسْمِيتِه حَدَّا لِكَوْنِ أَمَّارَاتِ الْكَبِيرَةِ اتِّفَاقًا فَكَذَا مَا هُوَ بِمِنْزِلَتِه، عَلَى أَنَّهُ لا مَانِعَ مِنْ تَسْمِيتِه حَدًّا لِكَوْنِ الشَّارِعَ رَبَّبَ جَوَازَ فَعْلِه عَلَى هَذَا الْفَعْلَ وَلَمْ يَتَجَاوَزْ بِهِ إِلَى غَيْرِهِ مِنْ بَقِيَّة الأَعْضَاء، وَهَذَا شَأْنُ الْحُدُودِ دُونَ التَّعَازِيرِ إِذْ لا مَحَلَّ لَهَا مَخْصُوصٌ مِنْ الْبَدَن، وَلا يُنَافِي ذَلِكَ وَهَذَا شَأْنُ الْحُدُودِ دُونَ التَّعَازِيرِ إِذْ لا مَحَلَّ لَهَا مَخْصُوصٌ مِنْ الْبَدَن، وَلا يُنَافِي ذَلِكَ أَنَّ لصَاحِبِ الدَّارِ تَرْكُ رَمْيِهِ لأَنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَة حَدِّ الْقَذْفِ فِي جَوَازِ الْعَفُو عَنْهُ.

# الْكَبِيرَةُ الثَّامِنَةُ وَالثَّمَانُونَ بَعْدَ الثَّلاثِمِائَةِ [التَّسَمُّعُ إِلَى حَدِيثٍ قَوْم يَكْرَهُونَ الاطَّلاعَ عَلَيْهِ]

أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ تَحَلَّمَ بحُلُمٍ لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ، وَمَسَنَّ اسْتَمَعَ إِلَى حَديثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ صُبَّ فِي أُذُنَيْهِ الآئُكُ - أَيْ بِالْمَلَدِ وَضَلِّ النَّونِ: الرَّصَاصُ الْمُذَابُ - يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةٌ عُذَبَ وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بَنَافِخ".

(١) "ضعيف الجامع" (٢٥٦٥).

[تَنْبِيهُ]: عَدُّ هَذَا هُوَ صَرِيحٌ هَذَا الْحَدِيثِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ لَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهُ لأَنَّ صَبَّ الرَّصَاصِ الْمُذَابِ فِي الأَذُنَيْنِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَعِيدٌ شَدِيدٌ جدًّا، ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ ذَكَرَهُ.

وَمَرُّ فِي مَبْحَثُ الْغِيبَةِ مَعْنَى قَوْلُه تَعَالَى: ﴿لَا تَجَسَّسُوا﴾ وَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَا تَجَسَّسُوا وَلا تَحَسَّسُوا وَلا تَحَسَّسُوا وَلا تَحَسَّسُوا وَلا تَحَسَّسُوا وَلا تَحَسَّسُوا وَلا تَحَسَّسُوا اللَّهُ عَلَى هُمَا مُتُرَادِفَانِ وَمَعْنَاهُمَا طَلَبُ مَعْرِفَةِ الأَخْبَارِ، وقيلَ مُخْتَلِفَانِ فَهُوَ بِالْحَاءِ أَنْ تَسْمَعَهَا بِنَفْسك وَبِالْجِيمِ أَنْ تَفْحَصَ عَنْهَا بِغَيْرِك، وقيل بَالْحَاء اللَّهُ الْخَوْرَات؛ وَمِنْ ذَلكَ وَغَيْرِهُ عُلْلَمَ أَلَّ اللَّهُ لَلِيسَمَع أَنْ العَوْرَات؛ وَمِنْ ذَلكَ وَغَيْرِه عُلْلَمَ مَّا لَيسْمَع أَنْ للإِنسَانِ أَنْ يَسْتَرِقَ السَّمْع مَنْ دَارِ غَيْرِه، وأَنْ لا يَسْتَنْشَقَ وَلا يَمَسَّ تَوْبُ إِنْسَانِ لِيسْمَع أَوْ للإِنسَانِ أَنْ يَسْتَرِق السَّمْع مَنْ دَارِ غَيْرِه، وأَنْ لا يَسْتَنْشَقَ وَلا يَمَسَّ تَوْبُ إِنْ يَسَتَرَق السَّمْع مَنْ دَارِ غَيْرِه، وأَنْ لا يَسْتَنْشَقَ وَلا يَمَسَّ تَوْبُ وَالْمَانِ لِيسْمَع أَوْ يَشْمَ أَوْ يَجِدَ مُنْكُرًا، وأَنْ لا يَسْتَخْبَر مَنْ صَغَارِ دَارٍ أَوْ جَيرانِهَا؛ لِيَعْلَمَ مَا يَحْرِي فِي بَيْدَانٍ قَالَلهُ عَلَى مَعْصِيةً فَلَهُ أَنْ يَهْجُمَ عَلَيْهِمْ بلا اسْتُغْذَانِ قَالَلهُ عَلَى الْغُزَالِيُّ، وَسَيَأْتِي فِي بَحْثِ النَّهُي عَنْ الْمُنْكَرِ مَا يُؤَيِّدُهُ وَيُفِيدُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

# الْكَبِيرَةُ التَّاسِعَةُ وَالثَّمَانُونَ بَعْدَ الثَّلاثِمِائَةٍ [ [تَرْكُ خِتَان الرَّجُل أَوْ الْمَرْأَةِ بَعْدَ الْبُلُوغ]

كَذَا ذَكَرَ هَذَا بَعْضُهُمْ، وَلَهُ نَوْغُ وَجْهُ فِي تَرْكُ حَتَانَ الذَّكَرِ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلَكَ اللَّامِنْ الْمُفَاسِدِ الَّتِي مِنْ جُمْلَتِهَا تَرْكُ الصَّلَاةَ غَالِبًا؛ لأَنَّ غَيْرَ الْمَخْتُونَ لا يَصِحُّ اسْتَنْجَاؤُهُ حَتَّى يَعْسِلَ الْحَشْفَة الَّتِي دَاخِلَ قُلْفَتِه؛ لأَنَّهَا لَمَّا كَائَتْ مُسْتَحَقَّةَ الإِزَالَةَ كَانَ مَا تَحْتَهَا فِي دَلكَ فِي حُكْمِ الظَّهرِ فَوَجَبَ غَسْلُهُ، وَالْغَالِبُ مِنْ أَحْوَالِ غَيْرِ الْمَخْتُونِينَ التَّسَاهُلُ فِي ذَلكَ وَعَدَمُ الاَعْتَنَاء بَه فَلا تَصِحُّ صَلاَتُهُمْ فَكَأَنَّ هَذَا هُوَ مَلْحَظُ مَنْ قَالَ إِنَّ ذَلكَ كَبِيرَةً.

وَأَمَّا كُوْنُ تَرْكِهِ فِي حَقِّ الأنْتَى كَبِيرَةً فَلا وَجْهَ لَهُ، ثُمَّ رَأَيْت فِي كَلامِ أَصْحَابِنَا مَا يُصَرِّحُ بِمَا ذَكَرْتِهِ وَذَلَكَ أَنَّهُمْ حَكَمُوا وَجْهَيْنِ فِي قَبُولِ شَهَادَةِ الأَقْلَفِ. قَــالَ بَعْــضُ فَيُرَّحُ بِمَا ذَكَرْتِه وَذَلَكَ أَنَّهُمْ حَكَمُوا وَجْهَيْنِ فِي قَبُولِ شَهَادَةِ الأَقْلَفِ. قَــالَ بَعْــضُ شُرَّاحِ الْمَنْهَاجِ كَالْكَمَالِ الدَّمِيرِيِّ: وَالصَّحِيحُ أَنَّا إِنْ أَوْجَبْنَا الْخِيَانَ فَتَرَكَهُ بِــلا عُـــذْرٍ فَسَقَ. انْتَهَى.

فَأَفْهَمَ ذَلِكَ أَنَّ الْكَلامَ إِنَّمَا هُوَ فِي الذَّكَرِ دُونَ الأَنْثَى وَأَنَّ الذَّكَرَ يُفَسَّــقُ بِتَـــرْكِ الْخَتَان بلا عُذْر وَيَلْزَمُ منْ فسْقه بذَلكَ كَوْنُهُ كَبيرَةً وَوَجْهُهُ مَا قَدَّمْته.

<sup>(</sup>١) "صحيح الجامع" (٢٦٧٩).

#### كتَابُ الْجهَادِ

الْكَبِيرَةُ التَّسْعُونَ وَالْحَادِيَةُ وَالثَّانِيَةُ وَالتَّسْعُونَ بَعْدَ الثَّلاثِمِانَةِ

[ تَرْكُ الْجِهَادِ عِنْدَ تَعَيِّنهِ بِأَنْ دَخَلَ الْحَرْبِيُّونَ دَارَ الإسْلامِ أَوْ أَخَذُوا مُسْلِمًا وَأَمْكَنَ تَخْلِيصُهُ

مِنْهُمْ، وَتَرْكُ النَّاسِ الْجِهَادَ مِنْ أَصْلِهِ، وَتَرْكُ أَهْلِ الإقْلِيمِ تَحْصِينَ ثُغُورِهِمْ بِحَيْثُ يُخَافُ

عَلَيْهَا مِنْ اسْتِيلاءِ الْكُفَّارِ بِسَبِب تَرْكَ ذَلِكَ التَّحْصِينَ ]

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيُدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة ﴾ وَهِيَ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الْهَلاكِ فَلا فَرْقَ بَيْنَهُمَا. وَقَالَ قَوْمٌ: التَّهْلُكَةُ مَا أَمْكُنَ التَّحَرُّزُ عَنْهُ وَالْهَلاكُ مَا لَمْ يُمْكِنْ التَّحَرُرُ عَنْهُ وَقِيلَ هِي مَا تَضُرُّ عَاقِبَتُهُ. وَاحْتَلَفُوا فِي تَفْسِيرِ الإِلْقَاءِ بِالأَيْدِي إِلَى التَّهْلُكَة، فَقِيلَ هُوَ رَاحِعٌ إِلَى نَفْسِ النَّفَقَة وَعَلَيْهِ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْحُمْهُورِ، بَالْأَيْدِي إِلَى التَّهْلُكَة، فَقِيلَ هُو رَاحِعٌ إِلَى نَفْسِ النَّفَقَة وَعَلَيْهِ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْحُمْهُورِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ البُخَارِيُ وَلَمْ يَذْكُرْ غَيْرَهُ عَلَى أَنْ لا يُنْفَقُوا فِي جَهَاتِ الْحِهَادِ أَمْواللَهُمْ وَلِهُمْ وَلُهُمْ مَنْ مَنْ رَجَالُ الدِّينِ فَأَنْفِقْ مَالَكُ فِي فَيْ مَالِكُ فِي دَفْعِ الْهَلاكُ وَالضَّرِّ عَنْ نَفْسِك. سَبِيلِ اللّهِ، وَإِنْ كُنْت مِنْ رَجَالِ الدُّيْنِ فَأَنْفِقْ مَالَكُ فِي دَفْعِ الْهَلاكُ وَالضَّرِ عَنْ نَفْسِك.

وَقِيلَ: هِيَ الإِسْرَافُ فِي التَّفُقَة لأَنَّ إِنْفَاقَ جَميعُ الْمَالُ قَدْ يُؤَدِّي إِلَى الْهَلاكِ عِنْدَ الْحَاجَة الشَّديدَة إِلَى الْمَأْكُولِ أَوْ الْمَشْرُوبِ أَوْ الْمَلْبُوسِ.

وَقِيلَ: هَيَ السَّفَرُ إِلَى الْجَهَاد بلا نَفَقَة وَقَدْ فَعَلَ ذَلَكَ قَوْمٌ فَانْقَطَعُوا فِي الطَّرِيتِ، وَقِيلَ: هَيَ النَّهَ اللَّهَ فَقَيلَ هِي أَنْ يَخْلُوا بالْجَهَاد فَيْتَعَرَّضُوا لِلْهَلاك الَّذِي هُوَ عَذَابُ النَّارِ، وقِيلَ: هِيَ اقْتَحَامُ الْحَرْبِ بِحَيْثُ يُقْتَلُ مِنْ غَيْرِ نِكَايَة تَحْصُلُ مِنْهُ للْعَدُوِّ عَذَابُ النَّارِ، وقِيلَ: هِي اقْتَحَامُ الْحَرْبِ بِحَيْثُ يُقْتَلُ مِنْ غَيْرِ نِكَايَة تَحْصُلُ مِنْهُ للْعَدُوِّ عَلَى اللَّهُ حَيِنَفِذ قَاتِلَ لَنَفْسَه تَعَدَيَّا، وَرَدَّهُ بَعْضُهُمْ وَاسْتَدَلَّ بِأَنَّ رَجُلا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ حَمَّلَ عَلَى صَفَّ الْعَدُوِّ فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ أَلْقَى بِيده إِلَى التَّهْلُكَة. فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ: فَلَا مَعُهُ الْمُنْعَهُ الْمُنْعَامَ فَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَصَرْنَاهُ وَسَلَّمَ فَنَصَرْنَاهُ وَسَلَّمَ فَنَصَرْنَاهُ وَسَلَّمَ فَنَصَرْنَاهُ وَسَلَّمَ فَنَصَدُنَا إِلَى أَهْلَيْنَا وَأَمْوالنَا نُصلَحُهَا فَنَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَنَصَرْنَاهُ فَرَحَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَيْكُولُ الْمُهُولِ وَالْمَالِ وَتُرْكَ الْجَهَادِ، فَمَا زَالَ أَبُو أَيُوبَ لَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَأَمْوالنَا نُصلُومُ اللَّهُ عَنْ زَمَنِ مُعَاوِيَةً رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ وَلُونَ فِي أَصْلًا سُورِهًا وَهُمْ يَسْتَسْقُونَ بِهِ، وَلا شَاهِدَ فِي هَذَا لأَنْ

أَبَا أَيُوبَ لَمْ يَقُلْ يَحِلُّ إِلْقَاءُ الإِنْسَانِ نَفْسَهُ فِي الْقَتْلِ مِنْ غَيْرِ إِظْهَارِ نِكَايَة وَهَلَا هُلُو الْمُدَّعَى. وَاسْتُدلَ أَيْضًا بِأَنَّ جَمَاعَةً مِنْ الصَّحَابَةِ أَلْقَوْا بِنُفُوسِهِمْ فِي الْعَدُّو وَأَنْنَى عَلَيْهِمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ وَكَذَا وَقَعَ فِي زَمَنِ عُمْرَ لِرَجُلٍ فَقيلَ أَلْقَى بِيده إِلَى التَّهْلُكَة النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ وَكَذَا وَقَعَ فِي زَمَنِ عُمْرَ لِرَجُلٍ فَقيلَ أَلْقَى بِيده إِلَى التَهْلُكَة فَقَالَ كَذَبُوا الْأَوْمِنُ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِعَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهُ اللَّهُ وَلا شَاهِدَ لَهُ فِي كُلِّ فَقَالَ كَذَبُوا الْوَوَمِنُ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسِهُ ابْتَعَاءَ فَرْضَاةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا أَقْدَمُوا ذَلِكَ الإِقْدَامَ الأَعْظَمَ إِلا لِإِيقَاعِ نَكَايَةً فِي عَلُوهُم مَا أَقْدَمُوا ذَلِكَ الإِقْدَامَ الأَعْظَمَ إِلا لِإِيقَاعِ نَكَايَة فِي عَلُوهُم مَا أَقْدَمُوا ذَلِكَ الإِقْدَامَ الْأَعْظَمَ إِلّا لِإِيقَاعِ نَكَايَة فِي عَلَى اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُم مَا أَقْدَمُوا ذَلِكَ الإِقْدَامَ الْأَعْظَمَ إِلّا لِإِيقَاعِ نَكَايَة فِي عَلَوهم هَذَا اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُ مُ مَا أَقْدُمُ وَا ذَلِكَ نَكَايَة وَتَارَةً لا، وَلا يَضُرُّهُ ذَلِكَ لَكَ لَا لَلْكَ الْمَدَارَ عَلَى اللَّهُ عَنْهُمْ لا ظُهُورِهَا.

وَقِيلَ: هَيَ إَحْبَاطُ الإِنْفَاقِ فِي الْحِهَادِ بِالرِّيَاءِ وَالسَّمْعَةَ وَالْمِنَّةِ، وَقِيلَ: هِيَ الْقُنُــوطُ بِأَنْ يُصِيبَ ذَنْبًا فَيَرَى أَنَّهُ لا يَنْفَعُهُ مَعَهُ عَمَلٌ فَيْنَهَمكُ فِي الْمَعَاصَيِ.

وَقِيلَ: إِنْفَاقُ الْحَبيث، وَقِيلَ: غَيْرُ ذَلكَ.

 تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَدْنَابَ الْبُقَرِ وَرَغِبْتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلا لا يَنْزعُهُ حَتَّى تَرْجعُوا إِلَى دينكُمْ"(١).

وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ: "مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَة مِنْ النَّفَاقِ". وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهُ: "مَنْ لَمْ يَعْزُ وَلَمْ يُجَهِّزْ غَازِيًا أَوْ يَخْلُفْ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ بِخَيْر أَصَابَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِقَارِعَة فَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ"(٢).

وَالتِّرْمَذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ: "مَنْ لَقِيَ اللَّهَ بَغَيْرَ أَثْرِ مِنْ جَهَاد لَقِيَ اللَّهَ وَفِيه ثُلْمَةٌ"("). وَالطَّبَرَانِيُّ بِسَنَد حَسَن: "مَا تَرَكَ قَوْمٌ الْجَهَادُ إِلَا عَمَّهُمُّ اللَّهُ تَعَالَى بَالْعَذَابِ".

[تَنْبِيهُ]: عَدُّ هَذِهِ النَّلاثَةِ ظَاهِرٌ لأَنَّ كُلُّ وَاحِد مِنْهَا يَحْصُلُ بِهِ مِنْ الْفَسَادِ الْعَائِـــدِ عَلَى الإِسْلامِ وَأَهْلِهِ مَا لا يُتَدَارَكُ خَرْقُهُ وَعَلَيْهَا يُحْمَّلُ مَا فِي هَذِهِ الآيَةِ وَالأَحَادِيثِ مِنْ الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ، فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ فَإِنِّي لَمْ أَرَ أَحَدًا تَعَرَّضَ لِعَدِّ ذَلِكَ مَعَ ظُهُورِهِ.

### الْكَبِيرَةُ الثَّالِثَةُ وَالرَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ وَالتِّسْعُونَ بَعْدَ الثَّلاثِمِائَةِ [تَرْكُ الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ مَعَ الْقُدْرَةِ بِأَنْ أَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ وَنَحْوِ مَالِهِ وَمُخَالَفَةُ الْقُولِ الْفَعْلَ]

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ يَسْأَمُرُونَ بِسَالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهُونَ عَنْ الْمُنْكُو ﴾ قَالَ الْغَزَالِيُّ: أَفْهَمَتْ الآيَةُ أَنَّ مَنْ هَجَرَّهُمَا خَرَجَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ.
وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: جَعَلَهُ اللَّهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - فَرْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُنَافِقِينَ.

وَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاُونُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ﴾ فَتَرْكُ الإِنْكَارِ تَعَاوُنُ عَلَى الإِثْمِ.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ لَهُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُد وَعِيسَى ابْسنِ مَرْيَمَ ذَلكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَسا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ فَفيهَا غَايَةُ التَّهْديد وَنهَايَةُ التَّشْديد كَمَا يَأْتِي فِي الأَحَادِيثِ.

<sup>(</sup>١) "الصحيحة" (١١).

<sup>(</sup>٢) "الصحيحة" (٢٥٦١).

<sup>(</sup>٣) "ضعيف الجامع" (٥٨٣٣).

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَلْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَسلا تَعْقَلُونَ﴾.

وَفَالَ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ﴾.

أَخْرَجَ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ رَأَى مَنْكُمْ مَنْكُرًا فَلَيُغَيِّرُهُ بِيَدِه، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبلسَانِهَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبلسَانِهَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبلسَانِهُ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإيمَانِ". وَالنَّسَائِيُّ "مَنْ رَأَى مَنْكُمْ مُنْكُرًا فَغَيَّرَهُ بِيَدِه فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِه فَقَدْ بَرِئَ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإيمَانِ"(١).

وَالشَّيْخَانِ عَنْ عُبَادَةَ بَنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَعَلَى أَثْرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ إِلا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ وَعَلَى أَنْ تَوُولُ لَكُورًا يَقُولُ الْحَقَّ أَيْنَمَا كُنَّا لا نَخَافُ فِي اللَّه لَوْمَةَ لائم".

وَأَبُو دَاوُد وَاللَّفُظُ لَهُ وَالتِّرْمِذَيُّ وَقَالَ حَسَنَ غَرِيبٌ وَابْنُ مَاجَهُ: "أَفْضَ لُ الْجهَ الْ كَلَمَةُ حَقِّ عَنْدَ سُلْطَان جَائِر "( ` ` . وَأَبُو دَاوُد: "أَوَّلُ مَا دَخلَ النَّقْصُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ اللَّهُ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ فَيَقُولُ يَا هَذَا اتَّقِ اللَّهَ وَدَعْ مَا تَصْنَعُ فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ لَك ثُرَمً لَلْهَ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ فَيَقُولُ يَا هَذَا اتَّقِ اللَّهَ وَدَعْ مَا تَصْنَعُ فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ لَك ثُرَمً يَلْقَاهُ مِنْ الْغَد وَهُو عَلَى حَالِه فَلا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ وَ فَلَمَ اللَّهُ فَلُوبَ بَعْضِهِمْ بَعْضَ ثُمَّ قَالَ: ﴿ لَهُ مِنَ اللَّذِينَ كَفَوُوا مِسَنْ بَنِي يَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ قَلُوبَ بَعْضِهِمْ بَعْضَ ثُمَّ قَالَ: ﴿ لَاكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لا إِسْرَائِيلَ عَلَى لَسَان دَاوُد وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لا إِسْرَائِيلَ عَلَى لَسَان دَاوُد وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لا يَشَاهُونَ تَوَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلِّونَ السَّذِينَ الْسَلَاقُونَ عَنْ مُنْكُو فَعَلُوهُ لَبِثْسَ مَا قَلْونَ لَكُ مَا يَعْقَلُونَ تَوَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَولُلُونَ اللَّذِينَ اللَّهُ مَنْكُولُ اللَّهُ لَقُولُهُ إِلَى قَوْلِهِ فَالْوا يَقْعَلُونَ تَوَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَولُلُونَ اللَّهُ لَتَامَرُنَ اللَّهُ لَقَالَهُ لَعَلَى مُنَالِقُولُ لَكُ إِلَى قَوْلِهِ فَاللَّهُ وَلَا لَهُ فَاللَّهُ لَعَلَى لَكَ كَلا وَاللَّهُ لَقَامُولُ لَا لَهُولُ اللَّهُ لَعَلَى اللَّهُ لَعَلَى اللَّهُ الْوَلَالِي لَعَلَى اللَّهُ لَعَلَى لَهُ اللَّهُ لَالَعُولُونَ لَيَعْمُولُ مَا مُعْمُ اللَّهُ لَا الْعَلَى اللَّهُ لَعَلَى اللّهُ لَعَلَى الْمَالِقُولُ لَعْلَى اللَّهُ لَلْكَ اللَّهُ لَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَلْكَ الْولَ اللّهُ لَتَلَلّ مَا عَلَى اللّهُ لَلَكُولُولُ اللّهُ لَيْعُولُولُ اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَلْكُولُولُولُ اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَلْكُولُولُ اللّهُ لَعَلَالُولُولُولُولُ الللّهُ لِلْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

<sup>(</sup>١) "صحيح النسائي" (٥٠٠٨).

<sup>(</sup>٢) "الصحيحة" (٤٩١).

بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنْ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ وَلَتَأْظُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا"(') زَادَ أَبُو دَاَوُد فِي رِوَايَة فِي سَنَدَهَا الْقَطَاعُ وَفِي أُخْرَى مُرْسَلَةٍ: "أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللَّهُ بِقُلُوبِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ ثُمَّ لَيَلْعَنَكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ"('').

وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالُ حَسَنٌ غَرِيبٌ: "لَمَّا وَقَعَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ فِي الْمَعَاصِي نَهَاهُمْ عُلَى عُلَمَاوُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوا فَجَالَسُوهُمْ فِي مَجَالِسِهِمْ وَوَاكُلُوهُمْ وَشَارِبُوهُمْ فَضَرَبَ اللَّهُ عَلَى عُلَمَاوُهُمْ وَشَارِبُوهُمْ فَضَرَبَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضِ وَلَعَنَهُمْ عَلَى لِسَان دَاوُد وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَكَانَ مُتَّكِعًا فَقَالَ: لا وَاللَّذِي نَفْسِي يَعْتَدُونَ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَكَانَ مُتَّكِعًا فَقَالَ: لا وَالَّذِي نَفْسِي بِيدهِ حَتَّى تَأْطُرُوهُمْ وَتُقْرَوُهُمْ وَتُقْرِمُوهُمْ بِالنِّبَاعِ الْحَقِي الْمُعَلِيمُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْحَقِ أَطْرًا "("). أيْ تَعْطِفُوهُمْ وَتَقْهَرُوهُمْ وَتُقْرَوُهُمْ وَتُقْرِمُوهُمْ بِالنِّبَاعِ الْحَقِي الْمُعَالَى اللَّهُ عَلَى الْحَقِي الْمُولُومُ اللَّهُ عَلَى الْحَقِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مُتَعْمَلُوهُمْ وَتَقْهَرُوهُمْ وَتُقْوَلُوهُمْ وَتُقْوَلُوهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْفُومُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولُومُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّقُومُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعُومُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّةُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّقُومُ وَلَعْهُمُ وَلَوْهُمْ وَتُقْوَلُوهُمْ وَتَقْوَالُومُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْمُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُعْفَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَعَلَى الْعَلَالَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلُوهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلِي اللَّهُ عَلَى الْمُعْمُولُومُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمُولُومُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولِقُومُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِي اللَّهُ الْعَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعَلِّ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالَةُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُ

وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَةٌ وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِه وَغَيْرُهُمْ: "مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِسِي قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا عَلَيْهِ وَلا يُغَيِّرُونَ إِلا أَصَابَهُمْ اللَّهُ مِنْهُ بعقاب قَبْلَ أَنْ يَمُونُوا"(٤٠).

وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الآيَةَ ﴿ أَيَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آهَنُوا عَلَى كُمْ أَتَفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ هَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأُوا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُ مَ اللَّهُ بَعْقَابِ مِنْ عَنْده "(°).

وَلَفْظُ النَّسَائِيَّ: ۚ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ النَّاسَ أَوْ الْقَوْمَ إِذَا رَأُوْا الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُغَيِّرُوهُ عَمَّهُمْ اللَّهُ بِعِقَابٍ"(١): وَفِي رِوَايَةٍ لأَبِي دَاوُد: سَمِعْت الْقَوْمَ إِذَا رَأُوْا الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُغَيِّرُوهُ عَمَّهُمْ اللَّهُ بِعِقَابٍ"(١): وَفِي رِوَايَةٍ لأَبِي دَاوُد: سَمِعْت

<sup>(</sup>١) "ضعيف المشكاة" (١٤٨٥).

<sup>(</sup>٢) انظر ما قبله.

<sup>(</sup>٣) "ضعيف الجامع" (٤٧٧٣).

<sup>(</sup>٤) "حسن" أخرجه أبو داود (٤٣٣٩) وانظر "صحيح أبي داود".

<sup>(</sup>٥) "الصحيحة" (١٥٦٤).

<sup>(</sup>٦) "صحيح الجامع" (١٩٧٤).

رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَا منْ قَوْم يُعْمَلُ فيهمْ بالْمَعَاصي ثُمَّ يَقْدرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا ثُمَّ لا يُغَيِّرُونَ إلا يُوشكُ أَنْ يَعُمَّهُمْ اللَّهُ بعقَابُ "(١٠).

وَالْأَصْبَهَانِيّ: "أَيُّهَا النَّاسُ مُرُوا بَالْمَعْرُوف وَانْهَوْا عَنْ الْمُنْكَرِ قَبْلَ أَنْ تَدْعُوا اللَّهَ فَلا يَسْتَحيبُ لَكُمْ وَقَبْلَ أَنْ تَسْتَغْفَرُوهُ فَلا يَغْفَرُ لَكُمْ؛ إِنَّ الأَمْرَ بِالْمَغْرُوفِ وَالنَّهْـــى عَـــنْ الْمُنْكُرِ لا يَدْفَعُ رِزْقًا وَلا يُقَرِّبُ أَجَلا وَإِنَّ الأحْبَارَ مِنْ الْيَهُودِ وَالرُّهْبَانَ مِنْ النَّصَارَى لَمَّا تَرَكُوا الأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنْ الْمُنْكَرِ لَعَنَهُمْ اللَّهُ عَلَى لَسَانَ أَنْبِيَائِهِمْ نُسَمَّ عُمُّسُوا بِالْبَلاءِ". وَالْأَصْبَهَانِيّ: "لا تَزَالُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ تَنْفَعُ مَنْ قَالَهَا وَتَرُدُّ عَنْهُمْ الْعَذَابَ وَالنَّقْمَةَ مَا لَمْ يَسْتَخفُوا بحَقِّهَا، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّه وَمَا الاسْتخفَافُ بحَقِّهَا؟ قَالَ يَظْهَرُ الْعَمَلُ بمَعَاصِي اللَّهُ تَعَالَى فَلا يُنْكُرُ وَلا يُغَيَّرُ".

وَمُسْلَمٌ وَغَيْرُهُ: "تُعْرَضُ الْفَتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا فَأَيُّ قَلْبِ أَشْرِبَهَا لْكُتَتْ فيه لُكْتَةٌ سَوْدَاءُ وَأَيُّ قَلْبِ أَنْكَرَهَا لُكْتَتْ فيه لُكْتَةٌ بَيْضَاءُ حَتَّى تَصيرَ عَلَى قَلْيْن، عَلَى أَبْيَضَ مثْل الصَّفَا فَلا يَضُرُهُ فَتْنَةٌ مَا دَامَتْ السَّمَوَاتُ وَالأرْضُ، وَالآخَرُ أَسُودُ مُرْبَادًا كَالْكُورَ مُحَخِّيًا لا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلا يُنْكُرُ مُنْكُرًا إلا مَا أَشْرِبَ مِنْ هَــوَاهُ": مُجَخَّيًـــا بضَمٌّ فَفَتْحِ للْحِيمِ فَكَسْرِ للْمُعْجَمَةِ، أَيْ مَائلًا أَوْ مَنْكُوسًا: أَيْ إِنَّ الْقَلْبِ إِذَا الْنُتُتِينَ وَخَرَحَتْ مِنْهُ حُرْمَةُ الْمَعَاصِي خَرَجَ مِنْهُ نُورُ الإيمَان كَمَا يَخْرُجُ الْمَاءُ مِنْ الْكُوزِ إِذَا مَالَ أَوْ الْتَكُسِرَ.

30

(0)

وَالْحَاكُمُ وَصَحَّحَهُ "إِذَا رَأَيْت أُمَّتِي تَهَابُ أَنْ تَقُولَ للظَّالِم يَا ظَالِمُ فَقَـــدْ تُـــوُدِّعَ منْهُمْ". وَأَبُو دَاوُد: "إِذَا عُملَتْ الْخَطيئةُ في الأرْض كَانَ مَنْ شَهدَهَا وَكَرهَهَا"، وَفـــي روَايَة: "فَأَنْكَرَهَا كَمَنْ غَابَ عَنْهَا، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا"(٢).

وَالْحَاكُمُ: "الإسْلامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ لا تُشْرِكَ به شَيْئًا وَتُقيمَ الصَّلاةَ وَتُسـؤْتِيَ الزَّكَــاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَالْحَجُّ وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكُرِ وَتَسْلِيمُك عَلَى أَهْلك، فَمَنْ ائْتَقَصَ شَيْئًا مِنْهُنَّ فَهُوَ سَهْمٌ مِنْ الإِسْلامِ يَدَعُهُ، وَمَنْ تَرَكَهُنَّ فَقَدْ وَلَى الإسْـــــلامَ

<sup>(</sup>١) "صحيح الجامع" (٧٤٩).

<sup>(</sup>٢) "صحيح الجامع" (٦٨٩).

ظَهْرَهُ". وَالْبَزَّارُ: "الإِسْلامُ ثَمَانِيَةُ أَسْهُم الإِسْلامُ أَيْ الشَّهَادَتَانِ سَهْمٌ، وَالصَّلاةُ سَـهُمٌ، وَالزَّكَاةُ سَهْمٌ، وَاللَّمْرُ بِالْمَعْرُوفِ سَهْمٌ، وَالنَّهْيُ عَنْ اللَّهِ سَهْمٌ، وَالنَّهْيُ عَنْ اللَّهِ سَهْمٌ، وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ سَهْمٌ، وَالْجَهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَهْمٌ وَقَدْ خَابَ مَنْ لا سَهْمَ لَهُ".

وَابْنُ مَاجَهُ وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحَيَحِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَفْتُ وَجْهَهُ أَنَّهُ قَدْ حَضَرَهُ شَيْءٌ فَتَوَضَّأً وَمَا كُلَّمَ أَحَدًا فَلَصِقْتُ بِالْحُجْرَةِ أَسْتَمِعُ مَا يَقُولُ فَقَعَدَ عَلَى الْمُنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَنْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّسَاسُ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لَكُمْ مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَوْا عَنْ الْمُنْكَرِ قَبْلَ أَنْ تَدْعُوا فَلا أَسْتَجيبُ لَكُمْ وَتَسْتَنْصِرُونِي فَلا أَنْصُرُكُمْ فَمَا زَادَ عَلَيْهِنَّ حَتَّى نَزَلَ" (١).

وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمَذِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِه: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَـــُمْ يَـــرْحَمْ صَغيرَنَا وَيُوقِّرْ كَبِيرَنَا وَيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَ عَنْ الْمُنْكَرِ "( ۖ ).

وَرَزِينٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "كُنَّا نَسْمَعُ أَنَّ الرَّجُلَ يَتَعَلَّقُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقَيَامَة وَهُوَ لا يَغْرِفُهُ فَيَقُولُ لَهُ مَا لَك إِلَيَّ وَمَا بَيْنِي وَبَيْنَك مَعْرِفَةٌ فَيَقُولُ كُنْت تَرَانِسي عَلَى الْخَطَأَ وَعَلَى الْمُنْكَرِ وَلا تَنْهَانِي".

وَالشَّيْخَان: "إِيَّاكُمْ وَالْحُلُوسَ بِالطُّرُقَات، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا بُدُّ مِنْ مَحَالِسنَا نَتَحَدَّتُ فِيهَا، قَالَ: فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلا الْمَجْلسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، قَالُوا وَمَا حَقُهُ؟ قَسَالَ غَضُّ الْبَصَر وَكَفُّ الأَذَى وَرَدُّ السَّلامِ وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ".

وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ عَنْ أَسَامَةً بْنِ زَيْد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ مَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّسَارِ فَتَنْسَدَلَقُ: أَيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "يُؤْتَى بِالرَّجُلُهَا قَتْبٌ بِكُسْرِ الْقَافِ - فَيَدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الْحَمَارُ فِي الرَّحَى فَيَحْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ يَا فُلانُ مَا لَك أَلَسَمْ تَكُسنْ تَسَأَمُرُ الْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنْ الْمُنْكَرِ؟ فَيَقُولُ بَلَى كُنْت آمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ وَأَنْهَى عَسْ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ".

<sup>(</sup>١) "حسن"، وانظر: "صحيح ابن ماجه"، "التعليق الرغيب" (١٧٢/٣).

<sup>(</sup>٢) "ضعيف"، وانظر: "الضعيفة" (٢١٠٨).

وَفِي رِوَايَة لَمُسْلَمٍ: "يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقَيَامَة فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلَقُ أَقْتَابُهُ فَيَسَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحَمَّارُ بِرَحَاهُ فَتَحْتَمَعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْه فَيَقُولُونَ يَا فُلانُ مَا شَسَأَنُك؟ أَلَسْس كُنْت تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنْ الْمُنْكَرِ؟ فَيقُولُ كُنْت آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلا آتيه، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ الْمُنْكَرِ وَآتِيه، وَإِنِّي سَمِعْته يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي بِأَقْوَامٍ تُقْرَضُ شَفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ نَارٍ قُلْتُ مَنْ هَؤُلاءِ يَا جَبْرِيلُ؟ قَالَ خُطَبَاءُ أُمِّتِكَ اللَّذِينَ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ".

وَابْنُ أَبِي الدُّنْيَا وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِه وَاللَّفْظُ لَهُ وَالْبَيْهَقِيُّ: "رَأَيْتَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي رِحَالا تُقْرَضُ شَفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ نَارٍ، فَقُلْت: مَنْ هَوُلاء يَا جَبْرِيلُ؟ فَقَالَ الْخُطَبَاءُ مِنْ أُمِّتِكَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكَتَابَ أَفَلا يَعْقَلُونَ". مِنْ أُمِّتِكَ الْبَيْهَقِيِّ: "وَيَقْرَرُهُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكَيْهَقِيِّ: "وَيَقْرَرُهُونَ النَّيْهَ وَلَا يَعْمَلُونَ بِهِ". وَإِنْنُ أَبِي الدُّنْيَا وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ الْحَسَنِ مُرْسَلا بِسَنَد جَيِّد: "كَلَّابَ اللَّهُ وَلا يَعْمَلُونَ بِهِ". وَإِنْنُ أَبِي الدُّنْيَا وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ الْحَسَنِ مُرْسَلا بِسَنَد جَيِّد. : مَنَا اللَّهُ سَائِلُهُ عَنْهَا يَوْمَ الْقَيَامَة مَا أَرَدْتَ بِهَا"، قَالَ: فَكَانَ اللَّهُ مَا مَنْ عَبْد يَخْطُبُ خُطْبَةً إِلَا اللَّهُ سَائِلُهُ عَنْهَا يَوْمَ الْقَيَامَة مَا أَرَدْتَ بِهَا"، قَالَ: فَكَانَ مَالِكَ يَعْنِي الْوَلَا عَنْهُ يَوْمَ الْقَيَامَة يَقُولُ: أَتَحْسَبُونَ أَنَّ عَنِي تَقَرُّ بِكَلامِسِي عَنْهُ يَوْمَ الْقَيَامَة يَقُولُ مَا أَرَدْتَ بِهِ؟ فَأَقُولُ أَنْتَ السَّهِيلُهُ عَلَى قُلْبِي لَوْ لَمْ أَعْلَمُ أَنَّهُ أَنَّهُ أَنَهُ أَنِهُ أَنِهُ أَنِهُ أَنِهُ أَنِهُ لَنَالِ لَمْ أَلْقُلَامَة يَقُولُ مَا أَرَدْتَ بِهِ؟ فَأَقُولُ أَنْتَ السَّهِيلُهُ عَلَى قَلْبِي لَوْ لَمْ أَعْلَمْ أَنَّهُ أَوْلُ أَنْهُ أَنْهُ أَكُولُ أَنْهُ أَنْهُ أَوْلُولُ أَنْهُ لَا فَيْ الْنَيْنَ أَبَدًا.

وَالطَّبَرَانِيُّ: "إِنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْحَنَّة يَنْطَلَقُونَ إِلَى أَنَاسٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيَقُولُونَ بِمَاذَا دَحَلْتُمْ النَّارَ؟ فَوَاللَّهِ مَا دَخَلْتُنَا الْحَنَّة إلا بِمَا تَعَلَّمْنَا مِنْكُمْ؟ فَيَقُولُونَ إِنَّا كُنَّا لَقُسُولُ وَلا دَخَلْتُمْ النَّاسَ الْخَيْرَ وَيَنْسَسَى نَفْسَسَهُ لَفْعَلُ". وَالطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ وَالْبَرَّارُ: "مَثَلُ الَّذِي يُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَيَنْسَسَى نَفْسَسَهُ كَمَثَلُ السِّرَاجِ".

وَرُواَيَةُ الْبَرَّارِ: "مَثَلُ الْفَتِيلَةِ يُضِيءُ للنَّاسِ وَيُحْرَقُ نَفْسَهُ".

وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَرَّارُ بِسَنَدَ رِجَالُهُ مُحْتَجٌّ بِهِمْ فِي الصَّحِيحِ: "إنَّ أَخْوَفَ مَسا أَخَسافُ عَلَيْكُمْ بَعْدي كُلُّ مُنَافِق عَلَيمُ اللِّسَان".

وَالأَصْبَهَانِيِّ: "إِنَّ الرَّجُلَ لا يَكُونَ مُؤْمِنًا حَتَّى يَكُونَ قَلْبُهُ مَعَ لِسَانِهِ سَوَاءٌ وَلا يُخَالفُ قَوْلُهُ عَمَلَهُ وَيَأْمَنُ جَارَهُ بَوَائقُهُ".

وَالطَّبَرَانِيُّ بِسَنَد فِيهِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ: "إِنِّي لا أَتْخَوَّفُ عَلَى أُمَّتِي مُؤْمِنًا وَلا مُشْرِكًا. أَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَحْجِزُهُ إِيمَانُهُ، وَأَمَّا الْمُشْرَكُ فَيَقْمَعُهُ كُفُرُهُ، وَلَكِنْ أَتَّخَوَّفُ عَلَيْهِمْ مُنَافِقًا عَالِمَ اللِّسَانَ يَقُولُ مَا تَعْرِفُونَ وَيَعْمَلُ مَا تُنْكَرُونَ".

وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: "يُبْصِرُ أَحَدُكُمْ الْقَذَاةَ فِي عَيْنِ أَخِيهِ وَيَنْسَى الْجِذْعَ فِي نه".

وَمِنْ أَقْبَحِ الْبِدَعِ أَنَّ بَعْضَ الْجَهَلَة إِذَا أَمِرَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ نُهِيَ عَنْ مُنْكَرِ يَقُولُ قَالَ أَلَا تُعَالَى: ﴿ وَمَا عَلَمَ الْجَاهِلُ بِقَوْلِ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا عَلَمَ الْجَاهِلُ بِقَوْلِ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا عَلَمَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ: إِنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَرْدَفَ إِنَّمَ مَعْصِيتِهِ اللَّهُ عَنْهُ وَكَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ: إِنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَرْدَفَ إِنَّمَ مَعْصِيتِهِ بِإِنْمِ تَفْسَيْرِهِ الْقُرْآنَ بِرَأْلِهِ: أَيْ وَهُو مِنْ الْكَبَائِرِ كَمَا مَرَّ، وَإِنَّمَا مَعْنَى الآيسة ﴿ عَلَسْيَكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُوالِمُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللللَّهُ اللل

[تَنْبِيهُ]: عَدُّ هَذه الثَّلاتَة هُوَ صَرِيحُ هَذه الأَحَاديث لِمَا فِيهَا مِنْ الْوَعِيد الشَّــديد فِي ذَلكَ، فَأَمَّا الأَخِيرَةُ فَلَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِهَا وَلَكِنَّ الأَحَادِيثَ الْمَذْكُورَةَ مُصَرِّحَةٌ بِهَــا كَمَا تَقَرَّرَ.

وَقَدْ يَسْتَشْكُلُ بِأَنَّهُ إِنْ خَالَفَ بِفِعْلِ كَبِيرَة فَالتَّشْدِيدُ إِنَّمَا جَاءَ مِنْ فِعْلِ الْكَبِيرَةِ لا مِنْ مُحَرَّدِ مُخَالَفَةِ الْقَوْلِ لِلْعَمَلِ أَوْ بِفِعْلِ صَغِيرَةٍ فَالإِشْكَالُ أَقْوَى؛ لأَنَّ الْكَـبِيرَةَ حَيِنَئِدٍ لا فَمُقَتَضَى لَهَا.

وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ لَنَا أَنْ نَلْتَزِمَ الأُوَّلَ وَلا نُسَلِّمَ أَنَّ التَّشْدِيدَ جَاءَ مِنْ فِعْلِ تِلْكَ الْكَبِيرَةَ فَحَسْبُ، وَإِنَّمَا جَاءَ مِنْ انْضِمَامٍ مُخَالَفَةِ الْقَوْلِ الْعَمَلَ إِلَيْهَا وَهَذَا ظَاهِرٌ فَحَسَنْ حِينَئَلَةُ الْعَدُّ لأَنَّ هَذَا الانضِمَامَ تَرَثَّبَ عَلَيْهِ مِنْ مَزِيدِ الْعَقَابِ مَا لَمْ يَتَرَثَّبْ عَلَى عَدَمه.

وَأَنْ نَلْتَزِمَ الثَّانِي وَنَقُولَ لَمَّا أَنْ انْضَمَّ إِلَى تَلْكُ الصَّغيرَةِ التَّغْرِيرُ لِلنَّاسِ بَإِظْهَارِهِ لَهُمْ الْقَيَامَ بِوَظَائِف أَكَابِرِ الْعُلَمَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَأَنَّهُ جَارٍ عَلَى سَنَتِهِمْ وَمُهُنَّدَ بِهَدْيَهِمْ وَهُوَ فِي الْقَيَامَ بِوَظَائِفَ ذَلِكَ كَانَ هَذَا التَّغْرِيرُ الْعَظِيمُ الْمُؤَدِّي إِلَى مَفَاسِدَ لا تُحْصَى كَبِيرَةً. ثُمَّ

رَأَيْت مَا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ وَهُوَ مَا سَأَذْكُرُهُ فِي السِّعَايَة مِنْ قَوْلِ الأَذْرَعِيِّ إِطْلاقُ كَوْنِ السِّعَايَة كَبِيرَةً مُشْكُلٌ إِذَا كَانَ مَا يَنْضَمُّ إِلَى ذَلِكَ كَبِيرَةً مُشْكُلٌ إِذَا كَانَ مَا يَنْضَمُّ إِلَى ذَلِكَ مِنْ الرُّعْبِ لَلْمَسْعِيِّ عَلَيْهِ وَإِرْجَافِ أَهْلِهِ وَتَرْوِيعِهِمْ بِطَلَبِ السُّلْطَانِ. اَنْتَهَى. فَقَوْلُهُ إِلاَ أَنْ يُقَالَ إِلَحْ هُوَ نَظِيرُ مَا ذَكَرْته فَهُو غَيْرُ بَعِيد مِنْ كَلامَهِمْ فَلَيْعَتَمَدْ.

وأُمَّا الأوَّلانِ فَعَدُهُمَا هُوَ مَا نَقَلَهُ الرَّافَعِيُّ ثُمَّ تَوْقَفَ فِيهِ وَأَقَرَّهُ التَّوَوِيُ عَلَى تَوَقَفَ لَهِ وَاعْتَذَرَ عَنْهُ الْحَلالُ الْبُلقينِيُ بِأَنَّ الدَّليلَ لَمْ يَقُو عَلَى ذَلِكَ وَهُو رِوَايَهُ أَبِي دَاوُد السَّابِفَةُ النَّهَى. وَيُردُ بِأَنَّ حَبَر التَّرْمَذِيِ اللَّهُ عَنْهُ صَرِيعٌ فِي أَنَّ دَيْنِكُ مِنْ الْكَبْارِ لِمَا فِيهِمَا مَلَ الْعَيْمَ اللَّهُ عَنْهُ صَرِيعٌ فِي أَنَّ دَيْنِكُ مِنْ الْكَبْائِرِ لِمَا فِيهِمَا مَلَ الْوَعِيدَ السَّابِفَةُ وَالأَحْبَارِ الصَّعِيحَةَ وَيُردُ بِنَّانَ حَبَر التَّرْمَذِي اللَّهُ عَنْهُ صَرِيعٌ فِي أَنَّ دَيْنِكُ مِنْ الْكَبْائِرِ لِمَا فِيهِمَا مَلَى الْوَعِيدَ السَّابِقَةِ وَالْأَحْبَارِ الصَّعِيمِ عُنَهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ الْمَعْلَمُ مَوْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ الْمَعْلَمُ وَيَقْلَلُهُ الْحَلالُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ الْمَعْلَمُ وَيَقَلَهُ الْحَلالُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ الْمَعْلَمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ الْمَعْلَمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ الْمَعْرَاةُ وَلَوْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ الْمُنْكُوثُ عَلَيْهِ مَعْ إِمْكُونَ عَلَيْهِ مَعْ إِمْكُونَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْرَةُ وَلُولُ النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْرَفِقُ وَلُهُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعْرَفِقُ وَلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعْرَمِةُ وَلَولُكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْرَمِ اللَّهُ الْمُعْرَاقُ وَلَولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

قَالَ الْجَلَالُ: وَمَا ذَكَرَهُ أَيْ الأَذْرَعِيُّ فِي الْوَاجِبَاتِ: أَيْ مِنْ أَنَّهَا تَتَفَاوَتُ مَعْنَاهُ أَنَّ حَوَابَ السَّلامِ مَثَلا وَاجِبٌ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَاجِبَةٌ وَهُمَا دُونَ الصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَـجِّ وَالصَّوْمِ، فَتَرْكُ الأَمْرِ بِجَوَابِ السَّلامِ وَالصَّوْمِ، فَتَرْكُ الأَمْرِ بِجَوَابِ السَّلامِ أَنَّ إِجَابَةِ الدَّعْوَة مَعَ الإِمْكَانِ كَبِيرَةٌ، وَتَرْكُ الأَمْرِ بِجَوَابِ السَّلامِ أَنَّ إِجَابَةِ الدَّعْوَة مَعَ الإِمْكَانِ لَيْسَ بِكَبِيرَة؛ ائْتَهَى.

قَالَ الْحَلالُ أَيْضًا: وَأَمَّا الْمَنْدُوبَاتُ فَلَيْسَ تَرْكُ الأَمْرِ بِهَا كَبِيرَةً قِيلَ وَلا صَغِيرَةً لأَنَّ الْمَعْرُوفَ الَّذِي يَحِبُ الأَمْرُ بِهِ مَا يَكُونُ فَعْلُهُ وَاحِبُ عَلَى الْمُكَلَّ فِي الْمُكَلِّ فِي الْمُكَرُوفَ اللَّهُ وَاحِبُ عَلَى الْمُكَرُوفَ اللَّهُ وَاحِبُ عَلَى الْمُكَرُوفَاتُ الأَمْ وَكَلَّ الْمُحَرَّمَاتِ بَلْ يُسْتَحَبُّ الأَمْرِ وَالنَّهُي عَنْ الْمَكْرُوفَاتِ. بالْمَنْدُوبَاتِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمَكْرُوهَاتِ.

وَحَكَى فِي الرَّوْضَة وَجْهَيْنِ فِي وُجُوبِ الأَمْرِ بِصَلاةِ الْعِيدِ وَصَحَّحَ الْوُجُوبَ، وَإِنْ قُلْنَا إِنَّهَا سُنَّةٌ لِأَنَّهَا شُعَارٌ ظَاهِرٌ. قُلْت: تَحْرِيَّا عَلَيْه يَنْبَغِي أَنْ يُنْهَى عَنْ الصَّلاةِ فِي الْوُقَاتِ الْمَكْرُوهَة، وَإِنْ قُلْنَا هِي تَنْزِية؛ لأَنَّهُ لَوْ تَحَرَّمَ بِهَا بَطَلَتْ عَلَى الأَصَعِّ عَلَى مَا الأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَة، وَإِنْ قُلْنَا هِي تَنْزِية؛ لأَنَّهُ لَوْ تَحَرَّمَ بِهَا بَطَلَتْ عَلَى الأَصَعِّ عَلَى مَا عَلَيْهِ التَّغْرِيعُ، فَحِينَفُذِ السُّكُوتُ عَنْ الأَمْرِ بِصَلاة الْعَيدِ لَا يَلْحَقُ بِالْكَبَائِرِ وَلا السُّكُوتُ عَنْ اللَّهْ عِنْ الصَّلاةِ فِي الأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَة. إِذَا قُلْنَا إِنَّ النَّهْيَ تَنْزِية لا يَلْحَقُ بِالْكَبَائِرِ فَلا السُّكُوتُ عَنْ الصَّلاة فِي تَنْزِية لا يَلْحَقُ بِالْكَبَائِرِ فَلا السَّكُوتُ فَلَعَلَّ هَذَا مُرَادُ الرَّافِعِيِّ بِقَوْلِهِ وَلِلتَّوَقُفِ مَجَالًا فِي تَرْكِ الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْ عِي عَنْ الطَّالُ فِي تَرْكِ الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْ عِي عَنْ الطَّلاقِهُمَا. اثْنَهْي عَنْ الطَّلاقِهُمَا. اثْنَهُى عَنْ الطَّوْقِهُ وَلِلتَّوَقُفِ مَجَالًا فِي تَرْكِ الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهُمِ عَنْ الطَّالَةُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ فَي تَرْكِ الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهُمِي عَلَى إِطْلاقِهُمَا. اثْنَهُى.

وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ وَجُوبِ الأَمْرِ بِصَلاةِ الْعِيدِ خَاصٌّ بِالْمُحْتَسِبِ، وَبِهِ جُمعَ بَيْنَ قَـوْلِ الشَّيْخَيْنِ الْمُرَادُ بِالأَمْرِ بِالْمَعْرُوفَ وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَرِ بِوَاجَبَاتَ الشَّرْعَ وَالنَّهْ عِ عَـنْ مُحَرَّمَاتِهِ، وَقَوْلُ الرَّوْضَةَ وَيَجِبُ الأَمْرُ بِصَلاةِ الْعِيدِ. وَإِنْ قُلْنَا إِنَّهَا سُلَّةٌ لأَنَّ الأَمْرِ بِالْمُعْرُوفَ هُوَ الأَمْرُ بِالطَّاعَة لا سيَّمَا مَا كَانَ شَعَارًا ظَاهِرًا، فَالأَوَّلُ فِي الآحَلَا فَل فِي الْمَحْدَد فَللا يَلْزَمُهُمْ الأَمْرُ وَالنَّهْيُ إلا فِي الْوَاجَبِ وَالْمُحَرَّمِ، وَالنَّانِي فِي الْمُحْتَسِبِ فَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي الشِّعَارِ الظَّاهِرِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا.

وَأَمَّا قَوْلُ الإَمَامِ؛ مُعْظَمُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ الأَمْرَ فِي الْمُسْتَحَبِّ مُسْتَحَبُّ، فَمَحَلَّهُ فِي غَيْرِ الْمُحْتَسِبِ فَقَدْ فَرَّقَ الأَئِمَّةُ بَيْنَهُمَا فِي مَوَاضِعَ: مِنْهَا: قَوْلُهُمْ لَوْ أَمَرَ الإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ بَنْحُو صَلاةَ الاَسْتسْقَاء أَوْ صَوْمٍ صَارَ وَاجِبًا وَلَوْ أَمَرَ بِهِ بَعْضُ الآحَادِ لَمْ يَصِرْ وَاجِبًا.

وَمِمَّا يَدُلُ عَلَى أَنَّ لَلْمُحْتَسِّبِ أَحْكَامًا يَخْتَصُّ بَهَا قَوْلُهُمْ، وَعَلَى الإِمَامِ أَنْ يَسَأَمُرَ مُحْتَسَبًا يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفَ وَيَنْهَى عَنْ الْمُنْكَرِ، وَإِنْ كَانَا لا يَخْتَصَّانِ بهِ لأَنَّ كَلَمْتَهُ أَنْفَذُ، وَلا يَخْتَصَّانِ بهِ لأَنَّ كَلَمْتَهُ أَنْفَذُ، وَلا يَخْتَصَّانِ بهِ لأَنَّ كَلَمْتَهُ أَنْفَذُ، وَلا يَخْتُصَّانِ بهِ لأَنَّ كَلَمْتَهُ أَنْفَذُ، وَلا يَخْوُوزُ لَهُ أَنْ يَحْمِلَ أَحَدًا عَلَى غَيْرِ مَذْهَبه إذْ لا يَلْزَمُ النَّاسَ اتَبَاعُ مَسَدْهَب غَيْسِ وَلا يَخْتَرضُ عَلَى الْفَرَائِضِ وَالسَّنَنِ وَلا يُعْتَرضُ عَلَى بَهِمْ فِسِي

التَّأْخِيرِ عَنْ أُوَّلِ الْوَقْتِ لاخْتلافِ الْعُلَمَاءِ فِيهِ، وَيَأْمُرُ بِمَا يَعُمُّ نَفْعُهُ كَعَمَارَةِ سُورِ الْبَلَدِ وَمُوْنَةِ الْمُحْتَاجِينَ وَيَجَبُ ذَلِكَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ أُوْ مَنَعَ ظُلْمًا لَزِمَ كُلَّ مَنْ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى ذَلِكَ مِنْ الْأَغْنِيَاءِ وَيَنْهِى الْمُوسِرَ عَنْ مَطْلَ دَائِنهِ إِنْ اسْتَعْدَاهُ الْعَرِيمُ كُلَّ مَنْ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى مَنْ وَقَفَ مَعَ امْرَأَةً بَطَرِيقِ خَالٍ وَيَقُولُ لَهُ: إِنْ كَانَتْ مَحْرَمُ لَكَ اللَّهَ عَلَى مِنْ الْخَلْوةِ بِهَا فَإِنْهِا فَصُنْهَا عَنْ مَوَاقِفِ الرِّيَةِ وَإِنْ كَانَتْ أَخْتَبَيَّةً فَخَفْ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ الْخَلُوةِ بِهَا فَإِنْهَا لَكُهُ فَصُلْهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ الْخَلُوةِ بِهَا فَإِنْهَا مُمْرَمً مُواقِفِ الرِّيْقِ بِهَا. وَيُنْكِرُ عَلَى مَنْ الْحَلْوةِ بِهَا فَإِنْهَا مُرَالَّةُ بِاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ الْخَلْوةِ بِهَا فَإِنْهَا مُرَالًا وَلَوْنَ بِهَا لَا لَهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ الْحَلْوةِ بِهَا فَإِنْهُمِ اللَّهُ مُولِهُ فَي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

قَالَ الأَئمَّةُ: وَيَحِبُ إِنْكَارُ الصَّغِيرَةِ كَالْكَبِيرَةِ، بَلْ لَوْ لَـمْ يَكُـنْ الْفِعْـلُ مَعْصِـيَة لِخُصُوصِ الْفَاعِلِ وَجَبَ الإِنْكَارُ كَمَا لَوْ رَأَى غَيْرَ مُكَلَّفِ يَرْنِي أَوْ يَشْرَبُ الْخَمْرَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ مَنْعُهُ مِنْ ذَلِكَ، وَلَيْسَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمَعْصِيَةِ إِلا الْوَعْظُ بَلْ يُسَنُّ السَّتْرُ كَمَا مَرَّ فِي بَابِ الْحُدُودِ بِتَفْصِيله.

وَفِي شَرْحِ مُسْلَمٍ: مَنْ عُرِفَ بِالْفَسَادِ يُسَنُّ كَشْفُهُ وَرَفْعُهُ إِلَى الْحَاكِمِ إِنْ لَمْ يَحَفْ مَفْسَدَةً، وَمَنْ عَلَمَ بِمُنْكَرِ سَيُوحِدُ كَأَنْ سَمِعَ مِنْ إِنْسَانَ أَنَّهُ عَازِمٌ عَلَى نَحْوِ شُرْبِ خَمْرٍ أَوْ زِنَا غَدًا وَعَظَهُ فَقَطْ، فَإِنْ أَدْرِكَ ذَلِكَ مِنْهُ بِقَرَائِنَ دُونَ السَّمَاعِ حَرُمَ وَعْظُهُ لِتَضَـمُنهُ إِنْ الْمُسْاءَةَ الظَّنِّ بِالْمُسْلِمِ. كَذَا قِيلَ. وَفِي إطْلاق حُرْمَة الْوعْظ نَظَرٌ بَلْ إِنَّمَا تَتَّجِهُ الْحُرْمَةُ إِنَّ إِسَاءَةَ الظَّنِّ بِالْمُسْلِمِ. كَذَا قِيلَ. وَفِي إطْلاق حُرْمَة الْوعْظ نَظرٌ بَلْ إِنَّمَا تَتَّجِهُ الْحُرْمَةُ إِنَّ سَجَّلَ عَلَيْهِ بِالْيَدِ ثُمَّ اللّمَسْلِ أَجْنَبَيَّةً يُنْكِرُ لَمُ عَلَيْهِ بِالْيَدِ ثُمَّ اللّمَسْلِ الْمُعْصِيَةَ مِنْهُ. قَالَ الأَئِمَّ عَلَى كُلِّ مُكَلِّف أَنْ يَنْظُرَ أَجْنَبِيَّةً يَنْكِرُ لِمَسْفُوعِ الْقَوْلِ، بَلْ عَلَى كُلِّ مُكَلَّف أَنْ يَأْمُرَ وَيَنْهَى عَنْ الْمُعْمِيقِ مَنْ عَلَى كُلِّ مُكَلَّف أَنْ يَأْمُرَ وَيَنْهَى عَنْ الْمُعْصِيقة مِنْ الْمَعْصِية مَنْ الْمُعْمَى عَنْ الْمُعْمَى اللّهُ عَلَى كُلِّ مُكَلِّف أَنْ يَأْمُرَ وَيَنْهَ فِي وَعَلَى الْمُعْمَدِهُ وَعَلَى الْأَمْرَ وَيَنْهَ مَنْ جَهِةً الْمُعْمَى عَنْ الْمُعْلَى الْمُعْمَى عَنْ مُمْتَلُو وَاللّهُ عَلَى عُلْمَ مُنْ الْمُعْمَى وَعَلَيْهُ أَنْ يَأْمُرَ وَيَنْهَ فَي وَعَلَى الْمُولِ الْوَلْمُ وَاللّهُ عَلَى عُلْمُ اللّهُ مَنْ الْمُعْمَى اللّهُ اللّهُ مَنْ الْمُعْمَلِقُ وَلَا الْحَلْلُ أَلَا عَلَى عَلْمَ الْوَعْلُولُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ الْمُعْمَى اللّهُ الْمُعْمَى اللّهُ الْمَا وَالْتَعْلَى الْمُعْمَى عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللّ

وَلا يَأْمُرُ وَيَنْهَى فِي دَقَائِقِ الأُمُورِ إلا الْعُلَمَاءُ دُونَ الْعَامَّةِ لِجَهْلِهِمْ بِهَا وَمِــنْ تَــمَّ اسْتَوَى الْكُلُّ فِي الظَّوَاهِرِ كَالصَّلاةِ وَالصِّيَامِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ.

وَعُلَمْ مِنْ الأَحَادِيثِ السَّابِقَة أَنَّ إِنْكَارَ الْمُنْكَرِ يَكُونُ بِالْيَدِ ثُمَّ إِنْ عَجَزَ فَبِاللَّسَانِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُغَيِّرُهُ بِكُلِّ وَجُهَ أَمْكَنَهُ فَلا يَكْفِي الْوَعْظُ مَمَّنْ أَمْكَنَهُ إِزَالَتُهُ وَلا كَرَاهَةُ الْقَلْبِ فَعَلَيْهِ أَنْ قَدَرَ عَلَى النَّهْي بِاللَّسَانِ وَيَرْفُقُ فِي التَّغْيِرِ بِمَنْ يَخَافُ شَرَّهُ وَبِالْجَاهِلِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَمَّ يَخَفُ فَتْنَةً مَسِنْ إِظْهَالِ فَإِنْ ذَلِكَ أَدَّى إِلَى قَبُولِ قَوْلِهِ وَإِزَالَةِ الْمُنْكَرِ وَيَسْتَعِينُ عَلَيْهِ بِغَيْرِهِ إِنْ لَمْ يَخَفُ فَتْنَةً مَسِنْ إِظْهَالِ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ الْيَدِ وَاللّسَانِ رَفَعَهُ للْوَالِي فَإِنْ عَجَزَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَلاَ يَجُوزُ كَشْفُ ذَيْلِ فَاسِقٍ فَاحَتْ مِنْ تَحْتِهِ رَائِحَةُ الْخَمْرِ، قَالَ بَعْضُهُمْ وَكَذَا لَوْ عَلَمَ تَحْتَهُ عُودًا وَنَحْوَهُ. ا هـ..

وَاعْلَمْ أَنَّ التَّحَسُّسَ هُوَ كُلُّ أَمْرٍ إِذَا فَتَشْتَ عَنْهُ تَقْهُ عُودًا أَخْرَجَهُ وَكَسَرَهُ بِشَرْطِهِ. وَالْأَمْرُ أَنَّ التَّحَسُّسَ هُوَ كُلُّ أَمْرٍ إِذَا فَتَشْتَ عَنْهُ تَقُلُ عَلَى صَاحِبِهِ عِلْمُلِكَ بِهِ وَلا يَسْقُطُ الأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ إِلا إِنْ خَافَ مِنْهُمَا عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ بُضُعِهِ أَوْ عُضْوِهِ أَوْ خَافَ مَفْسَدَةً عَلَى غَيْرِهِ أَكْثَرَ مِنْ مَفْسَدَةً الْمُنْكَرِ الْوَاقِعِ أَوْ غَلَب عَلَى غَيْرِهِ أَكْثَرَ مِنْ مَفْسَدَةً الْمُنْكَرِ الْوَاقِعِ أَوْ غَلَب عَلَى غَيْرِهِ أَكْثَرَ مِنْ مَفْسَدَةً الْمُنْكَرِ الْوَاقِعِ أَوْ غَلَب عَلَى غَيْرِهِ عَنَادًا.

[فَائِدَةٌ]: وُجُوبُ الأمْرِ وَالنَّهْيِ يَعُمُّ كُلَّ مُكَلَّف مِنْ حُرٌّ وَقِنٌّ وَذَكَرِ وَأُنثَى، لَكَنَّــهُ وُجُوبٌ عَلَى الْكِفَايَةِ لَقَوْلهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَلْتَكُنْ مَنْكُمْ أُمَّةٌ ﴾ إِلَخْ، إِذْ لَوْ كَانَ فَرْضَ عَيْنٍ لَقَالَ وَلْتَكُونُوا؛ نَعَمْ قَدْ يَكُونُ فَرْضَ عَيْنٍ كَمَا إِذَا كَانَ بِمَحَلٍّ لا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ أَوْ لا يَقْدرُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ.

ثُمَّ فَرْضُ الْكَفَايَة هُوَ الَّذِي إِذَا قَامَ بِهِ وَاحِدٌ حَازَ ثُوابُهُ وَأَسْقَطَ الْحَرَجَ عَنْ الْبَاقِينَ، وَمِنْ تُمَّ قَالَ جَمْعٌ إِنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ فَرْضِ الْغَيْنِ لِتَعَدِّي نَفْعُهُ، نَعَمْ مَحَلُّ سُقُوطِه عَنْ الْغَيْرِ إِنْ عَلِمَ بِقِيَامٍ غَيْرِهِ بِهِ وَإِلا لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ كَثَرْ كِهِ وَاجِبًا عَمْدًا بِالنِّسْبَةِ لِظَنِّه، وَالْمَدَارُ فِي الْإِنْمِ عَلَيْهُ لا عَلَى نَفْسِ الأَمْرِ، أَلا تَرَى أَنَّ مَنْ وَطِئَ امْرَأَةً يَطُنُّهَا أَجْنَبِيَّةً وَهِي زَوْجَتُهُ أَيْمَ الْإِنْمَ الزِّنَا وَفِي عَكْسِهِ لا إِنْمَ عَلَيْهِ، وَمَحَلُّ اسْتُوائِهِمْ أَيْضًا إِنْ اسْتَوْوا فِي الْقُدْرَة بِالْيَسِد إِنْمَ عَلَيْهِ، وَمَحَلُّ اسْتُوائِهِمْ أَيْضًا إِنْ اسْتَوَوا فِي الْقُدْرَة بِالْيَسِد وَاخَرُونَ بِاللّسَانِ عَلَى الأَوَّلِ إِلاَ أَنْ يَكُونَ الرَّجُوعُ لَا لَيْسَانِ أَقْرَبَ أَوْ أَنَّهُ يَرْجِعُ لَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِئَا وَلا يَرْجِعُ لِذِي الْيَدِ إِلا ظَاهِرًا فَقَـطْ لَي وَالْمَدِي اللّسَانِ أَقْرَبَ أَوْ أَنَّهُ يَرْجِعُ لَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِئنَا وَلا يَرْجِعُ لِذِي النِّسَانِ أَقْرَبَ أَوْ أَنَّهُ يَرْجِعُ لَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِئنَا وَلا يَرْجِعُ لِذِي النِّالَةِ الا ظَاهِرًا فَقَسَلُ مَنْ اللّسَانِ أَقْرَبَ أَوْ أَنَّهُ يَرْجِعُ لَهُ ظَاهِرًا وَقَلَ إِلا أَنْ يَرْجُعُ لِلهِ اللّسَانِ عَلَى ذِي اللّسَانِ حَيْنَا عَلَى وَعَلْهُ الْإِنْكَارُ بِالْقَلْبِ عَنْ مُكَلِّفٍ أَصْدَلًا إِنْ أَنْ تَرْكَ اللّسَانِ كُفُو الْمَعْنِيةِ . وَهُو وَاحْبَ عَلَى كُلُ مُكَلَّفُ ، بَلْ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ أَحْمَدُ أَنْ تَرْكَ الْكُمْلُ عَلَى كُولُ الْعَلْمَ وَاحْمَدُ الْإِنْكَارُ بِالْقَلْبُ كُفُولَ الْمَعْمِيةِ . وَهُو وَاحْبَ عَلَى كُولُ الْعِيمُونَ الْمَعْمِيةِ الْمُعْمَلِيقِهُ مَا لَا يَعْمَلُ الْمُعْمَلِيقَ مِنْهُمْ أَحْمَدُ أَنْ تَوْلُ اللْعَلْمِ الْمُعْلِيقِ الللْلَسَانِ عَلَى عَلَى اللْمُولِ الْمُعْمَلِيقِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ أَنْ تَوْلُ الْمُ لَا عَلَمَ الْمُؤْمُ أَلْمُولُوا الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ أَوْمُؤُمُ أَوْمُومُ وَالْمُؤْمُ أَوْمُ أَعْلُومُ الْمُؤْمُ أَلْمُ الْمُؤْمُ أَنْ مُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

وَمَنْ قَدِمَ عَلَى مُنْكَرٍ جَاهِلا بِهِ وَلَوْ عَلَمَهُ رَجَعَ عَنْهُ يَجِبُ تَعْلِيمُهُ بِرِفْقِ، حَتَّى لَوْ عَلَمَ أَنَّهُ يُفِيدُ إِسْمَاعُهُ مُخَاطَبَةً الْغَيْرِ بِالتَّعْلِيمِ خُوطِبَ بِهِ الْغَيْرُ أَوْ عَالِمًا بِهِ الْبَسَدَاءً أَوْ لكوْنَهِ عَرَفَهُ يَفِيدُ وَعَلِدَ ذَنْبِهِ ثُمَّ يَتَسَدَرَّجُ عَرَفَهُ مِنَاهُ وَحَوَّفَهُ بِذَكْرٍ وَعَيدَ ذَنْبِهِ ثُمَّ يَتَسَدَرَّجُ مَعَهُ بِغَايَةِ اللَّطَفَ وَالْبَشَاشَةِ إِذْ كُلُّ شَيْءٍ بِقَضَاء وَقَدَرٍ وَيُلاَحِظُ لُطَفَ اللَّهَ بِهِ إِذْ حَفِظَهُ مِنْ ذَلِكَ وَلَوْ شَاءَ لَعَكَسَ، بَلْ لَيْسَ هُوَ آمِنًا مِنْ ذَلِكَ.

فَإِنْ عَجَزَ عَنْ الإِنْكَارِ بِاللّسَانِ أَوْ لَمْ يَقْدَرْ وَقَدَرَ عَلَى التَّغْبِيسِ وَالْهَجْرِ وَالنَّظَرِ شَرْرًا لَزِمَهُ ذَلِكَ وَلا يَكْفِيهِ إِنْكَارُ الْقَلْبَ، فَإِنْ لَمْ يَتَّعِظْ وَيَتَذَكَّرْ وَعَلِمَ مِنْهُ الإصْرَارَ حَشَّنَ عَلَيْهِ الْكَلامَ وَسَبَّهُ بِلا فُحْشِ كَيَا فَاسِقُ يَا جَاهِلُ يَا أَحْمَقُ يَا مَنْ لا يَحَافُ اللَّهَ. وَلْيَحْذَرْ أَنْ يَغْضَبَ فَيَنْقَلِبُ النُّوَابُ عِقَابًا، هَـــذَا لَئُو يَعْشَبُ فَيْمَا لَهُ يَعْشَبُ أَوْ يَسْتَرْسِلَ لَمَا يَحْرُمُ فَيَنْقَلِبُ النُّوَابُ عِقَابًا، هَـــذَا كُلُهُ فِيمَا لا يُنْكَرُ بِالْيَدِ أَمَّا مَا يُنْكَرُ بِهَا كَخَمْرٍ غَيْرٍ مُحْتَرَمَةٍ وَكَسْرِ آلَةِ اللَّهُو وَتَحْرِيدِهِ

مِنْ حُلِيٍّ ذَهَبِ أَوْ حَرِيرٍ وَمَنَعَهُ مِنْ شَدْخِ نَحْوِ شَاةً وَإِخْرَاجِ نَحْوِ جُنُبِ وَأَكْلِ مُنْتِنِ وَذِي نَحْسِ يَنْضَحُ مِنْ مَسْجِد فَلا يَكْفِي غَيْرُ الإِنْكَارِ بِالْيَد فَيَحُرُّهُ بِرِجْلِهِ أَوْ بِمُعِينِ إِنْ عَجَرَ، وَلْيَتَوَقَّ فِي نَحْوِ إِرَاقَةَ الْحَمْرِ وَكَسْرِ آلَةِ اللَّهْوِ الْكَسْرَ الْفَاحِشَ إِلَا إِذَا لَمْ تُرَقُ إلا بِهِ أَوْ يَخْشَى أَنَّ الْفُسَّاقَ يُدْرِكُونَهُ وَيَمْنَعُونَهُ فَيَفَعَلُ مَا لا بُدَّ مِنْهُ وَلَوْ بِحَرْق وَغَسرَق. وَلَلاّ مِمْ اللهُ بَدْ مِنْهُ وَعَمْنَ لَمْ يَنْكَفَّ بِحَشِنِ الْكَلامِ أَنْ يَضْرِبَهُ بِنَحْوِ يَدُو فَإِلا مِسَهْرِ سِلاحٍ مِنْهُ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ جَمَاعَةٍ فَعَلُوا لَكِنْ بِإِذْنِ الإِمَامِ عَلَى الْمُعْتَمَد.

وَقَالَ الْغَزَالِيُّ: لا يُحْتَاجُ لِإِذْنه، قِيلَ وَهُوَ الأَقْيَسُ كَمَا يَجُوزُ قَثْلُ فَاسَقِ يُنَاضِلُ عَنْ فَسْقه، وَإِذَا قُتِلَ الْمُنْكِرُ الْمُحَقُّ فَهُو شَهِيدٌ، وَنَحْوُ السُّلْطَانِ يُوعَظُ ثُمَّ يُخَتَّنُ لَهُ إِنْ لَمْ يَخْشَ ضَرَرَهُ وَلَهُ ذَلِكَ وَإِنْ أَدَّى إِلَى قَتْله للْحَديثِ الصَّحيحِ "أَفْضَلُ الشَّهَ هَذَاءِ حَمْدزَةُ وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامَ جَائِرُ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ".

وَلَوْ رَأَى بَهِيمَةً تُتْلَفُ مَالَ غَيْرِهِ لَرِمَهُ كَفُهَا إِنْ لَمْ يَخَفْ، وَمَنْ وَجَدَهُ يُرِيدُ قَطْعَ طَرَف نَفْسِهِ مَنَعَهُ، وَإِنْ أَدَّى إِلَى قَتْلَهِ؛ لأَنَّ الْغَرَضَ حَسْمُ سَبِيلِ الْمَعَاصِي مَا أَمْكَ نَ لا حَظُّ نَفْسِهِ وَطَرَفُهُ، وَكَذَا يَمْنَعُ – وَإِنْ أَدَّى إِلَى الْقَتْلِ – مَنْ رَآهُ يُرِيدُ إِنْلاف مَالِهِ أَوْ يُرِيدُ وَلَمْنَعُ وَكُذَا يَمْنَعُ بَعْلَمُ فِسْفَهَا إِذَا رَآهَا تَزَيَّنَتْ وَخَرَجَتْ لَيْلا وَعَلَى مَسَنْ عُرِف بَقَطْع الطَّرِيقِ إِذَا وَقَفَ فِيهِ بَسِلاحِهِ وَيَلْمُرُ الْوَلَدُ أَبُويْهِ وَيَنْهَاهُمَا بِرِفْقِ لا بَتَخْوِيفٍ وَنَحْوِهِ إِلا إِنْ أَضْطُرَ إِلَيْهِ وَلَوْ مَنَعَهُ الاشْنَعَالُ بِالإِنْكَارِ مِنْ كَسْبِ فُوتِهِ تَرَكَعهُ حَشَى يُوعِهِ إِلا إِنْ أَضْطُرُ إِلَيْهِ وَلَوْ مَنَعَهُ الاشْنَعَالُ بَالإِنْكَارِ مِنْ كَسْبِ فُوتِهِ تَرَكَعهُ حَشَى يُعْوِهِ إِلا إِنْ أَصْفُونَ مُمَوِّنَه وَوَيْنِه دُونَ مَا زَادَ عَلَى ذَلكَ.

## الْكُبِيرَةُ الْسَّادِسَةُ وَالتِّسْفُونَ بَعْدَ الثَّلاثِمِائَةِ [ تَرْكُ رَدِّ السَّلام ]

كَذَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ وَفِيهِ نَظَرٌ، وَقَدْ صَرَّحَ بَعْضُ الأَئِمَّةِ بِأَنَّ ذَلِكَ صَغِيرَةٌ وَهُوَ مُتَّجِةٌ نَعَمْ إِنْ احْتَفَّ بِالتَّرْكِ قَرَائِنُ تُحِيفُ الْمُسْلِمَ إِخَافَةً شَدِيدَةً وَتُؤذِيهِ أَذَى شَدِيدًا لَمْ يَبْعُلُدُ حَيِئَذِ أَنْ التَّرْكَ كَبِيرَةٌ لِمَا فِيهِ مِنْ الأَذَى الْعَظِيمِ الَّذِي لا يُحْتَمَلُ.

# الْكَبِيرَةُ السَّابِعَةُ وَالتَّسْعُونَ بَعْدَ الثَّلاثِمانَة [مَحَبَّةُ الإِنْسَان أَنْ يَقُومَ النَّاسُ لَهُ اهْتِخَاراً أَوْ تَعَاظُمًا]

[تَنْهِيهُ]: عَدُّ هَذَا هُوَ صَرِيحُ الْحَديثُ الأوَّل وَمَحَلَّهُ مَا ذَكَرْته، وَمِنْ نَسمَّ قَالَ أَصْحَابُنَا يَحْرُمُ عَلَى الدَّاخِلِ مَحَبَّهُ الْقِيَامِ لَهُ وَاسْتَدَلُّوا بِالْحَديثِ الْمَسَدْكُورِ، وَالْمُسرَادُ بَتَمَّلُهُمْ لَهُ قَيَامًا أَنْ يَقْعُدَ وَيَسْتَمرُّوا لَهُ قَيَامًا كَعَادَة الْجَبَابِرَة كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْبَيْهَقِينَ، وَكَانَ بَعْضُهُمْ أَخَذَ مِنْهُ قَوْلَهُ فِي تَعْدَاد الْكَبَائِرِ وَمَحَبَّةُ الرَّجُلِ أَنْ يَقُومَ النَّاسُ بَيْنَ يَدَيْبِهِ وَهُو جَالِسٌ، وَمِثْلُهُ حُبُّ الْقِيَامِ لَهُ تَفَاخُرًا وَتَطَاوُلا عَلَى الأَقْرَانِ. أَمَّا مَنْ أَحَبُ ذَلِكَ إِكْرَامًا لَهُ لا عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فَلا يُتَّجَهُ تَحْرِيمُهُ لا لأَنّهُ صَارَ شَعَارًا فِي هَذَا الرَّمَانِ اللّهُ وَإِيَّانَا بِمَنّه وَكَرَمِهِ، وَلا يُنَافِي الْحَديثُ النَّانِي قَوْلُ أَصْحَابِنَا يُسْتَحَبُ الْقِيَامُ لَمَنْ فِيهِ عَلْمٌ أَوْ صَلاحٌ أَوْ شَرَفٌ أَوْ وِلاَدَةٌ أَوْ رَحِمِ النَّانِي قَوْلُ أَصْحَابِنَا يُسْتَحَبُّ الْقِيَامُ لَمَنْ فِيهِ عَلْمٌ أَوْ صَلاحٌ أَوْ شَرَفٌ أَوْ وَلاَيَة مُصُحُوبَةً بِصِيانَة أَوْ صَدَاقَة أَوْ نَحُوهِا لأَنْهُمْ فَيَّدُوا ذَلكَ بَقُولُهِمْ بِرًّا وَاحْتِرَامً اللَّا لَهُ وَلِيَانِي مَنْهُ النَّيْقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُنَاقُ وَقِلْ أَلْهُ عَلَى مَنْ أَطْلَقَ إِنْكُمْ الْقَوْمِيُّ وَمِنْهُ اللَّهُ فِي خُرُء صَنَّقُهُ فِي ذَلِكُ اللّهُ فِي خُرْء صَنَّقُهُ فِي ذَلِكُ اللّهُ وَي حُرْء صَنَّقُهُ فِي ذَلِكَ اللّهُ وَي حُرْء صَنَّقُهُ فِي ذَلِكُ اللّهُ وَي مُزَعْ مَنْ أَلْلُهُ فِي خُرْء صَنَّقُهُ فِي ذَلِكَ اللّهُ عَلَى مَنْ أَطْلَقَ إِنْكَارَ نَدْبه.

<sup>(</sup>١) "الصحيحة" (٣٥٧).

<sup>(</sup>٢) "الضعيفة" (٣٤٦).

<sup>(</sup>٣) "الضعيفة" (٣٤٦).

قَالَ الأَذْرَعِيُّ: بَلْ يَظْهَرُ وُجُوبُهُ فِي هَذَا الزَّمَانِ دَفْعًا لِلْعَدَاوَةِ وَالتَّقَاطُعِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ ابْنُ عَبْد السَّلامِ فَيَكُونُ منْ بَابِ دَرْء الْمَفَاسد.

## الْكَبِيرَةُ الثَّامِنَةُ وَالتِّسْعُونَ بَعْدَ الثَّلاثِمِانَةِ [الْفِرَارُ مِنْ الزَّحْفِ: أَيْ مِنْ كَافِرٍ أَوْ كُفَّارٍ لَمْ يَزِيدُوا عَلَى الضَّعْفِ إلاَ لِتَحَرُّفِ لِقِتَالٍ أَوْ لِتَحَيُّزٍ [الْفِرَارُ مِنْ الزَّحْفِ: أَيْ مِنْ كَافِرٍ أَوْ كُفَّادٍ لَمْ يَزِيدُوا عَلَى الضَّعْفِ إلاَ لِتَحَرُّفٍ لِقِتَالٍ أَوْ لِتَحَيُّزٍ

قَالَ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى -: ﴿ وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَنِذَ دُبُرَهُ إِلا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فَنَةَ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبِ مِنْ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِنْسَ الْمَصِيرُ ﴾.

وَمَّلَمْ أَنَهُ قَالَ: "اجْتَنبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ - أَيْ الْمُهْلِكَاتِ - قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَم أَنَهُ قَالَ: "اجْتَنبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ - أَيْ الْمُهْلِكَاتِ - قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَلَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاَللَّه، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّهْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلا بِالْحَقِّ، وَأَكُلُ الرِّبا، هُنَّا مَالِ الْبَتِيمِ، وَالتَّولِّي يَوْمُ الزَّحْفِ وَقَدْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ". وَأَكُلُ مَالِ الْبَتِيمِ، وَالتَّولِي يَوْمُ الزَّحْفِ وَقَدْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَلَاتِ الْهُومُنَاكُ بِاللَّه، وَقَتْلُ وَأَحْمَدُ وَالنَّسَاتِيُّ: "سُعُلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْكَبَائِرِ؟ قَالَ: الإِشْرَاكُ بِاللَّه، وَقَتْلُ النَّهُسِ الْمُسْلِمَةِ، وَفِرَازٌ يَوْمَ الزَّحْفِ" (أَ. وَالطَّبَرَانِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ لَهُ مَا الْكَبَائِرُ؟ قَالَ: الإِشْرَاكُ بِاللَّه، وَعُقُوقُ الْوَالدَيْنِ، وَالْفِرَارُ مِنْ الزَّحْفِ" وَقَيلُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ لَهُ مَا الْكَبَائِرُ؟ قَالَ: الإِشْرَاكُ بَاللَّه، وَعُقُوقُ الْوَالدَيْنِ، وَالْفِرَارُ مِنْ الزَّحْفِ". وفي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ لَهُ مَا الْكَبَائِرُ؟ قَالَ: الإِشْرَاكُ بَاللَه، وعُقُوقُ الْوَالدَيْنِ، وَالْفِرَارُ مِنْ الزَّحْفِ".

وَالْبَزَّارُ بِسَنَد فَيه مُخْتَلَفَ فِيه : "الْكَبَائِرُ سَبْعٌ: أَوَّلُهُنَّ الإِشْرَاكُ بِاَللَّه، وَفَتْلُ السَّفْسِ بِغَيْرِ حَقِّهَا، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَفِرَارٌ يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذَفُ الْمُحْصَلَاتِ". الْحَديث.

وَالطَّبَرَانِيُّ بسَنَد فيه ابْنُ لَهِيعَةَ وَحَديثُهُ حَسَنٌ فِي الْمُتَابَعَاتِ: "اجْتَنْبُوا الْكَبَائِرَ السَّبْعَ: الشِّرْكَ بَاللَّه، وَقَتْلَ النَّاس، وَالْفَرَارَ مَنْ الزَّحْف" الْحَديثَ.

وَأَبُو الْقَاسِمِ الْبَغُويِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّهُ سُئلَ عَنْ الْكَبَائِرِ؟ فَقَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: هُنَّ سَبْعٌ. قُلْت: وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الإِشْرَاكُ بَاللَّه، وَقَـــنْفُ الْمُحْصَنَات، وَقَتْلُ النَّفْس الْمُؤْمِنَة، وَالْفِرَارُ مِنْ الزَّحْفِ، وَالسِّحْرُ" الْحَدِيثَ.

<sup>(</sup>١) "صحيح الجامع" (٦١٨٥).

وَابْنُ مَرْدُويْهِ فِي تَفْسيرِهِ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كَتَابًا فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنُنُ وَاللَّيَّاتُ وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ، قَالَ: وَكَانَ فِي الْكِتَابِ إِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ إِشْرَاكٌ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ السَّفْسِ اللَّهِ يَوْمَ الوَّيَامَةِ إِشْرَاكٌ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ السَّفْسِ اللَّهِ يَوْمَ الوَّحْف، وَعُقُدوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَرَمْسِيُ اللَّهِ يَوْمَ الرَّحْف، وَعُقْدُوقُ الْوَالِدِيْنِ، وَرَمْسِيُ اللَّهِ يَوْمَ الرَّحْف، وَعُقْدَوقُ الْوَالِدِيْنِ، وَرَمْسِيُ اللَّهِ يَوْمَ الرَّبِيمَ ".

وَالطَّبَرَانِيُّ: "ثَلاثَةٌ لاَ يَنْفَعُ مَعَهُنَّ عَمَلٌ: الشُّرْكُ بِاَلَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَالْفِرَارُ مِنْ الزَّحْف".

وَأَحْمَدُ بِسَنَد فِيهِ مُخْتَلَفٌ فِيه: "مَنْ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لا يُشْرِكُ بِهِ شَـــيْئًا، وأَدًى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ مُحْتَسِبًا وَسَمِعَ وأَطَاعَ فَلَهُ الْجَنَّةُ أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ

وَخَمْسٌ لَيْسَ لَهُنَّ كَفَّارَةٌ: الشِّرْكُ بَاللَّه، وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقِّ، وَبَهْـــتُ مُـــؤْمِنٍ، وَالْفِرَارُ مِنْ الزَّحْفِ، وَيَمِينٌ صَابِرَةٌ يَقْطَعُ بِهَا مَالا بغَيْر حَقِّ"(٢).

وَالطَّبْرَانِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "صَعَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَشْرُوا أَبْشُرُوا أَبْشُرُوا مَنْ صَلَّى الصَّلُواتِ وَسَلَّمَ الْمَشْرُوا أَبْشُرُوا مَنْ صَلَّى الصَّلُواتِ الْحَمْسُ وَاجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ دَحَلَ مِنْ أَيِّ أَبُوابِ الْجَنَّة شَاءً؛ قِيلَ: سَمعْتَ رَسُولَ اللَّهِ الْخَمْسُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُهُنَ ؟ قَالَ: نَعَمْ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَالشِّرْكُ بِاللَّه، وَقَتْلُ النَّفْسِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُهُنَ ؟ قَالَ: نَعَمْ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَالشِّرْكُ بِاللَّه، وَقَتْلُ النَّفْسِ وَقَدْفُ الْمُحْصَنَاتِ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالْفِرَارُ مِنْ الزَّحْفِ، وَأَكْلُ الرَّبَا".

وَالطَّبْرَانِيُّ بِسَنَدَ حَسَنِ: "إِنَّ أُوْلِيَاءَ اللَّهِ الْمُصَلُّونَ مَنْ يُقِيمُ الصَّلُوَاتِ الْحَمْسَ الَّتِسِي كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَيَصُومُ رَمَضَانَ وَيَحْتَسَبُ صَوْمَهُ، ويُؤْتِي الزَّكَاةَ مُحْتَسَبًا طَيَّبَةً بِهَا نَفْسُهُ، وَيَحْتَنَبُ اللَّهُ عَلَيْهَ بَهَى اللَّهُ عَنْهَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَا رَسُولَ اللَّه وَكَمْ الْكَبَائِرُ؟ قَالَ: تِسْعٌ أَعْظَمُهُنَّ الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ الْمُؤْمِنِ بِغَيْرِ حَسَقٌ، وَالْفِرَارُ مِسَنْ الْكَبَائِرُ؟ قَالَ: تِسْعٌ أَعْظَمُهُنَّ الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ الْمُؤْمِنِ بِغَيْرِ حَسَقٌ، وَالْفِرَارُ مِسَنْ الْرَّالِ مُنْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّلُهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

<sup>(</sup>١) "الصحيحة" (٢٦٥٥).

<sup>(</sup>٢) "الإرواء" (١٢٠٢).

هَوُلاءِ الْكَبَائِرَ وَيُقِيمُ الصَّلاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ إِلا رَافَقَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِسِي بُحْبُوحَة جَنَّة - أَيْ وَسَطِهَا - مَصَارِيعُ أَبْوَابِهَا الذَّهَبُ".

[تَنْبِيهُ]: عُدَّ هَذَا كَمَا ذَكَرْته في التَّرْجَمَة هُوَ مَا صَرَّحُوا بِهِ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِذَا غَزَا الْمُسْلِمُونَ فَلَقُوا ضِعْفَهُمْ مِنْ الْعَدُوِّ حَرُمَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُولُوا إِلا مُتَحَرِّفِينَ لِقَبَالِ أَوْ مُتَحَيِّزِينَ إِلَى فَعَة وَإِنْ كَانَ الْمُشْرِكُونَ أَكْثَرَ مِنْ ضِعْفِهِمْ لَمْ يُولُوا إِلا مُتَحَرِّفِينَ لِقَبَالِ أَوْ مُتَحَيِّزِينَ إِلَى فَعَة وَإِنْ كَانَ الْمُشْرِكُونَ أَكْثَرَ مِنْ ضِعْفِهِمْ لَمُ عَلَى غَيْرِ التَّحَرُّفِ أَحبُّ لَهُمْ أَنْ يُولُوا عَنْهُمْ عَلَى غَيْرِ التَّحَرُّفِ لِللهِ لَوْ وَلَوْا عَنْهُمْ عَلَى غَيْرِ التَّحَرُّفِ لِللهِ لَوْ وَلَوْا عَنْهُمْ الْمَشْهُورُ عَنْهُ. لَلْقَتَالَ أَوْ التَّحَيُّزِ إِلَى فِئَة، وَهَذَا مَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا الْمَشْهُورُ عَنْهُ.

الْكَبِيرَةُ التَّاسِعَةُ وَالتِّسْفُونَ بَعْدَ الثَّلاثِمِائَةِ [ الْفِرَارُ مِنْ الطَّاعُون]

قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَلَمْ تَوَ إِلَى الَّذِينَ خَوَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمْ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَخْيَاهُمْ﴾.

اعْلَمْ أَنَّ عَادَتَهُ تَعَالَى أَنْ يَذْكُرَ الْقَصَصَ بَعْدَ بَيَانِ الأَحْكَامِ؛ لِيُفيدَ الاعْتَبَارَ لِلسَّامِعِ، وَالْهَمْزَةُ هُنَا لِلاسْتَفْهَامِ التَّقْرِيرِيِّ لِدُخُولِهَا عَلَى حَرْفِ التَّفْيِ بِنَاءٌ عَلَى عِلْمِ الْمُخَاطَبِ بِالْقِصَّةِ قَبْلَ نُزُولِهَا أَنَّهَا لِلتَنْبِيهِ وَلِلتَّعَجُّبِ مِنْ حَالِهِمْ وَالْمُخَاطَبُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَمُ اللْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللّهُ عَلَهُ عَلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللل

قَالَ أَكْثَرُ الْمُفَسِّرِينَ أَهْ هِي قَرْيَةٌ قُرْبَ وَاسِطَ وَقَعَ بِهَا طَاعُونٌ فَخَرَجَ عَامَّةُ أَهْلِهَ الْمَوْنَ وَبَعَيْتُ طَائِفَةٌ فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلا قَلِيلٌ مَرْضَى فَلَمَّا ارْتَفَعَ الطَّاعُونُ رَجَعَ الْهَارِبُونَ اللَّمْرْضَى هَوُلاءِ أَحْزَمُ مِنَّا لَوْ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعُوا نَجَوْنًا وَلَيْنْ وَقَعَ الطَّاعُونُ مَنْ فَابِلِ فَهَرَبَ عَامَّةُ أَهْلِهَا وَهُ مِنْ النَّا لَنَّ النَّحْرُجَنَّ إِلَى أَرْضٍ لا وَبَاءَ فِيهَا فَوَقَعَ الطَّاعُونُ مِنْ قَابِلٍ فَهَرَبَ عَامَّةُ أَهْلِهَا وَهُ مِنْ النَّا الْوَاحِدِيُّ: وَلَمْ يَقُولُوا بَضَعَةٌ وَلَلا يُونَ أَلْفًا. وَقِيلَ بَسَبْعُونَ أَلْفًا، وَقِيلَ ثَلافَ. قَالَ الْوَاحِدِيُّ: وَلَمْ يَقُولُوا ذُونَ ثَلاثَةً آلاف وَلا أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ أَلْفًا، وَالْوَجْهُ مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ أَنْ يَكُونَ عَدَدُهُمْ أَكُنْ مَنْ عَشَرَة آلاف وَلا أَكْثَرَ مِنْ الْكَثْرَةَ إِذْ لا يُقَالُ فِي عَشَرَة وَمَا دُونَهَا أَلُوفَ: أَيْ إِلا نَادِرًا مُنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ الْفَلْ الْوَادِي وَآخَرُ مِنْ أَعْلاهُ أَنْ يَكُونَ عَدُدُهُمْ مُلَكْ مِنْ أَسْفَلِ الْوَادِي وَآخَرُ مِنْ أَعْلاهُ أَنْ مُوالِهِ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ أَلُولُ وَادِيا أَفِيتَ أَجْسَامُهُمْ، فَمَرَّ بِهِمْ مَلَكْ مِنْ أَسْفَلِ الْوَادِي وَآخَرُ مِنْ أَعْلاهُ أَنْ مُونَ أَعْلاهُ أَنْ مَنْ عَشَرَة وَمَا ثُوادِي وَآخِرُ مِنْ أَعْلاهُ أَنْ اللّهُ خُلُفَاء بَنِي يُقَالُ لَهُ حِزْقِيلُ ثَالِتُ خُلَفَاء بَنِي يَقَالُ لَهُ حَرْقِيلُ ثَالِتُ خُلَفَاء بَنِي يَعَالُ فَو مَاتُوا حَمِيعًا وَبَلِيَتْ أَجْسَامُهُمْ، فَمَرَّ بِهِمْ نَبِيٌ يُقَالُ لَهُ حَرْقِيلُ ثَالِتُ خُلُفَاء بَنِي فَا اللْفَلْ الْوَادِي وَآخِلُوا فَاللّهُ الْوَادِي وَالْوَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْوَلَالُ عَلَى اللّهُ الْولَالُ مَلْكُ مِنْ اللّهُ الْولُولُ الْمَالِ الْمَالُولُ الْمُؤْمِلُ الْولَالُ مُعَلِلُ قَالُ مَا لَكُونُ عَلَيْهُمْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْفُولُ الْمُؤْمِ الْمَالِقُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْرَةُ وَمَا لُولُوا وَالْولَا الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْولَالِمُ الْمُؤْمِلُ

إسْرَائِيلَ بَعْدَ مَوْت مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيْنَا وَعَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ، إِذْ خَلِيفَتُهُ الأَكْبُرُ يُوشَعُ ثُمَّ كَالِبُ وَحِرْقِيلَ هَذَا هُو خَلِيفَةُ كَالِبَ وَلَكُوْنِ أَمْهِ سَأَلَتْ اللَّه الْوَلَدَ بَعْدَ مَا كَبِرَتْ وَعَقَمَتْ سُمِّيَ ابْنَ الْعَجُوزِ، قَالَ الْحَسَنُ وَمَقَاتِلَ وَهُو ذُو الْكَفْلِ لِأَنَّهُ تَكَفَّلَ سَبْعِينَ نَبِيًّا وَعَقَمَتْ سُمِّي ابْنَ الْعَجُوزِ، قَالَ الْحَسَنُ وَمُقَاتِلَ وَهُو ذُو الْكَفْلِ لِأَنَّهُ تَكَفَّلَ سَبْعِينَ نَبِيًّا وَأَنْحَاهُمْ مِنْ الْقَتْلِ، فَلَمَّا مَرَّ حِرْقِيلُ بِأُولِئِكَ الْمَوْتَى وَقَفَ مُتَفَكِّرًا مُتَعَجِّبًا، فَأُوحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَثْرِيدُ أَنْ أُرِيَكَ آيَةً وَالَ: نَعَمْ، فَقَيلَ لَهُ نَاد يَا أَيْتُهَا الْعَظَامُ إِنَّ اللَّه يَامُرُكُ أَنْ اللَّهُ يَامُرُكُ أَنْ اللَّهُ يَامُرُكُ أَنْ اللَّهُ يَأْمُرُكُ أَنْ اللَّهُ يَأْمُرُكُ أَنْ اللَّهُ يَأْمُرُكُ أَنْ اللَّهُ يَأْمُرُكُ أَنْ اللَّهُ يَامُولُ اللَّهُ يَأْمُرُكُ أَنْ اللَّهُ يَأْمُرُكُ أَنْ اللَّهُ يَامُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ يَامُولُ اللَّهُ اللَّهُ يَامُولُ اللَّهُ يَامُولُ اللَّهُ يَامُولُ اللَّهُ يَامُولُ اللَّهُ يَامُولُ اللَّهُ يَعْمُوا إِلَى قَوْمِهِمْ وَأَمْسَارَاتُ الْمُسَالِكُ اللَّهُ يَامُولُ اللَّهُ يَامُولُ اللَّهُ يَالْمُولُ اللَّهُ يَامُولُ اللَّهُ يَامُولُ اللَّهُ يَلْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَاللَّهُ مَا وَحُولُهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

"وَجَاءَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا خَرَجَ لِلشَّامِ وَبَلَغَ سَرْغَ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَسِعَ بِالشَّامِ فَاسْتَشَارَ أَكَابِرَ الصَّحَابَةِ فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَ أَحَد مِنْهُمْ عِلْمًا حَتَّى جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِالشَّامِ فَاسْتَشَارَ أَكَابِرَ الصَّحَابَةِ فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَ أَحَد مِنْهُمْ عِلْمًا حَتَّى جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ عَوْف رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَرَوَى لَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا سَعْتُمْ بِهَ بِأَرْضٍ فَلا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْسَهُ فَرَجَعَ عُمَرُ مِنْ سَرْغَ".

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَجَمَاعَةٌ: سَبَبُ مَوْت أُولَئكُ أَنَّ مَلكًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَمْرَ عَسْكَرَهُ بِالْقَتَالِ فَجَنُنُوا وَاعْتَلُوا بِأَنَّ الأَرْضَ الَّتِي نَذَهَبُ إِلَيْهَا بِهَا الْوَبَاءُ فَلا نَأْتِيهَا حَتَّى يَسِرُولَ، فَأَرْسَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الْمَوْت فَخرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ فِرَارًا مَنْهُ، فَلَمَّا رَأَى الْمَلكُ ذَلكَ قَالَ: اللَّهُمَّ رَبَّ يَعْقُوبَ وَإِلَهَ مُوسَى فَدْ تَرَى مَعْصِيةً عَبَادك فَأرِهِمْ آيَةً فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى اللَّهُمُ رَبَّ يَعْقُوبَ وَإِلَهَ مُوسَى فَدْ تَرَى مَعْصِيةً عَبَادك فَأَرِهِمْ آيَةً فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى اللَّهُ مُوسَى فَدْ تَرَى مَعْصِيةً عَبَادك فَأَرِهِمْ آللَهُ مُونُوا أَنْفُسَهِمْ حَتَّى اللَّهُ مُوسَى فَدْ تَرَى مَعْصِيةً وَبَوْد وَاقِلْ لَهُمْ اللَّهُ مُونُوا أَنْهُمْ لا يَسْتَطيعُونَ الْفِرَارَ مِنْك، فَلَمَّا خَرَجُوا قَالَ لَهُمْ اللَّهُ مُونُوا أَنْسُ مَوْتُوا أَنْهُمْ لا يَسْتَطيعُونَ الْفَرَارَ مِنْك، فَلَمَّا خَرَجُوا قَالَ لَهُمْ اللَّهُ مُونُوا أَنْهُمْ وَتُولًا أَنْهُمْ لا يَسْتَطيعُونَ الْفَرَارَ مِنْك، فَلَمَّا خَرَجُوا قَالَ لَهُمْ اللَّهُ مُونُوا أَنْسُ مَعْتَى النَّفَخُولِ وَاحِد وَبَقُوا ثَمَانِيَة أَيَّامٍ وَبَقِي فِيهِمْ هُوسَى انْفَعُومِ اللَّهُ مُعْرَبُهُمْ اللَّهُ بَعْدَ النَّمَانِيَة أَيَّامٍ وَبَقِي فِيهِمْ شَيْءٌ مَنْ فَيْهُمْ اللَّهُ بَعْدَ النَّمَانِيَة أَيَّامٍ وَبَقِي فِيهِمْ شَيْءٌ مِنْ السَّبَاع فَأَحْيَاهُمْ اللَّهُ بَعْدَ النَّمَانِيَة أَيَّامٍ وَبَقِي فِيهِمْ شَيْءٌ مِنْ السَّبًاع فَأَحْيَاهُمْ وَلِكَ عَيْرُ ذَلِكَ.

قَوْله تَعَالَى: ﴿ فَقَقَالَ لَهُمْ اللَّهُ مُوتُوا﴾ هُوَ مِنْ بَابِ قَوْله تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَـَيْء إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ وَالْمُرَادُ سُرْعَةُ وُقُوعَ الْمُرَادِ وَعَدَمُ تَحَلَّفه عَنْ تَعَلَّقِ الإِرَادَةِ بِهِ إِذْ لا قَوْلَ هُوَالَهُ مُولُولًا أَوْ الْمَلَكِ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ، وَالأَوَّلُ هُوَ الظَّاهِرُ، ثُـمَّ أَوْ الْمَلَكِ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ، وَالأَوَّلُ هُوَ الظَّاهِرُ، ثُـمَّ أَوْ الْمَلَكِ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ، وَالأَوَّلُ هُوَ الظَّاهِرُ، ثُـمَّ أَوْ الْمَلَكِ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ، وَالأَوَّلُ هُو الظَّاهِرُ، ثُـمَ أَوْ الْمَلَكِ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ، وَالأَوَّلُ هُو الظَّاهِرُ، ثُـمَ أَحْيَاهُمْ مُوكِنَ وَقَدْ أَخْبَرَ بِهِ الصَّادِقُ فَوَجَبَ الْقَطْعُ بِهِ.

وَقُوْلُ الْمُعْتَزِلَة إِخْيَاءُ الْمَيِّت، أَمْرٌ خَارِقٌ لَلْعَادَة فَلا يَجُوزُ إِظْهَارُهُ إِلا مُعْجزَةٌ لَنَبِسيٍّ رَدَّهُ أَهْلُ السُّنَّة بِأَنَّهُ يَجُوزُ بِأَنَّهُ خَرَقَهَا كَرَامَةً لِوَليٌّ وَلِغَيْرِ ذَلِكَ، وَإِنْكَارُ ذَلِكَ مُكَسَابَرَةٌ للحسِّ وَلَيْسَ ذَلكَ بَهُ يَجُوزُ بِأَنَّهُ خَرَقَهَا كَرَامَةً لِوَليٌّ وَلِغَيْرِ ذَلِكَ، وَإِنْكَارُ ذَلِكَ مُكَسَابَرَةٌ للحسِّ وَلَيْسَ ذَلكَ بَهِيد منْ عُقُولِهمْ الْفَاسِدَةِ الضَّالَّةِ.

وَسَبَبُ الإِحْيَاءَ اسْتَيْفًاءُ بَقَيَّة آجَالهِمْ، وَقَدْ مَرَّ فَي الْقصَّة مَا يَقْتَضِي أَنَّ الْمَوْتَ وَمَعَايَنَة الْقَلْمَ عَوْلًا. فَانْدَفَعَ قَوْلُ الْمُعْتَزِلَةَ أَيْضًا الْمَعَارِفُ فَحَاهُمُ مَنْ عَنْدَ الْقُرْبِ مَنْ الْمَوْت وَمُعَايَنَة الأَهْوَالِ فَيَجِبُ إِذَا عَاشُوا أَنْ يَبْقَوْا تَصِيرُ ضَرُورِيَّةً عَنْدَ الْقُرْبِ مَنْ الْمَوْت وَمُعَايَنَة الأَهْوَالِ فَيَجِبُ إِذَا عَاشُوا أَنْ يَبْقَوْا فَتَعَيْرُ ضَرُورِيَّةً عَنْدَ الْقُرْبِ مَنْ الْمَوْت وَمُعَايَنَة الأَهْوَالِ فَيَجِبُ إِذَا عَاشُوا أَنْ يَبْقَوْا أَنْ يَبْقَوْا فَيَجْهُ إِذَا عَاشُوا أَنْ يَبْقَوْهُ وَلَا يَلْزَمُ وَمَعَ لَهُمْ عَايُنُوهَا وَلا يَلْزَمُ وَمَعَ لَهُمْ الْبَلاءُ لَعُلْمَ مَع كَمَالَ الْعَقْلِ فَتَبْقَى لَهُمْ عَايُنُوهَا وَلا يَلْزَمُ وَمَعَ لَهُمْ الْبِلاءُ لَهُ اللّهَ تَعَالَى يُلْقِي عَلَيْهِمْ بَعْدَ حَيَاتِهِمْ نِسْيَانَ مَا وَقَعَ لَهُمْ الْبِئلاءُ لَهُ اللّهِ عَلَيْهِمْ الْمَيْوا لِيَسْتَوْفُوهَا لِيَسْتَوْفُوهَا.

وَالطَّاعُونُ وَزَّنُهُ فَاعُولٌ مِنْ الطَّعْنِ عَيْرَ أَنَهُ لَمَّا عُدلَ به عَنْ أَصْله وُضِعَ دَالا عَلَى الْمَوْت بِالْوَبَاء، قَالَ الْحَوْهَرِيُّ وَهُوَ مَشِيٌّ عَلَى اتِّحَادهِماً، وَالصَّحِيحُ خِلاَفُهُ إِذْ الْوَبَاءُ الْمَوْتُ الْفَوْت بِالْوَبَاء، قَالَ الْحَوْهُرِيُّ وَهُوَ مَشِيٌّ عَلَى اتِّحَادهِماً، وَالصَّحِيحُ خِلاَفُهُ إِذْ الْوَبَاءُ الْمَوْتُ الْمَوْتُ الْعَامُ بَسَبَب بَاطِن وَالطَّاعُونُ بَشَرَاتٌ صَغِيرَةٌ تَخْرُجُ فِي الْبَدَن يَعْلَبُ وجُودُها فِي مُرَاقه كَالآباط. وَقَدْ جَاءً عَنْ عَائشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: "فَنَا أَمُّتِي بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونَ، فَقُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ الطَّعْنُ قَدْ عَرَفْنَا فَمَا الطَّاعُونُ؟ قَالَ: غُدَّةً كَغُدَّةً الْبَعِيرِ تَخْرُجُ مِنْ الْمَرَاقِ وَالآبَاطِ" (١).

قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَهَذَا قَدْ يُرْسِلُهُ اللَّهُ نَفْمَةً وَعُقُوبَةً عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عُصَاة عَبِيدهِ وَكَفَرَتِهِمْ، وَقَدْ يُرْسِلُهُ اللَّهُ تَعَالَى شَهَادَةً وَرَحْمَةً لِصَالِحِيهِمْ لَقَوْل مُعَاذ فِي طَاعُونَ عَمَواسَ إِنَّهُ شَهَادَةٌ وَرَحْمَةٌ لَكُمْ وَدَعْوَةُ نَبِيّكُمْ: وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اللَّهُمَّ عُمَواسَ إِنَّهُ شَهَادَةٌ وَرَحْمَةٌ لَكُمْ وَدَعْوَةُ نَبِيّكُمْ: وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اللَّهُمَّ عُطْ مُعَاذًا وأَهْلَهُ نَصِيبَهُمْ مِنْ رَحْمَتِك فَطُعِنَ فِي كَفِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ".

<sup>(</sup>١) "صحيح الجامع" (٣٩٤٦).

وَرَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى وَالطَّبْرَانِيُّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تَفْنَى أُمَّتِي إلا بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ، قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الطَّعْنُ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَمَا الطَّاعُونُ؟ قَالَ: غُدَّةٌ كَغُدَّةٍ الْبَعِيرِ، الْمُقِيمُ بِهَا كَالشَّهِيدِ، وَالْفَارُ مِنْهُ كَالْفَارٌ مِنْ الزَّحْف" (١).

وَفِي رِوَايَةٍ لأَبِي يَعْلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "وَخْزَةٌ أَيْ طَعْنٌ تُصِيبُ أُمَّتِي مِنْ أَعْدَائِهِمْ مِنْ الْحِنِّ كَغُدَّةِ الإِبلِ مَنْ أَقَامَ عَلَيْهَا كَانَ مُرَابِطًا، وَمَنْ أُصِيبَ بِهِ كَسَانَ شَهِيدًا، وَمَنْ فَرَّ مِنْهُ كَانَ كَالْفَارِّ مِنْ الزَّحْف".

وَرَوَاهُ الْبَرَّارُ وَعِنْدَهُ: "قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الطَّعْنُ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَمَا الطَّاعُونُ؟ قَالَ: يُشْبِهُ الدُّمَّلَ يَخْرُجُ مِنْ الآبَاطِ وَالْمَرَاقُ وَفِيهِ تَرْكِيَةُ أَعْمَالِهِمْ وَهُوَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ شَهَادَةً". قَالَ الْحَافِظُ الْمُنْذِرِيُّ: أَسَانِيدُ هَذِهِ الرِّوَايَاتَ كُلِّهَا حسَانٌ.

وَرَوَى أَحْمَدُ بَسِنَد حَسَنِ وَالْبَرَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الطَّاعُونِ: "الْفَارُّ مِنْهُ كَالْفَارٌ مِنْ الزَّحْفِ وَمَنْ صَبَرَ فِيهِ كَانَ لَهُ أَحْرُ شَهِيدٍ" (٢٠). وَالتَّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ.

[تَنْهِيهُ]: عَدُّ هَذَا هُوَ ظَاهِرُ الآية بَنَاءً عَلَى مَا مَرَّ عَنْ أَكْثِرِ الْمُفَسِّرِينَ وَهُو أَيْضَا ظَاهِرُ هَذِهِ الأَحَادِيثِ؛ لأَنْ تَسْبِيهَهُ فِيهَا بِالْفرَارِ مِنْ الزَّحْف يَقْتَضِي آلَهُ مَثْلُهُ فِي كَوْنِهِ كَبِيرَةً وَإِنْ كَانَ التَّسْبِيهُ لا يَقْتَضِي تَسَاوِيَ الْمُتَشَابِهِيْنِ مِنْ كُلِّ وَجْه؛ لأَنْ الْمَقَامَ هُنَا يَشْهَدُ لِتَسَاوِيهِمَا فِي هَذَا الشَّيْءِ الْحَاصِّ وَهُو كَوَّلُهُ كَبِيرَةً. إذْ الْقَصْدُ بِهِذَا التَّسْبِيهِ إِنَّمَا هُو رَجْرُ الْفَارِ وَالتَّقْلِيطُ عَلَيْهِ حَتَّى يَنْزَجِرَ وَلا يَتِمُّ ذَلِكَ إلا إِنْ كَانَ كَبِيرَةً كَالْفِرَارِ مَنْ الرَّحْف، عَلَى النَّوْرَارِ مَنْ الرَّحْف، عَلَى الْفَرَارِ مِنْ الرَّحْف أَغْلِطُ وَالْعَظِمُ لِمَا اللَّهُ فِي مَنْ الرَّحْف أَغْلِطُ وَأَعْظَمُ لِمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُتَسَابِهِيْنِ عَيْرُ مُتَسَاوِييْنِ مِنْ كُللَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللِّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْ

<sup>(</sup>١) "الصحيحة" (١٩٢٨).

<sup>(</sup>٢) "صحيح الجامع" (٢٧٧٤).

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حِينَ ذَكَرُوا الْوَبَاءَ: إِنَّهُ رِحْزٌ وَعَذَابٌ عُذَب بِهِ بَعْضُ الأَمْمِ ثُمَّ بَقِيَ مِنْهُ بَقِيَّةٌ فَيَذْهَبُ الْمَرَّةَ وَيَأْتِي الأَخْرَى فَمَنْ سَمِعَ بِهِ بِأَرْضٍ عُذَّ بِهِ بَعْضُ الأَمْمِ ثُمَّ بَقِيَ مِنْهُ بَقِيَّةٌ فَيَذْهَبُ الْمَرَّةَ وَيَأْتِي الأَخْرَى فَمَنْ سَمِعَ بِهِ بِأَرْضٍ فَلا يَغْرُجُ مِنْهَا فِرَارًا مِنْهُ". وَقَدْ عَمِلَ عُمَسرُ فَلا يَقْدُمُ عَلَيْهِ، وَمَنْ كَانَ بِأَرْضٍ وَقَعَ بِهَا فَلا يَخْرُجُ مِنْهَا فِرَارًا مِنْهُ". وَقَدْ عَمِلَ عُمَسرُ وَالصَّحَابَةُ رِضُوانُ اللَّه عَلَيْهِمْ بِمُقْتَضَى هَذَا الْحَديث لَمَّا رَجَعُوا مِنْ سَرْغَ حِينَ أَخْبَرَهُمْ بِهِ ابْنُ عَوْف. قَالَ الطَّبَرِيُّ: وَالْحَديثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَحِبُ عَلَى الْمَرْءِ تَوَقِّي الْمَكَارِهِ بِهِ ابْنُ عُوف. قَالَ الطَّبَرِيُّ: وَالْحَديثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَحِبُ عَلَى الْمَرْءِ تَوَقِّي الْمَكَارِهِ قَبْلَ هُحُومِهَا وَكَذَلِكَ كُلُّ مُشْقٌ مِسْ غَوَالسِلِ لَا لَمُعَلِيهِ وَسَلَّمَ: "لا تَتَمَنَّ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تَتَمَنَّ وَاللَّهُ الْعَافِيةَ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا".

وَلَمَّا أَرَادَ عُمَرُ الرُّجُوعَ لِمَا ذُكِرَ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَفْرَارًا مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَكُنْ أَمْرَنَا اللَّهِ إِلَى التَّحَرُّذِ مِنْ الْمَحْرُوهَات، ثُمَّ قَالَ أَرَأَيْت لَوْ الْمَخَاوِف وَالْمُهُلِكَات وَاسْتَفْرَاغِ الْوُسْعِ فِي التَّوَقِّي مِنْ الْمَكْرُوهَات، ثُمَّ قَالَ أَرَأَيْت لَوْ كَانَ لَكَ إِبِلَّ فَهَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدُوتَانِ إِحْدَاهُمَا خَصِبَةٌ وَالأَخْرَى جَدْبَدة أَلَيْسَتِ إِنْ كَانَ لَكَ إِبِلَ فَهَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدُوتَانِ إِحْدَاهُمَا خَصِبَةٌ وَالأَخْرَى جَدْبَدة أَلَيْسَتِ إِنْ رَعَتْ الْحَدْبَة رَعَتْهَا بِقَدَرِ اللَّهِ فَرَجَعَ عُمَسِرُ مِنْ الْمَدْرِ اللَّهِ فَرَجَعَ عُمَسِرُ مِنْ أَنْ مَعْتُ الْمَدَيْقِ اللَّهِ إِلَى الْمَدْيِنَة .

وَجَاءَ فِي كُوْنِ الطَّعْنِ شَهَادَةً أَحَادِيثُ أُخَرُ فِيهَا ذِكْرُ شُهَدَاءَ آخَرِينَ غَيْرِ الْمَقْتُولِ

ي بَيْنِ اللَّهُ مَسْلِمٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا تَعُدُّونَ الشُّهَذَاءَ فِيكُمْ؟ قَالُوا يَا أَخْرَجَ مُسْلِمٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ قَالَ وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ مِنْ الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ".
وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونَ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ مِنْ الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ".

وَالشَّيْحَانِ: "الشَّهِيدُ خَمْسَةٌ: الْمَطْعُونُ، وَالْمَبْطُونُ، وَالْغَرِيقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ، وَالشَّهيدُ في سَبيلِ اللَّهِ".

وَأَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ بِسَنَد رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ: "إِنَّ فِي الْقَتْلِ شَهَادَةً، وَفِي الطَّاعُون شَهَادَةً، وَفِي النَّفَسَاءِ يَقْتُلُهُمَا وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا جُمْعً – وَفِي النُّفَسَاءِ يَقْتُلُهُمَا وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا جُمْعً – أَيْ بِتَثْلِيثِ الْجِيمِ وَسُكُونِ الْمِيمِ بِأَنْ تَمُوتَ وَوَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا – شَهَادَةً"(١).

وَالطَّبْرَانِيُّ بِسَنَد رُواتُهُ مُحْتَجٌّ بِهِمْ فِي الصَّحِيحِ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ بَعْضَ الأَنْصَارِ فَبَكَى أَهْلُهُ فَقَالَ عَمَّهُ: لا تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ الْمُنْصَارِ فَقَالَ: دَعْهُنَّ يَبْكِينَ مَا دَامَ حَيًّا فَإِذَا وَجَبَتْ - أَيْ مَاتَ - فَلْيَسْكُتْنَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِلْمَرِيضِ: مَا كُنَّنَا نَرَى أَنْ يَكُونَ مَوْتُكَ عَلَى فَرَاشِك حَتَّى تُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَعْضُهُمْ لِلْمَريضِ: مَا كُنَّنَا نَرَى أَنْ يَكُونَ مَوْتُكَ عَلَى فَرَاشِك حَتَّى تُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: أَوْمَا الشَّهِيدُ إلا الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: أَوْمَا الشَّهِيدُ إلا الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: وَالْطَّاعُونَ شَهَادَةٌ، وَالنَّقَسَاءَ بِحُمْعِ شَهَادَةٌ، وَالْحَرْق شَهَادَةٌ وَالْغَرَق شَهَادَةٌ، وَالْطَّاعُونَ شَهَادَةٌ، وَالْتَعْلُ فِي سَبِيلِ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ شَهادَةٌ، وَالطَّاعُونَ شَهَادَةٌ، وَالْعَرَقُ شَهَادَةٌ، وَالْطَاعُونَ شَهَادَةٌ، وَالْعَرَقُ شَهَادَةٌ، وَالْطَاعُونَ شَهَادَةٌ، وَالتَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَيْ اللَّهُ عَنَّ وَجَلُّ شَهادَةٌ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَنْ وَجَلُ شَعَادَةٌ، وَالطَّاعُونَ شَهَادَةٌ، وَالْعَرَقُ شَهُ وَلَا اللَّهُ عَرَّ وَجَلُ شَعْرَوهُ إِلَى الْحَتَّةُ الْ الْعَرَقُ مُلْ وَلَكُهُ اللَّهُ عَلَى الْعَرَقُ اللَّهُ عَلَى الْعَرَقُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَاللَهُ عَلَى الْعَلَقُ الْعَلَاقُ الْعَلَقُ الْعَرَقُ الْعَرَقُ الْعَرَقُ الْمَا بِعُونَ اللَّهُ عَلَيْ وَالْعَلَيْفُ الْعَرُهُ الْمُهُ الْمَا بَعْرَقُ الْعَرَقُ الْعَلَقُ الْعَلَيْقُ الْعَلَاقُ الْعَلَقُولُ الْعَلَقُولُ الْعَلَقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَقُولُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَقُ الْعَلَقُولُ الْعَلَقُولُ الْعَلَقُولُ الْعَ

وَفِي رِوَايَةٍ: "وَسَادِنُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ – أَيْ خَادِمُهُ – وَالْحَرْقُ وَالسُّلُّ": هُوَ بِكَسْسِرِ الْ أُوَّلِهِ وَضَمِّهِ وَتَشْدِيدِ اللامِ دَاءَ يَحْدُثُ فِي الرِّنَةِ يَتُولُ إِلَى ذَاتِ الْجَنْبِ، وَقِيلَ زُكَامٌ أَوْ سُعَالٌ طَوِيلٌ مَعَ حُمَّى هَادِئَةٍ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ.

وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: "الشُّهَدَاءُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: الْمَبْطُونُ شَهِيدٌ، وَالْمَطْعُونُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ الْحَرْقِ شَهِيدٌ، وَالْسَدِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ، وَالْمَرْأَةُ الَّتِي تَمُوتُ بِحُمْعِ شَهِيدَةٌ"( '').

وَالشَّيْخَان: "الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لكُلِّ مُسْلم".

وَالْبُخَارِيُّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالُتْ: "سَأَلْت رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـــه وَسَلَّمَ عَنْ الطَّاعُونِ فَقَالَ: كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَجَعَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً

<sup>(</sup>١) "صحيح الجامع" (٤٤٣٨).

<sup>(</sup>٢) "صحيح الجامع" (٢٠٩٦).

<sup>(</sup>٣) "حسن"، وانظر: "صحيح الجامع" (٤٤٣٩).

<sup>(</sup>٤) "صحيح الجامع" (٣٧٣٩).

للْمُؤْمِنِينَ، مَا مِنْ عَبْد يَكُونُ فِي بَلَد فَيَكُونُ فِيه فَيَمْكُتُ لا يَخْرُجُ صَابِرًا مُحْتَبِسًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لا يُصِيبُهُ إِلاَ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَحْرِ شَهِيدِ".

وَأَحْمَدُ بِسَنَد رُوَاتُهُ ثَقَاتٌ مَشْهُورُونَ: "أَتَانِي جَبْرِيلً عَلَيْهِ السَّلامُ بِالْحُمَّى وَأَحْمَدُ بِسَنَد رُوَاتُهُ ثَقَاتٌ مَشْهُورُونَ: "أَتَانِي جَبْرِيلً عَلَيْهِ السَّلامُ بِالْمُدِينَةِ وَأَرْسَلْتَ الطَّاعُونَ إِلَى الشَّامِ، فَالطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِأَمَّتِي وَرَجْسٌ عَلَى الْكَافِرِ"(١).

يَ عَيْرُ رَبِّ مِنْ لَهُ مَيْدُ: " خَطَبَ مُعَادُ بِالشَّامِ فَذَكَرَ الطَّاعُونَ فَقَالَ: إِنَّهَا رَحْمَـةُ رَبِّكُـمْ وَدَعْوَةُ نَبِيكُمْ وَقَبْضُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَى آلِ مُعَادَ نَصِيَهُمْ مِنْ هَذِهِ الرَّحْمَـةِ وَدَعْوَةُ نَبِيكُمْ وَقَبْضُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَى آلِ مُعَادَ نَصِيَهُمْ مِنْ هَذِهِ الرَّحْمَـةِ ثُمُ مَنَ مَقَامِهِ ذَلِكَ فَدَخَلَ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَادَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ﴿ الْمَاكُونِ مَنْ الصَّابِوِينَ ﴾ فَقَالَ مُعَاذَ: ﴿ وَسَتَجَدُنِي إِنَّ شَاءَ اللَّهُ مِنْ الصَّابِوِينَ ﴾ .

وَأَحْمَدُ عَنْ مُعَاذَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: سَمعْت رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ: "سَتُهَاجِرُونَ إِلَى أَرْضِ الشَّامِ فَتَكُونُ لَكُمْ وَيَكُونُ فِيكُمْ ذَاءٌ كَالدُّمَّلِ أَوْ كَالْحُزَّة يَأْخُذُ بِمَرَاقً "سَتُهَاجِرُونَ إِلَى أَرْضِ الشَّامِ فَتَكُونُ لَكُمْ وَيَكُونُ فِيكُمْ ذَاءٌ كَالدُّمَّلِ أَوْ كَالْحُزَّة يَأْخُذُ بِمَرَاقً السَّعَهُ الرَّجُلِ يَسْتَنشِهِدُ اللَّهُ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَأَعْظَه هُو وَأَهْلَ بَيْتِه الْحَظَّ الأَوْفَر مِنْهُ فَأَصابَهُمْ الطَّاعُونُ مَنْ رَسُولِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَأَعْظَه هُو وَأَهْلَ بَيْتِهِ الْحَظَّ الأَوْفَر مِنْهُ فَأَصابَهُمْ الطَّاعُونُ فَلَمْ يَيْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ فَطُعنَ في أَصْبُعِهِ السَّبَّابَةَ فَكَانَ يَقُولُ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي بِهَا حُمُرَ النَّعَمِ".

فَلْمْ يَّيْقُ مِنْهُمْ اَحَدُ فَطَعِن فِي اصَبِعِهُ السَبَابِهِ فَكَانَ يَقُولُ مَا يَسَرَّنِي الَّ فِي بَهِ صَلَّرَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَصَحَّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَخُاللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ عَرَفْنَاهُ فَمَا الطَّاعُونُ؟ قَالَ: وَخُارُ أُمِّتِي بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونُ؟ قَالَ: وَخُرَ أُعْدَائِكُمْ مِنْ الْجِلِّ أَعْدَائِكُمْ مِنْ الْجِلِّ فَنَاءَ أُمَّتِي قَتْلاً فِي سَبِيلِك بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونَ ((°). وَصَحَّ: "اللَّهُمَّ اجْعَلْ فَنَاءَ أُمَّتِي قَتْلاً فِي سَبِيلِك بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونَ ((°).

وَرَوَى النَّسَائِيُّ: "يَخْتَصِمُ الشُّهَدَاءُ وَالْمُتَوَفَّوْنَ عَلَى فُرُشِهِمْ إِلَى رَبِّنَا فِسِي السَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ فِي الطَّاعُونِ فَيَقُولُ الشُّهَدَاءُ قُتِلُوا كَمَا قُتِلْنَا، وَيَقُولُ الْمُتَوَفَّوْنَ عَلَسى فُرُشِهِمْ

<sup>(</sup>١) "الصحيحة" (٧٦١).

<sup>(</sup>٢) "ضعيف الجامع" (٣٢٦٠).

<sup>(</sup>٣) "صحيح"، وانظر: "الإرواء" (١٦٣٧).

<sup>(</sup>٤) انظر ما قبله.

<sup>(</sup>٥) "صحيح الجامع" (١٢٥٨).

إِخْوَانُنَا مَاتُوا عَلَى فُرُشِهِمْ كَمَا مُتَنَا فَيَقُولُ رَبُّنَا أَنْظُرُوا إِلَى جِرَاحِهِمْ فَإِنْ أَشْبَهَتْ جِرَاحَ الْمَقَنُّولِينَ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ وَمَعَهُمْ فَإِذَا جِرَاحُهُمْ قَدْ أَشْبَهَتْ جِرَاحَهُمْ"(١).

وَالطَّبْرَانِيُّ بِسَنَد لا بَأْسَ بِهَ: "يَأْتِي الشُّهَدَاءُ وَالْمُتَوَفَّوْنَ بِالطَّاعُونِ، فَيَقُولُ أَصْحَابُ الطَّاعُونِ نَحْنُ شُهَدَاء، فَيَقُولُ أَنظُرُوا فَإِنْ كَانَتْ جِرَاحَتُهُمْ كَجِرَاحِ الشُّهَدَاءِ تَسِيلُ دَمًا كَرِيحِ الْمَسْكُ فَهُمْ شُهَدَاءُ فَيَجدُونَهُمْ كَذَلكَ".

وَصَحَّ عِنْدَ ابْنِ حِبَّانَ: "مَنْ قَتَلَهُ بَطْنُهُ لَمْ يُعَذَّبْ في قَبْره".

# الْكَبِيرَةُ الأَنْبَعُمِائَةِ وَالْحَادِيَةُ بَعْدَ الأَنْبَعِمِائَةِ [ [الْغُلُولُ مِنْ الْغَنِيمَةِ وَالسَّتْرُ عَلَيْهِ]

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ لَنَبِيٍّ أَنْ يَعُلُ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسِ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾.

وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "كَــانَ عَلَى نَفْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَيْ غَنيمَته – رَجُلٌ يُقَالَ لَهُ كَرْكِـرَةُ – بِكَسْرِ الْكَافَيْنِ وَحُكِيَ فَتْحُهُمَا – مَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ فِي النَّار، فَذَهْبُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا".

ُ وَأَحْمَدُ بِسَنَد صَحِيحَ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ لَهُ اُسْتُشْهِدَ مَوْلاك أَوْ غُلامُك فُلانٌ فَقَالَ بَلْ يُجَرُّ إِلَى النَّارِ فِي عَبَاءَة غَلَّهَا"(٢).

وَمَالِكُ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ: "أَنَّ رَجُلا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: صَلُّوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَتَغَيَّرَتْ وُجُوهُ النَّاسِ لِذَلِكَ، فَقَالَ إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِي سَسبِيلِ اللَّهِ عَلَى صَاحِبِكُمْ فَلَا فِي سَسبِيلِ اللَّهِ عَلَى صَاحِبِكُمْ فَلَا فِي سَسبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ صَاحِبِكُمْ غَلَّ فِي سَسبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِي سَسبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَ فِي سَسبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ اللَّهُ وَلَا يُسَاوِي دَرْهَمَيْنَ"(٣).

<sup>(</sup>١) "حسن"، وانظر: "صحيح الجامع" (٨٠٤٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في "مسنده" (٣٣/٥).

<sup>(</sup>٣) "ضعيف الجامع" (٣٤٨١).

وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: "لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبُ وَ أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا فُلانٌ شَهِيدٌ وَفُلانٌ شَهِيدٌ حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ فَقَالُوا فُلانٌ شَهِيدٌ، فَقَالُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَلا إِنِّي رَأَيْتِه فِي النَّارِ فِي بُرُدَةٍ غَلَّهَا أَوْ عَبَاءَةٍ غَلَّهَا. ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا ابْنَ الْحَطَّابِ اذْهَبْ فَنَادِ فِي النَّاسُ أَنَّهُ لا يَدْخُلُ الْحَتَّةَ إلا الْمُؤْمِنُونَ".

وَالطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدِ جَيِّدٍ: "لَوْ لَمْ تَغُلُّ أُمَّتِي لَمْ يَقُمْ لَهُمْ عَدُو ۗ أَبَدًا".

قَالَ أَبُو ۚ ذَرٌ لِحَبِيبِ بِّنِ مَسْلَمَةً: هَلْ يَشْبُتُ لَكُمْ الْعَدُو ۗ حَلْبَ شَاةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ وَثَلاثَ

شيَاه غُزُرٍ. قَالَ أَبُو ذَرٍّ: غَلَلْتُمْ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ.

وَعَظَّمَ أَمْرَهُ حَتَّى قَالَ: لا أَلْهِيَنَ، أَيْ أَجِدَنَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقَيَامَة عَلَى رَقَبَته بَعِيرٌ لَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ حَتَّى قَالَ: لا أَلْهِيَنَ، أَيْ أَجِدَنَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقَيَامَة عَلَى رَقَبَته بَعِيرٌ لَهُ وَعَا الله أَعْشَى، فَأْقُولُ لا أَمْلكُ لَكَ مِنْ الله شَيْئًا قَدْ أَبْلَغَتْك، لا أَلْهَينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ رَسُولَ الله أَعْشَى، فَأْقُولُ لا أَمْلكُ لَكَ مِنْ الله شَيْئًا قَدْ أَبْلَغَتْك، لا أَلْهَينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقَيَامَة عَلَى رَقَبَته فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةً وَأَيْ بِمُهْمَلَتَيْنِ مَفْتُو حَتَيْنِ صَوْتُ الْفَرَسَ أَعْدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقَيَامَة عَلَى رَقَبَته فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةً وَأَيْ لِكُ مِنْ الله شَيْئًا قَدْ أَبْلَغَتْك، لا أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقَيَامَة عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةً لَهَا ثُغَاءً و أَيْ بِصُمَّم الْمُثَلِّقَةُ وَبِالْمُعْجَمَة وَالْمَدِّ صَوْتُ الْعَيَى وَقَيْقُ لَ لا أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقَيَامَة عَلَى رَقَبَتِهِ شَاقًا لَهُ الْمُلكُ لَك مِنْ الله شَيْئًا قَدْ أَبْلَغَتْك، لا أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقَيَامَة عَلَى رَقَبَتِهِ مَا قَيْلُ لا أَمْلكُ لَك مِنْ الله شَيْعًا قَدْ أَبْلَغَتْك، لا أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَة عَلَى رَقَبَتِهِ مِقَاقُولُ لا أَمْلكُ لَك مِنْ اللّه فَتْنِي فَأَقُولُ لا أَمْلكُ لَك مِنْ اللّه أَعْشَى مَا يُكْتَلك، فِيهِ الْحَقُّ وَلَي عَمْعُ وَقَعَةً وَاهِي مَا يُكْتَلك، فِيهِ الْحَقُ وَلَ لا أَمْلكُ لَك مِنْ اللّه أَعْشَى فَأَقُولُ لا أَمْلكُ لَك مِنْ اللّه أَعْشَى فَأَقُولُ لا أَمْلكُ لَك مِنْ اللّه أَعْشَى فَأَقُولُ لا أَمْلكُ لَك مِنْ اللّه شَيْعًا قَدْ أَبْلَغَتْك، لا أَلْفِي لَا مَسُولَ اللّه أَعْشَى فَأَقُولُ لا أَمْلكُ لَك مِنْ اللّه أَنْشَى فَا قَدْ أَبْلَعُمُ لا أَلْفَلُ لَل مَنْ اللّه أَعْشَى فَاقُولُ لا أَمْلكُ لَك مِنْ اللّه أَعْشَى مَا يُحْلَقُ اللّهُ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ أَعْشَى مَا يُحْلَلُكُ اللهُ أَنْ اللّهُ الْفَي لَا أَلْ

الله اعلى الله على الله عَلَيْه وَسَلَّمَ إِذَا أَصَابَ غَنِيمَةً أَمَرَ بِلالا فَنَادَى فِي النَّاسِ النَّاسِ النَّامِ مَنْ مَعْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصَابَ غَنِيمَةً أَمَرَ بِلالا فَنَادَى فِي النَّاسِ النَّالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصَابَ غَنِيمَةً أَمَرَ بِلالا فَنَادَى فِي النَّاسِ النَّامِهِمْ فَيُحَمِّسُهُ وَيَقْسَمُهُ، فَحَاءَ رَجُلٌ يَوْمًا بَعْدَ النِّذَاءِ بِرِمَامٍ مِنْ شَعَرٍ فَقَالَ: فَيَحِينُونَ بِغَنَائِمِهِمْ فَيُحَمِّسُهُ وَيَقْسَمُهُ، فَحَاءَ رَجُلٌ يَوْمًا بَعْدَ النِّذَاءِ بِرِمَامٍ مِنْ شَعْرٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهُ هَذَا كَانَ فِيمَا أَصَبْنَاهُ مِنْ الْغَنِيمَةِ فَقَالَ: أَسَمِعْت بِلَالا يُنَادِي ثَلاثًا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهُ هَذَا كَانَ فِيمَا أَصَبْنَاهُ مِنْ الْغَنِيمَةِ فَقَالَ: أَسَمِعْت بِلَالا يُنَادِي ثَلاثًا؟ قَالَ:

نَعَمْ. فَالَ: فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَجِيءَ بِهِ؟ فَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: كُنْ أَنْتَ تَجِيءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَـــةِ فَلَنْ أَقْبَلَهُ مِنْك"(١).

والشَّيْخَان وَغَيْرُهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلَمْ نَعْنَمْ ذَهَبًا وَلا وَرِقًا، غَنمْنَا الْمَتَاعَ وَالطَّعَامَ وَاللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَبْدُ وَالنَّيَابَ ثُمَّ انْطَلَقْنَا إِلَى الْوَادِي يَعْنِي وَادِيَ الْقُرَى وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَبْدُ لَهُ وَهَبَهُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ جُزَامٍ يُدْعَى رِفَاعَةَ بْنَ يَزِيدَ مِنْ بَنِي الضَّبَيب، فَلَمَّا نَزَلْنَا الْوَادِي قَامَ عَبْدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَحُلُّ رَحْلَهُ فَرُمِي بِسَهُم فَكَانَ فِيهِ حَتَّفُهُ فَقُلْنَا هَنِيَّا لَلَهُ عَبْدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَحُلُّ رَحْلَهُ فَرُمِي بِسَهُمْ فَكَانَ فِيهِ حَتَّفُهُ فَقُلْنَا هَنِيًّا لَلَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُلُّ رَحْلَهُ فَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُلُ وَاللَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ الشَّهَادَةُ يَا رَسُولَ اللَّه مَقُلَى رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِهُ وَسَلَّمَ عَنْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ شَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ

وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ خُرِيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي رَافِعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَبْد الاَشْهَلِ فَيَتَحَدَّثُ عِنْدَهُمْ خَتَّى يَنْحَدرَ لِلْمَعْرِب، قَالَ أَبُو رَافِعِ: فَبَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْرِعُ إِلَى الْمَعْرِب مَرَرْنَا بِالْبَقِيعِ - أَيْ بَقِيعِ الْغَرْقَد كَمَا فِي رِوَايَةٍ - فَقَالَ أَفِ لَكُ أُفِ لَكُ أُفَّ لَكُ أُفَّ لَكُ أَفَّ لَكُ أَفَ لَكُ، قَالَ: فَكَرَ وَلَيَةٍ - فَقَالَ أَفْ لَكُ أُفَّ لَكُ أُفَ لَكُ، قَالَ: فَكَرُ ذَلِكَ فِي ذَرْعِي - أَيْ بِالْمُعْجَمَة عَظُمَ عِنْدي مَوْقِعُهُ - فَاسْتَأْخَرْت لَكَ أُفَّ لَكُ أَفَ لَكُ أَفَ لَكُ، وَلَكَ فِي دَرْعِي - أَيْ بِالْمُعْجَمَة عَظُمَ عِنْدي مَوْقِعُهُ - فَاسْتَأْخَرْت وَطَنَّنْت أَنَّهُ يُرِيدُنِي، فَقَالَ: مَالَكِ؟ الْمُشْرِ. قُلْت: أَحَدَثَ حَدَثٌ؟ فَقَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قُلْت: أَفَقُت بِي؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ هَذَا فُلانٌ بَعَثْتِه سَاعِيًا عَلَى بَنِي فُلانَ فَعَلَّ نَمِرَةً - أَيْ بِفَتْعِ فَكُسْرٍ بُرْدَةٌ مِنْ صُوف يَلْبَسُهَا الأَعْرَابُ -فَدُرِّعَ مِثْلُهَا مِنْ نَارٍ -"(") أَيْ جُعلَ لَـه دُرْعُ فَكَسْرٍ بُرْدَةٌ مِنْ صُوف يَلْبَسُهَا الأَعْرَابُ -فَدُرِّعَ مِثْلُهَا مِنْ نَارٍ -"(") أَيْ جُعلَ لَـه دُرْعُ مَنْهُا مِنْ نَارٍ. وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ فِي صَحِيحِه، وَاللَّهُ لَلَ لَهُ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرَعُهُمَا مِنْ نَارٍ. وَالنَّسَائِيُ وَابْنُ فِي صَحِيحِه، وَاللَّهُ لَلُ لَهُ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحً عَلَى اللَّهُ مَا مُنْ نَارٍ. وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ فِي صَحِيحِه، وَاللَّهُ لَلَ لَكُمْرِ وَالْغُلُولُ وَالدَّاكِمُ وَقَالَ صَحِيحًا عَلَى الْعَلْدِي الْعَلْمُ لَا وَالدَّيْنَ "(").

<sup>(</sup>١) "حسن" أخرجه أبو داود (٢٧١٢) وانظر "صحيح أبي داود".

<sup>(</sup>٢) "ضعيف الجامع" (٦٠٨٣).

<sup>(</sup>٣) "صحيح الجامع" (٣٢٦).

وَأَبُو دَاوُد وَالطَّبْرَانِيُّ: "أَتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَطَعٍ مِنْ الْغَنِيمَةِ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لَك تَسْتَظِلُّ بِهِ مِنْ الشَّمْسِ قَالَ: أَتُحبُّونَ أَنْ يَسْتَظِلُّ بَيْكُمْ بِظِلٌ مِنْ نَارِ". زَادَ الطَّبَرَانِيُّ: "يَوْمَ الْقَيَامَةِ". وَأَبُو دَاوُد عَنْ سَمُرةً بْنِ جُنْدُب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَّا بَعْد لُلُ الطَّبَرَانِيُّ: "يَوْمَ الْقَيَامَةِ". وَأَبُو دَاوُد عَنْ سَمُرةً بْنِ جُنْدُب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَّا بَعْد لُو فَكُن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ يَكُتُمُ غَالًا - أَيْ يَسْتُرُ عَلَيْهِ - فَإِنَّهُ مِثْلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ يَكُتُمُ غَالًا - أَيْ يَسْتُرُ عَلَيْهِ - فَإِنَّهُ مِثْلُهُ مَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ يَكُتُمُ غَالًا - أَيْ يَسْتُرُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ يَكُتُمُ عَالًا - أَيْ يَسْتُرُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ يَكُتُمُ عَالًا - أَيْ يَسْتُرُ عَلَيْهِ مَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ يَكُتُمُ عَالًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ يَكُتُمُ عَالًا - أَيْ يَسْتُرُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ يَكُتُهُ مَا لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَوْلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَعْدُلُهُ وَسُلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ يَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ الْهَا لَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَ

[تَنْبِيهِ ]: عُدَّ الْغُلُولِ هُو مَا صَرَّحُوا بِهِ. قَالَ بَعْضُهُمْ: وَكَالْغَنِيمَة فِي ذَلِكَ الْغُلُولُ مِنْ الأَمْوَالِ الْمُشْتَرَكَة بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَمِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَالزَّكَاة انْتَهَى. وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَلا فَرْقَ فِي غَالٌ الرَّكَاة بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مِنْ مُسْتَحقِّيهَا وَغَيْرِهِمْ لأَنَّ الظَّفَرَ مَمْنُوعٌ فِيها إِذْ لا بُو فَي غَالٌ الرَّكَاة بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مِنْ مُسْتَحقِيها وَغَيْرِهِمْ لأَنَّ الظَّفَرُ أَيْضًا لِتَوقُف ذَلِكَ عَلَى بُدُ فِيها مِنْ النَّيَّة بَلْ لَوْ أَفْرَرَ الْمَالِكُ قَدْرَهَا وَنَوَى لَمْ يَجُزُ الظَّفَرُ أَيْضًا لِتَوقُف ذَلِكَ عَلَى الْمُطْلَق، الْمَالِكُ فَكَانَ بَاقِيًا عَلَى مِلْكِ مَالِكِهِ حَتَّى يُعْطِيَهُ، إِعْطَانَه يَتَعَدُّرُ الْمِلْكُ فَكَانَ بَاقِيًا عَلَى مِلْكِ مَالِكِهِ حَتَّى يُعْطِيهُ، فَاتَّاعُ الظَّفَرُ فِي مَالِ الزَّكَاةِ مُطْلَقًا.

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ: أَنَّ "نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرُوا الْكَبَائِرَ وَهُوَ مُتَّكِئٌ فَقَالُوا. الشِّرْكُ بَاللَّه، وَأَكْلُ مَالَ الْيَتِيمِ، وَالْفَرَارُ مِنْ الرَّحْف، وَقَدْفُ الْمُحْصَنَة، وَعُقُوقُ الْوَالدَيْنِ، وَقَوْلُ الزُّورِ، وَالْغُلُولُ، وَالسِّحْرُ، وَأَكْلُ الرِّبَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَأَيْنَ تَجْعَلُونَ ﴿ اللَّهِ سَرِيحُ الْحَدِيثِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُهُ إِلَى الحر الآيَةِ " وَعُدَّ السَّتَرُ عَلَيْهِ وَهُو صَرِيحُ الْحَدِيثِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُهُ ".

وَعُلِمَ مَنْ الأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ أَنَّ الْغُلُولَ هُوَ اخْتَصَاصُ أَحَدِ الْغُزَاةِ سَوَاءٌ الأَمِسِيرُ وَغَيْرُهُ بِشَيْءٍ مِنْ مَالَ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحْضِرَهُ إِلَى أَمِيرِ الْجُيُوشِ لِيُحَمِّسَهُ وَإِنْ قَلَّ الْمَأْخُوذُ، نَعَمْ يَجُوزُ عِنْدَنَا التَّبَسُّطُ بِأَخْذَ بَعْضِ الْمَأْكُولِ لَهُ أَوْ لِدَابَّتِهِ مِنْ مَالِ الْغَنِيمَة قَبْلَ الْقِسْمَةِ بِشُرُوطٍ مَذْكُورَةٍ فِي مَحَلِّهَا.

<sup>(</sup>١) "ضعيف" أخرجه أبو داود (٢٧١٦) وضعفه الشبخ الألباني في " ضعيف أبي داود".

## بَابُ الأمَانِ الْكَبِيرَةُ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ وَالرَّابِعَةُ بَعْدَ الأرْبِعمِائَةِ [قَتْلُ أَوْ غَنْرُ أَوْ ظُلْمُ مَنْ لَهُ أَمَانٌ أَوْ ذِمَّةٌ أَوْ عَهْدٌ]

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولا ﴾.

وَقَالَ عَزَّ قَائِلا: ﴿ إِيَّا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْقُوا بِالْعُقُودِ﴾ أَيْ الْعُهُودِ، وَمِنْ جُمْلَتِهَا الْعَهُدُ وَالْأَمَانُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ أَئِسَة التَّهْسِيرِ. وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَرْبَعْ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقاً خَالِصًا، وَمَـنْ كَانَ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّهَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا حَدَّثَ كَلَاتَ مُنَافِقاً كَلَابَ مُؤَلِنَا وَإِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَلَيْهُ مِنْ النِّهَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا حَدَّثَ كَلَابَ مَلْوَالًا اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَلَيْهُ مَنْ النِّهَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا حَدَّثَ كَلَابَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَلَى وَإِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَا إِذَا اللَّهُ عَلَيْهُ فَعَرَالًا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ فَعَرَالًا اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ النِّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمِنَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِّقُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعَلْمُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعُلْمُ عَلَيْهُ الْعَلَيْهُ اللّهُ الْعَلَيْمُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعَلَالِيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

وَرَوَى أَحْمَدُ وَالبُخارِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَهُ قَالَ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ثَلاَئَةٌ أَنَا حَصَّمُهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُـــمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَرَّا فَأَكُلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ الْعَمَلَ وَلَمْ يُوفِّــهِ الْجَرَهُ".

وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ: "إِذَا حَمَعَ اللَّهُ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَرْفَعُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِـــوَاءً يُعْرَفُ بِهِ يُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلان بْن فُلان".

وَمُسْلَمٌ وَغَيْرُهُ: "ذِمَّةُ الْمُسْلَمِينَ وَاحْدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا – أَيْ غَدَرَهُ وَنَقَضَ عَهْدَهُ – فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَـــوْمَ الْقَيَامَة عَدْلا وَلا صَرْفًا".

وَأَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ عَنْ أَنسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَــا خَطَبَنــا اللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلا قَالَ: "لا إِيمَانَ لِمَنْ لا أَمَانَةَ لَهُ وَلا دِينَ لِمَنْ لا عَهْدَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْــه لَكُنْ بِلَفْظ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّــهُ عَلَيْــه وَسَلَّمَ فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ: فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَالْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم: "مَا اللَّهِ عَلَيْ شَرْطِ مُسْلِم: "مَا اللَّهِ عَلَيْ شَرْطِ مُسْلِم: "مَا اللَّهِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم: "مَا اللَّهُ عَلَيْــهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ: فَذَكَرَ الْحَدَيثَ. وَالْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم: "مَا اللَّه

(۱) تقدم.

نَقَضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ إِلا كَانَ الْقَتْلُ بَيْنَهُمْ وَلا ظَهَرَتْ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ إِلا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الْمَوْتَ، وَلا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ إِلا حَبَسَ اللَّهُ عَنْهُمْ الْقَطْرَ".

وَأَبُو دَاوُد عَنْ صَفُوانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عِدَّة مِنْ أَبْنَاء أَصْحَاب رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ آبَائِهِمْ لَكِنَّ الأَبْنَاءَ مَجْهُولُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوْ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَحَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طيب نَفْسٍ فَأَنَا حَجيجُهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ" (١). وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: "أَيُّمَا رَجُلٍ أَمَّنَ رَجُلاً عَلَى دَمِهِ ثُمَّ قَتَلَهُ فَأَنَا مِنْ الْقَاتِلِ بَرِيءٌ وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ كَافِرُا".

وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَاللَّفْظُ لَهُ وَقَالَ ابْنُ مَاجَهْ: "فَإِنَّهُ يَحْمِلُ لِــوَاءَ غَدْر يَوْمَ الْقَيَامَة"(٢).

ُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: "مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدَةً بِغَيْرِ حَقِّ لَـــمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْحَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَ الْحَنَّةِ لَيُوجَدُ مِنْ مَسيرَة مائة عَام".

وَفِي رِوَايَة: "مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا فِي عَهْده لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْحَنَّة وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوحَدُ مِنْ مَسِيرَة حَمْسِماً لَهَ عَامٍ" يُرِحْ بِضَمِّ أُوَّلِهِ مِنْ أَرَحْت الشَّيْءَ وَجَدْت رَيْحَهُ وَبِفَتْحِه وَكَسْرِ الرَّاءِ مِنْ رِحْتَ الشَّيْءَ وَجَدْت رَيْحَهُ وَبِفَتْحِه وَكَسْرِ الرَّاءِ مِنْ رِحْتَ الرِّيحَ وَجَدْته وَبِفَتْحِ أُوَّلَيْهِ وَمَعْنَى الْكُلِّ شَمُّ الرَّائِحَة. وَالتِّرْمَذِيُّ وَقَالَ الرَّاءِ مِنْ رَحْت الرِّيحَ وَجَدْته وَبِفَتْحِ أُوَلَيْهِ وَمَعْنَى الْكُلِّ شَمُّ الرَّائِحَة. وَالتَّرْمَذِيُّ وَقَالَ مَنْ عَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدَةً لَهُ وَمَّةُ اللَّهِ وَذَمَّةُ رَسُولِهِ خَسَنَ صَحِيحٌ وَاللَّفْظُ لَهُ وَابْنُ مَاجَة الْحَنَّة وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوجَدُدُ مِنْ مَسِيرَةً سَبْعِينَ فَقَدْ أُخْفَرَ بِذِمَّة اللَّهِ فَلا يَرِيحُ رَائِحَة الْحَنَّة وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوجَدُدُ مِنْ مَسِيرَةً سَبْعِينَ خَرِيفًا"(٣).

[تَنْبِيهُ]: عَدُّ هَذِهِ النَّلاَئَةِ هُوَ صَرِيحُ هَذِهِ الأَحَادِيثِ الصَّحيحَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَبِهِ صَرَّحَ بَعْضُهُمْ فِي قَتْلِ الْمُعَاهِدَ وَفِي الْغَدْرِ لَكَنْ خَصَّهُ بِالأَميرِ وَلَيْسَ بِشَرْط كَمَا هُوَ وَ مَرَّعَ بَعْضُهُمْ فِي قَتْلِ الْمُعَاهِدَ وَفِي الْغَدْرِ لَكَنْ خَصَّهُ بِالأَميرِ وَلَيْسَ بِشَرْط كُمَا هُوَ فَا ظَاهِرٌ، وَقَدْ جَاءَ عَنْ عَلِيٍّ - كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ - أَنَّهُ عَدَّ مِنْ الْكَبَائِرِ نَكْتُ الصَّفَقَةِ: أَيْ الْغَدْرَ بِالْمَعَاهِدِ، بَلْ صَرَّحَ شَيْخُ الإِسْلامِ الْعَلائيُّ بَأَنَّهُ جَاءَ فِي الْحَديث عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الْغَدْرَ بِالْمَعَاهِدِ، بَلْ صَرَّحَ شَيْخُ الإِسْلامِ الْعَلائيُّ بِأَنَّهُ جَاءَ فِي الْحَديث عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى

<sup>(</sup>١) "الصحيحة" (٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) "الصحيحة" (٢٣٥٦).

<sup>(</sup>٣) "ضعيف الجامع" (٢١٧٨).

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَمَّاهُ كَبِيرَةً لَكِنْ اعْتَرَضَهُ الْجَلالُ الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِي الأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ: أَيْ الَّتِي سَاقَهَا مَنْصُوصًا فِيهَا عَلَى الْكَبَائِرِ النَّصُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَبِيرَةً، قَالَ وَإِنَّمَا فِيهِ وَعِيدٌ شَديدٌ كَمَا تَقَدَّمَ. اثْنَهَى. وَالظَّاهِرُ؛ أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِمَا تَقَدَّمَ حَديثَ أَحْمَدَ وَالْبُحَارِيِّ اللَّهِ وَعِيدٌ شَديدٌ كَمَا تَقَدَّمَ. اثْنَهَى. وَالظَّاهِرُ؛ أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِمَا تَقَدَّمَ حَديثَ أَحْمَد وَالْبُحَارِيِّ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعْلِدِي مَا لَعُمْ عَدرَ فَمَنْ عَدرَ بِهِ فَقَدْ نَكَثَ أَمَانَهُ الَّذِي أَعْظَهُ إِيَّاهُ " وَكَأَنَّ وَحْهَ تَسْمِيةِ الأَمَانِ صَفْقةً، أَنَّهُ عَهْدٌ أَفَادَ الأَمْنَ، فَهُو كَعَقْد الْبَيْعِ الْمُفيد لِلْمِلْكِ وَعَقْدُ الْبَيْعِ يُسَمَّى صَسَفْقةً، لَنَّهُ عَهْدٌ أَفَادَ الأَمْنَ، مِنْهُمْ إِذَا تَبَايَعَا صَفَقَ أَحَدُهُمَا عَلَى يَدِ الآخِرِ فَسُسمِّي الْعَقْدُ لُلُمُلْكُ بَحُورُا.

### الْكَبِيرَةُ الْخَامِسَةُ بَعْدَ الأَرْبَعِمِانَةِ [الدَّلاَلَةُ عَلَى عَوْرَةِ الْمُسْلِمِينَ]

دَلِيلُهُ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ: "أَنَّ حَاطِبَ بْنَ أَبِي بَلْتَعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ يُخِبُرُهُمْ بِمَسِيرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَأَعْلَمَ اللَّهُ نَبِيَّهُ بِذَلِكَ، فَأَرْسَلَ إِلَى حَامِلَةِ الْكَتَابِ عَلَيًّا وَالْمَقْدَادَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَأَخذَاهُ مِنْهَا فَهْرًا بَعْدَ أَنْ بَالَغَلِتِ فِسِي حَامِلَةِ الْكَوْبِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُرِئَ عَلَيْهِ. قَالَ عُمَرُ: يَا إِنْكَارِهِ وَإِخْفَائِهِ، فَلَمَّا جَاءَا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُرِئَ عَلَيْهِ. قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهُ دَعْنِي أَضْرِبُ عُنُقَهُ، فَمَنْعَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَتْلِهِ لَكُونِهِ شَهِدَ بَدْرًا". وَأَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ لَأَهُلِهِ، أَوْ قَتَلَ أَوْ سَبِّيَّ أَوْ نَهِلِتِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَتْلُهُ لَكُونِهِ شَهِدَ بَدْرًا". وَأَقْبَ فَلَا وَهُنِ لَلْإِسْلامِ أَوْ لِأَهْلِهِ، أَوْ قَتَلَ أَوْ نَهْ سَبِي أَوْ نَهُ سَتِ كَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَنْ أَوْ سَبِي أَوْ نَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَالِ وَالْعَلَمِ وَلَهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللْهُ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَالِ وَالْمَقَامِ الْمَعْمَلُهُ مَا الْمُهُمَّالُ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَيَتَعَيْنُ قَتْلُ فَاعِلٍ ذَلِكَ وَلَيْسَ كَمَا اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكَالِقُ عَلَى الْمُعْلَى الْمَالَةُ الْمَالِقُ اللهُ عَلَى الْمَلْكِ وَلَكُ وَلَيْسَ كَمَلَلَمُ اللْعَلَقِ وَلَوْلَ عَلَى الْمُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ عَلَقُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُوالِقَلِهُ الْمَالِقُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَاقُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَه

### بَابُ الْمُسَابَقَةِ وَالْمُنَاضَلَةِ الْكَبِيرَةُ السَّادِسَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالثَّامِنَةُ بَعْدَ الأرْبَعِمائَةِ

## [اتِّخَاذُ نَحْوِ الْخَيْلِ تَكَبُّراً أَوْ نَحْوُهُ أَوْ لِلْمُسَابَقَةٍ عَلَيْهَا رِهَانًا أَوْ مُقَامَرَةٌ وَالْمُنَاضَلَةُ بِالسِّهَامِ كَذَٰلِكَ وَتَرْكُ الرَّمْيِ بَعْدَ تَعَلِّمِهِ رَغْبَةً عَنْهُ بِحَيْثُ يُؤَدِّي إلَى غَلَبَةٍ الْعَدُوِّ وَاسْتِهْتَارِهِ بِأَهْلِ الإسْلاَمِ ]

أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْخَيْلُ ثَلاَثَةٌ هِيَ لِرَجُلٍ وِزْرٌ وَلرَجُلٍ سَنْرٌ وَلِرَجُلٍ أَجْرٌ، فَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ وِزْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا رِيَاءً وَفَخْرًا وَنِوَاءً – أَيْ بِكَسْرٍ النُّونِ وَبِالْمَدِّ مُعَادَاةً لأَهْلِ الإِسْلامِ – فَهِيَ لَهُ وِزْرٌ" الْحَدِيثَ.

وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةً فِي صَحِيحِهِ.

وَقَالَ: "وَأَمَّا الَّذِي هِيَ عَلَيْهِ وِزْرٌ فَالَّذِي يَتَّخِذُهَا أَشَرًا وَبَطَرًا وَبَطْرًا وَبَدْخًا عَلَيْهِمْ"('): أَيْ بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ الْمُعْجَمَةَ وَآخِرُهُ خَاءٌ مُعْجَمَةٌ كِبْرًا. وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ اتَّخَذَ الْخَيْــلَ تَكَثِّرًا وَتَعَاظُمًا وَاسْتَعْلاَءً عَلَى ضُعَفَاء الْمُسْلِمِينَ وَفُقَرَائِهِمْ.

وَالطَّبْرَانِيُّ: "الْحَيْلُ ثَلاثَةٌ فَفَرَسٌ لِلرَّحْمَنِ وَفَرَسٌ لِلإِنْسَانِ وَفَرَسٌ لِلشَّيْطَانِ، فَأَمَّا فَرَسُ الإِنْسَانِ وَفَرَسٌ لِلشَّيْطَانِ، فَأَمَّا الْرَّحْمَنِ فَمَا الْقَبْطَنَ الرَّحْمَنِ فَمَا الْإِنْسَانِ فَمَا اسْتَبْطَنَ –أَيْ أُولَكَ وَحَمَلَ عَلَيْهِ – وَأَمَّا فَرَسُ الشَّيْطَانِ فَمَا رُوهِنَ وَقُومِرَ عَلَيْهِ الْاَّ.

<sup>(</sup>١) "صحيح" أخرجه ابن ماجه (٢٧٨٨)وانظر "صحيح ابن ماجه".

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في "مسنده" (٢/٥٥٨).

<sup>(</sup>٣) "صحيح الجامع" (٣٥٠).

وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بِسَنَدِ جَيِّد: بِمَعْنَاهُ، وَفِيه: "وَأَمَّا فَرَسُ الشَّيْطَانِ فَالَّذِي يُقَامَرُ عَلَيْهِ وَيُرَاهَنُ "(١). وَأَحْمَدُ بِسَنَد رَجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ: "الْخَيْلُ ثَلاَثَةٌ. فَرَسُ يَرْتَبِطُهُ الرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَمْنُهُ أَجْرٌ وَرُكُوبُهُ أَجْرٌ وَعَارِيَّتُهُ أَجْرٌ، وَفَرَسْ يُقَامِرُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ وَيُرَاهِنُ فَنْمَنُهُ وِزْرٌ وَرُكُوبُهُ وِزْرٌ، وَفَرَسٌ لِلْبِطْنَةِ فَعَسَى أَنْ يَكُونَ سَدَادًا مِنْ الْفَقْرِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ "(٢).

وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: ﴿**وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾**، ألا إنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلا إنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ". وَمُسْلِمٌ: "مَنْ تَعَلَّمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّكًا، أَوْ فَقَدْ عَصَى".

وَابْنُ مَاجَهُ: "مَنْ تَعَلَّمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَقَدْ عَصَانِي"".

وَالطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ: "مَنْ تَعَلَّمَ الرَّمْيَ ثُمَّ نَسيَهُ فَهُوَ نَعْمَةٌ جَحَدَهَا".

وَأَبُو دَاوُد وَاللَّفُظُ لَهُ وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيسِقِ الْحَساكِمِ وَعَيْرِهَا: "إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلاَئَةَ نَفَرِ الْحَنَّةَ صَانِعَهُ مُحَتَّسِبًا فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ وَالرَّامِيَ بِهِ أَيْ مُعْطِيَهُ لِلْمُحَاهِدَ مِنْ مَالِهِ إَمْسَدَادًا وَالرَّامِيَ لِيَرْمِيَ بِهِ أَيْ مُعْطِيَةٌ لِلْمُحَاهِدَ مِنْ مَالِهِ إَمْسَدَادًا وَالرَّامِيَ لِيَرْمِيَ بِهِ أَيْ مُعْطِيَةً لِلْمُحَاهِدَ مِنْ مَالِهِ إَمْسَدَادًا وَتَعْوِيَةً – وَارْمُوا وَارْكَبُوا، وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا، وَمَنْ تَرَكَهَا أَوْ قَالَ كَفَرَهَا" (أَنْ الرَّمْيَ بَعْدَمَا عَمْهُ لِأَنَّهَا نَعْمَةٌ تَرَكَهَا أَوْ قَالَ كَفَرَهَا" (أَنْ).

وَفِي رِوَايَة لِلْبَيْهَقِيِّ: "صَانِعَهُ الَّذِي يَحْتَسبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ وَالَّذِي يُحَهِّزُ بِهِ فِـــي سَبِيلِ اللَّهِ، وَٱلَّذِي يَرْمِي بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ"، وَصَحَّ: "عَلَيْكُمْ بِالرَّمْيِ فَإِنَّـــهُ مِـــنْ خَيْـــرِ نَعبكُمْ".

<sup>(</sup>١) انظر ما قبله.

<sup>(</sup>٢) "الإرواء" (١٥٠٨).

<sup>(</sup>٣) "ضعيف الجامع" (٥٧٨).

<sup>(</sup>٤) "ضعيف الجامع" (١٧٣٢).

وَفِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ أَيْضًا: "فَإِنَّهُ خَيْرٌ أَوْ مِنْ خَيْرِ لَهُو ِكُمْ".

وَصَحَّ أَيْضًا: "كُلُّ شَيْء لَيْسَ مِنْ ذَكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ لَهْوٌ أَوْ سَهُوٌ إِلا أَرْبَسِعَ خِصَالَ مَشْيَ الرَّجُلِ بَيْنَ الْغُرَضَيْنِ" - أَيْ مُثَنَّى غَرَضٍ وَهُوَ مَا يَقْصِدُهُ الرُّمَاةُ بِالإِصَابَةِ وَتَأْدِيَهُ فَرَسَهُ - "وَمُلاعَبْتَهُ أَهْلَهُ وَتَعَلَّمَ السِّبَاحَةِ".

وَصَحَّ: "مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّه فَهُوَ لَهُ عِدْلُ مُحَرَّرَةٍ": أَيْ رَقَبَةٍ مُعْتَقَةٍ (١).

وَصَحَّ: "مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الإسْلامِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ رَمَى بِسَهُمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَلَغَ الْعَدُو َ أَوْ لَمْ يَبْلُغُهُ كَانَ لَهُ كَعِنْقِ رَقَبَةٍ، وَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً كَانَتْ فَدَاءَهُ مِنْ النَّارِ عُضْوًا بِعُضْوِ"(٢).

[تَنْدِيهُ]: عَدُّ هَذِهِ النَّلاَنَةِ لَمْ أَرَهُ لَكَنَّهُ فِي الأُوَّلِ ظَاهِرُ الأَحَادِيثِ الأُوَلِ وَقَيَاسُهُ النَّانِي، وَأَمَّا النَّالِثُ فَقَضَيَّةُ لَيْسَ مِنَّا عَلَى مَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ فِي نَظِيرِهِ أَنَّهُ كَبِيرَةٌ لِأَنَّ النَّبَرِّي النَّانِي، وَأَمَّا النَّالِثُ فَقَضَيْهُ عَلَى مَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ فِي نَظِيرِهِ أَنَّهُ كَبِيرَةٌ لَأَنَّ النَّبَرِّي وَيَعَدَم كَوْنِهِ كَسِيرَةً وَعِيدٌ شَدِيدٌ، وَلِعَدَم كَوْنِه كَسِيرَةً أَوَّلْتَ ذَلِكَ بِمَا ذَكَرْته فِي التَّرْجَمَةِ مِمَّا يُقَرِّبُهُ مِنْ الْكَبِيرَةِ لَأَنَّ فِي التَّرْكِ حِينَئِذَ مَفَاسِدَ عَظَيمَةً عَامَّةً.

<sup>(</sup>١) "صحيح" أخرجه الترمذي (١٦٣٨) وانظر "صحيح الترمذي".

<sup>(</sup>٢) "الصحيحة" (١٢٤٤).

#### كتَابُ الأَيْمَان

الْكَبِيرَةُ التَّاسِعَةَ وَالْعَاشَرَةَ وَالْحَادِيَةَ عَشْرَةَ بَعْدَ الأرْبِعِمائة [ الْيَمِينُ الْغَمُوسُ وَالْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ غَمُوسًا وَكَثْرَةُ الاَيْمَانِ وَإِنْ كَانَ صَادقًا]

قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بَعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُولَئكَ لا خَـــلاقَ لَهُمْ فِي الآخرَة وَلا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقَيَامَة وَلا يُسـزَكِّيهمْ وَلَهُـــمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ ممَّا يَأْتِي فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحيحَةِ فِي رَحُلَيْنِ اخْتَصَما إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَرْضِ فَهَمَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنْ يَحْلفَ فَلَمَّا نَزَلَتْ نَكَلَ وَأَقَرَّ للْمُدَّعي بحقِّه وَمَعْنَى ﴿ يَشْتَرُونَ ﴾ يَسْتَبْدلُونَ وَيَأْخُذُونَ ﴿ بِعَهْدِ اللَّه ﴾ أيْ بمَا عَهدَ إلَيْهِمْ ﴿ وَأَيْمَانُهُمْ ﴾ أيْ الْكَاذَبَة ﴿ أَمْمَنَّا قَلِيلا ﴾: أيْ عَرَضًا يَسيرًا منْ السُّدُّنيَا وَهُــوَ مَــا يَحْلَفُونَ عَلَيْهُ كَاذِبِينَ ﴿ أُولَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ ﴾ أَيْ لا نَصيبَ لَهُــمْ مِــنْ نَعيمهَا وَنُوَابِهَا. ﴿ وَلا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ ﴾ أَيْ بكلامَ يَسُرُّهُمْ ﴿ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقَيَامَة ﴾ أَيْ نَظَرَ رَحْمَة ﴿ وَلا يُزكِّيهِمْ ﴾ أَيْ وَلا يَزيدُهُمْ خَيْرًا وَلا يُثني عَلَيْهِمْ ﴿ وَلَهُمْ عَسْدَابٌ أَلِيمٌ ﴾ أيْ مُؤلمٌ شَديدُ الإيلام.

وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا عَنْ ابْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ امْرِئ مُسْلِم بغَيْرِ حَقٍّ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْه غَضْبَانُ" قَالَ عَبْدُ اللَّه: "ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مصْدَاقَهُ منْ كتَابَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً﴾ إِلَى آخرِ الآيَة". زَادَ فِسي رَوَايَةَ قَالَ: "فَدَخَلَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسَ الْكَنْدَيُّ فَقَالَ: مَا يُحَدِّنُكُمْ أَبُو عَبْدَ الــرَّحْمَن؟ فَقُلْنَا ۚ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ صَدَقَ أَبُو عَبْدً الرَّحْمَٰنِ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فِي بِئُــــرٍ فَاحْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلًّى اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ: شَاهِدَاك أَوْ يَمِينُهُ، قُلْتُ: إذَنْ يَحْلِفُ وَلا يُبَالِي فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتُطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاحِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْـــبَانُ وَنَزَلَتْ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً﴾ إِلَى آخِرِ الآيةِ". وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ: "جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كَنْدَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا قَدْ غَلَبْنِي عَلَى أَرْضٍ كَانَتْ لأَبِي، عَلَيْه وَسَلَّمَ: أَلَكُ بُينَةٌ هَيَ أَرْضٌ فَي يَدِي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَكَ بَيْنَةٌ ؟ قَالَ: لا، قَالَ فَلكَ يَمِينُهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ فَاحِرٌ لا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ عَنْ شَيْء، فَقَالَ: لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلا ذَلِكَ فَا لِللَّهُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَمَّا أَدْبَرَ: لَيْنَ خَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلُكُ لَكُ اللَّهُ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ".

وَأَبُو دَاوُد: "إِنَّ رَجُلا مِنْ كَنْدَةَ وَآخَرَ مِنْ حَضْرَمَوْتَ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَرْضٍ بِالْيُمَنِ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَرْضِي اغْتَصَبَنِيهَا أَبُو هَيَ فِي يَدِهِ فَقَالَ: هَلْ لَكُ بَيِّنَةٌ؟ قَالَ: لا وَلَكَنْ أُحَلِّفُهُ بِاللَّهِ مَا يَعْلَمُ أَنَّهَا أَرْضِي اغْتَصَبَنِيهَا أَبُوهُ وَمَيْ فَقَالَ: لا وَلَكَنْ أُحَلِّفُهُ بِاللَّهِ مَا يَعْلَمُ أَنَّهَا أَرْضِي اغْتَصَبَنِيهَا أَبُوهُ وَمَتَّالًمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يَقْتَطِعُ أَحَدٌ مَالا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يَقْتَطِعُ أَحَدٌ مَالا بيمين إلا لَقيَ اللَّهَ وَهُوَ أُجْذَمُ ، فَقَالَ الْكَنْدِيُّ هِيَ أَرْضُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

َ وَابْنُ مَاجَهْ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاحِرٌ لَقِيَ اللَّهَ أَجْذَمَ" (٢).

وَأَحْمَدُ بِسَنَد حَسَنِ وَأَبُو يَعْلَى وَالْبَرَّارُ وَالطَّبْرَانِيُّ: "اخْتَصَمَ رَجُلان إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَرْضٍ أَحَدُهُمَا مِنْ حَضْرَمَوْتَ فَجَعَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينِهِ فَلَمَا كَانَ أَحَدِهِمَا فَضَجَّ الآخِرُ فَقَالَ إِذَنْ يَذْهَبُ بَأَرْضِي، فَقَالَ إِنْ هُوَ اقْتَطَعَهَا بِيَمِينِهِ ظُلْمًا كَانَ أَحَدِهِمَا فَضَجَّ الآخِرُ فَقَالَ إِذَنْ يَذْهَبُ بَأَرْضِي، فَقَالَ إِنْ هُوَ اقْتَطَعَهَا بِيمِينِهِ ظُلْمًا كَانَ مَمَّنَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِ وَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَوَرِعَ الآخِرُ فَرَدَّهَا"". مَمَّنَ لا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِ وَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَوَرِعَ الآخِرُ فَرَدَّهَا "(""). قَالَ الْحَافِظُ الْمُنْذِرِيُّ وَقَدْ وَرَدَتْ هَذِهِ الْقَصَّةُ مِنْ غَيْرِ مَا وُجِّهَ، وَوَرِعَ بِكَسْرِ الرَّاءِ أَيْ يَتَعَلَى اللَّهُ بِفَتْحِ الرَّاءِ أَيْ جَبُنَ وَهُ وَ مَعْنَى فَا اللَّهُ الْمُنَا وَالْأُولُ لُؤُلُولًا وَلَا وَلا يُولِي اللَّهُ إِلَيْهِ وَلَا وَلَا وَلُولُولُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَلَهُ مَنْ الإِنْمِ وَكُونَ عَمَّا هُو قَاصِدُهُ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ بِفَتْحِ الرَّاءِ أَيْ جَبُنَ وَهُ وَ مَعْنَى فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ لَنَهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمَا وَالأَوْلُ الْمُؤْرُ

<sup>(</sup>١) "صحيح الإرواء" (٢٦٣٢).

<sup>(</sup>٢) "صحيح الجامع" (٦٢٠٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في "مسنده" (٤/٤).

وَالْبُحَارِيُّ وَغَيْرُهُ: "الْكَبَائِرُ الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالدَيْنِ وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ".

وَفِي رِوَايَة لَهُ: أَنَّ "أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّه مَا أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ؟ قَالَ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: الْيَمِينُ الْغُمُوسُ قُلْت وَمَا الْيَمِينُ الْغُمُوسُ؟ قَالَ: الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ الْمْرِئِ مُسْلِم" يَعْنِي بِيَمِينِ هُوَ فِيهَا كَاذَبْ.

وَالطَّبْرَانِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَاللَّفْظُ لَهُ: "مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ الْإِشْــرَاكُ بِاللَّــهِ وَعُقُوقُ الْوَالدَيْنِ وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يَحْلِفُ رَجُلٌ عَلَى مِثْلِ جَنَاحِ بَعُوضَةِ إلا كَانَتْ كَيَّةً فِي قَلْبه يَوْمَ الْقَيَامَة".

وَالْطَّبْرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ بِسَنَدٍ قِيلَ رِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ: "أَكْبُرُ الْكَبَائِرِ الشِّرْكُ بِاَللَّهِ وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ".

وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَقَالَ: "وَمَا حَلَفَ حَالِفٌ بِاللَّهِ بِيَمِينِ صَبْرٍ فَأَدْخَلَ فِيهَا مِثْلَ حَنَاحِ بَعُوضَةٍ إلاَّ جُعِلَتْ نُكْتَةً فِي قَلْبِهِ إِلَى يَوْم الْقَيَامَة" (١).

وَالْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا عَنْ ابْنِ مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ مِنْ الذَّنْبِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ كَفَّارَةٌ الْيَمِينَ الْغَمُوسَ قِيلَ وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ؟ قَالَ الرَّجُــلُ يَقْتَطِعُ بِيَمِينِهِ مَالَ الرَّحُلِ.

وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَنْ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجِّ بَيْنَ الْجَمْرَتَيْنِ وَهُوَ يَقُولُ: "مَنْ اقْتَطَعَ مَالَ أُخِيهِ بِسَيَمِينٍ فَسَاحِرَةٍ فَلْيَتَبُوّاْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ، لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ مَرَّيْنِ أَوْ ثَلاثًا".

وَفِي رِوَايَةٍ لانْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: "فَلْيَتَبُوَّأْ بَيْتًا مَنْ النَّار".

وَالْبَزَّارُ بِسَنَد صَحِيحٍ لَوْ صَعَّ سَمَاعُ أَبِي سَلَمَةً مِنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْسِنِ عَسَوْف رَاوِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْيَمِينُ الْفَساجِرَةُ تُسـذْهِبُ الْمَالَ أَوْ تَذْهَبُ بِالْمَالِ".

وَالْبَيْهَقِيُّ "لَيْسَ شَيْءٌ مِمَّا عُصِيَ اللَّهُ بِهِ هُوَ أَعْجَلُ عِقَابًا مِنْ الْبَغْيِ وَمَا مِنْ شَـــيْءٍ أُطِيعَ اللَّهُ بِهِ أَسْرَعُ ثَوَابًا مِنْ الصِّلَةِ، وَالْيَمِينُ الْفَاحِرَةُ تَدَعُ الدِّيَارَ بَلاقعً".

<sup>(</sup>١) "حسن"، وانظر: "صحيح الجامع" (٢٢١٣).

وَأَحْمَدُ بِسَنَد فِيهِ مُدَلِّسٌ لَمْ يُصَرِّحْ بِالسَّمَاعِ: "مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَأَدَّى وَكَاةً مَالِهِ طَيِّبَةً بُهَا نَفْسُهُ مُحْتَسِبًا وَسَمِعَ وَأَطَاعَ فَلَهُ الْجَنَّةُ أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ. وَحَمْـسَّ لَيْسَ لَهُنَّ كَفَّارَةً: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقِّ، وَبَهْتُ مُؤْمِنٍ، وَالْفِرَارُ مِسَنْ لَيُسْ لَهُنَّ كَفَّارَةً: الشِّرِّكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقِّ، وَبَهْتُ مُؤْمِنٍ، وَالْفِرارُ مِسَنْ الزَّحْف، وَيَمِينٌ صَابِرَةٌ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالا بِغَيْرِ حَقِّ (١).

وَأَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ مَصْــُبُورَةٍ كَاذَبَة فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مَنْ النَّارِ" (٢٠).

وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ: "مَنْ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينٍ كَاذِبَةٍ كَانَتْ نُكْتَةً سَوْدَاء في قَلْبه لا يُغَيِّرُهَا شَيْءٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ".

وَالطَّبْرَانِيُّ بِسَنَد صَحِيحٍ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ: "إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ذَكْرُهُ أَذِنَ لِي أَنْ أَحَدُّثَ عَنْ دِيكِ قَدْ مَرَقَتُ رِحْلَاهُ الأَرْضَ وَعُنْقُهُ مُثْنَنٍ تَحْتَ الْغَرْشِ وَهُو يَقُولُ سَبْحَانَك مَا عَنْ دِيك قَدْ مَرَقَتُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَبْرَانِيُّ وَاللَّهْ طُ لَـهُ أَعْظَمَكُ رَبَّنَا، فَيَرُدُ عَلَيْهِ: مَا عَلَمَ ذَلكَ مَنْ حَلَفَ بِي كَاذِبًا". وَالطَّبْرَانِيُّ وَاللَّهْ طُ لَـهُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ: "مَنْ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئ مُسْلِم بِيَمِينِهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَأَوْجَبَ لَهُ النَّالَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ، قَيلَ يَا رَسُولَ اللَّه، وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسْيَرًا، قَالَ: وَإِنْ كَانَ شِرَاكًا".

وَمَالِكُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ: اَمْنُ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئُ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْحَثَّةَ. قَالُوا: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: وَإِنْ كَانَ فَضِيبًا مِنْ أَرَاكَ".

زَادَ مَالكٌ: "وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكِ وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكِ".

وَابْنُ مَاجَة بِسَنَد صَحِيحٍ: "لا يَحْلفُ عَنْدَ هَذَا الْمُنْبَرِ عَبْدٌ وَلا أَمَةٌ عَلَى يَمِينِ آثِمَةٍ وَلَوْ عَلَى سَنَد صَحِيحٍ: "لا يَحْلفُ عَنْدَ هَذَا الْمُنْبَرِ عَبْدٌ وَاللَّفْظُ لَهُ وَابْنُ حَبَّانَ فِسَي وَلَوْ عَلَى سَوَاكُ رَطْبٍ إلا وَجَبَتْ لَهُ النَّارِ". وَابْنُ مَاجَهُ وَاللَّفْظُ لَهُ وَابْنُ حَبَّانَ فِسَي صَحِيحِهِ: "مَنْ حَلفَ عَلَى يَمِينِ آثِمَةٍ عِنْدَ مِنْبَرِي هَذَا فَلْيَتَبَوّا مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ وَلَوْ عَلَى

<sup>. . . . . . . .</sup> 

<sup>(</sup>٢) "الصحيحة" (٢٢٣٢).

<sup>(</sup>٣) "صحيح الإرواء" (٢٦٩٧).

سَوَاكَ أَخْضَرَ". وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ وَمِمَّا قَبْلُهُ كَنَمَا ذَكَرَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ وَالْخَطَّابِيُّ أَنَّ الْسَيَمِينَ كَانَتُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ (').

وَاثْنَا مَاجَهُ وَحَبَّانَ في صَحيحه: "إِنَّمَا الْحَلْفُ حَنْثٌ أَوْ لَدَمْ"(٢).

وَالطَّبْرَانِيُّ بِإِسْنَادِ جَيِّدِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ افْتَدَى يَمينَهُ عَشَرَةِ آلافِ دِرْهَمٍ ثُمَّ قَالَ: وَرَبِّ الْكَعَبَّةِ لَوْ حَلَفْت حَلَفْت صَادِقًا وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ افْتَدَيْتَ بِهَ يَمِيني.

وَرُويَ أَيْضًا عَنْ الأَشْعَتْ بْنِ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ اشْتَرَى يَمِينَهُ مَرَّةً بَسَبَّعَينَ أَلْفًا. [تَنْبِيهُ]: عَدُّ الأُولَى هُوَ مَا صَرَّحَتْ بِهِ هَذِهِ الأَحَادِيثُ لِلتَّصْرِيحِ فِيهَا تَارَةً بِسأَنَّ ذَلِكَ كَبِيرَةٌ، وَتَارَةٌ أُخْرَى بِأَنَّهُ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ وَبَذَلِكَ الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ بَلْ الَّذِي لاَ أَشَدَّ مِنْهُ، وَمِنْ ثَمَّ اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَبِيرَةٌ.

وَأَمَّا عَدُّ الثَّانِيَةِ فَهُو ظَاهِرُ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ السَّابِقِ: مَا عَلَمَ ذَلِكَ مَنْ حَلَفَ بِسِي كَاذَبًا إِذْ فِي هَذَا تَهْدِيدٌ عَظِيمٌ وَوَعِيدٌ شَدِيدٌ، ثُمَّ رَأَيْتَ مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ وَهُو تَعْبِيرُ بَعْضِ أَئْمَّتَنَا كَصَاحِبِ الْعُدَّةِ بِالْيَمِينِ الْفَاحِرَةِ، وَفَسَّرَهَا الزَّرْكَشِيُّ بِمَا يَشْمَلُ الْكَاذَبَةَ وَإِنْ لَـمْ تَكُنَ غَمُوسًا بِالْمَعْنَى السَّابِقِ فَقَالَ: وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ الْيَمِينِ الْغَمُوسِ، وَهِيَ النِّي يَحْلِفُ بِهَا بَاطِلا أَوْ يُبْطِلُ بِهَا حَقًّا، سُمِّيتْ غَمُوسًا لِأَنَّهَا تَعْمسُ صَاحِبَهَا فِي النَّارِ الْتَهَى.

فَقُولُهُ يَحْلفُ بِهَا بَاطِلا: أَيْ وَإِنْ لَمْ يُبْطِلْ بِهَا حَقَّا، وَهَلَهُ لَا تُسَلَّمَ غَمُوسَا اصْطِلاحًا خِلافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلامُ الزَّرْكَشِي الْمَذْكُورُ، وَيُؤيِّدُ عَدَّهَا أَيْضَا أَنْ عَبْدِ الْخُلْرِيِّ أَنَّ الرَّاقَ رَوَى فِي بَابِ الْكَبَائِرِ مِنْ الْبَابِ الْجَامِعِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُلْرِيِّ أَنْ اللَّهُ الرَّاقَ وَيَ فِي بَابِ الْكَبَائِرِ مِنْ الْبَابِ الْجَامِعِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُلْدِيِّ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ رَخُلا جَاءَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْت ذُنُوبًا فَأُحِبُ أَنْ تَعُدَّ عَلَيْهِ الْكَبَائِرِ، قَالَ: فَعَدَّ عَلَيْهِ سَبْعًا أَوْ ثَمَانِيا: الإِشْرَاكَ بَاللَّه وَعُقُوقَ الْوَالدَيْنِ وَقَتْلَ النَّفْسِ وَأَكُلَ الرِّبَا وَأَكُلَ مَالِ الْيَتِيمِ سَبْعًا أَوْ ثَمَانِيا: الإِشْرَاكَ بَاللَّه وَعُقُوقَ الْوَالدَيْنِ وَقَتْلَ النَّفْسِ وَأَكُلَ الرِّبَا وَأَكُلَ مَالِ الْيَتِيمِ وَقَدْفَ الْمُحْصَنَات وَالْيَمِينَ الْفَاحِرَةَ. وَيُؤَيِّدُهُ أَيْضًا بَلْ يُصَرِّحُ بِهِ خَبَرُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثَلاَئُةٌ لا يُكَلِّمُهُمْ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، قَالَ: فَقَرَأُهَا رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَلَا لَهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْمُ

<sup>(</sup>١) انظر ما قبله.

<sup>(</sup>٢) "ضعيف الجامع" (٢٠٤٦).

ثَلاثَ مَرَّات، فَقُلْت: خَابُوا وَخَسرُوا مَنْ هُمْ؟ قَالَ الْمُسْسِلُ - أَيْ إِزَارَهُ خُسيَلاءَ - وَالْمَنَّانُ، وَالْمُنفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلفَ الْكَاذِبِ"، فَهَذَا هُوَ ظَاهِرٌ أَوْ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْحَلفَ بَاللَّهِ كَذَبًا كَبِيرَةٌ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ غَمُوسًا بِالتَّفْسِيرِ الَّذِي ذَكَرُوهُ. اللَّهُمَّ إِلاَ أَنْ يَسدَّعِيَ أَنَّ إِللَّهُ كَذَبًا كَبِيرَةٌ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ غَمُوسًا بِالتَّفْسِيرِ الَّذِي ذَكَرُوهُ. اللَّهُمَّ إِلاَ أَنْ يَسدَّعِي أَنَّ إِلَيْهَا فَي الْكَذَبِ اقْتَطَعَ بِهِ مَالَ مُسْلَم، وَهُوَ أَخْذُ النَّمَنِ مِسْ الْمُسْسَتَرِي بُواسَطَة الْيَمِينَ الْكَاذِبَة إِذْ لَوُلاهَا لَمَا بَذَلَلَ لَهُ فِي تَلْكَ الْعَيْنِ فَكَأَنَّهُ افْتَطَعَ حَقَّهُ بِهَا.

وَأَخْرَجَ النَّشَيْحَانَ: "أَلاَنَةٌ لا يُكلِّمُهُمْ اللَّهُ وَلا يُرَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابِ أَلِيمٌ: رَجُلْ عَلَى فَضْلِ مَاء يَمْنَعُهُ ابْنَ السَّبِيلِ، وَرَجُلْ بَايَعَ رَجُلا سَلْعَةً بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِاللَّه لَقَدْ أَخَذَهَا بَكذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَرَجُلَّ بَايَعَ إِمَامًا لا يُبَايعُهُ إلا لَدُيْنَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مَنْهَا وَفَى لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفُ لَهُ". وَالتَّقْييدُ بَبَعْد الْعَصْرِ لأَنَّ الْحَلفَ الْكَذَبَ فِيهِ أَقْبُحُ لا لأَنَّهُ شَرْطٌ فِي اسْتَحْقَاقِ هَذِهِ الْعَقُوبَةِ الشَّديدَة كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ خَبَرُ مُسْلِمُ الْمَدْكُورُ. وَأَمَّا عَدُّ الثَّالِثَةَ فَهُو مَا بَحَثُهُ الرَّرْكَشِيُّ فَقَالَ: فَلا شَكَّ أَنَّهُ يَطُرُقُ الْبَحْتَ اللَّهُ الْمَرْكُورُ. وَأَمَّا عَدُّ الثَّالِقَةَ فَهُو مَا بَحَثُهُ الرَّرْكَشِيُّ فَقَالَ: فَلا شَكَّ أَنَّهُ يَطُرُقُ الْبَحْتَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلُولُ اللَّهُ وَلَا لَكُونُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفُولُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ لِلْمُولِلُولُ اللَّهُ الللللَّهُ اللْمُلْكُولُولُ اللْفُو

ُ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ، وَيُحْتَمَلُ خلافُهُ وَهُوَ أَقْرَبُ لأَنَّ مِنْ شَأْنِ كَثْرَةِ الْمُخَاصَمَةِ وَلَوْ بِحَقِّ الْوُقُوعَ فيمَا لا يَنْبَغي كَمَا يَأْتَي مَبْسُوطًا بخلاف مَا هُنَا.

وَعُلْمَ مِنْ تلْكَ الْأَحْدَاتُ أَنَّ الْيَمِينَ الْغَمُوسَ هِيَ الَّتِي يَحْلِفُهَا الإِنْسَانُ عَامِدًا عَالِمًا أَنَّ الأَمْرَ بِخَلافَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ لِيُلْحَق بِهَا بَاطِلا أَوْ يُيْطِلَ بِهَا حَقًّا كَأَنْ يَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ مَعْصُومٍ وَلَوْ غَيْرَ مُسْلِمٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَمَنْ عَبَرَ بِالْمُسْلِمِ فَقَدْ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ، مَعْصُومٍ وَلَوْ غَيْرَ مُسْلِمٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَمَنْ عَبَرَ بِالْمُسْلِمِ فَقَدْ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ، وَسُمِيّت غَمُوسًا بِفَتْح الْمُعْجَمَة لِأَنَّهَا تَعْمِسُ الْحَالِفَ فِي الإِنْمِ فِي الدُّنْيَا وَفِي النَّارِ يَوْمَ الْقَيَامَة، وَاليَّمِينُ الصَّابِرَةُ وَالصَّبْرُ وَالْمَصْبُورُ السَّابِقَةُ فِي الأَحَادِيثِ هِيَ اللازِمَةُ لَصَاحِبِهَا مَنْ بُحِيْسَ وَأَصْلُ الصَبَّرِ الْحَبْسُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ قُتِلَلْ فَلَانَ صَبْرًا: أَيْ حَبْسًا عَلَى الْقَتْل وَقَهْرًا عَلَيْه.

الْكَبِيرَةُ الثَّانِيَةَ وَالثَّائِيَّةَ وَالثَّائِثَةَ وَالرَّابِعَةَ عَشْرَةَ بَعْدَ الأَرْبَعَمِانَةِ [الْحَلِفُ بِالأَمَانَةِ أَوْ بِالصَّنَمِ مَثَلا، وَقَوْلُ بَعْشِ الْمُجَازِفِينَ إِنْ هَعْلْت كُذَا هَانَا كَافِرٌ أَوْ بَرِيءٌ مِنْ الإسلام أَوْ النَّبِيِّ]

أَشَارَ إِلَى هَذِهِ النَّلائَة بَعْضُهُمْ لَكَنَّهُ تَوَسَّعَ فَقَالَ: وَمِنْ جُمْلَــة ذَلِـكَ أَيْ الْـيَمِينِ الْغَمُوسِ الْحَلفُ بَغَيْرِ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ كَالنَّبِيِّ وَالْكَعْبَة وَالْمَلائِكَة وَالسَّمَاء وَالآبَاء وَالْحَيَاة وَالْعَمُوسِ الْحَلفُ بَغَيْرِ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ كَالنَّبِيِّ وَالْكَعْبَة وَالْمَلائِكَة وَالسَّمَاء وَالآبَاء وَالْحَيَاة وَالْأَمَائَة، وَهِيَ مِنْ أَشَدِّهَا نَهْيًا وَالرُّوحِ وَالرَّأْسِ وَحَيَاة السُّلْطَان وَنعْمَة السُّلْطَان وَتُرْبَــة فَلان، ثُمَّ سَاقَ أَدلَّة فِيهَا نَهْيٌ وَوَعِيدٌ عَنْ الْحَلف بِذَلكَ كَحَديثَ: "إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَعْلَفُ اللَّهُ يَوْعَلَمُ اللَّهُ أَوْ لَيَصْمَدُتْ".

وَكَحَديث مُسْلِم: "لا تَحْلَفُوا بالطَّوَاغِي وَلا بَآبَائكُمْ" وَالطَّوَاغِي جَمْعُ طَاغِيَةٍ وَهِيَ الصَّنَمُ، وَمِنْهُ الْحَدِيثُ: "هَذِهِ طَاغِيَةُ دَوْسٍ" أَيْ صَنَمُهُمْ وَمَعْبُودُهُمْ.

وَكَحَدَيث: "مَنْ حَلَفَ بِالأَمَانَة فَلَيْسُ مِنَّا"(١). وَكَحَديث: "مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنِّسِي مَنَّا إِنْ كَانَ صَادَقًا فَلَسْ فَإِنْ كَانَ مَا إِنْ كَانَ صَادَقًا فَلَسْ يَرْجِعَ إِلَى إِلَى بَرِيء مِنْ الإِسْلامِ مَالِنْ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ مَادَقًا فَلَسْ يَرْجِعَ إِلَى الإِسْلامِ سَالِمًا"(٢)، وكَحَديث "ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلا يَقُولُ لا وَالْكَفْبَة فَقَالَ لا تَخْدِم اللهِ فَإِنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ حَلَفَ بِغَيْدِ اللهِ فَإِنِّي سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ حَلَفَ بِغَيْدِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ وَأَشْرَكَ"(٢).

قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاء: وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّعْلِيظِ كَحَدِيث: "الرِّيَاءُ شِرْكَ"؛ وَكَحَدِيث: "الرِّيَاءُ شِرْكَ"؛ وَكَحَدِيث: "مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ وَاللات وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ". وَسَبَبُ ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ فِي الصَّحَابَةِ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ - مَنْ هُوَ حَدِيثُ عَهْد بِالْحَلِف بذَلك وَبُلُ اللهِ عَلَيْهِمْ - مَنْ هُوَ حَدِيثُ عَهْد بِالْحَلِف بذَلك وَبُلُ إِسْلامِهِ فَرُبَّمَا سَبَقَ لِسَانُهُ إِلَى الْحَلِف بِهَا، فَأَمْرَهُ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَيْ الله عَلَيْ لِسَانِهِ، هَذَا مُلَحَقَّمُ مَا ذَكَرَهُ أَنْ لَكُ مَا سَبَقَ عَلَى لِسَانِهِ، هَذَا مُلَحَقَّمُ مَا ذَكَرَهُ أَنْ فَلْكَ الْبَعْضُ مَا ذَكَرَهُ اللهُ عَلَى لِسَانِهِ، هَذَا مُلَحَقَّمُ مَا ذَكَرَهُ أَلْكَ أَلُولُ اللهُ عَلَى لِسَانِهِ، هَذَا مُلَحَقَّمُ مَا ذَكَرَهُ اللهُ عَلْيُ لِللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) "الصحيحة" (٩٤).

<sup>(</sup>٢) "صحيح الجامع" (٦٤٢١).

<sup>(</sup>٣) "الصحيحة" (٢٠٤٢).

وَكَلامُ أَنِمَّتَنَا لا يُسَاعِدُ ذَلِكَ لأَنَّهُمْ أَطْلَقُوا أَنَّ الْحَلِفَ بِغَيْرِ اللَّهِ مَكْرُوهٌ، نَعَــمْ. إِنْ اعْتَقَدَ لَهُ مِنَ الْعَظَمَةِ بِالْحَلِفِ بِهِ مَا يَعْتَقِدُهُ لِلَّهِ تَعَالَى كَانَ الْحَلِفُ حَيِنَئِذٍ كُفْــرًا وَهُــوَ مَحْمَلُ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ السَّابِقِ وَالأَحَادِيثِ الْآتِيَةِ.

وَأَمَّا الْحَلْفُ بِالصَّنَمِ وَنَحْوِهِ فَإِنْ قَصَدَ بِهِ نَوْعَ تَعْظِيمٍ لَهُ كَفَرَ وَإِلا فَسلا، وَحِينَسَدُ فَكُونُهُ كَبِيرَةً لَهُ نَوْعُ احْتِمَال، وَأَمَّا قَوْلُ بَعْضِ الْمُحَازِفِينَ الْمَذْكُورُ فَسالْحُكُمُ عَلَيْسِهِ بِالْكَبِيرَة غَيْرُ بَعِيد لِمَا فِي الْحَديث السَّابِقِ وَالأَحَادِيثِ الآتِيَةِ مِنْ الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ، وَهُوَ بِالْكَبِيرَة غَيْرُ بَعِيد لِمَا فِي الْحَديثِ السَّابِقِ وَالأَحَادِيثِ الآتِيَةِ مِنْ الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ، وَهُوَ إِلَى الإِسْلامِ سَالِمًا إِنْ صَدَقَ.

وَلا بَأْسَ بِذِكْرِ مُخَرِّجِي تِلْكَ الأَحَادِيثِ الَّتِي ذَكَرَهَا ذَلِكَ الْبَعْضُ عَرِيَّةً عَنْ الإِسْنَادِ وَالتَّعَرُّضِ لَكُوْنَهَا صَحِيحَةً أَوْ لا.

أُخْرَجُ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا: "إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفُ ا فَلْيَحْلَفْ بَاللَّه أَوْ لِيَصْمُتْ".

وَابْنُ مَاجَهُ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلا يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ: لا تَحْلِفُ وَا بِآبَائِكُمْ مَنْ حَلَفَ فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِاللَّهِ فَلَيْسَ مَنْ اللَّه"(١).

وَالْتُرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا: " "مَنْ حَلَفَ بَغَيْر اللَّه فَقَدْ كَفَرَ وَأَشْرَكَ" (٢).

وَالْحَاكَمُ: "كُلُّ يَمِين يُحْلَفُ بِهَا دُونَ اللَّهِ شِرْكُ". وَصَحَّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: " لأَنْ أَحْلَفَ بِغَيْرِهِ وَأَنَا صَادِقٌ ". وَتُلُو دَاوُد: "مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا".

<sup>(</sup>١) "صحيح الحامع" (٧٢٤٧).

<sup>(</sup>٢) "صحيح"، وانظر: "الإرواء" (٢٥٦١).

وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَةٌ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا: "مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْ الإِسْلامِ فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَنْ يَرْجِعَ إِلْسى الإِسْلامِ سَالِمًا"(۱).

وَأَبُو يَعْلَى وَالْحَاكِمُ وَاللَّفْظُ لَهُ وَصَحَّحَهُ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَهُوَ كَمَا حَلَفَ إِنْ قَالَ هُوَ يَهُودِيٌّ فَهُوَ يَهُودِيٌّ، وَإِنْ قَالَ هُو نَصْرَانِيٌّ فَهُو نَصْرَانِيٌّ، وَإِنْ قَالَ هُو بَرِي، منْ الإسْلامِ فَهُوَ كَذَلكَ، وَمَنْ ادَّعَى دُعَاءَ الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ حِثِيٌّ جَهَنَّمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، قَالَ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى".

وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْــهِ وَسَلَّمَ رَجُلا يَقُول أَنَا إِذًا يَهُودِيُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَتْ"(٢). وَالشَّيْخَانِ وَالأَرْبَعَةُ: "مَنْ حَلَفَ بِملَّة غَيْرِ الإِسْلامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ".

### الْكَبِيرَةُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ بَعْدَ الْأَرْبَعَمِائَةٍ [الْحَلِفُ بِمِلَّةِ غَيْرِ الإِسْلامِ كَاذَبًا]

كَذَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ، وَفِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ مَا مَرَّ مِنْ قَوْلِ بَعْضِ الْجَهَلَة إِنْ الْعَلَ كَذَا فَهُو يَهُودِيٌّ، لَكِنَّ هَذَا لا يَتَوَقَّفُ كَوْنُهُ كَبِيرَةً عَلَى الْكَذَبِ بَلْ يُفَسَّقُ قَائِلًـــهُ وَإِنْ لَمَ يَكُنْ كَاذِبًا لِأَنَّ التَّعَلُّقَ يَحْتَمِلُ الْكُفْرَ بَلْ هُوَ ظَاهِرٌ فِيهِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُرَاد.

وَفِي أَذْكَارِ النَّوَوِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ. وَإِذَا قَالَ هُوَ يَهُودِيُّ أَوْ نَصْرَانِيُّ أَوْ نَحُوهُهُمَا إِنْ أَرَادَ تَعْلِيقَ خُرُوجِهِ مِنْ الإِسْلامِ بِمَا قَالَ صَارَ كَافِرًا فِي الْحَـالِ وَجَـرَتْ عَلَيْــه أَحْكَــامُ الْمُرْتَدِّينَ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْهُ ارْتَكَبَ مُحَرَّمًا فَتَحِبُ عَلَيْهِ التَوْبَةُ حَقِيقَةً بِأَنْ يُقْلِعَ عَنْ مَعْصِيتِهِ الْمُرْتَدِّينَ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْهُ ارْتَكَبَ مُحَرَّمًا فَتَحِبُ عَلَيْهِ التَّوْبَةُ حَقِيقَةً بِأَنْ يُقْلِعَ عَنْ مَعْصِيتِهِ وَيَعْدِمُ عَلَى عَدَمِ عَوْدِهِ أَبَدًا وَيَسْتَغْفِرَ اللَّهَ وَيَقُولَ لَا إِلَهَ إِلاَ اللَّهُ مُحَمَّـــدَ وَيَشُولُ اللَّهِ وَيَقُولَ لاَ إِلَهَ إِلاَ اللَّهُ مُحَمَّــدًا رَسُولُ اللَّهِ. انْتَهَى وَالاسْتِغْفَارُ وَالتَّشَهُدُّهُ مُسْتَحَبَّانِ.

<sup>(</sup>١) "صحيح الجامع" (٦٤٢١).

<sup>(</sup>٢) "ضعيف حدًّا"، وانظر: "ضعيف ابن ماجه" (٤٥٦).

### بَابُ النَّنْرِ الْكَبِيرَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ بَعْدَ الأَرْبَعِمِائَة [عَدَمُ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِسَوَاءٌ أَكَانَ نَذْرَ قُرْبَةٍ أَمْ نَذْرَ لَجَاجٍ]

وَعَدُّ هَذَا ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ امْتِنَاعٌ مِنْ أَدَاءِ حَقٌ لَزِمَهُ عَلَى الْفَوْرِ، فَهُوَ كَالامْتِنَاعِ عَنْ أَدَاءِ الرَّكَاةِ، إِذْ الصَّحِيحُ عِنْدَنَا أَنَّ النَّذَرَ يُسْلَكُ بِهِ مَسْلَكَ وَاجِبِ الشَّرْعِ فِي أَخْكَامِهِ الرَّكَاةِ، إِذْ الصَّحِيحُ عِنْدَنَا أَنَّ النَّذَرَ يُسْلَكُ بِهِ مَسْلَكَ وَاجِبِ الشَّرْعِ فِي أَخْكَامِهِ فَكَذَلَكَ يُسْلَكُ بِهِ مَسْلَكُ بِهِ مَسْلَكُ بَهِ مَسْلَكُ أَلُو اجِبِ فِي عَظِيمٍ إِثْمِ تَرْكُ مَا يَتَرَثَّبُ عَلَيْهِ مِنْ أَنَّ تَرْكَهُ كَبِيرَةً وَفَسْقٌ.

بَابُ الْقَضَاءِ

الْكَبِيرَةُ السَّابِعَةَ، وَالتَّامِنَةَ وَالتَّاسِعَةَ عَشْرَةَ وَالْعِشْرُونَ وَالْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ بَعْدَ الأَرْبَعِمِائَةِ [تَوْلِيَةُ الْقَضَاءِ وَتَوَلِّيهِ وَسُؤَالُهُ لِمَنْ يَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ الْخِيَانَةَ أَوْ الْجَوْرَ أَوْ نَحْوَهُمَا وَالْقَضَاءُ بَجَهْلُ أَوْجُوْرً]

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ ﴾ ثُمَّ قَالَ عَـزَّ قَالَ: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ ﴾ ثُمَّ قَالَ -حَـلَّ عَلِيمًـا عَلِيمًـا حَكِيمًا -: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ ﴾ .

وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمَذَيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ وَقَالَ حَسَنَّ غَرِيَبٌ، وَابْنُ مَاحَةٌ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ وَصَحَّحَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ أَوْ جُعلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِينٍ "(١). قَالَ الْحَطَّابِيُّ: مَعْنَاهُ أَنَّ الذَّبْحَ بِالسَّكِينِ يَحْصُلُ بِهِ رَاحَةُ الدَّبِيحَةِ بِتَعْجَيلِ إِزْهَاقِ رُوحِهَا فَإِذَا ذُبِحَتْ بِغَيْرِ سِكِينٍ لَكُنْ فَيه تَعْذَيبٌ لَهَا.

وَقَيلَ: إِنَّ الذَّبْحَ لَمَّا كَانَ فِي ظَاهِرِ الْعُرْفِ وَغَالِبِ الْعَادَة بِالسِّكِّينِ عَدَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ظَاهِرِ الْعُرْف، وَالْعَادَة إِلَى غَيْرَ ذَلِكَ؛ لَيُعْلَمَ أَنَّ مُرَادَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْقَوْلِ مَا يَخَافُ عَلَيْهِ مِنْ هَلاك دينه دُونَ هَلاك بَدَنه وَيَحْتَمِلُ غَيْرَ ذَلِك؟ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْقَوْلِ مَا يَخَافُ عَلَيْهِ مِنْ هَلاك دينه دُونَ هَلاك بَدَنه وَيَحْتَمِلُ غَيْرَ ذَلِك؟ وَعَلَى كُلِّ فَالْمُرَادُ بِذَلِكَ الْكِنَايَةُ عَنْ أَنَّ الْقَاضِيَ عَرَّضَ نَفْسَهُ بِقَبُولِهِ الْقَضَاءَ إِلَى حُصُولِ وَعَلَى كُلِّ فَالْمُرَادُ بِذَلِكَ الْكِنَايَةُ عَنْ أَنَّ الْقَاضِيَ عَرَّضَ نَفْسَهُ بِقَبُولِهِ الْقَضَاءَ إِلَى حُصُولِ

(١) "صحيح الجامع" (٦١٩٠).

مَشَفَةً لا تُطَاقُ فِي الْعَادَةِ وَهِيَ مَا يَلْحَقُهُ مِنْ عَذَابِ اللّهِ وَغَضَبِهِ، وَمِنْ ثُمَّ نَفَرَ السَّلَفُ عَنْ ذُلِكَ نُفُورًا عَظِيمًا وَلَمْ يُفَسَّقُ الْمُمْتَنِعُ عَنْ قَبُولِهِ وَإِنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ لِعُذْرِهِ بِحَوْفِهِ مِسنْ وُقُوعِهِ فِي وَرَطَاتِهِ وَغَوَائِلِهِ الْكَثِيرَةِ الْقَبِيحَةِ الْغَالِبِ حُصُولُهَا لِمَنْ دَحَلَ فِيه.

وَأَبُو دَاوُد وَالنَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ: "الْقُضَاةُ ثَلاَئَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَاثْنَان فِي النَّارِ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ» وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ" (١).

وَالتَّرْمِذِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَابْنُ مَاجَهْ: ۖ "الْقُضَاةُ ثَلاَئَةٌ: فَاضِيَان فِسي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ، رَجُلٌ قَضَى بِغَيْرِ الْحَقِّ يَعْلَمُ بِذَلِكَ فَذَلِكَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ لا يَعْلَمُ فَأَهْلَكَ حُقُوقَ النَّاسِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ فَذَلِكَ فِي الْجَنَّةَ"(٢).

وَأَبُو يَعْلَى وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِه، وَفِيه أَيْضًا الْفَطَاعُ "أَنُّ عُنْمَانَ قَالَ لاَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ اذْهَبْ فَكُنْ قَاضِيًا. قَالَ: أَوْ أَوْتُعْفِينِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: عَرَمْستُ عَلَيْسكُ إلا ذَهَبْت فَاقْضِ بَيْنَ النَّاسِ، قَالَ: تُعْفِينِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: عَرَمْستُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ عَاذَ بِاللَّهِ فَقَضَيْت، قَالَ: لا تَعْجَلْ أَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ عَاذَ بِاللَّهِ فَقَدْ عَاذَ بِمَعَاذِ؟ قَالَ نَعْم، قَالَ فَإِنِي أَعُوذُ بِاللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ عَاذَ بِاللَّهِ كَانَ مَنْ أَهُلِ النَّارِ، وَمَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَضَى بِالْجَوْرِ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَمَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَضَى بِالْجَوْرِ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَمَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَضَى بِالْجَوْرِ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَمَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَضَى بِالْجَوْرِ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَمَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَضَى بِالْجَوْرِ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَمَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَضَى بِالْجَوْرِ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَمَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَضَى بِالْجَوْرِ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَمَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَضَى بِالْجَوْرِ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَمَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَضَى بِالْعَرْلِ فَبِالْحَرِيِّ أَنْ يَتَفَلَّتَ مِنْهُ كَفَافًا فَمَا أَرْجُو بَعْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَلْتَ مِنْهُ كَفَافًا"(٣)، فَمَا أَرْجُو بَعْدَ الْكَابُ وَلَاكَ؟

<sup>(</sup>١) "صحيح"، وانظر: "الإرواء" (٢٦١٤).

<sup>(</sup>٢) انظر ما قبله.

<sup>(</sup>٣) "ضعيف الجامع" (٩٩٩٥).

وَأَحْمَدُ: "لَيَأْتِينَّ عَلَى لْقَاضِي الْعَدْلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَاعَةٌ يَتَمَثَّى أَنَّهُ لَمْ يَفْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي صَحِيحَهِ: "يُدْعَى الْقَاضِي الْعَدْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي تَمْرَةً وَاحِدَةً قَطُّ "(1). وَإِنْ حَبَّانَ فِي صَحِيحَه: "يُدْعَى الْقَاضِي الْعَدْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَبْقَى مِنْ شَدَّةً الْحِسَابِ مَا يَتَمَثَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي عُمُرِهِ"، وَتَمْرَة وَعُمُرِهِ قِيلَ مُتَقَارِبَانَ خَطًّا وَلَعَلَّ أَحَدَهُمَا تَصْحِيفٌ، النَّهَى، وَلا حَاجَةَ إِلَى ذَلِكَ؛ لأَنْ الْمَعْنَسَى صَحِيحٌ فِي كَلِيْهِمَا فَمَا الْمَانِعُ مِنْ أَنَّهُمَا رِوَايَتَانِ؟.

وَالطَّبَرَانِيُّ: اَمَنْ وَلِيَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ أَتِي بِهِ يَوْمَ الْقَيَامَة حَتَّى يُوقَفَ عَلَى جَسْرِ جَهَنَّمَ فَإِنْ كَانَ مُصِينًا الْخَرَقَ بِهِ الْجَسْرُ فَهَوَى فِيهِ سَبْعِينَ خَرِيفًا وَهِيَ سَوْدَاءُ مُظْلَمَةً". وَأَحْمَدُ: "مَا مِنْ رَجُلِ يَلِي أَمْرَ عَشْرَةً فَمَا فَوْقَ ذَلَكَ إلا أَتَى اللّهُ بِهِ مَغْلُولا يَوْمَ الْقَيَامَة يَدَاهُ إِلَى عُنْقِهِ فَكَّهُ بِرُّهُ أَوْ أَوْنَقَهُ إِنْمُ لُهُ أَوْ أَوْنَقَهُ إِنْمُ لُهُ أَوْلًا مَلامَة وَأَوْسَطُهَا لَذَامَةٌ وَآخِرُهَا خَرْيٌ يَوْمَ الْقَيَامَةِ اللّهَ ..

وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ: اللهَ أَبَا ذَرٌ إِنِّي أَرَاكُ ضَعِيفًا وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِسبُ لِنَفْسِي لا تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْن وَلا تَليَنَّ مَالَ يَتِيمِ".

وَالشَّيْخَانِ: اَّيَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لا تَسْأَلْ الإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أَعْطِيتَهَا مِنْ غَيْـــرِ مَسْأَلَة أُعنْت عَلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَة وُكلْت إلَيْهَا".

وَأَبُو َ دَاوُد وَالتِّرْمِدَيُّ وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ: اَّمَنْ ابْتَغَى الْقَضَاءَ وَسَأَلَ فِيهِ شُفَعَاءَ وُكِلَ إِلَى نَفْسه وَمَنْ أَكْرهَ عَلَيْه أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْه مَلَكًا يُسَدِّدُهُ" (").

وَابْنُ مَاجَهْ: "مَنْ سَأَلَ الْقَضَاءَ وُكِلَ إِلَى نَفْسِهِ وَمَنْ جُبِرَ عَلَيْهِ يَنْدِرِلُ مَلَكْ فَيُسَدِّدُهُ "(<sup>٤)</sup>.

وَأَبُو دَاوُد: "مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَنَالَهُ ثُمَّ غَلَبَ عَدْلُهُ جَوْرَهُ فَلَهُ الْجَنَّــةُ وَإِنْ غَلَبَ جَوْرُهُ عَدْلُهُ فَلَهُ النَّارُ"(°).

<sup>(</sup>١) "ضعيف الجامع" (٤٨٦٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في "مسنده" (٢٦٧/٥).

<sup>(</sup>٣) "ضعيف الجامع" (٥٣٢٠).

<sup>(</sup>٤) "ضعيف الجامع" (٢١٤٥).

<sup>(</sup>٥) "ضعيف"، وانظر: "الضعيفة" (١١٨٦).

وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنَا مَاجَهْ وَحِبَّانَ: "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَجُرْ فَإِذَا جَارَ تَخلًى عَنْهُ وَلَرِمَهُ الشَّيْطَانُ"<sup>(١)</sup>.

وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ إِلا أَنَّهُ قَالَ: "فَإِذَا جَارَ تَبَرَّأُ اللَّهُ مِنْهُ". وَمَالِكْ: إِنْ مُسْلِمَا وَيَهُودِيًّا اخْتَصَمَا إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَرَأَى الْحَقَّ لِلْيَهُودِيِّ فَقَضَى عُمَرُ لَهُ بِه، فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ وَاللَّهِ لَقَدْ قَضَيْتَ بِالْحَقِّ فَضَرَبَهُ عُمَرُ بِالدِّرَّةَ وَقَالَ وَمَا يُسدْرِيكَ؟ فَقَالَ لَهُ النَّهُودِيُّ وَاللَّهِ لَقَدْ قَضَيْتَ بِالْحَقِّ فَضَرَبَهُ عُمَرُ بِالدِّرَّةَ وَقَالَ وَمَا يُسدْرِيك؟ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ وَاللَّهِ إِنَّا نَحِدُ فِي التَّوْرَاة: لَيْسَ قَاضٍ يَقْضِي بِالْحَقِّ إِلا كَانَ عَنْ يَمِينِهِ مَلَىكُ اللَّهُ وَيُوفِقُقَانِهِ لِلْحَقِّ مَا دَامَ مَعَ الْحَقِّ فَإِذَا تَسرَكُ الْحَقَ عَرَجَا

ُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَرَّارُ وَاللَّفْظُ لَهُ: "يُؤْتَى بِالْقَاضِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُوقَفُ لِلْحِسَابِ عَلَسى شَفِيرِ جَهَنَّمَ فَإِنْ أُمِرَ بِهِ دُفِعَ فَهَوَى فِيهَا سَبْعِينَ خَرِيفًا".

وَابْنُ أَبِي الدُّنْيَا وَغَيْرُهُ: "لا يَلِي أَحَدٌ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا إلا أَوْقَفَهُ اللَّهُ عَلَى جسسرِ جَهَنَّمَ فَرُلْزِلَ بِهِ الْجسْرُ زَلْزَلَةً فَنَاجٍ أَوْ غَيْرُ نَاجٍ لا يَبْقَى مِنْهُ عَظْمٌ إلا فَارَقَ صَاحَبَهُ فَإِنَّ هُوَ لَمْ يَنْجُ ذَهَبَ بِهِ فِي جُبٌ مُظْلِم كَالْقَبْرِ فِي جَهَنَّمَ لا يَبْلُغُ قَعْرَهُ سَبْعِينَ حَرِيفًا".

وَمُسْلِمٌ: "مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أُمُورً الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لَمْ يَحْهَدْ لَهُمْ وَلا يَنْصَحُ لَهُمْ إلا لَـــمْ يَدْخُلْ مَعَهُمْ الْجَنَّةَ". زَادَ الطَّبَرَانيُّ: "كَنُصْحِه وَجُهْده لنَفْسه".

وَأَحْمَدُ بِسَنَد حَسَنِ: "مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْقًا ثُمَّ أَغْلَقَ بَابَــهُ دُونَ الْمسْــكين وَالْمَظْلُومِ وَذِي الْحَاجَةِ أَغْلَقَ اللَّهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - أَبْوَابَ رَحْمَتِهِ دُونَ حَاجَتِهِ وَفَقَّرَهُ أَفْقَرَ مَا يَكُونُ إِلَيْهَا"(٢).

[تَنْبِيهُ]: عَدُّ هَذِهِ الْحَمْسَةِ لَمْ أَرَهُ لَكَنَّهُ صَرِيحُ هَذه الأَحَاديث الصَّحيحة.

أَمَّا النَّانِيَةُ فَوَاضِحٌ لَأَنَّهَا صَرِيَحَةُ الْحَدِيتُ الأُوَّلِ الْمَكْنَىِّ عَنْ شِدَّةِ الْعَذَابِ وَالْوَعِيدِ فَي التَّرْجَمَةِ ظَاهِرٌ مُتَعَبَّنَ، وَصَهَرِيْحَةُ فَيه بِالذَّبْحِ بَغَيْرِ سِكِّينِ وَحَمْلُهَا عَلَى مَا ذَكَرْته فِي التَّرْجَمَةِ ظَاهِرٌ مُتَعَبَّنَ، وَصَهرِيْحَةُ الْمَحْدِيثِ النَّابِينِ الْجَاهِلِ وَالْجَائِرِ بِكُوْنِهِمَا فِي النَّالِ الْحَدِيثِ النَّانِي وَمَا بَعْدُهُ ؛ لأنَّ الْحُكْمَ عَلَى الْقَاضِينِ الْجَاهِلِ وَالْجَائِرِ بِكُوْنِهِمَا فِي النَّالِ

<sup>(</sup>١) "حسن"، وانظر: "صحيح الجامع" (١٨٢٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في "مسنده" (٥/٩٣٩).

وَعِيدٌ شَدِيدٌ، وَإِذَا تَبَتَ ذَلِكَ فِي وِلاَيَةِ الْقَضَاءِ يَنْبُتُ فِي لازِمِهَا مِنْ التَّوْلِيَةِ وَسَبَبِهَا مِنْ السُّوَّالِ فِي ذَلِكَ؛ وَأَمَّا الاَّخِيرَتَانِ فَهُمَا صَرِيحُ الْحَديثِ النَّانِي وَمَا بَعْدَهُ أَيْضًا فَيْتَجُ مِنْ ذَلِكَ النَّانِي وَمَا بَعْدَهُ أَيْضًا فَيْتَجُ مِنْ ذَلِكَ النَّصَاحُ عَدُ الْخَدِيثِ النَّانِي وَمَا بَعْدَهُ أَيْضًا فَيْتَجُ مِنْ ذَلِكَ النَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَنْبَغِي لِلْقَاضِي ذَلِكَ النَّصَاحُ عَدَ الْخَمْسَةِ. قَالَ الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَكُونَ يَوْمًا فِي الْبُكَاءِ عَلَى نَفْسِهِ.

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ وَاسْع: أُوَّلُ مَنْ يُدْعَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى الْحِسَابِ الْقُضَاةُ.

وَقَالَ عَلَيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: سَمعْت رَسُولَ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَسِيْسَ مِنْ قَاضٍ وَلا وَال إِلا يُؤْتَى بِه يَوْمَ الْقَيَامَة حَتَّى يُوقَفَ بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَنْ قَاضٍ وَلا وَال إِلا يُؤْتَى بِه يَوْمَ الْقَيَامَة حَتَّى يُوقَفَ بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الصِّرَاطِ ثُمَّ تُنْشَرَ صحيفَةُ سَيرَتِهِ فَتَقْرَأً عَلَى رُءُوسِ الْحَلائِقِ فَإِنْ كَانَ عَدْلا نَجَّاهُ اللَّهِ بَعَدْلهِ وَإِنْ كَانَ عَدْلا نَجَّاهُ اللَّهِ بَعَدْلهِ وَإِنْ كَانَ عَدْلا نَجَّاهُ اللَّهِ عَلَى رُءُوسَ الْحَلائِقِ فَصَارَ بَيْنَ كُلِّ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَالِهِ مَعَيْدُ وَكَذَا ثُمَّ يَنْخَرِقُ بِهِ الْجَسْرُ الْتَفَاضَةَ فَصَارَ بَيْنَ كُلِّ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَالِهِ مَسَيَّرَةً كَذَا وَكَذَا ثُمَّ يَنْخَرِقُ بِهِ الْجَسْرُ إِلَى جَهَنَّمَ".

وَقَالَ مَكْحُولٌ: لَوْ خُيِّرْتَ بَيْنَ الْقَضَاءِ وَضَرْبِ عُنُقِي لاخْتَرْت ضَرْبَ عُنُقِي وَلَــمْ الْقَضَاءَ.

وَقَالَ أَيُّوبُ السِّحْتَيَانِيُّ: إنِّي وَجَدْت أَعْلَمَ النَّاسِ أَشَدَّهُمْ هَرَبًا مِنْهُ.

وَدَعَا مَالَكُ بْنُ الْمَنْذَرِ مُحَمَّدَ بْنَ وَاسْعِ لِيَجْعَلَهُ عَلَى قَضَاءِ الْبَصْرَةِ، فَأَبَى فَعَــاوَدَهُ وَقَالَ لِتَجْلَسُ وَإِلا جَلَدَّتُكَ، فَقَالَ إِنْ تَفْعَلُ فَأَنْتَ سُلْطَانٌ، وَإِنَّ ذَلِيلَ الدُّنْيَا خَيْرٌ مِنْ ذَلِيلِ الآخرَةَ. وَقَيلَ لسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ إِنَّ شُرَيْحًا قَدْ اُسْتَقْضِيَ، فَقَالَ أَيُّ رَجُلِ قَدْ أَفْسَدُوهُ.

وَالْحَاصِلُ، أَنَّ هَذَا الْمَنْصَبَ أَخْطَرُ الْمَنَاصِبِ وَأَفْظَعُ الْمَنَاعِبِ وَالْمَثَالِبِ، وَقَدْ وَالْحَارَ الْمَنَاصِبِ وَأَفْظَعُ الْمَنَاعِبِ وَالْمَثَالِبِ، وَقَدْ وَالْحَرْتُ فِيهِ أَفْرَدْتُ قُضَاةً السُّوء بِتَأْلِيف مُستَقلِّ سَمَّيْتُهُ [حَمْرَ الْغَضَا لِمَنْ تَوَلَّى الْقَضَا] وَذَكَرْتُ فِيهِ مِنْ أَحْوَالِهِمْ الْفَظِيعَةِ الطَّنْيَعَةِ مَا تَمُحُّهُ الأَسْمَاعُ وَتَسْتَنْكُرُهُ الطِّبَاعُ لِمَا أَنَّ الْحُرْأَةَ عَلَى مَنْ أَحُولِهِمْ الْفَظَيعَةِ الطَّنْفِيقِ مَا تَمُحُّهُ الأَسْمَاعُ وَتَسْتَنْكُرُهُ الطِّبَاعُ لِمَا أَنَّ الْحُرْأَةَ عَلَى فَلِهِ فَوَجِبُ الْفَطْعَ وَالْيَقِينَ بَاللَّهُمْ لَيْسُوا مِنْ الْمُتَّقِينَ بَلْ وَلا مِنْ الْمُسْلِمِينَ، نَسْأَلُ اللَّهِ الْفَافِيقَ بَمِنَّهُ وَكُرْمِهِ آمِينَ.

## الْكَبِيرَةُ الثَّانِيَةُ وَالْعِشْرُونَ بَعْدَ الأَرْبِعِمِائَةٍ [إعَانَةُ الْمُبْطل وَمُسَاعَدَتُهُ]

أُخْرَجَ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ حَتَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِغَيْرِ حَقِّ كَانَ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ".

وَأَبُو دَاوُد: "مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَة بِظُلْمٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبِ مِنْ اللَّهِ"(١). وَأَبُسِو دَاوُد وَابُنُ حَبَّانَ فِي صَحيحه: "مَثَلُ الَّذِي يُعِينُ قَوْمَهُ عَلَى الْحَقِّ كُمثَلِ بَعَيرٍ تَرَدَّى فِي بِنْسِرٍ فَهُو يَبْزِعُ مِنْهَا بِذَنِهِ إِذَا تَرَدَّى فِي بِنْسِرٍ فَهُو يَبْزِعُ مِنْهَا بِذَنَبِهِ وَلا يَقْدَرُ عَلَى الْخَلاصِ. وَالطَّبْرَانِيُّ: "أَيْمَا رَجُلٍ حَالَت مُهْلَكَة فَصَارَ يَنْزِعُ بَذَنِهِ وَلا يَقْدَرُ عَلَى الْخَلاصِ. وَالطَّبْرَانِيُّ: "أَيْمَا رَجُلٍ شَدَّ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهَ لَمْ يَرَلْ فِي غَضَبِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ شَدَّ غَضَبًا عَلَى مُسْلِمٍ فِي خُصُومَة لا عِلْمَ لَهُ بِهَا فَقَدْ عَانَدَ اللَّه حَتَّى يَنْزِعَ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ شَدَع فَعَنَبُ اللَّه تَتَابَعُ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَة، وَأَيُّمَا رَجُلٍ أَشَاعَ عَلَى رَجُلٍ مُسْلَمٍ بِكَلَمَة وَهُ وَعَلَى مَنْهَا بَرِيءٌ يَشَيْئُهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا كَانَ حَقًا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُذِيبَهُ يَوْمَ الْقَيَامَة فِي النَّارِ حَتَّى بَنْفَاد مَا قَالَ".

يَّ بِعَادِ مَنْ مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِي مُلْكِهِ، وَمَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَة لا يَعْلَمُ أَحَقُّ أَوْ بَاطلَّ فَهُوَ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ، وَمَـنَ وَمَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَة لا يَعْلَمُ أَحَقُّ أَوْ بَاطلَّ فَهُو كَسَنَاهِد زُورٍ، وَمَنْ تَحَلَّمَ كَاذَبًا كُلْفَ مَشَى مَعَ قَوْمٍ يَرَى أَنَّهُ شَاهِدٌ وَلَيْسَ بِشَاهِد فَهُو كَسَنَاهِد زُورٍ، وَمَنْ تَحَلَّمَ كَاذَبًا كُلْفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ طَرَفَيْ شَعِيرَة، وَسَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقَتَالُهُ كُفُرَّ". وَالطَّبَرَانِي لَنَ عَقَلَ اللَّهِ وَذَمَّة وَالْاصْبَهَانِيّ: "مَنْ أَعَانَ ظَالِمًا بِبَاطِلٍ لِيُدْحضَ به حَقًّا فَقَدْ بَرِئَ مِنْ ذَمَّة اللَّهِ وَذَمَّة رَسُولِه، وَمَنْ مَشَى مَعَ ظَالِمٍ لِيُعِينَهُ وَهُو يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ فَقَدْ خَرَجَ مِنْ الْإِسْلامِ".

[تَنْبِيهُ]: عَدُّ هَذَا هُوَ صَرِيحُ هَذهِ الأَحَادِيثِ وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَإِنْ لَمْ أَرَهُ.

<sup>(</sup>١) "ضعيف"، وانظر: "الإرواء" (٢٣١٨).

<sup>(</sup>٢) "الصحيحة" (١٣٨٢).

## الْكَبِيرَةُ الثَّالِثَةُ وَالْعِشْرُونَ بَعْدَ الأَرْبَعِمِائَةٍ [إرْضَاءُ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ مِنْ النَّاسِ بِمَا يُسْخِطُ اللَّهَ تَعَالَى]

أَخْرَجَ ابْنُ حَبَّانَ فِي صَحَيْحِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَى عَنْهُ النَّاسَ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ الْتُمَسَ رِضَا اللَّه بِسَخَطِ النَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَى عَنْهُ النَّاسَ، وَمَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ".

وَالطَّبَرَانِيُّ بِسَنَد جَيِّدٌ قَوِيٌّ: "مَنْ أَسُّخَطَ اللَّهَ فِي رِضَا النَّاسِ سَــخِطَ اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَأَسْخَطَ عَلَيْه مَنْ أَرْضَاهُ فِي سَخَطه.

وَمَنْ أَرْضَى اللَّهَ فِي سَخَط النَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَى عَنْهُ مَنْ أَسْخَطَهُ فِي رِضَاهُ حَتَّى يُزِيِّنُهُ وَيُزِيِّنَ فَوْلَهُ وَعَمَلَهُ فَى عَيْنه".

وَالْحَاكَمُ: "مَنْ أَرْضَى سُلْطَانًا بِمَا يُسْخِطُ رَبَّهُ خَرَجَ مِنْ دِينِ اللَّهِ".

وَالْبَزَّارُ: "مَنْ طَلَبَ مَحَامِدَ النَّاسِ بِمَعَاصِي اللَّهِ عَادَ حَامِدُهُ لَهُ ذَامَّا أَوْ قَالَ ذَامَّا لَهُ". وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَاللَّفُظُ لَهُ وَالْبَيْهَقِيُّ: "مَنْ أَرْضَى اللَّهَ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهِ وَالْبَيْهِ إِلَى النَّاسِ". وَمَنْ أَسْخَطَ اللَّهَ برضَا النَّاسِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ".

وَالْبَيْهُ قِيُّ: "مَنْ أَرَادَ سَخَطَ اللَّه وَرِضَا النَّاسِ عَادَ حَامِدُهُ مِنْ النَّاسِ ذَامَّا". وَالطَّبَرَانِيُّ: "مَنْ تَحَبَّبَ إِلَى النَّاسِ بَمَا يُحَبُّوهُ وَبَارَزَ اللَّهَ تَعَالَى لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْه غَضْبَانُ". وَيُحبُّوهُ كَذَا رَأَيْتُهُ وَهُو لُغَةً، وَالأَسْهَرُ يُحبُّونَهُ.

[تَنْبِيهُ]: عَدُّ هَذَا هُوَ صَرِيحُ هَذِهِ الأَحَادِيثِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ لَمْ أَرَهُ.

الْكَبِيرَةُ الرَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ وَالسَّادِسَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالْثَّامِنَةُ وَالْعَشْرُونَ بَعْدَ الأَرْبَعِمِائَةِ [ أَخْذُ الرِّشْوَةِ وَلَوْ بِحَقِّ وَإِعْطَاوُهَا بِبَاطِلِ وَالسَّعْيُ فِيهَا بَيْنَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي وَأَخْذُ مَالٍ عَلَى تَوْلِيَةِ الْحُكْمِ وَدَفْعُهُ حَيْثُ لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلَمْ يَلْزُمْهُ الْبَذْلُ ]

قَالَ تَعَالَى: ۚ ﴿ وَلا تَأْكُلُوا أَمُوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَاكُمُ اللَّهِ الْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَاكُمُ الْخُلُوا فَهِ يِقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾.

وَقَالَ الْمُفَسِّرُونَ: لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ ذَلِكَ الأَكْلَ خَاصَّةً، وَلَكِنْ لَمَّا كَانَ الْمَقْصُــودَ الأَعْظَمَ مِنْ الأَمْوَالِ وَصَارَ الْعُرْفُ فِيمَنْ أَنْفَقَ مَالَهُ أَنْ يُقَالَ أَكَلَهُ خُصَّ بِالذِّكْرِ. وقَوْلـــه

تَعَالَى: ﴿ إِبِالْبَاطِلِ ﴾ يَشْمَلُ سَائِرَ وُجُوهِهِ وَيَجْمَعُهَا فِي كُلِّ مَا نَهَى الشَّارِعُ عَنْهُ لَمَعْنَسى فِي عَيْنِهِ كَالْمُشْكِرِ وَالْمُشْرُوقِ أَوْ مَصْرِفِهِ فِي عَيْنِهِ كَالْمُخْصُوبِ وَالْمَسْرُوقِ أَوْ مَصْرِفِهِ كَالْمُخْصُوبِ وَالْمُسْرُوقِ أَوْ مَصْرِفِهِ كَالْمُخْرُومِ بِدَلِيلِ قِرَاءَةِ أَبَيِّ وَلا تُدْلُوا كَاللَّهُ يَصْرُفُهُ فِي مَعْصِيَةٍ ﴿ وَتُدْلُوا بِهَا ﴾ عُطِفَ عَلَى الْمَحْرُومِ بِدَلِيلِ قِرَاءَةٍ أَبَيِّ وَلا تُدْلُوا بِهَا ﴾

وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ وَالإِدْلاءُ إِرْسَالُ الدَّلْوِ إِلَى الْبِئْرِ لِلاسْتَقَاءِ وَدَلاهُ يَدْلُوهُ أَخْرَجَهُ، ثُـــمَّ جُعلَ إِلْقَاءُ كُلِّ قَوْل أَوْ فِعْلِ إِدْلاءً، وَمِنْهُ أَدْلَى بِحُجَّتِهِ كَأَنَّهُ يُرْسِلُهَا لِتَصلَ إِلَى مُـــرَادِهِ وَأَدْلَى إِلَى الْمَيِّتِ بِقُرَابَتِهِ لِطَلَّبِ الْمِيرَاثِ بِتِلْكَ النِّسْبَةِ، وَبَاءَ بِهَا لِلتَّعْدِيَةِ وَقِيلَ لِلسَّــبَيَّةِ. وَأَذْلَى إِلَى الْمَيْرَاثُ بِالْإِدْلاءِ الْإِشْرَاعُ بِالْحُصُومَةِ فِي الْأَمْوَال.

وَقِيلَ؛ هُوَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى الْحَاكِمِ رِشْوَةً.

قَالَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ: وَهَذَا أَقْرَبُ إِلَى ظَاهِرِ الآيَةِ: أَيْ لا تُصَانِعُوا الْحُكَّامَ بِأَمْوَالِكُمْ وَلا تَرْشُوهُمْ لِيَقْتَطِعُوا لَكُمْ حَقَّ غَيْرِكُمْ، وَلا يَبْعُدُ حَمْلُهَا عَلَى كُلِّ مَا مَرَّ؛ لأَنَّ الْكُـــلُّ أَكُلُّ للْمَالِ بِالْبَاطِلِ.

﴿ وَأَلْتُمْ ۚ تَعْلَمُونَ ﴾ أيْ بكونه بَاطِلا. وَلا شَكَّ أَنَّ الإِقْدَامَ عَلَى الْقَبِيحِ مَعَ الْعِلْمِ

وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُد وَالتِّرَّمَذَيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ، عَنْ عَبْد اللَّه بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّـهُ عَنْهُمَا قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ"(١).

وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَٱلْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ: "لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي (٢).

وَالطَّبْرَانِيُّ بِسَنَد رِجَالُهُ تَقَاتٌ: "الرَّاشِي وَالْمُرَّتَشِي فِي النَّارِ".

وَأَحْمَدُ: "َمَا مِنْ قَوْمٍ يَظُهَرُ فِيهِمْ الرِّبَا إِلا أُخِذُوا بِالسَّنَةِ، وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِمْ الرِّبَا إِلا أُخِذُوا بِالسَّنَةِ، وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِمْ الرُّشَا إِلا أُخذُوا بِالرُّعْبِ"(٣).

وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَابْنُ مَاحَهُ وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ"<sup>(1)</sup>.

وَالْحَاكِمُ عَنْهُ: "لَعَنَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ الْحُكْمِ وَالرَّائِشَ الَّذَي يَسْعَى بَيْنَهُمَا".

وَأَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَالدَّاسِيِّ عَنْ وَالطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِي وَالرَّائِشَ" يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا (°). وَالطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدِ جَيِّدَ: "لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِي فِي الْحُكُم ". وَالْحَاكِمُ: "مَنْ وَلِي عَشَرَةً فَحَكَم مَّ بَيْنَهُمْ بِمَا أَحَبُّوا أَوْ بِمَا كُرِهُوا حِيءَ بِهِ مَعْلُولَةً يَدَاهُ فَإِنْ عَدَلَ وَلَمْ يَرْتَشِ وَلَمْ يَحِفْ فَكَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَحَبُّوا أَوْ بِمَا كُرِهُوا حِيءَ بِهِ مَعْلُولَةً يَدَاهُ فَإِنْ عَدَلَ وَلَمْ يَرْتَشِ وَلَمْ يَحِفْ فَكَ

<sup>(</sup>١) "صحيح"، وانظر: "الإرواء" (٢٦٢٠).

<sup>(</sup>٢) انظر ما قبله.

<sup>(</sup>٣) "ضعيف الجامع" (٢١٤٥).

<sup>(</sup>٤) "صحيح الجامع" (٥٠٩٣).

<sup>(</sup>٥) "منكر"، وانظر: "الضعيفة" (١٢٣٥).

اللَّهُ عَنْهُ وَإِنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَارْتَشَى وَحَابَى فِيهِ شُدَّتْ يَسَارُهُ إِلَى يَمِينِهِ ثُــــمَّ رُمِيَ بِهِ فِي جَهَنَّمَ فَلَمْ يَبْلُغْ قَعْرَهَا خَمْسَمائَة عَام".

وَالطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادِ صَحِيحٍ عَنْ ابْنِ مَسَّعُودٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْـــمِ كُفْرٌ وَهِيَ بَيْنَ النَّاسَ سُحْتٌ ".

[تَنْهِيهُ]: عَدُّ الأُولَى هُوَ مَا ذَكَرُوهُ، وَالنَّانِيَة وَالنَّالِئَة هُوَ مَا ظَهَرَ لِي مِنْ صَــرِيحِ الأَحَادِيثِ الآتِيَة، وَالأَخيرَتَيْنِ هُوَ مَا رَأَيْتِه بَعْدَ ذَلَكَ فِي كَلامِ الْحَلالِ الْبُلْقينِيِّ، وَهُـــوَ يُؤيِّدُ مَا ذَكَرْتُهُ فِي النَّانِيَة وَالنَّالِئَة، وَعِبَارَتُهُ: أَخْذُ الرِّشُوةَ عَلَى الأَحْكَامِ سَوَاءٌ أَحْـــدُهَا عَلَى الْحُكَامِ سَوَاءٌ أَحْـــدُهَا عَلَى الْحُكَمِ بِالْبَاطِلِ أَوْ الْحُكْمِ بِالْحَقِّ، وَفِي مَعْنَاهُ الأَخْذُ عَلَى تَوْلِيَةِ الْحُكْــمِ وَدَفْعِــهِ عَلَى الْمُحَكْمِ بِالْبَاطِلِ أَوْ الْحُكْمِ الْبَدْلُ. اثْتَهَتْ.

وَالأَحَادِيثُ الَّتِي ذَكَرْتُمَا صَرِيحَةٌ فِي أَكْثَرِ ذَلِكَ لِمَا فِيهَا مِنْ الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ وَاللَّعْنَةِ لِلرَّاشِي وَلِلْمُرْتَشِي وَلِلسَّفِيرِ بَيْنَهُمَا.

وَإِنَّمَا أَقُلْتُ فِي النَّانِيَةَ بَاطِلٌ لِقَوْلِهِمْ قَدْ يَجُوزُ الإعْطَاءُ وَيَحْرُمُ الأَخْذُ كَمَا فِي هَدِهِ الْمَسْأَلَة، وَكَمَا يُعْطَاهُ الشَّاعِرُ خَوْفًا مِنْ هَجْوِهِ فَالإعْطَاءُ جَائِزٌ للضَّرُورَة، وَالأَخْذُ حَرَامٌ؟ لأَنَّهُ بِغَيْرِ حَقِّ؛ وَلأَنَّ الْمُعْطَى كَالْمُكْرَهِ عَلَى إعْطَائِه فَمَنْ أَعْطَى قَاضِيًا أَوْ حَاكِمًا رِشُوةً لأَنَّهُ بِغَيْرِ حَقِّ؛ وَلأَنَّ الْمُعْطَى كَالْمُكْرَهُ عَلَى إعْطَائِه فَمَنْ أَعْطَى قَاضِيًا أَوْ حَاكِمًا رِشُوةً أَوْ أَهْدَى إلَيْه هَدَيَّةُ فَإِنْ كَانَ لِيَحْكُمَ لَهُ بِبَاطِلٍ أَوْ لَيْتَوَصَّلَ بِهَا إِلَى نَيْلِ مَا لا يَسْتَحِقُ أَوْ إِلَى أَذَيَّةِ مُسْلَمٍ فُسِّقَ الرَّاشِي وَالْمُهْدِي بِالإعْطَاءِ وَالْمُرْتَشِي وَالْمُهْدَى إلَيْهِ بِالأَخْدِ نَا لَكُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ عَنْهُ وَاللَّائِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّعَلَى التَّوْصُلُ إِلَى التَّوْصُلُ إِلَى التَّوْصُلُ إِلَى حَقّهُ فُسِّقَ الآخِذُ فَقَطْ وَلَمْ يَأْثُمُ الْمُعْطِي لاضْطِرَارِهِ إِلَى التَّوْصُلُ إِلَى حَقّهُ فَلَاقً عَلَمُ عَلَيْ عَلَى كَانَ.

وَأَمَّا الرَّائِشُ هُنَا فَالَّذِي يَظْهَرُ أَنْ يُقَالَ فِيهِ إِنَّهُ كَانَ مِنْ جِهَةِ الآخِذِ فِسْقٌ لِمَا تَقَـــرَّرَ أَنَّ الآخِذَ يُفَسَّقُ مُطْلَقًا فَمُعِينُهُ كَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ مِنْ جِهَةِ الْمُعْطِي فَإِنْ كُنَّـــا حَكَمْنَـــا بفسْقه فُسِّق رَسُولُهُ وَإِلا فَلا.

 وَلا فَرْقَ فِي الرِّشْوَةِ الْمُقْتَضِي أَخْذُهَا الْفَسْقَ بَيْنَ قَلِيلِ الْمَالِ وَكَثيرِهِ، وَمِنْ ثُمَّ قَالَ الْاَذْرَعِيُّ فِي تَوَسُّطِهِ أَطْلَقَ شُرَيْحٌ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ أَكُلَ أَمْوَالِ الْيَتَامَى وَغَيْرِهِمْ بِالْبَاطِلِ الْاَذْرَعِيُّ فِي تَوسُّطِهِ أَطْلَقَ شُرَيْحٌ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ أَنْ أَكُلَ أَمْوَالِ الْيَتَامَى وَغَيْرِهِمْ بِالْبَاطِلِ مِنْ الْكَبَائِرِ، وَكَذَا أَخْذُهَا رِشُوةً وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَنْ يَبْلُغَ ذَلِكَ رَبُعَ دِينَارٍ وَأَنْ لا، وَكَذَا أَطْلَقَ صَاحِبُ الْعُدَّةِ أَكُلَ أَمْوَالِ الْيَتَامَى وَأَخْذَ الرِّشُوة وَجَرَى عَلَى إطْلاقِهِ فِيهَا وَفِي فَي أَطْلَقَ صَاحِبُ الْعُدَّةِ أَكُل أَمْوَالِ الْيَتَامَى وَأَخْذَ الرِّشُوة وَجَرَى عَلَى إطْلاقِهِ فِيهَا وَفِي كَيْلٍ أَوْ وَزْنِ الشَّيْخَانِ، وَسَيَأْتِي عَنْ النَّصِّ مَا يَشْهَدُ لَهُ وَذَلِكَ يُورِثُ تَضْعَيفَ التَّقْيِيكِ فِي النَّصِ مَا يَشْهَدُ لَهُ وَذَلِكَ يُورِثُ تَضْعَيفَ التَّقْيِيكِ فِي النَّصِ مَا يَشْهَدُ لَهُ وَذَلِكَ يُورِثُ تَضْعَيفَ التَّقْيِيكِ فَى النَّصِ مَا يَشْهَدُ لَهُ وَذَلِكَ يُورِثُ تَضْعَيفَ التَّقْيِكِ فَى النَّمِ وَنَ المَعْصُوبِ بِرُبُعِ دِينَارٍ. النَّهَى.

وَمَرَّ فِي الْغَصْبِ وَغَيْرِهِ مَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِذَلِكَ.

وَمَمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَحْرِيمَ الرِّشْوَةِ لاَ يَخْتَصُّ بِالْقُضَاةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ غَيْرُ وَاحِد خِلافًا لِلْبَدْرِ بَنِ جَمَاعَةَ وَغَيْرِهِ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي خُمَيْدِ السَّاعِديِّ رَضِيَ اللَّــهُ عَنَّــهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "هَذَايَا الْعُمَّالِ عُلُولٌ" (١).

وَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سُنَنه عَنْ أَبِي أَمَامَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ شَفَعَ لِرَجُلٍ شَفَاعَةً فَأَهْدَى لَهُ عَلَيْهَا هَدِيَّةً فَقَدْ أَتَى بَابًا كَبِيرًا مِنْ أَبْــوَابِ الرّبًا" (٢).

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: السُّحْتُ أَنْ تَطْلُبَ لأَخِيك الْحَاجَةَ فَتُقْضَى فَيُهْدِيَ إلَيْك هَديَّــةً فَتَقْبَلَهَا منهُ.

وَقَالَ: يَعْنِي مَسْرُوقًا: سَمِعْت ابْنَ مَسْعُود يَقُولُ مَنْ رَدَّ عَنْ مُسْلِمٍ مَظْلَمَةً فَأَعْطَاهُ عَلَى ذَلِكَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا فَهُوَ سُحْتٌ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، مَا كُنَّا نَظُّ نُ أُنَّ اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا فَهُو سُحْتٌ، فَقَالَ ذَلِكَ كُفُرٌ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ. وَجَاءَ نَصْرُانِيُّ إِلَى السُّحْتَ إِلاَ الرِّشُوةُ فِي الْحُكْمِ فَقَالَ ذَلِكَ كُفُرٌ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ. وَجَاءَ نَصْرُانِيُّ إِلَى السِّحْتَ الأَوْزَاعِيِّ وَكَانَ يَسْكُنُ بَيْرُوتَ فَقَالَ إِنَّ وَالِيَ بَعْلَبَكَ ظَلَمَنِي وَأُرِيدُ أَنْ تَكُتُبَ فِي الْمُعْرَاقِي اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ عُلَيْكَ قُلْمَنِي وَأُرِيدُ أَنْ تَكُتُب فِي الْمُعْرِيلُ اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ وَأَنْهُ بِقُلْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَأَنْهُ مِثْلَوْ فَقَالَ لَهُ إِنْ شَئِتَ رَدَدْتَ عَلَيْكَ قُلْتَكَ وَأَكْتُ اللَّهِ إِلَيْسِهِ وَإِنْ شِئْتَ رَدَدْتَ عَلَيْكَ قُلْتَكَ وَأَكْتُبُ إِلَيْسِهِ وَإِنْ شِئْتَ رَدَدْتَ عَلَيْكَ قُلْتَكَ وَأَكْتُبُ إِلَيْسِهِ وَإِنْ شِئْتَ

<sup>(</sup>١) "صحيح"، وانظر: "الإرواء" (٢٦٢٢).

<sup>(</sup>٢) "صحيح الجامع" (٦٣١٦).

أَخَذَتُهَا وَلا أَكْتُبُ، فَقَالَ النَّصْرَانِيُّ بَلْ أَكْتُبْ لِي وَارْدُدْهَا فَكَتَبَ لَهُ أَنْ ضَعْ عَنْهُ مِــنْ حَرَاجِهِ فَشَفَعَهُ الْوَالِيَ فِيهِ وَحَطَّ عَنْهُ مِنْ حِزْيَتِه ثَلاثينَ درْهَمًا.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَإِذَا أَخَذَ الْقَاضِيُ رَشْوَةٌ عَلَى قَضَائِه فَقَضَاؤُهُ مَرْدُودٌ وَإِنْ كَانَ بِمِحَقٌ وَالرِّشْوَةُ مَرْدُودَةٌ، وَإِذَا أَعْطَى الْقَاضِي عَلَى الْقَضَاءِ رَشُوةً فَوِلاَيْتُهُ بَاطِلَةٌ وَقَضَاؤُهُ مَرْدُودٌ، وَلَيْسَ مِنْ الرِّشُوةِ بَذْلُ مَالٍ لِمَنْ يَتَكَلَّمُ مَعَ السَّلْطَانِ مَثَلا فِي جَائِزَةٍ فَإِنَّ هَذَا جَعَالَةٌ جَائِزَةٌ.

الْكَبِيرَةُ التَّاسِعَةُ وَالْعِشْرُونَ بَعْدَ الأَرْبَعِمِائَةٍ [قَبُولُ الْهُدِيَّةِ بِسَبَبِ شَفَاعَتِهِ ]

أَخْرَجَ أَبُو دَاوُد أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ شَفَعَ شَفَاعَةً لأَحَدٍ فَأَهْدَى لَــهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا فَقَبْلَهَا فَقَبْلَهَا فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الْكَبَائرِ" (١).

وَمَرَّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ ذَلِكَ سُحْتٌ وَنَقَلُهُ الْقُرْطُلِيُّ عَنْ مَالك.

[تَنْبِيهُ]: عَدُّ هَذَا هُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ بَعْضُ أَنَمَّتَنَا وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لَأَنَّهُ لا يُوَافِقُ قَوَاعـــدَنَا، بَلْ مَذْهَبُنَا أَنَّ مَنْ حُبِسَ فَبَذَلَ لِغَيْرِهِ مَالا لِيَشْفَعَ لَهُ وَيَتَكَلَّمَ فِي خَلاصِهِ جَازَ وَكَانَـــتْ جَعَالَةً حَائِزَةً فَالَّذِي يُتَّجَهُ حَمْلُ ذَلِكَ عَلَى قَبُولِ مَالِ فِي مُقَابَلَة شَفَاعَةً في مُحَرَّم.

الْكَبِيرَةُ الثَّلاثُونَ وَالْحَادِيَةُ وَالثَّانِيَةُ وَالثَّائِثَةُ وَالرَّابِعَةُ وَالثَّلاثُونَ بَعْدَ الْأَرْبِعِمانَةٍ [الْخُصُومَةُ بِبَاطِلِ أَوْ بِفَيْرِ عِلْم كُوكُلاءِ الْقَاضِي أَوْ لِطَلَبِ حَقِّ لَكِنْ مَعَ إِظْهَارِ لَدَدٍ وَكَذَبِ لِإِيدَاءِ الْخُصْمِ وَالتَّسَلُّطِ عَلَيْهِ وَالْخُصُومَةُ لِمَحْضِ الْعِنَادِ بِقَصْدِ قَهْرِ الْخُصْمِ وَكَسْرِهِ وَالْمَرَاءُ وَالْجِدَالُ الْمَذْمُومُ]

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُك قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَ الْفِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ النَّحِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأرْضِ لِيَفْسدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَـــوْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ الْعَزَّةُ بِالإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ الْعَزَّةُ بِالإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَالنَّسْلَ الْمَهَادُ ﴾.

(١) "حسن"، "المشكاة" (٣٧٥٧).

أَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ غَرِيبٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كَفَى بِك أَنْ لا تَزَالَ مُخَاصِمًا"(١).

وَالْبُخَارِيُّ: "أَبْغَضُ الرِّجَالَ إِلَى اللَّهِ الأَلَدُّ الْخَصِمُ" أَيْ كَثِيرُ الْخُصُومَةِ.

وَالشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ عَنْ عَلِيٍّ - كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ -: أَنَّهُ وُكُلَ فِي خُصُـومَة وَهُـوَ حَالِمٌ وَهُـوَ حَالِمٌ قَالَ وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ الْخُصُومَة لَهَا قُحَمًا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُهَا، وَقُحَمًا بضَـمِّ خَاضِرٌ قَالَ وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ الْخُصُومَة لَهَا قُحَمًا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُهَا، وَقُحَمًا بضَـمِّ الْقَافَ وَبِالْمُهُمَلَةِ الْمُفْرِبِ فَتْحَ الْحَاءِ عَمَا الْمُفَرِّزِيُّ فِي الْمُغْرِبِ فَتْحَ الْحَاءِ عَمَا أَلُهُ وَمِرْطَةً، وَعَدَّ الْمُطَرِّزِيُّ فِي الْمُغْرِبِ فَتْحَ الْحَاءِ عَمَا أَ

وَوَرَدَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ جَادَلَ فِي خُصُومَة بِغَيْرِ عِلْمٍ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ". وَأَنَّهُ قَالَ: "مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدَّى كَانُوا عَلَيْهِ إِلاَ أُوتُوا جَــدَلا ثُمَّ تَلاَ: "هَمْ ضَوْمٌ خَصِمُونَ﴾"(٢).

التَنْهِيهُ]: عَدُّ مَا ذُكِرَ هُوَ صَرِيحُ مَا مَرَّ عَنْ الَّبْخَارِيِّ فِي الأُولَى وَفِي مَعْنَاهَا مَا بَعْدَهَا وَهُوَ ظَاهِرٍ.

ثُمَّ رَأَيْت مَنْ عَدَّ الْفُجُورَ فِي الْمُخاصَمَة كَبِيرَةً وَأَطْلَقَ فِي الْمَرَاءِ وَالْحِدَالِ أَنَّهُمَا كَبِيرَتَان، وَفِيه نَظَرٌ فَمِنْ ثَمَّ قَيْدَتُ بِالْمَذْمُومِ. وَمَمَّا يُؤيِّدُ عَدَّ ذَلِكَ قَوْلُ النَّـوويِّ عَـنْ بَعْضِهِمْ إِنَّهُ قَالَ: مَا رَأَيْت شَيْئًا أَذْهَبَ لِلدِّينِ وَلا أَنْفَصَ لِلْمُرُوءَةِ وَلا أَضْيَعَ لِلَّـذَةِ وَلا أَشْعَلَ للقَلْب مِنْ الْحُصُومَة.

وَفَي أَذْكَارَ النَّوَوِيِّ فَإِنْ قُلْت: لا بُدَّ للإِنْسَان مِنْ الْخُصُومَة لاسْتَيفَاء حُقُوقِهِ. فَالْحَوَابُ مَا أَجَابَ بِهِ الْغَزَالِيُّ أَنَّ الذَّمَّ إِنَّمَا هُوَ لِمَنْ خَاصَمَ بِبَاطِلٍ أَوْ بِغَيْرِ عَلْمٍ كَوَكِيلِ فَالْحَوَابُ مَا أَجَابَ بِهِ الْغَزَالِيُّ أَنَّ اللَّمَ إِنَّمَا هُو لِمَنْ خَاصَمَ بِبَاطِلٍ أَوْ بِغَيْرِ عَلْمٍ كَوَكِيلِ الْقَاضِي، فَإِنَّهُ يَتَوَكَّلُ فِي الذَّمِّ مَنْ طَلَبَ الْقَاضِي، فَإِنَّهُ يَتَوَكُلُ فِي الذَّمِّ مَنْ طَلَبَ حَقَّا، لَكَنَّهُ لا يَقْتُصِرُ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَة بَلْ يُظْهُرُ اللَّدَدَ وَالْكَذَبَ للإِيذَاء أَوْ التَّسْليط عَلَى خَصْمه، وَكَذَلك مَنْ يَحْمِلُهُ عَلَى الْخُصُومَة مَحْضُ الْعِنَاد لِقَهُ رِ الْخَصْمِ وَكَسَرِهِ وَكَنْسَ لَهُ إِلَيْهَا ضَرُورَةٌ فِي التَّوَصُّلِ لَهُ إِلَى وَكَيْسَ لَهُ إِلَيْهَا ضَرُورَةٌ فِي التَّوَصُّلِ لَهُ إِلَى اللَّهُ الْكَالِقُ مَنْ يَحْمِلُهُ بَكَلِمَاتِ تُؤَذِي وَلَيْسَ لَهُ إِلَيْهَا ضَرُورَةٌ فِي التَّوَصُّلِ لَهُ إِلَى اللَّهُ الْكَالِي مَنْ يَخْلُطُ الْخُصُومَة بِكَلِمَاتِ تُؤذِي وَلَيْسَ لَهُ إِلَيْهَا ضَرُورَةٌ فِي التَّوَصُّلِ لَهُ إِلَى اللَّهُ الْمُ

<sup>(</sup>١) "الضعيفة" (٤٠٦٩).

<sup>(</sup>٢) "صحيح الجامع" (٥٦٢٣).

غَرَضه، فَهَذَا هُوَ الْمَذْمُومُ بِخلاف الْمَظْلُومِ الَّذِي يَنْصُرُ حُجَّتَهُ بِطَرِيقِ الشَّرَّعِ مِنْ غَيْسِ لَلَدَ وَإِسْرَاف وَزِيَادَة لَجَاجِ عَلَى الْحَاجَة مِنْ غَيْرِ قَصْد عِناد وَلاَ إِيذَاء فَفَعْلُهُ هَذَا لَسِيْسَ مَذْمُومًا وَلا حَرَامًا، لَكِنَّ الْأُولَى تَرْكُهُ مَا وَجَدَ إِلَيْهِ سَبِيلاً؛ لأَنَّ ضَبِّطَ اللّسَان فِي الْخُصُومَة عَلَى حَدِّ الاَعْتِدَالِ مُتَعَذَّرٌ وَالْخُصُومَةُ تُوغِرُ الصَّدُورَ وَتُهَيِّجُ الْغَضَبَ، فَإِذَا هَاجَ الْغَضَبُ حَصَلَ الْحِقْدُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَفْرَحَ كُلُّ وَاحِد مِنْهُمَا بِمُسَاءَة الآخَصِ وَيَحْرَن الْغَضَبُ مَصَلَ الْحِقْدُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَفْرَحَ كُلُّ وَاحِد مِنْهُمَا بِمُسَاءَة الآفَات وَأَقَلُ مَا فِيهَا الْغَضَبُ مَصَلَ الْحِقْدُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَفْرَحَ كُلُّ وَاحِد مِنْهُمَا بِمُسَاءَة الآفَات وَأَقَلُ مَا فِيهَا الْغَضَبُ مَسَرَّتِه وَيُطْلِقَ اللّسَانَ فِي عَرْضِهِ، فَمَنْ خَاصَمَ فَقَدُّ تَعَرَّضَ لَهَذِه الآفَات وَأَقَلُ مَا فِيهَا الْمُصَابِّةِ وَيُطْلِقَ اللّسَانَ فِي عَرْضِهِ، فَمَنْ خَاصَمَ فَقَدُّ تَعَرَّضَ لَهَذِه الآفَات وَأَقَلُ مَا فِيهَا الْمُتَعْالُ الْقَلْبِ حَتَّى إِنَّهُ يَكُونُ فِي صَلاتِه وَخَاطِرِهِ مُعَلَّقًا بِالْمُحَاجَجَة وَالْخُصُومَة، فَلا يَشَعَى حَلَالُهُ عَلَى الاسْتَقَامَة، وَالْخُصُومَةُ مَا الشَّرِّ وَكَذَا الْمِرَاءُ وَالْمُ عَنْ اللهُ يَعْضُ الْمُتَاخِينَ وَعَدَمٌ قَبُولِ شَهَادَةً وُكَلاءَ الْقَاضِي مَسْأَلَةً لَسَانَهُ وَقَلْبُهُ عَنْ آفَاتِهَا. قَالَ بَعْضُ الْمُتَاخِرِينَ: وَعَدَمٌ قَبُولِ شَهَادَة وُكَلاءَ الْقَاضِي مَسْأَلُةً لَيْهُمَا وَتَهَا النَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْهُ الْعَالَى الْمَالَةُ اللّهُ الْمَالَةُ النَّهُ وَلَا اللّهُ الْمَالَة اللّهُ الْمُلْولِ الْمَالَةَ وَكَالَاءَ الْقَاضِي مَسْأَلُهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالَةُ اللّهُ الْمُلْمَالُولُ اللّهُ اللّهُ الْمَلْ الْمَلْولِ اللّهُ الْمُلْمَالَةُ اللّهُ الْمُلْمَالُولُ اللّهُ الْمُلْمَالُولُ اللّهُ الْمُلْسَانِ أَنْ الْمُعَلِي الْمُعَلِقُ اللّهُ الْمَعْلَى الْمُلْمَالُولُ اللّهُ الْمَالَعُلُولُ اللّهُ الْمُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلُولُ اللّهُ الْمُقَالِ الْمَلْمَ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُنْهُ الْمُعْلَى الْمُلْمِ

وَلا غَرَابَةَ فِيهَا بِالنِّسْبَةِ لأَكْثَرِ وُكَلاءِ الْقُضَاةِ الآنَ لانطوائهِمْ فِي وَكَالِتهِمْ عَلَى مَفَاسِدَ قَبِيحَة شَنِيعَة وَكَبَائِرَ بَلْ فَوَاحِشَ فَظِيعَةٍ. قَالَ الْغَزَالِيُّ: وَمَمَّا يُذَمُّ الْمِرَاءُ وَالْجِدَالُ وَالْخُصُومَةُ، قَالْمِرَاءُ طَعْنُكَ فِي كَلامٍ لِإِظْهَارِ خَلَلٍ فِيهِ لَغَيْرِ غَرَضٍ سوى تَحْقيرِ قَائِلَهِ وَالْخُصُومَةُ، قَالْمِهِمُ وَيُحُومَةً وَإِظْهَارِ الْمَذَاهِبِ وَتَقْرِيرَهَا، وَالْخُصُومَةُ وَإِظْهَارِ الْمَذَاهِبِ وَتَقْرِيرَهَا، وَالْخُصُومَةُ لَوَالْهَارِ الْمَذَاهِبِ وَتَقْرِيرَهَا، وَالْخُصُومَةُ لَكَامِ فِي الْكَلامِ؛ لِيَسْتَوْفِيَ بِهِ مَالا أَوْ غَيْرَهُ وَيَكُونُ تَارَةً الْبَدَاءُ وَتَارَةً اعْتِرَاضًا، وَالْمِرَاءُ لا يَكُونُ إلا اعْترَاضًا، وَالْمِرَاءُ لا يَكُونُ إلا اعْترَاضًا، وَالْمِرَاءُ

وَقَالَ النَّوَوِيُّ: الْجدَالُ قَدْ يَكُونُ بِحَقِّ بأَنْ يَكُونَ لِلْوُقُوفِ عَلَى الْحَــقِّ وَإِظْهَـــارِهِ وَتَقْرِيرِه، وَقَدْ يَكُونُ بِبَاطِل بأَنْ يَكُونَ لِمُدَافَعَة حَقِّ أَوْ بَغَيْرِ علْمَ.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلا تُجَادُلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلا بِٱلْتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ وَقَالَ: ﴿ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ وَقَالَ: ﴿ وَجَادِلْهُمْ بِاللَّهِ إِلا اللَّذِينَ كَفَوُوا ﴾. وَعَلَى ذَلِكَ التَّفْصِيلِ تَنْنَزَّلُ هَذِهِ النَّصُوصُ وَغَيْرُهَا مَمَّا وَرَدَ فِي مَدْحَه تَارَةً وَذَمِّه أُخْرَى.

[فَانِدَةٌ]: نَقَلَ الشَّيْحَانِ عَنْ صَاحِبِ الْعُدَّةِ أَنَّ مِنْ الصَّغَائِرِ كَثْرَةَ الْخُصُومَاتِ، وَإِنْ كَانَ الشَّخْصُ مُحِقًّا. قَالَ الأَذْرَعِيُّ: وَقَدْ فَهِمَا مِنْهُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالصَّغَائِرِ الْمَعَاصِيَ الَّتِي يَأْتُمُ فَاعِلُهَا كَمَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ، وَالْمَشْهُورُ فِي اصْطلاحِ الْفُقَهَاءِ وَيَجُوزُ أَنْ لا يُرِيدَ ذَلكَ بَلْ أَرَادَ عَدَّ جُمْلَة مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ مِمَّا تُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ، وَإِنْ لَمْ يَأْتُمْ بِهِ، وَسَيَأْتِي مَا يُؤَيِّدُهُ إِذْ أَرَادَ عَدَّ جُمْلَة مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ مِمَّا تُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ، وَإِنْ لَمْ يَأْتُمْ بِهِ، وَسَيَأْتِي مَا يُؤَيِّدُهُ إِذْ يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ مَنْ أَكْثَرَ الْخُصُومَاتِ وَقَعَ فِسِي يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ مَنْ أَكْثَرَ الْخُصُومَاتِ وَقَعَ فِسِي الْخُصُومَةِ إِلا أَنْ يُقَالَ مَنْ أَكْثَرَ الْخُصُومَاتِ وَقَعَ فِسِي الْائْمِ. اثْنَهَى.

وَذَكَرَ تِلْميذُهُ فِي الْحَادِمِ نَحْوَهُ فَقَالَ: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ الْأَعَمَّ مِنْ ذَلِكَ، وَمِمَّا يَقْتَضِي رَدَّ الشَّهَادَةِ مِنْ مُنْقَصِ الْمُرُوءَةِ، وَلِهَذَا ذَكَرَ مِنْ جُمْلَتِهَا الْمُحِقَّ فِي الْخُصُومَةِ وَلَهَذَا ذَكَرَ مِنْ جُمْلَتِهَا الْمُحِقَّ فِي الْخُصُومَةِ فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابٍ تَرْكِ الْمُرُوءَةِ وَكَذَا الضَّحِكُ مِنْ غَيْسِ

فَإِنْ قُلْتَ:َ فَإِطْلاقُ الصَّغيرَةِ عَلَى مَا لا إِثْمَ فِيه خَارِجٌ عَنْ الاصْطلاحِ. قُلْت: الْمُرَادُ أَنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ الصَّغِيرَةِ فِي رَدِّ الشَّهَادَةِ إِذَا أَصَرَّ عَلَيْهَا.

وَقَدْ ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ فِي الْكَلامِ عَلَى الْمُرُوَءَةِ أَنَّ مَنْ اعْتَادَ تَسرْكَ السُّنَنِ الرَّوَاتِب وَتَسْبِيحَاتِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ؛ لِتَهَاوُنِهِ بِالسُّنَنِ، فَهَذَا صَسرِيحٌ فِسَي أَنَّ الْمُواَظَبَةَ عَلَى ارْتِكَابِ خِلافِ الْمَسْنُونِ ثُرَدُّ الشَّهَادَةُ بِهِ مَعَ أَنَّهُ لا إِثْمَ فِيهِ.

وَقَدُ أَطْلَقَ الْحَلِيمِيُّ أَنَّ رَدَّ السَّائِلِ صَغِيرَةٌ. وَقَالَ فَي الإِحْيَاء: إِنَّ الْمُبَاحَ يَصِيرُ صَغِيرَةً بِالْمُواظَلَة كَاللَّعِبِ بِالشَّطْرَنْجَ فَقَدْ أَطْلَقَ لَفْظُ الصَّغِيرَة عَلَى مَا لا يَحْرُمُ. النَّهَى. فَظَهَرَ بِهَذَا أَنَّ مَا بَحَثَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْخُصُومَاتِ وَصَوَّبَهُ النَّوَوِيُّ لَيْسَ كَمَا قَالَ وَأَنَّهُ فَظَهَرَ بِهَذَا أَنَّ مَا اللَّهُ عَلَى مَا لا يَحْرُمُ. النَّهَى لا يُلاقِي كَلاقِي كَالامَ صَاحِبِ الْعُدَّةِ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ إِنَّهُ مَعْصِيةٌ، كَمَا أَنَّ مُتَدَارِكَ السُّنَنِ لَـيْسَ لا يُلاقِي كَلاقِي كَلاقِي كَلاقِي كَلاقِي المُحْصَومَة وَالنَّحَاوُزِ لا يُعْضَاء وَالتَّحَاوُزِ بِعَاصٍ وَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ لِلتَّهَاوُنِ، وَلا شَكَ أَنَّ كَثْرَةَ الْخُصُومَاتِ وَعَدَمَ الإِغْضَاء وَالتَّحَاوُزِ فِي الْخُصُومَة الْمُخَاصَمَةُ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَوْكَادِ فِي الْمُخَاوِنَ مَرَاوَةً وَخُرْأَةً وَفِي مَعْنَى الإِكْنَارِ فِي الْخُصُومَة الْمُخَاصَمَةُ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَوْكَادِ اللَّوَوِيُّ فِي الأَذْكَارِ. النَّهَى.

## بَابُ الْقِسْمَةِ الْكَبِيرَةُ الْخَامِسَةُ وَالسَّادِسَةُ وَالثَّلاثُونَ بَعْدَ الأرْبِعِمِائَةِ [جَوْدُ الْقَاسِمِ فِي قِسْمَتِهِ وَالْمُقَوِّمِ فِي تَقُويِمِهِ]

أُخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَد صَحِيحٍ عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَيْتَ فِيهِ نَفَرٌ مِنْ قُرِيْشٍ فَأَخَذَ بِعِضَادَتَى الْبَابِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَيْتَ فِيهِ نَفَهُمْ مَنْهُمْ فَقَالَ الْبَنُ أُخْتِ لَنَا فَقَالَ الْبَنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ، فَقَالَ هَلْ فِي الْبَيْتِ إِلَا قُرَيْشٍ مَا إِذَا أُسْتُرْحِمُوا رَحِمُوا وَإِذَا حَكَمُ وا عَدَلُوا وَإِذَا ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَا الأَمْرَ فِي قُرِيْشٍ مَا إِذَا أُسْتُرْحِمُوا رَحِمُوا وَإِذَا حَكَمُ وا عَدَلُوا وَإِذَا قَسَمُوا أَقْسَطُوا، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ".

[تَنْهِيهُ]: عَدُّ هَذَيْنِ لَمْ أَرَهُ لَكَنَّهُ صَرِيحُ الْحَدِيثِ فِي الأُولَى وَقِيَاسُهَا فِي النَّانِيَةِ بَلْ هِيَ مِمَّا يَصْدُقُ عَلَيْهِ النَّحَدِيثُ؛ لأَنَّ الْحَوْرَ فِي الْقِسْمَةِ الْمُتُوعَّدِ عَلَيْهِ بِتِلْكَ اللَّعْنَةِ الْعَامَّةِ الْعَامَةِ لَيْسَمَلُ الْحَوْرَ فِي الأَنْصِبَاءِ وَفِي الْقِسْمَةِ.

### كِتَابُ الشَّهَادَاتِ الْكَبِيرَةُ السَّابِعَةُ وَالثَّامِئَةُ وَالثَّلاثُونَ بَعْدَ الأرْبَعِمِانَةِ [شَهَادَةُ الزُّورِ وَقَبُولُهَ]

أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَاسْمُهُ نُفَيْعُ بْنُ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "كُتُا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَلَا أَنَبُّكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلاَئُا: الإِشْرَاكُ بَاللَّه، وَعُقُوقُ الْوَالدَيْنِ - وَكَانَ مُتَّكِمًا فَجَلَسَ - فَقَالَ: أَلا وَقَـوْلُ الـزُّورِ وَسَهَادَةُ الزُّورِ، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ".

وَالْبُخَارِيُّ: "الْكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ السَّنَفْسِ، وَالْسَيَمِينُ الْغَمُوسُ".

وَالنَّتَيْخَانِ: "ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَبَائِرَ فَقَالَ: النَّسِرْكُ بِاَللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، فَقَالَ أَلا أَنَّبُنُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ قَوْلُ الزُّورِ أَوْ قَالَ شَهَادَةُ الزُّورِ".

وَ اللّهِ مَالُو دَاوُد وَاللّفُظُ لَهُ. وَالتّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ: "صَلّى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلاةَ الصَّبْحِ فَلَمَّا الْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ عَدَلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ الإِسْرَاكَ بِاللّهِ وَسَلَّمَ صَلاةً مَرَّات ثُمَّ قَرَأً: ﴿ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنْ الأُوْقَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِللّهِ عَيْرَ مُشُوكِينَ بِهِ ﴾ "(١).

وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ مَسْعُود بِسَنَد حَسَنِ وَأَحْمَدُ بِسَنَد رُواتُهُ ثِقَاتٌ لَكِنَّ تَابِعِيَّهُ لَمْ يُسَمَّ: "مَنْ شَهِدَ عَلَى مُسْلِم شَهَادَةً لَيْسَ لَهَا بِأَهْلٍ فَلْيَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ"(\*). وَابْنُ مَاحَةُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ: "لَنْ تَزُولَ قَدَمَا شَاهِدِ الزُّورِ حَتَّى يُوحِبَ اللَّهُ لَــهُ النَّارِ" (").

<sup>(</sup>١) "الضعيفة" (١١١٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في "مسنده" (٩/٢).

<sup>(</sup>٣) "موضوع"، وانظر: "الضعيفة" (١٢٥٩).

وَالطَّبَرَانِيُّ: "إِنَّ الطَّيْرَ لَتَضْرِبُ بِمَنَاقِيرِهَا وَتُحَرِّكُ أَذْنَابَهَا مِنْ هَوْلِ يَوْمِ الْقَيَامَةِ، وَمَا يَتَكَلَّمُ بِهِ شَاهِدُ الزُّورِ وَلا يُفَارِقُ قَدَمَاهُ الأرْضَ حَتَّى يُقْذَفَ بِه في التَّارِ".

وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ رِوَايَةٍ مَنْ احْتَجَّ بِهِ الْبُحَارِيُّ: "مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً إِذَا دُعِيَ إِلَيْهَا كَـــانَ كَمَنْ شَهِدَ بِالزُّورِ".

وَالطَّبَرَانِيُّ بِسَنَد فِيهِ مُنْكَرِّ: "أَلا أُخْبِرُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ الإِشْــرَاكُ بِاَللَّــه وَعُقُـــوقُ الْوَالدَيْنِ، وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَبِيًا فَحَلَّ حَبُّوتَهُ فَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـــهِ وَسَلَّمَ بِطَرَفِ لِسَانِهِ فَقَالَ أَلا وَقَوْلُ الزُّورِ".

وَالطَّبْرَانِيُّ بِسَنَدَ رِحَالُهُ ثِقَاتٌ: "أَلا أُنَبُّكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ الإِشْرَاكُ بِاَلَله ثُــمَّ قَــرَأَ: ﴿ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللّهِ فُقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴾ وَعُقُوقُ الْوَالدَيْنِ ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ أَنْ الشَّكُو لِـــي وَلُوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴾ وَكَانَ مُثَّكَنًا فَقَعَدَ فَقَالَ: أَلا وَقَوْلُ الزُّورِ".

[َتَنْهِيهُ]: عَدُّ هَذَيْنِ هُوَ مَا صَرَّحُوا بِه فِي الأُولَى وَقَيَاسُهَا النَّانِيَةُ، وَسَهَادَةُ السَرُّورِ هِيَ أَنْ يَشْهَدَ بِمَا لا يَتَحَقَّقُهُ. قَالَ الْعِرُ بْنُ عَبْد السَّلامِ: وَعَدُهَا كَبِيرةٌ ظَاهِرْ إِنْ وَقَعَ فِي مَالٍ قَلِيلٍ كَرَبِيبَة أَوْ تَمْرة فَمُشْكِلٌ، فَيَجُورُ أَنْ تُحْعَلَ مِسَنْ الْكَبَائِرِ فَطْمًا عَنْ هَذِهِ الْمَفَاسَد كَمَا جُعلَّ شُرْبُ قَطْرَة مِنْ الْحَمْرِ مِنْ الْكَبَائِرِ وَإِنْ لَمَ الْكَبَائِرِ وَإِنْ لَمَ تَتَحَقَّقُ الْمَفْسَدَةُ، وَيَجُورُ أَنْ يَضَبَطَ ذَلِكَ الْمَالُ بنصَابُ السَّرِقَة. قَالَ: وَكَذَلَكَ الْقَولُ لَى الْمَالُ بنصَابُ السَّرِقَة. قَالَ: وَكَذَلَكَ الْقَولُ لَى الْمَعْمُونُ الْمَعْصُوبُ رُبُعَ دِينَارٍ، لَكِنْ مَرَّ عَنْ الْهَورَوِيِّ أَيْ وَهُو السَّتَرَاطُهُ فِي كُونِ الْغَصْب كَبِيرةً أَنْ يَكُونَ الْمَعْصُوبُ رُبُعَ دِينَارٍ، لَكِنْ مَرَّ عَنْ الْنِ عَبْد السَّلامِ مَفْسَدة اللهُ حَكَى الإِجْمَاعَ عَلَى أَنْ عَصْبَ الْحَبَّة وَسَرِقَتَهَا كَبِيرةٌ، وَهَذَا مُؤَيِّدَ لَكَ اللَّالَّ لِللَّهُ وَلَى الْمَعْصُوبُ مُعَلِي الْمَالُ وَكَثِيرِهِ فَطْمًا عَنْ اللَّولِ الْمَالُ وَكَثِيرِه فَطْمًا عَنْ اللَّولِ الْمَالُ وَكَثِيرة وَهُلَا اللَّهُ الْمَعْصُوبُ وَلَى الْمَالُ وَكَثِيرِه فَطْمًا عَنْ اللَّولَ الْمَالُ وَكَثِيرة وَقَلَى وَالرَّقُ عَلَى الْمَالُ وَكَثِيرة وَقَلَى الْمَالُ وَكَثِيرة وَلَقَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ وَكَثِيره فَطْمًا عَنْ اللَّهُ وَلَنَا وَالرَّانُ الشَّاهِدُ بِهَا كَاذَا الشَّاهِ وَإِثْمَ الْمَعْصِية وَإِنْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْصِية وَإِنْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْمَلَة وَإِنْمُ اللَّهُ عَلَى الْمَالُ وَكَانَ الشَّاهِ وَإِنْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَعْصِية وَإِنْمَ الْمَعْصِية وَإِنْمَ الْمُعْمِلَة وَإِنْمَ الْمُعْلُومِ اللْمَعْلُومِ وَإِنْ كَانَ الشَّاهِ وَإِنْ كَانَ الشَّاهِ وَإِنْمَ الْمَعْلُومِ الْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلِة وَإِنْ الْمُعْصِية وَإِنْهُ الْمُعْمَلِة وَإِنْمَ الْمُعْمَالِ السَّذُ وَالِمُ اللَّهُ الْمُعْمُ

غَيْرُ لِتَسَبُّبِهِ إِلَى إِبْرَاءِ ذُمَّة الظَّالِمِ وَإِيصَالِ الْمَظْلُومِ إِلَى حَقِّهِ. قَالَ: وَمَنْ شَهِدَ بِحَقً، فَإِنْ كَانَ صَادَقًا أَجْرِ عَلَى قَصْده وَطَاعَتِه وَعَلَى إِيصَالِ الْحَقِّ إِلَى مُسْتَحَقِّه وَعَلَى تَخْلِيصِ كَانَ صَادَقًا أَجْرِ عَلَى قَصْده وَطَاعَتِه وَعَلَى إِيصَالِ الْحَقِّ الَّذِي تُحْمَلُ الشَّهَادَة بِهِ وَهُو لا الظَّالِمِ مِنْ الظَّلْمِ، وَإِنْ كَانَ كَانَ كَاذَا بَسَبَب سُقُوطِ الْحَقِّ الَّذِي تُحْمَلُ الشَّهَادَة بِهِ وَهُو لا يَشْعُرُ بِسُقُوطِه أَيْبَ عَلَى قَصْده وَلا يُثَابُ عَلَى شَهَادَتِه؛ لأَنَّهَا مَضَرَّة بِالْخَصْمَيْنِ. قَالَ: وَفِي تَغْرِيمِه وَرُّ جُوعِه عَلَى الظَّالَم بِمَا أَخَذَهُ مِنْ الْمَظْلُومِ نَظَرٌ. إِذْ الْخَطَأُ وَالْجَهْلُ فِسِي الْمُشَانِ وَالْمَهْلُوم نَظَرٌ. إِذْ الْخَطَأُ وَالْجَهْلُ فِسِي الْمُشْانِ وَالْمَهْلُوم نَظَرٌ. إِذْ الْخَطَأُ وَالْجَهْلُ فِسِي الْمُشَانِ وَالْمَهُانِ وَالْمَانِ الْتَهَى.

## الْكَبِيرَةُ التَّاسِّعَةُ وَالثَّلاَثُونَ بَعْدَ الأَرْبَعِمِائَةِ [كَتْمُ الشَّهَادَةِ بِلا عُنْرِ]

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثُمٌ قَلْبُهُ﴾.

وَأَخْرَجَ الطَّبْرَانِيُّ مِنْ رِوَايَةٍ مَنْ احْتَجَّ بِهِ الْبُخَارِيُّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـــالَ: "مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً إِذْ دُعَى إَلَيْهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَ بالزُّورِ".

آتُنْدِيهِ ]: عَدُّ هَذَا هُو مَا صَرَّحُوا بِهِ وَقَيَّدَهُ الْجَلاَلُ الْبُلْقِينِيُّ بِمَا إِذَا دُعِيَ إِلَيْهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَأْبُ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ﴾ أمَّا مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ لِرَجُلٍ وَهُو لَا يَعْلَمُ بِهَا أَوْ كَانَ شَاهِدًا فِي أَمْرٍ لا يَحْتَاجُ إِلَى الدَّعْوَى بَلْ يَجُوزُ حسَبَةً ، فَلَمْ يَشْهَدْ وَلَمْ يَعْلَمُ بِهَا أَوْ كَانَ شَاهِدًا فِي أَمْرٍ لا يَحْتَاجُ إِلَى الدَّعْوَى بَلْ يَجُوزُ حسَبَةً ، فَلَمْ يَشْهَدْ وَلَمْ يُعْلَمُ صَاحِبَ الْحَقِّ حَتَّى يَدَّعِي بِهِ هَلْ يُستَمَّى ذَلِكَ كَتْمًا ؟ فِيهِ نَظَرٌ . وَكَلامُ الشَّيْخَيْنِ فِي يُعْلِمْ صَاحِبَ الْحَقِّ حَتَّى يَدَّعِي بِهِ هَلْ يُستَمَّى ذَلِكَ كَتْمًا ؟ فِيهِ نَظَرٌ . وَكَلامُ الشَّيْخَيْنِ فِي الْأَذَاءِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ قَادِحًا الْنَهَى وَفِيهِ نَظَرٌ كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ: وَالآيَةُ لا تَدُلُ لِمَا قَلْهُ وَوْقِهِ فَالْوْجَهُ أَنَّهُ لا فَرْقَ.

### الْكَبِيرَةُ الأَرْبَعُونَ بَعْدَ الأَرْبَعِمِائَةِ [الْكَذِبُ الَّذِي فِيهِ حَدِّ أَوْ ضَرَرٌ]

قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَنَجْعَلْ لَعْنَةُ اللَّه عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾.

وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُد وَالتَّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ ابْنِ مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْــهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إلَـــى الْبِرِّ وَالْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصَّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُحُورِ وَإِنَّ الْفُحُورَ يَهْدِي إلَسى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّه كَذَّابًا".

وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيَحِهِ: "عَلَيْكُمْ بِالصَّدُقِ فَإِنَّهُ مَعَ الْبِرِّ وَهُمَا فِي الْحَنَّة؛ وَإِيَّسَاكُمْ وَالْكَذَبَ فَإِنَّهُ مَعَ الْبُولِ لَهِيعَةً: "يَا رَسُولَ اللَّهُ وَالْكَذَبَ فَإِنَّهُ الْمَنْ وَإِذَا آمَنَ وَإِذَا آمَنَ دَخَلَ الْحَنَّة، وَقَالَ يَسَاكُمْ مَا عَمَلُ الْحَنَّة؛ قَالَ: إِذَا صَدَقَ الْعَبْدُ بَرَّ وَإِذَا بَرَّ آمَنَ وَإِذَا آمَنَ دَخَلَ الْحَنَّة، وَقَالَ يَسَا مَسُولَ اللَّهِ مَا عَمَلُ النَّارِ؟ قَالَ: الْكَذَبُ إِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ فَحَرَ وَإِذَا فَحَرَ كَفَرَ وَإِذَا كَفَرَ رَسُولَ اللَّهِ مَا عَمَلُ النَّارِ؟ قَالَ: الْكَذَبُ إِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ فَعَرَ وَإِذَا كَفَرَ اللَّهُ مَا لِللَّهِ مَا عَمَلُ النَّارِ؟ قَالَ: اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَنْيَانِي فَقَالا لِي: الَّذِي رَأَيْتِه يُشْتُقُ شَدْقُهُ وَحَلَ النَّارَ" (١). وَالْبُحَارِئُ: "رَأَيْتِ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَنْيَانِي فَقَالا لِي: الَّذِي رَأَيْتِه يُشْتُقُ شِدْقُهُ وَحَلَ النَّارَ "(١). وَالْبُحَارِئُ: "رَأَيْتِ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَنْيَانِي فَقَالا لِي: الَّذِي رَأَيْتِه يُشْتُقُ شِدْقُهُ فَى اللّهُ فَاقَ فَيُصَنَّعُ بِهِ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ".

وَالنَّيْخَانِ: "آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرً". زَادَ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: "وَإِنَّ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ".

وَالسَّيَّخَانَ وَغَيْرُهُمَا: "أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافَقًا خَالِصًّا وَمَنْ كَانَ فِيهِ خَصْلَةً مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إذَا أُوَّثُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَلَنَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَا".

وَأَبُو يَعْلَى بِسَنَد مُحْتَجٌ بِهِ: "ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَحَـجَ وَاعْتَمَرَ وَقَالَ إِنِّي مُسْلِمٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اُؤْثُمِنَ خَانَ".

وَأَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ: "لا يُؤْمِنُ الْعَبْدُ الإِيمَانَ كُلَّهُ حَتَّى يَثْرُكَ الْكَذِبَ فِسي الْمُسزَاحِ وَالْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا"(٢).

وَأَبُو يَعْلَى: "لا يَبْلُغُ الْعَبْدُ صَرِيحَ الإِيمَانِ حَتَّى يَدَعَ الْمُزَاحَ وَالْكَذِبَ وَيَدَعَ الْمِسرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحقًا".

<sup>(</sup>١) "ضعيف الجامع" (٣٨١٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣٥٢/٣)، وعزاه العراقي في "المغنى عن حمـــل الأســـفار" (٢٩٧٠) للـــدارقطني في "المؤتلـــف والمحتلف"، وقال: قال أحمد بن حنبل "منكر".

وَأَحْمَدُ "يُطْبَعُ الْمَرْءُ عَلَى الْحِلالِ كُلِّهَا إِلا الْحِيَانَــةَ وَالْكَــذِبَ"(١). وَالطَّبَرَانِــيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَأَبُو يَعْلَى بِسَنَدٍ رُوَاتُهُ رُوَاةُ الصَّحِيحِ: "وَيُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى كُلِّ خُلَّــةٍ غَيْــرَ الْحَيَانَة وَالْكَذَبِ"(٢).

وَمَالِكٌ مُرْسَلا: "قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا؟ قَالَ: نَعَمْ. قِيلَ لَهُ أَيكُونُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا؟ قَالَ: لا". الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا؟ قَالَ: لا".

وَأَحْمَدُ: "لا يَحْتَمِعُ الْكُفْرُ وَالإِيمَانُ فِي قَلْبِ امْرِئ، وَلا يَحْتَمِعُ الصَّدْقُ وَالْكَـــذِبُ جَمِيعًا، وَلا يَحْتَمِعُ الصَّدْقُ وَالْكَـــذِبُ جَمِيعًا، وَلا تَحْتَمِعُ الأَمَانَةُ وَالْحَيَانَةُ حَمِيعًا"("). وَأَحْمَدُ بِسَنَد فِيهِ مُحْتَلَفَ فِيهِ وَأَبُــو وَأَبُــو دَاوُد: "كَبُرَتْ حَيَانَةً أَنْ تُحَدِّثَ أَحَاك حَدِيثًا هُوَ لَك مُصَدِّقٌ وَأَنْتَ لَــهُ كَــاذِبِ"(١٤). وَرُوالِيَةُ أَبِي دَاوُد: "وَأَنْتَ لَهُ بِهِ كَاذِبِ"(٥).

وَرُوْ يَعْلَى وَالطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ: "أَلا إِنَّ الْكَــــذِبَ يُسَـــوِّدُ الْوَجْهَ وَالنَّميمَةُ عَذَابُ الْقَبْرِ".

وَالأَصْبَهَانِيّ: "برُّ الْوَالدَّيْنِ يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ، وَالْكَذَبُ يَنْقُصُ الرِّزْقَ، وَالدُّعَاءُ يَــرُدُّ الْقَضَاءَ". وَالتَّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنَ: "إِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ تَبَاعَدَ الْمَلَكُ عَنْهُ مِيلا مِنْ نَتْنِ مَـــا جَاءَ به".

وَأَحْمَدُ وَالْبَرَّارُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "مَا كَانَ مِسنْ خُلُسِقِ أَبْغَضَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْكَذِبِ مَا اطَّلَعَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ ذَلِسكَ بَعْضَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْكَذِبِ مَا اطَّلَعَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ ذَلِسكَ بِشَيْءٍ فَيَخْرُجُ مِنْ قَلْبِهِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ تَوْبَةً"(٢).

<sup>(</sup>١) اعرجه أحمد في "مسنده" (٢٥٢/٥).

<sup>(</sup>٢) "ضعيف الجامع" (٢٢٦).

<sup>(</sup>٣) "الصحيحة" (١٠٥٠).

<sup>(</sup>٤) "الضعيفة" (١٢٥١).

<sup>(</sup>٥) انظر ما قبله.

<sup>(</sup>٦) "الصحيحة" (٢٠٥٢).

وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْهَا قَالَتْ: "مَا كَانَ مِنْ خُلُقِ أَبْغَضَ إِلَى رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْكَذَبِ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَكْذَبُ عَنْهُ الْكَذْبَةَ فَمَا يَزَالُ فِي نَفْسِــهِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أُحْدَثَ فِيهَا تَوْبَةً".

وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَنْهَا قَالَتْ: "مَا كَانَ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّــهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَحَدٍ وَإِنْ قَـــلَّ فَيَخُرُجُ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ حَتَّى يُحَدِّدُ لَهُ تَوْبَةً".

وَأَحْمَدُ وَابْنُ أَبِي الدُّنْيَا وَالْبَيْهَةِيُّ بِسَنَد لا مَحْهُولَ فِيهِ حِلافًا لِمَنْ زَعَمَهُ عَنْ أَسْمَاءَ بنْت يَزِيدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ قَالَتْ إِحْدَانَا لِشَيْءٍ تَشْتَهِيهِ لا أَشْتَهِيهِ أَيُعَدُّ ذَلِكَ كَذِبًا؟ قَالَ إِنَّ الْكَذِبَ يُكْتَبُ كَذِبًا حَتَّى تُكْتَبَ الْكُذَيِّيَةُ كُذَيْبَةً"(١).

وَأَحْمَدُ وَابْنُ أَبِيَ الدُّنْيَا عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَمْ يُسْمَعْ منْــهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ قَالَ لِصَبِيِّ تَعَالَ هَاكَ أَعْطِيكَ ثُمَّ لَمْ يُعْطِهِ فَهِيَ كَذِبَةً"(٢).

وَأَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "دَعَتْنِي أُمِّي يَوْمَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ فِي بَيْنَا فَقَالَتْ هَا تَعَالَ أَعْطِيكَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَرَدْت أَنْ تُعْطِيهِ؟ قَالَتْ أَرَدْت أَنْ أَعْطِيهُ بَسُرًا، وَلَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا إِنَّكَ لَوْ لَمْ تُعْطِيهِ شَيْعًا كُتِبَت عَلَيْك وَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا إِنَّك لَوْ لَمْ تُعْطِيهِ شَيْعًا كُتِبَت عَلَيْك كَتَبَت عَلَيْك لَوْ لَمْ تُعْطِيهِ شَيْعًا كُتِبَت عَلَيْك كَوْ لَمْ تُعْطِيهِ شَيْعًا كُتِبَت عَلَيْك كَوْ لَمْ تُعْطِيهِ شَيْعًا كُتِبَت عَلَيْك كُولُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا إِنَّكَ لَوْ لَمْ تُعْطِيهِ شَيْعًا كُتِبَت عَلَيْك لَوْ لَمْ تُعْطِيهِ شَيْعًا كُتِبَت عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكُ لَوْ لَمْ تُعْطِيهِ شَيْعًا كُتَبَت عَلَيْك لَوْ لَمْ يُعْطِيهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَيْعِلَهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ فَلَالَتْ لَوْلَ لَوْ لَمْ اللّهُ عَلَيْهِ فَالْمَا لَهُ عَلَيْهِ فَلَالِهُ لَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَالْكُولُولُولُهُ وَلِيهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَالَالِهُ عَلْ

وَأَبُو دَاوُد وَالتَّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ: "وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَــدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيَكَٰذَبُ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ "(<sup>؟)</sup>.

<sup>(</sup>١) "الضعيفة" (٢٣٩٥).

<sup>(</sup>٢) سيأتي في الذي بعده.

<sup>(</sup>٣) "الصحيحة" (٧٤٨).

<sup>(</sup>٤) "حسن"، وانظر: "صحيح الجامع" (٧١٣٦).

وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ: "ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلا يُزكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخٌ زَان وَمَلكْ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ - أَيْ فَقِيرٌ - مُسْتَكْبِرٌ".

وَالْبَزَّارُ بِسَنَدَ جَيِّدً: "لَكَاثَةٌ لا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: الشَّيْخُ الزَّانِي، وَالإِمَامُ أَوْ قَالَ وَالْمَلِكُ الْكَذَّابُ وَالْعَائِلُ الْمَرْهُوُّ" أَيْ الْمُعْجَبُ بَنَفْسه الْمُسْتَكْبُرُ.

[تَنْبِيهٌ] : عَدُّ هَذَا هُوَ مَا صَرَّحُوا بَه قيلَ لَكَنَّهُ مَعَ الضَّرَر لَيْسَ كَبِيرَةً مُطْلَقًا، بَلْ قَدْ يَكُونُ كَبِيرَةً كَالْكَذِب عَلَى الأنْبِيَاء وَقَدْ لَا يَكُونُ، انْتَهَى وَفَيه نَظَرٌ، بَلْ الَّذي يُتَّجَهُ أَنَّهُ حَيْثُ اشْتَدَّ ضَرَرُهُ بَأَنْ لا يُحْتَمَلَ عَادَةً كَانَ كَبِيرَةً، بَلْ صَرَّحَ الرُّويَانِيُّ في الْبَحْر بأنَّك كَبِيرَةٌ وَإِنْ لَمْ يَضُرُّ فَقَالَ: مَنْ كَذَبَ قَصْدًا رُدَّتْ شَهَادَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَضُــرَّ بَغَيْــره، لأَنَ الْكَذَبَ حَرَامٌ بكُلِّ حَالَ رَوَى فيه حَديثًا، وَظَاهِرُ الأحَاديثِ السَّابِقَة أَوْ صَريْحُهَا يُوَافقُهُ، وَكَأَنَّ وَجْهَ عُدُولِهِمْ عَنْ ذَلِكَ ابْتِلاءُ أَكْثَرِ النَّاسِ بِهِ فَكَانَ كَالْغِيبَةِ عَلَى مَا مَرَّ فيهَا عنْدَ جَمَاعَة، وَقَالَ الأَذْرَعِيُّ: قَدْ تَكُونُ الْكَذْبَةُ الْوَاحِدَةُ كَبِيرَةً، وَفِي الْأُمِّ للشَّافِعيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُلُّ مَنْ كَانَ مُنْكَشفَ الْكَذب مَظْهَرَهُ غَيْرَ مُسْتَتَر به لَمْ يَجُزْ شَهَادَتُهُ، ثُمَّ الْكَذب عَنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ هُوَ الإخْبَارُ بالشَّيْء عَلَى خلاف مَا هُوَ عَلَيْه سَوَاءٌ أَعَلَمَ ذَلكَ وَتَعَمَّدَهُ أَمْ لًا. وَأَمَّا الْعَلْمُ وَالتَّعَمُّدُ فَإِنَّمَا هُمَا شَرْطَانَ للإِنْم، وَأَمَّا الْمُعْتَزِلَةُ فَقَيَّدُوهُ بِالْعِلْمِ بِهِ، فَعَلَى مَذْهَبٍ أَهْلِ السُّنَّة مَنْ أَخْبَرَ بشَيْء عَلَى خلاف مَا هُوَ عَلَيْه وَهُوَ يَظُنُّهُ كَلَّـٰذَلَكَ فَهُ وَ كَاذَبٌ فَلَيْسَ بِآثِم فَيُقَيَّدُ كُونُهُ صَغَيرَةً أَوْ كَبيرَةً بِالْعَلْمِ، وَحينَئذ فَلا فَرْقَ بَــيْنَ قَليلـــه وَكَثيرِه كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الرِّسَالَةِ لَكَنَّ الْكَذْبَــةَ الْوَاحـــدَةَ أَيْ الْخَالِيَةَ عَمَّا مَرَّ مِنْ الْحَدِّ وَالضَّرَرِ لا تُوجِبُ الْفَسْقَ كَمَا صَرَّحَ به الشَّيْخَان في بَــاب الرَّهْنِ، وَلَهَذَا لَوْ تَخَاصَمَا في شَيْء ثُمَّ شَهِدَا في حَادثَة قُبلَتْ شَــهَادُتُهُمَا وَإِنْ كَـــانَ أَحَدُهُمَا كَاذَبًا في ذَلكَ التَّخَاصُم ذَكَرَهُ الرَّافعيُّ، ثُمَّ فَي أَثْنَاء تَعْليل وَمَحَلّ ذَلكَ إِنْ خَلَتْ عَنْ الصَّرُورَة وَالْحَدِّ فَقَدْ قَالَ الأَذْرَعِيُّ: قَدْ تَكُونُ الْكَذَّبَةُ الْوَاحِدَةُ كَبِيرَةً وَذَكَ ـرَ فِي الْبَحْرِ حَدِيثًا مُرْسَلا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْطَلَ شَهَادَةً رَجُل في كَذَبَة كَذَبَهَا. وَاعْلَمْ أَنَّ الْكَذَبَ قَدْ يُبَاحُ وَقَدْ يَحِبُ؛ وَالضَّابِطُ كَمَا فِي الإَّحْيَاءِ أَنَّ كُلَّ مَفْصُود مَحْمُود يُمْكنُ التَّوَصُّلُ إَلَيْه بالصِّدْق وَالْكَذب جَميْعًا فَالْكَذَبُ فيهَ حَرَامٌ، وَإِنْ أَمْكَ ـنَ

التَّوَصُّلُ بِالْكَذِبِ وَحْدَهُ فَمُبَاحٌ إِنْ أَبِيحَ تَحْصِيلُ ذَلِكَ الْمَقْصُودِ وَوَاجِبِ إِنْ وَجَبِ الْ وَجَبُ لَنَحَصُّلُ ذَلِكَ، كَمَا لَوْ رَأَى مَعْصُومًا الحَتْفَى مِنْ ظَالِمٍ يُرِيدُ قَثْلَهُ أَوْ إِيَدَاءَهُ فَالْكَذِبُ هُنَا وَاجِبٌ؛ لُوْجُوبِ عِصْمَة دَمِ الْمَعْصُومِ، وَكَذَا لَوْ سَأَلَ عَنْ وَدِيعَة يُرِيدُ أَخْذَهَا فَيَجِبُ وَاجَبٌ؛ لُوجُوبِ عِصْمَة دَمِ الْمَعْصُومِ، وَكَذَا لَوْ سَأَلَ عَنْ وَدِيعَة يُرِيدُ أَخْذَهَا فَيَجِبُ إِلَّكَارُهُ، وَإِنْ كَذَبَ بَلْ لَوْ أُسْتُحْلِفَ لَزِمَهُ الْحَلِفُ وَيُورِي وَإِلاَ حَنْثَ وَلَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ، وَمَا كَانَ لا يَتِمُّ مَقْصُودُ حَرْبُ أَوْ إصلاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ أَوْ اسْتَمَالَةُ قَلْبِ الْمَحْنِيِّ عَلَيْهِ وَمُهُمَا كَانَ لا يَتِمُّ مَقْصُودُ حَرْبُ أَوْ إصلاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ أَوْ اسْتَمَالَةُ قَلْبِ الْمَحْنِيِّ عَلَيْهِ إِلا بِالْكَذِبِ فَالْكَذَبُ فِيهِ مُبَاحٌ، وَلَوْ سَأَلَهُ سُلْطَانٌ عَنْ فَاحِشَةَ وَقَعَتْ مِنْهُ سِرًّا كَزِنَا أَوْ الشَّمَالَةُ مَنْ عَنْ عَنْ فَاحِشَة وَقَعَتْ مِنْهُ سِرًّا كَزِنَا أَوْ شَرُبِ خَمْرٍ فَلَهُ أَنْ يَكُذَبُ وَيَقُولَ مَا فَعَلْت وَلَهُ أَيْضًا أَنْ يُنْكُرَ سُرَّ أَخِيهِ.

قَالَ الْغَزَالِيُّ بَعْدَ ذَكْرِهِ ذَلِكَ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَابِلَ مَفْسَدَةَ الْكَذَبُ، وَإِنْ كَانَ بِالْمُحُسِ أَوْ شَكَ عَلَى الصَّدُق وَإِنْ كَانَ بِالْمُحُسِ أَوْ شَكَ عَرَمُ الْكَذَبُ، وَإِنْ كَانَ بِالْمُحُسِ أَوْ شَكَ حَرُمُ الْكَذَبُ، وَإِنْ كَانَ بِالْمُحُسِ أَوْ شَكَ لَحَ مِرُمُ الْكَذَبُ، وَإِنْ تَعَلَق بَعْيِرِهِ لَمْ تَعْتُو الْمُسَامَحَةُ لِحَقِّ غَيْرِهِ، وَالْحَرْمُ مَرْكُهُ حَيْثُ أَبِيحَ، وَلَيْسَ مِنْ الْكَذَبِ الْمُحَرَّمِ مَا أَعْتِيدَ مِنْ الْمُبَالَغَة لَا الْمَرَّاتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَاءَ إِلا مَسرَّةً لَكَ الْفَ مَرَّةُ وَلَا قَلْهُ مَرَّةً فَلُومَ الْمُبَالَغَة يَدُلُ لَهُ الْحَبَرُ الصَّحِيحُ: "وَأَمَّا وَحَمْتُ فَهُو كَاذَبٌ، اثْنَهَى مُلَحَّصًا. وَمَا قَالَهُ فِي الْمُبَالَغَة يَدُلُّ لَهُ الْحَبَرُ الصَّحِيحُ: "وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِه" وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ يَضَعُهَا كَثِيرًا، وَمَا قَالُهُ مِنْ وَحُوبِهِ وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمُبَاحِيقِ الْمُبَاعِقِيقِ الْمُبَاعِقِيقِ وَالْمَحَ عَدَمُ وَجُوبِهِ، وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمُبَاحِ يُؤَيِّدُهُ مَا الْمَبَاحِقِ فِي مَسْأَلَةِ الْوَدِيعَة ضَعِيفٌ وَالْأَصَحُ عَدَمُ وَجُوبِهِ، وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمَبَاحِ يُؤَيِّدُهُ مَا الْحَلَى مَنْ الشَّعْرِ إِذَا لَمْ يُمكنَ عَمَاهُ عَلَى الْرَادَةِ إِمْضَائِهَا بَهُ، وَمَا يُسْتَثَنَاء مَا فِيهِ صَلْحٌ بَيْنَ اثْيَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَةً أَوْ فِي الْمَرَّبِ بَأَنْ يُورِي الْمُونِي الشَّعْرِ إِذَا لَمْ يُمكنَ عَمْ الشَّاعِ الشَّعْرَاءُ وَلَا لَمُعَلِقُ مَعْلَى طَرِيقِ الشَّعْرَاءِ وَالْكَتَابِ فِي مَعْلَى طَرِيقِ الشَّعْرَاء وَالْكَتَابِ فِي الْمُبَاعَة كَوْلُهِ أَنْ الْكَذَبُ فِي الْمُعَلِقِ وَلَكَنَابُ فَلَى الْمُنَالِقَة وَعَلَى هَذَا لَمْ فَرْقَ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَيْمِ الشَّاعِرِ الصَّدُقَ فِي شَعْرِهِ، وَإِنَّمَا هُو فَا عَلَى مَلْكُومَ عَلَى هَذَا فَلَا فَرَاقُ وَيُو الْكَوْلِ وَالْكَيْمِ الشَّاعِ الصَّدُقَ فِي شَعْرِه، وَإِنَّمَا هُسُو مَنَا الشَّعَة وَعَلَى هَذَا فَلَا فَرَاقُ وَيُو الْكَيْمِ وَالْكَيْمِ.

قَالَ الشَّيْخَانِ بَعْدَ نَقْلِهِمَا ذَلِكَ عَنْ الْقَفَّالِ وَالصَّيْدَلانِيِّ: وَهَذَا حَسَنٌ بَالِغٌ. اثْتَهَى. وَسَيَأْتِي لِذَلِكَ تَتِمَّاتٌ فِي مَبْحَثِ الشِّعْرِ. قَالَ فِي الْخَادِمِ: وَحَيْثُ جَازَ الْكَذَبُ فَهَــلْ

the first transfer of the formation of first formation and first formation was for the formation to be for the

تُنشَرَطُ التَّوْرِيَةُ أَوْ تَجُوزُ مُطْلَقًا؟ يُتَّجَهُ تَخْرِيجُ خلاف فِيه مِمَّا إِذَا أَكْرِهَ عَلَى الطَّلاقِ، وَقَدَرَ عَلَى التَّوْرِيَةِ هَلْ يُشْتَرَطُ أِنْ يَنْوِيَ غَيْرَهُ، وَالأَصَّحُ لاَ، ويُحتَّمَلُ غَيْسِرُهُ؛ لأَنَّ ذَاكَ يَرْجِعُ إِلَى اللَّهْظِ: أَيْ أَنَّ الْمُبَاحَ هَلْ هُسوَ التَّصْسِرِيحُ أَوْ التَّعْرِيضُ فَإِنَّ فِي الْمَعَارِيضِ مَنْدُوحَةً عَنْ الْكَذَبِ. اثْنَهَى. وَٱللّذِي يُتَّجَهُ عَدَمُ وُجُسوبِ التَّعْرِيضُ فَإِنَّ فِي الْمَعَارِيضِ مَنْدُوحَةً عَنْ الْكَذَبِ مُجَوِّزٌ لِتَرْكُ التَّوْرِيَةِ لِمَا فِيهَا مِنْ الْحَرَجِ، ثُمَّ التَّوْرِيَةِ لَمَا فِيهَا مِنْ الْحَرَجِ، ثُمَّ التَّوْرِيَةِ لَمَا فِيهَا مِنْ الْحَرَجِ، ثُمَّ وَايَّتِ الْغَوْرِيَةِ لَمَا فِيهَا مِنْ الْحَرَجِ، ثُمَّ وَايُنِ فِي مَعْنَى وَيُرِيدُ مَعْنَى آخَرَ يَتَنَاوَلُهُ ذَلَكَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا قُلْتُ مِوْرَيِي وَهِي أَنْ يُطْلِقَ لَفْظًا هُوَ السَّعَمِيُّ : إِذَا بَلَغَ إِنْسَانًا عَنْكُ شَيْءً قُلْتِهُ فَقُلْ اللّهُ يَعْلَمُ مَا قُلْتَ مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا تُغْهِسَمُ السَّامِعِ النَّهُ يَ وَمُقْصُودُكُ بِمَا أَنَّهَا بِمَعْنَى الَّذِي، وَهُو مُبَاحٌ إِنْ دَعَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ مَكْرُونٌ إِلَا إِنْ تَوَصَّلَ بِهِ إِلَى بَاطِلٍ أَوْ دَفْعِ حَقٌ . اللهُ عَنْكُ مَنْ قَرَلًا فَي اللهُ يَعْلَمُ مَا قُلْو لَوْ دَفْعِ حَقٌ وَلَاهِ وَالْأَوْلُ اللّهُ يَعْلَمُ مَا قُلْو لَوْ وَقُو اللّهُ اللّهُ يَعْلَمُ مَا قُلْتَ مَنْ ذَلِكَ شَعْمَ وَلَا يَحْرُمُ إِلاَ إِنْ تَوَصَّلَ بِهِ إِلَى بَاطِلٍ أَوْ دَفْعِ حَقٌ .

قَالَ الشَّافَعَيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الرِّسَالَةِ، وَمَنْ الْكَذَبُ الْحَفِيُّ، وَهُــوَ أَنْ يَرْوِيَ الإِنْسَانُ خَبَرًا عَمَّنْ لا يُعْرَفُ صِدْقُهُ مِنْ كَذَبِهِ. قَالَ الصَّــيْرَفِيُّ شَـــارِحُهَا: لأَنَّ النَّفْسَ تَسْكُنُ إِلَى خَبَرَ النِّقَةِ فَيُصَدَّقُ فِي حَديثِهِ وَيَكُونُ ذَلِكَ الْخَبَرُ كَذِبًا فَيَكُونُ شَرِيكًا لَهُ فِي النَّفْسَ تَسْكُنُ إِلَى خَبَرِ النِّقَةِ فَيُصَدَّقُ فِي حَديثِهِ وَيَكُونُ ذَلِكَ الْخَبَرُ كَذِبًا فَيَكُونُ شَرِيكًا لَهُ فِي النَّفْسَ تَسْكُنُ إِلَى خَبَرِ النِّقَةِ فَيُصَدَّقُ الشَّرْكُ الْخَفِيُّ". النَّهَى.

الْكَبِيرَةُ الْحَادِيَةُ وَالأَرْبَعُونَ بَعْدَ الأَرْبَعِمِائَةِ [الْجُلُوسُ مَعَ شَرَبَةِ الْخَمْر وَغَيْرهِمْ مِنْ الْفُسَّاقِ إِينَاسًا لَهُمْ ]

وَهَذَا مَا ذَكَرَهُ الأَذْرَعِيُّ حَيْثُ قَالَ: أَقَرَّ الشَّيْخَانِ صَاحِبَ الْعُدَّةِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مِنْ لصَّغَائر.

قُلْتَ: وَهَذَا الإِطْلاقُ مَمْنُوعٌ، بَلْ الْوَجْهُ أَنَّ جُلُوسَهُ مَعَ شَرَبَةِ الْخَمْرِ وَنَحْوِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْفُسُوقِ وَالْمَلَاهِي الْمُحَرَّمَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى النَّهْيِ أَوْ الْمُفَارَقَةِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ إِزَالَةِ أَهْلِ الْفُسُوقِ وَالْمَلَاهِي الْمُحَرَّمَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى النَّهْيِ أَوْ الْمُفَارَقَةِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ إِزَالَةِ الْمُنْكَرِ مِنْ الْكَبَائِرِ، وَلا سِيَّمَا إِذَا قَصَدَ اتَّبَاعَهُمْ بِجُلُوسِهِ مَعَهُمْ عَلَى ذَلِكَ.

# الْكَبِيرَةُ الثَّانِيَةُ وَالأَرْبَعُونَ بَعْدَ الأَرْبَعِمائَةِ [ مُجَالَسَةُ الْقُرَّاءِ وَالْفُقَهَاءِ الْفَسَقَةِ]

وَهَذَا مَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لا فَرْقَ عِنْدَهُ بَيْنَ جُلُوسِهِ مَعَهُمْ حَالَ مُبَاشَرَتهمْ لِمَا فُسِّقُوا بِهِ وَمُحَانَبَتِهِمْ لَهُ، وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ أُولَئِكَ بِصُورَةٍ أَهْلِ الْخَيْرِ وَالطَّاعَةِ، فَـــإِذَا كَانُوا مَعَ تِلْكَ الصُّورِ الظَّاهِرَةِ مُنْطَوِينَ عَلَى فَسْقِ بَاطِنِ مَثَلًا كَانَ فِي الْجُلُوسِ مَعَهُم حَطَرٌ كَبِيرٌ؛ لأَنَّ النَّفْسَ بِتَكْرِيرِ جُلُوسِهَا مَعَهُمْ تَأْلَفُهُمْ وَتَميلُ إِلَى أَفْعَالِهمْ صَرُورَةً؛ لأَنَّهَا مَحْبُولَةٌ عَلَى حُبِّ الشَّرِّ وَكُلِّ مَا يَضُرُّهَا، فَحينَئذ تَبْحَتُ عَنْ حصَالهمْ وَتَتَأْسَّى بهَـــا. وَمَنْ جُمْلَتِهَا ذَلِكَ الْمُفَسِّقُ فَتَرْتَكُبُهُ لِمَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ مِنْ مَحَبَّتِهِ وَلَمَا أَلفَتْهُ مِنْ التَّأسِّي بِأُولَئِكَ الْفَسَقَةِ، فَكَانَ فِي مُحَالَسَتهمْ ذَلكَ الضَّرَرُ الْعَظيمُ. هَذَا غَايَةُ مَا تُوجَّهُ به هَده ٱلْمَقَالَةُ، وَقَدْ عَلَمْتَ منْ الَّتِي قَبْلَهَا أَنَّ هَذَا لا يُوافِقُ مَذْهَبَنَا لأَنَّهُمْ إِذَا عَدُّوا الْجُلُوسَ مَعَ الْفَسَقَة فِي حَالِ فِسْقَهِمْ صَغِيرَةً عَلَى حلاف مَا مَرَّ عَنْ الأَذْرَعِيِّ فَأُوْلَى هَذَا؛ وأمَّا عَلَى مَا مَرَّ عَنْ الأَذْرَعيِّ فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ هَذَا أَنَّ حَاضِرَ تَعَاطِي الْفَسْقِ قَادرًا عَلَـي إِزَالَتِــه مُخْتَارًا يُعَدُّ مُقَرِّرًا لَهُ رَاضِيًا بِهِ مُعِينًا عَلَيْهِ. وَهَذِهِ قَبَائِحُ لَا يَبْغُذُ عَدُّ مَحْمُوعهَا كَــبَيرَةً، وَبِهِ يُتَّجَهُ مَا مَرَّ عَنْ الأَذْرَعِيِّ، وَأَمَّا مُجَرَّدُ الْجُلُوسِ مَعَ فَاسِقِ قَارِئِ أَوْ فَقيه أَوْ غَيْرِهِمَا مَعَ عَدَم مُبَاشَرَتِه لمُفَسِّق، فَيَبْعُدُ عَدُّ ذَلكَ كَبِيرَةً، بَلْ الْكَلامُ فِي حُرْمَتِه من أَصْله حَيْثُ لَمْ يَقْصِدْ بِالْجُلُوسِ مَعَهُ إِينَاسَهُ لأَجْلِ فِسْقِهِ أَوْ مَعَ وَصْفِ فِسْقِهِ، وَإِنَّمَا قَصَدَ إِينَاسَــهُ لنَحْو قَرَابَة أَوْ حَاجَة مُبَاحَة لَهُ عَنْدَهُ أَوْ نَحْو ذَلكَ، فَحينَئذ لا وَجْهَ للْحُرْمَة من أَصْلهَا، فَإِنْ قَصَدَ إِينَاسَهُ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ فَاسِقًا فَلا شَكَّ فِي حُرْمَةً ذَلكَ، ثُمَّ رَأَيْتَ الْغَزَاليَّ عَدّ مِنْ الذُّنُوبِ مُصَادَقَةَ الْفُحَّارِ، وَمُحَالَسَةَ الشُّرَّابِ وَقْتَ الشُّرْبِ، وَالأوَّلُ صَريخٌ فَي أَنْ مُجَرَّدَ الْمُصَادَقَةِ حَرَامٌ وَإِنْ لَمْ يُجَالِسْهُمْ، وَالثَّانِي صَرِيحٌ فِي أَنَّ مُجَرَّدَ الْمُحَالَسَةِ مِــنْ غَيْرِ مُصَادَقَة وَلا قَصْدِ إِينَاسِ لا إِثْمَ فِيهَا وَهُوَ يُؤَكِّدُ مَا ذَكَرْتُه. الْكَبِيرَةُ الثَّالِثَةُ وَالأَرْبَعُونَ بَعْدَ الأَرْبَعِمِائَةِ [الْقَمَارُسَوَاءٌكَانَ مُسْتَقِلاً أَوْ مُقْتَرِنًا بِلَعِبِ مَكْرُوهِ كَالشَّطْرَنْجَ أَوْ مُحَرَّم ِكَالنَّرْدِ]

قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالأَرْلامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ فِي فَاجْتَنبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلَكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ فِي الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصَدَّكُمْ عَنْ ذَكْرِ اللَّه وَعَنْ الصَّلاة فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴾ وَالْمَيْسِرُ الْعَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصَدُّ كُمْ عَنْ ذَكْرِ اللَّه وَعَنْ الصَّلاة فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴾ وَالْمَيْسِرِ وَيَصَدُّ وَسَبَبُ النَّهُ عَنْهُ وَتَعْظِيمِ أَمْرِهِ أَنَّهُ مِنْ أَكُلِ أَمُوال النَّاسِ بِالْبَاطِلِ اللَّهُ عَنْهُ بَقُولُهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمُوالُكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ أَيْضَا فَهُو دَاحِلٌ اللَّهُ عَنْهُ بَقُولُهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَأْكُوا أَمُوالُكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ أَيْضَا فَهُو دَاحِلٌ فِي مَالَ الْغَيْرِ بَغِيْرِ حَتَى فَلَهُ وَسَلَّمَ قَوْلِهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ قَالَ الْعَيْرِ بَغِيْرِ حَتَى فَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَيْرِ بَغِيْرِ حَتَى فَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَيْرِ بَغِيْرِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ قَالَ لَصَاحِبِهِ تَعَالَ أَقَامِهُ وَالْمَالُ الْعَيْرِ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ الصَاحِبِهِ تَعَالَ أَقَامِ وَالْمَلَاقُ الْعَوْلُ طَلِّ الْكَفَارَةِ وَالصَّدَقَةِ الْمُنْبَقَةِ عَنْ عَظِيمِ وَالْمُبَاسُونَ وَالصَّدَقَةِ الْمُنْفِقَةِ قَالَ الْعَلْمُ وَالْمُهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُولُ وَالْمَلْولُ وَالْمَلْولُ وَالْمَلْولُ وَالْمَلْولُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ عَلْ وَالْمَلُولُ وَالْمَلْولُ وَالْمَلْولُولُ الْعَلْولُ وَالْمَلْكُونُ وَالْمُعُولُ وَالْمُلْولُ وَالْمُؤْولُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُلْولُ وَالْمُؤْمِلُ وَلَالْمُولُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُولُ وَلْمُلُولُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُؤْمِلُ و

[تَنْبِيهٌ]: عَدُّ هَذَا صَرِيحُ الآيَة الأولَى وَهُوَ ظَاهِرٌ.

### الْكَبِيرَةُ الرَّابِعَةُ وَالأَرْبَعُونَ بَعْدَ الأَرْبَعِمِانَةٍ [اللَّعِبُ بِالنَّرْدِ]

أَخْرَجَ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ إِنْ حَبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَقِيلَ فِيهِ انْقِطَاعُ عَنْ أَبِسِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ لَعِبَ بِنَرْدٍ أَوْ نَرْدَشِيرَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ"(١).

وَمُسَدِّلَمْ: "مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ – أَيْ بِفَتْحِ الدَّالِ – فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ بِدَمِ خَنْزِيرٍ". وَلِمُسْلِم وَأَبِي دَاوُد وَابْنِ مَاجَهْ: "فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ".

وَمَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمْ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَالَ: "مَنَسلُ
الَّذِي يَلْعَبُ بِالنَّرْدِ ثُمَّ يَقُومُ يُصَلِّي مَثَلُ الَّذِي يَتَوَضَّأُ بِالْقَيْحِ وَدَمِ الْحِنْزِيسِرِ ثُسمَّ يَقُسومُ
فَيُصَلِّى "(٢). أَيْ فَلَا تُقْبَلُ لَهُ صَلاةٌ كَمَا صَرَّحَتْ بِهِ رِوَايَةٌ أُخْرَى.

<sup>(</sup>١) "حسن"، وانظر: "الإرواء" (٢٦٧٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في "مسنده" (٣٧٠/٥).

وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ قَالَ: "مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَوْمٍ يَلْعَبُونَ بِالنَّرْدِ فَقَالَ قُلُوبٌ لاهِيَةٌ وَأَيْدِ عَامِلَةٌ وَأَلْسَنَةٌ لاغِيَةٌ". وَأَخْرَجَ أَخْمَـــــدُ: "إِيَّاكُمْ وَهَاتَانِ الْكَعْبَتَانِ الْمَرْسُومَتَانِ اللَّتَانِ يُرْجَرَانِ زَجْرًا فَإِنَّهُمَا مَيْسرُ الْعَجَم".

وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ: "اجْتَنِبُوا هَذِهِ الْكِعَابَ الْمَرْسُومَةَ الَّتِي يُزْجَرُ بِهَا زَجْرًا فَإِنَّهَا مِـــنْ لْمَيْسر".

وَأَخْرَجَ الدَّيْلَمِيُّ: "إِذَا مَرَرْتُمْ بِهَؤُلاءِ الَّذِينَ يَلْعَبُونَ بِهَذِهِ الأَزْلامِ وَالشِّطْرَئْجِ وَالنَّـــرْد وَمَا كَانَ مِنْ هَذِهِ – أَيْ وَمَا شَابَهُ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ لَهْوٍ مُحَرَّمٍ – فَلا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ وَإِنْ سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ فَلاَ تَرُدُّوا".

وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا وَالْبَيْهَقِيُّ: "اتَّقُوا هَذَيْنِ الْكَعْبَيْنِ الْمَرْسُومَيْنِ اللَّذَيْنِ يُزْجَـــرَانِ زَجْرًا فَإِنَّهُمَا مَنْ مَيْسر الْعَجَم".

وَأُخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ فِي مَرَاسِيلِهِ: "تَلاثٌ مِنْ الْمَيْسِرِ: الْقِمَارُ وَالضَّــرْبُ بِالْكِعَـــابِ وَالصَّفِيرُ بِالْحَمَامِ" (١).

[تَنْهِيهُ]: عَدُّ هَذَا هُو ظَاهِرُ هَذِهِ الأَخْبَارِ لا سَيَّمَا الْخَبَرَ النَّانِيَ وَالْخَبَرَ النَّاكَ؛ لأَنَّ التَّشْهِيةَ الَّذِي فِيهِمَا يُفِيدُ وَعِيدًا شَدِيدًا لَوْ لَمْ يَكُنْ مَنْهُ إِلا عَدَمُ قَبُولِ الصَّلاة، وَبِدَلك صَرَّحَ فِي الْبَيْنَ نَقْلا عَنْ أَكْثَرِ الأَصْحَابِ فَقَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا: يَحْرُمُ اللَّعِبُ بِهِ، وَهُوَ وَ الْمَنْصُوصُ فِي الْأُمِّ وَيُهُسَّقُ بِهِ وَتُرَدُّ بِهِ انسَّهَادَةُ النَّهَى، وَسَبَقَهُ إِلَى ذَلِيك الْمَاوِرْدِيُ الْمَنْصُوصُ فِي الْأُمِّ وَيُهُسَّقُ بِهِ وَتُرَدُّ بِهِ انسَّهَادَةُ النَّهَ عَنْ اللَّعِبِ بِالتَّرْدِ فَصَرَّحَ بِهِ فِي حَاوِيهِ، وَعَبَارِتُهُ: الصَّحِيحُ الَّذِي ذَهِبَ إِلَيْهِ الأَكْثَرُونَ تَحْرِيمُ اللَّعِبِ بِالتَّرْدِ وَمُرَدُّ بِهِ السَّمَّةَ وَوْلَ اللَّعِبِ بِالتَّرْدِ وَتُرَدُّ بِهِ السَّهَادَةُ وَالْكَرَاهُةُ التَّعْرِيمِ وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: هُو كَالسَّ طُرْتُج سَواءً الشَّافِعِيِّ فِي الْمَخْتَصَرِ وَأَكْرَهُ اللَّعِبَ بِالنَّرْدِ لِلْخَبْرِ؛ قَالَ عَامَةُ أَصْحَابِنَا: يُكْرَهُ اللَّعِبِ بِالتَّرْدِ وَتُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ وَالْكَرَاهَةُ لِلتَّعْرِيمِ. وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: هُو كَالسَّ طُرْتُج سَواءً اللَّعْبِ بَلِيْرَدُ وَتُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ وَالْكَرَاهُةُ لِلتَّعْرِيمِ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فُسُقَ وَرُدَّتُ شَهَادَتُهُ وَ وَعَبَارَةُ الْمَحَامِلِيِّ فِي مَحْمُوعِهِ: مَنْ لَعِبَ بِهِ فُسِّقَ وَرُدُوتُ شَهَادَتُهُ هَذَا إِلَا أَبًا إِسْحَاقَ. قَالَ هُو كَالشَّطُرُيْحِ وَلَسَيْسَ بِشَصَى عِرَادَةُ لُقُولُ هُولَ عُلَقَ وَلُولُ اللَّهُ الْمُعَامِلِيِّ فِي مَحْمُوعِهِ: مَنْ لَعِبَ بِهِ فُسِقَ وَرُدُونَ شَهَادَتُهُ هُ هَذَا إِلَا أَبًا إِسْحَاقَ. قَالَ هُو كَالشَّطُرُيْحِ وَلَسَيْسَ بِشَعْوَدُهُ وَلَا وَلُولُ لُعْمِ وَالْأَولُ لُو اللَّهُ الْمُعَامِلَةُ وَلَا لَهُ هُو كَالسَّقُولُ وَلَولَا الْعَلَا وَلَا لَا اللَّهُ الْمَا إِلَا أَلِا الْمَعَامِلَةُ وَلَا الْعَلَا مُولَا اللَّهُ الْمَعَامِلُولُ الْعَلَا لَا الْمَالَقَالُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَعِلَا اللَّهُ الْمَعْلَى الْمَالَعَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ

<sup>(</sup>١) "ضعيف الحامع" (٢٥٣٧).

الْمَذْهَبُ. انْتَهَى. وَقَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ: الصَّحيخُ أَنَّهُ مِنْ الْكَبَائرِ، وَجَرَى عَلَـــى ذَلِــكَ الأَذْرَعيُّ فَقَالَ: مَنْ لَعبَ بالنَّرْد عَالَمًا بمَا جَاءَ فيه مُسْتَحْضِرًا لَهُ فُسِّقَ وَرُدَّتْ شَــهَادَتُهُ في أَيِّ بَلَد كَانَ لا منْ جهَة تَرْك الْمُرُوءَة بَلْ لارْتكَابِ النَّهْيِ الشَّديد. انْتَهَى. وَٱلَّـــذي حَرَى عَلَيْهُ الرَّافعيُّ وَسَبَقَهُ إَلَيْهِ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّد أَنَّهُ صَغيرَةٌ، وَعَبَارَةُ الرَّافعيِّ مَا حَكَمَّنا بتَحْرِيمه كَالتَّرْد. فَهَلْ هُوَ مِنْ الْكَبَائِر حَتَّى تُرَدُّ الشَّهَادَةُ بِالْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ مَنْكُ أَوْ مِسْ الصَّغَائِرِ يَتَعَيَّنُ فِيهِ الْإِكْثَارُ؟ فِيهِ وَجْهَانِ: كَلامُ الإمَامِ يَميلُ إِلَى تَرْجيحِ أُوَّلهمَا وَالأشْــبَهُ النَّانِي وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي التَّهْذيب وَغَيْرِهِ. النَّهَى. وَاعْتَمَدَهُ الإسْنَويُّ فَقَالَ: وَالصَّحيحُ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدَ كَذَا رَجَّحَهُ الرَّافَعِيُّ فِي آخِرِ الْفَصْلِ ثُمَّ أُوْرَدَ كَلامَهُ هَذَا ثُمَّ قَالَ: وَرَجَّحَهُ فِي الشَّرْحِ الْصَّغيرِ لَكِنْ اعْتَرَضَ الْبُلْقينيُّ مَا قَالَهُ الرَّافعيُّ فَقَالَ: إنْ كَانَ مَـــوْردُ التَّصْحيح مَا صَحَّحَهُ الأكْثَرُ فَقَدْ نَقَلَ الْمَحَامِلِيُّ فِي التَّحْرِيدِ عَنْ عَامَّة الأصْحَابِ مِثْلَ مَا صَحَّحَهُ الإِمَامُ: أَيْ مِنْ أَنَّهُ كَبِيرَةٌ مُطْلَقًا، وَذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ الأكثرينَ وَقَالَ إِنَّـــهُ الصَّحيحُ، وَحينَئذ فَلا يَسْتَقيمُ قَوْلُ الرَّافعيِّ: إنَّهُ الْمَذْكُورُ في التَّهْذيب وَغَيْره وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ الدَّليلَ فَأَيْنَ الدَّليلُ الَّذي اسْتَدَلَّ به عَلَى مُدَّعَاهُ؟. اثْنَهَى. وأَشَارَ بذَلكَ إلَـــى أَنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّهُ صَغِيرَةٌ مُحَالِفٌ لمَا عَلَيْهِ الأَكْثَرُونَ وَهُوَ ظَاهِرٌ لمَا مَرَّ مِنْ النَّقْل عَنْهُمْ، وَلمَا حَاءَ في السُّنَّة وَهُو ظَاهِرٌ أَيْضًا لمَا مَرَّ منْ الْوَعيد الشَّديد فيه في حَبَر مُسْلمٍ.

وَفَصَّلَ بَعْضُهُمْ فَقَالَ: يُنْظَرُ إِلَى عَادَة الْبَلَد فَحَيْثُ اسْتَعْظَمُوهُ رُدَّتْ الشَّهَادَةُ بمَرَّة وَاحِدَة مِنْهُ وَإِلا فَلا، وَهَذِه التَّفْرَقَةُ ضَعِيفَةٌ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينيُّ، وَعَلَى الْقَوْل بأَنَّهُ صَـــغيرَةٌ فَمَحَلَّهُ حَيْثُ خَلا عَنْ الْقَمَارِ وَإِلا فَهُوَ كَبِيرَةٌ بلا نزَاعٍ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الزَّرْكَشيُّ وَهُـــوَ

وَاضحٌ. إِذَا تَقَرَّرَ ذَلكَ عُلمَ أَنَّ في اللَّعب بالنَّرْد أَرْبَعَةَ آرَاء:

أَحَدُهَا: أَنَّهُ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةَ تَنْزيه وَعَلَيْه أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ وَالْإِسْفَرايينيّ، وَحُكيَ عَنْ ابْن خَيْرَان وَاخْتَارَهُ أَبُو الطُّيِّب وَمَرَّ أَنَّهُ غَلَطٌ لَيْسَ بشَيْء لمُخَالَفَته الْمَنْقُولَ وَالدَّليلَ. وَقَوْلُ حَمَاعَةِ إِنَّهُ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَغَيْرِهَا مَرْدُودٌ بِأَنَّهُ لا يَنْبَغِي التَّعَلُّقُ بِذَلكَ؛ لأَنَّهُ رَضَيَ اللَّهُ عَنْهُ كَثِيرًا مَا يُطْلَقُ الْكَرَاهَةَ وَيُريدُ بِهَا التَّحْرِيمَ، وَلَهَذَا قَالَ في الْبَيَان كَمَا مَرَّ إِنَّ الْمَنْصُوصَ فِي الْأُمِّ التَّحْرِيمُ وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا. وَقَالَ الرُّويَانِي فِي الْحَلْيَةِ: أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا عَلَى التَّحْرِيمِ وَقَالُوا إِنَّهُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ؛ وَمِمَّا يُزَيِّفُ الْقَوْلَ بِكَرَاهَةِ التَّنْزِيه نَقْلُ الْقُرْطُبِيِّ فِي شَرْحٍ مُسْلِمٍ اتِّفَاقَ الْعُلَمَاءِ عَلَى تَحْرِيمِ اللَّعِبِ بِهِ مُطْلَقًا، وَنَقْلُ الْمُوَفَّتِ الْعُبَامِ اللَّعِبِ بِهِ مُطْلَقًا، وَنَقْلُ الْمُوفَقِّتِ الْعُبَامِ اللَّعِبِ بِهِ . الْحَنْبَلِيِّ فِي مُغْنِيهِ الإِحْمَاعَ عَلَى تَحْرِيمِ اللَّعِبِ بِهِ.

تَانِيهَا: أَنَّهُ حَرَامٌ صَغِيرَةٌ وَمَرَّ أَنَّ الرَّافِعيُّ وَغَيْرَهُ رَجَّحُوهُ.

ثَالَّتُهَا: أَنَّهُ حَرَامٌ كَبِيرَةٌ وَمَرَّ أَنَّهُ الَّذِي عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِنَا وَالْحَبَرُ الصَّحِيحُ مَرِيحٌ فِيهِ.

رَابِعُهَا: التَّفْصِيلُ بَيْنَ بَلَد يَسْتَعْظِمُونَ ذَلِكَ فَتُرَدُّ الشَّهَادَةُ بِهِ وَبَلَدٍ لا يَسْتَعْظِمُونَهُ فَلا تُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ بِهِ وَبَلَدٍ لا يَسْتَعْظِمُونَهُ فَلا تُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ إِلاَ إِنْ كَثَرُ مَنْهُ.

وَسُمِّيَ نَرْدَشِيرَ بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَالرَّاءِ نِسْبَةً لأُوَّلِ مُلُوكِ الْفُرْسِ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ أُوَّلَ مَنْ وَضَعَهُ ذَكَرَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ. وَقَالَ الْقَاضِي الْبَيْضَاوِيُّ فِي شَرْحَ الْمُصَابِيحِ: يُقَالُ أُوَّلُ مَنْ وَضَعَهُ سَابُورُ بْنُ أَرْدَشِيرَ ثَانِي مُلُوكِ السَّاسَانِ وَلأَجْلِهِ يُقَالُ لَهُ النَّرْدَشِيرُ، وَشَبَّهُ أَوَّلُ مَنْ وَضَعَهُ سَابُورُ بْنُ أَرْدَشِيرَ ثَانِي مُلُوكِ السَّاسَانِ وَلأَجْلِهِ يُقَالُ لَهُ النَّرْدَشِيرُ، وَشَبَّهُ رُفَّعَتَهُ بِالأَرْضِ وَقَسَّمَهَا أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ تَشْبِيهًا بِالْفُصُولِ الأَرْبَعَة. وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: قِيلَ إِنَّهُ عَلَى الْبُرُوجِ وَنَقَطَهُ مِسْنَ عَلَى السَّبْعَةِ لأَنْ بُيُوتَهُ اثْنَا عَشَرَ كَالْبُرُوجِ وَنَقَطَهُ مِسْنَ عَلَى السَّبْعَةِ فَعَدَلَ بِهِ إِنِي تَدْبِيرِ الْكُواكِبِ وَالْبُرُوجِ. وَالْكُواكِبِ السَّبْعَةِ فَعَدَلَ بِهِ إِنِي تَدْبِيرِ الْكُواكِبِ وَالْبُرُوجِ.

الْكَبِيرَةُ الْخَامِسَةُ وَ}لارْبَعُونَ بَعْدَ الأرْبَعِمِانَةٍ

[ اللَّعِبُ بِالشَّطْرَنْجِ عِنْدَ مَنْ قَالَ بِتَحْرِيمِهِ وَهُمْ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ وَكَذَا عِنْدَ مَنْ قَالَ بِحِلَّهِ إِذَا اقْتَرَنَ بِهِ قِمَارٌ أَوْ إِخْرَاجُ صَلاةٍ عَنْ وَقْتِهَا أَوْ سِبَابِ أَوْ نَحْوُهَا ]

أَخْرَجَ أَبُو بَكْرِ الأَثْرَمُ فِي جَامِعِهِ بِسَنَدِهِ عَنْ وَاثْلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "عَــنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى فِي كُلِّ يَوْمٍ ثَلاَثَمائَــة وَسِــتِّينَ فَي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى فِي كُلِّ يَوْمٍ ثَلاَثَمائَــة وَسِــتِّينَ فَي نَظْرَةً إِلَى خَلْقِهِ لَيْسَ لِصَاحِبِ الشَّاهِ فِيهَا نَصِيبٌ". وَفُسِّرَ صَــاحِبُ الشَّـاهِ بِلاعِــبِ الشَّعْرَتْجِ لأَنَّهُ يَقُولُ شَاه.

وَأَبُو بَكْرٌ الآجُرِّيُّ بِسَنَدهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّه عَنْهُ "عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَرَرَثُمْ بِهَؤُلاءِ الَّذِينَ يَلْعَبُونَ بِهَذِهِ الأَزْلامِ النَّرْدِ وَالشِّطْرَلْجِ وَمَا كَانَ مِنْ اللَّهْوِ فَلا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُمْ إِذَا اجْتَمَعُوا وَأَكْبُوا عَلَيْهَا جَاءَهُمْ الشَّيْطَانُ بِحُنُــودِهِ فَمَا يَزَالُونَ يَلْعُبُونَ حَتَّى يَتَفَرَّقُوا كَالْكِلابِ اجْتَمَعَتْ عَلَى جِيفَةٍ فَأَكَلَتْ مِنْهَا حَتَّى مَلَأَتْ بُطُونَهَا ثُمَّ تَفَرَّقَتْ".

وَرُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقَيَامَة صَاحِبُ الشَّاهِ - يَعْنِي صَاحِبَ الشَّطْرَنْجِ - أَلا تَرَاهُ يَقُولُ قَتَلْته وَاللَّهِ مَاتَ وَاللَّهِ افْتَرَاءً وَكَلَّذَبًا عَلَى اللَّهُ". قَالَ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجُهَهُ: الشِّطْرَنْجُ مَيْسرُ الأَعَاجِم، وَمَرَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى قَوْمٍ يَلْعَبُونَ الشِّطْرَنْجَ فَقَالَ: مَا هَذَهِ التَّمَاتِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ لأَنْ يَمَسَّ أَحَدُكُمْ جَمْرًا حَتَّى يُطْفَأَ خَيْرٌ لَهُ مَنْ أَنْ يَمَسَّهَا نُمَّ قَالَ: وَاللَّه لغَيْر هَذَا خُلِقْتُمْ.

وَقَالَ أَيْضًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: صَاحِبُ الشِّطْرَنْجِ أَكْثُرُ النَّاسِ كَذَبًا يَقُولُ أَحَدُهُمْ فَتَلْت وَمَا قَتَلَ وَمَاتَ وَمَا مَاتَ. وَقَالَ أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ رَضِيَ اللَّسَهُ عَنْسَهُ: لا يَلْعَسبُ بالشِّطْرَنْج إلا خَاطِئٌ.

وَقِيلَ لِإِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ: أَتْرَى فِي اللَّعِبِ بِالشَّطْرَنْجِ بَأْسًا؟ فَقَالَ: الْبَأْسُ كُلُهُ فِيهِ. فَقَيلَ لَهُ أَهْلُ التَّعُورِ يَلْعَبُونَ بِهَا لأَجْلِ الْحَرْبِ فَقَالَ هُوَ فُجُورٌ. وَسُئِلَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبِ الْقَرَظِيِّ عَنْ اللَّعِبِ بِالشَّطْرَنْجِ فَقَالَ: أَدْنَى مَا يَكُونُ فِيهَا أَنَّ اللاعِبَ بِهَا يُعْرَضُ يَوْمُ الْقَيَامَة مَعَ أَصْحَابِ الْبَاطِلِ. الْبَاطِلِ.

وَسَئِلَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ الشَّطْرَئْجِ فَقَالَ هِيَ شَرَّ مِنْ الْمَيْسِرِ، وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ مَالِك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ سُئِلَ عَنْ الشِّطْرَثْجِ: الشِّطْرَنْجُ مِنْ النَّرْدِ: أَيْ وَمَرَّ فِسِي النَّرْد أَنَّهُ كَبِيرَةٌ عَنْدَ أَكْثَرَ الْعُلَمَاء.

قَالَ مَالَكٌ: بَلَغَنَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ وَلِيَ مَالا لَيَتِيمٍ فَوَجَدَهَا فِسِي تَرِكَة وَالد الْيَتِيمِ فَأَحْرَقَهَا وَلَوْ كَانَ اللَّعِبُ بِهَا حَلالا لَمَا جَازَ إِحْرَاقُهَا لَكَوْنِهَا مَالَ يَتِيمٍ، لَكِنْ لَمَّا كَانَ اللَّعِبُ بِهَا حَرَامًا أَحْرَقَهَا فَتَكُونُ مِنْ جِنْسِ الْخَمْرِ إِذَا وُجِدَتْ فِي مَسَالِ يَتِيمٍ تَجِبُ إِرَاقَتُهَا، وَهَذَا مَذْهَبُ حَبْرِ الأُمَّةِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. وَقِيلَ لِإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ: مَا تَقُولُ فِي اللَّعِبِ بِالشِّطْرُنْجِ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ مَلْعُونٌ.

وَقَالَ وَكِيعٌ الْحَرَّاحُ وَسُفْيَانُ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ ﴾ هِسيَ الشَّطْرَنْجُ.

وَقَالَ مُحَاهِدٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: مَا مِنْ مُيِّت يَمُوتُ إِلا مُثْلَ لَهُ جُلَسَاؤُهُ الَّذِي كَانَ أَيُحَالِسُهُمْ، فَاحْتَضِرَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ يَلْعَبُ بِالْشَّطْرَتْجِ فَقِيلَ لَهُ قُلْ لا إِلَهَ إِلا اللّهُ فَقَالَ شَاهَكُ ثُمَّ مَاتَ فَغَلَبَ عَلَى لِسَانِهِ مَا كَانَ يَعْتَادُهُ فِي حَالِ حَيَاتِهِ مِنْ اللّعِبِ بِهَا، فَقَالَ نَنَاهَكُ ثُمَّ مَاتَ فَغَلَبَ عَلَى لِسَانِهِ مَا كَانَ يَعْتَادُهُ فِي حَالِ حَيَاتِهِ مِنْ اللّعِبِ بِهَا، فَقَالَ ذَلكَ اللّغُوَ الْبَاطِلَ عَوْضَ كَلْمَة الإِخْلاصِ الّتِي أَخْبَرَ الصَّادِقُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّ مَنْ كَانَتْ آخِرَ كَلامِهِ فِي الدُّلِيَّا دَحَلَ الْجَنَّةَ أَيْ مِنْ غَيْرِ عَذَابٍ مُطْلَقًا أَوْ مِنْ بَعْضِ الْوَحُوهِ، وَإِنَّمَ أَوْلْنَاهُ بِذَلكَ؛ لأَنْ كُلُّ مُسْلِمٍ لا بُدَّ وَأَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَإِنْ عُذَب، فَلَيْسَ الْوَحُوهِ، وَإِنَّمَ أَوْلْنَاهُ بِذَلكَ؛ لأَنْ كُلُّ مُسْلِمٍ لا بُدَّ وَأَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَإِنْ عُذَب، فَلَيْسَ الْوَحُوهِ، وَإِنَّمَ أَوْلُنَاهُ بِذَلكَ؛ لأَنْ كُلُ مُسْلِمٍ لا بُدَّ وَأَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلا أَنْ فِيهِ مَزِيَّتَ لَكُ لِلهِ حَيْارِ فَالِدَةً بِأَنَّ حَتْمَ الْكَلامِ بِكَلْمَة الإِخْلاصِ يَقْتَضِي دُخُولَ الْجَنَّةَ إِلا أَنْ فِيهِ مَزِيَّتَ اللّهُ سُبْحَانَهُ يُخْتَمُ لَكُ بَعْقُمُ مَنَّ السَتَحَقَّةُ مِنْ الْعَذَابِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةُ قَبَلَ الأَوْانِ اللّهَ سُبْحَانَهُ يُخْتَمُ لَهُ بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ.

وَنَظِيرُ مَا ذُكِرَ عَنْ هَذَا الْمَخْتُومِ لَهُ بَقُولِهِ شَاهَكَ مَا جَاءَ عَنْ إِنْسَان كَانَ يُجَسَالِسُ شَرَبَةَ الْخَمْرِ، فَلَمَّا أُحْتَضِرَ لُقِّنَ الشَّهَادَةَ فَقَالَ لِمَنْ يُلَقِّنُهُ اشْرَبْ وَاسْقِنِي ثُمَّ مَاتَ فَسَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، وَهَذَا مِصْدَاقُ الْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ: "يَمُوتُ كُلُّ لَ إِنْسَانَ عَلَى مَا عَاشَ عَلَيْهِ وَيُبْعَثُ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ". فَنَسَأَلُ اللّهَ الْكَرِيمَ الْفَنِيَ الْمَنَّسِانَ إِنْ اللّهَ الْكَرِيمَ الْفَنِيَّ الْمَنَّسِانَ عَلَى مَا عَاشَ عَلَيْهِ وَيُبْعَثُ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ". فَنَسَالُ اللّهَ الْكَرِيمَ الْفَنِيَّ الْمَنَّسِانَ عَلَى مَا عَاشَ عَلَيْهِ وَيُبْعَثُ عَلَى أَخْمَلِ الْأَخُوالِ إِلَى أَنْ نَلْقَاهُ وَهُو رَاضٍ عَنَّا بِكَرْمِهِ هُو الْحَوَالِ إِلَى أَنْ نَلْقَاهُ وَهُو رَاضٍ عَنَّا بِكَرْمِهِ هُو الْحَوَالُ اللّهِ الرَّحِيمُ آمِينَ.

وَفِي فَتَاوَى النَّوَوِيِّ: الشَّطْرَنْجُ حَرَامٌ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ، وَكَذَا عِنْدَنَا إِنْ فَوَّتَ بِـــهِ صَلاةً عَنْ وَقْتِهَا أَوْ لَعِبَ بِهِ عَلَى عِوَضٍ، فَإِنْ الْتَفَى ذَلِكَ كُرِهَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَحَرُمَ عِنْدَ غَيْرِه.

فَإِنْ قُلْت: كَوْنُ الشَّطْرَلُج كَبِيرَةً عِنْدَ مَنْ قَالَ بِتَحْرِيمِهِ وَإِنْ خَلَا عَنْ الْقِمَارِ وَتَضْيِيعِ الصَّلَاةِ وَتَحْوِهِمَا هُوَ ظَاهِرٌ مَا مَرَّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَمَالِكَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَسَنْهُمْ وَغَيْرِهِمْ، لأَنَّ إِلْحَاقَهُ بِالْمَيْسِرِ الْوَاقِعِ فِي كَلامٍ مَالِكَ وَكُونُهُ شَرًّا مِنْهُ الْوَاقِعُ فِي كَسلامِ ابْنِ عُمْرَ وَإِحْرَاقُ ابْنِ عَبَّاسٍ لَهُ ظَاهِرٌ فِي كَوْبِهِ كَبِيرَةً، وَكَذَا قَوْلُ إِسْحَاقَ إِنَّ الْبَالُسَ كُلَّهُ الْنِ عُمْرَ وَإِحْرَاقُ ابْنِ عَبَّاسٍ لَهُ ظَاهِرٌ فِي كَوْبِهِ كَبِيرَةً، وَكَذَا قَوْلُ إِسْحَاقَ إِنَّ الْبَالُسَ كُلَّهُ الْنِ عُمْرَ وَإِحْرَاقُ ابْنِ عَبَّاسٍ لَهُ ظَاهِرٌ فِي كَوْبِهِ كَبِيرَةً، وَكَذَا قَوْلُ إِسْحَاقَ إِنَّ الْبَالُسَ كُلَّهُ الْنَهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهِ وَإِنَّهُ فُحُورٌ، وَكَذَلِكَ تَفْسِيرُ وَكِيعٍ وَسُفْيَانَ الاسْتِقْسَامَ بِالأَرْلَامِ فِي الآيَةٍ بِاللّهِسِبِ

بِالشَّطْرَثْجِ، فَهَذهِ كُلُّهَا ظَوَاهِرُ فِي أَنَّهُ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِتَحْرِيمِهِ كَبِيرَةٌ، وَأَمَّا كَوْنُهُ كَبِيرَةً عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِتَحْرِيمِهِ كَبِيرَةٌ، وَأَمَّا كَوْنُهُ كَبِيرَةً عِنْدَ الْمُنْضَمَّ إِلَيْهِ لا مِنْ ذَاتِهِ. إِنَّا الْقَائِلِينَ بِحَلِّهِ إِذَا اقْتَرَنَ بِهِ مَا مَرَّ فَالْكَبِيرَةُ إِنَّمَا جَاءَتْ الْمُنْضَمَّ إِلَيْهِ لا مِنْ ذَاتِهِ.

قُلْتُ: نَعَمْ هُوَ كَذَلَكَ، لَكِنْ قَدْ يُفِيدُ الانضمامُ مِنْ الْقَبِيحِ مَا لَمْ يُفِدْهُ الْانْفِرَادُ فَلا يَبْعُدُ جَعْلُ هَذَا الانضمامِ مُقْتَضِيًّا لِمَزيد التَّغْليظ وَالتَّنْفيرِ عَنْهُ بِتَسْمِيتِه كَبِيرَةً يَظَرًا لِذَلكَ. فَإِنْ قُلْت: لَوْ اسْتَغْرَقَهُ اللَّعبُ بِهِ حَتَّى أَخْرَجَ الصَّلاةَ عَنْ وَقْتِهَا غَيْرَ مُتَعَمِّدٍ لِللهَ لَكُن فَمَا وَجْهُ تَأْنِيمه مَعَ أَنَّهُ الآنَ غَافلٌ وَالْغَافلُ غَيْرُ مُكَلَّف فَيسْتَحيلُ تَأْنِيمُهُ ؟.

قُلْت: مَحَلُّ عَدَمِ تَكُليف النَّاسِي وَالْغَافلِ حَيْثُ لَمْ يَشْنَأُ النِّسْيَانُ وَالْغَفْلَةُ وَالْحَهْلُ النَّسْيَانُ وَالْغَفْلَةُ وَالْحَهْلُ النَّسْيَانُ وَالْغَفْلَةُ وَالْحَهْلُ لَا عَنْ تَقْصِيرِهِ وَإِلا كَانَ مُكَلَّفًا آنِمًا؛ أمَّا فِي الْغَفْلَة فَلِمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي الشَّطْرُنْجِ مِنْ أَنَّهُ لا يُعْذَرُ بِاسْتِغْرَاقِهِ فِي اللَّعِبِ بِهِ حَتَّى حَرَجَ وَقْتُ الصَّلاةِ وَهُوَ لا يَشْعُرُ؛ لَمَا تَقَرَّرَ أَنَّ هَذِهِ يُعْذَرُ بِاسْتِغْرَاقِهِ فِي اللَّعِبِ بِهِ حَتَّى حَرَجَ وَقْتُ الصَّلاةِ وَهُو لا يَشْعُرُ؛ لَمَا تَقَرَّرَ أَنَّ هَذِهِ الْغَفْلَةُ مَشَاتً عَنْ هَمْ اللَّهُ لَوْ مَاتَ إِنْسَانٌ فَمَضَتْ عَلَيْهِ مُدَّةً الْمَالُولُ مِعْنَى هَذَا الْمَكْرُوهِ حَتَّى ضَيَّعَ بِسَبَبِهِ الْفَوْلُ بِعِمْدُ وَلَا عَلَيْهِ مُلَّا الْمَكْرُوهِ عَلَى هَذَه الْعَالِ الْمَعْنَ عَلَيْهِ مُلَّةً وَلَا عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ لَوْ مَاتَ إِنْسَانٌ فَمَضَتْ عَلَيْهِ مُلَّا اللّهُ عَلَيْهِ مُلَا اللّهُ عَلَيْهِ مُلَا اللّهُ عَلَيْهُ بَعْمَ اللّهُ عَلَى هَذَه الْفَوْلُ بِعِصْيَانِهِ وَتُأْلِيمِهِ.

ُ فَإِنْ قُلْتَ: مَا الْفَرْقُ عَنْدَنَا بَيْنَ النَّرْدِ وَالشَّطْرَتْجِ؟

قُلَّت: فَرَّقَ أَمُثَّنَا بِأَنَّ التَّعْوِيلَ فِي النَّرْدِ مَا يُخْرِجُهُ الْكَعْبَانِ فَهُوَ كَالأَزْلامِ، وَفِسي الشَّطْرَئْجِ عَلَى الْفَكْرِ وَالتَّامُّلِ وَأَنَّهُ يَنْفَعُ فِي تَدْبِيرِ الْحَرْبِ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَأَكْرَهُ اللَّعِبَ بِالْخُزَّةِ وَالْقِرْقِ النَّهَى.

قال السافعي رضي الله علمه المنظمة وراي مُشَدَّدة قطعة خَشَبَ يُحْفَرُ فَيهَا حُفَرُ ثَلائَهِ أَسْطُرٍ وَيُحْعَلُ فِيهَا حَضَّى صِغَّارٌ يُلْعَبُ بِهَا وَقَدْ تُسَمَّى الأَرْبَعَة عَشَرَ وَهِيَ الْمُسَمَّاةُ فِي مِصْرَ الْمُنْقَلَةُ، وَفَسَّرَهَا سَكُنِهِ مَعْدَرُ فِيهَا ثَمَانِيةٌ وَعِشْرُونَ حُفْرةٌ أَرْبَعَهَ عَشَرَ مِنْ حَانِب وَأَرْبَعَة عَشَرَ مِنْ الْحَانِب الآخرِ وَيُلْعَبُ بِهَا وَلَعَلْهَا نَوْعَانَ فَلا تَخَالُف، عَشَرَ مِنْ الْحَانِب الآخرِ وَيُلْعَبُ بِهَا وَلَعَلْهَا نَوْعَانَ فَلا تَخَالُف، وَالْقَرْقُ بِكَسْرِ الْقَافِ وَسُكُونِ الرَّاءِ، وَحَكَى الرَّافِعِيُّ عَنْ خَطِّ الْقَاضِي الرُّويَانِيِّ فَتَحَهُمَا وَلُسَمَّى شَطْرَتُحَ الْمُقاضِي الرُّويَانِيِّ فَتَحَهُمَا وَلُسَمِّى شَطْرَتُحَ الْمُقَاضِي الرُّويَانِيِّ فَتَحَهُمَا وَلُسَمِّى شَطْرَتُحَ الْمُقَاضِي الرُّويَانِيِّ فَتَحَهُمَا وَلُسَمِّى شَطْرَتُحَ الْمُقَانِيةِ أَنْ يُخَطَّ عَلَى الأَرْضِ خَطِّ مُرَبَّعٌ وَيُجْعَلَ فِي وَسَطِهِ خَطَّانِ وَلُسَمِّى شَطْرَتُحَ الْمُقَالِي وَلِيَعْنَ فَلَى رَأْسِ الْخُطُوطِ حَصَى صِغَارٌ يُلْعَبُ بِهَا. قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَفِسِي كَالصَّلِيب وَيُحْعَلَ عَلَى رَأْسِ الْخُطُوطِ حَصَى صِغَارٌ يُلْعَبُ بِهَا. قَالَ الرَّافِعِيُ : وَفِي

الشَّامِلِ أَنَّ اللَّعِبَ بِهِمَا كَهُوَ بِالنَّرْدِ. وَفِي تَعْلِيقِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدَ أَنَهُ كَالشِّطْرَنْجِ وَيُشْبِهُ أَنْ يُقَالَ مَا يُعْتَمَدُ فِيهِ عَلَى الْفَكْرِ فَهُو كَالنَّرْدِ وَمَا يُعْتَمَدُ فِيهِ عَلَى الْفَكْرِ فَهُو وَالشِّطْرَنْجِ؛ ثُمَّ نَازَعَ فِيمَا نَقَلُهُ عَنْ النَّيْخِ أَبِي حَامِدَ بِأَنَّ الْمُحَامِلِيَّ نَقَلَ عَنْهُ أَنَّ الْحُرَّةَ وَالْقَرْقَ كَالنَّرْدِ، وَبِأَنَّ الْبَنْدَنِيجِيَّ صَرَّع بِأَنَّهَا كَالنَّرْدِ، وَسُلَيْمَا نَقَلَ عَنْهُ أَنَّ الْحُرَّةَ وَالْقَرْقَ كَالنَّرْدِ، وَبِأَنَّ الْبَنْدَنِيجِيَّ صَرَّع بِأَنَّهَا كَالنَّرْد، وَهُو مَا أَوْرَدَهُ الرُّويَانِيُّ وَالْعِمْرَانِيُّ. وَهُو كَالنَّرْد، وَبَأَنَّ الْبَنْدَنِيجِيَّ صَرَّع بِأَنَّهَا كَالنَّرْد، وَهُو مَا أَوْرَدَهُ الرُّويَانِيُّ وَالْعِمْرَانِيُّ. وَهُو كَالنَّرْد، وَبِأَنَّ الْبَنْدَنِيجِيَّ صَرَّع بِأَنَّهَا كَالنَّرْد، وَبُأَنَّ الْبَنْدَنِيجِيَّ وَالْمُ اللَّوْمَانِي وَالْعِمْرَانِيُّ وَالْعَرْدِي وَالْعَمْرَانِيُّ وَالْمَالِمُ الْمُؤْنِ وَالْعَمْرِ الْمُؤْفِقِ فَا أَوْهُ وَهُو مَا أَوْرَدُهُ الرُّويَانِيُّ وَالْعِمْرَانِيُّ وَالْمُولِي وَالْمَوْلَ السَّابِقُ مِعْلِيقَ أَبِي حَامِد وَمَا بَحَتْهُ وَأَقَورَهُ أَلَى الْمُعْرَانِيُّ وَالْمَالِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ السَّابِقُ حَلَمُ الْمُولِي عُلَى الْمُعْمَا يُعْتَمَدُ اللَّهُ عَلَى الْفَرْقِ فَالسَّابِقُ حَلَى الْمُؤْلِو لَا عَلَى شَعْمَ عُلُولُ وَالْمُولِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُولُ الْمُؤْلِقِ الْمُهُمَا لِيَعْتُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ ال

وَاعْتَرَضَ الأَذْرَعِيُّ مَا ذَكَرَهُ بِمَا مَرَّ عَنْ سُلَيْمٍ وَغَيْرِهِ مِنْ أَنَّهُمَا فِي مَعْنَى النَّرْدِ سَوَاءً، إِذْ لَوْ كَانَ الْمُعْتَمَدُ فِيهِمَا الْفِكْرَ لَمْ يَكُونَا كَالنَّرْدِ سَوَاءً، ثُمَّ قَالَ الأَذْرَعِيُّ وَلَعَلَّ ذَلِكَ. يَخْتَلفُ باخْتلاف عَادَات الْبلاد أَوْ غَيْرِ ذَلكَ، ائْتَهَى.

وَالْحَقُّ أَنَّ الْخلافَ فِي ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ كَبِيرُ جَدُوَى لأَنَّ الضَّابِطَ إِذَا عُرِفَ وَتَقَــرَّرَ أَدِيرَ الأَمْرُ عَلَيْهِ، فَمَتَى كَانَ الْمُعْتَمَدُ عَلَى الْفِكْرِ وَالْحِسَــابِ فَــلا وَحْــة إلا الْحِــلِّ كَالشِّطْرَنْج، وَمَتَى كَانَ الْمُعْتَمَدُ عَلَى الْحَزْرِ وَالتَّخْمِينِ فَلا وَجْهَ إِلا الْحُرْمَةُ كَالنَّرْد. قَالَ الْأَدْرَعِيُّ: وَقَضِيَّةُ مَا مَرَّ عَنْ الرَّافِعِيِّ وَقَوْلِ الْمَاوَرْدِيُّ الصَّحِيحُ اللَّــذي ذَهَــبَ إَلِيْهِ الْأَدْرَعِيُّ: وَقَضِيَّةُ مَا مَرَّ عَنْ الرَّافِعِيِّ وَقَوْلِ الْمَاوَرْدِيُّ الصَّحِيحُ اللّــذي ذَهَــبَ إَلِيْهِ الْأَرْبَعِيِّ وَقَوْلِ الْمَاوَرْدِيِّ الصَّحِيحُ اللّــذي ذَهَــبَ إَلَيْهِ الْكَارُونَ تَحْرِيمُ اللَّهِبُ بِالأَرْبَعَةِ عَشَرَ اللّهُ اللّهُ عَلَى النَّحْرِيمِ. اللّهُ اللّهِبُ بِالأَرْبَعَةِ عَشَرَ الْمُفَوِّضَةَ إِلَى الْمُفَوِّضَةَ إِلَى الْمُعَابِ وَمَا ضَاهَاهَا فَهِيَ فِي حُكْمِ النَّرْدِ فِي التَّحْرِيمِ. ا هــ.

 وَالسُّلْفَة وَالتَّوَاقِيلِ وَالْكَعَابِ وَالرَّبَارِيبِ وَالذَّرَّافَاتِ. قَالَ: وَكُلُّ مَنْ لَعِبَ بِهَذَا الْجِنْسِ فَسَخِيفٌ مَرْدُودُ الشَّهَادَةِ قِمَارًا أَوْ غَيْرَهُ النَّهَى.

قَالَ الأَذْرَعيُّ وَبَعْضُ مَا ذَكَرَ لا أَعْرِفُهُ.

### الْكَبِيرَةُ السَّادِسَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالثَّامِنَةُ وَالتَّاسِعَةُ وَالأَرْبِعُونَ وَالْخَمْسُونَ وَالْحَادِيَةُ وَالْخَمْسُونَ بَعْدَ الأَرْبَعِمائَة

[ضَرْبُ وَتَر وَاسْتَمَاعُهُ وَزَمْرٌ بِمِزْمَار وَاسْتَمَاعُهُ وَضَرْبٌ بِكُوبَةٌ وَاسْتَمَاعُهُ]

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمُنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَوِي لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخذَهَا هُزُوًا أُولَنكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾.

فَسَّرَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لَهْوَ الْحَديثِ بِالْمَلاهِي وَسَيَأْتِي بَيَانُهَا. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاسْتَفْزِرْ مَنْ اسْتَطَعْتِ مِنْهُمْ بِصَوْتِك ﴾ فَسَّرَهُ مُجَاهِدٌ بِالْغِنَاءِ وَالْمَزَامِيرِ، وَسَيَأْتِي حَديثٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ لِكُلِّ مُذْنِبٍ إلا لِصَاحِبِ عَرْطَبَةً أَوْ عَرْطَابَة أَوْ كُوبَة، وَالأُولَى الْعُودُ".

[َتُنْهِيهُ]: عَدُّ هَذِهِ السِّتِّ تَبَعْت فِيهِ الأَكْثَرِينَ فِي بَعْضِهَا وَقِيَاسُهُ الْبَاقِي، بَلْ فِسي الشَّامل كَمَا يَأْتِي التَّصْرَيحُ بِذَلِكَ فِي الْكُلِّ.

قَالَ الإَمامُ: قَالَ شَيْحِي أَبُو مُحَمَّد: سَمَاعُ الْوْتَارِ مَـرَّةً وَاحِـدَةً لا يُوجِبُ رَدَّ الشَّهَادَة وَإِنَّمَا ثُرَدُّ بِالإِصْرَارِ. وَقَطَعَ الْعَرَاقِيُّونَ وَمُعْظَمُ الأصْحَابِ أَنَّهُ مِنْ الْكَبَائِرِ هَـذَا الشَّهَادَة وَإِنَّمَا ثُرَدُّ بِالإِصْرَارِ. وَقَطَعَ الْعَرَاقِيُّونَ وَمُعْظَمُ الأَصْحَابِ أَنَّهُ مِنْ الْكَبَائِرِ هَـذَا لَفُظُهُ وَتَابَعَهُ عَلَيْهِ الْغَزَالِيُّ، قَالا وَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي سَمَاعِ الأَوْتَارِ مَفْرُوضٌ فِيمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ الإِقْدَامُ عَلَيْهَا مَرَّةُ يُشْعِرُ بِالانْحلالِ وَإِلا فَالْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ ثُرَدُّ بِهَا الشَّهَادَةُ، وَطَرَدَ الإِمَامُ ذَلُكَ فِي كُلِّ مَا يُحَانِّسُهُ. وَتُوقَفَى ابْنُ أَبِي الدَّمِ فِيمَا نَسَبَهُ الإِمَامُ لِلْعِرَاقِيِّينَ وَقَالَ: لَمْ أَلَ ذَلُكَ فِي كُلِّ مَا يُحَانِّسُهُ. وَتَوَقَّفَى ابْنُ أَبِي الدَّمِ فِيمَا نَسَبَهُ الإِمَامُ لِلْعِرَاقِيِّينَ وَقَالَ: لَمْ أَلَ أَحُدًا مِنْهُمْ صَرَّحَ بِهِ بَلْ جَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ وَهُوَ مِنْهُمْ بِنَقِيضٍ مَا حَكَاهُ الإِمَامُ للْعِرَاقِيِّينَ وَقَالَ: لَمْ أَلَى أَخَدًا مِنْهُمْ صَرَّحَ بِهِ بَلْ جَزَمَ الْمَاوَرُدِيُّ وَهُوَ مِنْهُمْ بِنَقِيضٍ مَا حَكَاهُ الإِمَامُ لَقَعَلَا إِنْ وَلا تُونَى وَالْمَامُ لِلْعِرَاقِيِّينَ وَقَالَ: لَمْ تُولِي اللسَّعَقَارِ وَلا تُمَامُ لِلْعَانِي وَالْمَلَاهِي فَهِي مَنْ الصَّعَائِرِ دُونَ الْكَبَائِرِ تَفْتَقُومُ إِلَى الاسْتَعْفَارِ وَلا تُومَّ الْمَاعُونَ وَلا تُومَتَى قُلْنَا بِكَرَاهَة شَيْء مِنْهَا فَهِي مَنْ الْحَلَاعَة لا تَفْتَقَدُ لِي الْمَامُ لَلْعَلَامِ وَلا تُومَ عَلَيْهَا إِلا مَعَ الإِكْنَارِ اثْتَهًى.

11.11

وَتَابَعَهُ فِي (الْمُهَذَّبِ) وَكَذَلِكَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فَإِنَّهُ قَالَ فِي تَعْلِيقَهِ: قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: لَوْ حَلَسَ عَلَى الدِّيبَاجِ عِنْدَ عَقْد النِّكَاحِ لَمْ يَنْعَقِدُ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُ الشَّهَادَة فِيهِ كَالأَدَاءِ، وَٱلَّذِي صَارَ إلَيْهِ الْمُحَصِّلُونَ أَنَّ هَذَا مِنْ الصَّغَائِرِ وَمَا يَنْدُرُ مِنْهُ لا يُوجَبُ كَالأَدَاءِ، وَٱلَّذِي صَارَ إلَيْهِ الْمُحَصِّلُونَ أَنَّ هَذَا مِنْ الصَّغَائِرِ وَمَا يَنْدُرُ مِنْهُ لا يُوجَبُ الْفَسْقَ وَتَابَعَهُ الْفُورَانِيُّ فِي الإِنَابَةِ وَرَدَّ إِنْكَارَ ابْنِ أَبِي الدَّمِ عَلَى الإِمَامُ مَا ذَكَرَ بِأَنْ اللهَ الْمُحَلِّيُ وَتَابَعَهُ الْفُورَانِيُّ فِي الإِنَابَةِ وَرَدَّ إِنْكَارَ ابْنِ أَبِي الدَّمِ عَلَى الإِمَامُ مَا ذَكِرَ بِأَنْ اللهَ اللهَ وَتَابَعِهُ الْفُورَانِيُّ فِي الإِنَابَةِ وَرَدَّ إِنْكَارَ ابْنِ أَبِي الدَّمِ عَلَى الإِمَامُ مَا ذَكَرَ بِاللهُ لَا اللهَ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

هَذَا حَاصِلُ كَلامِ الْقَائِلِينَ بِالْحُرْمَة، وَوَرَاءَ ذَلِكَ مَقَالَاتٌ لا بَأْسَ بِبَيَانِهَا فَنَقُ ولُ: يَحْرُمُ ضَرْبُ وَاسْتَمَاعُ كُلَّ مُطْرِبِ كَطُنْبُورٍ وَعُودٍ وَرَبَابٍ وَجْنُك وَكَمَنْجَة وَدرِّيبِ وَصَنْجٍ وَمَرْمَارٍ عَرَاقِي وَيَرَاعٍ وَهُو الشَّبَّابَةُ وَكُوبَةٌ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْأُوْتَارِ وَالْمَعَازِفِ حَمْعُ مَعْزَفَة، قَيلَ هِي أَصْوَاتُ الْقَيَانِ إِذَا كَانَتْ مَعَ الْعُودِ وَإِلا فَلا يُقالُ لَهَا ذَلِكَ، وقيلَ هَي حَمْعُ مَعْزَفَة، قيلَ هِي أَصْوَاتُ النَّرْبِ فَتَدْعُو إِلَيْه، وَفِيهَا تَشْبُة بِأَهْلِه وَهُو حَرَامٌ وَلِذَلكَ، وقيلَ اللهُ وَهُو حَرَامٌ وَلِذَلكَ وَنَعَبُوا سَاقَيًا يَدُورُ عَلَيْهِمْ وَيَسْقِيهِمْ وَيُحِيبُ بَعْضُهُمْ بِكَلَمَاتِهِمْ الْمُعْتَادَة مِنْهُمْ حَرَمُ وَلَيْكَ وَنَصَلَهُ وَسَجُوا سَاقيًا يَدُورُ عَلَيْهِمْ وَيَسْقِيهِمْ وَيُحِيبُ بَعْضُهُمْ بِكَلَمَاتِهِمْ الْمُعْتَادَة مِنْهُمْ حَرَامٌ وَلَاكَ وَعَمَ فِيهِ ابْنُ حَرْمٍ فَقَدْ عَلَقَسَهُ الْمُعَتَّادَة مِنْهُمْ حَرَامٌ وَقَلَ لَكَ اللهُ بَعْضُ الْحَقَلَ عَلَيْ اللّهُ الْفَيْلِي وَوَصَلَهُ وَاللهُ بَعْضُ الْحُقَاظِ. عَلَى اللّهُ ابْنُ حَرْمٍ صَرَّحَ وَالسَمَاعِ سَوَاءً. قَالَ أَنْهُ الْمُ وَهُمَ فِيهِ الْنُهُ عَمْنُ الْمُولِ فَهُو عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ وَاللهُ فَلانَ أَوْ قَالَ فَلانَ فَكُلُّ ذَلِكَ مَحْمُولٌ مِنْ الْعُدُولُ فَهُو عَلَى اللّقَاءُ وَلَا فَلانَ فَكُلُ ذَلِكَ مَحْمُولٌ مِنْهُ عَلَى السَّمَاعِ السَّمَاعِ سَوَاءً. قَالَ أَخْدَرَكَهُ مِنْ الْعُدُولُ فَلُونَ فَكُلُ ذَلِكَ مَحْمُولٌ مِنْهُ عَلَى السَّمَاعِ السَّمَاعِ السَّمَاعِ النَّهُ عَلَى السَّمَاعِ السَّمَاعِ النَّهُ عَلَى السَّمَاعِ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَوْلُ مَعْمُولُ مِنْ فَكُلُ فَلانَ فَكُلُ فَلانَ فَلَانَ فَكُلُ ذَلِكَ مَحْمُولٌ مِنْهُ عَلَى السَّمَاعِ السَّمَاعِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا فَيَسُونَ الْعُونُ فَلْكُ وَلُهُ الْمُلْمَا عُلُولُ فَلْهُو عَلَى اللْهُ الْمُولُ الْمُعْمُ لَلْ مَنْ الْعُلُولُ الْمُؤْمِلُ فَلَانَ فَاللهُ الْمَالُولُ اللْمُ الْمُعْمَلُ اللهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِلُ اللْمُعْمُ لَلْ اللْمُعْمُولُ اللْمُعْمَالُولُ الْمُؤْمِ

فَتَأَمَّلْ تَنَافَضَهُ لِنَفْسِهِ حَيْثُ حَكَمَ عَلَى قَوْلِ الْبُخَارِيِّ. قَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ حَالِد قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ وَسَاقَ سَنَدَهُ إِلَى أَبِي عَــامِرٍ وَأَبِسِي مَالِكَ الأَشْعَرِيِّ "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيَكُونُ فِي أُمَّتِي قَوْمٌ يَسْتَحِلُونَ الْحِرَ" – مَالِكَ الأَشْعَرِيِّ "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيَكُونُ فِي أُمَّتِي قَوْمٌ يَسْتَحِلُونَ الْحِرَ" – أَيْ بُكَسْر الْحَاء الْمُهْمَلَة وَقَيْح الرَّاء الْمُهْمَلَةِ مَعَ التَّحْفِيفِ: وَهُوَ الْفَــرْجُ أَيْ الزِّنَــا –

"وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَارِفَ" وَهَذَا صَرِيحٌ ظَاهِرٌ فِي تَحْرِيمِ آلاتِ اللَّهْوِ الْمُطْرِبَةِ، وَقَدْ حَكَى الشَّيْخَان أَنَّهُ لا خلافَ في تَحْرِيم الْمَزْمَارِ الْعِرَاقِيِّ وَمَا يُضْرَبُ بِهِ مِنْ الأُوْتَارِ.

وَمِنْ عَجيب تَسَاهُلِ ابْنِ حَزْمٍ وَاتَّبَاعِه لَهُوَاهُ أَنَّهُ بَلَغَ مِنْ التَّعَصُّبِ إِلَى أَنْ حَكَمَ عَلَى هَذَا الْحَديث وَكُلِّ مَا وَرَدَ فِي الْبَابِ بِالْوَضْعِ وَهُوَ كَذَبْ صُرَاحٌ مِنْهُ فَلا يَحِلُّ لأَحَسِد التَّعْوِيلُ عَلَيْه فِي شَيْء مِنْ ذَلِكَ. وَقَالَ الإِمَامُ أَبُو الْعَبَّاسِ الْقُرْطُبِيُّ: أَمَّا الْمَرَامِيرُ وَالْأُوتَارُ وَالْكُوبَةُ فَلا يُحْتَلَفُ فِي تَحْرِيمِ اسْتَمَاعِهَا وَلَمْ أَسْمَعْ عَنْ أَحَد مِمَّنْ يُعْتَبَرُ قَوْلُ لهُ مِسْ السَّلَف وَأَئِمَة الْخَلَف مَنْ يُبِيحُ ذَلِكَ، وَكَيْفَ لا يَحْرُمُ وَهُوَ شَعَارُ أَهْلِ الْخُمُودِ وَالْمُحُونِ؟ وَمَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَشُكَ فِي تَحْرِيمِهِ وَلا تَقْسَىقَ فَاعِله وَتَأْثِيمَةُ النَّهَا فِي الْمُحُونِ؟ وَمَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَشُكُ فِي تَحْرِيمِهِ وَلا تَفْسَيقَ فَاعِله وَتَأْثِيمَةُ النَّهَى.

وَقَوْلُ بَعْضَ شُرَّاحِ الْمَنْهَاجِ: كَوْنُ الْمَزْمَارِ مِنْ شَعَارِ الشَّرَبَةِ قَدْ يُمْنَعُ وَالْغَالِبُ أَنَّهُمْ لَا يُحْضِرُونَهُ، فَإِنَّ فِيهِ إِظْهَارًا لِحَالِهِمْ. قَالَ الأَذْرَعِيُّ: بَاطِلٌ بَلْ يُحْضِرُونَهُ فِي مَكَانِهِمْ الَّذِي لا يَظْهَرُ فِيهِ أَصْوَاتُ الْمَعَازِفَ وَيُظْهِرُهُ أَرْبَابُ الْوِلاَيَاتِ الْمُحَاهِرُونَ بِالْفَسْقِ. وَفِي اللَّذِي لا يَظْهَرُ فِيهِ أَصْوَاتُ الْمَعَازِفَ وَيُظْهِرُهُ أَرْبَابُ الْوِلاَيَاتِ الْمُحَاهِرُونَ بِالْفَسْقِ. وَفِي الإَحْيَاءِ الْمُنْعُ مِنْ الأَوْتَارِ كُلِّهَا لِثَلاثَ عَلَلٍ: كَوْنُهَا تَدْعُو إِلَى شُرْبِ الْخَمْرِ فَإِنَّ اللَّذَاتِ الْحَاصِلَةَ تَدْعُو إِلَيْهَا فَلَهَذَا حَرُمَ شُرْبُ قَلْلِهَا. وَكَوْنُهَا فِي قَرِيبِ الْعَهْدِ يَشْرُبُهَا تُذَكِّرُهُ اللَّمَاعِ الْمُحْالِيسِ الشُّرْبِ وَالذَّكْرِ سَبَبُ الْبِعَاثُ الْفُسْقِ مَعَ التَّشَبُّهِ بِهِمْ، وَمَنْ تَشَبَّةً بِقَوْمٍ فَهُ وَ مِلْهُمْ. عَلَى الأُوتَارِ صَارَ مِنْ عَادَةٍ أَهْلِ الْفِسْقِ مَعَ التَّشَبُّهِ بِهِمْ، وَمَنْ تَشَبَّةً بِقَوْمٍ فَهُ وَمِ مِلْهُمْ.

إِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَقَدْ حُكِيَتْ آرَاءٌ بَاطِلَةٌ وَآرَاءٌ ضَعِيفَةٌ مُخَالِفَةٌ لِلاتِّفَاقِ الْمَذْكُورِ: مِنْهَا: قَوْلُ ابْنِ حَزْمٍ لَمْ يَصِحَّ فِي تَحْرِيمِ الْعُودِ حَدِيثٌ وَقَدْ سَمِعَهُ ابْنُ عُمَرَ وَابْسن حَعْفَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَهُوَ مِنْ جُمُودِهِ عَلَى ظَاهِرِيَّتِهِ الشَّنِيعَةِ الْقَبِيحَةِ كَيْفَ وَالْعُودُ مِنْ جُمْلَةً الْمَعَازِف؟ وَقَدْ صَحَّ فِي تَحْرِيمُهَا الْحَديثُ الْمَذَّكُورُ آنِفًا، وَمَا زَعَمَهُ عَنْ هَسَدَيْنِ الإِمَامَيْنِ مَمْنُوعٌ وَلا يَثْبُتُ ذَلِكَ عَنْهُمَا وَحَاشَاهُمَا مِنْ ذَلِكَ مَسْعَ شِسَدَّة وَرَعِهِمَا وتَحْرِيمِهِمَا وَاتَبَاعِهِمَا وَاتُبَاعِهِمَا وَبُعْدِهِمَا مِنْ اللَّهْوِ. وَلَئِنْ سَلِمَ مَا زَعَمَهُ ابْنُ حَسَرْمٍ فِسِي ذَلِكَ الْحَديثِ فَفِي عُمُومِ الأَحَاديثِ النَّاصَّةِ عَلَى ذَمِّ الْبِدَعِ وَالْمُحْدَثَاتِ وَإِلْكَارِهَا مَا يَــدُلُّ عَلَى تَحْرِيمه دَلالَةً لا مَدْفَعَ لَهَا.

وَقَكْ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ مِنْ أَجَلَّةِ أَصْحَابِنَا: كَانَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يَخُصُّ الْعُودَ بِالإِبَاحَــة مِنْ بَيْنِ الأَوْتَارِ وَلا يُحَرِّمُهُ لأَنَّهُ مَوْضُوعٌ عَلَى حَرَكَاتٍ تَنْفِي الْهَمَّ وَتُقَوِّي الْهَمَّةَ وَتَزِيدُ ﴿
فِي النَّشَاطِ.

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذَا لا وَجْهَ لَهُ ائْتَهَى.

وَتَقَوَّلُ الْمَاوَرْدِيُ فِي رَدِّ هَذَا الْوَجْهِ لا وَجْهَ لَهُ تَنْدَفِعُ مُنَازَعَةُ الإِسْنَوِيِّ النَّيْخَيْنِ فِي نَفْيهِمَا الْخلافَ فِي الأُوتَارِ. وَوَجْهُ الانْدَفَاعِ أَنَّهُ شَاذٌ مُنَاف لِلدَّلِيلِ، فَكَانَ فِي حَيِّزِ نَفْيهِمَا الْخلافَ فِي الأُوتَارِ بَهِ عَلَى قَوْلِ الإِسْنُويِّ فِي حَكَايَةِ هَلَذَا الْوَجْهِ الطَّرْحِ وَالإَعْرَاضِ عَنْهُ وَعَدَمُ الاعْتلاد بِهِ عَلَى قَوْلِ الإِسْنُويِّ فِي حَكَايَةِ هَلَذَا الْوَجْهِ الْمُودِيُ وَالرُّويَانِيُّ إِطْلاقُ السَّيْخَيْنِ نَفْي الْخَود بِخُصُوصِهِ حَلالٌ لِمَا يُقَالُ إِنَّهُ يَنْفَعُ مِنْ بَعْضِ الأَمْرَاضِ فَي (الْبَحْرِ) وَجْهًا أَنَّ الْعُودَ بِخُصُوصِهِ حَلالٌ لِمَا يُقَالُ إِنَّهُ يَنْفَعُ مِنْ بَعْضِ الأَمْراضِ فَيَنْبَعِي تَقْيِيدُ الإِبَاحَة بِمَنْ بِهِ ذَلِكَ مُعْلَا بِيَعْمِ الأَمْرَاضِ فَيَنْبَعِي تَقْيِيدُ الإِبَاحَة بِمَنْ بِهِ ذَلِكَ اللهُ وَجُهُا بَلْ يَشْعَى الْمُرَاضِ فَلا يَنْبَعِي تَقْيِيدُ الإِبَاحَة بِمَنْ بِهِ ذَلِكَ اللهُ الْمَرَضِ فَلا يَنْبَعِي تَقْيِيدُ الإِبَاحَة بِمَنْ بِهِ ذَلِكَ اللّهُ وَعُلُولِهُ الْمَرَضِ فَلا يَنْبَعِي تَقْيِيدُ الإِبَاحَة بِمَنْ بِهِ ذَلِكَ اللّهُ الْمَرَضُ فَلا يَنْبَعِي تَقْيِيدُ الإِبَاحَة بِمَنْ بِهِ خَلَيتِهُ الْمُرَاضِ فَيَنَامُ مُنَافِعِهُ الْمُرَاضِ عَلَى مَكَالِي اللّهُ وَ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَالْمَا يَعْفِي أَنْ يَقْتُصِرَ عَلَى حَكَايَتِهِ وَعُهُ الْمُرَاضِ أَلْمَ اللّهُ وَالْمَ الْمُولُولِ بِالنَّحَسِ حَينِيلَا اللهُ وَالْمَالُولِي الْعَمْولُ الْمُرَاضِ أَبِيعُ الْمُرَاضِ أَلِيقُولُ إِلَا كَانَتُ تُنْفَعُ مِنْ بَعْضِ الأَمْرَاضِ أَبِيعُ اللهُ وَلَا الْمُولُولِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُرْاضِ أَلْمَالُولُ الْمُولُولِ اللْمُولُولِ اللْمُولُولِ الْمُعْمَالُولُ الْمُولِي الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمَالُولُ وَاللْمُؤْمِلُ الْمَالُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤُمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ ا

وَهُوَ كَمَا قَالَ، وَحَيْنَلَدْ فَلا حَقيقَةً لِهَذَا الْوَجْهِ، فَاتَّضَحَ نَفْيُ الشَّيْخَيْنِ الْخِلافَ فِي الأَوْتَارِ وَأَنَّهَا كُلُّهَا حَرَامٌ بَلاً خلافَ.

وَأَمَّا حِكَايَةُ ابْنِ طَاهِرٍ عَنْ صَاحِبِ التَّنْبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُبِيحُ سَمَاعَ الْعُودِ وَيَسْمَعُهُ وَأَنَّهُ مَشْهُورٌ عَنْهُ وَأَنَّ أَحْدًا مِنْ عُلَمَاءِ عَصْرِهِ لَمْ يُنْكِرُهُ عَلَيْهِ وَأَنَّ حِلَّهُ هُوَ مَا أَحْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْمَدينَةِ، فَقَدْ رَدُّوهُ عَلَى ابْنِ طَاهِرٍ بِأَنَّهُ مُحَازِفٌ إِبَاحِيِّ كَذَّابٌ رِحْسُ الْعَقِيدَةِ نَحَسُهَا، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الأَذْرَعِيُّ عَقِبَ كَلاَمِهِ هَذَا: وَهَذِهِ مُحَازِفٌ إِبَاحِي كَذَابٌ رِحْسُ الْعَقِيدَةِ نَحَسُهَا، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الأَذْرَعِيُّ عَقِبَ كَلاَمِهِ هَذَا: وَهَذِهِ مُحَازَفَةٌ، وَإِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ بِالْمَدينَةِ أَهْلُ الْمُحَانِةُ وَالسَّمَاعِ نَسْبَةٌ اللَّهُ مَا وَفِي الْوَصَايا بِتَحْرِيمِ الْعُودِ وَهُوَ قَضِيَّةُ مَا فَي السَّمَاعِ نَسْبَةٌ بَاطِلَةٌ قَطْعًا، وَقَدْ صَرَّحَ فِي مُهَذَّبِهِ هُنَا وَفِي الْوَصَايا بِتَحْرِيمِ الْعُودِ وَهُوَ قَضِيَّةُ مَا فَي

تَنْبُهِه. وَمَنْ عُرِفَ حَالُهُ وَشِدَّةُ وَرَعِه وَمَيَنُ تَقُواهُ حَرَمَ بِبُعْدِه عَنْهُ وَطَهَارَةِ سَاحَتِه مِنْهُ، وَكَيْفَ يَظُنُ ذُو لُبٌ فِي هَذَا الْعَبْد الْقَانَت اللَّهُ يَقُولُ فِي دِينِ اللَّه مَا يَفْعَلُ صَدَّهُ مَعَ مَلَا فِي ذَلِكَ مِنْ غَلِيظِ الذَّمِّ وَالْمَقْت؟. وَكُلُّ مَنْ تَرْجَمَ لَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمْ يَذْكُرْ شَيْعًا مِنْ هَذَا فِي مَا نَعْلَمُ. وَمِنْ مُجَازَفَةِ ابْنِ طَاهِمٍ أَيْضًا قَوْلُهُ وَاللَّهُ مَشْهُورٌ عَنْهُ، وَدَعْوَى ابْسِنِ طَاهِمٍ إَيْضًا قَوْلُهُ وَاللَّهُ مَشْهُورٌ عَنْهُ، وَمَوْ ابْسِنِ طَاهِمٍ إَيْضًا قَوْلُهُ وَاللَّهُ فِي مُعَلِي وَتُصِمُّ النَّهَى كَلامُ الأَذْرَعِيّ، إَبَاحَةِ الْعَنَاءِ وَاللَّهُو تُعْمِي وَتُصِمُّ انتهى كَلامُ الأَذْرَعِيّ، وَمِنْ مُنَا الْإِسْنَوِيِّ عَلَى إَبَاحَةِ الْعَنَاء وَاللَّهُو تُعْمِي وَتُصِمُّ انتهى كَلامُ الأَذْرَعِيّ، وَمِنْ وَبِه يُرَدُّ نَقْلُ الإِسْنَوِيِّ عَنْ ابْنِ طَاهِمٍ مَا ذُكِرَ عَنْ النَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ وَلَمْ يَتَعَقَّبُهُ، وَمِنْ وَبُه يُرَدُّ نَقْلُ الإِسْنَوِيِّ قَلْدَ فِيهِ صَاحِبُهُ الْكَمَالَ الأَدْوَسُويَّ فِسِي وَتُعْمِ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمُؤَوْلُ الْحَدِيثِ بِسَبَبِ الإِبَاحَةِ وَغَيْرِهَا، وَقُولُ النَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ فَإِنَّ ابْنَ طَاهِمِ مُتَكَلَّمٌ فِيهِ عَنْدَ أَهْلِ الْمَرْافِي وَمَلَ الشَيْخِيْنِ، وَهَذَا الْمَرْافِي وَمَا يُطَرِّ الْمَالِمَةِ وَعَيْرِهَا، وَقُولُ الْتَعْرَافُ الْمَالِمُ الْمَارِمُ الْعَرَافِي وَمَا يُطَوْمُ الْمَرْافِي وَمَا يُطَافِي مُو الْمَالِمَةُ مَا مُنَاسَبَةً تَامَّةً لِمَا بَسِينَ الْمَسَافِي وَلَا الشَيْخِورُ وَيَا الشَيْخِ أَلَى الْمَاسَبَةً تَامَّةً لِمَا مِن الْمَدِي الْمُورُاقِيُّ وَمَا يُصَوْلُ الْمَرْسَالِ الْمُؤْوِلُ الْمَاسَاقِةُ وَالْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ مِنْ الْمَوْلُ الْمَالِمُ الْمُؤْلُولُ مَنْ الْمَالِمُ الْمُؤْلُ مَا مُنَاسَانَةً تَامَّةً لِمَا الشَيْوِ الْمُولِ الْمُولِ الْمَالِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ مِنْ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ مَا اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ مَا الْمُؤْلُولُ الْمُولِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُول

وَمِنْهَا: قَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ فِي الصَّنْجِ: يُكْرَهُ مَعَ الْغَنَاءِ وَلَا يُكْرَهُ مُنْفَرِدًا لأَنَّهُ بـالْفَرَادِهِ غَيْرُ مُطْرِبٍ وَهُوَ شَاذًّ، وَمِنْ ثَمَّ لَمَّا نَقَلَهُ عَنْهُ فِي الْبَحْرِ زَيَّفَهُ مَعَ أَنَّ صَاحِبَ الْبَحْرِ كَثِيرُ الْمُتَابَعَة لَلْمَاوَرْدِيِّ بَلْ أَكْثَرُ بَحْره منْ حَاوِيه.

قَالَ أَبُو حَامِد: وَسُئِلَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: أَوَّلُ مَــنْ أَحْدَثَــهُ الزَّنَادِقَةُ فِي الْعِرَاقِ حَتَّى يَلْهُوَا النَّاسُ عَنْ الصَّلاةِ وَعَنْ الذِّكْرِ.

قَالَ الْحَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ: وَالصَّنَّجُ هُوَ مَا يُتَّخَذُ مِنْ صُفْرٍ يُضْرَبُ أَحَــدُهُمَا بِــالآخَرِ مُخْتَصٌّ بِالْعَجَمِ وَهُمَا مُعَرَّبَانَ. قَالَ الأَذْرَعِيُّ: وَزَعَمَ قَاضِي مُخْتَصٌّ بِالْعَرَبِ وَذُو الأُوْتَارِ مُخْتَصُّ بِالْعَجَمِ وَهُمَا مُعَرَّبَانَ. قَالَ الأَذْرَعِيُّ: وَزَعَمَ قَاضِي حَمَاةَ الْبَارِزِيُّ أَنَّ مُرَادَ الرَّافِعِيِّ النَّانِي وَهَذَا عَجيبٌ مِنْهُ، وَقَدْ قَالَ الرَّافِعِيُّ مِنْ بَعْدُ: إِنَّ الضَّرْبَ بِالصَّفَاقَتَيْنِ حَرَامٌ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَغَيْرُهُ، وَتَوَقَفَ الإِمَامُ فِيهِ لَأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فيه خَبَرٌ بَحلاف الْكُوبَة. انْتَهَى.

َ تُمَّ قَالَ الأَذْرَعِيُّ: وَالصَّنْجُ الْعَرَبِيُّ كَالصَّفَاقَتَيْنِ أَوْ هُوَ هِيَ، وَيُوافِقُهُ قَوْلُ ابْنِ مُعسينِ الْحَزَرِيِّ فِي تَنْقيبه عَلَى الْمَذْهَب: مَنْ الآلات الْمُحَرَّمَة الْمُطْرِبَة مِنْ غَيْر غِنَاءِ الصِّلْلِ

بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدَيدِ اللامِ الْمَكْسُورَةِ وَهُوَ الصَّنْجُ مِنْ الصُّلُولِ وَهُوَ صَوْتُ الْحَديدِ إِذَا وَقَعَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضِ. ائْتَهَى.

وَالَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلاَّمُ الْمُحْكَمِ أَنَّ الصَّنْجَ يُطْلَقُ عَلَى مَا فِي الدُّفُوفِ وَهُوَ عَرَبِسِيِّ وَعَلَى ذِي الأُوْتَارِ، وَحِينَئذ يَجُوزُ حَمْلُ كَلامِ الرَّافِعِيِّ فِي الصَّنْجِ عَلَى النَّوْعَيْنِ لا كَمَا ظَنَّهُ الْبَارِزِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَفِي الْبَحْرِ نَقْلُ تَحْرِيمِ الضَّرْبِ بالصَّفَاقَتَيْنِ عَسنْ الأصْسحَابِ مُطْلَقًا، وَفِي الْجَادِمِ لَمْ يُمِنْ الرَّافِعِيُّ الْمُرَادَ بِالضَّرْبِ بالصَّفَاقَتَيْنِ.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي اللَّمِ: اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ الْمُتَأَخِّرُونَ فِيهِ، فَبَعْضُهُمْ يَقُولُ هُوَ الشِّسيزَاتُ وَيُعَضَّدُهُ التَّعْلِيلُ بِأَنَّهُ مِنْ عَادَةِ أَهْلِ الشُّرْبِ، وَبَعْضُهُمْ يُفَسِّرُهُ بالصُّنُوجِ الْمُتَّخَذَةِ مِسنْ الصُّفْرِ الَّتِي تُضْرَبُ مَعَ الطُّبُولِ وَالرَّبَابِ وَالنَّقَارَاتِ؛ وَهَذَا يُضْعِفُهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُطْرِبٍ وَلا يَحْدُثُ بِسَمَاعِهِ لَذَةٌ لِذِي لُبٌ سَلِيمٍ وَعَقْلِ صَحِيحٍ.

وَفِي الْحَاوِي: الْمَلاهِي إِمَّا حَرَامٌ كَفُوْدٍ وَطُنْبُورٍ وَمِعْزَفَةٍ وَطَبْلٍ وَمِزْمَارٍ وَمَا أَلْهَـــى بَصَوْتَ مُطْرِبٍ إِذَا انْفَرَدَ، أَوْ مَكْرُوهٌ وَهُوَ مَا يَزِيدُ الْعَنَاءَ طَرِبًا وَلَـــمْ يُطْـــرِبْ مُنْفَـــرِدًا كَالصَّنَّجِ وَالْقَصَبِ فَيُكْرَهُ مَعَ الْعَنَاءِ لا وَحْدَهُ، أَوْ مُبَاحٌ وَهُوَ مَا خَرَجَ عَنْ آلَةِ الطَّــرَبِ إِلَى إِنْذَارٍ كَالْبُوقِ وَطَبْلِ الْحَرْبُ أَوْ لمحْمَعَة وَإعْلان كَالدُّفِّ فِي النِّكَاحِ انْتَهَى.

وَمَا ذَكَرَهُ فِي الصَّنَّجِ شَادٌّ كَمَا مَرَّ وَمَحُلُّهُ إِنْ فُسِّرَ بِغَيْرِ الصَّفَاقَتَيْنِ. أَمَّا هُمَا فَـــلا طَرَبَ فِيهِمَا كَمَا مَرَّ، نَعَمْ الْمُحَتَّثُونَ يَتَعَاطُوْنَهُمَا فِي بَعْضِ الْبِلادِ فَحِينَئِذَ تَتَّجِهُ الْحُرْمَــةُ لَمَا يَأْتِي فِي الْكُوبَةِ.

وَالطَّنْبُورُ بِضَمِّ أُوَّلِهِ غَيْرُ الْعُودِ كَمَا هُوَ مَشْهُورٌ عِنْدَ أَهْلِ الصَّنَاعَةِ، وَقَالَ اللَّعَوِيُّونَ: هُوَ الْعُودُ، قِيلَ وَكَأَنَّ كُلا مِنْ الْعُودِ وَالطُّنْبُورِ وَغَيْرِهِمَا اسْمُ جنْسِ تَحْتَهُ أَنْوَاعٌ، وَقَــــدْ يَشْمَلُ اسْمُ الْعُودِ سَائِرَ الأُوْتَارِ: وَعَبَارَةُ الْعُمْرَانِيِّ وَخَلائِقَ مِنْ الأَصْحَابِ الأَصْــوَاتُ الْمُكْتَسَبَةُ ثَلائَةُ أَضْرُبٍ: مُحَرَّمٌ وَهُوَ مَا يُطْرِبُ مِنْ غَيْرِ غَنَاءٍ كَعُودٍ وَطُنْبُــورٍ وَطَبُّلِ وَمَا اللهَ عَنْهِ عَنَاءٍ كَعُودٍ وَطُنْبُــورٍ وَطَبُّلِ وَمَرَامِيرَ وَمَعَازِفَ وَنَايَاتٍ وَأَكْبَارِ وَرَبَابِ وَمَا أَشْبَهُهُمَا النّهَى.

وَالْمَزَامِيرُ تَشْمَلُ الصَّرْنَايَ؛ وَهِيَ قَصَبَةٌ ضَيِّقَةُ الرَّأْسِ مُتَّسَعَةُ الآخِرِ يُزَمِّرُ بِهَا فِسَيَ الْمَوَاكِبِ وَالْحَرْبِ وَعَلَى النَّقَارَاتِ، وَيَشْمَلُ الْكِرْجَةَ وَهِيَ مِثْلُ الصَّرْنَايِ إِلَا أَنَّهُ يَجْعَلُ

في أَسْفَلِ الْقَصَبَةِ قَطْعَةَ نُحَاسٍ مُعْوَجَّةً يُزَمِّرُ بِهَا فِي أَعْرَاسِ الْبَوَادِي وَغَيْرِهَا، وَيَشْصَلُ النَّايَ وَهُو أَطْرَبُ مِنْ الأُوَّلَيْنِ وَالْمَقْرُونَةُ وَهِيَ قَصَبَتَانِ مُلْتَقِيَتَان، قِيلَ وَأُوَّلُ مَنْ اتَّخَلَا النَّايَ وَهُو أَطْرَبُ مِنْ الأُوَسَائِدِ وَجُهَانِ اللَّخَلَا الْمُزَامِيرَ بَنُو إِسْرَائِيلَ. قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَفِي ضَرَّبِ الْقَضيبِ عَلَى الْوَسَائِدِ وَجْهَانِ السِّذِي أَوْرَدَهُ الْعَرَاقِيُّونَ أَنَّهُ يُكْرَهُ، وأَشَارَ صَاحَبُ الْمُهَذَّبِ إِلَى تَرْجِيحِ التَّحْرِيمِ الْتَهَى.

وَفِي (الْكَافِي) عَنْ الْمَرَاوِزَةِ التَّحْرِيمُ أَيْضًا، وَاعْتَرَضَ بِأَنَّ الشَّيْخَ أَبَا عَلِيٍّ مِنْ ا أَكَابِرِهِمْ جَزَمَ بِالْكَرَاهَةِ، وَأَلْحَقَ صَاحِبُ الْكَافِي بِالضَّرْبِ بِالْقَضِيبِ فِيمَا ذُكِرَ التَّصْفِيقَ بِالْيَدَ فِي السَّمَاعِ. وَقَالَ الْحَلِيمِيُّ: يُكُرَهُ التَّصْفِيقُ لِلرِّجَالِ لَأَنَّهُ مِمَّا خُصَّ بِهِ النِّسَاءُ وَقَدْ مُنعَ الرِّجَالُ مِنْ التَّشَبُّهِ بِهِنَّ كَمَا مُنعُوا مِنْ لُبْسِ الْمُزَعْفَرِ الْتَهَى.

َ وَقَضَيْتُهُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ ٱلَّهَا كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ؛ لأَنَّ التَّشَبُّهَ بِالنِّسَاءِ حَرَامٌ بَلْ كَبِيرَةٌ عَلَى مَا مَرَّ.

وَمِنْهَا قَوْلُ الرَّافِعِيِّ: كَالْمَاوَرْدِيِّ وَالْخَطَّابِيِّ وَالرُّويَانِيِّ وَالْغَزَالِيِّ وَصَاحِبُهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَالْبَاجَرِمِيُّ يَحِلُ الْيُرَاعُ وَهُوَ السَّبَّابَةُ لَآتَهَا تَنْشَطُ عَلَى السَّيْرِ فِي السَّفَرِ فَأَشْبَهَتْ الْحُدَاءَ، وَهَذَه مَقَالَةٌ شَاذَةٌ كَمَا قَالَهُ الأَذْرَعِيُّ، فَقَدْ حَرَّمَهَا جُمْهُورُ الأصْحَابِ وَرَجَّحَهُ النَّووِيُّ وَصَوَّبَهُ ابْنُ أَبِي عَصْرُونِ، قَالَ: بَلْ أَجْدَرُ بِالتَّحْرِيمِ مِنْ سَائِرِ الْمَزَامِيرِ الْمُتَّفَىتِ النَّووِيُّ وَصَوَّبَهُ ابْنُ أَبِي عَصْرُونِ، قَالَ: بَلْ أَجْدَرُ بِالتَّحْرِيمِ مِنْ سَائِرِ الْمَزَامِيرِ الْمُتَّفَىتِ عَلَى تَحْرِيمِهِا وَهِي شَعَارُ الشَّرَبَةِ وَأَهْلِ الْفَسْقِ. إِذْ هِيَ آلَةٌ كَامِلَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْمُوسِيقَى وَافِيَةٌ بَجَمِيعِ النَّعْمَات، وَقِيلَ تَنْقُصُ قِيرَاطًا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هِيَ مِنْ أَعْلَى الْمُوسِيقَى وَافِيَةٌ بَجَمِيعِ النَّعْمَات، وَقِيلَ تَنْقُصُ قِيرَاطًا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هِي مَنْ أَعْلَى الْمُوسِيقَى وَافِيَةٌ بَجَمِيعِ النَّعْمَات، وَقِيلَ تَنْقُصُ قِيرَاطًا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هِي مَنْ أَعْلَى اللَّهُو الْمُنَازَعَةُ فِي هَذَا مُكَابَرَةٌ وَهُو الْمُؤَافِقُ لِلْمُنْقُولِ فَلِهُا وَزِيَادَةٌ فَتَكُونُ أَوْلَى اللَّسَافِعِيُّ وَالْمُنَازَعَةُ فِي هَذَا مُكَابَرَةٌ وَهُو الْمُؤَافِقُ لِلْمَنْقُولِ فَإِيّلُهُ اللَّهُ لِلْاللَّهُ لَهُ وَلَا لِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمُ لُولُ اللَّهُ وَعَنْ الطَّبْلُ الْكُوبُ اللَّهُ وَعَنْ الطَّبْلُ اللَّهُ لَهُو لَا يُنْتَفَعُ بِهِ وَمُ اللَّهُ وَعَنْ الطَّبْلُ اللَّهُ وَعَنْ الطَّبْلُ اللَّهُ وَعَنْ الطَّبْلُ اللَّهُ وَعَنْ الطَّبْلُ اللَّهُ وَعَنْ الطَّيْلَ اللَّهُ وَعَنْ الطَّبْلُ اللَّهُ وَعَنْ الطَّيْلُ اللَّهُ وَعَنْ الطَّيْلُ اللَّهُ وَعَنْ الطَّيْلُ اللَّهُ وَعَنْ الطَّيْلُ اللَّهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ وَعَنْ الطَّيْلُ اللَّهُ وَعَنْ الطَلَاقِ الْمَنْ الْمَلْا اللَّالَةُ وَلَهُ الْمَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَنْ الطَلَاقِ الْمَلْولُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّالَةُ الْمُهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُ

وَحَرَّمُ الْعِرَاقِيُّونَ الْمَرَامِيرَ كُلُّهَا مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ، فَإِذَا الْمَذْهَبُ الَّذِي عَلَيْهِ الْجَمَاهِيرُ تَحْرِيمُ الشَّبَّابَةَ، وَقَدْ أَطْنَبَ الإِمَامُ مَحْزَأَةً فِي دَلِيلِ تَحْرِيمُهَا وَقَالَ الْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ لَا مُسْتَنَدَ لَهُ إِلا حَبَالً وَيَحْكِيهِ وَجْهًا لا مُسْتَنَدَ لَهُ إِلا حَبَالً وَلاَ أَصْلَ لَهُ وَيَنْسُبُهُ إِلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَمَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَذْهَبَا لَهُ أَوْ لأَحَد مِنْ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ يَقَعُ عَلَيْهِمْ التَّعْوِيلُ فِي عِلْمٍ مَذْهَبِهِ وَالاَنْتِمَاءِ إِلَيْهِ. وَقَدْ عُلْمَ مِنْ غَيْسِ مِنْ أَصْحَابِهِ اللَّذِينَ يَقَعُ عَلَيْهِمْ التَّعْوِيلُ فِي عِلْمٍ مَذْهَبِهِ وَالاَنْتَمَاءِ إِلَيْهِ. وَقَدْ عُلْمَ مِنْ غَيْسِ مِنْ أَسُكُ أَنَّ الشَّافِعِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَرَّمَ سَائِرَ أَنُواعِ الزَّمْرِ وَالشَّبَّابَةِ مِنْ جُمْلَةَ الزَّمْرِ وَأَحَد شَكَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَرَّمَ سَائِرَ أَنُواعِ الزَّمْرِ وَالشَّبَابَةِ مِنْ جُمْلَةَ الزَّمْرِ وَأَحَد الشَّافِعِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَرَّمَ سَائِرَ أَنُواعِ الزَّمْرِ وَالشَّبَابَةِ مِنْ جُمْلَةَ الزَّمْرِ وَأَحَد أَنْ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَرَّمَ سَائِرَ أَنُواعِ الزَّمْرِ وَالشَّبَابَةِ مِنْ جُمْلَةً الزَّمْرِ وَأَنْ الشَّافِعِي وَالْمَالُ التَّفْسَ فِي وَمُ مُنْ التَّافِعِي وَالْمَالِ التَّفْسَ فِي الْمُعَاصِي وَأَلْفَالِ التَّفَسَ فِي السَّالِينَ وَالشَّامِينَ وَالشَّامِينَ وَالْمَوْرَ لِينَ وَمَنْ سَكَنَ الشَّامِينَ وَالْمَحْرَرِيِّينَ وَالْمَعْرَرِيِينَ وَمَنْ سَكَنَ الشَّامِينَ وَالْمَحْرَرِيِّينَ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَلَالْمَ الْمَعْرَوقِينَ مَنْ الْبَعْدَادِيِّينَ وَالْمُعْرَاسِينَ وَالشَّامِينَ وَالْمَعْرَرِيِّينَ وَمَنْ سَكَنَ السَّالِينَ وَالْمَعْرَوقِيْنَ وَالْمَعْرِي وَلَقَى الْمُعْرَوقِيْنَ وَلَوْلَوْلَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَالْمَالُولُ وَلَوْلَ الْوَلَوْلُ السَّالِينَ وَلَوْلُولُهُ اللَّهُ عَلْمَالُولُ وَلَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ الْمَالُولُ الْمُؤْولِ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمُعْلَى الْمَالِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِقُولُ الْمُعْرَالِ الْمَالِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْم

ُ وَمَا وَرَاءَ النَّهْرِ وَالْيَمَنِ كُلُّهُمْ اسْتَدَلَّ بِقِصَّة ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا انْتَهَى. وَكَأَنَّهُ يُعَرِّضُ فِي صَدْرِ كَلامِهِ بِالْغَزَالِيِّ فَإِنَّهُ كَانَ كَالْمَعَاصِرِ لَهُ لِولادَتِهِ بَعْدَ وَفَاتِسِهِ بنَحْو عَشْر سنينَ.

وَقَالَ الإِمَامُ جَمَالُ الإِسْلامِ بْنُ الْبِزْرِيُّ بِكَسْرِ الْبَاءِ فَزَايِ فَرَاءِ نِسْبَةً إِلَى الْبِزْرِ وَهُـــوَ حَبُّ الْكَتَّانِ فِي فَتَاوِيهِ: السَّبَّابَةُ زَمْرٌ لا مَحَالَةَ حَرَامٌ بِالنَّصِّ، وَالْمَشْهُورُ تَحْرِيمُهَا وَيَجِبُ إِنْكَارُهَا وَتَحْرِيمُ اسْتِمَاعِهَا، وَلَمْ يَقُلُ الْعُلَمَاءُ الْمُتَقَدِّمُونَ وَلا أَحَدٌ مِنْهُمْ بِحِلِّهَا وَجَــوازِ اسْتِمَاعِهَا، وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى حِلِّهَا وَاسْتِمَاعِهَا فَهُوَ مُحْطِئٌ. النَّهَى.

وَقَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ تُكْرَهُ فِي مِصْرَ لَاسْتَعْمَالِهَا فِي السُّحْفِ وَتُبَاحُ فِي السَّفَرِ وَالْمَرْعَى؛ لأَنَّهَا تَحُتُّ السَّيْرَ وَتَجْمَعُ الْبَهَائِمَ إِذَا سَرَحَتْ ضَعِيفٌ، بَلْ شَاذًّ أَيْضًا اللَّهُ مَّ إِلا أَنْ يُحْمَلَ كَالْقَوْلِ بِالْحِلِّ مُطْلَقًا عَلَى مَا إِذَا كَانَ يُصَفِّرُ فِيهَا كَالأَطْفَالِ وَالرِّعَاءِ عَلَى غَيْرِ قَانُون بَلْ صَفِيرًا مُجَرَّدًا عَلَى نَمَط وَاحد؛ لأَنَّ الْحِلَّ حِينَذَ قَرِيبِ كَمَا قَالَتُهُ الْأَذَرَعِيُّ، قَالَ: أَمَّا لَوْ صَفَّرَ بِهَا عَلَى الْقَانُونَ الْمَعْرُوفِ مِنْ الإِطْرَابِ فَهِي حَرَامٌ مُطْلَقًا الأَذْرَعِيُّ، قَالَ: أَمَّا لَوْ صَفَّر بِهَا عَلَى الْقَانُونَ الْمَعْرُوفِ مِنْ الإَنْهَا أَشَدُ إطْرَابًا وَهِي الْأَهْا أَشَدُّ إطْرَابًا وَهِي شَعَارُ الشَّرَبَة وَأَهْلِ الْفُسُوق. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الصَّنَاعَة: هِي آلَةٌ كَامِلَةٌ وَافِيةً بِحَميعِ شَعَارُ الشَّرَبَة وَأَهْلِ الْفَسُوق. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الصَّنَاعَة: هِي آلَةٌ كَامِلَةٌ وَافِيةً بِحَميعِ النَّغَمَات، وَقَالَ الآخرُونَ تَنْقُصُ قَيرَاطًا. قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْقُرْطُبِيُّ: هِي مِنْ أَعْلَى الْمَزَامِيرِ وَكُلُ مَا لأَجْلِهِ حَرُمَتْ الْمَزَامِيرُ مَوْجُودٌ فِيهَا وَزِيَادَةٌ فَتَكُونُ أَوْلَى بِالتَّحْرِمِ. قَالَ الأَذْرَعِيُّ: وَمَا قَالُهُ حَقِّ وَاضِحٌ وَالْمُنَازَعَةُ فِيهِ مُكَابَرَةٌ، وَحَديثُ ابْنِ عُمَرَ اللّذي مَرَتُ الْأَرْمِي فَعَالَ الْمُنَارَةُ فِيهِ الْمَنَارَةُ الْمُؤْمِي وَعَعَلَ أَصَبُعِ الْمَالِقُ وَهُو مَا رَوَاهُ نَافِعٌ عَنْهُ: "أَنَّهُ سَمِعَ صَوْتَ زَمَّالَةِ وَالْمَوْ وَهُو مَا رَوَاهُ نَافِعٌ عَنْهُ: "أَنَّهُ سَمِعَ صَوْتَ زَمَّالَو وَالَابً وَمُلَا اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْ إِنَّهُ مُنْكُرٌ.

قَالَ الأَذْرَعِيُّ: بِهَذَا الْحَدِيثِ اسْتَدَلُّ أَصْحَابُنَا عَلَى تَحْرِيمِ الْمَــزَامِيرِ وَعَلَيْــهِ بَنَــوْا التَّحْرِيمَ فِي الشَّبَابَةِ.

وَّأَمَّا مَنْ اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى إِبَاحَتِهَا تَمَسُّكًا بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْمُرْ ابْنَ عُمَرَ بِسَدِّ أُذُنِيْهِ وَلا نَهَى الرَّاعِيَ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا فَعَلَهُ تَنْزِيهًا أَوْ أَنَّهُ كَانَ فِي حَالِ ذِكْسِرٍ أَوْ فَكُر وَكَانَ السَّمَاعُ يَشْغَلُهُ فَسَدَّ أُذُنَيْهِ لِذَلِكَ فَرَدُّوا عَلَيْهِ بِأُمُورٍ:

<sup>(</sup>١) "صحيح أبي داود" (٤١١٦).

مِنْهَا: أَنَّ تِلْكَ الزَّمَّارَةَ لَمْ تَكُنْ مِمَّا يَتَّخِذُهُ أَهْلُ هَذَا الْفَنِّ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ النِّزَاعِ مِنْ الشَّبَّابَاتِ الَّتِي يُتْقَنُونَهَا وَتَحْتَهَا أَنْوَاعٌ كُلُّهَا مُطْرِبَةٌ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ زَمْرَ الرَّاعِي فِي قَصَـــبَة لَيْسَ كَرَمْرِ مَنْ جَعَلَهُ صَنْعَةً وَتَأَنَّقَ فِيهِ وَفِي طَرَائِقِهِ الَّتِي الخَتْرَعُوا فِيهَا نَعْمَاتٌ ثُحَرِّكُ إِلَى الشَّهَوَاتِ.

وَمِنْهَا: أَنَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا لَمْ يَأْمُرْ ابْنَ عُمَرَ بِسَدِّ أُذُنِيْهِ لِأَنَّهُ تَقَرَّرَ عِنْدَهُمْ أَنْ أَفْعَالَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَّةٌ كَأَفُوالِهِ فَحِينَ فَعَلَ ذَلِكَ بَادَرَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى النَّأَسِّي إِنَّهُ وَسَلَّمَ حُجَّةٌ كَأَفُوالِهِ فَحِينَ فَعَلَ ذَلِكَ بَادَرَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى النَّأَسِّي وَهُو أَشَدُّ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ تَأْسِيًا؟ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ مَحْرَاقَةَ: هَذَا لَا يَخْطُرُ بَبَالِ مُحَصِّلٍ فَطُّ عَرَفَ قَدْرَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَاطْلَعَ عَلَى سَبِيلِهِمْ، قَالَ: وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ هَلْ تَسْمَعُ مَعْنَاهُ تَسْمَعُ هَلْ عَسْمَعُ هُلْ تَسْمَعُ وَإِلَّمَا أَسْقَطَ تَسْمَعُ لِدَلالَةِ الْكَلامِ عَلَيْهِ إِذْ مَنْ وَضَعَ أَصِبُعَيْهِ فِي أُذُنِيهِ لا يَسْمَعُ وَالْتَعَامِيةِ وَإِنَّمَا أَذِنَ لَهُ فِي هَذَا الْقَدْرِ لَمَوْضَعِ الْحَاجَة.

وَمِنْهَا: أَنَّ الْمَمْنُوعَ هُوَ الاسْتَمَاعُ لا السَّمَاعُ لا عَنْ قَصْد اتِّفَاقًا، وَمِنْ ثَمَّ صَــرَّعَ السَّمَاعُ لا عَنْ قَصْد اتِّفَاقًا، وَمِنْ ثَمَّ صَــرَّعَ السَّمَاعُ اللهُ مُحَرَّمَةٍ وَلا يُمْكُنُهُ إِزَالَتُهَا لا تَلْزَمُهُ التَّقْلَةُ وَلا يَمْكُنُهُ إِزَالَتُهَا لا تَلْزَمُهُ التَّقْلَةُ وَلا يَأْتُمُ بسَمَاعِهَا لا عَنْ قَصْد وَإِصْغَاء.

قَالَ الأَذْرَعِيُّ: وَالْحَوَابُ بِأَنَّ قُوْلُهُ زَمَّارَةُ رَاعِ لا يَتَعَيَّنُ أَنَّهَا الشَّبَّابَةُ فَاِنَّ الرُّعَاةَ لَنَّ الرُّعَاةَ يَضْرِبُونَ بِالشَّعْيَيَّةُ وَهَذَا لَمْ أَرَهُ لأَحَد، يَضْرِبُونَ بِالشَّعْيَيَّةُ وَهَذَا لَمْ أَرَهُ لأَحَد، وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ قَصَبَاتِ عِدَّةً صِغَارٍ تُحْعَلُ صَفًّا وَلَهَا إطْرَابٌ بِحَسَبِ حِذْقِ مُتَعَاطِيهَا وَهِيَ عَبَارَةٌ عَنْ قَصَبَاتِ عِدَّةً صَغَارٍ تُحْعَلُ صَفًّا وَلَهَا إطْرَابٌ بِحَسَبِ حِذْقِ مُتَعَاطِيهَا وَهِيَ شَبَّابَةٌ أَوْ مِزْمَارٌ لا مُحَالَّةً. اثْتَهَى.

 وَتَخْفِيفِ الرَّاءِ وَبِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ لِخُلُوِّ جَوْفِهَا، وَمَنْهُ رَجُلْ يَرَاعُ لا قَلْبَ لَهُ وَهُو اسْمُ جُسْ وَاحِدُهُ يَرَاعَةٌ كَمَا فِي تَهْذَيبِ النَّووِيِّ. وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ: الْيَرَاعُ الْقَصَبُ وَالْيَرَاعَةُ الْقَصَبُ وَالْيَرَاعِ بِالْمُفْرَدِ، قَالَ بَعْضُ الْمُتَأْخِرِينَ: وَلَيْسَ مِنْ مَحلِّ اخْتلافِ الشَّيْخِيْنِ الْقَصَبُ الْمُسَسَمَّى بِالْمُفْرَدِ، قَالَ بَعْضُ الْمُتَأْخِرِينَ: وَلَيْسَ مِنْ مَحلِّ اخْتلافِ الشَّيْخِيْنِ الْقَصَبُ الْمُسَسَمَّى بِالْمُوْرِوبُ لِأَنَّهُ يُضْرَبُ بِهِ مَعَ الأُوْتَارِ وَهُوَ مِنْ شَعَارِ شَارِبِي الْخَمْرِ كَمَا لا يَخْفَى عَلَى مَنْ الْلَمَ عَلَى أَخْوَالِهِمْ، وَقَدْ قَالَ الرَّافِعِيُّ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْيَرَاعِ كُلُّ قَصَبِ بَلْ الْمِزْمَالُ الْرَافِعِيُّ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْيَرَاعِ كُلُّ قَصَبِ بَلْ الْمِزْمَالُ الْوَيْقِيْ فَيْ وَمُعْمِدِهُ وَلَمُ اللَّهُ الْمُوتُونِ وَلَهُ وَمَا يُضَمِّ بَلْ الْمُونَالُ وَبِمَا تَقَرَّرَ قَرِيبًا فِي مُعْمَلَدَةً مِنْ الْعَرْيزِ، وَالْمَوْمُودُ فِي كَثِيرِ مِنْهُ وَمَا يُضَرِّبُ بِهِ الأُوتَارُ، وَبِمَا تَقَرَّرَ قَرِيبًا فِي مُعْمَلَدَةً مِنْ الْعَرِيزِ، وَالْمَوْمُودُ فِي كَثِيرِ مِنْهُ وَمَا يُضَرِّبُ بِهِ الأُوتَارُ، وَبِمَا تَقَرَّرَ قَرِيبًا فِي مُعْمَلَدَةً مِنْ الْعَرِيزِ، وَالْمَوْمُ وَدُ فِي كَثِيرِ مِنْهُ وَمَا يُضَرِّبُ بِهِ الأُوتَارُ، وَبِمَا تَقَرَّرَ قَرِيبًا فِي مُنْ مُنْ أَهُلُ الذَّوقِ فَحَالُهُمْ وَمُنَا أَهُلُ الذَّوقِ فَحَالُهُمْ مُسَلِيقًةً وَهُمْ عَلَى حُسَبِ مَا يَجِدُونَهُ فِي أَنْفُسِهِمْ.

وُنَقَلَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ عَنَ الْجُنَيْدَ أَنَّهُ قَالَ: النَّاسُ فِي السَّمَاعِ إِمَّا عَوَامُّ وَهُوَ حَسرامٌ عَلَيْهِمْ لِبَقَاء نَفُوسِهِمْ، وَإِمَّا رُهَّادٌ وَهُوَ مُبَاحٌ لَهُمْ لِحُصُولِ مُحَاهَدَتِهِمْ، وَإِمَّا عَسارِفُونَ وَهُوَ مُسَتَحَبُّ لَهُمْ لِحَصُولِ مُحَاهَدَتِهِمْ، وَإِمَّا عَسارِفُونَ وَهُوَ مُسَتَحَبُّ لَهُمْ لِحَيَاةً قُلُوبِهِمْ، وَذَكَرَ نَحْوَهُ أَبُو طَالِبِ الْمَكِّيُّ وَصَحَّحَهُ السَّهْرَوَرْدِيُ فِي عَوَارِفِه، وَالظَّهرُ أَنَّ الْجُنَيْدَ لَمْ يُرِدْ التَّحْرِيمَ الاصْطَلاَحِيَّ وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنَّهُ لا يَنْبَغِي ثُمَّ نَقَلَ عَنْ وَاللهِ إِفْتَاء نَظَمًا حَاصِلُهُ أَنْ نَحْوَ الرَّقْصِ وَالدُّفَ فِيهِ خلافٌ وَأَنَّهُ لَسمْ تَسأْت شَيْعةً فَطُ بَأَنَّهُ وَرُبَةٌ وَأَنَّ مَنْ قَالَ بِحِلّه إِنَّمَا جَعَلَهُ مُبَاحًا وَأَنَّ مَنْ اصْطَفَاهُ لِدينِهِ مُتَعَبِّلًا مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى المُسْتَاقَ إِذَا هَرَّهُ وَحُسلًا فَهَامَ فِي اللهَ اللهُ اللهُ

قَالَ غَيْرُهُ: أَمَّا سَمَاعُ أَهْلِ الْوَقْتِ فَحَرَامٌ بِلا شَكُّ فَفِيهِ مِنَ الْمُنْكَرَاتِ كَاخْتلاطِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَافْتِتَانِ الْعَامَّةِ بِاللَّهْوِ مَا لا يُحْصَى، فَالْوَجْدِ، عَلَى الإِمَامِ قَصْرُهُمْ عَنْهُ.

وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّ مَنْ تَعَوَّدَ السَّمَاعَ مِرَارًا فِي كُلِّ شَهْرٍ فَسَقَ وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ أَوْ مَــرَّةً فَسَقَ وَلَمْ تُرَدَّ شَهَادَتُهُ، وَرَدَّهُ الأَذْرَعِيُّ بِأَنَّهُ خِلافُ الْمَفْهُومِ مِنْ كَلامِ الْفُقَهَاءِ.

وَقَالَ الْغَزَالِيُّ: السَّمَاعُ إِمَّا مَحْبُوبٌ بِأَنْ عَلَبَ عَلَيْهِ حُبُّ اللَّهِ وَلَقَائِهِ فَيَسْتَخْرِجُ بِهِ أَحْوَالا مِنْ الْمُكَاشَفَاتِ وَالْمُلاطَفَاتِ، وَإِمَّا مُبَاحِ بِأَنْ كَانَ عِنْدَهُ عِشْقٌ مُبَاحٌ لِحَليلَتِه، أَوْ لَمْ يَغْلِبُ عَلَيْهِ حُبُّ اللَّهِ وَلا الْهَوَى، وَإِمَّا مُحَرَّمٌ بِأَنْ عَلَبَ عَلَيْهِ هَوَى مُحَرَّمٌ. وَسُئلَ الْعِرُ لَمْ يَغْلِبُ عَلَيْهِ هُوى مُحَرَّمٌ. وَسُئلَ الْعِرُ بِنُ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ اسْتَمَاعِ الإِنْشَادِ فِي الْمَحَبَّةِ وَالرَّقْصِ فَقَالَ: الرَّقْصُ بِدْعَةٌ وَلا يَتَعَاطَاهُ إِلا نَشَادِ الْمُحَرِّكِ للأَحْوَالِ السَّانَةِ، وَأَمَّا سَمَاعُ الإِنْشَادِ الْمُحَرِّكِ للأَحْوَالِ السَّانِيَّةِ الْمُحَرِّدِ وَسَآمَةِ الْقَلْبِ، وَلا يَحْضُرُ السَّنَاءُ الْمُحَرِّدُ وَسَآمَةِ الْقَلْبِ، وَلا يَحْضُرُ اللَّمَاعَ الْإِنْشَاعَ عَنْدَ الْفَتُورِ وَسَآمَةِ الْقَلْبِ، وَلا يَحْضُرُ لَوْ السَّانَةِ الْمُعَلِّدِ وَسَآمَةِ الْقَلْبِ، وَلا يَحْضُرُ لَوْ اللَّهُ عَنْ الْقَلْبِ، وَلا يَحْضُرُ اللَّمَاعُ الْإِنْشَاعَ عَنْ الْقَلْبِ، وَلا يَحْفَلُ مَا عَلْ يُعْرَدُ فَى قَلْبِهِ هَوَى خَبِيثٌ فَإِنَّهُ يُحَرِّكُ مَا فِي الْقَلْبِ.

وَقَالَ أَيْضَا: السَّمَاعُ يَخْتَلفُ بِاخْتَلافِ السَّمَعِينَ وَالْمَسْمُوعِ مِنْهُمْ، وَهُسمْ إِمَّا السَّمَاعُ عَلَيْهِ الْخَوْفُ أَثْرَ فِيهِ عَارِفُونَ بِاللَّهِ، وَيَخْتَلفُ سَمَاعُهُمْ بِاخْتَلافِ أَخْوَالِهِمْ، فَمَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْخَوْفُ أَثْرَ فِيهِ السَّمَاعُ عَنْدَ ذَكْرِ السَّمَاعُ عَنْدَ وَكُونُ وَبُكَاء وَتَغَيْر لَوْن، وَهُو إِمَّا حَوْفُ عَقَابٍ أَوْ فَوَاتُ بَنَحُو حُرْن وَبُكَاء وَتَغَيْر لَوْن، وَهُو إِمَّا حَوْفُ عَقَابٍ أَوْ فَوَاتُ بَنَحُو حُرْن وَبُكَاء وَتَغَيْر لَوْن، وَهُو إِمَّا حَوْفُ عَقَابٍ أَوْ وَمَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ وَمَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ الرَّجَاءُ أَثَرَ فِيهِ السَّمَاعُ عَنْدَ ذَكْر الْمُرَجِيَّاتِ، وَسَمَاعُ مَنْ رَجَاؤُهُ النَّوَابُ. وَمَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ حُبُّ اللَّه لِإنْعَامِ وَالإِكْرَام، أَوْ لَكَمَالِهِ الْمُطْلَقِ فَيُؤَثِّرُ فِيهِ ذَكْرُ شَسَرَفُ السَدَّاتِ وَالْقَرْبِ أَفْضِلُ مِنْ سَمَاعُ الإِنْعَامِ وَالإِكْرَام، أَوْ لَكَمَالِهِ الْمُطْلَقِ فَيُؤَثِّرُهُ فِيهِ ذَكْرُ شَسَرَفُ السَدَّاتِ وَالْقَرْبِ أَنْهُ مِنْ النَّيْسِونَ وَالْعَنَاء وَاقْتَصَرُوا عَلَى سَمَاع عَلْ النَّيْسُونَ وَالْصَلَّةُ مِنْ وَلَيْ وَمَن الرَّبِ تَعَالَى أَشَدُ تَأْثِيرًا مِنْ السَّمَاعِ مِنْ عَامِّي، وَلِهَذَا لَمْ يَشْتَعَعُلُ النَّيْسُونَ وَالْصَلَّ مِنْ وَلَيْ وَالْعَلَى أَشَدُ تَأْثِيرًا مِنْهُ مِنْ النَّبِيِّ، وَلِهِذَا لَمْ يَشْتَعَعُلُ النَّيْسُونَ وَالْعَلَى الْسَمَاعُ مِنْ وَلَيْ اللَّهُ وَقَوْتُ الْوَرَاقِ وَرَجَاءُ السَلَّةُ فَيْولُونَ وَالْعَوْلُ الْمُؤْلِقُ وَالْعَلَى الْمَالَةِ فَوْلَاللَهُ وَيَعْتُولُ السَّعْيُ الْمَالَةِ فَي وَمَنْ عَلَلِهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللَّيْسِ وَمَن عَلَمَ عَلَيْهِ وَلَيْ مَن الْمَالَةِ فَي وَنَوْتُولُ الْمَرَاقِ وَرَجَاءُ السَلَّاقِ مِنْ عَلَى الْمَرَامِ وَمَا أَذَى إِلَى الْحَرَامِ وَمَا أَذَى إِلَى الْحَرَامِ حَرَامٌ وَمَا أَمَن لَمْ مَنْ لَمْ يَحِدْ فِي نَفْسَهُ شَيْغًا مِنْ قَلْمُ عَلَى الْمَالَقِي الْمُؤْلِقُ أَلْمُ الْمَا مَنْ لَمْ يَحِدْ فِي نَفْسَهُ شَيْغًا مِنْ قَلْهُ مَا الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلِقُ لَوْ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ

الأَقْسَامِ السَّتَّة فَيُكْرَهُ سَمَاعُهُ، وَمَرَّ عَنْ الْغَزَالِيِّ أَنَّهُ مُبَاحٌ، وَقَدْ يَحْضُرُ السَّمَاعَ فَجَـرَةً يَبْكُونَ وَيَدْ يَحْضُرُ السَّمَاعَ فَجَـرَةً يَبْكُونَ وَيَنْزَعِجُونَ لأَغْرَاضٍ خَبِيتَةٍ أَبْطَنُوهَا يُرَاءُونَ بِأَنَّهُ لِشَيْءٍ مَحْمُودٍ.

وَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ يَحْصُلُ الَّسَّمَاعُ الْمَحْمُودُ إلا عِنْدَ ذَكْرِ الصِّفَاتِ الْمُوجِبَةِ لِلأَجْوَال السَّنَيَّة وَالصِّفَاتِ الْمَرَضِيَّةِ. اثْنَهَى كَلامُ الشَّيْخِ مُلَخَّصًا.

قَالَ الأَدْرَعِيُّ: وَلأَبِي قَاسِمِ الْقُشَيْرِيِّ رَحَمَهُ اللَّهُ وَهُوَ مَعْدُودٌ مِنْ أَنِمَّ النَّسَافِعِيَّةِ مُؤَلَّفَ فِي السَّمَاعِ ذَكَرَ فِيهِ أَنَّ مِنْ شَرَائِطِهِ مَعْرِفَةَ الأَسْمَاء وَالصِّفَاتِ لَـيَعْلَمَ صَفَاتِ المُوفِعَالَ وَالْمَخْلُوقَاتَ وَمَا الْمُمْتَنِعُ فِي نَعْتِ الْحَقَّ وَمَا يَجُوزُ وَصَفُهُ اللَّهُ صَحَّة اللَّهُ مَنْ صَفَاتِ الأَفْعَالُ وَالْمَخُلُوقَاتَ وَمَا الْمُمْتَنِعُ فِي نَعْتِ الْحَقَّ وَمَا يَجُوزُ وَصَفُهُ اللَّهُ صَحَّة اللَّهُ اللَّهُ عَلَى لَسَان أَهْلِ التَّحْصِيلِ مِنْ ذَوِي الْعُقُولِ. وَأَمَّا عَنْدَ أَهْلِ الْحَقَائِقِ فَالشَّرُطُ اللَّهَ وَمَا يُمَتَّعُ فَمَنْ لَمْ تَتَقَدَّمْ بِالصَّحَة فَنَاءُ النَّفُسِ بِصَدْقَ الْمُحَاهِدَة ثُمَّ حَيَاةُ الْقَلْبِ بِرُوحِ الْمُشَاهِدَة فَمَنْ لَمْ تَتَقَدَّمْ بِالصَّحَة فَنَاءُ النَّفُسِ بِصَدْقَ الْمُحَاهِدَة ثُمَّ حَيَاةُ الْقَلْبِ بِرُوحِ الْمُشَاهِدَة فَمَنْ لَمْ تَتَقَدَّمْ بِالصَّحَة مُعَامِلَتُهُ، وَلَمْ تَحْصُلْ بِالصَّدَق مُنَازَلَتُهُ فَسَمَاعُهُ ضَيَاعٌ وَتُواجُدُهُ طَبَاعٌ وَالسَّمَاعُ فَنَنْ اللَّهُ مِنْ لَمْ تَتَقَدَّمْ بِالصَّحَة لِمُعْوَلِ السَّمَاعُ وَلَوْ الْمَثَاعُ وَالسَّمَاعُ وَالسَّمَاعُ وَالْمَقُومَ وَحُصُولِ الصَّفُوةَ وَحُصُولِ الصَّفُوةَ وَحُصُولِ الصَّفُوةَ وَلَاللَّهُ الْمُولِ لَعَلَى أَكُثرِ مُتَصَوِّفَةِ الرَّمَانِ لِفَقَد شُرُوطِ لَلْمَاعِمُ بِآذَابِهِ. اثْتَهَى.

وَمَنْهَا فَوْلُ الإِمَامِ فِي الْكُوبَة: لَوْ رَدَدْنَا إِلَى مَسْلَكُ الْمَعْنَى فَهِيَ فِي مَعْنَى السَّدُفُ وَلَسْتَ أَرَى فِيهَا مَا يَقْتَضِي تَحْرِيمَهَا إِلا أَنَّ الْمُحَنَّيْنَ يُولَعُونَ بِهَا وَيَعْتَادُونَ ضَسَرْبَهَا، وَقَوْلُهُ أَيْضًا الَّذِي يَقْتَضِيه الرَّأْيُ أَنَّ مَا يَصْدُرُ مِنْهُ أَلْحَانَ مُسْتَلَذَّة تُهَيِّجُ الإِنْسَانَ وَتَسْتَحِثُهُ عَلَى الطَّرَب وَمُحَالَسَة أَحْدَاتُه فَهُو الْمُحَرَّمُ وَالْمَعَازِفُ وَالْمَزَامِيرُ كَذَلِكَ، وَمَا لَيْسَ لَسَهُ عَلَى الطَّرب وَمُحَالَسَة أَحْدَاتُه فَهُو الْمُحَرَّمُ وَالْمَعَازِفُ وَالْمَزَامِيرُ كَذَلِكَ، وَمَا لَيْسَ لَسَهُ عَلَى الطَّرب وَمُحَالَسَة أَحْدَاتُه فَهُو الْمُحَرَّمُ وَالْمَعَازِفُ وَالْمَزَامِيرُ كَذَلِكَ، وَمَا لَيْسَ لَسَهُ مَعْنَسَى صَوْتُ مُسْتَلَدٌ فَجَمِيعُهَا فِي مَعْنَسَى اللّهُ فَي وَلَيْ اللّهُ فَي مَعْنَسَى اللّهُ فَي هَوْلُ الْمَعْنَى مَا يُمَيِّرُهُ مِنْ سَائِرِ الطَّبُوعِ إِلا أَنَّ الْمُخْتَيْنَ فِيهَا، وَقَوْلُهُ أَيْضًا لَيْسَ فِيهِ مِنْ جَهَة الْمَعْنَى مَا يُمَيِّرُهُ مِنْ سَائِرِ الطَّبُوعِ إِلا أَنَّ الْمُخْتَيْنَ يَعْمَامُ فِي مَنْ جَهَة الْمَعْنَى مَا يُمَيِّرُهُ مِنْ سَائِرِ الطَّبُوعِ إِلا أَنَّ الْمُخْتَيْنَ يَعْلَمُ وَيْتَولِقُونَ بَه فَإِنْ صَحَّ حَدِيثٌ عَمِلْنَا بِهِ. النَّهَى.

يِعَادُونَ صَرْبِهِ وَيُوسُونَ فَعَنَّ مِنْهُ مُخَالِفٌ لِلْإِحْمَاعِ فَلا نُعَوِّلُ عَلَيْهِ وَأَنَّهُ حَيْثُ وُجِدَ وَيَرُدُّهُ مَا يَأْتِي أَنَّ هَذَا بَحْثَ مِنْهُ مُخَالِفٌ لِلْإِحْمَاعِ فَلا نُعَوِّلُ عَلَيْهِ وَأَنَّهُ حَيْثُ وُجِدَ في الْمَسْأَلَةِ إِحْمَاعٌ فَلا نَظَرَ إِلَى صِحَّةِ الْحَدِيثِ وَضَعْفِهِ، وَقَدْ نَقَلَ الْإِمَامُ نَفْسُهُ عَنْ أَبِيهِ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّد الْجُويْنِيِّ مَا يُوافِقُ الإِحْمَالَ، فَقَالَ: كَانَ شَيْخِي يَقْطَعُ بِتَحْرِيمهَا، وَيَقُولُ فِيهَا أَخْبَارٌ مُغَلَّظَةٌ عَلَى ضَارِبِهَا وَالْمُسْتَمِعِ إِلَى صَوْبَهَا. وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّ الْوَصِيَّة بِطَبْلِ اللَّهُوْ بَاطِلَةٌ وَلا نَعْرِفُ طَبْلَ لَهُو يَلْتَحِقُ بِالْمَعَازِفِ حَتَّى تَبْطُلَ الْوَصِيَّة بِطَبْلِ اللَّهُوْ بَعْ الْبَسِيط فَقَطَعَ بِتَحْرِيمِهَا وَأَنَّهُ لا يَحْرُمُ مِنْ الطَّبُولِ إِلا هِي، لَكِنْ الْعَرَضَ ذَلِكَ بِقَوْلِ الْكُوبَةُ فِي الْبَسِيط فَقَطَعَ بِتَحْرِيمِهَا وَأَنَّهُ لا يَحْرُمُ مِنْ الطَّبُولِ إِلا هِي، لَكِنْ الْعَرَافِينَ مَرَّمُوا الطَّبُولِ وَلَمْ وَطَبْلُ اللَّهُوْ فِي مَعْنَاهَا فَذَلَّ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُهَا، وَعَلَى الْكُوبَة صَرَامٌ وَطَبْلُ اللَّهُو فِي مَعْنَاهَا فَذَلَّ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُهِا، وَعَلَى الْكُوبَة مِنْ الطَّبُولِ وَعَلَى الْلَهُو فِي مَعْنَاهَا فَذَلَّ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُهُا، وَعَلَى الْعَبْولِ اللَّهُو فِي مَعْنَاهَا فَذَلَّ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُهُا لَيْعُولُ وَلَالْمَتُ مِنْ الطَّبُولِ وَقِيلَ أَرَادَ الْعِرَافِيُونَ طَبُولَ اللَّهُو كَمَا صَرَّحَ بِهِ وَالْمُصَعِّ حَلَّ مَا عَذَا الْكُوبَة مِنْ الطَّبُولِ وَقِيلَ أَرَادَ الْعِرَافِيُونَ طَبُولَ اللَّهُو وَالْمُقَلِقُ وَصَاحِبُ الاَنْتَصَارِ وَهُو الْمُنَاقِي وَالْمُقَلِقِ وَالْمُقَلِقُ وَصَاحِبُ الاَنْتَصَارِ وَهُو اللّهُ وَقَلْ أَرَادَ الْعِرَافِيقِ وَالْمُقَلِقِ وَالْمَقْولِ وَعَلَى الْمُعْرِقِ وَالْمَعْوِيُ وَالْمَنْتُولِ وَعَلَى الْمُلْبُولِ وَعَلَى الْمَلْمُولِ وَعَلَى الْمُتَوْلِ وَعَلَى الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمَعْرِقُ مَا السَّتَشْنَاهُ فِي الْعِيدِ بِالرِّحَالِ وَعَلَى الْمُؤْلِولِ وَحَصَّ مَا اسْتَشْنَاهُ فِي الْعِيدِ بِالرِّحَالِ الللهِ وَاللَّقَ مَعْمَا الْمُؤْلِولِ وَحَصَّ مَا اسْتَشْنَاهُ فِي الْعِيدِ بِالرِّحَالِ اللَّهُ وَاللَّلُولُ وَعَلَى الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ وَلَا لَعَلَمُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْعَلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْعَلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ ا

وَعَدَّ جَمَعٌ مِنْ الْعِرَاقِيِّينَ مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ الأَكْبَارِ، وَأَمَّا قَوْلُ الأَذْرَعِيِّ عَقبَ كَلامِ الْإِمَامِ النَّانِي إِنَّهُ بَحْتٌ فِي غَايَة الْحُسْنِ فَغَيْرُ مَقْبُولِ مِنْهُ لِمُحَالَفَتِهِ لِصَرِيحِ كَلامِهِم، وقَدْ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَقبَهُ: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الأَخْبَارَ الْوَارِدَةَ فِي الْكُوبَةِ لَمْ تَصِحَ عَنْدَهُ. وَمَمَّا يَرُدُهُ أَيْضًا قَوْلُ سُلَيْمٍ فِي تَقْرِيبِهِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ تَحْرِيمَ الْكُوبَة، وَفِي الْحَديث: "إِنَّ وَمَمَّا يَرُدُهُ أَيْضًا قَوْلُ سُلَيْمٍ فِي تَقْرِيبِهِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ تَحْرِيمَ الْكُوبَة، وَفِي الْحَديث: "إِنَّ اللَّهُ يَغْفِرُ لِكُلِّ مُذْنِبٍ إلا صَاحِبَ عَرْطَابَةٍ أَوْ كُوبَةٍ " وَالأُولَى الْعُودُ وَمَعَ هَذَا فَإِنَّهُ إِجْمَاعُ النَّهَ يَعْفِرُ لِكُلِّ مُذْنِبٍ إلا صَاحِبَ عَرْطَابَةٍ أَوْ كُوبَةٍ " وَالأُولَى الْعُودُ وَمَعَ هَذَا فَإِنَّهُ إِجْمَاعُ النَّهَى.

 الْحَلَفِ مَنْ يُبِيحُ ذَلكَ، وَقَوْلُ الإِمَامِ: إِنَّ الْمُحَنَّثِينَ يَعْتَادُونَ ضَرْبَ الْكُوبَةِ وَيَتَوَلَّعُونَ بِهِ مِنْ أَقْوَى الأَدلَّةِ عَلَى تَحْرِيمِهَا؛ لأَنَّ مَا كَانَ مِنْ شَعَارِ الْمُحَنَّثِينَ يَحْرُمُ فَعْلُهُ لِحُرْمَةِ التَّشَبُّهِ مِنْ أَقْوَى الأَدلَّةِ عَلَى تَحْرِيمِهَا؛ لأَنَّ مَا كَانَ مِنْ شَعَارِ الْمُحَنَّثِينَ يَحْرُمُ فَعْلُهُ لِحُرْمَةِ التَّشَبُهِ بِهِمْ. قَالَ الإِمَامُ: وَالطَّبُولُ الَّتِي تُهَيَّأُ لِمَلاعِبِ الصَّبْيَانِ إِنْ لَمْ تَلْحَقْ بِالطَّبُولِ الْكَبَارِ فَهِي كَاللَّهُ فَ إِلْكُوبَة بِحَالَ ا هـ..

وَٱلَّذِيَ يُتَّحَهُ أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ عَلَى صُورَةِ الْكُوبَةِ حَرُمَ تَمْكِينُ الصَّبِيِّ مِنْهَا أَوْ عَلَى وَ وَالَّذِي يَتَّحَهُ أَنَّهُ إِلَا الْكُوبَةُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ صُورَةً بَقَيَّةِ الطُّبُولِ لِلَا الْكُوبَةُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ صُورَةً بَقَيَّةِ الطُّبُولِ لِلَا الْكُوبَةُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ السَّيْخَانَ وَغَيْرُهُمَا.

وَعِبَارَةُ الرَّافِعِيِّ: وَفِي الإِحْيَاءِ وَلا يَحْرُمُ صَوْتُ طَبْلٍ إِلا الطَّبْلُ الَّذِي يُسَمَّى الْكُوبَةُ فَإِنَّهُ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْهُ وَهُوَ طَبْلٌ طَوِيلٌ مُتَّسَعُ الطَّرَقَيْنِ ضَيِّقُ الْوَسَطِ انْتَهَى.

وَتَفْسِيرُهُ؛ الْكُوبَةُ بِمَا ذُكِرَ تَبِعَ فِيهِ الإَمَامَ وَالْغَزَالِيَّ وَفَضِيَّةُ كَلامِ الإِسْنَوِيِ تَفَرَدُ وَوَاةِ الْحَدِيثِ عَلَيُّ بِنُ بَلَيْمَةَ كَمَا فَرُكُوهُ النَّبَهَ فَقَيْ عَنْ سَفْيَانَ عَنْهُ، وَتَفْسِيرُ الرَّاوِي مُقَدَّمٌ عَلَى تَفْسِيرِ غَيْرِهِ لأَنَّهُ أَعْلَمُ بِمَرْوِيِّهِ، وَكَذَا الْحَوْهَرِيُّ فَقَالَ هِي الطَّبْلُ الصَّغِيرُ الْمُحَصَّرُ، وَكذَا عَبْدُ اللَّطِيفِ الْبَعْدَادِيُّ فِي لُغَةِ وَكَذَا الْحَدِيثِ وَكَذَا الْمُورِدِيُّ، قَالَ الأَذْرَعِيُّ وَهُو مُرَادُ الْفَقَهَاءِ. وَقَالَ صَاحِبُ التَنْقِيبِ: السَّقِي الْعَبْ الطَّبْلُ الْمَاوِرْدِيُّ، قَالَ الأَذْرَعِيُّ وَهُو مُرَادُ الْفَقَهَاءِ. وَقَالَ صَاحِبُ التَنْقِيبِ: السَّقِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَالْحَاصِلُ؛ أَنَّ الْكُوبَةَ تُطْلَقُ عَلَى الطَّبْلِ السَّابِقِ وَهُو َمُرَادُ الْفُقَهَاء وَحَمَلُوا الْحَديثَ وَالْحَاصِلُ؛ أَنَّ اللَّه يَعْفِرُ لِكُلِّ مُذْنِبِ إلا صَاحِبَ عَرْطَابَة أَوْ كُوبَةٍ" عَلَيْه وَعَلَى النَّرْدِ وَهُو السَّابِقِ: "إِنَّ اللَّه يَعْفِرُ لِكُلِّ مُذْنِبِ إلا صَاحِبَ عَرْطَابَة أَوْ كُوبَةٍ" عَلَيْه وَعَلَى النَّرْدِ وَهُو لَعَهُ أَهْلِ الْيَمَنِ وَعَلَى الشِّطْرُنْجِ؛ وَأَمَّا زَعْمُ الإِسْنَوِيِّ أَنَّ تَفْسِيرَهَا بِالطَّبْلِ حَلَافُ لَعَهُ أَهْلِ الْمَعْوَرِ فِي كُتُبِ اللَّغَة فَيَرُدُهُ مَا مَرَّ عَنْ الْحَوْهُرِيِّ وَغَيْرِه؛ بَلْ الصَّوَابُ إطلاقُهَا لُغَة لَى الشَّهُورِ فِي كُتُبِ اللَّغَة فَيَرُدُهُ مَا مَرَّ عَنْ الْحَوْهُرِيِّ وَغَيْرِه؛ بَلْ الصَّوَابُ إطلاقُهَا لُغَةً عَلَى الطَّبْلِ السَّابِقِ وَعَلَى النَّرْدِ وَمُرَادُ الْفُقَهَاءِ الأُوّلُ، لَكِنَّ الْمَوْجُودَةَ الآنَ لَيْسَ اتَسَاعُ طَرَفَيْهَا عَلَى حَدِّ سَوَاءٍ، وأَيْضًا فَأَحَدُهُمَا وَهُوَ الْمُتَّسَعُ هُو الَّذِي عَلَيْهِ الْجِلْدُ اللَّذِي

الْكَبِيرَةُ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ وَالثَّالِثَةُ وَالْرَابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ وَالْخَمْسُونَ بَعْدَ الأرْبَعِمِانَةِ [التَّشْبِيبُ بِفُلام وَلَوْ غَيْرٍ مُعَيَّن مَعَ ذِكْرِ أَنَّهُ يَعْشَقُهُ أَوْ بِامْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ مُعيَّنَةٍ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهَا إِللَّهُ عَشْ وَإِنْشَاد هَذَا التَّشْبِيبِ] بِفُحْشُ إَوْ بِامْرَأَةٍ مُبْهَمَةٍ مَعَ ذِكْرِهَا بِالْفُحْشُ وَإِنْشَاد هَذَا التَّشْبِيبِ]

وَكَوْنُ الأُوَّلِ كَبِيرَةً هُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ الرُّويَانِيُّ حَيْثُ قَالَ: وَلَوْ كَانَ يُشَبِّبُ بِغُــــلامٍ وَيَذْكُرُ أَنَّهُ يَعْشَقُهُ فَسَقَ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنُهُ لأَنَّ النَّظَرَ إلَى الذُّكُورِ بِالشَّهْوَةِ حَرَامٌ بِكُلِّ حَـــالِ النَّهَى.

وَٱلَّذِي فِي التَّهْذِيبِ وَغَيْرِهِ اعْتَبَارُ التَّعْيِينِ فِي الْغُلامِ كَالْمَرْأَةِ، قَالَ الأَذْرَعِيُّ: وَهُــوَ الأَقْرَبُ وَالأَوَّلُ ضَعِيفٌ جَدًّا إِذْ لَيْسَ فِي التَّشْبِيبِ دَلاَلَةٌ عَلَى النَّظَرِ بِشَهُوةٍ، وَالْغَالِبُ أَنَّ الشَّاعِرَ إِنَّمَا يَقُولُهُ تَرْقِيقًا لِشَعْرِهِ وَإِظْهَارًا لِصُنْعُهِ لاَ أَنَّهُ عَاشِقٌ حَقِيقَةً، فَالْوَجْــهُ أَنَّــهُ لا يَفْسُقُ بِمُجَرَّدِ التَّشْبِيبِ بِمَجْهُولٍ، ثُمَّ ذَكَرَ لِلشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ غَزَلا مِنْ جُمْلَتِه:

لَوْ أَنَّ عَيْنَيَّ إِلَيْكَ الدَّهْرَ نَاظِرَةٌ جَاءَتْ وَفَاتِي وَلَمْ أَشْبَعْ مِنْ التَّظْرِ اللَّهِ اللَّ

ثُمَّ قَالَ لَيْسَ فِي هَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ غُلامٌ لِحَوَازِ كَوْنِه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَهُ فِي زَوْجَتِهِ أَوْ أَمْتِهِ. وَكَوْنُ النَّانِيَةِ وَالنَّالِئَةِ كَبِيرَتَيْنِ أَيْضًا هُو مَا ذَكَرَةُ شُرَيْحٌ فِي رَوْضَــة الْحُكَّــامِ إِلَّ حَيْثُ قَالَ: إِذَا شَبَّبَ بِامْرَأَة وَذَكَرَهَا بِفُحْشِ فَهُو فَاسِقٌ، وَإِنْ ذَكَرَهَا بِطُولٍ أَوْ قَصَــر، فَإِنْ غَيْنَهَا وَكَانَتْ أَمْنَهُ أَوْ الْمَرْأَةُ لَمْ يَفْسُقْ؛ لأَنَّهُ سَفَةٌ يَسِيرٌ. وقِيلَ: تُرَدُّ شَــهَادَتُهُ، وَإِنْ فَإِنْ فَإِنْ فَإِنْ عَلَى اللَّهُ سَفَةً اللَّهُ سَفَةً أَوْ الْمَرْأَقَةُ لَمْ يَفْسُقْ، وقيلَ يَفْسُقُ لأَنَّهُ سَفَةً. النَّهَي.

وَظَاهِرُ عِبَارَةِ الشَّيْخَيْنِ أَنَّهُ لا يَفْسُقُ بِذَلِكَ، وَأَنَّ رَدَّ الشَّهَادَةِ إِنْ قِيلَ بِهِ إِنَّمَا هُـــوَ إِلَّا لَعَدَم الْمُرُوءَةَ لا لَلْفَسْقِ.

وَحَاصِلُ عِبَارَةِ أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِي التَّنْشِيبِ بِالنِّسَاءِ وَالْغِلْمَانِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ لا يُحِلُّ بِالْغَدَالَةِ وَإِنْ أَكْثَرَ مِنْهُ؛ لأَنَّ التَّنْشِيبَ صَنْعَةٌ وَغَرَضُ الشَّاعِرِ تَحْسِينُ الْكَلامِ لا تَحْقِيقُ الْمَذْكُورِ، قَالا: وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لْحُكْمُ لَوْ سَمَّى امْرَأَةً لا الْكَلامِ لا تَحْقِيقُ الْمَذَكُورِ، قَالا: وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لْحُكْمُ لَوْ سَمَّى امْرَأَةً لا يَدْرِي مَنْ هِيَ، وَتُرَدُّ شَهَادَةُ الشَّاعِرِ إِذَا كَانَ يَفْحُشُ أَوْ يُشَبِّبُ بِامْرَأَةٍ بِعَيْنِهَا أَوْ يَصِفَ يَدْرِي مَنْ هِيَ، وَتُرَدُّ شَهَادَةُ الشَّاعِرِ إِذَا كَانَ يَفْحُشُ أَوْ يُشَبِّبُ بِامْرَأَةٍ بِعَيْنِهَا أَوْ يَصِفَ

أَعْضَاءُ بَاطِنَةً فَإِنْ شَبَّبَ بِحَارِيَتِه أَوْ زَوْجَتِه فَوَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا يَجُوزُ وَلا تُرَدُّ شَسَهَادَتُهُ وَهَذَا الْقَائِلُ يَقُولُ: إِذَا لَمْ تَكُنْ الْمَرْأَةُ مُعَيَّنَةً لا تُرَدُّ شَهَادَتُهُ لاَّنَهُ يَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ مَنْ تَحِلُ لَهُ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ إِذَا ذَكْرَ حَلِيلَتَهُ بِمَا حَقُهُ الإِخْفَاءُ لسُقُوطِ مُرُوءَتِه انْتَهَتْ. وَنَظَرَ فِيهِ بِأَنَّ دَعْوَى سُقُوطِ الْمُرُوءَةَ بِكُلِّ مَا حَقُهُ الإِخْفَاءُ مَمْنُوعَةٌ وَبِأَنَّ الشَّافِعِيَ نَصَّ عَلَى عَدَمُ المُبَالاة بِمَا فيه مَنْ نَصَّ عَلَى عَدَمُ المُبَالاة بِمَا فيه مَنْ نَوعُ فَضِيحة لِعِيلهِ وَلاَ شَكَّ أَنَّ عَدَمَ الْمُبَالاة بِذَلكَ يُنَافِي الْمُرُوءَة، وَعَنْ النَّانِي بِأَنَّ عَلَمَ الْمُبَالاة بِذَلكَ يُنَافِي الْمُرُوءَة، وَعَنْ النَّانِي بِأَنَّ عَلَمَ الْمُبَالاة بِذَلكَ يُنَافِي الْمُرُوءَة، وَعَنْ النَّانِي بَأَنَّ عَلَمَ الْمُبَالاة بِذَلكَ يُنَافِي الْمُرُوءَة، وَعَنْ النَّانِي بَأَنَّ عَلَمَ الشَّافِي الْمُوعِةُ لَقِيلهِ وَلاَ شَكَّ أَنَّ عَدَمَ المُبَالاة بَذَكُومُ الْمُنْفِي الْمُومُومُ النَّانِي بَأَنَّ عَلَمُ المُبَلاة بَعْلَمُ اللَّهُ فِي الْمُسْأَلَة نَصَّيْنِ للشَّافِعِي رَجَّحَ الشَيْخَانَ أَحَدَهُمَا لِطُهُورِ مُدْرِكِه فَلا اعْتَسرَاضَ عَلَيْهِ مُولِ اللّهُ لَو يَنْ النَّانِي بَأَنَّ فَي الْمُسَالَةُ وَيَلَ مَلَى عَلَمُ اللّهُ فَيمَا إِذَا فَيمَا إِذَا فَكَرَ مَا يُخْفَى مُولُوا اللّهِ اللّهِ يَتَهُ وَالْحَلُومُ الْمُؤْمِودُ الْالْمُولِ الْمُرُوءَةُ اللّهُ فَيمَا إِذَا شَبَّبَ بَغِيْرَهُ مُعَيَّنَة أَوْ بَحَلِيلَتِه وَلَمْ يَذْكُو مَا يُخْفَى مُرُوءَةً اللهُ فَيمَا إِذَا شَبَّبَ بَغِيْر مُعَيَّنَة أَوْ بَحَلِيلَتِه وَلَمْ وَلَو الْمَالِقِيقُ مَا إِذَا شَبَّبَ بَغِيْر مُعَيَّنَة أَوْ بَحَلِيلَتِه وَلَمْ يَذْكُورُ مَا يُخْفَى مُرُوءَةً اللهِ مَا يُخْفَى الْمُولِولُ اللّهُ فَيمَا إِذَا وَاللّهُ مُنَا يُعْمَلُومُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِقُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلَا الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُومُ الْمُؤْمُ

وَالْحَمْلُ الأُوَّلُ صَرَيِحٌ فِيمَا ذَكَرْتُه، وَيُؤَيِّدُ عَدَمَ التَّحْرِيمِ أَنَّ كَعْبَ بْنَ زُهَيْر رَضِي اللَّهُ عَنْهُ شَبَّبَ بسُعَادَ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُنْكِرُهُ، وَحُملَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهَا. وَقَدْ ذَكَرَ فِي الرَّوْضَة مَا أَنَّهَا كَانَتْ المُرْأَتَهُ وَابْنَةَ عَمِّه وَطَالَ عَهْدُهُ بِهَا وَغَيْبَتُهُ عَنْهَا. وَقَدْ ذَكَرَ فِي الرَّوْضَة مَا يُخِلُ بِالْمُرُوءَةِ أَنْ يُقَبِّلُ حَلِيلَتَهُ بِحَضْرَةِ النَّاسِ أَوْ يَحْكِي مَا حَرَى يُويِّيدُهُ وَلا تَنَافِيَ وَفِي شَرَح مُسْلِم حُرْمَتُهُ وَلا تَنَافِي وَلَى الْأَوَّلَ فِي غَيْرِ ذَكْرٍ الْحَمَاعِ وَمُقَدِّمَاتِهِ وَالثَّانِي فِي ذَكْرِهَمَا. لا يُقَالُ يَنْبَغِي رَدُّ شَهَادَةِ الْمُشَبِّبِ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ لاَنَهَا إِنْ كَانَتَ حَلَيلَتَهُ فَقَدْ ذَكَرَ مَا حَقَّهُ الإَنْ فَي ذَكْرِهُ مَلَى اللَّوْقُ لَ وَيُو يَلُونُ اللَّهُ الْمُعَلِّي لاَنَهُا إِنْ كَانَتَ حَلَيلَتَهُ فَقَدْ ذَكَرَ مَا حَقَّهُ الإِحْفَاءُ أَوْ أَجْنَبِيَّةٌ فَأَشَدُّ. لاَنَا نَقُولُ: يَحُوزُ أَنْ يُسَامَحَ عَنْدَ عَدَمِ التَّعْيِينِ بِذَلِكَ وَالتَّنْظِيرُ فِي ذَلِكَ مَمْنُوعَ خلافًا لِمَنْ زَعَمَهُ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الأَذْرَعِيِّ: يَحِبُ الْقَطْيمُ التَّهُ إِنَّا لَقُولُ المَرْأَةُ وَلُ الأَذْرَعِيِّ: يَحِبُ الْقَطْعُ بَالَكَ وَالتَّنْظِيرُ فِي ذَلِكَ مَمْنُوعَ خلاقًا لِمَنْ زَعَمَهُ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الأَذْرَعِيِّ: يَحِبُ الْقَطْعُ بَاللَّهُ إِذَا شَبَّبَ

وَقَالَ فِي مَوْضِعِ آخَرَ: الَّذِي يَجِبُ الْقَطْعُ بِهِ أَنَّ تَسْمِيَتَهُ مَنْ لا يَدْرِي مَنْ هِيَ وَذِكْرَ مَحَاسنَهَا الظَّاهِرَةَ وَالشَّوْقَ وَالْمَحَبَّةَ مَنْ غَيْرِ فُحْش وَلا رَبِيَةَ لا يَقْدَحُ فَـــي قَاتَلـــه وَلا يَتَحَقَّقُ فِيهِ خِلافٌ، وَمِنْ ذَلِكَ تَوَارَدَ الشُّعَرَاءُ عَلَى ذِكْرِ لَيْلَى وَسُعْدَى وَدَعْـــد وَهِنْــــد وَسَلْمَى وَلُبْنَى، وَكَيْفَ وَقَدْ أَنْشَلَدَ كَعْبُ بْنُ زُهَيْرِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ:

أَنَتْ سُعَادُ فَقَلْبِي الْيُوْمَ مَبْتُولٌ وَفِيهَا مِنْ الأَشْعَارِ كُلُّ بَدِيعِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَمِعُ فَلا يُنْكِرُ مِنْهَا شَيْقًا. وَذَكَرَ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ أَنَّهَا كَانَتْ زَوْجَتَهُ وَابْنَهَ عَمِّهِ وَطَالَتْ غَيْبَتُهُ عَنْهَا فِي هَرَبِهِ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَلا يُنْكُرُ الْحَسَنَ مِنْ الشَّعْرِ أَحَدُ مِنْ أُولِي الْعِلْمِ وَلا مِنْ أُولِي النَّهَى، وَلَيْسَ أَحَدُ مِنْ كَبَارِ السَّحَابَةِ وَأَهْلِ النَّهَى، وَلَيْسَ أَحَدُ مِنْ كَبَارِ السَّحَابَةِ وَأَهْلِ الْعَلْمِ وَمُواضِعَ الْقُدُوةَ إِلا وَقَدْ قَالَ الشَّعْرَ أَوْ تَمَثَّلَ بِهِ أَوْ سَمِعَهُ فَرَضِيَهُ مَا السَّحَابَةِ وَأَهْلِ الْعِلْمِ وَمُواضِعَ الْقُدُوةَ إِلا وَقَدْ قَالَ الشَّعْرَ أَوْ تَمَثَّلَ بِهِ أَوْ سَمَعَهُ فَرَضِيَهُ مَا السَّعْرَ أَوْ تَمَثَّلَ بِهِ أَوْ سَمَعَهُ فَرَضِيَهُ مَا كَانَ حَكْمَةً أَوْ مُبَاحًا وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ فُحْشَ وَلا خَنَا وَلا لَمُسْلِمٍ أَذَى. ؛ وَكَانَ عُبَيْدُ اللّهِ إِنْ عُنْهُ مِنْ عُرِيهُ الْمُسَلِمِ أَذَى. ؛ وَكَانَ عُبَيْدُ اللّهِ إِنْ عُنْهُ مِنْ عُبْدُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ شَاعِرًا مُجِيدًا النّهَ يَنَ اللّهُ مَنْ عُبَيْدُ اللّهُ مِنْ عُنْهُ مَا عَلَى اللّهُ مَنْ عَلَيْهُ اللّهُ مَنْ عُلِكُ اللّهُ عَلَيْهُ شَاعِرًا مُجِيدًا النّهَ يَن

وَفِي الإِحْيَاءِ فِي التَّشْبِيبِ بَنَحْوِ وَصْف الْخُدُودِ وَالأَصْلَاعِ وَسَائِرِ أَوْصَافِ النِّسَاءِ نَظَرٌ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لا يَحْرُمُ نَظْمُهُ وَلا إِنْشَادُهُ بِصَوْتَ وَغَيْرِ صَوْت، وَعَلَى الْمُسْتَمِعِ أَنْ لا يُنْزِلَهُ عَلَى امْرَأَة مُعَيَّنَة، فَإِنْ نَزَّلَهُ عَلَى حَلِيلَتهِ جَازَ أَوْ غَيْرِهَا فَهُوَ الْعَاصِي بِالتَّنْزِيلِ، وَمَنْ هَذَا وَصْفُهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَحَنَّبَ السَّمَاعَ. ائْتَهَى.

الْكَبِيرَةُ السَّادِسَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالتَّامِنَةُ وَالتَّاسِعَةُ وَالْخَمْسُونَ بِعْدَ الأَرْبَعِمِائَةِ [الشَّعْرُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى هَجْوِ الْمُسْلِمِ وَلَوْ بِصِدْقٍ، وَكَذَا إِنْ اشْتَمَلَ عَلَى فُحْشٍ أَوْ كَذِبٍ فَاحِشٍ وَإِنْشَاد هَذَا الْهَجْهِ اذَاعَتِه ]

وَعَدُّ هَذِهِ كَبَائِرَ هُوَ مَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ الْجُرْجَانِيِّ فِي شَافِيهِ: وَلا تُرَدُّ شَهَادَةُ مَــنْ يُنشِدُ الشِّعْرَ وَيُنْشِئُهُ مَا لَمْ يَكُنْ هَجْوَ مُسْلِمٍ أَوْ فُحْشًا أَوْ كَذِبًا فَاحِشًا ائْتَهَى.

 رَجُلا مُسْلِمًا فَسَقَ بِهِ لأَنَّ إِيلَاءَ الْمُسْلِمِ مُحَرَّمٌ. قَالَ أَصْحَابُنَا: وَهَذَا إِذَا كَثُرَ وَفِيهِ نَظَرٌ عِنْدي ا هـــ.

وَوَجْهُ التَّنْظِيرِ فِيهِ أَنَّهُ إِذَا أَكْثَرَ مِنْهُ فَسَقَ كَمَا مَرَّ عَنْ الرُّويَانِيِّ عَنْ الأَصْحَابِ، وَكَذَا إِذَا لَمْ يُكْثِرْ كَمَا مَرَّ عَنْ اخْتَيَارِ الرُّويَانِيِّ، وَإِذَا فَسَقَ بِالإِكْثَارِ لَزِمَ أَنَّهُ كَبِيرَةٌ وَارْتَكَابُ الْكَبِيرةِ مُفَسِّقٌ وَإِنْ غَلَبَةِ الطَّاعَاتُ الْمَعَاصِي، وَالتَّفْصِيلُ بَيْنَ غَلَبَةِ الطَّاعَاتُ وَغَلَبَةٍ الْمُعَاصِي، وَالتَّفْصِيلُ بَيْنَ غَلَبَةِ الطَّاعَاتُ وَعُلَبَةٍ الْمُعَاصِي، وَالتَّفْصِيلُ بَيْنَ غَلَبَةِ الطَّاعَاتُ وَغَلَبَةٍ الْمُعَاصِي إِنَّمَا هُوَ عِنْدَ ارْتَكَابِ الصَّعَائِمِ، أَمَّا عِنْدَ ارْتَكَابِ كَبِيرة فَيفْسُقُ وَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ مُطْلَقًا، وَصَوَّبَ الزَّرْكَشِيُّ مَا مَرَّ عَنْ الأصْحَابِ مِنْ التَّقْيِيدِ بِالإِكْثَارِ، فَقَالَ: وَقَضِيتُهُ مُطْلَقًا، وَصَوَّبَ الزَّرْكَشِي مُعْلَقِ الْهَجْوِ أَنَّهُ لا فَرَقَ بَيْنَ قَلِيلَةٍ وَكَثِيرِهِ، لَكِنْ اغْتَفَر الْمُعْدِ الْعَجْوِلَةُ لا فَرَقَ بَيْنَ قَلِيلَةٍ وَكَثِيرِهِ، لَكِنْ اغْتَفَر الشَّوْرَابُدُ. ا هَد. النَّارِمِيُ يَسِيرَهُ وَهُو مُقْتَضَى تَقْيِيده الأَمَّ بِالْإِكْثَارِ وَهُو الصَّوْرَابُ. ا هَد.

وَلَخَصَّ ذَلِكَ مِنْ قَوْل شَيْحَه الأَذْرَعَيِّ: إِطْلاَقُ رَدِّ الشَّهَادَة بِالْهَحْوِ بَعِيدٌ إِذْ السَّظْمُ كَالتَّرْ، وَذَكَرَ الدَّارِمِيُّ أَنَّ الشَّاعَرَ حَيْثُ لَمْ يَمْدَحْ بِالْكَذِب وَلَمْ يَذُمَّ بِه إِلَا يَسِيرًا قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْأَمِّ: وَمَنْ أَكْثَرَ الْوَقِيعَةَ فِي النَّاسِ عَلَى الْغَضَبِ أَوْ الْحَرْمَان حَتَّى شَهَادَتُهُ بِالْوَجْهَيْنِ وَبَأَحَدهما يَكُونَ ذَلِكَ فِيهِ ظَاهِرًا كَثِيرًا مُسْتَعْلَنَا كَذَبًا مَحْضًا رُدَّت شَهَادَتُهُ بِالْوَجْهَيْنِ وَبَأَحَدهما يَكُونَ ذَلِكَ فِيهِ ظَاهِرًا كَثِيرًا مُسْتَعْلَنَا كَذَبًا مَحْضًا رُدَّت شَهَادَتُهُ بِالْوَجْهَيْنِ وَبَأَحَدهما لَوْ الْفَرَدَ هَذَا نَصُهُ، وَحِينَقذ يَحِبُ أَنْ يُقَالَ إِنْ أَكْثَرَ مِنْهُ أَوْ عُرِفَ بِهِ أَوْ هَجَا بِمَا يَفْسُقُ لَهُ النَّهُ مَا اللَّهُمَ وَكُنْ التَّلْفُطُ بِه كَبِيرَةً وُلا اللهُمُ إِلا أَنْ يُقَالَ الْعِيبَة كَبِيرَةً أَوْ يَتَضَمَّنُ ذَلِكَ شَيْئًا مُؤْذَيًا اللهُمُ إِلا أَنْ يُقَالَ الْعِيبَة كَبِيرَةً أَوْ يَتَضَمَّنُ ذَلِكَ شَيْئًا مُؤْذَيًا اللهُ مُ كَالِونَ التَّلَفُظُ بِه كَبِيرَةً فَلا، اللَّهُمَّ إِلا أَنْ يُقَالَ الْعِيبَة كَبِيرَةً أَوْ يَتَضَمَّنُ ذَلِكَ شَيْئًا مُؤْذَيًا

يُحْفَظُ عَنْهُ وَيُنْشَدُ كُلُّ وَفْتَ فَيَتَأَذَّى بِهِ الْمَهْجُوُّ وَوَلَدُهُ، فَهَذَا مُحْتَمَلٌ بِخِلافِ التَّشْــرِ؛ لأَنَّ التَّظْمَ يُحْفَظُ وَيَعْلَقُ بالأَذَّهَان وَيُعَاوَدُ.

قَالَ فِي الْبَحْرِ: الشِّعْرُ يُحْفَظُ نَظْمُهُ فَيَسيرُ وَيَبْقَى عَلَى الأَعْصَارِ وَالدُّهُورِ بِخِلَافُ النَّثْرِ. وَفِيهِ أَيْضًا أَمَّا إِذَا آذَى فِي شَعْرِهِ بِأَنْ هَجَا الْمُسْلِمِينَ أَوْ رَجُلًا مُسْلِمًا فَسَقَ بِــه؛ لِأَنَّ إِيذَاءَ الْمُسْلِمِينَ أَوْ رَجُلًا مُسْلِمًا فَسَقَ بِــه؛ لِأَنَّ إِيذَاءَ الْمُسْلِمِ مُحَرَّمٌ قَالَ أَصْحَابُهَا وَهَذَا إِذَا أَكْثَرَ وَفِيهِ نَظَرٌ عِنْدِي. ا هـــــ كَـــلاَمُ اللَّذَرَعِيِّ مُلَخَّصًا.

وَقَالَ أَيْضًا: قَضِيَّةُ كَلامِ الْمِنْهَاجِ حُرْمَةُ إِنْشَاءِ الْهَجْوِ وَالتَّشْبِيبِ الْمُحَرَّمِ كَمَا يَحْرُمُ إِنْشَاؤُهُمَا وَلا يُمْكِنُ بَقَاؤُهُ عَلَى إطْلاقِهِ؛ وَلَقَدْ أَحْسَنَ الشَّيْخُ الْمُوَقَّقُ حَيْثُ قَالَ: ذَكَرَ الْشَّاؤُهُمَا وَلا يُمْكِنُ بَقَاؤُهُ عَلَى إطْلاقِهِ؛ وَلَقَدْ أَحْسَنَ الشَّيْخُ الْمُوَقَّقُ حَيْثُ قَالَ: ذَكَرَ أَصْحَابُنَا أَنَّ التَّشْبِيبَ بِامْرَأَة بِعَيْنِهَا بِالْإِفْرَاطِ فِي وَصْفِهَا مُحَرَّمٌ، وَهَذَا إِنْ أَرِيدَ بِهِ أَئَسَهُ مُحَرَّمٌ عَلَى قَائِلِهِ فَصَحِيحٌ. وَأَمَّا عَلَى رَاوِيهِ فَلَا يَصِحُّ فَإِنَّ الْمُغَازِيَ رُويَ فِيهَا قَصَلالِهُ مُلَى اللهُ عَنْهُمْ وَلا يُنْكُرُ ذَلِكَ أَحَدٌ.

وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ فِي الشِّعْرِ الَّذِي َتَقَاوَلَتْ بِهِ الشُّعْرَاءُ فِي يَوْمِ بَدْرٍ وَأُحُدُ وَغَيْرِهِمَا إِلا قَصِيدَةَ ابْنِ أَبِي الصَّلْتَ الْحَائِيَّةِ، وَقَدْ سَمِعَ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصِيدَةَ كَعْبِ بْنِ زُهَيْرِ وَلَمْ يَزَلْ النَّاسُ يَرْوُونَ أَمْثَالَ هَذَا وَلا يُنْكُرُ. ١ هـــ.

قَالَ الأَذْرَعِيُّ: وَلاَ شَكَّ فِيمَا قَالَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ فُحْشٌ وَلاَ أَذًى لِحَيٍّ وَلا مَيِّت مِنْ الْأَلْمُسْلِمِينَ وَلَمْ تَدْعُ حَاجَةٌ إِلَيْهِ، وَقَدْ ذَمَّ الْعُلَمَاءُ جَرِيرًا وَالْفَرَزْدَقَ فِي تَهَاجِيهِمَا وَلَّــمْ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ تَدْعُ حَاجَةٌ إِلَيْهِ، وَقَدْ ذَمَّ الْعُلَمَاءُ جَرِيرًا وَالْفَرَزْدَقَ فِي تَهَاجِيهِمَا وَلَّــمْ الْمُثَانِ. يَذُمُّوا مَنْ اسْتَشْهَدَ بِذَلِكَ عَلَى إعْرَابٍ وَغَيْرِهِ مِنْ عَلْمِ الْبَيَانِ.

يدموا من استشهد بدبت على إعراب وحيرت سن الله وعادَةُ أَهْلِ اللَّعبِ وَالْبَطَالَة، وَعَلَى وَيَجِبُ حَمْلُ كَلاَمِ الْأَنْمَّةِ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ مَمَّا هُوَ عَادَةُ أَهْلِ اللَّعبِ وَالْبَطَالَة، وَعَلَى إِنْشَادِ شَعْرِ شُعْرَاءِ الْعَصْرِ إِذَا كَانَ إِنْشَاؤُهُ حَرَامًا. إِذْ لَيْسَ فِيهِ أَذًى أَوْ وَقِيعَةٌ فِي الأَحْيَاءِ أَوْ إِسَاءَةُ الأَحْيَاءِ أَوْ إِسَاءَةُ الأَحْيَاءِ فِي أَمْوَاتِهِمْ أَوْ ذَكْرُ مَسَاوِئِ الأَمْوَاتِ وَغَيْرُ ذَلِكَ، وَلَيْسُوا مَمَّنْ يُحْتَجُّ أَوْ إِسَاءَةُ الأَحْيَاءِ فِي أَمْوَاتِهِمْ أَوْ ذَكْرُ مَسَاوِئِ الأَمْوَاتِ وَغَيْرُ ذَلِكَ، وَلَيْسُوا مَمَّنْ يُحْتَجُ بَعْنَ إِلا التَّقَامُةُ بِالأَعْرَاضِ. ا هــــ.

ُ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ التَّعْرِيَضُ هَجْوًا كَالتَّصْرِيحِ وَقَدْ يَزِيدُ بَعْضُ التَّعْرِيضِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الشَّرْحِ الصَّغيرِ، وَاسْتَحْسَنَ الأَذْرَعِيُّ قَوْلَهُ وَقَدْ يَزِيدُ إِلَخْ وَهُوَ كَمَا قَالَ، فَقَوْلُ ابْنِ كَجِّ لَيْسَ التَّعْرِيضُ هَجْوًا ضَعِيفٌ. وَيُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْتِهُ قَوْلَ الْحَلِيمِيِّ وَكُلُّ مَا حَرُمَ التَّصْرِيحُ بِهِ لَعَيْنِهِ فَالتَّعْرِيضُ بِهِ حَرَامٌ أَيْضًا وَمَا حَرُمَ لا لَعَيْنِهِ بَلْ لِعَارِضِ فَالتَّعْرِيضُ بِهِ جَائِزٌ كَخَطْبَةَ الْمُعْتَدَّةِ، وَأَمَّا قَوْلُ الزَّرْكَشِيِّ مَا قَالَهُ ابْنُ كَمِّ أَقْيَسُ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَجْعَلُوا بِهِ جَائِزٌ كَخَطْبَةِ الْمُعْتَدَةِ، وَأَمَّا قَوْلُ الزَّرْكَشِيِّ مَا قَالَهُ ابْنُ كَمِّ أَقْيَسُ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَجْعَلُوا التَّعْرِيضَ فِي بَابِ الْقَذْفَ مُلْحَقًا بِالْكَنَايَةِ فَكَيْفَ يَلْتَحِقُ بِالتَّصْرِيحِ، فَيَرَدُّ بَأَنَّ هَذَا خِلافُ مَا نَحْنُ فِيهِ لأَنَّ كَلامَهُمْ إِنَّمَا هُوَ فِي عَدَمِ الإِلْحَاقِ فِي الْحَدِّ، وَكَلامُنَا إِنَّمَا هُوَ فِي عَدَمِ الإِلْحَاقِ فِي الْحَدِّ، وَكَلامُنَا إِنَّمَا هُوَ فِي الْحُرْمَةِ وَلَكُلُّ مَلْحَظٌ وَمَدْرَكُ فَلا يُقَاسُ أَحَدُهُمَا بِالآخِرِ، وَقَدْ مَرَّ فِي مَبْحَثِ الْقَذْفِ أَنَّهُ كَبِيرَةٌ وَإِنْ لَمْ يُوجِبْ الْحَدَّ. قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَلَيْسَ إِنْمُ حَاكِي الْهَجْوِ كَإِنْمِ مُنْشِدِهِ.

َ قَالَ الأَذْرَعِيُّ وَتَبْعَهُ الزَّرْكَشِيُّ: وَهَذَا صَحِيحٌ إِذَا اسْتُوَيَا أَمَّا إِذَا ٱلشَّأَهُ وَلَـمْ يُذِعْــهُ فَأَذَاعَهُ الْحَاكي فَإِنْمُهُ أَشَدُّ بلا شَكِّ. ا هــ.

وَنَازَعَ الْبُلْقينِيُّ فِيمَا مَرُّ عَنْ الشَّيْخَيْنِ مِنْ أَنَّ الصَّادِقَ فِي الْهَجْوِ كَالْكَاذِبِ فِيه، فَقَالَ قَضِيَّةُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ عَلَى أَنَّ الشِّعْرَ كَلامٌ حَسَنُهُ كَحَسَنِهِ وَقَبِيحُهُ كَقَبِيحِهِ أَنَّــهُ لا يُحَرِّمُ الْهَجْوَ الصَّادِقَ حَيْثُ لا يُحَرِّمُ الْكَلامَ بِذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ إِشَاعَةُ فَاحِشَةٍ فَهُــوَ حَرَامٌ. ا هــ.

وَلَهُ وَجْهٌ لَكِنْ يُؤِيِّدُ مَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ قَوْلُ الرُّويَانِيِّ يَحْرُمُ الْهَجْوُ وَلَوْ كَانَ صَادِقًا. قَالَ بَعْضُهُمْ: وَجَرَى عَلَيْهِ الْمُتَأَخِّرُونَ زَادَ الْقَمُولِيُّ فِي جَوَاهِرِهِ وَإِنْمُ الصَّادِقِ أَخَفُّ مِنْ إِنْمِ الْكَاذِبِ. وَاحْتَرَزْت بِالتَّقْيِيدِ فِي التَّرْجَمَةِ بِالْمُسْلِمِ عَنْ الْكَافِرِ فَسَإِنَّ فِيسَهِ خِلافَسَا وتَقَصْيلاً بَلَ فِي الْمُسْلَم تَفْصِيلٌ أَيْضًا.

وَحَاصِلُ ذَلِكَ أَنَّ كَثيرِينَ مِنْ الأَصْحَابِ أَطْلَقُوا جَوَازَ هَجْوِ الْكَافِرِ مِنْهُمْ الرُّويَانِيُّ وَالصَّيْدَلانِيُّ وَابْنَ الصَّبَّاعِ وَالْمَحَامِلِيُّ وَالْحُرْجَانِيُّ وَأَصْحَابُ الْكَافِي وَالْبَيَانَ وَالإِيضَاحِ، وَالصَّيْدَلانِيُّ وَابْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْه وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْه وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْه وَسُلَم وَالْحَرْبِيُّ اللَّهُ عَلَيْه وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْه وَسُلُم وَالْحَرْبِيُ اللَّهُ عَلَيْه وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْه وَالْمَعْمَ وَالْحَرْبِيُ اللَّهُ الْمَعْمَلُ وَالْمَعُولُ وَالْمَوْمِ الْمُعَاهِدُ وَالْحَرْبِيُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُومُ الْمُعُومُ الْمُعَاهِدُ وَالْمَعُولُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ وَالْمُعُومُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعُومُ الْمُعُومُ و الْمُعْرِقُولُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعُومُ اللَّه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٢١٢).

قَرِيبٌ ذَمِّيٌ أَوْ مُسْلِمٌ يَتَأَذَّى بِهِ فَلا يَجُوزُ هَجْوُهُ كَمَا قَالَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَأْخِرِينَ مِنْهُمْ الْأَذْرَعِيُّ وَكَذَا ابْنُ الْعِمَادِ وَزَادَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ كَالذِّمِّيِّ وَعَلَّلَ ذَلِكَ بِأَنْ يَلْزَمَنَا الْكَفْ عَنْ الْاَذْرَعِيُّ وَكَذَا التَّفْصِيلُ هُوَ الْوَجْهُ. وَالْجَوَابُ عَسِنْ أَهْلُ اللهُ عَنْهُ كُفَّارَ قُرَيْشِ أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ فِي مُعَيَّنِ لَكَنَّهُ فِي حَرْبِيِّ، هَجُو وَعَلَى اللهُ عَنْهُ كُفَّارَ قُرَيْشِ أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ فِي مُعَيَّنِ لَكَنَّهُ فِي حَرْبِيِّ، هَجُو وَعَلَى الله وَرَسُولِهِ فَهُو مِنْ الْقُرَبِ فَضْلا عَنْ الْمُبَاحَات، وَلِللهَ وَرَسُولِهِ فَهُو مِنْ الْقُرَالِيُ وَقَبْعَهُ جَمْعٌ مَتَسَاخِرُونَ أَمْرَهُ لِللهَ وَاللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِهِ وَدَعَا لَهُ بِمَا مَرَّ، وَأَلْحَقَ الْغَرَالِيُّ وَتَبْعَهُ جَمْعٌ مَتَسَاخِرُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِهِ وَدَعَا لَهُ بِمَا مَرَّ، وَأَلْحَقَ الْغَرَالِيُّ وَتَبْعَهُ جَمْعٌ مَتَسَاخِرُونَ الْمُعْرَونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِهِ وَدَعَا لَهُ بَمَا مَلَ لَهُ لِمُعْمِدِ شَرْعِيٍّ كَالتَّحْذِيرِ مِنْ بِدْعَتِهِ. قَالَ الْمُنْ الْقُرَانِ الْمُهُمُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِهُ وَدَعَا لَهُ بَمَا مَلُ لَكُنْ لِمَقْصِدِ شَرْعِيٍّ كَالتَّحْذِيرِ مِنْ بِدْعَتِهِ. قَالَ الْمُنْ الْمُعْرَادِ الصَّلاقِ وَالزَانِي الْمُحْصَنِ الْمَالِمَةِ وَالْمَالِةِ وَالْرَانِي الْمُحْصَنِ الْمُدَادِ وَيَحُوزُ هَجْوُ الْمُرْتَدُ ذُونَ تَارِكِ الصَّلاةِ وَالزَّانِي الْمُحْصَنِ الْمَدْدِ وَيَعَوْدُ هُجُولُ الْمُرْتَدُ ذُونَ تَارِكِ الصَّلَاةِ وَالزَانِي الْمُحْصَنِ الْعَمَادِ وَيَحُوزُ هُمُولُولُولُولُ الْعَلَيْمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْمِلُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْعُرَالِي الْمُؤْلِقُ مَا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْف

وَمَا قَالُهُ فِي الْمُرْتَدُّ وَاضِحٌ لأَنَّهُ كَالْحَرْبِي ّبَلْ أَقْبَحُ وَفِي الآخرِينَ مَحَلَّهُ حَيْثُ لَـمْ يَتَجَاهَرَا. أَمَّا الْمُتَجَاهِرُ بِفِسْقَهِ فَيَجُوزُ هَجْوُهُ بِمَا تَجَاهَرَ بِهِ فَقَطْ لِجَوازِ غِيبَتِهِ بِهِ فَقَـطْ كَمَا مَرَّ، وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ إَطْلاقُ جَمْعِ جَوَازَ هَجْوِ الْفَاسِقِ الْمُجَاهِرِ، وَقَوْلُ الْبُلْقِينِيِّ الأَرْجَحُ تَحْرِيمُ هَجْوِهِ إلا لِقَصْد زَجْرِهِ لأَنَّهُ قَدْ يَتُوبُ وَتَبْقَى وَصْمَةُ السِّعْرِ السَّائِرِ عَلَيْهِ، الأَرْجَحُ تَحْرِيمُ هَجْوِهِ إلا لِقَصْد زَجْرِهِ لأَنَّهُ قَدْ يَتُوبُ وَتَبْقَى وَصْمَةُ السِّعْرِ السَّائِرِ عَلَيْهِ، وَلا كَذَلِكَ الْكَافِرُ إِذَا أَسْلَمَ يُردُّ بِأَنَّ مُجَاهَرَتُهُ بِالْمُعْصِيةِ وَعَدَمَ مُبَالاتِهِ بِالنَّاسِ وَكَلامِهِمْ فِي وَلا مُرَاعِي، فَهُو الْمُهْدِرُ لِحُرْمَةِ نَفْسِهِ بِالنَّسْبَةِ لِمَا تَجَاهَرَ بِهِ فَلَمْ فِي الْمُعْصِيةِ اللّهُ الْوَصْمَةَ عَلَيْهِ.

## الْكَبِيرَةُ السِّتُّونَ وَالْحَادِيَةُ وَالسِّتُّونَ بَعْدَ الأَرْبَعِمِائَةٍ

[ الإِطْرَاءُ فِي الشَّعْرِ بِمَا لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِهِ كَأَنْ يَجْعَلَ الْجَاهِلَ أَوْ الْفَاسِقَ مَرَّةٌ عَالِمًا أَوْ عَدْلا وَالتَّكَسُّبَ بِهِ مَعَ صَرْفِ أَكْثُرَ وَقْتِهِ وَبِمُبَالَفَتِهِ فِي الذَّمِّ وَالْفُحْشِ إِذَا مَنَعَ مَطْلُوبَهُ ]

وَكَوْنُ هَذَيْنِ كَبِيرَتَيْنِ هُوَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ مَا يَأْتِي عِنْدَ الْمَاوَرْدِيِّ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا قَوْلُ الْفُورَانِيِّ فِي الْعُمْدَةِ: وَلَوْ بَالَغَ فِي مَدْحِ رَجُلٍ فَقَالَ: مَا لَمْ تَجْرِ بِهِ الْعَادَةُ فَهُوَ كَـــذِبِّ صَرِيحٌ وَسَفَةٌ ثُرَدُّ بِهُ الشَّهَادَةُ.

قَالَ الأَذْرَعِيُّ: وَتَقْيِيدُهُ بِالْعَادَة حَسَنٌ. وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّد: إِنْ لَمْ يُكْثِرُ الْكَذَبِ الْمَحْضَ فَشَهَادَيُهُ جَائِرَةٌ، ثُمَّ قَالَ فِي الْعُمْدَة: إِنْ ذَكْرَ مِثْلَ تَشْبِيهِهِ الرَّجُلِ الْاسَدِ وَبِالْبَدْرِ فَلا يَقْدَحُ، وَكَذَلِكَ الْكَاتِبُ إِذَا ذَكَرَ مَا تَحْرِي بِهِ الْعَادَةُ كَفَوْلِهِ أَنَا فِي ذَكْرِكَ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَلا أُخَلِّي مَحْلِسًا عَنْ ذَكْرِك، وَأَنْتَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي، فَهَذَا لا يَقْدَحُ لِأَنَّهُ لا يَقْصَدُ الْكَذَبِ وَلَكَنَّهُ تَرْيِينٌ لِلْكَلامِ فَهُو بِمَنْزِلَة لَعْوِ الْيَمِين، وَمَا ذَكَرَهُ مَنْ عَنْدَهُ مَرْفِح وَمَمْدُوح وَمَمْدُوح وَمَمْدُوح، فَإِذَا بَالَغَ فِي وَصْفَ مَنْ عِنْدَهُ نَحْوُ كَرَمَ أَوْ عَلْمِ أَوْ شَجَاعَة مِمَّا هُو مُتَّصِفٌ بِهِ وَأَغْرَقَ فِيهِ لَمْ يَضُرَّ وَإِنْ عَرِي عَسَنْ ذَلِكَ مَلُ الْكَذِب، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ مَمْدُوح وَمَمْدُوح، فَإِذَا بَالَغَ فِي وَصْفَ مَنْ عِنْدَهُ نَحْوُ كَرَمَ أَوْ عَلْمٍ أَوْ شَجَاعَة مِمَّا هُو مُتَّصِفٌ بِهِ وَأَغْرَقَ فِيهِ لَمْ يَضُرَّ وَإِنْ عَرِي عَسَنْ ذَلِكَ مَنْ الْمُدُوح وَلَى مَا يُقْطَعُ بِكَذِيهِ الْحِسُّ، فَهَذَا مُطْرِح لِحِلْبَابِ الْحَيَاء وَالْمُرُوءَ وَ كَلَ مَنْ مَذَح فِي بَعْضِ أَوْ لَكُمْ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مَمَّا يَقْطَعُ بِكَذِيهِ الْحَسُّ، فَهَذَا مُطْرِح لِحِلْبَابِ الْحَيَّاء وَالْمُرُوءَ وَ كَلَ الْمُونَ وَصَلَ النَّهُ مِنْهُمْ، فَهَذَا مُعْرَاقُ فِي النَّنَاء وَلَا لَمَعْرُوف وَصَلَ النَّهُ مِنْهُمْ، فَهَذَا مُعْرَاقُ فِي النَّنَاء وَلَالُكَ مَنْ مَذَح فِي النَّنَاء وَلَكُمْ أَوْ وَكَذَلُكَ مَنْ النَّعْرَاقُ فِي النَّنَاء وَلَا لَكُمْ يُولُولُ وَصَلَ النَّهُ مِنْهُمْ، فَهَذَا يُعْتَقُرُ لَهُ الْإِغْرَاقُ فِي النَّنَاء وَلَا لَكُوف وَصَلَ النَّهُ مِرْفَ فَ وَالْفَقَ فِيه عَالِبَ أَوْقُ الْمُ مُولَا لَعَوْلُ فَي النَّنَاء وَلَا لَمُ عَوْدَة الْمُؤْمِ أَقُ فِي النَّنَاء وَلَا لَا مَعْرُوف وَصَلَ النَّهُ مِنْهُمْ، فَهَذَا لُو لَا فَرَاقُ فِي النَّنَاء وَلَا لَو الْمُ مُؤْمِ الْمُ الْعُولُ الْمُؤُمِّ الْمُؤْمِ الْمَعْرُوف وَصَلَ الْمُقَامِ الْمُؤَاقُ فِي الْمُؤَالِ لَا لَو الْمُؤَالُ لَا الْمُؤْمِلُوا الْمُؤْمِ الْمُو

وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: إِذَا كَانَ الْمُكَتَّسِبُ بِالشَّعْرِ إِذَا أَعْطِيَ مَدَحَ وَلا يَدُمُّ إِذَا مَنَعَ وَيَقْبَلُ مَا وَصَلَ إِلَيْهِ عَفْوًا فَهُوَ عَلَى عَدَالَتِهِ وَقَبُولَ شَهَادَتِهِ ا هـ... وَهَذَا حَسَنٌ صَحِيحٌ ا هـ.

كَلامُ الأَذْرَعِيِّ وَبِمَفْهُومٍ مَا ذَكَرَهُ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَاسْتَحْسَنَهُ يَتَأَيَّدُ مَا ذَكَرْته فِسِي التَّرْجَمَةِ. وَقَالَ أَيْضًا: لَوْ كَانَ الشَّاعِرُ يَمْدَحُ وَيُطْرِي فَإِنْ أَمْكَنَ حَمْلُهُ عَلَسَى ضَسَرْبِ مُبَالَغَة جَازَ وَإِلا كَانَ كَذِبًا مَحْضًا عَلَى مَا قَالَهُ عَامَّةُ الأصْحَابِ ا هـ.

وَّاخْتَلَفَ الأَدْبَاءُ وَغَيْرُهُمْ فِي أَنَّ الأُوْلَى فِي الشِّعْرِ الْمُبَالَغَةُ أَوْ ذِكْرُ الشَّسِيْءِ عَلَسى حَقِيقَتِه، فَقِيلَ الْمُبَالَغَةُ أُوْلَى، وَقِيلَ: عَدَمُهَا وَذِكْرُ الشَّيْءِ عَلَى حَقِيقَتِه أَوْلَسَى لَيُسـؤْمَنَ الْكَذَبُ وَعَلَيْه حَسَّانُ وَغَيْرُهُ، وَقَيلَ؛ إِنْ أَدَّتْ إِلَى مُسْتَحِيلِ تُرِكَتْ وَإِلّا فَهِيَ أُوْلَى.

وَخَرَجَ مِمَّا ذَكَرْته فِي التَّرْجَمَة إِنْشَاءُ الشَّعْرِ وَإِنْشَادُهُ ۚ إِذَا حَلا عَمَّا فِي التَّرْجَمَة فَلا بَأْسَ بِهِ، فَقَدْ كَانَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُعَرَاءُ يُصْغِي إِلَيْهِمْ كَحَسَّانَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةً، وَكَعْبِ بْنِ مَالِكِ، وَاسْتَنْشَدَ مِنْ شَعْرِ أُمَّيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ مائـــةَ بَيْـــت رَوَاهُ مُسْلَمٌ، وَاسْتَنْشَدَ السُّعْرَ وَأَنْشَدَهُ خَلائقُ مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ.

وَقَالَ الأَصْمَعِيُّ قَرَأْت شَعْرَ الْهُذَلِيْينَ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ يَعْنِي الشَّافِعِيَّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، وَفِي حِفْظِ دَوَاوِينِ الْعَرَبِ أَبْلَغُ مَعُونَة عَلَى مَعْرِفَة الْكَتَابِ وَالسُّنَّة.

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ "إِنَّ منْ الشِّعْرِ لَحكْمَةً".

وَرَوَى الشَّافعيُّ رَضيَ اللَّهُ عَنْهُ مُرْسَلا: "الشُّعْرُ كَلامٌ حَسَنُهُ حَسَنٌ وَفَبيحُهُ قَبِيحٌ" أَيْ أَنَّ كُوْنَهُ شِعْرًا غَيْرُ مُسْتَقْبَحِ بَلْ هُوَ كَالْكَلام.

قَالَ الرَّافعيُّ وَغَيْرُهُ: وَحَفْظُ مَا تَدْعُو الْحَاجَةُ إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ مُتَأَكَّدٌ؛ لأنَّ مَا أَعَـــانَ عَلَى الطَّاعَة طَاعَةٌ، قَالَ الشَّافِعيُّ: وَفَضْلُهُ عَلَى الْكَلامِ أَنَّهُ سَائرٌ أَيْ بالرَّاء حلافًا لمَــنْ صَحَّفَهُ وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ يَثْبُتُ في الدَّوَاوِينِ وَيُدَرَّسُ بخلافِ النَّشْرِ.

قَالَ الأَذْرَعيُّ: وَمَا أُحْسَنَ قَوْلَ الْمَاوَرْديِّ: الشِّعْرُ في كَلام الْعَرَب مُسْتَحَبُّ وَمُبَاحْ قال الادرعي، وما احس مون الدُّنيا وَرَغْبَ فِي الْآخِرَةِ أَوْ حَثَّ عَلَى مَكَارِمِ وَمَحْظُورًا، فَالْمُسْتَحَبُّ مَا حَذَّرَ مِنْ الدُّنيا وَرَغْبَ فِي الْآخِرَةِ أَوْ حَثَّ عَلَى مَكَارِمِ الأخْلاق، وَالْمُبَاحُ مَا سَلمَ مِنْ فُحْشِ أَوْ كَذِب، وَالْمَحْظُورُ نَوْعَان كَدِبٌ وَفُحْـشٌ وَهُمَا جُرْحٌ فِي قَائِله، وَأَمَّا مُنشدُهُ فَإِنْ حَكَاهُ أَضْطِرَارًا لَمْ يَكُنْ جُرْحًا أَوْ اخْتَيَارًا كَانَ

W

101

وَتَبَعَهُ الرُّويَانِيُّ عَلَى ذَلكَ، وَلا شَكَّ أَنَّ مَا حَتَّ عَلَى طَاعَةِ اللَّه تَعَالَى وَاتَّبَاعِ السُّنَّة وَاجْتَنَابِ الْبِدْعَةِ وَحَذَّرَ مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ قُرْبَةٌ، وَكَذَا مَا اشْتَمَلَ عَلَى مَدْح رَسُول اللَّــه صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلا شَلَكَّ أَنَّ هَجَاءَ الشَّاعِرِ حَرَامٌ صِدْقًا أَوْ كَذَبًا وَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ بِهِ، وَكَذَا لَوْ فَحَشَ بِذِكْرِ مَا لا يَنْبَغِي أَوْ صَرَّحَ بِقَذَف، وَقَدْ حَمَلَ الشَّافِعيُّ رَضيَ اللَّهُ عَنْهُ الْحَديثَ الْوَارِدَ فِي ذُمِّ الشُّعَرَاء عَلَى هَذَا وَحَمَلَهُ الأَكْثَرُونَ عَلَى مَا إِذًا عَلَب عَلْيه الشِّعْرُ وَاشْتَغَلَ بِهِ عَنْ الْقُرْآنِ وَالْفَقْهِ، وَلِذَلِكَ ذَكَرَ الامْتلاءَ وَمَا فِيهِ فَخْرٌ فَقَليلُهُ مَذْمُومٌ كَكَثيره.

## الْكَبِيرَةُ الثَّانِيَةُ وَالسِّتُّونَ بِعْدَ الأَرْبَعِمِانَةِ [إِدْمَانُ صَغِيرَةِ أَوْ صَفَانِرَ بِحَيْثُ تَغْلِبُ مَعَاصِيهِ طَاعَتَهُ ]

وَكُوْنُ هَذَا كَبِيرَةً أَيْ مِثْلُهَا فِي سُقُوطِ الْعَدَالَةِ هُوَ مَا صَرَّحُوا بِهِ.

وَعَبَارَةُ الرَّافِعِيِّ: قَالَ الأَصْحَابُ يُعْتَبَرُ فِي الْعَدَالَةِ اجْتَنَابُ الْكَبَائِرِ، فَمَــنْ ارْتَكَــبَ كَبِيرَةً فَسَقَ وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ، وَأَمَّا الصَّغَائِرُ فَلا يُشْتَرَطُ تَجَنَّبُهَا بِالْكُلِّيَةِ لَكِنَّ الشَّرْطَ أَنْ لا يُصَرَّ عَلَيْهَا فَإِنْ أَصَرَّ كَانَ الإصْرَارُ كَارْتِكَابِ الْكَبِيرَةِ.

وَأَمَّا الإِصَرَارُ السَّالِ للْعَدَالَة أَهْوَ الْمُدَاوَمَةُ عَلَى نَوْعٍ مِنْ الصَّغَائِرِ أَمْ الإِكْثَارُ مِنْ الصَّغَائِرِ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ نَوْعٍ أَوْ أَنُواعٍ مُخْتَلِفَة؟ مِنْهُمْ مَنْ يَفْهَمُ كَلاَمَهُ الأُوَّلَ، وَمَنْهُمْ مَنْ يَفْهَمُ كَلاَمَهُ الثَّانِيَ وَيُوافِقُهُ قَوْلُ الْجُمْهُورِ: إِنَّ مَنْ يَغْلِبُ طَاعَتُهُ مَعَاصِيَهُ كَانَ عَدْلا وَمَنْ يَغْلِبُ طَاعَتُهُ مَعَاصِيهُ كَانَ عَدْلا وَمَنْ يَغْلِبُ مَعَاصِيهُ طَاعَتُهُ كَانَ مَرْدُودَ الشَّهَادَة، وَلَفْظُ الشَّافِعِيِّ فِي الْمُخْتَصَرِ قَرِيبِ مَعْاصِيهُ طَاعَتَهُ كَانَ مَرْدُودَ الشَّهَادَة، وَلَفْظُ الشَّافِعِيِّ فِي الْمُخْتَصَرِ قَرِيبِ مَنْ يَعْلِبُ مَعَاصِيهُ طَاعَتُهُ كَانَ مَرْدُودَ الشَّهَادَة، وَلَفْظُ الشَّافِعِيِّ فِي الْمُخْتَصَرِ قَرِيبِ مَنْ الصَّغَائِرِ إِذَا غَلَبَتْ الطَّاعَاتُ مَنْ عَلَى نَوْعٍ وَاحِدٍ مِنْ الصَّغَائِرِ إِذَا غَلَبَتْ الطَّاعَاتُ وَمَعُ وَاحِدِ مِنْ الصَّغَائِرِ إِذَا غَلَبَتْ الطَّاعَاتُ وَعَلَى الْمُدَاوَمَةُ عَلَى نَوْعٍ وَاحِدٍ مِنْ الصَّغَائِرِ إِذَا غَلَبَتْ الطَّاعَاتُ وَمَا عَلَى الْمُوامِلُهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّولِ اللَّعْلَامِ اللَّهُ عَلَى الْمُنَا لِهُ لَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْلَ عَلَى الْمُولُولُ الْمُنَا لِهُ لَهُ مُ مَنْ الْمُهُمُ كُلامِهُ اللَّوْلَ لَعُمْرُ الْمُدَاوِمَةُ عَلَى الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِّلُونَ اللَّوْلَ لَعُمْرًا الْمُنْ الْمَعْتَلُونَ الْمَلُولُ لَ الْمُلْولُ لَعَلَى الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِّلُولُ لَعَلِّيلُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِّيلِ الْمِنْ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُولُ الْمَاعِلَى الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِّيلُ الْمِيلُولُ الْمُعْلِيلُ الْمُعَلِّيلُولُ الْمُعَلِيلُ الْمِنْ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِّيلُ الْمُعَلِّيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَالِ الْمَلْولُ الْمُعَلِّيلُ الْعَلْمُ الْمُعَلِّيلُ الْمُولُ الْمِنْ الْمُعَلِّيلُ الْمُعَلِّيلُ الْمُعَلِّيلُ الْمُعُلِّيلُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعَلِيلُ الْمِنْ الْمُعَلِّيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعِلْمُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِيلُ اللْمُعِلْمُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِيلُولُ الْ

وَتَبِعَهُ فَي الرَّوْضَةِ وَقَضِيَّةُ كَلامِهِمَا تَرْجِيحُ الثَّانِي وَهُوَ كَذَٰلِكَ وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ سُرَاقَةَ يَرْهُو

وَالزَّرْ كَشِيٍّ وَابْنِ الْعَمَادِ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُ لا تَضُرُّ الْمُدَاوَمَةُ عَلَى نَوْعٍ مِنْ الصَّغَائِرِ وَلا عَلَى وَالزَّرْ كَشِيٍّ وَابْنِ الْعَمَادِ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُ لا تَضُرُّ الْمُدَاوَمَةُ عَلَى نَوْعٍ مِنْ الصَّغَائِرِ وَلا عَلَى وَالزَّرْ كَشِيٍّ وَكَانَ مُفْقِيمًا عَلَى الصَّغَيْرَةِ أَوْ الصَّغَائِرِ أَوْ مُكْثِرًا مِنْ فَعْلِ ذَلِكَ حَيْثُ عَلَى الطَّاعَاتُ الْمُعَاصِي وَإِلا ضَرَّ، وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا وَقَعَ لِلشَّيْخَيْنِ فِي مَوْضِعَيْنِ آخَرَيْنِ الطَّاعَاتُ الْمُدَاوَمَةَ عَلَى الصَّغيرَةِ تُصِيِّرُهَا أَيْ مِثْلَهَا فِي رَدِّ الشَّهَادَة، لَكِنَّ النَّوْعَ إِنْ انْضَمَّ مِنْ الْمُدَاوَمَةَ عَلَى الصَّغيرَةِ تُصِيِّرُهَا أَيْ مِثْلَهَا فِي رَدِّ السَّهَادَة، لَكِنَّ النَّوْعَ إِنْ انْضَمَّ إِلَيْ لَكِلامِ الرَّافِعِيِّ الْمُدْكُورِ قَدْ الْمُنَاقِي تُقْرِيرٌ لكلامِ الرَّافِعِيِّ الْمُدْكُورِ قَدَّ لَيْ النَّهُ عَلَى الْمَعْصَى مَا قَرَّرْتَهُ فَلَا الْمُعْصَلِيمُ مَا قَرَّرْتَهُ فَلَا الْمُعْمَلِيمِ الْمَعْمَ الْمَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

الطَّاعَةَ وَالْمُرُوءَةَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ أَوْ الْمَعْصِيةَ وَحِلَافَ الْمُرُوءَةِ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ، فَقَوْلُ السَّيْخَيْنِ عَنْ بَعْضِهِمْ إِنَّ الْعَصْلُ ثَلاثًا كَبِيرَةٌ إِنَّمَا يَأْتِي عَلَى الصَّعِيفِ أَيْ أَوْ يُحْمَلُ كَمَا السَّيْخَيْنِ عَنْ بَعْضِهِمْ إِنَّ الْعَصْلُ ثَلاثًا كَبِيرَةٌ إِنَّمَا يَأْتِي عَلَى الصَّعِيفِ أَيْ أَوْ يُحْمَلُ كَمَا مَرَّ مَا إِذَا انْضَمَّ إِلَيْهِ غَلَبَةُ الْمَعَاصِي. وَعِبَارَةُ الْعَبَّادِيِّ: حَدُّ الْفَسْقِ الَّذِي يَشُبتُ فِيهِ الْجَرْحُ أَنْ يَرْتُكِبَ كَبِيرَةً أَوْ يَعْلِبَ صَغَائِرُهُ عَلَى طَاعَاتِهِ قَالَ: وَحَدُّ الْمُرُوءَةِ أَنْ لا يَسَأَتِي بِمَسَا أَنْ يَرْتُكِبَ كَبِيرَةً أَوْ يَعْلِبَ صَغَائِرُهُ عَلَى طَاعَاتِهِ قَالَ: وَحَدُّ الْمُرُوءَةِ أَنْ لا يَسَأَتِي بِمَسَا يَسْتَكْرِهُهُ النَّاسُ مِنْ مِثْلِهِ مِثْلُ الْمَطْعَمِ وَالْمَلْبَسِ، وَفِيهِ ذَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الإِنْسَانَ لَوْ قَتَرَ عَلَى الْمُنْسِ رُدَّتُ شَهَادُنُهُ.

نُمُّ رَأْيْت ابْنَ الْعِمَادِ قَالَ: مَا نَقَلَهُ الإِسْنَوِيُّ عَنْ الرَّافِعِيِّ مِنْ أَنَّ الإصْرَارَ عَلَى الصَّغيرَةِ يُصَيِّرُهَا كَبِيرَةً لَيْسَ كَذَلِكَ، وَلَمْ يَذْكُرْ الرَّافِعِيُّ هَذِهِ الْعِبَارَةَ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ أَنَّ الشَّاهِدَ يَفْسُقُ وَالتَّفْسِيقُ وَرَدُّ الشَّهَادَةِ لا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَا عَنْ كَبِيرَةٍ، فَقَدْ يَكُونَانَ عَنْ الإِصْـرَارِ عَلَــى الصَّغَائِرِ، وَعَنْ صَغيرَة وَاحدَةٍ يَعْظُمُ خَطَرُهَا كَفُنْلَةً أَجْنَبَيَّة بِحَصْرَةً النَّاسِ. ا هـــ.

وَلَيْسَ كَمَا ذَكَرَ ۚ فِي الْتَّفْسِيقِ إِذْ لا يَكُونُ إِلاَ عَلَى كُبِيرَة بِخَلاف رَدِّ الشَّهَادَةِ، فَإِنَّهُ يَكُونُ عَنْ خَرْمٍ مُرُوءَةٍ كَمَا فِي الْقُبْلَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا عِنْدَ مَنْ لَمَّ يَجْعَلْهَا كَبِيرَةً.

وَأَمَّا تَمْثِيلُهُ بِالإِصْرَارِ الْمَذْكُورِ فَهُوَ الْمُتَنَازَعُ فِيهِ فَلا دَلِيلَ فِيهِ، ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَــهُمْ قَالَ عَقبَ كَلامه وَمَا ذَكَرَهُ في هَذَا غَيْرُ صَحيح.

قَالَ البُلْقينِيُّ: وَالرُّجُوعُ فَي الْغَلَبَةِ لِلْعُرْفَ فَإِنَّهُ لا يُمْكِنُ أَنْ يُسرَادَ مُسدَّةَ الْعُمْسِ فَالْمُسْتَقْبَلُ لا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ وَكَذَلِكَ مَا ذَهَبَ بِالتَّوْبَةِ وَغَيْرِهَا، وَلِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْمُحْتَصَرِ: أَيْسَ مِنْ النَّاسِ أَحَدُّ نَعْلَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ قَلِيلا يُمَحِّضُ لُوضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْمُحْتَصَرِ: أَيْسَ مِنْ النَّاسِ أَحَدُّ نَعْلَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ قَلِيلا يُمَحِّضَ فَ الطَّاعَةَ وَالْمُرُوءَةَ وَالْمُرُوءَةَ فَبُلَتْ الطَّاعَةَ وَالْمُرُوءَةَ وَالْمُرُوءَةَ وَالْمُرُوءَةَ وَالْمُرُوءَةَ وَالْمُرُوءَةَ وَالْمُرُوءَةُ وَالْمُولَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الرَّامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُونُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى

قَالَ البَلْفِينِي: واتَفَقَ الاصحاب على ان المَرادَ الصّغَائِرَ فَإِن الكَبِيرَةَ بِمُحَرِّدِهَا تُخْرِجُ عَنْ الْعَدَالَةِ، وَإِنْ كَانَ الأُغْلَبُ الطَّاعَةَ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ شَرْطُ الْعَدَالَةِ اجْتِنَابُ الْكَبَائِرِ وَعَدَمُ غَلَبَةَ الصَّغَائِرِ عَلَى الطَّاعَة. ا هـــ.

وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ وَعَدَمُ غَلَبَةِ الصَّغَائِرِ عَلَى الطَّاعَةِ أَنَّهُمَا لَوْ اسْتَوَيَا فَلَمْ يَعْلِبْ أَحَـــدُهُمَا عَلَى الآخَرِ بَقِيَتْ الْعَدَالَةُ، وَهُوَ مُحْتَمَلٌ وَيُحْتَمَلُ سَلْبُهَا كَمَا لَوْ اجْتَمَعَ حَلالٌ وَحَـــرَامٌ

يَغْلَبُ الْحَرَامُ لِخُبْنِهِ وَكَذَا يَنْبَغِي هُنَا تَغْلِيبُ الْمَعَاصِي لِخُبْنِهَا، وَفَسَّرَ الْقَاضِيَانِ الْمَاوَرْدِيُّ وَالطَّبَرِيُّ الإِصْرَارَ فِي قَوْلُه تَعَالَى الْوَلَمُ يُصِرُّوا ﴾ بأنْ لَمْ يَعْزِمُوا عَلَى أَنْ لَا يَعُودُوا إِلَيْهِ، وَقَضَيَّتُهُ حُصُولُ الإِصْرَارِ بِالْعَرْمِ عَلَى الْعَوْدِ وَيُوافِقُهُ قَوْلُ ابْنِ الْعَرْمِ عَلَى عَدَمِ الْعَوْدِ وَيُوافِقُهُ قَوْلُ ابْنِ الْصَّلَاحِ: الإصْرَارُ التَّلَبُسُ بِضِدِّ التَّوْبَةِ بِاسْتَمْرَارِ الْعَرْمِ عَلَى الْمُعَاوَدَة وَاسْتِدَامَةُ الْفِعْلِ، الْعَرْمُ عَلَى الْمُعَاوِدَة وَاسْتِدَامَةُ الْفِعْلِ، بِخَيْثُ يَدْخُلُ بِهِ فِي حَيِّزِ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ الْوَصْفُ بِصَيْرُورَتِهِ كَبِيرَةً وَلَيْسَ لِسَرِمَنِ ذَلِكَ، وَعَلَى الْمُعَاوِدَة وَاسْتِدَامَةُ الْفَعْلِ مُعَلِّمُ وَعَدْدِهِ حَصْرٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلامِ: الإصْرَارُ أَنْ تَتَكَرَّرَ مِنْهُ الصَّغِيرَةُ تَكْرَارًا يُشْعِرُ بِقِلَةٍ مُعَلِيلًا وَعَلَى الْمُعَاوِدَة وَاسْتِدَامَةُ اللهُ عَلَى الْمُعَالِلُ اللهُ عَلَى الْمُعَارِقُ الْمَعْرَادُ الْتَهَامِ اللهُ اللهُ

وَإِنَّمَا يَحْتَاجُ لَمَعْرِفَة صَابِطَ الإصْرَارِ عَلَى الضَّعِيفِ أَنَّ مُطْلَقَ الإِصْرَارِ عَلَى الصَّغِيرَة وَصَلَّهُمَّا كَبِيرَةً، أَمَّا عَلَى الْمُعْتَمَد السَّابِقِ فَالْمَدَارُ عَلَى غَلَبَة الطَّاعَاتِ وَالْمَعَاصِي وَيُوْخَذُ مِنْ ضَبْطِ الْبُلْقِينِيِّ لَهَا بِالْعُرْفِ أَنَّهُ لا نَظَرَ إِلَى مُضَاعَفَة الطَّاعَاتِ وَإِنَّمَا يُقَاسِلُ إِفْسرادَ الطَّاعَاتِ بِإِفْرَادِ الْمَعَاصِي مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إِلَى الْمُضَاعَفَة وَتَرَدَّدَ بَعْضُهُمْ فِيمَا لَوْ اسْتَوَتْ مَعَاصِيه وَطَاعَاتُهُ، وَالَّذِي يُتَّجَهُ سَلَّبُ الْعَدَالَةِ.

## الْكَبِيرَةُ الثَّالِثَةُ وَالسُّتُّونَ بَعْدَ الأَرْبَعِمِائَةِ [ [تَرْكُ التَّوْبَة مِنْ الْكَبِيرَةِ]

وَكُوْنُ هَذَا كَبِيرَةً ظَاهِرٌ وَإِنْ لَمْ أَرَ مَنْ عَدَّهُ، ويُصَرِّحُ بِهِ مَا سَأَذْكُرُهُ مِنْ الأَحَادِيثِ وَيُشِيرُ إِلَيْهِ قَوْله تَعَالَى ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللّه جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُ وَنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ ويُشيرُ إلَيْه قَوْله تَعَالَى ﴿ وَلَا لَكَ كَانَتْ التَّوْبَةُ مِنْ الْكَسِيرَةِ السَّنَةِ وَإِحْمَاعُ الأُمَّةِ. قَالَ الْقَاضِي الْبَاقِلانِيُّ: وتَحِبُ وَاحْبَةً عَيْنَا فَوْرًا بُنصُوصِ الْكَتَابِ وَالسُّنَةِ وَإِحْمَاعُ الأُمَّةِ. قَالَ الْقَاضِي الْبَاقِلانِيُّ: وتَحِبُ التَّوْبَةُ مِنْ الصَّغيرة فَوَاحِبَةٌ عَيْنَا فَوْرًا أَيْضَا كَمَا فِي الْكَدِرِنَ التَّوْبَةُ مِنْ الصَّغيرة فَوَاحِبَةٌ عَيْنَا فَوْرًا أَيْضًا كَمَا فِي الْكَدِرِنَ التَّوْبَةُ مِنْ السَّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَلَمْ يَحْكُ فِيهِ حَلافًا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ حَكَى عَنْهُ فِي الْحَواهِرِ الْحَوَاهِرِ الْحَوَاهِرِ اللّهُ عَلَى اللّهُ حَكَى عَنْهُ فِي الْحَوَاهِرِ الْحَوَاهِرِ الْحَوَاهِرِ إِنَّا لَمُ عَلَى الْحَدَى الْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ حَكَى عَنْهُ فِي الْحَوَاهِرِ الْحَوَاهِرِ الْمُعَورِيَةُ الْمُومُ السَّفَةُ وَلَا الْحَقَائِقِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ حَكَى عَنْهُ فِي الْحَوَاهِرِ الْحَوَاهِرِ الْحَوَاهِرِ إِذَا ذَاوَمَ.

وَبِمَا ذَكَرْته مِنْ أَنَّ الإِمَامَ لَمْ يَعْتَدَّ بِخلافِهِ لِضَعْفِهِ بَلْ شُذُوذِهِ الْدَفَعَ قَوْلُ الأَذْرَعِسِيِّ فِي دَعْوَى إِجْمَاعِ الأُمَّةِ فِي الصَّغَائِرِ نَظَرٌ، فَإِنَّ الْمُعْتَزِلَةَ قَالُوا إِنَّهَا تَقَعُ مَعْفُسورَةً عِنْسَدَ اجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ. وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ التَّوْيَةِ مِنْهَا ائْتَهَى.

وَلُوْضُوحِ رَدِّهِ خَالَفَهُ وَلَدُهُ التَّاجُ فَقَالَ: تَجبُ التَّوْبَهُ عَيْنَا فَوْرًا مِنْ كُلِّ ذَنْب، نَعَـمْ إِنْ فُرِضَ عَدَمُ التَّوْبَةِ عَنْ الصَّغِيرَةِ ثُمَّ جَاءَ مُكَفَّرٌ كَفَّرَ الصَّغِيرَ تَيْنِ الْمَعْصِيَةَ وَتَأْخِيرَ التَّوْبَةِ إِنْ فُرِضَ عَدَمُ التَّوْبَةِ عَنْ الصَّغِيرَةُ ثُمَّ جَاءَ مُكَفِّرٍ ذَعْوِ الصَّلَاةِ سَتِّرُهُ عُقُوبَةِ الذَّنْبِ الْعَظِيمِ مِنْهَا. وَقَالَ الإِمَامُ: التَّكْفِيرُ السَّتَرُ، فَمَعْنَى تَكْفِيرِ ذَعْوِ الصَّلَاةِ سَتِّرُهُ عُقُوبَةِ الذَّنْبِ الْعَظِيمِ ثَوَابُهُ فَيَعْمُرُهُ وَيَعْلِبُهُ كَثَرَةٌ، أَمَّا إِنَّهُ يُسْقَطُهُ أَصْلًا فَذَلكَ إِلَى مَشْيئَةِ اللَّه تَعَالَى.

وَقَالَ أَيْضًا بَعْدَ تَقْرِيرِهِ عَدَمَ الْقَطْعَ بِقَبُولِ التَّوْبَةِ خِلافًا للْخُصُومِ: فَإِنْ قِيلَ: إِذَا لَــمْ تَقْطَعُوا بِقَبُولِهَا وَأَنَّهَا لا تُزِيلُ الْعِقَابَ فَعَلامَ يَحْمُلُونَ قَوْلَ اللَّه تَعَالَى: ﴿ إِنْ تَجْتَنبُ وِا كَبُائِرَ مَا تُنْهُونَ عَنْهُ نُكُفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّفَاتِكُمْ ﴾ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الصَّـلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ". وَقَوْلُهُ: "الْحُمْعَةُ إِلَى الْحُمْعَة كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَصَـوْمُ الْخَمْسُ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَصَـوْمُ يَوْمِ عَاشُوراءَ كَفَّارَةُ سَنَةً. إِنَّ اللَّهَ لَيُكَفِّرُ عَنْ الْمُــؤْمِنِ خَوْلَكُ الْخَمْعَةُ اللَّهُ اللَّهَ لَيُكَفِّرُ عَنْ الْمُسؤمِنِ وَصَوْمُ يَوْمٍ عَاشُوراءَ كَفَّارَةُ سَنَةً. إِنَّ اللَّهَ لَيُكَفِّرُ عَنْ الْمُسؤمنِ وَصَوْمُ يَوْمٍ عَاشُوراءَ كَفَّارَةُ سَنَةً. إِنَّ اللَّهَ لَيُكَفِّرُ عَنْ الْمُسؤمنِ وَصَوْمُ يَوْمٍ عَاشُوراءَ كَفَّارَةُ سَنَةً. إِنَّ اللَّهَ لَيُكَفِّرُ عَنْ الْمُسؤمنِ خَلِها فَيَجِبُ خَطَايَاهُ كُلُهَا بِحُمَّى لَيْلَةً" وَأَمْنَالُ هَذِهِ الأَخْبَارِ؟ قُلْنَا: التَّوْبَابُ عَلَيْهَا. وَأَمَّا لُوعَالُم الْعَقَابِ خَطَايَاهُ كُلُهَا بِحُمَّى لَيْلَةٍ وَأَمْنَالُ هَذِهِ الْخَبْارِ؟ قُلْنَا: التَّوْبَابُ عَلَيْهَا. وَأَمَّالُ الْعِقَابِ وَمُعَى فَيْهُ مَنْ اللَّهُ لَكُمُ مَنْهُ وَلَالًا لَعْقَابِ وَقَالُ الْعَقَابِ وَالْمَالُولُ وَاكْمُ مُ مَسْئُولِ.

وَقَالَ الْمُعْتَزِلَةُ: الصَّعَائِرُ تَقَعُ مَعْفُورَةً عِنْدَ اجْتَنَابِ الْكَبَائِرِ وَادَّعَوْا وُجُوبِ ذَلِكَ عَقْلا، وَيَلْزَمُهُمْ أَنَّ تَلْكَ الْقُرُبَاتِ لا تُكَفِّرُ شَيْئًا لأَنَّ مُجَرَّدَ اجْتَنَابِ الْكَبَائِرِ مُكَفِّرٌ، فَمَا الْحَاجَةُ لمُقَاسَاة تَعَب صَوْمٍ نَحْوَ عَرَفَةَ وَلا شَكَّ أَنَّهَا لا تُكَفِّرُ مَا فِيه حَقُّ للْعِبَاد بَلْ لا الْحَاجَةُ لمُقَاسَاة تَعَب صَوْمٍ نَحْوَ عَرَفَةَ وَلا شَكَّ أَنَّهَا لا تُكَفِّرُا عَقْلا، وَالسَّسَرُعُ وَرَدَ اللَّه مِنْ إِرْضَائِهِمْ، وَعَلَى أُصُولِنَا لَيْسَ فِي الذُّنُوبِ مَا يَقَعُ مُكَفِّرًا عَقْلا، وَالسَّسَرُعُ وَرَدَ بِهَا هَذَه الأَلْفَاظَ الْمُبْهَمَة وَالْعَلْمُ بِتَأْوِيلِهَا عِنْدَ اللَّه تَعَالَى. قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الأَنْصَارِيُّ تُلْمِيذُهُ وَسَلَامُ مُنَادِهُ: يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُكَفِّرَ الصَّعَائِرُ اللّهِ تَعَالَى. قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الأَنْصَارِيُ تُلْميذُهُ وَسَارِحُ إِرْشَادِهِ: يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُكَفِّرَ الصَّعَائِرُ اللّهِ تَعَالَى التَّقَصِيرُ فِي الطَّاعَاتِ إِذْ لا يَحْبَرُهُ إلا الله عَنْدَارِ مِنْهَا وَقَدْ لا يُمْكُنُهُ إِظْهَارُهَا، وَمِنْ ذَلِكَ التَّقْصِيرُ فِي الطَّاعَاتِ إِذْ لا يَحْبُرُهُ إلا اللهُ عَلَى اللّهُ وَلا يُحْبَرُهُ إلا الله مَعَ الاسْتَعْفَارِ، النَّهَى.

قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَمَا ذَكْرَهُ الْإِمَامُ لُحِظَ فَيه مَدْلُولُهُ اللَّغُوِيُّ فَإِنَّ الْكُفْرَ لا يَزِيدُ عَلَى السَّتْرِ، لَكَنَّا نَقُولُ إِذَا سُترَتْ غُفِرَتْ وَإِجْمَاعُهُمْ عَلَى وُجُوبِ التَّوْبَةِ لا يُنَافِي ذَلِكَ، السَّتْرِ، لَكَنَّا نَقُولُ إِذَا سُترَتْ غُفِرَتْ وَإِجْمَاعُهُمْ عَلَى وُجُوبِ التَّوْبَةِ لا يُنَافِي ذَلِكَ، وَتَفْصِيلُ الْأَنْصَارِيِّ غَيْرُ مُسَلَّمٍ بَلْ كُلُّ الصَّغَائِرِ يَمْحُوهَا اجْتِنَابُ الْكَبَائِرِ، كَمَا ذَلِّكَ عَلَيْ وَتَفْصِيلُ اللَّانِصَارِيِّ عَيْرُ مُسَلِّمٍ بَلْ كُلُّ الصَّغَائِرِ يَمْحُوهَا اجْتِنَابُ الْكَبَائِرِ، كَمَا ذَلِّكَ عَلَى التَّخْصِيصِ اللَّذِي ذَكْرَهُ، نَعَمْ مَا فِيهَا مِنْ حَقِّ الآدَمِيِّ لا عَلَيْهُ اللَّوبَةِ فَيْهَا مِنْ السَّغَيْرَةِ ثُمَّ جَاءَتْ الْمُكَنِّ وَهَذَا يُعَضِّدُهُ ذَلِيلٌ مُوجِبُ التَّخْصِيصِ. وَالْحَقُّ وُجُوبُ التَّوْبَةِ عَيْنَا مِنْ كُلِّ ذَنْب، نَعَمْ إِنْ فُرِضَ عَدَمُ التَّوْبَةِ عَنْ الصَّغِيرَةِ ثُمَّ جَاءَتْ الْمُكَفِّرَاتُ الصَّغِيرَةِ ثُمَّ جَاءَتْ الْمُكَفِّرَاتُ السَّغِيرَةِ ثُمَّ جَاءَتْ الْمُكَفِّرِاتُهُ مِنْهُا. النَّهُ عَنْ الصَّغِيرَةِ ثُمَّ جَاءَتْ الْمُكَفِّرَاتُ الصَّغِيرَةِ ثُمَّ مَا السَّغِيرَةِ ثُمَّ مَا اللَّوْبَةِ مِنْهَا. الْتَهْمَى.

وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي فَتَاوِيهِ قَدْ يُكَفِّرُ نَحْوُ الصَّلاةِ بَعْضَ الْكَبَائِرِ إِذَا لَهِ يَحِدْ

وَاعْلَمْ أَنَّهُمْ اخْتَلَفُوا هَلْ قَبُولُ التَّوْبَةِ قَطْعِيٌّ أَوْ ظُنِّيٌ وَالصَّحِيحُ كَمَا قَالَهُ النَّوَيِةُ وَغَيْرُهُ أَنَّ قَبُولَ تَوْبَةِ أَنَّ قَبُولَ تَوْبَةِ غَيْرِهِ إِذَا وُجِدَتْ شُرُوطُهَا ظُنِّيٌّ خِلافًا لِجَمْعِ مِنْ مُتَقَدِّمِي أَصْحَابِنَا. قَالَ الإِمَامُ: وَإِذَا أَسْلَمَ فَلَيْسَ إِسْلاَمُهُ تَوْبَةً مِنْ كُفْرِهِ، وَإِنَّا لَهِمَامُ: وَإِذَا أَسْلَمَ فَلَيْسَ إِسْلاَمُهُ تَوْبَةً مِنْ كُفْرِهِ، وَلا يُتَصَوَّرُ أَنْ يُؤْمِنَ وَلا يَنْدَمَ عَلَى كُفْرِهِ، بَلْ تَجسبُ مُقَارَنَةُ الإِيمَانِ لِلنَّذَمِ عَلَى الْكُفْرِ، ثُمَّ وِزْرُ الْكُفْرِ يَسْقُطُ بِالإِيمَانِ وَالنَّذَمِ عَلَى الْكُفْرِهِ، وَمَا سَوَاهُ مِنْ ضُرُوبِ التَّوْبَةِ فَقَبُولُهُ مَظْنُونٌ غَيْرُ مَقْطُوعٍ بِهِ وَمَا سَوَاهُ مِنْ ضُرُوبِ التَّوْبَةِ فَقَبُولُهُ مَعْشُونٌ عَيْرُ مَقْطُوعٍ بِهِ وَمَا المَّنْ الْكَافِرَ إِذَا أَسْلَمَ وَتَابَ عَنْ كُفْرِهِ صَحَّتْ تَوْبَتُهُ وَإِنْ اسْتَذَامَ وَقَالَ عَنْ كُفْرِهِ وَالْالْمَامُ وَتَابَ عَنْ كُفْرِهِ وَمَحَتْ تَوْبَتُهُ وَإِنْ اسْتَذَامَ

مَعَاصِي أُخرَ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهَذَا فِي الْكُفْرِ فَغَيْرُهُ لا يُكَفُّرُ إِلا بِتَوْبَةِ عَنْهُ بِخُصُوصِهِ كَمَا ذَكَرَهُ الْبَيْهِةِيُّ فِي سَنَدهِ الْكَبِيرِ، وَاسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنْ أَحْسَنَ فِي الإِسْلامِ لَمْ يُوَاخَذُ بِالأُوَّلِ وَلا بِالآخِرِ وَإِنْ أَسَاءَ فِي الإِسْسلامِ أَخِيدَ بِالأُوَّلِ وَلا بِالآخِرِ وَإِنْ أَسَاءَ فِي الإِسْسلامِ أَخِيدَ بِالأُوَّلِ وَلا بِالآخِرِ وَإِنْ أَسَاءَ فِي الإِسْسلامِ أَخِيدَ بِهَا إِذَا أَسْسلَمَ. فَال الْبَيْهُوَيُّ فِي الشَّعْبِ: قَدْ جَاءَت أَحَادِيثُ فِي أَنْ الْحُدُودَ كَفَّارَةٌ وَكَأَنَّهُ إِذَا تَابَ بِسدَليلِ الْبَيْهُولِي فِي الشَّعْبِ: قَدْ جَاءَت أَحَادِيثُ فِي أَنْ الْحُدُودَ كَفَّارَةٌ وَكَأَنَّهُ إِذَا تَابَ بِسدَليلِ اللّهِ وَلَيْهُ وَسُلّمَ لِلسَّارِق حِينَ قَطَعَهُ ثُبُ إِلَى اللّهِ" وَيُوافِقُهُ قَوْلُ الشَّيْخِيْنِ فِي النَّوْفِي فِي السَّيْخِيْنِ فِي السَّوْفَى مَنْهُ الْقَوَدَ أَوْ السَّيْخِيْنِ فِي السَّيْوَلِي بَلْ اللّهِ عَالَم اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَةَ وَيَتَعَلَّقُ بِالْقَوْدَ أَوْ السَّيْخِيْنِ فِي السَّوْفَى مِنْهُ الْقُودَ أَوْ السَّيْوَقِي مِنْ السَّيْوَقِي أَنْ السَّيْوَقِي أَنْ السَّيْوَقِي أَلْهُ مِي اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّ

وَاعْلَمْ أَيْضًا أَنَّ التَّوْبَةَ الَّتِي تَمْحُو الإِثْمَ تَنْقَسَمُ إِلَى تَوْبَة عَنْ ذَنْبِ لا يَتَعَلَّقُ به حَقُّ آدَمِيٍّ، وَإِلَى تَوْبَة عَنْ ذَنْبِ لا يَتَعَلَّقُ به حَقُّ آدَمِيٍّ، وَإِلَى تَوْبَة عَنْ ذَنْبِ يَتَعَلَّقُ به حَقُّ آدَمِيٍّ. فَالضَّرْبُ الأُوَّلُ: كُوطْء أَجْنَبِيَّة فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ وَشُرْبِ الْحَمْرِ فَشُرُوطُ التَّوْبَةِ أَوْ أَرْكَانُهَا عَلَى الْخِلاف فِي ذَلِك، ويُتَّحَهُ أَنَّهُ لا خَلافَ فِي الْحَقِيقَة إِذْ مَنْ أَرَادَ بِالتَّوْبَةِ مَدْلُولَهَا اللَّعْوِيَّ وَهُوَ الرُّجُوعُ يَجْعَلُ تِلْكَ أَرْكَانًا ثَلاثَةً قِيلَ وَعَلَيْهِ الأَصُولِيُونَ، شُرُوطًا، وَمَنْ أَرَادَ بِهَا مَعْنَاهَا الشَّرْعِيَّ يَجْعَلُ تِلْكَ أَرْكَانًا ثَلاثَةً قِيلَ وَعَلَيْهِ الأَصُولِيُونَ، شُرُوطًا، وَمَنْ أَرَادَ بِهَا مَعْنَاهَا الشَّرْعِيَّ يَجْعَلُ تِلْكَ أَرْكَانًا ثَلاثَةً قِيلَ وَعَلَيْهِ الأَصُولِيُونَ، وَالتَّوْبَةُ اللَّهُ لا بُدَّهُ وَالْعَرْمُ عَلَى عَدَمِ الْعُودِ وَالتَّوْبَةُ اللّهُ وَالْعَرْمُ وَلَيْسَا بِشَرْطَيْنِ لَهَا لاسْتِحَالَتِهِ بِدُونِهِمَا لِمَا يَأْتِي أَنَّهُ لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ لِلّهِ،

<sup>(</sup>١) "صحيح الجامع" (٥٩٧٣).

وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ ذَيْنك. وَأَجَابَ الأَوَّلُ بِأَنَّهُ إِنَّمَا خَصَّ بِالذِّكْرِ فِي الْحَديث لأَنَّهُ مُغْظَمُ أَرْكَانِهَا، كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْحَجُّ عَرَفَةَ"(١). وَجَمَعَ التَّاجُ السَّبْكِيُّ مُغْظَمُ أَرْكَانِهَا، كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْحَجُّ عَرَفَةَ"(١). وَجَمَعَ التَّاجُ السَّبْكِيُّ بَيْنَ طَرِيقَتَيْ الأصُولِيِّينَ وَالْفُقَهَاء حَيْثُ فَسَّرَهَا بِالنَّذَمِ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ النَّذَمَ لا يَتَحَقَّ تَ لِالا بَيْقَ اللَّهُ عَلَى مَا يَأْتِي:

وَذَكَرَ أَبُو نَصْرِ الْقُشْيَرِيُّ عَنْ وَالده الإِمَامِ أَبِي الْقَاسِمِ أَنْ مَنْ شَرْطِ التَّوْبَة أَنْ يَذْكُرَ وَعَزَمْهُ عَلَى مِنْ الزَّلَة وَيَنْدَمَ عَلَيْه، فَلُوْ أَسْلَفَ ذَبْبًا وَنَسِيهُ فَتَوْبَتُهُ مِنْ ذُنُوبِهِ عَلَى الْجُمْلَة وَعَزْمُهُ عَلَى أَلا يَعُودَ إِلَى ذَنْب مَا يَكُونُ تَوْبَة مَمَّا نَسِيهُ، وَمَا دَامَ نَاسِيًا لا يَكُونُ مُطَالَبًا بِالتَّوْبَة عَمَّا نَسِيهُ وَلَكَنَّهُ يَلْقَى اللَّهَ وَهُو مُطَالَبٌ بِتِلْكَ الزَّلَة، وَهَذَا كَمَا لَوْ كَانَ لِلْغَيْسِرِ عَلَيْهُ دَيْنَ فَسَيهُ أَوْ لَمْ يَقْدر عَلَى الأَدَاءِ فَهُو حَالاً غَيْرُ مُطَالَب مِعَ النَّسْيَانِ أَوْ الإِعْسَارِ، عَلَيْهُ دَيْنَ فَسَيهُ أَوْ لَمْ يَقَدر عَلَى الأَدَاءِ فَهُو حَالاً غَيْرُ مُطَالَب مِعَ النَّسْيَانِ أَوْ الإِعْسَارِ، وَلَكُنْ يَلْقَى اللَّهَ وَهُو مُطَالَبُهُ، وهِي مِنْ ذَنْب دُونَ آخَرَ صَحِيْحَةٌ عِنْدَنَا، وَمِنْ جُمْلَة وَلَكُنْ يَلْقَى اللَّهُ وَهُو مُطَالِبُهُ، وهِي مِنْ ذَنْب دُونَ آخَرَ صَحِيْحَةٌ عِنْدَنَا، وَمِنْ جُمْلَة وَكُو بَا يَتَحَقَّقُ إِلاَ إِذَا تَذَكَّرَ مَا فَعَلَهُ حَتَى يَتَصَوَّرَ نَدَمَهُ عَلَيه، وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْر: إِنْ الذَّبُ مَا عَلَى اللَّه تَعَالَى اللَّه تَعَالَى وَلَيْهُ النَّذَمُ وَلَعُ لَا يَتَذَكَّرُهُا، فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَعْلَمُ لَنْهُ عَلَى مَا لَمْ يَكُنْ مُحَالًى، وَإِنْ عَلِمَ لَهُ ذَنْبًا لَكَنَّهُ لَمْ يَتَعَيَّنْ لَهُ فِي التَّذَكُر فَيَعَلَى مَا لَمْ يَكُنْ مُحَالًى، وَإِنْ عَلِمَ لَهُ ذَنْبًا لَكَنَّهُ لَمْ يَتَعَيَّنْ لَهُ فِي التَّذَكُر فَيُعَلَى مَا لَمْ يَكُنْ مُحَالًى، وَإِنْ عَلِمَ لَهُ ذَنْبًا لَكَنَّهُ لَمْ يَتَعَيَّنْ لَهُ فِي التَّذَكُر فَي التَّذَكُر فَي التَّذَكُر فَي التَّذَكُمُ وَالَالله يَعَلَى مَا لَمْ يَكُنْ مُحَالًى، وَإِنْ عَلِمَ لَهُ ذَنْبًا لَكَنَّهُ لَمْ يَتَعَيَّنْ لَهُ فِي التَّذَكُر فَيُعَلَى عَلَى مَا لَمْ يَكُنْ مُحَالًى وَإِنْ عَلِمَ لَهُ وَيُ الْمُ لَوْ فَي التَذَكُر فَي التَذَكُو وَالَهُ الْمُؤْلِقُولُولُوا اللّهُ الْمُؤَلِقُولُ الْمُؤْلُولُولُولُولُهُ الْمُؤْلُولُولُول

<sup>(</sup>١) "صحيح"، وانظر: "الإرواء" (١٠٦٤).

أَنْ يَنْدَمَ عَلَى مَا ارْتَكَبَ مِنْ الْمُحَالَفَةِ عَلَى الْجُمْلَةِ ثُمَّ الْعَزْمُ عَلَى أَلا يَعُودَ إِلَى الْمُخَالَفَةِ أَصْلا. انْتَهَى.

وَحَاصِلُ عَبَارَةِ الْقَاضِي: لَوْ كَانَ الْمُصِيبُ لِلذَّبْ الْوَاحِد أَوْ الذُّنُوبِ عَالِمًا بِهَا أَوْ ذَاكِرًا لَهَا عَلَى التَّفْصِيلِ أَوْ الْجُمْلَةِ فَيَقُولُ: إِذَا كَانَ مِنِّي ذَبْبَ لَمْ أَعْلَمْهُ فَأَنَا تَاتُبُ إِلَى فَاللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ وَيَسْتَغْفِرُ مِنْ عَقَابِهِ وَلا تَجبُ عَلَيْهِ فِيمَا لَمْ يَعْلَمُهُ أَوْ عَلِمَهُ وَلا يَعْتَقَدُهُ ذَبُّنَا اللَّه تَعَالَى مِنْهُ وَيَسْتَغْفِرُ مِنْ عَقَابِهِ وَلا تَجبُ عَلَيْهِ فِيمَا لَمْ يَعْلَمُهُ أَوْ عَلِمَهُ وَلا يَعْتَقَدُهُ ذَبُنا أَوْ لَمْ يَخْطُرُ لَهُ بِبَالَ بَلْ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْجُمْلَةِ كَمَا بَيْنَا، وَإِنْ كَانَ ذَاكِرَا للسَّنُوبِ اللَّهُ فِي الْجُمْلَةِ كَمَا بَيْنَا، وَإِنْ كَانَ ذَاكِرًا للسَّذُنُوبِ صَحَّتُ التَّوْبَةُ مَنْ بَعْضِهَا وَإِنْ عَلَمْ بِهَا عَلَى التَّفْصِيلِ لَزِمَهُ التَّوْبَةُ عَنْ آخَادِهِا عَلَى التَّفْصِيلِ لَزِمَهُ التَّوْبَةُ عَنْ آخَادِهِا عَلَى التَّوْبَة عَمَّا لَمْ يَعْلَمُهُ. وَقَالَ الشَيْخُ عَزَّ السَدِّينِ: التَّفْصِيلِ وَلا يَكُفْفِهِ تَوْبَةٌ وَاحِدَةٌ بِخلَافِ التَّوْبَة عَمَّا لَمْ يَعْلَمُهُ. وَقَالَ الشَيْخُ عَزَّ السَدِّينِ: يَتَذَكَّرُ الذُّنُوبَ السَّالِفَة مَا أَمْكَنَ تَذَكُرَهُ وَمَا تَعَذَّرَ فَلا يَلْزَمُهُ مَا لا يُقرُّ عَلَيْهِ.

الثَّانِي: الْعَزْمُ عَلَى أَلا يَعُودَ فِي الْمُسْتَقْبُلِ إِلَيْهِ أَوْ إِلَى مِثْلُه، وَهَلَهُ إِنَّمَا يُتَصَلَوْرُ الشّرَاطُةُ فِيمَنْ يَتَمَكَّنُ مِنْ مِثْلِ مَا قَدَّمَةُ، أَمَّا مَنْ جُبَّ بَعْدَ الزِّنَا أَوْ قُطِعَ لِسَائَةُ بَعْدَ نَحْوِ الْقَذْفِ فَالشَّرْطُ فِي حَقِّه عَزْمُهُ عَلَى التَّرْكِ لَوْ عَادَتْ إِلَيْهِ قُدْرُتُهُ عَلَى الذَّئِب، وَبِهذَا عُلَمَ أَنَّ تُوبَةَ الْفَاجِزِ عَنْ الْعَوْدُ صَحِيحةٌ ولَمْ يُخَالِفْ فِيهَا إِلاَ ابْنُ الْجُبَّائِيِّ قَالَ: لَأَنَّهُ مُلْجَأً إِلَى الثَّرِكِ وَرَدُّوا عَلَيْهِ بِمَا تَقَرَّرَ فِي نَحْوِ الْمَحْبُوب، وَلا يُنَافِي ذَلِكَ مَا فِي شَرْح إِرْشَادِ اللَّمْنُ إِنْ الْجَبُّمُ مِنْ مُتَمَكِّنٍ مِنْ مِثْلِ مَا قَدَّمَهُ فَلا يَصِحُ مِلْ الْمَحْبُوب، الْعَرْمُ عَلَى تَرْكُهُ لَوْ عَادَتْ إِلَيْهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَنَقَلَ الْقُشَيْرِيُّ عَنْ الأَسْتَاذَ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّهُ تَصِحُّ التَّوْبَةُ مِنْ ذَلْبِ مَعَ الإِصْرَارِ عَلَى مِثْلِهِ حَتَّى تَصِحَّ مِنْ الزِّنَا بِامْرَأَةً مَعَ الْمُقَامِ عَلَى الزِّنَا بِامْرَأَة أُخْرَى فِي مِثْلِ حَالِهَا، وَلَوْ مِثْلِهِ حَتَّى تَصِحَّ مِنْ الزِّنَا بِامْرَأَةً مَرَّيْنِ صَحَّتْ مِنْ مَرَّة فَقَطْ، قَالَ: وَالأَصْحَابُ يَأْبُونَ هَذَا وَيَقُولُونَ شَسَرُطُ صِحَّةَ التَّوْبَةِ الْغَرْمُ عَلَى أَنْ لَا يَعُودُ إِلَى مِثْلِه وَذَلِكَ مُحَالٌ مَعَ الإصرارِ عَلَى مِثْلِه. النَّهَى. وَقَالَ الْحَلِيمِيُّ: تَصِحُّ مِنْ كَبِيرَة دُونَ أَخْرَى مِنْ غَيْرِ جنسها وَقَضِيَّتُهُ عَدَمُ صحَّتِها وَقَالَ الْحَلِيمِيُّ: تَصِحُّ مِنْ كَبِيرَة دُونَ أَخْرَى مِنْ غَيْرِ جنسها وَقَضِيَّتُهُ عَدَمُ صحَّتِها إِذَا كَانَتْ مِنْ جَنسِها، وَبِهِ صَرَّحَ الْأَسْتَاذُ أَبُو وَخَالَفَهُ الأَسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ كَمَا الْقَاضِي: لا خلاف بَيْنَ سَلَفِ الأَمَّة فِي صحَدِّة التَّوْبَة مِنْ بَعْضِ الْقَبَائِحِ مَعَ الْمُقَامِ عَلَى قَبَائِحَ أَخَرَ، وَقَالَ الإِمَامُ: التَّوْبَةُ لَهَا ارْتَبَاطَ الْتَوْبَة مِنْ بَعْضِ الْقَبَائِحِ مَعَ الْمُقَامِ عَلَى قَبَائِحَ أَخَرَ، وَقَالَ الإِمَامُ: التَّوْبَة لَهَا ارْتِبَاطَ

بِالدَّواعِي لا تَصِحُّ بِدُونِهَا، ثُمَّ الدَّواعِي تَخْتَلفُ: مِنْهَا حُقُوقُ الْعَبَادِ بِكُثْرَةِ الرَّوَاحِرِ فَلا تَصِحُ مِنْ ذَبْ مَعَ الإِصْرَارِ عَلَى مِثْلَة عِنْدَ اسْتَوَاءِ الدَّوَاعِي إَلَيْهِمَا، وَلُوْ اخْتَلْفَا جَسْسَا كَقَتْلٍ وَشُرْبٍ وَاسْتَوَتْ الدَّوَاعِي فَيهِمَا فَهُمَا مَثْلان لا تَصِحُ التَّوْبَةُ مِنْ أَحَدِهمَا مَع الإصْرَارِ عَلَى الآخِرِ لاسْتَوَائِهمَا فَيمَا لأجْله نَدَمَ عَلَيْه مِثْلَ أَنْ يُكُونَ الدَّاعِي إلَى التَّوْبَة مَنْ عَظَمُ الْعُقُوبَة عَلَيْهِ وَلَمْ يَعْتَقِدْهُ كُونَة مُخَالَفَة وَمَعْصِيةً للَّه تَعَالَى، وَإِنْ دَعَاهُ إلَى التَّوْبَة مَنْهُ عَظَمُ الْعُقُوبَة عَلَيْهِ وَلَمْ يَعْتَقِدْهُ فِي الآخِرِ صَعَّ تَبْعِيضُ النَّذَهِ مِنْ الْعقابِ لا يَهْجُمُ عَلَى الذَّنْبِ إلا بَتَأْوِيلِ، وَلا يَصِحُّ مَنْهُ الْقَصْد لَ يَعْلَى عَلَى الذَّنْبِ مِنْ الْعقابِ لا يَهْجُمُ عَلَى الذَّنْبِ إلا بَتَأُويلٍ، وَلا يَصِحُ مَنْهُ الْقَصْد لَهُ الله تَعَالَى عَلَى الذَّنْبِ مِنْ الْعقابِ لا يَهْجُمُ عَلَى الذَّنْبِ إلا بَتَأُويلٍ، وَلا يَصحُ مِنْهُ الْقَصْد لَهُ الله تَعَالَى مِنْ مَع الْعَلَم بِاطُلاعِ الله تَعَالَى عَلَى عَلَى الذَّنْبِ مَعَ الْعَلْم بِاطُلاعِ الله تَعَالَى عَلَى عَلَى الله تَعَالَى مَنْ مَع مَلِي الله تَعَالَى مِنْ جَمِيعِ الذَّنُوبَ وَلا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ وَالْتُ عَفَانَهُ وَفَتَرَتْ شَهُوتُهُ فَإِنَّهُ اللّهَ يَعَالَى عَلَى اللّه تَعَالَى مَنْ جَمِيعِ الذَّنُوبَ وَلا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ الشَّعْيَضُ عَلَى عَلَى الله تَعَالَى عَلَى الله تَعَالَى مَنْ جَمِيعِ الذَّنُوبَ وَلا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ السَّيْطِينَ عَلَى الله تَعَالَى عَلَى الله عَلْمُ الْعَقْ الْعَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى ال

قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَب أَهْلِ السُّنَّة صِحَتُهَا مِنْ بَعْضِ الــذُّنُوبِ مَــعَ الإصرَار عَلَى بَعْضهَا، وَمَا ذَكَرَهُ الإمَامُ فَمَنْ تَصَرُّفه وَتَوَسُّطه.

وَالْحَوَابُ: أَنَّ مَنْ أَهْمَلَهُ نَظَرَ إِلَى غَيْرِ الْمُتَلَبِّسِ وَالْمُصَرِّ إِذْ لا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ إِفْسلاعٌ، وَمَنْ ذَكَرَهُ نَظَرَ إِلَى الْمُتَلَبِّسِ وَالْمُصِرِّ فَلا بُدَّ مِنْ إِفَّلاعِهِمَا قَطْعًا. إِذْ يَسْتَحِيلُ حُصُـولُ التَّذَمِ الْحَقيقيِّ عَلَى شَيْء هُوَ مُلازِمٌ لَهُ فِي الْحَالِ أَوْ مَعَ الْعَزْمِ عَلَى مُعَاوَدَتَه. إِذْ مَنْ لازِمِ التَّذَمِ الْحَزْنُ عَلَى مَا فَرَّطً مِنْ الزَّلَةِ وَلا يُوجَدُ ذَلِكَ إِلا بِتَرْكِهَا مَعَ الْعَرْمِ عَلَى عَسدم مُعَاوَدَتها مَا بَقيَ.

وَفِي تَصْحِيحِ الْمِنْهَاجِ لِلْبُلْقِينِيِّ: قَضِيَّةُ كَلامِ الْمِنْهَاجِ اللَّبُلْقِينِيِّ: قَضِيَّةُ كَلامِ الْمِنْهَاجِ اللَّبُلْقِينِيِّ: وَالْمَدْ فَوَلَا وَالْمُلْبِ الطَّيْبِ وَالْمَنْ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُمْ. قَالَ أَغْنِي الْبُلَقِينِيَّ: وَالَّذِي يَظْهَرُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مَنْهُ اللَّهُ عَلَى ذَلْبِ وَالسَّنَةَ أَنَّ الذَّنْ يَقُولَ أَسْتَغْفُرُ اللَّهَ مِنْ ذَلْبِي أَوْ رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئتِي أَوْ تُبْتِ إِلَى يَقُولَ أَسْتَغْفُرُ اللَّهَ مِنْ ذَلْبِي أَوْ رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئتِي أَوْ تُبْتِ إِلَى اللَّهُ مِنْ ذَلْبِي أَوْ رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئتِي أَوْ تُبْتِ إِلَى اللَّهُ مِنْ ذَلْبِي أَوْ رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئتِي أَوْ تُبْت إِلَى مَنْدُوا اللَّهُ مِنْ ذَلْبِي أَوْ رَبِّ اغْفِرْ أَلْ التَّقَوْمُ اللَّهُ مِنْ ذَلْبِي أَوْ رَبِّ اغْفِرْ أَنْ الرَّفْعَةُ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنْ الدِّينَ عَبَّرُوا اللَّهُ عَلَى أَنَّ النَّوْبَةُ فِي الظَّاهِرِ الْمُرَثِّبِ عَلَيْهَا غُفْرَانُ الذَّنْبِ وَغَيْرُهُ تَحْصُلُ كَمَا قَالَ الأَصْحَابُ وَلِي مَنْ التَّوْبَةُ فِي الظَّاهِرِ الْمُرَثِّبِ عَلَيْهَا غُفْرَانُ الذَّنْبِ وَغَيْرُهُ عَلَى مَا كُنا وَالْعَرْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا كَانَ وَالْعَرْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا مَضَى وَيَتْسُلُ كَمَا قَالَ الأَسْتَغَيْلِ الْمَعْصِية حَدِّ لِلَّهِ تَعَلَى وَلا مَالٌ وَلا حَقٌ للْعَبَادِ، وَقَدْ يُعْبَرُا وَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى مَا مَضَى وَيَتْسُرُكَ الْمَعْرِي وَلَكَ بَعْبَارَةً أَنْ التَّوْمِي وَالْمُخَامِلُي وَالْمَحَامِلِي وَالْمُعَلِي وَالْمَاوَرُدِيُ وَابْنُ الصَبَّاعِ وَالْبَعُويُ وَالْمَحَامِلِي وَالْمَالِي وَالْمَاوَرُدِي وَالْمُ الصَافِرَةِ وَالْمُعَلِي وَالْمَحَامِلِي وَالْمَاوَرُودِي وَالْمُ الصَافِرُونُ وَالْمُ الصَّيْعَ وَالْمُحَامِلِي وَالْمَحَامِلِي وَالْمُعَلِي وَالْمَوالِمُ الْمَرَادِي وَالْمُعَلِي وَالْمُولِولُولُ وَالْمُ الْمَرْوَرُولُ وَالْمُ الْمَاوَرُدِي وَالْمُ الْمَاوَرُدُونَ وَالْمُ الْمَاوَرُدُونَ وَالْمُ الْمَاوَلُولُ الْمُعْمِى وَالْمُحَامِلُ وَالْمَا وَلَوْرُولُ وَالْمُ الْمَوْلُولُ وَلَلْمُ الْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُ الْمُعْمِى وَالْمُولُولُ وَالْمَا وَرُولُولُ اللّهُ وَالْمُولُو

فَتَأْمَّلْ قَوْلَهُ وَقَدْ يُعَبَّرُ عَنْ ذَلِكَ إِلَخْ تَجِدْهُ صَرِيحًا فِيمَا ذَكَرْتِه أَنَّ مُؤَدَّى الْعَبَـــارَتَيْنِ وَاحِدٌ، وَأَنَّ مَنْ ذَكَرَ الاسْتَغْفَارَ لَمْ يُرِدْ بِهِ لَفْظَهُ وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ النَّدَمَ الَّذي عَبَّرَ بِهِ غَيْـــرُهُ فَلا خلافَ، وَلا قَائلَ منْ هَؤُلاء الأئمَّة حَينتذ باشْتَرَاط التَّلَقُطُ بالاسْتَغْفَار.

الْخَامِسُ: وُقُوعُ التَّوْبَةِ فِي وَقْتِهَا وَهُوَ مَا قَبْلَ الْغَرْغَرَةِ وَالْمُعَايَنَةِ كَمَا ذَكَرُوهُ. السَّادَسُ: أَلا يَكُونَ عَنْ اضْطَرَارِ بِظُهُورِ الآيَاتِ كَطُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا. وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الشَّمْسَ إِذَا طُلَعَتْ مِنْ مَغْرِبِهَا وَهُوَ مَجْنُونٌ ثُمَّ أَفَسَاقَ وَتَسَابَ صَحَّتْ تَوْبُتُهُ لَعُذْرِهِ السَّابِقِ وَهُو غَرِيبٌ.

السَّابِعُ: أَنْ يُفَارِقَ مَكَانَ الْمَعْصِيةِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الزَّمَخْشَرِيُّ وَهُوَ شَـاذًّ، وَجَعَـلَ صَاحِبُ التَّنْبِيهِ ذَلِكَ مُسْتَحَبًّا حَيْثُ قَالَ: يُسَنُّ لِلْحَاجِّ أَنْ يُفَارِقَ حَلِيلَتَهُ فِـي الْمَكَـانِ صَاحِبُ التَّنْبِيهِ ذَلِكَ مُسْتَحَبًّا حَيْثُ قَالَ: يُسَنُّ لِلْحَاجِّ أَنْ يُفَارِقَ حَلِيلَتَهُ فِـي الْمَكَانِ كَمَـا الَّذِي جَامَعَهَا فِيهَ أَيْ لَأَنَّ الْمَكَانِ كَمَـا حُكِي فِي زَمَننَا عَمَّنْ جَاءَ بِحَلِيلَتِهِ مِنْ مَكَانِ بَعِيد مِنْ أَقْصَى الْمَغْرِبُ فَلَمَّا وَصَلاَ مُزْدَلِفَةَ كَكُو عَلَى فَي وَمَننَا عَمَّنْ جَاءَ بِحَلِيلَتِهِ مِنْ مَكَانِ بَعِيد مِنْ أَقْصَى الْمَغْرِبُ فَلَمَّا وَصَلاَ مُزْدَلِفَةَ كَامِعَهَا فَجَاوَرَ لِلْعَـامِ التَّالِـتِ جَامَعَهَا فَجَاوَرَ لِلْعَـامِ التَّالِـتِ لِيَحُجَّ قَصَاءً فَجَامَعَهَا بِذَلِكَ الْمَحَلِّ فَجَاوَرَ لِلْعَـامِ التَّالِـتِ لِيَحْبَعُ فَيَا عَجَامَعَهَا فِي الْحَجَّةِ الرَّابِعَةِ حَتَّى سَلِمَ لَهُمَا حَجُّهُمَا.

الثّامنُ: تَحْديدُ التّوْبَة عَنْ الْمَعْصَية كُلّما ذَكَرَهَا بَعْدَ التّوْبَة فِيمَا زَعَمَهُ الْقَاضِي أَبُو

بَكْرِ الْبَاقَلانِيُّ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يُحَدِّدُهَا فَقَدْ عَصَى مَعْصَيةً جَديدَةً تَحبُ التّوْبَدةُ منْهَا، وقالَ إمَامُ وَالتّوْبَةُ الأولَى صَحِيحةٌ إِذْ الْعَبَادَةُ الْمَاضِيةُ لا يَنْقُضُهَا شَيْءٌ بَعْدَ تَصَرّفُهَا، وقالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: لا يَحبُ ذَلِكَ لَكَنَّهُ يُسْتَحَبُّ، قَالَ الأَذْرَعِيُّ فِي تَوسَّطه: ويُشْبهُ أَنْ يُقَالَ إِنْ الْحَرَمَيْنِ: لا يَحبُ ذَلِكَ لَكَنَّهُ يُسْتَحَبُّ، قَالَ الأَذْرَعِيُّ فِي تَوسَّطه: ويُشْبهُ أَنْ يُقَال إِنْ كَانَتْ لا تَنْفَرُ مَنْكَ كَانَتْ لا تَنْفَرُ مَنْكَ مَنْكَ مَنْكُ مَنْكَ اللّهُ مَعْمَا اخْتَارَهُ الإَمَامُ ظَاهِرٌ وَإِنْ كَانَتْ لا تَنْفِرُ مَنْكَ وَتُلْكَ مَعْصَيةً جَديدة تَحبُ التَّوْبَةُ مَنْهَا. فَالتَّوْبَةُ الصَّادِقَةُ تَقْتَضِي تَسَدَكُرَ وَحَدَلُونَ شَعَادَةُ اللّهُ تَعَالَى مِمّا سَلَفَ مِنْهُ، وَمَنْ تَنَبّعَ الاَتْوَرَةُ الْآخَرَةِ وَحَدَارَ وَحَدَ لَلْكُ شَوَاهِدَ كَنِيرةً النّعَارَةُ النّعَالَى مَمّا سَلَفَ مِنْهُ، وَمَنْ تَنَبّعَ الاَتْوَر وَالأَخْبَارَ وَحَدَ لَلْكُ شَوَاهِدَ كَنِيرةً النّعَالَ اللّهُ تَعَالَى مِمّا سَلَفَ مِنْهُ، وَمَنْ تَنَبّعَ الاَتّوارَةُ الْآغَر وَالأَخْبَارَ وَحَدَ لَلْكُ شَوْاهِدَ كَنِيرةً النّعَارَةُ الْتَعْمَةُ الْعَبْرَةُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْهُ اللّهُ الْمُالِقُولُ اللّهُ اللّ

َ وَكَأَنَّهُ أَخَذَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ الإِمَامِ لا يَبْعُدُ أَنْ يَنْدَمَ عَلَيْهَا وَتَصِحَّ تَوْبَتُهُ ثُمَّ إِذَا ذَكَرَهَا أَضْرَبَ عَنْهَا فَلَمْ يَفُرَحُ بِهَا، وَلا خلافَ أَنَّهُ لا يَلْزَمُهُ اسْتدامَةُ النَّدَمِ وَاسْتصْحَابُ ذِكْرِهِ جَهْدَهُ، وَقَالَ في مَوْضع آخَرَ: عَلَيْهُ أَنْ لا يُصِرَّ فَأَمَّا أَنْ يُقَالَ عَلَيْه تَوْبَةٌ مَقْصُودَةٌ فَلا.

وَفِي الشَّامَلِ: أَنَّ ٱلْوُجُوبَ لَيْسَ بِشَيْءَ لَأَنَّ الَّذِينَ أَسْلَمُوا كَانُوا يَذْكُرُونَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَلَمْ يَلْزَمُوا بِتَجْدِيدِ الإِسْلاَمِ وَلا أُمِرُوا بِهِ اثْنَهَى.

تُمَّ الْخلافُ إِنَّمَا هُوَ الْوُجُوبُ أَمَّا النَّدْبُ فَلا خلافَ فيهِ.

وَفِي صَحيحِ البُخَارِيِّ: "إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعَدٌ تَحْتَ جَبَلِ يَخَافُ أَنْ يَوَ يَقَعَ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابِ يَطِيرُ عَلَى أَنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا" قَالَ الإِمَامُ: وَلَعَلَّ الْقَاضِيَ بَنَى مَا مَرَّ عَنْهُ عَلَى أَنَّ التَّوْبَةُ لاَ تُزِيلُ عِقَابَ الذَّنْبِ قَطْعًا وَأَنَّ ذَلِكَ مَرْجُونٌ وَمَظْنُونٌ غَيْرُ مَقْطُوعٍ بِهِ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَمَهْمَا ذَكَرَهُ وَهُوَ غَيْرُ قَاطِعٍ بِقَبُولِ تَوْبَتِــهِ وَزَوَالِ الْعِقَابِ عَنْهُ فَيَنْدَمُ عَلَيْهِ لا مَحَالَةَ تَانيًا لا سِيَّمَا وَلا يَعْلَمُ عَاقبَةَ أَمْره انْتَهَى.

التّاسِعُ: أَنْ لا يَعُودَ للذَّنْبِ عَلَى مَا زَعَمَهُ الْبَاقَلانِيُّ أَيْضًا حَيْثُ قَالَ: لَوْ نَقَصَ التَّائِبُ
تَوْبَتَهُ حَازَ أَنْ تَعُودَ عَلَيْهِ ذُنُوبُهُ لأَنَّهُ مَا وَقَى بِهَا لَكَنَّهُ أَقَلُ إِنْمًا مِشَّنْ تَرَكَهَا دَائِمًا. قَالَ الْأَدْرَعِيُّ: وَعَلَى هَذَا مِنْ شُرُوطِ التَّوْبَةِ أَلا يَعُودَ إِلَى الذَّنْبِ فَإِنْ عَادَ إِلَيْهِ كَانَ نَقْضُا لِلْأُولَى، وَتَظْهَرُ فَائِلَةُ ذَلِكَ فِي الْفَاسِقِ إِذَا تَابَ وَعُقدَ بِهِ النِّكَاحُ ثُمَّ عَادَ إِلَى الْفِسْتِ فَعَلَى قَوْلِ الْقَاضِي: يَتَبَيَّنُ عَدَمُ صِحَّةِ النِّكَاحِ بِتَبْيِينِ الْفَسْقِ حَالَ الْعَقْدِ.

الْعَاشِرُ: أَنْ يُمَكِّنَ مِنْ إِقَامَةَ حَدِّ نَبَتَ عَلَيْهَ عِنْدَ الْحُكُم فَتَتَوَقَّفُ الْتَوْبَةُ مِنْ هُ عَلَى النَّمْ وَلا نَائِبُهُ أَثْمَا دُونَهُ، وَظَاهِرُ كَلامِ ابْنِ النَّسَ هُوَا عَنْدَ الْحَاكِمِ حَيْثُ قَالَ: لَوْ اُشْتُهِرَ بَيْنَ النَّاسِ كَالنَّبُوتِ عِنْدَ الْحَاكِمِ حَيْثُ قَالَ: لَوْ اُشْتُهِرَ بَيْنَ النَّاسِ اللَّبُوتِ عِنْدَ الْحَاكِمِ اَشْتَرَطَ صِحَّةً تَوْبَتِهِ مِنْهُ التَّمْكِينُ مِنْ أَنَّهُ ارْتَكَبَ مَا يُوجِبُ الْحَدَّ وَلَمْ يَشُبُتْ عِنْدَ الْحَاكِمِ اَشْتَرَطَ صِحَّةً تَوْبَتِهِ مِنْهُ التَّمْكِينُ مِنْ إِقَامَةِ الْحَدِلافُ فِي سُقُوطِهِ بَطُولِ الْعَهْدَ، فَإِنْ لِمَا يُؤْمِنُ النَّاسِ الْمُعَلِّدُ، فَإِلا فَفِيهِ الْحِلافُ فِي سُقُوطِهُ بَطُولِ الْعَهْدَ، فَإِنْ لَمْ يُشْبِعُ وَلا الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ: فَالأَفْضَلُ لَهُ أَنْ يَسْتُرَ عَلَى نَفْسِهِ، وَقَلَالُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ: فَالأَفْضَلُ لَهُ أَنْ يَسْتُرَ عَلَى نَفْسِهِ، وَقَلَالُهُ اللَّهُ الْتَهُ صَيْنَ: يُكُرِّهُ تَنْزِيهَا إِظْهَارُهُ.

قَالَ الْبَنْدَنِيحِيُّ: إلا أَنْ يَتَقَادَمَ عَهْدُهُ بِهِ، وَنَقُولُ الْحَدُّ يَسْقُطُ بِتَقَادُمِ الْعَهْدِ فَلا يَحِلُّ لَلَّا لَهُ التَّمْكِينُ مَنْ اسْتِيفَائه لسُقُوطه.

قَالَ الأَذْرَعِيُّ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ إِنَّهُ لَمْ يُقَمْ بِهِ بَيِّنَةٌ وَلا ظَهَرَ عَلَيْهِ وَلَوْ أَظْهَرَهُ لَتَرَتَّبَ عَلَى إِظْهَارِهِ مَفَاسِدُ كَثِيرَةٌ مِنْ بُطْلانِ وِلاَيَتِهِ عَلَى وَقْفِ وَأَيْتَامٍ وَغَيْرِهِمَا، وَيَسْتَوْلِي عَلَى الظَّهَارِهِ مَفَاسِدُ كَثِيرَةٌ وَالْحَوَنَةُ وَلَوْ سَتَرَ نَفْسُهُ لَحَفِظْت بِهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ حِينَا لَا الطَّلَمَةُ وَالْحَوَنَةُ وَلُوْ سَتَرَ نَفْسُهُ لَحَفِظْت بِهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ حِينَا لَهُ إِلَا اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

الْحَادِيَ عَشَرَ: التَّذَارُكُ فِيمَا إِذَا كَانَتْ الْمَعْصِيَةُ بَتَرْكُ عَبَادَةً فَفِي تَرْكُ نَحْوِ الصَّلاة وَالصَّوْمِ تَتَوَقَّفُ صِحَّةُ تَوْبَتِهِ عَلَى قَضَائِهَا لُوجُوبِهَا عَلَيْهِ فَوْرًا وَفِسْقُهُ بَتَرْكَهَ كَمَا مَرَّ فَإِنَّ لَمْ يَعْرِفْ مِقْدَارَ مَا عَلَيْهِ مِنْ الصَّلُواتِ مَثَلا قَالَ الْغَزَالِيُّ: تَحَرَّى وَقَضَى مَا تَحَقَّقَ أَنَّـــهُ تَرَكَهُ مِنْ حَين بُلُوغِه. وَفِي تَرْكِ نَحْوِ الزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَةِ وَالنَّذْرِ مَعَ الإِمْكَانِ لِتَوَقُّفِ صِحَّةِ تَوْبَتِهِ عَلَى إيصَالِهِ إِلَى مُسْتَحَقِّه.

قَالَ الْوَاسِطِيُّ: وَكَانَتْ التَّوْبَةُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ بِقَتْلِ النَّفْسِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَتُوبُهُ الْمَّاتُ وَلَا الْمَسْكُم ﴾ قَالَ: فَكَانَتْ تَوْبَتُهُمْ إِفْنَاءَ نُفُوسِهِمْ، وَتَوْبَهُ مَا الْمَّسَةِ الْمَلَّ وَهَي إِفْنَاءُ نَفُوسِهِمْ عَنْ مُرَادِهَا مَعَ بَقَاءِ رُسُومِ الْهَيَاكِلِ، وَفَسَّرَهُ بَعْضُهُمْ بِمَنْ أَرَادَ كَسْرَ لَوْرَةٍ أَوْ لُوْلُوةً فِي قَارُورَةٍ وَذَٰلِكَ مَعَ عُسْرِه يَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَرَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ. النّهَى. النّهَى الطَشَّرْبُ النَّانِي: مَا يَتَعَلَّقُ بِه حَقُّ آدَمِيٌ فَالتَّوْبَة مَنْهُ يُشْتَرَطُ فِيهَا حَمِيعُ مَا مَرَّ، وَيَزِيدُ الضَّرَّبُ النَّانِي: مَا يَتَعَلَّقُ بِه حَقُّ آدَمِيٌ فَالتَّوْبَة مَنْهُ يُشْتَرَطُ فِيهَا حَمِيعُ مَا مَرَّ، ويَزِيدُ الضَّرَّبُ النَّانِي: مَا يَتَعَلَّقُ بِه حَقُّ آدَمِيٌ فَالتَّوْبَة مَنْهُ يُشْتَرَطُ فِيهَا حَمِيعُ مَا مَرَّ، ويَزِيدُ الضَّرَّةُ إِلَى الْاحَدِيُ وَالْا يَقْرَا فَيْ الْمَامِ لِيَجْعَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ أَوْ إِلَى الْحَاكِمِ الْمَأْدُونِ لَهُ التَّصَرُّفُ وَالْمَنَ الْمُصَالِح، فَإِنْ لَمَ يَكُسنُ وَارَثَ أَوْ الْمَصَالِح، فَإِنْ لَمَ يَكُسنُ وَارَثَ أَوْ اللَّهُ عَيْرُهُ بِالصَّدَقَة سَائِرَ وُجُوهُ الْمَصَالِح، فَإِنْ لَمَ الْمَصَالِح، فَإِنْ كَانَ أَمْيَنُ فِي الْمَرَائِ فَي عَلَى الْمَصَالِح، وَإِنْ كَانَ هُمَا الْمَصَالِح، وَإِنْ كَانَ هُمَالُوهُ وَعَيْرُهُ بِالصَّدَقَة سَائِرَ وُجُوهُ الْمَصَالِح، وَإِنْ كَانَ هُمَالُونُ لَهُ أَلْكَ عَمْ اللَّهُ وَعَلَى الْمَصَالِح، وَإِنْ كَانَ هُمَالُوهُ وَيَا عَلَى الْمَصَالِح، وَإِنْ كَانَ هُمَا لَلْقَاضَى يُوقِفُهُ إِلَيْكَ فَعَلَى الْمَصَالِح، وَإِنْ كَانَ أَمِينًا فِي مَالِ الْمَصَالِح، وَإِنْ لَكَ عَلَى الْمَالِ الْمَصَالِح، وَإِنْ كَانَ أَمِينًا فِي مَالِ الْمَصَالِح، وَإِنْ كَانَ أَمِينًا فِي مَالُ الْمَصَالِح، وَإِلْا دَفَعَهُ لِلْقَاضَى يُوفِقُولُ إِلَى الْمُعُورِ بَيْتَ الْمَالِ الْمَصَالِح، وَإِلَا دَفَعُهُ لِلْقَاضَى يُوفُولُ اللَّهُ وَعَلَى الْمَعَلَى وَأَنْ أَمْهُ مَا لَلْهُ وَعِنْ وَالْمُ وَعَلَى الْمَالِ وَلَوْ قَلْلَ اللَّوْوِقِ اللَّهُ الْمَالِحُ فَعَهُ اللَّهُ عَلَى الْمَعَلَى الْمَالِ وَلَوْ اللَّهُ الْمُقَاضَى الْمَعَلَى

قيلَ: وَقَدَّ يُقَالُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْقَاضِي الأَهْلِ الأَمينِ صَرْفَ ذَلِكَ فِي الْمَصَالِحِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَأْذُونَا لَهُ فَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ لغَيْره منْ الآحَاد فَتَأَمَّلُهُ الْتَهَى.

وَبِتَأْمُّلُه مَعَ مَا قَبْلَهُ فَعُلَمَ فَسَادُهُ.

وَمَنْ أَخَذَ حَرَامًا مِنْ سُلْطَان لا يَعْرِفُ مَالكَهُ، فَعَنْ قَوْمٍ يَرُدُّهُ إِلَيْهِ وَلا يَتَصَدَّقُ بِهِ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْمُحَاسِيِّ، وَعَنْ آخَرِينَ يَتَصَدَّقُ بِهِ: أَيْ عَنْ مَالكه إِذَا عَلَمَ أَنَّ السُّلْطَانَ لاَ يَمُودُهُ إِلَيْهِ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ: الْمُخْتَارُ أَنَّهُ إِنْ عَلَمَ أَوْ ظَنَّ ظَنَّا مُؤَكَّدًا أَنَّهُ يَصْرُفُهُ فِي بَاطِلِ لِيَرَّهُ مِرَّفُهُ فِي الْمَصَالح كَالْقَنَاطِر، فَإِنْ شَقَّ عَلَيْهِ لِنَحْوِ خَوْفِ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى الأَحْوَجَ لَوْمَهُ مَرَّفُهُ فِي الْمَصَالح كَالْقَنَاطِر، فَإِنْ شَقَّ عَلَيْهِ لِنَحْوِ خَوْفِ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى الأَحْوَج

فَالأَحْوَجِ وَأَهَمُّ الْمُحْتَاحِينَ صُعَفَاءُ الْحُثَّةِ، وَإِنْ لَمْ يَظُنَّ أَنَّهُ يَصْرِفُهُ فِي بَاطِلٍ فَلْيَدْفَعْهُ أَوْ لِنَائِبِهِ حَيْثُ لا ضَرَرَ وَإِلا صَرَفَهُ فِي الْمَصَالِحِ وَعَلَى نَفْسه إِنْ احْتَاجَ.

قَالَ الْغَرَالِيُّ: وَحَيْثُ حَازَ صَرْفُهُ لِلْفُقَرَاءِ فَلْيُوسِّعْ عَلَيْهِمْ أَوْ لِنَفْسِهِ ضَيَّقَ عَلَيْهَا مَا أَمْكَنَهُ أَوْ لِعَيَالَهِ يُوسِّطُ بَيْنَ السَّعَة والضِّيقِ وَلا يُطْعِمُ غَنِيًّا مِنْهُ إِلا اِنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ لِكُونِهِ فَي نَحْوِ بَرِيَّةٍ، وَلَوْ عُرِفَ مِنْ حَالَ فَقيرٍ أَنَّهُ لَوْ عَرَفَهُ تَوَرَّعَ عَنْهُ أَخَرَهُ إِلَّسَى أَنْ يَجُووِعَ وَلا شِرَاؤُهُ وَأَعْبَرَهُ بِالْحَالَ وَلا يَكْتِفِي بِكُونِهِ لا يَدْرِي الْحَالَ، وَلَيْسَ لَهُ كِرَاءُ مَرْكُوبٍ وَلا شِرَاؤُهُ وَإِنْ كَانَ مُسَافِرًا انْتَهَى.

فَإِنْ أَعْسَرَ بِهِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: الْتَظَرْت مَيْسَرَتَهُ وَصَحَّتْ تَوْبَتُهُ. وَفِي الْجَوَاهِرِ: لَـوْ مَاتَ الْمُسْتَحِقُ وَاسْتَحَقَّهُ وَارِثْ بَعْدَ وَارِثْ فَفِيمَنْ يَسْتَحِقَّهُ فِي الآخِرَةِ أَرْبَعَةُ أَوْجُـهِ: الْأَوَّلُ: آخِرُ الْوَرَثَةِ الْكُلِّ فَيْئُبُتُ الآخِرُ لِكُلِّ وَارِث مُدَّةً عُمْرِهِ وَنَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْعَبَّادِيِّ الْوَوْلُ: آخِرُ الْوَرَثَةِ الْكُلِّ فَيْئُبُتُ الآخِرُ لِكُلِّ وَارِث مُدَّةً عُمْرِهِ وَنَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْعَبَّادِيِّ فِي الرَّقْمِ، وَرَابِعُهَا إِنْ طَالَبَهُ صَاحِبُهُ بِهِ فَحَحَدَهُ وَحُلَفَ فَهُو لَهُ وَإِلا النَّقَلَ إِلَى وَرَئَتَكَ هِ، وَلَا النَّقَلَ إِلَى وَرَئَتَكَ هِ، وَالَّذِي رَجَّحَهُ فِي وَالَّاقِي النَّوْلُ لِلْأُولُ. النَّتَهَى. وَاللّذِي رَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ هُو الأُولُ حَيْثُ قَالَ أَرْجَحُهَا، وَبِهِ أَفْتَى الْحَثَّاطِيُّ أَنَّهُ صَاحِبُ الْحَقِّ أَوَّلا النَّقَى . وَاللّذِي رَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ هُو الأُولُ حَيْثُ قَالَ أَرْجَحُهَا، وَبِهِ أَفْتَى الْحَثَاطِيُّ أَنَّهُ صَاحِبُ الْحَقِ أَوْلا النَّقَلَ الْمَاتِهُ عَلَيْهُ وَسَعَرَالُ اللَّهُ وَاللّذَى رَجَحَهُ الْوَالْدَ الْمُعَلِي اللّذَوْلِ اللّذَيْ وَاللّذِي رَجَحَهُ اللّهُ وَاللّذَى رَجَحَهُ الْمَالِكُولُ النّهُ الْعَلَى الْحَدِي اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْعَلَى الْوَلَالُ الْمَالِكُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَالْوَلَالُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْتُولُ وَاللّهُ وَلّهُ اللْعَلْلُ وَاللّهُ وَالْعُولُولُ وَلَا الْمَالِقُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ ا

وَقَالَ الْقَاضِي حُسَيْنَ: إِنَّهُ الصَّحِيحُ، وَحَكَى وَجْهَا آخَرَ أَنَّهُ يَكُونُ لِلْكُلِّ. قَالَ الْإِسْنَوِيُّ، وَتَرْجَيحُ الرَّوْضَة لَيْسَ فِي الرَّافِعِيِّ وَإِنَّمَا حَكَاهُ عَنْ الْحَنَّاطِيِّ فَقَطْ، وَعِبَارَئِهُ أَلَا مَنْ يَرَثُهُ اللَّهُ تَعَالَى بُعْدَ مَوْتِ الْكُلِّ وَيَرُدُّهُ إِلَيْهِ فِي الْقِيَامَةِ، وَلَفْظُ الرَّوْضَة لا يُعْطَى هَذِهِ الْكَيْفِيَّةَ النَّهَى: أَيْ وَلا يُنَافِيهَا فَيُحْمَلُ عَلَيْهَا. وَقَالَ التَّسَائِيُّ: لَوْ اسْتَحَقَّ الْوَفَاءَ وَارِثَ الْكَيْفِيَةَ النَّهَى: أَيْ وَلا يُنَافِيهَا فَيُحْمَلُ عَلَيْهَا. وَقَالَ التَسَائِيُّ: لَوْ اسْتَحَقَّ الْوَفَاءَ وَارِثَ بَعْدَ وَارِثَ فَإِنْ كَانَ الْمُسْتَحِقُ ادَّعَاهُ وَحَلَفَ قَالَ فِي الْكَفَايَةِ: فَالطَّلَبُ فِسِي الآحِرَةِ لِيَعْدَى وَلَمَنْ فَوْقَهُ تَوَارِثُ الْمُسْتَحِقُ الرَّافِعِينَ الْمُعَلِي وَلِمَنْ فَوْقَهُ تُوابُ الْمَسْتَحِلُ الرَّافِعِينَ وَلِمَنْ فَوْقَهُ تُوابُ الْمَنْعِ. الْحَقَلِ اللَّهُ الرَّافِعِينَ اللَّهُ اللَّهُ لِلاَحِيرِ وَلِمَنْ فَوْقَهُ تُوابُ الْمَنْعِ.

قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَإِذَا دَفَعَ لِآحِرِ الْوَرَّئَةِ حَرَّجَ عَنْ مَظْلِمَةِ الْكُلِّ إِلا فِيمَا سَوَّفَ وَمَاطَلَ نُتَهَى.

وَهُوَ مِنْ بَقِيَّةِ كَلامِ الْحَنَّاطِيِّ خِلافًا لِمَا تُوهِمُهُ عِبَارَةُ الرَّافِعِــيِّ: وَلا خِـــلافَ أَنَّ الْوَارِثَ لَوْ أَبْرَأَ وَاسْتَوْفَى سَقَطَ الْحَقُّ، ثُمَّ إِنْ كَانَ عَصَى بِالْمُمَاطَلَةِ تَابَ عَنْهَــا، وَلَـــوْ أَعْسَرَ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ نَوَى الْغُرْمَ إِذَا قَدَرَ. قَالَ الْقَاضِي: وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَيْضًا فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْقُدْرَةِ فَالْمَرْجُوُّ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى الْمَغْفِرَةُ، قَالَ فِي الْخَادِمِ: وَمَا قَالَهُ تَفَقَّهًا لا خلاف فيه كَمَا جَزَمَ بِهِ الأَنْصَارِيُّ شَارِحُ إِرْشَادِ الإِمَامِ حَيْثُ قَالَ: لَوْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَسْلِيمِ النَّفُسِ أَوْ الْمَالَ مَانِعٌ كَحَبْسِ ظَالِم لَهُ وَحُدُوثِ أَمْرٍ يَصُدُّهُ عَنْ التَّمْكِينِ سَقَطَ ذَلِكَ عَنْهُ وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ الْعَزْمُ عَلَى التَّسْلِيمِ إِنْ أَمْكَنَهُ قَالَ: وَهَذَا مِمَّا لا خِلافَ فِيهِ انْتَهَى.

وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ النَّوَوِيُّ فَقَالَ: ظَوَاهِرُ السُّنَّةِ الْصَّحِيحَةِ تَقْتَضِي ثُبُوتَ الْمُطَالَبِةِ بالظّلامَة إذَا كَانَ مُعْسرًا عَاجزًا إنْ عَصَى بالْترَامِهِ انْتَهَى.

قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَفَيه نَظَرٌ، وَفِي الرَّوْضَةَ: لَوْ اَسْتَدَانَ لِحَاجَة مُبَاحَة مِنْ غَيْرِ سَــرَف وَهُوَ يَرْجُو الْوَفَاءَ مِنْ جَهَة أَوْ سَبَب ظَاهِرٍ وَاسْتَمَرَّ بِهِ الْعَجْزُ إِلَى الْمَوْتِ أَوْ أَتْلَفَ شَيْئًا خَطَأً وَعَجَزَ عَنْ غَرَامَتِه حَتَّى مَاتَ، قَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا لَا يُطَالَبُ فِي الآخِرَةِ وَالْمَرْجُوُّ مِنْ فَضْلُ اللَّه تَعَالَى أَنْ يُعَوِّضَ صَاحِبَ الْحَقِّ، وَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ الإِمَامُ انْتَهَى.

وَذَكَرَ السُّبْكِيُّ مَا يُوافقُهُ، وَنَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ الإحْيَاءَ مَا يُوافقُهُ أَيضًا، وَعَبَارَتُهُ مَنْ كَانَ غَرَضُهُ الرِّفْقُ وَطَلَبُ الثَّوابِ فَلَهُ أَنْ يَسْتَقْرِضَ عَلَى حُسْنِ الظَّنِّ بِاللَّهِ تَعَالَى لا كَانَ غَرَضُهُ الرِّفْقُ اللَّهُ مِنْ حَلال قَضَاهُ وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْقَضَاءِ اعْتَمَادًا عَلَى السَّلاطِينِ وَالظَّلَمَة، فَإِنْ رَزَقَهُ اللَّهُ مِنْ حَلال قَضَاهُ وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْقَضَاءِ قَضَى اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَى غُرَمَاءَهُ، وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مَكْشُوفَ الْحَالِ عِنْدَ مَنْ يُقْرِضُهُ وَلا يَغْشَى اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَى غُرَمَاءَهُ، وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مَكْشُوفَ الْحَالِ عِنْدَ مَنْ يُقْرِضُهُ وَلا يَغْشَى اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَى عَرْمَاءَهُ، وَأَنْ يَكُونَ مَكْشُوفَ عَنْدَهُ لَيَقَدُمَ عَلَى إقْرَاضِهِ عَنْ بَصِهِ مِنْ بَصِهِ وَدُيْنٌ مِثْلُ هَذَا وَاحِبٌ أَنْ يُقْضَى مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَالزَّكَاةِ. اثْتَهَى.

وَأَفْهَمَ قَوْلُ النَّوَوِيِّ: وَلا سَرَفَ أَنَّ السَّرَفَ حَرَامٌ وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَقَالَ تَفَطَّنْ لَهُ، قَالَ غَيْرُهُ وَهُوَ وَاضِحٌ، وَيَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِهِ قَوْله تَعَالَى: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ وقوْله تَعَالَى: ﴿وَلاَ تُبَدِّرُ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَلِّرِينَ كَانُوا إِخْــوَانَ الشَّيَاطَينَ ﴾ وَالتَّبْذِيرُ وَالسَّرَفُ وَاحدٌ انْتَهَى.

وَقَدْ يُنَافِيهَ قَوْلُهُمْ إِنَّ صَرْفَ الْمَالِ فِي الأطْعَمَة وَالثِّيَابِ وَالْمَرَاكِبِ النَّفِيسَـةِ غَيْــرُ سَرَف، وَيُحْمَعُ بِأَنَّ هَذَا فِيمَا إِذَا كَانَ يَصْرِفُ مِنْ مَالِهِ وَالأَوَّلُ فِيمَا إِذَا كَانَ يَصْــرِفُ مِنْ اقْتِرَاضٍ وَلَيْسَ لَهُ جِهَةٌ ظَاهِرَةٌ يُوفِّي مِنْهَا. وَالأَصْلُ فِي تَوَقَّفِ التَّوْبَةِ عَلَى الْخُــرُوجِ

منْ حَقِّ الآدَميِّ عنْدَ الإمْكَان قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: "مَنْ كَانَ لأَخيه عنْدَهُ مَظْلمَةٌ فِي عَرْضِ أَوْ مَالَ فَلْيَسْتَحَلَّهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لا يَكُونَ دينَارٌ وَلا درْهَمٌ فَإِنْ كَانَ لَهُ عَمَــلٌ يُوْخَذُ مَنْهُ بِقَدْرٍ مَطْلَمَتِهِ وَإِلاّ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَـاحِبِهِ فَحُمــلَ عَلَيْــه" كَــذَا أُوْرَدَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ مُسْلِم. وَٱلَّذِي في صَحيحه كَمَا مَرَّ: "أَتَلَارُونَ مَنْ الْمُفْلسُ قَالُوا: الْمُفْلسُ فينَا منْ لا درْهَمَ لَهُ وَلا مَتَاعَ، قَالَ: إنَّ الْمُفْلسَ منْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقَيَامَة بِصَـــلاة وَصيَام وَزَكَاة وَقَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكُلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى ۚ هَذَا مَنْ حَسَنَاته وَهَذَا منْ حَسَنَاته، فَإِنْ فَنيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضي مَا عَلَيْـــه أُحذَ مِنْ حَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. وَرَوَاهُ النُّخـــارِيُّ بِلَفْظ: "مَنْ كَانَتْ عَنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لأَحِيه فَلْيَتَحَلَّلُهُ مِنْهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ دينَارٌ وَلا درْهَمٌ منْ فَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لأَحِيه منْ حَسَنَاته فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَسَنَات أُحِذَ منْ سَيِّئَات أَحِيه فَطُرحت عَلْيَهُ". وَرَوَاهُ التِّرْمُذَيُّ بِمَعْنَاهُ وَقَالَ فِي أَوَّلِهِ: "رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا كَانَتْ لأخيهِ مَظْلِمَةٌ فِي قَوْلُهُ: ۚ مَنْ مَاتَّ وَعَلَيْه دَيْنٌ تَعَدَّى بسَبَبه أَوْ بمَظْلَمَة أُخذَ مَنْ حَسَنَاته بمقْدَار مَا ظُلمَ بهُ فَإِنْ فَنيَتْ حَسَنَاتُهُ طُرِحَ عَلَيْه منْ سَيِّئَات الْمَظْلُومَ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَتَعَدَّ بسَبَه وَلا بمَظْلَمَة أَحَد أُخذَ منْ حَسَنَاته في الآخرَة كَمَا يُؤْخَذُ منْ أَمْوَاله في الـــدُّنْيَا ُحَتَّى َ لا يَبْقَى لَهُ شَيْءٌ فَإِنْ فَقَدَتْ لَمْ يُطْرَحْ عَلَيْه منْ سَيِّئَات الْمُسْتَحقِّ لأَنَّهُ غَيْرُ عَاص. فَإِنْ قِيلَ: فَمَا حُكْمُ مَنْ يَفْضُلُ عَلَيْه شَيْءٌ مَنْ الدَّيْن بَعْدَ فَنَاء حَسَنَاته؟

قُلْت الأمْرُ فِيه إلَى اللَّه تَعَالَى إِنْ شَاءَ عَوَّضَ رَبَّ اَلدَّيْنِ مِنْ عِنْدِهِ وَإِنْ شَـــاءَ لَـــمْ يُعَوِّضْهُ، وَهَذَا مَوَّقُوفٌ عَلَى صِحَّةِ الْخَبَرِ فِيهِ وَلا يُؤْخِذُ مِنْ ثَوَابٍ إِيمَانِهِ الْوَاجِبِ كَمَا لا تُؤْخِذُ فِي الدُّنْيَا ثَيَابُ بَدَنِه، وَفَي ثُوابِ الإِيمَانِ الْمَنْدُوبِ نَظَرٌ. اثْتَهَى.

قَالَ فِي الْحَادِمِ: وَالتَّحْقِيقُ فِي هَذَا مَا صَارَ إِلَيْهِ الرَّافِعِيُّ وَالنَّوَوِيُّ وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لَأَحْكَامِ الْحُلَيْمِ الْكُنْيَا، فَإِذَا حَكَـمَ لَأَحْكَامِ الْدُنْيَا، فَإِذَا حَكَـمَ لَلْحُكَامِ الدُّنْيَا، فَإِذَا حَكَـمَ اللَّمْرُ عُ فِي الدَّيْنِ مِنْ سَهْمِ الْعَـارِمِينَ السَّرَّعُ فِي الدَّيْنِ مِنْ سَهْمِ الْعَـارِمِينَ السَّرَّعُ فِي الدَّيْنِ مِنْ سَهْمِ الْعَـارِمِينَ

<sup>(</sup>١) "ضعيف الجامع" (٣١١٢).

الْمُحَصَّل فِي بَيْت الْمَال عَلَى يَد حَاكِم الشَّرْعِ فَلَمْ يَرْجُو الْمَدينُ الْعَاجِزُ عَنْ الأَدَاء إلَى حين مَوْته منْ غَيْر عصْيَان أَنَّ اللَّهَ يَقْضي عَنْهُ بإرْضَاء غُرَمَائه منْ خَزَائن أَفْضَاله كَمَا أَمَرَ خُلَفَاءَهُ أَنْ يَقْضُوا عَنْهُ منْ بُيُوت أَمْوَالهمْ؟ قَالَ: ثُمَّ مَا جَزَمُوا به منْ انْقطَاعَ الطَّلَب عَنْهُ في اللُّأنْيَا لَيْسَ عَلَى وَجْهِه، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ لَهُ في بَيْتِ الْمَالِ مَا يَفي بِمَا عَلَيْه وَحَبَ أَدَاؤُهُ تَحْتَ أَيْدِيهِمْ الزَّكُوَاتُ وَفِيهَا سَهْمُ الْغَارِمِينَ، وَقَدْ نَبَّهَ عَلَى هَٰذَا ابْنُ عَبْـــد الْبَـــرِّ فـــي الاسْتِذْكَارِ فَإِنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ أَحَادِيثَ تَعْظِيمِ الدَّيْنِ وَأَنَّهُ لا يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ قَالَ: وَهَـــذَا مِنْـــهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ قَبْلَ أَنْ يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَات، وَأَمَّا بَعْدُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ تَرَكَ مَالا فَلُورَئَتِه وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ عِيَالاً فَعَلَيَّ". فَكُلُّ مَنْ مَاتَ وَقَدْ ادَّانَ فِي مُبَاحٍ وَعَجَزَ عَنْ أَدَائِه أَدَّى عَنْهُ الإِمَامُ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ أَوْ مِنْ الزَّكَاةِ أَوْ الْفَيْء، وَظَاهِرُ قَوْله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ " فَعَلَيَّ " أَنَّهُ لا فَرْقَ بَيْنَ مَنْ تَرَكَ مَالا وَمَنْ لَمْ يَتْرُكُهُ، وَالْمَعْنَى فيه أَنَّ الْمُيِّتَ الْمُسْلَمَ كَانَ قَدْ وَحَبَتْ لَهُ خُقُوقٌ في بَيْت الْمَال مــنْ الْفَيْء وَغَيْرِه لَمْ يَصُلْ إَلَيْهَا، فَلَزِمَ الإِمَامَ أَنْ يُؤَدِّيَ مِنْهَا دَيْنَهُ وَيُخَلِّصَ مَالَهُ لُورَئَته، فَـــإِنْ لَمْ يَفْعَلْ الْغَرِيمُ وَلا السُّلْطَانُ وَقَعَ الْقَصَاصُ بَيْنَهُمْ في الآخرَة وَلَمْ يُحْبَسْ عَنْ الْحَنَّة بدّين لَهُ مِثْلُهُ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ غَرِيم جَحَدَهُ، وَمُحَالٌ أَنْ يُحْبَسَ عَنْ الْجَنَّة مَنْ لَــهُ مَالٌ يَفِي بِمَا عَلَيْهِ عَنْدَ سُلْطَانِ أَوْ غَيْرِهِ. أَنْتَهَى.

قَالَ الزَّرْ كَشِيُّ: وَهُو حَسَنٌ فِيمَنْ لَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ مثْلُ الَّذِي عَلَيْهِ وَلَيْسَ كُلُّ أَحَد كَذَلِكَ، وَقَدْ سَبَقَ فِي الْخَصَائِصِ أَنَّ قَضَاءَ دَيْنِ الْمَيِّتِ الْمُعْسِرِ كَانَ وَاحِبًا عَلَى النَّبِسِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَلْ عَلَى الْأَئِمَّةِ بَعْدَهُ قَضَاؤُهُ مِنْ مَالِ الْمَصَالِح؟ وَجْهَانِ.

وَإِنْ كَانَ قُودًا أَوْ حَدَّ قَدْف أَشَّثَرِطَ مَعَ الإِنْيَان بَجَمِيع مَا مَرَّ أَيْضًا أَنْ يُمكِّنَ الْمُسْتَحِقَّ مِنْ اسْتِيفَائِه بِأَنْ يُعْلَمَهُ إِنْ جَهِلَ الْقَاتِلُ وَيَقُولَ لَهُ إِنْ شِئْت فَاقْتَصَّ وَإِنْ شِئْت فَاعْفُ، فَإِنَّ اسْتَنعَ مِنْ كُلِّ مِنْهُمَا صَحَّتْ التَّوْبَةُ: وَلَوْ تَعَذَّرَ وُصُولُهُ لِلْمُسْتَحِقَّ نَوَى التَّوْبَةُ: وَلَوْ تَعَذَّرَ وُصُولُهُ لِلْمُسْتَحِقَّ نَوى التَّوْبَةُ: وَلَوْ تَعَذَّرَ وُصُولُهُ لِلْمُسْتَحِقَّ نَوى التَّوْبَةُ وَلَوْ تَعَذَّرَ وَصُولُهُ لِلْمُسْتَحِقَ نَوى اللَّهِ فِي التَّمْكِينَ إِذَا قَدَرَ وَيَسْتَعْفِرُ اللَّه. وَقَالَ الإِمَامُ وَتَبِعَهُ ابْنُ عَبْد السَّلامِ وَسَكَت عَلَيْهِ فِي التَّمْكِينَ إِذَا قَدَرَ وَيَسْتَعْفِرُ اللَّه. وَقَالَ الإِمَامُ وَتَبِعَهُ ابْنُ عَبْد السَّلامِ وَسَكَت عَلَيْهِ فِي اللَّهُ يَعَالَى وَمَنْعُهُ السَّعَمُ لِكُنْ بِالنِّسْبَةِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَمَنْعُهُ السَّعْمُكِينَ إِلَّالَ الْإِمَامُ وَلَيْعَلَى بَالنِّسْبَةِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَمَنْعُهُ السَّعْمَ كِنْ بِالنِّسْبَةِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَمَنْعُهُ السَّعْمَ اللَّهُ عَالَى وَمَنْعُهُ السَّونَ فَي اللَّهُ عَالَى وَمَنْعُهُ السَّوْمَ لَكِنْ بِالنِّسْبَةِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَمَنْعُهُ السَّوْمَ لَكِنْ اللَّهُ لَكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُنْ اللَّهُ الْمَامُ وَلَوْمُ لَكُونُ اللَّهُ لَكِنْ اللَّهُ لَلْمُسْتَعَالَى وَمَنْعُهُ السَالَةُ لَكُونُ اللَّهُ لَكُونُ اللَّهُ الْعَالَى وَمَنْعُهُ الْسَلَامِ لَكُونُ الْمُعُولُولَ الْمُعْمَالِقَالَ الْعَلَى وَمَنْعُهُ الْمُ

مَعْصِيةُ حَدِيدَةٌ تَقْتَضِي تَوْبَةً أُخْرَى، وَاعْتَرَضَهُ الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ الإِمَامَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الأَمْوَالِ وَلاَ قَائِلَ بِهِ، وَفَرَّقَ فِي الْحَادِمِ بِأَنَّ الْمَالَ الَّذِي حَصَلَتْ الْمَعْصَيَةُ بِأَخْذِه مُمْكِنَّ رَدُّهُ أَوْ رَدُّ بَدَلِهِ وَالنَّفْسُ الَّتِي فَاتَتْ بِالْقَتْلِ لا يُمْكِنُ رَدُّهَا وَلا رَدُّ بَدَلِهَا فِي الْسَدُّنْيَا، فَحَوَّرْنَا التَّوْبَةَ وَالتَّغْييبَ عَنْدَ رَجَاء الْعَفُو صِيَانَةً للأَنْفُسِ عَنْ الْقَتْلِ.

وَنَقَلَ الإِمَامُ عَنْ الْبَاقِلانِيِّ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْقَاتِلِ أَنْ يَخْتَفِيَ أَيَّامًا حَتَّى يَسْكُنَ غَضَبُ وَلِيٍّ الدَّم مَعَ الْعَزْمَ عَلَى التَّسْلَيمَ وَأَكْثَرُهَا ثَلاَئَةُ أَيَّامَ، وَادِّعَاءُ كَثيرينَ إِحَالَةَ وُجُودِ النَّدَم مَــعَ الامْتِنَاعِ مِنْ التَّمْكينِ مَمْنُوعٌ: وَيَحِبُ الإِخْبَارُ وَالتَّمْكينُ في حَدِّ الْقَذْف أَيْضَا، قَالَ الْغَزَاليُّ: وَلَوْ أَتَى بَكُنَايَة قَذْف مُريدًا لَهُ لَزِمَهُ إِخْبَارُهُ بِهِ لُوْجُوبِ الْحَدِّ عَلَيْــه بَاطئـــا، الْ وَيُحْتَمَلُ أَلا يَحِبَ فيه لأَنَّ فيه إيذَاءً فَيَنْعُدُ إِيجَابُهُ وَسَتْرُهُ أُوْلَى، وَيُؤَيِّدُ قَــوْلَ الْعَبَّــاديّ وَالْبَغُويِّ وَغَيْرِهُمَا يُخْبِرُهُ عَنْ الْقَذْف الصَّريح خُفْيَةً كَمَا فِي حَقِّ الْقَصَاص، وَالتَّانِي مَا فِي التَّوَسُّطِ للأَذْرَعِيِّ وَهُوَ قَوْلُهُ: مَرَّ ببَالِي تَفْصيلٌ فِي وُجُوبِ إعْلام الْمَقْذُوف وَهُوَ أَنّ الْقَادْفَ إِنْ أَمنَ عَلَى نَفْسه وَغَيْرِهَا لَوْ أَخْبَرَهُ لَرْمَهُ إِخْبَارُهُ لا مَحَالَةً، وَإِنْ لَمْ يَأْمَنْ كَأَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَتَجَاوَزُ إِلَى نَحْوِ تَعْذِيبِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ إعْلامُهُ بَلْ يَلْجَأُ إِلَى اللَّه تَعَالَى في إرْضَائه عَنْهُ إِنْ كَذَبَ فِي قَذْفِهِ. نَعَمْ يَلْزَمُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ إِعْلامُ وَارِثِهِ إِنْ أَمِنَ مِنْهُ مَعَ التَّضَرُّعِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي إرْضَائِهِ الْمَقْذُوفَ الْمَيِّتَ عَنْهُ فِي الآحرَةِ وَيَسْتَغْفُرُ لَهُ كَمَا يَأْتِي فِي الْغييَة، قَالَ ﴿ الأَذْرَعيُّ: وَيُشْبِهُ أَنْ يَأْتِيَ مِثْلُ هَذَا التَّفْصيل في قَوَد النَّفْسَ أَوْ الطَّرَف فَلا يَحبُ إعْلامْ إلا حَيْثُ لَمْ يَغْلَبْ عَلَى الظَّنِّ ظُلْمُهُ بِنَحْوِ أَخْذَ مَالَ أَوْ تَغْذَيب زَائد عَلَى مثل حنايَت. وَلَوْ بَلَغَتْ الْغِيبَةُ الْمُغْتَابَ أَوْ قُلْنَا إِنَّهَا كَالْقَوْدِ، وَالْقَذْفُ لاَ يَتَوَقَّفُ عَلَى بُلُوغٍ. فَالطَّرِيقُ أَنْ يَأْتِيَ الْمُغْتَابَ وَيَسْتَنحلُّ مِنْهُ، فَإِنْ تَعَذَّرَ لِمَوْتِهِ أَوْ تَعَذَّرَ لِغَيْبَتِهِ الشَّاسِعَةَ اسْتَغْفَرَ اللَّـــة تَعَالَى، وَالاعْتَبَارُ بِتَحْلِيلِ الْوَرَنَّةِ ذَكَرَهُ الْحَنَّاطِيُّ وَغَيْرُهُ وَأَقَرَّهُمْ في الرَّوْضَةِ قَالَ فِيهَا: وَإِفْتَاءُ الْحَنَّاطَيُّ بَأَنَّ الْغَيْبَةَ إِذَا لَمْ تَبْلُغْ الْمُغْتَابَ كَفَاهُ النَّدَمُ وَالاسْتغْفَارُ، وَحَزَمَ به ابْسنُ الصَّبَّاغِ حَيْثُ قَالَ: إِنَّمَا يَحْتَاجُ لاسْتحْلال الْمُغْتَابِ إِذَا عَلَمَ لَمَا دَاخَلَهُ منْ الضَّرَر وَالْغَمِّ ﴿ بخلاف مَا إِذَا لَمْ يَعْلَمْ فَلا فَائدَةَ في إعْلامه لتَأْذِّيه فَلْيَتُبْ فَإِذَا تَابَ أَغْنَاهُ عَنْ ذَلكَ. نَعَمْ إِنْ كَانَ انْتَقَصَهُ عِنْدَ قَوْم رَجَعَ إِلَيْهِمْ وَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ حَقيقَةُ انْتَهَى.

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَأَثْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا"(١). وَحَدِيثُ حُذَيْفَةَ لَمَّا اشْتَكَى إِلَيْهِ ذَرِبَ اللِّسَانِ عَلَى أَهْلِهِ: "أَيْنَ أَنْتَ مِنْ الاسْتِغْفَارِ" (٢) انْتَهَى.

وَاعْتَرَضَ بِأَنَّهُ صَحَّ مَا يُعَارِضُهُ وَهُوَ "قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ فِي تلْكَ وَاعْتَرَضَ بَاللَّهُ عَنْدَ أَخِيهِ مَظْلِمَةٌ فَلْيَسْتُحِلَّهُ الْمَرْأَة: قَدْ الْمَالِ. وَقَدْ يُجَابُ بِمَنْعِ الْمُعَارَضَةِ الْيُومُ" وَبِأَنَّهُ لَوْ أَجْزَأَ الاَسْتِعْفَارُ هُنَا لأَجْزَأ فِي أَخْذ الْمَالِ. وَقَدْ يُجَابُ بِمَنْعِ الْمُعَارَضَةِ بِأَنْ يُحْمَلَ هَذَا عَلَى أَنَّهُ أَمَر بِالأَفْضَلِ أَوْ بِمَا يَمْحُو أَثَرَ الذَّنْبِ بِالْكُلِّيَةِ عَلَى الْفَوْرِ، بِأَنْ يُحْمَلَ هَذَا عَلَى أَنَّهُ أَمَر بِالأَفْضَلِ أَوْ بِمَا يَمْحُو أَثَرَ الذَّنْبِ بِالْكُلِّيةَ عَلَى الْفَوْرِ، بِلْأَقُولُ فَإِنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ، وَبُوضُوحِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْغِيبَةِ وَأَخْذ الْمَالِ. وَمِنْ شَمَّ وَرَدَ فِيهَا مِنْ الْعِيبَة وَأَخْذ الْمَالِ. وَمِنْ شَمَّ وَجَهُوا الْقَوْلُ بَأَنَّهَا صَغِيرَةٌ مَعَ عَظِيمٍ مَا وَرَدَ فِيهَا مِنْ الْوَعِيدَ بِأَنَّ عُمُومَ الْبَنلاءِ النَّاسِ بِهَا الْقَدْلُ النَّامِ بَهَا الْقَدْ النَّاسِ كُلَّهِمْ إلا الْفَذُ النَّادِرُ مِنْهُمْ، وَقَامَ مَا عَظِيمٌ فَلَا عَلَى الْمُعَمِّلُولُ فَعَيْرُهُ وَلَيْلُ عَلَى الْمُعَمِّلُ الْعَدْ وَلَا حَتَّى تُقَاسَ بِهَا فِيمَا وَلَا مَتَى الْمُعَتَرِضُ، وَإِنَّمَا يَجَبُ إِعْلامُ فَقَالَ فَعَيْرُهُ يَنْعُولُ الْمُعَتَرِضُ، وَإِنَّمَا يَجَبُ إِعْلامُ فَي الْحَقِ الْمُكَلَّفِ فَعَيْرُهُ يَتَقَى حَقَّهُ وَإِنْ سَامِح.

وَنَقَلَ ابْنُ الْقُشَيْرِيِّ عَنَ الْقَاضِيَ: أَنَّهُ لَوْ أَظْهَرَ الاعْتَذَارَ بلسانه حَثَّى طَابَ قَلْبُ وَ خَصْمه كَفَاهُ، عَنْ هَاشِم أَنَّهُ لَوْ أَظْهَرَ بلسانه دُونَ بَاطِنه لَمْ يَكْفه نُمَّ قَالَ: وَالْحَقُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَخُلُصْ فيه كَانَ ذَنْبًا فيما بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّه تَعَالَى، وَالأَظْهَرُ بَقَاءُ مُطَالَبة خَصْمه لَهُ فِي الْمَامُ فَقَالَ الآخَرُة لِهُ وَمَا ذَكَرَهُ صَرَّحَ بِهِ الإَمَامُ فَقَالَ الآخَدُ لَهُ أَنْ يُخْلِصَ فِي اعْتَذَارِهِ لَتَأَذَّى به، وَمَا ذَكَرَهُ صَرَّحَ بِهِ الإَمَامُ فَقَالَ عَلَيْهُ أَنْ يُخْلِصَ فِي الاعْتِذَارِ إِذْ هُوَ قَوْلُ النَّفْسِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا، وَالْعِبَارَةُ تَرْجَمَةٌ عَنْهَا،

<sup>(</sup>١) "حسن"، وانظر: "صحيح الجامع" (٩٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في "مسنده" (٥/٣٩٤).

فَإِنْ لَمْ يُخْلِصْ فَهُوَ ذَنْبٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى، ويُحْتَمَلُ أَنْ يَنْفَى لِخَصْمِهِ عَلَيْهِ مُطَالَبَةٌ فِي الإخِرَةِ لأَنَّهُ لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ غَيْرُ مُخْلِصٍ لَمَا رَضِيَ بِهِ النَّهَى.

وَهَذَا كُلُهُ فِي غِيبَة اللّسَان فَغِيبَةُ الْقَلْبِ لا يَجِبُ الإِخْبَارُ بِهَا عَلَى قِياسِ مَا صَحَّحَهُ التَّوَوِيُّ فِي الْحَسَد وَنَظَرَ فِيه الأَذْرَعِيُّ. وَنَقَلَ الْقَاضِي عَنْ بَعْضِ الْقَدَرِيَّةِ أَنَّهُ إِنَّمَا يَجِبُ الاعْتَذَارُ إِلَى الْمَقْذُوف مَثَلًا إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ عَلَمَ لِيُزِيلَ غَمُّهُ وَإِلا فَلا. لأَنَّ الْقَصْدَ بالاعْتَذَارِ مِنْ الذَّبْ الْاعْتَذَارُ إِلَّهُ الْعَتْذَارِ مِنْ الذَّبْ كَوْنُهُ إِسَاءَة لا كَوْنُهُ مُوجِبًا لِغَمِّهُ إِذْ لَوْ سَرَقَ درْهَمًا مِنْ مَالِ سُلْطَان وَأُعْلِمَ أَنَّهُ لا يَعْمُهُ لَوْ لَوَ سَرَق درْهَمًا مِنْ مَالِ سُلْطَان وَأُعْلِمَ أَنَّهُ لا يَعْمُهُ لا يَعْمُهُ لا يَعْمُهُ لَوْ أَحَذَهُ مِنْ فَقِيرِ يَعْظُمُ أَسَفُهُ بِفَقْده؛ نَعَمْ لا لَوَ اللّهَ لَكُونِه إِسَاءَةً، كَمَا يَلْزُمُهُ لَوْ أَحَذَهُ مِنْ فَقِيرٍ يَعْظُمُ أَسَفُهُ بِفَقْده؛ نَعَمْ لا يَعْمُ لَوْ وَلَامًا لَهُ وَطُلُما لَهُ وَطُلُما لَهُ وَلَوْ كَانَ كَمَا لَا لَا الْمُ اللْقُلْ وَالْمَالِ إِذَا لَاعْلُولُ وَلَوْلُ وَالْمَالِ إِذَا الْمُسَاءَ إِلَيْهِ وَظُلْمًا لَهُ الْمُسَاءَ إِلَيْهِ وَعُلْمًا لَهُ الْمُسَاءَ إِلَيْهِ وَعُلْمًا لَهُ الْمُسَاءَ إِلَيْهِ وَطُلْمًا لَهُ يَعْتُمُ بِذَلِكَ. الْتَهَمَى مُلَحَقِمَ مَنْ الْمُسَاءَ الْقَائِلُ لَسَقِطَ وَحُوبُ الاعْتَذَارِ إِلَيْهِ مَنْ الْإِسَاءَةِ الْعَظِيمَةِ فِي الأَمْسَاءَ إِلَيْهِ وَعُلُم أَلُونَ الْمُسَاءَ إِلَيْهِ وَعُلُمُ الْمُلْونَ وَلَوْ وَالْمَالِ إِذَا عَلَمَ أَنَّ الْمُسَاءَ إِلَاهُ لِ وَلَامًا لِهُ الْمُ الْمُ لَا الْمُسَاءَ وَلَوْ وَلَامًا لَاعْلِ وَلَا الْمُلْولِ وَالْمَالِ إِلَا الْمُعْلِقِ وَالْمَالِ إِلَا الْمُعْلِ وَالْمَالِ إِلَا الْمُنْ الْمُلْولُ وَلَا الْمُعْلِ وَالْمَالِ الْمُعْلِ وَالْمُلْ الْمُعْلِ وَالْمَالِ الْمُعْ

وَمَا ذَكَرُهُ فِي السَّرِقَةَ خَالَفَهُ فِيهِ غَيْرُهُ، فَقَالَ: مَنْ سَرَقَ مَالا وَرَدَّهُ لا يَلْزَمُهُ أَنْ يُخْبِرَ اللَّهُ أَحْلَهُ سَرِقَةً بَلْ الأُولَى أَنْ يَسْتُرَ نَفْسَهُ، وَمَرَّ عَنْ الْحَنَّاطِيِّ وَغَيْسِرِهِ أَنَّسَهُ لا اعْتَبَسَار النَّوْتُ لَلَهُ الْوَرَثَةَ وَوَافَقَهُمْ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِي تَعْلِيقِهِ وَٱلْحِقَ بِهِ كُلُّ مَا لَيْسَ فِيهِ حَدَّ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ حَدٌّ كَالْقَدْفِ اعْتَبِرَ تَحْلِيلُهُ، وَفِي الرَّوْضَةَ حَكَايَةُ وَجْهَيْنِ فِي أَنَّهُ هَلَ يَكُفِي كَانَ فِيهِ حَدٌّ كَالْقَدْفِ اعْتَبِرَ تَعْلِيلُهُ، وَفِي الرَّوْضَةَ فِي الأَدْكَارِ أَنَّهُ لا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهَا؛ لأَنْ الاسْتَحْلالُ مِنْ الْغِيبَةِ الْمَحْهُولَةِ، وَاللَّذِي رَجَّحَهُ فِي الأَذْكَارِ أَنَّهُ لا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهَا؛ لأَنْ الاسْتَحْلالُ مِنْ الْغِيبَةِ الْمَحْهُولَةِ، وَاللَّذِي رَجَّحَهُ فِي الأَذْكَارِ أَنَّهُ لا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهَا؛ لأَنْ الإِنْسَانَ قَدْ يَسْمَحُ عَنْ غِيبَة دُونَ غِيبَةَ، وَكَلامُ الْحَلِيمِيِّ وَغَيْرِهِ يَقْتَضِي الْحَرْمَ بِالصِّحَة؛ لأَنْ مَنْ سَمَحَ بِالْعَفُو مِنْ غَيْرِ كَشْفٍ فَقَدْ وَطُنَ نَفْسَهُ عَلَيْهِ مَهُمَا كَانَتُ الْغِيبَةُ يُوافِقُكُ لُولًا النَّوَويِّ فِي الرَّوْضَة أَيْضًا.

وَأَمَّا الْحَدَيِثُ: "أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ كَأْبِي ضَمْضَمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ إِنِّي تَصَدَّقْت بِعِرْضِي عَلَى النَّاسِ" (١)، فَمَعْنَاهُ لا أَطْلُبُ مَظْلِمَتِي لا فِي الدُّنْيَا وَلا فِسي إِنِّي تَصَدَّقْت بِعِرْضِي عَلَى النَّاسِ" (١)، فَمَعْنَاهُ لا أَطْلُبُ مَظْلِمَتِي لا فِي الدُّنْيَا وَلا فِسي

<sup>(</sup>١) "ضعيف"، وانظر: "الإرواء" (٢٣٦٦).

الآخرَة، وَهَذَا يَنْفَعُ فِي إسْقَاطِ مَظْلَمَةٍ كَانَتْ مَوْجُودَةً قَبْلَ الإِبْرَاءِ، فَأَمَّا مَا يَحْدُثُ بَعْدَهُ فَلا بُدَّ مِنْ إِبْرَاءِ جَديدِ بَعْدَهَا. النَّهَي.

فَفِي عَبَارَتِهَا هَذَهِ تَصْرِيحٌ بِالسُّقُوطِ مَعَ الْجَهْلِ بِالْمُبَرَّا مِنْهُ الْوَاقِعِ مِنْ قَبْلُ فَيُوَافِتُ قَضِيَّةَ كَلامَ الْحَليميِّ.

ُ وَقَالَ فِي الْإِحْيَاء: يَسْتَحِلُّ مِمَّنْ تَعَرَّضَ لَهُ بِلسَانِهِ أَوْ أَذَى قَلْبَهُ بِفِعْلٍ مِنْ أَفْعَالِهِ فَإِنْ غَابَ أَوْ مَاتَ فَقَدْ فَاتَ أَمْرُهُ وَلاَ يُدْرِكُ إِلا بِكَثْرَةَ الْحَسَنَاتِ لِتُؤْخَذَ عَوَضًا فِي الْقِيَامَةِ.

وَيَجَبُ أَنْ يُفَصِّلَ لَهُ إِلاَ أَنْ يَكُونَ التَّفْصَيلُ مُضرَّا لَهُ كَذَكْرِهِ عُيُوبًا يُخْفِيهَا فَإِنَّهُ وَيَجَبُ أَنْ يُفَصِّلَ لَهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ الْمَيِّتِ يَسْتَحِلُّ مِنْهُ مُبْهَمًا، ثُمَّ تَبْقَى لَهُ مَظْلَمَةٌ فَلْيَجْبُرْهَا بِالْحَسَنَاتِ كَمَا يَجْبُرُهَا مَظْلِمَةُ الْمَيِّتِ

أُو الْغَائب. الْتَهَى.

وَأُوْجَبَ الْعَبَّادِيُّ فِي الْحَسَدِ الإِخْبَارَ كَالْغِيبَةِ وَاسْتَبْعَدَهُ الرَّافِعِيُّ، وَصَوَّبَ النَّوَوِيُّ أَنَّهُ لا يَجِبُ بَلْ وَلا يُسْتَحَبُّ، قَالَ: وَلَوْ قِيلَ يُكُرَّهُ لَمْ يَبْعُدْ، قَالَ الأَذْرَعِيُّ: وَهُوَ كَمَا قَالَ، لا يَجِبُ بَلْ وَلا يُستَحَبُّ، قَالَ: وَلَوْ قِيلَ يُكُرَّهُ لَمْ يَبْعُدْ، قَالَ الأَذْرَعِيُّ: وَهُوَ كَمَا قَالَ، وَنَصُّ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يُفْهِمُهُ وَيُشِبُهُ حُرْمَتَهُ إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَلَّهِ أَنَّهُ لا يُحَلِّلُهُ وَأَنَّهُ يَتُولِّلُهُ مِنْ عَيْرِ ضَرَرٍ يَتَوَلَّلُهُ مِنْ قَإِنَّ النَّفْسَ الرَّكَيَّةَ لَا الدَّرَة، وَإِنْ يَتَوَلَّلُهُ مِنْ عَيْرِ ضَرَرٍ يَتَوَلَّلُهُ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ يَتَوَلَّلُهُ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ يَتَوَلَّلُهُ مِنْ عَيْرِ ضَرَرٍ يَتَوَلَّلُهُ مِنْ عَيْرَاهُ لِيَحْسَرُحَ مَ مِنْ عَيْرَاهُ مِنْ عَيْرٍ ضَرَرٍ يَتَوَلِّلُهُ مِنْ عَيْرِ مَا اللّهُ عَلَى النَّهُ مِنْ عَيْرِ ضَرَرٍ يَتَولِّلُهُ مِنْ عَيْرِ مَا اللّهُ عَلَى النَّهُ مِنْ عَيْرِ مَلَوْ يَتُولُهُ لَوْ اللّهُ مِنْ عَيْرَاهُ لَا مَنْهُ الْوَهُ مَنْ النَّهُ مِنْ عَيْرُ مَلُومَهُ اللّهُ مَنْ عَيْرُ مَلُومَةً مِنَاهُ وَالْمَالُومَةُ مِنْ عَيْرَاهُ مَا الْمَعْمِ مِنْ عَيْرِ مَالِكُومَةُ السَامِعَةِ مِنْ النَّهُ مِنْ عُنْ الْعُمْهُ مُ الْعَبُومُ الْمَنْهُ الْمَامُ المَالْمَةُ الْمَالُهُ الْمُعْمِ اللّهُ مَالُهُ الْمَالُومَةُ الْمَالُومَةُ الْمَالُومُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُنْ الْمَالُومَةُ الْمَالُومَةُ الْمُؤْمِنُ الْمَالُومُ الْمُعْتِولُ الْمَالُومُ الْمُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُومُ اللْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ اللّهُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ اللّهُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُومُ ا

قَالَ الزَّرَّ كَشِي بَعْدَ إيرَاده كلامَ شَيْحِهِ الأَذْرَعِيِّ بِصِيعَة قِيلَ. فَإِنْ قِيلَ: تَضَافَرَتْ الْأَحَاديثُ عَلَى ذَمِّ الْحَسَد وَهُو مِنْ أَعْمَالُ الْقُلُوبِ فَتَجَبُ التَّوْبَةُ مِنْهُ وَلا طَرِيقَ للتَّوْبَةِ الْاَدَلُكَ فَيَقُوى مَا قَالَهُ الْعَبَّادِيُّ. قُلْت: لَكِنَّ ظَاهِرَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ تَحَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ" يَقْتَضِي أَنَهُ مَرْفُوعٌ وَاخْتَارَهُ الْمُحِبُ الطَّبرِيُّ فَقَالَ: الَّذِي تَعْتَقَدُهُ مِنْ سَعَة رَحْمَةِ اللَّهِ عَسَلَمَ الْمُؤَاخَدَة وَالْعَبَارَهُ الْمُحِبُ الطَّبرِيُّ فَقَالَ: اللَّذِي تَعْتَقَدُهُ مِنْ سَعَة رَحْمَةِ اللَّهِ عَسَلَمَ الْمُؤَاخَدَة وَلا بِحَديث النَّفُسِ بِكُلِّ حَالٍ سَوَاءٌ اللَّهِمُ وَغَيْرُهُ مَا لَمْ يَقُلْ أَوْ يَفْعَلْ عَمَلا بالأَحَاديتُ الصَّحَيحَة فِي ذَلِكَ، وتُحْمَلُ أَحَاديثُ الْمُؤَاخَذَة عَلَى مَا إِذَا اقْتَرَنَ بِهِ عَمَلُ جَارِحَة وَلا يَخْرُجُ مِنْ ذَلِكَ إلا الْكُفْرُ فَإِنَّهُ مِنْ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ إِجْمَاعًا. وَأَمَّا الْمُؤَاخِذَةُ عَلَى مَا إِذَا الْمُؤَاخَذَةُ عَلَى عَلَ الْمُؤَاخِذَةُ وَلا يَعْرَفُ إِلَيْ الْمُؤَاخِذَةُ عَلَى مَا إِذَا الْفَتُرَنَ بِهِ عَمَلُ الْحَسَد يَخْرُجُ مِنْ ذَلِكَ إلا الْكُفْرُ فَإِنَّهُ مِنْ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ إِجْمَاعًا. وَأَمَّا الْمُؤَاخَذَةُ عَلَى عَلَ الْمُؤَاخِذَةُ عَلَى عَمَل الْمُؤَاخِذَةُ عَلَى مَا إِذَا الْمُؤَاخِذَةُ عَلَى عَمَا الْمُؤَاخَذَةُ عَلَى عَمَل الْمُؤَاخِذَةُ عَلَى اللَّهُ وَاحْذَلُكُ عَمَل سَيْءٍ فَهُو مَذْمُومٌ بَاطِنًا كَانَ أَوْ ظَاهِرًا. وَأَمَّا الْمُؤَاخَذَةُ عَلَيْهِ فَلا الْمُؤَاخِذَةُ عَلَى عَلَى اللّهُ الْمُؤَاخِذَةُ عَلَيْهِ فَلا

نَعْلَمُ حَدِيثًا صَحِيحًا تَضَمَّنَهُ وَلَوْ صَحَّ فِيهِ حَدِيثٌ تَضَمَّنَهُ حَمَلْنَاهُ عَلَى حَدِّ اقْتَرَنَ بِقَــوْل أَوْ فَعْلٍ جَمْعًا بَيْنَ الْأَحَادِيث، وَمَا مَرَّ عَنْ الْعَبَّادِيِّ بَعِيدٌ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهُوَ كَمَنْ هَمَّ سَيِّنَةَ وَلَمْ يَعْمَلُهَا لا سِيَّمَا إِذَا غَلَبْتُهُ نَفْسُهُ بِحِبلَّتِهَا وَهُوَ كَارِةٌ لِمَا تَهْوَاهُ غَيْرُ رَاضٍ عَنْهَا فَي ذَلِكَ كَافٌ لَهَا عَنْ الْعَمَلِ بِمُوجِبِهِ قَوْلا وَفَعْلا مَعَ الْقُدُرَة عَلَيْه، بَلْ أَرْجُو أَنَّ جَـرَاء فِي ذَلِكَ كَافٌ لَهَا عَنْ الْعَمَلِ بِمُوجِبِهِ قَوْلا وَفَعْلا مَعَ الْقُدُرَة عَلَيْه، بَلْ أَرْجُو أَنَّ جَـرَاء فَي ذَلِكَ كَافَ لَهُ بِهِ حَسَنَةً وَلَا السَّيِّنَةُ مَنْ أَجْلِ اللّهِ فَجَاهَدَ نَفْسَهُ فَخَلِيقٌ بِــه أَنْ يُكْتَب لَهُ بِهِ حَسَنَةً وَلَا السَّيِّنَةُ مَنْ أَجْلِ اللّهِ فَجَاهَدَ نَفْسَهُ فَخَلِيقٌ بِــه أَنْ يُوصَفَى بِالإِحْسَانِ، ثُمَّ ذَكَرَ ثَلاثَةَ أَحَادِيثَ تَتَعَلَّقُ بِما ذَكَرَهُ ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الْمَعْصِيةَ الَّتِي يُعْمَلُ الْقَلْبُ وَلا تَعْلَقُ بِمِ عَمْلِ الْقَلْبُ وَلا تَعْلَقُ لَهُ اللّهُ كَذَلِكَ وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ وَهُو الْمُخْتَارُ فَإِلَّهُ تَمَنَى لَهُ اللّهُ عَلَى الْمُسَدِ اللّه مَعْمَى الْمُوتَارُ فَإِلَّهُ لَعَنَّالُ الْمَعْسَقِ الْعَلَى الْمُ مَنْ فَعْمَ الْمُوتَارُ فَإِلَّهُ لا تَعَلَّقُ لَهُ بِغُولٍ خَارِحِيٍّ يُتَصَوَّرُ وُجُودُهُ مَعَــهُ لأَنَّ لَهُ اللّهُ فَعْمَا بَعْمَة الْعَقْولُ بِالتَسْوِيَة الْمُعْتَارُ فَاللَّهُ لِمُعْلِعُ وَلِهُ وَلَا حَمَى الْمُقَاتِ الْمَعْلَى الْمُعْرَافِ فَلَ حَمِيع الْمُعَلِي وَالْ حَمَى الْمُعْرَافِ فِي اللّهُ الْمَعْلَوقُ لُ بِالتَسْوِية بَعْضَ النَّهُ وَلَا حَمَى الْمُعْرَافِ مِنَا لَمُعْتَالُ اللْمَعَاصِي مَا سُوى الشَّرُكِ وَمَا أَلْحَقْنَاهُ بِهِ قَوْلٌ حَسَنَّ جَيِّةٌ الْمَعَامِي مَا سُوى الشَّرُكِ وَمَا أَلْحَقْنَاهُ بِهِ قَوْلٌ حَسَنَ جَيِّدٌ الْحَاقًا لِلْمَعَامِي مَا سُوى الشَّرَكَ وَمَا أَلْحَقْنَاهُ بِهِ قَوْلٌ حَسَنَ جَيِّةً الْمُعَامِي مَا لَعْمَا الْمُعَامِي مَا الْمُعْصَالَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْلِقِ الْمَعَلَى الْمُعْرَافِ الْمُق

وَعَجِيبٌ مِنْ الزَّرْكَشِيّ نَقْلُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ وَاعْتِمَادُهَا مَعَ ضَعْفِهَا وَمُحَالَفَتِهَا لِمَا عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ مِنْ التَّفْسِ وَالْهَمِّ وَالْهَمِّ وَالْهَمِّ وَالْهَمِّ وَالْهَمِّ وَالْهَمِّ وَالْهَمِّ وَالْهَمِّ وَالْهَمِّ وَالْهَمُ وَقَـــدْ بَيْنَت ذَلِكَ كُلَّهُ وَكَلَامَ النَّاسِ فِيهِ أَوَاخِرَ شَرْحِ الأرْبَعِينَ حَدِيثًا النَّوَوِيَّةَ فَاطْلُبْهُ مِنْهُ فَإِنَّــهُ مُهُمِّ.

و حَاصِلُ شَيْء مِنْ ذَلِكَ مَعَ الزِّيَادَة عَلَيْه أَنَّهُ وَرَدَ فِي الْمُؤَاخِذَة بِأَفْعَسَالِ الْقُلُسوب وعَدَمِهَا أَخْبَارٌ، وَقَدْ حَرَّرَ الْغَزَالِيُّ ذَلِكَ بِأَنَّ مَا يَرِهُ عَلَى الْقَلْبِ إِمَّا خَاطِرٌ وَهُوَ حَدِيثُ النَّفْسِ، ثُمَّ بَعْدَهُ الْمَيْلُ وَلا يُؤَاخِذُ بِهِمَا، ثُمَّ الاعْتِقَادُ وَيُؤَاخِذُ بِهِ إِنْ كَانَ اخْتِيَارِيَّسَا لا اضْطرَارِيًّا، ثُمَّ الْعَرْمُ وَيُؤَاخِذُ بِهِ قَطْعًا. انْتَهَى.

وَقِيلَ هَذِهِ الأَرْبَعَةُ الْهَاحِسُ وَهُوَ مَا يُلْقَى فِي النَّفْسِ مِنْ الْمَعْصِيَةِ وَلا يُؤَاخَـــُذُ بِـــهِ إِحْمَاعًا لأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ فِعْلِ الْعَبْدِ وَإِنَّمَا هُوَ وَارِدٌ لا يُسْتَطَاعُ دَفْعُهُ، وَفَسَّرَ غَيْرُهُ الْخَـــَاطِرَ بِحَرَيَانِهِ فِي النَّفْسِ، وَحَدِيثُ النَّفْسِ بِالتَّرَدُّدِ هَلْ يَفْعَلُ أَوْ لا، وَقَطْعُهُ بِالْمُؤَاخَذَةِ بِـــالْعَزْمِ

هُوَ الْمَحْكِيُّ عَنْ الْمُحَقِّقِينَ لِحَديث: "إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَان بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ في النَّارِ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَــى قَتْل صَاحِبه". وقيلَ لا يُؤَاخَذُ بِالْعَرْمِ أَيْضًا.

وَفِي جَمْعِ الْحَوَامِعِ أَنَّ حَدِيثَ النَّفْسِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ أَوْ يَعْمَلْ وَالْهَمُّ مَعْفُورَان، وَمُرَادُهُ أَنَّ عَدَمَ الْمُوَاخِذَة بِهِمَا لَيْسَ مُطْلَقًا بَلْ بِشَرْطِ عَدَمِ التَّكَلَّمِ وَالْعَمَلِ حَتَّى إِذَا عَمَلَ يُوَاخِذُ بِشِيْنِ هَمُّهُ وَعَمَلُهُ، وَلا يُغْفَرُ كُلِّ مِنْهُمَا إِلاَ إِذَا لَمْ يَعْقُبُهُ عَمَلٌ هُو ظَاهِرُ الْحَديثِ بِشَيْئَنِ هَمُّهُ وَالْهَمُّ: أَيْ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ أَوْ يَعْمَلُ أَيْضًا وَلَمْ يَحْتَجُ إِلَى تَقْيِيدُ لَأَنَهُ إِذَا قَيْدَ بِلَاكَ حَديثَ النَّفْسِ الآتِي فَالْهَمُّ الأَقْوَى أَوْلَى، وهَلْ يُوَاخِذُ بِهِمَا إِذَا عَملَ عَملا غَيْرَ الْمَعْصِيةِ حَديثَ النَّفْسِ الآتِي فَالْهَمُّ الأَقْوَى أَوْلَى، وهَلْ يُوَاخِذُ بِهِمَا إِذَا عَملَ عَملا غَيْرَ الْمَعْصِيةِ حَديثَ النَّفْسِ الآتِي فَالْهَمُّ الأَقْوَى أَوْلَى، وهَلْ يُؤَاخِذُ بِهِمَا إِذَا عَملَ عَملا غَيْرَ الْمَعْصِيةِ التَّبِي هَمَّ أَوْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِهَا كَمَنْ هَمَّ بِالزِّنَا بِامْرَأَةً فَمَشَى إِلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ مِنْ الطَّرِيقِ فَهَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْمُ الْمُونِ فَلَا لَا السَّبْكِيُّ: تَطْهَرُ الْمُؤَاخِذَةُ مِنْ إِطْلاقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُ مَنْ فَى نَفْسِهِ مُبَاحًا وَلَكِنْ لاَنْضَمَام قَصْد الْحَرَامِ فَكُلُ وَاحِد مِنْ الْمُشْيُ وَالْمَالِ لَمَا الْمُ الْمُؤَاخِذَةُ بِهِ قَالَ فَاشَدُدُ بِهَذِهِ الْفَالِدُ مَلِكُ الْمُ الْمُ الْمُؤَاخِذَةُ بِهِ قَالَ فَاشَدُدُ بِهَذِهِ الْفَالِدِ الْمُنْ الْمُؤْلِ وَاحِد مِنْ الْمُقَالِدَة يَصِدُمُ وَالْمُ وَاخِدُهُ الْمُؤَاخِذَةُ بِهِ قَالَ فَاشَدُدُ بِهَذِهِ الْفَالِدِة يَصَدُونَ الْمُواخِدُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلُولُ وَاحِد مِنْ الْمُقَامِلُ الْمُؤْلُولُ وَاحِد مِنْ الْمُؤْلِولُ الللهُ الْمُهُ الْمُؤْلُولُ وَاحِد مِنْ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلُولُ وَاحِد مِنْ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلُولُ وَاحِدُ مِنْ الْمُؤْلُولُ وَاحِدُ مِنْ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلُول

قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَمَا قَالَهُ مِنْ الْمُؤَاخَلَة بِالْمُقَدِّمَة إِنْ انْضَمَّتْ إِلَى حَدِيثِ السَّغْسِ إِ فَا اللَّهُ مِنْ الْمُؤَاخَلَة بِالْمُقَدِّمَة إِنْ انْضَمَّتْ إِلَى حَدِيثِ السَّغْفِي إِ فَعْمَلِ حَسَنِ إِذَا لَمْ يَعْبَرْ فِي حَدِيثِ آخَرَ. لَكِنْ جَاءَ فِي رِوَايَة الصَّحِيحَيْنِ: "أَوْ يَعْمَلُ بِهَ" وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ إِنْ رَجَعَ عَنْ فِعْلِ السَّيِّئَة بَعْدَ فِعْلِ مُقَدِّمَتِهَا لِلَهِ تَعَالَى لَمْ يُؤَاخَدُ بِالْفِعْلِ لِقَوْلِهِ فِي الْحَديث: "فَإِنْ تَرَكَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَة إِنَّمَا تَرَكَهَا مِسْ أَجْلَسِ يُؤَاخَدُ بِالْفِعْلِ لَقَوْلِهِ فِي الْحَديث: "فَإِنْ تَرَكَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَة إِنَّمَا تَرَكَهَا مِسْ أَجْلَسِ عَرَائِي" أَيْ مَنْ أَجْلِي رَوَاهُ مُسْلَمٌ. وَفِي لَفْظ لا بْنِ حَبَّانَ "وَإِنْ تَرَكَهَا مِسْ أَجْلَسِي جَرَائِي" أَيْ مَنْ أَجْلَي رَوَاهُ مُسْلَمٌ. وَفِي لَفْظ لا بْنِ حَبَّانَ "وَإِنْ تَرَكَهَا مِسْ أَجْلَسِي خَرَائِي " أَيْ مَنْ أَجْلَي رَوَاهُ مُسْلَمٌ. وَفِي لَفْظ لا بْنِ حَبَّانَ "وَإِنْ تَرَكَهَا مِسْ أَجْلَى مَنْ أَجْلَى رَوَاهُ مُسْلَمٌ. وَفِي لَفُظ لا بْنِ حَبَّانَ "وَإِنْ تَرَكَهَا مِسْ أَجْلَى مَنْ أَجْلَهُ لا مُفْهُومَ لَقَوْلِهِ أَوْ يَعْمَلُ حَتَّى فَا كُتُبُوهَا حَدِيثَ النَّفُسِ الْوَلَهُ أَوْلَهُ أَوْ يَعْمَلُ حَلَيثَ النَّهُ مِنْ أَلْهُمُ لا يُكْتَبُ أَعْلَ الزَّرُ كَتُ اللَّهُ مِنْ أَوْلَى ، قَالَ الزَّرْ كَشِيُّ: وَهَذَا خلافُ ظَاهِرِ الْحَديثِ وَخلافُ مَا قَالُهُ اللهُ الْهُ اللهُ الْمُؤْمِ الْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالِمُ الْمُلْعِلَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْم

مُقَدِّمَاتِ الْمَهْمُومِ بِهِ بطَرِيقِ أَوْلَى. قَالَ: وَقَوْلُهُ وَإِذَا كَانَ الْهَمُّ لا يُكْتَبُ فَحَديثُ النَّفْسِ ﴿ الْعَلْمِ الْعَلْمَ اللَّهُمُ لا يُكْتَبُ مُطْلَقًا بَلْ يُكْتَبُ مُطْلَقًا بَلْ يُكْتَبُ عِنْدَ انْضِمَامِ الْعَمَّــلِ إلَيْـــهِ الْتَهَى.

وَفِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي حُسَيْنِ: كَمَا يَحْرُمُ فِعْلُ الْحَرَامِ يَحْرُمُ الْفِكْرُ فِيهِ لِقَوْلِهِ تَعَسالَى: ﴿ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ فَمَنَعَ مِنْ التَّمَنِّي فِيمَا لا يَحِلُّ كَمَا مَنَعَ مِنْ التَّمَنِّي فِيمَا لا يَحِلُّ بَقُولِهِ: ﴿ قُلُ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُوا مِنْ أَبْصَارِهِم ﴾ وَلَوْ نَوَى أَنَّهُ أَنَّهُ مَنْ عَلَى كَفُرُ غَدًا كَفَرَ حَالا عَلَى الأَصْلِ بَلْ الصَّوابُ لأَنَهُ أَخْطَرُ.

قَالَ الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلامِ: وَقَدْ يَكُونُ الشَّيْءُ فِي الظَّاهِرِ مَعْصِيَةً لَكِنْ يَقْتَرِنُ بِهِ نَيَّــةٌ صَالِحَةٌ تُخْرِجُهُ عَنْ ذَلِكَ، وَقَدْ يَصِيرُ قُرْبَةً كَمَا مَرَّ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْمُكُوسِ.

قَالُ الزَّرْكَشِيُّ بَعْدَ نَقْله مَا مَرَّ عَنْ الْمُحِبِّ الطَّبَرِيِّ: وَأَمَّا النَّمِيمَةُ فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَ مَا هُوَ شَدِيدُ الأذَى وَمَا هُــوَ خَفِيفُــهُ، فَالْخَفِيفَةُ يُسَامِحُ بِه صَاحِبُهُ غَالِبًا اثْنَهَى.

وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ لا وَجْهَ لِهِذَا التَّفْصِيلِ لأَنَّ الْغِيبَةَ دُونَ النَّمِيمَةَ إِجْمَاعًا وَمَعَ ذَلِكَ فَلَمْ يَفْصِلُوا فِيهَا كَذَلِكَ فَالنَّمِيمَةُ أَوْلَى قَالَ: ثُمَّ رَأَيْت بَعْدَ هَذَا فِي مِنْهَاجِ الْعَابِدِينَ للْغَزَالِيِّ أَنَّ النَّمُ اللَّهُ عَنْدَ الْمُكْنَةَ فَصِابِنْ عَجَزَ وَلَهُ قَلْم اللَّهُ تَعَلَى وَيَتَصَرَّعُ النَّصَدُقُ عَنْهُ فَعَلَهُ، وَإِلا فَلْيَكْتُو السَّتَحَلَّهُ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ السَّتِحْلالِهِ لَغَيْبَتِهِ أَوْ مَوْتِهِ وَأَمْكَنَ التَّصَدُقُ عَنْهُ فَعَلَهُ، وَإِلا فَلْيَكْتُو مِنْ الشَّحَلَةُ فَإِنْ عَجَزَ رَجَعَ إِلَى اللَّه تَعَالَى فِي إرْضَائِهِ عَنْهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ؛ وَأَمَّا فِي النَّقُ فِي النَّعْلَاقِ وَيَتَصَرَّعُ إِلَيْهِ فِي أَنْ يُرْضِيهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ؛ وَأَمَّا فِي النَّفْسِ فَيُمَكِّنُهُ أَوْ وَلِيَّهُ مِنْ الْقُودَ فَإِنْ عَجَزَ رَجَعَ إِلَى اللَّه يَعَالَى فِي إِرْضَائِهِ عَنْهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ، وَأَمَّا فِي النَّفْسِ فَيُمَكُنُهُ أَوْ وَلِيَّهُ مِنْ الْقُودَ فَإِنْ عَجَزَ رَجَعَ إِلَى اللَّه يَعَالَى فِي إِرْضَائِهِ عَنْهُ يَوْمُ الْقَيَامَةِ، وَأَمَّا فِي النَّفْسِ فَيُمَكُنِهُ أَوْ وَلِيَّهُ مِنْ الْقُودَ فَإِنْ عَجَزَ رَجَعَ إِلَى اللَّه يَوْلَا اللَّهُ لِيُرْضَيَهُ عَنْهُ وَلَاهُ فَي أَنْ كُولُونَ الْمَالِةِ وَلَاهُ وَيَعَلَى اللَّهُ الْمُورِ فَيَحْتَا عُلَى اللَّهُ مَنْهُ وَلَلْهُ وَلَا أَنْ الْمُورِ فَيَحْتَا عُلَى اللَّهُ مِنْهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَيْهُ وَالْهَ عَلَى اللَّهُ مِنْهُ وَلَالَهُ وَلَاهُ وَلَهُ وَالْهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاهُ وَلَيْهُ وَلَاهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَا فَي اللَّهُ وَلَاهُ وَلَا فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَا فَعَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا فَي الللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا فَي اللَّهُ وَلَا فَي اللَّهُ وَالَ

إِلَى تَكْذيب نَفْسهِ بَيْنِ يَدَيْ مَنْ قَالَهُ فِي ذَلِكَ، وَأَنْ يَسْتَحِلَّ مِنْ صَاحِبهِ إِنْ أَمْكَنَهُ، وَإِلا فَالاَبْتِهَالُ إِلَى اللَّهَ تَعَالَى جِدًّا وَالنَّدَمُ عَلَى ذَلِكَ لِيُرْضِيَهُ عَنْهُ اثْتَهَى كَلامٌ الْغَرَالِيِّ.

قَالَ الأَذْرَعِيُّ: وَهُوَ فِي غَايَةِ الْحُسْنِ وَالتَّحْقِيقِ ائْتَهَى.

وَقَضَيَّةُ مَا ذَكَرَهُ فِي الْحَرَمِ الشَّامِلِ لَلزَّوْجَةَ وَالْمَحَارِمِ كَمَا صَرَّحُوا بِـه أَنَّ الزِّنَا وَاللَّوَاطَ فِيهِمَا حَقِّ لِلاَّدَمِيِّ فَتَتَوَقَّفُ التَّوْبَةُ مِنْهُمَا عَلَى اسْتحْلالِ أَقَارِبِ الْمَرْنِيِّ بِهَا أَوْ الْلَوَاطَ بِهِ، وَعَلَى اسْتحْلالِ زَوْجِ الْمَرْنِيِّ بِهَا هَذَا إِنْ لَمْ يَخَفُ فَتْنَةً، وَإِلا فَلْيَتَضَرَّعْ إِلَى الْمَوْنِيِّ بَهَا هَذَا إِنْ لَمْ يَخَفُ فَتْنَةً، وَإِلا فَلْيَتَضَرَّعْ إِلَى اللَّهُ فِي إِرْضَائِهِمْ عَنْهُ وَيُوجَّةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لا شَكَّ أَنَّ فِي الزِّنَا وَاللَّواطِ الْحَاقَ عَارٍ أَيَّ عَارٍ اللَّوَاطِ وَلَا اللَّوَاطِ الْحَاقَ عَارٍ أَيَّ عَارِ اللَّواطِ وَلَا عَذْرَ.

ُ فَإِنْ قُلْت: يُنَافِي ذَلَكَ جَعْلُ بَعْضِهِمْ مِنْ الذُّنُوبِ الَّتِي لا يَتَعَلَّقُ بِهَا حَقُّ آدَمِيٍّ وَطْءَ الأَحْنَبِيَّة فِيمَا دُونَ الْفُرَّجِ وَتَقْبِيلَهَا مِنْ الصَّغَائِرِ وَالزِّنَا وَشُرْبَ الْخَمْرِ مِنْ الْكَبَائِرِ، وَهَذَا صَرِيحٌ فَي أَنَّ الزِّنَا لَيْسَ فِيه حَقُّ آدَمَيٍّ فَلا يَحْتَاجُ فِيه إلَى اسْتَحْلال.

فَلْتُ: هَذَا لا يُقَاوَمُ بَهُ كَلامُ الْغَزَالِيِّ لا سَيَّمَا وَقَدْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ عَنْهُ إِنَّهُ فِي غَايَسة الْحُسْنِ وَالتَّحْقِيقِ فَالْعِبْرَةُ بَمَا دَلَّ عَلَيْهِ دُونَ غَيْرِه، عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ الْجَمْعِ بِحَمْلِ الأُوَّلَ عَلَى الْبُنَا بِمَنْ لا زَوْجَ لَهَا وَلا قَرِيبَ فَهَذِه يَسْقُطُ فِيهَا الاسْتَحْلالُ لتَعَذَّرِه، وَالتَّسانِي عَلَى مَنْ لَهَا ذَلِكَ وَأَمْكَنَ الاسْتحُلالُ بلا فَتَنة فَيَجِبُ وَلا تَصِحُّ التَّوْبَةُ بِدُونِهِ، وَقَدَّ يُخْمَعُ أَيْضًا بأَنَّ الزِّنَا مِنْ حَيْثُ هُوَ فِيهِ حَقُّ اللَّهِ إِذْ لا يُبَاحُ بِالإَبَاحَة وَحَقَّ للاَدَمِيّ، فَمَنْ يَخْرَ إِلَى حَقِّ اللّهِ تَعَالَى لَمْ يُوجِبْ الاسْتحُلالَ وَلَمْ يَنظُرْ إلَيْهِ وَهُوَ مَحْمَلُ عَبَارَة غَيْسِ لِعَلْمَ إِلَى حَقِّ الآدَمِيِّ أَوْجَبَ الاسْتحُلالَ وَلَمْ يَنظُرْ إلَيْهِ وَهُوَ مَحْمَلُ عَبَارَة غَيْسِ لِعَلَى لَمْ يُوجِبْ الاسْتحُلالَ وَلَمْ يَنظُرُ إلَيْهِ وَهُو مَحْمَلُ عَبَارَة غَيْسِ لَا غَلْمَ وَاللّه بَعَالَى لَمْ عَلَى لَمْ عَلَيْهِ الإعْلامُ بِهِ إِنْ عَلَيْهِ الْعَلَى لَمْ عَلَى الْمَعْمِ الطَّرِيقِ هَلْ عَلَيْهِ الإعْلامُ بِهِ إِنْ عَلَيْهُ الْعَلَى لَمْ اللّهُ عَلَى لَمْ اللّهُ عَلَى لَمْ الْمَعْمِ الطَّرِيقِ هَلْ عَلَيْهِ الإعْلامُ بَهِ إِنْ عَلَيْهُ أَوْ يَتْمُ كَلَّ اللّهُ الْعَلَى لَمْ وَلَوْ يَعْرَكُ لَا اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْقَلْ عَنْ الأَصْحَابِ للْمَعْمَةِ الْتِي لا حَقَّ لَيْعَادِ بَقَيْمِلُ الأَعْرَاقِي الْعَبَادِ وَحَيْنَذَ فَيُوافِقُ كَلِهُ أَلْقَ لَا عَنْ الْمَضَوْفِيةُ لَلْعَبَادِ وَحَيْنَذَ فَيُوافِقُ كَلِمْ عَنْ الْمَضَوْفَةُ وَيْ لَعْبَادِ وَحَيْنَذَ فَيُوافَقُ كَلَامُ الْعَلَى مِنْ الْمَضَوْفَةُ وَلَوْ الْعَلَى الْمَالَامِ الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى مَنْ الْمَضَوْفُ الْعَبَادِ وَحَيْنَذَ فَيُوافَقُ كَلَامُ الْعَلَى مَنْ الْمُضَوْفَةُ وَالْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى

وَإِلاَ أَمْكَنَهُ مِنْ نَفْسهِ لِيَفْعَلَ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَهُ لأَنَّهُ الَّذِي فِي وُسْعِهِ، فَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ تَحْلِيلِــهِ وَالاسْتيفَاء مِنْهُ صَحَّتَ تَوْبَتُهُ ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ.

وَذَكَرَ الْقَاضِي نَحْوَهُ وَقَالَ: لَوْ مَاتَ صَاحِبُ الْحَقِّ لَمْ يَسْتَحِلَّ مِنْ وَارِئِهِ بَلْ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِلْمَيِّتِ، وَتَعَقَّبُهُ الْبُلْقِينِيُّ بِالْتِقَالِ الْحَقِّ لِلْوَارِثِ فَلا بُدَّ مِنْ إعْلامه. النَّتَهَى.

وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ لا قَوَدَ فِيهِ، وَمِثْلُ هَذَا لا يَتْتَقِلُ لِلْوَارِثِ اللَّهُمَّ إِلا أَنْ يَكُونَ جُرْحًا فِيهِ حُكُومَةٌ فَهُوَ بِاعْتَبَارِ تَضَمَّنُهُ لَلْمَالَ يَتْتَقِلُ لِلْوَارِثِ، وَلا بُدَّ حِينَئِذ مِنْ اسْتِحْلالِهِ وَلَيْسَ هَذَا مُرَادَ الْقَاضِي قَطْعًا وَإِنَّمَا مُرَادُهُ ضَرْبٌ بِنَحْوِ يَدَ لا قَوَدَ فِيهِ وَلا مَالَ وَهَذَا لاَ يَثْتَقِلُ لِلْوَارِثِ، وَلَوْ بَقِي الْمُسْتَحِقُ لَكِنْ تَعَدَّرَ اسْتِحْلالُهُ لِنَحْوِ غَيْبَتِهِ الْبَعِيدَةِ كَفَاهُ إلا فَلا اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ الله

قَالَ الْحَليميُّ: وَمَنْ أَضَرَّ بِمُسْلَمٍ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ أَزَالَهُ عَنْهُ ثُمَّ سَأَلُهُ الْعَفْوَ عَنْـهُ وَأَنْ يَسْتَغْفِرَ لَهُ لأَنَّ أَوْلادَ يَعْقُوبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيَّنَا وَعَلَيْهِ لَمَّا جَـاءُوهُ تَــائِينَ سَــأُلُوهُ الاسْتَغْفَارَ لَهُمْ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الاحْتِيَاطَ الْجَمْعُ بَيْنَ عَفْو الْمَظْلُوم وَاسْتَغْفَارِه.

وَحَكَى فِي الْحَادِمِ وَغَيْرِهِ فِي التَّحَلُّلِ مِنْ الظُّلامَاتِ وَالتَّبَعَاتَ ثَلاَثَـةَ مَـذَاهِبَ: الْأَ أَحَدُهَا: قَالَ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافَعِيِّ: أَنَّ تَرْكَ التَّحَلُّلِ مِنْهَا أَوْلَى لأَنَّ صَاحِبَهَا يَسْتَوْفِيهَا يَوْمَ الْقِيَامَة بِحَسَنَاتِ مَنْ هِي عَنْدَهُ وَتُوضَعُ سَيِّئَاتُهُ عَلَى مَنْ هِي عِنْدَهُ كَمَا شَـهِدَ بِـهِ اللَّا الْحَديثُ، وَهَلْ يَكُونُ أَجْرُهُ عَلَى التَّحَلُّلِ مُوازِنًا مَا لَهُ مِنْ الْحَسَنَاتِ فِي الظُّلامَاتِ أَوْ يَزيدُ عَلَيْهَا أَوْ يَنْقُصُ عَنْهَا وَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى زِيَادَة حَسَنَاتَه وَنُقْصَان سَيِّئَاتِه؟

وَالنَّانِي: أَنَّ التَّحَلُّلُ مِنْهَا أَفْضَلُ لاَّنَهُ إِحْسَانٌ عَظِيمٌ يَنْبَغِي عَلَيْهِ الْمُكَافَأَةُ مِنْ اللَّهِ وَهُو سَبْحَانَهُ أَكْرَهُ مِنْ أَنْ يُكَافِئَ بَأَقَلَ مِمَّا وَهَبَ لَهُ مِنْهُ مَعَ قَوْلِهِ: ﴿إِنْ تَقْوِضُوا اللَّهَ قَرْضَا لَمُنَا يُضَاعِفُهُ لَكُمْ ﴾ الآية. قَالَ: وَهُو الأَظْهَرُ. وَالنَّالَثُ: وَهُو قَوْلُ مَالِك: التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الظُّلامَاتِ وَالتَّبَعَاتِ فَيُحلَّلُ مِنْ التَّبَعَاتِ لأَنَّ الظُّلامَاتِ عَقُوبَةٌ لِفَاعِلَهَا أَخَذًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ اللَّالَامَاتِ عَقُوبَةٌ لِفَاعِلَهَا أَخَذًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ الشَّالِكُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ ال

وَمَا نَقَلَهُ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكَ فِيهِ نَظِرٌ، وَٱلَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ أَبِي ضَمْضَمَ السَّابِقُ أَنَّ الْعَفْوَ أَفْضَلُ مُطْلَقًا، وَعَلَيْهِ يَدُلُّ قَوْلُ الرَّوْضَةَ السَّابِقُ مَعَنَاهُ لَا أَطْلُبُ مَظْلَمَتِيَ لا فِي الدُّنْيَا وَلا فِي الآخِرَةِ، وَقَدْ حَثَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الإِغْرَاءِ عَلَى مِثْلِ فَعْلِ أَبِي الدُّنْيَا وَلا فِي الآخِرَةِ، وَقَدْ حَثَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الإِغْرَاءِ عَلَى مِثْلِ فَعْلِ أَبِي ضَمْضَمَ بِقَوْلِهِ: "أَيَعْجَرُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ كَأْبِي ضَمْضَمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ يَقُلُولُ إِنِّي ضَمْضَمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ يَقُلُولُ إِنِّي صَمْضَمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ يَقُلُولُ أَبِي إِنِّي صَمْضَمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ يَقُلُولُ أَبِي اللَّهُ عَلَى النَّاسِ".

الْكَبِيرَةُ الرَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ وَالسِّتُّونَ بَعْدَ الأَرْبَعِمِانَة [بُغْضُ الأَنْصَارِ وَشَتْمُ وَاحد مِنْ الصَّحَابَة رِضْوَانُ اللَّه عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ]

أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:َ "مِنْ عَلامَةِ الْإِيمَانِ حُبُّ الأَنْصَـــارِ، وَمنْ عَلامَة النِّفَاق بُغْضُ الأَنْصَارِ".

وَالشَّيْخَانِ "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الأَنْصَارِ: لا يُحــبُّهُمْ إلا مُــؤْمِنْ وَلا يُنفضُهُمْ إلا مُنَافِقٌ، مَنْ أُحَبَّهُمْ أُحَبَّهُ اللَّهُ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُمْ اللَّهُ".

وَمُسْلِمٌ: "لا يُبْغِضُ الأنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بَاللَّه وَالْيَوْمِ الآخر".

قَالَ بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ: وَالْمُرَادُ بِهِمْ مَنْ نَصَرَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَدِينَهُ وَهُمْ بَاقُونَ إِلَى يَـــوْمِ الْقَيَامَة فَمُعَادَاتُهُمْ مَنْ أَكْبَرِ الْكَبَائرِ الْنَهَى.

وَدَعْوَاهُمْ أَنَّ الْمُرَادَ ذَلِكَ إِنْ كَانَتْ لِدَلِيلٍ خَارِجِيٍّ فَوَاضِحَةٌ وَإِلا قَالَ إِنَّمَــا هِـــيَ لِلْعَهْدِ الذِّهْنِيِّ وَلا مَعْهُودَ بِهَذَا الْوَصْفَ غَيْرُ الأَنْصَارِ الَّذِينَ هُمْ الأوْسُ وَالْخَزْرَجُ.

وَالشَّيْحَانِ: "لا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدُهمْ وَلا نَصيفَهُ".

وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ إلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ: "اللَّهَ اللَّهَ فَــي أَصْــحَابِي لا تَتْخِذُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِي؛ فَمَنْ أَخَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبَبُعْضِي أَيْغَضَـهُمْ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبَبُعْضِي أَيْغَضَـهُمْ، وَمَنْ آذَى اللَّهَ أَوْشَكَ أَنْ يَأْخُذَهُ"(١).

وَالأَحَادِيثُ فِي ۚ ذَٰلِكَ كَتَيرَةٌ ۗ وَقَدْ اسْتَوْفَيْتَهَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا فِي كَتَابِ حَافِلٍ لَــمْ يُصَنَّفُ فِي هَذَا الْبَابِ - فيمَا أَظُنُّ - مِنْلُهُ، وَمِنْ ثَمَّ سَمَّيْتِه: [الصَّوَاعَقُ الْمُحْرَقَةُ لإِخْوَان

<sup>(</sup>١) "ضعيف الجامع" (١١٦٠).

الشَّيَاطِينِ أَهْلِ الاَّبْتِذَاعِ وَالصَّلَالِ وَالزَّنْدَقَةِ] فَاطْلُبُهُ إِنْ شِئْت لِتَرَى مَا فِيه مِنْ مَحَاسِنِ الصَّحَابَةِ وَنَنَاءِ أَهْلِ الْبَيْتِ عَلَيْهِمْ لا سِيَّمَا الشَّيْخَانِ، وَمِنْ افْتَضَاحِ الشِّيْعَةَ وَالرَّافِضَةَ فِي كَذِيهِمْ وَتَقَوُّلِهِمْ وَافْتِرَاتِهِمْ عَلَيْهِمْ بِمَا هُمْ بَرِيئُونَ مِنْهُ رضُّواَنُ اللَّه عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ.

[تَنْهِيهُ]: عَدُّ مَا ذُكرَ كَبِيرَتَيْنِ هُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ غَيْرُ وَاحِد وَهُوَ ظَاهِرٌ وَقَدْ صَــرَّحَ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا أَنَّ سَبَّ الصَّحَابَةِ كَبِيرَةً، قَالَ الْحَلالُ الْبُلْقِينِيُّ: وَهُوَ دَاحِلٌ تَحْــتَ مُفَارَقَةِ الْحَمَاعَةِ وَهُوَ الابْتِدَاعُ الْمَدُّلُولُ عَلَيْهِ بِتَرْكِ السُّنَّةِ، فَمَنْ سَبَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ أَتَى كَبِيرَةً بِلا نزاع، النَّهَى.

وَيُوَيِّدُ ذَلِكَ أَيْضًا صَرِيحُ هَذِهِ الأَحَادِيثِ وَغَيْرِهَا كَحَدِيثِ: "إِنَّ اللَّهِ اخْتَارِنِي وَاخْتَارَ لِي أَصْحَابًا فَحَعَلَ لِي مِنْهُمْ وُزَرَاءَ وَأَنْصَارًا وَأَصْهَارًا فَمَنْ شَنَتَمَهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلا عَدْلاً"(١). وَحَدِيثُ: "إِنَّ اللَّهَ اخْتَارِنِي وَاخْتَارَ لِي أَصْحَابًا فَجَعَلَ لِي إِخْوَانًا وَأَصْحَابًا وَأَصْهَارًا، وَسَيَجِيءُ قَوْمٌ بَعْدَهُمْ يَعِيبُونَهُمْ وَيُلا تُنَا كِحُوهُمْ وَلا تُسَلَّرِبُوهُمْ وَلا تُنَا كِحُوهُمْ وَلا تُسَلِّرِهُمُ وَلا تُسَلِّوا مَعْهُمْ وَلا تُسَلِّوهُمْ وَلا تُسَلِي اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللللللْمُ ال

وَكَحَديث: "إِذَا ذُكرَ أَصْحَابِي فَأَمْسكُوا".

وَنَقَلَ بَعْضُهُمْ عَنْ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ مَنْ سَبَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانَ كَــافِرًا، وَأَنَّهُــمْ اللهُ اسْتَنَدُوا فِي ذَلِكَ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ سَبَّك يَا أَبَّا بَكْرٍ فَقَـــدْ كَفَرَ".

وَفِي الْحَديث: "مَنْ قَالَ لأَحيه يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا"(٣)، فَمَنْ قَالَ ذَلَــكَ لأَبِي بَكْرٍ وَذُرَّيَّتِهِ فَهُوَ كَافِرٌ هُنَا قَطْعًا، وأَيْضًا فَقَدْ نَصَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى أَنَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ الْمُهَــاجِرِينَ وَالأَنْصَــارِ الصَّحَابَةِ فِي غَيْرِ آيَةٍ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنْ الْمُهَــاجِرِينَ وَالأَنْصَــارِ وَاللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ فَمَنْ سَبَّهُمْ أَوْ وَاحدًا مـــنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ فَمَنْ سَبَّهُمْ أَوْ وَاحدًا مـــنْهُمْ

<sup>(</sup>١) "ضعيف الجامع" (١٥٣٦).

<sup>(</sup>٢) "الصحيحة" (١٥٣٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١١٢/٢)، وقد تقدم تخريجه.

فَقَدْ بَارَزَ اللَّهَ بِالْمُحَارَبَةِ، وَمَنْ بَارَزَ اللَّهَ بِالْمُحَارَبَةِ أَهْلَكَهُ وَحَذَلَهُ، وَمنْ ثَمَّ قَالَ الْعُلَمَاءُ: إِذَا ذُكرَ الصَّحَابَةُ بسُوء كَإِضَافَة عَيْب إلَيْهِمْ وَجَبَ الإمْسَاكُ عَنْ الْخَوْض في ذَلكَ، بَلْ وَيَجبُ إِنْكَارُهُ بِالْيَد ثُمُّ اللِّسَان ثُمَّ الْقَلْبِ عَلَى حَسَبِ الاسْتَطَاعَة كَسَائر الْمُنْكَرَات، بَلْ هَذَا منْ أَشَرِّهَا وَأَفْبُحِهَا، وَمنْ ثُمَّ أَكَّدَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّحْذيرَ منْ ذَلــكَ بقَوْله: " اللَّهَ اللَّهَ ": أَيْ احْذَرُوا اللَّهَ أَيْ عَقَابَهُ وَعَذَابَهُ عَلَى حَدٍّ قَوْله: ﴿ وَيُحَذَّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ﴾ وَكَمَا تَقُولُ لَمَنْ تَرَاهُ مُشْرِفًا عَلَى الْوُقُوعِ في نَارِ عَظيمَـة النَّارَ النَّارَ: أَيْ احْذَرْهَا. وَتَأَمَّلْ أَعْظَمَ فَضَائلهمْ وَمَنَاقِبهمْ الَّتِي نَوَّهُ بِهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ حَيْثُ جَعَلَ مَحَبَّتَهُمْ مَحَبَّةً لَهُ وَبُغْضَهُمْ بُغْضًا لَهُ وَنَاهيك بذَلكَ جَلالَةً لَهُمْ وَشَرَفًا، فَحُبُّهُمْ عُنْــوَانُ مَحَبَّته وَبُغْضُهُمْ عُنْوَانُ بُغْضه، وَمنْ ثَمَّ كَانَ حُبُّ الأنْصَار منْ الإيمَان وَبُغْضُـهُمْ مـنْ النَّفَاق لسَابِقَتهمْ وَبَدْلهمْ الأَنْفُسَ وَالأَمْوَالَ في مَحَبَّته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَنُصْرته وَإِنَّمَا يَعْرِفُ فَضَائلَ الصَّحَابَة مَنْ تَدَبَّرَ سَيْرَهُمْ مَعَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَــلَّمَ وَآتَــــارَهُمْ الْحَميدَةَ في الإسْلام في حَيَاته وَبَعْدَ مَمَاته، فَجَزَاهُمْ اللَّهُ عَنْ الإسْلام وَالْمُسْلمينَ خَيْرَ الْحَزَاء وَأَكْمَلُهُ وَأَفْضَلُهُ، فَقَدْ جَاهَدُوا في اللَّه حَقَّ جهَاده حَتَّى نَشَرُوا الدِّينَ وَأَظْهَــرُوا شَرَائعَ الإسْلام، وَلَوْلا ذَلكَ منْهُمْ مَا وَصَلَ إِلَيْنَا قُرْآنٌ وَلاَ سُنَّةٌ وَلا أَصْلٌ وَلا فَرْغٌ، فَمَنْ طَعَنَ فيهمْ فَقَدْ كَادَ أَنْ يَمْرُقَ منْ الْملَّة لأَنَّ الطَّعْنَ فيهمْ يُؤَدِّي إِلَى انْطمَاس نُورهَا: ﴿ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلا أَنْ يُعَمَّ نُورَهُ وَلَوْ كُرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ وَإِلَى عَدَم الطُّمَأْنينَة والإِذْعَان لتَنَاء اللَّه وَرَسُوله عَلَيْهِمْ، وَإِلَى الطُّعْن في اللَّه وَفي رَسُوله إذْ هُمْ الْوَسَائطُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ رَسُول اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَالطَّعْنُ في الْوَسَائط طَعْنٌ في الأصْل، وَالإِزْرَاءُ بالنَّاقل إِزْرَاءٌ بِالْمَنْقُولِ عَنْهُ، وَهَذَا ظَاهِرٌ لَمَنْ تَدَبَّرَهُ وَقَدْ سَلَمَتْ عَقيدتُهُ مِنْ النِّفَاقِ وَالْغُلُولِ وَالزَّنْدَقَة. فَالْوَاحِبُ عَلَى مَنْ أَحَبَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حُبَّ مَنْ قَامَ بِمَا أَمَرَ اللَّــهُ وَرَسُــولُهُ بــه وَأُوْضَحَهُ وَبَلَّعُهُ لَمَنْ بَعْدَهُ وَأَدَاءُ جَميع حُقُوقه وَالصَّحَابَةُ هُمْ الْقَائِمُونَ بأعْبَاء ذَلكَ كُلُّه. وَقَدْ قَالَ أَبُو أَيُوبَ السِّخْتَيَانِيُّ مَنْ أَكَابِرِ السَّلَف: مَنْ أَحَبَّ أَبَا بَكْرِ فَقَدْ أَقَامَ مَنَارَ الدِّين، وَمَنْ أَحَبَّ عُمَرَ فَقَدْ أَوْضَحَ السَّبيلَ، وَمَنْ أَحَبَّ عُثْمَانَ فَقَدْ اسْتَنَارَ بنُور اللَّه، وَمَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُنْقَى، وَمَنْ قَالَ الْحَيْرُ في حَميع أَصْحَاب

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ بَرِئَ مِنْ النَّفَاقِ؛ وَمَنَاقِبُهُمْ وَفَضَائِلُهُمْ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُذْكَرَ.

وَأَجْمَعُ أَهْلُ السَّنَةَ وَالْجَمَاعَةِ عَلَى أَنَّ أَفْضَلَهُمْ الْعَشَرَةُ الْمَشْهُودُ لَهُمْ بِالْجَنَّة عَلَى الله لَسَانِه نَبِيّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سِياق وَاحد، وَأَفْضَلُ هَؤُلاءِ أَبُو بَكْرٍ فَعُمَرُ، قَالَ لَسَانِه نَبِيّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سِياق وَاحد مِنْهُمْ إِلا مُبْتَدَعٌ مُنَافِقٌ حَبِيثٌ. وَقَدْ أَكْثُرُ أَهْلِ السُّنَة: فَعُثْمَانُ فَعَلِيٌّ وَلَا يَطْعَنُ فِي وَاحد مِنْهُمْ إِلا مُبْتَدَعٌ مُنَافِقٌ حَبِيثٌ. وَقَدْ أَرْشَدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى التَّمَسُّكِ بَهَدْي هَؤُلاءِ الأَرْبَعَة بِقَوْلِهِ: "عَلَيْكُمْ بسُسَنَتِي وَسُنَّةِ الْحُلَفَاءِ الرَّاشِدينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدي عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاحِدُ لَا" (١). وَالْخُلَفَاء الرَّاشِدينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدي عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاحِدُ لَا اللَّمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللهُ اللللللللللهُ الللللللللهُ اللللللّهُ اللللللهُ اللللللللهُ الللللللهُ الللللللّهُ اللللللللهُ الللللللهُ اللللللللّهُ اللللللللهُ اللللللللللهُ اللللللللهُ اللللللللهُ الللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللهُ الللللللّهُ الللللللللهُ الللللللهُ الللللللهُ اللللهُ الللهُ الللللللهُ الللهُ الللهُ اللللللهُ اللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللللهُ الللللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ

وَلَقَدْ شُوهِدَ عَلَى سَابِّهِمْ قَبَائِحُ تَدُلُّ عَلَى خُبْثِ بَوَاطِنِهِمْ وَشِدَّة عَقَابِهِمْ: مَنْهَا مَا حَكَاهُ الْكَمَالُ بْنُ الْقَدِيمِ فِي تَارِيخِ حَلَبِ قَالَ: لَمَّا مَاتَ آبُنُ مُنِيرٍ خَرَجَ جَمَاعَا فَيْمِ مِنْ كَانَ شَبَّانِ حَلَبِ يَتَفَرَّجُونَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض: قَدْ سَمِعْنَا أَنَّهُ لا يَمُوتُ أَحَدٌ مِمَّنْ كَانَ يَسُبُ أَبَا بَكُرٍ وَعُمَرَ إلا وَيَمْسَخُهُ اللَّهُ فِي قَبْرِهِ خِنْزِيرًا وَلا شَكَّ أَنَ ابْسَنَ مُسنير كَانَ يَسُبُّهُمَا فَأَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ إلَى الْمُضِيِّ إلَى قَبْرِهِ فَمَضَوْا وَبَبَشُوهُ فَوَجَدُوا صُورَتَهُ صُدورَةَ يَسْبُهُمَا فَأَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ إلَى الْمُضِيِّ إلَى قَبْرِهِ فَمَضَوْا وَبَبَشُوهُ فَوَجَدُوا صُورَتَهُ صُدورَةَ خَنْزِيرٍ وَوَجْهَهُ مُنْحَرِفِ عَنْ جَهَةِ الْقَبْلَةَ إلَى جَهَة أُخْرَى، فَأَخْرَجُوهُ عَلَى شَسفيرٍ قَبْسِرِهِ وَرَدُّوا عَلَيْسِهِ التَّسَرَابَ لَعُمْ مُؤْهِ فِي قَبْسِرِهِ وَرَدُّوا عَلَيْسِهِ التَّسْرَابَ وَأَعَادُوهُ فِي قَبْسِرِهِ وَرَدُّوا عَلَيْسِهِ التَّسْرَابِ

قَالَ الْكَمَالُ أَيْضًا: وَأَخْبَرَنِي أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ الشَّيْخِ الصَّالِحِ عُمَـرَ الرُّعَيْنِيِّ قَالَ: كُنْت مُحَاوِرًا بِالْمَدِينَةِ الشَّرِيفَةِ - عَلَى مُشَرِّفَهَا أَفْضَلُ الصَّلاةِ وَالسَّلامِ - فَخَرَجْت يَوْمَ عَاشُورَاءَ الَّذِي يَجْتَمِعُ فِيهِ الإَمَامِيَّةُ فِي فَبَّةِ الْعَبَّاسِ وَقَدْ اجْتَمَعُوا فِي الْقَبَّة، فَالَ: فَوَقَفْت أَنَا عَلَى بَابِ الْقَبَّة وَقُلْت أُرِيدُ فِي مَحْبَّة أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ شَــيْنَا، قَــالَ فَخَرَجَ إِلَيَّ شَيْخُ مِنْهُمْ وَقَالَ اجْلِسْ حَتَّى نَفْرُغَ وَنُعْطَيَكَ فَحَلَسْت حَتَّى فَرَغُوا، ثُـمَّ فَخَرَجَ إِلَيَّ شَيْخُ مِنْهُمْ وَقَالَ اجْلِسْ حَتَّى نَفْرُغَ وَنُعْطِيَكَ فَحَلَسْت حَتَّى فَرَغُوا، ثُـمَّ خَرَجَ إِلَيَّ ذَلِكَ الرَّجُلُ وَأَخَذَ بِيدَيْ وَمَضَى بِي إِلَى دَارِهِ وَأَدْخَلَنِي الدَّارَ وَأَغْلَقَ الْبَـابِ فَعَطَعَاهُ ثُمَّ وَرَائِي وَسَلَّطَ عَلَيَّ وَسَلَّانِي فَقَطَعَاهُ ثُمَّ

<sup>(</sup>١) "صحيح"، وانظر: "الإرواء" (٢٤٥٥).

أَمْرَهُمَا فَحَلا كَتَافِي وَقَالَ أُخْرُجْ إِلَى الَّذِي طَلَبْت في مَحَبَّته ليَرُدَّ عَلَيْك لسَانَك. قَالَ: فَخَرَجْت مِنْ عِنْدِه إِلَى الْحُجْرَةِ الشَّرِيفَة النَّبُويَّة وَأَنَا أَبْكِي مِنْ شَدَّة الْوَجَع وَالأَلَم وَقُلْت في نَفْسي: يَا رَسُولَ اللَّه قَدْ تَعْلَمُ مَا أَصَابَني في مَحَبَّة أَبِي بَكْر فَإِنْ كَانَ صَاحبُك حَقًا فَأُحِبُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَيَّ لسَانِي وَبتْ فِي الْحُجْرَةِ قَلْقًا مِنْ شدَّةِ الْأَلَمِ فَأَخَذَتْني سَنَةٌ مــنْ النَّوْم فَرَأَيْت في مَنَامي أَنَّ لسَاني قَدْ عَادَ إِلَى حَالَه كُمَا كَانَ فَاسْتَيْقَظْت فَوَجَدْته فَسي فَمِي صَحِيحًا كَمَا كَانَ وَأَنَا أَتَكَلَّمُ فَقُلْتِ الْحَمْدُ للَّهِ الَّذِي رَدٌّ عَلَيَّ لسَاني، قَالَ: فَازْدَدْت مَحَبَّةً في أَبي بَكْر رَضيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الثَّاني في يَـــوْم عَاشُـــوراءَ ﴿ أَجْتَمَعُوا عَلَى عَادَتِهم فَخَرَجْتُ إِلَى بَابِ الْقُبَّةِ وَقُلْت أُريدُ فِي مَحَبَّةِ أَبِي بَكْرِ الصّــدِّيقِ دينَارًا، فَقَامَ إِلَىَّ شَابٌ مِنْ الْحَاضِرِينَ وَقَالَ لِي اجْلُسْ حَتَّى نَفْرُغَ فَجَلَسْت، فَلَمَّا فَرَغُوا خَرَجَ إِلَيَّ ذَلِكَ الشَّابُّ وَأَحَذَ بِيَدَيْ وَمَضَى بِي إِلَى تَلْكَ الدَّارِ فَأَدْحَلَنِي وَوَضَــعَ بَــيْنَ يَدَيْ طَعَامًا ۚ فَأَكَلْنَا، فَلَمَّا فَرَغْنَا قَامَ الشَّابُّ وَفَتْح بَابًا عَلَى بَيْت في دَاره وَجَعَلَ يَبْكِسي فَقُمْت لَأَنْظُرَ مَا سَبَبُ بُكَائِه فَرَأَيْت في الْبَيْت قرْدًا مَرْبُوطًا فَسَأَلْته عَنْ قصَّته فَسَازْدَادَ 'بُكَاؤُهُ فَسَكَّنْته حَتَّى سَكَنَ، فَقُلْت بِاللَّه أَخْبِرْني عَنْ حَالك؟ فَقَالَ إِنْ حَلَّفْتَ لي أَنْ لا تُخْبِرَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْمَدينَة أَخْبَرْتُك فَحَلَفْت لَهُ. فَقَالَ: اعْلَمْ أَنَّهُ أَتَانَا عَامَ أَوَّلَ رَجُلَّ وَطَلَبَ فِي مُحَبَّةِ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ شَيْئًا فِي فُتَّةِ الْعَبَّاسِ يَوْمَ عَاشُورَاءِ فَقَامَ إِلَيْهِ أَبِي الدَّارَ وَسَلَّطَ عَلَيْهِ عَبْدَيْنِ فَضَرَبَاهُ وَأَمَرَ بقَطْع لسَانِه فَقُطعَ وَأَخْرَجَهُ فَمَضَى لسَبيله وَلَـمْ نَعْرِفْ لَهُ خَبَرًا، فَلَمَّا كَأَنَ مِنْ اللَّيْلِ وَنَمْنَا صَرَخَ أَبِي صَرْخَةً عَظيمَةً اسْتَيْقَظْنَا مِنْ شِدَّةٍ صَرْحَتِه فَوَجَدْنَاهُ قَدْ مَسَحَهُ اللَّهُ قرْدًا فَفَزعْنَا مِنْهُ وَأَدْخَلْنَاهُ هَذَا الَّبَيْتَ وَرَبَطْنَاهُ وَأَطْهَرْنَا للنَّاس مَوْتَهُ وَهَا أَنَا أَبْكي عَلَيْه بُكْرَةً وَعَشَيًّا، قَالَ فَقُلْت لَهُ إِذَا رَأَيْت الَّذي قَطَعَ أَبُــوك لَسَانَهُ تَعْرِفُهُ؟ قَالَ: لا وَاللَّه، قُلْت أَنَا هُوَ وَاللَّه أَنَا الَّذي قَطَعَ أَبُوك لِسَانِي وَقَصَصْت عَلَيْهِ الْقَصَّةَ، قَالَ فَأَكَبَّ عَلَيَّ وَقَبَّلَ رَأْسِي وَيَدَيْ ثُمَّ أَعْطَانِي تُوْبًا وَدِينَارًا وَسَأَلَنِي كَيْفَ رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ لسَانِي فَأَخْبَرْته وَانْصَرَفْت. هَذَا، وَقَدْ قَالَ الشَّعْبِيُّ رَحْمَهُ اللَّهُ وَرَضِيَ عَنْهُ: وَهُوَ مِنْ أَكَابِرِ التَّابِعِينَ: الرَّافضَةُ يَهُودُ هَذِهِ الأُمَّةِ لأَنَّهُمْ يُبْغِضُونَ الإِسْلامَ مِثْلُهُمْ إِذْ لَــمْ

يَدْخُلُوا فِيهِ رَغْبَةً وَلا رَهْبَةً وَإِنَّمَا دَخُلُوا فِيهِ مَقْتًا لأهْلهِ وَبَعْيًا عَلَيْهِمْ، لَوْ كَالُوا دَوَابَ لَكَالُوا رَخْمًا وَمِحْتَنَهُمْ مِحْنَةُ الْيَهُود، قَالَتْ الْيَهُودُ؛ لا يَكُون الْمُلْكُ إلا فِي آلِ وَالنَّسَائِيُّ وَلا جَهَادَ حَتَّى يَخْرُجَ الْمَسِيحُ، وَيُؤَخِّرُونَ الْمَعْرِبَ إِلَى الشَّبَاكِ النَّجُومِ، وَلا يَرَوْنَ الطَّلاقَ النَّلاثَ، وَيَنْأُونَ عَنْ الْقِبُلَة، وَيَسْتَحلُونَ الْمُولِلَقَ النَّهُونَ الطَّلاقَ النَّلاثَ، وَيَنْفُونُونَ النَّـوْرَاةَ وَيُتَعْضُونَ جَبْرِيلَ عَنْهِ هَمْ وَيَقُولُونَ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأَمْيِّينَ سَبِيلٌ وَيُحَرِّفُونَ النَّـورَاةَ وَيُتَعْضُونَ جَبْرِيلَ وَيَقُولُونَ بَطْمِ ذَلِكَ كُلّه كَقُولُهِمْ؛ لاَ يَكُونُ وَيَقُولُونَ لَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا جَهَادَ حَتَّى يَخْرُجَ الْمَهْدَيُّ، وَيُؤَخِّرُونَ الْمُعْرِبَ لا يَكُونُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا جَهَادَ حَتَّى يَخْرُجَ الْمَهْدَيُّ، وَيُوعَرُونَ الْمُعْرَبَ لا يَكُونُ الْمُعْلِقُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَكُ الرَّافِقَةُ يَقُولُونَ عَنْ الْقِبْلَةَ، ويَسْتَحلُونَ أَمُوالَ الْمُعْدَبِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا جَهَادَ السَّالَاقُ عَلَيْهِ وَيَقُولُونَ عَنْ الْقِبْلَةَ، ويَسْتَحلُونَ أَمُوالَ الْمُسْلَمِينَ اللّهُ عَلَيْهِ وَيَعْرُولُونَ عَنْ الْقِبْلَةَ، ويَسْتَحلُونَ أَمُوالَ الشَّعْنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَعْرُونَ الْقَرْآنَ وَيُعْمَلُونَ عَنْ الْقَبْلَةُ مَنْ شَرَولَ الْمُعْرَبِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْتُصَارَى عَلَوا خَيْرُ مِلْتَكُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الرَّافِطَةُ مَنْ شَصَرُّ مِلْتَا أَصُولَا عَرْمُ مَلْتَكُمْ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الرَّافِطَةُ مَنْ شَصَرُ مُلْتَكُمْ الْمُعْتَى الْمُهُونَ الْمُؤْلُولُونَ الْمُؤْلُولُولُ السَلِيقُ الْمُعْتَى الْمُؤْلُولُ السَّعُولُ الْمُعْتَى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْتَى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُ

وَالنَّانِيَةُ: أَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يَسْتَغْفُرُونَ لَمُتَقَدِّمِهِمْ، وَالرَّافِضَةُ أُمْرُوا بِالاسْتِغْفَارِ لِلصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فَسَبُّوهُمْ وَالسَّيْفُ عَلَيْهِمْ مَسْلُولٌ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ لا يَثَبُتُ لَهُمْ قَدَمٌ وَلا تَقُومُ لَهُمْ حُجَّةٌ وَلا تَحْتَمِعُ لَهُمْ كَلَمَةٌ دَعْوَتُهُمْ مَدْحُورَةٌ وَحُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ وَكَلامُهُمْ مُخْتَلِفٌ وَجَمْعُهُمْ مُتَفَرِقٌ ﴿ كُلَّمَا أَوْقَلُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ ﴾. قَالَ بَعْضُ الصَّالَحِينَ: خَرَجْت أَنسا فِي الأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ ﴾. قالَ بَعْضُ الصَّالَحِينَ: خَرَجْت أَنسا وَحَمَاعَةٌ إِلَى زِيَارَةٍ قَبْرِ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجُهُهُ فَنَرَلْنَا عَلَى نَقِيبٍ مَنْ نُقَبِّاءِ الأَسْرَافِ وَحَمَاعَةٌ إِلَى زِيَارَةٍ قَبْرِ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجُهُهُ فَنَرَلْنَا عَلَى نَقِيبٍ مَنْ نُقَبِاءِ الأَسْرَافِ الْعَلَويِينَ، وَكَانَ لَهُ خَادِمٌ يَهُودِي يَتَوَلَّى أَمْرَ حِدْمَتِهِ وَجَمَاعَةٌ إِلَى زَيَارَةٍ قَبْرِ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجُهُهُ فَنَرَلْنَا عَلَى نَقِيبٍ مَنْ نُقَبِاء الْأَسْرِافِ وَيَارَةً وَالْمُهُمْ عُلَيْنَا وَعَلَى الْتَقْبِ وَكَارَجًا وَكَانَ لَقَدْ عُرَامًا وَلِي فَأَكْرَمَنَا ذَلِكَ التَقيبُ وَأَحْسَنَ إِلَيْنَاء وَكَالًا النَّقِيبُ وَأَحْسَنَ إِلَيْنَا السَّيْحُدَامَكُ لِهَذَا الْيَهُودِيِّ مَعَ مُخَالَفَتِهِ لِدِينِكُ وَدِينِ جَدِّكُ ، فَقَالَ النَّقِيبُ: إِنِّي

قَدْ اشْتَرَيْت غَلْمَانًا كَثِيرَةً وَجوَارِي فَمَا رَأَيْت أَحَدًا مِنْهُمْ وَافَقَنِي وَمَا وَجَدْت فيهمْ أَمَانَةً وَنُصْحًا مثْلَ هَذَا الْيَهُوديِّ يَقُومُ بِأُمُورِي كُلُّهَا ظَاهِرِهَا وَبَاطِنَهَا وَفِيهِ الأَمَانَةُ وَالْكَفَايَةُ، فَقَالَ بَعْضُ الْجَمَاعَة الْحَاضِرِينَ: أَيُّهَا النَّقيبُ فَإِذَا كَانَ بِهَذِهِ الصِّفَة فَاعْرضْ عَلَيْهِ الإسْلامَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَهْدَيَهُ بِكَ فَأَرْسَلَ إِلَّيْهِ مَنْ دَعَاهُ فَجَاءَ. وَقَالَ: اللَّهَ لَقَدْ عَرَفْت لمَاذَا دَعَوْتُهُونِي، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْجَمَاعَة: أَيُّهَا الْيَهُودِيُّ إِنَّ هَذَا النَّقيبَ الَّذي أَنْتَ في حدْمته قَدْ عَرَفْت فَضْلَهُ وَرَئَاسَتَهُ وَشَرَفَهُ وَهُوَ يُحبُّك وَيُثْنى عَلَيْك بالأَمَانَة وَحُسْس الرِّعَايَسة. فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: وَأَنَا أَيْضًا أُحبُّهُ، قُلْنَا: فَلمَ لا تَتْبَعْهُ عَلَى دينه وَتُسْلمُ؟ فَقَالَ الْيَهُـوديُّ: أَيُّهَا الْجَمَاعَةُ أَنَا أَعْتَقَدُ أَنَّ عُزَيْرًا نَبِيٌّ كَرَيَّمٌ وَكَذَلكَ مُوسَى عَلَيْهِمَا الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، وَلَوْ عَلِمْت أَنَّ فِي الْيَهُودِ مَنْ يَتَّهُمُ زَوْجَةَ نَبِيٌّ وَيَسُبُّ أَبَاهَا وَيَسُبُّ أَصْحَابَهُ لَمَــا تَبعْــت دينَهُمْ، فَإِذَا أَسْلَمْت أَنَا فَمَنْ أَتَّبِعُ؟ قُلْنَا تُتْبَعُ هَذَا النَّقيبَ الَّذي أَنْتَ في حدَّمَته، فَقَــالَ الْيَهُوديُّ: مَا أَرْضَى هَذَا لَنَفْسى، قُلْنَا: وَلَمَ؟ قَالَ لأَنَّ هَذَا النَّقيبَ يَقُولُ في عَائشَةَ زَوْجَة نَبيِّه مَا يَقُولُ وَيَسُبُ ۚ أَبَاهَا وَعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَلا أَرْضَى لنَفْســـى أَنْ أَتُبِعَ دِينَ مُحَمَّد وَأَقْذِفُ أَزْوَاحَهُ وَأَسُبَّ أَصْحَابَهُ فَرَأَيْت دِينِي الَّذِي أَنَا عَلَيْه خَيْرًا ممَّا هُوَ عَلَيْه. فَوَجَدُ النَّقيبُ سَاعَةً ثُمَّ عَرَفَ صدْقَ الْيَهُوديِّ فَأَطْرَقَ رَأْسَهُ إِلَى الأرْض سَاعَةً وَقَالَ: صَدَقْت مُدَّ يَدَك فَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهَ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُسولُهُ وَقَدْ تُبْتِ إِلَى اللَّه عَمَّا كُنْت أَقُولُ وَأَعْتَقَدُهُ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: وَأَنَا أَيْضًا أَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ كُلَّ دين غَيْرُ دين الإسْلام بَاطلَّ، فَأَسْلَمَ وَحَسُنَ إِسْلامُهُ وَتَابَ النَّقيبُ عَمَّا كَانَ عَلَيْه وَحَسُنَتْ تَوْبَتُهُ بَتَوْفيق اللَّه عَزَّ وَجَلَّ وَهَدَايَتِه، وَفَّقَنَا اللَّهُ لَمَرْضَاتِه وَهَدَانَا لاقْتَفَاء آثَار نَبِيَّه وَسُنَّتِه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسُلَّمَ إنَّسهُ الْجَوَادُ الْكَرِيمُ الرَّوُوفُ الرَّحِيمُ. وَإِنَّمَا أَسْلَمَ النَّقِيبُ الْمَذْكُورُ لأَنَّ سَبَّ عَائشَةَ رَضَى اللَّهُ عَنْهَا بِالْفَاحِشَة كُفْرٌ إِجْمَاعًا لأَنَّ فيه تَكْذيبًا للْقُرْآنِ النَّازِلِ بِبَرَاءَتهَا ممَّا نَسَبَهُ إِلَيْهَا الْمُنَافَقُونَ وَغَيْرُهُمْ، وَكَذَلَكَ إِنْكَارُ صُحْبَة أَبِيهَا كُفْرٌ إِجْمَاعًا أَيْضًا؛ لأَنَّ فيـــه تَكْـــذيبًا للْقُرْآن أَيْضًا، قَالَ تَعَالَى: ﴿إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ وَقَدْ أَفْتَى غَيْــرُ وَاحد بَقَتْل سَابِّ عَائشَةَ رَضَى اللَّهُ عَنْهَا. وَمُنْ ثَمَّ قَالَ عَبْدُ اللَّه الْهَمْدَانيُّ: كُنْت يَوْمًا

بحَضْرَة الْحَسَن بْن يَزيدَ الدَّاعي بطَبَرسْتَانَ وَكَانَ يَلْبَسُ الصُّوفَ وَيَــأَمُرُ بــالْمَعْرُوف وَيَنْهَى عَنْ الْمُنْكَرِ وَيُوَجُّهُ كُلُّ سَنَة إِلَى بَغْدَادَ عَشْرِينَ أَلْف دينَار تُفَــرَّقُ عَلَـــي أَوْلاد الصَّحَابَة رضْوَانُ اللَّه عَلَيْهمْ، فَحَضَّرَ عنْدَهُ رَجُلُّ فَذَكَرَ عَائشَةَ رَضي اللَّهُ عَنْهَا بـــذكر قَبيح منْ الْفَاحشَة، فَقَالَ الْحَسَنُ لَغُلامه يَا غُلامُ قُمْ فَاضْرب ْعُتُقَ هَذَا فَنهَضَ إلَيْهَ الْعَلَوُّيُونَ وَقَالُوا هَذَا رَجُلٌ منْ شيعَتنَا، فَقَالَ: مَعَاذَ اللَّه هَذَا رَجُلٌ طَعَنَ عَلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿الْخَبِيثَاتُ لَلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُ وَنَ لَلْخَبِيثُ اتُ وَالطَّيِّبَاتُ للطَّيِّبينَ وَالطَّيِّبُونَ للطَّيِّبَاتَ أُولَئكَ مُبَرَّءُونَ ممَّا يَقُولُونَ﴾ فَإذَا كَانَتْ عَائسَةُ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهَا خَبِيثَةً فَإِنَّ زَوْجَهَا يَكُونُ خَبِيثًا وَحَاشَاهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ ذَلكَ ﴿ هُوَ الطُّيِّبُ الطَّاهِرُ بَلْ هُوَ أَطْيَبُ الْحَلْقِ وَأَكْرَمُهُمْ عَلَى اللَّهِ وَهِيَ الطَّيْبَةُ الطَّاهِرَةُ الْمُبَرَّأَةُ منْ السَّبِّ. قُمْ يَا غُلامُ فَاضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْكَافِر فَضَرَبَ عُنُقَهُ. وَقَدْ تَمَيَّزَتْ رَضيَ اللَّهُ عَنْهَا بِمَنَاقِبَ كَتْيرَةِ: حَاءَ حَبْريلُ بصُورَتهَا في رَاحَته إِلَى النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَــلَّمَ قَبْلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَلَمْ يَتَزَوَّجْ بكْرًا غَيْرَهَا، وَمَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً هَــاجَرَ أَبُوَاهَـــا إلا هــــيَ، وَكَانَتْ أَحَبَّ نسَائه إلَيْه وَأَبُوهَا أَعَزَّ أَصْحَابه وَأَكْرَمَهُمْ وَأَفْضَلَهُمْ عَنْدَهُ، وَلَمْ يَنْزِلْ عَلَيْه الْوَحْيُ فِي غَيْر لحَافِهَا، وَنَزَلَتْ بَرَاءَتُهَا منْ السَّمَاء رَذًا عَلَى مَنْ طَعَنَ فيهَا، وَوَهَبَتْهَـــا تَغْضَبُ فَيَتَرَضَّاهَا، وَقُبُضَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَحَرِهَا وَنَحْرِهَا، وَاتَّفَقَ ذَلكَ فِي يَوْمَهَا وَكَانَ قَدْ اسْتَأْذَنَ نَسَاءَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِهَا فَلَمْ يَمُتْ إِلا فِي الْيَـــوْمِ الْمُوافِـــقِ لْنَوْبْتَهَا وَاسْتَحْقَاقَهَا، وَخَالَطَ ريقُهَا ريقَهُ في آخر أَنْفَاسه وَدُفْنَ بِمَنْزِلهَا، وَلَمْ تَرْو عَنْــهُ اُمْرَأَةً أَكْثَرَ مُنْهَا، وَلا بَلَغَتْ عُلُومُ النِّسَاء قَطْرَةً مَنْ عُلُومِهَا فَإِنَّهَا رَوَتْ عَنْهُ صَلَّى اللَّـــهُ ﴿ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْفَيْ حَدِيثِ وَمَائتَيْ حَديث، وَلَقَدْ خُلَقَتْ طُيَّبَةً وَعَنْدَ طَيِّب وَوُعدَتْ مَغْفرَةً

وَقَالَ أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا أَشْكَلَ عَلَيْنَا أَصْحَابَ مُحَمَّد صَـلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثٌ قَطُّ فَسَأَلْنَا عَنْهُ عَائِشَةَ إلا وَجَدْنَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْمَـا، وَكَانَــتْ فَصَيْحَةَ الطَّبْعِ، غَزِيرَةَ الْكَرَمِ مِنْ غَيْرِ تَكَلُّفٍ، قَسَمَتْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سَبْعِينَ أَلْفًا فِــي

الْمَحَاوِيجِ وَدرْعُهَا مَرْقُوعٌ، وَلَقَدْ شَاعَ حُبُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا حَتَّى كَانَ النَّاسُ يَنْتَظُرُونَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَهَا حَتَّى أَضْجَرَ ذَلِكَ جَمَاعَةً مِنْ ضَرَا يَرِهَا، فَسَأَلْنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى لِسَانِ غَلِيهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلْهُ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلْهُ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّمْ عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهَا هَذَا جِبْزِيلُ يُقْرَأُ عَلَيْكَ لَكُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّمْ عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهَا هَذَا جِبْزِيلُ يُقْرَأُ عَلَيْكَ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّمَ عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهَا هَذَا جَبْزِيلُ يُقْرَأُ عَلَيْكَا عَلَيْكَ السَّلَامُ وَمَا أُحْسَنَ قَوْلَ بَعْضِ الشَّعْرَاءِ:

وَلَوْ كَانَ النِّسَاءُ كَمَـنَ ذُكِرُنَا لَهُ فَضَّلَتُ النِّسَاءُ عَلَـى الرِّجَـالِ فَمَا التَّانِيثُ لاسْم الشَّمْسِ عَيْبٌ وَلا التَّــذُكِيرُ فَحْـرٌ لِلْهِـلالِ

## كِتَابُ الدَّعَاوَى الْكَبِيرَةُ السَّادِسَةُ وَالسِّتُّونَ بَعْدَ الأَرْبَعِمائَةِ [دَعْوَى الإِنْسَانِ عَلَى غَيْرِهِ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ نَيْسَ لَهُ]

فِيهِ حَدِيثُ: "مَنْ ادَّعَى بِمَا لَيْسَ لَهُ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ". وَهَذَا وَعِيدٌ شَدِيدٌ، وَبِهِ يَتَّحِهُ عَدُّ هَذَا كَبِيرَةً، وَإِنْ لَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ به.

كِتَابُ الْعِتْق.

أَعْتَقَنَا اللَّهُ مِنْ النَّارِ وَجَعَلَنَا مِنْ أَوْلِيَائِهِ الْمُصْطَفَيْنَ الاخْيَارِ الْكَبِيرَةُ السَّابِعَةُ وَالسِّتُونَ بَعْدَ الأرْبَعِمِائَةٍ

[اسْتِخْدَامُ الْعَتِيقِ بِفَيْرِ مُسَوِّعْ شَرْعِيٍّ، كَأَنْ يَعْتِقُهُ بَاطِئًا ۖ وَيَسْتَمِرَّ عَلَى اسْتِخْدَامِهِ]

وَذِكْرُ هَٰذَا ظَاهِرٌ، وَإِنْ لَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِهِ، وَقَدْ مَرَّ فِي اسْتَعْبَادِ الْحُرِّ الشَّامِلِ لِهَذَا مَا فِيهِ مِنْ الْوَعِيدِ الشَّديد.

## الْخَاتِمَةُ فِي ذِكْرِ أُمُورِ أَرْبِعَةٍ: الأمْرُ الأوَّلُ

[مَا جَاءَ فِي فَضَائِلِ التَّوْبَةِ وَمُتَعَلَّقَاتَهَا]

اعْلَمْ أَنَّ الآيَاتِ فِيهَا كَثِيرَةٌ وَمَشْهُورَةٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمُنُونَ لَعَلَّكُمْ تُقُلِّحُونَ ﴾.

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَاللَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَوَّمَ اللَّهِ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَوَّمَ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهَ عَلَى اللهِ اللهَ اللهُ ال

وَالأَحَادِيثُ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةٌ: أَخْرَجَ مُسْلِمٌ: "إِنَّ اللَّهَ يَنْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنَّ مَغْرِبهَا". وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ: "إِنَّ مِنْ قَبَلِ الْمَغْرِبِ لَبَابًا مَسِيرَةُ عَرْضِهِ أَرْبَعُـونَ عَامَـا أَوْ سَبْعُونَ سَنَةً فَتَحَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلتَّوْبَةِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فَلا يُغْلِقُهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْهُ (١).

وَصَحَّحَ أَيْضًا: "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ بِالْمَغْرِبِ بَابًا عَرْضُهُ مَسِيرَةُ سَبْعِينَ عَامًا لِلتَّوْبَةِ لا يُغْلَقُ مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ مِنْ قَبِلهِ(٢)، وَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتُ اللَّوَاتِ لا يُغْلَعُ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا ﴾ الآية "قيل: وَلَيْسَ فِي هَذهِ الرِّوايَةِ وَلا الأُولَى تَصْرِيحٌ بِرَفْعِهِ كَمَا صَرَّحَ به الْبَيْهَقَيُّ، اثْنَهَى.

وَيُحَابُ بَأَنَّ مِثْلَ هَذَا لا يُقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ فَلَهُ حُكْمُ الْمَرْفُوعِ.

وَالطَّبَرَانِيُّ بِسَنَد جَيِّد: "لِلْجَنَّةِ ثَمَانِيَةً أَبُوابٍ سَبْعَةٌ مُغْلَقَةٌ وَبَابٌ مَفْتُوخٌ لِلتَّوْبَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مَنْ نَحُوه".

وَائِنُ مَاجَةٌ بِسَنَد جَيِّدٍ: "لَوْ أَخْطَأْتُمْ حَتَّى تَبْلُغَ خَطَايَاكُمْ السَّمَاءَ ثُمَّ تُبْتُمْ لَتَابَ اللَّهُ عَلَىٰکُہُ"(").

وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ: "مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ يَطُولَ عُمُرُهُ وَيَرْزُقَـهُ اللَّـهُ الإِنَابَـةَ". وَالتَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ: "كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْـرُ الْخَطَّائِينَ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ"('').

وَالشَّيْخَان: "إِنَّ عَبْدًا أَصَابَ ذَنْبًا فَقَالَ يَا رَبِّ إِنِّي أَذْنَبْت ذَنْبًا فَاغْفِرُهُ لِي فَقَالَ لَــهُ
رَبُّهُ: عَلَمَ عَبْدَي أَنَّ لَهُ رَبَّا يَغْفِرُ الذَّبْ وَيَأْخُذُ بِهِ فَغَفَرَ لَهُ ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّــهُ، ثُــمَّ
أَصَابَ ذَنْبًا آخَرَ وَرُبَّمَا قَالَ أَذْنَبَ ذَنْبًا آخَرَ فَقَالَ يَا رَبِّ إِنِّي أَذْنَبْت ذَنْبًا آخَرَ فَـاغْفِرهُ
لِي، فَقَالَ رَبُّهُ: عَلَمَ عَبْدي أَنَّ لَهُ رَبَّا يَعْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ فَعَفَرَ لَهُ، ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ
اللَّهُ تَعَالَى، ثُمَّ أَصَابَ ذَنْبًا آخَرَ وَرُبَّمَا قَالَ أَدْنَبَ ذَنْبًا آخَرَ فَقَالَ يَا رَبِّ إِنِّي أَذْنَبْت ذَنْبًا

<sup>(</sup>١) "حسن" وانظر"التعليق الرغيب" (٧٣/٤).

<sup>(</sup>٢) "حسن الإسناد"، وانظر ما قبله.

<sup>(</sup>٣) "الصحيحة" (٩٠٣).

<sup>(</sup>٤) "حسن"، وانظر: "صحيح الجامع" (٥١٥٤).

آخرَ فَاغْفِرْهُ لِي، فَقَالَ رَبُّهُ: عَلَمَ عَبْدي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفُرُ الذَّبْ وَيَأْخُذُ بِه، فَقَالَ رَبُّهُ: غَفَرَت لِغَبْدِي فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ: مَعْنَاهُ – وَاللَّهُ أَعْلَمُ غَفَرْت لِغَبْدِي فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ: مَعْنَاهُ – وَاللَّهُ أَعْلَمُ خَفَرْت لِغَبْدِي فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ: مَعْنَاهُ – وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَلَّهُ مَا ذَامَ كُلَّمَا أَذْنَبَ بَدَلِيلِ قَوْلِهِ ثُمَّ أَصَابَ ذَبُنَا اسْتَغْفَرَ وَتَابَ مِنْهُ وَلَمْ يَعُدُ إِلَيْه، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ ثُمَّ أَصَابَ ذَبُنَا آخَرُ فَلْيَعْمَلْ إِذَا كَانَ هَذَا ذَابُهُ مَا شَاءَ؛ لِأَنَّهُ كُلَّمَا أَذْنَبَ كَانَتُ تَوْبَتُهُ وَاسْتِغْفَارُهُ كَفَّارَةً لَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى أَنّهُ يُلْسَلِنِهِ مِنْ غَيْرِ إِقْلاعٍ ثُمَّ يُعَلِيلُ وَوْلُهُ مِنْ عَيْرِ إِقْلاعٍ ثُمَّ يُعَلِيلُ وَوْلِهِ ثُمَّ يُعَلِيلُ وَوْلِهِ مُنْ عَيْرِ إِقْلاعٍ ثُمَّ يُعَلِيلُ وَلَهُ لَكُذَابِينَ.

وَحَمَاعَةٌ وَصَحَّحُوهُ: "إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ ذَنْبًا كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فِي قَلْبِهِ فَا إِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ صُقِلَ مِنْهَا، وَإِنْ زَادَتْ زَادَ حَتَّى يُغْلَقُ بِهَا قَلْبُهُ فَذَلِكَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ: ﴿كَلَا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسَبُونَ﴾".

وَالتَّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ: "إِنَّ اللَّهَ يَقَبْلُ تَوْبَهَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُعَرْغِرْ": أَيْ تَبْلُغُ رُوحُهُ حُلْقُومَهُ.
وَالطَّبْرَانِيُّ بِسَنَدِ حَسَنِ لَكِنْ فِيهِ الْقِطَاعُ وَالْبَيْهَقِيُّ بِسَنَد فِيهِ مَحْهُولُ عَنْ مُعَادِ قَالَ: الْحَذَ بِيدي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَشَى مِيلا ثُمَّ قَالَ: يَا مُعَادَةُ أُوصِيكَ الْحَدِيثِ، وَوَفَاءِ الْعَهْدِ، وَأَدَاءِ الأَمَائِة، وَتَرْكُ الْحَيَائَة، وَرَحْمَة الْيَتِيمِ، التَّقُوى اللَّهِ وَصِدْق الْحَدِيثِ، وَوَفَاءِ الْعَهْدِ، وَأَدَاءِ الأَمَائِة، وَتَرْكُ الْحَيَائَة، وَرَحْمَة الْيَتِيمِ، التَّقُوكَ اللَّهِ وَصِدْق الْحَدِيثِ، وَوَفَاءِ الْعَهْدِ، وَأَدَاء الأَمَائِة، وَتَرْكُ الْحِيائِة، وَرَحْمَة الْيَتِيمِ، اللَّهُ وَصِدْق الْحَوارِ، وَكَظْمِ الْغَيْظُ، وَلِينِ الْكَلَامِ، وَبَهْلُ السَّلَامِ، وَلَازُومِ الْإِمَامِ، وَالتَّفَقَّةُ فِي الْفَرْآنِ، وَحُسْنِ الْعَمَلِ، وَالتَّفَقَّةُ فِي الْقُرْآنِ، وَحُسْنِ الْعَمَلِ، وَالتَّفَقَةُ فِي الْقُرْآنِ، وَحُسْنِ الْعَمَلِ، وَأَلْهَاكُ أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَرْقِ وَالْعَلَى اللَّهُ وَحُسْنِ الْعُمَلِ، وَأَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْدَ كُلُّ شَجَرَةٍ وَحَجَرٍ وَأَحْدِثْ لِكُلِّ ذَلْبٍ تَوْبَةً، السَّرُّ بِالسَّرِ الْعَلائِيةُ الْقَلائِيةُ الْقَلائِيةُ الْفَلائِيةُ الْفَلائِيةُ الْفَلائِية الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلائِية الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلائِية الللَّهُ الْعَلائِية الللَّهُ الْمُعَالِي اللَّهُ الْعَلائِية الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلائِية الللَّهُ اللْعَلائِية الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى الللَّهُ اللْعَالِيَةُ اللْعَلائِية الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلائِية اللْمُ الْعُلائِية اللللَّهُ الْعَلائِية اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْدِي اللَّهُ اللْعُلائِية الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَل

وَالأَصْفَهَانِيُّ: "إِذَا تَابَ الْعَبْدُ مِنْ ذُنُوبِهِ أَنْسَى اللَّهُ حَفَظَتَهُ ذُنُوبَهُ، وَأَنْسَسَى ذَلِسَكَ أَلَكُمُ حَوَارِحَهُ وَمَعَالِمَهُ مِنْ الأَرْضِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَاهِدٌ مِسَنْ اللَّهِ بِذَنْبِ".

وَالأَصْفَهَانِيُّ أَيْضًا: "النَّادِمُ يَنْنَظِرُ مِنْ اللَّهِ الرَّحْمَةَ، وَالْمُعْجَـبُ يَنْنَظِـرُ الْمَقْـتَ، وَاعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ كُلَّ عَامِلِ سَيَقْدَمُ عَلَى عَمَلِهِ وَلا يَخْرُجُ مِنْ الدُّنْيَا حَتَّى يَرَى حُسْنَ عَمَلِهِ وَسُوءَ عَمَلِهِ، وَإِنَّمَا الأَعْمَالُ بِخَوَاتِيمِهَا، وَاللَّيْلُ وَالنَّهَارُ مَطِيَّتَانِ فَأَحْسِنُوا السَّـيْرَ عَلَيْهِمَا إِلَى الآخِرَةِ، وَاحْذَرُوا التَّسْوِيفَ فَإِنَّ الْمَوْتَ يَأْتِي بَغْتَةً، وَلا يَغْتَرَّنَّ أَحَدُكُمْ بِحِلْمِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ النَّارَ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ، ثُمَّ قَرَأً رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ النَّالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ اللَّهُ عَزَلَ اللَّهُ عَزَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ فَعَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْفَالَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَمْ الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمْ عَلَى ا

وَرَوَاهُ النَّيْهِ مِنْ لِلْ النَّالِثِ مِنْ اللَّالِثِ مِنْ اللَّالِثِ مِنْ اللَّانِ كَمَنْ لا ذَبْبَ لَهُ". وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ وَزَادَ: "وَالْمُسْتَغْفِرُ مِنْ اللَّنْبِ وَهُــوَ مُقِــيمٌ عَلَيْــهِ كَالْمُسْتَهْزِئُ برَبِّهِ"(١).

وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ: "النَّدَمُ تَوْبَةً" أَيْ أَنَّهُ مُعْظَمُ أَرْكَانِهَ ا كَخَبَرِ: "الْحَجُّ عَرَفَةً". وَلا بَدَّ فِي النَّدَمِ أَنْ يَكُونَ مِنْ حَيْثُ الْمَعْصِيةِ وَقُبْحِهَا وَخَوْفِ عَقَابِهَا بِخِلافِهِ لِنَحْوِ هَتْكِ أَوْ ضَيَاعٍ مَالٍ عَلَى الْمَعْصِيةِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.

وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ لَكِنْ فِيهِ سَاقِطٌ: "مَا عَلِمَ اللَّهُ مِنْ عَبْدٍ لَدَامَةً عَلَى ذَنْبٍ إلا غَفَرَ لَهُ مَنْ عَبْدٍ لَدَامَةً عَلَى ذَنْبٍ إلا غَفَرَ لَهُ قَتَلَ أَنْ يَسْتَغْفَرَهُ مِنْهُ".

وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيده لَوْ لَمْ تُذْنَبُوا وَتُسْتَغْفِرُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرِكُمْ يُذْنِبُونَ وَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ". وَمُسْلِمٌ: "لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مَنْ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ، وَلَيْسَ أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَنْزَلَ الْكَتَابَ وَأَرْسَلَ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَنْزَلَ الْكَتَابَ وَأَرْسَلَ

وَمُسْلِمٌ: "إِنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ جُبْلَى مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْهَا فَقَالَ: أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي بِهَا فَفَعَلَ بِهَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ: تُصَلِّى عَلَيْهَا يَا اللَّهُ عَلَيْهَا ثَيْهُ أَمْرَ بِهَا فَرُحِمَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ عُمَرُ: تُصَلِّى عَلَيْهَا يَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا، فَقَالَ عُمَرُ: تُصَلِّى عَلَيْهَا يَا اللَّهُ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ تَابَتْ تَوْبُةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ وَسُلَمَ اللَّهُ وَقَدْ رَبَتْ، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ تَابَتْ تَوْبُةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ".

<sup>(</sup>١) "ضعيف الجامع" (٢٤٩٧).

والترّمذيُّ وحَسَنَهُ وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحيحه وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "سَمعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ حَدِيثًا لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ إِلا مَرَّةً أَوْ مَرَّيْنِ حَتَّى عَدَّ سَبْعَ مَرَّاتَ وَلَكِنْ سَمعْته أَكْثَرَ، سَمعْت رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كَانَ الْكَفْلُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا يَتَورَّعُ مِنْ ذَنْبِ عَملَهُ فَأَتَّتُهُ الْمَسرَأَةُ فَعَلَاهُ الرَّجُو مِنْ الْمَرَاتِه أَوْعَسدَت فَقَعلَ المَّعْلَمَ الْمَعْنَد الرَّجُو مِنْ الْمَرَاتِية أَوْعَسدَت فَقَعلَ اللَّهُ عَمَلَ مَا عَملَته قَطَّ وَمَا حَملَت عَلَيْهِ إلا الْحَاجَةُ، فَقَالَ: تَفْعَلِينَ أَنْت عَلَيْهِ إلا الْحَاجَةُ، فَقَالَ: تَفْعَلِينَ أَنْت عَلَيْهِ قَطَّ اذْهَبِي فَهِي لَك، وقَالَ لا وَاللّه عَدْ عَفَر للْكَفْلِ". عَلَيْهِ إلا الْحَاجَةُ، فَقَالَ: تَفْعَلِينَ أَنْت عَلْمَ الْمَعْتِي فَعَلَى بَابِهِ إِنَّ اللّهِ قَدْ غَفَرَ للْكَفْلِ". وَسَعَي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "كَانَت قَرِيَتَ اللَّهُ قَدْ غَفَرَ للْكَفْلِ". وَعَلَى بَابِهِ إِنْ اللَّه قَدْ غَفَرَ للْكَفْلِ". وَسَعَ عَنْ ابْنِ مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "كَانَت قَرِيَتَ السَّالِحَة فَأَتْساهُ الْمَوْتِ وَصَعَ عَنْ ابْنِ مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "كَانَت قَرَيَتَسان إِحْدَاهُمَا صَالِحَة وَاللّهُ مِنْ الْقَرْيَةِ الطَّالِحَة يُرِيدُ الْقَرْيَة الطَّالِحَة فَأَلَ الشَيْطَانُ وَاللّه مَا عَصَانِي قَسطُهُ وَقَالَ الشَيْطَانُ وَاللّه مَا عَصَانِي قَسطُهُ وَقَالَ الشَيْطُانُ وَاللّهُ مَا عَصَانِي قَسطُهُ وَقَالَ الشَيْطُانُ وَاللّه مَا عَصَانِي قَسطُهُ وَقَالَ الشَيْعُورُ إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَة بِشِبْرُ فَغُفْرَ لَهُ".

قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْت مَنْ يَقُولُ قَرَّبُ اللَّهُ إِلَيْهِ الْقَرْيَةَ الصَّالِحَةَ. وَالشَّيْخَان: "كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعًا وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمٍ أَهْلِ الأرْضِ فَدُلُّ عَلَى رَهِبٍ فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ: إِنَّهُ قَتَلَ تَسْعًا وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَة؟ فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ مائَةَ فَكُمَ لَمُ فَعَلَ رَجُلٍ عَالِمٍ فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ مائَةَ فَعُلَ مَنْ تَوْبَة؟ فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ مائَة فَعْسٍ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَة؟ فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ مائَة فَعْسٍ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَة؟ فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ مائَة وَكَذَا فَإِنَّ بِهَا أَنَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَاعْبُدْ اللَّهَ مَعَهُمْ وَلا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ كَذَا فَإِنَّ بِهَا أَنَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَاعْبُدْ اللَّهَ مَعَهُمْ وَلا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ كَذَا فَإِنَّ بِهَا أَنَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَاعْبُدْ اللَّهَ مَعَهُمْ وَلا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضَكُ الرَّحْمَة الرَّحْمَة المَوْتُ فَاحْبُدْ بَقَلْهُ إِلَى الْمَوْتُ فَاحْبُدُ اللَّهُ مَعُهُمْ وَلا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضَكُ فَيه مَلائكَةُ الرَّحْمَة المُؤْتُ الْعَذَاب، فَقَالَت مَلائكَةُ الرَّحْمَة: جَاءَ تَائبًا مُقْبِلا بِقَلْهِ إِلَى اللَّه تَعَالَى، وقَالَتُ مَلائكَةُ الرَّحْمَة أَنَاهُمْ مَلَكَ فِي صُورَة آدَمِي فَيهَ عَلَى، وقَالَتُ مَلاثكَةُ الرَّعْمَة أَنْ اللَّهُ فَقَاسُوا فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إِلَى الْتَهِمَا هُو أَدْنَى كَانَ لَهُ فَقَاسُوا فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إِلَكَ أَلَوْمُ مَلَاتً فَقَاسُوا فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إِلَى الْتَنْ فَقَاسُوا فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إِلَكَ الْتَعْمَ الْعَرَابُ وَلَا لَتَعْمَ الْمَوْتُ وَلَا لَتَى الْمُؤْتِكُمُ الرَّعْمَة أَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالَهُ وَقَاسُوا فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْكُونَ لَلْهُ فَقَاسُوا فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إِلَهُ الْمُؤْكَالُ الْمُ فَقَاسُوا فَوَ جَدُوهُ أَدْنَى إِلَى اللَّهُ عَلَالَ الْمُؤْلُولُ الْعَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْكُونُ الْعَلَى الْمُؤْلُولُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْعَلَى الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْعُلْمُ

وَفِي رِوَايَة: "فَكَانَ إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ أَقْرَبَ بِشِيْرٍ فَحُمِلَ مِنْ أَهْلِهَا"، وَفِي رِوَايَةٍ:
"فَأُوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدي وَإِلَى هَذِهِ أَنْ تَقَرَّبي. وَقَالَ قَيسُوا مَا بَيْنَهُمَا فَوَجَدُوهُ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَقَرَّبي. وَقَالَ قَتَادَهُ: قَالَ الْحَسَنُ: "ذُكِرَ لَنَا أَقُهُ لَمَّا أَتَاهُ مَلَكُ الْمَوْتِ نَاءَ بِصَدْره نَحْوَهَا".

وَالطَّبَرَانِيُّ بِسَنَد جَيِّد: "أَنَّ رَجُلا أَسْرَفَ عَلَى نَفْسه فَلَقيَ رَجُلا فَقَالَ إِنَّ الآخَرَ قَتَلَ تَسْعًا وَتَسْعَينَ نَفْسًا كُلَّهُمُّ ظُلْمًا فَهَلْ تَجدُ لي منْ تَوْبَة؟ قَالَ: لا فَقَتَلَهُ، وأَتَى آخَرَ فَقَالَ: إِنَّ الآخَرَ قَتَلَ ماتَةَ نَفْس كُلُّهَا ظُلْمًا فَهَلْ تَجدُ لِي منْ تَوْبَة؟ فَقَالَ: إِنْ حَدَّثْتُك أَنَّ اللَّهَ لا يُتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ كَذَبْتُك، هَاهُنَا قَوْمٌ يَتَعَبَّدُونَ فَأْتِهِمْ تَعْبُدُ اللَّهَ مَعَهُمْ فَتَوَجَّهَ إِلَــيْهِمْ فَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ فَاخْتَصَمَتْ مَلائكَةُ الرَّحْمَة وَمَلائكَةُ الْعَذَابِ فَبَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِمْ مَلَكً ا فَقَالَ قِيسُوا مَا بَيْنَ الْمَكَانَيْنِ فَأَيُّهُمْ كَانَ أَقْرَبَ فَهُوَ مَنْهُمْ فَوَجَدُوهُ أَقْدرَبَ إلكى دَيْدر التُّوَّابِينَ بَأَنْمُلَة فَغُفَرَ لَهُ"، وَفَى روَايَة لَهُ: "ثُمَّ أَتَى رَاهبًا آخَرَ فَقَالَ: إنِّي قَتَلْت مِائَةَ نَفْسِ فَهَلْ تَجَدُ لِي مَنْ تَوْبَة؟ فَقَالَ أَسْرَفْتُ مَا أَدْرِي وَلَكَنْ هُنَا قَرْيَتَان إحْدَاهُمَا يُقَــالُ لَهَــا نَصْرَةُ وَالْأُخْرَى يُقَالُ لَهَا كَفَرَةُ، فَأَمَّا أَهْلُ نَصْرَةَ فَيَعْمَلُونَ عَمَلَ أَهْلِ الْحَنَّة لا يَتْبُتُ فيهَا غَيْرُهُمْ، وَأَمَّا أَهْلُ كَفَرَةَ فَيَعْمَلُونَ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ لا يَثْبُتُ فيهَا غَيْرُهُمْ، فَالطَّلقُ إلَّى نَصْرَةَ فَإِنْ ثَبَتَّ فيهَا وَعَملَت عَمَلَ أَهْلهَا فَلا شَكَّ في تَوْبَتك، فَانْطَلَقَ يُريدُهَا حَتَّى إذَا كَانَ بَيْنَ الْقَرْيَتَيْنَ أَذْرَكَهُ الْمَوْتُ فَسَأَلَتْ الْمَلائكَةُ رَبُّهَا عَنْهُ، فَقَالَ: أُنظُ رُوا إلَ ي أَيّ الْقَرْيَتَيْنِ كَانَ أَقْرَبَ فَاكْتُبُوهُ منْ أَهْلَهَا فَوَجَدُوهُ أَقْرَبَ إِلَى نَصْرَةَ بِقَيْد أَنْمُلَة فَكُتبَ منْ أَهْلهَا". وَمُسْلِمٌ وَاللَّفْظُ لَهُ وَالْبُخَارِيُّ بِنَحْوه: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ "أَنَا عنْدَ ظَنِّ عَبْدي بي وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِي، وَاللَّه لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَة عَبْده منْ أَحَدكُمْ يَحِدُ ضَالَّتَهُ بسَالْفَلاَّة، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شَبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْه ذرَاعًا، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْه بَاعًـــا، وَإِذَا أَقْبَلَ يَمْشَى أَقْبَلْتُ إِلَيْهِ أُهَرْولُ".

وَأَحْمَدُ بِسَنَد صَحِيحٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: "يَا ابْنَ آدَمَ قُمْ إِلَيَّ أَمْشِ إِلَيْك وَامْشِ إِلَيَّ أَهَرُولْ إِلَيْكَ"(١).

<sup>(</sup>١) "الصحيحة" (٢٢٨٧).

وَالشَّيْخَانِ: "لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى بَعِيرِهِ وَقَدْ أَضَلَّهُ بِـــأَرْضِ لاة".

وَمُسْلَمْ: "لَلَّهُ أَشَدُ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْده حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدَكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلاَةً فَانْفَلَتَتْ مِنْ يَده وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَيْسَ مِنْهَا فَأَتَى شَجَرَةً فَاضْ طَجَعَ فَى ظَلَّهَا قَدْ أَيسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلكَ إِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَةٌ عَنْدَهُ فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا فَى ظَلَّهَا قَدْ أَيسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، فَبَيْنَمَا هُو كَذَلكَ إِذَا هُو بِهَا قَائِمَةٌ عَنْدَهُ فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شَدَّة الْفَرَحِ". وَالسَّيَّخَانِ: اللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَة عَبْدهِ الْمُؤْمِنِ مِنْ رَجُلٍ نَوَلَ فِي أَرْضٍ دَويَّةٍ مُهْلَكَة مَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا الْمَوْمُنِ مَنْ رَجُلٍ نَوَلَ فِي أَرْضٍ دَويَّةٍ مُهْلَكَة مَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ مَا اللهُ عَلَيْهَا الْحَرُ وَالْعَطَشُ أَوْ مَا شَاءَ اللّهُ قَالَ: أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي الدِّي كُنْت فِيهِ فَأَنَامُ حَتَّى طَلْهُمُ الْحَرُ وَالْعَطَشُ أَوْ مَا شَاءَ اللّهُ قَالَ: أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي الدِي كُنْت فِيهِ فَأَنَامُ حَتَّى عَلَيْهَا الْحَرُ وَالْعَطَشُ أَوْ مَا شَاءَ اللّهُ قَالَ: أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي الدِي كُنْت فِيهِ فَأَنَامُ حَتَّى الْمُهُمَلَةُ وَشَرَابُهُ، فَوْضَعَ رَأْسَهُ عَلَى سَاعِدِهِ لِيمُوتَ فَاسَتَيْقَظَ وَإِذَا رَاحِلَتُهُ بَعْدَهُ عَلَيْهَا زَادُهُ وَشَرَابُهُ وَاللهُ أَشَدُ فَرَحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ الْمَوْمَةِ وَتَسْدِيدِ الْوَاوِ وَالْمَاهُ الْفَالَةُ الْفَلاةُ الْقَالَةُ الْقَالَةُ الْقَالَةُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَعَارَةُ وَلَامَةً وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمُوالُولُوا الْمَعْوَالِ اللّهُ اللّهُ وَلَيْهُ الْمُؤْمَةُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُمَا وَالْمَاهُ وَالْمَاوَةُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَالَوالُهُ الْمَالِقُ الْمُهُمَلَةُ وَلَوالِهُ الْمَالِقُ الْمَالُولُوا الْعَلَى الْمَالَولُهُ وَلَلْهُ اللّهُ الْحَلّالِي اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ اللّهُ

وَالطَّبْرَانِيُّ بِسَنَد حَسَنٍ: "مَنْ أَحْسَنَ فِيمَا بَقِيَ غُفِرَ لَهُ مَا مَضَى وَمَنْ أَسَاءَ فِيمَا بَقِيَ أُخِذَ بِمَا مَضَى وَبِمَا بَقِيً".

المحدّ بَمَّا مُعْسَى وَبِعَدْ بِسِي . وَأَحْمَدُ وَالطَّبْرَانِيُّ بِسَنَد صَحِيحٍ: "إِنَّ مَثْلَ الَّذِي يَعْمَلُ السَّيِّئَاتُ ثُمَّ يَعْمَلُ الْحَسَنَاتِ كَمَثْلِ رَجُلٍ كَانَتْ عَلَيْهِ دِرْعٌ ضَيِّقَةٌ قَدْ حَنَقَتُهُ ثُمَّ عَمِلَ حَسَنَةً فَانْفَكَتْ حَلْقَةٌ ثُمَّ عَمِلَ حَسَنَةً أُخْرَى فَانْفَكَتْ أُخْرَى حَتَّى تَخْرُجَ إِلَى الأرْضِ "(١).

وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَالطَّبْرَانِيُّ بِسَنَد رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ: "أَنَّ مُعَاذَ ابْنَ جَبَلٍ أَرَادَ سَفَرًا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي. قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اُعَبُدْ اللَّهِ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ زِدْنِي، قَالَ إِذَا أُسَانًا فَأَحْسِنْ وَلْتُحَسِّنْ وَلَيْحَسِّنْ وَلَيْحَسِّنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَالًا إِذَا أُسَانًا فَأَحْسِنْ وَلَيْحَسِّنْ وَلَيْحَسِّنْ وَلَا تُعْفَكَ" (٢).

<sup>(</sup>١) "الصحيحة" (٢٨٥٤).

<sup>(</sup>٢) "صحيح الجامع" (٣١٧).

وَالتِّرْمَذِيُّ وَصَحَّحَهُ: "اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْت وَأَثْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقْ النَّاسَ بِخُلُقَ حَسَنِ".

وَأَحْمَدُ بِسَنَد حَسَنِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأَبِي ذَرِّ: "سَتَّةُ آيَّامٍ ثُمَّ اعْقِلْ يَا أَبَا ذَرِّ مَا يُقَالُ لَكَ بَعْدُ، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ السَّابِعُ قَالَ: أُوصِيك بِتَقْوَى اللَّهِ فِي سَرَائِرِك وَعَلانِيَك، وَإِذَا أُسَأَت فَأَحْسِنْ، وَلا تَسْأَلَنَّ أَحَدًا شَيْئًا وَإِنْ سَقَطَ سَوْطُك، وَلا تَقْبِضْ أَمَانَةً "(أ).

وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ: "جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه إِنِّي عَالَجْت اَمْرَأَةً فِي أَقْصَى الْمَدينَة وَإِنِّي أَصَبْت مِنْهَا دُونَ أَنْ أَمَسَّهَا فَأَنَا هَذَا فَاقْضِ فِي مَا شَتْت، فَقَامَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ سَتَرَكَ اللَّهُ لَوْ سَتَرْتَ نَفْسَك، قَالَ وَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلا دَعَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا. فَقَالَ الرَّجُلُ: فَانْطَلَقَ فَأَتْبَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلا دَعَاهُ فَتَلا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلا دَعَاهُ فَتَلا عَلَيْهِ هَذَهِ الآيَة: ﴿ وَأَقَمْ الصَّلاةَ طَوَفَيْ النَّهَارِ وَزُلَقًا مِنْ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَات يُذْهِبْنَ السَّيِّنَات ذَكُويِنَ ﴾ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لَهُ خَاصَّةً؟ السَّيِّنَات ذَكُوكِينَ ﴾ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لَهُ خَاصَّةً؟ قَالَ: بَلْ لَلنَّاسِ كَافَةً".

وَالْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ بِسَنَد جَيِّد قَوِيٌّ وَاللَّفْظُ لَهُ: "أَنَّ رَجُلا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ مَنْ عَمَلَ الذَّنُوبَ كُلُّهَا وَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهَا شَيْنًا وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَمْ يَتْرُكُ حَاجَّةً - أَيْ وَهُوَ حَاجَّةً - أَيْ وَهُوَ الذِي يَقْطَعُ الطَّرِيقَ عَلَى الْحَاجِّ إِذَا تَوَجَّهُوا - وَلا دَاجَّةً - أَيْ وَهُو الَّذِي يَقْطَعُ عَلَيْهِمْ إِذَا رَجَعُوا - إِلا أَتَاهَا فَهَلْ للذَلِكَ مِنْ تَوْبَة؟ قَالَ: فَهَلْ أَسْلَمْت؟ قَالَ اللّهُ وَأَنَك رَسُولُ اللّهَ، قَالَ: تَفْعَلُ الْخَيْرَاتِ وَتَتْرُكُ السَّيِّئَاتِ فَيَحْعَلُهُنَّ اللّهُ تَعَالَى خَيْرَات كُلَّهُنَّ، قَالَ: وَغَدَرَاتِي وَفَحَرَاتِي؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: اللّهُ أَكْبَرُ فَيَكُ فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ حَتَّى تَوَارَى".

(١) "صحيح الجامع" (٢٥٤٤).

[تَتِمَّةٌ]:

أَخْرَجَ الْبَزَّارُ بِسَنَدٍ حَسَنٍ: "إنَّ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ عَقَبَةً كَثُودًا لا يَنْجُـــو مِنْهَــــا إلا كُـــلُّ نحفً".

وَالطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدِ صَحِيحِ "إِنَّ وَرَاءَكُمْ عَقَبَةً كَتُودًا لا يَجُوزُهَا الْمُتْقَلُونَ". قَالَ أَبُــو الدَّرْدَاءِ رَاوِيهِ، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَتَخَفَّفَ لِتِلْكَ الْعَقَبَةِ وَالْكَتُودُ بِفَتْحٍ فَضَمِّ الْهَمْــزَةِ الْعَقَبَــةُ للسَّعْبَةُ ".

وَالطَّبَرَانِيُّ: "حَرَجَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَهُوَ آخِذٌ بِيَد أَبِي ذَرِّ فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرِّ أَعَلَمْت أَنَّ بَيْنَ أَيْدِينَا عَقَبَةً كَتُودًا لا يَصْعَدُهَا إلا الْمُخِفُّونَ؟ قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّــهِ أَمِنَ الْمُخِفِّينَ أَنَا أَمْ مِنْ الْمُثْقِلِينَ؟ قَالَ: أَعْنَدَكَ طَعَامُ يَوْمٍ؟ قَالَ: نَعَمْ وَطَعَامُ غَد؟ قَــالَ: وَطَعَامُ بَعْدَ غَدِ قَالَ لاَ، قَالَ: لَوْ كَانَ عِنْدَكَ طَعَامُ ثَلاث كُنْت مِنْ الْمُثْقِلِينَ".

وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ: "الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، َوَالْغَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلُّ"<sup>(۱)</sup>.

وَالْبُحَارِيُّ: "الْجَنَّلَةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدَكُمْ مِنْ شِرَاكَ نَعْلِهِ وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ". وَالْحَاكِمُ ﴿ وَصَحَّحَهُ: "اقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ وَلا يَرْدَادُ النَّاسُ عَلَى الدُّنْيَا إِلَا حِرْصًا وَلا يَزْدَادُونَ مِنْ اللَّهِ إِلا بُعْدًا".

وَابْنُ حَبَّانَ وَابْنُ مَاجَهْ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّه قَبْـلَ أَنْ تَمُوتُــوا، وَبَــادرُوا اللَّهِ عَبْـلَ أَنْ تَمُوتُــوا، وَبَــادرُوا اللَّهِ عَبْلُ الصَّالِحَاتِ قَبْلَ أَنْ تُشْغَلُوا، وَصلُوا اللَّذِي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ بِكَثْرَة ذِكْرِكُمْ لَهُ، وَكَثْرَة الصَّدَقَة فِي السِّرِّ وَالْعَلانِيَة تُرْزَقُوا وَتُنْصَرُوا وَتُحْبَرُوا"(''). وَالْحَاكِمُ وَصَـحَّحُهُ: "اغْتَنَمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِك، وَصِحَّتَك قَبْلَ سَقَمِك، وَغِنَــاك قَبْـلَ (١) فَقْرَك، وَفَرَاغَك قَبْلَ شُعْلك، وَحَيَاتَك قَبْلَ مَوْتِك".

<sup>(</sup>١) "ضعيف الجامع" (٤٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) "ضعيف"، وانظر: "الإرواء" (٩٩١).

وَالتِّرْمَذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الزُّهْدِ: "مَا مِنْ أَحَد يَمُوتُ إِلا نَدَمَ، قَالُوا وَمَا نَدَامَتُــهُ يَـــا رَسُولَ اللَّهَ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ مُسِيئًا نَدِمَ أَنْ لا يَكُونَ ازْدَادَ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا نَــدِمَ أَنْ لا يَكُونَ ازْدَادَ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا نَـــدِمَ أَنْ لا يَكُونَ نَزَعَ "(١).

وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ: "إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا عَسَلَهُ، قَالُوا: وَمَا عَسَلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: يَوَفِّقُ لَهُ عَمَلا صَالَحًا بَيْنَ يَدَيْ رِحْلَتِهِ حَتَّى يَرْضَكَ عَنْهُ جَبِرَانُهُ أَوْ قَالَ مَنْ حَوْلَهُ". عَسَلَهُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالسِّينِ الْمُهْمَلَتَيْنِ: مِنْ الْعَسَلِ وَهُوَ طَيِّبُ اللَّهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ يُتْحِفُهُ بِهِ كَمَا يُتْحِفُ الرَّجُلُ أَخْنَاهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هَذَا مَثَلَ أَيْ وَقَقَهُ اللَّهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ يُتْحِفُهُ بِهِ كَمَا يُتْحِفُ الرَّجُلُ أَخْاهُ إِذَا أَطْعَمَهُ الْعَسَلَ.

وَالتِّرْمِذِيُّ وَآخَرُونَ بِسَنَد صَحِيحِ: "أَنَّ رَجُلا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّه أَيُّ النَّاسِ حَيْـــرْ؟ قَالَ: مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ، قَالَ: فَأَيُّ النَّاسِ شَرِّ؟ قَالَ: مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَسَــاءَ عَمَلُهُ"(٢).

وَالطَّبَرَانِيُّ: "إِنَّ لِلَّه عَبَادًا يَضَنُّ بِهِمْ عَنْ الْقَتْلِ، وَيُطِيلُ أَعْمَارَهُمْ فِي حُسْنِ الْعَمَــلِ
وَيُحْسِنُ أَرْزَاقَهُمْ وَيُحْيِهِمْ فِي عَافِيَة وَيَقْبِضُ أَرْوَاحَهُمْ فِي عَافِيَة عَلَى الْفُرُشِ وَيُعْطِيهِمْ
مَنَازِلَ الشُّهَدَاء" وَأَحْمَدُ بِسَنَد حَسَنِ: "لا تَمَثَّوْا الْمَوْتَ فَإِنَّ هَوْلُ الْمَطْلَعِ شَدِيدٌ، وَإِنَّ مِنْ السَّعَادَة أَنَّ يَطُولَ عُمُرُ الْعَبْد وَيَرُزُقُهُ اللَّهُ الإِنَابَةُ "("). وَالشَّيْخَانِ: "لا يَتَمَثَّى أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ يَرْدَادُ فِي إحْسَانِهِ أَوْ مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ".

وَالشَّيْخَان: اَسْبَعَةٌ يُظلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظلَّهُ يَوْمَ لَا ظلَّ إِلا ظلَّهُ فَذَكَرَهُمْ إِلَى أَنْ قَـــالَ: وَرَجُلَّ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِب وَجَمَال فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ".

وَالشَّيْخَانِ: "كَانَ رَجُلَّ يُسُرِفُ عَلَى نَفْسِهِ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ لِبَنِيهِ: إِذَا أَنَّ مِتُّ فَأَحْرِفُونِيَ ثُمَّ اطْحَنُونِي ثُمَّ ذَرُونِي فِي الرِّيَحِ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَدَرَ اللَّهُ عَلَّيَ عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ أَحَدًا، فَلَمَّا مَاتَ فُعلَ بِهِ ذَلِكَ فَأَمَرَ اللَّهُ الأَرْضَ فَقَالَ اجْمَعِي مَا فِيــك

<sup>(</sup>١) "ضعيف حدًّا"، وانظر: "المشكاة" (٥٤٥٥).

<sup>(</sup>٢) "الصحيحة" (١٨٣٦).

<sup>(</sup>٣) "الضعيفة" (٨٨٥).

فَفَعَلَتْ فَإِذَا هُو قَائِمٌ فَقَالَ: مَا حَمَلَك عَلَى مَا صَنَعْت؟ قَالَ حَشِيتُك يَا رَبِّ أَوْ قَــالَ مَخَافَتُك فَعَفَرَ لَهُ". وَالتَّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنْ غَرِيبٌ: "يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَخْرِجُوا مِــنْ النَّارِ مَنْ ذَكَرَنِي يَوْمًا أَوْ خَافَنِي فِي مَقَامٍ"(١). وَالشَّيْخَان: "يَقُولُ اللَّهُ تَعَــالَى: إِذَا أَرادَ عَبْدي أَنْ يَعْمَلَها فَإِنْ عَمِلَها فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلَهِ ا وَإِنْ عَبْدي أَنْ يَعْمَلَها فَإِنْ عَمِلَها فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلَهِ ا وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةُ" الْحَديث. وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِه: "قَالَ اللَّهُ عَزَّ رَكَهَا مِنْ أَجْلِي فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةُ" الْحَديث. وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِه: "قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَعَزَّتِي لا أَجْمَعُ عَلَى عَبْدِي خَوْفَيْنِ وَلا أَمْنَيْنِ إِذَا خَافَنِي فِي الدُّتِيَا أَمَّنتَــه فِـي الْقَيَامَة، وَإِذَا أَمِننِي فِي الدُّتِيَا أَحَنْتُه فِي الْقَيَامَة".

وَمُسْلِمٌ: "لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عَنْدَ اللَّهِ مِنْ الْعُقُوبَةِ مَا طَمِعَ بِحَنَّتِهِ أَحَدٌ، وَلَوْ يَعْلَـــمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ الرَّحْمَة مَا قَنَطَ مِنْ رَحْمَته أَحَدٌ".

وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "لَمَّا أَثْرَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى نَبِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ إِيَا أَيُّهَا اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَصْحَابِهِ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحَجَارَةُ ﴾ تَلاها رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَخَرَّ فَتَى مَعْشَيًا عَلَيْهِ فَوَصَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى فُوَادِهِ فَإِذَا هُوَ يَتَحَرَّكُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ فَقَالَهَا فَبَشَرَهُ بِالْحَنَّـة، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ فَقَالَهَا فَبَشَرَهُ بِالْحَنَّـة، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ فَقَالَهَا فَبَشَرَهُ بِالْحَنَّـة، فَقَالَ أَصْحَابُهُ: يَا رَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا فَتَى قُلْ لِا لِلَه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَوْ مَسَا فَقَالَ أَصْحَابُهُ: يَا رَسُولَ اللّه أَمَنْ بَيْنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَوْ مَسَالَ فَقَالَ أَصْحَابُهُ: يَا رَسُولَ اللّه أَمَنْ بَيْنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَوْ مَسَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَوْ مَسَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَالَى وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَالَ وَعَالَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَالًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ

الأمرُ الثَّاني

[فِي ذِكْرِ الْحَشْرِ وَالْحِسَابِ وَالشَّفَاعَةِ وَالصِّرَاطِ وَمُتَعَلِّقَاتِهَا].

وَيَشْتَمِلُ عَلَى فُصُولٍ

الْفَصْلُ الأوَّلُ: في الْحَشْر وَغَيْره.

أَخْرَجَ النَّشَيْخَانِ: "إَنَّكُمْ مُلاقُو اللَّهِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلا": أَيْ بِضَمِّ الْمُعْجَمَة وَإِسْكَان الرَّاءِ جَمْعُ أَغْرَلَ وَهُوَ الأَقْلَفُ، زَادَ فِي رِوَايَةٍ " مُشَاةً "، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: "قَالَتْ عَائِشَةُ

<sup>(</sup>١) "ضعيف الجامع" (٦٤٣٦).

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: فَقُلْت الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ جَمِيعًا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالَ: الأمْرُ أَشَدُ من أَنْ يُهمَّهُمْ ذَلكَ".

وَفِي َ أُخْرَىٰ صَحِيحَة عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: "فَقُلْت وَاسَوْأَتَاهُ يَنْظُرُ بَعْضُـــنَا إِلَى بَعْضٍ؟ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شُغِلَ النَّاسُ، قُلْت: وَمَا يَشْعَلُهُمْ؟ قَالَ: نَشْـــرُ الصَّحَائِف فيهَا مَثَاقِيلُ الذَّرِّ وَمَثَاقِيلُ الْخَرْدُلِ".

وَفِي أُخْرَى صَحِيحَة عَنْ سَوْدَةَ بِنْت زَمْعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا "فَقَالَتْ: يُبْصِرُ بَعْضُ نَا بَعْضًا؟ قَالَ شُغلَ النَّاسُ اللَّهُ الْمُوئَ مِنْهُمْ يَوْمَئِذ شَأْنٌ يُعْنِيهُ". وَفِي أُخْرَى صَحِيحَة أَيْضًا: "فَقَالَتْ امْرَأَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَنَّفَ يَرَى بَعْضًا؟ فَقَالَ: إِنَّ الأَبْصَارَ شَاحَصَةً لَمْ اللَّهِ الْمُعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاء، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُدْعُ اللَّهَ أَنْ يَسْتُرَ عَوْرَتِي، قَالَ اللَّهُ سَمَّ اللَّهُ أَنْ يَسْتُرَ عَوْرَتِي، قَالَ اللَّهُ سَمَّ اللَّهُ أَنْ يَسْتُرَ عَوْرَتِي، قَالَ اللَّهُ سَمَّ السَّمْاء،

وَالشَّيْخَانَ: "أَيُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقَيَامَة عَلَى أَرْضِ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ – أَيْ لَيْسَ بَيَاضُـهَا بِالنَّاصِعِ – كَقُرْصَةِ النَّقِيِّ – وَهُوَ الْخُبْزُ الأَبْيَضُ – لَيْسَ فِيهَا عَلَمٌ لأَحَد". وَفِي رِوَايَةٍ: " مَعْلَمٌ " وَهُوَ بِفَتْحِ الْميمِ مَا يُجْعَلُ عَلامَةٌ لِلطَّرِيقِ أَوْ الْحَدِّ، وَقِيلَ الْمَعْلَمُ الأَثَرُ؛ وَمَعْنَـاهُ أَنَّهَا لَمْ تُوطَأْ قَبْلُ فَيَكُونُ بَهَا أَثَرٌ أَوْ عَلامَةٌ لأَحَد.

وَفِي رِوَايَة لَهُمَا: "إِنَّ رَجُلا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّه قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ الَّذِينَ يُحْشَــرُونَ عَلَى وَجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ﴾ أيحشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَيْسَ الَّذِي أَمَشَاهُ عَلَى رِجْلَيْنِ فِي الدُّنْيَا قَادِرًا عَلَى أَنْ يُمْشَيِّهُ عَلَى وَجْهِهِ يَـــوْمَ الْقَيَامَة قَالَ قَتَادَةً حِينَ بَلَغَهُ: بَلَى وَعَزَّة رَبِّنَا".

وَالتَّرْمَذِيُّ وَحَسَّنَهُ: "إِنَّكُمْ تُحْشَرُونَ رِجَالا وَرُكْبَانًا وَتُحَرُّونَ عَلَى وُجُوهِكُمْ"((). وَالشَّيْخَانَ: "ايُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ عَلَى ثَلاث طَرَائِقَ – أَيْ حَـالات – رَاغـبينَ وَرَاهِبِينَ وَاثْنَانِ عَلَى بَعِيرٍ وَثَلاَئَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَعَشَرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَتَحْشُرُ لَهُ عَلَى بَعِيرٍ وَتَحْشُرُ لَهُ بَعِيرٍ وَعَشَرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَتَحْشُرُ لَهُ النَّالُ يَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ فَالُوا وَتَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا، وَتُصْبِحُ مَعَهُم حَيْثُ أَمْسَوْا". وَالشَّيْخَانِ: "يَعْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَــذْهَبَ أَصْبَحُوا، وَتُمْسِى حَيْثُ أَمْسَوْا". والشَّيْخَانِ: "يَعْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَــذْهَبَ

<sup>(</sup>١) "صحيح الجامع" (٢٣٠٢).

عَرَقُهُمْ فِي الأَرْضِ سَبْعِينَ ذِرَاعًا وَإِنَّهُ يُلْحِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ آذَانَهُمْ، وَرَوَيَا أَنَّهُ صَلَّى اللَّـــهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَقُومُ أَحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ إِلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَقُومُ أَحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَاف أُذُنَيْه".

وَمُسْلِمْ: "لَٰدْنَى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ مِنْ الْخَلْقِ حَتَّى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمَقْدَارِ مِيلِ، قَالَ سُلَيْمُ بْنُ عَامِر: وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا يَعْنِي بِالْمِيلِ أَمَسَافَةَ الأرْضِ أَوْ الْمِيلَ الَّذِي تَكْحُلُ بِهِ الْعَيْنَ؟ قَالَ: فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَق؛ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعَبَيْهِ. وَمَنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَقْوَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَسرَقُ إِلَى حَقْوَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَسرَقُ إِلَى خَقْوَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَسرَقُ إِلَى فَيه".

وَفِي رِوَايَة صَحَّحَهَا الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ: "وَمَنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاق، وَمِنْهُمْ مَسَنْ يَبْلُغُ إِلَى رُكْبَتَيْه، وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ الْخَاصِرَةَ وَمِنْهُمْ مَلَ يَبْلُغُ الْخَاصِرَةَ وَمِنْهُمْ مَلْ يَبْلُغُ الْخَاصِرَةَ وَمِنْهُمْ مَلْ يَبْلُغُ الْخَاصِرَةَ وَمِنْهُمْ مَلْ يَبْلُغُ الْعَجْرَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْلُغُ وَسَطَ فِيهِ وَأَشَارَ بِيدِهِ أَلْحَمَهَا فَاهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُغُلِّيهِ عَرَقُهُ".

وَأَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ بِسَنَد جَيِّد عَنْ عَبْد الْعَزِيزِ الْعَطَّارِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لا أَعْلَمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنْ الْمَوْت، ثُمَّ إِلاَ رَفْعَهُ قَالَ: "لَمْ يَلْقَ ابْنُ أَدَمَ شَيْئًا مُنْذُ خَلَقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنْ الْمَوْت، ثُمَّ إِنَّ الْمَوْت، ثُمَّ عَلَيْهِ مِنْ الْمَوْت، ثُمَّ اللهُ عَنْ أَهُونُ مِنْ هَوْلِ ذَلِكَ الْيَوْمِ شِدَّةً حَتَّى يُلْحِمَهُ مُ مَا الْعَرَقُ حَتَّى إِنَّ السُّفُنَ لَوْ أُجْرِيَتْ فيه لَجَرَتْ "(١).

وَالطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ: "إِنَّ الرَّجُلَ لَيُلْحِمُهُ الْعَرَقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَرِحْنِسِي وَلَوْ إِلَى النَّارِ"(٢).

وَأَبُو يَعْلَى بِسَنَد صَحِيحٍ "﴿ **لَيُومَ يَقُومُ النَّاسُ لَرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ مِقْ**دَارُ نِصْف يَوْمٍ مِنْ ﴿ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةَ فَيَهُونُ ذَلَكَ عَلَى الْمُؤْمِنِ كَتَدَلِّي الشَّمْسِ لِلْغُرُوبِ إِلَى أَنْ تَغْــرُبَّ وَفِي رَوَايَة صَحَّحَهَا ابْنُ حَبَّانَ: "وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ لَيُخَفَّفُ عَلَى الْمُــؤْمِنِ حَتَّــى يَكُونَ أَخِفَّ عَلَيْه مِنْ صَلاةً مَكْتُوبَة".

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في "مسنده" (٣/١٥٤).

<sup>(</sup>٢) "ضعيف الجامع" (١٤٦٠).

وَالطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِه: "تَحْتَمعُونَ يَوْمَ الْقَيَامَة فَيُقَالُ أَيْنَ فُقَرَاءُ هَذِهِ الْأُمَّة وَمَسَاكِينُهَا؟ فَيَقُومُونَ فَيُقَالُ لَهُمْ مَاذَا عَمَلُتُمْ؟ فَيقُولُونَ رَبَّنَا ابْتَلَيْتَنَا فَصَبَرْنَا وَآتَيْتَ الْأُمُّوالَ وَالسُّلْطَانُ عَيْرَنَا فَيَقُولُونَ اللَّهُ حَلَّ وَعَلا صَدَقْتُمْ، قَالَ: وَيَدْخُلُونَ الْحَنَّةَ قَبْلَ النَّاسِ الْأُمُوالَ وَالسُّلْطَانِ قَالُوا فَأَيْنَ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَتَذ؟ قَالَ النَّاسِ وَبَهْمَ لَهُمْ كَرَاسِي مِنْ نُورٍ وَيُظَلِّلُ عَلَيْهِمْ الْعَمَامُ وَيَكُونُ ذَلِكَ الْيَوْمُ أَقْصَرَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ يُوضَعُ لَهُمْ كَرَاسِي مِنْ نُورٍ وَيُظَلِّلُ عَلَيْهِمْ الْعَمَامُ وَيَكُونُ ذَلِكَ الْيَوْمُ أَقْصَرَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَنْ نَهَارٍ ".

وَصَحَّ: "إِنَّ الْفُقَرَاءَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأُغْنِيَاءِ بِخَمْسِمِائَةِ عَامٍ"(١).

وَفِي حَدِيثِ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ طُرُق أَحَدُهَا صَحِيحٌ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ: "إِنَّ النَّاسَ يُعْطَوْنَ فِي الْمَوْقِف نُورَهُمْ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى نُورَهُ مَثْلَ الْحَبَلِ الْعَظِيمِ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى نُورَهُ أَصْغَرَ مِنْ ذَلك، وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى أُورَهُ أَصْغَرَ مِنْ ذَلك، وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ آخِرُهُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ آخِرُهُمْ رَجُلا يُعْطَى نُورَهُ عَلَى إِبْهَامٍ قَدَمَهُ وَإِذَا طَفِئَ وَيُطْفَأُ مَرَّةً وَيُطْفَأُ مَرَّةً فَإِذَا أَضَاءَ قَدَّمَ قَدَمَهُ وَإِذَا طَفِئَ وَجُلا يُعْطَى أَورَهُ عَلَى إِبْهَامٍ قَدَمَهُ وَإِذَا طَفِئَ

وَفِيه أَيْضًا: "إِنَّ النَّاسَ يَمُرُّونَ عَلَى الصِّرَاطِ عَلَى قَدْرِ نُورِهِمْ؛ مِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَطَرْفَةِ الْعَيْنِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالسَّحَابِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالْقَضَاضِ الْعَيْنِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالسَّحَابِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالْقَضَاضِ الْكَوَاكِبَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالسَّحَابِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَشَدِّ الْفَرَسِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَشَدِّ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْ عَلَى الرَّحْلِ وَتَعْلَى يَدْ وَتَحْهُ رِجْلٌ وَتَعْلَى رَجْلٌ وَتُصِيبُ جَوَانِهُ النَّارُ، فَلا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَخْلُومَ، فَإِذَا خَلَصَ وَقَفَ عَلَيْهَا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَعْطَانِي مَا لَمْ يُعْطَى أَوْرَهُ عَلَيْهَا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي أَعْطَانِي مَا لَمْ يُعْطِ أَحَدِا إِنْ عَلَيْهِا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي أَعْطَانِي مَا لَمْ يُعْسِلُ فَيَعُودُ إلَيْه رِيحُ لَحَانِي مِنْهَا بَعْدَ إِذْ رَأَيْتِهَا، فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى غَدير عَنْدَ بَابِ الْجَنَّةُ فَيَعْسِلُ فَيَعُودُ إلَيْهِ رِيحُ اللَّهُ اللَهُ عَزَّ وَجَلُ الْوَانِهِمْ فَيَرَى مَا فِي الْجَنَّةُ مِنْ خَلَلِ الْبَابِ فَيَقُولُ رَبِّ أَدْخُلْنِي الْجَنَّةَ وَقَدْ نَجَيْتُكُ مِنْ النَّارِ؟ فَيَقُولُ رَبِّ اجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَهَا حِحَابًا اللَّهُ عَزَّ وَجَلُ الْسَمَعَ حَسِيسَهَا فَيَدْخُلُ الْجَنَّةُ وَيُرَى أَوْ يُرْفَعُ لَهُ مَنْزِلًا أَمَامَ ذَلِكَ كَأَنَّ مَا هُو فِيهِ حَتَّى لا أَسْمَعَ حَسِيسَهَا فَيَدْخُلُ الْجَنَّةُ وَيُرَى أَوْ يُرْفَعُ لَهُ مَنْزِلًا أَمَامَ ذَلِكَ كَأَنَّ مَا هُو فِيهِ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

النِّسْبَة إِلَيْه حُلْمٌ فَيَقُولُ رَبِّ أَعْطَني ذَلكَ الْمَنْزِلَ، فَيَقُولُ لَعَلَّك إِنْ أَعْطِيتَهُ تَسْأَلُ غَيْــرَهُ فَيَقُولُ لَا وَعَزَّتك يَا رَبِّ لا أَسْأَلُ غَيْرَهُ وَأَيُّ مَنْزِلِ أَحْسَنُ مِنْهُ؟. فَيُعْطَاهُ فَيَنْزِلُهُ، وَيَسرَى أَمَامَ ذَلِكَ مَنْزِلًا فَيَقُولُ كَمَا تَقَدَّمَ فَيَنْزِلُهُ ثُمَّ يَسْكُتُ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ مَـــا لَــك لا تَسْأَلُ؟ فَيَقُولُ رَبِّ قَدْ سَأَلْتُك حَتَّى اسْتَحْيَيْتُك فَيَقُولُ اللَّهُ حَلَّ ذكْرُهُ أَلَكم تَكروض أَنْ أُعْطِيَك مِثْلَ الدُّنْيَا مُنْذُ حَلَقْتُهَا إِلَى يَوْمِ أَفْنَيْتَهَا وَعَشَرَةً أَضْعَافِهِ فَيَقُولُ أَتَهْزَأُ بِي وَأَنْسَتَ رَبُّ الْعِزَّةِ؟ فَيَقُولُ الرَّبُّ حَلَّ ذَكْرُهُ: لا وَلَكنِّي عَلَى ذَلكَ قَادِرٌ سَلْ فَيَقُــولُ ٱلْحقْنــي بالنَّاس فَيَقُولُ الْحَقْ بالنَّاس، قَالَ فَيَنْطَلقُ فَيَرْمُلُ في الْجَنَّة حَتَّى إِذَا دَنَا منْ النَّاس رُفعَ لَهُ قَصْرٌ مِنْ دُرَّةِ فَيَحِرُ سَاحِدًا فَيُقَالُ لَهُ ارْفَعْ رَأْسَك مَا لَك؟ فَيَقُولُ رَأَيْت رَبِّي أَوْ تَــرَاءَى لِي رَبِّي فَيُقَالُ إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ مِنْ مَنَازِلِك ثُمَّ يَلْقَى رَجُلا فَيَتَهَيَّأُ لِلسُّجُودِ، فَيُقَالُ لَهُ مَـــهُ ۚ فَيَقُولُ رَأَيْتِ أَنَّكَ مَلَكٌ مِنْ الْمَلائِكَةِ، فَيَقُولُ إِنَّمَا أَنَا خَازِنٌ مِنْ خُزَّانِكَ وَعَبْدٌ مِنْ عَبِيدِك تَحْتَ يَدِي أَلْفُ قَهْرَمَانِ عَلَى مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْه، فَيَنْطَلقُ أَمَامَهُ حَتَّى يَفْتُحَ لَهُ بَابَ ﴿ الْقَصْر وَهُوَ منْ دُرَّة مُحَوَّفَة سَقَائفُهَا وَأَبُوابُهَا وأَغْلاقُهَا وَمَفَاتيحُهَا منْهَا تَسْتَقْبلُهُ جَوْهَرَةٌ ۚ إِنَّيْ خَضْرًاءُ مُبَطَّنَةٌ بِحَمْرًاءَ فِيهَا سَبْعُونَ بَابًا كُلُّ بَابٍ يُفْضِي إِلَى جَوْهُرَةً خَضْرَاءَ مُبَطَّنَة. كُلُّ جَوْهَرَةِ تُفْضِي إِلَى جَوْهَرَةِ عَلَى غَيْرِ لَوْنِ الأَخْرَى فِي كُــلٌ جَــوْهَرَةٍ سُــرُرٌ وَأَزْوَاجٌ وَوَصَائُفُ أَدْنَاهُنَّ حَوْرَاءُ عَيْنَاءُ عَلَيْهَا سَبْعُونَ حُلَّةً يُرَى مُخُ سَاقِهَا مِــنْ وَرَاءِ حُلَلِهِـــا، إلْهَا كَبْدُهَا مَرَآتُهُ وَكَبْدُهُ مَرَآتُهَا، إذَا أَعْرَضَ عَنْهَا إعْرَاضَةً ازْدَادَتْ في عَيْنِهِ سَبْعِينَ ضِعْفًا اللَّهِ عَمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذَلكَ فَيَقُولُ لَهَا: وَاللَّه لَقَدْ ازْدَدْت في عَيْني سَبْعينَ ضعْفًا وَتَقُولُ لَــهُ ﴿ أَنْتَ لَقَدْ ازْدَدْت فِي عَيْنِي سَبْعِينَ ضِعْفًا فَيُقَالُ لَهُ أَشْرِفْ فَيُشْرِفُ فَيُقَالُ لَــهُ مُلْكُــك مَسِيرَةُ مِائَةِ عَامٍ يَنْفُذُهُ بَصَرُك". فَقَالَ عُمَرُ لَمَّا سَمِعَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ ابْسنِ مَسْمُودِ لكَعْب: أَلا تَسْمَعُ مَا يُحَدِّنْنَا به ابْنُ أُمِّ عَبْد يَا كَعْبُ عَنْ أَدْنَى أَهْلِ الْحَنَّة مَنْزِلا فَكَيْفَ أَعْلاهُمْ؟ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا لا عَيْنٌ رَأَتْ وَلا أُذُنَّ سَمِعَتْ فَذَكَرَ الْحَديثَ. الْفَصْلُ الثَّانِي [فِي ذِكْرِ الْحِسَابِ وَغَيْرِهِ]

أَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ: "لا تَزُولُ قَدَمَا عَبْد يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعِ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ؟ وَعَنْ عِلْمِهِ مَا عَمِلَ بِهِ؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ؟ وَعَنْ حسْمَهُ فِيمَا أَبْلاهُ"(١).

وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدِ صَحِيحِ إلا أَنَّهُ قَالَ: "وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلاهُ".

وَالْبَرَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ بِسُنَدِ صَحِيحٍ: "مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ هَلَكَ".

وَأَحْمَدُ بِسَنَدَ صَحَيحٍ: "لَوْ أَنَّ رَجُلا خَرَّ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ يَوْمٍ وُلِدَ إِلَى يَوْمِ يَمُــوتُ هَرَمًا فِي طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَحَقَّرَهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَيَوَدُّ أَنَّهُ لَوْ رُدَّ إِلَى الدُّنْيَا كَيْمَا يَرْدَادَ مِنْ الأَجْرُ وَالتَّوَابَ"(٢).

وَالْبَرَّارُ: "أَيُخْرَجُ لاَبْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقَيَامَة ثَلاَنَةُ دُوَاوِينَ دِيوَانٌ فِيهِ الْعَمَلُ الصَّالِحُ، وَدِيوَانٌ فِيهِ ذُنُوبُهُ، وَدِيوَانٌ فِيهِ النِّعَمُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ؛ فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لأَصْعَرِ وَدِيوَانٌ فِيهِ دَيُوانَ النِّعَمِ خُذِي تَمَنَكُ مِنْ عَمَلِهِ الصَّالِحِ فَتَسْتَوْعِبُ عَمَلَهُ الصَّالِحِ فَتَسْتَوْعِبُ عَمَلَكُمْ وَيَقُولُ وَعِرَّتِكُ مَا اسْتَوْفَيْتِ وَبَبْقَى الذَّيُوبُ وَالنَّعَمُ وَقَدْ ذَهَبَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَرْحَمَ عَبْدًا قَالَ: يَا عَبْدِي قَدْ ضَاعَفْت لَـك حَسَنَاتِكُ الصَّالِحُ، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَرْحَمَ عَبْدًا قَالَ: يَا عَبْدِي قَدْ ضَاعَفْت لَـك حَسَنَاتِكُ الصَّالِحُ، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فُضِلِّلَتُمْ عَلَيْنَا بِالأَلُونَ وَالنَّبُوقِ الْحَبَشَةُ أَتِي النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فُضِلِّلَتُمْ عَلَيْنَا بِالأَلُونَ وَالنَبُوقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَعْلَ اللَّهِ عُمْلِكُ بَعْدَ هَذَا اللَّهِ كُتبَ لَهُ مَائَةُ أَلْف فَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَيَ وَمَنْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: وَمَنْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَذَا إِلَهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ الْمَالُولُ وَطَعِ عَلَى حَبَلِ لِأَنْقَلَهُ وَسَلَّمَ، وَاللَّهُ عَلَى حَبَلِ لَاللَّهُ عَلَى حَبَلِ لِأَنْقَلَهُ وَسَلَمَةً وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى حَبَلِ لَائُفَةً اللَّهُ عَلَى حَبَلِ لَائُهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى حَبَلِ لَاللَهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَى عَبَلِ لِلللَ

<sup>(</sup>١) "الصحيحة" (٩٤٦).

<sup>(</sup>٢) أخر جه أحمد في "مسنده" (١٨٥/٤).

فَتَقُومُ النَّعْمَةُ منْ نَعَمِ اللَّه فَتَكَادُ تَسْتَنْفَدُ ذَلَكَ كُلَّهُ لَوْلًا مَا يَتَفَضَّلُ اللَّهُ تَعَالَى منْ رَحْمَته، ئُمَّ نَزَلَتْ: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانَ حَينٌ مَنْ اللَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا﴾ - إلَى قَوْله تَعَالَى: ﴿ وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴾ فَقَالَ الْحَبَشيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَلْ تَرَى عَيْنِي فِي الْجَنَّةِ مِثْلَ مَا تَرَى عَيْنُك؟ فَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: نَعَمْ، فَبَكَى الْحَبَشيُّ حَتَّى فَاضَتْ نَفْسُهُ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَأَنَا رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدَلِّيهِ َ فِي حُفْرَتِهِ". وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ: "خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: خَرَجَ مِنْ عِنْدِي خَلِيلي حَبْرِيلُ آنفًا فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ وَٱلَّذِيَ بَعَثْك بِالْحَقِّ إِنَّ للَّه تَعَالَى عَبْدًا منْ عَبَاده عَبَدَ اللَّـــة عَزَّ وَجَلَّ خَمْسَمالَةِ سَنَة عَلَى رَأْسِ حَبَلِ فِي الْبَحْرِ عَرْضُهُ وَطُولُهُ ثَلاَّتُونَ ذَرَاعُسا فسي تُلاثِينَ دِرَاعًا وَالْبَحْرُ مُحِيطٌ بِهِ أَرْبَعَةُ آلافٍ فَرْسَخٍ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ، وَأَخْرَجَ لَهُ عَيْنَا عَدْبَةً بِعَرْضِ الْأَصْبُعِ تَبَضُّ بِمَاءٍ عَذْبِ فَيَسْتَنْقَعُ فِي أَسْفَلِ الْحَبَلِ وَشَحَرَةَ رُمَّان تُخْرِجُ فِي كُلِّ لُّيْلَة رُمَّانَةً يَتَعَبَّدُ يَوْمَهُ فَإِذًا أَمْسَى نَزَلَ فَأَصَابَ الْوُضُوءَ وَأَخَذَ تلْكَ الرُّمَّانَةً فَأَكَلَهَا ثُمَّ قَامَ لصَّلاَتِه، فَسَأَلَ رَبَّهُ عَنْ وَقْتِ الأَحْلِ أَنْ يَقْبِضَهُ سَاجِدًا وَأَنْ لاَ يَجْعَلَ لِلأَرْضِ وَلا لِشَيْءٍ يُفْسِدُهُ عَلَيْهِ سَبِيلا حَتَّى يَبْعَثُهُ وَهُوَ سَاحِدٌ، قَالَ: فَفَعَلَ فَنَحْنُ نَمُرٌ عَلَيْهُ إِذَا هَبَطْنَبَ وَإِذًا عَرَجْنَا فَنَجِدُ لَهُ فِي الْعَلْمِ أَنَّهُ يُبْعَتُ يَوْمَ الْقَيَامَة فَيُوقَفُ بَيْنَ يَدَيْ اللَّه فَيَقُولُ لَهُ الرَّبُّ جَلَّ حَلالُهُ أَدْخِلُوا عَبْدي الْحَنَّةَ برَحْمَتي فَيَقُولُ: رَبِّ بَلْ بِعَمَلي فَيَقُولُ: أَدْخِلُوا عَبْدي الْحَنَّةَ برَحْمَتي، فَيَقُولُ: رَبِّ بَلْ بَعَمَلي، فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى قَايِسُوا عَبْدِي بِنَعْمَتِي عَلَيْهِ وَبِعَمَلِهِ فَتُوجَدُ نَعْمَةُ الْبَصَرِ قَدْ أَحَاطَتْ بِعَبَادَة خَمْسمائة سَنَة وَبَقَيَتْ نَعْمَةُ الْجَسَد فَضْلا عَلَيْه، فَيَقُولُ: أَدْحُلُوا عَبْدَي النَّارَ فَيُحَرُّ إِلَى النَّارِ فَيَنَادِي: رَبِّ بِرَحْمَتِك أَدْحِلْنِــي الْحَنَّــة، فَيَقُولُ: رُدُّوهُ، فَيُوقَفُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَقُولُ: يَا عَبْدي مَنْ خَلَقَكَ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا؟ فَيَقُولُ أَنْتَ يَا رَبِّ، فَيَقُولُ مَنْ قَوَّاك لعبَادَة حَمْسمائَة سَنَة؟ فَيَقُولُ أَنْتَ يَا رَبِّ، فَيَقُولُ مَنْ أَنْزَلَك في حَبَل وَسَط اللُّجَّة وَأَخْرَجَ لَك الْمَاءَ الْعَذْبَ مِنْ الْمَاء الْمِلْح وَأَخْرَجَ لَك كُلَّ لَيْلَـة رُمَّانَةً وَإِنَّمَا تَخْرُجُ مَرَّةً في السَّنَة وَسَأَلْتِه أَنْ يَقْبِضَكَ سَاجِدًا فَفَعَلَ؟ فَيَقُولُ أَنْتَ يَا رَبِّ، قَالَ فَذَلَكَ بِرَحْمَتِي وَبِرَحْمَتِي أَدْحَلُك الْجَنَّةَ أَدْخَلُوا عَبْدي الْجَنَّةَ، فَنَعْمَ الْعَبْدُ كُنْت يَا عَبْدِي فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، قَالَ جَبْرِيلُ إِنَّمَا الأَشْيَاءُ برَحْمَة اللَّه يَا مُحَمَّدُ". وَالشَّيْخَانَ: "سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا فَإِنَّهُ لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا الْجَنَّةَ عَمَلُهُ قَالُوا وَلا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ وَلا أَنَا إِلا أَنْ يَتَغَمَّدُني اللَّهُ برَحْمَتِه"، وَفِي رِوَايَةٍ سَنَدُهَا حَسَــنْ: "وَلا أَنَا إِلا أَنَّ اللَّهَ تَغَمَّدُني بِرَحْمَتِهِ وَقَالَ: أَيْ فَعَلَ بِيَدِهِ فَوْقَ رَأْسِهِ".

وَمُسْلَمٌ: "لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَثَّى يُقَادَ لِلشَّاَةِ الْجَلْحَاءِ - أَيْ الَّتِي لا قَرْنَ لَهَا - منْ الشَّاة الْقَرْنَاءِ".

وَأَحْمَدُ بِسَنَد صَحَيحِ: "يُقْتَصُّ لِلْخَلْقِ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ حَتَّى لِلْجَمَّاءِ مِنْ الْقَرْنَاءِ وَخَتَّى للذَّرَةَ مِنْ الذَّرَةَ مِنْ الذَّرَةَ مِنْ الذَّرَةِ اللَّهِ اللَّمَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وَأَحْمَدُ بَسَنَد حَسَنِ: "لَيَخْتَصَمَنَ كُلُّ شَيْء يَوْمَ الْقَيَامَة حَتَّى الشَّاتَان فيمَا التَّطَحَنَا "(٢). وَمَرَّ الْحَدِيثُ الصَّحِيحْ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ دَعَا وَصِيفَةً لَهُ أَوْ لأَمُّ سَلَمَةً فَلَمْ وَمَرَّ الْحَدِيثُ الصَّحِيحْ: "أَيَحْشُرُ اللَّهُ الْعَبَادَ أَوْ قَالَ النَّاسَ يَوْمَ الْقَيَامَة حُفَاةً عُرَاةً غُرْلا بُهْمَا لَعُبَدُهُ فَعَضِبَ وَكَانَ بَيده سوَاكُ فَقَالَ لَوْلا حَشَيْةُ الْقَوَدِ لأَوْ حَعْتُك بِهَلَا السِّواكِ". وَأَخْمَدُ بِسَنَد صَحِيحٍ: "يَحْشُرُ اللَّهُ الْعِبَادَ أَوْ قَالَ النَّاسَ يَوْمَ الْقَيَامَة حُفَاةً عُرَاةً غُرُلا بُهْمَا وَأَخْمَدُ بِسَنَد صَحِيحٍ: "يَحْشُرُ اللَّهُ الْعَبَادَ أَوْ قَالَ النَّاسَ يَوْمَ الْقَيَامَة حُفَاةً عُرَاةً غُرُلا بُهُمَّا وَأَخْمَدُ بَشَيْعَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْنَا وَمَا بِهِمَا؟ قَالَ لَيْسَ مَعَهُمْ فَالَ عَبْدُ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ قَرُبَ أَنَا الدَّيَّانُ أَنَا الْمَلكُ لا شَيْعَ فُمْ يَعْدَدُهُ لأَحَد مِنْ أَهْلِ الْجَنَّة حَقِّ حَتَّى أَقُصَلُهُ مَنْ قَرُبَ أَنَا الدَّيَّانُ أَنَا الْمَلكُ لا يَنْبَغِي لأَحَد مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَنْ يَدْخُلَ النَّارَ وَعِنْدَهُ لأَحَد مِنْ أَهْلِ النَّارِ خَتَى أَقُصَلُهُ مَنْ وَإِنْمَا يَأْتِي النَّاسُ حُفَاةً عُرَاةً غُرُلا بِهِمَا؟ وَالنَّيْمَا تُولَى النَّاسُ حُفَاقًا عُرَاةً غُرُلا بِهِمَا؟ وَاللَّاسُ حُفَاةً عُرَاةً غُرُالًا بِهِمَا؟ وَاللَّا لَكُسْءَ وَإِنَّمَا يَأْتِي النَّاسُ حُفَاقًا عُرَاةً غُرُلا بِهِمَا؟ وَالسَّيِّنَاتُ مُ وَالسَّيِّعُاتُ مُولًا الْحَسَنَاتُ وَالسَيِّعُاتُ مُنْ الْمُ النَّاسُ حُفَاقًا عُرَاةً غُرُلا بِهِمَا؟ وَالسَيِّعَاتُ مَا الْحَسَنَاتُ وَالسَّيْمَاتُونَ وَالسَّيْمَاتُ مُنْ الْمُلْ الْحَسَانَ وَ السَيِّيَاتِ مُ الْمُ الْمُنْ الْمُلْولِ الْمَسَانَ وَالسَيِّيَاتُ الْمَالِ الْمُعَلِي النَّاسُ وَالْمَا الْمَلْ الْمَالِ الْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُعْلَى الْمَالِ الْمُعَلِّ الْمَلْ الْمَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُلْ الْمُؤْمِ الْمَالُولُ الْمُلْكِ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعُلِّ الْمُعْلَقُولُ الْمُعَلِّ الْمَلْ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِ الْمُعْمُ الْمُلْ الْمُعْلِقُولُ ا

وَمُسْلِم وَغَيْرُهُ: "الْمُفْلِسُ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقَيَامَة بِصَلَاة وَصَيَامٍ وَزَكَاةً وَيَأْتِي وَقَدْ شَنَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا وَعَدْا مِنْ وَقَدْ شَنَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا مَنْ عَطَى هَذَا مِنْ حَطَايَاهُمْ خَسَنَاتِه وَهَذَا مِنْ حَطَايَاهُمْ خَسَنَاتِه وَهَذَا مِنْ خَطَايَاهُمْ فَعُرُ حَسَنَاتِه وَهَذَا مِنْ خَطَايَاهُمْ فَعُرُ حَسَنَاتِه وَهَذَا مِنْ خَطَايَاهُمْ فَعُرُ حَسَنَاتِه وَهَذَا مِنْ خَطَايَاهُمْ فَعُلُو فَي النَّارِ".

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في "مسنده" (٣٦٣/٢).

<sup>(</sup>٢) "إسناده صحيح"، وانظر: "الصحيحة" (١٥٨٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٣/٩٥٥)، وحسن إسناده العراقي في "المغني عن حمل الأسفار" (٤٤٧٥).

وَالطَّبَرَانِيُّ: "يَكُونُ لِلْوَالدَيْنِ عَلَى وَلَدهِمَا دَيْنٌ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَتَعَلَّقَـــان بِــــهِ فَيَقُولُ أَنَا وَلَدُّكُمَا فَيَوَدَّانِ أَوْ يَتَمَنَّيَانِ أَنْ لَوْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلكَ".

وَالشَّيْخَانَ وَاللَّفْظُ لَمُسْلَم: "قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّه هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقَيَامَة؟ قَالَ رَسُــولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: نَعَمْ، فَهَلْ تُضَارُونَ في رُؤيَّة الشَّمْسِ بالظُّهيرَة صَحْوًا لَيْسَ مَعَهَا سَحَابٌ، وَهَلْ تُضَارُونَ في رُؤْيَة الْقَمَر لَيْلَةَ الْبَدْر صَحْوًا لَيْسَ فيهَا سَحَابٌ؟ قَسالُوا لا يَسا رَسُولَ اللَّه، قَالَ فَمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَة اللَّه يَوْمَ الْقَيَامَة إلا كَمَا تُضَارُونَ في رُؤْيَة أَحَدهمَا. إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقَيَامَة أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ لَتَتْبَعْ كُلُّ أُمَّة مَا كَانَتْ تَعْبُدُ فَلا يَبْقَى أَحَدٌ كَانَ يَعْبُدُ غَيْــرَ اللَّهِ مِنْ الأَصْنَامِ وَالأَنْصَابِ إلا يَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَثْقَ إلا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ منْ بُرٌ وَفَاحِرِ وَغُبُّرِ أَهْلِ الْكَتَابِ -. أَيْ بِمُعْجَمَة مَضْمُومَة فَمُوَحَّدَة مُشَدَّدَة مَفْتُوحَــة جَمْــعُ غَابِرِ: وَهُوَ الْبَاقِي - فَتَدْعَى الْيَهُودُ فَيُقَالُ لَهُمَّ مَا كُنْتُمْ تَعْبَدُونَ؟ قَالُوا كُنًّا نَعْبُدُ عُزَيْرًا ابْنَ اللَّه فَيْقَالُ كَذَبْتُمْ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ منْ صَاحِبَة وَلا وَلَد فَمَاذَا تَبْغُونَ؟ قَالُوا عَطشْنَا يَا رَبَّنسا فَاسْتِقْنَا فَيْشَارُ إِلَيْهِمْ أَلا تَرِدُونَ، فَيُحْشَرُونَ إِلَى النَّارِ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يُحَطِّمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ ثُمَّ تُدْعَى النَّصَارَى فَيَقَالُ لَهُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسيحَ ابْسنَ اللَّهِ فَيُقَالُ كَذَبْتُمْ مَا أَتَّخَذَ اللَّهُ منْ صَاحِبَة وَلا وَلَد فَمَاذَا تَبْغُونَ؟ فَيَقُولُونَ عَطشْنَا يَا رَبَّنَا فَاسْقَنَا ﷺ فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ أَلا تَردُونَ فَيُحْشَرُونَ إِلَى حَهَنَّمَ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يُحَطِّمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَتَسَاقَطُونَ [[[ فِي النَّارِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرِّ وَفَاجِرِ أَتَاهُمْ اللَّهُ فِي أَدْنَى صُورَةٍ مِنْ الَّتِي رَأَوْهُ فيهَا، قَالَ فَمَا تَنْتَظُرُونَ؟ لَتَنْبَعْ كُلُّ أُمَّة مَا كَانَتْ تَعْبَدُ، قَالُوا يَا رَبَّنَا فَارَقْنَا النَّـــاسَ في الدُّنْيَا أَفْقَرَ مَا كُنَّا إِلَيْهِمْ وَلَمْ نُصَاحِبْهُمْ، فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ نَعُوذُ بِاَللَّــه منْــك لا نُشْرِكْ بَاللَّه شَيْئًا مَرَّتَيْن أَوْ تُلاثًا حَتَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَكَادُ أَنْ يَنْقَلَبَ فَيُقَالُ هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةً فَتَعْرِفُونَهُ؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيَكْشَفُ عَنْ سَاق، فَلا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ للَّه منْ تلْقَاء نَفْسه إلا أَذِنَ اللَّهُ لَهُ بِالسُّجُودِ. وَلا يَثْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ اتِّقَاءُ وَرِيَاءً إلا جَعَلَ اللَّهُ ظَهْرَهُ طَبَقَةً وَاحِدَةً كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ ثُمَّ يَرْفَعُونَ رُءُوسَهُمْ وَقَدْ تَهَ تَوَّلَ في الصُّورَة الَّتـــي رَأَوْهُ فيهَا أُوَّلَ مَرَّة، فَقَالَ: أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا ثُمَّ يُضْرَبُ الْحِيسْرُ عَلَى جَهَــنَّمَ وَتَحـــلُّ الْشَّفَاعَةُ وَيَقُولُونَ اللَّهُمَّ سَلَّمَ سَلَّمَ، قيلَ: يَا رَسُولَ اللَّه وَمَا الْحَسْرُ؟ قَالَ دَحْض - بِسُكُون

الْحَاء: زَلَقٌ مَرْلَقٌ - أَيْ لا يَثْبُتُ عَلَيْه قَدَمٌ إلا زَلَّ، فيه خَطَاطيفُ وَكَلاليبُ وَحَسَكَةٌ تَكُونُ بِنَجْدَ فِيهَا شُوَيْكُةٌ يُقَالُ لَهَا السَّعْدَانَ - أَيْ وَهُوَ نَبْتُ ذُو شَوْكَ مُعَقَّف - فَيَمُرُّ الْمُؤْمنُ ونَ كَطَرَف الْعَيْن وَكَالْبَرْق وَكَالرِّيح وَكَالطُّيْر وَكَأْجَاوِيد الْخَيْل وَالرِّكَــاَب، فَنَــاج مُسَـــلَّمٌ وَمَخْدُوشٌ مُرْسَلٌ وَمَكْدُوشٌ - أَيْ بِمُعْجَمَة مَدْفُوعٌ دَفْعًا عَنيفًا في نَارِ جَهَنَّمَ - حَتَّسى إذَا خَلَصَ الْمُؤْمَنُونَ مِنْ النَّارِ، فَوَأَلَّذِي نَفْسي بيَده مَا منْ أَحَد مَنْكُمْ بأَشَدَّ مُنَاشَدَةً للَّه تَعَالَى في اسْتيفَاء الْحَقِّ منْ الْمُؤْمنينَ للَّه تَعَالَى يَوْمَ الْقَيَامَة لإخْوَانِهِمْ الَّذينَ في النَّارِ". وَفَـــي رَوَايَـــة ﴿ لَهُمَا: "فَمَا أَنْتُمْ بَأَشَدَّ مُنَاشَدَةً في الْحَقِّ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ منْ الْمُؤْمِنينَ يَوْمَتَذ للْحَبَّ ال إِذَا رَأُوًّا أَنَّهُمْ قَدْ نَحَوْا فِي إِخْوَانِهِمْ، فَيَقُولُونَ رَبَّنَا كَانُوا يَصُومُونَ مَعَنَا وَيُصَلُّونَ وَيَحُجُّونَ فَيُقَـــالُ لَهُمْ أَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ صُورَهُمْ عَلَى النَّارِ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثيرًا قَدْ أَخَذَتْ النَّارُ نصْــفَ سَاقَيْه وَإِلَى رُكْبَتَيْه، فَيَقُولُونَ رَبَّنَا مَا بَقِيَ فيهَا أَحَدٌ ممَّنْ أَمَرْتَنَا به، فَيَقُولُ ارْجعُــوا فَمَــنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْيِهِ مِثْقَالَ دِينَارِ مِنْ خَيْرِ فَأَخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، فَيَقُولُونَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فيهَا أَحَدًا ممَّنْ أَمَرْتَنَا به، ثُمَّ يَقُولُ ارْجعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ في قَلْبه مثْقَالَ نصْف دينَار منْ خَيْر فَأَخْرِجُوهُ فَيَخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فيهَا أَحَدًا ممَّنْ أَمَرْتَنَا ثُمَّ يَقُـــولُ ارْجَعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّة مِنْ خَيْرِ فَأَخْرِجُوهُ فَيَخْرِجُونَ خَلْقًا كَــــْيَرًا. تُــــمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فيهَا خَيْرًا، وَكَانَ أَبُو سَعِيدَ الْخُدْرِيُّ رَاوِي الْحَديث يَقُـــولُ إنْ لَـــمْ تُصَدِّقُونِي بِهَذَا الْحَديثِ فَاقْرَءُوا إِنْ شَئْتُمْ ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلَمُ مَثْقَالَ ذَرَّة وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْت مِنْ لَكُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ: شَفَعَتْ الْمَلاتكَـةُ وَشَـفَعَ النَّبَيُّونَ وَشَهَعَ الْمُؤْمِنُونَ وَلَمْ يَبْقَ إِلا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَيَقْبِضُ فَبْضَةً منْ النَّار فَيُخْرَجُ منْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ قَدْ عَادُوا حُمَمًا - أَيْ بِضَمِّ الْمُهْمَلَة فَفَتْح حَمْعُ حُمَمَــة وَهـــيَ الْفَحْمَةُ - فَيُلْقِيهِمْ في نَهْر عَلَى أَفْوَاه الْجَنَّة يُقَالُ لَهُ نَهْرُ الْحَيَاة فَيُخْرَجُونَ كَمَا تَخْرُجُ الْحَبَّة - أَيْ وَهِيَ بِكَسْرِ الْحَاءَ الْمُهْمَلَة: بَزْرُ الْبُقُولِ وَالرَّيَاحِينِ أَوْ بَرْرُ الْعُشْـبِ أَوْ نَبْـتُ فَــي الْحَشيش صَغيرٌ أَوْ جَميعُ بزُورِ النَّبَاتِ أَوْ بَزْرُ مَا نَبَتَ مِنْ غَيْرِ بَزْرِ وَمَا بَذَرَ تُفْـــتَحُ حَــــاؤُهُ ﴾ أَقْوَالٌ - فِي حَمِيلِ السَّيْلِ - أَيْ بِفَتْحِ فَكَسْرِ زُبْدُهُ وَمَا يُلْقِيهِ عَلَى سَاحله - أَلا تَرَوْنَهَا تَكُونُ إِلَى الْحَجَرِ أَوْ إِلَى الشَّجَرِ مَا يَكُونُ إِلَى الشَّمْسِ أَصْفَرَ وَأَخْضَرَ وَمَا يَكُونُ منْهَا إلَـــى

الظّلِّ يَكُونُ أَبْيَضَ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّه كَأَنَّك كُنْت تَرْعَى بِالْبَادِيَــة، قَـــالَ: فَيُخْرَجُــونَ كَاللَّوْلُوْ فِي رِقَابِهِمْ الْخَوَاتِيمُ فَيَعْرِفُهُمْ أَهْلُ الْحَنَّةِ يَقُولُونَ هَؤُلاء عَتَقَاءُ اللَّه الَّذِينَ أَدْخَلَهُ مُ كَاللَّوْلُوْ فِي رِقَابِهِمْ الْخَوَاتِيمُ فَيَعْرِفُهُمُ أَهْلُ الْحَنَّة يَقُولُونَ هَؤُلاء عَتَلَى اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ فَمَا رَأَيْتُمُوهُ فَهُوَ الْجَنَّةَ بَغَيْرِ عَمَلٍ عَمْلُوهُ وَلَا خَيْرٍ قَدَّمُوهُ، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ فَمَا رَأَيْتُمُوهُ فَهُوَ لَكُمْ، فَيَقُولُونَ رَبَّنَا أَعْطَيْتِنَا مَا لَمْ تُعْط أَحَدًا مِنْ الْعَالَمِينَ، فَيَقُولُ لَكُمْ عَنْدي أَفْضَلُ مِنْ هَذَا، فَيَقُولُونَ رَبَّنَا وَأَيُّ شَيْء أَفْضَلُ مِنْ هَذَا؟ فَيَقُولُ رَضَايَ فَلا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ أَبْدًا".

وَمُسْلُمْ: "كُنّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ فَقَالَ هَـل ْ تَـدْرُونَ مِـمْ أَضْحَكُ ؟ قُلْنَا اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: مِنْ مُخاطَبة الْعَبْد رَبَّهُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَلَمْ تُحرْنِي مِنْ الظُّلْم، فَيَقُولُ بَلَى، فَيَقُولُ إِنِّي لا أُحِيزُ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِي شَاهِدًا إِلا مِنِّي فَيَقُولُ كَفَى مِنْ الظُّلْم، فَيَقُولُ بَلَى، فَيَقُولُ إِنِّي لا أُحِيزُ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِي شَاهِدًا إِلا مِنِّي فَيَقُولُ كَفَى مِنْ الظُّلْم، فَيَقُولُ بَلَى عَلَيْك حَسِيبًا وَبِالْكَرَامِ الْكَاتِينَ شُهُودًا. قَالَ فَيْخَتَمُ عَلَى فيه ويُقَولُ كَفَى اللّهُ لَا أَعْدَا لَكُنَّ وَسُحِقًا لَا لَكُنَّ وَسُحِقًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِه الآيةَ: ﴿ لَيُومُ مَنَا لَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِه الآيةَ: ﴿ لَيُومُ مَنَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلْ عَبْد وَأَمَةٍ بِمَا عَملَ عَلَى اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَالَ: فَإِنَّ أَخْبَارُهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلْ عَبْد وَأَمَةٍ بِمَا عَملَ عَلَى ظَهْرِهَا تَقُولُ عَمِلَ كَذَا وَكَذَا فِي يَوْم كَذَا وَكَذَا فِي يَوْم كَذَا وَكَذَا في يَوْم كَذَا وَكَذَا".

وَالنَّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ "النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلُه تَعَالَى: ﴿ فَيُومَ نَدْعُو كُلَّ أَنَاسَ بِإِهَامِهِمْ ﴾ قَالَ: يُدْعَى أَحَدُهُمْ فَيُعْطَى كَتَابَهُ بِيَمينِه وَيُمَدُّ لَهُ فِي حسْمِهِ سَتُّونَ ذَرَاعًا وَيُبَيَّضُ وَجْهُهُ وَيُحْعَلُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجٌ مِنْ لَوْلًا فَيَاللَّهُمَّ اثْتَنَا بِهَذَا وَبَهِ مَنْ وَيُهُ مِنْ بَعِيدُ فَيَقُولُونَ اللَّهُمَّ اثْتَنَا بِهَذَا وَبَهِ اللَّهُمَّ الْمَنَا بِهَذَا وَبُهُ وَيُمَدُّ لَهُ فِي حسْمِهِ سَتُّونَ ذَرَاعًا عَلَى صُورَة الْكَافِرُ فَيُعْطَى كَتَابَهُ بِشَمَالِهِ مُسَوَّدًا وَجْهُهُ وَيُمَدُّ لَهُ فِي حسْمِهِ سَتُّونَ ذَرَاعًا عَلَى صُورَة الْكَافِرُ فَيُعْطَى كَتَابَهُ بشمالِه مُسَوَّدًا وَجْهُهُ وَيُمَدُّ لَهُ فِي حسْمِهِ سَتُّونَ ذَرَاعًا عَلَى صُورَة الْكَافِرُ فَيُعْطَى كَتَابَهُ بَشَمَالِهِ مُسَوَّدًا وَجْهُهُ وَيُمَدُّ لَهُ فِي حسْمِهِ سَتُّونَ ذَرَاعًا عَلَى صُورَة الْكَافِرُ فَيُعْطَى كَتَابَهُ بَشَمَالِهِ مُسَوَّدًا وَجْهُهُ وَيُمَدُّ لَهُ فِي حسْمِهِ سَتُونَ ذَرَاعًا عَلَى صُورَة اللَّهُمَّ الْكَافِرُ فَيُعْطَى كَتَابَهُ بِهِمَا لَهُ مَنْ تَلَوْ فَيَعُولُ أَبْهَ مَعْوَدُ أَبُونَ اللَّهُ مَاللَّهُ مَا اللَّهُمَّ الْعَيْ فَي رَأْسُهُ تَاجٌ مِنْ نَارٍ فَيَولُونَ اللَّهُمَّ اخْزِهِ فَيَقُولُ أَبْهَدَكُمْ اللَّهُ فَإِنَّ لِكُلِّ رَحُلُهُ لَا لَكُلُّ رَحُلُونَ اللَّهُمُّ مَنْ مَثَلًا هَذَا اللَّهُمَّ مَثْلُ هَذَا اللَّهُمُ مَنْ مَنْ لَاكُمُ مَنْ اللَّهُ فَإِنَّ لِكُلِّ رَحُلُونَ اللَّهُمُ مَنْ مَنْلَ هَذَا اللَّهُمُ مَنْ مَنْ لَكُولُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَا لَهُ مَا لَكُولُ مَا لَاللَّهُ مَا لَا لَهُ مَا لَا لَهُ مَالَا لَعُهُ مَا لَا لَهُ لَكُولُ اللَّهُ مَا لَاللَهُ لَاللَّهُ مَوْلُونَ اللَّهُ عَلَى مَلْ مَا لَاللَهُ مَالِهُ مَا لَاللَّهُ فَالْمَا لَاللَهُ مَا لَاللَهُ مَا لَاللَهُ مَا لَا لَاللَهُ مَلَا لَا لَهُ مَلَى مَا لَاللَهُ مَا لَاللَهُ مَا لَا لَهُ هُ لَا لَا لَهُ لَا لَاللَهُ مَا لَا لَا لَاللَهُ مَا لَاللَهُ لَالَهُ مَا لَاللَهُ مَا لَا لَا لَاللّهُ مَا لَاللّهُ لَهُ لَا لَا لَالَهُ مَا لَاللّهُ لَاللّهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَاللّهُ لَ

<sup>(</sup>١) "ضعيف الجامع" (٣٤٢٤).

## الْفَصْلُ الثَّالِثُ [فِي الْحَوْض وَالْمِيزَان وَالصِّرَاطِ]

أَخْرَجَ النَّنَيْخَانِ: "حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرِ وَزَوَايَاهُ سَوَاءٌ وَمَاؤُهُ أَبَيْضُ مِنْ الْسَورِقِ"، وَفِي رِوَايَة: "اللَّبنِ"، وَفِي أُخْرَى صَحِيحَة أَيْضًا: "وَأَحْلَى مِنْ الْعَسَلِ"، وَفِي أَخْرَى صَحِيحَة أَيْضًا: "وَأَحْلَى مِنْ الْعَسَلِ"، وَفِي مَنْهُ لا يَظْمَلُ صَحِيحَة: "وَلا يَسُودُ وَجُهُهُ أَبَدًا". قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: ظَاهِرُهُ تَأْخُرُ اللَّمْرُ وَيَعْ مَنْهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ: ظَاهِرُهُ تَأْخُرُ اللَّمْرُ وَ عَلَى الصَّرَاط، إِذْ هَذَا هُوَ الَّذِي يَأْمَنُ مِنْ الْعَطَشِ، الشَّرْبُ مِنْهُ إلا مَنْ قُدِّرَ لَهُ السَّلامَةُ مِنْ النَّارِ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ مِل الْعَرَافِ وَقَيلَ؛ لاَ يَشْرَبُ مِنْهُ إلا مَنْ النَّارِ يُعَذَّبُ فِيهَا بَعْيْرِ الظَّمَا؛ لأَنَّ ظَاهِرَ الْحَديثُ الآخِرِ أَنْ هُو النَّارِ يُعَذَّبُ فِيهَا بَعْيْرِ الظَّمَا؛ لأَنَّ ظَاهِرَ الْحَديثُ الآخِرِ أَنْ خُولُ النَّارِ يُعَذَّبُ فِيهَا بَعْيْرِ الظَّمَا؛ لأَنَّ ظَاهِرَ الْحَديثُ الآخَرِ أَنْ حَمِيعَ الأُمَّمِ يَأْخُلُونَ كُتُسَبَهُمْ خَيْرِ الظَّمَاء لُولا مَنْ شَاءَ مَنْ عُصَاتِهمْ وَهَذَا مَثْلُهُ. انْتَهَى.

وَقَالَ غَيْرُهُ: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ هَلْ الْحَوْضُ فِي أَرْضَ الْمَحْشَرِ قَبْلَ جَوَازِ الصِّرَاطِ أَوْ في أَرْضِ الْجَنَّةِ الَّتِي لا يَتَوَصَّلُ إِلَيْهَا إلا بَعْدَ جَوَازِه؟.

وَأَحْمَدُ بِسَنَدَ رُوَاتُهُ مُحْتَجٌ بِهِمْ فِي الصَّحِيحِ: "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ وَعَدَنِي أَنْ يُسدْخِلَ الْحَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفًا بِغَيْرِ سَاب، فَقَالَ يَرِيدُ بْنُ الأَخْنَسُ: وَاللَّه مَا أُولَئكَ فِي أُمَّتَكَ إِلا كَالدُّبَابِ الأَصْهَبِ فِي الدُّبَاب، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: إِنَّ رَبِّي عَزَّ وَحَلَّ قَدْ وَعَدَنِي سَبْعِينَ أَلْفًا مَعَ كُلِّ أَلْف سَبْعُونَ أَلْفًا وَزَادَنِي ثَلاثَ حَثَيَات. قَالَ: فَمَا سَعَةُ حَوْضك يَا نَبِيَّ اللَّه؟ قَالَ: كَمَا بَيْنَ عَدَنَ إِلَى عُمَانَ وَأَوْسَعُ يُشَدِيرُ بِيَسده فِيسه مَعْتَبَان "(١) بَمِيمٍ فَمُثَلَّقَةً فَمُهُمَلَةً فَمُوحَدَّةً فَأَلف فَنُونِ فَتُحَانِ مِنْ الْجَنَّةَ مِنْ وَرَق وَذَهَبِ. وَالْمَعْتَبُ مَسِيلُ الْمَاء.

وَفِي رِوَاَيَة: "أُوَّلُ النَّاسِ وُرُودًا عَلَيْهِ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ الشُّعْتُ رُءُوسًا الدَّنَسُ ثِيَابٌــــا الَّذِينَ لَا يَنْكَحُونَ الْمُنَعَّمَاتِ وَلَا تُفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السُّدُد"<sup>(٢)</sup> يَعْنِي أَبْوَابَ السَّلاطين.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٥/٢٦٨)، وروى بعضه الترمذي، وابن ماجه، وانظر: "صحيح الجامع" (٧١١١).

<sup>(</sup>٢) "صحيح الجامع" (٢٠٦٠).

وَأَحْمَدُ بِإِسْنَاد حَسَنِ: "حَوْضِي كَمَا بَيْنَ عَدَنَ وَعُمَانَ أَبْرَدُ مِنْ التَّلْجِ وَأَحْلَى مِسْنَ الْعُسَلِ وَأَطْيَبُ رِيحًا مِنْ الْمُسِلْكِ وَأَكُوابُهُ مِثْلُ نُحُومِ السَّمَاءِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَسِرْبَةً لَسِمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَدًا أَوَّلُ النَّاسِ عَلَيْهِ وُرُودًا صَعَالِيكُ الْمُهَاجِرِينَ، قَالَ قَائِلٌ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَدًا أَوَّلُ النَّاسِ عَلَيْهِ وُرُودًا صَعَالِيكُ الْمُهَاجِرِينَ، قَالَ قَائِلٌ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ النَّعْنَةُ رُءُوسُهُمْ - أَيْ بَعِيدَةُ عَهْد بِدُهْنِ وَغَسْلِ وَتَسْرِيحٍ شَعْرٍ - النَّسُحْبَةُ وُجُوهُهُمْ - أَيْ مِنْ النَّنُحُوبِ وَهُوَ تَغَيُّرُ الْوَجْهِ مِنْ جُوعٍ أَوْ هُزَالِ أَوْ تَعَبِ - الدَّنسَةُ نَتِهُمُ الْمُنَعْمَاتِ قَالُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْكِحُونَ الْمُنَعَمَاتِ نَتِهُمُ وَلَى الْمُنْعَمُونَ الْمُنَعَمَاتِ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَوْنَ كُلُّ الَّذِي لَهُمْ "(١).

وَفِي رِوَايَة لِمُسْلَمٍ: اليَعْتُ فِيهِ مِيزَابَانِ يَمُدَّانِهِ مِنْ الْحَنَّة أَحَدُهُمَا مِنْ ذَهَبِ وَالآخَرُ مِنْ فَضَّة - وَيَعُتُ بِمُعْحَمَة مَضْمُومَة فَفُوقَيَّة: أَيْ يَحْرِيَانِ فِيهِ حَرَّيًا لَهُ صَوْتٌ - وَفِيهَا: إِنِّي لَبِعُقْرِ - أَيْ بِضَمِّ الْمُهْمَلَة فَقَافَ سَاكِنَة - مُوَخَرَة حَوْضِي أَذُودُ - أَيْ أَذْفَعُ - النّاسَ عَنْهُ لأهْلِ الْيَمَنِ - أَيِّ لأَحْلِ شُرْبِهِمْ أَضْرِبُ بِعَصَايَ حَتَّى يَرْفَضَّ عَلَيْهِمْ أَيْ السَّمَاءِ النَّسَ عَنْهُ لأهْلِ الْيَمَنِ - أَيِّ لأَحْلِ شُرْبِهِمْ أَضْرِبُ بِعَصَايَ حَتَّى يَرْفَضَّ عَلَيْهِمْ أَيْ أَيْ اللّهُ عَلَيْهِ السَّمَاءِ اللّهَ عَلَيْهِ السَّمَاءِ المَاءُ وَيَتَرَشَّشُ. وَفِي رِوَايَة للتَّيْخَيْنِ: "فِيهِ أَبَسَارِيقُ السَدْهَبِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ مَيْزَابَانَ يَشْعَبَانَ مِنْ الْمُعَنَّةِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَسَا يُعْكِيكُمْ وَوَلَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَسَا يُعْكِيكُمْ وَوَلَقُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَسَا يُعْكِيكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَسَا يُعْكِيكُمْ وَوَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَسَالِهُ أَنُو وَالْحَرْجَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَسَالِهُ أَنُو وَالْتُوسَةُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَسَالِهُ أَنَّ وَمَالًا فَي تَعْمَ الْقَيَامَة ؟ فَقَالَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَسَالِهُ أَمْ وَرَاءَ وَسَلّمَ أَنَّالَ وَعَنْ الْمَعْرَانِي عَلَيْهُ وَيَعْمَ الْقَيَامَة ؟ فَقَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَمْ أَيْنَ يَقَعُ كَتَابُهُ فِي يَمِينِهِ أَمْ فِي شَمَالِهِ أَمْ وَرَاءَ وَسَلّمَ وَقَالَ عَلْهُ وَلَا إِنْ السَلّاقِ فِي قَعْلَمُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا إِنْ اللّهُ عَنْهُ قَالَ اللّهُ عَنْهُ وَقَالَ حَسَنّ غَرِيبً عَنْ أَنْسٍ رَضِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ: "سَأَلْتَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ وَاللّهُ وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبً اللّهُ وَاللّهُ وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبًا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: "سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهُ وَعَالًى اللّهُ عَنْهُ قَالَ: "سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ قَالَ: "سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهُ عَنْهُ أَلُولُ اللّهُ عَلْهُ قَالَ: "سَالًا عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ قَالَ: "سَالًا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَ

<sup>(</sup>١) "الصحيحة" (١٠٨٢).

<sup>(</sup>٢) "ضعيف الجامع" (١٢٤٥).

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشْفَعَ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ: أَنَا فَاعِلٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، قُلْت فَالَّيْنَ أَطْلُبُك؟ قَالَ أُوَّلَ مَا تَطْلُبُنِي عَلَى الصِّرَاطِ، قُلْت: فَإِنْ لَمْ ٱلْقَك عَلَى الصِّراط، قَالَ قَالَ الصِّراط، قَالَ فَاطْلُبْنِي عِنْدَ الْحَوْضِ فَاطْلُبْنِي عِنْدَ الْمِيزَانِ، قَالَ: قَالَ فَاطْلُبْنِي عِنْدَ الْحَوْضِ فَإِنِّي لا أُخْطِئُ هَذِهِ النَّلاَئَةَ مَوَاطِنَ"(١).

وَالْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْط مُسْلِم: "يُوضَعُ الْميزَانُ يَوْمَ الْقيَامَة فَلَوْ وُزِنَتْ أَوْ وُضِعَتْ فِيهِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ لَوُضِعَتْ فَتَقُولُ الْمَلائِكَةُ يَا رَبِّ لِمَنْ يَزِنُ هَذَا؟ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لَمَنْ شَئْت مِنْ خَلْقِي فَتَقُولُ الْمَلائِكَةُ سُبْحَانَك مَا عَبَدْنَاك حَقَّ عِبَادَتك، ويُوضَعُ الصَّرَاطُ مِثْلُ حَدِّ الْمُوسَى فَتَقُولُ الْمَلائِكَةُ مَنْ يَجُوزُ عَلَى هَذَا؟ فَيَقُولُ مَـنْ شَنْت مِنْ خَلْقي فَيَقُولُ الْمَلائِكَةُ مَنْ يَجُوزُ عَلَى هَذَا؟ فَيَقُولُ مَـنْ شَنْت مِنْ خَلْقي فَيَقُولُونَ سُبْحَانَك مَا عَبَدْنَاك حَقَّ عَبَادَتك".

وَالطَّبْرَانِيُّ بِسَنَد حَسَنِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "يُوضَعُ الصِّرَاطُ عَلَى سَوَاءِ جَهَنَّمَ مِثْلُ حَدُّ السَّيْفِ الْمُرْهِفِ مَدْحَضَةٌ مَزَلَّةٌ عَلَيْهِ كَلالِيبُ مِنْ نَارِ يَخْتَطِفُ بِهَا فَمُمْسَكُ يَهُوي فِيهَا وَمَصْرُوعٌ؛ وَمَنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالْبَرْقِ فَلا يَنْشَبُ ذَلِكَ أَنْ يَنْجُو تُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالْبَرْقِ فَلا يَنْشَبُ ذَلِكَ أَنْ يَنْجُو تُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالْبَرْقِ فَلا يَنْشَبُ ذَلِكَ أَنْ يَنْجُو تُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالرِّيحِ فَلا يَنْشَبُ ذَلِكَ أَنْ يَنْجُو تُمْ مَنْ يَمُرُّ كَحَرْي الْفَرَسِ ثُمَّ كَسَعْي الرَّجُلِ ثُمَّ كَرَمَلِ الرَّجُلِ كَالرِّيحِ فَلا يَنْشَبُ ذَلِكَ أَنْ يَنْجُو تُمْ إِنْسَانًا رَجُلٌ قَدْ لَوَّحَتْهُ النَّارُ وَلَقِيَ فِيهَا شَرَّا تُسَلَّ لَكُ لَمُ كَمَنْ وَسَلْ فَيُقُولُ أَيْ رَبِّ أَتَهْزَأُ مِنِي يَعْفِلُهُ وَكَرَمِهِ وَرَحْمَتِهِ فَيُقَالُ لَهُ تَمَنَّ وَسَلْ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ أَتَهْزَأُ مِنِي وَاللَّهُ مَعُهُ اللَّهُ الْجَرَّةِ؟ فَيُقَالُ لَهُ تَمَنَّ وَسَلْ حَتَّى إِذَا الْقَطَعَتْ بِهِ الْأَمَانِيُّ قَالَ لَكُ مَا سَالَت وَمُثْلُهُ مَعَهُ".

وَمُسْلَمٌ عَنْ أُمِّ مُبَشِّرِ الأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا "أَنَّهَا سَمَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهَا فَوَلَا مَنْ مَنْ أُمِّ مُبَشِّرِ الأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: لا يَدْخُلُ النَّارَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عِنْدَ خُفُصَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: فَقَالَ سَتْ بَايَعُوا تَحْتَهَا. قَالَتْ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَائْتَهَرَهَا فَقَالَ سَتْ حَفْصَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلا وَارِدُهَا ﴾ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ قَالَ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَ لَنَجُي اللَّهُ عَنْهَا: ﴿ وَإِنْ مَنْكُمْ إِلا وَارِدُهَا ﴾ فقالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَ لَنَهُ مَنْ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَالَ النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالَ عَلَيْهُ الْ عَلَيْ الْعَالَى اللَّهُ عَلَالِهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ الْعَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ الْعَالِمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلَ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْلُولُولُ اللّهُ عَلَيْلُولُولُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْلُولُولُ اللّهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلُولُولُ عَلَيْلُولُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُولُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) "الصحيحة" (٢٦٣٠).

وَأَحْمَدُ بِسَنَدِ رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ وَالْبَيْهَقِيُّ بِسَنَد حَسَنِ: "إِنَّ جَمَاعَةَ اخْتَلَفُوا فِي الْوُرُود، فَقَالَ بَعْضُهُمْ يَّدْخُلُونَهَا جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا فَسَأَلَ بَعْضُهُمْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: تَرِدُونَهَا جَمِيعًا ثُمَّ يَنْجِي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا فَسَأَلَ بَعْضُهُمْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: تَرِدُونَهَا جَمِيعًا ثُمَّ أَهُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ صُمَّتَا إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمَعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُورُودُ اللَّهُ عُلَيْهِ وَقَالَ صُمَّتَا إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمَعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْفُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ صُمَّتَا إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمَعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَالَ صَمَّتَا إِنْ لَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ صَمَعْت مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ مَاتِهُ وَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّامِ أَوْ قَالَ لِحَهَنَّمَ ضَحِيحًا مِنْ بَرَّدِهِمْ الْإِنْهُ لَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُدَالِقُ الْمَنِينَ بَسِرَدًا إِلَّهُ قَالُ لِحَهُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَى الْمُولِ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِقُوا وَلَلْهُ عَلَى الْمُولُ وَلَا فَاعِرْ الطَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًا ﴾ "(١٠).

وَالْحَاكِمُ وَقَالَ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ: "يَرِدُ النَّاسُ ثُمَّ يَصْدُرُونَ عَنْهَا بِأَعْمَالِهِمْ أَوَّلُهُمْ وَكَلَمْحِ الْبَرْقِ ثُمَّ كَلَمْحِ الْبَرْقِ ثُمَّ كَلَمْحِ النِّيحِ ثُمَّ كَحُضْرِ الْفَرَسِ ثُمَّ كَالرَّاكِبِ فِي رَحْلِهِ ثُـمَّ كَشَـــدِّ الرَّحُلُ ثُمَّ كَمَشْيه"(٢).

وَالْحَاكِمُ وَقَالَ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ أَيْضًا: "يَلْقَى رَجُلْ أَبَاهُ يَوْمَ الْقَيَامَة فَيَقُولُ يَا أَبَت: أَيُّ ابْنِ كُنْتَ لَك؟ فَيَقُولُ حَيْرُ ابْنِ فَيَقُولُ هَلْ أَنْتَ مُطِيعِي الْيَوْمَ فَيَقُولُ نَعَمْ فَيَقُولُ خَذْ إَبْنِ فَيَقُولُ خَذْ ابْنِ فَيَقُولُ خَذْ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى - أَيْ عَنْ صِفَاتِ الْمُحْدَثَاتِ فَيَالِّيْنَانُ هَنَا مَجَازٌ - وَهُو يَعْرِضُ بَيْنَ الْحَلْقِ فَيَقُولُ يَا عَبْدِي اُدْخُلْ مِنْ أَيَّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) "الضعيفة" (٤٧٦١).

<sup>(</sup>٢) "صحيح الجامع" (٨٠٨١).

الْفَصْلُ الرَّابِعُ

[فِي الإذْن فِي الشَّفَاعَةِ وَوَضْعُ الصِّرَاطِ مُتَأخِّرٌ عَنْ الإذْن فِي الشَّفَاعَةِ الْعَامَّةِ]

أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ: "كُلُّ نَبِيِّ سَأَلَ سُؤَالا، أَوْ قَالَ: لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ قَدْ دَعَاهَا لِأُمَّتِيهِ وَإِنِّي اخْتَبَأْت دَعْوَتَى شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقَيَامَة".

وَالْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ: "رَأَيْت مَا تَلْقَى أُمَّتِي مِنْ بَعْدى وَسَفْكَ بَعْضِهِمْ دَمَ بَعْضِ فَأَحْرَنِنِي وَسَبَقَ ذَلِكَ مِنْ اللَّهِ عَرَّ وَحَلَّ كَمَا سَبَقَ فِي الأَمْمِ فَبْلَهُمْ، فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُسوَلِّنِي فَاحْرَنِنِي وَسَبَقَ ذَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَةُهُ أَنْ يُسولِّنِي فَيهِمْ شَفَاعَةً يَوْمَ الْقَيَامَةِ فَفَعَلَ" (١). وَأَحْمَدُ بِسَنَد صَحِيحٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَقَدْ أُعْطِيقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَالْخَامِسَةُ هِي مَا قِيلَ لِي اللَّهُ الْأَيْلَةَ خَمْسًا مَا أُعْطِيهِنَّ أَحَدٌ فَبْلِي إِلَى أَنْ قَالَ: وَالْخَامِسَةُ هِي مَا قِيلَ لِي سَلَ فَإِنْ كُلُّ نَبِي قَدْ سَأَلَ، فَأَخَرْت مَسْأَلَتِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَهِي لَكُمْ وَلِمَنْ شَهِدَ أَنْ لا إِلَى اللَّهُ الآلَهُ اللَّهُ الْآلُانِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَهِي لَكُمْ وَلِمَنْ شَهِدَ أَنْ لا إِلَى اللَّهُ الآلَانِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَهِي لَكُمْ وَلِمَنْ شَهِدَ أَنْ لا إِللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَالْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ بِسَنَد حَسَنِ: "يَا رَسُولَ الله أَلا سَأَلْت رَبَّكُ مُلْكُ مُلْكَ سُلَيْمَانَ، إِنَّ اللَّهَ مَنْ مَلْكُ سَلَيْمَانَ؟ فَضَحكَ ثُمَّ قَالَ: فَلَعَلَ لُصَاحِبكُمْ عَبْدِ اللّه أَفْضَلَ مِنْ مُلْكُ سُلَيْمَانَ، إِنَّ اللَّه عَمَالَى لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًا قَطُّ إِلا أَعْطَاهُ دَعْوَةً، مِنْهُمْ مَنْ اتَّخذَهَا دُنْيَا فَأَعْطِيهَا، وَمِنْهُمْ مَنْ دَعَا بَهَا عَلَى قَوْمِه إِذْ عَصَوْهُ فَأَهْلكُوا بِهَا، وَإِنَّ اللّهَ أَعْطَانِي دَعْوَةً فَاخْتَبَأَتُهَا عِنْدَ رَبِّي شَفَاعَة بِهَا عَلَى قَوْمِه إِذْ عَصَوْهُ فَأَهْلكُوا بِهَا، وَإِنَّ اللّهَ أَعْطَانِي دَعْوَةً فَاخْتَبَأَتُهَا عِنْدَ رَبِّي شَفَاعَة لَكُوا بِهَا، وَإِنَّ اللّهَ أَعْطَيهَا وَالطَّبَرَانِيُّ بِأَسَانِيدَ لَا مُعْرَفِم الْقَيَامَة". وَالأَخَادِيثُ فِي هَذَا كثيرَة مِنْ الصِّحَاحِ وَغَيْرِهَا. وَالطَّبَرَانِيُّ بِأَسَانِيدَ أَحَدُهَا جَيِّدَ اللّهُ الْحَيْرَانِيُّ بِأَسَانِيدَ أَنْ يُومَ الْقَيَامَة ". وَالْحَدِيثُ مِنْ جَسَابٍ وَلا عَذَابٍ وَبَيْنَ الشَّفَاعَة، قُلْنَا يَا رَسُولَ الله اجْعَلْنَا مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتَك ، وَالطَّبَرَانِيُّ بِسَنَد صَحِيحٍ عَنْ سَلْمَانَ اللّه عَلَيْه وَسَلَّمَ إِنَّ شَفَاعَتِي لِكُلِّ مُسُلمٍ". وَالطَّبَرَانِيُّ بِسَنَد صَحِيحٍ عَنْ سَلْمَانَ وَمَالَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ إِنَّ شَفَاعَتِي لِكُلِّ مُسْلَمٍ". وَالطَّبَرَانِيُّ بِسَنَد صَحِيحٍ عَنْ سَلْمَانَ وَمَا اللّه عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنْهُ مَنْ وَمَا اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ يَا بَبِيَّ اللّه عَلَيْه وَسَلَمَ فَيَقُولُونَ يَا بَبِيَّ اللّه عَلَيْه وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ يَا بَبِيَّ اللّه عَلَيْه وَسَلَّمَ فَيَعُولُونَ يَا بَبِيَّ اللّه عَلَيْه وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ يَا بَبِيَّ اللّه عَلَيْه وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ يَا بَبِيَّ اللّه عَلَيْه وَسَلَمَ فَيَقُولُونَ يَا بَبِيَ اللّه أَلْتَ وَعَذَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ فَيَعُولُونَ يَا بَتِي اللّه عَلَيْه وَسَلَمَ فَيَعُولُونَ يَا بَتِي اللّه عَلَيْه وَمَا تَأَخْرَ وَقَدْ تَرَى مَا نَحْنُ في فَي اللّه فَي فَا لَا لَا لَهُ اللّه عَلَيْه وَاللّه وَاللّه عَلْنَ اللله عَلَيْه وَلُولُ وَاللّه الْعَلْمَ اللّه عَلْهُ وَاللّه الْفَعَلَمُ مَا نَا عَلَوْلُونَ السَّذَى عَا

<sup>(</sup>١) "الصحيحة" (١٤٤٠).

<sup>(</sup>٢) "إسناده حسن"، وانظر: "الإرواء" (٢٨٥).

فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّك، فَيَقُولُ أَنَا صَاحِبُكُمْ فَيَخْرُجُ بِجَرَسِ بَيْنَ النَّاسِ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى بَابِ الْحَنَّةِ فَيَأْخُذُ بِحَلْقَة بِالْبَابِ مِنْ ذَهَبَ فَيَقْرَعُ الْبَابَ، فَيُقَالُ: مَنْ هَذَا؟ فَيَقُسولُ مُحَمَّلُ الْحَنَّةُ فَيُنَادَى ارْفَعْ رَأْسَك وَسَلْ تُعْلَطَ وَاشْفَعْ تُشَفَعْ لَهُ مَثَّى يَقُومٌ بَيْنَ يَدَيِّ اللَّهِ عَرُّ وَجَلَّ فَيَسْجُدُ فَيُنَادَى ارْفَعْ رَأْسَك وَسَلْ تُعْلَطَ وَاشْفَعْ تُشْفَعْ فَذَلك الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ".

وَأَحْمَدُ بِسَنَد رُوالُهُ ثِقَاتٌ مُحْتَجٌ بِهِمْ فِي الصَّحِيحِ: "إِنِّي لَقَائِمٌ أَنْتَظِرُ أُمَّتِسِي تَعْبَسِرُ الصَّرَاطَ إِذْ جَاءَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلامُ فَقَالَ هَذه الأَلْبِياءُ قَدْ جَاءَئكَ يَا مُحَمَّدُ يَسْأَلُونَ أَوْ قَالَ يَجْتَمعُونَ إِلَيْكَ يَدْعُونَ اللَّه تَعَالَى أَنْ يَهُرُقَ بَيْنَ جَمِيعِ الأَمْمِ إِلَى حَيْثُ يَشَاءُ لِعِظَمِ مَا هُمْ فِيهِ فَإِنَّهُمْ مُلَجَّمُونَ بِالْعَرَقِ، فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَهُو عَلَيْهِ كَالزُّكُمَة. وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيَعْشَاهُ الْمَوْمِنُ قَلَقُ عَلَيْهِ كَالزُّكُمَة. وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيَعْشَاهُ الْمَوْمِنُ قَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ أَنْ أَذْهَبَ إِلَيْكَ مَلكُ مُصَطَّفًى وَلا نَبِي مُرسَل، فَأَوْحَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ تَحْتَ الْعَرْشِ فَلَقِي مَا لَمْ يَلْقُ مَلكُ مُحمَّد فَقُلْ لَهُ ارْفَعْ رَأْسَك سَل، فَأَوْحَى اللَّهُ وَسَلَّمَ عُنْ شَعْفِ وَيَسْعِينَ إِنْسَانًا وَاحِدًا. قَالَ وَاشْفَعْ تُسْتَقَعْ. قَالَ: أَدْحِلُ مِنْ أُمْتِي مُلَّ مُحَمَّد فَقُلْ لَهُ ارْفَعْ رَأْسَك سَل بُعْطَانِي اللّهُ مِنْ وَاحْدَا. قَالَ وَاصْدَا إِلَّى اللّهُ عَلَى رَبِّي جَلَّ وَعَلا فَلا أَنُومِ مُ فِيهِ مَقَامًا إِلا شَفَعْتَ حَتَّى أَعْطَانِي اللّهُ مَنْ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مَعْ اللّه مَا عَلَى مُحْرَدُهُ إِلّا اللّهُ مَعْ اللّهُ مَعْ اللّهُ تَعَالَى وَاحْدَرَعُوا عَلَى مَعْصَلِيتِهِ وَحَسَالُهُوا اللّهُ مَعْ السَّعُوا وَاشْفَعْ تُعْلَى مُعْلَى اللّهِ سَاجِدًا كَمَا أُنْتِي عَلَيْهِ قَائِمًا، فَيُقَالُ لِسِي طَعَمُ وَاسْفَعُ وَاسْفَعُ تُعْمُونَ اللّهِ سَاجِدًا كَمَا أُنْتِي عَلَيْهِ قَائِمًا، فَيُقَالُ لِسِي النَّقُومُ وَاشْفَعُ تُعْلَى اللّهِ سَاجِدًا كَمَا أُنْتِي عَلَيْهِ قَائِمًا، فَيُقَالُ لِسِي النَّقُومُ وَاشْفَعْ تُعْلَى اللّهِ سَاجِدًا كَمَا أُنْتِي عَلَيْهِ وَالْمَا، فَيُقَالُ لِسِي النَّهُ عَلَى وَالْمُونَ الْمُ اللهِ سَاجِدًا كَمَا أُنْتِي عَلَيْهِ وَالْمُا مُ فَيْقَالُ لِسِي السَّفُ وَالْمُعُ وَاسُفًا وَالْمُعْ وَالْمُ اللّهِ سَاجِدًا كَمَا أُنْتِي عَلَيْهِ وَالْمَاءُ وَالْمُعَلِي وَالْمُعْ الْمُؤْوا وَلَا اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُعْمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَأَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى وَالْبَزَّارُ وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَقَالَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ هَذَا مِنْ أَشْرَف الْحَدِيث عَنْ أَبِي بَكْرِ الصَّلِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ قَالَ: "أَصَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَصَلَّى الْغَدَاةَ ثُمَّ جَلَسَ حَتَّى إِذَا كَانَ مِسْ لَصَعْحَى ضَحِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسَ مَكَانَهُ حَتَّى صَلَّى الأُولَسِي وَالْعَصْسِرَ الصَّحْحِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسَ مَكَانَهُ حَتَّى صَلَّى الأُولَسِي وَالْعَصْسِرَ وَالْمَعْرِبَ كُلُّ ذَلِكَ لا يَتَكَلَّمُ حَتَّى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَأَنُهُ صَنَعَ الْيَوْمَ شَيْعًا لأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَلْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَأَنُهُ صَنَعَ الْيَوْمَ شَيْعًا

لَمْ يَصْنَعُهُ قَطُّ؟ قَالَ: فَسَأَلَهُ فَقَالَ: عُرضَ عَلَىَّ مَا هُوَ كَائنٌ منْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخرَة يُجْمَعُ الأوَّلُونَ وَالآخرُونَ بصَعيد وَاحد حَّتَّى الْطَلَقُوا إِلَى آدَمَ عَلَيْه السَّلامُ وَالْعَـــرَقُ يَكَـــادُ يُلْجمُهُمْ، فَقَالُوا يَا آدَم أَنْتَ أَبُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّك، فَقَالَ لَقَدْ لَقيت مثلَ الَّذي لَقيتُمْ انْطَلَقُوا إِلَى أَبِيكُمْ بَعْدَ أَبِيكُمْ إِلَى نُوح: "إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عَمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ" فَيَنْطَلَقُونَ إِلَى نُوحٍ عَلَيْه السَّلامُ فَيَقُولُونَ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّك فَأَنْتَ الَّذِي اصْطَفَاك اللَّهُ وَاسْتَجَابَ اللَّهُ لَك في دُعَائك فَلَمْ يَدعُ عَلَى الأرْض منْ الْكَافرينَ دَيَّارًا، فَيَقُولُ لَيْسَ ذَاكُمْ عنْدي فَانْطَلَقُوا إِلَى إِبْرَاهيمَ فَإِنَّ اللَّهَ اتَّخذَهُ خَليلًا، فَيَنْطَلَقُونَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ فَيَقُولُ لَيْسَ ذَاكُمْ عنْدي فَانْطَلقُوا إِلَى مُوسَى فَإِنَّ اللَّهَ كَلَّمَهُ تَكْلِيمًا، فَيَنْطَلَقُونَ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ فَيَقُولُ لَــيْسَ ذَاكُـــمْ عنْدي وَلَكنْ انْطَلقُوا إِلَى عيسَى ابْن مَرْيَمَ فَإِنَّهُ كَانَ يُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالأَبْسرَصَ وَيُحْيسى الْمَوْتَى، فَيَقُولُ عيسَى لَيْسَ ذَاكُمْ عنْدي وَلَكَنْ انْطَلَقُوا إِلَى سَيِّد وَلَد آدَمَ فَإِنَّهُ أُوَّلُ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، انْطَلَقُوا إِلَى مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ فَلْيَشَعْفَعْ لَكُلَّمْ إِلَى رَبِّكُمْ. قَالَ: فَيَنْطَلَقُونَ فَيَأْتِي جَبْرِيلُ رَبَّهُ فَيَقُولُ أَنْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بالْجَنَّة. قَالَ: فَيَنْطَلَقُ به جبْريلُ عَلَيْه السَّلامُ فَيَخرُّ سَاجدًا قَدْرَ جُمُعَة، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا مُحَمَّــــدُ ارْفَعْ رَأْسَك وَقُلْ يُسْمَعْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَيَرْفَعُ رَأْسَهُ فَإِذَا نَظَرَ إِلَى رَبِّه خَرَّ سَاحدًا قَـــدْرَ جُمُعَة أُخْرَى فَيَقُولُ اللَّهُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَك وَقُلْ يُسْمَعْ وَاشْفَعْ تُشْفَعْ فَيَذَّهَبُ ليَقَعَ سَاجِدًا فَيَأْخُذُ حِبْرِيلُ بِضَبْعَيْه وَيَفْتَحُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْه منْ الدُّعَاء مَا لَمْ يَفْتَحْ عَلَى بَشر قَطُّ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ جَعَلْتنبي سَيِّدَ وَلَد آدَمَ وَلا فَحْرَ، وَأَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْـــهُ الأرْضُ يَـــوْمَ الْقَيَامَة وَلا فَخْرَ، حَتَّى أَنَّهُ لَيَردُ عَلَى الْحَوْض أَكْثَرُ مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَأَيْلَةَ ثُمَّ يُقَالُ اُدْعُـــوا الصِّدِّيَقِينَ فَيَشْفَعُونَ، ثُمَّ يُقَالُ أَدْعُوا الأنْبِيَاءَ قَالَ فَيَحِيءُ النَّبِيُّ وَمَعَهُ الْعِصَابَةُ وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الْحَمْسَةُ وَالسُّنَّةُ وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، ثُمَّ يُقَالُ أَدْعُوا الشُّهَدَاءَ فَيَشْفَعُونَ فيمَنْ أَرَادَ فَإِذَا فَعَلَتْ الشُّهَدَاءُ ذَلكَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا أَرْحَمُ الرَّاحمينَ أَدْخلُوا جَنَّتي مَنْ كَـــانَ لا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: ٱلْظُرُوا فِي النَّارِ هَلْ فيهَا منْ أَحَسد عَملَ خَيْرًا قَطُّ فَيَجدُونَ في النَّار رَجُلا فَيُقَالُ لَهُ هَلْ عَملْت خَيْرًا قَطُّ؟ فَيَقُولُ لا غَيْــرَ

أَنِّي كُنْت أَسَامِحُ النَّاسَ فِي الْبَيْعِ، فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى اسْمَحُوا لِعَبْدِي كَإِسْمَاحِهِ إِلَسِي عَبِيدِي، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْ النَّارِ آخَرُ فَيْقَالُ لَهُ: هَلْ عَملْت خَيْرًا قَطَّ؟ فَيَقُولُ: لا غَيْرَ أَنِّسِي كُنْت أَمَرْت وَلَدِي إِذَا مِتُ فَأَحْرِقُونِي بِالنَّارِ ثُمَّ اطْحَنُونِي حَتَّى إِذَا كُنْت مِثْلَ الْكُحْلِ كُنْت أَمَرْت وَلَدِي إِذَا مِتُ فَأَحْرِقُونِي بِالنَّارِ ثُمَّ اطْحَنُونِي حَتَّى إِذَا كُنْت مِثْلَ الْكُحْلِ الْهُ عَلْمَ ذَلِك؟ قَالَ: مِنْ مَخَافَت كُنْت أَمْول إِلَى الْبَحْرِ فَلَارُونِي فِي الرِّيح، فَقَالَ اللَّهُ: لِمَ فَعَلْت ذَلِك؟ قَالَ: مِنْ مَخَافَت كُنْت فَلَك أَنْفُولُ لِمَ سَخُولَ بِي فَقُولُ لِمَ تَسْخَرُ بِي وَقَلُولُ اللَّهُ عَنْمُ الْمُلِكُ فَذَلِك اللَّهُ عَنْهُمْ مَلْك فَإِنَّ لَك مِنْلَهُ وَعَشَرَةً أَمْنَالِهِ فَيَقُولُ لِمَ تَسْخَرُ بِي وَأَنْتَ الْمَلِكُ فَذَلِك اللَّهُ عَنْهُمْ مَلْكِ فَإِنَّ لَك مِنْلَةً وَعَيْرُهُمْ وَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ.

وَمُسْلِمْ: الْيَحْمَعُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى النَّاسَ فَيَقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حَتَّى تُزْلَفَ لَهُمْ الْحَنَّةُ وَيَقُولُ وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ مِنْ الْجَنَّةِ إِلا حَطِينَةُ الْبِيكُمْ لَسْت بِصَاحِب ذَلِكَ اذْهَبُوا إِلَى النِي إِبْرَاهِيمَ حَلِيلِ اللَّهِ، قَالَ: فَيَقُولُ إِلَى النِي إَبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللَّهِ، قَالَ: فَيَقُولُ إِلَى النِي اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهً وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهً وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ سَلَّ الْعَمَالُ الْعَمَالُ الْعَمَالُ الْقُومُ اللَّهُ عَلَيْهَ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُمْ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُمْ عَلَيْهُ مَا لَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُورَةُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى السَّرَاطِ يَقُولُ رَبِّ سَلَمْ سَلَمْ سَلَّمْ حَتَّى الْعَرَاطِ عَلَى السَّرُاطِ يَقُولُ رَبِّ سَلَمْ سَلَمْ عَلَى السَّرَاطِ عَلَى السَّرَاطِ عَلَى السَّرَاطِ عَلَى السَّمُ اللَّهُ عَلَى الْمَالِولِ اللَّهُ عَلَى السَّرَاطِ عَلَى السَّرَاطِ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّرُونَ اللَّهُ عَلَى السَّمُ اللَّهُ عَلَى السَّرَامُ عَلَى السَّرَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّامِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ

وَالْشَيْخَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَعْوَةٍ فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَشَ مِنْهَا نَهْشَةً وَقَالَ أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَـــوْمَ الْقِيَامَةِ هَلْ تَدْرُونَ مِمَّ ذَاك؟ يَحْمَعُ اللَّهُ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيَبْصُـــرُهُمْ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في "مسنده" (٤/١).

النَّاظرُ وَيَسْمَعُهُمْ الدَّاعِي وَتَدُّنُو مِنْهُمْ الشَّمْسُ فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنْ الْغَمِّ وَالْكَـرْبِ مَـا لا يُطيقُونَ وَلا يَحْتَملُونَ فَيَقُولُ النَّاسُ أَلا تَرَوْنَ إِلَى مَا أَنْتُمْ فيه - أَيْ إِلَى مَا بَلغَكُمْ - أَلا تَنْتَظَرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِسَبَعْضِ: اثْتُسُوا آدَمَ فَيَأْتُونَـــهُ فَيَقُولُونَ يَا آدَم أَنْتَ أَبُو الْبَشَر خَلَقَك اللَّهُ بيَده وَنَفَخَ فيك منْ رُوحه وَأَمَرَ الْمَلائكَـــةَ فَسَجَدُوا لَكَ وَأَسْكَنَكَ الْحَنَّةَ أَلا تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فيه وَمَا بَلَغَنَا، أَوْ قَالَ: أَلا تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًّا لَمْ يَعْضَبْ قَبْلَهُ مثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مثْلَهُ وَإِنَّهُ نَهَاني عَنْ الشَّجَرَة فَعَصَّيْته نَفْسي نَفْسي نَفْسي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ. فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ يَا نُوحُ أَنْتَ أُوَّلُ الرُّسُل إِلَسَى أَهْـــل الأرْضَ وَقَدْ سَمَّاك اللَّهُ عَبْدًا شَكُورًا اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّك أَفَلا تَرَى مَا نَحْنُ فيه أَلا تَرَى مَا بَلَغَنَا، فَيَقُولُ لَهُمْ نُوحٌ إِنَّ رَبِّي غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْت بِهَا عَلَى قَوْمي نَفْسي نَفْسي نَفْسي اذْهَبُــوا إِلَى غَيْرِي اذْهُبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ يَا إِبْرَاهِيمُ أَنْتَ نَبيُّ اللَّه وَحَليلُهُ منْ أَهْلِ الأرْضِ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّك أَلا تَرَى مَا نَحْنُ فيه أَلا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيُقُـــولُ: إِنَّ رَبِّي غَضبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مثْلَهُ وَإِنِّسي كُنْست كَذَبْت ثَلاثَ كِذْبَاتٍ فَذَكَرَهَا نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي انْهَبُوا إِلَى غَيْــَرِي اذْهَبُــوا إلَـــى مُوسَى. فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَسُولُ اللَّه وَكَليمُهُ فَضَّلَك برسَالاته وَبكَلامه عَلَى النَّاسِ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّك أَلا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فيه أَلا تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا فَيَقُـــولُ إِنَّ رَبِّي غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَتَلْت نَفْسُـــا لَمْ أُومَرْ بِقَتْلَهَا نَفْسي نَفْسي نَفْسي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى عيسَى، فَيَأْتُونَ إِلَس عيسَى فَيَقُولُونَ يَا عَيسَى أَلْتَ رَسُولُ اللَّه وَكَلْمَتُهُ أَلْفَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ منْهُ وَكَلَّمْت النَّاسَ في الْمَهْد اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّك أَلا تَرَى مَا نَحْنُ فيه أَلا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا، فَيَقُـــولُ عِيسَى إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مَثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مثْلَهُ وَلَسمْ يَذْكُرْ ذَنْبًا نَفْسي نَفْسي نَفْسي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ يَا مُحَمَّدَ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَحَاتَمُ النَّبِسِيِّينَ

وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأْخَرَ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلا تَرَى مَا فَدْ بَلَغْنَا، فَأَنْطَلَقُ فَاتِنَى تَحْتَ الْعَرْشِ فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّى ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الشَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحُهُ عَلَى أَحَد قَبْلِي، ثُمَّ يُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ مَنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الشَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحُهُ عَلَى أَحَد قَبْلِي، ثُمَّ يُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسِي فَأَقُولُ يَا رَبَّ أُمَّتِي يَا رَبِّ أُمَّتِي، فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ أَدْخِلُ مِنْ أُمِّتِكَ مَنْ لا حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنْ الْبَابِ الأَيْمَنِ مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ وَهُمْ شَرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ الأَبُوابِ، ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ: وَأَلَــذِي شَرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ الأَبُوابِ، ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ : وَآلَــذي شَرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ الأَبُوابِ، ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَمَ : وَآلَــذي نَفُعْ مَنْ الْمُعْرَاعِيْنِ مِنْ الْمُعْ الْمَعْرَ أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكُلَةً وَهُمَ وَالْمَابِ الْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ وَلَمَا بَيْنَ الْمُصْرَاعَيْنِ مِنْ مُصَارِيعِ الْجَنَّةِ لَكُمَا بَيْنَ مَكَّلَةً وَهُمَ الْمُعْرَاقُولُ كَامَا بَيْنَ مَكَلَّةً وَهُمَ وَلُولُ كَمَا بَيْنَ مَكَلَةً وَهُجَرَ أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَلَةً وَلُومَ وَالْمَالِي عَلَيْهُ لَكُمَا بَيْنَ مَكَلَةً وَهُمَرَ أَوْ كُمَا بَيْنَ مَكَلَةً وَلَعُرَالًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاسَالِهِ عَلَيْهِ وَلَمْتَوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ مَنْ الْمُعْرَافِهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ مَنْ الْبَالِقُولُ كُولُكُ مَا بَيْنَ الْمَالِقُولُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ الْوَلَوْلُ عَلَيْهِ الْعَلَالَةُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُلُولُ الْمَعْمَ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَه

وَأَبُو دَاوُد وَالطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ: "شَفَاعَتِي لأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ مَّتِي"(١).

وَأَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ بِسَنَد جَيِّد: "خُيِّرْت بَيْنَ الشَّفَاعَةِ أَوْ يَدْخُلُ نِصْفُ أُمَّتِي الْجَنَّسَةَ فَاحْتَرْت الشَّفَاعَةَ لَأَنَّهَا أَعَمُّ وَأَكْفَى، أَمَا إِنَّهَا لَيْسَتْ لِلْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ وَلَكِنَّهَا لِلْمُذْنِينَ الْخَاطِئِينَ الْمُنْكُوبِينَ "(٢).

## الأمْرُ الثَّالثُ

[فِي ذِكْرِ النَّارِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْهَا بِمَنَّهِ وَكَرَمِهِ ]

أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ: "كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿وَبَّنَا آتِنَا فِي اللَّلْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا مَذَابَ النَّارِ﴾".

وَأَبُو يَعْلِي أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ فَقَالَ: "لا تَنْسَوْا الْعَظِيمَتَيْنِ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ ثُمَّ بَكَى حَتَّى جَرَى أَوْ بَلْ دُمُوعُهُ جَانِبَيْ لِحْيَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ مِنْ أَمْرِ الآخِرَةِ لَمَسْيَتُهُمْ عَلَى الصَّعيد وَلَحَثَيْتُمْ عَلَى رُءُوسِكُمْ التُرَابَ".

وَالطَّبْرَانِيُّ فِي الْأُوْسَط: "جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِين غَيْرِ حِينِهِ الَّذِي كَانَ يَأْتِيهِ فِيهِ فَقَامَ إِيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا جَبْرِيلُ مَا

<sup>(</sup>١) "صحيح الجامع" (٣٧١٤).

<sup>(</sup>٢) "الصحيحة" (٣٥٨٥)

لى أَرَاك مُتَغَيِّرَ اللَّوْن؟ فَقَالَ: مَا حَثَتُك حَتَّى أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بمَنَافِح النَّار، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَا جَبْرِيلُ صِفْ لِي النَّارَ أَوْ الْعَتْ لِي جَهَنَّمَ، فَقَالَ جَبْريلُ: إنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَمَرَ بِجَهَنَّمَ فَأُوقِدَ عَلَيْهَا أَنْفُ عَام حَتَّى ابْيَضَّتْ؛ ثُمَّ أَمَرَ فَأُوقِدَ عَلَيْهَا أَلْفُ عَامٍ حَتَّى احْمَرَّتْ، ثُمَّ أَمَرَ فَأُوقِدَ عَلَيْهَا أَلْفُ عَامٍ حَتَّى اسْوَدَّتْ فَهِيَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ لا يُضيءُ شَرَرُهَا وَلا يُطْفَأُ لَهَبُهَا، وَٱلَّذي بَعَتَك بالْحَقُّ نَبَيًّا لَوْ أَنَّ قَدْرَ تَقْب إبْرَة فُتحَ منْ جَهَنَّمَ لَمَاتَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمَيعًا منْ حَرِّه، وَٱلَّذَي بَعَثَك بالْحَقِّ لَوْ أَنَّ خَازنُك كُمْ مَنْ حَزَنَة جَهَنَّمَ بَرَزَ إِلَى أَهْلِ الدُّنْيَا لَمَاتَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَميعًا منْ حَرِّه، وَٱلَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ لَوْ أَنَّ خَازِنًا مِنْ خَزَنَة جَهَنَّمَ بَرَزَ إِلَى أَهْلِ الدُّنْيَا لَمَاتَ مَسن فِسي الأرْضِ كُلُّهُمْ جَميعًا منْ قُبْح وَجْهه وَمنْ نَتْن ريحه، وَٱلَّذي بَعَنَك بالْحَقِّ لَوْ أَنَّ حَلْقَةً منْ حلَق سَلْسَلَةِ أَهْلِ النَّارِ الَّتِي نَعَتَ اللَّهُ فِي كَتَابِهِ وُضِعَتْ عَلَى حَبَالِ الدُّثْيَا لارْفَضَّتْ وَمَسَا تَقَارَّتُ حَتَّى تَنْتَهَى َ إِلَى الأَرْضِ السُّفْلَى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: حَسْبي يَا جَبْرِيلُ لا يَنْصَدَعُ قَلْبِي فَأَمُوتُ، قَالَ: فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِلَكَ جَبْرِيلَ وَهُوَ يَبْكَى، فَقَالَ تَبْكَى يَا جَبْرِيلُ وَأَنْتَ مِنْ اللَّه بِالْمَكَانِ الَّذِي أَنْتَ به؟ فَقَالَ: وَمَا لَى لا أَبْكَى وَأَنَا أَحَقُّ بِالْلِكَاءِ لَعَلِّي أَكُونُ في عَلْمِ اللَّهَ عَلَى غَيْرِ الْحَالِ التَّسَى أَنسا عَلَيْهَا، وَمَا أَدْرِي لَعَلِّي أُبْتَلَى بِمَا أَبْتُلَيَ بِهِ إِبْلِيسُ فَقَدْ كَانَ مِنْ الْمَلائكَــة. وَمَـــا أَدْرِي لَعَلِّي أَبْتَلَى بِمَا ٱبْتُلِيَ بِهِ هَارُوتُ وَمَارُوتُ، قَالَ: فَبَكَى رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَكَى جَبْرِيلُ فَمَا زَالا يَبْكَيَان حَتَّى نُودِيَا أَنْ يَا جَبْرِيلُ وَيَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ تَعَسَلَى قَسَدْ أَمَّنَكُمَا أَنْ تَعْصِيَاهُ، فَارْتَفَعَ حَبْرِيلُ وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَمَرَّ بقَــوْم منْ الأنْصَار يَضْحَكُونَ وَيَلْعُبُونَ فَقَالَ: أَتَضْحَكُونَ وَوَرَاءَكُمْ حَهَنَّمُ؟ فَلَوْ تَعْلَمُونَ مَــا أَعْلَمُ لَضَحَكْتُمْ قَليلا وَلَبَكَيْتُمْ كَثيرًا وَلَمَا أَسَغْتُمْ الطُّعَامَ وَالشَّـرَابَ وَلَحَـرَجْتُمْ إلَـي الصُّعُدَات تَحْأُرُونَ إِلَى اللَّه عَزَّ وَجَلَّ، فَنُوديَ يَا مُحَمَّدُ لا تُقَنِّطْ عبَادي إِنَّمَا بَعَتُسك مُبَشِّرًا وَلَمْ أَبْعَثْك مُعَسِّرًا، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: سَدِّدُوا وَقَارِبُوا".

وَأَحْمَدُ مِنْ رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاسٍ وَبَقِيَّةُ رُوَاتِهِ ثِقَاتٌ "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِجِبْرِيلَ: مَا لِي لَا أَرَى مِيكَائِيلَ ضَاحِكًا قَطُّ؟ قَالَ مَا ضَحِكَ مِيكَائِيلُ مُنْذُ خُلِقَتْ النَّارُ"(').

وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ: "إِنَّ نَارَكُمْ هَذِهِ جُزْةٌ مِنْ سَبْمِينَ جُزْءًا مِـــنْ نَـــارِ جَهَنَّمَ، وَلَوْلا أَنَّهَا أُطْفِئَتْ بِالنَّارِ مَرَّتَيْنِ لَمَا الْتَفَعْتُمْ بِهَا وَإِنَّهَا لَتَدْعُو اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لا يُعِيدَهَا فِيهَا"<sup>(٢)</sup>.

ُ وَمُسْلِمٌ: "لِيُؤْتَى بِحَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفِ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفِ نَلُكِ يَجُرُّونَهَا".

وَمَالِكُ وَالشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا: "نَارُكُمْ هَذِهِ الَّتِي يُوقِدُ بِهَا بَنُو آدَمَ جُزْةٌ وَاحِدٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ، قَالُوا وَاللَّهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةٌ، قَالَ إِنَّهَا فُضَّلَتْ عَلَيْهَا بِسَعْقَة وَسَتِّينَ جُزْءًا كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا". زَادَ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ فِسِي صَصِحِيحِهِ وَالْبَيْهَقَّسِيُّ: "وَضُرَبَتْ بِالْبَحْرِ مَرَّتَيْنِ وَلَوْلا ذَلكَ مَا جَعَلَ اللَّهُ فِيهَا مَثْفَعَةً لِأَحَد".

وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ بِسَنَد صَحِيحٍ: "إِنَّ هَذِهِ النَّارَ جُزْءٌ مِنْ مَائِةٍ جُزْءٍ مِنْ جَهَنَّمَ". وَأَبُــو اللَّهُ يَعْلَى بِسَنَد حَسَنِ: "لَوْ كَانَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ مِائَةُ أَلْفَ أُوْ يَزِيدُونَ وَفِيهِمْ رَجُلٌ مِــنْ أَهُلُو النَّارِ فَتَنَفْسَ فَأَصَابَهُمْ نَفَسُهُ لأَحْرَقَ الْمَسْجَدَ وَمَنْ فَيه".

أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالتَّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَاللَّفُظُ لَهُ: "لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى الْحَنَّةَ وَالنَّارَ الْمُهُا وَالنَّهُا وَإِلَى مَا أَعْدَدْت لأَهْلِهَا فِيهَا فَجَاءَ وَنَظَرَ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعْدَدْت لأَهْلِهَا فِيهَا فَجَاءَ وَنَظَرَ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعْدَدْت لأَهْلِهَا فِيهَا فَحَنَّ إِلا دَحَلَهَا وَإِلَى مَا أَعْدَدْت لأَهْلِهَا فِيهَا فَرَجَعَ إلَيْهِ فَقَالَ ارْجع فَانْظُرْ إِلَى مَا أَعْدَدْت لأَهْلِهَا فِيهَا فَرَجَعَ إلَيْهِا وَعَلَى اللهُ لأَهْلِهَا فِيهَا فَرَجَعَ إلَيْهِ وَقَالَ: وَعَزَّتِك لَقَدْ خَفْتَ أَنْ لا يَدْخُلُهَا أَحَدٌ، فَقَالَ ارْجع فَالْظُرْ إِلَى مَا أَعْدَدْت لأَهْلِهَا فِيهَا فَرَجَعَ إلَيْهِا أَحَدٌ، فَقَالَ ادْهُمَ إِلَى مَا أَعْدَدْت لأَهْلِهَا فِيهَا فَرَجَعَ إلَيْهِا أَحَدٌ، فَقَالَ اذْهَبُ إِلَى مَا أَعْدَدْت لأَهْلِهَا فِيهَا فَنَظُرَ إِلِيْهَا فَالْمَرَا إِلَيْهَا فَالْمَرَ بَهِا لَهُ مَا أَعْدُدْتَ لأَهْلِهَا فِيهَا فَنَظُرَ إِلَيْهَا فَا أَمْرَ بَهَا أَحَدُ اللهُ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ فَيَدْخُلُهَا فَا أَمْرَ بَهَا فَالَهُ وَعَرَّتِك لا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ فَيَدْخُلُهَا فَا أَمْرَ بَهَا اللهُ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ فَيَدْخُلُهَا فَا أَمْرَ بَهَا اللهُ لَهُا فَالًا وَعَرَّتِك لا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ فَيْدُخُلُهَا فَا أَمْرَ بَهَا اللهُ اللهُ لَيْهُا فَالَا إِلَيْهِ فَقَالَ: وَعَرَّتِك لا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ فَيَدْخُلُهَا فَا أَمْرَ بَهَا اللهُ اللهِ الْمَعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْهَالُونُ اللهُ لا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدُ فَيَدْخُلُهَا فَالَاهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْهُ اللهُ اللّهُ الْمُعْلَاقِهِ الللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْلَالِهُ الْمُلْمَا فَاللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ ال

۱۱) تقده

<sup>(</sup>٢) "صحيح"، دون قوله: "إنها لتدعو"، وانظر: "الضعيفة" (٣٢٠٨).

فَحُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَيْهَا فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَقَالَ: وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيت أَنْ لا يَبْقَى أَحَدٌ إِلا دَخَلَهَا"<sup>(١)</sup>.

وَالْبَيْهُقِيُّ بِسَنَد لا بَأْسَ بِهِ عَنْ ابْنِ مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "إِنَّهَا تَرْمِسي بِشَسرَرٍ كَالْقَصْرِ" فَالَ: أَمَا إِنِّي لَسْتَ أَقُولُ كَالشَّجَرِ وَّلَكِنْ كَالْحُصُونِ وَالْمَدَائِنِ ".

وَأَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهُ وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ: "وَيْسـلَّ وَادٍ فِسـي جَهَنَّمَ يَهْوِي فِيهِ الْكَافِرُ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا قَبْلَ أَنْ يَثْلُغَ قَعْرَهُ"(٢).

وَالتِّرْمَذِيُّ: "وَيْلٌ وَاد بَيْنَ جَبَلَيْنِ يَهْوِي فِيهِ الْكَافِرُ سَبْعِينَ خَرِيفًا قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ قَعْرَهُ".
وَابْنُ مَاجَهُ وَاللَّفْظُ لَهُ وَالتَّرْمَذِيُّ: "تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جُبِّ الْحَزَنِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَا بَنْ مُجَدُّ الْحَزَنِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا جُبُ الْحَزَنِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ يَدْخُلُهُ؟ قَالَ أَعِدَ لِلْقُرَّاءِ الْمُرَائِينَ بَاعْمَالِهِمْ، وَإِنَّ مِنْ أَبْغَصَ الْقُرَّاءِ إِلَى اللهِ رَسُولَ اللَّهِ مَنْ يَدْخُلُهُ؟ قَالَ أَعِدً لِلْقُرَّاءِ الْمُرَائِينَ بَاعْمَالِهِمْ، وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضَ الْقُرَّاء إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ يَرُورُونَ الأَمْرَاءَ الْحَوَرَةَ "("). وَالطَّبَرَانِيُّ: "إِنَّ فِي جَهَنَّمَ لَوَادِيًا تَسْتَعِيدُ جَهَنَّمُ مِسْ ذَلْكَ الْوَادِي كُلَّ يَوْم أَرْبَعَمَاتُهُ مَرَّةً أَعِدًّ لِلْمُرَائِينَ مِنْ أُمَّة مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ". ذَلْكَ الْوَادِي كُلُّ يَوْم أَرْبَعَمَاتُهُ مَرَّةً أُعِدًّ لِلْمُرَائِينَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ". وَابْنُ أَبِي الدُّنِيَا: "إِنَّ فِي النَّارِ سَبْعُونَ أَلْفَ شِعْبٍ فِي كُلِّ وَاد سَبْعُونَ أَلْفَ صَعْرَ فِي كُلِّ حَجَرِ حَيَّةٌ تَأْكُلُ وُجُوهَ أَهْلِ النَّارِ".

وَّ الْبُحَارِيُّ فِي تَارِيْخَهُ بَسَنَد فِيه نَكَارَةٌ: "إِنَّ فِي جَهَنَّمَ سَبُّعِينَ أَلْفَ وَاد فِي كُلِّ وَاد سَبْعُونَ أَلْفَ دَار فِي كُلِّ دَار سَبْعُونَ أَلْفَ بَيْت فِي سَبْعُونَ أَلْفَ دَار فِي كُلِّ دَار سَبْعُونَ أَلْفَ بَيْت فِي عَلَلْ بَيْت فِي سَبْعُونَ أَلْفَ بَيْت سَبْعُونَ أَلْفَ بُعْبَانِ فِي شَدْق كُلِّ ثُعْبَانٍ سَبْعُونَ أَلْفَ تُعْبَان فِي شَدْق كُلِّ ثُعْبَانٍ سَبْعُونَ أَلْفَ تُقْبَان فِي شَدْق كُلِّ ثُعْبَانٍ سَبْعُونَ أَلْفَ تُقَلِّ فَعَان فِي شَدْق كُلِّ ثُعْبَانٍ سَبْعُونَ أَلْفَ عَقْرَب لا يَنْتَهِي الْكَافِرُ أَوْ الْمُنَافِقُ حَتَّى يُواقعَ ذَلِكَ كُلَّهُ".

وَالتِّرْمِذَيُّ بِسَنَدَ فِيهِ الْقَطَاعْ: "إِنَّ الصَّحْرَةَ الْعَظِيمَةَ لَتُلْقَى مِنْ شَفيرِ جَهَنَّمَ فَتَهْ وِي فِيهَا سَبْعِينَ خَرِيفًا وَمَا تُفْضِي إِلَى قَرَارِهَا". وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: أَكْتِـــرُوا ذَكْرَ النَّارَ فَإِنَّ حُرَّهَا شَدِيدٌ وَإِنَّ قَعْرَهَا بَعِيدٌ وَإِنَّ مَقَامِعَهَا حَدِيدٌ.

<sup>(</sup>١) "حسن صحيح"، وانظر: "صحيح الترمذي"، "التنكيل" (١٧٧/٢).

<sup>(</sup>٢) "ضعيف الجامع" (٢١٤٨).

<sup>(</sup>٣) "ضعيف الجامع" (٢٤٦٠).

وَالْبَزَّارُ وَأَبُو يَعْلَى وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ: "لَوْ أَنَّ حَجَرًا قُذَفَ بِهِ فِسَي حَهَنَّمَ لَهَوَى بِهَا سَبْعِينَ حَرِيفًا قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ قَعْرَهَا". وَمُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ عَلْهُ عَلَيْهِ عَنْهُ قَالَ: "كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْنَا وَجَبَّةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْنَا وَجَبَّةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ فِي جَهَنَّمَ وَسَلَّمَ: أَتَدْرُونَ مَا هَذَا؟ قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: هَذَا حَجَرٌ أَرْسَلَهُ اللَّهُ فِي جَهَنَّمَ مُنْذُ سَبْعِينَ خَرِيفًا فَالآنَ حِينَ اثْنَهَى إِلَى قَعْرِهَا".

وَالطَّبَرَانِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَوْتًا هَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَوْتًا الصَّوْتُ يَا جَبْرِيلُ؟ فَقَالَ: هَذِهِ صَحْرَةٌ هَوَتْ مِنْ شَفِيرِ جَهَنَّمَ مِنْ سَبْعِينَ عَامَا مَا هَذَا الصَّوْتُ يَا جَبْرِيلُ؟ فَقَالَ: هَذِهِ صَحْرَةٌ هَوَتْ مِنْ شَفِيرِ جَهَنَّمَ مِنْ سَبْعِينَ عَامَا فَهَذَا حِينَ بَلَغَتْ قَعْرَهَا فَأَحَبُ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُسْمِعَك صَوْتَهَا. فَمَا رُبِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَاحِكًا مِلْءَ فِيهِ حَتَّى فَبَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلً".

وَأَخْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ: "لَوْ أَنَّ رَصَاصَةً مِثْلَ هَذِهِ وَأَشَارَ إِلَى الْجُمْجُمَة أَرْسِلَتْ مِنْ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ وَهِيَ مَسِيرَةُ خَمْسِمائَةِ سَنَة لَبَلَغَتْ الأَرْضَ قَبْلَ اللَّيْلِ وَلَوْ أَنَّهَـــا أَرْسِلَتْ مِنْ رَأْسِ السِّلْسِلَةِ لَسَارَتْ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا اللَّيْلَ وَالتَّهَارَ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ أَصْلَهَا"(١).

وَأَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ: "لَوْ أَنَّ مِقْمَعًا مِنْ حَدِيد جَهَنَّمَ وُضِعَ فِسِي الأَرْضِ فَاجْتَمَعَ لَهُ التَّقَلانِ مَا أَقَلُّوهُ مِنْ الأَرْضِ "(٢). وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ: "لَوْ خُسرِبَ الْحَبَلُ بِمِقْمَعِ مِنْ حَدِيدِ جَهَنَّمَ لَتَفَتَّتَ فَصَارَ رَمَادَا "(٢) الْمِقْمَعُ الْمِطْرَاقُ، وَقِيلَ السَّوْطُ. وَابْنُ أَبِي الدُّنْيَا: "إِنَّ الْحَجَرَ الْوَاحِدَ مِنْهَا لَوْ وُضِعَ عَلَى جَبَالِ الدُّنْيَا لَذَابَتْ مِنْهُ وَإِنَّ مَعَ كُلِّ إِنْسَان مِنْهُمْ حَجَرًا وَسَيْطَانًا ".

وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ: "إِنَّ الأَرْضِينَ السَّبْعَ بَيْنَ كُلِّ أَرْضٍ وَٱلْتِسِي تَلِيهَا مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَة عَامٍ؛ فَالْعُلْيَا مِنْهَا عَلَى ظَهْرِ حُوت قَدْ الْتَقَى طَرَفَاهُ فِي السَّمَاءِ، وَالْحُوتُ عَلَى صَحْرَةٍ وَالصَّحْرَةُ بِيَدِ مَلَكِ، وَالثَّانِيَةُ سِجْنُ الرِّيحِ؛ فَلَمَّا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُهْلِكَ عَسادًا

<sup>(</sup>١) "ضعيف الجامع" (٤٨٠٥).

<sup>(</sup>٢) "ضعيف الجامع" (٤٨١٢).

<sup>(</sup>٣) "ضعيف الجامع" (٤٨١٢).

أَمَرَ خَازِنَ الرِّيحِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْهِمْ رِيحًا تُهْلِكُهُمْ. قَالَ: يَا رَبِّ أُرْسَلُ عَلَيْهِمْ مِنْ السرِّيح قَدْرَ مَنْحَرِ النُّوْرِ؟ قَالَ لَهُ الْحَبَّارُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: إِذَنْ تَكْفِيءُ الأرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، وَلَكِنْ أَرْسِلْ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ خَاتَمٍ فَهِيَ الَّتِي قَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ ﴿ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَــتْ عَلَيْهِ إلا جَعَلَتْهُ كَالرَّميمُ ﴾. وَالنَّالتَةُ فيهَا حجَارَةُ جَهَنَّمَ، وَالرَّابِعَةُ فيهَا كُبْرِيتُ جَهَــنَّمَ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّه: أَللنَّارِ كَبْرِيتٌ؟ قَالَ: نَعَمْ وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِه إِنَّ فِيهَا الأوْدِيَةَ مِـنْ كَبْرِيت لَوْ أُرْسِلَ فَيهَا الْحَبَالُ الرَّوَاسِي لَمَاعَتْ، وَالْخَامِسَةُ فِيهَا حَيَّــاتُ جَهَـــتَمَ إِنَّ أَفْوَاهَهَا كَالأُوْدِيَة تَلْسَعُ الْكَافِرَ اللَّسْعَةَ فَلا يَبْقَى مَنْهُ لَحْمٌ عَلَى عَظْمِ السَّادسَـةُ فيهَــا عَقَارِبُ جَهَنَّمَ إِنَّ أَدْنَى عَقْرَبِ مِنْهَا كَالْبِغَالِ الْمُوكَفَة تَضْرِبُ الْكَافِرَ ضَــرْبَةً تُنســيه ضَرَّبْتَهَا حَرُّ جَهَنَّمَ، وَالسَّابِعَةُ فَيهَا إِبْليسُ مُصَفَّدٌ بِالْحَديد يَدُّ أَمَامَهُ وَيَدّ حَلْفَهُ فَــإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُطْلِقَهُ لَمَنْ شَاءَ مِنْ عَبَادِهِ أَطْلَقَهُ".

a sent from the commenced to for the proportion of the formation of the second second to the second second to the second second to the second second

وَأَحْمَدُ وَالطَّبْرَانِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ: "إِنَّ فِي النَّارِ حَيَّاتٍ كَأَمْنَالِ أَعْنَاقِ عَيَنِ تَلْسَعُ إِحْدَاهُنَّ اللَّسْعَةَ فَيَجَدُ حَمْوَهَا سَبْعِينَ حَرِيفًا، وَإِنَّ في النَّـــارُ عَقَارِبَ كَأَمْنَالِ الْبِغَالِ الْمُوكَفَةِ تَلْسَعُ إِحْدَاهُنَّ اللَّسْعَةَ فَيَجِدُ حَرَّهَا أَرْبَعِينَ سَنَةً"(١).

وَالتُّرْمِذِيُّ وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ "عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قَوْلِه تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿كَالْمُهْلِ﴾ قَالَ: كَعَكَرِ الزَّيْتِ فَإِذَا قُرِّبَ إِلَى وَجْهِهِ سَقَطَ فَرْوَةُ

وَالتُّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ: "إِنَّ الْحَمِيمَ لَيُصَبُّ عَلَى رُءُوسِهِمْ فَيَنْفُ لَد الْحَميمُ حَتَّى يَخْلُصَ إِلَى جَوْفه فَيَسْلُتُ مَا في جَوْفه حَتَّى يَمْرُقَ منْ قَدَمَيْه وَهُوَ الصَّهْرُ نُمَّ يُعَادُ كَمَا كَانَ "(٢)، وَالْحَمِيمُ الْمَاءُ الْحَارُّ الَّذِي يَحْرِقُ. وَقَالَ الضَّجَّاكُ: الْحَمِيمُ يَعْلَى مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ إِلَى يَوْم يُسْقَوْنَهُ وَيُصَبُّ عَلَى رُءُوسِهم، وَقَيلَ هُوَ مَا يَحْتَمِعُ مِنْ دُمُوعٍ أَعْيُنِهِمْ فِي حِيَاضِ النَّارِ فَيُسْقَوْنَهُ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ وَهُوَ الْمَذْكُورُ في قَوْله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ﴾.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في "مسنده" (١٩١/٤).

<sup>(</sup>٢) "ضعيف الجامع" (١٤٣٣).

وَأَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ وَقَالَ غَرِيبٌ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلَمٍ عَنْهُ "صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿ وَيُسْقَى مِنْ مَاء صَدِيد يَتَجَرَّعُهُ وَلاَ يَكَادُ يُسِيعُهُ ﴾ قَالَ: يُقَرَّبُ إِلَى فِيهِ فَيَكْرَهُهُ فَإِذَا دَنَا مِنْهُ شَوَى وَجَّهِهُ وَوَقَعَتْ فَرْوَةُ رَأْسِهِ، فَإِذَا شَسِرِبَهُ قَالَ: يُقَرَّبُ إِلَى فِيهِ فَيَكْرَهُهُ فَإِذَا دَنَا مِنْهُ شَوَى وَجُهَهُ وَوَقَعَتْ فَرُوةُ رَأْسِهِ، فَإِذَا شَسِرِبَهُ قَطَّعَ أَمْعَاءَهُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ دُبُرهِ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ: ﴿ وَسَعُوا مَاءً حَمِيمَ الْفَهُلَ عَلَيْهُ اللّهُ عَزَّ وَحَلَّ: ﴿ وَسَعُوا مَاءً حَمِيمَ الْفَهُلَ عَلَى اللّهُ عَنَ وَعَلَّا لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَاللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ ع

وأَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ: "لَوْ أَنَّ دَلُوا مِنْ غَسَّاق يُهْرَاقُ فِي الدُّتْيَا لأَنْتَنَ أَهْلَ الدُّنْيَا" وَالْغَسَّاقُ هُوَ الْمَذْكُورُ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿ فَالْيَدُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ ﴾ وقوْله تَعَالَى: ﴿ فَالْيَدُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ ﴾ وقوْله تَعَالَى: ﴿ الله عَمْهُمَا هُوَ مَا تَعَالَى: ﴿ الله عَمْهُمَا هُوَ مَا يَعَالَى: ﴿ الله عَمْهُمَا هُوَ مَل يَسْلُ مِنْ حَلْد الْكَافِرِ وَنَحْوِه، وَعِنْدَ الآخَرِينَ هُوَ صَديدُهُمْ. وَقَالَ كَعْبٌ: هُوَ عَيْنَ فِي يَسِيلُ مِنْ حَلْد الْكَافِرِ وَنَحْوِه، وَعِنْدَ الآخَرِينَ هُوَ صَديدُهُمْ. وَقَالَ كَعْبٌ: هُوَ عَيْنَ فِي حَمَّةُ مُلٌ ذَاتِ حُمَةً مِنْ حَيَّةً أَوْ عَقْرَبٍ أَوْ غَيْرٍ ذَلِكَ فَيَسْتَنْقَعُ فَيُؤْتَى جَمَّةُ مَنْ الْعِظَامِ وَيَتَعَلَّقُ عِلْكُورُ مِنْ عَلْمُ وَلَحْمُهُ عَنْ الْعِظَامِ وَيَتَعَلَّقُ عِلْدُهُ وَلَحْمُهُ فِي عَقِبَيْهِ وَكَعْبَهُ فَيَحُرُّ لَحْمَهُ كَمَا يَحُرُّ الْمَرْءُ وَلَحْمُهُ عَنْ الْعِظَامِ وَيَتَعَلَّقُ حَلَاهُ وَلَحْمُهُ فِي عَقِبَيْهِ وَكَعْبَهِ فَيَحُرُّ لَحْمَهُ كَمَا يَحُرُّ الْمَرْءُ وَلَدَّهُ الْمَرْءُ وَلَهُ الْمَرْهُ وَلَحْمُهُ فِي عَقِبَيْهِ وَكَعْبَهِ فَيَحُرُّ لَحْمَهُ كَمَا يَحُرُّ الْمَرْءُ وَلَهُ وَلَوْهُ وَلَعْمُ وَيَعَلَقُ وَيَعْمَى اللَّهُ وَقَوْلِهُ اللَّهُ عَالَهُ وَلَوْلَا الْمَوْمُ وَيَتَعَلَقُ وَلَعْمُ وَلَهُ وَلَعْمَامُ وَيَتَعَلَّقُ وَلَوْلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَوْلَاهُ وَلَعْمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُو اللَّهُ وَلَا عَلَى الْعَلَامُ وَيَتَعَلَّقُ وَلَا لَهُ وَلَوْلَا اللَّهُ وَلَا عَلَا إِلَا لَا عَلَامُ وَلَوْلَكُولُوا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْعَلَامُ وَلَوْلَامُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا لَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَكُولُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَعُلُومُ اللَّهُ وَلَا اللّهُ عَلَامًا وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَامًا وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

وَالتَّرْمِذِيُّ: وَقَالَ حَسَنَّ صَحِيحٌ: "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ ﴿التَّقُسُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَنَّ قَطْرَةً ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَنَّ قَطْرَةً ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَنَّ قَطْرَةً ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا مَعَايِشَهُمْ فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُونُ طَعَامَهُ " (الدُّنْيَا مَعَايِشَهُمْ فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُونُ طَعَامَ عُيْرَهُ " (اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ أَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ أَهُ اللَّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ اللللللللللللللّهُ الللللللللّ

وَصَحَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ﴾ شَـــوْكَ يَأْخُذُ بِالْحَلْقِ لا يَدْخُلُ وَلا يَخْرُجُ.

وَالْشَّيْخَانِ: "مَا بَيْنَ مَنْكِبَيْ الْكَافِرِ مَسِيرَةُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ لِلرَّاكِبِ الْمُسْرِعِ" – وَالْمَنْكِبُ مَحْمَعُ رَأْسِ الْكَتِفِ وَالْعَضُدِ.

The state of the s

<sup>(</sup>١) "ضعيف المشكاة" (١٨٠٥).

<sup>(</sup>٢) "صحيح الجامع" (١٥٢٥).

<sup>(</sup>٣) انظر ما قبله.

وَأَحْمَدُ: "ضِرْسُ الْكَافِرِ مِثْلُ أُحُد وَفَحِدُهُ مِثْلُ الْبَيْضَاءِ - أَيْ وَهُوَ جَبَلٌ - وَمَقْعَدُهُ مِنْ النَّارِ كَمَا بَيْنَ قُدَيْد وَمَكَّةً - أَيْ نَحْوِ ثَلاَثَة أَيَّامٍ - وَكَثَافَةُ جلْده اثْنَسان وَأَرْبَعُسونَ ذَرَاعًا بِذِرَاعِ الْجَبَّارِ "(١) أَيْ مَلَكْ بِالْيَمَنِ لَهُ ذِرَاعٌ مَعْرُوفُ الْمِقْدَارِ، كَذَا قَالَ ابْنُ حَبَّانَ وَغَيْرُهُ، وَقِيلَ مَلِكٌ بِالْعَجَمِ. وَمُسْلِمٌ: "ضِرْسُ أَوْ قَالَ نَابُ الْكَافِرِ مِثْلُ أُحُدٍ وَغِلَظُ جِلْدِهِ مَسيرَةُ ثَلاث".

وَالتَّرْمِذَيُّ وَلَفْظُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ضِرْسُ الْكَافِرِ يَوْمَ الْقَيَامَة مِثْلُ أُحُد وَفَحِذُهُ مِثْلُ الْبَيْضَاءِ وَمَقْعَدُهُ مِنْ النَّارِ مَسِيرَةُ ثَلاثٍ مِنْ الرَّبَذَةِ" (٢) أَيْ كَمَا بَيْنَ الْمَدينَة وَالرَّبَذَة.

وَأَحْمَدُ بِسَنَد جَيِّد: "ضِرْسُ الْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْلُ أُحُد وَعَرْضُ جِلْدِهِ سَــبْعُونَ ذِرَاعًا وَعَضُدُهُ مِثَّلُ الْبَيْضَاءِ وَفَحِدُهُ مِثْلُ الْبَيْضَاءَ وَمَقْعَدُهُ مِنْ النَّارِ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ الرَّبَذَةِ". وَفِي رِوَايَةٍ: "وَمَقْعَدُهُ مِنْ النَّارِ مَسيرَةً ثَلاث مِثْلُ الرَّبَذَة"(").

وَأَحْمَدُ وَالطَّبْرَانِيُّ وَإِسْنَادُهُ قَرِيبٌ مِنْ الْحَسَنِ كَمَا قَالَهُ الْحَافظُ الْمُنْذِريُّ.

وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ الْفُضَيْلِ بْنِ يَزِيدَ: "إِنَّ الْكَافِرَ لَيُسْحَبُ لِسَائُهُ الْفَرْسَخَ وَالْفَرْسَـ يَتَوَطَّؤُهُ التَّاسُ ُ"(٤).

وَالْفُضَيْلُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي جُمَّة: "إِنَّ الْكَافِرَ لَيُحَرُّ لِسَائُهُ فَرْسَخَيْنِ يَسُوْمَ الْقَيَامَسة يَتُوَطُّوُهُ النَّاسُ". أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ وَهُوَ الصَّوَابُ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَعْظُمُ أَهْلُ النَّارِ حَتَّى إِنَّ بَيْنَ شَحْمَة أَذُن أَحَدهِمْ إِلَى عَاتِقِهِ مَسِيرَةَ سَبْعِمائةِ عَامٍ، وَإِنَّ عِلْظَ جِلْدِهِ سَبْعُونَ ذَرَاعًا، وَإِنَّ ضَرْسَهُ مِثْلُ أَحُدَ"(٥).

<sup>(</sup>١) "إسناده حسن"، وانظر: "الصحيحة" (١١٠٥).

<sup>(</sup>٢) "صحيح الجامع" (٣٨٩١).

<sup>(</sup>٣) "صحيح الجامع" (٣٨٩٠).

<sup>(</sup>٤) "ضعيف الضعيفة" (١٩٨٦).

<sup>(</sup>٥) "الضعيفة" (١٣٢٣).

وَأَحْمَدُ بِسَنَد صَحِيحٍ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَنْ مُجَاهِد، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: "أَتَدْرِي مَا سِعَةُ جَهَنَّمَ؟ قُلْتُ لا. قَالَ: أَجَلْ وَاللَّه مَا نَدْرِي إِنَّ بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُن أَحَدهِمْ وَبَيْنَ عَاتقِهِ مَسِيرَةَ سَبْعِينَ خَرِيفًا تَحْرِي فِيهِ أَوْدِيَةُ الْقَيْحِ وَالدَّمِ، قُلْت: أَنْهَارٌ؟ قَالَ: لا بَلْ أَوْدِيَةٌ".

وَأَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَاهُ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "﴿وَهُمْ فِيهَا كَالْحُونَ﴾، قَالَ: تَشْوِيهُ النَّارُ فَتُقلَّصُ شَفَتُهُ الْعُلْيَا حَتَّى تَبْلُغَ وَسَطَ رَأْسِهِ وَتَسْتَرْخِي السُّفْلَى حَتَّى تَبْلُغَ وَسَطَ رَأْسِهِ وَتَسْتَرْخِي السُّفْلَى حَتَّى تَضْربَ سُرَّتَهُ "(١).

قَالَ الْحَافِظُ الْمُنْذَرِيُّ وَقَدْ وَرَدَ: "إِنَّ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ مَنْ يَعْظُمُ فِي النَّارِ كَمَا يَعْظُمُ فِي النَّارِ كَمَا يَعْظُمُ فِي النَّارِ كَمَا يَعْظُمُ فِي الْكَافِرُ" (٢)، وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ: "إِنَّ مَنْ أُمَّتِي مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ أَكْثُرُ مَنْ رَبِيعَةَ وَمُضَرَ، وَإِنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَعْظُمُ لِلنَّارِ حَتَّى يَكُونَ أَخَدَ زَوَايَاهَا "(٣). وَالشَّيْحَان: "إِنَّ أَهْوَنُ النَّاسِ عَذَابًا مَنْ لَهُ نَعْلان وَشرَاكَانِ مِنْ نَارِ يَعْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَالَةً لَاهُونُهُمْ عَذَابًا ".

وَمُسْلِمْ: "إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا أَبُو طَالِبٍ وَهُوَ مُنْتَعِلٌ بِنَعْلَــيْنِ يَغْلِــي مِنْهُمَـــا دَمَاغُهُ".

وَمُسْلِمٌ: "منْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعْنَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَمَنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى حُجْزَته وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى تَرْقُوتِهِ".

ُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ: "إِنَّ جَهَنَّمَ لَمَّا سِيقَ إِلَيْهَا أَهْلُهَا تَلَقَّتْهُمْ فَلَفَحَتْهُمْ لَفْحَةً فَلَــمْ تَدَعْ لَحْمًا عَلَى عَظْم إِلا أَلْقَتْهُ عَلَى الْعُرْقُوبِ".

وَالْبَيْهُمَةِيُّ: " إِنَّ عُمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَرَأَ: ﴿ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودُا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ﴾ قَالَ: يَا كَعْبُ أَخْبَرَنِي بِتَفْسِيرِهَا فَإِنْ صَدَقْت صَــدَّقَتُك وَإِنْ كَذَبْت رَدَّدْت عَلَيْك، فَقَالَ: إِنَّ جِلْدَ ابْنِ آدَمَ يُحْرَقُ وَيُجَدَّدُ فِي سَاعَةٍ أَوْ فِي يَوْمٍ سِتَّةَ

<sup>(</sup>١) "ضعيف"، وانظر: "المشكاة" (٦٨٤).

<sup>(</sup>٢) "ضعيف"، وانظر: "الضعيفة" (٢١٢١).

<sup>(</sup>٣) انظر ما قبله.

آلاف مَرَّة، قَالَ: صَدَفَّت ". وَالْبَيْهَقِيُّ: " إِنَّ الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ قَالَ فِي الآيَةِ: تَـــأْكُلُهُمْ النَّارُ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ كُلَّمَا أَكَلَتْهُمْ قِيلَ لَهُمْ عُودُوا فَيَعُودُونَ كَمَا كَانُوا".

وَمُسْلِمٌ: "يُوْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيُصَبِّعُ فِي النَّارِ صِبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ لَهُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْت خَيْرًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِك نَعِيمٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لا وَاللَّه يَا رَبِّ، وَيُسؤْتَى بِأَشَدُ النَّارِ بُوْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصَبِغُ صِبْغَةً فِي الْجَنَّة فَيُقَالُ: يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ مَرَّ بِك شَدَّةٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لا وَاللَّه يَا رَبِّ مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ وَلا رَأَيْت شَدَّةً قَسطً". مَرَّ بِك شَدَّةٌ فَيطُ النَّارِ وَابْنُ مَاجَةٌ بِبُواتِهِ إلا يَزيدَ الرَّقَاشِيَّ. الشَّيْخَانِ: "يُرْسَلُ البُّكَاءُ عَلَى أَهْلِ النَّارِ فَيَسُحُونَ حَتَّى يَصِيرَ فِي وُجُوهِهِمْ كَهَيْمَةِ الأَخْدُودِ لَوْ فَيْبَعُ اللَّامُوعُ ثَمَّ يَتُكُونَ الدَّمَ حَتَّى يَصِيرَ فِي وُجُوهِهِمْ كَهَيْمَةِ الأَخْدُودِ لَوْ أَرْسِلَتْ فِيهَا السُّفُنُ لَحَرَتْ"(١).

وَأَبُو يَعْلَى: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ ابْكُوا فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا فَإِنَّ أَهْلَ النَّارِ يَبْكُونَ فِي النَّارِ حَتَّى تَسْلِلُ دُمُوعُهُمْ فِي خُدُودِهِمْ كَأَنَّهَا جَدَاوِلُ حَتَّى تَنْقَطِعَ الدُّمُوعُ فَيَسِيلُ - يَعْسِي الدَّمَ - فَتَقْرَحُ الْعُيُونُ".

## الأمْرُ الرَّابِعُ [فِي الْجَنَّةِ وَنَعِيمِهَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ]

أُخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ: "إِنَّ رِيحَ الْجَنَّةِ يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَلْفِ عَامٍ وَإِنَّهُ لا يَجِدُهَا عَاقٌ وَلا قَاطعُ رَحم".

وَابْنُ أَبِي الدُّنْيَا مَرْفُوعًا وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا مَوْفُوفًا وَهُوَ أَصَحُّ وَأَشْهَرُ عَـنْ "عَلـيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ هَذِه الآية: ﴿ أَيُومْ نَحْشُو الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفُلَا ﴾ قَالَ: قُلْت يَا رَسُولَ اللَّه مَا الْوَفْدُ إِلا رَكْبٌ، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: وَٱللَّذِي نَفْسِي بِيدِه إِنَّهُمْ إِذَا خَرَجُوا مِنْ قَبُورِهِمْ أُسْتُقْبِلُوا بِنُوقَ بِيضٍ لَهَـا عَلَيْه وَسَلَّمَ: وَٱللَّذِي نَفْسِي بِيدِه إِنَّهُمْ إِذَا خَرَجُوا مِنْ قَبُورِهِمْ أُسْتُقْبِلُوا بِنُوقَ بِيضٍ لَهَـا أَجْنَحَةٌ عَلَيْهَا رِحَالُ الذَّهَبِ شَرَكُ نَعَالِهِمْ نُورٌ يَتَلأَلاً كُلُّ خُطُوة مِنْهَا مثلُ مَلَدُ الْبَصَـرِ وَيَنْتَهِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَإِذَا حَلْقَةٌ مِنْ يَاقُونَة حَمْرًاءَ عَلَى صَفَائِحِ الذَّهَب، وَإِذَا شَحَرَةٌ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَإِذَا حَلْقَةً مِنْ أَصِلُهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى وَبُوهِهِمْ نَصْرَةً عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ عَنْهُ عَنْ أَصْلِهَا عَيْنَانِ، فَإِذَا شَرَبُوا مِنْ أَحَدِهَا جَرَتْ فِي وُجُوهِهِمْ نَصْرَةً عَلَى بَابِ الْجَنَّة عَلَى عَمْرَاءً عَلَى عَلَى

<sup>(</sup>١) "الصحيحة" (١٦٧٩).

النَّعِيم، فَإِذَا تَوَضَّئُوا مِنْ الأَحْرَى لَمْ تَشْعَتْ شُعُورُهُمْ أَبَدًا، فَيَضْرِبُونَ الْحَلْقَةَ بالصَّفيحَة فَلَوْ سَمعْت طَنينَ الْحُلْقَة يَا عَلَيُّ فَيَبْلُغُ كُلَّ حَوْرًاءَ أَنَّ زَوْجَهَا قَدْ أَقْبَلَ فَتَسْتَخفُهَا الْعَجَلَةُ فَتَبْعَثُ قَيِّمَهَا فَيَفْتَحُ لَهُ الْبَابَ فَلُولًا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَرَّفَهُ نَفْسَهُ لَخَرَّ لَهُ سَاجِدًا ممَّا يَرَى منْ النُّور وَالْبَهَاء، فَيَقُولُ: أَنَا قَيِّمُك الَّذي وُكَّلْت بأَمْرِك، فَيَتْبَعُهُ وَيَقْفُو أَتَــرَهُ فَيَــأتى زَوْجَتَهُ، فَتَسْتَخَفُّهَا الْعَجَلَةُ فَتَحْرُجُ مِنْ الْحَيْمَة فَتُعَانقُهُ وَتَقُولُ: أَنْتَ حبِّى وَأَنَا حبُّسك، وَأَنَا الرَّاضِيَةُ فَلا أَسْخَطُ أَبِدًا، وَأَنَا النَّاعِمَةُ فَلا أَبَأْسُ أَبِدًا، وَأَنَا الْخَالِدَةُ فَلا أَظَعْنُ أَبِدًا، فَيَدْخُلُ بَيْتًا منْ أَسَاسه إلَى سَقْفه مائَةُ أَلْف ذرَاع مَبْنيٌّ عَلَى جَنْدَل اللَّؤْلُـــؤ وَالْيـــاقُوت طَرَائقُ حُمْرٌ وَطَرَائقُ صُفْرٌ وَطَرَائقُ خُضْرٌ مَا منْهَا طَرِيقَةٌ تُشَــاكُلُ صَــاحبَتَهَا. فَيــأْتى الأريكةَ فَإِذَا عَلَيْهَا سَرِيرٌ عَلَى السَّرير سَبْعُونَ فرَاشًا عَلَى كُلِّ فرَاش سَبْعُونَ زَوْجَةً عَلَى كُلِّ زَوْجَة سَبْغُونَ حُلَّةً يُرَى مُخُّ سَاقَيْهَا منْ وَرَاء بَاطن الْحُلَل يَقْضَى حَمَاعَهُنَّ فسي مقْدَار لَيْلَة تَجْري منْ تَحْتهنَّ أَنْهَارٌ مُطَّردَةٌ منْ مَاء غَيْر آسن صَاف لَيْسَ فيـــه كَـــدَرٌ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنِ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ لَمْ يَحْرُجْ مِنْ بُطُونَ الْمَاشَيَةِ، وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَل مُصَفَّى لَمْ يَخْرُجْ منْ بُطُون النَّحْل، وَأَنْهَارٌ منْ خَمْر لَذَّة للشَّارِبينَ لَمْ تَعْصِرْهُ الرِّجَالُ بأقْـــدَامهَا، فَإِذَا اشْنَتُهُوا الطُّعَامَ جَاءَتْهُمْ طَيْرٌ بيضٌ فَتَرْفَعُ أَجْنحَتَهَا فَيَأْكُلُونَ منْ جُنُوبهَـــا مـــنْ أَيِّ الأَلْوَان شَاءُوا ثُمَّ تَطيرُ فَتَذْهَبُ، فيهَا ثَمَارٌ مُتَدَلِّيَةٌ إِذَا اشْتَهُوهَا انْبَعَثَ الْغُصْـــنُ إِلَـــيْهِمْ ﴿ فَيَأْكُلُونَ منْ أَيِّ النَّمَارِ شَاءُوا إنْ شَاءَ قَائمًا وَإنْ شَاءَ قَاعدًا وَإنْ شَاءَ مُتَّكَّا، وَذَلكَ قَوْله تَعَالَى: ﴿ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَان ﴾ وَبَيْنَ أَيْديهمْ خَدَمٌ كَاللُّؤلُوا".

وَالشَّيْخَانَ: "إِنَّ مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ سَنَةٌ ثُمَّ يَنْزِلُ مَاءٌ مِنْ السَّمَاءِ فَيَثَبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ وَلَيْسَ مِنْ الإِنْسَانِ شَيْءٌ لا يَبْلَى إلا عَظْمًا وَاحِدًا وَهُوَ عَجْبُ الذَّنَبِ مِنْـــهُ لَيُرَكِّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقَيَامَة".

وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِه وَفِيهِ مَنْ تُكَلِّمَ فِيه، لَكِنْ أَخْرَجَ لَهُ الشَّــيْخَانِ: "الْمَيِّتُ يُبْعَثُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي يَمُوتُ فَيهَا"(١). قَالَ الْحَافِظُ الْمُنَّذِرِيُّ: قَدْ قَالَ كُلُّ مَــنْ وَقَفْت عَلَى كَلَامه مَنْ أَهْلَ اللَّغَة إِنَّ الْمُرَادَ بقَوْله يُبْعَثُ فِي ثِيَابه الَّتِي قُبضَ فِيهَـــا: أَيْ

<sup>(</sup>١) "الصحيحة" (١٧٦).

أَعْمَالُهُ. قَالَ الْهَرَوِيُّ وَكَذَا الْحَدِيثُ الآخَرُ: "يُبْعَثُ الْعَبْدُ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيه"، قَالَ: وَلَيْسَ قَوْلُ مَنْ ذَهَبَ إِلَى الأَكْفَانِ بِشَيْء لأَنَّ الْمَيِّت إِنَّمَا يُكَفَّنُ بَعْدَ الْمَوْتِ. اهـ. وَفِعْلُ أَبِي سَعِيد الْحُدْرِيِّ رَاوِي الْحَدِيثِ يَدُلُّ عَلَى إِحْرَائِهِ عَلَى ظَاهِرِهِ وَأَنَّ الْمَيِّتَ يَبُعُثُ فَي ثَيَابِه اللَّهِي قَبْضَ فَيهَا.

وَفِي الْصَّحَاحِ وَغَيْرِهَا: "إِنَّ النَّاسَ يُبْعَثُونَ عُرَاةً" انْتَهَى، وَهَذَا وَٱلَّذِي قَبْلَـــهُ وَقَـــعَ ذِكْرُهُمَا هُنَا سَهْوًا لَكنَّ فِيهِمَا فَوَائدَ.

وَابْنُ أَبِي الدُّنْيَا: "يُسَاقُ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّة زُمَوًا حَتَّى إِذَا انْتَهَوْا إِلَى بَاب مِنْ أَبْوَابِهَا وَجَدُوا عِنْدَهُ شَجَرَةً يَخْرُجُ مِنْ تَحْت سَاقِهَا عَيْنَان تَحْرِيَان، فَعَمَدُوا إِلَـــى إُحْدَاهُمَا كَأَنَّمَا مَرُّوا بِهَا فَشَرَبُوا مِنْهَا فَأَذْهَبَتْ مَا في بُطُونِهمْ مـــنْ أَذًى أَوْ قَـــذًى أَوْ بَأْس، ثُمَّ عَمَدُوا إِلَى الأخْرَى فَتَطَهَّرُوا منْهَا فَحَرَتْ عَلَيْهِمْ نَضْرَةُ النَّعسيم فَلَــنْ تُغَيِّــرَ أَبْشَارُهُمْ بَعْدَهَا أَبَدًا وَلَنْ تَشْعَتُ أَشْعَارُهُمْ كَأَنَّمَا دُهنُوا بالدِّهَان، ثُمَّ اثْتَهَوْا إِلَى خَزَنَـــة الْحَنَّةِ فَقَالُوا: ﴿ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طَبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالدينَ ﴾ ، قَالَ: ثُمَّ تَلَقَّاهُمْ الْولْــــذَانُ يَطُوفُونَ بِهِمْ كَمَا يَطُوفُ ولْدَانُ الدُّنْيَا بِالْحَمِيمِ - أَيْ الْقَرِيبِ يَقْــدُمُ مــنْ غَيْبَتــه -فَيَقُولُونَ أَبْشِرُوا بِمَا أَعَدَّ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ الْكَرَامَةِ، قَالَ: ثُمَّ يَنْطَلَقُ غُلامٌ مِنْ أُولَئِكَ الْوَلَدَان إِلَى بَعْضِ أَرْوَاحِهُ مِنْ الْحُورِ الْعِينِ، فَيَقُولُ قَدْ جَاءَ فُلانٌ باسْمِهِ الَّذِي يُدْعَى به في الدُّنْيَا فَيَقُولُ أَنْتَ رَأَيْتِه، فَيَقُولُ أَنَا رَأَيْتِه وَهُوَ ذَا بَأْثَرِي فَيَسْتَخْف إحْدَاهُنَّ الْفَرَحُ حَتَّى تَقُـــومَ عَلَى أُسْكُفَّة بَابِهَا، فَإِذَا انْتَهَى إِلَى بَابِ مَنْزِله نَظَرَ إِلَى أَيِّ شَيْء أَسَاسُ بُنْيَانه فَإِذَا جَنْدَلُ اللُّؤْلُو فَوْقَهُ صَرْحٌ أَخْضَرُ وَأَصْفَرُ وَأَحْمَرُ منْ كُلِّ لَوْن ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَنظَرَ إِلَى سَقْفه فَإِذَا مثْلُ الْبَرْق لَوْلا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدَّرَهُ لَهُ لَذَهَبَ بَبَصَره ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ إِلَى أَزْوَاجـــه. ﴿ وَأَكُوا بُ مَوْضُوعَةٌ ﴾ أيْ حَمْعُ كُوبِ وَهُوَ كُوزٌ لا عُرْوَةَ لَهُ، وَقيلَ لا خُرْطُومَ لَهُ فَإِذَا كَانَ لَهُ خُرْطُومٌ فَهُوَ الإِبْرِيقُ ﴿ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ﴾ أيْ وَسَائدُ ﴿ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَ ـــةٌ ﴾ أيْ بُسُطٌ فَاحرَةٌ فَنَظَرُوا في تَلْكَ النِّعَم ثُمَّ اتَّكَتُوا ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ للَّه الَّذَي هَدَانَا لهَذَا وَمَا كُنَّا لَنَهْتَدَيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ الآيَةَ، ثُمَّ يُنَادي مُنَاد تَحْيَــوْنَ وَلا تَمُوتُــونَ أَبـــدًا وَتُقيمُونَ فَلا تَظْعُنُونَ وتَصحُّونَ فَلا تَمْرَضُونَ أَبدًا". وَالشَّيْخَانِ: "لَيَدْخُلَنَّ الْحَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا أَوْ سَبْعُمائِة أَلْف مُتَمَاسِكُونَ آخِذً بَعْضُهُمْ بِيَدِ بَعْضٍ لا يَدْخُلُ أَوَّلُهُمْ حَتَّى يَدْخُلُ آخِرُهُمْ وُجُوهُهُمْ عَلَى صُورَة الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَٱلْكَنِّ وَالسَّذِينَ الْبَدْرِ". وَالسَّيْخَانِ: "إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةً يَدْخُلُونَ الْحَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَٱلْكَنِّ وَالْكَنِّ لَيُونَهُمْ عَلَى أَشَدِّ كَوْكَبٍ دُرِّيٍ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً لا يَبُولُونَ وَلا يَتَعَوَّطُونَ وَلا يَصُورَةً أَبِيهِمْ آدَمَ سَتُونَ ذَرَاعًا فِي السَّمَاءِ"، وَفِي رِوَايَة لَهُمَا: "لَكُلُّ وَاحِد مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ يُرَى مُخُ سَسَاقِهِمَا مَسَنُ وَرَاء السَّمَاءِ"، وَفِي رِوَايَة لَهُمَا: "لَكُلُّ وَاحَد مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ يُرَى مُخُولُ وَاحِد يُسَبِّعُونَ اللَّهُ بُكُرةً اللَّهُ بُكُرةً اللَّهُ بُكُرةً وَعَشِيًا".

قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: خُلُقٌ بِضَمِّ الْخَاءِ وَأَبُو كُرَيْبِ بِفَتْحِهَا، وَالأَلُوَّةُ بِفَـــتْحِ الْهَمْــزَة وَضَمَّهَا وَضَمِّ اللامِ وَتَشْدِيدَ الْوَاوِ وَفَتْحِهَا مِنْ أَسْمَاءِ الْعُودِ الَّذِي يُتَبَخَّرُ بِــه، وقَـــالَ الأَصْمَعِيُّ: أَرَاهَا كَلَمَةً فَارِسَيَّةً عُرِّبَتْ، وَالْمَجَامِرُ جَمْعُ مِحْمَرٍ لأَنَّهُ بِغَيْرِ هَاءِ الْبَخُــورُ نَفْسُهُ وَبِهَاء إِنَاءُ الْبَخُورِ، وَاسْتَشْكَلَهُ السُّهَيْلِيُّ بِأَنَّ فِي بَعْضِ رَوايَاتَ الْبُحَارِيِّ: وَوُقُودُ مَحَامِرِهِمْ الْأُلُوَّةُ، قَالَ يَعْنَى الْعُودَ. ا هــ. وَلا إشْكَالَ إِنْ حُملَ هَذَا عَلَى التَّجَوُّرْ.

وَالتَّرْمَذِيُّ وَقَالَ حَسَنَّ غَرِيبُ: "يَدْخُلُونَ أَهْلُ الْحَنَّةِ الْحَنَّةَ جُرْدًا مُرْدًا بِيضًا جَعَــادًا مُكَحَّلِينَ أَهْنَاءَ ثَلاثٍ وَثَلاثِينَ وَهُمْ عَلَى خَلْقِ آدَمَ سِتُّونَ ذِرَاعًا فِـــي عَـــرْضِ تِسْــعَةِ أَذْرُ عَ"(١).

وَّالْبَيْهَقِيُّ بِسَنَد: "مَا مِنْ أَحَد يَمُوتُ سَقْطًا وَلا هَرَمًا وَأَيُّمَا النَّاسِ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ إِلا بُعِثَ ابْنَ ثَلاثُ وَثَلَّاتِينَ سَنَةً فَإِنَّ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّة كَانَ عَلَى مَسْحَة آدَمَ وَصُــورَةِ بُعِثَ ابْنَ ثَلاثُ وَثَلَّاتِينَ سَنَةً فَإِنَّ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ عَظُمُوا أَوْ فَخُمُوا كَالْحِبَالَ".

وَمُسْلِمْ: ُ"إِنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ سَأَلَ رَبَّهُ مَا أَذْنَى أَهْلِ الْجَنَّة مَنْزِلَةً؟ قَالَ: رَجُـــلِّ
يَجِيءُ بَعْدَمَا أَدْخِلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ فَيُقَالُ لَهُ اُدْخُلْ الْجَنَّةَ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ كَيْفَ وَقَدْ
نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ وَأَخَذُوا أَخَذُاتِهِمْ، فَيُقَالُ لَهُ أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَك مِثْلُ مُلْكِ مَلِــكٍ
نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ وَأَخَذُوا أَخَذُاتِهِمْ، فَيُقَالُ لَهُ أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَك مِثْلُ مُلْكِ مَلِــكٍ

<sup>(</sup>١) "صحيح"، بمجموع الطرق، وانظر: "التعليق الرغيب" (٤/٥٤).

مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ رَضِيت رَبِّ فَيَقُولُ لَهُ لَكَ مِثْلُ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ، فَقَالَ فِي الْخَامَسَة رَضِيت رَبِّ فَيَقُولُ هَذَا لَك وَعَشَرَةُ أَمْثَالِه وَلَك مَا اشْتَهَتْ نَفْسُك وَلَذَّتْ عَيْثُك فَيَقُولُ رَضِيت رَبِّ، قَالَ: رَبِّ فَأَعْلاهُمْ مَنْزِلَةً؟ قَالَ: أُولَئِكَ الَّذِينَ أَرَدْت غَرَسْت كَرَامَتَهُمْ بِيَدِي وَخَتَمْت عَلَيْهَا فَلَمْ تَرَ عَيْنٌ وَلَمْ تَسْمَعْ أَذُنْ وَلَمْ يَخْطُرُ عَلَى قَلْبِ بَشَرِ".

وَفِي رَوَايَةَ لَهُ فِي الأَدْنَى: "أَنَّهُ إِذَا انْقَطَعَتْ بِهِ الأَمَانِيُّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: هُــُوَ لَــَّكُ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِه وَأَنَّهُ يَقُولُ مَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مثْلَ مَا أُعْطِيت".

وَفِي رِوْاَيَة سَنَدُهَا صَحِيحٌ بِرُوَاتِهَا فِي الصَّحِيحِ: "إلا وَاحِدًا إِنَّهُ يَتَمَنَّى مَقْدَارَ ثَلاَئَة أَيَّامٍ مِنْ أَيَّامٍ الدُّنْيَا وَيُلَقِّنُهُ اللَّهُ مَا لا عِلْمَ لَهُ بِهِ فَيَسْأَلُهُ وَيَتَمَنَّى فَإِذَا فَرَغَ قَالَ لَــك مَـــا أَيَّامٍ مِنْ أَيَّامٍ الدُّنْيَا وَيُلَقِّنُهُ اللَّهُ مَا لا عِلْمَ لَهُ بِهِ فَيَسْأَلُهُ وَيَتَمَنَّى فَإِذَا فَرَغَ قَالَ لَــك مَـــا سَأَلْتُ اللهُ مَا لا عَلْمَ لَهُ بِهِ فَيَسْأَلُهُ وَيَتَمَنَّى فَإِذَا فَرَغَ قَالَ لَــك مَـــا سَأَلْتُهُ اللهُ مَا لا عَلْمَ لَهُ بِهِ فَيَسْأَلُهُ وَيَتَمَنَّى فَإِذَا فَرَغَ قَالَ لَــك مَـــا اللهُ مَا لا عَلْمَ لَهُ بِهِ فَيَسْأَلُهُ وَيَتَمَنَّى فَإِذَا فَرَغَ قَالَ لَــك مَـــا

قَالَ أَبُو سَعِيد: "وَمِثْلُهُ مَعَهُ" وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا "وَعَشَرَةُ أَمَثَاله مَعَهُ" فَقَالَ أَحَدُهُمَا لَصَاحِبه: حَدِّثْ بِمَا سَمِعْت وَأَحْدِثُ بِمَا سَمِعْت، وَهُوَ فِي الْبُخَسارِيِّ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لَصَاحِبه: حَدِّثْ بِمَا سَمِعْت وَأَحْدِثُ بِمَا سَمِعْت، وَهُوَ فِي الْبُخَسارِيِّ بِنَحْوِهِ إِلاَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً هُوَ الْقَائِلُ وَمِثْلُهُ وَأَبًا سَعِيد هُوَ الْقَائِلُ: وَعَشَرَةُ أَمَثَالِهِ عَلَى الْعَكْسِ وَتَقَدَّمَ قَرِيبًا. وَأَحْمَدُ: "إِنَّ أَذْنَى أَهْلِ الْجَنَّةُ مَنْزِلَةً لَيْنْظُرُ فِي مُلْكِهُ أَلْفَ سَنَة فَيَرَى اللَّهُ كَمَا يَرَى أَذْنَاهُ يَنْظُرُ إِلَى أَزْوَاجِهِ وَخَدَمِهِ"(٢) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ: "وَإِنَّ أَفْضَلَهُمُ مَنْزِلَةً لَمَنْ لَهُ لَمَ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى اللَّه عَزَّ وَجَلَّ فِي كُلِّ يَوْمَ مَرَّتَيْنِ".

وَالتِّرْمَذِيُّ وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: "إِنَّ أَذْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً الَّذِي لَهُ تَمَانُونَ أَلْفَ خَادِمٍ وَالثِّنَانَ وَسَبْعُونَ زَوْجَةً وَيُنْصَبُ لَهُ قُبَّةٌ مِنْ لُؤَلُؤٍ وَزَبَرْجَدٍ وَيَاقُوتَ كَمَا بَيْنَ الْجَابِيَةِ إِلَى صَنْعَاءَ"(٣).

وَابْنُ أَبِي الدُّنْيَا وَالطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدِ رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ: "إِنَّ أَسْفَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَجْمَعِينَ دَرَجَةً لَمَنْ يَقُومُ عَلَى رَأْسِهِ عَشَرَةُ آلافِ خَادمٍ بِيَدِ كُلِّ خَادمٍ صَحْفَتَانِ وَاحِدَةٌ مِـــنْ ذَهَـــب وَالأَخْرَى مِنْ فِضَّةً فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ لَوْنٌ لَيْسَ فِي الأَخْرَى مِثْلُهُ يَأْكُلُ مِنْ آخِرِهَا مِثْلَ مَا

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٧٠/٢).

<sup>(</sup>٢) "ضعيف" أخرجه أحمد في "مسنده" (١٣/٢)، وضعفه الشيخ أحمد شاكر (٤٦٢٣).

<sup>(</sup>٣) "ضعيف"، وانظر: "المشكاة" (٥٦٤٨).

يَأْكُلُ مِنْ أُوَّلِهَا يَجِدُ لآخِرِهَا مِنْ الطِّيبِ وَاللَّذَّةِ مِثْلَ الَّذِي يَجِدُ لأَوَّلِهَا ثُمَّ يَكُونُ ذَلِكَ حُشَاءً كَرِيحِ الْمِسْكِ الأَذْفَرِ، لَا يُبُولُونَ وَلا يَتَغَوَّطُونَ وَلا يَمْتَخِطُونَ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ".

قَالَ الْحَافظُ الْمُنْذرِيُّ: لا مُنَافَاةً بَيْنَ حَديث: "لَهُ ثَمَانُونَ أَلْفَ خَـادمٍ" وَحَـديث "يَقُومُ عَلَى رَأْسِهِ عَشَرَةً آلاف خَادمٍ" وَحَديث المَنْ يَعْدُو عَلَيْهِ مِنْهُمْ وَيَرُوعُ كُلَّ يَـوْمَ خَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفَ خَادمٍ قَقُومُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْهُمْ عَشَرَةُ آلاف وَيَعْدُو عَلَيْهِ مِنْهُمْ اللهِ مِنْهُمْ عَشَرَ أَلْفًا ". النّهَاي.

وَأَقُولُ: لَا مَانِعَ أَنَّ الْأَدْنَى مَرَاتِبُ مُنَاسِبَةٌ وَكُلُّ أَدْنَى بِالنِّسْبَةِ إِلَى قَوْمِهِ أَوْ أُمَّتِهِ لَــهُ ﴿ وَكُلُّ أَدْنَى بِالنِّسْبَةِ إِلَى قَوْمِهِ أَوْ أُمَّتِهِ لَــهُ ﴿ وَعَلَّ مَذَا الْتَنَافِي فِي صَفَةٌ غَيْرُ صَفَةِ الأَخْرَى، وَلَعَلَّ هَذَا أَوْلَى بِهِ تَحْتَمِعُ الأَحَادِيثُ الَّتِي ظَاهِرُهَا التَّنَافِي فِي غَيْرُ هَذَا الْعَدَدُ أَيْضًا كَمَا يَعْلَمُ مَنْ تَأَمَّلَ مَا مَرَّ.

وَالشَّيْخَانِ: "إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا يَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ اللَّرِّيَّ الْغَابِرَ فِي الأَفُقِ مِنْ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنَازِلُ الْأَنْبِيَاءَ لَا يَمْلُكُهُمَا غَيْرُهُمْ؟ قَالَ: بَلَى، وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ رِجَالٌ آمَنُــوا بِاَللَّــهِ وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ".

وَفِي رِوَايَة لَهُمَا: "كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الْغَارِبَ" وَالْغَابِرُ بِمَعْنَاهُ إِذْ هُوَ بِالْمُعْجَمَةِ ثُمَّ الْمُوَجَّدَة النَّاهبُ الَّذي تَوَلَّى للْغُرُوب.

وَصَحَّ: َ"إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرُفًا يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا أَعَدَّهَا اللَّهُ لَمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ وَأَفْشَى السَّلامَ وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامْ".

وَالتِّرْمَذِيُّ وَقَالَ حَسَنَّ غَرِيبٌ: َ"فِي الْجَنَّةِ مِائَةُ دَرَجَةٍ مَا بَيْنِ كُلِّ دَرَجَتَــيْنِ مِائـــةُ عَامٍ"(١).

<sup>(7.85) &</sup>quot;cia : 11 - - a" (1)

وَالطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: "قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَدِّنْنَا عَنْ الْجَنَّة مَا بِنَاؤُهَا؟ فَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَبِنَةٌ مِنْ ذَهَبِ وَلَبِنَةٌ مِنْ فِضَّة، وَملاطُهَا الْمسْكُ، وَحَصْبَاؤُهَا اللُّوْلُوُ وَالْيَاقُوتُ، وَتُرَابُهَا الزَّعْفَرَانُ، مَنْ يَدْخُلُهَا يَنْعَمُ وَلا يَبْأَسُ وَيَخْلُدُ وَلا يَمُوتُ وَلا اللَّوْلُو وَالْيَاقُوتُ، وَتُرَابُهَا الزَّعْفَرَانُ، مَنْ يَدْخُلُهَا يَنْعَمُ وَلا يَبْأَسُ وَيَخْلُدُ وَلا يَمُوتُ وَلا يَبْكُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ مَوْفُوفًا قَالَ: "حَائِطُ الْجَنَّةُ لَبِنَةٌ مَنْ ذَهَبِ وَلَبَنَةٌ مَنْ فِضَّة وَدَرَجُهَا الْيَاقُوتُ وَاللَّوْلُو وَلَمُ اللَّهُ عَنْهُ الرَّامُ وَالْمَالُونُ الرَّعْمَرَانُ، الرَّضْرَاضُ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَلِمُو الْحَصَى، وقِيلَ الرَّصْرَاضُ مِغَارُهَا ". وَبُمُعْجَمَتَيْنِ وَالْحَصَبَاءُ مَمْدُودٌ بِمَعْنَى وَاحِدٍ وَهُوَ الْحَصَى، وقِيلَ الرَّصْرَاضُ صِغَارُهَا ".

ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا وَالطَّبَرَانِيُّ بِسَنَد حَسَنِ: "وَسُئِل صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَسَنُ الْجَنَّةِ، وَلَا يَمْ الْبَحْنَةِ وَلَا يَشْأَسُ لَا تَبْلَى ثِيَابُهُ وَلَا يَقْفَلَ: مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَحْيًا فِيهَا وَلَا يَمُوتُ، وَيَنْعَمُ فِيهَا وَلَا يَبْأَسُ لَا تَبْلَى ثِيَابُهُ وَلَا يَقْفَى شَبَابُهُ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّه: مَا بِنَاؤُهَا؟ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَبِنَةٌ مِنْ ذَهَسِب يَقْنَى شَبَابُهُ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّه: مَا بِنَاؤُهَا؟ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: لَبِنَةٌ مِنْ ذَهَسِب وَلَبَنَةٌ مِنْ فَضَّةً مَنْ فَضَّةً مَنْ لَيْنَا لِبَنَاتِ السَّيْنَ البَيْسَاتُ السَّيْنَ البَيْسَاتِ السَلَّيْنَ الْبَيْسَاتِ السَلَّيْنَ البَيْسَاتِ السَلَّيْنَ الْبَيْسَاتِ السَلَّيْنَ الْبَعْرَالُمُ مَنْ الْفَالُتَةُ فَى الْحَالَطَ مَسْكُ.

وَالطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدَ جَيِّد: "خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى جَنَّةَ عَدْن بِيده - أَيْ بِقُدْرَتِهِ الْبَهاهرة - وَدَلَّى فِيهَا ثَمَارَهَا وَشَقَّ أَنْهَارَهَا ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهَا فَقَالَ لَهَا: تَكَلَّمِي، فَقَالَ بَتْ قَلَدْ أَفْلَكَ وَدَلَّى فِيهَا ثَمَارَهَا وَعَنَّتِي وَجَلالِي لا يُجَاوِرُنِي فِيك بَحِيلٌ"، زَادَ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا: "إِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ، فَقَالَ وَعَزَّتِي وَجَلالِي لا يُجَاوِرُنِي فِيك بَحِيلٌ"، زَادَ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا: "إِنَّهَا لَلْمُؤْمِنُونَ، وَمِلاطُهَا مِسْكُ لَبَنَةٌ مِنْ رَبَرْجَدَةٍ خَضْرَاءَ، وَمِلاطُهَا مِسْكُ خَشْيشُهَا الزَّعْفَرَانُ حَصْبًاؤُهَا اللَّؤُلُو تُرَابُهَا الْعَثْبَرُ".

وَابْنُ أَبِي الدُّنْيَا: "أَرْضُ الْجَنَّة بَيْضَاءُ عَرْصَتُهَا صُحُورُ الْكَافُورِ وَقَدْ أَحَاطَ بِهِ الْمسْكُ مثلُ كُثْبَانِ الرَّمَلِ، فيهَا أَنْهَارٌ مُطَّرِدَةٌ فَيَجْتَمِعُ فِيهَا أَهْلُ الْجَنَّلَةِ أَدْنَاهُمْ وَآجِلُهُمْ فَيَعَارَفُونَ، فَيَبْعَثُ اللَّهُ رِيحَ الرَّحْمَةِ فَتُهِيجُ عَلَيْهِمْ رِيحَ الْمسْكِ فَيَرْجعُ الرَّجُلُ إِلَى زَوْجَتِهِ وَقَدْ ازْدَادَ حُسْنًا وَطِيبًا فَتَقُولُ: لَقَدْ خَرَجْتِ مِنْ عِنْدِي وَأَنَا بِكَ مُعْجَبَةٌ وَأَنَا بِكِ الآَكُ اللَّهَ الآلَا اللَّلَ اللَّهَ إِعْجَابًا".

وَالطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدٍ حُيِّدٍ "إنَّ فِي الْحَنَّةِ مَرَاغًا مِنْ مِسْكٍ مِثْلَ مَرَاغِ دَوَابِّكُمْ فِي الدُّنْيَا".

وَالشَّيْخَانِ: "إِنَّ لِلْمُؤْمِنِ فِي الْحَنَّةِ لَخَيْمَةً مِنْ لُؤْلُوَة وَاحِدَة مُجَوَّفَةِ طُولُهَـــا فِـــيُّ السَّمَاءِ ستُّونَ مِيلا لِلْمُؤْمِنِ فِيهَا أَهْلُونَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ الْمُؤْمِنُ فَلا يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا"، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: "عَرْضُهَا سِتُّونَ ميلا".

ُ وَابْنُ أَبِي الدُّنْيَا وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ اَبْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا: "الْخَيْمَةُ دُرَّةٌ مُحَوَّفَةٌ فَرْسَخٌ فِــي فَرْسَخِ لَهَا أَرْبَعَهُ آلاف مِصْرًاع منْ ذَهَب".

وَفِي رِوَايَةٍ: "حَوْلَهَا سُرَادِقَ دُورُهُ خَمْسُونَ فَرْسَخًا يَدْخُلُ عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ بَابٍ مِنْهَا أُؤَّ مَلَكْ بِهَدَيَّة منْ عنْد اللَّه عَزَّ وَجَلَّ".

وَالطَّبْرَاْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِهِمَا: "إنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ الْمَا بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا، فَقَالَ أَبُو مَالِكَ الأَشْعَرِيُّ: لَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَــالَ: لِلَّهُ لِمَنَ أَطَابَ الْكَلاَمَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَبَاتَ قَائِمًا وَالنَّاسُ نِيَامٌ".

وَالطَّبْرَانِيُّ وَالْبَيْهُمِّيُّ بِنَحْوِهِ: "سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَوْله تَعَالَى: ﴿ وَمَسَاكُنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتَ عَدْنَ ﴾ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَصْرٌ فِي الْحَنَّةِ مِنْ لُؤلُؤة بَيْضَاءَ فِيهَا سَبْعُونَ دَارًا مِنْ يَاقُوتَة حَمْرَاءَ، فِي كُلِّ دَارٍ سَبْعُونَ بَيْنَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْ مَنْ لُؤلُؤة بَيْضَاءَ فِيهَا سَبْعُونَ مَرَاءً مِنْ يَاقُوتَة حَمْرًاءَ، فِي كُلِّ مَا عَلَى مُلِّ مَنْ اللَّهُ عَلَى مُلِّ مَاعِدَة سَبْعُونَ لَوْنًا مِنْ لَوَنْ مِنْ اللَّهُ عَلَى كُلِّ مَاعِدَة سَبْعُونَ لَوْنًا مِنْ اللَّهُ عَلَى كُلِّ مَاعِدَة مَا يَاتِي عَلَى ذَلِكَ الْكَالَة فَى غَذَاة وَاحدَّة ".

وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ: "الْكَوْئُرُ نَهْرٌ فِي الْجَنَّةِ حَافَّتَاهُ مِنْ ذَهَبِ وَمَجْرَاهُ عَلَى الـــــُرِّ إِلَّ وَالْيَاقُوتِ ثَرْبَتُهُ أَطْيَبُ مِنْ الْمِسْكِ وَمَاؤُهُ أَحْلَى مِنْ الْعَسَلِ وَأَبْيَضُ مِنْ السِئْلَجِ" (١٠). زَادَ النَّاعُونِ تَرْبَتُهُ أَطْيَبُ مِنْ السِئْلَجِ "وَأَنْ الْمُؤْرِ – أَيْ الإِبلِ – قَالَ عُمَرُ رَضِيَ النِّهُ عَنْهُ: إِنَّ هَذِهِ لَنَاعِمَةٌ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْلَتُهَا أَنْعَمُ مِنْهَا "(٢). اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّ هَذْهِ لَنَاعِمَةٌ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْلَتُهَا أَنْعَمُ مِنْهَا "(٢).

وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: "أَنْهَارُ الْجَنَّةِ تَخْرُجُ مِنْ تَحْتِ تِلالِ أَوْ حِبَالِ الْمِسْكِ".

<sup>(</sup>١) "صحيح الترمذي" (٢٦٧٧).

<sup>(</sup>٢) "الصحيحة" (٢٥١٤).

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِسَنَد حَسَنِ: "إِنَّ أَرْضَ الْجَنَّةِ مَرْمَرَةٌ بَيْضَاءُ مِسَنْ فَضَّة كَأَنَّهَا مَرْآةً" - أَيْ بِالنِّسِبَةِ لِبَعْضِ الْجَنَّاتِ حَتَّى لا يُنَافِي مَا مَرَّ - "وَإِنَّ نُورَهَا مِثْلُ مَا قَبُّلَ طُلُوعَ الشَّمْسِ، وَأَنْهَارُهَا لَتَحْرِي عَلَى الأرْضِ مِنْ غَيْرِ أُحْدُود مُسْكَفَة لا تَفيضُ هَاهُنَا وَلا هَاهُنَا، وَإِنَّ حُلَلَهَا مِنْ شَجَرَة فِيهَا ثَمَرٌ كَأَنَّهُ رُمَّانٌ فَإِذَا أَرَادَ وَلَيُّ اللَّهِ مِنْهَا لَهُ عَنْ سَبْعِينَ حُلَّة أَلُوانًا بَعْدَ أَلُوانٍ ثُمَّ تَنْطَلِقُ كَسُونً كَمُ كَمَا كَانَتُ". وَلَيْ اللَّهُ مِنْ أَغْصَانِهَا فَانْفَلَقَتْ لَهُ عَنْ سَبْعِينَ حُلَّة أَلُوانًا بَعْدَ أَلُوانٍ ثُمَّ تَنْطَلِقُ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَتُ".

وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ: "فِي الْجَنَّةِ بَحْرٌ لِلْمَاءِ وَبَحْرٌ لِلْعَسَلِ وَبَحْرٌ لِلْخَمْرِ ثُمَّ تَنْشَقُّ الأَنْهَارُ مِنْهَا بَعْدُ"(١).

وَابْنُ أَبِي الدُّنْيَا عَنْ أَنَسٍ مَوْقُوفًا وَهُو أَشْبَهُ وَغَيْرُهُ مَرْفُوعًا: "لَعَلَّكُمْ تَظُنُّونَ أَنَّ أَنْهَارَ الْحَنَّةِ أُخْدُودٌ فِي الأَرْضِ لا وَاللَّهِ إِنَّهَا لَسَائِحَةٌ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ إِحْدَى حَافَّيْهَا اللَّؤُلُؤُ وَالْاَحْرَى الْيَاقُوتُ وَطِينُهُ الْمَسْكُ الأَذْفَرُ وَهُو الَّذي لا خَلْطَ لَهُ".

وَالْبُخَارِيُّ: "إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظُلِّهَا مِائَةَ عَامِ لا يَقْطَعُهَا إِنْ شَئْتُمْ فَاقْرَءُوا ﴿وَظُلِّ مَمْدُودَ وَمَاء مَسْكُوبِ﴾". وَالشَّيْخَانِ: "إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ الْجَوَادَ الْمُضَمَّرَ السَّرِيعَ مَائَةَ عَامٍ لا يَقْطَعُهَا" زَادَ التِّرْمِذِيُّ: "وَذَلِكَ الظَّلَلُ الطَّلَلُ الْمَمْدُودُ".

وَصَحَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا: "الظّلُّ الْمَمْدُودُ شَحَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ عَلَى سَاق يَسِيرُ الرَّاكِبُ الْمُجِدُّ فِي ظُلِّهَا مِائَةَ عَامٍ فِي نَوَاحِيهَا فَيَخْرُجُ أَهْلُ الْجَنَّةِ أَهْلَ الْغُرَفُ وَغَيْرَهُمْ فَيَتَحَدَّثُونَ فِي ظَلِّهَا فَيَشْتَهِي بَعْضُهُمْ وَيَذْكُرُ لَهْوَ الدُّنْيَا فَيُرْسِلُ اللَّهُ رِيْحًا مِنْ الْجَنَّةِ فَيُرْسِلُ اللَّهُ رِيْحًا مِنْ الْجَنَّةِ فَيُرْسِلُ اللَّهُ رِيْحًا مِنْ الْجَنَّةِ. قَنُحَرِّكُ تَلْكَ الشَّجَرَةَ بِكُلِّ لَهُو كَانَ فِي الدُّنْيَا".

وَالطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ حَبَّانَ فِي صَحِيحَهِ: "أَنْ أَصْلَ شَجَرَةٍ طُوبَى شَبَهُ أَصْلِ شَحَرَةِ الْجَوْزَةِ يَنْبُتُ عَلَى سَاقَ وَاحِد ثُمَّ نَتْشُرُ أَعْلاهَا، وَإِنَّ أَعْظَمَ أَصْلِهَا أَنَّ الْجَذَعَةَ مِنْ الإبلِ الْجَوْزَةِ يَنْبُتُ عَلَى سَاقَ وَاحِد ثُمَّ نَتْشُرُ أَعْلاهَا، وَإِنَّ أَعْظَمَ أَصْلِهَا أَنَّ الْجَذَعَةَ مِنْ الإبلِ لَوْ ارْتَحَلَتْ لَمَا قَطَعَتْهَا حَتَّى تُتْكَسِرَ تَرْقُونُهَا هَرَمًا، وَإِنَّ عِظَمَ عُنْقُود مِنْ عَنَبها مَسِيرَةً شَهْرٍ لِلْغُرَابِ الأَبْقَعِ لا يَقَعُ وَلا يَثْتَنِي وَلا يَفْتُرُ، وَإِنَّ عِظَمَ الْحَبَّةِ مِنْهُ كَالدَّلُو الْكَبِيرِ".

<sup>(</sup>١) "صحيح الترمذي" (٢٠٧٨).

وَرَوَى أَبُو يَعْلَى هَذَا الأخِيرَ بِسَنَدِ حَسَنِ.

وَجَاءَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَارِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِسَنَد حَسَنِ فِي قَوْلُه تَعَالَى: ﴿وَدُلُلَـــتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلا﴾ قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ مِنْ ثِمَّارِ الْجَنَّةِ قَيَامًا وَقُعُودًا وَمُضْطَجِعِينَ. وَصَحَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: "إِنَّ جُذُوعَ نَخْلُهَا مِنْ زُمُرُّدَ أَخْضَرَ وَأُصُولُ سَعَفِهَا ذَهَبْ أَخْمَرُ وَصَحَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: "إِنَّ جُذُوعَ نَخْلُهَا مِنْ زُمُرُدُ أَخْصَرَ وَأُصُولُ سَعَفِها ذَهَبُ أَخْمَرُ وَسَعَفُها كَسُوتُهُمْ وَتُمْرُهَا أَمْثَالُ الْقِلالَ وَالدِّلاءُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنْ اللَّبِنِ وَأَخْلَى مِنْ الْعَسَلِ وَالدِّلاءُ أَشَدُ بَيَاضًا مِنْ اللَّبِنِ وَأَخْلَى مِنْ الْعَسَلِ وَالْذَلاءُ أَشَدُ بَيَاضًا مِنْ اللَّبِنِ وَأَخْلَى مِنْ الْعَسَلِ وَأَلْيَنُ مِنْ الزَّبْدِ لَيْسَ فِيهَا عُجْمٌ ".

وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ: "يَأْكُلُ أَهْلُ الْحَنَّةِ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ وَلا يَمْتَحِطُونَ وَلا يَتَغَوَّطُونَ وَلا يُبُولُونَ وَلَكِنَّ طَعَامَهُمْ ذَلِكَ حُشَاءٌ كَرِيحِ الْمِسْكِ يُلْهَمُونَ التَّسْ بِيحَ وَالتَّكْ بِيرَ كَمَا يُلْهَمُونَ التَّفْسَ".

وَصَحَّ: "إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيُعْطَى قُوَّةَ مِائَةِ رَجُلٍ فِي الأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْحِمَــاعِ تَكُـــونُ حَاجَةُ أَحَدِهِمْ رَشْحًا يُفيضُ مِنْ جُلُودَهُمْ كَرَشْحِ الْمسْكُ فَيَضْمُرُ بَطْنُهُ".

وَابْنُ أَبِي الدُّنْيَا وَالطَّبْرَانِيُّ بِسَنَد رُواتُهُ ثَهَاتُ: "إِنَّ أَسْفَلَ أَهْلِ الْجَنَّة أَجْمَعِينَ مَـنْ يَقُومُ عَلَى رَأْسِه عَشَرَةُ آلاف خَادِمٍ مَعَ كُلِّ خَادِمٍ صَحْفَتَانِ وَاحِدَةٌ مِنْ فَضَّة وَوَاحِـدَةٌ مِنْ فَضَّة وَوَاحِـدَةٌ مِنْ ذَهَبِ فِي كُلِّ صَحْفَة لَوْنَ لَيْسَ فِي الأَحْرَى مِثْلُهَا يَأْكُلُ مِنْ آخِرِهِ كَمَا يَأْكُلُ مَـنْ أَخِرِهِ كُمَا يَأْكُلُ مَـنْ أَخِرِهِ كُمَا يَأْكُلُ مَـنْ أَخُولُ مَلْكَ وَهُمَا يَأْكُلُ مَنْ آخِرِهِ مِنْ اللَّذَةً وَالطَّعْمِ مَا لا يَجِدُ لأَوَّلِهِ ثُمَّ يَكُونُ ذَلِكَ رَشَّحَ مِسْكُ وَجُشَاءَ مَسْكُ وَجُشَاءَ مَسْكُ، لا يَبُولُونَ وَلا يَتَغَوَّطُونَ وَلا يَمْتَحَطُونَ".

وَابْنُ أَبِيَ الدُّنْيَا: "إنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؛ لَيشَنَّهِي الطَّيْرَ مِنْ طُيُورِ الْجَنَّةِ فَيَقَعُ فِي يَده مُنْفَلَقًا نَضِيجًا".

وَابْنُ أَبِي الدُّنْيَا: "إنَّ الرَّجُلَ لَيَنشَتَهِي الطَّيْرَ فِي الْجَنَّةِ فَيَجِيءُ مِثْلَ الْبُخْتِيِّ حَتَّى يَقَعَ ﴾ عَلَى خُوَانٍ لَمْ يُصِبْهُ دُخَانٌ وَلَمْ تَمَسَّهُ النّارُ فَيَأْكُلُ مِنْهُ حَتَّى يَشْبَعَ ثُمَّ يَطِيرَ".

<sup>(</sup>١) "الصحيحة" (٢٥١٤).

وَابْنُ أَبِي الدُّنْيَا بِسَنَد حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ: "إِنَّ فِي الْجَنَّةِ طَائِرًا لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ رِيشَــة فَيَقَعُ عَلَى صَحْفَةِ الرَّجُلِ، مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَنْتَفِضُ فَيَقَعُ مِنْ كُلِّ رِيشَةٍ لَوْنْ أَبْيَضُ مِــنَّ التَّلْجِ وَأَلْيَنُ مِنْ الزُّبْدِ وَأَلَذُ مِنْ الشَّهْدِ لَيْسَ فِيهَا لَوْنٌ يُشْبِهُ صَاحِبَهُ ثُمَّ يَطِيرُ".

وَابْنُ أَبِي الدُّنْيَا بَسَنَد حَسَنِ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَعْرَابِيٍّ زَعَمَ أَنَّ شَجَرَةَ السِّدْرِ مُؤْذَيَةٌ لِأَنَّ لَهَا شَوْكَة اللَّهُ شَوْكَهُ السِّدْرِ مُؤْذَيَةٌ لِأَنَّ لَهَا شَوْكَة اللَّهُ شَوْكَة فَمَرَةً فَإِنَّهَا لَتُنْبِتُ ثَمَرًا تَنْفَتَقُ النَّمْرَةُ مِنْهَا عَنْ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ لَوْنَا فَخَعَلَ مَكَانَ كُلِّ شَوْكَة ثَمَرَةً فَإِنَّهَا لَتُنْبِتُ ثَمَرًا تَنْفَتَقُ الثَّمْرَةُ مِنْهَا عَنْ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ لَوْنَا مِنْ طَعَامٍ مَا فِيهَا لَوْنَ يُشْبِهُ الآخَرَ". وَالشَّيْخَانِ: "وَلَنْصِيفُهَا - أَيْ خِمَارُهَ المَّنْ عَلَى عَلَى مَنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا".

وَالطَّبَرَانِيُّ بِسَنَد حَسَنَ "لِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ مِنْ الْحُورِ الْعِينِ عَلَى كُلِّ زَوْجَة سَبْعُونَ حُلَّةً يُرَى مُخُّ سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءً لَحُومِهِمَا وَخُللَهِمَا كَمَا يُرَى الشَّرَابُ الأَحْمَرُ في الزُّجَاجَة الْبَيْضَاء".

وَذِكْرُ الزَّوْجَتَيْنَ مِنْ الْحُورِ الْعِينِ هُنَا لا يُنَافِي ذِكْرَ أَكْثَرَ مِنْهُمَا فِي بَعْضِ الأحَاديثِ كَحَديثِ أَحْمَدَ: "وَإِنَّ لَهُ - أَيْ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّة مِنْ الْحُورِ الْعِينِ - لاَثْنَانِ وَسَــبْعُونَ رَوْجَةً سُوَى أَزْوَاجِهِ مِنْ الدُّثِيَا، وَإِنَّ الْوَاحِدَةَ مِنْهُنَّ لَتَأْخُذُ مَقْعَدَتِهَا قَدْرَ مِيلٍ".

وَصَعَ عَنْ الْبِيْهَقَقِيّ: "إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَيَتَزَوَّجُ حَمْسَمائَةِ حَـوْرَاءَ وَأَرْبَعَـةَ اللهَ عَنْ الْبِيْهَقَقِيّ: "إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَيَتَزَوَّجُ حَمْسَمائَةِ حَـوْرَاءَ وَأَرْبَعَـةَ الاف بكْر وَنَمَانِيَةَ آلاف بكْر وَنَمَانِيَةَ آلاف بكْر وَنَمَانِيَةَ آلاف بَيْعانِقُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مِقْدَارَ عُمُرهِ فِي الدُّنْيَا".

وَرَوَى الشَّيْحَانِ: "وَلِكُلِّ امْرِئِ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ اثْنَتَانِ يُرَى مُخُ سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ وَمَا فِي الْجَنَّةَ أَعْزَبُ".

وَّفِي حَدَيثِ عِنْدَ أَبِي يَعْلَى وَالْبَيْهَقِيِّ "وَٱلَّذِي بَعْشِي بِالْحَقِّ مَا أَنْتُمْ فِي الدُّنِيَا بِأَعْرَفَ بِأَرْوَاجِهُمْ وَمَسَاكَنِهِمْ فَيَدْخُلُ رَجُلٌ مِنْهُمْ عَلَــى بِأَرْوَاجِهُمْ وَمَسَاكَنِهِمْ فَيَدْخُلُ رَجُلٌ مِنْهُمْ عَلَــى الْمُنْقَانِ وَالنَّتَيْنِ مِنْ وَلَدَ آدَمَ لَهُمَا فَضْلٌ عَلَى مَنْ أَنْشَأَ اللَّهُ بَعَبَادَتِهِمَا فِي الدُّنِيَّا يَدْخُلُ عَلَى الأُولَى مِنْهُمَا فِي غَرْفَة مِنْ يَافُوتَة عَلَى سَرِيرٍ مِـنْ اللَّهُ بَعِبَادَتِهِمَا فِي الدُّنِيَّا يَدْخُلُ عَلَى الأُولَى مِنْهُمَا فِي غَرْفَة مِنْ يَافُوتَة عَلَى سَرِيرٍ مِـنْ ذَهْبَ مُكَلَّلُ بِاللَّوْلُو عَلَيْهِ سَبْعُونَ زَوْجًا – أَيْ صِنْفًا مِنْ شَنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقَ ثُمَّ يَضَعُ يَدَهُ بَيْنَ كُتِهُمْ أَنْ مِنْ مَدْرِهَا مِنْ وَرَاءِ ثِيَابِهَا وَجِلْدِهَا وَلَحْمِهَا وَإِنَّهُ لَيَنْظُــرُ

إِلَى مُخِّ سَافِهَا كَمَا يَنْظُرُ أَحَدُكُمْ إِلَى السِّلْكِ فِي قَصَبَةِ الْيَاقُوتِ كَبِدُهُ لَهَا مِرْآةٌ وَكَبِدُهَا لَهُ مِرْآةٌ، فَبَيْنَا هُوَ عَنْدَهَا لا يَمَلُّهَا وَلا تَمَلُّهُ وَلا يَأْتِيهَا مَرَّةٌ إِلا وَجَدَهَا عَنْرَاءَ مَا يَفْتُ رُ لَهُ مِرْآةٌ، فَبَيْنَا هُوَ عَنْدَهَا لا يَمَلُّهَا وَلا تَمَلُّ إِلا فَكُرُهُ وَلا يَشْتَكِي قُبُلَهَا فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ نُودِيَ إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا أَنْكَ لا تَمَلُّ وَلا نَمَلُّ إِلا فَكُرُهُ وَلا يَسْتَى وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةً كُلَّمَا أَنَّهُ لا مَنِيَّ وَلا مَنيَّةً أَلا إِنَّ لَكَ أَرْواجًا غَيْرَهَا فَيَخْرُجُ فَيَأْتِيهِنَّ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةً كُلَّمَا جَاءً وَاحِدَةً اللهُ وَاحِدَةً اللهُ مَا فِي الْجَنَّةِ شَيْءٌ أَحْسَنُ مِنْكَ أَوْ مَا فِي الْجَنَّةِ شَيْءٌ أَحُبُّ إِلَيَّ مِنْكَ أَوْ مَا فِي الْجَنَّةِ شَيْءٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْكَ أَوْ مَا فِي الْجَنَّةِ شَيْءٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْكَ أَوْ مَا فِي الْجَنَّةِ شَيْءٌ أَحَبُّ إِلَى مِنْكَ أَوْ مَا فِي الْجَنَّةِ شَيْءٌ أَحَبُّ إِلَى مِنْكَ أَوْ مَا فِي الْجَنَّةِ شَيْءٌ أَحَبُ إِلَى اللّهُ فَي الْجَنَّةِ شَيْءً أَوْ مَا فِي الْجَنَّةِ شَيْءً أَمُ اللّهُ مِنْكَ أَوْ مَا فِي الْجَنَّةِ شَيْءً إِلَيْهِ مِنْكُونَا أَلُونُ اللّهُ مَا فِي الْجَنَّةِ شَيْءً أَعْمَالًا مُنْ أَيْفُ لِلْ أَلْهُ مَا فِي الْجَنَّةِ شَيْءً أَوْمَا فِي الْمَالِكَ أَوْمَا فِي الْمَالِقُ إِلَا اللّهُ مَا فِي الْمَالِقِي الْمُؤْلِقُ اللّهُ مَا فِي الْمَالِقِي الْمُؤْلِقِي اللّهُ لا مُنْ إِلَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْوَالَاقُولُولُولُولُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ

وَأَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ: "أَيْزَوَّجُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْحَثَّةِ أَرْبَعَةَ آلاف بِكْرٍ وَنَمَانِيَةَ آلاف أَيْم وَمِائَةَ حَوْرَاءَ فَيَحَثَمِعُونَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ فَيُقُلْنَ بِأَصْوَاتِ حِسَانٌ لَمْ تَسْمَعُ الْخَلامِقُ أَيْم وَمِائَةَ حَوْرَاءَ فَيَحْتُمعُونَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ فَيُقُلْنَ بِأَصُواتِ حِسَانٌ لَمْ تَسْمَعُ الْخَلامِقُ لِمِمْنُ النَّاعِمَاتُ فَلا نَبِيدُ، وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلا نَبِيدُ، وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلا نَطْعَنُ، طُوبِي لِمَنْ كَانَ لَنَا وَكُنَّا لَهُ". وَوَجْهُ عَدَمِ الْمُنَافَاةِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَعْوَيَاتُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بِالْقَلِيلِ فَأَخْبَرَ بِهِ ثُمَّ أَعْلَمُ أَنَّ الْمَوْصُوفِينَ بِمَا ذُكِرَ مِنْ تلْكَ الْخُلَلِ الْمَذْكُورَةِ اثْنَتَانَ وَالْبُاقِيَاتُ مُنْهُنَّ لَهُ الْمَوْصُوفِينَ بِمَا ذُكِرَ مِنْ تلْكَ الْخُلَلِ الْمَدْكُورَةِ اثْنَتَانَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ الْمَوْصُوفِينَ بِمَا ذُكِرَ مِنْ تلْكَ الْخُلَلِ الْمَدْكُورَةِ اثْنَتَانَ وَالْبُاقِيَاتُ مُنْهُنَّ لَسَنَّ كَذَلِكَ أَوْ أَعْلِمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بِالْقَلِيلِ فَأَخْبَرَ بِهِ ثُمَّ أَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِي قَوْلُهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِي قَوْلُهُ تَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِي قَوْلُهُ تَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِي قَوْلُه تَعَالَى: "وَفُرُسْ مَرْفُوعَة الْبُنَ عُمْ النَّيْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فِي قَوْلُه تَعَالَى: "وَفُرُسْ مَرْفُوعَة الْنَاقُاعُهَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ مَسِيرَةُ مَا بَيْنَهُمَا خَمْسُماقَةَ عَامِ" (١).

وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالأُوْسَطَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "قُلْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَحُورٌ عِينٌ﴾ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُـورٌ: اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَكَالَّهُمُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَوْجَانُ﴾ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَفَاؤُهُنَّ كَصَفَاءِ الدُّرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ كَأَلَّهُمُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَوْجَانُ﴾ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَفَاؤُهُنَّ كَصَفَاءِ الدُّرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ فَيهِنَ خَيْرَاتٌ حَسَانٌ ﴾ قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَسُولَ اللَّهِ فَأَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ فَيهِنَ خَيْرَاتٌ حَسَانٌ ﴾ قَالَ صَلَّى اللَّه فَاخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ فَيهُنَ خَيْرَاتٌ حَسَانٌ ﴾ قَالَ صَلَّى اللَّه عَنْ قَوْلُ اللَّهِ وَسَلَّمَ: خَيْرَاتُ الْأَخْرِنِي عَنْ قَوْلُ اللَّه

(١) "ضعيف الجامع" (٦١٠٩).

عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ ﴾ قَالَ رقَّتُهُنَّ كَرقَّة الْجلْد الَّذي في دَاخل الْبَيْضَة ممَّا يَلِي الْقَشْرَ، قُلْت يَا رَسُولَ اللَّه فَأَخْبِرْنِي عَنْ قَوْل اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: ﴿عُرُبًا أَثْرَابًا ﴾ قَــالَ: هُنَّ اللَّوَاتِي قُبضْنَ في دَارِ الدُّنْيَا عَجَائِزَ رُمْصًا شُمْطًا خَلَقَهُنَّ اللَّهُ تَعَالَى بَعْد الْكَبَر فَجَعَلَهُنَّ عَذَارَى. عُرُّبًا مُتَعَشِّقَات مُتَحَبِّبَات أَثْرَابًا عَلَى ميلاد واحد. قُلْت يَا رَسُولَ اللَّه: أنساءُ الدُّنْيَا أَفْضَلُ أَمْ الْحُورُ الْغِينُ؟ قَالَ: بَلْ نسَاءُ الدُّنْيَا أَفْضَلُ مَنْ الْحُور الْعين كَفَضْل الظَّهَارَةَ عَلَى الْبِطَانَة، قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّه وَبِمَ ذَاكَ؟ قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَـلَّمَ: بصَلاتهم وصَيَامهنَّ وَعَبَادَتهنَّ للَّه عَزَّ وَجَلَّ أَلْبَسَ اللَّهُ عَزَّ وَجَـلَّ وُجُـوهَهُنَّ التُّـور وَأَحْسَادَهُنَّ الْحَرِيرَ، بيضُ الأَلْوَان خُضْرُ النِّيَابِ صُفْرُ الْحُليِّ مَحَامِرُهُنَّ الدُّرُّ وَأَمْشَاطُهُنَّ الذَّهَبُ يَقُلْنَ: أَلَا نَحْنُ الْحَالَدَاتُ فَلَا نَمُوتُ أَبَدًا، أَلا وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلا نَبْأَسُ أَبَدًا، أَلا وَنَحْنُ الْمُقيمَاتُ فَلا نَظْعَنُ أَبَدًا، أَلا وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلا نَسْخَطُ أَبَدًا طُوبَى لمَـنْ كُنَّا لَهُ وَكَانَ لَنَا. قُلْت: يَا رَسُولَ اللَّه الْمَرْأَةُ مَنَّا تَتَزَوَّجُ الزَّوْجَيْنِ وَالثَّلائَةَ وَالأرْبَعَةَ فـــي الدُّنْيَا ثُمَّ تَمُوتُ فَتَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَيَدْخُلُونَ مَعَهَا مَنْ يَكُونُ زَوْجُهَا مِنْهُمْ؟ قَالَ: يَا أُمَّ سَلَمَةَ إِنَّهَا تُحَيَّرُ فَتَحْتَارُ أَحْسَنَهُمْ خُلُقًا فَتَقُولُ: أَيْ رَبِّ إِنَّ هَذَا كَانَ أَحْسَنَهُمْ مَعي خُلُقًا في دَارِ الدُّنْيَا فَرَوِّجْنيه، يَا أُمَّ سَلَمَةَ ذَهَبَ حُسْنُ الْخُلُق بِخَيْرِ الدُّنْيَا وَالآخرَة"، وَمَا في هَذَا الْحَديث منْ تَخْييرَهَا الظَّاهرُ - وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ - أَنَّهُ لا يُنَافى قَوْلَ بَعْض أَثمَّتنا إنَّهَا تَكُونُ لَآخَرِهِمْ لَأَنَّ مَا في الْحَديث مَحَلُّهُ فيمَنْ مَاتَتْ لا في عصَّمَة أَحَد، وَمَا قَالَهُ ذَلكَ الإمَامُ فيمَنْ مَاتَتْ فِي عصْمَة إنْسَانِ فَهيَ لَهُ دُونَ غَيْرِه بخلاف مَنْ مَاتَتْ لا في عصْمَة أَحَد ولَهَا أَرْوَاجٌ فَإِنَّ أَحَدًا لَيْسَ أُولَى بِهَا مِنْهُمْ فَخُيِّرَتْ.

وَالطَّبَرَانِيُّ بَسَنَدَ صَحِيحٍ: "إِنَّ أَزْوَاجَ أَهْلِ الْحَنَّة لَيُغَيِّنَ أَزْوَاجَهُنَّ بَأَحْسَنِ أَصْوَاتِ مَا سَمَعَهَا أَحَدٌ قَطُّ وَإِنَّ مَمَّا يُغَيِّنَ به: نَحْنُ الْحَيِّرَاتُ الْحِسَانُ أَزْوَاجُ قَوْمٍ كَرَامٍ يَنْظُرُونَ بَعْرُونَ بَعْرُ الْحَلْدَاتُ فَلا نَمُنْنَهُ، وَنَحْنُ الآمِنَاتُ فَلا نَحَفْنَهُ، وَنَحْنُ الآمِنَاتُ فَلا نَحَفْنَهُ، وَنَحْنُ الآمِنَاتُ فَلا نَحَفْنَهُ، وَنَحْنُ الْمَقَيْمَاتُ فَلا نَحَفْنَهُ، وَنَحْنُ الْجَالِدَاتُ فَلا نَحَفْنَهُ، وَنَحْنُ الْمَقَيْمَاتُ فَلا نَحَفْنَهُ، وَنَحْنُ الْحَقْنَهُ اللهُ ا

وَقَدْ ازْدَادُوا حُسْنًا وَجَمَالا فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ: وَاَللَّه لَقَدْ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالا فَيَقُولُونَ وَأَنْتُمْ وَاَللَّه لَقَدْ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالا".

وَالتُّرْمَذَيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ أَبِي الدُّنْيَا بِسَنَد رُوَاتُهُ ثَقَاتٌ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضيَ اللَّــهُ عَنْهُ قَالَ لَسَعِيد بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنِي وَبَيْنَكِ فِي سُوقِ الْجَنَّة، فَـــالَ سَعِيدٌ: أَوَ فِيهَا سُوقٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. أَحْبَرَني رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَـــَالَ: "إنَّ أَهْلَ الْجَنَّة إِذَا دَخَلُوهَا نَرَلُوا فِيهَا بِفَصْلِ أَعْمَالِهِمْ فَيُؤْذَنُ لَهُمْ فِي مَقْدَار يَوْم الْجُمُعَة منْ أَيَّامِ الدُّنْيَا فَيَزُورُونَ اللَّهَ عَزَّ وَحَلَّ وَيُبْرِزُ لَهُمْ عَرْشَهُ وَيَتَبَدَّى لَهُمْ في رَوْضَة منْ ريـــاض الْجَنَّةِ فَتُوضَعُ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورِ وَمَنَابِرُ مِنْ لُؤْلُو وَمَنَابِرُ مَنْ يَاقُوت وَمَنَابِرُ مَنْ زَبَرْجَـــد وَمَنَابِرُ مِنْ ذَهَبِ وَمَنَابِرُ مِنْ فَضَّة، وَيَحْلَسُ أَدْنَاهُمْ وَمَا فِيهِمْ دَنِيءٌ عَلَى كُتُبَان مســـك وَكَافُور، وَمَا يَرَوْنَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَرَاسيِّ أَفْضَلُ منْهُمْ مَحْلسًا. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قُلْت يَا ال رَسُولَ اللَّه هَلْ نَرَى رَبَّنَا؟ قَالَ: نَعَمْ هَلْ تَتَمَارَوْنَ فِي رُؤْيَةَ الشَّمْسِ وَالْفَمَر لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟ قُلْنَا لا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: كَذَلكَ لا تُتَمَارَوْنَ في رُؤْيَة رَبِّكُمْ عَزَّ وَحَلَّ وَلا يَبْقَى ﴿ فِي ذَلَكَ الْمَجْلُسِ أَحَدُ إلا حَاضَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى مُحَاضَرَةً حَتَّى إِنَّهُ لَيَقُولُ الرَّجُلُ أَلا تَذْكُرَ يَا فُلانُ يَوْمَ عَملْت كَذَا وَكَذَا يُذَكِّرُهُ بَعْضَ غَدَرَاته في الدُّنْيَا فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَلَمْ تَغْفــــرْ لى؟ فَيَقُولُ: بَلَى فَبسَعَة مَغْفرَتي بَلَغْت مَنْزِلَتَك هَذه، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ غَشيَتْهُمْ سَحَابَةٌ إلىا مِنْ فَوْقِهِمْ فَأَمْطَرَتْ عَلَيْهِمْ طيبًا لَمْ يَحدُوا مثلَ ريحه شَيْئًا قَطُّ، ثُمَّ يَقُولُ رَبُّنَــا تَبَـــارَكَ أَلَهُ وَتَعَالَى: قُومُوا إِلَى مَا أَعْدَدْت لَكُمْ منْ الْكَرَامَة فَخُذُوا مَا اشْتَهَيْتُمْ، قَالَ: فَنَأْتِي سُوقًا قَدْ الْ حَفَّتْ به الْمَلائكَةُ فِيهِ مَا لَمْ تَنْظُرْ الْعُيُونُ إِلَى مِثْلِهِ وَلَمْ تَسْمَعْ الآذَانُ وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَـــى اللَّهِ الْقُلُوبِ قَالَ: فَيُحْمَلُ لَنَا مَا اشْتَهَيْنَا لَيْسَ يُبَاعُ فيه شَيْءٌ وَلا يُشْتَرَى وَفي ذَلكَ السُّوق يَلْقَى أَهْلُ الْجَنَّة بَعْضُهُمْ بَعْضًا، قَالَ: فَيُقْبِلُ الرَّجُلُ ذُو الْمَنْزِلَة الْمُرْتَفَعَة فَيَلْقَى مَنْ دُونَهُ وَمَا فِيهِمْ دَنيَ ۚ فَيَرُوعُهُ مَا يَرَى عَلَيْهِ منْ اللّبَاسِ فَمَا يَنْقَضي آخرُ حَديثه حَتَّى يَتَمَثَّلَ لَهُ أَنَّ مَا عَلَيْهِ أَحْسَنُ مِنْهُ وَذَلِكَ أَنَّهُ لا يَنْبَغي لأَحَد أَنْ يَحْزَنَ فيهَا، ثُمَّ نَنْصَرف إلَى مَنَازِلْنَا ﴿ فَيَتَلَقَّانَا أَرْوَاجُنَا فَيَقُلْنَ مَرْحَبًا وَأَهْلا لَقَدْ جَنْت وَإِنَّ بك منْ الْجَمَال وَالطِّيب أَفْضَلَ ممَّا فَارَقَتْنَا عَلَيْهِ، فَيَقُولُ إِنَّا حَالَسْنَا الْيَوْمَ رَبَّنَا الْحَبَّارَ عَزَّ وَحَلَّ وَيَحِقُّنَا أَنْ نَنْقَلِبَ بِمِثْلِ مَـــا انْقَلَبَنا"(١).

وَالتِّرْمِذِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ أَبِي الدُّنْيَا: "إِنَّ فِي الْحَنَّةِ لَسُوقًا مَا يُبَاعُ فِيهَا وَلا يُشْتَرَى لَيْسَ فِيهَا إِلَا الصُّورُ فَمَنْ أَحَبَّ صُورَةً مِنْ رَجُلِ أَوْ امْرَأَةِ دَخَلَ فِيهَا".

وَابُنُ أَبِي الدُّنيَا: "إِنَّ مِنْ نَعِيمِ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَنَّهُمْ يَتَزَاوَرُونَ عَلَى الْمَطَايَا وَالتُجُبِ، وَأَنَّهُمْ يُوْتُواْ إِلَى الْجَنَّةِ بِحَيْلٍ مُسَرَّجَةٍ مُلَجَّمَةٍ لا تَرُوثُ وَلا تَبُولُ فَيَرْ كَبُونَهَا حَتَّى يَنْتَهُوا إِلَى حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. فَيَأْتِيهِمْ مِثْلُ السَّحَابَةِ فِيهَا مَسا لا عَسَيْنَ رَأَتْ وَلا أَذُنَّ سَمَعَتْ فَيَقُولُونَ أَمْطِرِي عَلَيْنَا فَمَا يَزَالُ الْمَطَرُ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَنْتَهِي ذَلِكَ فَوْقَ أَمَانِيهِمْ، ثُمَّ يَبْعَفُ اللَّهُ رِجًا غَيْرَ مُوْدَيَة فَتَنْسفُ كُنْبَانَا مِنْ الْمِسْكَ عَنْ أَيْمَسانِهِمْ وَعَسَنْ شَصَمالِلِهِمْ وَغَيْ لَكُونَ وَعَسَنْ شَصَمالِلِهِمْ وَفِي مَفَارِقِهَا وَفِي رَعُوسهِمْ وَلكُلِّ رَجُسلٍ مَنْهُمْ حُمَّةٌ: - أَيْ شَعْرٌ مِنْ رَأْسِه عَلَى مَا اشْتَهَتَ نَفْسُهُ - فَيَتَعَلَّقُ ذَلِكَ الْمَسْكُ فِسِي مَنْهُمْ حُمَّةٌ: - أَيْ شَعْرٌ مِنْ رَأْسِه عَلَى مَا اشْتَهَتَ نَفْسُهُ - فَيَتَعَلَّقُ ذَلِكَ الْمَسْكُ فِسي مَنْهُمْ حُمَّةٌ: - أَيْ شَعْرٌ مِنْ رَأْسِه عَلَى مَا اشْتَهَتَ نَفْسُهُ - فَيَتَعَلَّقُ ذَلكَ الْمَسْكُ فِسي مَنْ النَّيَابِ ثُمَّ يُقْبِلُونَ حَتَّى يَنْتَهُوا إِلَى مَا تَشَعَلُ وَلَى الْحُمَّاتِ وَفِي الْحَيْلُ وَفِيمَا سَوى ذَلِكَ مِنْ النِّيَابِ ثُمَّ يُقْبِلُونَ حَتَّى يَنْتَهُوا إِلَى مَا اللهُ أَمَا لَكُ فِينَا حَاجَةٌ فَيْقُولُ الْمَرْأَةُ لَلْكَ الْمُولُونَ اللهُ أَمَا لَكُ فِينَا حَاجَةٌ فَيْقُولُ الْمَرْأَةُ وَمَا اللهُ تَعَلَى مَا أَنْتَ عَلَمْتَ مِلْمُونَ فَي فَهُ إِلَى الْمَوْقِفَ أَرْبَعِينَ جَزَاءً بِمَا وَمَا يَعْمَلُونَ ﴾ فَيَقُولُ اللّهُ تَعَلَى وَلِي الْمَالِقُ عَنْهَا لا اللّهُ يَعْمَلُونَ اللّهُ فَيَقُولُ الْمَا هُو فِيه مِنْ النَّعِيمُ وَلا يَعْمَلُونَ أَنَا وَوْ مَنَ مَا شَعْلَهُ عَنْهَا إِلا مَا هُو فِيه مِنْ النَّعِيمُ وَلا يُعْوَدُهُ مَا الْمَوْفِقُ أَلْهُ الْمَالِقُونَ أَنْهُ مَلْهُ الْمُؤْتَعِلَ عَنْهَا الْمَالِقُونَ وَلا يَعْمَلُونَ أَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَابْنُ أَبِي الدُّنْيَا وَالْبَزَّارُ: "إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ فَيَشْتَاقُ الإِخْوَانُ بَعْضُهُمْ إلَسى بَعْضِ فَيَسيرُ سَرِيرُ هَذَا خَتَى يَحْتَمِعَا جَمِيعُا فَيَشَكُنُ هَذَا وَيَتَكِئُ هَذَا وَسَرِيرُ هَذَا وَسَرِيرُ هَذَا إلَى سَرِيرِ هَذَا حَتَّى يَحْتَمِعَا جَمِيعُا فَيَتَكُنُ هَذَا وَيَتَكِئُ هَذَا فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ تَعْلَمُ مَتَى غَفَرَ اللَّهُ لَنَا؟ فَيَقُولُ صَاحِبُهُ نَعَمْ يَوْمَ كُنَا فِي مَوْضِع كَذَا وَكَذَا فَدَعَوْنَا اللَّهَ فَعَفَرَ لَنَا".

وَابْنُ أَبِي الدُّنْيَا: "َإِنَّ فِي الْحَنَّةِ لَشَجَرَةً يَخْرُجُ مِنْ أَعْلاهَا خَيْلٌ وَمِنْ أَسْفَلِهَا خَيْسُلٌ مِنْ ذَهَبٍ مُسَرَّحَةٌ مُلَجَّمَةٌ مِنْ دُرٌّ وَيَاقُوتٍ لا تَرُوثُ وَلا تَبُولُ لَهَا أَخْنِحَةٌ خُطُوتُهَا مَدُّ

<sup>(</sup>١) "ضعيف ابن ماجه" (٩٤٧).

فَيَرْكُبُهَا أَهْلُ الْجَنَّة فَتَطيرُ بهمْ حَيْثُ شَاءُوا، فَيَقُولُ الَّذينَ أَسْفَلُ مِنْهُمْ دَرَجَةً يَــ رَبِّ بِمَ بَلَغَ عَبَادُك هَذِه الْكَرَامَةَ كُلُّهَا؟ قَالَ: فَيُقَالُ لَهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا يُصلُّونَ باللَّيْل وَكُنْتُمْ تَنَامُونَ، وَكَانُوا يَصُومُونَ وَكُنْتُمْ تَأْكُلُونَ، وَكَانُوا يُنْفقُونَ وَكُنْتُمْ تَبْخَلُــونَ، وَكَــانُوا يُقَاتِلُونَ وَكُنْتُمْ تَحَبُّنُونَ". وَأَبُو نُعَيْمِ عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَحْهَهُ قَالَ: "إذَا سَـكَنَ أَهْــلُ الْحَنَّة الْحَنَّةَ أَتَاهُمْ مَلَكْ فَيَقُولُ: إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَزُورُوهُ فَيَحْتَمعُونَ فَيَأْمُرُ اللَّهُ تَعَالَى دَاوُد عَلَيْهِ الصَّالاةُ وَالسَّلامُ فَيَرْفَعُ صَوْتُهُ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ ثُمَّ تُوضَعُ مَائِدَةُ الْحُلْد، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّه: وَمَا مَائدَةُ الْحُلْد؟ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَاوِيَةٌ مِنْ زَوَايَاهَا أَوْسَــعُ مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرُقِ وَالْمَغْرِبِ فَيُطْعَمُونَ ثُمَّ يُسْقَوْنَ ثُمَّ يُكْسَوْنَ، فَيَقُولُونَ لَمْ يَبْقَ إلا التَّظْرُرُ أَ إِلَى وَحْه رَبِّنَا عَزَّ وَحَلَّ فَيَتَحَلَّى لَهُمْ فَيَحَرُّونَ سُجَّدًا فَيَقَالَ لَهُمْ لَسِتُمْ فِي دَارِ عَمَلِ إِنَّمَا فِي دَارِ حَزَاءٍ". وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ: "إِذَا دَحَلَ أَهْلُ إِلْحَنَّةِ الْحَنَّةَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ تُريدُونَ شَيْعًا أَزِيدُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ أَلَمْ تُبَيِّضْ وُحُوهَنَا؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنْجِنَا منْ النَّارِ؟ فَـــالَ: فَكَشَفَ الْحِجَابَ فَمَا أَعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ منْ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ ثُمَّ تَلا هَذِهِ الآيسةَ ﴿ إِلَّ ﴿ لَلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ﴾". وَابْنُ أَبِي الدُّنْيَا وَالطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدِ حَيِّد قَويٌ وَأَبُـــو يَعْلَى مُحْتَصَرًا وَرُواتُهُ رُواةُ الصَّحيحِ وَالْبَزَّارُ: "أَتَانِي حِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَفِي يَدهِ مرْآةٌ بَيْضَاءُ فِيهَا نُكْنَةٌ سُوْدَاءُ، فَقُلْت: مَا هَذه يَا حَبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذه الْجُمُعَةُ يَعْرضُهَا عَلَيْك رَبُّك لتَكُونَ لَك عيدًا وَللْمُتَك منْ بَعْدك، قَالَ: مَا لَنَا فيهَا؟ قَالَ: لَكُمْ فيهَا خَيْرٌ لَكُـــ فيهَا سَاعَةٌ مَنْ دَعَا رَبُّهُ فيهَا بخَيْرِ هُوَ لَهُ قَسْمٌ إِلا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ أَوْ لَيْسَ لَهُ بقَسْم إِلا أُدُّخرَ لَهُ مَا هُوَ أَعْظُمُ مِنْهُ، أَوْ تَعَوَّذَ فِيهَا مِنْ شَرٍّ هُوَ لَهُ عَلَيْهِ مَكْتُوبٌ إِلا أَعَاذَهُ مِنْ أَعْظَمَ مِنْهُ. قُلْت: مَا هَذه النُّكْتَةُ السُّودَاءُ فيها؟ قَالَ: هَذه السَّاعَةُ تَقُومُ فِي يَوْمِ الْحُمُعَةِ وَهُوَ سَــيَّدُ الأَيَّامِ عِنْدُنَا وَنَحْنُ نَدْعُوهُ فِي الآحِرَةِ يَوْمَ الْمَزِيد، قَالَ: قُلْت لَمْ تَدْعُونَهُ يَوْمَ الْمَزيد؛ قَالَ: إِنَّ رَبَّك عَزَّ وَجَلَّ اتَّخَذَ فِي الْجَنَّةِ وَادِيًا أَفَيْحَ مِنْ مسْكُ أَبْيَضَ وَإِنَّهُ تَعَالَى يَتَجَلَّـــى فيه يَوْمَ الْجُمُعَة لأَهْلِ الْجَنَّةِ وَقَدْ جَلَسَ الأَنْبِيَاءُ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورِ خُفَّتْ بكَرَاسيّ مـــنْ ذَهَب للصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَبَقيَّةُ أَهْلِ الْجَنَّة عَلَى الْكُتُب، فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ تَعَـــالَى وَهُـــوَ يَقُولُ: أَنَا الَّذي صَدَقْتُكُمْ وَعْدي وَأَتْمَمْت عَلَيْكُمْ نِعْمَتي هَذَا مَحَلُّ كَرَامَتي مَا سَأَلُوني فَيَسْأَلُونَهُ الرِّضَا، فَيَقُولُ عَزَّ وَحَلَّ: رِضَايَ أَنْ أُحلَّكُمْ دَارِي وَتَنَالَكُمْ كَرَامَتِي فَاسْأَلُونِي، فَيَسْأَلُونَهُ حَتَّى تَنْتَهِي رَغْبَتُهُمْ فَيُفْتَحُ لَهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ مَا لا عَيْنٌ رَأَتْ وَلا أُذُنَّ سَمِعَتْ وَلا خَطَرَ عَلَى قَلْب بَشَرٍ إِلَى مِقْدَارِ مُنْصَرَفِ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَة، ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: فَلَيْسُوا إِلَى شَيْء أُحْوَجَ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْجُمُعَة لِيَرْدَادُوا فِيهِ كَرَامَةً وَلِيَرْدَادُوا فِيهِ نَظَرًا لِلّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلِّذَلِكَ دُعِي يَوْمَ الْمَزِيدِ".

وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مُطَوَّلًا. وَفيه: "إِنَّ الْحَنَّةَ لَيْسَ فيهَا لَيْلٌ وَلا نَهَارٌ إِلا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَـــدْ عَلَمَ مَقْدَارَ ذَلِكَ وَسَاعَاتِه، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَة في الْحين الَّذي يَبْرُزُ أَوْ يَخْرُجُ فيسه أَهْلُ الْجُمُعَة إِلَى جُمُعَتهمْ يُنَادي مُنَاد يَا أَهْلَ الْجَنَّة أُخْرُجُوا إِلَى دَارِ الْمَزيسد لا يَعْلَمُ سَعَتَهُ وَعَرْضَهُ وَطُولَهُ إِلا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَحْرُجُونَ في كُثْبَان منْ الْمسْك، قَالَ حُذَيْفَةُ: وَإِنَّهُ لَهُوَ أَشَدُّ بَيَاصًا منْ دَقيقكُمْ هَذَا فَيَحْرُجُ غَلْمَانُ الأَنْبِيَاء بِمَنَابِرَ منْ نُسـور وَيَحْـــرُجُ غَلْمَانُ الْمُؤْمِنِينَ بِكَرَاسِيٌّ مِنْ يَاقُوت، فَإِذَا وُضِعَتْ لَهُمْ وَأَخَذَ الْقَوْمُ مَجَالسَهُمْ بَعَثَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِمْ رَيْحًا تُدْعَى الْمُثْيَرَةَ تُثيرُ عَلَيْهِمْ الْمسْكَ الْأَبْيَضَ فَتُدْخِلُهُ منْ تَحْــت تَيَابِهِمْ وَتُخْرِجُهُ فِي وُجُوهِهِمْ وَأَشْعَارِهِمْ فَتَلْكَ الرِّيخُ أَعْلَمُ كَيْفَ تَصْنَعُ بذَلكَ الْمسْك منْ امْرَأَة أَحَدكُمْ إِذَا دَفَعَ إِلَيْهَا كُلُّ طيب عَلَى وَجْه الأرْض لَكَانَتْ تلْكَ الرِّيحُ أَعْلَسمَ كَيْفَ تَصْنَعُ بذَلكَ الْمسلك منْ تلْكَ الْمَرَأَة لَوْ دَفَعَ إِلَيْهَا ذَلَكَ الطِّيبَ بإذْن اللَّه عَـزَّ وَجَلَّ. قَالَ: ثُمَّ يُوحِي اللَّهُ سُبْحَانُهُ إِلَى حَمَلَة الْعَرْشِ فَيُوضَعُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ الْجَنَّة وَبَيْنَـــهُ وَبَيْنَهُمْ الْحُجُبُ فَيَكُونُ أَوَّلُ مَا يَسْمَعُونَ منْهُ أَنْ يَقُولَ: أَيْنَ عَبَادي الَّــذينَ أَطَـاعُوني بالْغَيْبِ وَلَمْ يَرَوْنِي وَصَدَّقُوا رُسُلي وَاتَّبَعُوا أَمْرِي فَسَلُونِي، فَهَذَا يَوْمُ الْمَزيــــد فَتَتَّفــــَقُ كُلمَتُهُمْ رَبَّنَا رَضينَا عَنْك فَارْضَ عَنَّا فَيُحيبُهُمْ لَوْلا رَضيت عَنْكُمْ مَا أَسْكَنْتُكُمْ جَنَّتسى فَاسْأَلُونِي فَهَذَا يَوْمُ الْمَزِيد فَتَتَّفَقُ كَلَمَتُهُمْ رَبَّنَا أَرِنَا نَنْظُرْ إِلَيْك فَيَكْشفُ اللَّــهُ تَبَــارَكَ وَتَعَالَى الْحُجُبَ وَيَتَحَلَّى لَهُمْ فَيَغْشَاهُمْ مِنْ نُورِهِ شَيْءٌ لَوْلا أَنَّهُ قَضَى عَلَيْهِمْ أَلا يَحْتَرَقُوا لاحْتَرَقُوا ممَّا غَشْيَهُمْ منْ نُورِه تَبَارَكَ وَتَعَالَى، نُمَّ يُقَالُ لَهُمْ ارْجعُسوا إلَسَى مَنَسازلكُمْ فَيرْجَعُونَ إِلَى مَنَازِلِهِمْ وَقَدْ حَفَوْا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ وَحَفَيْنَ عَلَيْهِمْ مَمَّا غَشيَهُمْ مَنْ نُــوره تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فَإِذَا صَارُوا إِلَى مَنَازِلِهِمْ وَتَرَادًّ النُّورُ وَأَمْكَنَ وَتَرَادًّ وَأَمْكُنَ حَتَّى يَرْحَعُوا

إِلَى صُورِهِمْ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا فَيَقُولُ لَهُمْ أَزْوَاجُهُمْ لَقَدْ خَرَجْتُمْ مِنْ عِنْدَنَا عَلَى صُورَة وَرَجَعْتُمْ عَلَى غَيْرِهَا، فَيَقُولُونَ ذَلِكَ بأَنَّ اللَّهَ تَبَارِكَ وَتَعَالَى تَجَلَّى لَنَا فَنَظَرَّنَا مِنْهُ إِلَى مَا خَفَيْنَا بِهِ عَلَيْكُمْ فَلَهُمْ فِي كُلِّ سَبْعَة أَيَّامِ الضِّعْفَ عَلَى مَا كَانُوا وَذَلِكَ فَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةٍ أَعْيُن جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾".

وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ: "إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْحَنَّةُ مَنْزِلَةً لَمَنْ يَنْظُرُ إِلَى جَنَانِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَنَعِيمِهِ وَحَدَمِهِ وَسُرُرِهِ مَسِيرَةَ أَلْفِ سَنَةٍ، وَأَكْرَمُهُمْ عَلَى اللَّهِ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى وَجَهِهِ غُدُوةً وَعَشَيَّةً ثُمَّ قَرَأً رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: ﴿ وَجُوهٌ يَوْمَعُدُ فَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا لَسَاطَرَةٌ ﴾" أَنَّ ثُمَّ قَرَأً رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: ﴿ وَسُلِّمَ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى وَجَهِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلِلَّ وَابْنُ أَبِي الدُّنْيَا: "إِنَّ أَفْضَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً مَنْ يَنْظُرُ إِلَى وَجَهِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلِلُ

وَالشَّيْخَانِ: "إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لأَهْلِ الْحَنَّةِ يَا أَهْلَ الْحَنَّةِ، فَيَقُولُونَ لَبَيْكَ رَبَّنَا وَقَدْ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْك، فَيَقُولُ: هَلْ رَضِيتُمْ؟ فَيَقُولُونَ وَمَا لَنَا لا نَرْضَى يَا رَبَّنَا وَقَدْ أَعْطَيْتُنَا مَا لَمْ تُعْط أَحَدًا مِنْ خَلْقِك، فَيَقُولُ أَلا أَعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُونَ وَأَيُّ أَعْطَيْتُم مَنْ ذَلِك؟ فَيَقُولُونَ وَأَيُّ أَعْطَيْتُنَا مَا لَمْ تُعْط أَحَدًا مِنْ خَلْقِك، فَيَقُولُ أَلا أَعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِك؟ فَيَقُولُونَ وَأَيُّ أَنْهِ اللّهُ عَلَيْكُمْ رَضُوانِي فَلا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا".

وَالشَّيْخَانَ: "قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَعْدَدْتَ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لا عَيْنَ رَأَتْ وَلا أَذُنَّ اسْمَعَتْ وَلا خَطْرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرِ اقْرَءُوا إِنْ شَنَّتُمْ: ﴿ فَالا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَخْفِي لَهُمْ مِنْ الْجَنَّةِ عَيْنِ مِنْ الْجَنَّة خَيْرٌ مِنْ الْجَنَّة خَيْرٌ مِنْ الْجَنَّة خَيْرٌ مِنْ الْجَنَّة عَيْرٌ مِنْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللْهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ اللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللْمُ اللللْهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللللللللللّهُ الللللللللللللّ

وَصَحَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: "لَيْسَ في الْجَنَّة شَيْءٌ ممَّا في الدُّثيَا إلا الأسْمَاءَ".

وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ: "إِذَا دَحَلَ أَهْلُ الْحَنَّةِ الْحَنَّةَ لَادَى مُنَادِ آنَ لَكُمْ أَنْ تَصِـحُوا فَــــلا تَسْقَمُوا أَبَدًا، وَآنَ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا فَلا تَمُوتُوا أَبَدًا، وَآنَ لَكُمْ أَنْ تَشْبُوا فَلا تَهْرَمُـــوا

<sup>(</sup>١) "الضعيفة" (١٩٨٥).

<sup>(</sup>٢) "صحيح الترمذي" (١٣٤٥).

أَبِدًا، وَآنَ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلا تَبْأَسُوا أَبَدًا، وَذَلِكَ فَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَحَلَّ: ﴿وَنُسـودُوا أَنْ تَلْكُمْ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾".

وَالشَّيْخَانِ "يُؤْتَى بِالْمَوْتِ كَهَيْئَة كَبْشِ أَمْلَحَ فَيْنَادِي مُنَادِ يَا أَهْلَ الْجَنَّة فَيَشْرَئِبُونَ وَالشَّيْخَانِ الْيُوْتَى بَالْمَوْنَ وَقَيْظُرُونَ فَيَقُولُ: هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ هَلَا الْمَوْتُ وَكُلُّهُمْ قَدْ رَأُوهُ فَيُذْبَحُ بَيْنِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، ثُلِمَ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ هَذَا الْمَوْتُ وَكُلُّهُمْ قَدْ رَأُوهُ فَيُذْبَحُ بَيْنِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، ثُلِمَ يَقُولُ يَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ بِلا مَوْت ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَالنَّارِ، ثُلِمَ يَقُولُ يَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ بِلا مَوْت ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَالْسَلَوْمُ مُونَدُ اللَّهُ النَّارِ خُلُودٌ بِلا مَوْت ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَالْسَلَوْمُ اللَّهُ وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ وَأَشَارَ بِيَده إِلَى الدُّنْيَا"، وَفِي رَوايَة لَهُمَا: "ثُمَّ يَقُومُ مُؤَذِنْ بَيْنَهُمْ فَيَقُولُ كَيَا أَهْلَ الْحَنَّةِ لا مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّالِ لا مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّالِ لا مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّالِ لِ كُلُودُ عَلَى اللَّذِيلَا فَيْ اللَّهُ لَا لَهُ مَوْتَ وَيَا أَهُلَ النَّالِ لَا أَلْهُلُهُ اللَّهُ لَوْمُونُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ اللَّهُ

جَعَلْنَا اللَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةُ الَّذِينَ أَحَلَّ عَلَيْهِمْ رِضْوَانَهُ وَأَدَامَ لَهُ مَ حُــودَهُ وَكَرَمَــهُ وَإِحْسَانَهُ، وَآمَنَنَا فِي الدَّارَيْنِ مِنْ سَائِرِ الْفِتَنِ وَالْمِحَنِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَبِالإِجَابَةِ جَدِيرٌ آمِينَ آمِينَ آمِينَ آمِينَ آمِينَ آمِينَ آمِينَ آمِينَ

وَهَذَا آخِرُ مَا قَصَدْته وَتَمَامُ مَا أَرَدْته وَالْحَمْدُ لِلّهِ الّذي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَديَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ أَوَّلا وَآخِرًا وَبَاطِئَا وَظَاهْرًا. يَا رَبَّنَا لَك الْحَمْدُ كَمَا أَنْنَت يَبْغِي لِجَلالِ وَجْهِك وَعَظِيمٍ سَلْطَانك سُبْحَانك لا نُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْك أَنْتَ كَمَا أَنْنَت عَلَى نَفْسك، فَلَكَ الْحَمْدُ دَائِمًا أَبَدًا حَمْدًا يُوافِي نِعَمَك وَيُكَافِئُ مَزِيدَك عَدَد خَلْقِسك وَرَضَاءَ نَفْسك وَزِنَة عَرْشك وَمِدَادَ كَلمَاتك، وَصَلِّ يَا رَبَّنَا وَسَلّمْ وَبَارِك أَفْضَلَ صَلاة وَرَضَاء نَفْسك وَزِنَة عَرْشك عَلَى عَبْدك وَبَيِنك وَرَسُولك أَشْرَف الْخَلْقِ وَرَسُول الْحَقَّ الْمُؤَيَّد مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ بِالصِّدِق سَيِّدنَا مُحَمَّد وَآله وَأَصْحَابه وَأَزْوَاجِه وَدُرَيِّتِه الطَّيْبينَ الطَّاهِرِينَ، كَمَا صَلَيْت وَسَلَّمْت وَبَارَكُ مَعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْمُؤَيِّد مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ بِالصِّدِق سَيِّدنَا مُحَمَّد وَآله وَأَصْحَابه وَأَزْوَاجِه وَدُرَيِّتِه الطَّيْبينَ الطَّاهِرِينَ، كَمَا صَلَيْت وَسَلَّمْت وَبَارَكُت عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ وَكُولُ وَزِنَة عَرْشك وَمِدادَ كَلمَاتِك كُلْمَا غَفلَ عَنْ ذَكْرِك وَذِكْرِهِ الْعَافُلُونَ: الْأَوْمُ فَيها سَلامٌ وَآخِرُ دَعُواهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلّه رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ الْعَمْدُ لِلّه رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ الْعَمْدُ لِلَه رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ الْعَمْدُ لِله رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ الْعَمْدُ لِله رَبِ الْعَالَمِينَ أَلْ

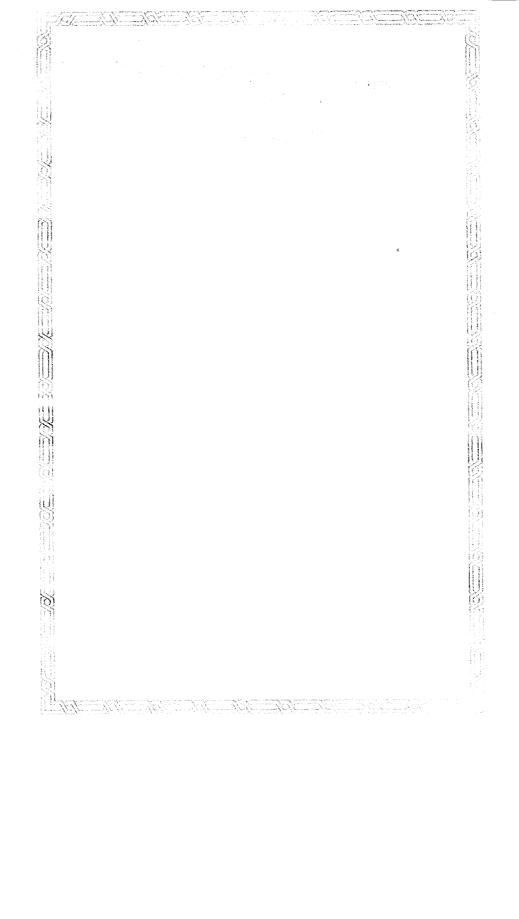

## الفهارس

## كتب للمحقق

|                                           | <del></del>                                                          |                |                                                            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|
| نوعه                                      | اسد الكتاب                                                           | نيمه           | اسد الكتاب                                                 |
|                                           | ندة                                                                  | المة           |                                                            |
| in the sale of                            |                                                                      |                |                                                            |
| تاليف                                     | (علان النكير على فرق التكفير                                         | تاليف          | شرح الدروس المهمة لعامة الأمة                              |
| الم يقدم للطبع<br>الم يقدم للطبع          | الصبح السافر في جواب قول القائل من لم يكف الكاف                      | ئاليف          | المرح الدروس المهمة لغامة الإمة                            |
| ے بھم سعبع                                |                                                                      |                | السهام القتالة في الرد علي صاحب الاستحالة                  |
| تحقيق ودارسة                              | المتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية                                   | تالیف<br>تالیف | الإقحام لمن زعم انقضاء عمر أمة الإسلام                     |
|                                           |                                                                      | الليب          |                                                            |
| الرقائق                                   |                                                                      |                |                                                            |
|                                           | نودار السلف المسالح في رحاية الأوقات                                 | تاليف          | المفراغ نعمه لم نقمة                                       |
| تكليف                                     | المسور المنة لمن                                                     | تاليف          | الحياة الطيية                                              |
| تاليف                                     | النجاة من النار                                                      | تاليف          | الطريق إلى المجنة                                          |
| تاليف                                     | ليقاظ الهدم قبل يوم الندم                                            | تاليف          | المخوف من الله                                             |
| تاليف                                     | سلسلة رحلة إلى الدار الأخرة عشرة أجزاه                               | تأليف          | وفاة الرسول 🐞                                              |
| ثاليف                                     | النترياق في فضيلة الإنفاق                                            | تاليف          | رحلة الإسراء والمعراج                                      |
| لم تقدم للطبع                             | بر اوالدین                                                           | لم تقدم للطيم  | الجزاء من جنس الصل                                         |
| لم تقدم للطبع                             | بر موصول<br>الداء والنواء لابن المتيم                                | تمثيق          | صيد الخاطر لابن الجوزى                                     |
| تحقيق                                     | كتاب التوابين لابن قدامة المقدسي                                     | تمثيق          | مغتصر منهاج القاصدين لابن قدامة المقدسي                    |
| تعقيق                                     | التحرين دان قامه فيوسي<br>الاتحرن                                    | تمثيق          | التوهم للهارث المحاسبي                                     |
| تكليف                                     | دماه الألبياء                                                        | تعليق          | الخشوع في المسلاة لابن رجب العنبلي                         |
| تكليف                                     | كيف نقيل صلاتي                                                       | تعقيق          | القناعة في الإحاطة بأثير اط المباعة للسفاء م               |
| تكليف                                     | 26.25 (10.21 4 15                                                    | تمثيق          | سختصس قيام الليل للمروزي                                   |
| تأليف                                     | كيف تبني لك بيئًا في قلبنة<br>حلاوة الإيمان                          | تاليت          | يا طالب النجاة                                             |
| تاليف                                     |                                                                      | تاليف          | بر النجاة                                                  |
| تاليف                                     | هؤلاء يحبهم القرور سوله                                              | ناليف          | الممورد الرائق في الزهد والرقانق                           |
| تعقيق                                     | الزواهر عن قلتراف الكبائر للهيشي                                     |                |                                                            |
| الفقه وأصوله                              |                                                                      |                |                                                            |
| تاليف                                     | إصلام الأسام بعكم إغراج زكاة الفطر من غير                            | تأليف          | الجامع لأحكام زكاة الفطر                                   |
| نا <b>نی</b> ف                            | الطعام                                                               |                |                                                            |
| تاليف                                     | تلغيمان الكلام في أحكام المبيام                                      | جمع وتاليف     | فتاوى المنساء صبمن سلسلة فتاوى العلماء                     |
| تاليف                                     | ر عاية الأوقات في ترتيب العقوق والمهمات                              | تاليف          | قطع الجدال في ثبوت الهلال                                  |
|                                           | هدى خير الأثام في صبلاة القيام                                       | تاليف          | فتاوى وأهكام شهر المسيام                                   |
| لم تقدم للطبع                             | (ملام السعيد بأداب العيد                                             | لم تقدم للطبع  | الإتعاف في أداب الاحتكاف                                   |
| لم تقدم للطبع                             | فتلوى المسيام لمشيخ الإمسلام                                         | لم تقدم للطبع  | شرح المستر في بيان ليلة القنر                              |
| لم تقدم للطبع                             | كسر طاغوت الكهان المدحين للعلاج بالتران                              | تمليق          | مرشد العدان إلى أحوال الإنسان وهو كتاب في                  |
| لم تقدم للطبع                             | 3545-CF043                                                           | لم تطبع        | تقنين المشريعة الإسلامية                                   |
| تاليف                                     | تلكير اليقظان بوظائف رمضان                                           | تاليف          | أهكام الممال والنفقة علمي الأهل والمعيال                   |
| علوم البلاغة والنقد الأدبى والأدب المقارن |                                                                      |                |                                                            |
|                                           | المواو البلاغة للجوجاني                                              | تطيق           | الأطول على التلفيص                                         |
| تعقيق                                     | قسدة لاين رشيق                                                       | تعقيق          | المطول على التلخيص                                         |
| تحقيق                                     | المطراز للعلوى                                                       | تمثيق          | دلائل الإعجاز المجرجاني                                    |
| تحقيق                                     | التوظيف البلاغي لمسيغة الكلمة دراسات نظرية                           | تاليف          | مسن بلاضة الكتساب والمسنة وهوالإمسام الطبيسي               |
| تاليف                                     | عوصيت مبدعي عنيعه معمه دراسات نظريه                                  |                | وتجديداته البلاغية                                         |
|                                           | المنبواه على مديرة البلاغة العربية                                   | تاليف          | البلاغة بين النظرية والتطبيق                               |
| ناليف                                     | لطانف التبيان في المعاني والبيان للطيبي                              | ناليف          | الإمجاز المسرفي للقرآن المكريم                             |
| تحقيق ودراسة                              | التأخيب في علم الدلاعة القامين                                       | تعقيق ودراسة   | بلاغات النمياء لابن طيفور                                  |
| تعقيق ودراسة                              | انتاخيص في طوم البلاغة للتزويني<br>التبيان في المعاني والبيان للطبيي | تعثيق          | الكاشف من حقبائق السين وهو شيرح بلاغير أ                   |
| تعقيق                                     | 1                                                                    |                | لمقتكاة المصنابيح للطيني ١٣ مطلا                           |
| ندنيق                                     | الإيضناح في طوم البلاغة للقزويني                                     | تمقيق          | علم البديع وفن الفصاحة للطبيي                              |
| الم تقدم للطبع<br>الم تقدم العطبع         | كيف تقرأ العمل الأدبى ؟                                              | تاليف          | سلملة در اممات اسلوبية في القرآن الكريم                    |
| م هدم همليع<br>تحقيق ودراسة               | معموعة شروح التلغيص فيطوم البلاغة                                    | لم تقدم للطبع  | التكرار الصبيغي في الشعر العربي المعاصد                    |
| تعقيق وبراسة                              | شرح المنعد على تلخيص المفتاح                                         | تحقيق ودراسة   | عروس الأفراح شرح وتلفيص المفلقاح للسبكي لمي علوم<br>لللاغة |
| نعقيق ودراسة                              | لمرح الدسولي على التلفيص                                             | تعقيق ودراسة   | مواهب الفتاح شرح تلغيص المفتاح لابن يعقوب                  |
| تحقيق وبراسه                              | J                                                                    |                | المغربي                                                    |

| لم تقدم الطبع                  | الإعجاز الصنوش للقرآن الكريم                                          | تحقيق ودراسة                   | ح النبيان في المعالى و البيان للطيبي وتلميذه على بن               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ہعث                            | فادلالة فلفنية للاصنوات                                               | لم تقدم الطبع                  | و البلاعة في منشابه القرآن                                        |
| تاليف                          | معلم طي طريقة النقد الأنبي                                            | بحث بصحيفة دار                 | ار في الدراسات الاسلوبية المعنيئة                                 |
|                                |                                                                       |                                |                                                                   |
| تاليف                          | الأنب المقارن: المفهوم والتيمة                                        | الملوم                         | لة الانب المقارن                                                  |
|                                | ،ونب شفارن, شنهرم وسيت                                                | بحث بصحيفة دار                 | له الانب المقارن                                                  |
|                                |                                                                       | الطوم                          |                                                                   |
| تاليف                          | أنماط المفارقة في شعر أحمد مطر                                        | تاليف                          | ية حال المتكلم في سورة البقرة دراسة نظرية                         |
|                                |                                                                       |                                | بنية                                                              |
| كاليف                          | سورة ق قراءة أسلوبية                                                  | تاليف .                        | ة النازعات قراءة أسلوبية                                          |
|                                |                                                                       | تاليف                          | ة الإيضاح في شرح تلخيص المفتاح                                    |
|                                | بات أدبية                                                             | قصص وكتا                       |                                                                   |
| تاليف                          | رجال حول الرسول 🍪                                                     | تاليف                          | ص الأثبياء                                                        |
|                                | رجان عون الرسون جوي                                                   |                                |                                                                   |
| لم تقدم للطبع<br>لم تقدم للطبع | العشرون المبشرون بالمبنة                                              | تاليف                          | لة الإسراء والمعراج                                               |
| لم تقدم الطبع<br>لم تقدم الطبع | من سير فصالحين                                                        | لم تقدم للطبع                  | ال صدقوا ما عاهدوا الله عليه<br>اه الرسول ﷺ                       |
| تم تقم سعبع                    | تعريف الغلام بسير الأعلام                                             | لم تقدم للطبع                  | اه الرسول ﷺ                                                       |
| ·                              |                                                                       | تأليف                          | ه هول الرسول                                                      |
|                                | الأدب                                                                 | الشعر و                        |                                                                   |
| تمقيق                          | المكامل في الملغة والأنب وللميرد                                      | تمقيق                          | إن المرقصات المطربات لابن معيد الأندلسي                           |
| تعقيق                          | مراة المروات للثماليي                                                 | تطيق                           | غات النصاء لابن طيفور                                             |
| شعر                            | ا بيوان رجلة على جواد النفس                                           | ئمر                            | ان لیس شعر ا                                                      |
| تاليف                          | حديث المساء في الشعار ونوادر النساء                                   | تاليف                          | اهر الأدب في كلوز كالم العرب                                      |
|                                | المعجم                                                                |                                |                                                                   |
| تعقيق ودراسة                   | الممكم والمحوط الأعظم لابن سيده                                       |                                | جم العين للخليل بن أحمد القر اهيدى                                |
| تحقيق ودراسة                   | المخصيص لابن سيده                                                     | تحقيق ودراسة                   | نتحب الفصيح من كتاب الحين للخليل                                  |
|                                | العبرف                                                                |                                |                                                                   |
| تمقيق                          | حاشية الصبان على الفية ابن مالك                                       | تعقيق                          | رح المكودي على الفية ابن مالك<br>رح الاشموني على الفية ابن مالك   |
| نطيق                           | شذا العرف في فن الصرف                                                 | تعقيق                          | رح الأشموني على ألفية ابن مالك                                    |
| تطبق                           | الكوانكب الدرية شرح متعمة الأجرومية                                   | تعقيق                          | تاح العاوم المنكاكي                                               |
| تطبق                           | شرح ابن عقیل                                                          | تمقيق                          | نور الذهب لابن هشام                                               |
| - تعقوق                        | همع الهوامع للمبوطي                                                   | تمثيق                          | لر المندى وبل المصدى                                              |
| ئطيق<br>تطيق                   | (عراب مشكل الحديث للعكبرى                                             | تعقيق                          | اشية الفاكهي طي قطر الندى                                         |
| تاليف                          | مُغني اللبيب لابن هشام                                                | تعقيق                          | ائسية الدسوقي على مغنى اللبيب                                     |
| تاريد                          | التعقة السنية شرح المقدمة الأجرومية                                   | تحقیق                          | دنصر شرح ابن عقبل                                                 |
| ا تمقيق                        | سير والقصص<br>  منة المنود لابن البوزي                                | التاريخ والد<br>ا <u>نطيق</u>  |                                                                   |
|                                |                                                                       | نختون                          | بدایـــة والنهایـــة لابــن كثیــر أحــد طـــر مجلــدا<br>الفهارس |
| تاليف                          | نسائم الأمسجار في فضيائل الصنحابة الأغييار<br>موسوعة في صفات الصنحابة | تاليف                          | سوجز سسير الرسول الله فتسمن كشاب تيسير                            |
| له څخه الحاد                   | 25.0                                                                  |                                | لعقيدة للمسلم المعاصير للمؤلف                                     |
| لم تقدم للطب<br>لم تقدم للطب   | المشرة الميشرون بالجنة<br>من سور المسالمين                            | لم تقدم للطبع<br>لم تقدم للطبع | حال صدقوا ما عاهدوا اط طيه                                        |
|                                | من مور مصنحون                                                         | لم علام للطبغ                  | علفاء الرمنول 🍪                                                   |
| لم تقدم للطب                   | تعريف الغلام بسير الأعلام                                             | تالیف                          | رجال حول الرسول 🛣                                                 |
| لم تقدم للطب<br>تاليف          | دروس وعظات من هياة الأنبياء                                           | نالند                          |                                                                   |
|                                |                                                                       |                                | نساه حول الرسول 🎉                                                 |
| تاليف                          | دروس وعظات من حياة الصحابة                                            | تمقيق                          | تصنص الأثبياء لابن كثير                                           |
| تاليف                          | دروس و عظات من حياة التابعين                                          |                                |                                                                   |
|                                | ن والآداب                                                             | الأخلاق                        |                                                                   |
| تاليف                          | المتزكية منهج تربوى شامل                                              | تاليف                          | عشرة نصائح للنجاح والتغوق                                         |
| . 11.                          | رمنالة إلى طالب المطم                                                 | تاليف                          | سلسلة صفات يحبها الدورسوله 🛎                                      |
| تاليف                          |                                                                       |                                |                                                                   |
| تاليف                          |                                                                       |                                |                                                                   |
| أ تاليف                        |                                                                       |                                |                                                                   |
| ناليف                          |                                                                       |                                |                                                                   |
| ناليت                          |                                                                       |                                |                                                                   |

|               | علوم القرآن                                   |               | سير لميات الأحكام للمماس                                                                                      |
|---------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | تفسير المجامع لأحكام القرآن القرطبي           | تمليق         | الأرابات الإعكام المناس                                                                                       |
| تعقيق         | المنتسر المسمح لتفسير ابن عثير                | تطيق          | لاتقان في طوم القرآن للسيوطي                                                                                  |
| اختصار وتعقيق | التبيان في أداب حملة القرآن لك وي ومعه مقدم أ | تعليق         | امع البيان في تضمير القرآن للإبجي مجلدان                                                                      |
|               | ا في طوم الفران للمطلق                        | 4. 4. 4. 4.   | 1                                                                                                             |
|               | وعلومه وشروحه                                 |               | ميمس شرح مصنابيح المسئة لملتوريشش المجلدات                                                                    |
|               | شرح مشکاة المصابيح للطبيي ١٣ مجلدا            | تحقيق         | رح أمراب مشكل المعنيث للمكبري                                                                                 |
| تعقيق         | البات حالب البر البييني                       | تطيق          | Mr. D. on H. odina VI Alex                                                                                    |
| تحقيق         | شروح اغر للمشكاة                              | لم تقدم للطبع | معرب المعادل المعلوني النبوي المعلوني المعلوني المعلوني المعلوني المعلوني المعلوني المعلوني المعلوني المعلوني |
| تعت للطبع     | مكتبة إن الميلاح                              | تحقيق         | للك الكفاء للمطوني                                                                                            |
| تمقيق         | المنقيد والإيضاع                              | تطيق          | عِلِيةً في غريب المنيث                                                                                        |
| تحقيق         |                                               |               | 4                                                                                                             |
|               | ث والتعلم                                     | مناهج ألبح    |                                                                                                               |
|               | ا فن التصميح اللغوي                           | تلايف         | بح للقراءة والنطم                                                                                             |
| تاليف         |                                               |               |                                                                                                               |
|               | واقع                                          | فقه ال        |                                                                                                               |
|               | إملان النكور على فرق التكثير                  | تاليف         | اسات حول الجماعة والجماعات                                                                                    |
| تاليف         | المعلود على فرق التطور المدرية                | تليف          | مرة إلى الجماعة والالتلاف باعز ال جماعات النوقة                                                               |
| تالينب        | المخدور البرية من افات الدعدة المدينة         |               | اعتلان                                                                                                        |

هذه المطبوعات بدار الكتب العلمية، والمكتبة العصرية – بيروت، ومكتبة الصحابة: جدة والإمارات، مكتبة التابعين: القاهرة – الفضيلة: القاهرة، مكتبة المدعوة: القاهرة، الحيزة، مكتبة نزار الباز – مكة المكرمة وغيرها من المكتبات ودور النشر الكبرى.

The second of th

And the second s

## فهرس الموضوعات

| فهرس الموضوعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الصفحة |
| رجمة الإمام ابن حجر الهيتمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٣      |
| قلتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٧      |
| ىنهج التحقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 77     |
| خُطْبَةُ الْكَتَاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70     |
| مُقَدِّمَةٌ: فَي تَغْرِيفِ الْكَبِيرَةِ وَمَا وَقَعَ لِلنَّاسِ فِيهِ وَفِي عَدِّهَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۲۸     |
| حَاتَمَةٌ : فَي التَّحْدَيرِ مِنْ حُمْلَةِ الْمَعَاصِي كَبِيرِهَا وَصَغِيرِهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٤٥     |
| الْبَابُ الأَوَّلُ في الْكَبَائرِ الْبَاطَنَةَ وَمَا يَنْبَعُهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٧٣     |
| الْكَبِيرَةُ الأُولَى: الشِّرْكُ الأَكْبَرُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٧٣     |
| تنبيهات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٧٧     |
| خ <b>اتمة</b> المرابع الم | 90     |
| الْكَبِيرَةُ الثَّانيَّةُ: الشِّرْكُ الأَصْغَرُ وَهُوَ الرِّيَاءُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 ٧    |
| تبيهات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.9    |
| خَاتَمَةٌ في الإخْلاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 177    |
| حَاتِمَةٌ فِي الإِخْلاصِ<br>الْكَبِيرَةُ الثَّالِثَةُ: الْعَضَبُ بِالْبَاطِلِ وَالْحِقْدُ وَالْحَسَدُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 171    |
| تبيهات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 2 1  |
| خاتمة في ذكر شيء من فضائل كظم الغيظ والعفو والصفح والحلم والرحمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 104    |
| في الله تعالى<br>الْكَبِيرَةُ الرَّابِعَةُ: الْكِبْرُ وَالْعُجْبُ وَالْخُيَلاَءُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 109    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 179    |
| ا تنبیهات<br>خاکمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 177    |
| خاتمه<br>الْكَبِيرَةُ الْخَامِسَةُ: الْغشُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| السَّادسَةُ: النَّمَاقُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| السَّابِعَةُ: الْبَعْيُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 141    |
| النَّامِنَةُ: الإِعْرَاضُ عَنْ الْحَلْقِ اسْتِكْبَارًا وَاحْتِقَارًا لَهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |

|     | الْعَاشِرَةُ: الطَّمَعُ الْفَقْرِ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: حَوْفُ الْفَقْرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | التحادية عشره: خوف الفقرِ<br>الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: سَخَطُ الْمَقْدُور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | التالية عشره: سنحط المقذور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | الثَّالَيْنَةَ عَسْرَةَ: النَّظَرُ إِلَى الأَغْنَيَاءِ وَتَعْظِيمُهُمْ لِغِنَاهُمْ الْعِنَاهُمُ الْعَلْمُهُمْ الْعِنَاهُمُ اللَّالِيعَةَ عَسْرَةَ: اللَّسْتِهْزَاءُ بِالْفُقَرَاءِ لَفَقْرَهِمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | الرابعة عَشْرَةً: الْحَرْصُ الْخَوْمُ الْعَلَمْ اللَّهُ عَشْرَةً: الْحَرْصُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: النَّنَافُسُ فِي الدُّنْيَا وَالْمُبَاهَاةُ بِهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: التَّزَيْنُ لِلْمَحْلُوقِينَ بِمَا يَحْرُمُ التَّزَيْنُ بِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | النَّامِنَةُ عَشْرَةُ: الْمُدَاهِنَةُ اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللّ |
| 141 | التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: حُبُّ الْمَدْح بِمَا لا يَفْعَلُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | الْعِشْرُونَ: الِاشْيَعَالُ بِعُيُوبِ الْخَلْقِ عَنْ عُيُوبِ النَّفْس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | الْحَادِيَةُ وَالْعَشْرُونَ: نَسْيَانُ النَّعْمَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | النَّانِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: الْحَمِيَّةُ لِقَيْرِ دَينِ اللَّه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | النَّالِنَةُ وَالْعَشْرُونَ: تَرْكُ الشُّكُرُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | الرَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: عَدَمُ الرِّضَا بالْقَضَاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | الْخَامِسَةُ وَالْعِشْرُونَ: هَوَانُ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَوَامِرِهِ عَلَى الإنْسَان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | السَّادِسَةُ وَالْعَشْرُونَ: سُخْرِيْتُهُ بِعِبَادِ اللَّهِ-تَعَالَى-وَارْدِرَاؤُهُ لَهُمْ وَاحْتِقَارُهُ إِيَّاهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | السَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: اتَّبَاعُ الْهَوَى وَالإعْرَاضُ عَنْ الْحَقِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ì   | النَّامِنَةُ وَالْعِشْرُونَ: الْمَكُرُ وَالْحِدَاعُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | التَّاسَعَةُ وَالَّعِشْرُونَ: إرَادَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | لَنْلاتُونَ: مُعَانَدَةُ الْحَقِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | لْحَادِيَةُ وَالثَّلانُونَ: سُوءُ الظُّنِّ بِالْمُسْلِم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 174 | لنَّانِيَةُ وَالنَّلائُونَ: عَدَمُ قَبُولِ الْحَقِّ إِذَا حَاءَ بِمَا لا تَهْوَاهُ النَّفْسُ أَوْ جَاءَ عَلَى يَد مَـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | كرَهُهُ وَتُبْغِضُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | مُّالِئَةُ وَالنَّلاَثُونَ: فَرَحُ الْعَبْدِ بِالْمَعْصِيَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | رَّابِعَةُ وَالنَّلاَثُونَ: الإِصْرَارُ عَلَى الْمَعْصِيةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | حَامِسَةُ وَالنَّلانُونَ: مُحَبَّةُ أَنْ يُحْمَدَ بِمَا يَفْعَلُهُ مِنْ الطَّاعَاتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

STORY OF THE STORY

|      | ١٨    | يرَ مِ سِنَّ هُوْ رَبِي صُلِينُ اللَّهِ تَعَالَبِ وَالدَّارِ الأَحْرَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 191   | نَّ أَيُّ كَانَّادِيُّ رَبِّ الْغَضِّ لِلنَّفْسِ وَالْائْتِصَارُ لَهَا بِالْبَاطِلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | ۲.,   | نبيهات<br>الكبيرة التاسعة والثلاثون الأمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ بِاللِّسْتِرْسَالِ فِي الْمَعَاصِي مَعَ اللَّهُ عَالِمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | ۲.۳   | عَلَى الرَّحْمَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -    | ۲٠٤   | تنبيه<br>الْكبيرَةُ الأَرْبَعُونَ: الْيَأْسُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ,  - | ۲.0   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| -    | 7.7   | تنبيه الْحَادِيَةُ وَالْأَرْبَعُونَ وَالنَّانِيَةُ وَالْأَرْبَعُونَ: سُوءُ الظَّنِّ بِاللَّهِ تَعَالَى وَالْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَتِهِ الْكَبِيرَةُ الْحَادِيَةُ وَالْأَرْبَعُونَ وَالنَّانِيَةُ وَالْأَرْبَعُونَ: سُوءُ الظّنِّ بِاللَّهِ تَعَالَى وَالْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَتِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| -    | Y · V | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | · A   | الْكَبِيرَةُ النَّالِغَةُ وَالْأَرْبَعُونَ: تَعَلَّمُ الْعِلْمِ لِللَّالَيْنَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7    | . 9   | النبية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1    | 17    | الْكَبِيرَةُ الرَّابِعَةُ وَالأَرْبَعُونَ: كَتْمُ الْعِلْمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -    | 18    | تنبيه الْكَبِيرَةُ الْخَامِسَةُ وَالْأَرْبَعُونَ: عَدَمُ الْعَمَلِ بِالْعِلْمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -    | 10    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲۱   | ٦     | تنبيه<br>الْكَبِيرَةُ السَّادِسَةُ وَالأَرْبَعُونَ: الدَّعْوَى فِي الْعِلْمِ أَوْ الْقُرْآنِ أَوْ شَيْءٍ مِنْ الْعِبَادَاتِ زَهْوًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 71   |       | وَافْتَخَارًا بِغَيْرِ حَقٌّ وَلا ضَرُورَةٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 71   | V     | تنبيه<br>الْكَبيرَةُ السَّابِعَةُ وَالأَرْبَعُونَ: إضَاعَةُ نَحْوِ الْعُلَمَاءِ وَالاسْتِخْفَافُ بِهِمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۱.  | Y     | الْكَبِيرَةُ السَّابِعَةُ وَالْأَرْبَعُونَ: إضَّاعَهُ نَحُو الْعُلَمَاءُ وَالْمُ سَلِّمُ اللَّهِ الْعُلمَاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11/  | - 1   | تنبيه خاتمة في سرد أحاديث صحيحة أو حسنة تتعلق بالعلم خاتمة في سرد أحاديث صحيحة أو حسنة تتعلق بالعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 771  | ی     | خاتمة في سرد أحاديث صحيحة أو حسنة لنعلق بالله من أو عَلَى الله من الله من الله من أو عَلَى الله من الله من الله من أو عَلَى الله من الله من الله من أو عَلَى أَلَّ عَلَى الله من أو عَلَى الله من أو عَلَى أَلَّ عَلَى الله من أو عَلَى الله من أو عَلَى أَلَّ عَلَى أَلًا عَلَى أَلَّ عَلَى أَلَّ عَلَى أَلَّ عَلَّ عَلَى أَلَّ عَلَى أَلَّ عَلَى أَلَّ عَلَى أَلَّ عَلَّ عَلَى أَلَّ عَلَى أَلَّ |
| 777  | -     | رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 774  | +     | 4.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |       | الْكَبِيرَةُ الْحَمْسُونَ: مَنْ سَنَّ سُلَّةً سَيِّئَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| تنبيه الكَيْرَةُ النَّالِثَةُ وَالْحَسْسُونَ: النَّكَادِيبُ بِالْقَدَرِ الْفَسَقَةِ بِالْحَهْرِ الْفَاعِينِ اللَّقَارِ اللَّعَلِينِ اللَّهَ الْمُوعَةِ الْفَلَدَةُ وَالْمَعْسُونَ: عَدَمُ الْوَفَاء بِالْقَهَرِ الْفَسَقَةِ بِالْحَهْرِ النَّالِمُ وَالْحَسْسُونَ: عَدَمُ الْوَفَاء بِالْقَهَدِ الْمُ الْفَسَقَةِ بِالْحَهْرِ الْفَسَقَةِ بِالْحَهْرِ النَّعِيمُ الصَّالِحِينَ السَّعُهُم، وَبُغُضُ الصَّالِحِينَ المَّعْمِينَ الصَّالِحِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِنَةً فِي ثُوابِ المتحابِينِ فِي الله تعالى ١٥٠ ٢٥٠ ١٥٤ ١٥٥ ١٥٥ ١٤٥ ١٥٥ ١٤٥ ١٤٥ ١٥٥ ١٤٥ ١٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۲                 | 7 8      |                                         | الْكَبِيرَةُ الْحَادِيَةُ وَالْحَمْسُونَ: تَرْكُ السُّنَّة                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تنبيه الكَيْرِةُ النَّالِيَةُ وَالْحَمْسُونَ: عَذَمُ الْوَقَاء بِالْعَهْدِ  الْكَيْرِةُ الرَّابِعَةُ وَالْحَمْسُونَ: عَذَمُ الْوَقَاء بِالْعَهْدِ  الْكَيْرِةُ الرَّابِعَةُ وَالْحَمْسُونَ: عَدَمُ الْوَقَاء بِالْعَهْدِ  عِشْقَهُمْ، وَبُعْضُ الصَّالِحِينَ  عِشْقَهُمْ، وَبُعْضُ الصَّالِحِينَ  علام مِن اللَّهُ عَلَيْهِ فِي سرد احاديث صحيحة وحسنة في ثواب المتحابين في الله تعالى ١٠٠  علام النَّجِرَةُ السَّابِعَةُ وَالْحَمْسُونَ: أَذَيَّةُ أُولِيَاءِ اللَّهِ وَمُعَادَاتُهُمْ السَّالِعِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ مِنْ عَالِمٍ بِمَا يَأْتِي لَهُ عَلَيْهُ مَسْدَنُهَا وَيَنْتَشُرُ صَرَرُهَا مِمَّا لِيسْخِطُ ١٠٥ ٢٥٢  على الْكَبِرةُ النَّاسِعَةُ وَالْحَمْسُونَ: الْكَلْمَةُ النِّي تَعْظُمُ مَفْسَدَتُهَا وَيَنْتُشْرُ صَرَرُهُا مِمَّا لِيسْخِطُ ١٠٥٦ ٢٥٦ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَمْ عِلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْ وَسَلَم عَلَى النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عِلْدَ سَمَاعٍ ذِكْرِهِ صَلَى ١٠٥٢ عَلَيْهُ وَسَلَم عَلَيْ وَسَلَم عَلَى اللَّهِ عَلَيْ وَسَلَم عَلَيْ وَسَلَم عَلَى النَّبِي عَلَيْهُ بَعْنُ لَنْحُمْلُ صَاحِبَهَا عَلَى مَنْ عِلْمَ عَلَيْ وَسَلَم عَلَى الْمَادِةُ وَالسَتُونَ: فَسُونُ الْقَلْفِ بِعَيْثُ تَنْحُمِلُ صَاحِبَهَا عَلَى مَنْ عِلْمَ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَى نَبِينا عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَى نَبِينا عَلَيْهِ الْمَعْلِقُ وَسَلَم مِنْ الْعَلَقُ وَالسَتُونَ: فَسُونُ الْقَلْقِ بِعَيْثُ لَتَحْمِلُ صَاحِبَها عَلَى مَنْ عِلْمَ الْمَاعِ وَالْمَاعِلَةُ وَالسَّوْنَ: فَسُونُ الْقَلْفِ بِعَيْثُ لَوْمُولُ مِنْكُم الْمُعْمِلُ مَنْ الْمُعْمِلُ مِنْ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُ مِنْ الْمَاعِ وَلَيْتُونَ وَلَمْ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ مِنْ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمَاعِ وَلَوْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ  | ۲                 | 70       |                                         | تنبيه                                                                                                                                                                                            |
| تنبيه الكبرة الرابعة والمختسون: عدّم الوقاء بالعهد أو الفسقة بائ أسوع كان ٢٤٦  ٢٤٨  ٢٤٩  ٢٤٩  ٢٤٩  ٢٤٩  ٢٤٩  ٢٤٩  ٢٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | `                 | 77       |                                         | الْكَبِيرَةُ الثَّانِيَةُ وَالْعَمْسُونَ: التَّكَذِيبُ بِالْقَانِ                                                                                                                                |
| الْكَبِرَةُ الرَّابِعَةُ وَالْحَاسِمَةُ وَالْحَمْسُونَ: مَحَبَّةُ الطَّلَمَةِ أَوْ الْفَسَفَةِ بِسَاكِي لَسُوعِ كَسَانَ الْكَبِرَةُ الطَّلَمَةِ أَوْ الْفَسَفَةِ بِسَاكِي لَسُوعِ كَسَانَ الْحَبْمُ وَبُغُضُ الصَّالِحِينَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم عِلْمُ السَّاوِمَةُ وَالْحَمْسُونَ: الْكُهُ أُولِيَاءِ اللهِ وَمُعَادَلُهُمْ السَّلُونَةُ وَالْحَمْسُونَ: الْكُهُ أُولِيَاءِ اللهِ وَمُعَادَلُهُمْ اللهُ عَلَيْهِ مِلْا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم عِلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّم عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم عَلَى نبينا عَلَيْهِ وَسَلّم عَلَى نبينا عَلَيْهِ وَسَلّم عَلَى نبينا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ وَالسلام على نبينا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ مَاكُولُ الْعَلْمُ وَاللّهُ عَلْهُ وَالسلام على نبينا عَلَيْهِ وَالْعَمْلُونَ وَلْعَلْمُ الْمُعْمِلُ صَاحِبُها عَلْمُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَالْمُ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْه  | ,                 | 777      |                                         | تنبيه                                                                                                                                                                                            |
| الْكَبِرَةُ الرَّابِعَةُ وَالْحَاسِمَةُ وَالْحَمْسُونَ: مَحَبَّةُ الطَّلَمَةِ أَوْ الْفَسَقَةِ بِلَيِّ لَـوْعِ كَلَا الْكَبِرةُ الطَّلَمَةِ أَوْ الْفَسَقَةِ بِلَيِّ لَلَهُ تَعَالَى ١٤٩  ٢٤٩  ٢٥٠  حاتمة في سرد أحاديث صحيحة وحسنة في ثواب المتحابين في الله تعالى ٢٥٠  الْكَبِرَةُ السَّابِعَةُ وَالْحَمْسُونَ: أَذَيَّةُ أُولِيَاءِ اللهِ وَمُعَادَاتُهُمْ السَّابِعَةُ وَالْحَمْسُونَ: سَبُّ الدَّهْرِ مِنْ عَالِمٍ بِمَا يَأْتِي اللهِ وَمُعَادَتُهُمْ اللهِ عَلَيْ مِعْدَةُ اللهِ وَمُعَادَتُهُمْ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عِنْدَ سَمَاعٍ ذِكْرُهِ صَلَّى ١٩٥٧  ٢٥٦ حَعَالَى وَلا يُلْقِي لَهَا قَائلُهَا بَالا ١٩٥ حَمْسُونَ: الْكُمْةُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عِنْدَ سَمَاعٍ ذِكْرُهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عِنْدَ سَمَاعٍ ذِكْرُهِ صَلَّى ١٩٥٧  ٢٥٦ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلْدُ سَمَاعٍ ذِكْرُهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عِنْدَ سَمَاعٍ ذِكْرُهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عِنْدَ سَمَاعٍ ذِكْرُهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عِنْدَ سَمَاعٍ ذِكْرُهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلْدَ سَمَاعٍ ذَكْرُهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلْدَ سَمَاعٍ ذَكْرُهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلْدَ سَمَاعٍ ذِكْرُهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلْهُ وَسَلَمْ عَلْدَ سَمَاعٍ ذَكْرُهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْ السِّيْونَ: قَدْوَةُ الْقَلْبِ بِحَيْثُ تَعْمِلُ صَاحِبُهَا عَلَى نَبِينًا عَلَيْهُ وَالسَلَامِ عَلَى نَبِينًا عَلَيْهِ وَالسَلامِ عَلَى نَبِينًا عَلَيْهِ وَالْعَلَامِ مَنْكُوا وَالسَلامِ عَلَى نَبِينًا عَلَيْهِ وَالْمَلْوِي وَالْعَلْمُ وَالْسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى نَبِينًا عَلَيْهِ وَالْعَلَامِ وَالْمُلُونَ فَعْشُولُ الْقَلْدُ وَالسَلَامِ عَلَى نَبِينًا عَلَيْهِ وَالْسَلَامِ عَلَى نَبِينًا عَلَيْهِ وَالْمَلْمُ وَلَالِهُ مَنْكُوا وَالسَلامِ عَلَى نَبِينًا عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَنْكُوا وَلَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلْمُ وَالْمُلْمُ وَاللّهُ عَلْهُ وَلِي الللهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ وَلِهُ الْمُعَلِّمُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ وَالِ  |                   | 7 2 1    |                                         | الْكَبِيرَةُ النَّالِنَةُ وَالْحَمْسُونَ: عَدَمُ الْوَفَاءِ بِالْعَمْدِ                                                                                                                          |
| تنبيه الكَبِيرَةُ السَّادِسَةُ وَالْحَمْسُونَ: أَذِيَّةُ أُولِيَاءِ اللَّهِ وَمُعَادَاتُهُمْ اللَّهِ تعالى ١٥٠ ٢٥٣ الكَبِيرَةُ السَّادِسَةُ وَالْحَمْسُونَ: أَذِيَّةُ أُولِيَاءِ اللَّهِ وَمُعَادَاتُهُمْ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهِ وَمُعَادَاتُهُمْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْحَمْسُونَ: سَبُّ الدَّهْرِ مِنْ عَالِمٍ بِمَا يَأْتِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْحَمْسُونَ: الْكَلَمَةُ الَّتِي تَعْظُمُ مَفْسَدَتُهَا وَيَنْتَشِرُ ضَرَرُهَا مِمَّا يُسْخِطُ ٢٥٥ النَّامِيةُ وَالْحَمْسُونَ: الْكَلَمَةُ النِّي تَعْظُمُ مَفْسَدَتُهَا وَيَنْتَشِرُ ضَرَرُهَا مِمَّا يُسْخِطُ ٢٥٦ كَمِيرَةُ التَّاسِعَةُ وَالْحَمْسُونَ: كُمُرَانُ نَعْمَة الْمُحْسِنِ ٢٥٦ كَمِيرَةُ التَّاسِعَةُ وَالْحَمْسُونَ: تَرْكُ الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ سَمَاعٍ ذِكْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَ سَمَاعٍ فِي فَصْلِ الصلاةِ والسلامِ على نبينا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نبينا عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى نبينا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نبينا عَلَيْهِ وَسَلَمُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ مِنْ الْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نبينا عَلَيْهِ الْكُلُمَةُ فِي سرد احاديث صحيحة وحسنة في فضل الصلاة والسلام على نبينا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِي مِنْ عَلَيْهِ وَالْمَامِ عَلَيْهُ وَالْمَامِ وَالْمَامِ عَلَى نبينا عَلَيْهِ الْمُعَلِي مَلْكُولُ الْعَلَمُ عَلَيْهُ وَالْمَلْكُونَ الْمُعْلَمُ وَلِلْمَامِ عَلَى مَنْعِ الْعَمْ الْمُعْلَمِ عَلَى عَلَيْهُ وَالْمَلْمُ عَلَيْهُ الْمُعَلِّ مَا عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ الْمُعَلِي عَلَيْ الْمُعَلِي عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِّ عَلَيْ عَلَيْهُ الْمُعَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمُ الْمُعَلِقُ اللَّهُو  |                   | 7 2 7    |                                         | تنبيه                                                                                                                                                                                            |
| تنبيه الكَمِيرَةُ السَّادِسَةُ وَالْخَمْسُونَ: أَذِيَّةُ أُولِيَاءِ اللَّهِ وَمُعَادَاتُهُمْ السَّادِسَةُ وَالْخَمْسُونَ: أَذِيَّةُ أُولِيَاءِ اللَّهِ وَمُعَادَاتُهُمْ اللَّهِ تَعَالَى ٢٥٧ تنبيه النَّهْ وَالْخَمْسُونَ: سَبُّ الدَّهْرِ مِنْ عَالِم بِمَا يَأْتِي اللَّهُ يَعْظُمُ مَفْسَدَتُهَا وَيَنتَشْرُ ضَرَرُهَا مِمَّا يُسْخِطُ ٢٥٥ لَكُمِيرَةُ النَّامِنَةُ وَالْخَمْسُونَ: الْكَلَمَةُ النِّي تَعْظُمُ مَفْسَدَتُهَا وَيَنتَشْرُ ضَرَرُهَا مِمَّا يُسْخِطُ ٢٥٥ لَكُمِيرَةُ النَّامِيَةُ وَالْخَمْسُونَ: لُكُمْرَانُ نَعْمَة الْمُحْسِنِ كَمِيرَةُ النَّامِينَةُ وَالْخَمْسُونَ: كُفْرَانُ نَعْمَة الْمُحْسِنِ كَيْرَةُ السَّلُونَ: تَرْكُ الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ سَمَاعٍ ذِكْرِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ سَمَاعٍ ذِكْرِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ سَمَاعٍ ذِكْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ سَمَاعٍ ذِكْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ سَمَاعٍ ذِكْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ سَمَاعٍ ذِكْرِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ سَمَاعٍ فَالْمَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَالسَلَّمُ عَلَى مَنْسُونَ وَالْعَلْمُ بِحَيْثُ تَعْمِلُ صَاحِبَهَا عَلَى مَنْسِعِ الْطَعَامِ عَلَى مَنْسِعًا عَلَى مَنْسِعًا عَلَى مَنْسُونَ وَالْسُلَامِ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ الْمَاحِبَهَا عَلَى مَنْسِع الْطُعَامِ الْمَالِقُولُ الْمَالِلَةُ عَلَيْهِ مَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَلُولُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِمُ الْمَاحِيْقُ اللَّهُ عَلَى الْمَاسُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ  |                   | 7 2 1    |                                         | الْكَبِيرَةُ الرَّابِعَةُ وَالْحَامِسَةُ وَالْحَمْسُونَ: مَحَيَّةُ الطَّلَمَةِ أَوْ الْهَ                                                                                                        |
| الْكَبِيرَةُ السَّادِسَةُ وَالْخَمْسُونَ: أَذِيَّةُ أُولِيَاءِ اللَّهِ وَمُعَادَاتُهُمْ اللَّهِ عَالَى اللهِ تعالى ١٥٠ ٢٥٣ الْكَبِيرَةُ السَّادِسَةُ وَالْخَمْسُونَ: أَذِيَّةُ أُولِيَاءِ اللَّهِ وَمُعَادَاتُهُمْ اللَّهِ عَالَمَ اللَّهِ وَمُعَادَاتُهُمْ اللَّهِ عَالَمَ اللَّهُ عَالَمٍ بِمَا يَأْتِي اللهِ عَلَيْ وَالْخَمْسُونَ: سَبُّ اللَّهُ مِنْ عَالِمٍ بِمَا يَأْتِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّمْسُونَ الْكَامَةُ الَّتِي تَعْظُمُ مَفْسَدَتُهَا وَيَنْتَشِرُ ضَرَرُهَا مِمَا يُسخِطُ ١٥٥ لَكُبِيرَةُ التَّاسِعَةُ وَالْخَمْسُونَ: الْكَلْمَةُ النِّي تَعْظُمُ مَفْسَدَتُهَا وَيَنْتَشِرُ ضَرَرُهُا مِمَا يُسخِطُ ١٥٥ لَكُمْسُونَ: كَفُرَانُ يَعْمَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عِنْدَ سَمَاعٍ ذِكْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عِنْدَ سَمَاعٍ ذِكْرِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عِنْدَ سَمَاعٍ ذِكْرِهِ صَلَّى ١٩٥ لَكُمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عِنْدَ سَمَاعٍ ذِكْرِهِ صَلَّى ١٩٥ لَكُمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عِنْدَ سَمَاعٍ ذِكْرِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عِنْدَ سَمَاعٍ ذِكْرِهِ صَلَّى ١٩٥ لِكُمْ مَنْهُ الْمُعْمَالِونَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عِنْدَ سَمَاعٍ ذِكْرِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عِنْدَ سَمَاعٍ ذِكْرِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عِنْدَ سَمَاعٍ ذِكْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلْدَ سَمَاعٍ ذِكْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلْدَ سَمَاعٍ ذَكْرِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلْدَ سَمَاعٍ ذَكْرِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْهُ الْمُعْرَاقُ الْسُرُونَ فَسُوهُ الْقَلْبِ بِحَيْثُ تَحْمِلُ صَاحِبَهَا عَلَى مَنْدِع الْحَلْمِ الْمَعْلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ الْمَنْ الْعَلْمُ الْمُعْلِى اللهُ عَلْمَ الْمُعْرَاقِ الْمُؤْلِقُ الْقَلْلِ بِحِيْثُ تَحْمِلُ الصَلَامِ الْمَاحِبَةُ عَلْمِ الللهُ عَلْمَ الْمَاحِينَ فَالْمَالِهُ الْمَلْعَامِ الْمُولِي اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ الْمُؤْمِ الْمُعْلَى اللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ ال  |                   | 7 2 9    | مقه بساي نسوع کساد                      | فِسْقُهُمْ، وَبُغْضُ الصَّالَحِينَ                                                                                                                                                               |
| تعبيه السادسة والخَمْسُون: أَدِيَّة أُولِيَاءِ اللَّهِ وَمُعَادَاتُهُمْ ٢٥٢ ٢٥٤ ٢٥٥ ٢٥٥ للكَبِيرَةُ السَّابِعَةُ وَالْحَمْسُونَ: سَبُّ الدَّهْرِ مِنْ عَالِمٍ بِمَا يَأْتِي لَكِا مَمَّا يُسْخِطُ ٢٥٥ ٢٥٥ لَيْبَيرَةُ النَّامِيَةُ وَالْحَمْسُونَ: الْكَلَمَةُ الَّتِي تَعْظُمُ مَفْسَدَتُهَا وَيَنْتَشْرُ ضَرَرُهَا مِمَّا يُسْخِطُ ٢٥٥ كَمْرَةُ النَّامِيَةُ وَالْحَمْسُونَ: كُفْرَانُ يَعْمَةِ الْمُحْسِنِ كَبِيرَةُ السَّتُونَ: تَرْكُ الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ سَمَاعٍ ذِكْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ سَمَاعٍ ذِكْرِهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ سَمَاعٍ ذِكْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى النِّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى النِّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلْكُ مَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلْمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال  | -                 |          |                                         |                                                                                                                                                                                                  |
| تنبيه تنبيه السّابِعَةُ وَالْحَمْسُونَ: أَدِيَّةً أُولِيَاءِ اللَّهِ وَمُعَادَاتُهُمْ مُ ٢٥٢ اللَّهِ وَمُعَادَاتُهُمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَمُعَادَاتُهُمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَمَعَادَاتُهُمْ اللَّهِ عَالَمٍ بِمَا يَأْتِي اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْدَ سَمَاعٍ ذِكْرِهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَ سَمَاعٍ ذِكْرِهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَ سَمَاعٍ ذِكْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَ سَمَاعٍ ذِكْرِهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَ سَمَاعٍ ذِكْرِهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَ سَمَاعٍ ذِكْرِهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَ سَمَاعٍ ذِكْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَ سَمَاعٍ ذِكْرِهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَ سَمَاعٍ ذِكْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَ سَمَاعٍ ذِكْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَ سَمَاعٍ ذِكْرِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَ سَمَاعٍ ذِكْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْدَ سَمَاعٍ ذِكْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْدَ سَمَاعٍ ذِكْرِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَ سَمَاعٍ ذِكْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى السِّلَامِ عَلَى نَبِينا عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلْمَ عَلَيْ عَلَيْهِ وَلَيْهِ عَلَى السِلَّهِ فَالْمَامِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ  | -                 |          | ن الله تعالى                            | خائمة في سرد أحاديث صحيحة وحسنة في ثواب المتحابين في                                                                                                                                             |
| الْكَبِيرَةُ السَّابِعَةُ وَالْحَمْسُونَ: سَبُّ الدَّهْرِ مِنْ عَالِمٍ بِمَا يَأْتِي ٢٥٥ ٢٥٥ لَكَبِيرَةُ النَّامِيَةُ وَالْحَمْسُونَ: الْكَلَمَةُ الَّتِي تَعْظُمُ مَفْسَدَتُهَا وَيَنْتَشِرُ ضَرَرُهَا مِمَّا يُسْخِطُ ٢٥٦ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَنْتَشِرُ ضَرَرُهَا مِمَّا يُسْخِطُ ٢٥٦ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ سَمَاعٍ ذِكْرِهِ صَلَّى ٢٥٧ لَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ سَمَاعٍ ذِكْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْدُ سَمَاعٍ ذِكْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى نَبِينا عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى نَبِينا عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى نَبِينا عَلَى مَنْدِع الْعَمْلِ مَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ  | -                 |          |                                         | الحبيرة السادسة والخَمْسُون: أَدِيَّةُ أُوْلِيَاءِ اللَّهِ وَمُعَادَاتُهُمْ                                                                                                                      |
| لله - تعالى - ولا يُلقِي لَهَا قَائِلُهَا بَالا ٢٥٦ كُمْرَاهُ الله عَلَيْهِ وَيَنْتَشِرُ ضَرَرُهَا مِمًا يُسْخِطُ الله عَلَيْهِ وَيَنْتَشِرُ ضَرَرُهَا مِمًا يُسْخِطُ ٢٥٦ كَمْرَاهُ المُعْسِنِ كَمْرَاهُ المُعْسِنِ ٢٥٦ كَمْرَاهُ المُعْسِنِ ٢٥٦ كَمْرَةُ السَّتُونَ: تَرْكُ الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عِنْدَ سَمَاعٍ ذِكْرِهِ صَلَّى ٢٥٧ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ سَمَاعٍ ذِكْرِهِ صَلَّى ٢٥٧ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ سَمَاعٍ ذِكْرِهِ صَلَّى ٢٥٩ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْدُ وَالسلام على نبينا عَلَيْهِ ٢٦٠ لَكُونَ السَّوْدَةُ وَالسَّتُونَ: قَسُوَةُ الْقُلْبِ بِحَيْثُ تَحْمِلُ صَاحِبَهَا عَلَى مَنْسِعِ الْعَمَامِ ٢٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ŀ                 |          |                                         |                                                                                                                                                                                                  |
| للّه - تَعَالَى - وَلا يُلْقِي لَهَا قَائلُهَا بَالا<br>كَبْرَةُ النَّاسِعَةُ وَالْبَحْمْسُونَ: لَكُفْرَانُ نِعْمَةِ الْمُحْسِنِ  كَبْرَةُ النَّاسِعَةُ وَالْبَحْمْسُونَ: كُفْرَانُ نِعْمَةِ الْمُحْسِنِ  كَبْرَةُ السَّتُونَ: تَرْكُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ سَمَاعٍ ذِكْرِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَ سَمَاعٍ ذَكُوهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلْمُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَنْدُ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَنْكُمْ وَالسَّلَةُ وَالسَّتُونَ: قَسُوهُ الْقَلْمِ يَحْيُثُ تَعْمِلُ صَاحِبَهَا عَلَى مَنْعِ إِطْعَامٍ عَلَى مَنْهِ عَلَيْهِ وَالسَّدِمَ وَالْسَلَامِ عَلَى مَنْعِ إِطْعَامٍ عَلَى مَنْعِ الْعَلَامِ عَلَى مَنْدِي اللهُ عَلَيْهِ وَالسَّذُهُ وَالسَّذُونَ وَلَوْلُولُ الْعَلْمُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ السَلَّامِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ السَلَّامِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الم | +                 |          |                                         | الحبيرة السابعة والخمْسُون: سَبُّ الدَّهْرِ مِنْ عَالِمٍ بِمَا يَأْتِي                                                                                                                           |
| كَبِيرَهُ التَّاسِعَةُ وَالْتَحْسُونَ: كُفُرَانُ نَعْمَةَ الْمُحْسِنِ كَبِيرَهُ التَّاسِعَةُ وَالْتَحْسُونَ: كُفُرَانُ نَعْمَةَ الْمُحْسِنِ كَبِيرَهُ السَّتُونَ: تَرْكُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ سَمَاعٍ ذِكْرِهِ صَلَّى ٢٥٧  ١٩٥٩ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْدُ فَي سرد أحاديث صحيحة وحسنة في فضل الصلاة والسلام على نبينا على العبينا على ١٦٦ عنونُ الْقَلْبِ بِحَيْثُ تَحْمِلُ صَاحِبَهَا عَلَى مَنْعِ اطْعَامِ ١٦٦ عَمْلُ مَنَلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | }                 |          |                                         |                                                                                                                                                                                                  |
| كَبِيرَةُ التَّاسِعَةُ وَالْتَحْسُونَ: كُفْرَانُ نِعْمَةِ الْمُحْسِنِ كَبِيرَةُ التَّاسِعَةُ وَالْتَحْسُونَ: كُفْرَانُ نِعْمَةِ الْمُحْسِنِ ٢٥٧ كَبِيرَةُ السَّتُونَ: تَرْكُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ سَمَاعٍ ذِكْرِهِ صَلَّى ٢٥٧ لهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ سَمَاعٍ ذِكْرِهِ صَلَّى ٢٥٩ لهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِي عَلَيْهُ وَسَلِيهِ عَلَيْهِ وَسَلِيمَ عَلَيْهِ وَسَلِيمًا عَلَيْهِ وَسَلِيمَ عَلَيْهِ وَسَلِيمًا عَلَيْهِ وَسَلِيمً عَلَيْهِ وَسَلِيمً عَلَيْهِ وَسَلِيمًا عَلَيْهِ   | 1                 | <u> </u> | بِرُ ضَرَرُهَا ممَّا يُسْخطُ            | عَجْمِيْرُهُ التَّامِنُهُ وَالْخَمْسُونُ: الْكُلْمَةُ الْتِي تَعْظُمُ مَفْسُدَتُهَا وَيُنْتُسَّـُ<br>لَّهُ – تَمَالُ – يَادِمُونُ مِن مَن مُنسِنَا لِللهِ اللهِ عَظْمُ مَفْسُدَتُهَا وَيُنْتَسِّ |
| كبيرةُ السُنُّونَ: تَرْكُ الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ سَمَاعِ ذِكْرِهِ صَلَّى ٢٥٧ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ سَمَاعِ ذِكْرِهِ صَلَّى ٢٥٧ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ سَمَاعِ ذِكْرِهِ صَلَّى ٢٠٩ لِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْدَ سَعَاءٍ خَرْهِ صَلَّى ٢٠٩ لَمُ عَلَى الله الله على الله الله على الله الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 707      | , ,                                     | 10 qua                                                                                                                                                                                           |
| به منظرً منكلا المسلام على نبينا على المسلام على نبينا على المقار المسلام على نبينا على المسلام على نبينا على المسلام على المستثون: فَسُوْةُ الْقَلْبِ بِحَيْثُ تَحْمِلُ صَاحِبَهَا عَلْسَى مَنْسِعِ اطْعَسَامِ مِنْكُمْ مَنْلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 707      |                                         | مِيْرِهِ السَّنِينَ عَنْ الْمُ الدَّيْنِ مِنْ الْمُحْسِنِ فَعْمَةُ المُحْسِنِ فَكُمِينَ وَالْعَجْمِسِونَ فَعْمَةُ المُحْسِنِ                                                                     |
| يه مرد أحاديث صحيحة وحسنة في فضل الصلاة والسلام على نبينا ﷺ ٢٦٠ ٢٦٠ أيمرَةُ الْحَادِيَةُ وَالسَّتُونَ: فَسُوّةُ الْقَلْبِ بِحَيْثُ تَعْمِلُ صَاحِبَهَا عَلَى مَنْسِعِ اطْعَسَامِ ٢٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                 |          | نْدُ سَمَاعِ ذِكْرِهِ صَلَّى            | َ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ<br>* عَلَيْهِ وَسَلَّمَ                                                                                                                                                     |
| مِنْطَرٌ مَنَالًا<br>مُنْطَرٌ مَنَالًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 기 :               | 707      |                                         |                                                                                                                                                                                                  |
| مِنْطَرٌ مَنَالًا<br>مُنْطَرٌ مَنَالًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 709      |                                         | ئمة في سرد أحاديث صحيحة                                                                                                                                                                          |
| 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                 | 77       | م على نبينا ﷺ                           | بِيرَةُ الْحَادِيَةُ وَالسِّتُّةِ نَ: فَسُدَةُ الْتَأْ مِنْ مِنْ الصَلاةِ والسلامِ<br>بِعَرَةُ الْحَادِيَةُ وَالسِّتُّةِ نَ: فَسْدَةُ الْتَأْمِ                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |          | لسى مَنْسِعِ اطْعَسامِ                  | نْنْطُرٌ مَثَلًا                                                                                                                                                                                 |
| رَةُ النَّانِيَةُ وَالنَّالِئَةُ وَالسَّتُونَ: الرِّضَا بَكَبِيرَة مِنْ الْكَبَائِرِ أَوْ الإِعَانَةُ عَلَيْهَا بأَيٍّ نَوْعِ كَانَ ٢٦٤<br>رَهُ الرَّابِعَةُ وَالسَّتُونَ: مُلازَمَةُ النِّئَرِ وَالْفُحْشِ حَتَّى يَخْشَاهُ النَّاسُ اتَّقَاءَ شَرِّهِ<br>٢٦٤ عَنْ اللَّهُ النَّاسُ التَّقَاءَ شَرِّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | The second second |          |                                         |                                                                                                                                                                                                  |
| رَةُ الرَّابِعَةُ وَالسَّتُونَ: مُلازَمَةُ النِّتَرِّ وَالْفُحْشِ حَتَّى يَخْشَاهُ النَّاسُ اتَّقَاءَ شَرَّهُ ٢٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 77       | 77. 4.85.0                              | رَهُ النَّانِيَةُ وَالنَّالَغَةُ وَالسُّتُونَ: الرَّضَا بِكَيمِ وَ مِنْ الْكُذَادِ أَنْ الدَّمَانَةُ مَرْ                                                                                        |
| ٢٦٤ مثره ٢٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | THE PROPERTY AND  | 77       | هَا بِايَ نَوْع كان<br>اللهِ يَنْ يَوْع | رَةُ الرَّابِعَةُ وَالسَّتُونَ: مُلازَمَةُ الشَّرُّ وَالْفُحْشِ حَتَّى خَدًّا لِهُ الْأَلُّ                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 7.       | اتقاء شرَه                              | ب ر ب کی پیشسه انناس                                                                                                                                                                             |

| ءَ أَوْ الْرَاءِ مُرَّالًا اللَّهِ إِنْ كَلِيبِ اللَّهِ أَلِيدُ اللَّهِ وَالْدَنَّانِيرِ                         | 770   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| يَ مِي يَا مِن مِنْ مِنْ مِن مِنْ مِن مِن النَّالِدِينَ عَلَى كَنْفِيَّةٍ مِنْ الْغِشِّ الَّتِي ا                | 770   |
| أَطُّلُعَ عَلَيْهَا النَّاسُ لَمَا قَبِلُوهَا                                                                    |       |
| يَابُ النَّانِي: فِي الْكَبَائِرِ الظَّاهِرَةِ                                                                   | 777   |
| نتاب الطهارة: باب الآنية                                                                                         | 777   |
| كبيرة السابعة والستون: الأكل أو الشرب في آنية الذهب والفضة                                                       | 777   |
| سهات                                                                                                             | 777   |
| بابُ الأحْدَات                                                                                                   | ۲٧.   |
| لْكَبِيرَةُ النَّامِنَةُ وَالسُّنُونَ: نِسْيَانُ الْقُرْآنِ أَوْ آيَةٍ مِنْهُ بَلْ أَوْ حَرْفِ                   | ۲٧.   |
| البيرة المائلة والسوف السياء والرازان                                                                            | 771   |
| نتيهات النَّاسَعَةُ وَالسُّتُونَ: الْحِدَالُ وَالْمِرَاءُ وَهُوَ الْمُخَاصَمَةُ، وَالْمُحَاجَجَةُ، وَطَلَـبُ     | 775   |
| الْقَهْر، وَالْغَلَبَةِ فِي الْقُرْآنِ أَوْ الدِّينِ                                                             |       |
| A.:57                                                                                                            | 770   |
| خَاتِمَةٌ فِي بَعْضِ أَحَادِيتَ مُنتَبِهَةٍ عَلَى أَمُورٍ مُهِمَّة تَتَعَلَّقُ بِالْقُرْآنِ                      | 777   |
| يَابُ قَضَاء الْحَاجَة                                                                                           | 779   |
| الْكَبِيرَةُ السَّبُعُونَ: التَّغَوُّطُ فِي الطُّرُقِ                                                            | 779   |
| 4.5                                                                                                              | ۲۸.   |
| للبيد<br>الْكَبِيرَةُ الْحَادِيَةُ وَالسَّبْعُونَ: عَدَمُ التَّنَزُهِ مِنْ الْبَوْلِ فِي الْبَدَنِ أَوْ التُوْبِ | ۲۸.   |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                            | 717   |
| بَابُ الْوُضُوء                                                                                                  | 7 / 2 |
| بُ بُو سُورِ<br>الْكَبِيرَةُ الثَّانَيَّةُ وَالسَّبْعُونَ: تَرْكُ شَيْءٍ مِنْ وَاحِبَاتِ الْوُصُوءِ              | 47.5  |
| 4.5                                                                                                              | 710   |
| ىببە<br>بَابُ الْغُسُل                                                                                           | ۲۸٦   |
| الْكَبِيرَةُ النَّالِيَّةُ وَالسَّبْعُونَ: تَرْكُ شَيْء مِنْ وَاحِبَاتِ الْغُسْلِ                                | 7.7.7 |
| الكبيرة النافية والسبيوق. توك التي أن والراب التي                                                                | 717   |
| تنبيه<br>الكبيرة الرابعة والسبعون: كشف العورة لغير ضرورة ومنه دخول الحمام بغير مئــزر                            | ۲۸٦   |
|                                                                                                                  | - 1   |

| هيما                                                                                                                                                                                                                        | 79. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ننبيه أخر                                                                                                                                                                                                                   |     |
| نابُ الْعَيْضِ                                                                                                                                                                                                              | 791 |
| لَكَبِيرَةُ الْخَامِسَةُ وَالسَّبْعُونَ: وَطَءُ الْحَائض                                                                                                                                                                    | 797 |
| نبيه بينه                                                                                                                                                                                                                   | 797 |
| ئتَابُ الصَّلاة                                                                                                                                                                                                             | 797 |
| خَبِيرَةُ السَّادِسَةُ وَالسَّبْعُونَ: تَعَمُّدُ تَرْكَ الصَّلاة                                                                                                                                                            | 794 |
| كُمْرُةُ السَّاعِةُ وَالنَّهُ إِنْ يَسْفِرُونَ الصَّلَاهِ                                                                                                                                                                   | 798 |
| كَيْمِرَةُ السَّابِعَةُ وَالسَّبْعُونَ: تَعَمُّدُ تَأْحِيرِ الصَّلاةِ عَنْ وَقْنِهَا أَوْ تَقْدِيمِهَا عَلَيْهِ مِـــنْ غَيْـــرِ<br>وْرِ كَسَفَرِ أَوْ مَرَضٍ عَلَى الْقَوْلِ بِحَوَازِ الْحَمْعِ به                       | 797 |
| يهات                                                                                                                                                                                                                        |     |
| كَبِيرَةُ النَّامِنَةُ وَالسَّبْعُونَ: النَّوْمُ عَلَى سَطْحٍ لا تَحْجِيرَ بِهِ                                                                                                                                             | ۳۰٦ |
| 4                                                                                                                                                                                                                           | ٣٠٩ |
| مِيرَةُ التَّاسِعَةُ وَالسَّبْعُونَ: تَرْكُ وَاحِبِ مِنْ وَاحِبَاتِ الصَّــلاةِ الْمُحْمَــعِ عَلَيْهَـــا أَوْ<br>يُحَاذِ فَهُ ذَا مِنْ زَرِيْنَ وَيَرِينُهُ لِمِنْ وَاحِبَاتِ الصَّــلاةِ الْمُحْمَــعِ عَلَيْهَـــا أَوْ | ۳۱. |
| خُتُلُفِ فِيهَا عِنْدَ مَنْ يَرَى الْوُجُوبَ كُتُرْكِ الطَّمَأْنِينَة فِي الرُّكُوعِ أَوْ غَيْرِهِ                                                                                                                          | ٣١. |
|                                                                                                                                                                                                                             | 7/7 |
| ، شروط الصلاة                                                                                                                                                                                                               | 718 |
| يرَةُ النَّمَانُونَ: الْوَصْلُ وَطَلَبُ عَمَله الْكَبِيرَةُ.                                                                                                                                                                | 112 |
| دِيَةُ وَالنَّمَانُونَ: الْوَسْمُ وَطَلَبُ عَمَلَه.                                                                                                                                                                         |     |
| رَهُ الثَّانِيَةُ وَالنَّمَانُونَ: وَشُرُ الأسْنَانَ أَيْ تَحْدِيدُهَا وَطَلَ مُ عَرَاد                                                                                                                                     | 418 |
| رَّةُ النَّالِيَّةُ وَالنَّمَانُونَ: التَّنْمِيْصُ وَطَلَّبُ عَمَلِهِ.                                                                                                                                                      |     |
|                                                                                                                                                                                                                             | 710 |
| ة الرابعة والثمانون: المرور بين يدي المصلي إذا صلى لتسرة بشرطها                                                                                                                                                             | 717 |
|                                                                                                                                                                                                                             | 717 |
| ةُ الْحَامِسَةُ وَالنَّمَانُونَ: إِطْبَاقُ أَهْلِ الْقَرْيَةِ أَوْ الْبَلَدِ أَوْ نَحْوِهِمَا عَلَى تَرْكِ الْحَمَاعَةِ فِي                                                                                                 |     |
| مِنْ الْمَكْتُنوبَاتِ الْحَمْسِ وَقَدْ وُجِدَتْ فِيهِمْ شُرُوطُ وُجُوبِ الْحَمَاعَةِ                                                                                                                                        | *17 |
| السَّادِسَةُ وَالنَّمَانُونَ: إمَامَةُ الإنسان لِقَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ                                                                                                                                              | 441 |
| السادسة والتمانون؛ إمامة الإنسان لقوم وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ                                                                                                                                                                | 471 |

| ***                                                                                                                                                                                                                                          | 4                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                        | سبیه<br>خاتم     |
| المه<br>كَبِيرَةُ السَّابِعَةُ وَالنَّمَانُونَ وَالْكَبِيرَةُ النَّامِنَةُ وَالنَّمَانُونَ: قَطْعُ الصَّفِّ وَعَدَمُ تَسْويَته ٣٢٤                                                                                                           |                  |
| كبيره السابعة والتمالون والكبيرة النامية والتمالون. قطع الصف وحدم للسويبة<br>* ***                                                                                                                                                           | نحبِ             |
|                                                                                                                                                                                                                                              | ىنبيە<br>س       |
| كبيرة التاسعة والثمانون: مسابقة الإمام ٢٢٥                                                                                                                                                                                                   | الحب             |
| يه<br>كَبيرَةُ التِّسْعُونَ وَالْحَادِيَةُ وَالتِّسْعُونَ وَالثَّانِيَةُ وَالتِّسْعُونَ: رَفْعُ الْبَصَرِ إلَــى السَّــمَاءِ،                                                                                                               | تنبیه<br>، ایک   |
|                                                                                                                                                                                                                                              | _                |
| لِالْتِفَاتُ فِي الصَّلاةِ، وَالاخْتِصَارُ<br>                                                                                                                                                                                               | والإ             |
| يه<br>كَبِيرَةُ الثَّالَّنَةُ وَالرَّابِعَةُ وَالْحَامِسَةُ وَالسَّادِسَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالثَّامِنَةُ وَالتَّسْعُونَ: أَنْحَــاذُ الْقُبُـــورِ                                                                                           | ىنبيە<br>ئاڭ     |
| هيبره الثانثة والرابعة والحامسة والسابعة والسابعة والسعون. العصاد العبسور المسابعة والسعون. العصاد العبسور الم<br>ساحد، وَإِيقَادُ السُّرُجِ عَلَيْهَا، وَإِنْجَادُهَا أَوْنَانًا، وَالطَّوَافُ بِهَا، وَاسْتِلاَمُهَا، وَالصَّلاةُ الْنِهَا | الحب<br>- أ      |
| ساخد، وإيفاد الشريخ طليها، والحالق اوقافا، والقوات بها، والمساريها، والتسارية                                                                                                                                                                |                  |
| ب السفر                                                                                                                                                                                                                                      | سبي              |
| ب المتعفر<br>كَبيرَةُ التَّاسَعَةُ وَالتِّسْعُونَ: سَفَرُ الإنسان وَحْدَهُ ٣١                                                                                                                                                                |                  |
| ۳۱ میر                                                                                                                                                                                                                                       | <br>             |
| <br>كَبِيرَةُ الْمَانَةُ: سَفَرُ الْمَرْأَة وَحُلَهَا بِطَرِيقِ تَخَافُ فِيهَا عَلَى بُضْعِهَا   ٣٢                                                                                                                                          | ۔<br>الْکَ       |
| ۳۲ مید                                                                                                                                                                                                                                       | <br>تنبي         |
| كَبِيرَهُ الْحَادِيَةُ بَعْدَ الْمَائَةِ: تَرْكُ السَّفَرِ، وَالرُّجُوعُ منْهُ تَطَيُّرًا ٣٢                                                                                                                                                 | الْكَ            |
| بيه ۳۳                                                                                                                                                                                                                                       | ——<br>تنبي       |
| لَكَبِيرَةُ النَّانِيَةُ بَعْدَ الْمانَة: تَوْكُ صَلاة الْجُمُعَة مَعَ صَلاة الْجَمَاعَةِ مِنْ غَيْرِ عُسـذْرٍ، وَإِنْ                                                                                                                       | الك              |
| ال إنَّهُ يُصلِّيهَا ظُهُرًا وَحُدَّهُ                                                                                                                                                                                                       |                  |
| ۳٤ مبيه                                                                                                                                                                                                                                      | <br>تنب <u>و</u> |
| اللدة ٥٣                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| لْكَبِيرَةُ النَّالَئَةُ بَعْدَ الْمِانَةِ: تَخَطِّي الرِّقَابِ يَوْمَ الْحُمُعَةِ ٣٥                                                                                                                                                        | رأا              |
| نبيه                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| الْكَبِيرَةُ الرَّابِعَةُ بَعْدَ الْمِاتَةِ الْحُلُوسُ وَسْطُ الْحَلْقَةِ ٣٦                                                                                                                                                                 | ال               |
| ۳۷ ۲۷                                                                                                                                                                                                                                        | تنب              |
| -11-                                                                                                                                                                                                                                         |                  |

| <b>77</b> V | كَبِيرَةُ الْحَامِسَةُ بَعْدَ الْمِانَةِ: لُبْسُ الذُّكَرِ أَوْ الْخُنثَى الْبَالِغِ الْعَاقِلِ الْحَرِيرَ الصّــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117         | نِي أَكْثُرُهُ حَرِيرٌ وَزَنَّا لا ظُهُورًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ كَدَفْعِ قَمْلُ أَوْ حَكَّة                                                          |
| ٣٤.         | كَبِيرَةُ السَّادِسَةُ بَعْدَ الْمِانَةِ: تَحَلَّى الذَّكَرِ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ بِلْهَبُ كَخَاتَم أَوْ فِضَّة غَيْرِ خَاتَم                      |
| 451         | بيه                                                                                                                                                 |
| 781         | ائد                                                                                                                                                 |
|             | كَبِيرَةُ السَّابِعَةُ بَعْدَ الْمِائَةِ: تَشَبُّهُ الرِّحَالِ بِالنِّسَاءِ فِيمَا يَخْتَصِصْنَ بِهِ عُرْفًا غَالِبًا مِـنْ                         |
| 757         | سِ أَوْ كَلامٍ أَوْ حَرَكَةٍ أَوْ نَحْوِهَا وَعَكْسَهِ.                                                                                             |
| 727         | يه                                                                                                                                                  |
| 728         | اگة                                                                                                                                                 |
| 780         | كَبِيرَةُ النَّامِنَةُ بَعْدَ الْمِائَةِ: لُبْسُ الْمَوْأَةِ تُوبًّا رَقِيقًا يَصِفُ بَشَرَتَهَا، وَمَيْلُهَا، وَإِمَالَتُهَا                       |
| 457         | a,                                                                                                                                                  |
| 727         | كَبِيرَةُ التَّاسِعَةُ بَعْدَ الْمِائَةِ: طُولُ الآزَارِ أَوْ النَّوْبِ أَوْ الْكُمِّ أَوْ الْعَذَبَةِ خُيَلاءَ                                     |
| 787         | كَبِيرَةُ الْعَاشِرَةُ بَعْدَ الْمِانَةِ: النَّبَحْتُرُ فِي الْمَشْيِ                                                                               |
| 729         | 4                                                                                                                                                   |
| 729         | بِيرَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ بَعْدَ الْمِائَةِ خَضْبُ نَحْوِ اللَّحْيَةِ بِالسَّوَادِ لِغَيْرِ غَرَضٍ نَحْوِ حِهَاد                                |
| ٣0.         | 4                                                                                                                                                   |
| ۳٥.         | بِيرَةُ النَّانِيَةَ عَشْرَةَ بَعْدَ الْمِائَةِ: قَوْلُ الإنسان إنْرَ الْمَطَرِ: مُطِرْنَا بِنَوْءٍ نَحْمٍ كَــذَا أَيْ                             |
| ,           | هِ مُعْتَقِدًا أَنْ لَهُ تَأْثِيرًا                                                                                                                 |
| ٣٥.         | 4                                                                                                                                                   |
|             | بِيرَةُ النَّالِئَةَ عَشْرَةً وَالرَّابِعَةَ عَشْرَةً وَالْحَامِسَةَ عَشْرَةً وَالسَّادِسَةَ عَشْرَةً وَالسَّابِعَة                                 |
| 401         | رَةَ وَالنَّامِنَةَ عَشْرَةَ بَعْدَ ٱلْمِائَةِ: حَمْشُ أَوْ لَطْمُ نَحْوٍ الْحَدِّ، وَشَقُّ نَحْوِ الْحَيْسِ،                                       |
|             | يَاحَةُ وَسَمَاعُهَا، وَحَلْقٌ أَوْ نَتْفُ الشَّعَرِ، وَالدُّعَاءُ بِالْوَيْلِ وَالنُّبُورِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ                                     |
| 408         |                                                                                                                                                     |
| ٤٣٦٤        | يرَةُ التَّاسِعَةَ عَشْرَةً، وَالْعِشْرُونَ بَعْدَ الْمِانَةِ كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ، وَالْجُلُوسُ عَلَى الْقُبُورِ.                              |
| . 470       |                                                                                                                                                     |
| 770         | يرَةُ الْحَادِيَةُ وَالنَّانِيَةُ وَالنَّالِئَةُ وَالْعِشْرُونَ بَعْدَ الْمِانَةِ: اتِّحَادُ الْمَسَــاحِدِ أَوْ السُّــرُجِ                        |
| , (5        | الْقُبُورِ، وَزِيَارَةُ النِّسَاءِ لَهَا، وَتَشْيِيعُهُنَّ الْحَنَائِزَ.                                                                            |
|             |                                                                                                                                                     |

|             | The state of the s |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777         | تنبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 477         | الْكَبِيرَةُ الرَّابِعَةُ وَالْحَامِسَةُ وَالْعِشْرُونَ بَعْدَ الْمِانَةِ: الرُّقَى، وَتَعْلِيقُ التَّمَــانِمِ، وَالْحُــرُوزِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | الآتِي بَيَانُهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳٦٨         | تبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 771         | الْكَبِيرَةُ السَّادِسَةُ وَالْعِشْرُونَ بَعْدَ الْمِانَةِ: كَرَاهَةُ لِقَاءِ اللَّهِ تَعَالَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٣٧٠         | تبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 471         | كتاب الزكاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>*</b> V1 | الْكَبِيرَةُ السَّابِعَةُ وَالنَّامِنَةُ وَالْعِشْرُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ: تَرْكُ الزَّكَاةِ، وَتَأْخِيرُهَا بَعْدَ وُحُوبِهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | لِغَيْرِ عُذْرِ شَرْعِيُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 474         | تنبيهات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 77.9        | خَاتِمَةٌ: فِي مَدْحِ السَّحَاءِ وَالْجُودِ وَغَيْرِ ذَلِكَ إِذْ بِهِ تُعْرَفُ غَوَائِلُ الْبُحْلِ وَمَا فِيهِ مِـنْ<br>الاُنْحَطَاطَ عَنْ تِلْكَ الدَّرَجَاتِ الْعَلِيَّةِ، إِذْ الشَّيْءُ إِنَّمَا يَتِمُّ الْكَشَافُهُ بِمَعْرِفَةِ ضِدِّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>797</b>  | الكبيرة التاسعة والعشرون بعد المائة: شع الدائن على مدينه المعسر مع علمه بإعساره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 131         | بالملازمة أو الحبس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 790         | تنبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 490         | الكبيرة الثلاثون بعد المائة: الحيانة في الصدقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 441         | تنبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>797</b>  | الكبيرة الحادية والثلاثون بعد المائة: حباية المكوس والدخول في شيء مــن توابعهـــا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 1 1       | كالكتابة عليها إلا بقصد حفظ حقوق الناس إلى أن ترد إليهم إن تيسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٠٢         | تنبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٠٤         | الكبيرة الثانية والثلاثون بعد المائة: سؤال الغني بمال أو كسب التصدق عليه طمعًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | وتكثرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٠٦         | تبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٠٨         | الكبيرة الثالثة والثلاثون بعد المائة: الإلحاح في السوال الموذي للمستول إيذاءً شديدًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٠٩         | تنبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤١٠         | خاتمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤١١         | الكبيرة الرابعة والثلاثون بعد المائة: مَنْعُ الإِنْسَانِ لِقَرِيبِهِ أَوْ مَوْلاهُ مِثًا سَـــَأَلُهُ فِيـــهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| -           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|     | لاضْطِرَارِهِ النَّهِ مَعَ قُدْرَةِ الْمَانِعِ عَلَيْهِ وَعَدَمٍ عُذْرٍ لَهُ فِي الْمَنْعِ                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤١٢ | تنبيه                                                                                                                                   |
| ٤١٣ | الكبيرة الخامسة والثلاثون بعد المائة : الْمَنُّ بِالصَّدَقَةِ                                                                           |
| 417 | تنبيه                                                                                                                                   |
| 717 | خائمة                                                                                                                                   |
| 717 | الكبيرة السادسة والثلاثون بعد المائة: مَنْعُ فَصْلِ الْمَاءِ بِشَرْطِ الاحْتِيَاجِ أَوْ الاضْطِرَارِ<br>إِلَيْهِ                        |
| ٤١٧ | تنبيه                                                                                                                                   |
| ٤١٧ | الكبيرة السابعة والثلاثون بعد المائة: كُفْرَانُ نِعْمَةِ الْخَلْقِ الْمُسْتَلْزِمُ لِكُفْرَان نِعْمَة الْحَقّ                           |
| ٤١٨ | تنبيه                                                                                                                                   |
|     | الْكَبِيرَةُ النَّامِنَةُ وَالتَّاسِعَةُ وَالنَّلانُونَ بَعْدَ الْمِاتَةِ أَنْ يَسْأَلَ بوَحْهِ اللَّه غَيْرَ الْحَنَّة وَأَنْ يَمْنَعَ |
| ٤١٩ | الْمَسْئُولُ سَائِلُهُ بِوَحْهِ اللَّهِ أَنْ يَسْأَلَ السَّائِلُ بِوَحْهِ اللَّهِ غَيْرَ الْحَنَّةَ، وَأَنْ يَمْنَعَ الْمَسْئُولُ       |
|     | سَائِلَهُ بِوَجْهِ اللَّهِ.                                                                                                             |
| ٤٢٠ | تنبيه                                                                                                                                   |
| ٤٢٢ | خَاتِمَةٌ: في ذِكْرِ شَيْءٍ مِنْ فَضَائلِ الصَّدَقَة وَأَحْكَامهَا وَأَنْوَاعِهَا                                                       |
| ٤٢٧ | كتاب الصيام                                                                                                                             |
|     | الْكَبِيرَةُ الآرْبَعُونَ وَالْحَادِيَةُ وَالآرْبَعُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ تَرْكُ صَوْمٍ يَوْمٍ مِنْ أَيِّسامٍ رَمَضَـــانَ،             |
| 277 | وَالآَفْطَارُ فِيه بِحِمَاعٍ أَوْ عَيْرِهِ بِغَيْرِ عُذْرٍ مِنْ نَحْوَ مَرَضٍ أَوْ سَفَرُ                                               |
| ٤٢٨ | ننبيه                                                                                                                                   |
| ٤٢٨ | الْكَبِيرَةُ النَّانِيَةُ وَالأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمِانَةِ تَأْخِيرُ فَضَاء مَا تَعَدَّى بفطْره منْ رَمَضَانَ                          |
|     | الْكَبِيرَةُ النَّالِنَةُ وَالأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْسَانَةَ صَوْمُ الْمَرْأَةَ غَيْرَ مَا وَحَبَ فَوْرًا وَزَوْحُهَا حَاضَــــرّ        |
| 279 | عَيْر رضاهُ.                                                                                                                            |
| ٤٢٩ | نبيه                                                                                                                                    |
| ٤٣٠ | لكبيرة الرابعة والأربعون بعد المانة: صَوْمُ الْعيدَيْنِ وَأَيَّام التَّشْرِيق                                                           |
| ٤٣٠ | نبيه                                                                                                                                    |
| ٤٣٠ | حَاتِمَةٌ فِي سَرْدِ أَحَادِيثَ صَحيحَة أَوْ حَسَنَة تَتَعَلَّقُ بالصَّوْم                                                              |
| ٤٣٤ | كتاب الاعتكاف                                                                                                                           |
|     |                                                                                                                                         |

| £ \(\mathcal{P}\) | الْكَبِيرَةُ الْحَامِسَةُ وَالسَّادِسَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ تَرْكُ الاغْتِكَافِ الْمَنْـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                      |          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                   | الْمُضَيَّقِ وَإِبْطَالُهُ بِنَحْوِ حَمَاعٍ، وَالْحَمَاعُ فِي الْمَسْجِدِ وَلَوْ مَنْ غَيْرِ مُعْتَكِفٍ.                                                                                      |          |
| 240               | كتاب الحج                                                                                                                                                                                     |          |
| 240               | الْكَبِيرَةُ النَّامِنَةُ وَالأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمِانَةِ: تَرْكُ الْحَجِّ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ إِلَى الْمَوْتِ                                                                        |          |
| ٤٣٦               | تنبيه                                                                                                                                                                                         |          |
|                   | الْكَبِيرَةُ النَّاسِعَةُ وَالأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمِانَةِ: الْحِمَاعُ وَهُوَ إيلاجُ الْحَشْفَةِ أَوْ فَدْرِهَا وَلَوْ مِنْ                                                                  |          |
| ٤٣٦               | ذَكَرٍ مُبَانٍ فِي فَوْجٍ وَلَوْ لِبَهِيمَة مِنْ عَامِدٍ عَالِمٍ مُخْتَارٍ فِي الْحَجِّ قَبْلَ تَحَلُّلِكِ الأوَّلِ أَوْ                                                                      |          |
|                   | هُ اللَّهُ مُ وَ قَرْاً تَحِلَّالِهَا                                                                                                                                                         |          |
| ٤٣٧               | وَيُ الْمُعْرِوْ مِنْ لَا مِنْ الْمَانَةِ: قَتْلُ الْمُحْرِمِ بِحَجِّ أَوْ عُمْرَةَ صَيْدًا مَأْكُولاً وَحْشِيًا وَإِنْ الْمُحْرِمِ بِحَجِّ أَوْ عُمْرَةَ صَيْدًا مَأْكُولاً وَحْشِيًا وَإِنْ |          |
| Z 1 V             | تَأْتُسَ بَرَيًّا أَوْ فِي أَحَد مِنْ أَصُولِهِ مَا هُوَ بِهَذَه الصِّفَاتِ عَامِدًا عَالِمًا مُخْتَارًا                                                                                      |          |
| ٤٣٧               | ا تنبه                                                                                                                                                                                        |          |
| ٤٣٧               | الْكَبِيرَةُ الْحَادِيَةُ وَالْحَمْسُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ: إِحْرَامُ الْحَلِيلَةِ بِتَطَوُّعِ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ مِنْ غَيْرِ                                                                |          |
| 2 1 V             | إِذْنَ الْحَلِيلِ وَإِنْ لَمْ تَحْرُجْ مِنْ بَيْتَهَا                                                                                                                                         |          |
| ٤٣٨               | الْكَبِيرَةُ النَّالَيْةُ وَالْخَمْسُونَ بَعْدَ الْمَاتَةِ: اسْتِحْلالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ                                                                                                  | epit for |
| ٤٣٨               | الْكَبِيرَةُ النَّالَيْلُةُ وَالْحَمْسُونَ بَعْدَ الْمَاتَةَ: الإلحاد فِي حَرَمٍ مَكُةً                                                                                                       | 1        |
| ٤٤.               | تبيه                                                                                                                                                                                          |          |
| 224               | خَاتَمَةٌ: فِي أُمُورٍ مُشْيِرَةِ إِلَى بَعْضِ فَضَائِلِ الْحَرَمِ وَمَا فِيهِ وَمَنْ فِيهِ                                                                                                   | 1,000    |
|                   | الْكَبَيرَةُ الرَّابِعَةُ وَالْحَامِسَةُ وَالسَّادِسَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالنَّامِنَةُ وَالنَّاسِعَةُ وَالْخَمْسُــونَ بَعْـــدَ                                                               | 11       |
| 229               | الْمَانَةُ: إِخَافَةُ أَهْلِ الْمَدينَةِ النَّبَوِيَّةُ عَلَى مُشَرِّفَهَا أَفْضَلُ الصَّلاةِ وَالسَّلامِ وَإِرَادَتُهُمْ بِسُوءٍ                                                             |          |
|                   | وَإَحْدَاتُ حَدَثُ أَيْ إِنَّمَ فِيهَا وَإِيوَاءُ مُحْدِثُ ذَلِكَ الآثْمِ وَقَطْعِ شَجَرِهَا أَوْ حَشيشِهَا                                                                                   |          |
| ٤٥.               | ِ تنبيه<br>- تنبيه                                                                                                                                                                            |          |
| ٤٥.               | خَاتِمَةٌ: في سَرْدِ أَحَادِينَ أَكْثَرُهَا صَحِيحٌ وَبَقِيَّتُهَا حَسَنٌ فِي فَضْلِهَا                                                                                                       |          |
| 207               | كتاب الأضحية                                                                                                                                                                                  |          |
| 207               | الْكَبِيرَةُ السُّتُونَ بَعْدَ الْمِانَةِ: تَوْكُ الاضْحِيَّةِ مَعَ الْقُدْرَةِ عِنْدَ مَنْ قَالَ بِوُجُوبِهَا                                                                                |          |
| 207               | اً تنبيه                                                                                                                                                                                      | Ž,       |
| 204               | الْكَبِيرَةُ الْحَادِيَةُ وَالسُّتُونَ بَعْدَ الْمِانَةِ: بَيْعُ جِلْدِ الاَضْحِيَّةِ                                                                                                         |          |
| 204               | 4 mir                                                                                                                                                                                         |          |
|                   |                                                                                                                                                                                               |          |

| ٤      | كتاب الصيد والذبائح                                                                                                                                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - 1    | الْكَبِيرَةُ النَّانِيَةُ وَالنَّالِنَةُ وَالرَّابِعَةُ وَالْحَامِسَةُ وَالسَّادِسَةُ وَالسُّتُونَ بَعْدَ الْمِانَــةِ: الْمُثْلَــ                                                            |
| ٤ ، ١  | بِالْحَيْوَانِ كَقَطْعِ شَيْءٍ مِنْ نَحْوِ أَنْفِهِ أَوْ أَذُنِهِ، وَوَسُمِهِ فِي وَحْهِهِ، وَإِنِّحَــاذِهِ غَرَضَــ                                                                          |
|        | وَقَتْلِهِ لِغَيْرِ الْأَكْلِ، وَعَدَمْ إحْسَانِ الْقَتْلَةِ وَالذَّبْحَة                                                                                                                      |
| ٦      | تنبيه                                                                                                                                                                                          |
|        | الْكَبِيرَةُ السَّابِعَةُ وَالسُّتُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ: الذَّبْحُ بِاسْمِ غَيْرِ اللَّهِ عَلَى وَحْهِ لا يَكْفُرُ به بأ                                                                      |
| ·      | لَمْ يَقْصِدْ تَعْظِيمَ الْمَذَّبُوحِ لَهُ كَنَحْوِ التَّعْظيمِ بِالْعَبَادَةِ وَالسُّجُودِ                                                                                                    |
| , 9    | الْكَبِيرَةُ النَّامِنَةُ وَالسَّتُونَ بَعْدَ الْمِاتَةِ: تَسْبِيبُ السَّوَاتِب                                                                                                                |
| > 9    | تنبيه                                                                                                                                                                                          |
| 59     | خائمة                                                                                                                                                                                          |
| ٦.     | كتاب العقيقة                                                                                                                                                                                   |
| ٦.     | الْكَبِيرَهُ التَّاسِعَةُ وَالسَّتُّونَ بَعْدَ الْمِائَةِ: التَّسْمِيَةُ بِمَلَكِ الأَمْلاكِ                                                                                                   |
| ٦.     | تنبيه                                                                                                                                                                                          |
| ٦١     | كتاب الأطعمة                                                                                                                                                                                   |
|        | الْكَبِيرَةُ السَّبْعُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ: أَكُلُ الْمُسْكِرِ الطَّاهِرِ كَالْحَشِيشَةِ وَالأَفْيُونِ وَالشَّـــيْكَرَانِ                                                                    |
| ٦١   1 | بِفَتْحِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَهُوَ الْبَنْجُ وَكَالْعَنْبَرِ وَالزَّعْفَرَانِ وَجَوْزَةِ الطَّيب                                                                                           |
| ٦٧     | تنبيه                                                                                                                                                                                          |
| ۸۲,    | اْكَبِيرَةُ الْحَادِيَةُ وَالنَّانِيَةُ وَالنَّالِثَةُ وَالسَّبْعُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ: الْمَسْفُوحُ أَوْ لَحْمُ الْحِنْزِيـــرِ أَوْ<br>الْمَيْتَةِ وَمَا ٱلْحِقَ بِهَا فِي غَيْرٍ مَحْمَصَة |
|        | السينة ولا المعنى بها في عير محمصه                                                                                                                                                             |
| . ۷۱   | سبيه<br>الْكَبِيرَةُ الرَّابِعَةُ وَالسَّبْعُونَ بَعْدَ الْمانَة: إحْرَاقُ الْحَيَوَان بالنَّارِ                                                                                               |
| ٧٢     | الحيول الرابعة والسبعون بعد المائة: إحراق الحيوان بالنار                                                                                                                                       |
| 7 /    | ان کا ان کا کا ان کا                                                                                                                                       |
| ٤٧٣    | لْكَبِيرَةُ الْخَامِسَةُ وَالسَّادِسَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالسَّبْعُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ: تَنَاوُلُ النَّحَسِ وَالْمُسْتَقَدَرِ<br>وَالْمُضِرِّ                                                 |
| ٤٧٤    | حائمة                                                                                                                                                                                          |
| ٤٧٥    | كتاب البيع                                                                                                                                                                                     |
| ٤٧٥    | كَبِيرَهُ النَّامِنَةُ وَالسَّبْعُونَ بَعْدَ الْمانَة: بَيْعُ الْحُرِّ                                                                                                                         |

The second secon

| ٤٧٥   | ننبيه                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧٥   | الْكَبِيرَةُ التَّاسِعَةُ وَالسَّبُّعُونَ وَالنُّمَانُونَ وَالْحَادِيَةُ وَالنَّمَانُونَ، وَالنَّانِيَةُ وَالنَّالِئَـــةُ وَالرَّابِعَــةُ                                                                                        |
| 2 4 0 | وَالنُّمَانُونَ بَغُدَ الْمَانَة: أَكُلُ الرِّبَا وَإِطْعَامُهُ وَكِتَابُتُهُ وَشَهَادَتُهُ وَالسَّعْيُ فِيهِ وَالْإِعَانَةُ عَلَيْهِ                                                                                              |
| ٤٩.   | تسه                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٩١   | <br>الْكَبِيرَةُ الْخَامِسَةُ وَالنَّمَانُونَ بَعْدَ الْمَانَة: الْحَيَلُ فِي الرَّبَا وَغَيْرِهِ عِنْدَ مَنْ قَالَ بِتَحْرِيمِهَا                                                                                                 |
| 193   | تنبه                                                                                                                                                                                                                               |
| 297   | الْكَبِيرَةُ السَّادسَةُ وَالثَّمَانُونَ بَعْدَ الْمانَة: مَنْعُ الْفَحْلِ                                                                                                                                                         |
| ٤٩٢   | تسه                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٩٣   | الْكَبِيرَةُ السَّابِعَةُ وَالنَّمَانُونَ بَعْدَ الْمِاتَةِ: أَكُلُ الْمَالِ بِالْبُيُوعَاتِ الْفَاسِدَةِ وَسَائِرٍ وُحُــوهِ                                                                                                      |
|       | الأكْسَابِ الْمُحَرَّمَةِ                                                                                                                                                                                                          |
| 197   | تنبيه .                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٩٨   | الْكَبيرَةُ النَّامِنَةُ وَالنَّمَانُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ الاحْتِكَارُ.                                                                                                                                                           |
| ٥.,   | تنبيه                                                                                                                                                                                                                              |
| ٥.٢   | الكبيرة التاسعة والثمانون بعد المائة: التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا الْغَيْرِ الْمُمَيِّزِ بِالْبَيْعِ                                                                                                              |
|       | وَنَحْوِهِ لا بِنَحْوِ الْعِثْقِ وَالْوَقْفِ                                                                                                                                                                                       |
| 7.0   | تنبيه                                                                                                                                                                                                                              |
|       | الْكَبيرَةُ التَّسْعُونَ وَالْحَادِيَةُ وَالنَّانِيَةُ وَالنَّالِئَةُ وَالرَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ وَالسَّادِسَةُ وَالنَّسْعُونَ                                                                                                  |
|       | بَعْدَ الْمِانَة: نَحْوُ بَيْعِ الْعِنَبِ وَالزَّبِيبِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّنْ عُلِمَ أَنَّهُ يَعْصِرُهُ حَمْرًا، والأمْسرد                                                                                                          |
| ٠.٣   | مَّنْ غُلِمَ أَنَّهُ يَفْحُرُ بِهِ، وَالْاَمَةِ مَمَّنْ يَحْمِلُهَا عَلَى الْبِغَاءِ، وَالْخَشَبِ وَنَحْــوهِ مِمَّــنْ                                                                                                            |
|       | لِيَتَحَدُهُ آلَةً لَهُو، وَالسَّلاحِ لِلْحَرْبِيِّينَ لِيَسْتَعِينُوا بِهِ عَلَى فَتَالِنَا، وَالْحَمْرِ مِمَّنْ يُعْلَمُ أَنْسَهُ                                                                                                |
|       | يَشْرَبُهَا، وَنَحْوُ الْحَشِيشَةِ مِمَّا مَرَّ مِمَّنْ يُعْلَمُ أَنَّهُ يَسْتَعْمِلُهَا                                                                                                                                           |
|       | الْكَبِيرَةُ السَّابِعَةُ وَالنَّامِنَةُ وَالنَّاسِعَةُ وَالنَّسْعُونَ بَعْدَ الْمِانَةِ: النَّحْشُ وَالْبَيْعُ عَلَى بَبْعِ الْغَيْرِ                                                                                             |
| ٠٤    | وَ الشَّرَاءُ عَلَى شَرَاتُه                                                                                                                                                                                                       |
|       | الْكَبِيرَةُ الْمُوفِّيَةُ الْمِانَتَيْنِ: الْغِشُّ فِي الْبَيْعِ وَغَيْرِهِ كَالتَّصْرِيَةِ وَهِيَ مَنْعُ حَلْبِ ذَاتِ اللَّبنِ                                                                                                   |
| . 0   | ر معلود المعرفي المراقب المراقب<br>المراقب المراقب |
| ٠٩    | القاما تحرك.                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٨    | ننبيه<br>الكبيرة الحادية بعد المائتين: إنفاق السلعة بالحلف الكاذب                                                                                                                                                                  |
|       | الكبيرة الحادية بعد المالين، إلى المالين                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                           | 7.                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| الثانية بعد المائتين: المكر والخديعة                                                                                      | الكبيرة                                     |
|                                                                                                                           | تنبيه                                       |
| النَّالِنَةُ بَعْدَ الْمِانَتَيْنِ بَخْسُ نَحْوِ الْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ أَوْ الذَّرْعِ                                  | الكبيرة                                     |
|                                                                                                                           | تنبيه                                       |
|                                                                                                                           | باب الة                                     |
| الرَّابِعَةُ بَعْدَ الْمِانَتَيْنِ: الْقَرْضُ الَّذِي يَجُرُّ نَفْعًا لِلْمُقْرِضِ                                        | الْكَبِيرَةُ                                |
| فليس                                                                                                                      | باب التذ                                    |
| الْحَامِسَةُ وَالسَّادِسَةُ بَعْدَ الْمِانَتَيْنِ: الِاسْتِدَانَةُ مَعَ نِيِّتِهِ عَدَمَ الْوَفَاءِ أَوْ عَدَمَ رَجَانِهِ | لْكَبِيرَةُ                                 |
| ضْطَرَّ وَلا كَانَ لَهُ حِهَةٌ ظَاهَرَةٌ يَفِي مِنْهَا وَالدَّائِنُ جَاهِلٌ بِحَالِهِ                                     | أَنْ لَمْ يُ                                |
|                                                                                                                           | نبيه                                        |
| لسَّابِعَةُ بَعْدَ الْمِانَتَيْنِ: مَطْلُ الْغَنِيِّ بَعْدَ مُطَالَبَتِهِ مِنْ غَيْرٍ عُدْر                               | كَبِيرَةُ ا                                 |
| 3 3 5 +,                                                                                                                  | بيه                                         |
| جر                                                                                                                        | <br>ب الح                                   |
| نْنَامِنَةُ بَعْدَ الْمِانَتَيْنِ: أَكُلُ مَال الْيَتِيم                                                                  | كَبيرَةُ ال                                 |
|                                                                                                                           | <br>بیه                                     |
| ي كَفَالَةِ الْيَتِيمِ وَالشَّفَقَةِ عَلَيْهِ، وَالسَّعْيي عَلَى الأَرْمَلَة                                              | اتمَةٌ: ف                                   |
| تَّاسِعَةُ بَعْدَ الْمِانَتَيْنِ: إِنْفَاقُ مَالِ وَلَوْ فَلْسًا فِي مُحَرَّمٍ وَلَوْ صَغيرَةً                            | -<br>كَبيرَةُ الْ                           |
| عَاشِرَةُ بَعْدَ الْمِاتَتَيْنِ: إيذًاءُ الْحَارِ وَلَوْ ذِمَّيًا كَأَنْ يُشْرِفَ عَلَى حُرِمِهِ أَوْ يَبْسَيَ            | -<br>كَبِيرَةُ الْ                          |
| ممًّا لا يُسَوِّ غُ لَهُ شَرْعًا.<br>ممًّا لا يُسَوِّ غُ لَهُ شَرْعًا.                                                    | ،<br>يۇديە ،                                |
| -                                                                                                                         | <u>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u> |
| حَادِيَةً عَشْرَةً بَعْدَ الْمِانَتَيْنِ: الْبِنَاءُ فَوْقَ الْحَاجَة للْحُيَلاء                                          | كَبِيرَةُ الْ                               |
| المارية           | <u></u> ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   |
| انية عشرة بعد الماتتين: تَغْييرُ مَنَارِ الأرْض                                                                           | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       |
| ـ سود بعد العدين. تعيير منار ١١ رض                                                                                        | . <u>.ر</u><br>ه                            |
| الثة عشرة بعد المائتين: إضْلالُ الأعْمَى عَنْ الطَّريق                                                                    | . مقاله                                     |
| لله عسره بعد المانتين: إصلال الأعمى عن الطريق                                                                             |                                             |
|                                                                                                                           |                                             |
| - \ A-                                                                                                                    |                                             |

Commenced for Commenced for

| كَبِيرَةُ الرَّابِعَةَ وَالْخَامِسَةَ وَالسَّادِسَةَ عَشْرَ، بَعْدَ الْمِاتَتَيْنِ: التَّصَرُّفُ فِي الطَّرِيقِ الْغَيْسِرِ                                                                                                           |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| العَدْ بِغَيْرٍ إِذْنِ أَهْلِهِ وَالتَّصَرُّفُ فِي الشَّارِعِ بِمَا يَضُرُّ الْمَارَّةَ اِضْرَارًا بَلْيِغًا غَيْرُ سَسَائِغٍ                                                                                                         |       |
| رُعًا وَالتَّصَرُّفُ فِي الْجِدَارِ الْمُشْتَرَكِ بِغَيْرِ إذْن شَرِيكِهِ بِمَا لا يُحْتَمَلُ عَادَةً عِنْدَ مَــنْ<br>نَرْعًا وَالتَّصَرُّفُ فِي الْجِدَارِ الْمُشْتَرَكِ بِغَيْرِ إذْن شَرِيكِهِ بِمَا لا يُحْتَمَلُ عَادَةً عِنْدَ | 0 2 9 |
| لُ بحُرْمَة ذَلكَ                                                                                                                                                                                                                     |       |
| ب الضمان                                                                                                                                                                                                                              | 00.   |
| كَبِيرَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ بَعْدَ الْمِالتَّيْنِ: امْتِنَاعُ الضَّامِنِ ضَمَانًا صَحِيحًا فِي عَقِيدَتِهِ مِنْ                                                                                                                   |       |
| دَاءً مَّا ضَمنَهُ للْمَصْمُونِ لَهُ مَعَ الْقُدَّرَةِ عَلَيْهِ سَوَاءٌ أَضَمِنَ بِإِذْنِ أَمُّ لا                                                                                                                                    | 00.   |
| لْكَبِيرَةُ النَّامَنَةَ وَالنَّاسِعَةَ عَشْرَةَ بَعْدَ الْمِائَتُيْنِ: حِيَانَةُ أَحَدِ السَّرِّيكَيْنِ لِشَرِيكِهِ أَوْ الْوَكِيلِ                                                                                                  | 2.2   |
| مُرِّكُلُه.                                                                                                                                                                                                                           | 00.   |
| Auxi                                                                                                                                                                                                                                  | 001   |
| الْكَبْرَةُ الْعَشْرُونَ بَعْدَ الْمَاتَتَيْنِ : الإَفْرَارُ لِأَحَدِ وَرَتَتِهِ كَذِبًا أَوْ لِأَجْتَبِيِّ بِدَيْنِ أَوْ عَيْنِ                                                                                                      | 001   |
| تنبيه                                                                                                                                                                                                                                 | 001   |
| الكبيرة الحادية والعشرون بعد المانتين: تَرْكُ إِفْرَارِ الْمَرِيضِ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ السَّذِيُونِ أَوْ                                                                                                                              | 007   |
| عَنْدَهُ مِنْ الأَعْبَانِ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ بِهِ مِنْ غَيْرِ الْوَرَثَةِ مَنْ يُثْبِتُ بِقُولِهِ                                                                                                                                    |       |
| الْكَبِيرَةُ النَّانِيَةُ وَالْعَالِمَةُ وَالْعِشْرُونَ بَعْدَ الْمِانَتَيْنِ الإقْرَارُ بِنَسَبِ كَذِبًا أَوْ حَحْدُهُ                                                                                                               | 007   |
| تبيه                                                                                                                                                                                                                                  | 004   |
| الْكَبيرَةُ الرَّابِعَةُ وَالْحَامِسَةُ وَالسَّادِسَةُ وَالْعِشْرُونَ بَعْدَ الْمِائْتَيْنِ: اسْيَعْمَالُ الْعَارِيَّةِ فِي غَيْرِ                                                                                                    |       |
| الْمَنْفَعَة الَّتِي اسْتَعَارَهَا لَهَا أَوْ إِعَارَتُهَا مِنْ غَيْرِ إِذْنِ مَالِكِهَا أَوْ عِنْدَ مَنْ قَالَ بِمَنْعِهَا أَوْ                                                                                                      | 004   |
| اسْتَعْمَالَهَا بَعْدَ الْمُدَّة الْمُوَقَّقة بِهَا.                                                                                                                                                                                  |       |
| باب الغصب                                                                                                                                                                                                                             | 008   |
| الْكَبِيرَةُ السَّابِعَةُ وَالْعَشْرُونَ بَعْدَ الْمِاتَتَيْنِ: الْغَصْبُ، وَهُوَ الِاسْتِيلاءُ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ ظُلْمًا                                                                                                         | 005   |
| تنبيه                                                                                                                                                                                                                                 | 000   |
| الْكَبِيرَةُ النَّامِنَةُ وَالْعِشْرُونَ بَعْدَ الْمَاتَتَيْنِ: تَأْحِيرُ أُحْرَةِ الأَحِيرِ أَوْ مَنْعُهُ مِنْهَا بَعْدَ فَرَاغِ عَمَلِهِ                                                                                            | ٥٥٧   |
| تنبيه                                                                                                                                                                                                                                 | 001   |
| باب إحياء المرات                                                                                                                                                                                                                      | 007   |
| الكبيرة التاسعة والعشرون بعد المائتين: الْبِنَاءُ بِعَرَفَةً أَوْ مُزْدَلِفَةً أَوْ مِنْي عِنْدَ مَنْ فَسالَ                                                                                                                          | 001   |
| بتَحْريكه                                                                                                                                                                                                                             | / \   |
| 11.                                                                                                                                                                                                                                   |       |

| And the second s | The second of th |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أو`                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كمبيرة الثلاثون بعد المائتين: مَنْعُ النَّاسِ مِنْ الأَشْيَاءِ الْمُبَاحَةِ لَهُمْ عَلَـــى الْعُمُـــومِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| د ۸٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بحُصُوصِ كَالأَرْضِ الْمَيْتَةِ الَّتِي يَجُوزُ لِكُلَّ أَحَدٍ إِخْيَاؤُهَا، وَكَالشَّوَارِعِ وَالْمَسَاءِ<br>وقد من أنه من المن المنسون المعرفة الله عن المنسود المنسود المنسود المنسود المنسود المنسود المنسود المنسود الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الرَّبُطُ وَالْمُعَادِنُ الْبَاطِنَةِ أَوْ الطَاهِرَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| نَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | كمبيرة الحادية والثلاثون بعد المانتين: إكْرَاءُ شَيْءٍ مِنْ الشَّارِعِ وَأَخْذُ أَحْرَتِه وَإِنْ كَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | رِيمَ مِلْكِهِ أَوْ دُكَانَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كبيرةُ النَّانية والثلاثون بعد المائتين: الاسْتِيلاءُ عَلَى مَاءٍ مُبَاحٍ وَمَنْعُهُ ابْنَ السَّبيلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | يه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٥٦.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ب الوقف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 07.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كَبِيرَةُ النَّالِنَةُ وَالنَّلانُونَ بَعْدَ الْمانَتَيْنِ: مُحَالَفَةُ شَرْط الْوَاقف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 07.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ب اللقطة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | كَبِيرَةُ الرَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ وَالثَّلاَثُونَ بَعْدَ الْمِاتَنَيْنِ: أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي اللَّقَطَة قَبْلَ اسْتيفًا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٥٦٠ /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | إُنطِ تَعْرِيفَهَا، وَتَمَلَّكِهَا، وَكَثْمِهَا مِنْ رَبِّهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 07.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ب اللقيط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 07.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لْجِيرَةُ السَّادِسَةُ وَالنَّلائُونَ بَعْدَ الْمِانَتَيْنِ: تَرْكُ الإشْهَادِ عِنْدَ أَخْذِ اللَّقيط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 071                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الوصية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 071                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بِيرَةُ السَّابِعَةُ وَالثَّلاَنُونَ بَعْدَ الْمِاتَتَيْنِ: الإضْرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 075                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | a a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 078                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الوديعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بِيرَةُ الأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمَانَتَيْنِ: الْحِيَانَةُ فِي الأَمَانَاتِ كَالْوَدِيعَةِ وَالْعَيْنِ الْمَرْهُونَــةِ أَوْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ०२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | للتأخرة ونخير ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۸۲٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | فهرس الجزء الثابي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بُ النَّكَاحِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | يرَةُ الْحَادِيَةُ وَالأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمانَتَيْنِ: النَّبَتُّلُ: أَيْ تَرْكُ التَّرَوُّجِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | يرَةُ الثَّانِيَةُ وَالأَرْبَعُونَ وَالثَّالِئَةُ وَالأَرْبَعُونَ وَالرَّابِعَةُ وَالأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْماتَتَيْنِ: نَظَـــرُ<br>نَبِيَّةٍ بِشَهْوَةٍ مَعَ حَوْفِ فِئْنَةٍ، وَلَمْسُهَا كَذَلِكَ، وَكَذَا الْخَلْوَةُ بِهَا بِأَنْ لَمْ يَكُـــنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ع من من من من من المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| الكبيرة النائية والثلاثون بعد المائتين: الاستيلاء على ماء مُبَاح وَمَنْعُهُ ابْنَ السّبيلِ ٥٥٥ الكبيرة النائية والثلاثون بعد المائتين: مُخَالَفَةُ شَرْطِ الْوَاقِفِ ١٥٠ ١٠ ١٠ الكبيرة النَّالَةُ وَالنَّلاَثُونَ بَعْدَ الْمائتينِ: مُخَالَفَةُ شَرْطِ الْوَاقِفِ ١٥٠ ١٠ ١٠ ١١ المقطة النَّالاتُونَ بَعْدَ الْمائتينِ: أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي اللَّقَطَة قَبْلَ اسْتِيفَاء النَّيفَاء وَكُمْهِمَا مِنْ رَبِّهَا بَعْدَ عليه به ١٩٠١ اللقبط ١٥٠٠ ١١ ١١ المقبط ١٥٠٠ ١١ ١١ المقبط ١٤٠ ١٤٠ ١١ ١١ المقبط ١٤٠ ١٤٠ ١٤٠ ١٤٠ ١٤٠ ١٤٠ ١٤٠ ١٤٠ ١٤٠ ١٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حريم ملكه أو دكانة الكبيرة النائية والثلاثون بعد المائين: الاستيلاء على ماء مُبَاح وَمَنْقُهُ ابْنَ السَّبِيلِ ٥٥٥ الكبيرة النائية والثلاثون بعد المائين: الاستيلاء على ماء مُبَاح وَمَنْقُهُ ابْنَ السَّبِيلِ ٥٥٠ الكبيرة النَّائية والثلاثون بعد المائين: مُحَالَقَةُ شَرْطِ الْوَاقِفِ اللَّقَطَةِ قَبْلَ السَّبِقَاءِ الْكبيرة الرَّابِعة والنَّلاثون بعد المائين: أنْ يَتَصَرَّف فِي اللَّقَطَة قَبْلَ السَّبِقَاءِ مَنْ رَبِّها بعد عليه به الكَيْرة السَّادَة والنَّلاثون بعد المائين: ترك الإشهاد عليه به الكيرة السَّادَة والنَّلاثون بعد المائين: ترك الإشهاد عيد أخذ اللَّقيط ١٩٠٠ ١٥٠ الكبيرة السَّادِية والنَّلاثون بعد المائين: الإضرار في الوصية الكبيرة اللَّه المَنْ النَّيْن: المُوسِية في الأمائين: المُوسِية المُوسِية والعَيْنِ المُوسِية والعَيْنِ المُوسِية المُوسِية في الأمائين النَّيْن: المُوسِية والعَيْنِ المُوسِية والعَيْنِ المُوسِية والمُوسِية والمُوسِية المُوسِية المُوسِية المُوسِية المُوسِية المُوسِية والمُوسِية المُوسِية والمُوسِية والمُوسِية والمُوسِية والمُوسِية المُوسِية في الأمائين المُوسِية والمُوسِية المُوسِية والمُوسِية المُوسِية والمُوسِية والارْبَعُون والمَائِقُ والارْبِعُونَ والمَائِقُ والارْبِعُونَ والمَائِقة والارْبِعُونَ والمَائِقة والارْبِعُونَ والمَائِقة والارْبِعُونَ والمَائِقة والارْبِعُونَ والمَائِقة والارْبِعُونَ والمُوسِية والمُو |        | الكبيرة الحادية والثلاثون بعد المائتين: إكْرَاءُ شَيْء منْ الشَّارع وَأَخْذُ أُحْرَتُه وَإِنْ كَانَ                                     |
| تنبيه باب الوقف باب الوقف باب الوقف باب اللقطة الْكَبِيرَةُ النَّالِيَّةُ وَالنَّلاَثُونَ بَعْدَ الْمِاتَئِيْنِ: مُخَالَفَةُ شَرْطِ الْوَاقِفِ باب اللقطة باب اللقطة الْكَبِيرَةُ الرَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ وَالنَّلاَثُونَ بَعْدَ الْمِاتَئِيْنِ: أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي اللَّقَطَةِ قَبْلَ اسْتَيفَاءِ مَرَ انْطَ تَعْرِيفِهَا، وَتَمَلَّكُهَا، وَكَثْمِهَا مِنْ رَبَّهَا بَعْدَ عِلْمِيهِ بِهِ باب اللقيط باب اللقيط باب الوصية الْكَبِيرَةُ السَّايِعَةُ وَالنَّلاَثُونَ بَعْدَ الْمِاتَتَيْنِ: الإِضْرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ باب الوديعة الْكَبِيرَةُ اللسَّاعِةُ وَالنَّلاَثُونَ بَعْدَ الْمِاتَتَيْنِ: الإِضْرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ وَالْمَيْنِ الْمَرْهُونَ بَعْدَ الْمِاتَتَيْنِ: الْحِيَاتَةُ فِي الْأَمَانَاتِ كَالُودِيعَةِ وَالْقَيْنِ الْمَرْهُونَ الْمَرْهُونَ بَعْدَ الْمِاتَتَيْنِ: النَّبَالُّذُ أَيْ النَّائِقُ وَالْأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمِاتَتَيْنِ: النَّبَتُلُ: أَيْ تَرْكُ النَّرُومِ وَالْوَالِيَةُ وَالأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمَاتَتِينِ: النَّبَتُلُ: أَيْ تَرْكُ النَّرُومِ بَعْدَ الْمَاتِينِ: اللَّبَيْلُ: أَيْ تَرْكُ النَّرُومُ بَعْدَ الْمَاتَتِينِ: النَّبَتُلُ: أَيْ تَرْكُ النَّرُومِ بَعْدَ الْمَاتَتِينِ: اللَّهُ اللَّيْنَ وَالْأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمِاتَتَيْنِ: النَّبَيْلُ: أَيْ تَرْكُ النَّرُومِ وَ النَّائِينَةُ وَالأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمَاتَتِينِ: النَّبَلُ أَيْنَ النَّرَةُ فِي الْمُوتِينِ فَالْمَاتِينِ: اللَّهُ النَّيْنَ وَالْرَبْعُونَ بَعْدَ الْمَاتَتِينِ: النَّبَيْلُ: أَيْ تَرْكُ النَّرَوْمِي بَوْلُ النَّائِينَةُ وَالأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمَاتَتِينِ: النَّبَيْلُ: أَيْ الرَّذِيمُونَ بَعْدَ الْمَاتِينِ: النَّيْلُ النَّائِينَةُ وَالأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمَاتِينِ الْمَاتِينِ الْمَاتِينِ الْمَاتِينِ الْمَاتِينِ وَالْمَائِينَةُ وَالأَرْبَعُونَ وَالنَّائِينَةُ وَالأَرْبَعُونَ وَالنَّائِينَةُ وَالأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمَاتِينِ الْمَائِقُ وَالْمَائِقَةُ وَالْمُونَ الْمُولَالِيقُولُونَ الْمَائِقُ وَالْمُولِقِيلُونَ الْمَائِقُونَ وَالْولِيقِيلُ وَالْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُونَ الْمُونَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُولِقِيلُهُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُونَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِل | 009    | حَرِيمُ مِلْكِهِ أَوْ دُكَانَهُ                                                                                                         |
| تنبيه باب الوقف باب الوقف باب الوقف باب اللقطة الْكَبِيرَةُ النَّالِيَّةُ وَالنَّلاَثُونَ بَعْدَ الْمِاتَئِيْنِ: مُخَالَفَةُ شَرْطِ الْوَاقِفِ باب اللقطة باب اللقطة الْكَبِيرَةُ الرَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ وَالنَّلاَثُونَ بَعْدَ الْمِاتَئِيْنِ: أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي اللَّقَطَةِ قَبْلَ اسْتَيفَاءِ مَرَ انْطَ تَعْرِيفِهَا، وَتَمَلَّكُهَا، وَكَثْمِهَا مِنْ رَبَّهَا بَعْدَ عِلْمِيهِ بِهِ باب اللقيط باب اللقيط باب الوصية الْكَبِيرَةُ السَّايِعَةُ وَالنَّلاَثُونَ بَعْدَ الْمِاتَتَيْنِ: الإِضْرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ باب الوديعة الْكَبِيرَةُ اللسَّاعِةُ وَالنَّلاَثُونَ بَعْدَ الْمِاتَتَيْنِ: الإِضْرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ وَالْمَيْنِ الْمَرْهُونَ بَعْدَ الْمِاتَتَيْنِ: الْحِيَاتَةُ فِي الْأَمَانَاتِ كَالُودِيعَةِ وَالْقَيْنِ الْمَرْهُونَ الْمَرْهُونَ بَعْدَ الْمِاتَتَيْنِ: النَّبَالُّذُ أَيْ النَّائِقُ وَالْأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمِاتَتَيْنِ: النَّبَتُلُ: أَيْ تَرْكُ النَّرُومِ وَالْوَالِيَةُ وَالأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمَاتَتِينِ: النَّبَتُلُ: أَيْ تَرْكُ النَّرُومِ بَعْدَ الْمَاتِينِ: اللَّبَيْلُ: أَيْ تَرْكُ النَّرُومُ بَعْدَ الْمَاتَتِينِ: النَّبَتُلُ: أَيْ تَرْكُ النَّرُومِ بَعْدَ الْمَاتَتِينِ: اللَّهُ اللَّيْنَ وَالْأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمِاتَتَيْنِ: النَّبَيْلُ: أَيْ تَرْكُ النَّرُومِ وَ النَّائِينَةُ وَالأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمَاتَتِينِ: النَّبَلُ أَيْنَ النَّرَةُ فِي الْمُوتِينِ فَالْمَاتِينِ: اللَّهُ النَّيْنَ وَالْرَبْعُونَ بَعْدَ الْمَاتَتِينِ: النَّبَيْلُ: أَيْ تَرْكُ النَّرَوْمِي بَوْلُ النَّائِينَةُ وَالأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمَاتَتِينِ: النَّبَيْلُ: أَيْ الرَّذِيمُونَ بَعْدَ الْمَاتِينِ: النَّيْلُ النَّائِينَةُ وَالأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمَاتِينِ الْمَاتِينِ الْمَاتِينِ الْمَاتِينِ الْمَاتِينِ وَالْمَائِينَةُ وَالأَرْبَعُونَ وَالنَّائِينَةُ وَالأَرْبَعُونَ وَالنَّائِينَةُ وَالأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمَاتِينِ الْمَائِقُ وَالْمَائِقَةُ وَالْمُونَ الْمُولَالِيقُولُونَ الْمَائِقُ وَالْمُولِقِيلُونَ الْمَائِقُونَ وَالْولِيقِيلُ وَالْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُونَ الْمُونَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُولِقِيلُهُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُونَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِل | 009    | الكبيرة الثانية والثلاثون بعد الماتتين: الاسْتِيلاءُ عَلَى مَاءٍ مُبَاحٍ وَمَنْعُهُ ابْنَ السَّبيل                                      |
| الْكَبِيرَةُ النَّائِنَةُ وَالنَّلاَنُونَ بَعْدَ الْمِانَتَيْنِ: مُحَالَفَةُ شَرْطِ الْوَاقِفِ ١٠٠ الْكَبِيرَةُ الرَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ وَالنَّلاَنُونَ بَعْدَ الْمانَتَيْنِ: أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي اللَّقَطَةِ قَبْلَ اسْتِفَاءِ ١٠٠ الْكَبِيرَةُ الرَّابِعَةُ وَالنَّلاَنُونَ بَعْدَ الْمانَتَيْنِ: تَرْكُ الإسْهَادِ عِنْدَ أَخْذِ اللَّقِيطِ ١٠٠ الْكَبِيرَةُ السَّادِسَةُ وَالنَّلاَنُونَ بَعْدَ الْمانَتَيْنِ: تَرْكُ الإسْهَادِ عِنْدَ أَخْذِ اللَّقِيطِ ١٠٥ الْكَبِيرَةُ السَّابِعَةُ وَالنَّلاَنُونَ بَعْدَ الْمانَتَيْنِ: الإَصْرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ ١٩٠ الوصية ١١٥ الْكَبِيرَةُ السَّابِعَةُ وَالنَّلاَنُونَ بَعْدَ الْمانَتَيْنِ: الْحَيَانَةُ فِي الْأَمَانَاتِ كَالُودِيعَةِ وَالْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ أَوْ النَّالِيَةُ وَالْارْبَعُونَ بَعْدَ الْمانَتَيْنِ: التَّبَتُلُّ أَيْ تَرْكُ التَّرُوعِيةِ وَالْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ وَعَنْ ذَلِكَ ١٩٠ الله ويعة الله الله ويعة الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 009    |                                                                                                                                         |
| الْكَبِرَةُ الرَّابِعُةُ وَالْحَامِسَةُ وَالنَّلاَثُونَ بَعْدَ الْماتَئِينِ: أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي اللَّقَطَةِ قَبْلَ اسْيَفَاء مَنَ الْطَعِلْمِ الْحَيْرِةُ الرَّابِعَةُ وَالْعَرْمِيةِ وَالْعَيْرِةُ السَّادِسَةُ وَالنَّلاَثُونَ بَعْدَ الْمِاتَئِينِ: تَرْكُ الإِشْهَادِ عِنْدَ أَخْذِ اللَّقِيطِ مَنْ وَالْعَيْنِ الْمَاتَئِينِ: تَرْكُ الإِشْهَادِ عِنْدَ أَخْذِ اللَّقِيطِ مَنْ وَالنَّلاَثُونَ بَعْدَ الْمِاتَئِينِ: تَرْكُ الإِشْهَادِ عِنْدَ أَخْذِ اللَّقِيطِ مَنْ وَالنَّلاَثُونَ بَعْدَ الْمِاتَئِينِ: الإَضْرَارُ فِي الْوَصِيةِ الرَّمِيعَةِ وَالنَّلاَثُونَ بَعْدَ الْمِاتَئِينِ: الإَضْرَارُ فِي الْوَصِيةِ اللَّهِيطِ مِنْ وَالنَّالِيَّةُ فِي الْأَمْانَاتِ كَالُودِيعَةِ وَالْقَيْنِ الْمَرْهُونَ الْمُواتِقِينِ الْمَرْهُونَ اللَّهِيئِينَ الْمَاتَئِينِ: الْعَيْالَةُ فِي الْأَمْانَاتِ كَالُودِيعَةِ وَالْقَيْنِ الْمَرْهُونَ اللَّهُ وَالاَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمَاتَئِينِ: التَّبَلُّلُ: أَيْ تَرْكُ النَّوْرُجِ فَي الْمَاتَئِينِ: التَّبَلُّلُ وَالرَّبِعُونَ وَالرَّابِعَةُ وَالاَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمَاتَئِينِ: التَّبَلُّلُ: أَيْ تَرْكُ النَّرَوْجِ فَي الْمَاتَئِينِ: التَّبَلُّنُ وَالرَّبِعُونَ وَالرَّابِعَةُ وَالاَرْبَعُونَ وَالْمُالِئَةُ وَالاَرْبَعُونَ وَالرَّابِعَةُ وَالاَرْبَعُونَ وَالْمُالِئَةُ وَالاَرْبَعُونَ وَالرَّابِعَةُ وَالاَرْبَعُونَ وَالْدُائِيعَةُ وَالاَرْبَعُونَ وَالرَّابِعَةُ وَالاَرْبَعُونَ وَالْوَابِعَةُ وَالاَرْبَعُونَ وَالْمَالِيَّةُ وَالاَرْبَعُونَ وَالرَّابِعَةُ وَالاَرْبَعُونَ وَالْمَالِيَةُ وَالاَرْبَعُونَ وَالْوَابِعَةُ وَالاَرْبَعُونَ وَالْوالِيعَةُ وَالاَرْبَعُونَ وَالْمَالِيَةُ وَالاَرْبُعُونَ وَالْوَالِعَلَقِينَ الْمَاتِينِ وَالْمُولِي وَالْوَالِيقِيْنِ الْمَالِيَةُ وَالاَرْبُعُونَ وَالْمُالِيَةُ وَالاَرْبُعُونَ وَالْوَالِعَلَقِيْفِي الْمُالِعَلِقُ وَالْوَالْمُونَ وَالْوَالِعَلَقُ وَالْوَالِعُونَ الْمُالِعَلِقَ فَالْمَالِقُونَ الْمُولِقُولَ الْمُؤْلِقُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَلَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُولُ وَلَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ | ٥٦,    |                                                                                                                                         |
| الْكَبِرَةُ الرَّابِعُةُ وَالْحَامِسَةُ وَالنَّلاَثُونَ بَعْدَ الْماتَئِينِ: أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي اللَّقَطَةِ قَبْلَ اسْيَفَاء مَنَ الْطَعِلْمِ الْحَيْرِةُ الرَّابِعَةُ وَالْعَرْمِيةِ وَالْعَيْرِةُ السَّادِسَةُ وَالنَّلاَثُونَ بَعْدَ الْمِاتَئِينِ: تَرْكُ الإِشْهَادِ عِنْدَ أَخْذِ اللَّقِيطِ مَنْ وَالْعَيْنِ الْمَاتَئِينِ: تَرْكُ الإِشْهَادِ عِنْدَ أَخْذِ اللَّقِيطِ مَنْ وَالنَّلاَثُونَ بَعْدَ الْمِاتَئِينِ: تَرْكُ الإِشْهَادِ عِنْدَ أَخْذِ اللَّقِيطِ مَنْ وَالنَّلاَثُونَ بَعْدَ الْمِاتَئِينِ: الإَضْرَارُ فِي الْوَصِيةِ الرَّمِيعَةِ وَالنَّلاَثُونَ بَعْدَ الْمِاتَئِينِ: الإَضْرَارُ فِي الْوَصِيةِ اللَّهِيطِ مِنْ وَالنَّالِيَّةُ فِي الْأَمْانَاتِ كَالُودِيعَةِ وَالْقَيْنِ الْمَرْهُونَ الْمُواتِقِينِ الْمَرْهُونَ اللَّهِيئِينَ الْمَاتَئِينِ: الْعَيْالَةُ فِي الْأَمْانَاتِ كَالُودِيعَةِ وَالْقَيْنِ الْمَرْهُونَ اللَّهُ وَالاَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمَاتَئِينِ: التَّبَلُّلُ: أَيْ تَرْكُ النَّوْرُجِ فَي الْمَاتَئِينِ: التَّبَلُّلُ وَالرَّبِعُونَ وَالرَّابِعَةُ وَالاَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمَاتَئِينِ: التَّبَلُّلُ: أَيْ تَرْكُ النَّرَوْجِ فَي الْمَاتَئِينِ: التَّبَلُّنُ وَالرَّبِعُونَ وَالرَّابِعَةُ وَالاَرْبَعُونَ وَالْمُالِئَةُ وَالاَرْبَعُونَ وَالرَّابِعَةُ وَالاَرْبَعُونَ وَالْمُالِئَةُ وَالاَرْبَعُونَ وَالرَّابِعَةُ وَالاَرْبَعُونَ وَالْدُائِيعَةُ وَالاَرْبَعُونَ وَالرَّابِعَةُ وَالاَرْبَعُونَ وَالْوَابِعَةُ وَالاَرْبَعُونَ وَالْمَالِيَّةُ وَالاَرْبَعُونَ وَالرَّابِعَةُ وَالاَرْبَعُونَ وَالْمَالِيَةُ وَالاَرْبَعُونَ وَالْوَابِعَةُ وَالاَرْبَعُونَ وَالْوالِيعَةُ وَالاَرْبَعُونَ وَالْمَالِيَةُ وَالاَرْبُعُونَ وَالْوَالِعَلَقِينَ الْمَاتِينِ وَالْمُولِي وَالْوَالِيقِيْنِ الْمَالِيَةُ وَالاَرْبُعُونَ وَالْمُالِيَةُ وَالاَرْبُعُونَ وَالْوَالِعَلَقِيْفِي الْمُالِعَلِقُ وَالْوَالْمُونَ وَالْوَالِعَلَقُ وَالْوَالِعُونَ الْمُالِعَلِقَ فَالْمَالِقُونَ الْمُولِقُولَ الْمُؤْلِقُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَلَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُولُ وَلَالْمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ | ٥٦.    | الْكَبِيرَةُ النَّالِئَةُ وَالنَّلاتُونَ بَعْدَ الْمِانَتَيْنِ: مُحَالَفَةُ شَرْط الْوَاقف                                              |
| سَرَائِط تَعْرِيفِهَا، وَتَمَلَكِهَا، وَكَثْمِهَا مِنْ رَبَّهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِهِ  ١٠٠ اللقبط ١٠٠ اللقبط ١٠٠ الْكَبِيرَةُ السَّادِسَةُ وَالنَّلاَثُونَ بَعْدَ الْمِاتَتَيْنِ: تَوْكُ الإِشْهَادِ عِنْدَ أَحْدِ اللَّقِيطِ ١٠٥ ١٥٦ الْكَبِيرَةُ السَّابِعَةُ وَالنَّلاَثُونَ بَعْدَ الْمِاتَتَيْنِ: الإِضْرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ ١١٥ ١٥٦ الْكَبِيرَةُ السَّابِعَةُ وَالنَّلاَثُونَ بَعْدَ الْمِاتَتَيْنِ: الإَضْرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ ١٩٠ الوديعة ١٤٥ الْكَبِيرَةُ الأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمِاتَتَيْنِ: الْحَيَانَةُ فِي الأَمَانَاتِ كَالْوَدِيعَةِ وَالْعَيْنِ الْمَرْهُونَـةِ أَوْ الْمَانَاتِ اللَّهُ الْمُواتَعِيْنِ الْمَرْهُونَـةِ أَوْ الْمُواتَقِيْنِ الْمَرْهُونَـةِ أَوْ الْمُوتِينِ الْمَرْهُونَـةِ أَوْ الْمُوتِينِ الْمَرْهُونَـةِ أَوْ الْمُوتِينِ الْمَرْهُونَ النَّيْلُ: أَيْ تَرْكُ التَّزَوُجِ اللَّهِ الْمُوتِينِ : نَظَـرُ الْمَانَيْنِ: النَّيْلُ: أَيْ تَوْلُ التَّيْوَةُ وَالأَرْبَعُونَ وَالوَالِيَةُ وَالأَرْبَعُونَ وَالوَابِعَةُ وَالأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمَاتَيْنِ: نَظَـرُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٥٦٠    | باب اللقطة                                                                                                                              |
| سَرَائِط تَعْرِيفِهَا، وَتَمَلَكِهَا، وَكَثْمِهَا مِنْ رَبَّهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِهِ  ١٠٠ اللقبط ١٠٠ اللقبط ١٠٠ الْكَبِيرَةُ السَّادِسَةُ وَالنَّلاَثُونَ بَعْدَ الْمِاتَتَيْنِ: تَوْكُ الإِشْهَادِ عِنْدَ أَحْدِ اللَّقِيطِ ١٠٥ ١٥٦ الْكَبِيرَةُ السَّابِعَةُ وَالنَّلاَثُونَ بَعْدَ الْمِاتَتَيْنِ: الإِضْرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ ١١٥ ١٥٦ الْكَبِيرَةُ السَّابِعَةُ وَالنَّلاَثُونَ بَعْدَ الْمِاتَتَيْنِ: الإَضْرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ ١٩٠ الوديعة ١٤٥ الْكَبِيرَةُ الأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمِاتَتَيْنِ: الْحَيَانَةُ فِي الأَمَانَاتِ كَالْوَدِيعَةِ وَالْعَيْنِ الْمَرْهُونَـةِ أَوْ الْمَانَاتِ اللَّهُ الْمُواتَعِيْنِ الْمَرْهُونَـةِ أَوْ الْمُواتَقِيْنِ الْمَرْهُونَـةِ أَوْ الْمُوتِينِ الْمَرْهُونَـةِ أَوْ الْمُوتِينِ الْمَرْهُونَـةِ أَوْ الْمُوتِينِ الْمَرْهُونَ النَّيْلُ: أَيْ تَرْكُ التَّزَوُجِ اللَّهِ الْمُوتِينِ : نَظَـرُ الْمَانَيْنِ: النَّيْلُ: أَيْ تَوْلُ التَّيْوَةُ وَالأَرْبَعُونَ وَالوَالِيَةُ وَالأَرْبَعُونَ وَالوَابِعَةُ وَالأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمَاتَيْنِ: نَظَـرُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | الْكَبِيرَةُ الرَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ وَالنَّلاَثُونَ بَعْدَ الْمِائتَيْنِ: أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي اللَّقَطَة فَبْلَ اسْتيفَاء         |
| باب اللقيط الْكَبِيرَةُ السَّادِسَةُ وَالنَّلاَنُونَ بَعْدَ الْمِاتَتَيْنِ: تَوْكُ الإشْهَادِ عِنْدَ أَخْدِ اللَّقِيطِ ١٠٥٠ الرصية الراسية الراسية المُوصية المُكبِيرَةُ السَّابِعَةُ وَالنَّلاَنُونَ بَعْدَ الْمِاتَتَيْنِ: الإضْرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ ١٩٥ ١٥٦ المَّتَمَةُ المُاتَتَيْنِ: الإضْرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ الْمَاتَعِيْنِ الْمَرْهُونَ يَعْدَ الْمِاتَتَيْنِ: الْحِيَانَةُ فِي الأَمَانَاتِ كَالْوَدِيعَةِ وَالْعَيْنِ الْمَرْهُونَ يَعْدَ الْمِاتَتَيْنِ: الْحِيَانَةُ فِي الأَمَانَاتِ كَالْوَدِيعَةِ وَالْعَيْنِ الْمَرْهُونَ يَعْدَ الْماتَتَيْنِ: الْحِيَانَةُ فِي الأَمَانَاتِ كَالْوَدِيعَةِ وَالْعَيْنِ الْمَرْهُونَ يَعْدَ الْماتَتَيْنِ: الْحَيْنَاةُ فِي الأَمَانَاتِ كَالْوَدِيعَةِ وَالْعَيْنِ الْمَرْهُونَ الْمَرْهُونَ وَالْوَيَعِيْنِ الْمَرْهُونَ وَالْوَالِيَةُ وَالأَرْبَعُونَ وَالنَّالِيَةُ وَالأَرْبَعُونَ وَالزَّابِعُونَ وَالنَّالِيَةُ وَالأَرْبَعُونَ وَالزَّابِعُونَ وَالزَّابِعُونَ وَالنَّالِيَةُ وَالأَرْبَعُونَ وَالزَّابِعَةُ وَالأَرْبَعُونَ وَالنَّالِيَةُ وَالأَرْبَعُونَ وَالزَّابِعَةُ وَالأَرْبَعُونَ وَالنَّالِيَةُ وَالأَرْبَعُونَ وَالنَّالِيَةُ وَالأَرْبَعُونَ وَالنَّالِيَةُ وَالأَرْبَعُونَ وَالنَّالِيَةُ وَالأَرْبَعُونَ وَالنَّالِيَةُ وَالأَرْبَعُونَ وَالزَّابِعَةُ وَالأَرْبَعُونَ وَالنَّالِيَةُ وَالأَرْبَعُونَ وَالزَّابِعَةُ وَالأَرْبَعُونَ وَالزَّابِعَةُ وَالأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمَاتَيْنِ: وَطَلَّالِيَةُ وَالأَرْبَعُونَ وَالزَّابِعَةُ وَالأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمَاتَيْنِ. وَالْمُولَةُ وَالأَرْبَعُونَ وَالرَّابِعَةُ وَالأَرْبَعُونَ وَالمَانِيْنَ فَالْمَانِيْنَ وَالْمَرْبُعُونَ وَالْوَالِيَةُ وَالْمُولِيْنَ الْمُنْتَقِيْنَ وَالْمَانِيْنِ وَالْمُولِيْنَ الْمُنْتَقِينَ وَالْمُولِيَةُ وَالْمُولِيَةُ وَالْمُولِيْنَ وَالْمُولِيْنَ وَالْمُولِيْنَ وَالْمُولِيْنَ وَالْمُولِيْنَ وَالْمُنْ وَالْمُولِيْنَ وَالْمُولِيْنَالِيْنَالِيْنَالِيْنَ الْمُؤْتِقُولُ وَالْمُولِيْنَ وَالْمُولِيْنَ الْمُؤْتِقُولُ وَالْمُولِيْنَالِيْنَ الْمُؤْلِقُولُ وَالْ | ٥٦.    | شَرَائِطٍ تَعْرِيفِهَا، وَتَمَلُّكِهَا، وَكَنْمِهَا مِنْ رَبُّهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِهِ                                                  |
| باب الوصبة الْكَبِيرَةُ السَّابِعَةُ وَالنَّلاَتُونَ بَعْدَ الْمِاتَتَيْنِ: الإضْرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ الْمَاتَوْنِ بَعْدَ الْمِاتَتَيْنِ: الإضْرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ الْمَاتِينِ الْمَرْهُونَ بَعْدَ الْمِاتَتَيْنِ: الْحَيَانَةُ فِي الأَمَانَاتِ كَالْوَدِيعَةِ وَالْعَيْنِ الْمَرْهُونَـةِ أَوْ الْحَيْنِ الْمَاتِينِ الْمَرْهُونَـةِ أَوْ الْمُرْبُعُونَ بَعْدَ الْمِاتَتَيْنِ: النَّبَيْلُ: أَيْ تَرْكُ التَّزَوُجِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالأَرْبَعُونَ وَالرَّابِعُونَ وَالأَرْبَعُونَ وَالأَرْبُعُونَ وَالأَرْبَعُونَ وَالأَرْبَعُونَ وَالأَرْبَعُونَ وَالأَرْبُعُونَ وَالأَرْبَعُونَ وَالأَرْبَعُونَ وَالأَرْبَعُونَ وَالْمُرْبِعُونَ وَالأَرْبَعُونَ وَالْمُرْبِعُونَ بَعْدَ الْمِاتَتَيْنِ: فَطَـرُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٥٦.    | باب اللقيط                                                                                                                              |
| الْكَبِيرَةُ السَّابِعَةُ وَالنَّلاَثُونَ بَعْدَ الْمِانَتَيْنِ: الإِصْرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ  ٥٦١  ٥٦٥  الْكَبِيرَةُ السَّابِعَةُ وَالنَّلاَثُونَ بَعْدَ الْمِانَتَيْنِ: الْإِصْرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ وَالْعَيْنِ الْمَرْهُونَـةِ أَوْ  ٥٦٥  الْكَبِيرَةُ الْاَبْرَةُ وَغَيْرِ ذَلِكَ  هُهُوسُ الجُوءَ الثاني النَّكَاحِ  هُهُوسُ الجُوءَ الثاني النَّيْلُ: أَيْ تَرْكُ التَّرَوُّجِ  الصفحة الْكَبِيرَةُ النَّائِيةُ وَالأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمِانَتَيْنِ: النَّبَتُلُ: أَيْ تَرْكُ التَّرَوُّجِ  الْكَبِيرَةُ النَّائِيةُ وَالأَرْبَعُونَ وَالنَّالِئَةُ وَالأَرْبَعُونَ وَالرَّابِعُونَ وَالأَرْبَعُونَ وَالرَّابِعُونَ وَالأَرْبَعُونَ وَالنَّالِيَةُ وَالأَرْبَعُونَ وَالنَّالِيَةُ وَالأَرْبَعُونَ وَالرَّابِعُونَ وَالأَرْبَعُونَ وَالْرَابِعُونَ بَعْدَ الْمَانَتَيْنِ: نَظَــرُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٥٦.    | الْكَبِيرَةُ السَّادِسَةُ وَالنَّلاَّتُونَ بَعْدَ الْمِاتَتَيْنِ: تَرْكُ الإشْهَادِ عِنْدَ أَخْدَ اللَّقيط                              |
| تتمة باب الوديعة باب الوديعة الْمَاتَئْنِ: الْحَيَانَةُ فِي الأَمَانَاتِ كَالْوَدِيعَةِ وَالْعَيْنِ الْمَرْهُونَـةِ أَوْ ٥٦٤ الْكُبِيرَةُ الأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمَاتَئُنِ: الْحَيَانَةُ فِي الأَمَانَاتِ كَالْوَدِيعَةِ وَالْعَيْنِ الْمَرْهُونَـةِ أَوْ ٥٦٨ الْمُسْتَأْحَرَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَهُوسِ الجَوءِ الثاني السَّفَة فَهُوسِ الجَوءِ الثاني السَّفحة الشاني السَّكَاحِ الشاني السَّفحة لَّا السَّفحة اللَّهُ التَّرَوُّجِ ٣ لَكَيْرَةُ النَّائِيَّةُ وَالأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمَاتَئِيْنِ: لَظَـرُ الْمَاتَئِيْنِ: لَظَـرُ الْمَاتَئِيْنِ: لَظَـرُ الْمَاتَئِيْنِ: لَظَـرُ الْمَاتَئِيْنِ: لَظَـرُ الْمُوتِيعَةُ وَالأَرْبَعُونَ وَالزَّابِعَةُ وَالأَرْبَعُونَ وَالرَّابِعَةُ وَالأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمَاتَئِيْنِ: لَظَـرُ الْمَاتَئِيْنِ: لَظَـرُ اللَّهُ الْمَاتَئِيْنِ: لَطَالِكَةُ وَالأَرْبَعُونَ وَالرَّابِعَةُ وَالأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمَاتَئِيْنِ: لَطَـرُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 170    | •                                                                                                                                       |
| تتمة باب الوديعة باب الوديعة الْمَاتَئْنِ: الْحَيَانَةُ فِي الأَمَانَاتِ كَالْوَدِيعَةِ وَالْعَيْنِ الْمَرْهُونَـةِ أَوْ ٥٦٤ الْكُبِيرَةُ الأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمَاتَئُنِ: الْحَيَانَةُ فِي الأَمَانَاتِ كَالْوَدِيعَةِ وَالْعَيْنِ الْمَرْهُونَـةِ أَوْ ٥٦٨ الْمُسْتَأْحَرَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَهُوسِ الجَوءِ الثاني السَّفَة فَهُوسِ الجَوءِ الثاني السَّفحة الشاني السَّكَاحِ الشاني السَّفحة لَّا السَّفحة اللَّهُ التَّرَوُّجِ ٣ لَكَيْرَةُ النَّائِيَّةُ وَالأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمَاتَئِيْنِ: لَظَـرُ الْمَاتَئِيْنِ: لَظَـرُ الْمَاتَئِيْنِ: لَظَـرُ الْمَاتَئِيْنِ: لَظَـرُ الْمَاتَئِيْنِ: لَظَـرُ الْمُوتِيعَةُ وَالأَرْبَعُونَ وَالزَّابِعَةُ وَالأَرْبَعُونَ وَالرَّابِعَةُ وَالأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمَاتَئِيْنِ: لَظَـرُ الْمَاتَئِيْنِ: لَظَـرُ اللَّهُ الْمَاتَئِيْنِ: لَطَالِكَةُ وَالأَرْبَعُونَ وَالرَّابِعَةُ وَالأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمَاتَئِيْنِ: لَطَـرُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 170    | الْكَبِيرَةُ السَّابِعَةُ وَالنَّلانُونَ بَعْدَ الْمِاتَتَيْنِ: الإضْرَارُ فِي الْوَصِيَّة                                              |
| الْكَبِيرَةُ الْأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمِاتَنَيْنِ: الْجَيَانَةُ فِي الْأَمَانَاتِ كَالْوَدِيعَةِ وَالْعَيْنِ الْمَرْهُونَــةِ أَوْ ٥٦٥ الْمُسْتَأْحَرَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ٥٦٨ الْمُسْتَأْحَرَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فهرس الجزء الثاني كتابُ النّكَاحِ عكتابُ النّكَاحِ علامَةُ الْحَادِيَةُ وَالأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمَانَتَيْنِ: النَّبَتُلُ: أَيْ تَرْكُ التَّرَوُّجِ على المحادِيةُ وَالأَرْبَعُونَ وَالنَّالِيَّةُ وَالأَرْبَعُونَ وَالنَّالِيَّةُ وَالأَرْبَعُونَ وَالزَّابِعَةُ وَالأَرْبَعُونَ وَالزَّابِعَةُ وَالأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمَانَتَيْنِ: نَظَـــُو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 770    |                                                                                                                                         |
| المستاجرة وعير دلك النبيه فهرس الجزء الثاني الصفحة كتابُ النَّكَاحِ الثانيَ التَّبَيُّلُ: أَيْ تَرْكُ التَّرَوُّجِ ٣ لَكَيْرَةُ الْحَادِيَةُ وَالأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمَانَتَيْنِ: النَّبَيُّلُ: أَيْ تَرْكُ التَّرَوُّجِ ٣ لَكَ الْمَانَتَيْنِ: التَّبَيُّلُ: أَيْ تَرْكُ التَّرَوُّجِ ٣ لَكَ الْمَانَتَيْنِ: نَظَـــُ لُ الْحَدِينَةُ وَالأَرْبَعُونَ وَالرَّابِعُونَ وَالأَرْبَعُونَ وَالأَرْبَعُونَ وَالأَرْبَعُونَ وَاللَّرَابِعُونَ وَاللَّرَابِعُونَ وَاللَّرَابِعُونَ بَعْدَ الْمَانَتَيْنِ: نَظَـــُ لُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ०५६    |                                                                                                                                         |
| المستاجرة وعير دلك النبيه فهرس الجزء الثاني الصفحة كتابُ النَّكَاحِ الثانيَ التَّبَيُّلُ: أَيْ تَرْكُ التَّرَوُّجِ ٣ لَكَيْرَةُ الْحَادِيَةُ وَالأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمَانَتَيْنِ: النَّبَيُّلُ: أَيْ تَرْكُ التَّرَوُّجِ ٣ لَكَ الْمَانَتَيْنِ: التَّبَيُّلُ: أَيْ تَرْكُ التَّرَوُّجِ ٣ لَكَ الْمَانَتَيْنِ: نَظَـــُ لُ الْحَدِينَةُ وَالأَرْبَعُونَ وَالرَّابِعُونَ وَالأَرْبَعُونَ وَالأَرْبَعُونَ وَالأَرْبَعُونَ وَاللَّرَابِعُونَ وَاللَّرَابِعُونَ وَاللَّرَابِعُونَ بَعْدَ الْمَانَتَيْنِ: نَظَـــُ لُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | الْكَبِيرَةُ الأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمِانَتَيْنِ: الْحَيَانَةُ فِي الْأَمَانَاتِ كَالْوَدِيعَةِ وَالْعَيْنِ الْمَرْهُونَــةَ أَوْ       |
| فهرس الجزء الثاني النّكاح تكتابُ النّكاح المُكاتِ النّبَتُلُ: أَيْ تَرْكُ التّرَوُّج تَلَّا الْمَاتَتَيْنِ: النّبَتُلُ: أَيْ تَرْكُ التّرَوُّج تَلَّا الْمَاتَتَيْنِ: النّبَتُلُ: أَيْ تَرْكُ التّرَوُّج تَلَّا الْمَاتَتَيْنِ: مَظَــرُ للْكَبِيرَةُ النّانِيَةُ وَالأَرْبَعُونَ وَالرَّابِعَةُ وَالأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْماتَتَيْنِ: مَظَــرُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ०२६    | الْمُسْتَأْحَرَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ                                                                                                       |
| كِتَابُ النَّكَاحِ<br>لَّكَبِيرَةُ الْحَادِيَةُ وَالأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمِانَتَيْنِ: النَّبَتُّلُ: أَيْ تَرْكُ التَّزَوُّجِ ٣<br>لُكَبِيرَةُ النَّانِيَةُ وَالأَرْبَعُونَ وَالنَّالِئَةُ وَالأَرْبَعُونَ وَالرَّابِعَةُ وَالأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمَانَتَيْنِ: نَظَــــُوُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۸۲٥    | تبيه                                                                                                                                    |
| كِتَابُ النَّكَاحِ<br>لَّكَبِيرَةُ الْحَادِيَةُ وَالأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمِانَتَيْنِ: النَّبَتُّلُ: أَيْ تَرْكُ التَّزَوُّجِ ٣<br>لُكَبِيرَةُ النَّانِيَةُ وَالأَرْبَعُونَ وَالنَّالِئَةُ وَالأَرْبَعُونَ وَالرَّابِعَةُ وَالأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمَانَتَيْنِ: نَظَــــُوُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                         |
| لَّكَبِيرَةُ الْحَادِيَةُ وَالأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمَانَتَيْنِ: النَّبَتُلُ: أَيْ تَرْكُ التَّرَوُجِ ٣<br>لَّكَبِيرَةُ النَّانِيَةُ وَالأَرْبَعُونَ وَالنَّالِئَةُ وَالأَرْبَعُونَ وَالرَّابِعَةُ وَالأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمَانَتَيْنِ: نَظَـــــُوُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الصفحة |                                                                                                                                         |
| لْكَبِيرَةُ النَّانِيَةُ وَالأَرْبَعُونَ وَالنَّالِئَةُ وَالأَرْبَعُونَ وَالرَّابِعَةُ وَالأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْماتَتَيْنِ: نَظَــرُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٣      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                   |
| لْكَبِيرَةُ النَّانِيَةُ وَالأَرْبَعُونَ وَالنَّالِئَةُ وَالأَرْبَعُونَ وَالرَّابِعَةُ وَالأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمَاتَتَيْنِ: نَظَــرُ<br>لأَحْنَبِيَّةِ بِشَهْوَةٍ مَعَ حَوْفِ فِئْنَةٍ، وَلَمْسُهَا كَذَلِكَ، وَكَذَا الْحَلْوَةُ بِهَا بأَنْ لَمْ يَكُــنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٣      | الْكَبِيرَةُ الْحَادِيَةُ وَالأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمِانَتَيْنِ: النَّبَتُّلُ: أَيْ تَرْكُ التَّزَوُّج                                  |
| لْأَحْنَبِيَّة بِشَهْوَة مَعَ حَوْف فِئْنَة، وَلَمْسُهَا كَذَلِكَ، وَكَذَا الْحَلْوَةُ بِهَا بَأَنْ لَمْ يَكُنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | الْكَبِيرَةُ النَّانِيَةُ وَالأَرْبَعُونَ وَالنَّالِئَةُ وَالأَرْبَعُونَ وَالرَّابِعَةُ وَالأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمِاتَتَيْنِ: نَظَــرُ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٣      | الْأَجْنَبِيَّةِ بِشَهْوَةً مَعَ حَوْف فَنْنَة، وَلَمْسُهَا كَذَلِكَ، وَكَذَا الْحَلْوَةُ بِهَا بِأَنْ لَمُ يَكُ نُ                     |

|     |    | مَعَهُمَا مَحْرَمٌ لأَحَدِهِمَا يَحْتَشِمُهُ، وَلَوْ امْرَأَةٌ كَذَلِكَ وَلا زَوْجَ لِتِلْكَ الأَحْنَبِيَّةِ                         |
|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ٥  | تنبه                                                                                                                                 |
|     | ٥  | الْكَبِيرَةُ الْخَامِسَةُ وَالسَّادِسَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمِاتَتَيْنِ: فِعْلُ هَذِهِ النَّلائَةِ مَــعَ      |
|     |    | الأُمْرَد الْجَمِياً مَعَ السُّمُّونَ وَخَوْفَ الْفَتْنَة                                                                            |
|     | ٨  | الْكَبِيرَةُ الثَّامِنَةُ وَالنَّاسِعَةُ وَالأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمِانَتَيْنِ: الْغِيبَةُ وَالسُّكُوتُ عَلَيْهَا رِضًا وَتَقْرِيرًا |
|     | ۱۹ | تنبيهات                                                                                                                              |
|     | ٣0 | الْكَبيرَةُ الْحَمْسُونَ بَعْدَ الْمِائتَيْنِ: التَّنَابُرُ بِالأَلْقَابِ الْمَكْرُوهَةِ                                             |
|     | 70 | تنبه                                                                                                                                 |
| ,   | ۳٥ | الْكَبِيرَةُ الْحَادِيَةُ وَالْحَمْسُونَ بَعْدَ الْمِائتَيْنِ: السُّحْرِيَةُ وَالاسْتِهْزَاءُ بِالْمُسْلِمِ                          |
|     | ۳٦ | ا تنبیه                                                                                                                              |
| 7   | ~7 | الكبيرة الثانية والخمسون بعد المائتين: النميمة                                                                                       |
| 2   | ٠  | رمات<br>تنامات                                                                                                                       |
| 5   | ۲  | الْكَبِيرَةُ النَّالِيَّةُ وَالْحَمْسُونَ بَعْدَ الْمِاتَتَيْنِ: كَلامُ ذِي اللَّسَانَيْنِ وَهُوَ ذُو الْوَحْهَيْنِ الَّذِي          |
|     |    | ٧ يَكُونُ عَنْدَ اللَّهِ وَحِيهًا                                                                                                    |
| ٤   | ۲  | تنبيه                                                                                                                                |
| ٤   | ٤  | الْكَبِيرَةُ الرَّابِعَةُ وَالْخَمْسُونَ بَعْدَ الْمِاقَتَيْنِ: الْبُهُتُ                                                            |
| ٤   | ٤  | تنبيه                                                                                                                                |
| ٤   | ٤  | الْكَبِيرَةُ الْحَامِسَةُ وَالْحَمْسُونَ بَعْدَ الْمِانَتَيْنِ: عَصْلُ الْوَلِيِّ مُولَّلِيَّةُ عَنْ النِّكَاحِ                      |
| ٤٠  |    | الْكَبِيرَةُ السَّادَسَةُ وَالْحَمْسُونَ بَعْدَ الْمِاتَتُيْنِ: الْحِطْبَةُ عَلَى الْخِطْبَةِ الْغَيْسِ الْحَائِزَةِ                 |
|     |    | الصَّرِيْحَة إذَا أُحِيبَ ٱلنَّهَا صَرِيْحًا مِمَّنْ تُعَتَّبُو إِخَائِتُهُ وَلَمْ يَأْذَنْ وَلا أَعْرَضَ هُوَ وَلا هُمْ             |
| ٤   | ,  | الْكَبِيرَةُ السَّابِعَةُ وَالنَّامِنَةُ وَالْخَمْسُونَ بَعْدَ الْمِاتَتَيْنِ: تَخْبِيبُ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْحِهَا: أَيْ           |
|     |    | إفْسَادَهَا عَلَيْهَ، وَالزَّوْجَ عَلَى زَوْجَتِهِ                                                                                   |
| ٤٥  | ,  | تنبيه                                                                                                                                |
| ٤٦  |    | الْكَبِيرَةُ النَّاسِعَةُ وَالْحَمْسُونَ بَعْدَ الْمَاتَيْنِ: عَقْدُ الرُّحُلِ عَلَى مَحْرَمِهِ بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ                |
|     |    | أَنْ مُصَاهِدَةٍ، وَانْ لَمْ يَطَأْ                                                                                                  |
| ٤٦  |    | الْكَبيرَةُ السُّنُّونَ وَالْحَادِيَةُ وَالنَّانِيَةُ وَالسُّنُّونَ بَعْدَ الْمِائْتَيْنِ: رِضَا الْمُطَلِّــقُ بِالتَّحْلِـــلِ     |
| z 1 |    | وَطَوَاعِيَةُ الْمَرَأَةِ الْمُطَلِّقَةِ عَلَيْهِ وَرِضًا الزَّوْجِ الْمُحَلِّلِ لَهُ                                                |
|     |    |                                                                                                                                      |

| ٤٧  | ننبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | الْكَبِيرَةُ النَّالِنَةُ وَالرَّابِعَةُ وَالسُّتُونَ بَعْدَ الْمِانَتَيْنِ: إفْشَاءُ الرَّجُلِ سِرَّ زَوْحَتِهِ وَهِيَ سِسرَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٧  | بِأَنْ تَذْكُرَ مَا يَقَعُ بَيْنَهُمَا مِنْ تَفَاصِيلِ الْجَمَاعِ وَنَحْوِهَا مِمَّا يَخْفَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | ر يام بيهه الله العجماع وتحوها مما يلحقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٨  | المبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٩  | الْكَبِيرَةُ الْخَامِسَةُ وَالسُّنُّونَ بَعْدَ الْمِانَةِ: إِنْيَانُ الزَّوْحَةِ أَوْ السُّرِّيَّةِ فِي دُبُرِهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٥.  | تنبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | الْكَبِيرَةُ السَّادِسَةُ وَالسُّتُونَ بَعْدَ الْمِانَتَيْنِ: أَنْ يُجَامِعَ حَلِيلَتَهُ بِحَضْرَةِ امْرَأَةَ أَحْبَيِّــةٍ أَوْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٥.  | رَجُلُ أَجْنَبِي ۗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | راب الصالة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٥١  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - \ | الْكَبِيرَةُ السَّابِعَةُ وَالسُّتُونَ بَعْدَ الْمِانَتَيْنِ: أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَفِسِي عَزْمِهِ أَلا يُوَفِّيهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 01  | صداقها لو طلبته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 01  | تبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٥٢  | بَابُ الْوَلِيمَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - ' | الْكَبِيرَةُ النَّامِنَةُ وَالسُّتُونَ بَعْدَ الْمِانَتَيْنِ: تَصْوِيرُ ذِي رُوحٍ عَلَى أَيَّ شَيْءٍ كَانَ مِنْ مُعَظَّمٍ أَوْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٥٢  | مُمْتَهَن بِأَرْضَ أَوْ غَيْرِهَا وَلَوْ صُورَةً لا نَظِيرَ لَهَا كَفَرَسَ لَهَا أَحْنِحَةٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | الله المناوة ا |
| 00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 70  | فائدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | الْكَبِيرَةُ التَّاسِعَةُ وَالسَّنُونَ وَالسَّبْعُونَ وَالْحَادِيَةُ وَالنَّانِيَةُ وَالسَّبْعُونَ بَعْدَ الْمِاتَتَيْنِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٥٧  | التَّطَفُّلُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 09  | تنبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 71  | خائمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | بَابُ عشْرَة النِّساء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٦٥  | الْكَبِيرَةُ النَّالِيَّةُ وَالسَّبْعُونَ بَعْدَ الْمِائتَيْنِ: تَرْحِيحُ إحْدَى الزَّوْحَاتِ عَلَى الأَخْرَى ظُلْمًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٦٥  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | رَ عُدُوانًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٦٥  | نبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | لْكَبِيرَةُ الرَّابِعَةُ وَالْحَامِسَةُ وَالسَّبْعُونَ بَعْدَ الْمِانَتَيْنِ مَنْعُ الزَّوْجِ حَقًا مِنْ حُقُوقِ زَوْجَتِه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٦٦  | وُاحِبَةِ لَهَا عَلَيْهِ كَالْمَهْرِ وَالتَّفَقَةِ وَمَنْعُهَا حَقًّا لَهُ عَلَيْهَا كَذَلَكَ، كَالتَّمَتُّع مِسَنْ غَيْسَرَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Control of the contro

| نْدُر شَرْعِيًّ                                                                                                                               | ٧٢  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. 5 . 1 0 . ° 5 . 1 1 . 6                                                                                                                    |     |
| كَبِيرَةُ السَّادِسَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالنَّامِنَةُ وَالسَّبْعُونَ بَعْدَ الْمِانَتَيْنِ: التَّهَاجُرُ بِأَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ               |     |
| مُسَلِمَ فَوْقَ ثَلاثَةِ آئَيامٍ لِغَيْرِ غَرَضٍ شَرْعِيٍّ وَالتَّذَابُرُ وَهُوَ الإِعْرَاضُ عَنْ الْمُسْلِمِ بِالْنْ                         | ٧٣  |
| لْمَةَاهُ فَيُعْرِضُ عَنْهُ بَوَجُّهِهَ وَالْتَشَاحُنُ وَهُوَ تَعَيُّرُ الْقُلُوبِ الْمُؤَدِّي إِلَى أَحَدِ ذَيْنِكَ                          |     |
| نبيه                                                                                                                                          | VV  |
| لْكَبِيرَةُ التَّاسِعَةُ وَالسَّبْعُونَ بَعْدَ الْمِانَتَيْنِ: خُرُوجُ الْمَرْأَةِ مِنْ بَيْنِهَا مُتَعَظِّرَةً مُتَزَّيَّنَةً وَلَوْ         | ٧٨  |
| إِذْنِ الرَّوْجِ                                                                                                                              |     |
| نبيه                                                                                                                                          | V9  |
| الْكَبِيرَةُ النَّمَانُونَ بَعْدَ الْمِانَتَيْنِ: نُشُوزُ الْمَرْأَةِ بِنَحْوِ خُرُوحِهَا مِنْ مَنْزِلِهَا بِغَيْسِ إِذْنِ                    |     |
| زَوْجَهَا وَرِضَاهُ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ شَرْعِيَّةٍ كَاسْتِفْتَاءٍ لَمْ يَكْفِهَا إِيَّاهُ أَوْ حَشْيَةٍ كَأَنْ حَشِيَتُ                       | ٧٩  |
| فَجَرَةً أَوْ نَحْوَ الْهِدَامِ مَنْزِلِهَا                                                                                                   |     |
| تنبيه                                                                                                                                         | ۸۸  |
| باب الطلاق                                                                                                                                    | ۸٩  |
| الْكَبِيرَةُ الْحَادِيَةُ وَالنَّمَانُونَ بَعْدَ الْمِانَتَيْنِ: سُؤَالُ الْمَرْأَةِ زَوْحَهَا الطَّلاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ                   | ٨٩  |
| تبيه                                                                                                                                          | ۸۹  |
| الْكَبِيرَةُ النَّانِيَةُ وَالنَّمَانُونَ وَالنَّالِئَةُ وَالنَّمَانُونَ بَعْدَ الْمِانَتَيْنِ: الدَّيَائَةُ وَالْقِيَادَةُ بَيْنَ الرِّجَالِ | ٨٩  |
| وَالنِّسَاءِ أَوْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُرْدِ                                                                                               |     |
| تنبيه                                                                                                                                         | ۹٠  |
| بَابُ الرَّحْعَةِ                                                                                                                             | 9 7 |
| الْكَبِيرَةُ الرَّابِعَةُ وَالنَّمَانُونَ بَعْدَ الْمِانَتَيْنِ: وَطْءُ الرَّجْعِيَّةِ قَبْلُ ارْتِجَاعِهَا مِمَّــنْ يَعْتَقِـــدُ           | 9 7 |
| تُحْرِيكَهُ                                                                                                                                   |     |
| باب الإيلاء                                                                                                                                   | 7 ٢ |
| الْكَبِيرَةُ الْخَامِسَةُ وَالنَّمَانُونَ بَعْدَ الْمِاتَتَيْنِ: الإِيلاءُ مِنْ الزَّوْجَةِ بِأَنْ يَحْلِفَ لَيَمْتَنِعَنَّ مِنْ              | 17  |
| وَطْنَهَا أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرِ                                                                                                   |     |
| باب الظهار                                                                                                                                    | ١٣  |
| الْكَبيرَةُ السَّادسَةُ وَالنَّمَانُونَ بَعْدَ الْماتَتَيْنِ: الظَّهَارُ                                                                      | ۳.  |

A Complete

|   | 9 8   | باب اللعان                                                                                                                                                                                                    |
|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |       | الْكَبِيرَةُ السَّابِعَةُ وَالنَّامِنَةُ وَالنَّمَانُونَ بَعْدَ الْمِاتَتَيْنِ: قَدْفُ الْمُحْصَنِ أَوْ الْمُحْصَنَةِ بِزِنَّا أَوْ                                                                           |
|   | 9 8   | لوَاط وَالسُّكُوتُ عَلَى ذَلِكَ                                                                                                                                                                               |
| _ | 9.٧   | تنبيه                                                                                                                                                                                                         |
| _ | 99    | تنبيه                                                                                                                                                                                                         |
| - |       | الْكَبِيرَةُ التَّاسِعَةُ وَالنَّمَانُونَ وَالتَّسْعُونَ وَالْحَادِيَةُ وَالتَّسْعُونَ بَعْدَ الْمِاتَتَيْنِ: سَبُّ الْمُسْلِمِ                                                                               |
|   | 1.1   | وَالاسْتَطَالَةُ فِي عِرْضِهِ وَتَسَبُّبُ الإِنْسَانِ فِي لَعْنِ أَوْ شَنَّمِ وَالِدَيْهِ وَإِنْ لَـمْ يَسُـبَّهُمَا                                                                                          |
|   | ( • ( | وَلَعْنُهُ مُسْلِمًا                                                                                                                                                                                          |
| F | ١.٥   | تنبيه                                                                                                                                                                                                         |
| - | 1.4   | فائدة                                                                                                                                                                                                         |
| ŀ | 1 ' ' | الْكَبِيرَةُ النَّانِيَةُ وَالنَّالِغَةُ وَالنِّسْعُونَ بَعْدَ الْمِائَتِيْنِ تَيَّةُ الْإِنْسَانِ مِنْ أَسَامِ أَنْ مِنْ وَال                                                                                |
|   | ١١.   | الْكَبِيرَةُ النَّانِيَةُ وَالنَّالِغَةُ وَالنِّسْعُونَ بَعْدَ الْمَائَتَيْنِ: تَبَرُّوُ الإِنْسَانِ مِنْ نَسَبِهِ أَوْ مِنْ وَالِـــدِهِ وَالنِّسَابُهُ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ مَعَ عِلْمِهِ بِبُطْلانِ ذَلِكَ |
| - |       | تنبيه                                                                                                                                                                                                         |
| - | 111   | الْكَبِيرَةُ الرَّابِعَةُ وَالتَّسْعُونَ بَعْدَ الْمِانَتَيْنِ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ النَّابِتِ فِي ظَاهِرِ الشَّرْعِ                                                                                      |
| - | 111   | تنبه                                                                                                                                                                                                          |
| - | 111   | الْكِبِيرَةُ الْخَامِسَةُ وَالنِّسْعُونَ بَعْدَ الْمِانَتَيْنِ: أَنْ تُدْخِلَ الْمَرْأَةُ عَلَى قَوْمٍ مَن أَسْ مِنْهُمْ                                                                                      |
| ١ | 111   | المعلميرة المعاصفة والمستعول بعد العبانتين؛ أن تدخيل المراه على قوم من انس مِنْهُمْ اللهِ المراه وَطْء شُبْهَة                                                                                                |
|   |       | برق از رعبه سبهه<br>کتاب العدّد                                                                                                                                                                               |
|   | 117   |                                                                                                                                                                                                               |
|   | 117   | الْكَبِيرَةُ السَّادِسَةُ وَالتَّسْعُونَ بَعْدَ الْمَاتَيْنِ: الْحِيَانَةُ فِي انْقَضَاءِ الْعِدَّة                                                                                                           |
|   | 117   | الْكَبِيرَةُ السَّابِعَةُ وَالتَّسْعُونَ بَعْدَ الْمِاتَتَيْنِ: خُرُوجُ الْمُعْتَدَّةَ مِنْ الْمَسْكَنِ الَّذِي يَلْزَمُهَا                                                                                   |
|   | 111   | مُلازَمْتُهُ إِلَى انْقضَاءِ الْعَدَّةِ بِغَيْرِ عُنْرِ شَرْعِيٍّ                                                                                                                                             |
|   | 117   | الْكَبِيرَةُ النَّامِنَةُ وَالنِّسْعُونَ بَعْدَ الْمائتَيُّنِ: عَدَمُ إحْدَادِ الْمُتَوَقِّى عَنْهَا زَوْجُهَا                                                                                                |
|   | 117   | الْكَبِيرَةُ التَّاسِعَةُ وَالتِّسْعُونَ بَعْدَ الْمِانَتَيْنِ: وَطَّهُ الْأَمَةِ قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا                                                                                                      |
|   |       | كتاب النفقات على الزوحات والأقارب وَالْمَمَالِيكِ مِنْ الرَّقِيقِ وَالدَّوَابِّ وَمَا يَتَعَلَّقُ                                                                                                             |
|   | 117   | ا بذلك ً                                                                                                                                                                                                      |
|   | 117   | الْكَبِيرَةُ النَّلاَئُمانَةِ: مَنْهُ نَفَقَةِ الرَّوْجَةِ أَوْ كِسُوتِهَا مِنْ غَيْرِ مُسَوِّغٍ شَرْعِيٍّ                                                                                                    |
|   | 115   | الْكَبِيرَةُ الْحَادِيَةُ بَعْدَ النَّلائِمانَةِ: إضَاعَةُ عِيَالِهِ كَأُولادِهِ الصَّغَارِ                                                                                                                   |
|   |       |                                                                                                                                                                                                               |

|   | 118   | تنبيه                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 114   | فائدة                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | 117   | الْكَبِيرَةُ النَّانِيَةُ بَعْدَ النَّلائِمِانَةِ: عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا وَإِنْ عَلا وَلَوْ مَعَ وُحُـــودِ<br>أَوْبَ مِنْهُ                                                                                                                                 |
|   | 177   | اورب منه                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | ١٣٢   | ننبيه فَائدة: فِي أَحَادِيثَ أَخَرَ فِي فَضْلِ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ وَصِلْتِهِمَا وَتَأْكِيدُ طَاعَتِهِمَا وَالإِحْسَانِ                                                                                                                                                       |
|   | 1 441 | الَيْهِمَا وَبِرِّ أَصْدَقَاتِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا<br>الْكَبِيرَةُ النَّالِثَةُ بَعْدَ النَّلاثِمِائَةِ: قَطْعُ الرَّحِمِ                                                                                                                                                    |
| - | 177   | الْكَبِيرَةُ النَّالِنَةَ بَعْدَ النَّلاثِمائةِ: قطعُ الرَّحِمِ                                                                                                                                                                                                                |
| - | 1 8 + | Tings                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - | 1 20  | فَائِدَةً: فِي ذِكْرٍ أَحَادِيثَ فِيهَا الْحَتُّ الأكِيدُ وَالتَّأْكِيدُ الشَّدِيدُ عَلَى صِلَةِ الرَّحِمِ                                                                                                                                                                     |
| - | ١٤٨   | الْكَبِيرَةُ الرَّابِعَةُ بَعْدَ النَّلاثِمانَةِ: تَوَلِّي الإِنْسَانِ غَيْرَ مَوَالِيهِ                                                                                                                                                                                       |
| L | 1 2 9 | تنبيه                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - | 1 £ 9 | الْكَبِيرَةُ الْحَامِسَةُ بَعْدَ النَّلاثِمِانَةِ: إفْسَادُ الْقِنَّ عَلَى سَيِّدِهِ                                                                                                                                                                                           |
|   | 1 £ 9 | تنبيه                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | 1 £ 9 | الْكَبِيرَةُ السَّادسَةُ بَعْدَ النَّلائِمانَةِ: إِبَاقُ الْعَبْدِ مِنْ سَيِّدِهِ                                                                                                                                                                                              |
| L | 10.   | تنبيه                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | 10.   | الْكَبِيرَةُ السَّابِعَةُ بَعْدَ النَّلاِيْمِاتَة: اسْتِخْدَامُ الْحُرِّ وَجَعْلُهُ رَقِيقًا                                                                                                                                                                                   |
|   | 101   | تنبيه                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | 101   | الْكَبِيرَةُ النَّامِنَةُ وَالنَّاسِعَةُ وَالْعَاشِرَةُ وَالْحَادِيَةَ عَشْرَةَ وَالنَّانِيَةَ عَشْرَةَ بَعْدَ النَّلائِمانِيّةِ النَّلائِمانِيّةِ وَالنَّانِيّةِ مِمَّا يَلْزَمُهُ مِنْ مُؤْنَّ فَيِّدِهِ، وَامْتِنَاعُ السَّيِّدِ مِمَّا يَلْزَمُهُ مِنْ مُؤْنَّ فِيِّ فِيِّ |
|   |       | وَتَكُليفُهُ إِيَّاهُ عَمَلا لا يُطيقُهُ وَضَرَّبُهُ عَلَى الدَّوَامِ، وَتَعْذِيبُ الْقِنِّ بِالْحِصَاءِ وَلَوْ صَغِيرًا<br>أَوْ بِغَيْرِهِ أَوْ الدَّابَّةِ وَغَيْرِهِمَا بِغَيْرِ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ وَالتَّحْرِيشُ بَيْنَ الْبَهَائِمِ                                        |
| H | 100   | او بغيره او الكابه وغيرتعم بغير سبب سريي را - ارد ال الله ال                                                                                                                                                                                                                   |
| - | 109   | ننبيه كتابُ الْحِنَابَات                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - |       | كتاب الجناياتِ النَّالِيَّةُ عَشْرَةً بَعْدَ النَّلائِمِائَةِ: قَتْلُ الْمُسْلِمِ أَوْ الذِّنِّيِّ الْمَعْصُومِ عَمْدًا أَوْ شِــــبْهَ                                                                                                                                        |
|   | 109   | الكبيرة الثالثة عشره بعد الثلاثمانة: قتل المسلم أو اللهي المعسوم مسلم المسلم                                                                                                                                                                                                   |
| - | ١٧٠   | عمل                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ц | 1     | سببه                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| رَهُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ بَعْدَ النَّلائِمِاتَةِ: قَتْلُ الإِنْسَانِ لِنَفْسِهِ                                               | الكيه                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                 | تنبيه                                             |
| رَةُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةً وَالسَّادِسَةَ عَشْرَةً بَعْدَ النَّلائِمِاتَةِ: الإِعَانَةُ عَلَى الْقَتْلِ الْمُحَرَّمِ            | الْكَبِير                                         |
| لَّمَاتِهِ وَحُضُورُهُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى دَفْعِهِ فَلَمْ يَدْفَعُهُ                                                        | أوْ مُقَ                                          |
|                                                                                                                                 | تنبيه                                             |
| ةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ بَعْدَ التَّلاثِمِانَةِ: ضَرَّبُ الْمُسْلِمِ أَوْ الذِّمِّيِّ بِعَيْرٍ مُسَوِّعٍ شَرْعِيّ              | الْكَبِيرَ                                        |
|                                                                                                                                 | نبيه                                              |
| وَ النَّامِنَةَ عَشْرَةَ وَالنَّاسِعَةَ عَشْرَةَ بَعْدَ النَّلاثِمِانَةِ: تَرْوِيعُ الْمُسْلِمِ وَالإِشَارَةُ إلَيْـــهِ        | الْكَبِير                                         |
| حِ أَوْ نَحْوِهِ                                                                                                                | بسلا                                              |
|                                                                                                                                 | نبيه                                              |
| ةُ الْعِشْرُونَ وَالْحَادِيَةُ وَالنَّانِيَةُ وَالنَّالِيَّةُ وَالْعِشْرُونَ بَعْدَ النَّلاثِمِاتَةِ: السَّحْرُ الَّـــذِي      |                                                   |
| رُ فِيهِ وَتَعْلِيمُهُ كَتَعَلَّمِهِ، وَطَلَبُ عَمَلِهِ                                                                         | ۱ کف                                              |
|                                                                                                                                 | نبيه                                              |
|                                                                                                                                 | نبيه                                              |
| ةُ الرَّابِعَةُ وَالْحَامِسَةُ وَالسَّادِسَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالنَّامِنَــةُ وَالتَّاسِـعَةُ وَالْعِشْــرُونَ                  |                                                   |
| وْنَ، وَالْحَادِيَةُ وَالنَّالِيْنَةُ وَالنَّالِئَةُ وَالرَّابِعَةُ وَالْحَامِسَةُ وَالنَّلاَّتُونَ بَعْدَ النَّلاَّثِمانَــةِ: |                                                   |
| لهُ وَالْعِرَافَةُ وَالطَّيْرَةُ وَالطَّرْقُ وَالتَّنْحِيمُ وَالْعِيَافَةُ، وَإِنْبَانُ كَاهِنٍ وَإِنْبَانُ عَسَرَّافَي،        |                                                   |
| طَارِق، وَإِثْنَانُ مُنْحُم، وَإِثْنَانُ ذِي طِيَرَة لِيَنَطَيْرَ لَهُ، أَوْ ذِي عِيَافَة لِيَخُطُّ لَهُ                        | ِ إِثْنِيَانَ<br>                                 |
|                                                                                                                                 | نبيه                                              |
|                                                                                                                                 | اب ال <u>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u> |
| بِيرَةُ السَّادِسَةُ وَالثَّلاتُونَ بَعْدَ النَّلاثِمِاتَةِ: الْبَغْيُ أَيْ الْخُرُوجُ عَلَى الإِمَامِ وَلَوْ حَاثِرًا          | كَبِيرَ،                                          |
| يلِ أَوْ مَعَ تَأْوِيلٍ يُقْطَعُ بِبُطْلانِهِ                                                                                   | لا تَأْوِ                                         |
|                                                                                                                                 | بيه                                               |
| السَّابِعَةُ وَالثَّلانُونَ بَعْدَ الثَّلاثِمِانَةِ: نَكُتُ بَيْعَةِ الإِمَامِ لِفَوَاتِ غَرَضٍ دُنْيُويٌ                       | كَبِيرَه                                          |
|                                                                                                                                 | بيه                                               |
| إمامة العظمى                                                                                                                    |                                                   |
| النَّامِنَةُ وَالنَّاسِعَةُ وَالنَّلانُونَ وَالأَرْبَعُونَ بَعْدَ النَّلانِمِانَةِ: تَوَلَّى الإِمَامَةِ أَوْ الإِمَارَةِ       | كَبِيرَةُ                                         |
| -77-                                                                                                                            |                                                   |

|              | The comment of the co |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | عِلْمِه بِحَيَانَةِ نَفْسِهِ أَوْ عَزْمِهِ عَلَيْهَا وَسُوَالُ ذَلِكَ وَبَذْلُ مَالٍ عَلَيْهِ مَسِعَ الْعِلْسِمِ أَوْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | رُمِ الْمَذْكُورَيْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7.7          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7.7          | بْيِرَةُ الْحَادِيَةُ وَالأَرْبَعُونَ بَعْدَ النَّلاثِمِانَةِ: تَوْلِيَةُ حَاثِرِ أَوْ فَاسِقِ أَمْرًا مِنْ أَمُورِ الْمُسْلِمِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7.7          | يه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲.٧          | كَبِيرَةُ النَّانِيَةُ وَالأَرْبَعُونَ بَعْدَ النَّلاثِمِائَةِ: عَزْلُ الصَّالِحِ وَتَوْلِيَةُ مَنْ هُوَ دُونَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲.٧          | كَبْيَرَةُ النَّالَلَةُ وَالرَّابِعَةُ وَالْحَامِسَةُ وَالأَرْبَعُونَ بَعْدَ النَّلائِمِائَةِ: حَوْرُ الإِمَامِ أَوْ الأمِيرِ أَوْ الْقَاضِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | نَشُهُ لرَعَيَّته وَاحْتَحَابُهُ عَنْ قَضَاءِ حَوَاتِجِهِمْ الْمُهِمَّةِ الْمُضْطَرِّينَ النَّهَا بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 717          | يه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | كَبِيرَةُ السَّادسَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالنَّامِنَةُ وَالنَّاسِعَةُ وَالأَرْبَعُونَ وَالْحَمْسُونَ بَعْدَ النَّلاتِمِانَــةِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>V</b> \ 4 | لْمُ السَّلاطين وَالاَمَرَاءَ وَالْقُضَاةَ وَغَيْرِهِمْ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا بِنَحْوِ أَكْلِ مَال أَوْ ضَرْبٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 317          | ا شَتْمْ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، وَحِذْلانُ الْمَطْلُومَ مَعَ الْقَدْرَةِ عَلَى نُصُرْتِهِ، وَالسَّدُّحُولُ عَلَسَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | ظُلَمَةٌ مَعَ الرِّضَا بَظُلْمهمْ وَإِعَائِتُهُمْ عَلَى الظُّلْمِ وَالسَّعَايَةُ اِلنِّهِمْ بَبَاطِلٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 777          | au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | سبب<br>الْكَبِيرَةُ الْحَادِيَةُ وَالْحَمْسُونَ بَعْدَ النَّلاثمانَة: إيوَاءُ الْمُحْدَثِينَ أَيْ مَنْعُهُمْ ممَّنْ يُريــدُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 441          | سْتَيْفَاءَ الْحَقُّ مِنْهُمْ وَالْمُرَادُ بِهِمْ مَنْ يَتَعَاطَى مَفْسَدَةً يَلْزُمُهُ بِسَبَبِهَا أَمْرٌ شَرْعِيٌّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 777          | كِتَابُ الرِّدُه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | لَّكَبِيرَةُ النَّانَيَةُ وَالنَّالِئَةُ وَالْخَمْسُونَ بَعْدَ النَّلاثمانَة: قَوْلُ إِنْسَانِ لِمُسْلم: يَا كَافِرُ أَوْ يَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 777          | عَمْرُوَّ اللَّهِ خَيْثُ كَمْ يُكَفِّرُهُ بِهِ بَأَنْ لَمْ يُرِدْ بِهِ تَسْمَيَةَ الْإِسْلامِ كُفْرًا وَإَنَّمَا أَرَادَ مُحَـــرَدَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | السَّنَّةِ الْمُعَالِّدِينَ الْمُعَالِدِينَ الْمُعَالِدِينَ الْمُعَالِدِينَ الْمُعَالِدِينَ الْمُعَالِدِينَ الْمُعَالِدِينَ الْمُعَالِّدِينَ الْمُعَالِدِينَ الْمُعَالِّدِينَ الْمُعَالِّدِينَ الْمُعَالِّدِينَ الْمُعَالِدِينَ الْمُعَلِّدِينَ الْمُعَالِدِينَ الْمُعَالِدِينَ الْمُعَلِّدِينَ الْمُعِلِّذِينَ الْمُعَلِّدِينَ الْمُعَلِّدِينَ الْمُعَلِّدِينَ الْمُعَلِّدِينَ الْمُعَلِّدِينَ الْمُعَلِّدِينَ الْمُعَلِّدِينَ الْمُعِلِّدِينَ الْمُعَلِّدِينَ الْمُعَلِّدِينَ الْمُعِلِّذِينَ الْمُعِلِّدِينَ الْمُعِلِّدِينَ الْمُعِلِّدِينَ الْمُعِلِّذِينَ الْمُعِلِّ                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 747          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 744          | كتَابُ الْحُدُو د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 777          | وَ اللَّهِ الرَّابِعَةُ وَالْخَمْسُونَ بَعْدَ النَّلاتِمانَة: الشَّفَاعَةُ في حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّه تَعَالَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 772          | ر الماري بر بيا الماري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | نتبيه<br>الْكَبِيرَةُ الْخَامِسَةُ وَالْخَمْسُونَ بَعْدَ الثّلاثِمِانَةِ: هَنْكُ الْمُسْلِمِ وَتَنْبُعُ عَوْرَاتِــهِ حَتّـــى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 772          | الكبيرة الكامسة والعكسون بمند الماريدية المعتبر رسم الرريم أنها أين النَّاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 747          | يفضحه ويدله بها بين الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | تنبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      | الْكَبِيرَةُ السَّادِسَةُ وَالْحَمْسُونَ بَعْدَ الثَّلاثِمِائَةِ: إظْهَارُ زِيِّ الصَّالِحِينَ فِي الْمَلَأ وَانْتِهَاكُ                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 747  | الْمَحَارِمِ وَلَوْ صَغَانِرَ فِي الْحَلْوَةِ                                                                                              |
| 749  | تنبيه                                                                                                                                      |
| 749  | الْكَبِيرَةُ السَّابِعَةُ وَالْحَمْسُونَ بَعْدَ النَّلاثِمِاتَةِ: الْمُدَاهَنَةُ فِي إِفَامَةِ حَدٍّ مِنْ الْحُدُودِ                       |
| ۲٤.  | تنبيه در                                                                                               |
| ۲٤.  | الْكَبِيرَةُ النَّامِنَةُ وَالْحَمْسُونَ بَعْدَ النَّلاَّتِمائَةِ: الزَّنَا أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ بِمَنَّهِ وَكَرَمِهِ |
| 702  | تبيه                                                                                                                                       |
| 707  | خَاتَمَةٌ: فِيمَا حَاءً فِي حِفْظِ الْفَرْجِ.                                                                                              |
|      | الْكَبِيرَةُ التَّاسِعَةُ وَالْحَمْسُونَ وَالسَّتُونَ وَالْحَادِيَةُ وَالسَّتُونَ بَعْدَ النَّلائِمانَــة: اللَّــوَاطُ                    |
| ۲٦.  | وَإِنْيَانُ الْبَهِيمَةِ، وَالْمَرْأَةِ الاحْنَبِيَّةِ فِي دُبُرِهَا                                                                       |
| 777  | تنبيه                                                                                                                                      |
| 777  | تنبيه ثان:                                                                                                                                 |
|      | الْكَبِيرَةُ النَّانِيَةُ وَالسُّتُونَ بَعْدَ النَّلائِمِانَةِ: مُسَاحَقَةُ النِّسَاءِ وَهُوَ أَنْ تَفْعَلَ الْمَرْأَةُ بِالْمَرْأَة       |
| 777  | مثل صُورَةِ مَا يَفْعَلُ بِهَا الرَّجُلُ                                                                                                   |
|      | لْكَبِيرَةُ النَّالِنَةُ وَالرَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ وَالسَّادِسَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالنَّامِنَةُ وَالسَّتُونَ بَعْدَ النَّلاثِمانَــة:  |
| ٨,٢٢ | رَطْءُ الشَّرِيكِ لِلاَمَةِ الْمُشْتَتَرَكَةِ، وَالرَّوْحِ لِزَوْحِتِهِ الْمُئِيَّةِ، وَالْوَطْءُ فِي نِكَاحٍ بِلا وَلَــَيُّ وَلَا        |
|      | نُهُود وَفِي نِكَاحِ الْمُنْعَةِ، وَوَطْءُ الْمُسْتَأْجَرَةِ وَإِمْسَاكُ امْرَأَةِ لِمَنْ يَزْنِي بِهَا                                    |
| 779  | لْكَبِيرَةُ التَّاسِعَةُ وَالسَّتُونَ بَعْدَ الثَّلاثِمائَةِ: السَّرْقَةُ                                                                  |
| ۲٧٠  | بيه                                                                                                                                        |
| 771  | ائدة                                                                                                                                       |
|      | كَبِيرَهُ السَّبْغُونَ بَعْدَ النَّلائِمِائَةِ: قَطْعُ الطَّرِيقِ أَيْ إِخَافَتُهَا وَإِنْ لَمْ يَقْتُلُ نَفْسُ وَلا                       |
| 441  | خَذَ مَالاٍ.                                                                                                                               |
| 778  | بيه                                                                                                                                        |
|      | كَبِيرَةُ الْحَادِيَةُ وَالتَّانِيَةُ وَالنَّالِئَةُ وَالرَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ وَالسَّادِسَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالنَّامَـــــةُ         |
|      | لتَّاسِعَةُ وَالسَّبْعُونَ، وَالنَّمَانُونَ وَالْحَادِيَةُ وَالنَّانِيَّةُ وَالنَّمَانُونَ بَعْدَ النّلاثِمَانَة: شُــَرْبُ                |
| 740  | خَمْرِ مُطْلَقًا وَالْمُسْكِرِ مِنْ غَيْرِهَا وَلَوْ فَطْرَةً إِنْ كَانَ شَــافعيًّا وَعَصْـَـرُ أَحَــدهمَا                               |
|      | عْتَصَارُهُ بِقَيْدِهِ الآتِي، وَحَمْلُهُ وَطَلَبُ حَمْلِهِ لِنَحْوِ شُرْبِهِ، وَسَفْيِهِ وَطَلَسِبُ سَــفَّيه،                            |
|      |                                                                                                                                            |

| يُعُهُ وَشِرَاؤُهُ وَطَلَبُ أَحَدِهِمَا وَأَكُلُ ثُمَّنِهِ وَإِنْسَاكُ أَحَدِهِمَا بِقَيْدِهِ الآتِي                                  |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| يه                                                                                                                                    | 798      |
| äži                                                                                                                                   | 797      |
| بُ العَبَيَال                                                                                                                         | ٣٠٢      |
| كَبِيرَةُ الثَّالَيُّةُ وَالرَّابِعَةُ وَالْحَامِسَةُ وَالسَّادِسَةُ وَالثَّمَانُونَ بَعْدَ الثَّلاثِمانَةِ: الصَّيَّالُ عَلَى        |          |
| نْصُوم لِإِرَادَة نَحْوَ قَتْلُه أَوْ أَخْذَ مَالِهِ أَوْ النِّهَاكِ خُرْمَسَةٍ بُضْ عِهِ أَوْ لِإِرَادَةِ تَرْوِيعِسَهِ              | 4.1      |
| يَحْو يفه                                                                                                                             |          |
| a <sub>u</sub>                                                                                                                        | ۳.۳      |
| كَبِيرَةُ السَّابِعَةُ وَالنَّمَانُونَ بَعْدَ النَّلانِمِانَةِ: أَنْ يَطُّلِعَ مِنْ نَحْوِ ثُقْبٍ ضَيِّقٍ فِي دَارِ غَيْرِهِ          | <u> </u> |
| ئْیْر اِذْنه عَلَی حُرَّمه                                                                                                            | 4.5      |
| 44.                                                                                                                                   | ٣.٥      |
| كَبِيرَةُ النَّامَنَةُ وَالنَّمَانُونَ بَعْدَ النَّلانمانَة: النَّسَمُّعُ إلى حَدِيث قَوْمٍ يَكُرَهُونَ الاطَّلاعَ عَلَيْهِ           | ٣.٥      |
| منبه                                                                                                                                  | ٣٠٦      |
| لَكَبِيرَةُ التَّاسِعَةُ وَالثِّمَانُونَ بَعْدَ التَّلاثمانَةِ: تَرْكُ حِتَانِ الرِّجُلِ أَوْ الْمَرْأَةِ بَعْدَ البُّلُوعِ           | ٣٠٦      |
| كتَابُ الْحِهَادِ                                                                                                                     | ۳.٧      |
| لَّكَبِيرَةُ النِّسْمُونَ وَالْحَادِيَةُ وَالنَّانِيَةُ وَالنِّسْعُونَ بَعْدَ النَّلاثمانَة: تَرْكُ الْحِهَادِ عِنْدَ تَعَيِّنهِ      |          |
| أَنْ ۚ دَحَلَ الْحَرْبَيُونَ دَارَ الإِسْلامَ أَوْ أَحَدُوا مُسْلِمًا وَأَمْكَنَ تَخْلِيصُهُ مِسْنَهُمْ، وَتَسرْكُ                    |          |
| النَّاسِ الْحِهَادَ مَنْ أَصْلُهِ، وَتَرْكُ أَهْلِ الإقْلِيمِ تَحْصِينَ ثُغُورِهِمْ بِحَيْثُ يُحَافُ عَلَيْهَا                        | 4.4      |
| منْ اسْتيلاء الْكُفَّار بسَبَب تَرْك ذَلك التَّحْصَينِ                                                                                |          |
| نسه                                                                                                                                   | ٣.٩      |
| الْكَبِيرَةُ الثَّالِثُةُ وَالرَّابِعَةُ وَالْحَامِسَةُ وَالتَّسْعُونَ بَعْدَ الثَّلاثِمانَة: تَرْكُ الأمْرِ بالْمَعْرُوف وَالتَّهْيِ |          |
| عَنْ الْمُنْكَرِ مَعَ الْقُدْرَة بَأَنْ أَمَنَ عَلَى نَفْسِهِ وَنَحْوِ مَالِهِ وَمُخَالَفَةُ الْقَوْلِ ٱلْفَعْلَ                      | 4.4      |
| نسه                                                                                                                                   | 410      |
| فائدة                                                                                                                                 | ٣٢.      |
| الْكَبِيرَةُ السَّادسَةُ وَالنِّسْعُونَ بَعْدَ النَّلاثْمانَة: تَرْكُ رَدِّ السَّلام                                                  | 441      |
| الْكَبِيرَةُ السَّابِعَةُ وَالتَّسْعُونَ بَعْدَ الثَّلاثِمَانَةَ: مَحَبَّةُ الإِنْسَانِ أَنْ يَقُومَ النَّاسُ لَهُ افْتِحَـــارًا     |          |
| أَوْ تَعَاظُمًا                                                                                                                       | 777      |

|                                                                                                                                                                                       | يه                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| وَالنِّسْعُونَ بَعْدَ النُّلاتْماتَة: الْفَرَارُ مِنْ الزَّحْف: أَيْ مِنْ كَافِي أَهُ كُفًّا.                                                                                         | كَبِيرَةُ النَّامِنَةُ                           |
| وَالتَّسْعُونَ بَعْدَ الثَّلاثِمِاتَةِ: الْفَرَارُ مِنْ الزَّحْف: أَيْ مِنْ كَافِرٍ أَوْ كُفُّارٍ الصَّعْفِ إلا لِتَحَرُّف لِقِتَالِ أَوْ لِتَحَيَّزُ إِلَى فِنَةَ يَسْتَنْجِدُ بِهَا | يَزِيدُوا عَلَى                                  |
|                                                                                                                                                                                       | 4                                                |
| وَ النِّسْعُونَ بَعْدَ النَّلاثِمِائَةِ: الْفِرَارُ مِنْ الطَّاعُونِ                                                                                                                  | بيرَةُ التَّاسعَة                                |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                               |                                                  |
| ائَةِ وَالْحَادِيَةُ بَعْدَ الأرْبَعِمِائَةِ: الْغُلُولُ مِنْ الْغَنيِمَة وَالسَّنَّرُ عَلَيْهِ                                                                                       | بيرَةُ الأرْبَعُم                                |
| ر در این اعلیه                                                                                                                                                                        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            |
|                                                                                                                                                                                       | هُ الأَمَان                                      |
| 1                                                                                                                                                                                     |                                                  |
| التَّالِنَةُ وَالرَّابِعَةُ بَعْدَ الأرْبُعِمِانَةِ: قَتْلُ أَوْ غَدْرُ أَوْ ظُلْمُ مَنْ لَهُ أَمَــانٌ أَوْ                                                                          | يره العاليه و<br>أوْ عَهْدُ                      |
|                                                                                                                                                                                       | او عهد                                           |
|                                                                                                                                                                                       |                                                  |
| ةُ بعْدَ الأَرْبِعِمانَةِ: الدَّلاَلَةُ عَلَى عَوْرَةِ الْمُسْلِمِينَ                                                                                                                 | يرَة الخامسَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| المُنَاضَلةِ                                                                                                                                                                          | الْمُسَابَقَةِ وَ                                |
| سَّادَسَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالثَّامِنَةُ بَعْدَ الأَرْبَعِمِاتَةِ: اتَّخَاذُ نَحْوِ الْخَيْلِ تَكَبُّرًا أَوْ نَحْوَهُ                                                                |                                                  |
| هَا رِهَانًا أَوْ مُقَامَرَةً وَالْمُنَاضَلَةُ بِالسِّهَامِ كَذَلكَ وَتَرْكُ الرَّمْسِي بَعْسِدَ                                                                                      | مُسَابَقةِ عَلَيْ                                |
| بِحَيْثُ يُؤدِّي إِلَى غَلَبَةِ الْعَدُورُ وَاسْتَهْتَارُدِ بِأَهْلِ الْإِسْلامِ                                                                                                      | ، رَغْبَةً عَنْهُ ِ                              |
|                                                                                                                                                                                       |                                                  |
|                                                                                                                                                                                       | مُ الأَيْمَانِ                                   |
| الْعَاشِرَةَ وَالْحَادِيَةَ عَشْرَةَ بَعْدَ الأرْبُعِمِائَةِ: الْيَمِينُ الْغَمُوسُ وَالْسَيْمِينُ                                                                                    | أَةُ التَّاسِعَةَ و                              |
| كُنْ غَمُوسًا وَكَثْرَةُ الأَيْمَان وَإِنْ كَانَ صَادقًا                                                                                                                              | بَةُ وَإِنْ لَمْ تَ                              |
|                                                                                                                                                                                       |                                                  |
| النَّةَ وَالرَّابِعَةَ عَشْرَةَ بَعْدَ الأرْبَعِمِائَةِ: الْحَلِفُ بِالأَمَانَةِ أَوْ بِالصَّنَّم مَستَلا،                                                                            | ةُ التَّانيَةَ وَالثَّ                           |
| ز فينَ إِنْ فَعَلْت كَذَا فَأَنَا كَافِرٌ أَوْ يَرِينُ مِنْ إِلَى اللهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ                                                                                 | بَعْضِ الْمُجَا                                  |
| عِشْرَةَ بَعْدَ الأَرْبَعِمَاتَةِ: الْحَلِفُ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلامِ كَاذِبًا                                                                                                     | ةُ الْحَامسَةَ                                   |
| سرو يعد در ربعد ك. المحتف بمنه غير الإسلام دادبا                                                                                                                                      | <br>لنَّذْر                                      |
| عَشْرَةً بَعْدَ الأَرْبَعِمانَةِ: عَدَمُ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ سَوَاءٌ أَكَانَ نَذْرَ قُرْبُــة أَمْ                                                                                 |                                                  |

| المَحْلُ عِلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ الْعَلَامِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عِلْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| رُ الْقَضَاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 401         |
| يُبِيرَةُ السَّابِعَةَ، وَالثَّامِنَةَ وَالتَّاسِعَةَ عَشْرَةَ وَالْعِشْرُونَ وَالْحَادِيــةُ وَالْعِشْــرُونَ بَعْـــدَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| رُبُعِمِانَةِ: تَوْلِيَةُ الْقَضَاءِ وَتَوَلِّيهُ وَسُؤَالُهُ لِمَنْ يَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ الْحَيَانَةَ أَوْ الْحَــوْرَ أَوْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 401         |
| نُوهُمَا وَالْقَضَاءُ بِحَهْلِ أَوْ حَوْرٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| په                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 408         |
| كَبِيرَةُ النَّانِيَةُ وَالْعِنشْرُونَ بَعْدَ الأرْبَعِمائَةِ: إعَانَةُ الْمُنْطِلِ وَمُسَاعَدَتُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 707         |
| بيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>707</b>  |
| كَبِيرَةُ النَّالِئَةُ وَالْعِشْرُونَ بَعْدَ الأَرْبُعِمِانَةِ: إرْضَاءُ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ مِـنْ النَّــاسِ بِمَـــا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>70</b> V |
| سْخِطُ اللَّهَ تَعَالَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| هيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 401         |
| كَبِيرَةُ الرَّابِعَةُ وَالْحَامِسَةُ وَالسَّادِسَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالنَّامِيَةُ وَالْعِشْرُونَ بَعْدَ الأرْبَعِمِائَــة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| عْذُ الرِّسْوَةَ وَلَوْ بِحَقٌّ وَإعْطَاؤُهَا بِبَاطِلِ وَالسَّعْيُ فِيهَا بَيْنَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي وَأَخْذُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>707</b>  |
| الى عَلَى تَوْلَيَةِ الْخُكْمِ وَدَفْعُهُ حَيْثُ لَمَّ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلَمْ يَلْزَهُهُ الْبَذْلُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| نبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٣٦.         |
| لْكَبيرَةُ النَّاسَعَةُ وَالْعَشْرُونَ بَعْدَ الأرْبَعِمالَةِ: قَبُولُ الْهَدَّيَّةِ بِسَبَبِ شَفَاعَتِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 411         |
| نبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 777         |
| لْكَبِيرَةُ النَّلائُونَ وَالْحَادِيَةُ وَالنَّالِيَةُ وَالنَّالِيَّةُ وَالرَّابِعَةُ وَالنَّلاُّسُونَ بَعْدَ الأرْبَعِمائَــةِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| يُمُومَةُ بِبَاطِلٍ أَوْ بِغَيْرٍ عِلْمٍ كَوُكَلاءٍ الْقَاضِي أَوْ لِطَلَبِ حَقٍّ لَكِنْ مَعَ إظْهَارِ لَـــدَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 414         |
| وَكَذِبِ لِإِيْدَاءَ الْحَصْمِ وَالتَّسَلُّطِ عَلَيْهِ وَالْخُصُومَةُ لِمَحْضِ الْعِنَادِ بِقَصْدِ قَهْرِ الْحَصْمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . , ,       |
| وَكَسُرُهُ وَٱلْمِرَاءُ وَالْحِدَالُ الْمَنْمُومُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| تنبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 414         |
| فاندة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 47.5        |
| بَابُ الْقَسْمَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 477         |
| الْكَبِيرُةُ الْخَامَسَةُ وَالسَّادِسَةُ وَالثَّلاُّتُونَ بَعْدَ الأرْبَعِمائَةِ: حَوْرُ الْقَاسِمِ فِي قِسْمَتِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>~</b> 77 |
| وَٱلْمُقُومَ فِي تَقْوِيمهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| تنبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 411         |

| 414          | كَتَابُ الشَّهَادَاتِ                                                                                                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777          | الْكَبِيرَةُ السَّابِعَةُ وَالنَّامِنَةُ وَالنَّلاُّتُونَ بَعْدَ الأرْبَعِمِائَةِ: شَهَادَةُ الزُّورِ وَقَبُولُهَا                                                                      |
| 77.          | نتبيه                                                                                                                                                                                   |
| 419          | الْكَبِيرَةُ التَّاسِعَةُ وَالنُّلانُونَ بَعْدَ الأرْبَعِمِائَةِ: كَتْمُ الشُّهَادَةِ بِلا عُدْرٍ                                                                                       |
| 419          | سنيه<br>ما يک من مورد و                                                                       |
| 479          | الْكَبِيرَةُ الأَرْبَعُونَ بَعْدَ الأَرْبَعِمِائَةِ: الْكَذِبُ الَّذِي فِيهِ حَدٌّ أَوْ ضَرَرٌ                                                                                          |
| 474          | نتيبه<br>م المراكز المرا                                                                |
| <b>7</b> 70  | الْكَبِيرَةُ الْحَادِيَةُ وَالأَرْبَعُونَ بَعْدَ الأَرْبَعِمِائَةِ: الْجُلُوسُ مَعَ شَرَنَةِ الْخَمْرِ وَغَيْرِهِمْ مِــنْ<br>الْفُسَّاقِ إِينَاسًا لَهُمْ                              |
| , , ,        | الحَسَنَ فِي إِنَّامًا لَهُمُ<br>لَكَبِيرَةُ التَّانِيَةُ وَالأرْبَعُونَ بَعْدَ الأرْبَعِمِانَةِ: مُحَالَسَةُ الْقُرَّاء وَالْفُقَهَاء الْفَسَقَة                                       |
| 477          | المستقبل التالية والاربعون بعد الاربعمائة: مجالسة القراء والفقهاء الفسقة الكراء والفقهاء الفسقة الكراء والفقهاء الفسقة                                                                  |
| <b>*</b> VV  | لْكَبِيرَةُ النَّالَثَةُ وَالأَرْبَعُونَ بَعْدَ الأَرْبَعَمَانَةٍ: الْقِمَارُ سَوَاءٌ كَانَ مُسْتَقِلاً أَوْ مُقْتَرِئًا بِلَعِب<br>كُرُّوهِ كَالشَّطْرُنْجِ أَوْ مُحَرَّمٍ كَالتَّرْدِ |
|              | رر سرجع بو معرم فالبرد                                                                                                                                                                  |
| 444          | <br>كَبِيرَةُ الرَّابِعَةُ وَالأَرْبَعُونَ بَعْدَ الأَرْبَعِمائَة: اللَّعبُ بالنَّرْد                                                                                                   |
| <b>*</b> VV  | بر رب رب ربوی بعد اور بعماله. اللغب بالنرد                                                                                                                                              |
| <b>44</b>    | كَبِيرَةُ الْحَامِسَةُ وَالأَرْبَعُونَ بَعْدَ الأَرْبَعِمِائَةِ اللَّعِبُ بِالشَّطْرَائِجِ عِنْدَ مَنْ قَالَ بِتَحْرِيمِــه                                                             |
|              | هُمْ أَكْثُرُ الْعُلَمَاءِ وَكَذَا عِنْدَ مَنْ قَالَ بِحَلِّهِ إِذَا اقْتُرَنَ بِهِ قِمَارٌ أَوْ إِخْرَاجُ صَلاةٍ عَـــنْ                                                               |
| <b>4</b> γ٠  | يُتِهَا أَوْ سَبَابِ أَوْ يَحْوُهَا                                                                                                                                                     |
|              | كَبِيرَةُ السَّادِسَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالنَّامِنَةُ وَالنَّاسِعَةُ وَالأَرْبَعُونَ وَالْحَمْسُونَ وَالْحَمْسُونَ                                                                       |
| ٣٨٥          | لَ الأرْبَعِمانَةَ: ضَرْبُ وَنَرْ وَاسْتَمَاعُهُ وَزَمْرٌ بِمِزْمَارٍ وَاسْتِمَاعُهُ وَضَرْبٌ بِكُوبَة وَاسْتَمَاعُهُ                                                                   |
| 470          | a <sub>u</sub>                                                                                                                                                                          |
|              | كَبِيرَةُ النَّائِيَّةُ وَالنَّالِئَةُ وَالرَّابِعَةُ وَالْحَامِسَةُ وَالْحَمْسُونَ بَعْدَ الأَرْبَعِمانَة. التَّشْبيبُ بعُلام                                                          |
| ٤٠.          | ْ غَيْرِ مُعَيَّنِ مَعَ ذَكْرِ أَنَّهُ يَعْشَقُهُ أَوْ بِامْرَأَةِ أَحْنَبِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهَا بِفُحْشَ أَوْ                                                      |
|              | رَأَةٍ مُبْهَمَةٍ مَعَ ذِكْرِهَا بِالْفَحْشِ وَإِنْشَادِ هَذَا التَّنْشِيبِ                                                                                                             |
|              | بِيرَةُ السَّادِسَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالنَّامِنَةُ وَالنَّاسِعَةُ وَالْخَمْسُونَ بَعْدَ الأرْبَعِمانَــة: الشَّــعْرُ                                                                   |
| ٤٠٢          | شْتَمِلُ عَلَى هَجْوِ الْمُسْلِمِ وَلَوْ بِصِدْق، وَكَذَا إنْ اشْتَمَلَ عَلَى فُخْشِ أَوْ كَـــذبّ                                                                                      |
|              | ش وَإِنْشَادَ هَذَا الْهَحْوِ وَإِذَاعَتِهِ                                                                                                                                             |
|              | -٣٢-                                                                                                                                                                                    |
| C. Verment V |                                                                                                                                                                                         |

| الْكَبِيرَةُ السُّتُونَ وَالْحَادِيَةُ وَالسُّتُونَ بَعْدَ الأَرْبَعِمِائَةِ. الإطْرَاءُ فِي الشِّعْرِ بِمَا لَمْ تَحْسِرِ                                                                |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| الْعَادَةُ به كَأَنْ يَجْعَلَ الْجَاهِلَ أَوْ الْفَاسِقَ مَرَّةً عَالِمًا أَوْ عَدْلًا وَالتَّكَسُّبَ بِهِ مَعَ صَرْفُ                                                                    | ٤٠٦         |
| أَكْثَرُ وَقُنَّه وَبَمُبَالَعَتِه فِي الذُّمَّ وَالْفُحْشَ إِذَا مَنَعَ مَطْلُوبَهُ                                                                                                      |             |
| الْكَبِيرَةُ النَّانيَةُ وَالسَّتُّونَ بَعْدَ الأرْبَعِمِانَةِ: إدْمَانُ صَغيرَة أَوْ صَــَعَالِرَ بِحَيْــثُ تَغْلِــبُ                                                                  | ٤٠٩         |
| مَعَاصِيه طَاعَتَهُ                                                                                                                                                                       |             |
| الْكَبِيرَةُ النَّالِنَةُ وَالسُّتُونَ بَعْدَ الأرْبَعِمائَةِ: تَرْكُ التَّوْبَةِ مِنْ الْكَبِيرَةِ                                                                                       | ٤١١         |
| الْكَبِيرَةُ الرَّابِعَةُ وَالْحَامِسَةُ وَالسَّتُونَ بَعْدَ الأَرْبَعِمائةِ: بُغْضُ الأَنْصَارِ وَشَتْمُ وَاحِدِ مِنْ                                                                    | 240         |
| الصَّحَابَة رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَحْمَعِينَ                                                                                                                                      |             |
| تنبيه                                                                                                                                                                                     | ٤٣٦         |
| كِتَابُ الدَّعَاوَى                                                                                                                                                                       | ٤٤٤         |
| الْكَبِيرَةُ السَّادِسَةُ وَالسَّتُونَ بَعْدَ الأرْبَعِمائَةِ: دَعْوَى الإِنْسَانِ عَلَى غَيْرِهِ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّسَهُ                                                                | ٤٤٤         |
| لَيْسَ لَهُ                                                                                                                                                                               |             |
| كِتَابُ الْمِثْقِ –أَعْنَقَنَا اللَّهُ مِنْ النَّارِ وَحَعَلَنَا مِنْ أُولِيَانِهِ الْمُصْطَفَيْنَ الأخْيَارِ –                                                                           | ٤٤٤         |
| ٱلْكَبِيرَةُ السَّابِعَةُ وَالسُّتُونَ بَعْدَ الأرْبَعِمِائَةِ اسْتِحْدَامُ الْغَتِيقِ بِغَيْرِ مُسَوِّغٍ شَرْعِيٍّ، كَأَنْ                                                               | ٤٤٤         |
| يَعْتَهُ بَاطِئًا وَيَسْتَمِرَّ عَلَى اسْتِحْدَامِهِ                                                                                                                                      |             |
| الخاتمة في ذكر أمور أربعة                                                                                                                                                                 | 111         |
| الأمر الأول: ما حاء في فضائل التوبة ومتعلقاتما                                                                                                                                            | 111         |
| تىمة:                                                                                                                                                                                     | 207         |
| الأمر الثاني: في ذكر الحشر والحساب والشفاعة والصراط ومتعلقاتما                                                                                                                            | ٤٥٤         |
| الفصل الأول: في الحشر وغيره                                                                                                                                                               | £0 £        |
| الْفَصْلُ الثَّانِي فِي ذِكْرِ الْحِسَابِ وَغَيْرِهِ.                                                                                                                                     | ٤٥٩         |
| الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْحَوْضِ وَالْمِيزَانِ وَالصَّرَّاطِ                                                                                                                            | <b>£</b> 70 |
| الْفَصْلُ الرَّابِعُ: فِي الإِذْنِ فِي الشَّفَاعَةِ وَوَضْعُ الصَّرَاطِ مُتَأَخَّرٌ عَنْ الإِذْنِ فِي الشَّفَاعَةِ الْعَامَّةِ:                                                           | P 7 3       |
|                                                                                                                                                                                           | ٤٧٤         |
| الأَمْرُ التَّالَثُ فِي ذَكْرِ النَّارِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْهَا بِمِنَّهِ وَكَرَمِهِ<br>الأَمْرُ الرَّابِعُ فِي الْجَنَّةَ وَنَعيمها وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلكَ |             |

